





وصلى الله على سدنا محد وعلى آله وصحبه وسلم الله ناصر كل صابر الحد لله حاعل الصلاة عماد الدين وعماد المتقنن وسراج المقن \* ومنهاج المهتدىن \* وأفضل أعمال المؤمنين \* وأزكى خصال المسلمين \* وأشهد أنالاله الاالله وحده الاشريك لهشهادة توردنا مواردالموحدين وتلحقنا بزمرة الشهداء والصالحن وأشهدأن سدنا مجدا حسسه وصفمه الني الصادق الوعد الامن يصلى الله علىه وعلى آله ومحمه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدن وسلم تسليماوزاد ه شرفاو تعظيما (أمابعد) \* فهذا شرح كتاب أسرار الصلاة ومهماتهاوهورا بع كتب احياء علوم الدين يكثرفوائده ويغزر عوائده بتوضيح مسائله ومعانيه وتنقيم دلائله ومبانمه وكشف معضله وتدبن مهمه والحاق ماخلاعنه ممانعول علمه وتمس الضرورة فى الغالب اليه مستمدا من كتب حليلة هي عمون المذهبين ومستنبطا من أصول صححة تقربها العين \* ماتقدم ذكرهافى شرح الكتاب الذى قبله والله سحانه وتعالى أسأل أن ينفع به اياى والستفيد من وأن يعله خالصالوجهه الكريم وذخوا مذخواالي نوم الدين انه خبرمسول وأكرم مأمول وهوحسى ونع الوكيل ولاحول ولاقةة الابالله العلى العظم افتتم المصنف رجه الله كتابه هذابة وله (بسم الله الرحن الرحم) لان ذلك سنة الله في كتابه المبين وسنة أنبياته المكرمين وسنة سائر عباده الصالحين والاقتداء بهم أصل الدين عُمَّ ودفه بقوله (الجديقه) اقتداء بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين بديه ولامن خلفه تنزيل من حكم حمد وجع منهما فى الابتداء أيضاصونالكتابه عن عدم المركة والخير المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم كل أمرذى بال لم يبدأ فيما لحداله فهوأ قطع وفي رواية أجذم رواه أبوداود والنسائي واننماحه وفي رواية ان حيان يسم الله الرحن الرحم وكلاهما مبدوء يهفان الابتداء يعنعر في العرف تمتدا من حيز الاخذ في التصنيف إلى الشروع في القصود والحد هوالثناء بالحيل تعظما المثني عليه والشكر مقابلة النعمة بالطاعة والله علم لذات الحق سجانه (الذى غيرا لعباد) جع عبد من العبادة

المنافعة ال

4

الطائفه وعرقاوجهم بانوار الدىن ووظائفه الذى النزول عنعرش الحلال الى السماء الدنيامن درجات الرجسة احدى عواطفمه فارى الماول مع التفرد بالحلال والكرماء بترغب الخلق فىالسؤال والدعاء فقال هل من داع فاستحمله وهل من مستغفر فاغفرله وبان السلاطين بفتح الباب ورفع الجاب فرخص للعباد فى المناحاة بالصلوات كيفما تقلبت برم الحالات في الجاعات والخاواتولم يقتصرعلي الرخصة بل تلطف بالترغيب والدعوة وغيرهمن

وهي الخضوع والانقباد ومعنى غرهم أى عهم ( بلطائفه ) جع اطبقة فعيلة من اللطف بالضم وهو الرأفة والرفق ويعبر عنه عايقع عنده صلاح العبدآخره وقد أراد المصنف باللطائف هناالالطاف بالمعنى المذكور وهو المناسب السياق والافاللطائف ععني الاسرار الدقيقة التي تلوح للفهم غير متحه كالاعفى (وعرقاد بهم) هومن باب قنل يقال عمر المنزل بأهله عمرا وعمره أهله سكنوه يتعدى ولا يتعدى أي ملائها (بأنوار الدين ووظائفه) الانوار جعنور بالضم وهو الضوء المنتشر الذي يعين الابصار والمراد هناالنو والمعنوى والدين بالكسر وضع الهي سائق لذوى العقول الى قبول ماهو عند الرسول ودان الاسلام دينا تعبده وتدبن به والوطائف جع وظيفة وهيما يقدر من عل وغيره والمرادهنا بوطائف الدين ماوظفه الله تعالى على عباده من صلاة وصيام وزكاة وج وغير ذلك عفيه براعة استهلال وبين غر وعر جناس (الذي النزول عن عرش الجلال الى السماء الدنيا من درجات الرحة احدى عواطفه) والعرش عرشالته مالا بعله البشر الا بالاسم وليس كانذهب أوهام العامة سمىبه تشبهابسر والماك في يمكنه عليه عند الحركم لنزول أحكام قضائه وقدره منه ولذا أضافه الى الجلال وهو التناهي في عظم القدر والسماءمعروف والدنباأى القربي والعواطف جععاطفة وهي الرجة وقدأشار مذا السيان الحديث النزول على ماسياتي بيانه (فارق الماوك) بفردانيته فلم يشهوه ليس كثله شي وهو السميع البصير والبهأشار بقوله (معالتفرد) أى الانفراد (بالجلال) أى بصفة العظمة (والكبرياء)وقيل الجلال احتماب الحق عذا بعزته والكبر ماءعمارة عن كال الذات وهو كالالوجود والمراديه دوامه أزلا وأبدا غ ذكر السبب الفارق فقال (بترغيب الخلق) أى تشويقهم (في السؤال) أى الطلب (والدعاء فقال) كاأخبريه رسوله صلى الله عليه وسلم (هلمن داع فاستحسله وهلمن مستغفر فاغفر له) روى الامام أحد ومسلم من حديث أبي هر برة وأبي سعيد معا قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى عهل حتى اذا كان ثلث الليل الاخير نزل الى السماء الدنيا فينادى هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفعر الفعر ورواه أيضا المخاري في مواضع من صححه بالفاط متقار بة المعنى وفها ينزل بدل نزل والمراد بنزوله رجته وانتقاله من مقتضى صفة الحلال التي تقتضى الغضب والانتقام ألى مقتضى صفة الاكرام المقتضية للرحة والانعام وذكرا لمصنف في الجام العوام هذا الحديث فقال سيق لنهاية الترغيب فى قيام الليل وله تأثير عظيم فى تحريك الدواعي للته عد الذى هو أفضل العبادات فهذا الخبر قدرواه الصحامة ومن بعدهم وما أهماوا روايته لاشتماله على فوائد عظمة سوى اللفظ الموهم عندالعارف معنى حقيقيا يفهمه منه ليس ذلك طنيافي حقه ومأأهون على البصيرأن بغرس فى قلب العامى التنزيه والتقديس عن صورة النزول بأن يقول له لو كان تزوله الى سماء الدنيا ليسمعنانداء، وقوله فيا أسمعنا فأى فائدة فينزوله ولقد عكنه أن يناد ينا كذلك وهو على العرش أوالسماء الاعلى فهذا القدر بعرف العامى أن ظاهر النزول بأطل اه (و بان السلاطين) المباينة الفارقة والسلاطين جع ساطان وهو وادف الملك وقيل بلينهما فرق وقد تقدمت الاشارة اليمن كاب العلم (بفتم الباب) أى باب التقرب اليه (ورفع الجاب) بالمكن للدخول فأى وقت شاء عُربين ذلك بقوله (فرخص للعباد) أى أذن لهم عوهبة الاستعداد (في المناجاة) أي المساررة (بالصاوات) وفيه تلميم الىمار واهالنسائي عن ابن عمر اذا كان أحدكم يصلي فلا ببصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى أى يناجمه في صلاته ومنه قبل واغتنم الصلاة في الدماجي \* ان المصلى ربه يناجي

واعدم الصلاء في الدياجي \* ال المصلي ربه يعابي ) عنهم (ولم يقتصر ) كيفها تقلبت بهم الحالات) واختلفت (في الجماعات) مع الناس (والحلوات) عنهم (ولم يقتصر على الرخصة بل تلطف) لهم أي ترفق (بالترغيب) والتشويق (والدعوة) أي الطلب (وغسيره من

إضعفاء الملوك لايسمع لاحد عن أقبل المه (بالحلوة) معه والمناجاة (الابعد تقديم الهدية) وهي فعيلة اسم كما بعثته لغيرك اكراما (والرشوة) وهي ما يعطي لابطال حق أولاحقاق باطل (فسيحانه ماأعظم شأنه) وهوفي شؤنه كلهاموصوف بالعظمة والجلال (وأقوى سلطانه) أي حمله أو برهانه أوولايته وسلطنته (وأتم لطفه) بعباده (وأعم احسانه) بهم (والصلاة) هي من الله الرجة ومن الخلق الدعاء بها (على محدنبيه المصطفى) أى المختار من خلقه (و وليه المحتبي) والولى فعيل ععني فاعل أو بمعنى مفعول واحتماه اصطفاه وكلاهما من أسمائه صلى الله عليه وسلم (وعلى آله وأصحابه مفاتيع الهدى ومصابع الدجى) جمع دجمة بالضم هي الفلمة (وسلم تسليما) أكده هنا اتباعالمافي كتاب الله عزو -ل كافي قوله تعالى وكام الله موسى تسكا ماوفى تأكيد السلام به دون الصلاة وجوه ذكرها المفسرون (أمابعد فان الصلاة عماد الدين) وهي قطعة من حديث وسيأتي ذكره في كالم المصنف وفيه استعارة بالكناية وهو تشبيه الدين بالخيمة معذ كرالمشبه به استعارة تخسلية والجامع بين الدين والحمة مافي كلمنهما من الاحراز والحفظ لمن هو فيه وكذا الكلام في قوله (وعصام البقين) وعصام القربة بالكسرر باطهاوسيرها الذي يحمله والبقين عند أهل الحقيقة رؤية العيان بقوة الاعان لابالخة والبرهان وقيل مشاهدة الغيوب بصفات القاوب وملاحظة الاسرار بعافظة الافكار (وسيدة القر بأت) أى أعظم ما يتقرب به المتقر بون الى الحضرة الالهية (وغرة الطاعات) أى منزلتها في الطاعات الالهيمة منزلة الغرة من اصبة الفرس أشار به الى شرفها وعظمتها (وقد استقصينا في فن الفقه ) الفن من الشي النوع منه والجع فنون (في بسيط الذهب ووسيطه و وجيزه) وهي كتبه الثلاثة المتقدمذكرها (أصولها وفروعها) مفعول استقصينا والضمير راجع للصلاة حالة كوننا (صارفين جام العناية) أى معظم الاعتناء وأصل الجام جام القدح وهوملوه بغير رأس مثلث الجيم قال ابن السكت وانما يقال جمام في الدقيق واشباهه يقال أعطاني جام القدح دقيقًا (الى تفار بعهاالنادرة) وهي الفروع الغريبة في المذهب (و وقائعها الشاذة ) أي النادرة الوقوع ( لتكون خزانة ) بالكسر (المفتى منها يستمد) و يستعين في المهمات اذا سل عنها (ومعوّلاله) أي معتمدًا (البها يفزع) أي يلجؤ (و رجع) في الراجعات (ونعن الآن في هذا الكتاب) الذي هو رابع كتبه من الاحياء (نقتصر على مالابدللمريد) أى السالك في طريق الا من (منه) أى من فن الفقه (من أعالها الظاهرة) من بسان أركانها و واجباتها وهيامتها (وأسرارها الباطنة) من حسن النوجه والمراقبة وغيرها (وكاشفون) انشاء الله تعالى (من دفائق معانها الخفية) التي خفيت على أكثر الفقها، (في معانى الخشوع والا خلاص والنية) فيها التي بها تنميز عن صلاة العامة ( مالم تحر العادة بذ كرها في فن الفقه) لانه ليس من وظائف الفقيه (ومرتبون) هذا (الكتاب على سبعة أبواب) تفاؤلا بهذا العدد من الأوتار (الباب الاول في فضائل الصاوات) وما يتعلق بما (الباب الثاني في تفصيل الاعمال الظاهرة) ممايذكر في كتب الفقه (الباب الثالث في تفصيل الاعمال الباطنة منها) ممايذكره أهل الاشراف على البواطن ( الباب الرابع في ) متعلقات الصلاة مثل ( الامامة والقدوة ) أي الاقتداء (الباب الخامس) فيذ كربعض أنواع الصاوات مثل (صلاة الجعةو) ذكر (آدابها الباب السادس في مسائل متفرقة) منها (تعم بها الباوى الباب السابع فى التطوّعات ) أى النوافل (الباب الاول فى فضائل الصافوات) المكتوبة (و) ما يتبعها من الركوع و (السحود والجاعة والاذان وغيرها) على \* ( فضلة الاذان )\* واغماً قدمها لتقدم الاذان مع الصلاة وهواسم من آذنه بكذا اذا أعلم شنقل الى اعلام خاص في

على محد نسه المصطفى وولسه المجتبى وعلى آله وأصحامه مفاتع الهدى ومصابيع الدحى وسلم تسلمها (أما وعد) فأن الصلاة عماد الدين وعصام المقسن ورأس القربات وغدرة الطاعات وقداستقصينافي فن الفقه في بسط المذهب ووسطهو وحبره أصولها و فر وعها صارفن جام العنا بة الى تفار بعها النادرة ووقائعها الشاذة لتكون خزانة للمفتى منها يستمد ومعوّلا له المها يفزع و برجع و نعن الاتن في هدد الكاب تقتصر على مالابد للمريد منه من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة وكاشـفون من دقائق معانبها الخفية فيمعاني الخشوع والاخملاص والنسة مالم تعر العادة مذكره في فن الفقه ومرتبون الكاب على سبعة أبواب (الباب الاول) فى فضائل الصلاة (الياب الثاني) في تفصل الاعمال الظاهرة من الصلاة (الباب الثالث)فى تفصل الاعمال الباطنة منها (الباب الرابع)فى الامامة والقدوة (الباب الخامس) فى صــ لاة الجعة وآدامها (الباب السادس) في

مسائل متفرقة تعم بهاالبلوى يحتاج المريد الى معرفتها (الباب السابع) فى التطوعات وغيرها \* (الباب الاول فى اوقات وفائل الصاوات والسعود والجاعة والاذان وغيرها) \* \* (فضيلة الاذان) \*

قالصلى الله علىه وسلم ثلاثة وم القيامة على كثيب منمسك أسود لايهولهم حساب ولاينالهم فزع حتى يفرع عما بن الناس رجل قرأ القرآن ابتغاء وحدالله عزوحل وأم بقوم وهم به راضون ورحل أذنفى مسعد ودعاالى الله عز وحل التعاءو حمالله ورجل ابتلى بالررق فى الدنما فإستغله ذلك عنعل الا حزة وقال صلى الله عليه وسلم لايسمع نداء الودن حن ولاانس ولا شئ الاشهدله نوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم بد الرجن على رأس المؤذن حتى يفرغمن أذانه وقيل فى تفسير قوله عز وحل ومن أحسن قولا عندعا الى الله وعمل صالحانوات فى المؤذنان وقال صلى الله علىه وسلم اذاسمعتم النداء فقولوامثل ما يقول المؤذن

أوقات عاصة (قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة نوم القيامة على كثيب) هو الرمل المستطيل المحدودب (من مسك اسود لا بهولهم) أي لا يفزعهم (حساب) أي المناقشة فيه (ولاينالهم فزع) أي خوف أوّلهم (رجل قرأ القرآن) أى تعلمه (النغاء وحه الله عز وحل) أى لالارماء والسمعة ولايتسلق به على حصول دنيا (وأم بقوم وهميه راضونو) الشاني (رحل أذن في مسجد ودعالى الله عز وحل التغاء وجهالته )أى لابعوض وأحوة (و )الثالث (رحل ابتلى بالرق فى الدنيا فل اشغله ذلك عن عل الاستوة) بل قام يحق الحق وحق سده وحاهد نفسم على تعمل مشاق القيام بالحقين ومن ثم كان له أحران واستوجب الامان وارتفع على الكثبان قال العراق أخرجه الثرمذي وحسسنه من حديث ابنعر مختصرا وهو فىالصغير الطعراني بنحوثماذكره المؤلف اه قلت أما ما أخرجه الطعراني فهو من طريق فيه يعربن كثير السقاء وهوضعيف بلمتروك من حديث ابن غر بلفظ ثلاثة على كثبان المسك نوم القيامة لايهولهم الفزعولا يفزعون حين يفزع الناس رجل تعلم القرآن فقاميه بطلب وجهالله وماعنده ورجل نادى في كل يوم وليلة خس صاوات بطلب وجه الله وماعنده ومماول لم عنعه رق الدنيا من طاعة ربه وأماحديث الترمذي الذي أشار اليه فلفظه ثلاثة على كثبان السك يوم القيامة يغبطهم الاقلون والإ تنوون عبد أدى حق الله وحقمواليه ورجل يؤم قوما وهم به راضون ورجل نادى بالصلوات المس في كل وم وليلة هكذا أخوجه في الادب من حديث ابن عمر وقال حسن غريب وهكذا أخرجه الحاكم أيضا وقال الصدر المناوى في اسناد الترمذي الواليقظان عمان بنعم قال الذهبي كان شعما ضعفوه (وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع نداء المؤذن حن ولا انس ولاشي الاشهدله وم القيامة)رواه أومصعب الزبيدى عنمالك عن عبدالرجن فعدالله بعبدالرجن بن أبي صعصعة المارني عن أبيه ان أَبَا سعيد الخدري رضي الله عنه قالله انى أرال تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك أو بادية فأذنت بالصلاة فارفع صوتكفانه لايسمع مدىصوت المؤذنجن ولاانس ولاشئ الاشهد لهوم القيامة قال أبو سعيد معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح أخرجه المخارى عن عبدالله بن وسف وأسمعمل ابن أبىأو بسوقتية بنسعيد فرقهم كالهم عن مالك وأخرجه النسائى عن مجمد بن سلمة عن عبدالرجن بن القاسم عن مالك \*(تنبيه) \* قال الحافظ في تخريج أحاديث الاذ كارمانصه ذكر الغزالي فىالوسيط وتبعه الرافعي ان الخطاب الاؤلوقع من النبي صلى الله عليه وسلم واستذكر ذلك ابن الصلاح في مشكله وقاللاأصل لذلك في شيَّ من طرق الحديث وانما وقع ذلك من أبي سعيد للتابعي وقد رواه الشافعي في الام عن ما لك على الصواب واعتذر ابن الرفعة عن الغزالي بأنه فهم من قول أبي سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أى جميع ما تقدم فذكره بالمعنى والعلم عند الله تعالى (وقال صلى الله عليه وسلم يدالرجن على رأس المؤذن حتى يفرغ من اذانه) قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط والحسن بن سفيان في مسنده من حديث أنس باسناد ضعيف (وقيل في تفسيرقوله عزوجل ومن أحسن قولا عمن دعا الحالله وعل صالحا) الاسمة (نزلت في المؤذَّنين) أخرج ابن أبي شبية في المصنف وان المنذر وان مردويه عن عائشة قالت ماأرى هذه الا يه تزلت الافي الودنين ومن أحسب قولا ممن دعا الى الله الآته وأخوج الخطب في تاريخه عن قيس من أى حازم في قوله ومن أحسن قولا عن دعالى الله قال الاذان وعل صالحا قال الصلاة بين الاذان والاقامة وأخرج عبد ابن حيد وابن مردويه وابن أبي حاتم عن عائشة ومن أحسن قولا عمن دعاالى الله قالت المؤذن وعمل صالحا قالت ركعتان فيميا بين الاذان والاقامة وفى الدرالمنثور للحافظ السيوطى أقوال اخرفى تفسير هذه الا يه أعرضناعن ذكرها (وقال صلى الله عليه وسلم اذا مجعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) رواه أنومصعب الزبيدى عن مالك عن الزهرى عنعطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه

9

رفعه وهوحديث صيم أخوجه أحدعن عبدالرجن بن مهدى ويحى بن سعيد القطان ومحدبن جعفر وأخرجه المغارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبوداود عن القعنبي والترمذي والنسائى عن قنيبة والنسائى أيضامن رواية يحيى القطان والترمذي أيضامن رواية معن بن عيسى وابن ماجه من رواية زيدبن الحباب وابن خرعة وأبوعوانة من رواية عبدالله بن وهب عشرتهم عن مالك فالىالترمذي حسن صحيم وروى معمر وغيبر واحد عن الزهري هكذا ورواه عبدالرجن بن اسحق عن الزهرى فقال عن سعيدين المسيب عن أبي هريرة والصحيح رواية مالك ومن تابعه اهكالم الترمذي قال الحافظ رواية معمر أخرجها عبدالرزاق في مصنفه عنه وعن مالك جمعا عن الزهري ورواية الغير لعله بريديه ابن حريج وقد أخرجه أبوعوانة من روايته عن الزهرى كذا وكذا رواه عبدالله بنوهب وعثمان بنعرعن ونسبن بزيدعن الزهرى بلفظ اذاسمعتم المؤذن فقولوامثل مايقول هَكُذَا أَخْرِجِهُ أَحْدُوا بِنَ خَرِيمَةُ وأَنْوَعُوا نَهُ وَاللَّهُ أَعْسِلُمُ ﴿ وَذَلْكُ ﴾ أى القول بمثل ما يقول المؤذن ( محبوب) ومسنون (الافي الحمعلتين) أي حي على الصلاة وحي على الفلاح (فانه) يقول فهما (الاحول ولا قوة الابالله) أخرجه مسلم عن اسحق بن منصور وأبوداود عن محمد بن المثني وابن خرعة عن يعي بن محد بن السكن ثلاثتهم عن محد بن جهضم عن اسمعيل بن جبير عن عمارة بن غزية عن حبيب بن حعفر عن حفض بنعاصم عن أسه عن حده عرب الخطاب رضي الله عنه رفعه اذا قال المؤذن الله أكبرالله أكبر ثم قال أحدكم الله أكبرالله أكبر ثم قال أشهد أن لااله الاالله قال أشهد أنلااله الاالله ثم قال أشهدأن محدارسول الله قال أشهدأن محدارسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لاحول ولاقوّة الابالله ثم قال حي على الفلاح قال لاحول ولاقوّة الابالله ثم قال الله أ كبرالله أكبر قال الله أكرالله أكرم قال لا اله الاالله قال لا اله الاالله دخل الجندة (و) يقول (في قوله) في الاقامة (قدقامت الصلاة أقامها الله وادامها مادامت السموات والارض) وفي بعض الروايات أقامها الله وادامهاالى وم القيامة وقال أوداود فى السن أخبرنا سلمان ين داود حدثنا محدين ثابت حدثنى رحلمن أهل الشام عن شهر بن حوشعن أبي امامة أو بعض أصاب السي صلى الله عليه وسلم ان ملالا أخذفى الاقامة فلما قال قدقامت الصلاة قال رسول الله صلى الله على وسلم اقامها الله وأدامها وأخرجه امن السني أيضاهكذا (وفي التثويب) من أذان الفعر عند قوله الصلاة خبر من النوم (صدقت وبررت ونعمت ) وفي بعض الروايات بعد ررت و مالحق نطقت وكل ذلك وارد في السنة وساء في حديث غرب أخرجه ابنالسني باسناد فيه نصر بن طريف وهوضعف من حديث معاوية رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع المؤذن يقول حي على الفلاح قال اللهم اجعلنا مفلمين (وعند الفراغ) من اجابة المؤذن (يقول اللهم يحق هذه الدعوة النامة والصلاة القائمة آت محدا الُوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لاتخلف الميعاد) أخرج الطيراني في الدعاء فقال حدثنا أوزرعة الدمشق حدثنا على من عماش حدثنا شعب من أبي حزة عن محمد من المنكدر عن حامروضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة النامة والصلاة القائمة آن مجدا الوسالة والفضلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته حلت علىه الشفاعة نوم القيامة هكذالفظ أي زرعة المقام المحمود باللام فهما كاعند المصنف وفي مسند أى مكر الشافعي عن الراهم من الهيم عن على عناش للفظ مقاما مجودا بالتذكير وأخرجه أجدعن على ن عماش والطعاوى عن أى زرعة الدمشق وأبو داود عن أحد والنر مذى عن محد بن سهل والراهم بن يعقوب والنسائى عن عرو بن منصور وان ماجه عن العباس بن الوليد ومحدن يحيى ومحد بن ألى الحسين وابن خر عة عن موسى بنسهل عمانيتهم عن على بنعياش وأخرجه ابن عباس عن

وذلك مستقب الان الحيطتين فانه يقول فيهما الحول ولاقوة الابالله وفي قوله قد قامت الصسلاة أقامها الله وأدامها المادامت السموات والارض وفي التثويب صدقت وبررت و نعمت وعند الفراغ يقول اللهم ربهذه الفراغ يقول اللهم ربهذه الفاغة آت محدا الوسيلة والفضلة والدرجة الرقيعة وابعثه المالا تخلف الميعاد وعدته المالا تخلف الميعاد ابن خرعة وأخرجه الحاكم من رواية محدبن يحيى الذهلي قال الحافظ ووهم في استدراكه فان العداري أخزحه فىموضعين من صححه فىأبواب الاذان وتفسير سحان عنى بن عياش بهذا الاسنادو وقع فى روايته مقاما بجودا كافال الاكثرووقع باللام أيضافي رواية النسائي وابن خزعة وفى رواية البهق وزاد في آخره انك لا تخلف المعاد قال السخاوي وثبتت هذه الزيادة أيضا عند البخاري في رواية الكشيمهني وزاد البهبي فىأوله اللهم انىأسألك بحقهذه الدعوة وزادفيه ابن وهب فيجامعه بسند فيه أن لهنعة صل على محمد عبدل ونسك و رسواك ولم يذكر الفضيلة وزاد بدلهاالشفاعة يوم القيامة وقال حلت لك شفاعتي دون مابعده ورواه أحد وابن السني وآخرون بلفظ صل على محدوارض عنه رضا لأسخط بعده استحاب الله دعوته ولم يذكروا سواه وفى بعض روايا ت ماروا ته سؤله و تفصل ذلك في القول البديع للحافظ السحاوي \* (تنبيه) \* قال السحاوي في المقاصد الدرجة الرفيعة المدرج فمايقال بعدالاذان لمأرهفاشي من روايات هذا الحديث وكان من زادهااغتر بماوقع في بعض نسخ الشفاء في حديث جار المشار اليه لكن مع زيادتها في هذه النسخة المعتمدة علم علمها كأتها عاشيرالي

صلوات اعاما واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه ومن أم أصحابه خس صاوات اعاما واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه عن معاوية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤذنين أطول الناس أعناقا بوم القيامة وأخرج ابن أبي شيبة عن أبيهر برة رفعه المؤذن بغفرله مد صوته ويصدقه كلرطب ويابس وأخرج أيضاعن ابن عمرأنه قال لرجل ماعلك قال الاذان قال نع العمل يشهد لك كل شئ سمعك وأخرج أيضا عن عمر بن الخطاب قال لواطقت الاذان مع الخليق لاذنت وأخرج أبضا عن سعد لان أقوى على الاذان أحب الى من انى اج واعفر واجاهد وأخرج أيضا عنابن مسعود لو كنت مؤذنا ماباليت ان لاأج ولا اغزو وأخرج أيضامن طريق هشام بن يحي قال حدثت انرسول الله صلى الله عليه وسلم فاللوعلم الناس مافي الاذان لتحار بوءوأخرج أيضا وسعيدين منصور عن الحسن قال المؤذن المحتسب أول من مكسى يوم القيامة \* استطراد \*قال الحافظافي تخريج الاذ كار قد اختلف في معنى أطول الناس أعنا قافروى عن أبي داود أنه قال معناه ان الناس يعطشون يوم القيامة ومنعطش التوت عنقه والمؤذنون الا يعطشون فاعناقهم قائمة وجاءعن النضرين شميل نعوذ لك وقال اب حبان في صححه ان المرادان اعناقهم تمتد شوقا للثواب وقال غير ، تمتد ليكونهم كانوا عدونها عند رفع الصوت في الدنيا فدت وم القيامة المتاروا بذلك عن غير هم وفي هذا ابقاء

الشكفهاولم أرهافى سأتونسخ الشفاء بلف الشفاء عقدلها فصلافى مكان آخرولم يذكر فيه حديثاصر يحا وهو دليل لغلطها والله أعلم(وقال سعيد بن السيب) التابعي رحه الله تعمالي تقدمت ترجمه (من صلى بارض فلاة) أى الحلاء (صلى عن بمنه ملك وعن شماله ملك) أى اكراماله (فان اذن وأقام صلى و راءه أمثال الجبال من الملائكة )وقد روى بن الضريس من حديث جابوم فوعامن صلى ركعتين فى خلاء لا وا ه الاالله والملائكة كتبت له وآ ة من النار \* (تنبيه) \* قد بقيت فى فضيلة الاذان أحاديث وآثار لم يذكرها المصنف منها عن أنس مرفوعامن اذن سنة عن نية صادقة لانطلب عليه احرادى وم القيامة ووقف على باب الجنة فقيل له اشفع لمن شئت أخرجه ابن عساكر وابن النجار والرافعي وأبو عبدالله الحسن بنجفر الحرياني في المالية وجيدين بوسف السهمي في معمه من طريق موسى الطويل عنه وأخرج الترمذي وابن ماجه وأبو الشيخ في الاذان عن ابن عباس من أذن سبع سنين محتسبا كتبت لهوآة من النبار قال الغرمذي غريب وأخرج ابن ماجه والطبراني وأبو الشيخ عن ا بن عرمن أذن ثنتي عشرة سنة وحستله الحنة وكتبله بتأذينه في كل ومستون حسنة وباقامته ثلاثون حسنة وأخرج أبوالشيخ في كتاب الإذان والخطيب وابن النجار عن أبي هر مرة من أذن خس

وقال سعيد بن المسيب من صلى بارض فلاة صلىءن عسهملك وعن شماله ملك فأنأذن وأقام صلى وراءه أمثال الجمال من الملائكة للطول على حقيقته وقبل المعنى ان الناس اذا ألجهم العرق لم يلجمهم وهذا اذا انضم الى الذى قبله بين عربه ومنهم من حل الاعناق والطول على معنى آخرفقال هو جمع عنق بمعنى جماعة فكائه قبل انهم أكثر الناس اتباعالان من أجاب دعونهم يكون معهم وقبل معنى العنق العل فكانه قبل أكثر الناس أعمالا وقبل المرادانهم روس الناس والعرب تصف السيد بطول العنق وهذا عن ابن الاعرابي وشذ بعضهم فكسر الهمزة وقال الاعناق بمعنى العنق محركة وهو ضرب من السير السريع والمعنى انهم أسرع الناس سيرا الى الجنة فهذه عمانية أقوال جعتها من متفرقات كالمهم والله أعلم

\* ( فضلة المكتوبة )\*

اعلم أن الصلاة فريضة ثابتة بالكتاب والسنة أما الكتاب فانه (قال الله تعالى) أقيموا الصلاة وقال أيضاوقوم والله قانتين وقال أبضا حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقال أبضا فسحان الله حين تمسون وحين تصعون الآمة وقال أيضا ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقومًا) أى فرضا مؤقتا أى محدودا باوقات لا يحوز اخراجها عنها في شي من الاحوال ولما كانت هدفه الاسية ظاهرة الدلالة على المراد اقتصر علمها المصنف (و) أما السينة فانه (قال صلى الله عليه وسلم نهس صاوات كتبهن الله) أى فرضهن (على العباد فن جاء بهن ولم يضدع منهن شيأ استخفافا عقهن) قال الباجي احترزعن السهو وقال ابن عبد البرتضيعها ان لايقيم حدودها (كانله عندالله عهد أن يدخله الجنة) أي مع السابقين أومن غير تقدم عذاب (ومن لم يأت بهن) على الوجه الطاوب شرعا (فليس له عندالله عهدان شاء عذبه ) عدلا (وان شاء أدخله الجنة ) برحمته فضلا أخرجه مالك وأحد وأبو داودوالنسائي وابن حبان والحاكم عن عبادة بن الصامت قال الزين العراقي وصححه ابن عبد البرور وا أبوداود أيضا بلفظ آخر يقاربه خس صلوات افترضهن اللهمز وجل من أحسن وضوأهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليسله على الله عهد انشاء غفرله وانشاء عذبه وأخرجه البهق كذلك وعزاه الصدر المناوى فى تخريج أحاديث المصابيع الى الترمذي والنسائي أيضا (وقال صلى الله عليه وسلم على الصلوات الجس) المكتوبة (كثل عر) هكذاهو بزيادة الكاف على مثل ونهر بفتح الهاء وسكونها (عذب) أى طب لاملوحة فيه (غر) بفتح فسكون أى الكثير الماء (بباب أحدكم) اشارة الى سهولته وقرب تناوله (يقتعم فيه) أى يدخلفيه ( كل يوم خس مران في الرون ذلك يبقى) بضم أوله وكسر نالله (من درنه) أي وسعه (قالوالاشي قال صلى الله عليه وسلم قان الصلوات اللس تذهب الذنوب) أى الصغار (كايذهب الماء الدرن) أخرجه الامام أحد وعبد بن حيد والدارى ومسلم وابن حبان والرامهر مزى من حديث حار ولفظه مثل الصاوات الحس المكتوية كثل نهر جارعذب على بابأحدكم يغتسل فيهكل يوم نهس مرات فيا يبقى ذلك من الدنس وعند العارى ومسلم نعو ، وكذا مجدبن نصر من حديث أبي هر برة زاد المغارى فذلك مثل الصلاة وهوجواب لشرط محذوف أى اذاعلتم ذلك وأخرجه أبو يعلى عن أنس والطبراني عن أبي امامة وعند الراه هرمزى من حديث أبيهر برة مثل الصاوات الحس مثل رجل على مايه نهر جار غر بغنسل منه كل وم نحس مرات فالدايبق من درنه قال المناوى في شرح الجامع وقائدة النمشل النأكد وحعل المعقول كالحسوس حدثشبه الذنب المحافظ على الجس عالمغتسل في نهركل وم خسا بعامع ان كلامنهما يزيل الاقذار وخص النهر بالتمثيل لمناسبته لتمكين حق الصلاة و وجوبها لان النهرلغة ماأخذ لمحراء محلائمكما وفيه فضل الصلاة لاول وفتها لان الاغتسال في أول اليوم أقوى وابلغ فى النظافة (وقال صلى الله عليه وسلم ان الصاوات كفارة لما بينهن من الصغائر ما اجتنبت الكائر) والذى أخرجه أنونعم فى الحلمة من حديث أنس الصاوات المس كفارة لما بينهن مااحتنبت المكاثر

\* ( فضلة المكتو بة )\* قال الله تعالى ان الصلاة كانتعلى المؤمنين كمايا موقوتا وقالصلي اللهعليه وسلخس صاوات كتمهن المعلى العباد فنجاءبهن ولم نضم منهن شمياً المخفافا معقهن كانله عندالله عهد اندخله الحنية ومن لم يأت من فليس له عندالله عهدان شاءعذبه وانشاء أدخله الجنة وقالصلى الله علمه وسلم مثل الصاوات الحس كثلنهر عذبغر ساب أحدكم يقتعم فيهكلوم خسم اتفاتر ونذلك يبسقى من درنه قالوالاشئ قالصلى الله عليه وسلم فان الصاوات الجس تذهب الذنوب كالذهب الماء الدرن وقال صلى الله علمه وسلمان الصاوات كفارة المابينهن مااحتنبت المكاثر

النرمذي لم بذكر رمضان وقال النووى في شرح مسلم معناه ان الذنوب كلها تغفر الا السكائر فلا تغفر لا ان الذنوب تغفر مالم تكن كبيرة فان كانت لاتعفر صغائره ثم كل من المذ كورات صالح للتكفير فان لم تكنله صغائر كتبت له حسنات ورفعله درجات (وقال صلى الله عليه وسلم بينناو بين المنافقين شهود) أى حضور (العتمة) أى صلاة العشاء في جاعة (و) حضو رصلاة (الصبح) فانهم (لايسط عونهما) أى تثقلان علهم أخرجه مالك فى الموطأ من رواية سعيد بن المسيب مرسلا قاله العراقي (وقال صلى الله عليه وسلم من لتى الله وهر مضيع الصلاة) بعدم اقامة أركانها (لم بعبا الله بشيُّ من حسناته) قال الوراقى لم أجده هكذا وفي معناه حديث أول ما يحاسب به العبد الصلاة وفنه فان فسدت فسد سائر عله رواه الطبراني فيالاوسط من حديث أنس اه قلت ورواه أيضا الضياء فيالمختارة عن أنس بلفظ أول مايحاسببه العبديوم القيامة الصلاة فان صلحت صلحله سائرعله وان فسدت فسد سائر عله وعنسد النسائى عن ابن مسعود أول ما عاسب به العدد الصلاة وأول ما يدضى بين الناس فى الدماء (وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فن تركها فقد هدم الدين) قال العرافي أخرجه البهتي في الشعب بسند ضعيف من حديث عرقال الحاكم عكرمة لم يسمع من عرقال وأراه ابن عرولم يقف عليه ابن الصلاح فقال في مشكل الوسطانه غير معروف اه قلت وقول النووي في التنقيم حديث منكر باطل وده الحافظابن يحر وشنع عليه ثم ان الذي خرجه البهق فى الشعب هي الجلة الاولى فقط واماقوله فن تركهاالخ فلم أره وعندالديلي عن على الصلاة عماد الاعمان والجهاد سمنام العل والزكاة بين ذلك ورواه التمي في الترغيب بلفظ الصلاة عماد الاسلام وأخوج أبو نعيم الفيل بن دكين شيخ المعارى في كاب الصلاقةن حبيب سلم عن بلال من يحي قال عاء رحل الى الني صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصلاة فقال الصلاة عودالدين وهومرسل ورجالة ثقات وله طرق أخرى بينها الزيلعي فى تتخر يج أحاديث الكشاف وتبعه السيوطى في حاشية البيضاوي ، (تنبيه) ، توجد في كتب أحدابنا الحنفية هذا الحديث بزيادة جلة أخرى وهي فن أقامها فقد أقام الدن وجذه الزيادة يفهم وجه الشبه بين الصلاة والعادأى الاقامة بالاقامة والهدم بالترك كاان الحمة تقام باقامة عدها وتهدم بترك اقامته وكان هذا هوالسر في عدم مجيء الامر بالصلاة غالبا الابلاظ الاقامة في المكتاب والسنة عذلاف غيره من الاوامر على مالا يخفى والله أعلم (وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الاعسال أفضل قال الصلاة لمواقيتها) وفي رواية لمقاتها أخرجه المخارى ومسلم من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قاله العراقي قلت أخرجه المخاري فالصلاة والجهاد والادب والتوحيد ومسلمف الاعان والترمذي فى الصلاة وفى البر والنسائ فى الصلاة ولفظ البخارى من طريق أبي عمر والشيباني حدثنا صاحب هذه الدار وأشار سده الى دار ان مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أى العمل أحب الى الله قال الصلاة على وقتها اتفق أحجب شعبة على هذا اللفظ وخالفهم على بن حفص وهو عمن احتج به مسلم فقال الصلاة فى أول وقتهار واه الحا كموالدار قطني واحتر زبقوله على وقتها عااذا وقعت الصلاة خارج وقتها من معذور كالنائم والناسي فان اخواجه لها عن وقتها لا يوصف بتحريم ذلك ولا بأنه أفضل الاعمال مع انه محبوب لكن ايقاعها في الوقت أحب والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على الجس) أى على فعلهن (با كال طهورها) وهو المراد بالاحسان والاسباغ فيرواية أخرى (و) ادائها في (مو اقيتها كانت له نورا) في قبره وحشره (وبرهانا) تخاصم عنه ونحاجيم (يوم القيامة ومن ضيعها حشرمع فرعون وهامان) فانهمامن أشقى

والجعة الى الجعة وزيادة ثلاثة أيام وعند أحد ومسلم فىالطهارة والترمذي فىالصلاة عن أبي هريرة بلفظ الصاوات الجس والجعة الى الجعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما ينهن اذا احتنبت المكاثر وليكن

وقالصلي الله علمه وسرييننا وبين المنافقين شهود العثمة والصم لاستطيعونهما وقال صلى الله علمه وسلمين لقى الله وهومضيع الصلاة لم بعباالله بشي من حسناته وقالصلي اللهعليه وسلم الصلاة عماد الدين فن تركهافقدهدم الدىن وسئل صلى الله عليه وسلم أى الاعال أفضل فقال الصلاة لمواقبتها وقال صلى الله علمه وسلمن حافظ على اللس با كالطهورهاومواقيتها كانتله نورا و برهانا بوم القيامة ومن ضعها حشر مع فرعون وهامان

الناس قال العراق أخرجه أحد وابن حبان من حديث عبد الله بن عرو اه قلت وكذلك أخرجه

الطعراني والبهق فىالسنن ولفظهم جمعامن حافظ على الصلاة كانتله نورا وبرهانا ونعاة يوم القيامة ومن لمعافظ علمالم يكن لهنور ولاوهان ولانعاة وكانوم القيامة معقارون وفرعون وأيى بنخلف وأخرجه ابن نصرف كاب الصلاة بلفظ خس صلوات من حافظ علمهن كأنت له نورا وبرهانا وتعاة بوم القيامة ومن لم عافظ علم ن له نور وم القدامة ولا وهان ولانعاة وكان وم القدامة مع فرعون وقار ون وهامان وأبي بنخلف وفيذ كر أبي بنخلف معهولاء اشارة الىانه أشقى هذه الامة وأشدها عداما مطلقا وهوالذي آ ذي الله ورسوله وبالغ في ذلك حي قتله الله بيدرسوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولم يقتل أحدابيد ، قط غير ، وفي الخبر أشقى الناس من قتل نبيا أوقتله نبي وقد جاء في الحافظة على الجس أيضا ماأخرجه أحد والطبراني والبهق عن حنظلة الكاتب رفعه من حافظ على الصلوات الخس المكتوبة على ركوعهن وسعودهن ووضوئهن ومواقيتهن وعلمانهن حق منعندالله عز وجل دخل الجنةأو قال وجبت له الجنة وفي لفظ حرم على النار وأخرج الحاكم والبهق من حديث أبي هر يرة من حافظ على هؤلاء الصاوات المكتو بأن لم يكتب من الغافلين (وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة) وفي نسجة العراق مفاتيع الجنة الصلاة وقال أخرجه أوداودوالطمااسي منحد يثمار وهوعندالترمذى وليس داخلافي الرواية اه قلت وهكذا أخرجه أجد والبهقي نزيادة ومفتاح الصلاة الطهور ومعني الحديث مبيح دخولها الصلاة لان أبواب الجنة مغلقة فلا يفقعها الاالطاعة والصلاة أعظمها (وقال صلى الله عليه وسلم ماافترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب المهمن الصلاقلو كان شئ أحب الممنها لتعبد به ملائكته فنهم راكع ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد) قال العراقي لمأحده هكذاوآ خر الحددث عندالطبراني من حديث عامر وعندالحا كم من حديث ابن عمر اله قلت هو في القوت بلفظ وروينا عنرسولالله صلى الله عليه وسلم غمساقه قال ويقال ان المؤمن اذاصلى وكعنين عسمنه عشرصنوف من الملائكة كلصنف منهم عشرة آلاف ثم قال فالقائمون صنف لا مركعون الى قدام الساعة والساحدون لا رفعون الى القيامة وكذلك الراكعون والقياعدون (وقال صلى الله عليه وسلم من توك صلاة متعمدا فقد كفر ) قال العراقي أخرجه العزار من حديث أبي الدرداء باسناد فيه مقال اه قلت وعند الطعراني من حديث أنس من ترك الصلاة متعمد افقد كفر حهارا قال الهسمي رحاله موثقون الا محدين أعداود الانباري فلمأحد ترجمه وذكران حيان محدين أبي داو: البغد ادى فيا أدرى هو أملا اه وقال الحافظ الحديث سول عنه الدارقطني فقال رواه أبوالنضر عن أبي جعفر عن الرسع موصولا و وقفه أشبه بالصواب اه واختلف في معنى قوله فقد كفر فقسل معناه ( أي) استوحب عقوية من كفرأو (قار بان يخلع عن الاعان بالعلال عروته وسقوط عاده) وهذا ( كايقال ان قارب البلدة انه بلغهاو وصلها) أى تزلها أو فعل فعل الكفار وتشبهم لانهم لايصاون أوفقد ستر تلك الاقوال والاذعال المخصوصة التي كلفه الله بان يبديها (وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة متعمدا فقدري من ذمة مجد صلى الله عليه وسلم ) قال العراقي أخرجه أحد والبيه في منحديث أم أين بنحوه ورجال اسناده ثقات اه قلت وعند ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي الدرداء وعن الحدين مرسلا من ترك صلاة مكنو بة حتى تفو ته من غير عذر فقد حبط عله وعند أبي نعيم من حديث أبي سعيد من ترك الصلاة متعمدا كتب اسمه على ماب النار فمن يدخلها وعندالبه في في المعرفة عن نوفل من ترك الصلاة فكانما وترأهله وماله (وقال أنوهر برة رضي الله عنه من توضأ فأحسن وضوأ . ثم خرج عامدا) أى قاصدا (الى الصلاة فانه في صلاقها كان تعمد الى الصلاة) ظاهر سياقه انه من كلام أبي هر مرة وقد أخرج ابن حوير والبهي عن أبي هريرة رفعه من توضأ ثم خرج ير بدالصلاة فهو في الصلاة حتى يرجع الى بيته (وانه يكتب له باحدى خطوته حسنة وتحصى عنه بالاخرى سبئة) وهذه الجلة أيضار ويت مرفوعة

وقال صلى الله علىه وسلم مفتاح الجنة الصلاة وقال ماا فترض الله على خلقه بعد التوحد أحدالسهمن الصلاة ولو كانشئ أحب المعمنهالتعبديه ملائكته فنهمواكع ومنهمساحد ومنهم قاغ وقاعدوقال الني صلى الله علمه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقدكفرأى قارب أن ينغلع عن الاعان بانع للالعرونه وسقوط عاده كالقال لمن قارب الملدة أنه للغها ودخلها وقال صلى الله علمه وسلمن ترك صلاةمتعمدافقدرئ من ذمة محدعلم السلام وقال أبوهر برةرضي الله عنه من توضأ فأحسن وضوء مخرج عامدا الى الصلاة فانه في صلانما كان اعمدالى الصلاة وانه مكتب له باحدى خطوته حسنة وتعيى عنمه الاخرى سئة

فاذاءمع أحدكم الاقامة فلاسبغي له أن سأخر فان أعظمكم احراأ بعدكم دارا قالوا لم باأ باهر وة قالمن أحل كثرة الخطاو روى ان أول ما منظر فعمن عل العبد يوم القيامة الصلاة فانوحدت المة قبلتمنه وسائرع لدوان وحدت ناقصه ودتعلمه وسائرعمله وقال صلى الله على موسلم باأبا هر وومر أهاكم الصلاة فان الله مأ تمك بالرزق من حيث لاتعتسب وقال بعض العلاء مثل المسلى مثل التاحر الذى لا يعصل له الربح حتى يخلص له رأس المال وكذلك المسلى لاتقبل له نافلة حتى يؤدى الفريضة و كان أبو يكر رضي الله عنه بقول اذاحضرت الملاة قوموا الى اركم التي أوقد عوهافاطفؤها \*(فضلة اتمام الاركان)\*

من حديث أبي هر مرة أخرجه أبوالشيخ ولفظه من توضأ فاحسن وضوأه ثم خو ج الى المسجد كتب الله له باحدى رحليه حسينة ومحاعنه سيئة ورفع له درجة (فاذاسمع أحدكم الاقامة فلابسعي) أي لايسرع في المنبي (فان أعظمكم أحرا أبعد كم داراقالوا لميا أباهر مرة قال من أجل كثرة الحما) وهذا أبضاقدر وى مرفوعا من حديثه بلفظ اذاسمع أحدكم النداء والاناءعلى بده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه أخرجه أحد وأنوداود والحاكم وعندابن عساكرمن حديث أنس اذا سمعت النداء فأجب وعليك السكينة وأخرجابن ماجه من حديثه أيضا أعظم الناس أجرافي الصلاة أبعدهم المهايمشي فا بعدهم (و بروى ان أول ما ينظرف من على العبد يوم القيامة) أى عند العرض (الصلاة) لأن الله قد آذنه بتعظيم أمرها وأشاراليه بالاهتمام بشانها وانها مقدمةعنده على غيرها حيث كانت أول شي بدأبه عباده من الفرائض فناسب أن يكون أول السؤال عنها اذ لاعذر له حيند (فان و جدت المة) أي أديت بشروطها وأركانها (قبلت منهو) يتبعها (سائرعله) أى باقيه (وان و جدت ناقصة) قدضيعت حدودها (ردتعليهو) رد (سائرعه) قال العراقير ويناه في الطور يات من حديث أبي سعيد باسناد ضعيف ولأصحاب السنن والحاكم وصحح اسناده نحوه من حديث أبيهر مرة وسيأتي اه قات تقدم قريبا حديث أنس عند الطبراني في الاوسط أول ما يحاسب به العبد بوم القيامة الصلاة فان صلحت صلح سائرعمله وان فسدت فسد سائرعمله وأخرج الحاكم فىالكني عن أبن عر أول ماافترض الله تعالى على أمتى الصاوات الجس وأول ما برفع من أعمالهم الصاوات الجس وأول ما يسألون عن الصاوات الجس الحديث وأخرج أحد وأبوداودا بنماجه والحا كمعن تميم الدارى أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فان كان أتمها كتيت له تامة الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم) لابي هر مرة (ما أبا هر مرة من أهلك بالصلاة فان الله باتيك بالرزق من حيث لا تحتسب ) قال العراقي لم أفضاله على أصل اه قلت وهو من نسخة جمع فيها أحاديث يقول في أول كل منهايا أبا هر يرة وهذه النسخة موضوعة باتفاق الحمدثين الاانبعض مافيهاماهوصحيح باللفظ أوبالمعنى كالذى نحن فيهفان معناه صحيح لماأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حيد عن معمر عن رجل من قريش قال كان الذي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على أهله بعض الضيق في الرزق أمر أهله بالصلاة ثم قر أهذه الا مه وأمر أهلك بالصلاة ونعوه الطمراني فى الكبيروأ بونعيم في الحلية ماهومذ كور في الدرالنثور (وقال بعض العلماء) رحمالله تعالى (مثل المصلى مثل التاحر الذي لا يحصل الربع) أى الفائدة في تعارته (حتى يخلص له رأس الال) أى المال الاصلى (وكذلك المعلى لاتقبل له نافلة حتى يؤدى الفريضة) فالفريضة فالعبادات عنزلة رأس مال التاحروالنوافل بمنزلة الارباح وفى القوت وقال الفضيل بنعياض الفرائض رؤس الاموال والنوافل الارباح ولايصم ر بح الابعد احراز رأس المال (وكان أبو بكر رضى الله عنه يقول) للحاضرين (اذاحضرت الصلاة)أى وقتهاأ وأقيمت (قوموا) أجهاالناس (الى ناركم) أى ناردنو مكم (فاطفؤها) بالصلاة قلت وهذاقدروى مرفوعامن حديث أنسأخ جالطبراني في المكبير والضياء في المختارة بلفظان لله تعالى ملكا منادى عندكل صلاة مابني آدم قوموا الىنبرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فاطفؤها بالصلاة أيخطاما كم التي ارتكبتموها وطلتمفها أنفسكم حتى أعدت لكم مقاعد فىجهنم التي وقودها الناس والجارة فالحوا أثرها بفعل الصلاة فانهامكفرة للذنوب وزاد فيرواية وبالصدقة وفعل القربات تجعى الخطشات \*(فضلة اتمام الاركان)\*

جمع ركن وهو فى اللغة الجانب الاقوى وفى الأصطلاح الجَرَّ الذَاتَى الذَى تَثْرَكَب الماهية منه ومن غيره وهى داخلة فى الفرائض وقبل ركن الشئ مايقوم بهذلك الشئ من التفوّم اذقوام الشئ بركنه لامن القيام والالزم ان يكون الفاعل ركنا الفعل والجسم ركنا العرض والموصوف الصفةذ كره ابن الكمال وفى

المصباح أزكان الشئ احزاء ماهيته قال والغزالى جعل الفاعل ركنافي مواضع كالبيع والنكاح ولم يجعله ركنا فى مواضع كالعبادات والفرق عسيرو يمكن ان يفرق بان الفاعل عله لفعله والعلة غير المعلول فالماهية معاولة فيث كانالفاعل متعدا استقل بايحاد الفعل كافى العبادة واعطى حكم العلة العقلية ولم ععل ركنا وحدث كان الفاعل متعدد المستقل كل واحد بايحاد الفعل بل يفتقر الى غيره فكان كل واحدمن العاقد من غير عاقد بل العاقد ائنان فكل واحد من المتبايعين مثلاغير مستقل فهذا الاعتبار بعد عن شبه العلة وأشبه حزء الماهية في افتقاره الى ما يقومه فناسب جعله ركنا والله أعلم (قال صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة المكتوية كش الميزان من أوفي استوفى أى من حافظ علمها واحباتها ومندوباتها استوفى ماوعديه من المور بدار الثواب والنعاة من ألم العقاب قال العراق أخرجه ابن المبارك في الزهد من حديث الحسن مرسلا وأسنده البهق فى الشعب من حديث ابن عباس باسنادفيه جهالة اه قلت وكذا أخرجه الحاكم والديلي ولكن لفظهم جمعاالصلاة ميزان فنوفى استوفى وفى القوت عن ابن ممعود وسلمان رضىالله عنهما الصلاة مكيال فن أوفى أوفى له ومن طفف فقدعلتم ماقال الله تعالى فى المطففين اه قلت وقول سلمان هذا أخرجه أبو بكر بن أبي شبية في المصنف عن أبن فضيل عن عبد الله بن عبد الرجن عن سالم بن أبي الجعد عنه (وقال بزيد) بن ابان (الرقاشي) تابعي عن أنس تقدمت ترجته (كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستويه كائم اموزونة) قال العراق أخرجه ابن المباوك فى الزهد ومن طريقه أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة وهو مرسل ضعيف (وقال صلى الله عليه وسلمان الرجلين من أمتى ليقومان الى الصلاة وركوعهما و حودهما واحدوان مابين صلاتهمامابين السماء والارض وأشار) صلى الله عليه وسلم (الى الخشوع) أى هذا خشع وهذا لم يخشع قال العراقي أخرجه ابن الحبرني كاب العقل من حديث أبي أبوب الانصارى بنعوه وهو موضوع ورواه الحرث ابن أبي اسامة في مسنده عن ابن الحبر اه قلت قد تقدم السكادم عليه في حاتمة كتاب العلم فراجعه (وقال صلى الله علمه وسلم لانظرالله وم القدامة الى عبد لا يقم صلبه بن ركوعه وسحوده) قال العراقي أخرجه الامام أحدمن حديث أبي هررة باسناد صحيح اه (وقال صلى الله عليه وسلم المايخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحو لالله وجهه وجه حار ) أخرجه النخارى ومسلم من حديث أبي هر وه الفظ امايخشى الذى برفع رأمه قبل الامام ان يعمل الله وجهه وجه حار وعندا بن عدى في عوالم مشايخ مصر من حديث جار مايؤمنه اذاالتفت في صلاته ان يحول الله وجهه وجه كاب أو وجه خنز ترقال منكر بهـــذا الاسنا قاله العراقي قلت وهو في السنن الاربعــة بلفظ المخارى الا انهم قالوارأس بدل وجه وبزيادة أو يجعل الله صورته صورة حرار وفي رواية عند ابن حبان رأس كاب وفي أخرى أولا يخشى وعندأ بي داود زيادة والامام ساجد والحقبه الركوع لكونه في معنا ، ولكن اللفظ الذي أورده المصنف أعم من ذلك كله واختلفوا في هذا النحو يل فقيل حقيقة بناء على ماعليه الا كثر من وقوع المسخ في هذه الامة أومحاز عن الملادة الموصوف بها الحار فاستعبر ذلك للحاهل أوانه يستحقبه من العقوبة في الدنياهذا ولايلزم من الوعيد الوقوع وارتضى المصنف الثاني ورد ماعداه وقال هو قلب معنوى وهو مصيره كالحارفي معنى البلادة اذعاية الحق الجمع بن الاقتداء والتقدم فعلم انه كبيرة للتوعد عليه باشنع العقو بأت وابشعها وهوالمسخ لكن لاتبطل صلاته عندالشافعية والحنفية وابطلها أحد كالظاهرية والله أعلم ( وقال صلى الله عاليه وسلم من صلى صلاة ) وفي نسخة العراقي من صلى الصلاة (لوقتها) ونص الطبراني من صلى الصاوات لوقتها (واسبغ) لها (وضوءها وأتم)لها (ركوعها وسعودها وخشوعهاعرجت أى صعدت وعندالطبراني وأتم لهاقيامها وخشوعها وركوعها وسعودها حرجت (وهي بيضاءمسفرة) اللون (تقول) بلسان حالها (حفظك الله كاحفظتني ومن صلى الصاوات

قالصلى الله علمة وسلمثل الصلاة المكتوية كثل المرانمن أوفى استوفى وقال بزيدالرقاشي كانت ملاة رسول الله صلى الله علىه وسلم مستو به كانها موزونة وفالصلى اللهعلمه وسلران الرحلينمن أمني لمقدومان الى الصلاة وركوعهما وسنحودهما واحدوانمابين صلاتهما ما بن السماء والارض وأشارالى الخشوع وقال صلى الله علمه وسلم لا ينظر الله يوم القدامة الى العيد لايق عصليه بين ركوعه وسعوده وقال صلىالله علمه وسلم اما تخاف الذي عولوحهه فى الصلاة أن يحولالله وحهه وحمار وقالصلي اللهعليه وسلمن صلى صلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأثم ركوعها وسحو دها وخشوعها عرحت وهي سفاءمسفرة تقول حفظك المهدكما حفظتني ومنصلي لغيروقتها ولم يسبغ وضوءها ولم يتمركوعها ولاسعودها ولاخشوعهاعرحتوهي سوداء مظه تقولضعل الله كاضميعتني حتى اذا كانتحث شاء الله لفت كإيلف الثوب الخلق فضرب ماوحهم وقال صلى الله علىه وسلم أسوأ الناس سرقة الذى نسرق من صلاته وقال ان مسعود رضى الله عنه وسلمان رضى الله عنه الصلاة مكال فن أوفى استوفى ومن طفف فقدع إماقال الله في المطففين \*( ed | + lai) \* قالصلي اللهعلمه وسلصلاة الجاعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشر من درجـة

(لغير وقتها ولم يسبغ) لها (وضو عهاولم يتم) لها (ركوعها ولاسعودها ولاخشوعها عرجت) وعند الطبراني خرجت (وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كاضبعتني حتى اذا كانت حيث شاء الله لفت كايلف الثوب الخلق) أى القديم المستعمل (فيضرب بها وجهه) وعند الطبراني ثم ضرب بها وجهه قال العراقي أخر حه الطبراني في الاوسط من حديث أنس بسند ضعيف وللطبالسي والبهبي في الشعب من حديث عبادة بن الصامت بسند ضعيف نحوه فلت لفظ البهيق في الشعب من توضأ فأسبخ الوضوء ثمقام الى الصلاة فأتمركوعها وسحودها والقراءة فهاقالت حفظك الله كمحفظتني ثم أصعد بهاالى السماء ولها ضوءونو رففتحت لهاأبواب السماء حتى ينهسى بهاالىالله فتشفع لصاحبها واذالم يتم وكوعها ولاستودهاولاالقراءة فماقالت ضعكالله كإضعتني ثمأصعد بهاالى السماء وعلماطلة فغلقت دوم اأبواب السماءم تلف كايلف الثوب الحلق فيضرب ماوجه صاحمها (وقال صلى الله عليه وسلم شرالناس) كذافي نسخة وفي أخرى أسو أالناس ( سرقة )وهي نسخة العراقي ومثله في القوت (من بسرق من صلاته ) فلايتم ركوعها ولانحودها هكذانص القوت وزادغيره ولاخشوعها ونقل المناوى عن الطبي مانصه جعل السرقة نوعين متعارفا وغيرمتعارف وهومما ينقص من الطمأنينة والخشوع ثمجعل غيرالمتعارف اسوأ من المتعارف ووجه كونه اسوأان السارق اذا أخذمال الغيرقد ينتفع بهفى الدنياأو يستحل صاحبه أو يحد فبنجومن عذاب الاتخرة بخلاف هذا فانه سرق حق نفسه من الثواب وأبدله منه العقاب في العقبي اه قال العراق أخرجه أحد والحا كم وصير اسناده من حديث أبي قتادة الانصاري اه قلت خرجه مالك في الموطأ عن يحيى من سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني قال وذلك قبل أن ينزل فهم قالوا الله ورسوله اعلم قال هن فواحش وفهن عقو بة واسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته قالوا كيف يسرق من صلاته قال لايتمركوعها ولا تعودها ولاخشوعها وأخرحه أبوداود والطبالسي وأحدأ يضاوأ بويعلى عن أبي سعيد الخدري قال الهيتمي فيه على بن زيد مختلف في الاحتجاب به و بقية رجاله رجال الصحيح وقال الذهبي اسناده صالح وقال المنذري رواه الطبراني في الثلاثة عن عبد الله بن مغفل باسناد جيد اسكنه قال في أوله أسرق الناس (وقال) عبد الله (ابنمسعودوسلمان) الفارسي (رضى الله عنهما الصلاة مكال فن أوفى استوفى) أى من أوفى بالحافظة علهااستوفى ماوعديه من الفو زبالثواب وهذامثل الذى تقدم فى أول الباب مثل الصلاة المكتوبة مثل الميزان الحديث ونص القوت فن أوفى أوفى أو ومن طفف فقد علم) ونص القوت فقد علم (ما قال الله في المطففين) والتطفيف نقص المحكال والمزان وقد طففه فهو مطفف اذا كال أووزن ولم يوف \* (فصراه الحاعة)\*

قال الشيخ قطب الدين القسطلاني في شرح عدة الاحكام الشروعية الجاعة حكمة ذكرهافي مقاصد الصلاة منهاقيام نظام الالفة بين المصلين ولذا شرعت المساجد في المحال التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بن الجيران (قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجعع) وعند المخارى الجميع وفي رواية الجماعة وهم العدد من الناس يحتمعون (تفضل) بفتح أوله وسكون الفاء وضم الضاد (صلاة الفذ) أى الفرد أى تزيد على صلاة المنفرد (بسبع وعشر من درجة) أى مرتبة كان الصلاتين انتها الى مرتبة من الثواب فوقفت صلاة الفذ عندها وتجاوزتها صلاة الجماعة بسبع وعشر من ضعفا وسر النقيد من الثواب فوقفت صلاة الفذ عندها وتجاوزتها صلاة المقام كثيرة منها أن الفروض خسة فاريد بالعدد لا يوقف عليه الا بنور النبوة والاحتمالات في هذا المقام كثيرة منها أن الفروض خسة فاريد التكثير علما بتضعيفها بعدد نفسها مبالغة فيها ولا ينافيه اختلاف العدد في ذكر الروايات لان القليل لا ينفى الكثير أوانه أعلم بالقليل ثم بالقليل ثم بالقليل ثم بالقليل ثم بالقليل ثم بالقليل ثم بالقليل عنافية والشمان في الصلاة والترمذي والنسائي عن ابن عروا حروا أحد أوالشمان في الصلاة والمرمذي والنسائي عن ابن عروا حروا حد السمان في الصلاة والمرمذي والنسائي عن ابن عروا حروا حراس المنافية المنافية والنسائي عن ابن عروا حروا حداد والشمان في الصلاة والمرمذي والنسائي عن ابن عروا حروا حداد التحديد المنافية والمرادي والنسائي عن ابن عروا حروا حداد والشمان في الصلاة والمرمذي والنسائي عن ابن عروا حروسكون في الصلاة والمراد في النسائي عن ابن عروا حداد والشمان في الصلاة والمراد في المدرود و عدر والشمان في المدرود والشمان في المدرود و عدرود و عدرود و عدرود و عدرود و الشمان في المدرود و عدرود و عدرود و الشمان في المدرود و الشمان في المدرود و الشمان في المدرود و المدرود و المدرود و الشمان و المدرود و الشمان و المدرود و المد

والمخارى وابن ماجه منحديث أبي سعيد صلاة الحاعة تفضل صلاة الفذ يخمس وعشر مندرجة وأخر بمسلم عن أبيهر وقصلاة الجاعة تعدل خسا وعشرين منصلاة الغذ وأخر ج أحدوالعارى وأبوداود وانن ماحه من مداث أبي هر مرة صلاة الرجل في جماعة وفي رواية في الجاعة تزيدوفي رواية المحارى تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خسا وعشر من در حةوفي رواية ضعفا ووقع في الصحين خس وعشر من بالخفض متقدر الباء الحديث وأخرج عبد بن حمد وأنو يعلى وابن حبان والحاكم عن أي سعيد صلاة الرحل في حماعة تزيد على صلاته وحده خسا وعشر بن درجة فاذا صلاها بأرض فلاة فأتم وضوأها وركوعها ومحودها للغتصلانه خسمن درحة وأخرج انماحه من حديثزريق الالهانى عن أنس صلاة الرحل في سته بصلاة وصلاته في مسعد القبائل يخمس وعشر من صلاة وصلاته فى المسعد الذي يحمع فيه الناس بخمسمائة صلاة الحديث قال الحافظ سنده ضعيف ومذهب الشافعي كافى المجموع انمن صلى في عشرة فله خمس أوسبع وعشرون درجة وكذا من صلى مع اثنين لكن صلاة الاول أكل \*(تنبيه) \* قال القاضي والحديث دليل على ان الجاعة غير شرط الصلاة والالم تكن صلاة الفذذات درحة حتى تفضل علها صلاة الجاعة بدرات والنسل به على عدم وجوبها ضعيف اذلايلزم منعدم اشتراطها عدموحو بها ولامن جعلهاسبها لاحرازالفضل الوجوب فان الواجب أين الوجب الفضل والله أعلم (وروى أبوهر مرة) رضي الله عنه (أنه صلى الله علمه وسلم فقد ناسافى بعض الصاوات) كذافى والهمسلم قبل الصبع وقبل العشاء وقبل الجعة وفي واله العشاء أو الفجر ولاتعارض لامكان التعدد (فقال لقدهممت) وعندالخارى والذى نفسى بده لقدهممت هو جواب القسم أكده باللام وقد أىعزمت (أن آمر) بالمدوضم المم (رجلانصلى بالناس م أخالف) المشتغلين بالصلاة قاصدا (الى رجال) لم يخرجوا الى الصلاة وخرج به النساء والصدان والخناث (فاحرف علمهم) بالتشديد للتكثيروالمبالغة (بيوتهم)أى منازلهم بالنارعقوية لهم و بهذا استدل الامام أحد ومن قال انالجاعة فرض عينو يشعرله ترجة المخارى لهذا الحديث باب وجوب صلاة الجاعة لانها لو كانت سنة لميهدد تاركها بالتحريق ولو كانت فرض كفاية لكان فيامه عليه السلام ومن معه بها كافيا والحذلك ذهب عطاء والاوزاعي وجماعة من محدث الشافعية كابن خرعة وابن حمان وابن المنذرلكنها ليستبشرط في صدالصلاة كامرعن المجموع وقال أبوحنيفة ومالك هي سنة مؤ كدة وهو وجهعند الشافعية لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وفى شرح المجمع أكثرمشايخ الحنفية على انه واحب وتسيمتها سنة لانه ثابت بالسنة اه وظاهر نص الشافعي انها فرض كفاية وعليه جهورأ محياله المتقدمين وصحعه النووى في المنهاج كاصل الروضة وبه قال بعض المالكية واختاره الطعاوي والكرخي وغيرهما من الحنفية (وفي رواية أخرى ثم أخالف الى رحال يتخلفون عنها) وعن أحد ومسلم من حديث انمسعود يتخلفون عن الجعة (فا حمربهم فتعرق علهم) سوتهم (بحرم الحطب) وعند العارى من حديث أى هر مرة لقدهممت ان آمر عماب فعطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمرر جلافيؤم الناس ثم أخالف الى الرحال فأحرق علمهم بموتهم وعنده في فضل صلاة العشاء لقدهممت ان آمر المؤذن فعقم عُ آمر رحلا بوم الناس عُ آخذ شعلا من نار فاحرق من لا يخرج الى الصلاة بعد (ولوعلم أحدهم) أى المتخلفين (انه يحدعظما سمينا لشهدها بعني صلاة العشاء) ونص المحارى والذى نفسى ببدالو بعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمناأ ومرماتين حسنتين لشهدها والعرق بفتح فسكون العظم الذي على ولعنى انه لوعلم انه يحضر الصلاة يحدنفعا دنيو با وان كان خسيسا حقيرا لحضرها لقصور همته عن الله تعالى ولا عضرها لمالها من المثو بان الاخروية فهو وصف بالحرص على الشي الحقيرمن مطعوم أوملعو ببه مع التفريط فيما يحصل به رفيع الدرجات ومنازل الحرامات روصف العرق

وروى أبوهر برة أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسافى بعض الصاوات فقال القدهممت أخالف المرجالا يتخلفون عليهم ببوتهم عنها فاحرى ثم أخالف فالمربهم فتعرق عليهم الموجهم علم أحدهم اله يحد عظما يعنى صلاة العشاء

بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثمباءث نفسانى على تحصيلهما وهذا الحديث أخرجه البخيارى ومسلم والنسائي من طريق أبى الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة وأخرجه مسلم أيضا عن ابن مسعود وأخرجه أبوداود من حديث أى هر رة للفظ مُ آتى قوما يصاون في سوتهم ليست مهم علة (وقال عمَّان) ابن عفان رضى الله عنه فيمار وي عنه (مرفوعا) أي وفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شهد العشاء) أي صلاتهامع جماعة فالمضاف محذوف (فكاتماقام نصف ليلة ومن شهد الصبر) أي صلاتها مع جماعة (فكانماقام ليلة) روامسلم قال العراقي قال الترمذي وروى عن عثمان موقوفا اه قلت أخرج البهقي في السنن من حديثه مرفوعا من شهد العشاء في جماعة كان له قمام للة و روى أيضا من شهد صلاة الصير محتسبا فكانما قام اللبلة ومن شهد صلاة العشاء فكانما قام نصف اللبل وهذا قدرواه مالك عنه موقوفا وهوالذى أشاراله الترمذي وعندعبدالر زاق وأبيداود والترمذي وابن حبان منحديثه للفظ من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة وعندابن حبان وحده منحديثه مرصلي العشاء والغداة فيجاعة فكانحاقام اللمل وأخرج أحدومسا والبهرقي منحديثه منصلي العشاء فيجماعة فكانماقام نصف ليلة ومن صلى الصبح فيجماعة فكانما صلى الليل كاموأخرج الطبراني في الكبير من حديثه من صلى الاخيرة في جماعة فكأنما صلى الليل كا ومن صلى الغداة في جمانة فكانما صلى النهاركاه (وقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة في جماعة فقد ملا تعروعمادة) قال العرافي لم أره مرفوعا وانما هومن قول سعيد بن المسيب رواه محدبن نصرفي كتاب الصلاة اه قلت ووجدت في العوارف مانصه ومن أقام الصلوات الخس في جاعة فقد ملا البر والبحر عبادة (وقال سعيد بن المسيب) التابعي رجه الله تعالى (ما أذن مؤذن منذعشر من سنة الاوانا في المسعد) أى أباد رالاذان فادخل المسعد قبل الوقت وظاهر سياقه انهني أوقات الصاوات كلها وفي القوت مانصه وقال سعد من المسيب منذأر بعن سنة مافاتنني تكبيرة الاحرام في جاعة وكان يسمى جاعة المسحد وعن عبدالرزاق فالمنذأر بعينسنة ما معت الاذان الاوأنا فى المسعد (وقال محدين واسع) الازدى البصرى أبو مكر الزاهدعن أنس ومطرف من الشعفر والحسن وعنه الحاد أن وهمام ثقة كبيرااشان توفى سنة ١٢٧ أخرج له مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي (ماأشتهي من الدنيا الاثلاثة أخا) في الله (ان تعوّجت فومى وقو تامن الرزق عفوا) أى حلالا (بغير تبعة وصلاة في جماعة برفع عني سهوها) أى بحضور القلب (ويكتب لى فضلها) لمأحده في الحلمة في ترجته وقد جاء في الرفوع من حديث حذيفة بن المان ماهوقر يدمن ذلك قال سأتى عليكم زمان لايكون فيه شئ أعزمن ثلاثة درهم حلال أوأخ يستأنس به أوسنة بعمل بها وفي اول القوت وقال بعض السلف أفضل الاشياء ثلاثة عمل بسنة ودرهم من حلال وصلاة في جماعة (وروى أن أباعسدة) عامرين عبدالله (ان الجراح) ابن هلال بن أهب القرشي الفهري رضى الله عنه أحد العشرة المد مرة وأمن هذه الامة مات في طاعون عواس سنة غاني عشرة وهوا بن عان و خسين سنةروى الجاعة (أم قوما) أى صلى بهم (مرة) اماما (فلا انصرف) من الصلاة (قال) الاعدايه (مازال الشيطان بي آنفا) أى فى صلاتى (حتى رأيت) فى نفسى (ان لى فضلاعلى غيرى لأأؤم أبدأ إخاف من مداخلة البحب في نفسه والترفع على اخوانه واستمرار ذلك فيه فترك الامامة ومناسبة هذا القول مع الفصل صرته في جماعة اماما و يقرب من ذلك مارواه صاحب العواوف انه روى عن أيى عمرو بن العلاء انه قدم للامامة فقال لاأصلح فلماأ لحواعليه كبرفغشي عليه فقدموا اماما آخوفلما أَفَاق سئل عن ذلك فقال الاقلت استو واهتف في هاتف هل استويت أنت مع الله قط (وقال الحسن) هوالبصرى (الاتصاوا خلف رجل الايختلف الى العلماء) في مسئلتهم الامن دينه وما يتعلق بصلاته صلاحا ونسادا (وقال النعي) هوالراهم بن لز بدالفقه كاهوالمتبادر عندالاطلاق أوالاسودين لز بدالفقه وهو

وقال عمان رضي الله عنه مرفوعامن شهدالعشاء فكاغاقام نصف لملة ومن شهدالصح فكاعاقام ليلة وقال صلى الله علىه وسلمن صلى صلافى جاعة فقد ملا تحره عبادة وقال سعمد النالسب ماأذن مؤذن منذعشر منسنةالاوأنافي المسعد وقال محدين واسع ماأشتهى من الدنساالا ثلاثة أَعَا ان تعو حت قوّمني وقوتامن الرزق عفوا بغير تبعة وصلاة فى جماعة رفع عنى سهوها و مكت لي فضلهاو روىان أباعسدة ابنالجراح أمقومامرة فلا نصرف قالمازال الشطان بيآ نفاحتي رأستأنلي فضلاعلى غيرى لاأؤم أبدا وقال الحسن لاتصاواخلف رحل لا يختلف الى العلاء وقالالنفعي

إلى الراهم (مثل الذي وم الناس بغير على مثل الذي تكمل الماء في المعر لايدري زيادته من نقصانه وقال حاتم الاصم) تقدمت ترجمته في كتاب العلم (فاتنني الجاعة) أي الصلاة معهام، (فعزاني أبواسحق النخاري) هو أحد من المحق من الحصن من حامر من حندل السلى الطوعي السرماري أحد فرسان الاسلام وكان زاهدا ثقةروى عنه المخارى (وحده) أى ليسمعه أحد (ولومات لى ولدلعزاني) فيه (أ كثرمن عشرة آلاف) نفس وذلك (لان مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا) وفوت الجاعة أمر خفى لا يكاد يطلع عليه الامن لازمه أوكان مكاشفا فلذالم يعزه الاأبواسحق بخلاف مور الاولاد فانهمبني على الشهرة والنّاس تابعون لها (وقال) عبدالله (ابن عباسر رضى الله عنه من سمع المنادى) أى المؤذن (فلريجب) أى لم يشهد الصلاة مع جماعة (لم رد خيرا) أصلا (ولم بردبه) أى لم يكن مريدا للغير ولا مراداله الخير (وقال أنوهر مرة رضي الله عنه لان علا أذن ابن آد. رصاصامذا با) بالنار (خراهمن أن يسمع النداء ملا يحب ) وقدر وى فى الوعيد على عدم اجامة الداعى أخب ارعن أبي موسى الاشعرى وابن عرس وابن عباس وأبى زوارة الانصاري فديث أبى موسى عندالحا كم والبهق من سمع النداء فارغا صححافل عب فلاصلاة له وعند الطبراني في الكبر من سمع النداء فل عب من غيرضرر ولاعذر فلاصلاة له وحديث ابن عرس عندابن ماجه والطبراني والحاكم وابن حبان والعقيلي وابن الضريس من سمع النداء فلم يأته فلاصلاة له الامن عذر وحديث ابن عباس عندابن ماجه والحا كروالدار قطني من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه عذرخوف أومرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى وأما حديث أبي زرارة الانصاري فعند البغوى وقال لاأدرى أله صحة أم لاولفظه من سمع النداء فلم يجب ثلانا كتب من المنافقين (وروى أن) أباأوب (ميمون بنمهران) الجزرى عالم الرقة عَن ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبيهر لأه وعنه ابنه عمر وبن ميمون وجعفر بن لأقان وأبوالمليم ثقةعابد كبيرالقدر توفي سنة ١١٧ (اتى المسجد) الجامع (فقيل له ان الناس قد انصرفوا) عن الصلاة (فقال) معز بالنفسه حين فاتته الجماعة (أنالله) وانأاليه راجعُون (لفضل هذه الصلاة) معجماعة (أحب الىمن ولاية العراق) وهو اقلم معروف بذكرو يؤنث يقال ممي عراقا لانه سفل من نجدودنا من البحر أخذامن عراق القربة والمزادة وغيرذاك وهوماتنوه مخرزوه مثنيا (وقال صلى الله عليه وسلم من صلى أربعين نوما الصلوات) المس (في جماعة) أى فى مسجد قومه (الاتفوته فها تكبيرة الاحرام) أى الافتتاح (كتب اللهله براء تين براءة من النفاق ) أى العمل (وبراءة من النار) قال العراقى أخر جه الترمذي من حديث أنس باسنادر جاله ثقات اه قلتْ وهكذا أوردُه صاحب القوت وقال وفي حديث أبي كامل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه البهقي كذلك ولفظه من صلىلله أربعن نوما فى صاعة مدرك التكبيرة الاولى والباقي سواء وصحيح الترمذى وقفه على أنس وأخر جالامام أحدمن حديثه وفهوزيادة ولفظه من صلى في مسحدى أر بعين صلاة لاتفوته صلاة كتبت له براءة من النار و براءة من العذاب و برئ من النفاق وعند البهق من حديثه أيضا من صلى الغداة والعشاء الاخبرة في جماعة لاتفوته ركعة كتبتله بواء ان بواءة من النارو مراءة من النفاف وأخرج عبد الرزاق من حديثه بلفظ من لم تفته الركعة الاولى من الصلاة أربعين نوما كتبت له براء تان براءة من النار و براءة من النفاق وقدروى مثل ذلك عن عمر وأوس بن أوس رضى اللهعنهم اماحديث عرفرواه ابنماجه والحكم البرمذى ولفظه من صلى فىمسعد جاعة أربعن للة لاتفوته الركعة الاولى من صلاة العشاء كتب الله بها عنقا من النار وعند البهتي وابن النحار وابن عساكر من حديثه بلفظ من صلى في مسجد جماعة أر بعن لله لا تفوته الركعة الاولى من صلاة الظهر كتب لهبها عتق من النار وأما حديث أوس بن أوس الثقفي فاخرجه الخطيب وابن عساكر وابن النحار ولفظه من صلى أربعن وماصلاة الفعر وعشاء الاسخرة في جماعة أعطاه الله واءتين واءة

مثل الذى يؤم الناس بغير علم مثل الذي يكيل الماءفي العر لايدرى زيادته من نقصاته وقالحاتم الاصم فاتننى الصلاة فيالجاعة فعزاني أنواسعق النخاري وحده ولومات لى ولدلعزاني أكثر من عشرة آلاف لانمصيدة الدىن أهون عندالناسمنمصيبة الدنسا وقال ابن عباس رضى الله عنهـمامن سمع المنادى فإعسام ودخيرا ولم برديه خبروقال أبوهر برة رضى الله عنه لان علا أذن ابن آدم رصاصامذا باخبر له من أن يسمع النداء ثم لاعب وروى انممون ابن مهران أنى المسحد فقيل له أن الناس قد أنصر فوا فقال انشهوا فاالمراجعون لفضل هذه الصلاة أحب الىمن ولاية العراق وقال صلى الله عليه وسلم من صلى أربعن بوماالصاواتفي جاعةلاتفوته فماتكسرة الاحوام كتب الله له يواءتين براءةمن النفاق وبراءةمن النار

من النار وبراءة من النفاق وأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن أبي العالية مرسلا من شهد الصاوات اللس أر بعن لملة في جاعة مدرك التكميرة الاولى وحبت له الحنة \* ( تنبيه ) \* أورد المعارى في باب فضل الجاعة معلقا وكان الاسوداذا فاتنه الجاعة ذهب الى مسعد آخرو عاء أنس الى مسعد قدصلي فيه فأذن وأقام وصلى فى جماعة الاول وصله ابن أبي شيبة في مصنفه باسناد صحيح والثاني وصله أبو يعلى فىمسنده وقال وقت صلاة الصبع وفى رواية البهق انه مسجد بنى رفاعة وفى رواية أبى يعلى انه مسجد بني تعلبة وعندالبهي جاءانس فيعشرين من فتيانه و وجه الراد البخاري الماهما في الباب المذكور ثبوت فضيلة الجاعة عندهما أوان الفضل الوارد فىأحاديث الباب مقصور على منجع فى المسعددون من جع فى بيته لانه لولم يكن مختصا بالمسجد لجع الاسود فى بيته ولم يأن مسجد ا آخرا إلجاعة والله أعلم (ويقال انه اذا كان نوم القيامة يحشر قوم وجوههم كالكوكب الدرى) أي في الاضاءة مثل الكوكب الدرى أى المضيء (فتقول لهم الملائكة ما أعمالكم) أيما كنتم تعماون به فى الدنساحتى أضاءت وجوهكم (فيقولون كأاذا معناالاذان فناالى الطهارة) أى باشرنا باسباب الصلاة لايشغلناغيرها ( ثم يحشرطا تفة و جوههم كالاقمار ) أي أكثر اضاء من الكوكب (فيقولون) في الجواب (بعد السؤال) أي سؤال الملائكة لهم عن سبب الاضاءة (كنانتوضاً قبل الوقت) أى قبل دخول وقت الصلاة (ثم يحشر طائفة وجوههم كالشمس) أي أكثر اضاءة من الطائفة الثانية (فيقولون) بعد السؤال كنانسمع الاذان في المسعد)وهذه العبارة انتزعها المصنف من كتاب القوت واختصرها وهذا نصه ويقال انه اذا كانوم القيامة أمر بطبقات المصلين الى الجنة زمرا قال نتأتى أولزمرة كأن وجوههم الكوا كبالدراري فتستقبلهم الملائكة علمهم السلام فيقولون نعن المصاون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقولونما كانتصلاتكم فيقولون كنااذا معناالاذان قنا الى الطهارة ولا سغلناغيرها فنقول الهم الملائكة بحق ليكوذاك ثم تأتى الزمرة الثانمة فوق أولئك في الحسن والجال كان وجوههم الاقبار فتقوللهم الملائكة ماأنتم فيقولون نحن المصاون من امة محد صلى الله عليه وسلم فيقولون كأ نتوضأ قبل دخول وقتها فتقول لهم الملائكة يحق لكم ذلك ثم تأتى الزمرة الثالثة فوق هؤلاء في الحسن والجمال والمنزلة كان وجوههم الشمس فتقول لهم الملائكة أنتم أحسن وجوها وأعلى مقاما فماأنتم فيقولون نحن المصاون منامة مجدصلي الله عليه وسلم فيقولون مأ كانت صلاتكم فيقولون كنانسمع الاذان ونعن في المسعد فتقول الملائكة يحق لكم ذلك اه (وروي ان السلف) الصالحين من الاعَّة المتقدمين (كانوا بعزور أنفسهم ثلاثة أيام اذافاتهم التكبيرة الاولى) من الصلاة في الجاعة (و) كانوا (يعزون سبعًا) أىسبعة أيام (اذافاتهم الجاعة) أى الصلاة مع الجاعة وقددل ذلك على فصل صلاة \*(فضلة السعود)\*

يقال سعد معودااذاتطامن وكلشئ ذل فقد سعد و معدالر حل وضع جمهة فى الارض والسعود تعالى عبارة عن هئة مخصوصة والمالميذ كر فضلة الركوع لكونه ملحقابالسعو داذلا يكون السعود الابعدالركوع (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب العبد) وفى رواية العباد (الى الله بشئ أفضل من سعود خنى) أى من صلاة نقل فى بيته حيث لا براه الناس قال المناوى وليس المراد هناالسعود المنفصل عن الصلاة كالتلاوة والشكر فاله المايشرع لعارض والمالل و معود الصلاة أخرجه ابن المبارك فى الزهد من رواية أبى بكر بن أبى مرسم عن حزة بن حبيب بن صهيب مرسلا قال العراق وابن أبى مرسم عن حزة بن حبيب بن صهيب مرسلا قال العراق وابن أبى مرسم عن حزة بن حبيب بن صهيب مرسلا قال العراق وابن أبى مرسم عن حزة من حبيب بن صهيب مرسلا قال العراق وابن أبى مرسم عن حزة مرسلا وهو الصواب اه وقال فى موضع آخر هذا حديث لا يصم قال المناوى أبى مرسم عن حزة مرسلا وهو الصواب اه وقال فى موضع آخر هذا حديث لا يصم قال المناوى

و مقال انه اذاكان وم القيامة يحشرقوم وحوههم كالكوك الدرى فتقول لهم الملائكة ما كانت أعمالكم فيقولون كااذاسمعناالاذان قناالي الطهارة لاستغلنا غبرهائم تحشر طائفة وحوههم كالاقار فمقولون بعدد السؤال كانتوضأ نبل الوقت ثم تحشر طائفة وجوههم كالشمس فيقولون كانسمع الاذان في المسعد وروى ان الساف كانوا معزون أنفسهم ثلاثة أمام اذافاتتهم التكسرة الاولى و بعر ون سبعا اذا فاتمم الجاعة

\*رفضلة السحود)\* قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب العبد الى الله بشئ أفضل من سحود خنى

وهذا يفيد انعل السرأفضل من على العلانية ومن عُفضل قوم طريق الملامنية على غيرهامن طرق التصوّف وهي تعير الباطن فيما بن العبد وبين الله تعالى قال صاحب العوارف الملامنية قوم صالحون معمرون الباطن ولايظهرون في الظاهر خيرا ولاشرا ويقال فهم النقشيندية ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته قال الفاكهي ومن تعمير الباطن اشتغاله بالذكر سراسها في المجامع وبه يرقى الى مقام الجمع وفى لزوم كلة الشهادة تأثير في نفي الاغيار وتزكية الاسرار وفي كلة الجلالة عروج الى مراتب الجلالة ومن لازم ذلك صارمن أهل الغيب والشهادة وآل أمره الى ان تصركل حارحة منه تدكر الله يقطة ونياما قال العارف أفوالعباس المرسى من أراد الظهور فهوعبد الظهور ومن أراد الخفاء فهوعبد الخفاءوعبد الله سواءعليه أطهره أم أخفاه اه وهوسياق حسن الاانجعل النقشبندية من الملامنية غير صحيح فان بينهما بونا بعيدا ولقد كانالمصنف رجه الله تعالى ممن أخذعلي أبيبكر الروذباري وهوأحد مشايخ النقشبندية ومنأصول سلسلتهم ومبناهم على اسرارالذكر واخفائه فى المجامع وغيرها وهذا الاسم حدث لهم فيما بعد ومن طالع كتب القوم ظهرله الفرق التام والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم مامن مسلم يسجد لله سجدة الارفعه الله بهادرجة وحط عنه بهاسيئة) وفي نسخة خطيئة بدل سيئة قال العراقي أخرجه ابنماجه من حديث عبادة بن الصامت ولسلم نعوه من حديث ثوبان وأبي الدرداء اه و بخط تلمذه الحافظ ليسفى مسلمذ كرالسيئة نع هوعند أحمد فى هذا الحديث قلت وأخرجه ابن أبي شيبة والعقالي منحديث أبى ذر مامن عبد يسعد لله سحدة أو بركع ركعة الاحط الله عنه بهاخطيئة ورفعله بهادرجة وعندالطبراني فى الاوسط من حديثه مامن عبد يستحدته ستجدة الارفعه الله بما درجة وكتبله بما حسنة وأخرج أحدوأ بو يعلى والطبراني في الكبير من حديث أبي امامة رفعه اعلم الكان تسجدته مجدة الارفع الله النبها درحة وحط عنائم اخطئة وأخرج ابن لونس في الريخ مصرمن طريق ابن لهيعة عن أبى عبد الرحن الجيلي من أبي فاطمة الازدى رفعه يا أبا فاطمة ان أردت أن تلقاني فاستكثر من السحود بعدىورواه ابنالهمعة عن الحرث من تردعن كثير الصدفى عنه رفعه ما أمافا طمة أكثرمن السحودفانه ليس من مسلم يسجد لله سحدة الارفعه الله بها درجة باأبا فاطمة ان أحبيت أن تلقاني فاستكثرمن السحودبعدى فألى ابن يونس ولاأعلم لاهل مصرعة مغيرهذا الحديث الواحد (وروى ان رجلاقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادع ألله أن يجعلى من أهل شفاعتك وأن برزقني مرافقتك ) وفي نسخة صحيحة من المكاب ادع الله أن ير رقني مرافقتك (في الجنة قال أعنى) أي على نفسك (بكثرة السخود) قال العراق أخرجه مسلم من حديث ربيعة بن كعب الاسلى نعوه وهو الذي سأله ذلك اه قلت وروى الطبراني عن ما مرهذه القصة فقال كانشاب يخدم النبي صلى الله علمه وسلم و يخف في حوائحه فقال سلني حاحتك فقال ادع الله لي مالحنة فرفع رأسه فتنفس فقال نعم ولمكن أعنى بكثرة السجود وأخرج البهقي عن أبي الدرداء فاللولاثلاث لاحببت ان لاأبقى فى الدنيا وضع وجهى السحود الحالق من الليل والنهار وظماء الهواح ومقاعد أقوام ينتقون الكلام كما تنتتي الفا كهة (وقيل أقر بمايكون العبدمن الله تعالى) أى من رحمه (أن يكون ساحدا) أى حالة سحوده وهو كما يأتى قريبانى آخر الباب حديث أبي هر برة أخرجه مسلم بهذا اللفظ (وهومعني قوله عز وجل) في آخرسو رةالعلق (واستجد واقترب) أى دم على سحودك أى صلاتك واقترب من الله تعالى وهذاقول محاهد أخرجه عبدالر زاق في مصنفه وسعيد بن منصور في سننه عنه قال أقرب ما يكون العبدمن ربه وهو ساحد ألا تسمعونه يقول واسجد واقترب (وقال عز وجل) في آخرسورة الفتح فاوصف المؤمنين من أمة محدصلى الله عليه وسلم مماهومكتوب في التوراة بلوصفهم به قبل أن يخلق السموات والارض (سماهم في وجوههم من أثر السحود) أخرج الطبراني من حديث سمرة من حندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الانساء يتباهون أجهم أ كثر أصحابا من أمته فارجو

وقالرسول الله صلى الله alise my alaciamy mak لله سحدة الارفعه اللهما درحة وحط عنه بهاسشة ور وى انرحلاقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله أن يعلني من أهل شفاعتك وان يرزقني مرافقتك فيالجنة فقال صلى الله علمه وسلم أعنى بكنرة السحود وقيل أقرب مأبكون العبدمن الله تعالى ان یکونساحداوهومعنی قوله عزوحل واسعد واقترب وقالءزوحل سياهم في وحوههمن أثرالسعود

أنأ كون يومنذ أكثرهم كاهم وان كلرجل منهم يومنذقائم على حوض ملات معمعصا يدعومن عرف من أمنه ولكل امة سما يعرفهم بهانبهم كذا في الدر المنثور وقد اختلف في تفسيرهذه الآية على أقوال (فقيل هو مايلتصق بوجوههم من الأرض) من التراب والغبار (عند السعود) وهو قول سعيد بن حبير وعكرمة ونصه عندالبغوى هوأثر الترابعلى الجباه قال أبو العالمة لانهم يستعدون على التراب لاعلى الاتواب واليه ذهب عربن عبد العزيزكم سأنى ويروى عن سعيدين جبيرانه قال هوندى الطهور ونرى الارض وهكذا أخرجه سعدين منصور وابنح بروعبدبن حمد وابن المنذر ومحدين نصرعنه (وقبل هونورالخشوع) قال محاهد ليس الاثرفي الوجه والكن الخشوع هكذا أخرجه سعد بن منصور وعبدبن حيدوابن وبمجدبن نصرعنه وفىروا يةعنه قال الخشوع والتواضع وهكذا أخرجه ابن المبارك وعبدبن حيدومن بعده و بروى عن ابن عباس انه قال ليس الذي ترون وليكنه سم االاسلام وسعيته وسمته وخشوعه كذا رواه مجمد بن أبي طلحة الوالبي عنه وبروى عنه أيضا اله السمت الحسن كذا آخرجه محمد بن نصر في كتاب الصلاة والمعنى ان السجود أورثهم الخشوع والسمت الحسن (فاله يشرق من الباطن على الظاهر) فيعرفون به (وهوالاصم وقبل هي الغرر التي تكون في وجوههم لوم القيامة من أثر الوضوء) يعرفون به انهم سعدوا في الدنما رواه عطية العوفي عن ابن عباس وقال عطاء ابن أبير باح والربيع بزأنس استنارت وجوههم من كثرة ماصاوا وقال شهر بن حوشب تكون مواضع سجودهم من وجوههم كالقمرليلة البدر وروى محدبن نصرفي كتاب الصلاة والمخارى في التاريخ عن ابن عباس هوالنور بغشى وحوههم بوم القيامة وبروى عن أنس مثله أخرجه عبدين حيدواب حربر وقيل معناه موضع السحود أسودو وجوههم بيضاوم القيامة روى ذلك عن عطية العوفي وأخرج الطبراني والبهقي فيالسننعن حيدين عبد الرجن قال كنت عند السائب بزيد اذجاء رجل وفي وجهه ثر السجود فقال لقدأ فسدهذا وجهه اماوالله ماهى السماء التيسمى الله واعدصليت على وجهى منذعانين سنة ماأثر السحودبين عيني وفيهذا القول ردالذهب البه العوفي الاان يقال ان العوفي قاله مقيدا بيوم القيامة وأخرج ابن أبي شيبة ومحدين نصرعن عكرمة اله قال في تفسير السماانه السهر وقال النحاك هو صفرة الوجه من السهر اذاسهر الرجل بالليل أصبح مصفرا هكذارواه ابن المنذر وقال الحسن اذارأيتهم حسبتهم مرضى وهوقريب من القول الذي قبله وقبل هوالتواضع وقبل العفاف فى الدين وقبل الحياء وكل ذلك داخل فى حد الخشوع والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم اذاقرأ ابن آدم السعدة) أى آيتها (فسجد) سجود التلاوة (اعتزل) أى تماعد (الشيطان) أى ابليس فألفيه عهدية (يبكي ويقول) حَالان مَن فاعل اعتر لمتراد فتان أومتداخلتان (ياو يلاه) وفي رواية ياويله وفي أخرى ياويلي وفي أخرى ياو يلتناواسلم ياويلتا والفه للندية والتفعيع أى ياهلاكه وياحزني احضرفهذا أوانك حلى الويل منادى لكثرة خزنه وهولماحصل لهمن الامر الفظسع (أمرهذا) وعند مسلم أمرابن آدم (بالسعود) هذا استئناف وجواب عن سأل عن حاله (فسعد فله الجنة) بطاعته (وأمن تبالسحود فعصيت) وعندمسلم فابيت (فلى النار) أى نارجهنم وسعدة التلاوة واحبة عند أبي حنيفة وعند الشافعي سنة بشروط وهذا الحديث أخرجه أحد ومسلم وابن ماجه عن أبي هر برة ولم غرجه المعاري (و روى عن على بن عبدالله بن عباس) ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو محدويقال أبوعبد الله ويقال أبو الفضل ويقال أنوالحسن المدنى والدمجد وعيسى وداود وسلمان وعبد الصمد واسمعيل وصالح وعبدالله وأمه زرعة بنت مشرح بن معد يكرب الكندى أحد الماوك الاربعة قال ابن سعد ولدليلة قتل على بن أبي طااب في شهر ومضانسنة أربعين فسمى باسمه وكان أصغر ولدأبيه سنا وكان ثقة قليل الحديث قال وكان أجل قرشي على وجه الارض وأوسمه وأكثر صلاة وروى على بن أبي حلة قال (انه كان) أي على (يسعد في

فقل هوما بلتصق بوحوههم من الارض عند السعود وقلهو نورا لخشوعفانه يشرقمن الباطن على الظاهروهو الاصم وقيل هى الغرر التي تكون في وجوههم بوم القيامة من أثر الوضوء وقال صلى الله علىهوسلم اذاقرأان آدم السعدة فسعداعيزل الشيطان سكى و يقول باو بلاه أمرهذا بالسعود فمحد فله الحنه وأمرت أنا بالسعود فعصيت فلي النار وروى عنعلى ان عبدالله ن عباس انه كان سعد في

كل وم ألف عدة) قال ودخلت عليه مغزله بدمشق وكان آدم جسمافر أيتله مسعدا كبيرا في وجهه وقال الزبير بن بكارفي انساب قريش وابن سعد في الطبقات انهم (كانوا يسمونه السجاد) لاجل كثرة صلاته ولهعقب وفى ولده الحلافة وقال مصعب بن عبدالله الزبيري سمعت رجلا من أهل العلم يقول انما كانسب عبادة على انه نظر الى عبد الرحن بن ابان بن عمان فقال والله لانا أولى بهذامنه وأقرب الحارسول الله صلى الله عليه وسلم رجافتحر دالعبادة وقال أبوحسان الزيادي حدثني عدة من الفقهاء وأهل العلم انعليا توفى الجمة من أرض الملقاء سنة تسع عشرة أوثمان عشرة أومائة وهوابن ثمان وسبعين سنة روى له الجاعة الا المخارى (و يروى انعر بن عبد العزير) الاموى (رجمالته تعالى كان لاستحد الا على التراب) أى من غير حائل تواضعا منه لله عز وجل و يفسر السمافي الاتية باثر التراب على الوجه من السجودعلى الارض (وكان وسف بن اسباط) هومن رجال الرسالة والحلية (يقول بامعشر الشباب بادروا بالصحة قبل المرض) أى اغتنموا أيام صحة الجسد قبل ان تعرض له الامراض (فيابق احد أحسده) أي اغبطه (الارجل يتمركوعه ومحوده) في صلاته (وقد حيل بيني و بينذلك) قال ذلك لم كبرت سنه ودق عظمه (وقال سعيد بن حبير ) الوالي مولاهم التابعي رجه الله تعالى تقدمت ترجمه (ما آسي على شي ) أي مااحزن (من الدنيا) أي من أمو رها (الاالسحود) وقدذ كرصاحب الحلمة بسنده الى هلال بن يساف قال دخل سعيد الكعبة فقرأ القرآن في ركعة وذ كرعن ورقاءانه قال كان سعيد يختم فيمابين المغرب والعشاء في شهر رمضان ولما أخده جماعة الجاج وجدوه ساجداً يناجي باعلى صوته (وقال عقبة بن مسلم) التحيي امام جامع مصر وقاصهم وشيخهم روى عن عبدالله بنعر وطائفة وعنه حيوة بنشريح وابن لهيعة وغسيره وثقه البحلي مات سنة ٢٤٣ أخرج له أبوداود والترمذي والنسائي (ما من خصلة) منخصال اللير (فى العبد أحب الى الله عز وجل من) خصلة (رجل يحب لقاء الله عز وجل) وهو علامة الاقبال على أمور الآخرة وقد ورد من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، (ومامن ساعة) من ساعات الليل أوالنهار (العبد فيها أقرب الى الله عز وجل منه) أى الى رحمته وعفوه (حيث يخر ساجدا) لله تعالى فى صلاته قال المناوى نقلا من الشيخ محى الدين قدس سره قال لماجعل الله الارض لناذلولاغشى في منا كمافه ي تحت اقدامنا نطؤهام اوذلك غاية الذلة فأمر ناأن نضع علما أشرف ماعند ناوهوالوجه وانفرغه علماجر الانكسارها فاجتمع بالمعود وجه العبد ووجه الارض فانعبر كسرها وقدقال تعالى اناعند المنكسرة فلوجهم فلذلك كأن العبدفي تلك الحالة أقرب الى الله تعالى من سائر أحوال الصلاة أه (وقال أبوهر برة رضى الله عنه أقرب مايكون العبد الى الله تعالى) أي الى رحمته (اذاسعد) أى حالة سعوده وقال الطبي التركيب من الاسناد الجيازي أسند القرب الى الوقت وهو العبد ممالغة والفضل عليه محذوف تقديره ان العبد حالتين في العبادة حالة كونه ساجدا لله تعمالي وحالة كونه ملتبسا بغيرالسجود فهوفي حالة سجوده أقرب الدربه من نفسه في غير تلك الحالة (فا كثر واالدعاء عندذلك) أى في السجودلانها حالة غاية التذلل فهو مظنة الاجابة و في رواية فاجتهدوا فيهفىالدعاء فقمن أن يستعاب لكم ثمان سياق المصنف مشعربانه من قول أبي هر مرة موتوف عليه وقد أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي منحديثه رفعوه الىرسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ أقرب مايكون العبدمن ربه وهو ساحدفا كثر واالدعاء فتأمل ذلك والله أعلم

\*(فضيلة الخشوع)\*
أى فى الصلاة والدعاء وهواقبال القلب على ذلك مأخوذ من خشعت الارض اذاسكنت واطمأنت وقد أو ردالصنف فى اشتراط الخشوع وحفور القلب فى الصلاة آيات واخبار امنها (قال الله تعالى وأقم الصلاة الذكر فن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مقبها لذكرى) وظاهر الامر الوجوب والغفلة تضاد الذكر فن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مقبها

كلوم ألف سعدة وكانوا يسمونه السعاد و روى انعر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان لا يسعد الاعلى التراب وكان يوسف ابن أسباط بقول بأمعشر الشماب بادروا بالصعة قبل الرضفابق أحدأحسده الارحل بتمركوعهو سحوده وقدح \_لىنى و سنذلك وقال سعدد بن حبيرما آسي على شيَّ من الدنياالاعلى السحودوقالءقمةنمسلم مامن خصلة فى العبد أحب الى الله عز وحل من رحل محالقاء اللهعز وحلوما منساعة العدد فهاأقرب الى الله عزو حل منه حمث يخر ساحداوقال أبوهر برة رضى الله عنه أقرب ما يكون العبدالي الله عزوحل اذا سعدفا كثرواالدعاءعند

\* فضيلة الخشوع)\* قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكرى

الصلاة لذكره (وقال تعالى ولاتكن من الغافلين) نهى وظاهره القريم (وقال عز وجل لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون) تعليل النهمي السكران مطرد في الغافل المستغرق بالهم والوساوس وافكار الدنيا هذه الآمان الثلاثة هكذا أوردها صاحب القوت في باب فضائل الصلاة وما نزكو به ووصف صلاة الخياشعين من الموقنين ورجل سكران وامرأة سكرى والجيع سكاري بضم السين وفقحهالغة وقد سكركعلم واسكره الشراب أزال عقله واختلف في معني قوله تعمالي سكاري (قبل سكارى من كثرة الهم) أى الاهتمام بامو رالدنيا (وقيل)سكارى (من حب الدنيا) والقولانذ كرهما صاحب القوت والعوارف (وقال وهب) ابن منبه بن كامل البماني الذماري أنو عبد الله الانباري تابعي ثقة عالمزاهد وكان على قضاء صنعاء مكث أربعين سنة لم رقدعلى فراش روىله العفاري حديثا واحدا والماقون الا انماحه مان سنة ١١٦ (المرادية ظاهره) أي على حقيقته قال المصنف (ففيه) على هذا (تنبيه على سكر الدنيا اذ بين فيه العلم فقال حتى تعلموا ماتقولون) ولا يتم هذا الا يخضوع الظاهر مع خشوع الباطن (وكم من مصل لم نشرب خرا) ولاقارف مسكرا (وهو لا بعلم ما يقول في صلاته ) لغفلته عن أدلة الخشوع في الصلاة (وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيَّ من الدنيا غفرله ما تقدم من ذنبه ) قال العراق أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف من حديث صلة بن أشم مى سلا وهوفى الصحين من حديث عثمان بز مادة في أوله دون قوله بشئ من الدنما وزاد الطيران في الاوسط الاعراه قلت قال تلمذه الحافظ لفظ أن أي شيبة في المصنف إسال الله شدا الاأعطاه اه وأخرج الطبراني فى الكبيرعن أبى الدرداء من صلى ركعتين يتمركوعه وسعوده لم سأل الله تعالى شيأ الاأعطاء اماه عاجلاأ وآجلاوأ خرب أحدوان فانع وأبوداود وعبدبن حددوالروماني والطمراني فى الكبير والحاكم والعقيلي في الضعفاء عن زيدين خالد الجهني من توضأ فاحسن الوضوء مصلى ركعتين لايسهو فيهماغفرالله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر (و) من أدلة الخشوع فى الصلاة (قال الذي صلى الله عليه وسلم انما الصلاة تمسكن) أى خضوع وذل بين يدى الله تعالى والميم زائدة (و تواضع و تضرع و تأقه ) أى توجع (وتنادم) تفاعل من الندم وهو الحسرة (وتضع بديك فتقول اللهم اللهم) مرتبن (فن لم يفعل) كذلك (فهى خداج) أى ناقصة ونص القوت بعد قوله وتضرع وتباؤس وترفع بديك والباقى سواء والتباؤس تفاعل من البؤس وهو الحزن وذكر فى العوارف تنادم بدل تباؤس ولم يذكر وتاؤه ففي الحديث حصر بالالف واللام وكلة انميا للتحقيق والنوكيد وقد فهم الفقهاء من قوله عليه السلام انميا الشفعة فيمالا يقسم الحصر بين الاثبات والنفى وقال العراقي أخرجه الترمذي والنسائي بنعوه من حد ،ث الفضل بن عباس باسناد مضطرب اه (وروى عن الله سحانه في الكتب السالفة) أي من الكتب التي نزلت على أنسانه المتقدمين صلى الله عليهم (انه قال) ونص القوت وقد بروى في خبر يقول الله عز وجل (ليس كلمصل) وفي القوت لمكل مصل (أ تقبل صلاته انما أتقبل صلاة من تواضع لعظمتي) زادصاحب القوت وخشع قلبه لجلالى وكف شهواته عن محارى وقطع لهله ونهاره بذكرى ولم يصرعلي معصيتي (ولم يتكبر على) ونص القوت على خلق (واطعم الفقير الجائع لوجهمي) ونص القوت بعد قوله على خلقي ورحم الضعيف وواسي الفقيرمن أجلي على ان أجعل الجهالة له حلما والظلم له فورا يدعوني فالبيه ويسألني فاعط مو يقسم على فارقسمه وا كاؤه بقوتى وأباهى به ملائكتي ولوقسم نور ، عندى على أهل الارض لوسعهم فثله كثل الفردوس لايتسنا عُرها ولا يتغير حالها قلت وقد روى هذا مرفوعا من حديث على أخر حمالدارقطني فى الافرادولفظه يقول الله تعالى انماأ تقبل الصلاة فساقه وفيه ولم يبت مصراعلى خطشة وفيه ويطعم الجائع ويؤوى الغريب ويرحم الصغير ويوقر الكيمر فذلك الذي يسألني فاعطمه ويدعوني فاستحسله ويتضرع الى فارجه فثله عندى الخ وسنأتي المصنف قريباهذا السياق بعينه عن

وقال تعالى ولاتسكن من الغافلين وقالءزوحل لاتقربوا الصلاة وأنتم سڪاري حتي تعلوا ماتقولون قبل سكارىمن كثرة الهم وقسل منحب الدنما وقال وهالمراديه ظاهره ففيه تنسه على سكر الدنيااذبين فيه العلة فقال حتى تعلواماتقولون وكم منمصللم يشرب خراوهو لابعل مايقول في سلاته وقال الني صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين لمعدث نفسه فهمابشي من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال الني صلى الله علمه وسلم الماالصلاة تسكن وتواضع وتضرع وتأؤه وتنادم وتضعيديك فتقول اللهم اللهم فن لم يفعل فهي خداج وروى عن الله سعاله فى الكتب السالفة انه قال لس كلمصل أتقبل صلاته اعاأقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتكبرعلي عبادى واطعم الفيمر الجائع لوجهي

ابن عماس مع اختلاف سير عمقال صاحب القوت فهذه أوصاف التوابين المستقمين على التو ية الذاكرين المنيبين الى الله تعالى المتواضعين المتباذلين في الله تعالى وهم المتقون الزاهدون (وقال صلى الله عليه وسلم انمافرضات الصلاة وأمر بالحيح والطواف وأشعرت المناسك لاقامةذ كرالله تعالى) وفى القوت وروى معنى الاكه أى قوله تعالى وأقم الصلاة لذكرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما فرضت ثم ساقة الى آخره وقال العراقي أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عائشة بنحوه دون ذكر الصلاة قال الترمذي حسن صحيح اه غمقال صاحب القوت (فاذا لم يكن في قلبك للمذ كور الذي هوالمقصود) الاعظم (والمبتغي) أى المطاوب الاهم (عظمة ولاهيمة) ولا اجلال مقام ولاحلاوة افهام (فاقيمة ذكرك) فانماصلاتك حبنئذ كعمل منأعمال دنياك وقدجعل رسول اللهصلي الله عليه وسلم الصلاة قسمامن أقسام الدنيااذا كان المصلى على مقام من الهدى فقال حب الى من دنيا كرد كرمنها الصلاة فهي دنيالن كانهمه الدنيا وهي آخر ةلايناء الا تخرة وهي صلة ومواصلة لاهل الله عز وحل البرالوصول (و)قد (قال صلى الله عليه وسلم) وقدرائى أنس بن مالكرضي الله عنه رجلا يتوضأ فقال (اذاصليت فصل صلاة مُودع) هكذا في القوت قال العراقي أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أنوب والحا كم من حديث سعد ابن أبي وقاص وقال صحيح الاسناد والبهتي في الزهد من حديث ابن عمر ومن حديث أنس بنحوه اه قال الميذه الحافظ وأخرجه أيضااب أبي حاتم من حديث أنس ثم قال صاحب القوت (أى مودع لنفسه مودع لهواه مودع لعمره سائر الى مولاه) والحديث يحتمل هذه المعاني ثمقال صاحب القوت (كافال عز وحل ما أج االانسان انك كادح الحربان كدحافلاقيه ) قال أبواسحق الزجاج الكدح السعى وألحرص والدأب في العمل في باب الدنيا والآخرة وكدح الانسان عمل لنفسه خيرا أوشراويه فسرت الاية (وقال تعالى وا تقوا الله و يعلم كم الله) تقدم تفسير هذه الا يه في كتاب العلم (وقال تعالى وا تقو الله واعلموا انكم ملاقوه) وقد أوردصاحب القوت الآية الاولى والاخيرة ولميذ كرالآية الثانية ثم قال (و) اذلك (قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفعشاء والمنكر) أيلم يفهم في اثناء صلاته أمورا تلك الامور تنهى عن الفعشاء والمنكر (لم تزده) أى صلاته وفى رواية لم يزدد أى بصلاته (من الله الا بعدا) لانصلاته ليستهي المستحق ماالثوال بلهي وبال يترتب علمها العقاب قال الحراني هذه الافة غالبة على كثيرمن أبناء الدنيا وقال المناوى استدل به الغزالي على استراط الخشوع للصلاة قال لان صلاة الغافل لا تمنع من الفعشاء اه وأماتخر يج الحديث فقال العراقي رواه على بن معبد في كتاب الطاعة والمعصة من حديث الحسن مرسلا باسناد صحيم ووصله النمر دويه في تفسيره بذكر عمران بن حصين رضى الله عنه والمرسل أصع ورواه الطبراني وابن مردويه في تفسير همن حديث ابن عباس باسنادلين وللطبراني من قول ابن مسعوده ن لم تأمره صلاته بالمعروف و تنهاه عن المنكر الحديث واسناده صحيح اه قلت وأخرجه ايضا ابن أبي حاتم وابن المنذر من حديث ابن عباس ولن اسناده الحل ليث ابن الى سلم لتدليسه الااله ثقة وقال الزيلعي فيه يحيى من طلحة البريوعي وثقه امن حيان وضعفه النسائي وقال في الميزان هو صويلم الحديث وقال النسائي ليس بشيُّ وساق له هذا الخير ثم قال الفش ابن الجند فقال هذا كذب ورور (والصلاة مناحاة) لان العمد يناحي فهاريه كما سمّاني من حديث أنس عندالشحنى ان احدكم اذا كان في صلاته فانه يناجى رمه الحديث وجاء أيضا وقدر أى نخامة في قبلة أيكم يحب ان بيزق فى وجهه فقلنا لافقال ان أحدكم اذا دخل في صلاته فان ربه عز وحل سنه و سن القبلة (فكيف تكون مع الغفلة) فعلم بذلك ان الخشوع شرط فى الصلاة عند المصنف تبعالصاحب القوت وقال صاحب القوت بعدان أوردا لحديث المتقدم مانصه وكاقال من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة فيان يترك طعامه وشرابه فالمراد من الصلاة والصيام ترك المخالفة والا ثام لانهما

وقال صلى الله عليه وسلم انمافرضت الصلاة وأم يالجيج والطواف وأشعرت المناسل لاقامة ذكرالله تعالى فاذالم مكن فى قامل للمذكور الذى هوالمقصود والمبتغي عظمة ولاهسة فاقسمةذ كرلا وقال صلى الله علمه وسلم للذي أوصاه واذاصلت فصل صلاة مودع أىمودع لنفسه مودع لهواهمودع لعمره سائرالي مرولاه كاقال عز وحل باأج االانسان انك كادح الى ربك كدحاف الاقيه وقال تعالى واتقدوا الله و يعلكم الله وفال تعمالي واتقوا آلله واعلموا أنكم ملاقوه وقالصلى اللهعلمه وسلمن لم تنهه صلاته عن الفعشاء والمنكرلم يزددمن الله الابعد اوالصلاة مناحاة فكمف تكون مع الغفله

وقال مكر بنعبداللهاابن آدم اذاشئت أن ندخل على مولاك بغير اذن وتكامه ملاتر حمان دخلت قسل وكيف ذلك قال تسمخ وضوء لأوندخل محرالك فاذا أنتقددخلتعلى مولاك بغير اذن فتكاهه بغير ترجمان وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فاذا حضرت الصلاة فكانه لم معرفناولم نعرفهاشتغالا بعظمة الله عزو حل وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الىصلاة لا عضر الرحل فهاقلسه معدنه وكان اراهم الخليل اذاقام الى الصلاة يسمع وحسقليه علىملىن وكان سعد التنوخي اذاصلي لم تنقطع الدموعمن خديه على لحيته ورأى رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم رحلا اعبث بلعشه فى الصلاة فقال او خشع قلسهدا الشعت جوارحهو بروىأنالحسن

رياضة للمريدين على المواصلة ولذلك أمربهما مولانا تعالىفى قوله واستعينوا بالصبروالصلاة أيعلى مجاهدة النفس وعلى صلاح القلب وعلى طريق الاتخرة وعلى ترك المعاصي والشهوات فعلهماشيشن يستعان بهما على أمر الدين اه قلت والحديث الذي أورده صاحب القوت من لم يترك الخ أخوجه أحد والعفاري وأبوداود والنرمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هر برة بلفظ من لمدع في الموضعين والبافى سواء وقالصاحب القوت أيضا فى اب المحافظة على الصلاة مانصه وعلامة قبول الصلاة انتنهاه في تضاعيفهاعن الفحشاء والمنكر والفحشاء الكائر والمنكرماأ نكره أهل العلم والمؤمنون فن انتهى وفعت صلاته الى سدرة المنتهى ومن تحرفته الاهواء فقدردت صلاته ردافهوى اه (وقال مكرين عبدالله) إبن عروبن هلال المزنى أبوعبدالله البصرى أدرك نحوامن ثلاثين من فرسان مرينة منهم عبدالله اسمعفل ومعقل بن يسار قال اس سعد كان ثقه ثبتامامو ناحمة فقهامات سنة غان ومائة روى له الحاعة (المابن آدم اذاشئت أن تدخل على مولاك بغير اذن دخلت قيل وكيف ذلك قال تسمغ وضوءك وتدخل محرالك فاذا أنت قددخلت على مولاك بغيراذن فتكلم بغير ترجمان أخرجه أبونعيم فى الحلية فى ترجة بكر من عبدالله قال حدثنا اسحق من أحد حدثنا الواهم بن بوسف حدثنا احد من أبي الحواري حدثنا اسحق بن يحى الرقى حدثناسارعن الراهم البشكرى عن بكربن عبدالله المزنى اله قال من مثلك البن آدم خلى بيذك وبين المحراب تدخل منه اذا شئت على ربك تعالى ليس بينك و بينه حجاب ولا ترجمان انحا طبيب المؤمنين هذا الماء المالج (وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يحدثنا ونحدثه فاذا حضرت الصلاة فكائنه لم يعرفناولم نعرفه اشتغالا بعظمة الله عز وجل) قال العراقي رواه الازدى فى الضعفاء من حديث سويدبن غفلة مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مع الاذان كانه لا يعرف أحدا من الناس (وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى صلاة لا يحضر) بضم المثناة التحتية وكسرنالثه (الرجل فيهاقلبه معبديه) قال العراق لم أجده بهذا اللفظ وروى محمد بن نصرفي كتاب الصلاة من رواية عثمان بن ابي دهرس مرسلا لا يقبل الله من عبده علاحتي بشهد قلبه مع بدنه ورواه أ تومنصور الديلي في مسند الفردوس من حديث الى بن كعب واسناده ضعيف (وكان)سدنا (الراهم الخليل) عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم (اذاقام الىالصلاة يسمع وحبب) أي صوت سقوط (قلبه) على مسافة (ميلين) وهو في كتاب العوارف للسهر و روى بلفظ كان يسمع خفقان قلبه من ميل قال وروت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع من صدره از بزكار بز المرجل حتى كان يسمع في بعض سكك المدينة (وكان سعمد) ابن عبد العزيز بن ابي يحيى (التنوخي) ابوعمد الدمشق فقيه أهل الشام ومفتهم بدمشق بعد الاوزاعي وقال الحاكم هو لاهل الشام كالك من أنس لاهل المدينة في التقدم والفضل والفقه والامانة توفي سنة ١٦٨ روي له الجاعة الاالعفاري(اذاصلي لم تنقطع الدموع من منديه على لحمته) وأسند المزني في التهذيب الى أبي النضر اسحق بن الواهم قال كنت أرى سعيدا مستقبل القبلة يصلي فكنت اسمع لدموعه وقعا على الحصير واسندعن أبي عبد الرحن مروان بن محمد الاسدى قلت لسعمد ما أما محمد ما هذا البكاء الذي معرض لك في الصلاة فقال ما ابن أخى وماسؤالك عن ذلك قلت لعل الله عزوجل ان ينفعني به قال ماقت الى صلاة الامثلث لى جهنم (ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعبث بلهيته في الصلاة فقال لوخشع قلب هذا الحشعت جوارحه) قال العرافي رواه الحكيم الترمذي في النوادر من حديث أبي هر ترة بسند ضعيف والمعروف الله من قول سعيد بن المسيدر واهابن أبي شبية في المصنف وفيه رحل لم يسم اه قلت وهكذا هوفي القوت في باب هيا "تالصلاه وآدابها مندقوله ولابعبث بشئ من بدنه في الصلاة قالروي أن سعيد بن المسيب نظرالى رجل فساقه سواء م قال وقدر ويناه مسندامن طريق (ويروى ان الحسن) هوالبصرى (نظر

الى و حـل بعبث الحصى و قول اللهمر قدى الحور العن فقال بئس الحاطب أنت تغماب الحور العين وأنت تعبث بالحضى وقبل اللف ن أبو ب ألا دؤذيك الذماب في صلاتك فتعاردها قاللا أعود نفسي شميا الفسدعلي صلاتى قبلله وكمف تصبر على ذلك قال بلغني أن الفساق يصبر ون تحت أسواط السلطان المقال فلان صبورو يفتخرون مذلك فانا قائم بن مدىرى أفاتحرك لذبارة ويروىءن مسلمين سارأنه كاناذا أراد الصلة قال لاهله تحمدثوا أنتم فانى لست أسمعكم ويروى عندانه كان دصلى يوما في حامع البصرة فسقطت ناحمةمن المسعد فاجتمع الناس لذلك فلم نشعر مه حتى انصرف من الصلاة

الى رجل بعبث بالحصا) أى فى الصلاة (ويقول اللهم زوجني الحور العين فقال) له الحسن ( بنس الخاطب أنت تعطب الحور العين وأنت تعبث) وفي رواية نعم الخطبة و بنس المهر (وقيل لخلف ن أنوب) العامري البلخي الفقية ثقة قال الحاكم كانمفتي بلخ وزاهدها زاره صاحب بلخ فاعرض عنه توفي سنة ٢٠٩ روى له ان ماجه (ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطردها) بيدك (قال لا أعود نفسي شيأ يفسد على صلاتى) فان الحركات المتوالية مضرة في الصلاة (قيل له وكدف تصبر على ذلك قال بلغني ان الفساق يصبرون تحت اسواط السلطان ليقال فلان صبور ويفتخرون بذلك فأنا قائم بين يدى ربى أَفَأْ تَعْرِلْ لَذَبَابِهُ ) وهذا يَهُره الخشوع والخوف ومراقبة حلالالله وعظمته وقدوقع مثل ذلك لامام المدينة مالك بن أنس رحه الله تعالى اسعته ونبو ركذا وكذامرة وهو يقرأ عليه حديث رسول الله صلى الله علمه وسلم فلم يتحرك ولم يتململ تأديا معوسول الله صلى الله عليه وسلم ومماوقع لى انى خرجت مع بعض الصالحين لزيارة بعض الاولياء وفي آلر جوعمرونا على موضع فيه الخضرة والماء الجارى والزهور والرياحين وهو على خايج من خلجان البحر ليس به ماء والموضع مشهور بكثرة البعوض المعروف بالناموس وهيهذه الدويبة الساعة عيث لاعكن الانسان أن بصرالا أن يلتف شوب وبده مذبة وكاناذذاك بهرجلمن الصالحين قصدناز يارته فسألت صاحبي الذي أنامعه عن حال ذلك الرجل الصالح كيف يفعل اذا وقف في الصلاة وهو قد يطيل فهامن هذه الدواب المؤذية قال قدسبق لي السؤال عنه فقال لى اأخي أنا اذا وقفت في الصلاة أذ كرنفسي كاني على الصراط وكان جهنم بين يدى فلا يخطر سالى الناموس ولاغيره وهذه الحالة تعصل من الخشوع والهابة (و بروى عن مسلم بن يسار)البصرى الزاهد الفقيه أبوعبدالله مولى قريش كان من الفقهاء العاملين والاولياء الصالحين وروى عن ابن عماس وامن عمر وعنه مجمد من واسع وغيره له ذكر في كتاب اللباس من صحيح مسلم وروى له أبوداود والنسائي وابن ماجه ماتسنة مائة (انه كاناذا أراد الصلاة قال لاهله تحدثوا فاني لست أسمعكم) ونص القوت كان اذادخل فى الصلاة يقول لاهله تحدثو اجاتر بدون وافشوا سركم فانى لاأسمع وأخرج صاحب الحليةمن طريق معتمر قال بلغني أن مسلما كان يقول لاهله اذا كانت ليكماء قد عمامواوأنا أصلى ومن طريق هرون بن معروف عن ضمرة عن ابن شوذب قال كان مسلم بن يسار يقول لاهله اذا دخل قى صلاته فى بيته تحدثوا فلست أسمع حديثكم ومن طريق ابن المبارك عن حبير بن حمان قالذ كر لمسلم بن يسار قلة التفاته في صلاته فقال ومايدر يكم أبن قابي ومن طريق معتمر سمعت كهمسا يحدث عن عبدالله بن مسلم بن يسارعن أبيه اله كان يصلى ذات يوم فدخل رجل من أهل الشام ففز عوا واجتمعه أهل الدار فلا انصرف قااتله أم عبدالله دخلهذا الشامى ففزع أهل الدار فلم تنصرف قال ماشعرت وجدا الاسناد قالمارأيته يصلى قط الاطنات انهمريض ومن طريق عفان عن الميان بن مغيرة عن غيلان بن جرير قال كان مسلم اذار وى يصلى كانه نوب ملق ومن طريق زيد بن الحباب عن عبد الحيد بن عبدالله بنمسلم بن يسار قال كانمسلم بن يساراذادخل النزلسكنت أهل البيت فلايسمع لهم كلام واذا قام يصلى تكاموا وفع كواومن طريق معاذبن معاذعن ابن عون قال رأيت مسلم بن يسار يصلى كانه ورد لاعيل على قدم مرة ولاعلى قدم من ولا يحرك له نوبا وقال معاذ مرة لا يتروح على رجل من أو قال يعتمد ومن طريق ابن المبارك عن سفيان عن رجل عن مسلم بن سار اله معد معدة فوقعت تنيناه ومن طريق أبي اياس معاوية بنقرة قال كانمسلم بن يسار بطيل السعود أراه قال فوقع الدم فى ثنيتيه فسقطنا فدفنهما (و يروى عنه اله كان يصلى نوما في المصرة فسقطت ناحية من السعد فاجتمع الناس الذلك فلم يشعر به حتى انصرف من الصلاة) ونص القوت وكان يصلى ذات وم في جامع البصرة فوقعت خلفه اسطوانة معقود بناؤها على أربع طافات فتسامعها أهل السوق فدخلوا المستجد وهوقائم

وكان على فأبي طالب رضى الله عنه وكرم وحهه اذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون وحهه فقيل له مالك ما أمير المؤمنين فنقدول طء وقت أمانة عرضهاالله على السموات والارض والجيال فاسن أن ملها وأشفقن منها وجانهاو بروىعن على بن الحسن أنه كان اذا توضأ اصفر لوبه فقول له أهله ماهذا الذي يعتريك عند الوضوء فقول أندرون بين يدى من أريد أن أقوم وبروى عن ابن عداس رضى الله عنهما أنه قال قال: اود صلى الله علمه وسلفى مناحاته الهيي من سكن ستلاومن تنقيل الصلاة فأوحى الله الماداوداعا سكنسى وأقبل الصلاة منيه من تواضع لعظمتي وقطعنهاره مذكرى وكف نفسه عن الشهوات من أجلى يطعم الجائع و دؤوى الغريب و رحم الماس فذلك الذي مفيء نوره في السموات كالشمس ان دعاني لينه وانسأاي أعطسه أحعله فىالجهل حلماوفي الغفلةذ كراوفي الظلمة نوراوانما مثله في الناس كالفردوس في أعلى الحنان لاتسس أنهارها ولاتتغبر غارهاو بروىءن ماتم الاصم رضى اللهعنه أنه سئل عن صلاته

يصلى كاتن وقد فانفتل من صلاته فلمافر غماء الناس بهنونه فقال وعلى أى شيئ تهنوني قالوا وقعت هدده الاسطوانة العظمة وراءك فسلت منها فقال متى وقعت قالوا وأنت تصلى قال فاني ماشعرت بها وأخرج صاحب الحلية من طريق عون بن موسى قال سقط عائط المسعد ومسلم بن يسارقام يصلى فساعلم به ومن طريق مبارك بن فضالة عن معون بن بيان قالمارأيت مسلم بن يسار ملتفتافي صلاته قط خفيفة ولاطويلة ولقد انهدمت ناحية من المسعد ففزع أهل السوق لهذته وانه لغي المسعد في الصلاة فيا النفت وكان أمير المؤمنين أبو الحسن على بن أبي طالب رضى الله عنه وكرم و جهه (اذا حضر وقت الصلاة يتزلزل) أى رتعديدنه (ويتلون) أى يحمر ويصفر (فقيل له مالك بالمير المؤمنين فيقول) الهم (جاءوقت) اداء (امانة عرضها الله على السموات والارض والجبال فابين أن يحملها واشفقن منها) وهي الصلاة في احدالوجوه المذكورة في الآية في تفسير الامانة (وبروى عن) الامامز بن العالدين ومنار القانتين العابد الوفى الجواد الخي (على بن الحسين) بن على رضى الله عنه (انه كان اذا توضأ اصفر لونه فيقوله أهله ماهذا الذي يعتادك) أي يعتريك (عندالوضوء فيقول أندر وُن بين بدي من أريد ان أقوم)وفي انساب قريش قال مصعب من عبدالله الزبيرى عن مالك لقد أحرم على فلما أرادان يقول لسك قالهافائجي علمه حتى سقط عن نافته فهشم ولقد بلغني اله كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة الى ان مان وكان يسمى بالمدينة زين العابدين لعبادته وقال غير مكان اذا قام الى الصلاة أخذته رعدة فقيل له مالك فقال ماندر ون بين يدى من أفوم ومن اناجى وفى القوت وقال على بن الحسين رضى الله عنه مناهتم بالصاوات الخس في مواقبتها واكمال طهو رها لم يكن له في الدنيا عيش وكان اذا توضأ المصلاة تغير لوبه وارعد فقيل له في ذلك فقال أندرون على من ادخل وبين يدى من اقف ولن العاطب وماذا ودعلى وأخرج أبونعيم في الحلية في ترجمته من طريق محمد بن زكريا الغلابي عن العنبي عن أبيه قال كان على بن الحسين اذا فرغ من وضوئه وصاربينه وبين صلاته اخذته رعدة ونفضة فقيله في ذلك نقال و يحكم أندرون الى من أقوم ومن أريد ان الماجي (ويروى عن ابن عماس رضي الله عنه) فمارواه وهب بزمنيه عنه من زيورداود عليه السلام (انه قال قال داود) بن ايشا النبي (صلى الله علمه) وعلى نبينا روسلم) وهو والد سيدنا سلميان عليه السلام انزل عليه الزبور مؤكدا لقواعد التوراة والغالب فيه مواعظ ونصائح وحكم (الهبي من يسكن بيتك وممن تتقبل الصلاة فأوحى الله اليه باداو دانما يسكن ببني واقبل الصلاة منه من تواضع لعظمتي) و قد سبق النقل عن القون وفيه وقد بروى فى خبر يقول الله عز وجل ليس لكل مصل أتقبل صلاته انما اتقبل صلاة من تواضع لعظمتي وسبق ذلك للمصنف قريبا زاد صاحب القوت فقال وخشع قلبه لجلالي (وقطع) ليله و (نماره بذكرى وكف نفسه) أى منعها (عن الشهوات) النفسية (من أجلى) وعبارة القوت وكف شهوانه عن محارى ولم يصرعلى معصيتي ( يطع الجائع و يؤوى الغريب و برحم المصاب) ونص القوت ورحم الضعيف وواسى الفقير من أحلى (فذاك الذي يضيء نوره في السموات كالشمس) ونص القوت ولوقسم نوره عندى على أهل الارض لوسعهم (ان دعاني ابيته) أى أجبته (وان سألني أعطيته ) ونص القوت يدعوني فألبيه و يسألني فاعطيه و يقسم على فابرقسمه وأ كاؤه بقوتي واباهي به ملائكتي (اجعل له في الجهل حلما وفي الغفلة ذكرا وفي الظلة نورا) ونص القوت احعل الجهالة له حليا والظلملة نورا (وانمامثله في الناس كالفردوس في الجنان) ونص القوت فثله تثل الفردوس (الاتبس انهارها) أى لاتنشف (ولا تتغير عمارها) ونص القوت لا يتسنى عمرها ولا يتغير حالها والسياقان واحدغيران المصنف غير بينهما فقدم وآخرفيظن الظنان انهذاغير الذى تقدم وليس كذلك كايطهران تأمله (و يروى عن عام الاصم) تقدمت ترجته في كتاب العلم (انه سئل عن صلاته) رنص العوارف

فقال اذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الوضع الذي أريد الصلاة فيهفا فعد فيه حتى تحتمع حوارحي ثم أقوم الى صلابي واحعسل الكعمة بين عاجي والصراط تعت قدى والحنية عن عني والنار عنشمالى وملك الموتورائي وأظنهاآخر صلائى غرأقوم بين الرجاء والخوف وأكرتكسرا بغدقمق وأقر أقراء أمترتمل وأركع ركوعا بتواضع وأسحد سعودا بغشع وأقعد على الورك الانسر وأفرش ظهرقدمها وأنصب القدم البي على الابهام وأتبعها الاخدلاص عملا أدرى أقبلت منى أم لاوقال ابنعباس رضى اللهعنهما ركعتان مقتصدتان في تفكر خسير من قمام لله والقلبساه

\*(فضلة المسجد وموضع الصلاة)\* قال الله عز وجل انما يعمر مساحد الله

من على واعلم من سأاني وأحد ربي اذهداني فقال عجد بن يوسف مثلك بصلح أن يكون واعظاوقال أيو نعيم في الحلية حدثنا عبدالله بن محد بن جعفر حدثنا عبد الرحن بن أبي حاتم حدثني علوان بن الحسين الربعي حدثنا رباح بن أحدالهروى قال مرعصام بن يوسف بعام الاصم وهو يتكام في مجلسه فقال باحاتم تحسن تصلى فقال نعم قال كم ف تصلى فساقه مثل ما نقله صاحب العوارف الاانه قال وادخل بالنهة بدل بالهيبة و زاد بعد الترتيل والتفكر وفيه وأسلم بالنية واسلها بالاخلاص الى الله عز وجل وفيه وأحفظه بالجهد الى الموت وفي آخره تسكام فانت نعسن تصلى (وقال ابن عباس رضي الله عنه ركعتان مقتصدتان) أي متوسيطتان بين الافراط والتفريط (في تفكر) أي مع تفكر في آلاء الله تعالى وعظمته وجلاله (خير من قيام ليلة) أي كاملة (والقلب ساه) أي غافل ومن هذا قالوا تفكرساعة خير من عبادة الثقلين أى عبادة بخشوع القلب والجوارح خير من عبادة ليس فها ذلك وفي العوارف وقال ابن عباس ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة قلت وقد جاء في المرفوع عن أبي امامة فمارواه سمويه في فوائده والطبراني في الكبير عنه ركعتان خفيفنان خير من الدنيا وماعلهاوفي الزهد والرقائق لامن المارك عن أبي هر مرة ركعتان خفيفتان مما يحقرون أحب اليه من بقية دنيا كم والمراد بالخفيفتين الاقتصاد فهمامع كال الخشوع كا يشعر بذلك المقام \* ( فضلة المعد )\* بيت الصلاة والجمع المساجد (و) فضيلة (موضع الصلاة) وهو أخص من المسجد (قال الله عز وجل) ما كان المشركين أن يعمر وأمساحد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون وروىانه لماأسرالعباس بومبدر وعيره المسلون بالشرك وقطمعة الرحم واغلظ لهعلى رضى الله عنه فى القول فقال تذكر ون مساوينا وتكثمون محاسننا الالنعمر السيحد الحرام ونعبعب الكعبة ونستى الحيم ونذك العاني فنزلت أول لل حبطت الآية ثم قال (انما يعمر مساجد الله) أي شيا

من الساجد وقيل بل المسحد الحرام وانماجم لانه قبلة المساجد وامامها فعامره كعامر الجميع ويدل

السهر وردى وقيلان محدين بوسف الفرغاني رأى حاتماالاصم واقفا بعظ الناس فقال له باحاتم أراك تعظ الناس أفتحسن أن تصلى (فقال) تعم (اذا جاءت الصلاة) أى وقتها (أسبغت الوضوء) باكل سننه وآدابه (وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه) وهو مسجد القوم مثلا (فاقعد فيه) قبل الدخول في الصلاة (حتى تجتمع جوارحي) الظاهرة وحواسي الباطنة (ثم أقوم الى صلاتي) وقد قال السراج من أدجم قبل الصلاة المراقبة ومراعاة القلب من الجواطر والعوارض وذكر كل شئ غير الله تعالى

فاذا قاموا الى الصلاة بعضو رقل كائم قاموا من الصلاة الى الصلاة فيبقون مع النفس والعقل

اللذين بهماد خلوا فى الصلاة فاذاخر جوا من الصلاة رجعوا الى حالهم من حضور القلب في كانهم أبدافي

الصلاة قلت وهذا بعينه ملحظ أشياخنا النقشبندية فانهم يأمرون المريد بذلك قبل دخوله في الصلاة

والذكر ثم قال حاتم (واجعل الكعبة) كانه امشهودة (بين حاجبي والصراط تحت قدمي) كاني واقف

علما (والجنة عن عنى والنار عن شمالى وملك الموت) الموكل بقبض الار واح (وراق) بطالبني

باخد الروح (وأطنها آخرصلاتي ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبيراً بتعقيق واقرأ قراءة

بترتيل واركع وكوعابتواضع واسجد معودا بتغشع واقعدعلى الورك الابسر وافرش ظهر قدمها وانصب

القدم البني على الابهام واتبعها الاخلاص عملاادرى أقبلت مني أملا) ونص العوارف بعد قوله كاف

تصلى قال اقوم بالامر وامشى بالخشية وادخل بالهيبة وأكبر بالعظمة واقرأ بالترتيل واركع بالخشوع

واسجد بالتواضع واجلس للتشهد بالتمام واسلم على السنة واسلها الى ربى واحفظها أيام حماتي

وارجع باللوم على نفسي واخاف الانقبل مني وارجو النقبل مني وأنا بين الخوف والرجاء واشكر

عليه قراء، ابن كثير وأبي عمرو و يعقو ب بالتوحيد (من آمن بالله ) واليوم الا خروأ قام الصلاة وآتى الزكاة أى انما تستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين المكالات العلمة والعلمة ومن عمارته الزينها بالفرش وتنو برها بالسرج وادامة العبادة والذكر ودرس العلم فها وصانتها بمالم تن له كديث الدنيا (وقال صلى الله عليه وسلم من بني) بنفسه أو بني له بأمره (مسحدا) أي محلاللصلاة وفي رواية لله مستحدا أي لاحله وتو مده ووامة ينتغي به وجه الله وفي أخرى لا تريد به رياء ولا سمعة وأياما كان فالمراد الاخلاص وقد شدد الائمة في تحريه حتى قال ابن الجزري ومن كتب اسمه على مسجد بناه فهو بعيد من الاخسلاص والتنكير للشيوع فيشمل الصغير والكبير وبه خرحت رواية الترمذي كأ سيأتى بيانها واطلاق البناء غالى فاوماك بقعة لابناء بهاأوكان بملكه بناء فوقفه مسجداص نظرا للمعنى (ولو كفيعص قطاة) أي بجثها لنضع فيه بيضها وترفد عليه كانها تفعص عنه التراب أي تكشفه وفي رواية زيادة لبيضها وعندا بنخرعة ولو كفعص قطاة أوأصغر وحله الاكثر على المالغة لان مفعصها لايكفي مقداره للصلاة فيه أوهو على ظاهره بأن بزيد في المسعد قدرا يحتاج اليه تكون تلك الزيادة ذلك القدر أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر أو المراد بالمسجد موضع السجود وهومايسع الجمهة فأطلق علمه البناء يجازا وقد استبعد بعضهم هذا الوحه وقال الحافظ لا عتنع ذلك مجاز ااذبناء كل شئ محسبه وقد شاهدنا كثيرا من المساحد في طرق السافر من يحو طونها الحجهة القبلة وهيفاغاية الصغرو بعضها لايكون أكثر من محل السحود لكن الحل على الحقيقة أولى وقال الزركشي لوهنا للتعليل وقدعده من معانيه ابن هشام الخضراوي وحعل منه اتقوا النارولو بشق تمرة وخص القطاة بهذا لانها لاتبيض في شعرة ولاعلى رأس حبل انما تعمل مجتمها على بسيط الارض دون سائر العاير فلذلك شبه به المسجد ولانها توصف بالصدق والهداية ففيه اشعار بالاخلاص ولان أ فوصهاتشبه محراب المسعد في استدارته وتسكوينه ( بني الله له ) استناد البناء اليه سعانه مجاز والوزالفاعل تعظيما وافتخارا وللاتتنافر الضمائر أويتوهم عوده لباي المسحد (قصرافي الجنة) ورواية الاكثرين بيتابدل قصرا ورواية الشيفين مثله في الجنة وفيه أن فاعل ذلك يدخل الجنة أذ القصد ببنائه له اسكانه اياه \*(تنبيه)\* في تخريج هذا الحديث و بيان رواياته المختلفة فلفظ المصنف أخرجه ابن ماجه من حديث جابر وعلى باسناد صحيح بدون قوله ولو كفعص قطاة بر بادة من بني لله وبيتابدل قصرا ومثله لابن حبان من حديث أبيذروا بنعسا كرعن على وأيضاعن عمان والطبراني في الكبير عن اسماء بنت يزيد وفي الاوسط والبهبق من السنن عن عائشة وفي الاوسط أيضاعن أبي مكر وعن أبي هر مرة وعن اسماء بنت أبي مكر وعن نسط بن شر بطوالدار قطني في العلل عن أبي بكر وابن عساكر أيضاعن معاذبن حبل وأم حسية رضى الله عنهـم وأخر بالشعنان والترمذي من طريق عبيدالله بن الاسود الخولاني اله سمع عثمان بن عفان يقول سمعت الذي صلى الله عليه وسلم بقول من بني مسحدا يبتغي به وجه الله بني الله له مثله في الجنة واخرجه أ يضاهكذا احدوالنسائ وابن ماجه وأبو تعلى وابن حيان وروى الامام أحد من حديث ابن عباس من رواية حار الجعني وهو ضعيف عن عمارعن سعيدين جبيرعنه رفعه من بني للهمسحداولو معص قطاة لسضهابني الله له ستافي الجنة وعندا بن خرعة كمفعص قطاة أواصغر ومن روايات هذا الحديث من بني مسحدا بذكر فيه اسمالله بني الله له بيتافي الجنة أخرجه ابن ماجه وابن أبي شبية وابن حبان عن عرومها من بني محدايد كرالله فمه بني الله له يبتافي الجنة أخرجه أحد والنسائي عن عروبن عبسة ومنهامن بني لله مسحدابني الله له فى الجنة أوسع منه أخرجه الطيراني عن أبي امامة وفيه على من يزيد وهوضعيف ومنهامن بني بنه مسحدا يني الله له بيتًا أوسع منه في الجنة أخرجه أحد عن ابن عمر وعن اسماء بنت تزيد ومنهامن بني لله

من آمن بالله واليسوم الاستحروفال صلى الله علىه وسلم من بنى لله مسحدا ولو كفعص قطاة بنى الله له قصرافي الجنة

مستدا بني الله له قصرافي الجنة من در و باقوت و زوحدا أخوجه ابن التحار عن أبي هدية عن أنس ومنها من بني مسحدا مفسم قطاة بني الله له بيتا في الجنة أخرجه اب أبي شيبة عن ابن عباس وفيه رجل لم يسم ومنهامن بني لله مسحداصغيرا كان أوكبيرا بني الله له بيتافي الجنة أخرجه الترمذي والحاكم في المكني عن أنس ومنها من بني لله مسجد اولو كفعص فطاة بني الله له بينافي الجنة أخرجه ابن أبي شبية وابن حبان وأنو يعلى والروياني والطبراني في الصغير وسعيدين منصور عن أبي ذر وابن أبي شيبة وحده عن عمان والخطب في تاريخه عن عروبن شعب عن أبه عن حده والطبر اني في الاوسط والخطب وابن النجارعن ابن عمر والرافعي عن مجمد بن الحسن عن أبي حنيفة الامام عن عبدالله بن أبي أوفى والطبراني في الاوسط عن أنس ومنهامن بني مسجدا براه الله بني الله له بيتافي الجنة وان مات من يومه غفرله أخرجه الطهراني في الاوسط عن ابن عداس ومنهامن بني مسحد الابريد به رياء ولاسمعة بني الله له بيتافي الجنة أخرجه الطهراني في الاوسط عن عائشة ومنها من بني مسعدا بني الله له بيتا قبل وهدنه الساجدالتي في طريق مكة قال وهذه الساجدالتي في طريق مكة أخرجه ابن أبي شيبة عن عائشة فهذا مجموع الروايات التي وردت في مناء المساحد وعسى أن وعدت فسعة في العمر خرجت فمه حزاً بعون الله تعالى (وقال صلى الله عليه وسلم من ألف المسعد) أى تعود القعودفيه لنحوصلاة وذ كرلله عز وجل واعتكاف وتعلي علم شرعى وتعليمه المنعاء وجه الله تعالى (الفه الله تعالى) أى آواه الى كنفه وادخله في حرر حفظه وأصل الالفة اجتماع مع التئام ومن هنا قاله مالك بندينار المنافقون في المساحد كالعصافير في القفص وكان أبومسلم الخولاني يكترا لجلوس فى المساحدو يقول انها بحالس الكرام أخرجه الطبراني في الاوسطمن حديث أبي سعيد الخدري بسندضعيف قاله العراقي وهكذا هوفي الجامع الكبير السيوطي وعزاه في الجامع الصغير الى المعيم الاصغر الطيراني فان لم يكن سبق قلم من الناسخ فعتمل أن يكون مذ كورافهما وقول العرافي بسند ضعيف بشيرالي ان في سنده ابن لهيعة كما أفاده النور الهيمي وهو ضعيفوال-كالم فيه مشهور لانطل بذكره والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم اذا دخل أحدكم المسعد) أى وهو منطهر (فلبركع) أى فليصل ندمامؤ كدا (ركعتين) تعمة المسجد (قبل ان يحلس) تعظمنا للبقعة والصارف عن الوجوب خبرهل على غير هاقال لاوأخذ بظاهره الظاهرية تم هدذا العدد لامفهو ملاكثره اتفاقا وفي اقله خلف والصيم اعتباره فلوقعد سهوا وقصر الفصل شرع نداركهما كاحزم به في التحقيق ونقله في الروضة عن ابن عبدان واستقر به وأيده بانه صلى الله عليه وسلم قال وهوقاعد على المنبربوم الجعة لسعيد الغطفاني لما قعدقبل أن يصلى قم فاركع ركعتين اذ مقتضاه كافي المجموع انه اذا نركهما جهلا أوسهوا شرع له فعلهما ان قصر الفصل قال وهوالختار قال في شرح المهدن فان صلى أكثر من ركعتين بتسلمة واحدة حاز وكانت كلها تحدة لا شتمالها على الركعتين وتعصل بفرض أونفل آخرسواء نويتمعه أملالان المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت ولاتعصل مركعة ولاعتنازة ومعدة تلاوة وشكرعلى الععم ولانسن لداخل المسعد الحرام لاشتغاله بالطواف واندراجهامعه تحتركعتبه ولااذا اشتغل الامام بالفرض ولااذا شرع المؤذن باقامة الصلاة أوقرب اقامتها ولا الغطيب بوم الجعة عند صعوده النبرعلي الصيم في الروضة ولودخل وقت كراهة كر . له أن يصلما في قول أبي حسفة وأصحابه وما لك والعجم من مذهب الشافعي عدم الكراهة ان دخل المسحد لا بقصد التحدة قال المناوي وظاهر الحديث تقديم تحدة المسحد على تحدة أهله وقدماء صر يحا من قوله وفعله فكان يصلم الم يسلم على القوم قال ابن القيم والماقدم حق الحق على حق الخلق هذا عكس حقهم المالي لعدم أتساع ألحق المالي لاداء الحقين فنظر لحاجة الا دى وضعفه غلاف السلام فعلى داخل المسعد ثلاث عمات مرتبة الصلاة على الني كاورد فالعمة فالسلام على

وقالصلى الله عليه ولم من ألف المسجد ألفه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم اذادخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يحلس من فيه أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وأنو داود والنسائي من حديث أبي قتادة الحرث بمنو بعي السلى بفعتن الانصاري وله سب خاص وذلك لاناً باقتادة دخل المسعد فوحد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين صحبه فاس معهم فقال له مامنعك أن تركع قال رأيتك جالسا والناس جاوس فذكر وأخرجه ابن ماحه من حديث أبي هر مرة \* (تنبيه) \* ماذكره من السياق هو بعينه نص النارى والحاعة ووجد في بعض الروايات فلا يحاس - في تركع ركعتين وفي بعضها حتى يصلى هكذا وحديخط المناوى فيشرح الجامع الصغير وفيبعض نسخ الجامع حتى تركع كاعند البخياري والجماعة وهكذا هوفي الجامع الكبير والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم لاصلاة) الشهورف تقديره لاصلاة كاملة وقد رده ابن الدهان في الغرة وقال فيه نقض لما أصلناه من ان الصفة لا يجوز حذفها قال والتقدير عندى لاكمال صلة فذف المضاف وأقم المضاف المهمقامه اه وقد تمسك بظاهره الظاهرية على أن الجاعة واحبة ولاحجة فيه بفرض يحمله لأن النفي المضاف الىالاعيان يحتمل أن تراديه نفي الاحزاءو يحتمل نفي الكال وعند الاحتمال سقط الاستدلال ( لجارالسعد) أي الملاصق له وقيــل من أسمعه المنادي هكذا جاء مصرحا في رواية ابن أبي شيبة في المصنف (الافي المسحد) أخوجه الدارقطني في السين من طريقين الاولى قال حدثنا أبن مخلد عن الجنيد بن حكيم عن أبي السكت الطائي عن محمد بن السكت عن عبدالله بن كثير الغنوى عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن حار بن عبد الله رضي الله عنه الثانية قال حدثنا يعقوب بن عبد الرجن الذكر عن محمد بن سعيد ابن غالب العطار عن يحيى بن اسحق عن سلمان بن داود الماني عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلة عن أبي هر برة رضي الله عنه قال فقد النبي صلى الله علمه وسلم قوما في الصلاة فقال ماخلفكم قالوا لحاء كان سننا فذ كره ثم قال الدارقطني اسناده ضعف قلت وأخرجه الحاكم والطبراني فما املاه ومن طرريقه الديلي عن أبي هريرة وفي الهذب فيه سلمان الهماني وهو ضعيف وقال عبد الحق هذا حديث ضعمف وأقره عليه ابن القطان وفي الميزان قال الدارقطني في موضع هو حديث مضطرب وفي موضع منكر ضعف وفي تخريج أحاديث الرافعي العافظ هـ ذا حديث مشهو رين الناس واسانده ضعيفة ولبس له سند ثابت وفي الباب عن على وهو ضعيف أيضا اه قلت أخرجه الدار قطني أيضا وقال في تخريج أحاديث الهداية و رواه ابن حبان عن عائشة وفنه عمر بن راشند نضع الحديث وهو عند الشاذمي عن على ورحاله ثقات اه قلت هو عند من طريق أبي حيان التمي عن أسم عن على وكذا أخرجه سعند بن منصو رفى السنن وابن أبي شبية في المصنف الاانه وقفه على على ولفظه لا تقبل صلاة حار المسعد الافى المسعد واعل كلام عبد الحق أن رواته ثقات بشيرالى حديث على هذاومن شواهد حديث أنس من سمع النداء فلم يحب فلاصلاة له الامن عذر والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي يصلي فيه) أي تستغفر له وتطلب له الرجة قائلن (اللهم صل عليه اللهم ارجه اللهم اغفرله مالم يحدث) من الاحداث أي مالم يأت بناقض الوضوء (أو يخرج من المسجد) أخرجه المخارى فى الصلاة من طريق الاعش عن أبى صالح عن أبى هر مرة رفعه فساق الحديث وفيه واذادخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحسه وتصلي علىه الملائكة مادام في تحلسه الذي يصلى فيه اللهم اغفرله اللهم ارجه مالم يؤذ عدث وفير واية مالم عدث فيه وعند الكشمهني مالم رؤذ عدت فيه وأخرجه أيضامسلم وأبوداود والترمذي وابن ماحه كلهم في كتاب الصلاة وأخرجه البخاري أيضا في الجاعة والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم يأتى في آخر الزمان ناس من أمتى يأتون المساجد فمقعد ون فهاحلقا) أى متعلقين الالقصد الذكر والعبادة لله تعالى وانما (ذ كرهم الدنما) أى أمورها ومتعلقاتها (وحب الدنما)فان من أحب شيأ فقد أكثر من ذكر و فاذا

وقالصلى الله عليه وسلم الاصلاة لجارالمسجد الافي المسجد وقال صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الملائكة تعلى محلاه الذي وسلم يائي في المسجد وقال المسجد وقال المسجد وقال المسلمة وسلم يائي في الموارات الساحد في عدون المسلمة والمناوحب الدنيا

لاتحالسوهم فليس للهجم حاحة وقالصلي اللهعليه وسلم قالىاللەعز و حلىفى بعض الكتب ان بيوتى في أرضى المساحد وان ر وارى فهاعارها فطوى العبد تطهرفى سته غرارنى فى يىتى فق على المزورأن يكرم زائره وقال صلى الله علىه وسلم اذارأ يتم الرجل معتاد المسعد فاشهدواله بالاعمان وقال سمد ان المسد من حلس في المسعد فاغا العالس ريه فاحقه أن مقول الاخبرا

د ووى فى الاثراواللير

رأيتموهم (التعالسوهم فليس لله بهم حاجة) أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود والحاكم من حديث أنس وقال صحيح الاسناد قاله العرافي قلت لفظ الحا كم يأتى على الناس زمان يتعلقون في مساجدهم وليسهمهم الاالدنيا وليسالله فهم حاجة فلاتحالسوهم وأخرج البهتي فى السنن عن الحسن مرسلا يأتى على الناس زمان يكون حديثهم في مساحد هم في أمر دنياهم فلاتحالسو هم فليس لله فهم حاجة وممايقرب منه ماأخرجه الحاكم في تاريخه عن ابن عرياتي على الناس زمان عجمعون في مساحدهم ويصاون وليس فهمم مؤمن وقدفهم من سباق الاحاديث ان التعلق في المساحد ممنوع الاما كان المعلومدارسته والقرآن وتلاوته والذكر ومااشيه ذلك وسأتى في آخر باب الجعة (وقال صلى لله عليه وسلم قال الله عز وجل في بعض الكتب) المنزلة على بعض أنبياته علمهم السلام (ان بيوتي) أي الاما كن التي أصطفها واختارها لتنزلات رحتى وملائكتي (في أرضى المساجد وان زواري فيها) أى فى تلك البيوت (عمارها) جمع عامروهم الذين يعمرونها بالعبادة بانواعهاو البروالمسنات (فطوي لعبدتطهرف بيته مُ زَارِف في بيني فق على المزور أن يكرم زائره) والمراد بالزائرهنا العابد والمزور هوالله تعالى اخرجه الونعيم فى الحلية من حديث الى سعيد باسناد ضعيف بلفظ يقول الله عز وجل يوم القيامة أن جيراني فنقول الملائكة ومن ينبغيان يكون حارك فمقول عمار مساجدي هكذا هونض الحليسة ونص العراق منها من هذا الذي ينبغي ان يحاورك فيقول أمن قراء القرآن وعمار المساجد قال وأخرجه البهق في الشعب نحوه موقوفا على أحجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح وأسند ابن حبان في الضعفاء آخر الحديث من حديث سلمان وضعفه قال وللطيراني من حديث سلمان مرفوعا من توضأ في بيته فاحسن الوضوء ثم أتى المسعد فهو زائرا لله تعالى وحق على المز وران يكرم زائره واسناده ضعيف قلت هكذا هو في المجيم الكبيرالاانه قال ان يكرم الزائر وقدوحدت سياف المصنف في المجم الكبير للطبراني من حديث عبدالله بن مسعود من فوعاً بلفظ أن بيوت الله تعالى في الارض هى المساجد وان حقاعلى الله ان يكوم من زار . فها (وقال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الرجل بعتاد السعد) ورواية الاكثرين الساجد أى الجاوس فيه للعبادة والذكر أوالمعنى وجدتم قلبه معلقا به منذ بخرج منه الى ان يعود اليه أوشديد الحي له والملازمة لجاعته و يتعهده بالصلاة فيه كماحضرت أو يعمر ، ويحدد ماوهي منه ويسعى في مصاله والاوجه جله على السكل فن وحدت فيه هذه الاوصاف (فاشهدواله بالاعان) أى اقطعواله بانه مؤمن حقا فان الشهادة قول صدر عن مواطأة القلب اللسان على سبيل القطعذ كره الطبي قال ابن أبي جرة فيه دليل على ان التركية بالقطع منوعة أى الابنص لانه حكم على الغيب وهوعلى البشرمستحيل قال وهذالا ينافيه النه . يعن مد الرجل في وجهه لانهذه شهادة وقعت على شي وحد حسا والفعل الحسى الذي ظهر دليل على الاعان وعلة النهى عن المدح ف الوجه وهي خوف الاغترار والاعجاب في هدا معدومة لانها شهادة بالاصل وهو الاعان اه قال المناوى ولايخفي تكلفه قال العرافي أخرجه النرمذي وحسنه وابن ماجه والحا كم وصحعه من حديث أبي سعد اله قلت وأخرجه أيضا أحد وان خرعة في صححه وابن حيان والبهتي في السن كلهم من حديث أنى سعد قال الترمذي حسن غريب وتصيم الحاكم له تعقبه الذهبي بان في سند ودرا جاوهو كثيرالمنا كير وقال مغلطاى في شرح ابن ماجه حديث ضعيف وعند الترمذي والحا كم وغيرهما بعد الحديث زيادة فان الله يقول انحا بعمر مساحد الله من آمن بالله واليوم الا خر (وقال سعيد بن السيب) التابعي رجه الله تعالى (من جلس في المسحد) أى لعبادة أوذ كر (فاعما بعالس ربه) أى لانه يناحيه في صلاته وذكره (فاأحقه) أي فاأجدره والبقه (اللايقول) أي لايسكام (الاحرا) أي فيما يعنيه من تسبيم وتهليل واستغفار (و روى فى الاثر) عن بعض الاصحاب أوا تباعهم (أو) فى (اللبر)

الحدث في المسعد ما كل الحسنات كإتأكل المهائم الحشش وقال انغعي كانوا مرون ان المشى في الليلة المظلة الى المسعدموح للعنةوقال أنس بن مالك من أسر جفى المسعدسراما لم تزل اللائكة وحدلة العرش يستغفرون له مادام فىذلك المسعد ضوء وقال على كرم الله وحهه اذامات العبد يتكى عليه مصلاهمن الارض ومصعد علهمن السماء ثمقر أفالكت علمهم السماء والارض وماكانوا منظر من وقال اسعاس تبكى عليه الارض أر بعن صماحاوقا لعطاء الخراساني مامن عبديسعد لله سحدة في بقعة من بقاع الارض الاشهدت له يوم لقىامة وبكت علىه يوم عوت مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث) أى التكام بكلام الدنياة أل فيه للعهد (في المسيد ياً كل الحسنات)أى فدهما ( كاتاً كل المهام الحشيش)أى النبات الحيش سواء كان أخضراً ويابساوفي نسخة كاتاً كل البيمة قال العراقي لم أقف له على أصل أه (وقال النعي) هوابراهيم من يزيد فقيه الكوفة أوخاله الاسودين بزيد الزاهد الفقيه (كانوابر ونأن المشي في الليلة المطلة) أي الى المساجد (موجب أى العنة) أى سب النو الهاواله و زينعمها (وقال أنس بن مالك) رضي الله عنه (من أسر ج في المسعد سراجا) أى أوقده والسراج بالكسر المصاح وهوأعم من أن يكون بتعليق قند بل أو وضع مسرحة أو شمعة (لم تزل الملائكة) أىملائكة الرحة (وجلة العرش) تخصيص بعد تعميم ( يستغفرون له ) ويطلبون له الرحة (مادام في ذلك المسجد ضوء) أي نور لذلك السراج وقد أخرج الرافعي في تاريخه من حديث معاذين حبل رفعه من بني لله مسعدا بني الله له بيتافى الجنة ومن علق فيه قند والاصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يطفأذاك القنديل (وقال على كرم الله وجهه) ورضى عنه (اذامان العبد) أى الوِّمن كافي رواية أخرى أن المؤمن اذامات (يبكي عليه) وفي رواية بكي عليه (مصلاه من الارض ومصعد علهمن السماء عُورًا) وفيرواية عم ثلا (فيابكت عليهم السماء والارض وما كانوامنظرين) أحرجه ابن أبي الدنسافيذ كرالموت وابن السارك في الزهد والرقائق وعبدين حيد كلهم من طريق المسبب بن رافع عن على وأخر حابن المبارك وعبدين حمدواين المنذرواين أيحائم عن عبادين عبدالله قال سألر حل علما هل تبكى السماء والارض على أحد فقال انه ليس من عبد الاله مصلى فى الارض ومصعد عله فى السماء وان آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الارض ولامصعد في السماء (وقال ابن عباس) رضي الله عنه (تبكى عليه) أى على المؤمن (أر بعين صباحا) أخرجه أبوالشيخ في كُلُب العظمة عنه وأخرج أيضا عن مجاهد قال كان يقال ان الارض تبتلي على المؤمن أر بعن صباحا وأخر ج ان أبي شيبة والبهة في الشعب عن مجاهد قال مامن مت عوت الاتسكى على الارض أر بعن صباحا وأخر جان الماول وعدد ابن حيد وابن أبى الدنيا والحاكم وصعمعن ابن عباس قال ان الارض لتبكى على المؤمن أربعين صباحا ثمقرأ الآمة وفي بعض الروايات العالم يدل المؤمن أخرجه عبد بن حيد بسنده الى مجاهد قال أن العالم اذامات بكت عليه السماء والارض أربعين صباحاوأ خرج ابنحر تروعبدبن حيد وابن المنذر والبهني فالشعب عن ابن عباس انه سئل عن هذه الآية فقال ليس أحد من الخلائق الأله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعدعه فاذا مات المؤمن فأغلق عليه بايه من السماء فقده فبكى عليه واذا فقده مصلاه من الاوض التي كان تصليفها و مذكرالله فها مكت علمه وأخرج عبد من حمد عن وهب من منبه قال ان الارض لتعزن على العبد الصالح أر بعين صباحا و روى عن مجاهد اله قبل له أتبكى الارض على المؤمن فالماتعب وماللارض لاتبكى على عبد كان بعمرها بالركوع والسعود وماللسماء لاتبكي على عبد كان لتسبعه وتكبيره فهادوى كدوى النعل كذا أخرجه عبد بنحيد وأنوالشيخ فى العظمة وأخوج عبدبن حمد عن معاوية بنقرة قال ان البقعة التي يصلى علمها المؤمن تبكى عليه اذامات ومحذاها من السماء ثم قرأ الآية وأخرج ابن حرير وابن المنذر عن عطاء قال بكاء السماء حرة أطرافها وأخرجابن أبى الدنيا عن الحسن قال بكاء السماء جرمها وأخرج عن سفيان الثورى قال كان يقال هذه الجرةالتي تكون في السماء بكاء السماء على المؤمن (وقال عطاء) بن أبي مسلم (الحراساني) أبو أوبويقال أبوعمان ويقال أبوعمدويقال أبوصالح البلخي نزيل الشام مولى المهلب فأمن صفرة الاردى واسمأسه أو مسلم عبدالله ويقالمسرة روى عن ابن عباس وعنه ابن حريم وقال أبوداودروا يتمعن ابن عباس مرسلة توفى سنة خس وثلاثين وماثة بأر يحاه فمل الى بيت القدس فدفن بها روى له الحاءة (مامن عبد يسجديه سجدة في بقعة من بقاع الارض الاشهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم عوت

وقال أنس بنمالك مامن بقعة بذكر الله تعالى عليها بصلاة أوذكر الاافتخرت على ماحولها من البقاع واستبشرت بذكر الله عزوجل الى منتها هامن عزوجل الى منتها هامن يقوم يصلى الاترخوف له يقوم يصلى الاترخوف له الارض و يقال مامن منزل ينزل فيه قوم الاأصحذاك المنزل يصلى عابسم أو المعنه

\* (الباب الثاني في كيفية الاعمال الظاهسر : من الصلاة والبداءة بالتكبير وما قبله)\*

ينبغي المصلى اذافرغ من الوضوء والطهارة من الخبث في البدن والمكان والشاب وسنر العورةمن السرة الحالركية أن ينتصب فاعامتو جهاالى القبلة و براوح بين قدميه ولا يضهمافان ذلك عما كان استدلاله على ذقه الرحل وقد مي ماله عليه وسلم عن العفن والصفدفي الملاة والصفده واقتران القدمين معا ومنه قوله تعالى مقرنين في الاصفاد والصفنهو رفع احدى الرجلين ومنهقوله عزوحل الصافنات الحماد هدذاما براعيه في رحليه عندالقيام و براعی فی رکبته ومعقد نطاقه الانتصاب وأمارأسه انشاءتركه على استواء القيام وانشاء أطسرق والاطراق أقرب للغشوع وأغض للبصر

أخرجه ابن المبارك فى الزهد وابن أبى الدنيا فى ذكر المون وقدر وى مثله عن مولى لهذيل أخرجه ابن المبارك وأنوالشيخ عن ثور بن بر بدعنه قالمامن عبد يضع جهته فى بقعة من الارض ساجد الله عز وجل المسهد تله بها يوم القيامة و بكت يوم عوت (وقال أنس بن مالك) رضى الله عنه (مامن بقعة بذكر الله تعالى علمها باصلاة أوذكر الاافتخرت على ماحولها من البقاع واستبشرت بذكر الله عز وجل الى منهاها من سبع أرضين ومامن عبد يقوم بصلى الا ترخوف له الارض) هذا قد و ردم فوعا من حديث أنس أخرجه ابن شاهين فى كتاب الترغيب عن أنس وفيه موسى بن عبد دارة الريدى عن يزيد الرقاشي وهما ضعيفان واد فله مامن بقعة بذكر الله تعالى فيها الااستبشرت بذكر الله الحريب الرفاشي وهما وفغرت على ماحولها من البقاع ومامن مؤمن يقوم بفلاة من الارض الانوخرف به الارض وأخرج الطبراني فى الكبير عن ابن عباس رفعه مامن بقعة بذكر الله تعالى فيها الاوض (ينزله قوم) فى أسفارهم (الا واستبشرت من منه المائن (يصلى عليهم) ان صاواف وهوالواوسيوا وكبروا (أو يلعنهم) ان عصوا الله تعالى أمائن (يسلى عليهم) ان عواله المن المن المنازل المنازل المائن (المنازل المائن المنازل المائن (المنازلة في الدر الله المنازلة المنازلة المنازل المائن المائن (المنازلة في الله المنازلة و المنازلة في المنازلة و المنازلة و المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنازلة المنزلة المنز

\* (الباب الثاني في كيفية الاعمال الظاهرة من الصلاة)

وهي هيا منها وأدابها وشروطها (والبداءة بالتكبير وماقبله) ونشرح ذلك بأقصى ماانته عليه فهمنا وعلناعلى الوجه المرعى متنبعاً لسباق المصنف مع الاعراض عن نقل الاقوال في كل شئ من ذلك اذفىذلك كثرة ويخرج عن حد الاختصار والايجاز المقصود (فينبغي المصلى) أى المريد الصلاة (اذا فرغ من الوضوء والطهارة من الخبث) بالوجه الذي تقدمذ كره (في البدن والمكان والثياب وستر العورة من السرة الحالر كبة ان) يحدد التوية مع الله عند الفريضة عن كلذنب فعله من الذنوب عامة وخاصة فالعامة الكاثر والصغائر مما أومأ البه الشرع ونطق به الكتاب والسنة والخاصة ذنوب عال الشخص فكل عبدعلى قدرصفاء حاله لهذنوب تلازم حاله و يعرفها صاحبها ثم لايصلي الاجاعةلا تقدم فضله مم (ينتصب قاعًا) عالة كونه (متوجها الى القبلة بظاهره والحضرة الالهية ساطنه و اوح بين قدميه ولايضهما) أي بين كعبيه في القيام ولكن يعمل بين قدميه مقدار أربع أصابع هكذا قرره الاردبيلي في الانوار وأصل المراوحة في العملين أن يعمل هذا من وهذا من وتقول راوح بين رجليه أى قام على احداهمامرة وعلى الاخرى مرة (فانذلك مما) يستعب قال بعضهم وقد (كان) السلف يفتقدون الامام اذا كبرفىضم الاصابع وأذاقام فى تفرقة الاقدام ويقولون اله مما (يستدلبه على فقه الرجل) وفي القوت نظرابن مسعود الدرجل قد ألصق كعبيه فقال لوراوح بينهما كان أصاب السنة (وقد) روى انه (نهى صلى الله عليه وسلم عن الصفن والصفد فى العلاة) قال العراقى عزاه روين الى الترمذي ولم أحده عند ، ولاعندغير ، وانماذ كره أصحاب الغريب كابن الاثير في النهاية وروى سعيدين منصور فى سننه ان ابن مسعود رأى رجلاصافا أوصافنا قدمسه فقال أخطأ هذا السنة اه (والصفد) بفنح فسكون (هواقتران القدمين معاومنه قوله تعالى مقرنين فى الاصفاد) واحدهاصف كذا في القوت (والصفن هو رفع احدى الرجلين ومنه قوله تعالى الصافنات الجياد) وقد صفن الفرس اذا عطف سنبكه كذا فى القوت وفى المصباح الصافن من الخيل القائم على ثلاث وصفن بصفن من باب منرب صفونا والصافن الذي يصف قدميه قاعًا اه واذا كان الصفن منهاعنه ففي زيادة الاعتمادعلى احدى الرحلين دون الاخرى معنى من الصفن فالاولى رعاية الاعتدال في الاعتماد على الرجلين جميعا (وهذا مابراعي)المصلى (فير جليه عند القيامو) كذا (براعي) ذلك (في ركبتيه ومعقد نطاقه الانتصاب) من غيرانعناء ولااعوجاج (وأما رأسه انشاء تركه على استواء القيام) وهوالغالب (وان شاء أطرق) بأن يعنيه الىصدر وقليلا (والاطراف أقرب) حالة (الخشوع) وجعبة الباطن (وأغض للبصر)عن

ولمكن بصره محصو راعلي مصلاه الذى دعلى عليه فان لم يكن لهمصلى فليقرب من حدارالحائط أولعظ خطا فانذلك بقصرمسافة البصر وعنع تفرق الفكروا هجعر على بصره أن يجاوز أطراف المصلى وحدود الخط وليدم على هذا القيام كذلك الى الركوع من غـ مرالتفاتهـ ذا أدب القيام فاذا استوى قيامه واستقباله واطرافه كذلك فلمقر أقل أعوذ ربالناس فحصدنالهمن الشطانع لمأت مالاقامة وان كان الر-وحفورمن يقدىه فليؤذن أولاثم لعضرالنية وهوأن بنوى فى الظهر مثلا ويقول بقليه أؤدى فريضة لظهريته لمبزها بقوله أؤدى عن القضاء و بالفريضة عن النفل و بالظهرعن العصروغيره ولتكن معانى هذه الالفاظ حاضرة فى قلمه فأنه هوالنسة والالفاظ مذكران وأسباب لحضورها

الالتفات عنة ويسرة وفي الخلاصة هوسنة (وليكن بصره محصو راعلي مصلاه الذي يصلي عليه) وعينه بعضهم عوضع السعدة منه نقله المتولى (فان لم يكن له مصلى فليقرب من حداد الحائط) ان كان في البنيان (أولعظ خطا) ان كان في الصراء أوفي عين مسعد واسع (فان ذلك بقصر مسافة البصر)و يحصره فيه (وعنع تفرق الفكر) وتشتته (ولعمور) أي لمنع (فيه على بصره أن يجاوزاً طراف المعلى) أوموضع السعدة (وحدود الحط) الذي خطه (وليدم هذا القيام كذلك) بالوصف المذكور (الى) وقت (الركوع من غير التفات) عنة و يسرة كانه ناظر عميع جسده الحالارض (هذا أدب القيام) قبل الدخول فى الصلاة وهذا خشوع سائر الاحزاء ويكون الجسد باون القلب من الخشوع وأما بقية المنهيات فسيأتى في كلام المصنف قريبا (فاذا استوى تيامهوا ستقباله وأطرافه كذلك)أى على الوصف الذيذكر (فليقرأ) سورة (قل أعوذ برب الناس) الى آخرها مع البسملة قبل دخوله في الصلاة فانه مستحب (تحصنايه من الشيطان) فانه حنة له منه و يقول بعد ذلك رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بالربأن يحضرون (ثم ليأت بالاقامة) من غيرأذان (وان كان ير جوحضور من يقتدى به) فى صلاته (فليؤذن أولا) أذاناً معتدلا بين رفع الصوت وخفضه ويقدم السنن الراتبة ففي ذلك كما قال صاحب العوارف سروحكمة وذلك والله أعلم أن العبد يتشعث باطنه وينفر فهمه بما بلي به من الخالطة مع الناس وقيامه بمهام المعاش أوسهو حرى يوضع الجبلة أوصرف هم الىأكل أونوم بمقتضى العادة فاذاقدم السمة ينجذب باطنه الى الصلاة ويتهيؤ للمناجاة ويذيب بالسنة الراتبة أثر الغفلة والكدورة من الباطئ فينصلح ااباطن ويصيرمستعداللفريضة فالسنة مقدمة صالحة تستنزل البركات وتطرق للنفعات الالهياة (مم) بعد الفراغ من ذاك ينتصب فائما كما وصف ويأتى بالاقامة و المحضر النبة) في قلبه (وهوأن ينوى في الظهر مثلا و يقول بقلبه) متلفظا بلسانه (أؤدى فر يضة الظهر) أو فرض الظهر (الله) ولا يحتاج الى قوله نو تبعدهذا كالانشترط تعين عدد الركعات ومنهم من يختار لفظ نو يتلز يادة التأكيد ثمان محله بعدقوله لله ولوقال نويتان أؤدى فرض الفلهرلله جاز وكذا ان قال أصلى بدل اؤدى الاان مااختاره المصنف أولى (ليميز بقوله أودى عن القضاء) لان الاداء ما كان في وقته وهو غير القضاء فلابدمن كلة غير بينهما (و) عير (بالفريضة) أوالفرض (عن النفل و الفلهرعن العصروغير م) من الصاوات ولوسبق لسانه بالعصر وهو يصلى الظهر مثلافالعبرة عمافى القلب (ولتمكن معانى هذه الالفاط) الاربعة (حاضرة في قلبه فانه هو النية) وهي معرفة معنى الاداء وكونه في وقته المأموريه وكون الذي يصليه هوعما افترض الله عليه وانه هو الظهر مثلاوانه لله تعالى وحده من غيرمشاركة لسواه (والالفاظ) انماهي (مذكرات) ومنهات (واسباب) جعلت (لحضورها) في القلب وتحقيق هذا المقام مأأورده الرافعيف شرح الوجيز حيث قال الصلاة فسمان ورائض ونوافل اماالفرائض فيعتبر فهافصد أمرين بلاخلاف أحدهمافعل الصلاة ليمتازعن سائر الانعال ولايكني احضار نفس الصلاة بالبال مع الغفلة عن الفعل الثاني نفس الصلاة المأتى بهامن ظهروعصروجعة لمتازعن سائر الصلوات ولا تجزئه نية فريضة الوقت عن نية الظهر والعصر في أصح الوجهين ولا يصح الظهر بنية الجعة وفيه وجه ضعيف و قصم الجعة بنية الظهر المقصورةان قلناهي ظهرمقصورة وانقلناهي صلاة على حيالهالم يصع ولابنية مطلق الظهر على التقد وبن واختلفوا فاعتبار أمور أخرسوى هذس الامربن مهاالتعرض الفرضية فى استراطه على وجهين اداء كانتالفر بضة أوقضاء احدهماويه قال ابن أبيهر برة لاسترط واظهرهما عندالاكثرين يشترط وبه قال أبواسحق ومن صلى منفردا ثم اعادها فى الجاعة ولايكون فرضا فوجب التمييز ومنها الاضافة الى الله تعالى بان يقولله أوفريضة الله فيه وجهان أحدهما وبه قال ابن القاص يشترط تعقبق معنى الاخلاص وأعفهما عندالا كثر من لا بشترط لان العبادة لاتكون الالله تعالى ومنها

التعرض لكون المأتىبه اداء أو قضاء وفي اشتراطه وجهان أحدهما انه يشترط ليمتازكل واحدة منهماءن الاخرى كإيشترط التعرض الظهر والعصر والثاني وهو الاصع عندالا كثرين انه لايشترط بل يصم الاداء بنية القضاء أو بالعكس لان القضاء والاداء كل واحد منهما يستعمل عفي الاسنو وقولهم يصم الاداء بنية القضاء أو بالعكس اما أن نعني به أن لا يتعرض في الاداء لحقيقته والكن يحرى فى قلبه أولسانه لفظ القضاء وكذلك فى عكسه أونعني به أن يتعرض فى الاداء لحقيقة القضاء وفى القضاء لحقه قة الاداء أوشأ آخر فلابد من معرفته أولا وان عنينابه الاول فلاينبغي أن يقع نزاع في حوازه لان الاعتبار في النية بمافي الضمير ولا عبرة بالعبارات وانعنينا الثاني فلاينبغي أن يقع نزاع في المنع لان قصد الاداء مع العلم يخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقاء الوقت هزو ولعب فوحبان لاتنعقديه الصلاة كالونوي الظهر ثلاث ركان أو خساهذا ساق الرافعي وقال النووي قلت مراد الاصحاب بقولهم بصح الاداء بنية القضاء اوعكسممن نوى ذلك جاهل الوقت لغم ونعوه والالزام الذي ذكره الرافعي حكمة صحيح والكن ليسهو مرادهم والله اعلم اه ثم قال الرافعي ومنها التعرض لاستقبال القبالة شرطه بعض اصحابنا واستبعده الجهور لانه اما شرط اوركن وليس على الناوى تعرض لتفاصيل الازكان والشرائط ومنها التعرض لعددالركعات شرطه بعضهم والصيع خلافه لانالظهر اذالم يكن قصرا لايكون الااربعا القسم الثاني النوافل وهي ضربان احدهما النوافل المتعلقة بسبب أووقت فيشترط فها انضانية فعل الصلاة والتعيين فينوى سنة الاستسقاء والخسوف وسنةعيد الفطر والتراويح والضمى وغميرها ولابد من التعيين في ركعتي الفعر بالاضافة وفيما عداها يكفي نبة أصل الصلاة الحاقال كعتى الفعر بالفرائض لتأكدها والحاقا لسائرالر واتب بالنوافل المطلقة وفي الوتر ينوى سنة الوترولا يضفها الحالعشاء فأنها مستقلة بنفسها واذا زادعلي واحدة ينوي بالجميع الوتر كاينوى في جميع ركعات النراويج وحكى الروياني وجوهاأخر بشبه أن تمكون في والاولوية دون الاشتراط وهل بشترط النعرض للنفلية في هدذا الضرب اختلف كادم الناقلين فيه وهو قريب من الخلاف في اشتراط التعرض للفرضية في الفر انص والخلاف للتعرض في القضاء أو الاداء والاضافة الىالله بعود ههناالضرب الثاني النوافل المطاغة فيكفي فهما نبة فعل الصلاة لانها أدنى درجات الصلاة فاذا قصدالصلاة وحب ان يحصل له ولم فذكر واههنا خلافا فى التعرض النفلية و عكن ان يقال اشتراط قصد الفريضة لتمتاز الفرائض عن غيرها اشتراط للتعرض للنفلية ههنا بل التعرض لخاصيتها وهي الاطلاق والانفكالذعن الاسباب والاوقات كالتعرض لخاصة الضرب الاوا من النوافل وقال النووي قلت الصواب الجزم بعدم اشتراط النفلمة فى الضر بين ولا وجه الاشتراط فى الاول والله أعلم ثم قال الرافعي ثم النبة فى جيسع العبادات معتبرة بالقلب فلا يكفي النطق مع غفلة القلب ولايضرعدم النطق ولاالنطق بخلاف مافي القاب كااذا قصد الظهر وسبق لسانه الى العصر وحكى صاحب الافصاح وغيره عن بعض أحجابنا انه لابدمن النلفظ باللسان لان الشافع رضى الله عنه قال الحاج لا يلزمه اذا أحوم ونوى بقلبه ان يذكره بلسانه فليس كالصلاة التي لاتصم الا بالنطق قال الجهور لم ردالشافعي اعتبارا للفظ بالنية فانحا أراد التكبير فانالصلاة انما تنعقد بلفظ التكبيروفي الحج بصير محرمامن غير لفظ واذام معت ماتلون عليك فينبغي ان تفهم انقول المصنف أودي فريضة الفاهر بعد قوله أن ينوي الظهر مثلا أراديه شيئين أحدهما أصل الفعل وهذا لابد منه والثاني الوصف القابل للقضاء وهو الوقوع في الوقت وهذافيه خلاف بين الاصحاب كأتقدم فى تقر والرافعي وماذ كر والمصنف هوعلى وحه اشتراط نبة الاداء في الاداء وفيه وجه تقدم آنفاوقوله ويقول بقلبه فيه أيضاوحه تقدم آنفاوقال ابن هبيرة ومحل النية القلب وصفة الكالان ينطق بلسانه بما نواه فى قلبه ليكونافى وطاء وقوام قيل الاماليكافانه كره النطق باللسان فيمافرضه النية

واختلفواه لى انه لواقتصر على النمة بقلبه احزاه يخلاف مالونطق بلسانه دون أن ينوى بقلبه \* (فصل) \* نذكر فيه ما لا صحابنا مشايخ الحنفية من الكلام فنه ما يوافق مذهب الشافعي ومنه مايخالف قالوا النية قصدكون الفعل لماشرعه والعبادات انما شرعت لنيل رضا الله سحانه ولايكون ذاك الاباخلاصها له فالنية في العبادات قصد كون الفعل لله تعالى ليس غير فالمعلى اذا كان متنفلا مكفيه مطلق نية الصلاة ولايشترط تعيين ذلك الفعل ولكن فى التراويح اختاهوا قالوا الاصمانه لا يحوز بمطلق النية وكذا في السنن الرواتب لانهاصلاة مخصوصة فعب مراعاة الصفة للخروج عن العهدة وذلك مان ينوى السنة أوينوى متابعة الذي صلى الله عليه وسلم كافى المكتوبة وذكر المتاخرون ان التراويج وسائرالسنن تتأدى بمطلق النبة وهو اختمار صاحب الهداية ومن تابعه والاحتماط في نبة التراويجان ينوى التراويح نفسهاأو ينوى سنة الوقت فانهاهى السنة فىذلك الوقت اوينوى قمام الليل والاحتماط للغروج من الخلاف ال ينوي السنة نفسهاأو ينوي الصلاة متابعة للنبي صلى الله علمه وسلم و يشترط فىالوتروالجعة والعبد التعيين ولايكني مطلق نبة الصلاة وكذاجمه عالفرائض والواحيات من المذور وقضاء مالزم بالشروع والمفترض والمنفرد ولايكفيه نبة مطلق الفرض مالم يقل الظهر أوالعصر فأن نوي قرض الوت ولم يعين ولم يكن الوقت قد خرج احزأه ذلك ولو كان عليه فائنة لان الفائنة لا تزاحم الوقنمة فهده التسمية الافي الجعة فانهلو نوى فرض الوقت لاتصم الجعة لان فرض الوقت عندنا الظهر لاالجعة ولكن قدأم بالجعة لاسقاط الظهر ولذالوصلي الظهرقبلان تفوته الجعة صحت عندنا خلافالزفر والائمة الثلاثة وان حرم عليه الاقتصار علمها ولاتشترط اعداد الركعات اجماعا لعدم الاحتماج الماليكون العدمتعينا بتعين الصلاة ولونوى الفرض والتطوع معاجازما صلاه بتلك النية عن الفرض عند أبي نوسف لقوة الفرض فلابزاحه الضعيف خلافا لمجد لان الصلاة الواحدة لاتتصف بالوصفين لتنا فهما ولاباحدهمالعدم تعيينه فسطل أصل الصلاة ولايحتاج الامام في صحة الاقتداء به الى نية الامامة الافي حق النساء خلافا لزفر واماالقتدى فسنوى الاقتداء بالامام وهل يشترط تعيين الصلاة فيه وجهان الاصم نعروان نوى صلاة الامام ولم ينو الاقتداء لايجزئه واختلاف الفرضين عنع الاقتداء وان نوى صلاة الجعة ولم ينو الاقتداء عازعند البعض وهوالمختار وانكان الرحل شاكا فيبقاء وقت الظهرمثلا فنوي ظهر الوقت فاذا الوقت كان قد خرج بجوز بناء على ان فعل القضاء بنية الاداء وبالعكس بجوز وهوالمختار والمستحب فى النية ان يقصد بالقلب ويتكلم باللسان و يحسن ذلك لاجتماع عز عته فاذاذ كر باسانه كأن عوناعلى تجمعه ونقل ابن الهمام عن بعض الحفاظ انه قاللم يثبت عن رسول الله صلى الله علمه وسلم بطريقصيع ولاضعيف انه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذاولاعن احدمن الصحابة والتابعين بل المنقول أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبروهذه بدعة أه ولكن ذكر نحم الزاهدى فى القنية من عزءن احضار القلب في النية يكفيه اللسان لان التكايف بقدرالوسع لا يكلف الله نفسا الاوسعهاولونوي بالقلب ولم يتكلم حاز بلاخلاف وفي الكفاية عن شرح الطحاوي الافضل ان يشتغل قلبه بالنبة ولسانه بالذكر بعني التكبير ويده بالرفع اه أى لانه سيرة السلف ولان في ذلك مشقة وأفضل الاعمال احزها أي اشقها فالحاصل انحضورالنمة فيالقل من غيراحنماج الىاللسان أفضل وأحسن وحضورها بالتكام باللسان اذاتعسر بدونه حسن والاكتفاء بمعرد التكام من غبر حضورها رخصة عند الضرورة وعدم القدرة على استحضارها والله أعلم ثم قال المصنف (و يحتمد) بقدر وسعه (ان يستديم ذلك) أى الاستعضار الذكور (الى آخرا شكبرحتى لا بعزب) أى لا بغيب عنه وقال العراقي في شرح البحقة عب مقارنة النمة لكل التكبير بأن يأتي بهاعند أوله ويستمرذا كرالها الى آخره كذاصح الرافعي هناوصح في الطلاق الاكتفاء باوله واختار في شرح المهذب تبعا للامام وللغزالي

و بجنهد أن يستديم ذلك الى آخرالشكبير حتى لايعزب

الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام بحيث بعد مستحضرا للصلاة (فاذ احضرفي قابه ذلك فليرفع يديه الى حذومنكبيه) أى قبالهما ( بحيث يحاذى ) أى يقابل ( بكفيه منكبيه و ) بحاذى ( باجاميه شحمة أذنيه وبرؤس أصابعه رؤس أذنيه ليكون جامعابين الاخبار لواردة فيه) وعبارة القوت وصورة الرفع أنكون كفاه مع منكبيه واج امه عندشهمة أذنيه واطراف اصابعه مع فروع أذنيه فيكون بهذا الوصف مواطنًا للاخبارالثلاثة المروية عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه كان برفع بديه الى منكبيه وانه كان برفعهما الى شحمة أذنب وانه رفع بديه الى فروع أذنبه بعنى اعاليهما اه وقال الرافعي في شرح الوجيز وحكى في بعض نسخ الكتاب في قدر الرفع ثلاثة أقوال أحدها انه مرفع بديه الىحذ ومنكبيه والثانيان برفعهما الى أن يحاذي رؤس اصابعه أذنيه والثالث ان يحاذي رؤس أصابعه اذنيه وابمها ماه شحمة أذنيمه وكفاه منكبيه ولبس فى بعض النسخ الاذكر القول الاول والثاني وأغرب فبما نقله بشيئين أحدهما ان المراد من القول الاول وهو الرفع الى حذوا المسكبين أنلا يحاوز أصابعه منكسه هكذا ودصرح بهامام الحرمين وقوله في حكابة القول الثاني الى ان يعاذى رؤس أصابعه أذنيه كأنه تريد شحمة أذنيه واسافلهما والا فلوحاذت رؤس أصابعه أعلى الاذنين حصلت الهيئة المذكورة في القول الثالث وارتفع الفرق والثاني انه كالمنفرد بنقل الاقوال الثلاثة فىالمسألة وبنقل القولين الاؤلين لان معظم الاصحاب لم يذكر وافيه اختلاف قول بل اقتصر بعضهم المذكورة في القول الثالث و بعضهم جعلها تفسير السكالمه في المختصر والشافعي فها حكاية مشهورة مع أبى ثور والكرابيسي حين قدم بغداد و لم أرحكاية الخلاف فى المسألة الاللقاضي ابن كم وامام الحرمين لكنهما لميذكرا الاالقول الاقل والشالث وكلامه فى الوسيطلايصرح بمسما وكيفما كان فظاهر الذهب المكيفية المذكورة فى القول الثالث واما أبوحنيفة فالذي رواه الطعاوى والكرخي انه برفع يديه حذ واذنيه وقال أبوجعفر القدوري برفع بحيث يحاذي ابهاماه شحمة اذنيه وهدذا مالف القول الاول وذكر بعض أصابنا منهم صاحب التهذيب ان مذهبه رفع البدين بعيث يحاذى الكفال الاذنبن وهذا يخالف القول الثاني اه وقول المصنف لمكون جامعا بين الاخبار الواردة فيه بشير الى حديث ابن عرووائل بن حروأنس بن مالك رضى الله عنهم هكذا على الترتيب في الاقوال الثلاثة فحديث ابن عمر متفق عليه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع يديه حذو منكبيه اذاافتتح الصلاة واذا كبر الركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك فقال سمع الله لمن حده زاد البهم في في ازالت تلك صلاته حتى لقي الله وفي رواية للمخارى ولا يفعل ذلك حين يسجد ولاحين رفع رأسه من السعدة قال ابن الديني في حديث الزهرى عن سالم عن أبيه هذا الحديث عندى عدة على الخلق كل من معه فعليه أن يعمل به لانه ليس في الاسناد شي واما حديث وائل بن حرأته صلى الله عليه وسلم لما كبروفع بديه حذومنكبيه رواه الشافعي وأحد من رواية عاصم بن كليبعن أبيه عنوائل به ورواه أبوداود والنسائي وابن حبان من حديث وائل أيضا ولفظه انه صلى الله عليه وسلم رفع يديه الى شحمة اذنيه وللنسائي حتى كاد اجهاماه يحاذبان شحمة اذنيه وفى رواية لابى داود و حاذى اجهاما. شحمة اذنيه واما حديث أنس فلفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فاذى بابهاميه اذنيه عركع حتى استقركل مفصل منه رواه الحاكم فى المستدرك والدار قطني من طريق عاصم الاحول عنه ومن طريق حيد عن أنس كان اذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع بديه حتى يحاذى بأج اميه اذنيه ثم قال المصنف (ويكون مقبلا بكفيه الى القبلة) قال النووى فى الروضة يستحب أن يكون كفه الى القبلة عند الرفع قاله فى التنمة ويستعب لكل مصل قائم أوقاعد

فاذا حضر فى قلب ذلك فليرفع بديه الى حدد و منكبيه عيث يحاذى منكبيه و باجاميه شحمتى أذنب و وبرؤس أصابعه وش أذنبه ليكون عاميان الاخبار الواردة في كون مقبلا بكفيه وابها ما ما لى القبلة

مفترض أومتنقل امام أومأموم اه (ويسط الاصابع ولايقبضها ولايتكف فها تفريحا ولاضما بل يتركها على مقتضى طبعها اذنقل في الا رالنشر والضم وهذابينهما فهوأولي) قال العراقي ونقل ضمها الترمذي وقال خطأ وابن خريمة من حديث أبي هر برة والبهيقي لم يفرج بين أصابعه ولم يضمها ولم أجد التصريح بضم الاصابع اه وفي الةوث ووقد رأيت بعض العلماء يفرق بين أصابعه في التكبير وينادي أن ذلك معنى الجبر أنه صلى الله علمه وسلم كان أذا كبرينشر أصابعه تشرا ريد به التفرق وقد يسمى التفرقة بثا ونشر الان حقيقة النشر السط وقد قال الله تعالى وزرابي مبثوثة فهذاهو التفرقة وقال في معنى البث كالفراش المبثوث ثم قال في مثله كا نهم حراد منتشر فاذا كان النشرمثل البث وكان البث هو التفرقة كان قوله نشر بمعنى فرق الا ان المحق بن راهو به سئل عن معنى قوله نشراصابعه في الصلاة نشرا قال هو نحها وضمها أريد بذلك ان بعلم انه لم يكن يقبض كفه وهذا وجه حسن لان النشر ضد الطي في المعنى والقبض طي وثلاثة من العلماء رأيتهم يفرقون أصابعهم في التكبير منهم أنوالحسن صاحب الصلاة في المسعد الحرام وكان فقها وثلاثة رأيتهم يضمون أصابعهم منهم أنوالحسن بنسالم وأنو بكرالا حرى واحسب ان أبانو بدالفقيه كان يفرق في أ كبرطني اذا تذكرت تكبيره اه وفي العوارف ويضم الاصابع وان نشرها عار والضم أولى فانه قبل النشرنشرالكف لانشرالاصادع (واذا استقرت البدان فى مقرهما ابتدأ التكبير) أى شرع في اتبانه (مع ارسالهما) أي السدين (واحضار النبة) وفي العوارف ولا يتبدئ بالتكبير الا اذا استقرت البدان حذو النكسن و ترسلهمامع التكبير من غير نقص فالوقار اذا سكن القلب تشكات به الجوارح وتأمدت بالاولى والاصوب ويجمع بين نمة الصلاة والتكبير يحبث لا بغب عن قلبه حالة التكمير انه يصلى الصلاة بعنها غريضع البدين على ما فوق السرة وتحت الصدرويه قال أحدفي احدى الروائين وفال أبو حنيفة بجعلهما تحت السرة وهورواية أيضاعن أحمد ويحكي عن أبي اسحق المر و زى قال الوافعي لنامار وى عن على رضي الله عنه الله فسرقوله تعالى فصل لر بلاوانعر نوضع المني على الشمال تحت النحر قال ابن الملقن رواه الدارقطني والبهتي والحاكم وقال انه أحسن ماروى في تأويل الا "مة قال ابن الملقن قلت على علاته ثم قال الرافعي و يروى ان حسيريل كذلك فسره للذي صلى الله عليه وسلم قال ابن الملقن رواه البهيق والحاكم باسناد واه وقال صاحب القوت بعد ان أورد حديث على وهذا موضع علم على رضى الله عنه ولط ف معرفته لان تحت الصدرعرقا مال له الناحرلابعلم الا العلماء فاشتق قوله تعالى وانحر من لفظ الناحروهو هذا العرق كما يقال دمغ أى أصاب الدماغ ولم يحمله نحر البدن لانه ذكر في الصلاة ومن الناس من بظن ان اشتقاقه من النحر والنحر نحت الحلقوم عند ملتقي التراقي والبد لاتوضع هناك ولكن من فسره على معني وانعر القبلة بنحرك أي استقبلها بنحرك فاشتقاقه حينثذمن النخر آه ودليل ابي حنيفة مازواه أجدوالداوقطني والبه في عن على رضى الله عنه الله قال السنة وضع الكف على الكف تحت السرة والصابي اذا قال السنة تعمل على سنة الذي صلى الله عليه وسلم (و) يستحب أن ( وضع البني على البسري اكراما الميني) لشرفها (بان تكون مجولة وينشر المسجة والوسطى من المني على طول الساعد ويقيض بالخنصر والبنصر على كوع اليسرى خلافا لمالك في احدى الروايتين حيث قال ثم رسلهما قال الرافعي لنا ماروي انه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من سنن المرسلين تعيل الفطروة أخير السحور ووضع البني على البسرى في الصلاة قال ابن الملقن رواه ابن حمان في صحيحه من حديث ابن عماس قال تلمذ والحافظ وكذا الطبراني في الاوسط كالاهمامن رواية ابن وهب عن عمر وبن الحرث انه سمع عطاء يحدث عن ابن عباس معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا معشر الانساء أمرنا

و سلط الاصابع ولا بقيضها ولا يتكاف فها تفر محاولاضمايل بتركها عملى مقتضى طمعها اذ نقلف الاثر النشر والضم وهذاسهمافهو أولىواذا ستقرت الدان في مقرهما التدأالتكسرمع ارسالهما واحضارالنية غميضع البدين على مافوق السرة ونحت الصدرو يضع المنى على السرى اكراما للمينى بان تكون محمولة و منشر المسحة والوسطى من اليمني على طول الساعدو يقبض بالابهام والخنصر والبنصر على كو عالسرى

ان نؤخر سعورنا ونعبل فطرنا وان غسك باعماننا على شمائلنا في صلاتنا وله شاهد من حديث ابن عرر واه العقيلي وضعفه ومن حديث حذيفة أخرجه الدارقطني في الافراد وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء موقوفا من اخلاق النبين وضع اليمين على الشمال في الصلاة اهوقال المزجد في التحريد قال في الام القصد من وضع المين على البسار تسكين يديه فان أرسلهما ولم يعبث فلابأس حكاه ابن الصباغ وكذا المتولى بعد أن قال ظاهر المذهب كراهة ارسالهما أه قال الرافعي والمستحب أن يقبض بكفه البني كوعه البسرى وبعض الكرسوع والساعد خللا فالابي حنيفة حبث قال يضع كفه البهني على ٧ موضع كفه البسري من غير أخذ كذلك رواه أصحابنا قلت هذا الذيذكر والرافعي هوالمذكور في النهاية وغيره منكتب المذهب وزادواو يلحق الخنصروالابهام على الرسغ وروى عن أبي يوسف يقبض بالبمني رسغ البسرى وقال محديضع الرسع وسط الكف وفي المفيد يأخذالرسغ بالخنصروالابهام وهوالمختاركذا فيشرح النقابة قال الرافعي لناماروي عن وائل ن حرانه صلى الله عليه وسلم كبرثم أخذ شماله بيمينه قلت رواه أنو داود وصححه ابن حبان ثم قال الرافعي و روى عنه ثم وضع بده البني على ظهر كفه البسرى والرسع والساعد قلت رواه أبوداود وصحمابن حبان و رواه الطعراني بلفظ وضع يده اليمني على بده البسري في الصلاة قريما من الرسع ثم قال الرافعي وينخبربين بسط أصابع البمني في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد ذكر والعفال لان القبض بالبيني على اليسري حاصل في الحالتين وقد أو رد الشهاب السهر وردي في العوارف وجها لطيفا لمعنى وضع البمني على الشمال في الصلاة قال وفي ذلك سرخفي يكاشف به من وراء استار الغيب وذلك انالله تعالى بلطيف حكمته خلق الآدمى وشرفه وجعله مل نظره ومو ردوحيه ونغبة مافي أرضه ومماثه روحانها جسمانيا أرضيا سماويا منتص القامة مرتفع الهيئة فنصفه الاعلى من حد الفؤاد مستودع أسرار السموات ونصفه الاسفل مستودع أسرار الارض فمعل نفسه ومركزها النصف الاسفل ومحل ووحه الروحاني والقلب ومركزهما النصف الاعلى فحواذب الروحمع جواذب النفس يتطاردان ويتعاذبان وباعتبار تطاردهما وتجاذبهما وتقالهما لمةالملك ولمة الشيطان ووقت الصلاة يكثر التطاردلو جود التعاذب بن الاعمان والطبع فيكاشف المصلى الذى صارقلبه سماويا مترددابين الفناءوالبقاء يجواذب النفس متصاعدة من مركزها وللعوارح وتصرفهاوحركتهامع معانى الباطن ارتباط وموازنة فبوضع البمين على الشمال حصر النفس ومنع من صعودجواذبها وأثرذلك يظهر بدفع الوسوسة وزوالحديث النفس فىالصلاة ثماذا استولت جواذب الروح وتملكت من القرن الى القدم عند كمال الانس وتعقق قرة العين واستيلاء سلطان المشاهدة تصير النفس مقهورة ذليلة ويستنبر مركزهابنو رالروح فتنقطع حينئذ جواذب النفس وعلى قدر استنارة مركز النفس بزول كل العبادة ويستغنى حينئذ عن مقاومة النفس ومنع حواذبها بوضع اليمين على الشمال فيسبل حننتذ ولعل ذلك والله أعلم مانقل عن رسول اللهصلي الله عليه وسلم انه صلى مسلاوهومذهب مالك اه (وقدروي التكبيرمع رفع اليد) هذاشروع في سان وقت الرفع وفيهو جو ، أحدها هو مأشار اليه بقوله المذكور ومراده أن يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير و والمخارى من حديث ابن عركان اذاقام الى الصلاة برفع بديه حين يكبر وقد تقدم ذكره قر بماولايي داود من حديث وائل بن حر رفع بديه مع التكبير (و) روى أيضا (مع استقرارها) قال العراقي أي مرفوعتين روا، مسلم من حديث أبن عركان اذاقام الى الصلاة رفع بدية حتى يكونا حدومنكبيه ثم كبرزاد أبوداود وهما كذلك وقال الرافعي فى تقر مرهذا القول أن رفع غيرمكم ثم يكبرو بداه قارتان ثم مرسلهما فيكون التسكيير بين الرفع والارسال و بروى ذلك عن ابن عمر مرفوعا (و)روى أيضا ابتداؤه (مع) ابتداء (الارسال) وانتهاؤه

وقدر وی انالشکبیرمع رفع البدینومع استقرارهما ومع الارسال معانتهائه رواه أبو داود من حديث أبى حيد الساعدى كان اذاقام الى الصلاة برفع بديه حتى يحاذى بهمامنكبيه ثم كبرحتى يقركل عظم في موضعه معتدلا قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط ف كلمة حتى التيهي للغاية تدل بالعني على ماذكره أى من ابتداء التكبير مع الارسال فهذه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف ونقل الرافعي عن التهذيب ان الاصم هوالرفع مع الاستقرار لكن الا كثر على ترجيم القول المنسوب الى وائل بن حجر قال ثم اختلفوا في انتهائه فنهم من قال يجعل انهاه الرفع والتكبير معاكم يجعل ابتداؤهما معا ومنهم من قال يجعل انتهاء التكبير والارسال معا وقال الا كثرون لا استعباب في طرق الانتهاء فان فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس أتم الشاني وان فرغ منهما حط بديه وانلم يستدم الرفع ولوترك رفع البدين حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي وان أتحمه لم برفع بعد ذلك ثم قال المدنف (فكل ذلك لاحرجفيه) ولامنع منه (وأراه) أى المدكبير (مع الاسترسال أليق) وهواختيار المصنف تبعا لصاحب القون واختاره أيضاصاحب العوارف ثمذ كرالمصنف له وجهاخفها فقال (فانه) أى التكبير (كلة العقد) أي يعقد قلبه على معناها من اثبات الكبرياء والجلال والعظمة لله تعالى (ووضع احدى البدين على الاخرى في صورة العقد ومبدؤه الارسال وآخره الوضع ومبدأ النكبير الالف) من الجلالة (وآخر الواء) من أكبر (فيليق مراعاة التطابق) أي النوافق (بين الفعل) الذي هو وضع البد (والعقد) الذي هوقوله الله أكبر (وأمارفع السد فكا لمقدمة لهذه البداية عُم لا ينبغي أن يدفع بديه الى قدام دفعا) أى (عند التكبير ولا يردهما الى خلف من عبيه ولا ينفضهماعن عين وشمال نفضااذا فرغ من التكبير) والكن يلصق كفيه بمنكبيه وتكون أصابعه تلقاءأذنيه ثم يكبر (و برسلهما ارسالا خفيفارفيقا) ويكون ارساله يديه مع آخر التكبير (ويستأنف وضع اليمين على الشمال بعد الارسال) هكذا هو في القوت وقال الرافعي ولك أن تحث عن لفظ الارسال الذي أطلقه فتقول كيف يفعل المصلى بعد رفع اليدين عند التكبير أيدلى يديه ثم يضمهما الى الصدرأم يحمعهما ويضمهما الى الصدر من غير أن يدلهما والجواب أن المصنف ذكر في الاحياء أنه لا ينفض بديه عينا وشمالا اذافرغ من التكبير ولكن برساهما ارسالا خفيفا رفيقا ثم يستأنف وضع المين على الشمال وقال النووى في الروضة قلت الاصم مافي الاحياء والله أعلم (وفي بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم كان اذا كبرأرسل بديه واذا أراد أن يقرأ وضع اليني على اليسري) هكذا أورده صاحب القوت فقال وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا كبر الحديث (فان صم هذا فهوأولى مماذكرناه) قال الرافعي وهذا طاهر في اله يدلى البد الى الصدر قال صاحب المهذيب وغيره المصلي بعد الفراغ من التكبير يجمع بينيديه وهذا يشعر بالاحتمال الثاني انتهمي والحديث المذ كور أخرجه الطبراني في المجم الكبير من حديث معاذ بنجبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاناذا كان فى صلا: رفع يديه حيال أذنيه فاذا كبرأرسلهما ثمسكت وربحاراً يته يضع بمينه على بساره الحديث قال الحافظ تبعا لشيخه ابن الملقن سنده ضعف فيه الحصيب بن مخدر كذبه شعبة والقطان \*(تنبيه)\* قال الحافظ نقلًا عن الغزالي سمعت بعض المحدثين يقول هذا الخير انحا ورد بأنه ترسل مديه الى صدره لاانه ترسلهما غم يستأنف رفعهما الى الصدر حكاه ابن الصلاح في مشكل الوسيط غم شرع المصنف فى بيان مايندب فى التكبير فقال (وأما التكبير) أى لفظه (فينبغي أن يضم الهاءمن) الفظ (الله ضمة خفيظة من غير مبالغة) فيه (ولايدخل بين الهاء والالف شبه الواووذاك ينساق اليه بالمبالغة ولايدخل بيزباء) لفظ (أكبر و رائه ألفا) بالمبالغة فيه حتى (يقول اكبار) أى فانه اسم شيطان كاذكره بعض (ويحزم راء التكبير ولايضمه) وعبارة القوت ولفظ التكبير أن يضم الهاء من الاسم بخفيف الضمة من غير بلوغ واو ويهمز الالف من أكبر ولا مدخل بين الباء والراء ألفا

فكل ذلك لاحرج فيسة وأراء بالارسال أليق فانه كلة العقد و وضع أحدى السدين على الآخرى في صورة العدةد ومبدؤه الارسال وآخره الوضع ومبدأ التكبيرالالف وآخره الراءفيليقمراعاة النطابق بسين الفعل والعقد واما رفع السد فكالمقدمة لهذه البداية ثم لاسمغى اندفع مدمه الى قدام دفعاعند التكبير ولا ردهما الى خلف منكسه ولاينفضهماعن عينو عال نفضا ذافرغمن التكبر و ترسلهما ارسالا خففارفهاو سيتأنف وضع اليمن على الشمال بعد الارسال وفي بعض الروايات انهصلى الله عليه وسلم كاناذا كبر أرسل مديه واذاأرادأن يقرأوضع المنى على اليسرى فان صم هذا فهو أولى مماذ كرناه وأماالتكبرفينبغيان يضم الهاء من قوله الله ضمية خفيفة منغير مبالغةولا يدخل بين الهاء والالف شبمه الواو وذلك ينساق المه بالمالغة ولايدخلين باءأ كبرورائه ألفا كأنه يقول اكبارو يحزم راء التكسرولايضمها

ويحزم الراءلا يجو زغير هذا فيقول الله أكبر اه وفى العوارف ويكبرولا يدخل بين باءا كبرورائه ألفاو يحزمالا كبرو يحعل المدفى الله ولايبالغ فيضم الهاء من الله انتهي وقال الرافعي ومن مندوبات التكبير أن لا يقصره بحيث لا يفهم ولاعطاء وهو ان يبالغ فى مده بل يأتى به بينا والاولى فيه الحذف لماروى اله صلى الله عليه وسلم قال التكبير حرم والتسليم حرم أىلاءد وفيه وجه اله يستعب فيه والاول هوظاهر المذهب مخلاف التكبيرات للانتقالات فانه لوحذفها لخلا باقى انتقالاته عن الذكرالي أن يصل الحالر كن الشاني وههنا الاذ كارمشر وعة على الاتصال اه (فهذه هشة التكبير ومامعه) بقي أن قول المصنف و يحزم راء التكبير ولا يضمه ظاهره أن المراديه الحزم الذي هو من اصطلاح أهل العربية بدليل قوله ولا يضمه وقدذ كر الحافظان العراقي وابن الملقن وتلمذهما الحافظ ابن حر م تليذه الحافظ السخاوى انهذا أى قولهم التكبير حزم لا أصل له في المرفوع وانما هومن قول الراهم النععي حكاه الترمذي في حامعه عنه عقب حديث حذف السلام سنة فقال ما نصه وروى عن الراهم النفعي انه قال التكبير حزم والتسلم حزم ومن جهدر واه سعيدبن منصور في سننه بزيادة والقراءة حزم والاذان حزم وفي لفظ عنه كانوا يحزمون التكبير قال استحاوي واختلف في الفظه ومعناه قالى الهروى فى الغريبين عوام النياس يضون الراء من الله أكبر وقال أبوالعباس المبردالله كرالله أكبرو يحتج بان الاذان مع موقوفا غير معرب في مقاطعه وكذا قال إبن الاثير في النهاية معناهان التكبير والسلام لاعدان ولانعر بالتكبيريل سكن آخره وتبعه الحب الطيرى وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على ان التكبير حزم لاعد وعلمه مشى الزركشي وان كان أصله الرفع بالخبرية ومكن الاستشهادله عا أخرحه الطمالسي في مسنده من طريق ان عبد الرجن بن أنزى عن أبيه قال صلبت خلف رسول الله صلى الله علمه وسلم فكان لايتم التكبير لكن قد خالفهم شيخي رجه الله تعالى فقال وفيما قالوه نظر لان استعمال لفظ الجزم في مقابل الاعراب اصطلاح حادث لاهل العربية فكرف تحمل علمه الالفاظ النبوية بعنى على تقدير الشوت وحزم بأن المراد يحزم التكبير الاسراع به وروى عن جعفر سنجمد عن أسِمه أنه كره الهمز في القراءة أراد أن تكون القراءة سليمةرسلة وكذلك المشكبير والتسليم لايمد فتهما ولا يتعمد الاعراب المبشع ومما قيل فيه أيضاان الجزمهو المتحتم بمعنى عدما حزاءغمره وأمالفظه فزميالجم والزاي بلقده بعضهم بالحاء الهملة والذال المجمة ومعناه سريع والحذم السرعة ومنه قول عمر اذا أذنت فترسل واذا أقت فاحذم أى اسرع حكاه ابنسيدالناس والشمس السروجي الحدث من أئمة الحنفية في شرح الهداية وسيأتي لهذا الكلام تتمة فىهيئة القعودقر يباانشاء اللهتعالى والله أعلم

\*(فصل) \* الكلام في التكبير القادر والعاخ قال الرافع اما القادر فيتعين عليه كلة التكبير فلا يجوز له العدول الى ذكر آخروان قرب منها كقوله الرجن أحسل والرب أعظم قال لا يجزئه قوله الرحن الرحن الرحم أكبر ولا يجزئه ترجة التكبير بلسان آخر و خالفنا أبوحنيفة في الفصلين جمعا في ما خراء الترجة و با خراء التسبيح وسائر الاذكار والاثنية الاأن يذكر اسما على سبيل النداء كقوله بالله و كقوله اللهم اغفر لى الله أكبر كانه اعتبر الفظ التكبير باعلاء ذلك ولم يعتبر اسما من أسماء الله تعالى مخصوصه ولوقال الله الاكبر أخرا والانفي واللام لا تبطل لفظ التكبير ولا المعنى لى فسمه مبالغة واشعار بالاختصاص والزيادة لا تغير النظم ولا المعنى كزيادة المد حيث محمله وكقوله الله أكبر من فاسم مبالغة كبر من في أوا كبر وأحسل وأعظم وقال مالك وأحد لا يحزئه قوله الله الاكبر وحكوقول عن القديم مثل منه أوا كبر وأحسل وأعظم وقال مالك وأحد لا يحزئه قوله الله الاكبر وحكوقول عن القديم مثل منه مها و من حكاه القاضي أنو الطس الطبرى وذكران أما محد الكرا يسمى نقل عن الاستاذ

فهذهه فالتكبير ومامعه

TALED OF

أبي الوليد روايته ولوقال الله الجليل أكبر فني انعقاد الصلاة وجهان أظهر هما الانعقاد وكذا اذا أدخسل بين كلني التكبير شيأ آخرمن نعوت اللهبشرط أن يكون فليلا كقوله الله عز وجل أكبر وأما اذا أكثر بينهما فلا ولوعكس وقال الاكبرالله فظ هركلامه فيالام والمختصر أنه لايحوز وهذا الخلاف يحرى أيضافي قوله أكبرالله وقبل لايحزى الاخلاف قال وبعب على المصلي أن يحترزني لفظ التكبير عن زيادة تغير المعنى أن يقول آلله أكبر استفهاما أو يقول أكبار فالاكبار جمع كبر محركة وهو الطبل ولو زادواوا بين الكلمتين اماسا كنة أومتحركة فقدعطل المعني فلايجزئه أيضا قال والعاحرعن كلة التكبير أو بعضهاله حالتان احداهما انكان أخرس أونحوه يأني بحسبما عكنه منتحريك اللسان وشفتيه بالتكبير وانكان ناطقا ليكن لم يطاوعه لسيانه فيأتي بترجمان بخلاف سائرالاذ كاروأبو حنيفية يجؤز سائرالاذ كارفى حال القدرة وفي حال البحز أولى وترجمة السكبير بالفارسة خداى وركترولو قال خداى بزرك وترك النفضيل لميجز وجميع اللغات في الترجة سواء والحالة الثانية أن عكمه كسب القدرة علم ابتعلم أومراجعة فيلزمه ذلك وقال النووى في الروضة ومن فروعهذا الفصل ماذكره صاحب التلخيص والبغوى والاصحاب انهلو كبر للاحرام أربع تكبيرات أواً كثر دخل في الصلاة بالاوتار و بطلت بالاشفاع وصورته أن ينوي بكل تكبيرة افتتاح الصلاة ولم ينو الخروج من الصلاة بين كل تكبيرتين فبالاولى دخل في الصلاة و بالشانية خرج و بالثالثة دخل وبالرابعة خرج وبالخامسة دخل وبالسادسة خرج وهكذا أبدالان من افتنع صلاة ثم نوى افتتاح صلاة بطلت صلاته ولو نوى افتتاح الصلاة بين كل تكبيرتين فبالنية بخرج و بالتكبيرة بدخل ولولم ينو بالتكبيرة الثانية وما بعدها افتتاحاولاخروجاص دخوله بالاولى وباقي التكبيرات ذكر لاتبطل به

\* (فصل) \* وقال أصحابنالادخول في الصدلاة الابتكبيرة الافتتاح وهي قوله الله أكبرلاخلاف فيه أوالله الأكبرخلافا لمالك وأحد أوالله الكبير أوالله كبيرخلافا للشافعي وقإل أنو يوسف ان كان يحسن التكبير لايجوز بغيرهذه الاربعة من الالفاط لان النصورد بلفظ التكبير قال الله تعمالي وربك فكعروقال صلىالله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهو روتحرعها التكبير وتحلياها التسليم وفي العبادات البدنية اغما يعتبر النصوص ولا يشتغل بالتعليل ولذالم يقم الخد والذقن مقام الجهة في السجود والاذان لايتأدى بغير لفظة التكبير فتحرعة الصلاة أولى واغماجاز بالتكبير لان أفعل وفعيلا في صفاته تعالى سواء فلا براد بأ كبرا ثبات الزيادة في صفته تعالى بعد الشاركة لانه لا بشاركه أحد في أصل السكبرياء فكان أفعل بعني فعيل وقال أبوحنيفة ومحدان فالبدلاعن التكبيرالله أجل أوأعظم أوالرجن أكبر أولااله الاالله أوتبارك الله أوغيره من أحماء الله تعمالي أحزأ ذلك عن التحكيير اذ حيثماذ كرمن النصوص معناه التعظيم فكان المطاوب بالنص التعظيم ويؤيده قوله تعالى وذكر استمريه فصلى وهو أعممن لفظ اللهأ كبروغير . ولا اجمال فيه فالثابت بالفعل المتوارث حينئذ يفيد الوجوب لاألفرضة وبهنقول حتى يكره لمن يحسنه تركه والمقصود من الاذان الاعلام ولايحصل بلفظ آخرلان الناس لايعرفون انه أذان كذا فىالكافى ثم يشسترط أن يكون الذكر كلاما ماما عند مجمد كالامثلة المذكورة وعند أبى منفية يكفي الاسم المفرد لاطلاق قوله تعالى وذكراسم ربه كذا فى الكفاية ولوافتتح الصلاة بقوله اللهم من غرير يادة أوقال بالله يصم افتتاحه لان المقصود بندائه سحانه التعظم لانه تضرع محض من العبد غير مشوب محاحته وخالفه الكوفيون فى اللهم لان معناه عندهم باالله امنا مخبر والصحيح مذهب البصريين انمعناه باللهلاغير والمم المشددة عوضعن حرف النداء فكان مثل بالله ولوقال بدل التكبير اللهم اغفرلي أواللهم ارزقني أوقال استغفراته أوأعوذ التعظم ٧ لمانشويه من السؤال تصريحا أو تعريضا وهوغير الذكر وكذا لوقال بسم الله لابصوشر وعه وكذالوذ كراسما يوصف بهغيره تعالى الاأن ينوى ذاته تعالى خاصة وفي الكفاية الاظهر الاصم ان الشروع يحصل بكل اسم من أسمائه تعالى كذاذ كره الكرني وأفتى به المرغمناني ولوقال الله منغبرز بادة شئ يصبر شارعا عندأى حنيفة فقطفير واية الحسن عنمه وفي ظاهر الرواية لايصير شارعاذ كره في الخلاصة عن التجريد وذ كرفيه خلاف محمد وان قال اللها كبار بادخال ألف من الماء والراء لانصير شارعا وان قال ذلك في خلال الصلاة تفسد صلاته قبل لانه اسم من أسماء الشيطان وقبل لانه جمع كبروهو الطبل وقبل يصير شارعا ولاتفسد صلاته لانه اشباع والاؤل أصه ولوقال الله أ كبربالكاف الرخوة كما تنطق به البدو يصيرشارعا والاصع لاكذا في المحيط ولو أدخل المدفى آلف الجلالة كمايدخل فىقوله تعالى آلله أذن لكم وشبهه تفسد صلاته انحصل فى أثنائهاعندا كثر المشايخ ولايصير شارعابه فىابتدائها أويكفر لوتعمده لانه استفهام ومقتضاه الشانف كبربائه تعالى وقال محدين مقاتل انكان لاعيزبين المد وعدمه لاتفسد صلاته والاستفهام أن يكون للتقرير لكن الاول أصع وعلى هذا لومد همزة أكبر الاصح انها تفسد أيضا واشباع حركة الهاء خطأ من حيث اللغة ولا تفسد وكذا تسكينها وأمامد اللام فصواب والله أعلم \* (القراءة) \* وهوالركن الثالث اعلم ان الذكر القراءة ٧ سنتان سابقتان وآخرتان لاحقتان أماالسابقتان فاولاهمادعاء الاستفتاح والمهأشار المصنف بقوله ( ثم يبتدئ بدعاء الاستفتاح) وبطلق على كل واحد من الذكر بن وجهت وسحانك اللهم كذا قاله الرافعي وسياز المصنف يشعرانه بطلق على غيرهما أيضا وهو قوله الله أكبر كبيراحيث قال (وحسنان يقول عقب قوله المه أكبرالله أكبركبيرا والجديله كثيرا وسحان الله بكرة وأصلاوجهت وجهى الى قوله وانامن المسلين ثم يقول سحانك اللهم و عمدك تبارك اسمك وتعالى حدك ولااله غيرك ليكون جامعابين متفرقات ماورد من الاخبار) خلافالمالك حيث قال لايستفتح بعدالة كمبر الا بالفاتحة والدعاء والتعوذ يقدمهماعلى النكبير ولابى حنيفة وأحدحمث قالا يستفقع بقوله سحانك اللهم الخ وقول المصنف ليكون جامعًا الخ ومثله في القوت وفي الاذ كار النووي بعد الذكر الادعمة المذكورة قال فيستحب الجمع بينها كلها وقال الحافظ في تخريج الاذ كار قلت لم رد بذلك حديث وقد المحب الجدع بين وجهت وسحائل أو بوسف صاحب أبي حنيفة وأبو استق المروزى من كبارالشافعية وبوب البيهقي لذلك وأورد فيه حديثا عنجابرسبأتىذكره اه قلت وقال الرافعي وذكر بعض الاصحاب ان السنة في الاستفتاح ان يقول سجانك اللهم الخ ثم يقول وجهت وجهي الخ جعا بين الاخبار ويحتى هذا عن أبي اسحق المروزي وابي حامد وغيرهما أه فعـــلم من ذلك أن غير أبي احتق من الشافعية أيضا برى ذلك ولنعد الى تخريج ماأورده المصنف من الاذكار الثلاثة فنقول قال النووى في الاذ كاراعلم انه جاءن أحاديث كثيرة يقتضي مجموعها ان يقول الله أكمر كبيرا لخ قال الحافظ جميع ماذكر ممن ثلاثة أحاديث أخرجها مسلم وأخرج البخارى الثالث منها فقط الاول حديث ابن عمرقال بيذانحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذقال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والجدلله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا فلماسلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من لقائل كذا وكذافقالر حل من القوم أنابارسول الله فقال لقد رأيت أبواب السماءقد فقت لهاقال ابن عرفا تركت منذ معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم عن أبي خيثمة زهير بن حرب والترمذى

عن أحد بن ابراهم الدورق والنسائي عن محد بن معاع ثلاثتهم عن المعمل بن ابراهم وهوالمعروف مان علية عن الحاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبدالله بن علية عن عمر والحرجة أيضا

بالله أولاحول ولاقوة الابالله أوما شاء الله لايصح شروعه فى الصلاة لان القصود بهذه الاذ كارمحض

\*(القراءة)\*
ثم يبتد عدءاءالاستفتاح وحسن أن يقول عقب قوله الله أكبرالله كبيرا والحدللة بكيرة وأصبلا وجهت وجهي الى قوله وأنامن المسلمين ثم يقول سيحانك المسلمين ثم يقول سيحانك المهارة عالى حدل وتبارك المكون المادة عالى حدل وجل شاؤك ولااله غيرك ليكون جامعابين متفرقات ماورد في الاخبار

أحد عن ابن علية الثاني خديث على بن أبي طالب وهو الذي أورده الرافعي قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم أذا استفتح الصلاة قال وحهت وجهى للذى فطر السموات والارض حسفا وما أنا من المشركين ان صلائي ونسكى ومحماى وعماني لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمن اللهم أنت الله لااله الا أنت أنتربي وأناعمدك ظلت نفسي واعترفت بذنبي فاغفرلي ذنوبي جمعالا بغفرالذنوب الاأنت واهدني لاحسن الاخلاق لابهدى لاحسنها الا أنت واصرف عني سينها لايصرف عنى سينها الاأنت لملك وسعديك والخبركاء في مديك والشريس السك تباركت وتعالت استغفرك واتو ب الله أخر حه مسلم عن أبي خيمة زهير من حرب عن عبد الرحن بن مهدى وأخرجه أنضاعن اسعق بن الواهم عن أبي النضر هاشم بن القاسم وأخرجه ألوداود عن عبيدالله بن معاد عن أبيه وأخرجه الترمذي عن الحسن بن على الخلال عن أبى الوليد الطمالسي وعن محود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي معضه وأخرجه ابن خريمة عن محمد بن سحبي عن سحاج ابن المنهال وعبد الله بن صالح وأحد بن خالد وأخرجه الطعاوى عن الحسين بن نصر عن يحى بن حسان وأخرجه ابن حمان من رواية سويد بنعمر و وأخرجه الطيراني فىالدعاء من رواية عمدالله ا من رحاء وحجاج من المنهال وابي عتاب مالك من اسمعسل وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من رواية عاصم بن على وأبي داود والطمالسي وأخر حه الداري في السنن عن يحي بن حسان كلهم وهم ثلاثة عشر نفسا عن عبد العز ربن أي سلة عن عه معقو ببن الماحشون عن الاعرج عن عمد الله ابن أبي رافع عن على و وقع في رواية سويد بن عمر وفي أوله اذا قام الى الصلاة المكتوبة ومثله البهق من وجه آخر عن الاعرج وأخرجه الشافعي عن مسلم بن خالد وعبد المحيد بن أبي داود كالاهما عن ابن حريم عن موسى بن عقبة عن الاعرج وزاد فيه سعانك و عمدا بعد قوله لا اله الأأنت وفسه أيضا والمهدى من هديت بعد قوله في بديك ووقع في رواية البهتي من طريق عبد الرحن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة من الزيادة بعد قوله كبيك وسعديك انابك والسلك لاملجأمنك الااليك وقدروى عثل حديث على عن جار أيضا ولفظه كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا افتتم الصلاة كبرئم قال ان صلاتي ونسكى ألى قوله أول المسلمين اللهم اهدني لاحسن الاعمال والاخلاق لايهدى لاحسنها الاأنت وقني سئ الاعمال والاخلاق لابقي سينهاالا أنت هكذا أحرجه النسائي وابن حوصافي المسند على عروب عمان عن أبي صعود عن شعب بن أبي حرة عن محد بن المنكدرعن حام وهكذا أخر حه الطعراني من طريقين عن عروبن عمان \* (تنبيه) \* قول المصنف وأنامن المسلمن مع كونه مخالفالما في سماق الاسمية أشاريه الى مااختاره الشافعي رضى الله عنه وله فيه طريقان تشكيكا و حزما اما الاول فرواه عن مسلم بن خالد وغيره من الشبوخ كلهم عن ابن حريم عن موسى بن عقبة فذكر الحديث وأوله كان اذا افتتم الصلاة وقال بعضهم كان اذا ابتدأ الصلاة يقول وجهت وجهي فذكره بلفظ وأنا أول المسلمن قال وشككت بان أحدهم قال وأنامن المسلمن والمحفوظ في حديث على عند مسلم وأبي داود وغيرهما من الائمة مايدل صريحا على الله على وفق الاكة وان من ذكره بلفظ من المسلمن أواد المناسبة لحال من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الشافعي بعد ان أخرجه على الترديد في اللفظين أحب أن يقول وأنا من المسلمين بدل وأنا أول المسلمين اما وروده حزماً فقد أخرجه الطبراني في الدعاء من طريق هشام بن سلمان عن ابن حريج كذلك وقال في روايته حديفا مسلما ووقع كذلك في رواية الماحشون عن الاعرج عن عسد الله بن أبي وافع عن على أخرجه مسلم والترمذي والمعمرى في اليوم والليله والبزار والطبراني في الدعاء كلهم من طرق عن يوسف بن يعقوب الماحشون عن أبيه

عن الاعرج ولا يخفى أن حل كلام الشافعي وأنا أحب الزعلي هذا أولى من التشكيك والترديد فتأمل فهذان الحديثان هما اللذان أخرجهما مسلم وذكرهما المصنف واما الحديث الثالث الذي أخرج النحاري في هذا الباب فسأتى ذكره في الأسخر واما قول المصنف ثم يقول سحانك اللهم وبحمدك الخ فقدروي ذلكمن حديث أبي الجوزاءعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة قال سحانك اللهم و يحمدك وتبارك أسمك و تعمالي جدك ولا اله غيرك أخرجه الحاكم عن الاصم عن العماس الدورى وأبو داود عن حسن بن عسى كلا هما عن طلق بن غانم عن عبد السلام بن حرب عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء قال الحاكم وهو صيح على شرط الشيخين وقد نوزع فيه وقد روى حارثة بن محمد عن عرة عن عائشة بلفظ كان اذا افتتح الصلاة رفع بدية حذ ومنكبه فمكبر ثم يقول سعانك اللهم وعمدك فذكر مثل الاول أخرجه أجد عن أبي معاوية عن حارثة بن مجد قال العرافي وهو متفق على ضعفه وأخرجه الترمذي عن المسن بن عرفة وابن ماحه عن على بن مجد الطنافسي وعبد الله بن عران وابن خر عة في صححه عن مسلم بن جنادة كلهم عن أبي معاوية بالسند المذكور وله طريق أخرى عن عائشة ضعيفة ساقها البهتي في الخلاف والطعراني في الدعاء والدارقطاني في السنن من طريق عطاء بن أبي رياح عنها وفي سند الجيع سهل من عامر وهو متروك قال الحافظ وقدروى موقوفا على عطاء رواه السلفي من طريق أبي عن الاحوص الحسن من عبد الماك قال سأل رحل عطاء من أبي رباح فقال كيف أقول اذاافتحت الصلاة قال سعانك اللهم و يحمدك فذ كرمثله قال وهذا بشعر مان لهذا المرفوع أصلا وفى البابءن أبي سعدد اللدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتح الصلاة كرم م قال سحانك اللهم و عمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك ولااله غيرك أخرجه الترمذي والنسائي جمعاعن محد بنموسى والدارقطاني من رواية اسعق بنألى اسرائيل والطهراني في الدعاء من رواية عبد الرزاق والحسن بن الربسع وعبد السلام بن مطهر وابن ماحه عن أبي بكر بن أبي شبية عن زيد بن الحماب والنسائي أضا من عبيدالله بن فضالة عن عبد الرزاق والدارى عن زكريابن عدى ستهم عن حفور من سلمان الضبعي عن على من على الرفاعي وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الدرى وأخرجه البهن من وجه آخر عن أبى سعيد قال الترمذي حديث أبي سعيد أشهرشي فى هذا الباب وبه يقول أكثر أهل العلم اه وقدروى الاستفتاح بسحانك اللهم عن جماعة من الصهابة مرفوعا وموقو فامنهم انن مسعود أخوج حديثه الطهراني في الدعاء بسندين اليه وأشار البيهق الى انه من رواية أبى عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ومنهم أنس بن مالك أخرج حسديثه أبو يعلى والدارقطني والطبراني كلهم من رواية حمدعنه والطبراني أيضامن وحهآ خرعن أنس من غير رواية حددومنهم واثلة بنالا مقعوا لحكمن عير وعروبن العاص أخرج حديثهم الطبراني فى المجم السكبير ومنهم حاربن عبدالله أخرج حديثه البهبي بسسند حيد ومنهم عربن الخطاب روى عنه موقوفا ومرفوعا اماالاؤل فأخرجه الحما كممن طريق شعبة عن الحبكم عن عتيبة عن الواهم النخعي عن الاسود ابن ير بدان عررضي الله عنه حينافتع الصلاة كبرغ قال سعانك اللهم الى ولااله غيرك وأحرجه الدارقطني من رواية أبي معاوية ومحمد بن فضل وحفص بن غياث ثلاثتهم عن الاعمش زاد ابن فضيل وعن حصين بن عبد الرجن كالاهماعن الراهم النفعي فذ كرمثله وزاد هرون بن اسحق أحد رواته عن محدين فضل في روايته يسمعناذلك ليعلناقال الدارقطني هدنا المحيم عن عمر من قوله واماالثاني أى رفعه الى الني صلى الله عليه وسلم فأخرجه الدارقطني أيضامن روآية عبدالرجن بنعرون سبية عن أبيه عن نافع عن ابن عرعن أبيه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال ورواه بحي بن أبوب عن عمر

وان كان خلف الامام اختصران لم يكن للامام سكتة طويلة يقرأفها

ابن شبية عن نافع عن ابن عرموقوقا على عمر وهو الصواب \* ( تنبيه) \* في تفسير دعاء الاستفتاح وقدر وىعن أنى حديقة انه ان قال سحانك اللهم محمدك من غير واوفقد أصاب الجواز ونقل الحلواني عن مشايخه ان قال وجل ثناؤك لم عنع وانسكت لم يؤمر ولا تزيد على هذافى الفرض وتقدم ان أبا نوسف برى الجمع بينه و بين دعاء التوحه وانه يبدأ باجهما شاء واستدل تعديث حار المتقدم قلناانه محمول على حالة التجعد والامرفيه واسع واذا قرأ التوحه في صلاة الليل وغيرها من النوافل فمغير بينأن يقول وأناأول المسلمن وبنأن يقول وأنا من المسلمن على الاصم فاذاعلت ذلك فاعلم انمعني قوله سحمان اللهم اني أسحل عمدم آلائك وقوله وعمدك أي تعمدك عمدك ولك الجدعلي ماوفقتني من التسبيم والتسبيم المات صفات الكال لله تعالى والجداظهارها ومهذا نظهر وحه تقديم أحدهما على الآخر وهو في المعنى عطف الجلة على الجلة فذفت الثانية وهي قوله لك الجد كالاولى وهي قوله نحمدك وابق حرف العطف داخلاعلى متعلق الجلة الاولى مراداته الدلالة على الحالمة من الفاعل فهوفي موضع نصب على الحالمة منه فكانه انما أبقي لنشعر بانه قد كان هناجلة طوى ذكرها المحازا على اله لوحذف حرف العطف كان حائزا لايخل بالمعنى القصود وعن الخطاف أخبرني الحسن من خـ لال قال سألت الزحاج عن العلة في ظهو رالواو في قوله و محمدك نقال سالت المرد عماسالت عنه وقال سألت المازني عما سألتني عنه فقال سعانك اللهم محمد مآلانك و محمدك سعنا وقوله تمارك اسمك أىدام وتعالى اسمانين الاسماء وقبل دام خير اسمان لدلالته على الذات السبوحية القدسة وتبارك مطاوع بارك لايتصرف فيه ولا ينصرف ولايستعمل الافى الله تعالى وقوله وتعالى حداث أى ارتفع سلطانك أو عظمتك أوغناك عما سواك وقوله ولااله غمرك أى في الوحود فأنت المعبود يحق فبدأبالتنزيه الذي ترجع الى التوحيد ثم ختم بالتوحيد ترقيافي الثناء على الله تعالى من ذكر النعوت السلبية والصفات النبوتية الى غاية الكمال في الجلال والحال وسائر الافعال وهوالانفراد بالوهيته وما يختص به من الاحدية والصمدية فهوالاول والاسنو والظاهر والباطن وهو بكل شئ علىم وفى الباب ادعية أخرى للاستفتاح لميذ كرها المصنف وقدنشير النها لتمام الفائدة فن ذلك الحديث الذي أخرجه التحاري وتقدم الوعديه وهومن حمديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كمرفى الصلاة سكت بن التكريروالقراءة اسكاتة وفي رواية هنهة فقلت بارسول الله بابى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماتةول قال أقول اللهم باعد بني وبين خطاماى كما باعدت بن المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاماى كما ينقي الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاباي باللط والماء والعرد أخرجه العفاري عن موسى من اجمعيل والداري عنبشر بنآدم وأنونعم من رواية أي كامل الحدرى والعباس بنالوايد أربعتهم عن عبدالواحدين ز ماد وأخرحه مسلمان أي كامل الحدري وأبي مكرين أبي شبية قال عبدالواحد واين أبي شبية حدثنا مجد من فضل وأخرحه أحدى محدين فضل وعن حرير من عبد الحمد كالاهما عن عمارة بن القعقاع عن أى زرعة عن أبي هر رة وأخرجه مسلم أيضا والنسائي واس خرعة من رواية حر روأ بو نعم من رواية أبي مكرين أبي شبية ومن ذلك مارواه أبواسحق عن الحرث عن على رضي الله عنه قال كانرسولاللهصلي الله علمه وسلم اذا افتخ الصلاة قال سحانك ظلمت نفسي وعمات سوأ فاغفرلي انه لانغفر الذنوب الا أنت وحهت وحهـي فذ كره الىقوله السلمن أخرجــه البهتي من طريق هشيم عن شعبة عن أبي اسعق والله أعلم (وان كان خلف الامام اختصر) بان يختار دعاء واحدامن الادعمة الذكورة (أن لم يكن للامام سكنة طويلة) عقدارأن (يقرأفها الفاتحة) فلاينبغي له حينئذ الاختصار وقال الرافعي بعد ماذ كر الدعاءين وجهت وسحانك مانصه والزيادة على ماذكرنا

أولا نستمهما للمنفرد وللامام اذاعلم رضا المأمومين بالنطويل وقد مضي ذكر أولى السنة السابقة على القراءة والثانية منهما استحباب التعوذ بعددعاء الاستفتاح واليه أشار الصنف يقوله (غيقول أعوذ بالله من الشيطان الرحم) قال الرافعي هكذاذكر و الشافعي و ورد في الحمر و حكى عن القاضي الروباني عن بعض أحجابناان الاحسن أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا شك ان كالمنهما عائز بؤدى به الغرض وكذا كل مانشتل على الاستعادة مالله من الشطان اه قلت وروى أبو امامة رضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحدعنه ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتح الصلاة قال سحانك اللهم الى ولااله غيرك م يقول أعوذ بالله من الشيطان الرحم ور حال اسناده ثقات الاالتابع لمسم واستدل الرافعي فقال وروى حسر بن مطعم وغير دان النبي صلى الله علمه وسلم كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة قلت حديث حبير بن مطعم أخرجه أبو داود عن عرو سرمرزوق واسماحه واسخر عة عن سدارعن غندر وأبونعم من رواية أبي داود الطمالسي والطعراني فىالدعاء من رواية أبى الوليد الطمالسي أربعتهم عن شعبة عن عرو بن مرة عن عاصم الغزى عن ابن حير بن مطع عن أبيه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذادخل في الصلاة كبر عم قال الله أكبر كبيرا : لا فا الجدينه كثيرا : لا فا حجان الله عمده ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرحم من همز ، ونفعه ونفته واماز بادة السمسع العلم فقدوقعت في حسديث أبي سعيد الخدري ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام يصلى في الليل كبرتم قال سحانك اللهم و محمدك الى قوله ولا اله غيرك لااله الاالله ثلاثا الله أكبر ثلاثا تم يقول أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرحم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ أخرجه ابن غزيمة والتر مذي والنسائي جمعاءن مجدبن موسى عن جعفر من سلمان عن على بن على الرفاعي عن أبي المتوكل الناحي عن أبي سعيد وذكرابن خرعة عقد تخريحه انهلم يسمع أحدامن أهل العلم ولابلغه عن أحدمتهم انه استعمل هذا الحديث على وجهه قال الحافظ واذا لم ينقل عن أحدمتهم انكاره لم يستلزم ذلك توهينه والعلم عند الله تعالى وفي البابعن عائشة أخرجه أبو داود في قصة فهاان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله السمدع العلم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ان الذين جاوًا بالافك الحديث \* (تنبيه) \* قال الرافعي ومن ترك دعاء الاستفتاح عدا أوسهوا حتى تعوذ أوشرع في الفاتحة لم بعد الله ولمداركه في سائرال كعات وفرع عليه مالوادرك الامام المسبوق فىالتشهد الاخير فكبر وقعد فسلم الامام كاقعد يقوم ولايقرأ دعاء الاستفتاح لفوات وقته بالقعود ولوسلم الامام قبل قعود ولا يقعد ويقرأ دعاه الاستفتاح اه وقال النووى قدد كرالشيخ أبو حامد في تعليقه انه اذا ترك دعاء الاستفتاح وتعود عادالمه من التعوذ والمعروف في المذهب انه لايأتي به كما تقدم لكن لو خالف فأني به لم تبطل صلاته لانه ذكر قال صاحب التهديب ولو أحرم مسبوق فامن الامام عقب احرامه أمن معه وأتى مدعاء الاستفتاح لانالتعوذ يسيروالله أعلم ثم قال الرافعي وهل يجهر بالتعوذ فيه قولان أحدهماانه يستحب الجهريه في الصلاة الجهرية كالتسمية والتأمين وأصهما وهو الذي ذكره المصنف في الوحيزان المستحد فيه الاسرار يكل حاللانه ذكر شرع بين التكبير والقراءة فيسن فيه الاسرار كدعاء الاستفتاح وذكر الصسدلاني وطائفة من الاصاب أن الاول قوله القديم والثاني الجديد وحكى في السان القولين على وجهآ خرفقال أحد القولين انه يتغيربين الجهر والاسرار ولاترجيم والشاني انه استحب فسنه الجهر م نقل عن أبي على الطبرى الله يستحب فيه الاسراريه فتحصلنا على الاله مدّاها في المسئلة قلت القول القديم أخرجه الشافعي في الام من طريق صالح بن أبي صالح اله مع أما هر مرة وهو يؤم الناس رافعاصوته يقول ربنا انا تعوذ بك من الشيطان الرجم قال وكان

ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان|لرجيم سميت فاتحة لانه يفتنح بهاالقراءة في الصلاة وقال المصنف في الوحيز ثم الفاتحة بعده متعمنة قال الرافعي في شرحه المصلى حالتان اجداهما أن يقدر على قراءة الفاتحة الثانية أن لا يقدر علمها ففي الاول يتعين عليه قراء نها فى القيام أوما يقع بدلا عنه ولا يقوم مقامها شئ آخر من القرآن ولا ترجنهاو به قال مالك وأحد خلافا لاي حنيفة حيث قال الفرض في القراءة آية من القرآن سواء كانت طويلة أوقصيرة و بأى لسان قرأ حاز وان كان توك الفانحة مكر وها والعدول الى شي آخو اساءة ولافرق في تعن الفاتحة بن الامام والمأموم في الصلاة السرية وفي الجهرية قولان أحدهمالا يحب على المأموم ويه قال ما لك وأحد وأصهما انه يحب عليه أيضا وهدذا القول بعرف بالجديد ولم يسمعه المزنى سماعاعن الشافعي فنقله عن بعض أصحابه عنه يقال اله أراد الربيع وأماالقول الاول فقدنقله سماعا عن الشافعي وقال أبوحد فقة لا يقر أالمأموم لافي السرية ولافي الجهرية وحكى القاضي ابن كم إن بعض أصحابنا قال به وغلط فيه قلت الادلة السمعية عندأ صحابنا أربعة قعامي الثبوت والدلالة كَالْنَصُوصُ الْمُنُو اتْرُةً وقطعي الثَّبُوتُ طَنَّي الدَّلَالَةُ كَالا آناتُ المَّؤُوَّلَةُ وَطَنَّي الثّبوت قطعي الدّلَالَةُ كأخبار الاسحاد التي مفهومها قطعي وظني الثموت والدلالة كأخمار الاسحاد التي مفهومها ظني فبالاول يثبت الفرض وبالثانى وبالثالث يشتالوجوب وبالرابع يثبت السنة والاستحباب ليكون ثبوت الحمكم بقدردليله فتعنن قراءة الفاتحة في الصلاة عندنا واحب لمواظميثه صلى الله علمه وسلم ولقوله صلى الله علمه وسلم لاصلاة الايفاتحة الكتاب وهو خبرآحاد فاوحب العمل فتكره الصلاة يتركها تحر عما ولاتفسد بترك الفاتحة لوقرأ غيرها لاطلاق قوله تعمالي فاقرؤا ماتيسر من القرآن ولا يقيد اطلاق الكتاب بالخبر المذكور لانه نسخ ولايعو زيغير الواحد ولا يعوزان يععل سانالانه لااحال فهما اذالجمل مايتعذر العمل به قبل البيان والاكه ليست كذلك فان فلت هو خبرمشهو رفتحوز الزَّيادة به قلنا نعم اذا كان محكما وماروي محتمل لانه يحوزان براديه نفي الجوازوان براديه نفي الفضيلة وصوالاستدلال بالآيةلان المراد منها قراءة القرآن عقمقتمو بدل علمه السياق وهوقوله عقيمه واقموا الصلاة وهذا تفسير يحقيقتها والحقيقة مقدمة على الحيا زفهو مقدم على ما قال بعض الفسرين بان المراد من الا يم الصلاة بدليل الساق فقالوا في تفسير ها مان تصلوا ما تيسر لا نه تفسير بالحياز وتأبد بالحديث المبن الفرائص م اقرأ ما تيسر معك من القرآن على ان هذا فى الواقع سند الاحاع وهو يكني السنة فان القراءة ركن في الصلاة بالاجماع أن يتسع والله أعلم ثم قال الصنف ( بقمام تشديداتها) قال الرافعي ولوخفف حرفا مشددا فقد أخل محرف لان الشدد حرفان مشلان أولهما ساكن فاذا خففه فقد أسقط أحد هما وقال الخطيب في شرح المنهاج تشديدات الفاتحة منها لانها هيئات لحروفها المشددة ووجو بها شامل لهما آنها فالحكم على التشديد بكونه من الفاتحة ف تجوز كذا عرفي الحررويع رعابة تشديداتها وهي أربع عشرة تشديدة منها ثلاث في البهملة فلوخفف فهابطلت قراءة تلك الكامة لتغمره النظم بل قال في الحاوى والجرلو ترك الشدة من قوله اياك نعبد متعدا وعرف معناه انه يكفرلان الاماضوء الشمس ولوشد دالمخفف أساءوا حزأه كإقاله الماوردي والروياني (وتمام حروفها) وهي مائة واحدى وأربعون حرفا بالبسملة من غيرالف مالك والرحن ومن غسير عد المشدد يحرفن وفي المنهاح للنو وي ولا يحوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في

الاصح قال الخطيب الشربيني وحروفها ما ثة وخسة وسنون حرفا بالبسملة بقراءة مالك بالالف قال في الكفاية و بعد ألحرف المشد دمن الفاتحة محرقين من الذكر وقال المصنف في الوجيز ثم كال

ابن عمر يتعوذ سرا (ثم يقرأ) سورة (الفائحة) أى فاتحة الكتاب وهي سورة الحدولها اسماء غيرهما فأم الكتاب فأم القرآن والاساس والواذبة بالفاء والقاف والكافية والشافية والكنزوانيا

ثم يقرأ الفانحة يبتدى فهابيسم الله الرحن الرحيم بتمام تشديداته اوحروفها

حرف وتشديد ركن قال الرافعي لاشك ان فاتحة الكتاب من هذه الكامات المنظومة والكامات المنظومة مركبة من الحروف المعاومة فاذا فال الشارع صلى الله عليه وسلم لاصلاة الابفاعة الكتاب وقدوقف الصلاة على جلتها والموقوف على أشياء مفقودعند نقدبعضها كماهومفقود عندفقد كلها فلوأخل يحرف منهالم تصم صلاته قلت وعلى هذا لوأيدلذال الذين المعمة بالهملة لم تصم كا اقتضاه اطلاق الرافعي وغيره الجزم به خــ لافا للزركشي ومن تبعه كما نقله الخطيب (ويحتهد في الفرق بين الضاد) المعمة (والفاء) المشالة قالصاحب المصباح الضاد حرف مستطيل ومخرجه من طرف اللسان الىمايلي الاضراس ومخرجه من الجانب الابسر أكثر من الاعن والعامة تجعله طاء فتخرجه من طرف اللسان وبين الثنايا وهي اغة حكاها الفراء عن الفضل قال ومن العرب من يبدل الضاد ظاء فيقال عظت الحرب بني تميم ومن العرب من يعكس فيبدل الظاء ضادا فيقول فىالظهر ضهر وهذا واننقل فىاللغة وجاز استعماله فىالكلام فلايحوز العملىه في كتابالله تعالى لان القراءة سنةمتبعة وهذا غيرمنقول فيها اه وقال الرافعي وهل يستشي ابدال الضادفها بالظاء ذكروا وحهن أحدهما نعم فعتمل ذلك لقرب المخرج وعسر التمييز وأصهما لاستثنى ولو أبدل كان كابدال غيرهما من الحروف وكالابحتمل الاخلال مالحروف لايحتمل اللعن الخل للمعنى مل تبطل صلاته ان تعمد و بعيد على الاستقامة أن لم يتعمد أه وقال العراقي في شرح البحة و يحب الاتسان يحمسع حروف الفاتحة وتشديداتها فلايهم الاتيان بالظاء في موضع الضاد وان تقاربا في الخرج وفي تعبير الرافعي والنووى بقو لهما فلا تبدل الضاد بالظاء نظر لان مقتضاه المنع من ترك الفاء والاتيان بالضاداذ الباء تدخل على المتروك وليس هوالمراد فلونطق مالقاف مترددة بينها وبين الكاف كاينطق بها العرب لم بضركاني الكفابة وسيقه المه البند نعيى والروباني فخزما مالععة مع الكراهة ومال المحب الطيري الى المطلان وفي شرح المهذب فيه نظر انتهى قلت اما القاف المشوية بالكاف العمية فقد أفتى بععة الصلاة بها ابن حرالكي وعليه اعتمد فقهاء المن وهي لغتهم عامة وهكذانقله المزدد في التحريد عن الكفاية بأيه لا يضر وأماماذ كره من الرد على الشحين في مارتهما نقد أجاب عنه السبكي في شرح المنهاج ونقله الخطب الشربيني وغيره وهذا نص الخطيب فان قيل كان الصواب أن يقول ولو أبدل ظاء بضاد اذالباء مع الابدال تدخل على المتروك لاعلى المأتى به كا قال تعالى ومن يتبدل الكفر بالاعان وقال تعالى وبدلناهم يحنتهم جنتين أحبب بأن الباء فى التبديل والابدال اذا اقتصرفهماعلى المتقابلين ودخل على أحدهما انماندخل على المأخوذ لاعلى المتروك فقد نقل الازهرى عن تعلب بدات الخاتم بالحلقة اذا أذبته وسوته حلقة وبدلت الحلقة بالخاتراذا أذبتها وجعلتها فاتما والدلث الخاتر بالحلقة اذانحت هذا وحعلت هذا مكانه قال السبكي بعدنة له بعض ذلك عن الواقدي عن ثعاب عن الفراء ورأيته في شعر الطفيل من عرو الدوسي وساقله شعرا قال ومنشؤ الاعتراض توهم ان الابدال المساوى للتبديل كالاستبدال والتبدل فان ذينك تدخل الباء فهما على المتروك قال شحنا بعني بهز كرما وبذلك على فساد مااعترض به على الفقهاء من أن ذلك لا يحوز بل يلزم دخولها على المتروك أه وقال الرافعي وقول المصنف في الوحيز ثم كل حرف وتشديد ركن يحوز ان ريديه انه ركن من الفائحة لان ركن الشيئ أحد الامورالتي يلتم منهاذاك الشي وعبور أن بريد به انهركن من الصلاة لان الفائحة من أركان الصلاة والاول أصوب لئلا تخرج أركان الصلاة عن الضبط والما تقدم ان القراءة سنان سابقتان وسنتان لاحقتان ولمافرغ من ذ كرالسابقتين شرع في ذكر اللاحقتين وهماالتأمين وضم السورة وقد أشار الى الاول منهما يقوله (و) سن أن ( يقول آ من في آخر الفاتحة) بعد سكتة لطفة ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله علمه وسلم سُواء كان في صلاة أم لا ولكن في الصلاة أشد استحبابا روى البخاري من حديث أبي هريوة أنه

و يجتهدف الفرق بين الضاد والظاء ويقول آمين فى اخرالفاسحة صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمين فان من وافق قوله قول الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه واختص بالفاتحة لان نصفها دعاء فاستحب أن يسال الله تعالى اجابته ولا يسن عقب بدل الفاتحة من قراءة ولاذ كركم هو مقتضى كلامهم وقال الغزالى ينبغى أن يقال ان تضمن ذلك دعاء استحب قال الخطيب وما بحثه صرحبه الروياني (وعدها مدا) أى مع تخفيف المم وأخذ ذلك من حديث وائل بن حر صلبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلاقال ولا الضالين قال آمين ومدمها صوته وروى عن مالك أمه لا يسران وهوه في المناه مي المناه على وغيم وأشهر هن خفيفة المم مع المد وهو اسم فعل يسران وهوه ذهب أبي حنيفة وفي آمين لغان أفصهن وأشهر هن خفيفة المم مع المد وهو اسم فعل بستحب وهي مبنية على الفتح مثل كيف وأمن و يجوز سكون النون فيهما و يحوز القصر لا نه لا يخلى المناه والما الشاعر المناه وهي المناه والمد اختيار الفقهاء والقصر اختيار الادباء وأنشدوا قول الشاعر

تباعد عنى فطعل اذدعوته \* أمين فزاد اللهماييننا بعدا

وهي على القولين عربية وقبل معرية من همين على ان الهمزة بدل من الهاء أي همين مي خواهم أو هممن محابابد ترجمة الكامة الاولى هكذا اطلب وترجسة الثانية فلبكن هكذا وعلى اللغتسين أقتصر الرافعي وحكى الواحدىمع المدلغة ثالثة وهي الامالة ورابعة وهي المدمع التشديد وهولحن بلقيل انه شاذ منكر ولاتبطله الصلاة القصد الدعاء كالصحه في الحموع وقال في آلام ولوقال آمن والعالمن وغير ذلك من الذكر كان حسنا وفي العر لابن نعم من متأخري أصحابنا ومن الخطأ التشديد مع حذف الباء مقصورا وممدودا ولابيعد فسياد الصيلاة فمهما اه قال بعض شيوخنافيه اشارة الى انم الاتفسد بالمد والتحذيف مع حذف الياء لوجوده في القرآن (ولايصل آمين بقوله ولاالضالين وصلا) وهو أحد الوجوه المذكورة في تفسير حديث نهيي عن المواصلة في الصلاة كماسأتي قال الرافعي وينبغي أن يفصل بينها وبينقوله ولاالضالب بسكتة لطيفة تمييزا بين القرآن وغيره اهوفيه تصريح بأن آمين ليس من القرآن أي مدارل انه لم شت في المصاحف وانما هو كالختم على المكتاب وفي المجتبي لاخلا ف أن آمين ليس من القرآن حتى قالوا مارتداد من قال أنه من القرآن (و) يستحب أن (يجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء) أي أوليهما للامام والمنفرد (الا أن يكون مأموما) فانه لا يجهر بل يقرأ سرا في نفسه والامام خاصة في الجعة هذا في المؤدّاة وأما المقضة فعهر فهامن مغم انشمس الى طاوعها ويسر من طاوعها الى غروجها ويستثني كإقاله الاسنوى صلاة العبد فانه يحهرني قضائها كما يجهر في أدائها هذا كله في حق الذكر الماالانثي والخنثي فيجهران حيث لا يسمع أجنبي ويكون جهرهما دونجهر الذكرفان كان يسمعهما أجنبي أسرا فانحهرا لمتبطل صلاتهما قالوأما النوافل غير الطاقة فعهرفى صلاة العدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح والوترفى رمضان وركعتي الطواف اذاصلاهما لبلاو تسرفهاعداذلك والنوافل المطاقة فيسر فهانهاراو يتوسط فهآ لبلابين الاسرار والاجهار انام نشؤش على قائم أومصل أونحوه والافالسنة الاسرار كانقل في المحموع ويقاس علىذلك من يحهر بالذكر أو القراءة بحضرة من نطالع أو بدرس أو نصنف كاأفتى به الشهاب الرملي (و يحهر بالتأمين) الامام والمنفرد في صلاة الجهر تبعاللقراء تلا تقدم من حديث واثل ان عروفيه وقال آمن ومدبها صوته وأما المأموم فقد نقل عن القديم الله يؤمر بالجهر أيضا وعن الحديد انه لايحهر واختلف الاحجاب فقال الاكثرون في السئلة قولان أحدهما لايحهركم لايحهر بالتكبيرات وانكان الامام يحهربها وأصحهماويه قالأجد انه يحهر لان القتدي منابع للامام فى التَّأمن فانه انما يؤمن لقراءته فيتبعه في الجهركم يتبعه في أصل التَّأمين ومنهم من أثبت قولين فى المسئلة ولكن لاعلى الاطلاق بل فما اذا جهر الامام امااذا لم يحهر الامام فعهر المأموم لينبه

وعدهامدا ولايصل آمين بقوله ولاالضالين وسلا ويجهر بالقراء في الصح والمغرب والعشاء الاأن يكون مأموما ويجهسر بالتأمين

الامام وغير ، ومنهم من حل النصن على الحالتين فقال حيث قال لا يجهر المأموم أراد ما اذا قل المقتدون أوصغر المسجد وبلغ صوت الامام القوم فيكفى اسماعه اياهم التأمين كاصل القرآن وان كثر القوم يجهر حتى يبلغ الصون الكل والله أعلم ثم أشار المصنف الى الثانية من اللاحقتين بقوله ( ثم يقرأ السورة ) الامام والمنفرد في ركعتي الصبح والاوليين من سائر الصاوات وأصل الاستعباب يتأدى رة راء شيٌّ من القرآن لكن قراءة السور أحب حتى ان السورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة وروى القاضي الروباني عن أحد أنه يحب عنده قراءة ثبيٌّ من القرآن (أوقدر ثلاث آيات من القرآن فيا فوقه ) ليكون قدر أقصر سورة وانما كانت السور أحب لان الأبتداء والوقف على آخرها صحيحان بالقطام بخلافهما فى بعض السو رفانهما يخفدان ومحله فىغير التراويج كمأفتي به ابن عبد السلام وغيره ويستنبط من قوله ثم يقرأ ماذكره النووى فى الروضة لوقرأ السورة ثمقرأ الفائحة لم تحسب السورة على الذهب والمنصوص وذكر امام الحرمين والشيخ نصر المقدسي في الاعتداد بها وجهين اه وفي المنهاج له ولاسورة للمأموم أى فيجهرية بل يستمع فان بعد أوكانت سرية قرأ في الاصم قال الخطيب اذ لامعني لسكوته اما اذاجهر الامام في السرية فان المأموم يستمع لقراءته كما صرحبه في المجموع اعتبارا لفعل الامام وصحيح الرافعي في الشرح الصغير اعتبار المشروع في الفاتحة فعلى هذا يقرأ المأموم في السرية مطلقا ولا يقرأ في الجهرية مطلقا ومقابل الاصم لا يقرأ مطلقا لاطلاق النهبي قال الراعى وهل بسن قراءة السورة في الثالثة من المغرب وفي الثالثة والرابعة من الرباعيات فيه قولان الجديد انها تسن لكن يعمل السورة فها أقصر والقديم وبه قال أبوحنفة ومالك وأحد اله لايسن اه \* (تنسم) \* قال أبو جعفر القدوري من أعننا ان الصحيم من مذهب أبي حنيفة ان مايتناوله اسم القرآن بجوزوهو فول ابن عباس فانه قال اقرأ مامعك من القرآن فليس شيَّمن القرآن بقليل وهذا أقرب الى القواعد الشرعية فان الطلق ينصرف الى الادفى على ماعرف قاله الزيلعي ونظر فيه بعضهم بأن المطلق ينصرف الى الكامل فىالماهسة وقال أبو يوسف ومجد الفرض قراء ، آية طويلة أوثلاث آبات قصار تعدل آية طويلة وهورواية عن ألى حديثة لان قارئ مادون ذلك لا يعد قارنًا فشرطت الا منه الطويلة أو ثلاث قصار تحصيلا لوصف القراءة احتماطا واذاقرأ نصف آية طويلة في ركعة والنصف الإسخر في الاخرى فعامة المشايخ على الجواز ولوقرأ نصف آية مرتبن أوكلة واحدة مرارا حتى بلغ قدرآية تامة فانه لايجو زومن لايحسن الاتية لا يلزمه التكرار في ركعة فيقر وها في الركعة الشانية من أبضا عند أبي حنيفة وعندهما يلزمه التكرار ثلاث مرات أى في كل ركعة ومن بحسن ثلاث آبات اذا كرر واحدة ثلاثا لا ستادي به الفرض عندهما كم في الحتى وقال ان أمير حاج مسئلة القرآن في القريضة الرياعية مخسسة أي على خسة أقوال فقيل سنة وهو المنقول عن جماعة من السلف وقيل فرض في ركعة واحدة وهو قول الحسن البصرى وزفر منا والغيرة من المالكة وقسل في ركعنين على الخلاف فها وهو قول علمائنا الثلاثة وقبل فى ثلاث وهو رواية عن مالك حكاها ابن قدامة وغيره وقبل فى الاربع وهوقول الشافعي وأحدوهو راية عن مالك قال صاحب التاقين منهم وهو الصيح من الذهب وفي ذخيرتهم القرافي وهو رأى العراقيين خلاف ظاهر المدونة اه ثم قال الصنف (ولا يصل آخر السورة بتكبير الهوى) بضم الهاء وكسر الواو وتشديد الياء أى النزول (بل يفصل بينهما) و يسكت (بقدرةوله سيحان الله) وهوأحد الوجو ، في تفسير قوله عليه السلام في عن المواصلة في الصلاة قال الخطيب في شرح المهاج السكمان الندوية في الصلاة أربع سكتة الامام بعد تسكيرة الاحرام يفتح فها وسكتة بن ولا الضالين وآمين وسكتة للإمام بين التأمين في الجهرية وبين فراءة السورة بقدر قراءة المأموم

غ يقرأالسورة أوقدر ثلاث آبات من القرآن في افوقها ولا يعسل آخر السورة بتكبير الهوى بل يفصل بينهما بقدر قوله سجعان الله

الفائحة وسكتة قبل تكبير الركوع فال في الجموع وتسمية كلمن الاولى والثانية سكنة مجاز فانه لاسكت حقيقة لماتقرر فهما وعدها الزركشي خسة الثلاثة الاخبرة وسكتة بن تكبيرة الاحرام والافتتاح والقراءة وعليه لابجاز الاني سكتة الامام بعد التأمين والمشهور الاول (و يقر أ في الصبح من السور الطوال) بالكسر جمع طويلة ككر عة وكرام (من المفصل) وهو المبين المميز قال الله تعلل كتاب فصلت آياته أي حعلت تفاصل في معان مختلفة من وعد ووعيد وحلال وحرا موغير ذلك سمى به لكثرة فصوله وقبل لقلة المنسوخ فيه والحكمة فيسه أن وقت الصبح طويل والصلاة ركعتان فسن طولها (وفي الغرب من قصار م) لانه ضيق فسن فيهذلك (وفي الظهر والعصر والعشاء) من أوساطه (نحو والسماء ذات البروج ومأقار جها) من السور مثل والليل اذا يغشي وسج اسمر بك الاعلى والضمى واذاا اسماء انفتارت وتعوذاك فان النبي صلى الله عليه وسلم مماها معها فى قصة تطويل معاذ الصلاة فاما والليل وسبم فهيي متفق علمها وأما والضعي فهي عند مسلم وكذا عنده ذكر اقرأ باسم ربك وأما اذا السماء انفطرت فعند النسائي ولاحد من حديث أبيهر مرة رفعه انه كان يقرأ في العشاء الاخيرة والسماء ذات البروج والسماء والطارق وفي الصيحين من حديث البراء انه قرأ فى العشاء بالتين والزيتون وفى كون هذه مع سورة اقرأ من أوساط المفصل اختلاف ولذا قيده بعضهم بالسفرونص الرافعي ويستحب أن يقرأفي الصبع بطوال المفصل ويقرأفي الظهر بما يقرب من القراءة في الصبح وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصاره وعبارة المهاج للنووي ويسن الصه والظهر طوال المفصل والعصر والعشاء أواسطه والمغرب قصاره قال الخطيب فيشرحه ظاهر كالام المصنف النسوية بين الصبح والظهر ولكن المستحب أن يقرأ فىالظهر ما يقرب من الطوال كافىالر وضة كأصلها قلت وفى كتب أصحابنا مانوافق مافى المنهاج وهو التسوية بين الصبح والفاهر واختلف في طوال المفصل فقيل هوالسبع السابع وقيل هو عند الا كثر من الحرات وقبل من سورة مجد صلى الله عليه وسلم أومن الفقح أومن ق الى البروج وأوساطه منها الى لم يكن وقصاره منها الى آخره وقيل طواله من الجرات الى عبس وأوساطه من كوّرت الى الضحى والبياقي قصار هكذافي كنب أصحابنا والاصل فمه ما روى عبد الرزاق في مصنفه ان عمر بن الخطاب كتب الى أبي موسى الاشعرى أن أقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء توسط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل وقال الخطيب واختلف في أوَّل المفصل على عشرة أقوال السلف قبل الصافات وقبل الجائية وقبل القتال وقيل الفقع وقبل الحجرات وقيل في وقبل الصف وقبل سبم وقبل تبارك وقبل الضحى و رج النووى في الدقائق والنحر مرانه الجرات وعلى هــــذا طواله كالحجرات وقبل اقتربت والرحن وأوســاطـه كالشمس وضحاها والليل اذا بغشي وقصاره كالعصر والاخلاص وقرل طواله من الحجرات الى عم ومنها إلى الضيعي أوساطه ومنها إلى آخر القرآن قصاره قلت وذكر أبو منصور التميمي عن نص الشافعي تمثيل قصاره بالعاديات وتحوها ولاشان ان الاوساط مختلفة كما ان قصاره مختلفة كما ان طواله فهاماهو أطول من بعض والله أعلم \* ( تنسه ) \* قال النووى في المنهاج و بسن لصح الجعة فى الاولى الم السعدة وفى الشانية هل أنى قال الخطيب فان ترك الم فى الاولى سن أن يأتى بمافى الثانية قان اقتصر على بعضها أوغيرها خالف السنة قال الفارقي واوضاق الوقت عنها أتى بالممكن ولو آية السعدة وبعض هـل أنى قال الاذرى وهو غريب لمأره لغيره وعن أبي احتق وابن أبي هريرة لاتستعب الداومة عليهما ليؤذن ال ذلك غير واحب وقيل العماد بن نونس ان العامة صار والرون قراءة السجد: يوم الجعمة واجبة و ينكرون على من يتركها فقال تقرأ في وقت وتنزك في وقت فيعرفوا انها غير واجب اه وقال بعض أعماينا وقد ترك الحنفية الاماندر منهم هذه السنة

و يقرأ في الصحمن السور الطوال من المفصل وفي المغرب من قصار، وفي الناهر والعصر والعشاء نحووالسماءذات البروح وماقار بها

ولازم عليها الشافعية الا القليل فظن جهلة المذهبين بعالان الصلاة بالفعل والترك فلا ينبغي الترك دائمًا ولا الملازمة أبدا وروى انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الفلهر والليل اذا يغشي وقرأفيها سبم اسم ربك وفي العشباء الاخيرة و الشهس وضحاها وفي المغرب قل يا أيهما الكافرون وقل هو الله أحد والظاهر أن هذا الاختلاف لاختلاف الاحوال ولذا قال صلى الله عليه وسلم من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم وهي لاتبلغ القدر المسنون ولكن تنكون سنة باعتبار مراعاة ألحال روى انه صلى الله عليه وسلم قرأ فى الفحر بالمعود تين فلما فرغ قالوا أو حزت قال معت بكاء صبى فحشيت أن تفتنامه وكذا قال صاحب البدائعان التقدير يختلف باختلاف الحال والوقت والقوم وفي الشامل قال أصحابنا لوقرأ الامام والمنفرد فى الصبح والظهر من أوساط المفصل أوقصار هلم يكن حارجامن السنة فقدر وى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبع اذا زلزلت وروى أيضا انه قرا بلا أقسم وقال النووى استحباب قراءة طوال المفصل وأوساطه اذا رضى المأمومون المحصورون بتطويله والافليخفف قال الاذرعي وهو غريب وعبارات الائمة ترد عليه وكذلك حديث تطويل معاذ في العشباء (و) استثنى الشيخ أبوحامد في مختصره والمصنف في الخلاصة والبداية انه بستحب (في الصبح في السفر) ان يقرأ في الاولى (قل ياأج الك فرونو)فى الثانية (قل هو الله أحد) قال الزجد قال ابن النحوى وفيه حديث رأيته في المحيم للطيراني في استناده ضعيفان قلت والذي في سنن أبي داود أبه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعودتين فىالفعرفي السنرو ممل الاطلاق حالة القراركحالة السيرف اوقع فى كتب أصحابنا انه محول على حالة العجلة والسيرليس له أصل يعتمد عليه من جهة الرواية فقال وفي الجزء الثامن عشرمن الخلفيات من حديث ابن عمر وقد صلى بهم الفعر فقرأ قل ما أبها الكافرون وقل هو الله أحد قال الحافظ رجاله ثقات الامبدل بن على وفيه ضعف وكانه وهم فى قوله بهم فان الثابت انه كان يقرأ بهما فى ركعتى الفعر والذى نقله الزجد عن إبن النعوى الله رآه في معم الطعراني وفي سنده ضعيفان اشار بذلك والله أعلم اليما أخرجه الطهراني في معمه الكسرفقال حدثنا محدين معقو بحدثناأ بوالاشعت حدثنا أصرم بن حوشب حدثنا اسحق بن واصل عن أبي حعفر محدين على بن الحسين قال تلنا لعبد الله بن حعفر حدثنا ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومارأيت منه ولاتحدثنا عن غيره وان كان ثقة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذ كرحديثا طويلا وفيه وكان يقرأ فى الركعتين قبل الصبح وفى الركعتين بعد المغرب قل يأأيها المكافرون وقل هو الله أحد قال الحافظ أصرم وشخه ضعيفان قلت لكن لايتم الاستدلال به ليكونه نصافى ركعتي السنة لا الفرض (وكذلك) الحيكم (في ركعتي الفجر) أي سنته (و)ركعتي (الطوافو) ركعتي (التحية)أي تحية المسجد وكذا الاستغارة وركعتي المغرب وكان على المصنف أن بذكرهما كذلك فان حكم الكل واحد أماركعنا الفعر فقدأ وحدالترمذي وابنماجه ومحدبن نصر من حديث ابن مسعود والطهراني من حديث عبدالله بن جعفر وقدذ كر قريبا وأما ركعتا الطواف فاخرجه مسلم وأبو داود والنرمذى وابن ماجه وابن خرعة من حديث جابر وأما ركعتا الاستخارة فقال النووى في الاذ كارلم أقف علها في شئ من الاحاديث وقال العرافي في شرح الترمذي بعد ان نقل كلام النووي سبقه اليه الغزالي في الاحساء ولم أجد لذلك أصلاولكنه حسن لان المقام بناس الاخلاص فتأمل \*(تنسه) \* قال الرافعي وهل تفضل الركعة الاولى على الثانية فمهوحهان أظهرهما لاوالثاني ومهقال الماسرحسي نع قال النووي قلت الذي صحعه هوالراج عند جماعة الاصحاب لكن الامح التفضيل فقد صحفيه الحديث واختاره القادى أبو الطيب والمحققون ونقله عن عامة أصحابنا الخراسانيين والله أعلم قلت وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يسن اطالة أولى غير الفعر وقال مجد أحب الى أن أطول الاولى على الثانية في الصاوات كلها ولهما مارواه أبوسعيد

وفى الصبح فى السفر قل با أجما الكافرون و الهو الله أحد وكذلك فى ركعتى الفجر والطواف والمحية وهوفى جميع ذلك مستدم القيام و وضع البدين كا وصفنافى أول الصلاة الخدرى أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر فى الركعتين الاوليين فى كل ركعة قدر خس عشرة آية أخوجه مسلم فانه نص طاهر فى المساواة ولمحمد حديث أبى قنادة أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الظهر فى الركعتين الاوليين فاتحة المكتاب وسورتين وفى الركعتين الاختين الاختين بفاتحة المكتاب وسورتين وفى الركعتين الاختين وهكذا فى العصر وهكذا فى الصبح الاخريين بفاتحة المكتاب و يعاول فى الاولى مالايطول فى الثانية وكان يطول الركعة الاولى من الظهر و يقصر الثانية وكذا فى الصبح فهذا يحمل أن يكون التطويل فيه ناشا عن جلة الثناء والتعوذ والتسمية وقراء مادون الثلاث فعمل عليه جعا بين المتعارضين بقدر الامكان وقيد ما بالاطالة فى الاولى النه يكره اطالة الثانية على الاولى اتفاقا وانما كون شلاث آيات فيافوقها فان كان آية أوآيتين لا يكره لا نه صلى الله عليه والله أعلى والثانية أطول بات في والله أعلم

\*(الركوع ولواحقه)\*

\*(الركوعولواحته)\*
ثم بركع و براى نيه أمو را وهوان يكبر الركوع وأن برذع بديه مع تهييرة الركوع

وهوالركن الرابع (ثم) اذافرغ من القراءة ( تركعو تراعي فيه) أي في ركوعه (أمورا) هي سننه وآدابه ومستعبانه ولميذكر المصنف هنا أقل الركوع واقتصر علىذكرا كمله كأسسأنى فى ساقه وذكر فى الوحيز والوسيط فى أقله ٧ سنتين لا يدمنهما أحدهما أن ينحني يحبث تنال راحتاه الى ركبته فاو انعنى وأخرج ركبتيه وهومائل منتصب لميكن ركوعا وانكان بعيث لومديده لنالت راحتاه ركبتيه لم يكن بالانحناء هذا حد ركوع القائمن والثاني أن بطمئن وفي خلاف لابي حنيفة فانه قاللايجب الطمأنينة كاسيجيء قريبام شرع المصنف في الذكر المستحب في الركوع فقال (أن يكبرالركوع) أى يستحبأن يقولالله أكبرالركوع لماروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبرني كل خفض ورفع وقيام وقعود رواه أحد والنسائي والترمذي وقال حسين صحيح قلت وهو مسنون عندنا أيضا سوى الرفع من الركوع فانه بسن فيه التحميد كاورد في الحبر (و)من سنن الركوع (أن رفع بديه مع تكبيرة الركوع) ونصه في الوحيز الي ابتداء الركوع خلافالا بي حنيفة قال الرافعي لناماروي عن أبن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله علمه وسلم كان برفع بديه حذو منكبيه اذا كبر واذاركع واذا رفع رأسه من الركوع قلت أخرجه الشيخان قال العراقي في شرح التقريب ورفع المدين في الواطن الثلاثة قال به أكثر العلماء من السلف والخلف قال ابن المنذر رو يناذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد الخدرى وابن الزبير وأنس بن مالك وقال الحسن البصري كان أجحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برفعون أيديهم اذا كبروا واذا ركعوا واذارفعوا رؤسهم مسالركوع كانها الراويح وروى ذاك عن جماعة من التابعين ومن بعدهم وهوقول الليث ابن سعد والشافعي وأحد واسحق وأبي ثور وحكاه ابن وهب عن مالك اه وقد حكاه عن مالك أيضا أبومصعب وأشهب والوليد بنمسلم وسعيدبن أبى مرسم وحزم به الترمذي عن مالك وقال المخارى بروى عن عدة من أهل الحار والعراق والشأم والبصرة ذلك منهم سعد بن حبير وعطاء بن أبي رماح ومجاهد والقاسم بنمحد وسالم وعمر بنعبد العز بزوالنعمان بن أبي عياش والحسن وابن سير من وطاوس ومكعول وعبد الله بن دينار ونافع وعبيد الله بنعر والحسن بن مسلم وقيس بن سعد وغيرهم اه وقال البهتي قدر ويساه عن أبي قلابة وأبي الزبير ثم عن الاوراعي ومالك والليث بن سعد وابن عينة م عن الشافعي ويحيي القطان وعبد الرجن بنمهدي وعبد الله بن المارك ويحيى ابنجى وأحد بنحنبل واحق بناتراهم الحنظلي وعدة كثيرة من أهل الاسمار بالبلدان وقالت طائفة لا برفع بديه فيما سوى الافتتاح وهو قول سفيان الثورى وأبي حذفة وأصحابه والحسن بن صالح بنحيي وهورواية أبن القاسم عن مالك قال ابن عبد البروتعلق مهذه الرواية عن مالك أكثر

المالكيين وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وهو الشهور من مذهب مالك والعمول به عند المتأخ بن منهم اه وقال محد بن عبدالله بن عبد الحكم لم روأحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم فى رفع البدين قال محد والذي آخذيه أن أرفع على حديث ابن عمر وروى ابن أبي شبية في مصففه الرفع فى تكبيرة الاحوام فقط عن على وابن مسعود والاسود وعلقمة والشعبى وابراهم النفعي وخيثة وقبس بن أبي ازم وأبي اسعق السبيعي وحكاه من أصحاب على وابن مسعود وحكاه الطعاوى عن عمر وذكرابن بطال انه لم يختلف عنه في ذلك وهو عجب فان المشهور عنه الرفع في المواطن الثلاثة هو آخر أقواله وأعيها والمعروف منعل الصابة ومذهب كافة العلماء الامن ذكر اه وكذا قال الخطاب انه قولمالك في آخر أمر، وقال مجدين نصر ألمروزي لانعلم مصرا من الامصار تر كوا بأجماعهم رفع البدين عند الخفض والرفع فى الصلاة الا أهل الكوفة وكلهم لا رفع الافى الاحرام وقال ابن عبدالم لم بروعن أحد من الصابة ترك الرفع عند كل حاص ورفع بمن لم يختلف عنه فيه الاابن مسعود وحده وروى العكوفيون عن على مثل ذلك و روى المدنيون عنه الرفع من حديث عبيد الله بن أبي رافع اله وذكر عثمان بن سعيد الدارمي أن الطريق عن على في تركُّ الرفع والهية وقال الشافعي في رواية الزعفراني عنه ولايثبت عن على وابن مسعود ولو كان ثابتا عنهما لايبعد أن يكون رآهما مرة أغفلا رفع البدين ولو قال قائل ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه ابن عمر لكانت له الحجة اله وروى البهيقي في سننه عن وكبيع قال صليت في مسجد الكوفة فاذا أبو حنيفة فالم يصلى وابن المبارك الى جنبة يصلى فاذا عبدالله برفع يديه كلما ركع وكاما رفع وأبوحنيفة لا يرفع فلمافرغوا من الصلاة قال أبو حنيفة لعبد الله ماأما عبد الرحن رأيتك تكثر رفع البدين أردت أن تعامر فقالله عبدالله باأباحنيفة قدرأ يتك ترفع بديك حين افتثعت الصلاة فاردت أن تطير فسكت أبوحنيفة قال وكبع فما رأيت جوابا أخصر من جواب عبد الله لاي حنيفة وروى البهيقي أيضا عن سفيان بن عيينة قال اجتمع الاوزاعي والثوري بني فقال الاوزاعي للثوري لم لا ترفع بديك في خفض الركوع ورنعه فقال الثورى حدثنا مزيد بنأى زياد فقال الاوزاى أروى ال عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن الذي صلى الله عليه وسلم وتعارضني بيز بد بن أبي زيادو بزيد رحل ضعيف الحديث حديثه مخالف للسنة فالفاحاروجه سفيان فقال الاو زاعي كانك كرهت ماقلت قال الثورى نع فقال الاو زاعى قم بنا الى القام نلتعن أينا على الحق قال فتبسم الثورى لمارأى الاو زاعى قداحتد الى هنا كله كلام العراني في شرح التقريب ونعن نشكام معه بانصاف في أكثر مانقله عن الأغة فأقول حديث ابن عمر الذي يحتم به في رفع البد بن في المواطن الثلاث قد وحدث فيه زيادة رواها البخياري من رواية عبدالاعلى عن عبيدالله عن نافع عن ان عمر واذا قاممن الر كعتين رفع يديه و ترفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو داود العقيم قول ابن عرابس عرفوع ورج الدارقطني الرفع فقال اله أشبه بالصواب وتوافقه أيضا قوله في حديث أي حيد الساعدى في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذا قام من الركعتين كبرو رفع بديه حتى يحاذى بهما منكسه كم كبرعندا فتناح الصلاة رواه أفوداود والثرمذي وابنحبان في صححه وغيرهم وقال الخطابي هو حديث صحيم وقد قال به جماعة من أهل الحديث ولم مذكره الشافعي والقول به لازم على أصله في قول الزيادات ومثله قول ان خرعة قبالزم خصمه من القول بزيادة الرفع عند الركوع والرفع منه لزمه مثله من القول وزيادة الرفع عند القيام من الركعتين والحجة واحدة وقد أشار الى ذلك ابن دقيق العيد في شرح العمدة وأخرجه البهتي أيضا من طريق شعبة عن الحكم وأيت طاوسا يكبر فرفع بديه حذو منكبه وعند ركوعه وعند رفع وأسه من الركوع فسألت رحلا من أعجابه فقال انه عدت

به عن ابن عرون عر من الذي صلى الله عليه وسلم قلت قال في الام كذا رواه آدم وابن عبد الحيار ترجيع الى مجهول وهوالرجل الذي من أصحاب طاوس حدث الحكم فان كانت قدرويت من وجه آخريلي هذا الوجه عنعمر والافالمجهول لاتقوم به حجة وفي الحلافيات للبهقي ورواه غندرعن شعبة ولم يذكر في اسناده عمرعليمانه قدر وي عن ابن عمر خلاف ذلك قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا أنوبكر من عباش عن حصين عن مجاهد قال مارأيت ابن عمر رفع بديه الافي أولهما يفتح به الصلاة وهدا سند صبح وقول محد بن نصر الروزي وروى المدنبون الرفع عن على من حديث عبيدالله ابن أبيرافع عنه قلت أخر حه البهتي من طريق عبد الرحن بن أبي الزياد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحن الاعرج عن عبيد الله من أبي رافع عن على وابن أبي الزناد قال ابن حنبل مضطرب الحديث وقال هو وأبو الم لا يحتجربه وقال الغلاس تركه ابن مهدى ثم في هذا الحديث أيضار بادة وهي الرفع عندالقيام من السعدتين فبلزم أيضا الشافعي أن يقول به على تقدير صعة الحديث وهولا برى ذاك وقدروا وابن حريم عن موسى بنعقبة وليس فيه الرفع عندالركوع والرفع منه كما أخرجه البهق أبضا فىالسنن ولانسبة بينابن حريج وابن أبىالزناد وأحرجه مسلمهن حديث الماجشون عن الاعر ب بسنده هذا وليس فيه أيضا الرفع عندالركوع والرفعمنه وقدر وي أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كايب عن أبيسه عن على انه كان ترفع يديه في التكبيرة الاولى من الصلاة ثم لا مرفع في شئ منها قال السهق قال الدارى فهذار وي من هذا الطريق الواهي وقدروي الاعرج عن عبيدالله بن أبي رافع عن على مخلاف ذلك فليس الفلن بعلى انه يختار نعله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس أبو بكر النهشلي بمن يحنج بروايته أوتثبت به سنة لم يأت بها غبر وقلت كنف بكون هذا الطريق واهما ورحاله ثقات فقد رواه عن النهشلي حماعة من الثقات ابن مهدى وأحسد بن يونس وغيرهما وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكسع عن النهشلي والنهشلي أخوج له مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ووثقه ابن حنبل وابن معين وقال أبوحاتم شيخ صالح يكتب حديثه ذكره ابن أبي حاتم وقال الذهبي في كله وحل صالح تكلم فيه ابن حيان الد وجه وعاصم وأنوه ثقتان وقال الطعاوى في كليه الرد على الكرابيسي الصيع عما كان علسه على بعد الذي صلى الله عليه وسلم ترك الرفع في شي من الصلاة غير التكبيرة الاولى فكمف يكون هذا الطريق واهبابل الذيروي من الطريق الواهي هومارواه ابن أبي الزياد عن عبيدالله بن أبي رافع عن على كم تقدم الكلام عليه وقوله فليس الظن بعلى الخ الحصمه أن بعكسه و يعمل فعله بعدالنبي صلى الله عليه وسلم دليلا على نسخ ما تقدم اذ لا يظن به انه يخالف فعله عليه السلام الا بعد شوت نسجه عنده و ما لجلة ليس هذا نظر الحدث ولذا قال الطعاوى وصم عن على ترك الرفع في غير التكبيرة الاولى فاستحال أن يفعل ذلك بعد الذي صلى الله عليه وسلم الابعد ثنوت نسم الحدرث عنده وقوله فى رد قول ابن بطال حين ذكر فين لم يختلف عنه في الرفع عند الاحرام فقط عر بن الخطاب وهو عس الزقلت قال ابن أبي شبية في المصنف حدثنا يحي بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك بن أجر عن الزير بن عدى عن الراهم عن الاسود قال صلت مع عمر فلم برفع بديه في شي من صلا ته الاحين افتنح الصلاة ورأيت الشعى والراهم وأبا اسحق لا برفعون أبديهم الاحين يفتحون الصلاة وهذا السند صحيم على شرط مساروقال الطحاوى ثبتذاك عن عمر وقوله و روى البهق في سننه عن وكسع قال صلت في مسعد الكوفة الى آخر القصة قات في سند هذه الحكا به جماعة يحتاج الى النظر في أمرهم وقوله عن البهاقي أيضا احتمع سفيان الثوري والاوزاعي بني الى آخرالقصة وفهافقال

الثورى حدثنا تزيدين أبي زياد قلت بشعر بذلك الى ماحدثه مزيد المذكور عن عبد الرحن بن أبي ليلي عن المر اءرضي الله عند مرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتخ الصلاة رفع بديه قال سفيان ثم قدمت الكوفة فسمعته بعدث بهذا وزاد فيه مُلابعود فظننت انهم لقنوه قال ابن عدى في الكامل رواه هشم وشريك وجاعة معهماعن تريد باسناده وقالوا فيه ثم لم بعد وأخر حدالد ارقطني كذلك من رواية المعيل بنزكريا عن يزيد وأخرجه البهق في الخلافيات من طريق النضر بن شميل عن اسرائيل عن نزيد ووافق نزيد على روايته عيسى بن أبى ليلى والحكم بن عينة كالاهما عن عبد الرحن بن أبي لملي ويما يحتج به في المقام حديث ابن مسعود الذي رواه الثوري عن عاصم من كليب عن عبد الرحن من الأسو دعن علقمة عن ابن مسعود وفيه فلم رفع مديه الامرة واحدة وقداعترضوا علمه من ثلاثة أوجه أحدها ان ابن المبارك قال لم شتعندى الثاني ان المنذري ذكر قول ابن المبارك ثم قال وقال غيره لم يسمع عبد الرحن من علقمة الثالث قال الحاكم عاصم لم يخرج حديثه في العجيم والجواب عن الثلاثة ان عدم ثبوته عند ابن المبارك معارض بثبوته عند غيره فان ابن حزم صححه في المحلى وحسنه الترمذي وقال به يقول غير واحد من أهل العلم من المعمامة والتابعين وهوقو لسفيان وأهل الكوفة وقال الطعاوى وهذا بمالا اختلاف عن ابن مسمعود فيه وقال صاحب الامام ما ملحصه عدم ثبوته عند ابن المبارك لاعنع من اعتبار حال رجاله ومداره على عاصم وهو ثقة وعمد الرجن بن الاسود تابعي أخرج له مسلم في مواضع من كتابه ووثقه ابن معين وعلقمة لايسال عنه لشهرته والاتفاق على الاحتماج به وقول المنذري وقال غيره لم يسمع عبد الرحن من علقمة عجيب فانه تعليل بقول رجل مجهول شهد على النفي مع ان ابن أبي حاتم لم يذ كر في كمامه في المراسل ان روايته عن عاهمة مرسلة ولو كانت كذلك لكان من شرطه ذكرها وقال في كتاب الجرح وروى عن علقمة ولم يذكرانه مرسل وقال ابن حسان في كتاب الثقات كان سنه سن الواهم النفعي فيا المانع من سمياعه عن علقمة مع الاتفاق على سمياع النخعي منه و بعد هذا فقد صرح أبو بكر الخطيب في كتاب المتفق والمفترق اله سمع من علقمة وقول الحاكم عاصم لم يخرج حديثه في الصحيح ان أراد هذا الحديث فليس ذلك بعله أذَّلو كان عله لفسد عليه كتابه المستدرك وان أراد لم يخرج له حديث في الصحيح فذال أولا ليس بعلة أيضا اذليس شرط الصحين التخريج عن كل عدل وقد أخرج هوفى المستدرك عن جماعة لم يخرج لهم فى الصعيع وثانيا ليس الامر كذلك فقد خرج له مسلم في غير موضع والحاصل ان رحال هذا الحديث على شرط مسلم وقدر وي أيضا محمد بن حارون حماد بن أبي سلمان عن الراهم عن علقمة عن ابن مسعود صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلووأى بكر وعرفلم ترفعوا أيديهم الاعند افتتاح الصلاة وقد حكى البهق عن الدارقطني اله قال تفرد به مجد بنجاروكان ضعيفا وغير حياد ترويه من الراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع الى الذي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب قلتذكر ابن عدى ان اسعق ومنى ابن أبي اسرائيل كان يفضل مجمد بن جابرعلى جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق وقدروى عنسه من المكارمثل أيوب وابن عون وهشام بن حسام والسفيانين وشعبة وغيرهم ولولا انه فيذلك المحل لم يروعنه مثل هؤلاء الذين هو دوخهم وقال الغلاس صدوق وادخله ابن حمان في الثقات وحماد بن أبي سليمان روىله الجاعة الاالتخاري ووثقه يحيى القطان والتحلي وقال شعبة كانصدوق اللسان واذاتعارض الوصل مع الارسال والرفع مع الوقف فالحكم عنداً كثرهم الواصل والرافع لانم مازاداور بادة الثقة مقبولة ومن هنا تعلم انمارواه الزعفراني عن الشافعي من أنه لا شبت الرفع عن على وابن مسعود الخ فيه تظر والمثبت مقدم على النافي وقال ابن أبي شيبة في الصنف حدثنا وكدع عن مسعر عن أبي معشر أظنه

زياد بن كليب التمميى عن ابراهيم عن عبد الله انه كان برفع بديه في أول ما يفتتح ثم لابرفعهـــما وهذا سند صييم وقال أنضاحدثنا وكمسع وأنواسامةعن شعبة عن أبىاسحق قال كان أصحاب عبدالله وأصحاب على لأترفعون أيديهم الافى افتتاح الصلاة فالوكيم ثملا يعودون وهدذا أيضاسند صحيح حليل ففي اتفاق أصحابهما على ذلك ما مدل على ان فهمما كان كذلك ويه تعلم ان قول من نسب ان مسعود الى النسيان في رفع البدين دعوى لادليل علمها ولاطريق الى معرفة ان اينمسعود علاذاك ثم نسمه والادب فيمثل هذا الذي نسبه فيه الى النسمان أن يقال لم يبلغه وكذاقو لهم قد صم رفع البدين عن النبي صلى الله عليه وسلم شمعن الخلفاء الراشدين شم عن الصحابة والتابعين مناقش فيه فقد صم عن أبي بكر وعمر وعلى خلاف ذلك كما تقدمت الاشارة اليه والذي وي في الرفع عرفي سنده مقال ولم أحدأحدا ذكرعثمان في جلة من كان رفع يديه في الركوع والرفع منه ثم في الصحابة من قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح كاتقدم ذكرهم وكذاجاعة من التابعين منهم الاسود وعلقمة والراهم وحيثمة وقيس بن أبي حازم والشعبي وأبواسحق وغسيرهم روى ذلك كله ابن أبي شيبة في المصنف باسانيد حياد وروى ذاك أيضاعن أصحاب على وابن مسعود بسند صحيح وناهيك بهم وقد ذ كرذاك ثمان الحكامة التي ساقها في اجتماع الثوري مع الاوراعي بني وما قاله الاو زاعي أخرجها البهتي من طريق مجدين سعيد الطهرى حدثنا سلمان بن داود الشاذ كوني سمعت سفان بن عمينة بقول فساقها قلت محدن سعمد هذا لايدري منهو والشاذكوني قال الرازي ليس بشئ متروك الحديث وقال الخارى هذا عندى أضعف من كل ضعيف وقال ابن معن ليس بشي وقال مرة كان بكذب و يضع الحديث وقد أخرج هذه القصة الحافظ أبو مجد الحرثي في مسند الامام على غيرالوحه الذي ذكره البهو حث روى عن الشاذكوني عن سفيان بن عمينة انه اجتمع أبوحشفة والاوراعي في دار الحناطين عكمة فقال الاو زاعي لابي حنيفة مابالكم لا ترفعون أبديكم في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه فقيال أنو حنيفة لاجل الله لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شي فقال الاوزاعي كمف لم يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه الله صلى الله علمه وسلم كان ترفع بديه اذا افتخ الصلاة وعندالركوع وعند الرفع منه فقال أبو حنيفة حدننا جمادعن ابراهيم عن علقمة والاسود عن ابن مسعود ان الذي صلى الله عليه وسلم كان لا برفع بديه الاعند افتتاح الصلاة ثم لا يعود لشيُّ من ذلك فقال الاوزاعي أحدثك عن الزهري عن سالم عن أسه وتقول حدثني حاد عن اراهم فقال أوحنيفة كان حادافقه من الزهرى وكان الراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عرف الفقه وانكانت لابن عرصبة وله فضل محمة فالاسود له فضل كبير وعبدالله عبدالله فسكت الاوزاع اه فر ج الامام بفقه الراوى كارج الاوزاعي بعاو الاسناد وهوالمذهب المنصور والله أعلم \* (تنسبه) \* الذى دل علمه حديث الباب فعل الرفع في المواطن الثلاثة ولادلالة فمعلى وجوب ذلك ولااستعباله فان الفعل محتمل لهدما والا كترون على الاستعباب وقال ابن عبد البركل من رأى الرفع وعمل من العلماء لايبطل صلاة من لم مرفع الاالحمدي وبعض أصحاب داود وروامة عن الاوزاع قال وهو شذوذ عن الجهور وخطأً لا للتفت المه و بعضهم لا يستحب الرفع عندتكبيرة الا حرام وهورواية عن مالك حكاها عنه ان شعمان وابن خو بزمنداد وابن القصار لكنها روابة شاذة لامعوّل علمها والله أعلم \*(تنبيه)\* آخر قال أصحابنا لا ترفع الايدى الا في سبعة مواضع يجمعها قولك فقعس صمعج فالفاء لافتتاح الصلاة والقاف للقنوت فيالوتر والعنزلز وائد التكبيرات فيالعدين وعندمعا بنة الكعمة فانه يسن رفعهمامسبوطتين نحوالسماء والسين لاستلام الحرالاسود والصاد للصفاحين يقوم علمه والممالمروة حين يقوم عليه والعين لعرفة حين يقف بهاوكذا الزدلفة والجم للحمرة الاولى والوسطى

بعد رمهمالما اخرج الطبراني من حديث ابن عباس رفعه لا ترفع الابدى الافي سبع مواطن حي يفتح الصلاة وحين بدخل المسجد الحرام فينظر البيت وحين يقوم على الصفا وحين يقوم على المروة وحين يقف مع الناس عشنة عرفة و يحمع والمقامين حين برى الجرة وقد رواه الحا كم والبهيق بغير اداة حصر بعدد فيكون قرينة على عدم ارادته فعوز أن تزادعليه غيره بدليل \*(تنبيه)\* آخر قال ابن الهمام اعلم أن الا " ثار عن العداية والطرق عنه صلى الله علمه وسلم كثيرة حدا والكلام فهاواسع والقدرالمحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كلمن الامرين عنه الرفع عند الركوع وعدمه فيحتاج آلى الترجيح لقيام المعارض ويترج ماصرنااليه بانه قدعلم انه كانت أقوالمباحة في الصلاة وأفعال منجنس هذا الرفع وقدعلم نسخهافلا يبعدأن يحكون هوأيضامشمولا بالنسخ خصوصا ما يعارضه ثبوتا لامردله بخلاف عدمه قانه لا يتطرق اليه عدم احتمال الشرعية اه وفي هذا اشارة الى الرد على من ذهب من بعض العلماء من المتأخر من من بطلان الصلاة بالرفع عند الركوع ومما مرد الزومااتفاق الائمة على رفع الايدى في تكبيرات الزوائد اذلوكان الرفع مبطلا للصلاة لابطل صلاة العيدين الانه لاوجه التخصيص ابطاله ما سوى العيدين ليكنه مكروه والله أعلى \* (تنبيه) \* آخرقول المصنف وان رفع بديه مع تكبيرة الركوع هكذاهوفى القوت وخيره وفى المنهاج ويكبرفى ابتداءهو يه للركوع وبرفع بديه كاحرامه قال شارحه قضمة كالامه انالرفع هنا كالرفع للاحرام وان الهوى مقارت الرفع والاول ظاهر والثاني ممنوع فقدقال في المحموع قال أصحابنا ويبتدئ التكمير قائماو رفع بديه ويكون ابتداء رفعه وهوقائم معابتداء التكبير فاذا ماذي كفاهمنكبيه انعني وفي البيان وغبر نعوه قال فى المهمات وهذا هو الصواب وقال فى الاقليد لان الرفع حال الانحناء متعذر أومتعسروالله أعلم مُ نعود الى حل ألفاظ الكتاب قال الرائعي ويبتدئ به في اثناء الهوى وهل عده فيه قولان القديم وبه قال أبو حنيفة لاعده بل يحذف لماروى انه صلى الله عليه وسلم قال التكبير حرم أي لاعد ولانه لوحاول المدلم يأمن أن يعمل المدعلي غيرموضعه فيتغيرا اعنى مثل أن يحمله على الهمزة فيصيرا ستفهاما والجديد نع واليه أشار المصنف بقوله (وأنعد التكبير مدا الى الانتهاء الى الركوع) وفي نسخة الى انتهاء الركوع وفى الاقلددالي آخوالركوع وفى شرح الوحيزالي تمام الهوى حتى لا يعاو حزعمن صلاته عن الذكر وعبارة الاقليد للا يخلوفعل من أفعال الصلاة بلاذكر ولانظر الى طول المديحلاف تكميرة الاحرام قالىالوا فعي والقولان في جميع تنكبيرات الانتقالات هل، عدها من الركن المنتقل عنه الى أن يحصل في المنتقل اليه (و) يستحب (أن يضع راحتيه) وهماما بعان من اليد وعبارة المصنف في الوحيز مدمه مدل راحتمه وفي بعض المتون كفه وقد رواه العاري (على ركبتمه فى الركوع) كالقابض علمما (واصابعه منشورة) أي مفرقة تفريقاوسطا وقدرواه ابن حبان في صححه والبهقي قال الرافعي فان كان أقطع أوكانت احدى بديه عليلة فعل بالاخرى ماذ كرناه وان لم تكنه وضعهما على الركبتين رسلهما زاد ألخطب أو رسل احداهما أن سلت الاخرى قلت وعند أصحابنا المرأة لا تفرج أصابعهافي الركوع وفي قوله منشورة اشارة الىنسخ النطبيق وهوماروي عن مصعب بن - عيد قال صلبت الى جنب سعد بن مالك فعلت بدى بن ركبتي وبن فذى وطبقتهما فضرب بكني وقال اضرب بكفيك على ركبتيك وقال بابني اناكا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالاكف على الركب (موجهة نحو القيالة على طول الساق) لانها أشرف الجهات قال ابن النقيب ولم أفهم معناه قال الولى العراقي احترز بذلك عن أن توجهها الى غيرجهة القبلة من عنة أو يسرة (و) ينبغي للراكم (أن ينصبركبنيه ولا شنهما) قال الرافعي أن منصب ساقمه الى الحقو ولا شني ركبتمه هذا هوالذي آراده بقوله وينصب ركبتيه وعبارة المنهاج ونصب ساقبه قال شارحه وفقديه لانذلك أعوناه ولايثني ركبتيه ليتمله تسوية

وأنء دالتكبير مداالى الانتهاء الى الركوع وأن يضع راحته على ركبتيه فى الرصوع وأصابعه منشورة موجهة نجو القبلة على طول الساق وان ينصب ركبتيه ولا يثنهما

وان عد ظهره مستويا
وان يكون عنقه و رأسه
مستوين مع ظهره
كالصفحة الواحدة لا يكون
وأسه أخفض ولاأر فع
وأن يجانى مرفقه عن
جنيه وتضم المرأة مرفقها
لى جنيهاوأن يقول سحان
ربي العظيم ثلانا والزيادة
الى السبعة والى العشر
حسن ان لم يكن اماما

ظهره والساق مابين القدم والركبة فلايفهم منهنص الفغذ وكذا قال فىالروضة ونصب ساقيه الى الفخذ (وأن عد ظهره مستويا وأن يكون عنقه ورأسه مستويين مع ظهره) هو بيان لا كل الركوع وهونسو به ظهره وعنقه أي عدهما بانعناء خالص عدث بصيران (كالصفعة الواحدة) ثم زاده بيانا فقال (لايكون رأسه) ورفيته (أخفض) من ظهره (ولا أرفع) أي أعلى فان تركه كر ونص عليه فى الام قال الرافعي ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نهمي ال بديج الرجل في الركوع كما يديج الحار قال والتدبيج أن يبسط ظهره ويطأطئ رأسه فيكون رأسه أشد انحطاطامن البقية فلترواه الدارقطاني من حديث على وأبي موسى وأبي سعيد باستناد ضعيف (وأن يحافي مر فقيه عن جنبيه) رواه أبوداود فىحديث أبى حيد ولفظه ووتريديه يتحافى عن جنبيه ورواه ابن خرعة بلفظ وتعىيديه عن جنبيه وللبخارى عن عبد الله بن عينة كان اذا ركع فرج بين بديه حتى ببدوابطاه (وقضم المرأة مرفقها الى جنبها) فأنه استراهاوروى أبود اود في المراسل عن يزيد بن أبي حبيب انه صلى الله عليه وسلم مرعلى امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللهم الى الارض ورواه البيهق من طريقين موصولين لكن في كلمنهما متروك فهذا بيان أكل الركوع وفي القوت وصورة الركوع أن يفرج بين أصابعه فيملائم اركبتيه و يحافى عضديه عن جنبيه ولا برفع رأسه ولا يخفضه وليمدعنقه مع ظهره فيكون رأســـه وظهر ٥ سواء ولايكون ظهره مخَّءُو ضاالى أسفل ولا عنقه الى فوق اه وفي عبارات أصابنا هوخذض الرأس مع الاعتناء بالظهر وبه يحصل مفروض الركوع واما كاله ليحصل الواجب والمسنون فبانعناء الصلب حتى يسوى الرأس بالعز معاذاة وهوحد الاعتدال فيه فانكان الى حال القيام أفرب لايجوزوان كان الى حال الركوع أفرب جاز وركنية الركوع متعلقة بادني ما ينطلق عليه اسم الركوع عندأبي حنيفة ومحمد خلافا لابي بوسف وهي مسئلة تعديل الاركان وباخذال كبتين بيديه مع تفريج الاصابع ونصب الساقين وفي الدراية انحناؤهما مثل القوس مكر ومعند أهل العلم (و) يستعب (أن يقول) في ركوعه (سيحان ربي العظيم) قال النووي قال أصحابنا وأقل ما يحصل به الذكر في الركوع نسبيعة واحدة اله (ثلانا) وفي القوت ولا أقل من ثلاث وهوأدني الكمال كذاني المنهج ومثله فى العوارف قلت رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق ابن يزيد الهذلى عن عون بن عبدالله بنعتبة عن ابن مسعود رضى الله عنه بلفظ اذاركع أحدكم فقال سبحان ربى العظيم ثلاثا فقد تمركوعه وذلك أدناه وهو منقطع ولذلك قال الشافعي بعد ان أخرجه ان كان ثابتا واصل هذا الحديث عندأبي داودوابن ماجه والحاكم وابن حبان من حديث عقبة بن عامر قال الما تزلت فسج باسم ربك العظيم قال اجعاوها في ركوعكم ولما زلت سم اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في محودكم قال الخطيب في شرح المهاج والحكمة في تخصيص الاعلى بالسحود لان الاعلى أفعل تفضيل يدل على رجحان معناه غلى غيره والسجود في غاية التواضع فجعل الابلغ مع الابلغ والطلق مع المطلق (والزيادة الى السبعة والى العشرة أحسن) بشير الى أن الكمال له در حات فادناه ثلاث ﴾ هو مقتضى سياق المصنف والذي يفهم من سياق التحقيق للنو وي أن ادنا. واحدة فلت وأوجب أبومطيع البلخي تليذ الامام التثليث وهوقول شاذعندنا وأوسطه خس ثم سبع ثمتسع وأعلى البكمال احدى عشرة وقبل عشرة لقوله تعالى تلك عشرة كاملة وقال القاضي الروياني في الحلبة لا بزيد على خس تسجات واختار السبكي اله لا يتقيد بعدد بل بزيد في ذلك ماشاء ثم الزائد على أدنى المكال انما يستعب (ان لم يكن اماما) فان الامام لا يز يدعلي الثلاث كميلا يطول على القوم وذلك فيما اذا لم يرضوا التطويل فاما اذارضوا فلا باس بالزيادة على الثلاث \* (تنبيه) \* قال الرافع واستحب بعضهم أن يضيف اليه و يحمده وقال انه ورد في بعض الاخبار قال الحافظ في تخريجه روى بوداود من حديث عقبة بن عامر في حديث فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاركع قال سعان ربي العقايم و عمده ثلاث مرات واذا حد قال سعان ربي الاعلى ثلاث مرات قال أبوداود وهذه الزيادة نخاف أن لاتكون محفوظة وأخرجه الدارقطني من حديث ابن مسعود أيضا قال من السنة أن يقول الد -ل في ركوعه سيحان ربي العظم و يحمده وفي محوده سيحان ربي الاعلى و يحمده وفيه السرى بنامع ل عن الشعبي عن مسروق عنه والسرى ضعيف وقد اختاف فيه على الشعبي قرواه الدارقطاني أيضامن حديث مجدين عبدالرجن بن أبي ليلي عن الشعبي عن صلة عن حذيفة أن رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يقول في ركوعه سعان ربى العظم و عمده ثلا نا وفي سعوده سحان ربي الاعلى و محمده ثلاثا ومجدين عبدالرجن ضعيف وقد رواه النسائي من طريق المستورد ابن الاحنف عن صلة عن حذيفة وليس فنه و محمده ورواه الطعراني وأحد من حديث أبي ما لك الاشعرى وهي فيه وأحد منحديث ابن السعدي وليس فيه و يحمده واسناده حسن ورواه الحاكم منحديث أبي حيفة في تاريخ نيسابور وهي فيه واسناده منعيف قال الحافظ وفي جعه هذارد لانكار ابن الصلاح وغيره هذه الزيادة وقدستل أحدعنه فماحكاه ابن المنذر فقال اما أنا فلا أقول و عمده قال الحد فظ وأصل هذه في الصحيح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول فى ركوعه وسعوده سحانك اللهم ربنا و يحمدك اغفرلى اه \* (تنبيه) \* آخر قال الرافعي ووردفي الخبرانه صلى الله عليه وسلم كان يقول فى ركوعه اللهم للنركعت ولك خشعت وبك آمنت والمناسلت خشع اك سمعي و بصرى ومخى وعظمى وعضوى وشعرى و بشرى ومااستقلت به قدى لله ربالعالمين فالالطافظ رواه الشافعي عن الراهم بن محد اخبرني صفوان بن سلم عن عطاء بن يسارعن أبي هر يرة به وايس فيه ولك خشعت وبك آمنت ولافيه ومخى وعصى ورواها أيضامن حديث على موقوفاوفيه والماآمنت وفيه ويخي ومن طريق اخرىءن على موقوفا أيضا وفيه واك خشعت ورواه مسلم من حديث على والفظه الهمركعت وبك آمنت ولك أسلت الى قوله وعظمي زادفقال وعصى ورواه ابن خزعة وابن حبان والبهق وفيه أندر بي وفي آخره ومااستقلت به قدمي لله رب العالمين اه قلت ولفظة مخى ليست فى الحر روهى فى الشرح والروضة وفى الروضة والحرر وعصى قبل شعرى قال فى الروضة وهذا مع الثلاث أفضل من مجرد التسابع اه مم موضع هذا الدعاء بعد التسبيع كافي العوارف واله المنذرد كافى المهاج وامام قوم محصورين راضين بالنطويل كافى شرحه واماأ صحابنا فملواهذه الاحاديث الواردة على صلاة الليل والتطوعات ولا بأس للمنفرد أن يزيدماورد في السنة (ثم يرتفع من الركوع الى القيام) وهو الاعتدال ولولنافلة كما صحعه في التحقيق قال العراقي هوعوده الى مأكان قبل الركوع من قيام أوقعود فاوسقط من الاعتدال الى السعود من غيرقصد وحب العود الى الاعتدال ثم يسعد كذاقر ره صاحب التعليقة والمصباح اه وقال الرافعي الاعتدال ركن في الصلاة غير مقصود في نفسه ولذلك عدركا قصيرا فن حيث الهركن بذكرمع الاركان ومن حيث الهليس مقصودا في نفسه يذكر تابعاللركوع وهكذا الجلسة بينالسعدتين قال وقال أبوحنيفة لايعب الاعتدال وله أن ينعطهن الركوع ساجدا وعن ما لك روايتان احداهما مثل مذهبنا والاخرى كذهب أبي حنيفة (و) يستعب عند الاعتدال أن ( رفع بديه ) الى حذو منكبيه فاذا اعتدل قائمًا حطهما وقال أبو حنيفة لا يرفع (و) يستحيأن (يُقُول) عند الارتفاع الى الاعتدال (مع الله لمن حده) أى قبل الله حدمن حده وارادة القبول من لفظ السماع مجاز وقبل ففرله وفي المستصنى اللام للمنفعة والهاء للكتابة لا للاستراحة ا (و) عد (أن عامن في الاعتدال) وعبارة المنهاج السادس أي من الاركان الاعتدال مطمئنا ومعنى الطمأنينة هناأن تستقر اعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه عث ينفصل ارتفاعه من عوده

ثم برتفع من الركوع الى القيام و برفع بديه و يقول سمع الله الن حده و يطمئن فى الاعتدال الىما كان قال فى الروضة واعدلم انه يحب الطمأنينة في الاعتدال كالركوع وقا ل امام الحرمين وفي فلي من الطمأنينة في الاعتدال شي وفي كلام غيره ما يقتضي ترددا فها والمعروف الصواب وجوبها اه وأوضح منذلك كالم الرافعي حيث بينوجه توقف امام الحرمين فهافقال ذكر النبي صلى الله علمه وسلم في حديث المسيء صلاته الطمانينة في الركوع والمحود ولم يذكرها في الاعتدال ولافي القعدة بين السحدتين فقال ثمارفع رأسك حتى تعتدل حالسا وفي كلام الاصحاب ما يقتضي التردد فهما والمنقول هوالاول وسيأتي الكلَّام على ذلك في السجود (ويقول ربنالك الحد) هكذا هوفي حديث ابنجر باسقاط الواووروى فيه أيضاولك الجدباثياتهاوالروايتان معاصح حتان قاله الرافعي قال الحافظ الماالرواية باثبات الواوفتفق علها واما باسقاطها فني صحيح أبى عوانة وذكرابن السكن في صحيحه عن أحدانه قالمن قال ربناقال والمنالجد ومن قال اللهم ربنا قال النالجد قلت وفي البحر عن المجتبي أفضلها اللهم ربنا والنالجد ويليه اللهم ربنالك الجدويليه ربنا النالجد وقال أبوجعفر لافرق بينهما أي بين النالجد باسقاط الواووين واك الجدباثباتها واختارصاحب الحيط اللهم ربنالك الجدغ قال الحافظ قال الاصمعي سألت أباعر وبن العلاء عن الواو في قوله ربنا ولك الجد فقال هي زائدة وقال النو وي في شرح المهذب يحتمل انهاعاطفة على محذوف أى ربنا أطعناك وحدناك والدالجد اه قلت وهكذا قدره الزيلعي فىالتبيين وفىالدراية الاولى أطهر وفى شرح المنية قيل الاطهر اثبات الواولان الكلام عليه جلنان قلت وفي شرح المنهاج قال في الام هوأحب الىلانه جمع معنيين الدعاء والاعتراف أي ر بنااستعب لنا ولك الحد على هــداينك اياناوزاد في التحقيق بعده حدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولم يذكره الجهوروهوفى البخارى من رواية رفاعة بنرافع وفيهانه ابتدره بضعة وألاثون ملكايكتبونه وذلك انعدد حرونها كذلك وغرب النورى فى الجموع حيث قاللا مزيد الامام على رسالك الجدالا برضا المأمومين وهومخالف لمافى الروعة والتحقيق وقدجاءت زيادة بعدقوله للاالحد فبماأخرجه مسلممن حديث عبدالله بن أبي أوفى قال كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم اذارفع رأسه من الركوع قال ممع الله لمن جده اللهم ربنا لك الجد (ملء السموات والارض وملء ماشت من شيّ بعد) أي بعد هما كالعرش والكرسي وغبرهما بمالابعلم عله الاهو ويحوز فيملء الرفع على الصفة والنصب على الحال أى مالئالو كان جسما وزاد مسلم في آخره اللهم طهرني بالشلح والبرد والماء البارد وعند مسلم أيضامن حديث أبي سعيد الحدري وابن عباس زيادة بعد قوله من شي بعد وهي أهل الثناء والجدحق ما قال العبد كانالك عبد لامانع لما أعطبت ولامعطى لمامنعت ولاينفع ذا الجدمنك الجد وعندابن ماجه من رواية أبي عينة بندوه وفيه قصة \* (تنبيه) \* وقع في المهذب وفي الشرح باسقاط الالف من أحق وباسقاط الواوقبل كالماوتعقه النووى فقال هكذا نقله الاصحاب في كتب المذهب والذي في صحيح مسلم وغيره أحق بانبات الالف وكا الك عبديز يادة الواو وكالهما حسن لكن ماثبت في الحديث أولى اه قال ابن الملقن وتليذه الحافظ هوفي سن النسائي بعذفهما فنفي النووي اياه غريب (تنبيه) \* بعمع الامام عند ناين النسميع والتحميد وهوقول الصاحبين ورواية عن الامام واختاره الطعاوى وكذاالنفر دمتفق عليه على الاصح عن الامام واما المقتدى فانه يكتني بالتعميد اتفاقا لظاهر حديث المخارى ومسلم (ولايطول هذا القدام الافي صلاة الصبر) لماسيأتي بدانه ولما كان القنوت مشروعا في حال الاعتدال ذكره متصلا باله كالام في الاعتدال فقال (ويقنت) أي ويستعب أن يقنت (في الصبح في الركعة الثانية بالمكامات المأثور: قبل السجود) قال الرامعي القنوت مشروع في صلاتين احداهما النوافل وهي الوتر في النصف الاخير من رمضان والثاني في الفرائض وهو الصبع فيستحب القنون فها في الركعة الثانية خلافا لابى حنيفة حيث قال لايسعب وعن أحد ان القنون للاغة يدعون العيوش وان ذهب اليه ذاهب

ويقول ربنالك الجدمل، السموات ومل، الارض ومل، ماشئت منشئ بعد ولا يطول هذا القيام الافى صلاة التسبيع والكسوف والصبح ويقنت في الصبح في الركعة الثانية بالكامات المأثورة قبل السجود

فلابأس ومحله بعد الرفع من الركوع خلافا لمالك حيث قال بقنت قبل الركوع لنامار ويعنابن عباس وأبيهر نرة وأنس أن النبي صلى الله علمه وسلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع فى الركعة الاخيرة والقنوت أن يقول اللهم اهدني فبمن هديت وعافني فبمن عافيت وقني شرما قضيت فانك تقضى ولا رقضي على الهلامذل من والت تباركت وتعالمت هذا القدر مروى عن الحسن من على أنرسول اللهصلي الله علمه وسلمه وزادا علماء فيه ولا يعزمن عاديت قبل تباركت وتعاليت وبعده فلك الحده لي ماقضات أستغفر لـ وأتوب المل ولم يستحسن القاضي أبو الطب كامة ولا بعز من عاديت وقال لاتضاف العداوة الى الله تعالى قالسائر الاصاب وليس ذلك يبعيد اه قال النووي في الروضة قلت قال جهو رأمحابنا لايأس بهذه الزيادة وقال أبوحامد والبندنجي وآخرون مستعبة واتفقواعلي تغليط القاضي أبى الطب انكار لا بعز من عاديت وقد جاءت في رواية البهقي اه قلت اما حديث ابن عباس فى القنوت بعد روم الرأس من الركوع فقد أخرجه أحد وأبوداود والحا كمن حديث هلال بنخباب عن عكرمة عنه وأماحديث أبيهر برة فنفق عليه وكذا حديث أنس والمخارى مثله منحديث عرولسلم عن خفاف بناعاء وقال البهق رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ وعلمه درج الخلفاء الراشدون وروى الحاكم أبو أحد فىالكنى عن الحسين البصرى قال صلت خلف غمانية وعشرين بدرياكلهم يقنتفي الصبع بعدالركوع واسناده ضعيف وقول الرافعي هذا القدر ووى عن الحسن بن على عن الذي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ نعم لكن ليس فيه عنه أن ذلك في الصع بل رواه أحد والاربعة وان - فرعة وان حمان والحاكم والدارة يني والمهقي من طريق بزيد ابن ابى مريم عن أبي الجوزاء عنه وأسقط بعضهم الواو من قوله انه لابذل وأثبت بعضهم الفاء في قوله فانك تقضى و زاد النرمذي قبل تباركت سحانك ولفظهم عن الحسن قال علني رسول الله صلى الله علمه وسلم كلمات أقولهن فى قنوت الوتر ونبه ان خرعة وان حمان على انقوله فى قنوت الوتر تفردما أبواسحق عن يزيد بن أبي مرم وتبعده الناء يونس واسرائيل كذا قال ورواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبى اسحق واثبت فلميذكر فيه القنوت ولاالوترواعا قال كان يعلنا هذا الدعاء وقدرواه البيهق من طرق قال في بعضها قال تزيد بن أبي مرم فذ كر تهدا لاس الحنفية فقال انه الدعاء الذي مدعوبه فيصلاة الفعر ورواه منطريق عبد الحمدين أيى روادعن انحريج عنعبد الرحن بنهرمن وليسهوالاعرج عنبزيد بنأبي مريم سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات وأما زيادة ولا بعز من عاديت قبل تباركت وتعاليت فثابتة في الحديث كما قاله الرافعي الاان النووي قال في الخـــ الاصة أن البهق ر واها سندضعيف وتبعدا من الرفعة فى الطلب فقال لم تثبت هذه الرواية قال الحافظ وهومعترض فان البهق رواها من طريق اسرائسل بنونس عن أبي المحق عن بزيد بن أبيمرم عن أبي الجوزاء عن الحسدن أوالحسين على فساقه بلفظ البرمذي وفيه ولا بعز منعاديث وأخرجه أحد في مسند الحسين بن على من غير تردد من طريق شريك عن أبي المحق وهذا وان كان الصواب خلافه والحديث من حديث الحسن لامن حديث أخمه الحسين فانه بدل على ان الوهم فيه من حديث أبي اسحق فلمله ساقه من حفظه فنسى والعمد: في كونه الحسن من على رواية تونس من أبي المحق عن يزيد بن أبي مرم وعلى رواية شعبة عنه كاتقدم ثمان الزيادة الذكورة قدرواها أيضا الطيراني منحديث شريك وزهير بن معاوية عن أبي استعق ومن حديث الاحوص عن أبي احتق وقد وقع لناعالما حدّافهما أخبرناه السيد العلامة عوبن أخدين عقبل أخبرنا عبدالله بنسالم أخبرنا مجدين العلاء الحافظ أخبرنا على بن يحيى أ مرنا وسف بن عسدالله أخبرنا مجد بنعد الرجن الحافظ أخبرنا أحدين على الحافظ

قال قرأته على أبي الفرج بن حاد أن على بن المعيل أخيره أخيرنا المعيل بن عبد القوى أخيرتنا فاطمة بنت سعد الخبر أخبرتنا فاطمة بنت عبدالله أخبرنا مجد بنعبدالله حدثنا سلمان بنأجد حدثنا سليمان بنالمتوكل حدثنا عفان بنمسلم حدثنا أبوالاحوص عن أبي احتى عن زيدبن أبيمريم عن أبي الجو زاءعن الحسن من على قال علني رسول الله صلى الله علمه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتراللهم اهدني فين هديت فذ كرا لحديث مثل ماساقه الرافعي وزادولانعز من عاديت ( تنبه ) \* روى الحاكم في المستدول من طويق عبدالله بن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذارفع وأسه من الركوع في صلاة الصبح فيالركعة الثبانية رقع بديه فيدعو مذا اللدعاء اللهم اهدني فمن هديت وعافني فمن عافيت وتواني فمن توليت و بارك لي فما أعطيت وقني شرماقضيت الكاتقضي ولايقضى عليك الهلايذل من والبت تباركت وتعاليت قال الحا كمصيم قال الحافظ ولبس كأقال هو ضعيف لاجل عبد الله وعبدالله لو كان ثقة لكان الحديث صححا و الاستدلاليه أولى من الاستدلال بعديث الحسن الوارد في قنوت الوترقلت ثم قول الرافعي والامام لا يخص نفسه بليذكر بلفظ الجمع فقدقال النووى في المنهاج ويسن ان يقنت الامام بلفظ الجع قال شارحه لان البهتي رواه في احدى وايتيه هكذا بلفظ الجمع فمل على الامام فيقول اهدنا وهكذاوفيه في اذكاره وقضة هذا طرده في سائر أدعمة الصلاة وبه صرح القاضي حسين والغزالي في الاحياء في كلامه على التشهد ونقل الالمنذرفي الاشراف عن الشافعي قال لاأحب للامام تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم والجهورلم يذكروه الافى القنوت وذكر ابن القيم ان أدعية الذي صلى الله عليه وسلم كلها بالافراد ولم بذكرالجهو والتفرقة بنالامام وغيرهالا فيالقنوت وكان الفرق بن القنوت وغيره ان الكل مأمورون بالدعاء بخلاف القنون فان المأموم بؤمن فقط قال وهذا هو الظاهر كماأفتي به شخى بعني الشهاب الرملي قال وظاهر كلام المصنف كاصله تعمن هذه الكلمات للقنوت وهو وجه اختاره الغزالي والذي رجحه الجهورأنهالاتمعين وعلى هذا لوقنت بماروى ابنجرفي الوتراللهمانا نستعينك الخكان حسنا ويسن الجعينهما للمنفردولامام قوم محصور من واضن بالتطويل غمقال الرافعي وهل يسن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم فىالقنوت فيه وجهان أحدهما لالان اخبار القنوت لم ترديه وأصحهما وبه فالىالشيخ أبومجد نعم الروى من حديث الحسن اله فالصلى الله علمه وسلم تباركت وتعاليت وصل اللهم على الذي وآله وسلم قلت الذي عند النسائي من حديث ابن وهب عن يحيىن عبدالله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن على عن الحسن بن على وصلى الله على الذي ليس في السن غير هذا وايس فيه وسلم ولا آله قال الحافظ و وهم الحب الطبري في الاحكام فعز اه الى النسائي بلفظ وصلى الله على الذي محمد وقال النووي فىشرح المهذب انهاز يادة بسند صحيح أوحسن قال الحافظ وليس كذلك فأن عبدالله بنعلى وهو ابن الحسن بن على لم يلق الحسن بن على ومع ذلك فقد اختلف فيه على موسى بن عقبة في اسناده وتفرد عي تن عبدالله من سالم عنه يقوله عن عبد الله تن على ويزيادة الصلاة فيه ( تنبيه ) وقال الرافعي حكى أبو الفضل بن عبدان عن أبي هو مرة أنه قال المستحب ترك القنوت في صلاة الصبح الذصار شعار قوم من المبتدعة اذالا شتغالبه بعرض النفس للتهمة وهذاغر سوضعنف ثم قال الرافعي وهل يحهر الامام في صلاة ٧ فىالقنوت فيه وجهان أحدهما لاكسائر الدعوات وأظهر هماانه يحهرأما المنفرد فيسربه ذكره في التهذيب وأما المأموم فالقول فيه مبنى على الوجهين فى الامام والاصح ان كان يسمع صوبه الهيؤمن ولايقنت والثانىذكر مابن الصباغ انه يخيرين التآمين والقنوت معه فعلى الاول فيماذا يؤمن فيه وجهان حكاهما الروياني وغيره أونقهما لظاهر الخسيرانه بؤمن فياليكل وأظهرهما انه يؤمن في القدر الذي هو دعاء اما في الثناء فيشاركه أو يسكت وان كان بعيدا عن الامام عيث لا يسمع صوته

فيه وجهان أحدهماانه يقنت والثانى يؤمن قال وقدر وى رفع الدين فى القنوت عن النمسعود وعرر وعمران وهو المنتقد والمنتقد وعمران وهو الذى ذكره فى الوسيط وأطهرهما عند صاحب المهذب والتهذيب انه لا يرفع وهذا اختيار القفال واليه ميل امام الحرمين وهل بمسع وجهه فان قلنا يرفع فوجهان أصحهما فى التهذيب انه عسع وقال النووى الاصع انه لا يستحب مسع على الوجه قطعابل نص جماعة على كراهته والله أعلم

\*( السعود )\*

وهوالركن الخيامس وذكر المصنف في الوحير أقله وأكسله ودرج هنيا الاقل في الاكسل مع ذكر ما يتعلق به من سن وآداب ومستعبان فقال (مُم يهوى) أى يسقط (الى السعود) حالة كونه (مكبرا) أى قائلا الله أ كبر (فيضع ركبتيه) جيعا (على الارض) أولا (ويضع جبهته) وهي ما كتنفه الجبينان (وكفيه مكشوفة) أى بارزة قال الرافعي ولابد من وضع الجمهة على الارض خلافا لابي حنيفة حيث قال الجبهة والانف يجزئ كلواحد منهما عن الا محرولاتتعين الجبهة لنامار ويعن ابنعرأن الني صلى الله علمه وسلم قال اذا محدت فحكن جهتك من الارض ولاتنقر نترًا قلت اما الحديث فأخرجه ابن حبان من طر بق طلحة بن مصرف عن مجاهد عنه في حديث طويل وليس فيه من الارض ورواه الطهراني من طريق ابن مجاهد عن أسه به نعوه قال الحافظ وقديم المنذري في كالمه على هذا الحديث في تخريج أحاديث المهذب وقال النووي لا بعرف وذكره في الخلاصة في فصل الضعيف اه وأما مانسمه الى الىحنيفة فهو القول الشهور عنه والاصم انهرجع الىقول صاحبيه فيمسائل معاومة منها عدم حواز الاقتصار في السحود على الانف بلاعذر في الجمه ثم قال الرافعي ولا يحبوضع جميع الجبهة على الارض بل يكفي وضع ما يقع عليه الاسم منهاوذ كر القاضي ابن كم ان أما الحسين القطآن حتى وجها انه لايكني وضع البعض لظاهر خبرابن عر والذهب الاول الماروي عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله علمه وسلم يسجد بأعلى جهته على قصاص الشعر قلت خرجه الدارقطني في السنن بسند فده ضعيف وكذا الطيراني في الاوسط وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهوردىء الحفظ يحدث بالشئ ويهم فيه قاله ابن حبان ثمقال الرافعي ولايجزئ وضع الجبين عن وضع الجبهة وهماجانبا الجبهة وهل يحب وضع المدين والركبتين والقدمين على مكان السعود فيه قولان أحدهما يحب وبه قال أحد وهو اختبار الشيخ أبي على وأصهما لا يحب وبه قال أبو حنيفة وهو رواية عن ما لك أيضا لانه لو وجب وضعها لوجب المعاء بها عند العجز وتقريبها من الارض كالجمهة فان قلنا يحب فكفي وضع خزءمن كل واحد منهما والاعتبار في اليدين بباطن الكف وفي الرجلين بباطن الاصابع فان قلنا لايحب فيعتمد على ما شاء منهما و برفع ما شاء ولا يمكنه أن يسجد مع رفع الجسع هذا هو الغالب أوالقطوع به وقال النووي الاظهر وحوب الوضع قال الشيخ أبوحامد في تعليقه اذا فلنا لايجب وضعها فلوأمكنه أن يسحد على الجمه وحدها أخرأ. ولذا قال صاحب العدة لولم يضع شيأمنها أخرأه ومنصور رفعها كلها اذارفع الركبتين والقدمين ووضع ظهر القدمين أوحرفهما فانه فىحكم رفعهما اه قلت وقال أصحابنا السعدة انما تحقق بوضع الجهة لاالانف مع وضع احدى السدين واحدى الركبتين وشيُّ من طراف أصابع احدى القدمن على الارض فأن لمو حد وضع هذه الاعضاء لاتفعقق السعدة فاذا انتقل الى ركعة أخرى لمتكن السابقة صيحة واذا وضع البعض المذكورصحت على الختارمع الكراهة وتمام السحود باتبانه بالواجب فيه ويتعقق بوضع جميع البدين والركبتين والقدمين والانف مع الجبهة قال الفقيه أبو الليث وضع القدمين على الارض عالة السحود فرض فان وضع احداهما دون الاخرى جاز وقال الفقيه أبوحه صاذا اقتصر على بعض الجمه جاز وأقره

\* (السعود)\* ثم بهوى الى السعود مكبرا فيضع ركبتم على الارض و يضع حبهته وأنفه وكفيه مكشوفة

الزاهدى والحلواني وعلى مشي في المكافي ونقل الشيخ أنو نصرعن المحيط ما يفيد اشتراط وضع أكثر الجهة والصحيم من قول أبى حنيفة أن يضع من حهته عقدار الانف حتى يحوز والافلا و وضع جديم الجهة ليس بشرط بالاجماع وفالوالا يكفي لصحة السحود وضع ظاهر القدم لانه ليس محله وهواختيار الفقيه أبي اللبث كما في البرهان ولو سجد ولم يضع قدميه أو آحداهما على الارض في سجود والا يجوز معدوده ولو وضع احداهما جازكا لوقام على قدم واحد وظاهره في يختصري الكرخي والقدوري والحيطان الاقتصارعلي أحدالقدمين دون الا تحرلا يحوزوذ كرشار حالمنة فيه روايتي والمراد من وضع القدم وضع أصابعها ولو واحدة ولا يكون وضعا الابنو جمهها نحو القبلة لبندقق السحود بها والأفهو ووضع ظهر القدم سواء وهو غير معتبر وهذا مماجب التنبه له والكثير عنه عافلون غم قال الرافعي ولا يجب وضع الانف على الارض وقال النووي قلت حكى صاحب البيان قولا غريبا انه عب وضع الانف مع الجمهة مكشوفا اه قلت وعندنا في الانف الجرد عن ضم الجمة اختلاف والصيح ان مها البه واحب وأمامذهب مالك فالذى في الافصاح لا تنهيم ، أنه اختلفت الرواية عنه فروى عنه ابن القاسم ان الفرض يتعلق بالجهة وأما الانف فان أخليه أعاد في الوقف استحبابا ولم يعد بعدخروج الوقت قاماان أخل بالجهة مع القدرة واقتصرعلى الانف أعاد أبدا وقال ابن حبيب من أصحابه الفرض يتعاق بهمامعاوروي أشهب عنه مكذهب أبى حنيفة وعن أحدر وايتان احداهما تعلق الفرض بالجهة والاخرى تعلقهما معاوهي المشهورة اه وقول المصنف مكشوفة راجع الى الجهة أي يجب كشفها للسحود واستدل عليه الرافعي عديث خباب قال شكونا الىرسول اللهصلي الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكما أى لم يزل شكواناقلت رواه الحاكم في الاربعين له عن أبي اسحق عن سعيد بن وهب عنهم ذا وأصله في مسلم من رواية أحد بن يونس عن أبي اسحق الاايه ليس فيه في حباهنا وأكفنا ولالفظ حرورواه البهبق منهذا الوحه فى السنن والخلاف انومن طريق زكريابن أبي زائدة عن أبي احتق أبضاور واه هو وابن المنذر من طريق يونس بن أبي اسحق عن سعيد بن وهب نعولفظ مسلم وفيهز بادة مدرحة وكذاعند الطبراني ولفظه في أشكانا \* (تنبيه) \* قال الحافظ في تعريجه احتج الرافعي مذاا لحديث على وحوب كشف الجهة فى السحود وفيه حديث أنس فاذالم يستطع أحدنا أن يمكن جهمته من الارض بسط ثو به فسجد عليه فدل على انهم في حال الاختيار يباشرون الارض بالجباه وعندالحاجة كالحريتقون بالحائل وحينئذ لايصح حل الحديث على ذاك لانه لوكان مطاويهم السجود على الحائل لاذن لهم في اتحاذ ماسحدون عليه منفصلاعهم وقد ثبت انه كان يصلى على الجرة والفراش فعلرانه لمعنعهم الحائل وانما طلبوا منه تأخيرها زيادة علىما كان يؤخرها فلم يحمهم والله أعلم قلت قد سبقه فيذاك ابن المارديني شيخ شيخه فيمارد به على البهق حيث قال الشكوى اعما كانت من التحيل لامن مباشرة الارض بالجماه والاكف وقدذ كره مسلمفي آخوا لحديث قال زهير قلت لابي اسحق أفي الظهر قال نع قلت افى تعملها قال نع وقدد كره البهق ايضا في باب التعمل بالظهر \*(فائدة ) قال النووى لوكان على جهته حراحة فعصها وسعد على العصابة أخزأ ه ولااعادة علمه على الذهب لانه اذاسقطت الاعادة مع الاعماء للعذر فهنا أولى والله أعلم ثم قال الرافعي ولا يحب كشف الجبع بل يكفي ما يقع عليه الاسم كأفى الموضوع على الارض فلوكشف شأ ووضع غيره لميحز وانما يحصل الكشف اذا لميكن بينه وبينموضع السجود حائل يتصلبه برتفع بارتفاعه فاوسحد على طرته أوكو رعامته لمخز لانه لم ساشر عجمته موضع السحود وقال أبوحنيفة بحو زعلى كو والعمامة وعلى الناصة والكم وعلى الدأيضا اذالم تكن من بوطة على الارض عيث لاينفي اسم السعود وعن أحد روايتان كالمذهبين واختلف نقل أصحابنا عن مالك أيضا لنا ماروى من حديث خباب قات الاستدلال بحديث خباب فيه

نظر لماتقدم وأما مانقل عن أبي حندفة من حواز السحود على كور العمامة فعصيم وكذا على كف الساجدعلى الصيع أوعلى طرف ثوبه انطهر محل الوضع على الاصع لان السعودعلى الارض لاعلى الكروالكم من جلة الساجدين كافى فتح القدر والدراية ويستأنس لذلك بما رواه أحد وأنوبكر ان أنى شيبة وأبو بعلى من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم صلى فى ثو بواحد يتقي بفضوله حر الارض وبردها وأخرج الستة من حديث أنس كنا اذاصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أحدنا أنعكن جهته من الارض من شدة الحر بسط ثو به فسعد عليه واللفظ لابي داود وأوردالبهق فى السنن هذا الحديث وقال طرح توبه تم سعد عليه ليس هذا الفظ الحسديث وقوله يحتمل أن يكون المراديه وامنفصلاعنه وهذا احتمال ضعف اذكان الغالب من الهم قلة الثيابوانه ليس لاحدهم الانو به المتصل به ولهذا قال صلى الله علمه وسلم أولكا يج ثو بأن وقال الخطابي اختلف الناس في هذا فذهب عامة الفقهاء الىحوازه مالك وألاو زاعى وأصحاب الرأى وأحد واسحق وقال الشافعي لايجزته واذاعرفت ذلك فتأمل في قول صاحب الافصاح واختلفوا فهن معد على كور عمامته اذا حال بين حمتهومن المسحد فقال أبوحنفة ومالك وأحدفي الروانة الاخرى لايجزئه حتى بماشر المسحد عجمته اه قان ظاهر سياقه بدل على خلاف ماذكرناه من الجواز نعم صرحوا بأن السعود على طرف الذوب وعلى كو والعمامة مكروه بغير عذر والله أعلم ثم قال الرافعي ولو سعد على طرف كمه أو ذيله نظران كان يتحرك بحركته قماما وقعودا لميجز ككورالعمامة وانطال فان كانلا يتحرك بحركته فلارأس به لانه في حكم المنفصل عنه فأشبه مالو سعد على ذيل غيره واذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين فلانوجب كشفهما اماالر كبتان فلانهمامن العورة أوملتصقتان بالعورة فلا بليق بتعظم الصلاة وفلايد من أنه قد تكون ماسحا على الخف وفي كشفهما ابطال طهارة المسم وتفويت تلك الرخصة قلت وقداستلطف ابندقيق العيد فيشرح العمدة هذا الاستدلال فقال وفي عدم كشف القدمين دليل لطيف جدا وهو ان الشارع صلى الله عليه وسلموقت المسم عدة تقع فها الصلاة مع الخف فأووحب كشف القدمين لوجب نزع الخفين وانتقضت الطهارة وبطلت الصلاة وهذا باطل ثم قال الرافعي وأمااليداناذ أوجبنافني كشفهما قولان أحدهما بحب لحديث خباب وأصحهما لاعب لان القصود اطهارهيئة الخشوع وغاية التواضع وقدح لذلك بكشف الجبهة وأيضافانه قديشق ذلك عنده لكثرة شدة الحروالبرد مخلاف الجمة فأنهامارزة بكل حال فان أوجينا الكشف ففي وحوب كشف النعض من كل واحد منهما كاذ كرنافي الجمهة قلت وفي الافصاح واختلفوافي العاركشف الدين في السحود فقال أبوحنيفة وأحدلا يحب وقال مالك يحب والشافعي قولان الجديدمنهماوحويه اهقلت ولكن قول الرافعي دليل الوجوب حديث خباب فيه نظر لماسبق ثم قال الرافعي وللسعود ثلاث هدان احداهاأن تكون الاعالى أعلى كالو وضع رأسه على شي مرتفع وكان رأسه أعلى من حقو به فان اسم السعودلا يقع على هذه الهيئة والثانية أن تكون الاسافل أعلى فهده هيئة التنكيس وهي الطاوية والثالثة أن تساوى الاعالى الاسافل لارتفاع موضع الجمهة وعدم رفعه الاسافل ففها تردد الشيخ ألى محد وغيره والاظهرانها غير بجزئة قلت وقال أصحابنا ومن شروط محة السعودعدم ارتفاع محلدين موضع القدمن ما كثرمن نصف ذراع فانزادعلى نصف ذراع لمعز أى لم يقع معندا به كافى الدراية مهذا الذى ذكره المصنف عما يتعلق باقل السعود وبقت فيه أمو رأو ردها الرافعي في شرحه فقال أحدها الطمأنينة كافى الركوع خلافا لابي حنيفة الثاني لايكفي فى وضع الجهة الامساس بل يعب أن يتعامل على موضع معوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر حميته وتثنت فأوسعد على قطن أوحشيش أوماحشى مهمافلالد من التعامل حتى تثبت الجمهة وقال امام الحرمين يكفى عندى أن يرخى رأسه ولا علحة الى التعامل

٧ قوله فلابد الح لعلهما سقطا فيه ذكر القدمين حتى يستقيم مابعده تأمل كيفما فرض موضع السعود والثالث ينبغي أن لايقصد بهويه غيرالسعود فاوسقط على الارض من الاعتدال قبل قصدالهوى السعود لم يحسب بل يعود للاعتدال و يسعد عنه ولو هوى ليسعد فسقط على الارض عميته نظران وضع جمته على الارض سة الاعتماد لم عسب عن السعود وان لم عدث هذه النمة يحسب ولوهوى ليسعد فسقط من حنيمه وانقلب فأتى بصورة السعود على قصد الاقامة والاستناد لم يعتديه وان قصد السحود اعتديه وقال النووى في الروضة قلت اذاقصد الاستقامة له حالان أحدهما أن يقصدها قاصراصرف ذلك عن السحود فلايجزئه قطعا وتبطل صلاته لانه زاد فعلالا يزادمثله في الصلاة عامداقاله امام الحرمين وغيره والثاني أن يقصد به الاستقامة ولايقصد صرفه عن السنعود بل بل يغفل عنه فلا يجزئه أيضاعلى الصحيح المنصوص ولكن لاتبطل صلاته بل يكفيه أن معتدل السا ثم يسجد ولا يلزمه أن يقوم ليسجد من قيام على الظاهر فاوقام كان زائدا قياما متعمدا فتبطل صلاته هذابيان الحالتين ولولم يقصد السنعود ولا الاستقامة احزاً وذلك عن السحود قطعا قال والعب من الامام الرافعي في كونه توك استيفاء هذه الزيادة التي الحقتها والله أعلم اهم هذا الذي ذكره المصنف يتعلق باقل السحود وأماما يتعلق ما كله فقدأشار اليه المصنف بقوله (ويكبر عند الهوى) أي يبتدئ الشكبير مع ابتداء الهوى وهل عد أو يحذف فيه ماسبق في القولين وسيذ كره المصنف قريها (ولا رفع بديه ) من التكبير ههذا أي (مع غير الركوع) لماروى عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كانلا برفع يديه في السحود رواه التحاري وفي رواية له ولايفعل ذلك حين يسحد ولاحين برفعرأسه من السعودوفي رواية ولا رفع بن السعدتين وفي أخرى للعماري ولا يفعل ذلك في السعود وفي رواية لمسلم ولايفعله حين برفع وأسه من السحود ووهم بعضهم رواية من روى بين السعدتين وصوّب بقية الالفاط لعمومها وقال الدارقطني في غرائبه أن قول بندار بين السجدتين وهم وقول ابن سنان في السحود أصم \* ( تنبيه) \* بعارض هذه الالفاط مارواه الطبراني من حديث ابن عر أيضا كان رفع بديه اذا كبر واذارفع واذا معد ومارواه ابن ماجه من حديث أبي هر برة رضي الله عنه وحن بركع وحن سعد ومار واه أبوداود واذارفع السحود فعلمثلذلك ولهمن حديث أبي وائل واذار فعرا سممن السحود وما رواه النسائي من حديث مالك بن الحو وث واذا منجد واذا رفع رأسه مسجوده ومارواه أحد من حديث والل كل كبرورفع ووضع وبين السجدتين وما روآه ابن ماجه أيضا من حديث عبرين خبيب مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة ومارواه الطعاوى من حديث ان عر أيضا كان بوفع مديه فى كل خفض ورفع وركوع وسعود وقيام وقعود بين السعدتين فتمسك الائمة الاربعة بالروايات التي فها نفي الرفع في السحود لكونها أصم وضعفوا ماعارضها وهوقول جهو والعلماء وأخذ آخرون بظاهرتك الروايات وصحوها وقالوا هيمشة فهي مقدمة على النفي ويه قال ابن خرم ونقل هدا المذهب عن ابن عروابن عباس والحسن البصرى وطاوس وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عباس وأوب السختياني وعطاء بنأبير باح وقالبه ان المنفر وأبوعلى الطبرى من الشافعية وهوقول عن مالك والشافعي فحسك ابن خو بزمنداد رواية انه يرفع في كل خفض و رفع وفي أواخرالبو يطي و يرفع فى كل خفض و رفع و روى أبن أبي شيبة الرفع بين السعد تين عن أنس والحسن وابن سير من كذا في شرح التقريب للعراقي (وينبغي) أي السنة كافي الشرح (أن يكون أول ما يقع منه) أي من الساجد (على الارض ركبتاه وأن يضع بعدهمابديه ثم بعدهما وجهه) واخصرمنه أن يقول ثميداه ثم وجهه أى أنفه وجبهته قال الرافعي خلافا لمالك حيث قال يضع يديه قبل ركبتيه وربماخير فيه لناماروى عنوائل بن عر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاسجد وضع ركبتيه قبل بديه فاذا نهض رفع بديه قبل ركبتيه قلت أخرجه أصحاب السسنن الاربعة وابن خريمة وابن السكن في

ويكبرعندالهوى ولابرنع بديه فى غبرالركوع وينبغى ان يكون أولها يقع منه على الارض ركبتاه وان يضع بعدهما بديه ثم يضع بعدهما وجهه

صحاحهم من طريق شريك عن عاصم بن كاب عن أبيه عنه تفرديه شريك و تابعه همام عن عاصم مرسلا وقال الحارى رواية من أرسل أصح ورواه همام أيضا عن محد بن حادة عن عبد الجبار ان وائل عن أسه موصولا وهذه الطريق في سن أبي داود الاان عبد الجمار لم يسمع من أبيه وله شاهد من وجه آخر وى الدارقطني والحاكم والبهق من طريق حفص من عدات عن عاصم الاحول عن أنس فى حديث ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه بديه قال البهق تفرديه العلاء بن المعيل العطار وهو مجهول قلت وعندا أمحاننا مثل مذهب الشافعي يضع ركبتمه ثم يديه اذا لميكن له عذر عنعه من النزول على هذه الصفة وهو أيضا مذهب أحد وأورد العارى معلقاعن نافع كان ابن عمر يضعيديه قبل ركبتيه قال الحافظ فى بلوغ المرام لكن حديث أبيهر مرة اذاسعد أحدكم فلا يمرك كإيمرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أقوى من حديث وائل رأينه اذاسعد وضع ركبتيه قبل يديه لان حديث أبي هر رة له شاهد من حديث ابن عمر وصحه ابن خريمة (وأن يضع) الساحد (أنفه على الارض) مع الجمة وهومعدود من السن وقد قدمناان احدى الروايتين عن أحمد ان الجمع بين وضع الجمة والانف واجب وهي المشهورة وأيضار والة ابن حبيب من المالكية وروى أشهب عن مالك تدهب أبي حنيفة وقد تقدم ذلك كله \* (تنبيه) \* بعد القول لو جوب السحود على الانف عند أصحابنا اتفقت كامتهم على أن الراد بالانف ماصل منه لامالان حتى لوسعد على مالان منه فقط لا يجوز باجماعهم والله أعملم (و) يستحب (أن يعافى مرفقيه عن حنيمه) وعبارة الشرح أن يفرق بين ركبتيه ومن فقيه وجنبيه وبين بطنه وفذيه اما التفريق بن الركبتين فنقول من فعل النبي صلى الله علمه وسلم في بعض الاخبيار واما بين المرفقين والجندين فقدرواه أبو حسيد كماسبق واما بين البطن والفعذين فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت حديث التفرقة بين الركبتين رواه البيهقي من حديث المراء كان اذا سحد وحه أصابعه قبل القبلة فتفاج بعني وسع بين رحليه وعند أبي داود من حديث أبي حيد واذا محد فرج بن فذبه وحديث أبي حمد الذي أشاراليه أخرجه اس خرعة وَأَ بُوداود بِلْفَظُ وَ يَحافى بديه عن حسه والترمذي عُمافي عضديه عن ابطيه (ولا تفعل المرأة ذلك) بل تضم بعضها الى بعض فانه أسترلها وفي عمارات أحجاتنا والمرأة تنعفض فتضم عضديها لجنبها وتلزق بطنها بفعذيها لانهاعورة مستورة وهذا أسترلها وقال النووى قال أصحابنا ويستحب أن يفرق بين القدمين قال القاضي أبوالطيب قال أصحابنا يكون بينهما شراه (و) ينبغي (أن يكون في سحوده مخويا على الارض) هذافي حق الرجل (ولاتكون المرأة يخوية) ولا يحفى ان هذا قدسبق (و) ذلك لان (التحوية) في اللغة هو (رفع البطن عن الفحدين والتفريج بين الفحدين) ولذا قال الرافعي بعدات نقل ماقد مناذ كره من التفريق بين الركبتين والمرفقين والجنبين وبين البطن والفعدين وهذه الجلة يعبرعنها بالتخوية وهوترك الخواء بئ الاعضاء روى أن رسول الله صلى الله علمه وسلم كان اذاسحد خوى في سموده قلت رواه أحد من حديث البراء بلفظ كان اذا سعد بسط كفيه و رفع عيرته وخوى ورواه ابن خرعة والنسائي بلفظ كان اذاصلي جغي ورواه ابن خرعة والحاكم من حديثه بلفظ كان اذا سجد جنح يقال جنح الرجل اذامدصيعه وقال الهروى أى فتع عضديه والمحتخبة مثله \*(تنبيه)\* قال أصحابناو يحافي الرجل بطنه عن فذيه وعضديه عن ابطيه لانه أشبه بالتواضع وابلغ في تمكين الجمهة والانف من الارض ولكن في غير زحة و ينضم فهاحذوا من الاضرار العار والحكمة فى الجافاة أن يظهر كل عضو بنفسه ولاتعتمد الاعضاء بعضهاعلى بعض وهذا حدالقيام فى الصفوف لان المقصود فيه المساواة بين المصلين ليصيروا كالجسد الواحد فلايبتي فصابيتهم فرحة يتخالها الشيطان وفي المسافاة بعد عن صفة الكسالي فأن المنسط بشبه الكاب وتشعر حالته بالماون وقلة الاعتناء

وان بضع جهده وأ نفه على الارض وان يجافى مرفقه عن جنبه ولا تفعل المرأه ولا تفعل المرأه ولا تفعل المرأة ذلك وأن في محودة تخويا على المرأة ذلك وأن المرأة عنوية والتخوية والمنفوية والتخوية والمنفوية والمنفوية

بشأن الصلاة (وأن يضع) الساجد (بديه على الارض حداء منكبيه) كاف حديث أبي حدد كان اذا سجد نعى بديه عن جنبيه ورضع كفيه حذو منكسه رواه ابن خرعة في صححه وعند أصابنا يضع يديه حيال أذنيه لمار وينا من حديث وائل رفعه كان اذاسجد تمكون بداه حذاء اذنيه رواه جياعة عن الثوري عن عاصم عن أبيه عنه ولان آخوال كعة معتبر باولهافكم بععل رأسه بن بديه عنسا التحريمة فكذا عندالسحود كافي السراج عن المسوط \* (تلسم) \* مااستدل به أحجابنامن حديث الله وي عن عاصم عن أبيه أولى وأقوى من حديث أبي حيد الذي استدليه أصحاب الشافعي لموافقة رواية عاصمرواية الحاعة عنالثورى فأخرجه أوداود والنسائي بنبشر بن المفضل عن عاصم المفظ فاستقبل القبلة فكمرورفع بديه حتى حاذ نااذنيه الىأن فال فلما يحد وضعرا شه بذلك المنزل من بديه وأخرجه النسائي من حديث والدة عن عاصم ولفظه تمسعد فعل كفيه حذاء أذنيه واخرجه النسائي أيضا من طريق ابن ادريس عن عاصم نعوه والبهق من طريق خالد بن عبدالله عن عاصم نعوه والطهراني من طريق زهيرعن عاصم مثله وأيضامن طريق بشرعن عاصم بمعناه ومن طريق عنبسة بن سعيد الاسدى عن عاصم نحوه ومن طريق خيلان بن جامع عن عاصم نحوه ومن طريق أبي عوالة وحسن ان الريسُع كالاهما عن عاصم بمعناه وأيضا فني رواية أبي جيد فليم بن سليمان ضعفه ابن معين وقال لبس بالقوى ولا يحتم بعديثه والله أعلم (ولا يفرح أصابعهما) أي المدين (بل يضمهما) لماروى ابن خريمة وأبن حبان والحاكم من حديث وائل بن عركان اذا سعد ضم أصابعه وهكذا نقله أصحابنا بأن يضم الاصابح كل الضم ولا يندب الاهنا سواء فيه الرجل والمرأة والحكمة فيه ان الرحة تنزل عليه في السحود فبالضم ينال الا كثر (ويضم الاجام اليها) أي الى الاصابع (وان لم يضم الاج ام فلا بأس) قال الرافعي ولتكن الاصابع منشورة ومضمومة مستطيلة جهة القبلة لماروي عن عائشة رضي الله عنها كان أذا حجد وضع أصابعه تجاه القبلة قال الائمة وسنة أصابع البدين اذا كانت منشورة في جمع الصلاة التفريج القتصد الافي حالة السحود وقال النووى فى الروضة قلت والاالتشهدفان العمم انأصابع البسرى تكون كهيئها في السجود وكذا أصابعها في الجاوس بين السجدتين اله قلت بمضله المنذري ولم تعرفه النووي وقدرواه الدارقطني بسندضعيف بلفظ كان اذا سجد يستقبل ماصابعه القيلة وقال الحافظ استدلال الرافعي محديث عائشة على استعباب نشر الاصابع وضمهافي جهة القبلة وان المراد بذلك أصابع البدش لادلالة فيه لانه وان كان اطلاقه فى واية الدارقطني الضعيفة تقتضيه فتقييده فيمارواه النحبان في صحمن حديثها وأوله فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوحدته ساحدا راصا عقسه مستقبلا باطراف أصابعه القبلة تخصه بالرحلين و بدل عليه حديث أبي حمد هندالمخارى ففيه واستقبل بأطراف رجله القبلة ولم أرد كرالبدين كذلك صر يحا اه (و) ينبغي أن (لايفترش) أى لا يسط (ذراعيه) أى ساعديه (على الارض) ويتكني عليها قى السعود (كايفترش الكاب) بل رفعهما (فانه) أى الافتراش كذلك (منهاى عنه) رواه الجارى ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي من حديث شعبة عن قتادة عن أنس رفعه اعتدلوا في السحود ولايسط أحدكم دراعمه انساط الكاب اى فان المنسط بشبه الكسالي و يشعر حاله بالتهاون لكن لو تركه صحت صلاته مع ارتكايه النهبي وفي حديث أبي حيد عنسد المحاري فاذا سعدوضع بديه غير مفترش ولاقابضهما (وأن يقول) في سعود ه (سحان ربي الاعلى ثلاثا) كار و يذاه من الحرف فضل الركوعين عقبة بنعامر وفيه فلماتزلت سبع اسمربك الاعلى قال اجعلوها في سعودكم أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وانحبان وناسب وصف الرب بالاعلى في المعدود لان العبد في ال معوده فى غاية السفل وقد وضع أشرف أعضائه على أحقر موجود وهو التراب فناسب وصفه تعالى

وأن يضع بديه على الارض حداء منكسه ولا يفرج بن أصابعهما بل يضههما ويضم الابهام البهسما وان لم يضم الابهام فسلا بأس ولا يفترش ذراعيسه على الارض كايف ترش الكاف فائه منهى عنه وان يقول سعان ربى الاعلى ثلاثا

. . .

الهابالعاوف الاقتدار وكان قى الركوع انعناء وفيه مذلة العبد فناسب وصفه تعالى بالعظمة والاقتصار على الثلاث أدناه (فانزاد)على الثلاث الحالم أوالسبع أوالتسع أوالاحدى عشرة (فسن الا أن يكون اماما) لقوم غير عصور من غير راضين بالنطويل فانه يكره له أن يزيد (مُ برفع) رأسه (من السجود فيطمئن بالسامعتدلا) أي يجب أن يعتدل بين السعدتين مع الطمأنينة خلافاً لابي حنيفة ومالك حيث فالالاعب بل يكفي أن يصير الى الجاوس أقرب ورعماً فال أصحاب أبي حنيفة يكفي أن رفع رأسه قدر ماعر السف عرضابن حمته وبن الارض هكذا نقله الرافعي قلت المنقول عن الامام أبي حنيفة فى الرفع من السحود أربعر وايات احداهن أن يكون الرفع منه الى أقرب القعود ليصم اتبانه بالسعدة الثانية وهو الاصم لانه بعد حالسا بقريه من القعود فتعققت السعدة الثائمة فلوكات الى السعود أقرب لم تجز الثانية لأنه بعد ساجدا اذماقرب من الشي له حكمه كذا في البرهان وهذه الرواية صحها صاحب الهداية بقوله وهو الاصم وهواحستراز عماذ كر بعض المشايخ انه اذازايل جهته عن الارض ثم أعادها جاز وعن الحسس بنزياد ماهو قريب منه فانه قال اذارفع رأسه يقدر ماتحرى فيه الربح حاز وعماذ كر القدورى أنه مقدر بادنى ما ينطلق عليه اسم الرفع وهورواية أبي بوسف كافى المحيطو جعل شيخ الاسلام هذا القول أصع وقال مجد بن سلة مقدار ما يقع عندالسا المر أنه رفع رأسم فان فعل ذلك مازأى السحود الثاني والافلا وقال صاحب الحرولم أرمن صحح رواية الرفع بقدر ماتمرال يج بينه وبين الارض والله أعلم غمقال الرافعي لناقوله صلى الله عليه وسلم فيخبر السيء صلاته ثما سجد حتى تظمئن ساجدا ثمارفع رأسك حتى تعتدل حالسا ثماسعد حتى تطمئن ساجدا و يجب فيه الطمأنينة لانه قدروى في بعض الروايات ثم ارفع حتى تطمئن بالساقلت أخرجمالشيخان من حديث أبي هر رة وفيه الامران قال الحافظ ونقل الرافعي عن امام الحرمين في النهاية أنه قال في قلى من الطمأ نينة في الاعتدال شي فانه صلى الله عليه وسلمذ كرها في حديث المسيء صلاته في الركوع والسعود ولمبذ كرهافي الاعتدال والرفع بين السعدتين فقال اركع حتى تطمئن راكعا عارفع وأسك حتى تعتدل قائما ثما سعد حتى تطمئن سآجدا ثمارفع رأسك حتى تعتدل جالسا ولم يتعقبه الرافعي وهو من المواضع العمية التي تقضى على هذا الامام فانه كأن قليل المراجعة لكنب الحديث المشهورة فضلا عن غبرها فانذكر الطمأنينة في الجلوس بن السعد تين غابت في الصحين ففي الاستئذان من الخارى من حديث بعي بن سعيد القطان عمارفع حتى تطمئن حالسا وهو أيضافى بعض كتب السين وأما الطمأنينة فى الاعتدال فثابت في صحيح النحبان ومسند أحد من حديث رفاعة بنرافع ولفظه فاذا رفعت رأسك فأقم صابك حتى ترجع العظام الى مفاصلها ورواه أبوعلى بنالسكن في صححه وأبو مكر امن أبي شيبة في مصففه من حديث رفاعة ثم ارفع حتى تطه ثن قاعًا قال وأفاد في شيخ الاسلام حلال الدين البلقيني أدام الله بقاء أن هذا اللفظ ف حديث أبي هر مرة في سنن ابن ماجه وهو كما أفاد زاده الله عزا اه (فرفع رأسه مكيرا) لما تقدم من الخير (و) كنف يحلس المشهو رانه ( يحلس على رجله اليسرى و منصب قدمه البني لماروى من حديث أبي حيد فلمارفع وأسه من السعدة الاولى فرش رجله البسرى وقعد علها رواء أنو داود والترمذي وابن حبان ولفظهم ثنى رجله البسرى وحكى قول آخر انه نضع قدمه و يحلس على صدو رهماو بروى ذلك عن ابن عباس وحكاه البهق فى المعرفة عن نص الشافعي فى البويطى وحكى عن مالك انه كان يأمر بالتورك فى جميع محدات الصلاة وسيأتى الكادم عليه فى المنهيات (ويضع بديه على فديه) قريبا من ركبتيه وسيأتى الكلام عليه قريبا في التنسه (والاصابع منشورة)وفى النهاية لامام الحرمين ولوا نعطفت أطرافها على الركبة فلا بأس ولوتر كها على الارض من اني غذه كان كارسالهما فى القيام (ولايسكاف ضمها ولاتفر عها) بل رسلها على

فان زاد فسسن الا أن یکون اماما ثم برفسع من السعود فیطمن جالسا معتد لا فیر فع رأسه مکبرا و معلس علی ر جله السیری و منصب قدمه البی و مضع یدیه علی فذیه و الاصاب منسو ره ولایت کاف ضعها ولا تفریحها

هيئها (ويقول) في حاوسه (رب اغفر لي وارجني واو زقني واهدني واحديني وعانتي واعف عني )وهي سبع كلات ونص الرافعي اللهم اغفرلي واجبرني وعافني وارزقني واهدني وهي نحس كلات ونص القوت غيقولدب اغفرلى وارجني ثلاثا روى ذلك عن ابن عروان قالدب اغفر وارحم وتعاوزعا تعلم فانك أنت الاعز الا كرم فحائر روى ذلك عن ابن مسعودوان فالرب اغطر لى وارحى واهدني واجبرني وانعشني فسن روى ذلك عن على بن أبي طالب اه ولفظ الرافعي أخرجه الثرمذي من حديث ابن عباس الاانه لم يقل وعافني وأبود اود مثله الاانه أثبتها ولم يقل واحرف و جمع ان ماحه بن وارجني واجبرني وزادوارفعني وجمع بينها الحاكم كلها الاانه لم يقل وعافني قلت وليس عند أبي حناطة فيه ذكر مستنون وماورد فيه وفي حال القيام من الركوع فمعمول عند على التهعد (و) ينبغي (أن لا نطول هذه الحلسة) لانه ركن قصير على الاحم من حيث انه ليس عقصود عند البعض بل للفصل والنميز وكذا الكلام في الاعتدالمس الركوع (الافي معبود) صلاة (التسبيم) كاسمأتي في عله وقدذ كر في الاعتدال عن الركوع مثل ذلك (ويأتي بالسعدة الشانية كذلك) أي مدل الاولى فى واحبائها ومندوباتها والفرق وفي عبارات أعماينا يفترض العود الى السعود الن السعود الشاني كالاول فرض باجماع الامة ثم أن الجلوس بين السحد تين مستنون عندنا ومقتضى الدليل من المواظبة علها الوجوب لكن المذهب خسلافه وما فيشرح المنية من أن الاصع وجوبها أن كان بالنظر الى الدراية فسلم وان كان من حهـة الرواية فلالان الشراح كلهم مصرحون بالسنية كذافي العر \* (تنبيه) \* الظاهر من روايات أصحابنا ماذهب المالفقيه أبو اللث من افتراض وضع البدين فىالسعود وان السعود لا بصع بدون وضع أحداهما ومن القرر ان العود للسعود فرض ولا يتعقق الابما يتعقق السعدة السابقة فيلزمه رفع البدين بعدرفع رأسهمن السحدة الاولى ثماعادة وضعهما أواحداهمافي السجدة الثانية لتصع السجدة الثانية ويتعقق تكرار السجود وبه وردن السنة وقد نقل الحافظ حلال الدين السيوطي في المنبوع عن ابن العماد في التعقبات ما نصه اذا قلنا بوجو بوضع الاعضاء السبعة فلابد من الطمأنينة بها كالجهة ولابدأن يضعها حالة وضع الجهمة حتى لو وضعها ثم وفعها غوضع الجمة أوعكس لميكف لانها أعضاء تابعة للعمة واذارفع الجمة من السحدة الاولى وحب عليه رفع الكفين أيضا لان السدين يسعدان كم تسعد الجمهة فأذا سعد تم فنعوهما اذا رفعتم فارفعوهما ولاصحاب مالك فىذلك قولان وقال ابن العماد أيضافي كتاب آخر يحب على المصلى اذارفع رأسه من السحد : الاولى أن برفع بديه من الارض كابرفع جهته لان السحود يكون بهما مرتبن كما يكون بالجمة وهذا ظاهرنص الشافعي فيالام فانه قال أن القول بوجوب السعود على هذه الاعضاء هو الموافق العديث والثابت في الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سعد و وفعراً سه من السعد: الاولى رفع بديه من الارض ووضعهما على فذبه وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما وأيتمونى أصلى وعن ابنعر رفعه ان المدين يسعدان كالسعد الوحه فاذا وضع أحد كموحهه فليضعهماواذا رفعه فليرفعهما أخرجه أبودارد والنسائى وروى مالك فىالموطأ هنابن عمرانه كان يقول من وضع جبته بالارض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته واذارفع فلير فعهما فان البدين وحدانكم يسعد الوجه اه كلام السبوطي وقدفهم من هذا الساق انرفع البدين عن الارض لايدمنه المتعقق تكرارالسعود ممما كالجمهة وأماصفة وضعهما على الفعد ن حالة الحاوس بن السعد تن فسنة ومن أنكر هذا فعلمه الدليل لما مدعمه وعلمه ردقول الفقيه أبى اللث الذي قد حكيناه والخالف من الشافعية كأقاله السيوطى حمثقال لايشترط رفع البدين عن الارض لعدة السعدة الثانية هو كالمخالف من الحنفية لماقاله أبو الله فأمل والله أعلم \* (تنبيه) \* آخر حكمة تكرار السعود دون الركوع

و يقول رب اغفسر لى وارخنى وارزقنى واهدنى واجسبرنى وعافنى واعن عنى ولايطول هذه الجلسة الانى سعود التسبيع ويأتى بالسعدة الثانية كذلك

قبل هو تعبدي لايطلب فيه المعنى كاعداد الركعات وعزاه شيخ الاسلام في المسوط لا كثر المشايخ وقالمهم من يذكر اذلك حكمة فيقول انما كان السحودمثى ترغيما الشيطان فانه أمر بالسحود فلم مفعل فنعن نسجدم تبن ترغمماله والمه أشارالني صلى الله علمه وسلم في معود السهو ترغيم اللشيطات وفي معراج الدراية لما أخذالله المثاق من ذرية آدم عليه السلام أمرهم بالسحود فسحد المسلون كلهم وبقى الكافرون فلما رفعوار وسهم رأوا الكفارلم يسحدوا فسحدوا ثانيا شكرالما وفقهم الله تعالى المه فصارالمفروض سحدتين وزاد فى المستصفى شرح النافع قبل ان الاولى لشكر نعمة الاعمان والاخرى لبقاء الاعان والته أعلم واذار فعرأسه من السحدة فالذي يفعل فللا صحاب في المسئلة طريقان احدهما أن فهما قولين أصحهما أنه (يستوى منهما حالسا حلسة خفيفة للا ستراحة) ثم ينهض نص عليه المزنى في المختصر واختاره المصنف هناوفي الوحيز والوسيط وذلك (في كل ركعة لاتشهد عقيما) أى لا يعقبها تشهد والثاني اله يقوم من السحدة الثانية ولا يحلس فيه وهوالذي في الام وبه قال أنو حنيفة ومالك وأجد ودليل القول الاول ما روى عن مالك بنا الحو مرث انه رأى الني صلى الله عليه وسلم يصلى فاذا كان فىوتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا رواه المخارى وفى لفظ له فاذار فع رأسه من السعدة الثانية جلس واعتمد على الارض عم قام وللخياري من حديث أي هر رة في قصة المسىء صلاته عماسحد حتى تطمئن ساحدا عم ارفع حتى تطمئن حالسا عماسحد حتى تطمئن ساحداثم ارفع حتى تطمئن حالساوقدر وى الترمذي وأبو داود فى حديث أبى حدد عموى ساحدام ثنى رجله وقعد حتى رجع كل عضوالى موضعه عُمْن قال الحافظ تبعالشجه ابن الملقن انكر الطعاوى أن تكون جلسة الاستراحة في حديث أبي حمد وهي كاتراها فيه وهوعي منه الدالته قالوانيكر النو دىأن تكون في حديث المسئ صلاته وهي في حديث أبي هر وه في هذه القصة عند المخارى في كتاب الاستئذان قلت الطعاوي نظر الى حديث أبي حيد حيث ساقه بلفظ قام ولم يتو رك في بخلوه عنها وهكذا سافه أبو داود أيضاولكن أخرج أبوداود أيضامن وحهآ خوعنه اثباتها فعلم من ذلك ان الرواة عنم تنفق على نفها وعندا الطعاوى ظاهر لا يحفى ودليل القول الثاني وهوقول الحاعة حديث وائل بن حركان اذا رفع رأسه من السعدتين استوى قاتما استغربه النووي في شرح المهذب وضعفه في الخلاصة وبيض له المندري في الكلام على المهذب قال الحافظ وظفرت به فى سنة أربعين أى بعد الماعالة فى مسند البزار فى اثناء حديث طويل فى صفة الوضوء والصلاة وقد روى الطعراني عن معاذ بن حبل في اثناء حديث طويل انه كان عكن حميته وأنفه من الارض ثم بقوم كانه السهم وسنده ضعف وروى ابن المنذر من حديث النعمان بن عباش قال أدركت غسير واحدمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السعدة في أولركعة وفي الثالثة قام كاهو ولم جلس وعنداني داود منحديث محد بن عرو بن عطاء عن عباس أوعياش بنسهل الله كان في مجلس فيه ألوب فذ كر الحديث وفيه ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك فعند الائمة الثلاثة حديث ابن الحو وتعلى انه حلس لعذركان به كاروى انه صلى الله عليه وسلم قال لا تمادروني انى لذنت وكانوب م اسعر لكون رحله لا تعملانه حتى لا يتضاد الحديثان وروى البهتي مسطريق عالد بناياس عنصالحمولي التوأمة عن أني هر برة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدمه ثم ضعفه عالد بناياس ثمقال وحديث مالك نالحو برث أصحقل وهدا يقتضى الاسعديث أبي هر وة صيح أيضا وتضعيفه لرواته يأبي ذلك وقد أخرجه الترمذي أيضامن طريق حالد المذكور وقال العمل على حديث أبيهر وة عند أهل العلم وخالد ضعيف لكن يكتب حديثه فقول الترمذي الذكور بدل على قوة أصل الحديث وان ضعف من هذا الطريق هذاوقد

و بستوى منها جالسا جلسة خفيفة الدستراحة في كل ركعة لاتشهد عقيمها

أخرج المخاري حديث ابن الحويرث من ظريق أبوب عن أبي قلابة ان الحويرث قال لا محابه الا أنشكم بصلاة رسولالله صلى اللهعليه وسلم الحديث وفيه وصلى صلاة عروبن سلة شحناهذا فال أنوب كان يفعل شمأ لم أركم تفعاونه كان بقعد في الثالثة أوالرابعة قال الطعاوى قول أبوب انه لم رالنام يفعلون ذلك وهو قدرأي جماعة من التابعين بدفع أن يكون ذلك سنة وفي التمهيد لابن عبد البر اختلف العلماء فىالنهوض من السحود الى القمام فقال مالك والاوزاعي والثورى وأبوحنيفة وأصحابه ينهض على صدور قدمه ولا يحلس وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عبر وابن عباس وقال أبو الزناد وذلك سنة وبه قال أحد وابنراهو به وقال أحدواً كثرالاحاديث على هذا قال الاثرم ورأيت أحدينهض بعد السحود على صدور قدمه ولا يحلس قبل أن ننهض وذكرعن إبن مسعودوان عباس وابنعر وابنالزبير وأبي سعيدانهم كانوا ينهضون علىصدور اقدامهم وفي نوادرالفقهاء لابن بنت نعيم أجعوا أنه اذارفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الاولى والثالثة نهض ولم يحلس الاالشافعي فانه استحب أن يحلس كحاوسه للتشهد ثم ينهض قائما قال الرافعي والطريق الثانى قال أبواسحق المسألة على حالين ان كان بالملى ضعف لكبر وغيره جلس للاستراحة والا فلا قلت و به يحصل الجمع بين الحديثين فن قال بالجلسة جله على حالة الكبروالضعف ومن قال بعدم سنبتها جله على غالب الاحوال كاتقد مت الاشارة اليه قال الرافعي والسنة في جلسة الاستراحة الافتر اش كذلك رواه ا وحسد \* (تنبيه) \* ظهر مما تقدم أن أحد مع مالك وأبي حنيفة في عدم سنية الجلسة فينظر مع قو ل صأحب الأفصاح واختلفوا فى وجوب الجاوس بين السعدتين فقال أبوحنيفة ومالك ليس بواجب بل مسنون وقال الشافعي و أحد هو واجب والله أعلم \* ( تنبيه ) \* آخرقال النووي اختلف أُحجابنا في حلسة الاستراحة على وجهين الصحيح انهاجلسة مستقلة تفصل بينالر كعتين كالتشهد والثاني انها من الركعة الثانية والله أعلم (ثم يقوم) سواء كأن من جلسة الاستراحة أومن غيرها (فيضغ المد) معتمدا مها (على الارض) خلافًا لابي حنيفة حيث قال يقوم معتمدًا على صدو رقدميه ولا يعتمد بيد به على الارض قال الرافعي لناحديث مالك بن الحو برث وفيه أنه رفع رأسه من السجدة الاخيرة في الركعة الاولى واستوى قاعدا واعتمد بيد يه على الارض وعن ابن عباس رفعه كان اذا قام في صلاته وضع بديه على الارض كايضع العاجن قلت اما حديث ابن الحو مرث رواه الشافعي بهذا وعند النخارى بلفظ فاذارفع رأسه من السحدة الثانية جلس واعتمد على الارض غم قام ولاجد والطعاوى استوى قاعدا مُ قام واماحديث ابن عباس فقال ابن الصلاح في كلامه على الوسط هذا الحديث لا يعرف ولا يصم ولا يحوز أن يحتج به وقال النووى فى شرح المهذب هذا حديث ضعيف أو باطل لاأصل له وقال فى التنقيم ضعيف بأطل وقالف شرح المهذب نقل عن الغزالي انه قال في درسه هو بالزاي و بالنون أصم وهو الذي يقبض بيديه ويقوم معتمدا عليهما قال ولوصح الحديث لكان معناه قام معتمدا بيطن مديه كابعتمد العاحروهوالشيخ الكبير وليس المرادعاجن العين وذكر ابن الصلاح ان الغزالي حلى في درسه هل هوالعاجن بالنون أوالعاحز بالزاى فامااذاقلنا اله بالنون فهوعاجن الخيز يقبض أصابع كفه ويضمهاو يتكى علها و رتفع ولايضع واحتبه على الارض قال ابن الصلاح وعلى مدا كثير من العم وهو اثبان هيئة شرعية لاعهدلها بحديث لم يثبت ولوثبت لم يكن ذلك معنا ، فان العاجن في اللغة هو الرحل المسن قال الشاءر

ثم يقوم فيضع البد على الارض

فأصعت كنتداوأصعت عاجنا \* وشرخصال المرء كنت وعاجن الدين قال فان كان وصف الكبر بذلك مأخوذا من عاجن العين فالتشبيه في شدة الاعتماد عند وضع المدين لافى كيفية ضم أصابعها قال الغزالي واذا قلنا بالزاى فهوالشيخ المسن الذي اذا قام اعتمد بيديه على

الارض من الكبرة البابن الصلاح و وقع في الحيكم للمغربي الضر بوالمتأخر العاجن هو المعتمد على الارض من الكبرة وهذا غير مقبول منه فانه لا يقبل ما ينفرد به لانه كان يغلط و يغلطونه كثيراوكا نه أضربه مع كبر هم الكتاب ضرارته اه كلامه قلت وقد نقل هذا الكلام صاحب المصباح فقال من عالط يغلط في الفظ في الغياجر بالزاى ومن غالط في العنى على تقد بر النون ولا يحفى ان كلام من سبقه كلازهرى وغيره من الائمة ومن بعده كالريخشرى وغيره نوافق كلام صاحب الحمكم وهو ثقة وتغليطه في بعض ألفاظ حرثيات لا يضر توثيقه في امنا الاوقد رد عليه والكال الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقد أو ردت نقول الائمة بدلائلها في شرح القاموس وأوضحته فراجعه والله أعلم ثمراً بت الحافظ نقل عن الاوسط الطبراني من طر بق الازرق بن قيس رأيت ابن غير وهو يعن في الصلاة بعمد على بديه اذا قام كايفعل الذي يعن المعين

\* (فصل) \* وفي سياق عبارات أصحابنا أن لا يعتمد على الارض بيديه عند النهوض ان لم يكن به عذر لانه صلى الله عليه وسلم نهمى عن ذلك وعن على قال من السينة اذا انتهضت من الركعتين أن لا تعتمد على الارض ببديك الأأن لاتستطمع وكانعمر وعلى وأصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم ينهضون فى الصلاة على صدور أقدامهم هذا هو المسهور فى المذهب الااله نقل فى الدراية عن شرح الطعاوى لابأس بأن يعتمد على بديه على الارض شعا كان أوشابا وهوقول عامة العلاء فتأمل (ولا يقدم احدى رحليه في حال الارتفاع) فانه يكره نقله النووي عن القاضي أبي الطب وغيره قالوا و بكره أن تقدم احدى رحليه حال القيام و يعتمد علما اه وقال الجرحائي في التحرير يكره تقديم احدى الرحلين عندالهوض وقد ورد النه يعنه في قول ابن عباس (و) احتلف في مدالت كبير وحذفه واختار جاعة منهم المصنف المد واليه أشار بقوله (و عد التكبير)أي قول الله أكبر (حتى يستغرق مايين وسط ارتفاعه الى القعود) وفي نسخة صححمن القعود (الى وسط ارتفاعه الى القيام عيث يكون هاء) لفظة (الله عند استوائه جالسا وكاف) لفظة (أكبر عنداعتماده على البد) وفي نسخة على بديه (للقيام وراءاً كمر في وسط ارتفاعه الى القيام ويبتدئ وفي نسخة ينهي (في وسط ارتفاعه الى القعود) وفي نسخة الى الصّام وفي بعض النسم سقطت هذه الجلة وأولها من قوله و يبتدئ اليهنا (حتى يقع التكبير في وسط انتقاله ولا يخلوعنه الاطرفاء وهو أقرب الى النعمم) وفي نسخة الى التعظم وقال الرا فعي بعد ان نقل عن أبي اسحق في المسئلة حالين هل علس الاستراحة أملا قال فان قلنالا عاس فستدئ التكبيرمع ابتداء الرفع وينهية مع استواثه قاعا وان قلناعلس فتي يبتدئ التكبير فيه وجهان أحدهما أنه رفع رأسه غير مكبرو يتدئ التكبير حالسا وعده الى أن يقوم لان الجلسة للفصل بنالر كعتين فأذآفام منهما وجب أن يقوم مكبرا بتكبير كااذافام الىالر كعة الثالثةو يحتى هذاءن اختيار القفال وأصهما انه برفع رأسه مكبر الماروى انه صلى الله عليه وسلم كان يكبرفي كل خفض ورفع قات قال الحافظ هذا لادليل فيه على انه عد التكبير في حاوسه الى أن يقوم و عداج دعوى استعباب مده الى دليل والاصل خلافه اه ثم قال الرافعي فعلى هذا متى يقطع فيه وجهان أحدهما انهاذا حلس يقطعه ويقوم غسر مكبر لانهلو مدالى أن يقوم لطال وتغير النظم وجدا قال أبواسعق والقاضي الطعرى وأصحهما انهمدالي أن قوم و يخفف الجلسة حتى لا يخاوشي من صلاته عن الذكر وهذان مفرعان على أن التكسر عد ولاعذف واذاتمر الانتداء عن الانتهاء حصل في وقت التكبير ثلاثة أوجه أورد المصنف منها في الوسمط الاول الذي اختاره القفال والثاني الذي قال به أنواسحق ولم نورد الثالث الذي هو الاظهر عند الاصحاب وكذلك فعل امام الحرمين والصميد لاني وألله أعلم (و يُصلى الركعة الثانب كالاولى) بواجبانها وسننها وآدابها (ثم يعوَّذ) أي يأتى بالتعوَّذ

ولايقدم احدى رحليه في حال الارتفاع وعد التكبير حتى يستغرق مايين وسطار تفاعه من القعود الىوسط ارتفاعه الى القمام عدث تكون الهاءمن قوله اللهعنداستوا تمحالسا وكافأ كبرعنداعتماده على المدالقمام وراءأ كر فى وسط ارتفاعه الى القمام و سندئ في وسط ارتفاعه الى القيام حتى يقع التكمير فىوسط انتقاله ولا يخاوعنه الاطسرفاه وهوأقربالي التعميم ونصلي الركعة الثانية كالاولى وبعيد التعوذ

كالابتداء \*(التشهد)\* ثم يتشهد في الركعة الثانية التشهد الاول

( كالابتداء) وفي نسخة كافي الابتداء قال في الحرر الاظهر من الوجهن أنه يستحب في كل ركعة وليس بمغتص بالركعة الاولى قال شارحه الاصفهاني لظاهر قوله تعالى واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ولان الفعل قد وقع بين القراءتين فشابه قطع القراءة خارج الصلاة لشغل والعود الهامرة أخرى فانه يستعب التعود والوحة الثاني انه لايستعب في سائر الركعات قياسا على مالوقطع اسعدة التلاوة في قراءة مُعاد الى القراءة فانه لا بعد التعود ولانر بط الصلاة ععل المكل كقراءة واحدة واما ان الاستحباب في الركعة الاولى آكد لان ذلك قد اشتهر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشتهر في سائر الركعات ولان امتناح قراءته في الصلاة الماهو في الركعة الاولى والباقية رابطة بالاولى ومنهم من قال ان في المسئلة قولين فعلى هذا الاطهر يكون من القولين والاول هو ظاهر كلام المصنف وامام الحرمين اه قلت وعند أسحابنا لا يتعود في الركعة الثانية ولا يثني لانه شرع ذلك في أول العبادة لدفع وسوسة الشيطان فلا يتبكر والابتبدل المحلس كما لوتعقذ وقرأ ثم سكت قليلا وقرأ هذاه والمذهب ولقائل أن يقول سنغي أن يكون هو كذلك على قول أبي حسفة وجمد أيضا على انه ابع القراءة عندهما والقراءة تحدد في كاركعة وكون الصلاة كفعل واحد حكم لا ينفيه كاتحاد المجلس في حق القراءة المتعدد . فيسه للخلل بينهما بفاصل من سعدة تلاوة أورد سلام ونعو ، وهذا التنظير أبداه شارح المنية وفيه تأمل \* (تنبيه) \* ذكر النووي في الروضة ويستحب أن يقول في سعوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح أه قلت قد أورده فىأذ كاره فى بابأذ كار السعود مع غير ، والذي ذكر ، هوفي صحيح مسلم من حديث عائشة ومن أذ كار السعود اللهم لك سعدت وبك آمنت ولك أسلت سعد وجهى للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصر و تبارك الله أحسن الخالقين أخرجه مسلم منحديث على ومن أذكاره أيضا سيحانك و يحمدك لااله الاأنت أخرجه مسلم منحديث عائشة ومن أذ كاره أيضا اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك وععافاتكمن عقوبتك وأعوذ بك منك لاأحصى ثناء عليك أنت كاأثنيت على نفسك أخرجه مسلم من حديث أبي هر روعن عائشة ومن أذ كاره أيضا آت نفسي تقواها زكها أنت خبر من زكاها أنت ولهاومولاها أخرجه أحد منحديث عائشة ومن أذكاره أيضا اللهم اغفرلي ماأسررت وما أعلنت أخرجه النسائي منحديث عائشة ومن أذكاره أبضااللهم اغفرلى ذني كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته أخرجه الطبراني منحدبث أينهر مرة ومنأذ كاره أيضااللهم اني ظلت نفسي ظلما كثيرا ولا بغفر الذنوب الاأنت أخرجه الشعفان من حديث أبي بكر ومن أذ كاره أيضا معداك جمالي وسوادي وآمن بك فؤادى أنوء بنعمتك على هذه مدى وما حنيت على نفسى أخرجه البزار من حديث ان مسعود فيستحب أن يحمع في معوده ماذكر ناه من الادعمة وذلك في حق المنفرد وامام قوم يحصور من راضين بالتطويل وقد ثبت أنه صلى الله علمه وسلم كان بطيل السحدة ولم يكن بطيلها الالذكر فاحتمل اله يكرر واحتمل المعمع والشاني أقرب والله أعلم \*( التشهد )\*

وهو تفعل من شهد سمى بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليباله على بقية أذ كاره لشرفها وهو تفعل من شهد سمى بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليباله على بقية أذ كاره لشرفها وهومن باب اطلاق اسم البعض على النكل وقد أدرج المصنف فيماذ كره أربعة أركان التشهد الاخير والقعود والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الاولى قال (ثم يتشهد فى الركعة الثانية النشهد الاولى) وله أقل وأكل فأقله كمانقل عن نص الشافعي التحمات لله سلام عليك أمها النبي ورحة الله ومركاته سلام عليك أمها النبي ورحة الله ومركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لااله الاالله وأشهد أن محدارسول الله قال الزافعي هكذا روى أصحابنا العراقيون وتا بعهم الروياني وأسقط الصدلاني ومركاته وقال محدرسوله وحكاه صاحب المهذبيب الاانه لم يقل فى الثانية وأشهد وهذا هو الذي أورده المنف فى الوحيز وحكاه ابن

نج فاذا حصل الخلاف في المنقول عن الشافعي في ثلاث مواضع أحدها في و كانه والثاني في واشهد في الثانية والثالث في الفط الله في الشهادة فنهم من كتفي بقوله ورسوله منقلوا عن اب سريج طريقة أخرى وهي التحيات لله سلام عليك أبهاالني ورخة الله ومركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أنلااله الاالله وأشهد أن محدا رسول الله وأسقط بعضهم لفظ السلام الثاني واكتني بان يقول أبها النبي وعلى عباد الله الصالحين واسقط بعضهم لفظ الصالحين ويحكى هذا عن الحلميي اه وقال النووى قلت روى سلام علىك وسلام علىنا وروى السلام بالالف والملام فهما وهذا أكثر في ر وايات الحديث وفي كلام الشافعي واتفق أحداثنا على حواز الامرين هنا يخلاف سلام التحلل قالوا والافضل هنا الالف واللام لكثرته وزيادته وموافقته سلام المخلل والله أعلم ثم قال الرافعي قال الائمة كائن الشافعي أعتبر فى حد الاقل مارآه مكررا فى جيع الروايات ولم يكن تابعالغيره وماانفردت به الروايات وكان تابعا لغير ، حوّز حذ فه وابن سريج نظر الى المعنى وحدف ما لا يغير به المعنى فا كتفي بذكر السلام عن الرحمة والمركة وقال مدخولها فيه واعلم ان جسع ماذكره الا صحاب من اعتمار التكر روعدم التبعية ان حعاوه ضابطا لحدالاقل فذال وان علاو احدالاقل به ففيه اشكال لان التكرر في الروامات بشعر بانه لامد من القدر المتكرر ومن الجائز أن مكون المجزى هذا القدر مع ما تفرد به كلرواته واما أكله فاختار الشافعي مارواه ابن عباس وهو التحيات المباركات الصاوات الطميات لله سلام علىك أبها الذي ورجة الله و تركانه سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن مجدا رسول الله هكذار وى الشافعي رضي الله عنسه قلت رواه هو ومسلم والترمذي وابن ماحه والدارقطني من طريق طاوس عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنا التشهدكم يعلنا السورة في القرآن وكان يقول التحمات المباركات الحديث ووقع في رواية الشافعي تنكيرالسلام في الموضعين وكذلك هوعند الترمذي وكذلك وتع في تشهد ابن مسعود سلام علينا بالتذكير في رواية النسائي وعند الطيراني في تشهده سلام عليك بالتذكير أيضا كما وقع عند مسلم وفى تشهدا بن عريف السلام في الموضعين قال الرافعي وروى السلام علىناما ثبات الالف واللام وهما صحيحان ولافرق وحكى عن بعضهم أن الافضل اثبات الالف واللام وقال الاصفهاني في شرح المحررووجه اختيار الشافعي تشهدابن عباس لوجوه الاول لزيادة تأكيد في روايته لانه قال كان يعلنا التشهدكم يعلنا سورة من القرآن الثاني انه يفيدما يفيد العطف من المعني مع جواز قصد الاستئناف والوصفية يخلاف صورة العطف فان الاحتمالين منفيان وللزوم حذف الجزعمن الثانى والثالث أومن الاول والثاني ان جعلت لله خمرا للثالث ولانه موافق لكتاب الله عز وجل تحية من الله مباركة طيبة ولفظ السلام في كتاب الله ماحاء الامنكرا كقوله تعالى وسلام على المرسلين سلام على نوح في العالمين ومانقل في الشامل من أن العرب قد تعطف من غير عاطف فليس بشي اه قلت وذكر البهبق في السنن انه سئل الشافعي لم اخترت تشهد ابن عباس فقال لانه أجمع وأ كثر لفظا من غيره قلت وهذافيه شي فقد أخرج الحاكم في المستدراء وصحعه عن حامر رفعه مثل تشهدا بن مسعود و زاد فأوله وآخره على تشهدان مسعودوا بعماس زبادات فكان الواحب أن يختار الشافعي تشهده لانه أجمع وأكثر من الجمع وكذا في تشهد عمر وابنه زيادات أيضا ولكن قد يحاب ان في حديث حام اعن بن نائل وهوضعمف والحا كمساقه مناءعلى انه توبيع فيه وكان يحتى عن شخه أبي على النيسالوري التوقف فى تخطئة أعن وذكر البهق أيضافى تشهد ابن عباس مانصه ولاشك فى كونه بعد التشهد الذى علمان مسعود واصرابه قات لاادرى من أن له أن تشهد ابن عباس متأخر عن تشهد ابن مسعود حتى قطع بذلكولا يلزم من صغرسنه تأخر تعلمه وسماعه عن غيره ولا أعلم أحدامن الفقهاء وأهل الانو رجرواية صغارالصابة على رواية كارهم عندالتعارض وابن عباسكان كثيرا مايسمع الحديث من غيره من الصحامة فيرسله وقد أخرج الدار قطني وحسن سنده عن ابن عباس ان عرب الحطاب أخذ بده فعله وزعم أن رسول الله صلى الله علىه وسلم أخذ بده فعله النشهد فدل هذا على ان ابن عباس أخذ التشهد عن عر وعرقدم العية

\* (فصل) \* واختار مالك تشهد عرب الخطاب التحمات لله الزاكمات لله الطبيات الصلوات لله السلام عليك أبها النبي ورحة الله وتركانه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لااله الا الله وأشهد أن مجدداً رسول الله رواه عن الزهري عن عروة عن عبد الرحن بن عبد اله سمع عمر بعلم الناس التشهد على المنبر يقول قولوا فساقه ورواه الشافعي عن مالك بهذ االاسناد ورواه مالك من طريق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه ان عمر فذكره وأوله بسم الله خير الاسماء قال الحافظوهذه الرواية منقطعة وفى رواية للبهتي تقديم الشهادتين على كلتي السلام ومعظم الروايات على خلافه وقال الدارقطني في العلل لم يختلفوا في ان هذا الحديث موقوف على عمر ورواه بعض

المتأخر بن عن ابن أبى أويس عن مالك مرفوعا وهو وهم

\*(فصل)\* واختار أبو حنيفة وأحد تشهد ابن مسعود و هو عشر كامات التحيات لله والصاوات والطيبات السلام عليك أبها النبي ورحة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أنلااله الاالله وأشهدأن مجمدا عبده ورسوله أخرجه الستةوقال الترمذى هو أصح شئفىالتشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ثمر وي بسنده عن خصف انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مارسول الله أن الناس قد اختلفوا في النشهد فقال علمك بتشهد ابن مسعود وقال البزار أصم حديث في النشهد عندي حديث ابن مسعود و روى عنه من نيف وعشر بن طريقا ولانعلم شيأ روى عن النبي صلى الله علمه وسلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ولا أشد تظافر السكثرة الاسانيد والطرق وقال مسلم انما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود لان أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا وغيره قد اختلف أصحابه علمه فيه وقال مجدبن يحيى الذهلي حديث ابن مسعود أصم ماروى في التشهد وروى الطراني في الكبير من طريق عبد الله بن ريدة بن الحصيب عن بالتنكيروفي رواية الطبراني سلام عليك بالتنكير أيضا وثبتت فيه الواوبين الجلتين وهي تقنضي المغامرة بين المعطوف والمعطوف عليه فيكون كلجلة ثناء مستقلا يخلاف غيرهامن الروايات فانهما ساقطة وسقوطها يصيرها صفة لماقبلهاولان السلام فيه مغرف وفي غيره منكر والمعرف أعم \* (فصل) \* وقد روى التشهد من العجابة غير من ذكر أبو موسى الاشعرى وابن عروعائشة وسمرة بن حندب وعلى وابن الزبير ومعاوية وسلمان وأبو حمد وأبو بكر موقوفا وعرموقوفا وطلحة ابن عبيد الله وأنس وأبوهر برة وأبوسعيد والفضل بن عباس وأم سلة وحديفة والطلب بنربعة وابن أبي أوفى فحملة من رواه أربعة وعشرون صحابها لانطيل بذكر أسانيدهم لان ذلك يخر حناعن المقصود (ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله) هكذا في أكثر النسم وفي بعضها صلى الله علم وعلى آله وسلم قال الرافعي و يحب الصلاة على الذي صلى الله علمه وسلم في التشهد الواحب خلافا لابي حنيفة ومالك وهل يحب الصلاة على الاكل فيه قولان و بعضهم يقول وجهان أحدهما بحب وأصحهما لاوانماهي سنة تابعة الصلاة على النبي صلى الله علية وسلم وهل يسن الصلاة عليه صلى الله علمه وسلم في التشهد الاول فيه قولان أحدهما ويه قال أبو حنيفة وأجد لالانها مبنية على التغفيف وأصحهما ويروى عن مالك انها تسن لانهاذ كريحب فيالركعة الاخيرة فيسن في الاولى

م يصلى على رسول اللهصلي الله عليه وسلم وعلى آله

كالتشهد وأما الصلاة فنه على الاك فتنبني على الحابها فى التشهد الاخير ان أو حبناها فني استحيابها في التشهد الاول الخلاف المذ كور على الذي صلى الله عليه وسلم وان لم نوجها وهوالاصم فلانستهما على الاسل واذا قلنا لا تسن الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه كان ناقلا للركن الى غير . وفى بطلان الصلاة به كلام يأتى فى باب مجود السهو انشاء الله تعالى وكذا اذاقلنا لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فى القنوت وهكذا الحكم اذا أوحمنا الصلاة على الا لفى التشهد الاخير ولم نستعها فى الاول فأتى بهاوآ لالني صلى الله عليه وسلم بنوهاشم وبنوالمطلب نص عليه الشافعي وفيه وجه انه كل مسلم اه قلت وهذا القول الاخير نقله الازهرى في التهذيب ومن الغريب ما نقله الفغر الرازى في منا قب الشافعي الما أوجب الشافعي الصلاة على الاسل لكونه منهم فانه شريف وقدرد علمه ابنونس فقالوما كان ينبغي أن ننسبه الىهذا وانماقاله بالدليل عماطال فيه فى شرح النسمط فراجعه ثم قال الرافعي أقل صلاة على الني صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم صل على محد ولو قال وصلى الله على رسوله حاز وفي وجه يحوز أن يقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم والكناية ترجع الىذكر مجدصلى الله عليه وسلمف كلمة الشهادة وهذا تظر الى المعنى وأقل الصلاة على الا ل أن يقول وآله ولفظ الوحير نشعر بأنه عن أن يقول وعلى آل مجدلانهذ كر ذلك مرحكم بأنما بعده مسنون والاول هو الذيذ كره صاحب المهذب وغيره والاولى أن يقول اللهم صل على محد وعلى آل محد كاصلت على اراهم وعلى آل الراهم وما رك على محد وعلى آل محد كما ماركت على الراهم الل حدد محدد روى ذلك من كعب بن عجرة قلت رواه النسائي والحا كم بهذا السماق وأصله في الصححين ثم قال الرافعي قال الصيدلاني ومن الناس من تزيد وارحم محمدا وآل محمد كارحت على اتراهيم وربما يقولون كما ترجت على الراهم قال وهذا لم يرد في اللبر وهو غير صحيح فانه لايقال رحت عليه واغما يقال رحمة وأما الترحم ففيهمعنى التكاف والتصنع فلايحسن اطلاقه فىحق الله تعالى قلت وقد بالغ أبو بكرين العربي في انكاره وخطأ ان أبي رد المالكيف

\*(فصل) \* قدأ ورد الور راب هبره في كابه الافصاح عن معانى العمام فيما يتعلق بالتشهد من المفادة والحد الله تعالى المفادة فالحبيت الراد عبارته هنات كميلا للفائدة فالرجه الله تعالى واختلفوا في الجلوس فقال أوحنيفة ومالك والشافعي وأحد واختلفوا في الجلوس فقال أوحنيفة ومالك والشافعي وأحد في احدى روايتيه انه سنة وقال أحد في الواية الاخرى هو واحب ومن أعجاب أي حنيفة من وافق أحد على الوجوب في الرواية الاخرى فاما التشهد فيه فقال أحد في احدى روايتية وهي المشهورة انه واحب مع الذكر و يستقط بالسهو وهي التي اختارها الخرق وابن شاقلا وأبو بكر عبد العزيز والرواية الاخرى انه سنة وهو مذهب أي حنيفة وما لك والشافعي واتفقوا على انه لايزيد في هذا التشهد الاول عن قوله وأن محمدا عبده ورسوله الاالشافعي في الجديد من قوله فأنه قال يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم و يسن ذلك له قال يحي بن محمد رحمه الله تعالى وهو الاولى عندى واتفقوا على ان الجلسة في آخر الصلاة فرض من فر وض الصلاة ثم اختلفوا في مقدارها فقال أبوحنيفة وأحد الجلوس عقدار التشهد فرض والتعقيق من مذهب مالك ان الجلوس عقدار ايقاع السلام فيها هل هو وماعداه مسنون كذاذ كره العلماء من أحجابه عبد الوهاب وغيره ثم اختلفوا في التشهد فيها هل هو فرض أم سنة فقال أبوحنيفة الجلسة هي الركن دون التشهد فائه سنة وقال الشافعي وأحد في المشهو ر التشهد في المائلة في المشهو ر التشهد ويال مالك التشهد الاخيرسنة والملسة عقداره هي الركن وحدها كذهب والمشهو ر التشهو رالاول وقال مالك التشهد الاول والمالك المائلة المنهد الاول

الشافعي تشهد ابن عباس وليس فى الصحيحين الاماقد اختاره أبو حنيفة وأحد واختلفوا في وجوب الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير فقال أبو حنيفة ومالك انهاسنة الاان مالكا قال الملاة على الذي صلى الله عليه وسلم واحمة في الجلة ومستحمة في الصلاة وانفرد ابن الموازمن أصحابه بأنهاواجبة فىالصلاة وقال الشافعي هي واجبة فيه وعن أحدروا بنان المشهو رمنهما أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسافيه واحبة وتبطل الصلاة بتركهاعدا أوسهواوهي التي اختارها أكثر أصحابه والأخرى انهاسنة وأختارها أبوبكر عبدالعز بزواختار الخرقى دونهم انهاواحبة لكنها تسقط مع السهو وتعب بالذكرة اختلفوا أيضافى كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقدر مايحزى منها فاختار الشافعي وأحد في احدى والله اللهم صل على محد وعلى آل محد كاصلت على اواهم وعلى آل الراهيم انك حدد عدد وبارك على محد كابارك على آل الراهيم انك حد محدد الاان اللفظ الذي اختاره الشافعي ليس فيه وعلى آل الراهيم فيذكر البركة والرواية الاحرى عن أحد اللهم صل على محدوعلى آل محد كم صلت على الراهم انك حد محسد وبارك على محد وعلى آل محدكما ماركت على آل ابراهيم انك حيد محيد وهي التي اختارها الخرقي فأما مذهب أبي حنيفة في اختياره في ذلك فلم نعده الاماذ كره محد بن الحسن في كتاب الجبجله فقال هو أن يقول اللهم صل على محد وعلى آل محد كاصلت على الراهم وآل الراهم الله حد محدد وبارك على محدد وعلى آل محدكم باركت على الراهم وآل الراهم الله حيد مجيد فالمحدين الحسن وأخبرنا مالك تعوذلك وقال مالك العمل عندنا على ذلك الاانه نقص من ذلك ولم يقل فيه كما صلت على الراهيم وليكنه قال على آل الواهيم في العالمن انك حمد محمد فاما الاحزاء فأقل مايحزي عند الشافعي منذلك أن يقول اللهم صل على محمد واختلف أصحابه في الا ل فلهم فنه وجهان أحدهما أنه لاتحب الصلاة على الا لوعلمة كثر أصحابه والوجه الثاني انه تعب الصلاة علمهم وظاهر كلام أحد أن الواحب الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم حسب كذهب الشافعي وقال ابن حامد من أحجاب أحد قدر الاحزاء انه نجب الصلاة على مصلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى الراهيم والبركة على محد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وآل الراهم لانه الحديث الذي أخذبه أحد الىهنا انتهى كلام ابن هبيرة ممشرع المصنف فيبيان هيئة الجلوس فى التشهدين فقال (ويضع بده المني على ففذه المني) والبسرى على نفذه البسرى وعند الرافعي وأما المد المني فنضعها على طرف الركبة المنى وينبغى أن ينشر أصابعها يحث تسامت رؤسها الركبة و يحعلها قريسة من طرف الركبة وهل يفرج بين أصابع البسرى أو يضمها فالاشهرانه يفرج تفريجا مقتصدا ألاتراهم يقولون لابؤم بضم الاصابع مع نشرها الاف السعود وحكى الكرخى وغيره من أصحابنا عن الشيخ أبي عامد انه نضم بعضها الى بعض حتى الابهام لسوحه جمعها الى القبلة وهكذا ذكره الروباني وقال النووى وهو الاصج ونقسل القاضي أبوحامد اتفاق الاصحاب عليه وأما البسد المبني فيضعها كذلك لكن (يقبض أصابعه) أى أصابع بده اليني أى لا ينشرها بل يقبض على الخنصر والبنصر والوسطى (الا السحة) فانه برسلها (ولابأس بارسال الابهام أيضا) وذكر الرافعي فيه ثلاثة

أقوال أحدها يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر و رسل الابهام مع المسحة والثاني يحلق بين الابهام والوسطى وفي كيفية التحليق وجهان أحسدهما انه يضع أغلة الوسطى بين عقدت الابهام وأصحهما انه يحلق بينهما وأسهما والقول الثالث وهو الاصم انه يقبضهما أيضا لما روى عن ابن عمر

سنة واتفقوا على الاعتداد بكل واحد من النشهد المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق الصحابة الثلاثة وهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم ثم اختلفوا فى الاولى منها فاختار أبو حنيفة وأحد تشهد ابن مسعود واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب واختار

ويضعيده المنى على فذه المنى ويقبض أصابعه المنى الاالمسحة ولارأس بارسال الابهام أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه البني على فذه البني وقبض أصابعه كلها وأشار بالاصبع التي تلي الابهام واليه أشار المصنف بقوله (ويشير بسعة عناه) والحذيث المذكور أخرجه مسلم هكذا والطبراني في الاوسط كان اذا حلس في الصلاة للتشهد نصب بديه على ركبته ثم رفع أصبعه السبابة التي تلي الابهام و باقي أصابعه على عنه مقبوضة كما هي وفي شرح المنهاج و رفعها مع امالتها قاملا كما قاله المحاملي وغير ه و يسن أن يكون رفعها الى القبلة ناويا مذاك التوحد والاخسلاص ويقمها ولا يضعها كاقاله نصر المقدسي وخصت المسعة بذاكلان لها اتصالا بنداط القلب فكاعم اسب لحضور القلب ع قال المصنف (وحدها) بشيرالي مارواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هر رة أن رجلا كان يدعو باصبيعه فقال له رسول الله صلى الله علمه وسلم أحد أحد وقال النووى فى الروضة وتكره الاشارة بمسعة السرى حقى لو كان اقطع المنى لم شم عسعة البسرى لان سنتها البسط داعًا اه قلت وفي تسمينها مسعة نظر ظا هر لانهاليست ا لة التنزيه قاله الولى العراق ثم هذه الاشارة قد اختلف فها عندنا فكثير من المشايخ لا يقول بها وعزى ذلك الى أبى حنيفة والصحيم انها تسن صرحبه أصحابنا ثم قال الرافعي وفي كيفية وضع الابهام على هذا القول بعني به القول الثالث الذي قال فيه وهو الاصح وجهان أحدهماانه يضعها على أصبعه الوسطى كانه عاقد ثلاثة وعشر من واظهر هما انه وضعها تحت المسبحة كانه عاقد ثلاثا وخسين وأشار بالسباية ثم قال ابن الصباغ وغيره كيفما فعل من هذه الهيا ت فقد أتى بالسنة لان الاخسار قدو ردت بهما جمعا وكأنه صلى الله علمه وسلم كان يضع مرة هكذا ومرة هكذا قلت الشير مذلك الى حديث أبى حيد وضع كفه الهنى على ركسته الهنى وكفه السرى على ركسته السرى وأشار باصبعه بعني السبابة رواه أبو داود والترمذي وحديث واثل بن حر رفعه كان يحلق بن الابهام والوسطى رواه ابن ماجه والبهق وأصله عند أبي داود والنسائي وان خرعة وحديث ابن عمر الذي تقدمذ كره رواه مسلم والطيراني وحديث ابن الزبير رفعه كان نضع امها مه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى وكبنيه رواه مسلم وحديث ابن عر أيضا رفعه كان اذا قعد فى التشهد وضع يده المني على ركبته اليمني وعقد ثلاثا وخسين وأشار بالسباية وصورتها أن يحعل الابهام معترضة تحت المسحة وقال النووي في المنهاج والاظهر ضم الابهام الى المسحة كعاقد ثلاثة وخسسن قال شارحه بان يضعها تحتما على طرف واحته قال وانما عبر الفقهاء بهذا دون غير من الروايات تبعا الرواية ابن عمر واعترض في الجموع قولهم كعاقد ثلاثة وخسين فان شرطه عند أهل الحسابأن يضع الخنصر على البنصر وليس مراداههنا بل مرادهم أن يضعها على الراحة كا لبنصر والوسطى وهي التي يسمونها تسعة وخسسن ولم منطقواهما تمعا للغير وأحاب في الاقليد مان عده وضع السنصم على الخنصر في عقد ثلاثة وخسين هي طريقة اقباط مصر ولم يعتبر غيرهم فها ذلك وقال في الـكفاية عدم اشتراط ذلك طريقة المتقدمين اه وقال إن الفركاح انعدم الاشتراط طريقة لبعض الحساب وعليه تكون تسعة وخسين هيئة أخرى أوتكون الهيئة الواحدة مشتركة بين العددين فعتاج الى قرينة وقال ابن الرفعة صحوا الاول لان روايته أفقه وعلى الاقوال بسخب أن برفع مسحته في كلة الشهادة (عند قوله الاالله) وفي شرح الرافعي اذا بلغ همز الاالله (لا عند قولة لا اله) قلت وعند أصحابنا برفعها عند النفي ويضعها عند الاثبات أي ليكون الرفع اشارة الىنفي الالوهمة عما سوى الله تعالى والوضع الى اثبائها لله تعالى وحده ونقل الرافعي عن أبي القاسم الكرخي اله حكى وجهين فى كيفية الاسارة بالمسعة أعهما انه يشير بهافى جميع التشهد وهل يحركها عند الرفع فيه وجهان أحد هما نع لما روى عن وائل بن حر قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه فرأيته

ويشير بمسجة عناه وحدها عندة وله الاالله لاعندة وله لااله و يحلس في هدذ التشهر على رحله اليسرى كابين السعدتين وفي التشهد الاخير يستكمل الدعاء المأثور بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحركها بدعومها فلت رواهابن خزعة والبهبق مهذا اللفظ وأصحهما لالماروي عن ابن الزيبر رفعه كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولايجاور بصره اشارته قلت رواه أحدوا يو دارد والنسائي وابن حبان في صححه وأصله في مسلم دون قوله ولا يحاوز الخقلت وعدم التحريك هو المذهب ولذا قال في المنهاج ولا يحركها وقد جمع البهقي بن الحديثين فقال يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الاشارة لاتبكر مرتحريكها وقال النووى فىالروضة واذا قلنا بالاصج انه لايحركها فحركهالم تبطل صلاته على الصحيح (و يعلس في هذا التشهد) بعني الاول (على رجله البسرى) مفترشاما (كابن السعدتين) اتفاقاً (وفي النشهد الاخير يستكمل الدعاء المأثور) يشير الي مارواه التخاري في آخرتشهد ابن مسعود غم ليتخبر أحدكم من الدعاء أعجبه المه فيدعو بهوفى رواية فليدع بعده بماشاء وعند مسلم غم يتخبر من المسألة ماشاء وعند المخارى أيضا ثم يتخبر من الثناء ماشاء وفي رواية النسائي عن أبي هر مرة ثم يدعو لنفسه بمابداله وسند ه صحيح والمراد بالمأثورالروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقدذ كرالرافعي من ذلك اللهم اغفرلى ماقد مت وماأخرت وماأعلنت وما أسررت وماأسرفت وماأنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لااله الاأنت قلت رواه مسلم من حديث على قال الحافظ لكن عند ، من طرق أخرى وعند أبي داود كان يقول ذاك بعد التسلم ومن ذلك اللهم اني أعوذ بك من عذا ب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسج الدجال قلت رواممسلممن حديث أبي هر مرة بلفظ اذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوّذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القروالباقي سواء وهوفي النارى من غير تقييد بالتشهد زاد النسائي غيد عولنفسه بمايدا له وأخرج الخارى ومسلم من حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم كان يدعوني آخرالصلاة اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيم الدجال وأعوذ بك من فننة المحيا والممات اللهم اني أعوذ بك من المأ ثموالمغرم ومن ذلك أيضا اللهم اني ظلت نفسي ظلما كثيرا ولايغفر الذنوب الاأنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحني انك أنت الغفور الرحم قلت منفق عليه من رواية عبدالله بن عروعن أبي بكر رضي الله عنهما اله قال مارسول الله علني دعاء ادعو به في صلاتي فقال قل اللهم فذكره قال الحافظ ولم أرمن جعله من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من بقية التشهد قلت وكان ابن مسعود بدعو بكامات منهن اللهم اني أسألك من الخبر كله ماعلت منه ومالم أعلم وأعوذ بك من الشركله ماعلت منه ومالم أعلم ذكره أصحابنا ومن ذلك اللهم ألف بين قاوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الحالنور وحنينا الفواحش ماظهرمنها ومابطن وبارك لنافى اسماعنا وابصارنا وقلوبناوأز واحناوذر يتناوت علىنا انك أنت التواب الرحم واجعلناشا كرين لنعك مثنين بها قابلها وأتمهاعلينا قال الروياني وانا أزيد فيما للهم اني ضعيف فقوني وذليل فاعزني اللهم احعلني على تلاوة كتابك صبو راوعلي احسانك شكورا واجعلني فيعيني ذليلا وفي أعين الناس كبيراواجعلني ممن يذكرك ويشكرك ويسحك مكرة وأصيلا وقال الخطيب فيشرح المنهاج ومنهم من أوجب الدعاء ألمذ كورفى حديث أبي هربرة وهو الاستعاذة منالار بع وقد فهم من سياق المصنف ان سنية الدعاء أواستحبابه انميا بكون في التشهد الاخبر (بعد الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم) امافى الاول فيكره بللاصلى على الا ل أيضا على العديم كما سبق وذكر الصدلاني ان المستحب للامام أن يقتصرعلى التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحفف على من خلفه فان ذلك جعل دعاء دون قدر التشهد فلانطق لوأما المنفرد فلاباس له بالتطويل هذاماذ كره قال الرافعي والظاهر الذي نقله الجهو رائه يستحب للامام الدعاء كايستحب لغيره ثم الاحب أن يكون الدعاء أقل من التشهد والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم لانه يقع عنهما فان زاد لم نضر الا أن يكون اماما فنكره التطويل وقال النووى في الروضة اطالة التشهد الاول مكروه فلوطوله لم تبطل

صلاته ولم يستعد للسهو سواء أطوله عمدا أم سهوا اه قلت خلافا لاصحابنا فانهم قالوا لابزيد في القعدة الاولى على قدر التشهد لما في السنن من حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الاولين كانه على الرضف حتى يقوم فان زادعلى قدر التشهد قال بعض المشايخ ان قال الهم صل على مجد ساهما عساعليه سعدة السهو وروى الحسن عن أى حنيفة ان زاد حرفا واحدا فعليه سعدة السهو وأكثرالشا يخاعلى هذا واختار صاحب الخلاصة الاول فالاالزازى لانه أخرركنا وبتأخبره بحب سحود السهو وهذا باطلاقه بصلح دليلا لمن اختار رواية الحسن بن زياد فان مطلق تأخيرال كنموجود في ز مادة الحرف ولا يخص مااختاره هو وصاحب الخلاصة من التقسد بقوله اللهم صل على محد والصحيح ان قدر زيادة الحرف و نعوه غير معتبر في حنس ماعب به معود السهو واندا المعتبر مقدار ما يؤدّى فيه ركن وقوله اللهم صل على محد يشغل من الزمان ماعكن ان يؤدّى فيه ركن يخلاف مادونه لانه زمن قليل يعسر الاحتراز عنه فهذا يتم مراد البزازي ويعلم منهانه لا يشترط التكلم بذلك بللى مكث مقدار ما قول اللهم صل على محديع سعود السهو لانه اخر الركن عقددار ما يؤدى فيمركن سواء صلى على النبي صلى الله علمه وسلم أوسكت حققه شارح المنية و(تنبيه) للمصلى أن مدعو بماشاء من أمر الدنيا والا مخرة في صلاته وهو مذهب الشافعي وما لك و دليلهم ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ثم يتخير من الدعاء ماأعب المه فيدعو وقال أبوحنيفة وأحد لايدعو الابما يشبه ألفاظ القرآن والادعمة المأثورة عن الذي صلى الله علمه وسلم ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ومن أحجاب أبى حنيفة من يقول يحوز الدعاء عمالا بطلب الامن الله تعالى وأما اذادعا بماعكن أن يطلب من الا دمين بطلت صلاته وقال أجد لوقال الهم ارزقي حارية حسنا ، ونحوذاك فسدت صلاته ودليلنا صريح قوله صلى الله علمه وسلم ان صلاتنا هذه لايصلح فها شي من كلام الناس رواه مسلم فحصل التعارض بين الحديثين فقدمنا ألمانع على المبيع ومعنى قول أصحابنا بمما يشب ألفاظ القرآن كالذي تقدم في حديث أبي هر مرة من الاستعاذة عن الار بع وكقوله ربنا آتنا في الدنياحسنة وفي الا مخرة حسنة وقناعذا بالنار وغيرذاك فانهذه الادعية تشبه ألفاط القرآن وليست بقرآن لانه لم يقصد بها القراءة بل الدعاء حتى جاز الدعاء بهامع الجنابة والحيض ومعنى قولهم بمايشية كالام الناس أى بمالا يستحيل طلبه منهم نحوقوله اللهم اكسني اللهم زوّحني فلانة أواعطني مالا أو متاعاوماأشبه ذاكحتي لوقال ذلك فى وسط الصلاة قبل القعود الاخبرقد رالتشهد فسدت صلاته وأمابعد التشهد فلا ولكن تكون ناقصة لترك السلام الذى هوواحب وخروجه منها بدونه عنزلة مالو تكام أوعل عملا أخرمناف للصلاة وحعل صاحب الهداية قوله اللهم ارزقني مما نشبه كلام الناس وصعه في الكافي واعترضه الكال بن الهمام في فتح القديرورج عدم الفساد وقال لان الرازق في الحقيقة هو الله تعالى وفي الخلاصة ولوقال ارزقني فلانة الآصم آنها تفسد أو ارزقني الحيح الاصم انها لاتفسد وفىقوله اكسني ثو باوالعن فلانا واغفر لعمى وحالى تفسد وفى ار زقني رؤينك لاتفسد هذا كاه كلام ابن الهمام على أن الرافعي قد نقل عن امام الحرمين اله حكى في النهاية عن شخه أنه كان بتردد في قوله اللهم ارزقتي عارية حسناء صفتها كذا وعمل الى المنع منه وانه يبطل الصلاة وقال ان المنهر الدعاء مامور الدنما في الصلاة خطر وذلك انه قد ملتس علمه الدنما الجائزة بالمحظورة فدعو بالمحفاور فنكون عاصبامتكاما في الصلاة فتبطل صلاته وهو لانشعر الا ترى ان العامة يلتس علما الحق بالباطل فلوحكم ما كم على على يعق فظنه باطلا فدعا على الحاكم باطلا بطلت صلاته وعييز الخطوط الجائزة من المحرمة عسم حدا فالصواب أن لابدعو بدنياه الاعلى تشت من الجواز والله أعل (وسننه كسن الاول) أى التشهد الاخبر كالاول فى الهشة والادب ولا يتعن القعود هشة معينة

وسننه كسنن التشهد الاول

لكن يحلس فى الاخبر على وركه الايسر لانه ليس مستوفرا المقيام بل هو البسرى خارجة من تحته وينص البين ويضع وأس الاجهام الى جهة القبلة ان لم عنا عيث برى خده الاعن عينا عيث برى خده الاعن من وراء من الجانب البين و يلتفت شما لا كذاك و يلتفت شما لا كذاك

فيما وجمع الى الاحزاء بل يحزئه القعود على أي وجه أمكن (لكن) يسن أن ( يحلس في الاخير على وركه الانسر)وفي القعود الذي لا يقع في آخرها الافتراش وقال أحد ان كانت الصلاة ذات تشهد بن تورك في الا منووان كانت ذات تشهد واحد افترش فيه وقال أبوحنيفة السينة في القعو دين الافتراش وقال مالك السنة فهما التورك وقد أشار المصنف الى الفرق من جهة المعنى بقوله (لانه) أى المصلى (ابس مستوفزاً) للحركة يبادر (القيام) أى اليه فيناسبه التورك على هيئة السكونُ والاستقرار واليه أشار بقوله (بل هو مستقر) بخلاف التشهد الاول فانه يبادرالي القيام عندتمامه وذلك يناسبه الجاوس على هيئة ألافتراش والافتراش أن يضمع الوجل اليسرى بحيث يلى ظهرها الارض ويجاس عليها وينصب الميني ويضع اطراف أصابعها على الارض متوجهة الى القبلة (و) التورك أن (يضع) وفي نسخة يضعم (ر -له اليسرى خارجة من عقه وينصب اليمني) و عصن الورك من الارض وفى الشرح في معنى التورك أن يضع رجليه على هيئته مافي الافتراش والمني منصو بة مرفوعة العقب واليسرى مضعة \*(تنبه) \* قد رتب الرافعي على هذه القاعدة مسألتين احداهما المسبوق اذا جلس مع الامام في التشهد الاخير يفترش ولا يتورك نص عليه لانه مستوفز يحتاج الى القيام عند سلام الامام ولانه ليس مع آخر صلاته والتورك انماور دفي آخر الصلاة و حكى الشيخ أنومجد وجهاعن بعض الاصحاب انه يتورك متابعة لامامه وذكر أبوالفرج ان أباطاهر الزيادى قلت معنى به مجمد بن مجمد بن مجمش شيخ الحاكم حكى فى المسألة هذين الوجهين ووجها ثالثا انه ان كان محل تشهد المسبوق كان أدرك ركعتين من صلاة الامام جلس مفترشا والاجلس متوركا لان أصل الجاوس لمحض المتابعة فيتابعه فيهيئته أبضاوالا كثرون على الوجه الاول الثانية اذا قعد في التشهد الاخير وعليه سحود سهوفهل يفترش أويتورك فيه وجهان أحدهما يتورك لانه آخرالصلاة قاله الرويانى في التلخيص وهو ظاهر المذهب والثاني الله يفترش ذكره القفال وساعده الاكثرون لانه محتاج بعدهذا القعودالى على وهوالسجود فاشبه النشهد الاول بل السعود عن هيئة النورك أعسرمن القيام عنهاوكان أولى مان لايتو رك عنها وأيضا فلانه حاوس بعقيه سعود فاشبه الجلوس بن المحد تبن والله أعلم (ويضع)وفي نسخة و يخرج (رأس الاجهام)أي من الرجل اليسري (الى جهة القبلة ان لم يشق عليه) ذلك مُ شرع في د كرالركن السابع الذي هو السلام فقال (م يقول السلام عليكم) وهذا هو الاقل ولا بد من هذا النظم لان النبي صلّى الله عليه وسلم كذلك كان يسلم وهو كاف لأنه تسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم وتعليلها النسلم ولوقال سلام عليكم فوجهان أحدهماانه الايجزئه الانه نقص الالف واللام والثاني يجزئه كافي التشهد وقال النووى في الروضة الاصم عند الجهورلا يجزئه وهو المنصوص اه وكذا لا يحزئ قوله السلام علىك ولاسلامي علىك ولاسلام الله علمكم ولا السلام علمهم وما لايجزى فتبطل الصلاة اذا قال عدا و يحب على المصلى أن توقع السلام في حالة القعود اذا قدر عليه هذا في أقل السلام فاما الا كسل فهو أن يقول السلام علمكم (ورجة الله) وهل تريد على مرة واحدة الجديد انه يستحب أن يقوله المصلى مرتبن ويحكى عن القديم قولأن أحدهما انالمستعب تساجة واحدةو يفرقف حق الامام بينأن يكون فى القوم كثرة أوكان حول المسعد لغط فيستعب أن اسلم تسلمتين لعصل الابلاغ وان قلوا ولا لغط فيقتصر على تسلمة واحدة فجعلها تلقاء وجهه (وان)قلنا بالصح وهو أن يسلم تسلمتين فالمستحب أن (يلتفت) في الاولى (عينا) أى عن عمنه ( بحمث برى ) بفتح حرف المضارعة وقوله (خده الاعن) مفعوله و الفاعل هوقوله (من وراءه من الجانب الا آخر )وفي نسخة من مانب المين (وياتفت شمالا كذال وسلم تسلمة ) وفي نسخة زيادة ثانية قال الرافعي وينبغي أن يبتدئ بمامستقبل القبلة ثم يلتفت بحيث يكون انقضاؤها مع تمام

الالتفات و يلتفت قال الشافعي رضي الله عنمه في المختصر عيث برى خداه وحكى الشارحون ان الاصحاب اختلفوا في معناه فنهم من قال معناه حتى برى من كل حانب خداه ومنهم من قال حتى برى من كل حانب خده وهو العجيم لمار وي اله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن عينه السلام عليكم ورجة الله حتى برى بياض خده الاين و سلم على بساره السلام عليكم ورحة الله حتى برى ساض خده الايسر قلت رواه النسائي من حديث ابن مسعود وكذا رواه أحد وابن حبان والدار قطني وغيرهم وأصله في صحيح مسلم وقدروي في الباب من طر بق ثلاثة عشر صحابياغير ابن مسعود وهم سعد بن أى وقاص وعمار من ماسر والمراء من عاز ب وسهل من سعد وحديقة وعدى بن عمرة وطلق بن على والمغيرة من شعبة وواثلة من الاسقع ووائل من حر و بعقو ب من الحصين وأبو رمثة الباوى وجار بن سمرة رضى الله عنهم ذكوهم الطحاوى وتبعه الحافظ فى التخريج وبذلك أخذ الشافعي وأنو حنيفة وصاحباه فالالحافظ ووقع في صحيح ابن حبان فىحديث ابن مسعود زيادة وبركاته وهي عندابن ماجه أيضا وهي عند أبي داود في حديث وائل بن حر فيتعب من ابن الصلاح حدث يقول انهذه الزيادة لبست في شئ من كتب الحديث الافي رواية وائل بن حر اله فيا في كتب بعض أصحابنا الهبدعة وليس فمهشئ ثانت محل نظر وقال مالك سملم تسلمة واحدة سواءفه الامام والمنفرد ودليله حديث عائشة رضى الله عنها كان يسلم تسلمة واحدة رواه الترمذي واسماحه واس حبان والحاكم والدارقطاى وقال ابن عبد البرلايصح مرفوعا وقال الحاكم رواه وهب عن عبيدالله بنعرعن القاسم عن عائشة موقوفا وهذا سند صحيم وقال العقيلي لا يصم في تسليمة واحدة شي وجله القائلون بالتسليمة بن على قيام الليل اذقد وردفيه في بعض رواياته برفع بهاصوته حتى بوقظنابها وقد جاء التصريح بأنه في صلاة ٧ فى سياق ابن حبان فى الصحيح وابن العباس السراج فى مسنده والذين رووا عنه التسلمة ين ورأوا ماشهدوا في الفرض والنفل وحديث عائشة ليسصر يحا في الاقتصار على تسلمة واحدة بل أخسيرت انه كان يسلم تسلمة توقظهم مهاولم تنف الاخرى بل سكنت عنها وليس سكوتها عنهامقدما على رواية من حفظها وضبطها وهمأ كثرعددا وأحاديثهم أصح (وينوى الخروج من الصلاة بالسلام) قال الرافعي وهل يحان ينوى الخروج من الصلاة بسلامه فمه وجهان أحدهما نعروبه قال ابن سريج وابن القاص ويحكى عن ظاهر نصه في البويطي لانهذ كر واحب في آخر الصلاة فتحب فيه النية كالتكسر ولان لفظ السلام بناقض الصلاة فيوصفه منحثهم خطاب الاكمين ولهذا لوسلوقصدا في الصلاة بطلتُ صلاته فاذا لم تمكن نسمة صارفة الىقصد التعلل صارمناقضا والثاني لاعب ذلك ويه قال أبو حعفر من الوكيل وأبو الحسين من القطان ووحهه القياس على سائر العيادات لا تحب فهانية الخروج ولان النية تلمق بالاقدام دون الترك وهذا هو الاصم عند القفال واختمار معظم المتأخر بن وجلوا نصمه على الاستعماب وأنقلنا بحبنية الخروج فلايحتاج الى تعمين الصلاة عندا لخروج بخلاف حالة الشروع فان الخروج لايكون الاعن المشروع فيه ولوعن غبر ماهوفيه عدا بطلت صلاته على هذا الوجه ولوسها سجد السهو وسلم ثانيامع النية بخلاف مااذا قلنا لايحب نية الخروج فانهلا بضر الخطأ فى التعيين وعلى وحه الوحوب ينبغي ان ينوى الخروج مقترنا بالتسليمة الاولى ولوسلم ولم ينو بطلت صلاته ولو نوى الخروج قبل السلام بطلت صلاته أيضا ولونوى قبله الخروج عنده فقدقال في النهاية لاتبطل صلاته ولانيته بل يأتى بالنية مع السلام اه كالم الرافعي

\* (فصل) \* قال ابن هبيرة في الافصاح واتفقوا على ان الاتبان بالسلام مشروع ثما ختلفوا في عدده فقال أبو حنيفة وأحده و تسلمتان وقال مالك واحدة ولافرق بين أن يكون اماما أومنفردا والشافعي قولان الذي في المختصر والام كذهب أبي حنيفة وأحد والقديم أن كان الناس فليلاو سكتوا أحببت

و ينوى الخر وج من الصلاة بالسلام

أن يسلم تسلمة واحدة وان كان حول المسعد فحة فالمستحب أن يسلم تسلمتين واختلفوا هل السلام من الصلاة أملا فقال مالك والشافعي التسلمة الاولى فرض على الامام والمنفرد وقال الشافعي وعلى المأموم أيضا وقال أبوحنيفة ليست بفرض في الجلة واختلف أصحابه في الخروج من الصلاة هل هو فرض أملا فنهم من قال اللروج من الصلاة بكل ماينا فها بتعمده فرض لغيره لا لعينه ولا يكون من الصلاة وجن قال بهذا أبوسعيد البردعي ومنهم من قال ابس بفرض في الجلة منهم أبوالحسين الكرخى وليسعن أبى حنيفة فى هذا نص يعتمد عليه وعن أحدر وايتان المشهورة منهما ان التسلمتين جمعا واحبتان والاخرى أن الثانمة سنة والواحمة الاولى واختلفوا في وحو ب نسة الخروج من الصلاة فقال مالك والشافعي في الظاهر من نصه والبو على وأحد توحو بها وأما مذهب أي حنيفة فقد تقدم وفي الجلة فحب عند أكثرهم أن يقصد المصلى فعلا بنافي الصلاة فيصريه خارحامنها اه \*(فصل) \* تقدم أن دليل الشافع رضي الله عنه في ركنية السلام حديث على وتعليلها التسليم قال البهتي وروينا مثل ذلك في حديث أبي سعيد الخدري اه وهو يحصل بالاولى أما الثانية فسنة وقدتستنبط الفرضية من التعبير بلفظ كان في حديث أم سلة عند الخاري كان اذا سلم الحديث المشعر بتعقيق مواظبته عليه السلام فلا يصم التعلل الا به لانه ركن وقال أبو حنيفة عب الخروج من الصلاة به ولانفرضه لقوله علمه السلام اذا قعد الامام في آخرصلاته عُم أحدث قبل ان بسلم فقد عت صلاته وفي رواية اذا حلس مقدار التشهد روا ، عاصم بن حزة عن على وأوود ، البهتي في السين وضعفه قالعاصم بن ضمرة ليس بالقوى وعلى لا يخالف مارواه عن الذي صلى الله عليه وسلم قلت نتكلم معاليهي هنا مانصاف فنقول اماحديث على الذي فيه وتحليلها التسليم في سنده ابن عقيل قال البهقي نفسه في باب لا يتطهر بالمستعمل أهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته وحديث أبي سعيد اللدري في سنده أبوسفيان طريف من شهاب السعدى قال امن عبد العراجعوا على اله ضعيف الحديث كذا نقله في الامام وقال المهق نفسه في مات الماء الكثير لا ينعس مالم بتغيير ليس بالقوى مُعلى تقد رصحة الحديث لابدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون الابالتسلم الابضرب من دلسل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الا كثر قاله ابن عبد البروأ ماعاصم بن حزة فقد وثقه ابن المديني وأحد وروى له أصحاب السنن الاربعة وقوله وعلى لايخالف مارواه لخصمه أن يعكس الامر ويحعل قوله دلىلا على نسخ مارواه اذلانطن به أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد ثبت عنسده نسخ مارواه وهذاعلى تقدير تسلم صحة الحديث وثبوت دلالتمعلى ماادعاه وقدر ويعن جماعة من السلف كقول على فروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن حريج عن عطاء فيمن أحدث في صلاته قبل أن بتشهد فالحسبه فلا بعد وعن ابن عينة عن ابن أبي تعيم عن عطاء اذارفع الامام رأسه من السحود في آخر صلاته فقد تمت صلاته اوان أحدث وعن قتادة عن ابن المسيف فمن تحدث بن ظهر الى صلاته قال اذاقضي الركوع والسعود فقد تمت صلاته وعن الثوري عن منصور قال قلت لا راهم الرجل عدت حن يفرغ من السحود في الرابعة وقبل التشهد قال عن صلاته وقدر وي أبو داود من حد ث أبي سعيد رفعه اذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك ولمن على البقين فاذا استمقن التمام معد سحدتين فان كانت صـــ لاته تامة كانت الركعة نافلة والسحدتان مرغمــا للشيطان الحديث فلو كان السلام ركا واحدالم يصم النفل مع بقائه وروى الجاعة من حديث عبدالله بن عينة أنه صلى الله علمه وسلم قاممن اثنتن ولمعلس فلماقضي صلاته ونظرنا تسلمه سحد سحدتن غمسلم فدلعلي ان الصلاة تنقضي قبل التسلم و بد ونه والله أعلم ﴿ تنبيه ) \* قدو ردفى آخر حديث ابن مسعود فى التشهد اذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك فقدر ويت هذه الزيادة موصولة بالحديث وانه من

كالام الذي صلى الله عليه وسلم و بعضهم بجعلها موقوفة على ابن مسعود وذكر البهتي عن شخه أبي على النيسانوري ان زهيرا وهم في روايته عن الحسس بن الحروادرج في كالم الذي صلى الله عليه وسلم ماليس من كلامه وهذا انما هومن كلام ابن مسعود كذلك رواه عبدالرجن بن ابت عن أو بان عن الحسن بن الحريثم أخرجه البهتي من طريق عسان بن الرسع حدثنا عبد الرحن بن نابت فذ كره وفي آخره قال أبومس عود اذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك قات في هذا السنذ نظر غسان هذا ضعفه الدارقطني وغيره كمانقله الذهبي وعبد الرحن بن ثابت ذكر البهتي نفسه في باب تكبيرات العبد أنابن معين ضعفه وعثل هذالاتعلل رواية الجاعة الذين حعاوا هذا الكادم متصلا بالحديث وعلى تقد وصحة السند الذي روى فيه موقوفا فرواية من وقف لاتعلل مهارواية من رفع لان الرفع زيادة مقبولة على ماعرف من مذاهب أهل الفقه والاصول فعمل على أن أبن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فر واه كذلك مرة و أفتى به مرة أخرى وهذا أولى من جعله من كلامه اذ فيه تعطئة الجاعة الذين وصافه والله أعلم ثم قال (وينوى) بم المنفرد (السلام من على عينه من الملائكة) قيل الرادبهم الحفظة الذين وكلو المحفظة خاصة ولابعمم النية وقيل ينوى على سبيل العموم فقدروى عن ابن عباس مع كل مؤمن خس من الملائكة وفي بعض الاخبارمع كل مؤمن ستون ملمكا وفي بعضها ماثة وستون مذبون عنه كالذبءن قصعة العسل الذماب فى الدوم الصائف ولو وكل العبد الى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين رواه الطعراني وقبل ينوى بهم الكرام الكاتبين وهما اثنان واحد عن عين وواحد عن شماله والصحيح الهلاينوي عدد المحصو والان الاخبار في عددهم قد اختلفت فأشبه الايمان بالانساء علمهم السلام كذآ في الهداية وقد حاء في حديث على التصريح بالملائكة المقرين والنسن ومن معهم من المؤمنين وقول المصنف (والمسلين) أي مسلى الجن والانس (فى الاولى) هكذاهو في شرح الهذب (وينوى مثل ذلك في الثانية) ولكن في قول المصنف والمسلمين نظر لانه يحكى صلاة المنفرد والمنفرد لابنوى بتسلمه الاالسلام على الملائكة فقط اذليس معهم غيرهم وقدبين ذلك الرافعي فقال وأما المنفرد فينوى بها السلام على من على حانبه من الملائكة اه وهكذاذ كره بعض أمحاسنا المتأخر من فقال ويسن نية المنفرد الملائكة فقط قال وينبغي التنبه لهذالانه قل من يتنبه له من أهل العلم فضلاعن غيرهم اهولميذكر المصنف كيفية تسليم الامام وماذا ينوى بسلامه وقدذ كرالرافعي ان الامام يستحب له أن منوى بالتسلمة الاولى السلام على من على عمنه من الملائكة ومسلى الانس والجن و مالثانمة على من على بساره منهم والمأموم بنوى مثل ذلك ويختص بشيّ آخر وهوانه ان كان على عن الامام ينوى بالتسلمة الثانية الردعلي الامام وان كان على يساره ينوى بالتسلمة الاولى وان كان في اذاته بنهى به ايهما شاء وهوفي التسلمة الاولى أحسن ويحسن أن ينوى بعض المأمومين الرد على البعض اه وفي عبارات أصحابنا وينوى بالاولى في خطابه بعليكم من على يمينه من الملائكة والمؤمنين المشاركين له في صلاته دون غيرهم وعن بسار. مثل ذلك و ينوى المقتدى امامه في الاولى ان كان عن عمنه أو عذائه وهذا عندأبي وسف لانه تعارض فمه الحانمان فرج المين لشرفه وعند محدينو بهفي التسلمنين وهورواية عنأى حنيفة لانالجيع عند التعارض اذاأمكن لايصار الى الترجيم وينويه في الاحرى ان كان على بساره والامام أيضا ينوي القوم مع الحفظة فهما وهوالصحيح اه وقد عرف مما تقدم من ساق الرافعي انالامام ينوى بالاولى الخروجمن الصلاة والسلام على الملكن والمأمومين والمأموم ان كان عن عين الامام فانه ينوى بالسلام عن عينه الملكين والمأمومين والخروج وعن ساره الملكين والامام واذا كان عن بساره الامام فوى الامام فى التسلمة الاولى مع الملكين والمأمومين والخروج وفى الثانية المكين وان كان منفردا نوى بالاولى الخروج والملكين وفى الثانية الملكين سواء كان اماما أو

وینوی بالسلام من علی عینه من الملائکة والمسلم بن فی الاولی و ینوی مشل ذلگفی الثانیة مأموما أومنفردا وقال أصحابنا التسليمة الاولى للخية والخروج من الصلاة والثابية للنسوية بين القوم في التعمة ثم قبل الثانية سنة والاصوافها واحبة كالاولى و بمعرد لفظ السلام يخرج ولا يتوقف كذاني شرح الهداية لامن الهمام وأمامالك فلايسن عنده التسليمة الثانية فالامام عنده يسلم تسلمة واحدة عن عينه يقصدبها قبالة وجههو يتدامن وأسه قليلا وكذلك يفعل المنفرد وأما المأموم فيسلم ثلاثا ثنتماعن تمنه والثالثة تلقاء وجهه بردها على امامه ينو بانجا التحلل من الصلاة وبروى انه يسلم اثنتين ينوى بالاولى التحلل وبالثانية الردعلي الامام والكان على يساره من يسلم عليه نوى الردعليه ونص خليل في مختصرة وردمقندعلى امامه غريساره وبه أحدوجهر بتسلمة التعليل فقط قال شارحه اماسلام التعليل فينوى فيه الامام والمأموم والفذ ويسن للمأموم أن بزيد علمها تسليمتين ان كان على يساره أحد أولاهما برديها على امامه والثانب من على يساره ومن السنن الجهر بتسلمة التحليل فقط قال مالك ويخفي تسلمة الرد اه وأما الامام أحد فقال بنوى بالسلام الخروج من الصلاة ولا يضم المه شدأ آخرهذا هو المشهور عن أحمد فان ضم البه شيأ آ خر من سلام على ملك أؤآدمى فعن أحمد رواية أخرى وفي المأموم خاصة فيستحدله أن بنوى الرد على امامه قاله يعقوب بن لحسان وقال أبوحفص العكبرى في مقنعه انكان منفردانوي بالاولى الخروج من الصلاة وبالثانية السلام على الحفظة وان كانماموما نوى مالاولى الخروج من الصلاة وبالثانية الردعلي الامام والحفظة وانكان امامانوي با لاولى الخروج من الصلاة و بالثانية المأمومين والحفظة وفي المقنع لابي العباس الردادي الحنبلي يسلم تبامعرفاوجو با مبتدئا عن عمنه جهرامسرا به عن يساره اه (و يحزم النسلم ولاعده مدا فهوالسنة) وفي نسخة ويحذف التسليم وفي أخرى ويخفف السلام قات والنسخة الثانية هي المشهورة قال العراقي في تخريجه حديث حذف السلام سنة أخرجه أبوداود والترمذي منحديث أبيهر مرة وقال حسن صحيم وضعفه ابن القطان اه قلت قال الحافظ السخارى في مقاصده وأخرجه ابن خزعة والحاكم مع حكايتهما الوقف أيضا ووقفه النرمذي وقال الله حسن صيع وقال الحاكم صيع على شرط مسلم ونقل أبو داود عن الفريابي قالنهاني أحد عن رفعه وعن عيسي بن يونس الرملي قال نهاني ابن المبارك عن رفعه والمعنى انهمانهما أن يعزى هذا القول الى الذي صلى الله عليه وسلم والا فقول العدابي السنة كذاله حكم المرفوع على العجم على ان البهني قال كان وقفه تقصر من بعض الرواة وصحيح الدارقطني في العلل في حديث الفريابي وقفه وأما أبو الحسن ابن القطان فقال اله لا يصح مرفوعا ولاموقوفا اه قات أخرجه البهتي من طريق ابن المبازل عن الاوزاعي عن قرة عن الزهرى عن أبي المة عن أبي هر المة مرفوعا ثم قال ورواه عبدان عن ابن المبارك عن الاوراعي فوقفه وكانه تقصير من الرواة قلت أخرجه أبو داود مرفوعاً من حديث الفريابي عن الاوزاعي وذكر أبو الحسن من القطان ان أماداود قال ماثره ان الفر مايي لمارجم من مكة ترك رفعه وقال نهاني أحد عن رفعه فهذا وكذا قول عيسي بن يونس وتصعيح الدارقطني في العلل يقتضي ترجيح الوقف واله لىس ستقصر من بعض الرواة كازعم السهق على أن مدارهذا الحديث موقوفا ومرفوعا على قرة هو ابن عبد الرجن بن حيويل وقدضعفه ابن معين وقال أحد منكر الحديث حدا ولهذا قال ابن القطان قوله المذكورا نفا فتأمل وممايشهد للنسخة الاولى ماحكى الترمذي في مامعه عن الراهم النخعي انه قال التكبير حزم والتسليم حزم ومن جهته رواه سعيد بن منصور في سننه بزيادة والقراءة حزم والاذان خم وقال ابن الاثير في معناه ان التكبير والسلام لاعدان ولا بعرب التكبير بل يسكن آخره وتبعه الحب الطبرى وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكسر حزم لاعد وعليه مشى الزركشي وان كان أصله الرفع مالخبرية لكن قد خالفهم الحافظ ابن حرو قال فيما قالوه نظر لان

و يجزم التسليم ولاءد. مدافهوالسنة وهذهه عنة صلاة المنفردو بوفع صوته بالتكبيرات ولا برفع صوته الابقدرما يسمع نفسه وينوى الامامة لينال الفضل فان لم ينوصحت صلاة القوم اذا نووا الاقتداء ونالوا قضل الحاعة ويسر بدعاء آلاستفتاح والتعوذ كالمنفردو يجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح وأولى العشاء والمغرب وكذلك المنافردو يجهر بقوله (٨٨) آمين في الصلاة الجهرية وكذلك المأموم ويقرن المأموم تأمينه بتامين الامام معالا تعقيبا

استعمال لفظ الجزم في مقابل الاعراب اصطلاح حادث لاهل العربية فكيف تحمل عليه الالفاظ النبوية بعنى على طريق الثبوت وحزم بأن المراد بعذف السلام وحزم التكسر الاسراع به قال تلمذه السخاوي وقد أسند الحا كمعن أي عبد الله البوشخي انه سئل عن حذف السلام فقال لاعد وكذا أسنده الترمذي في حامعه عن ابن المبارك انه قال لا عده مدا قال الترمذي وهو الذي استحمه أهل العلم قات وهوالمناسب لسياق المصنف فى النسخة الثانية و يحذف السلام ولاءده مدافهو السنة ثم قال السخاوى وكذا قال جماعة من العلماء معناه انه استحب أن يدرج لفظ السلام ولاعده مدا وأنه ليس رفع الصوت فرفع الصوت غيير المد وقيل معناه اسراع الامام به لئلا يسبقه المأموم وعن بعض المالكية هوأنالايكون فيه قوله ورحة الله وقيل معناه أنالايتعمد فهما الاعراب المبشع اه (وهذه هيئة صلاة المنفرد) وهذه فوائد ينبغي التنبيه علمها الاولى نقل النووى في الروضة واذاً سلم الأمام النسليمة الاولى فقد انقطعت متابعة المأموم وهو بالخيار انشاء سلم في الحال وانشاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وأطال ذلك الثانيةذ كر النووى فى المجموع قال الشافعي والاصحاب اذا اقتصر الامام على تسليمة سن المأموم تسليمتان لانه خرج عن المتابعة بالاولى بخلاف التشهد الاول لوتر كه الامام لزم المأموم تركه لان المتابعة واجبة عليه قبل السلام الثالثة قال الاردسلي في الانوار شرط التشهد رعاية الكامات والحروف والتشديد ات والاعراب والحل والالفاظ المخصوصة واسماع النفس كالفاتحة الرابعة قال أحابنا يقصد المصلى بألفاظ التشهد معانبها مرادة له على وجه الانشاء منه وانكانت على منوال حكاية سلام الله ورسوله فكانه يحيى الله تعالى ورسوله و بسلم عليه وعلى نفسه وأوليائه الحامسة يحب مراعاة كلمات التشهدا اثاني فانتر كهالم تحسب وقد حزم البغوى فى فتاويه اشتراط أن تمكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وأقره شارح المهذ ب ونقله عياض عن الشافعي وذكر الرافعي في شرح مسند الشافعي تبعا للعليمي انها كبعض التشهد فعلى هذا يكون عنده لا يجب الترتيب بينهما السادسة قال النووى و يستحب للمصلى أن يدم نظره الىموضع سحوده وقال بعض أحجابنا يكره له تغميض العينين والمختار اله لا يكره ان لم يتحف ضررا قلتذ كرصاحب القوت والعوارف ان العينين تسجدان فينبغي فقهما وزاد أصحابنا وأن يكون منتهى نظره فيركوعه الى ظهر قدميمه وفي حجوده الى أرنبة أنفه وفي قعوده الى مجمع فذيه من ثوبه ثم رأيت ذلك في كلام البغوى والمتولى وذلك كله مقتضى الخشوع فان الخاشع لايتكاف حركة عسه أزيد مماهي علمه واذاتر كت العين على ماعلى عليه لا يتعاو زنظرها في الحالات المذ كورة الى غبر المواضع المذ كورة قلت ويستثني من قول النووي الى موضع معوده صلاة الجنازة فأن المصلى علمها ينظر الها وكذا حالة التشهد فان السنة اذارفع مسعته ان لايجاو زبصره اشارته وكذا المصلي فى المسحد الحرام ينظر الى الكعبة لكن صوّب البلقيي اله كغير ، وصرح الاسنوى اله وجهضعيف \*(المنهان)\*

وفى بعض النسخ زيادة عنها وهي الافعال والحركات والهيئات التي نهدى عنها المطينهي كراهة حسن الرادها بعدبيان صقة الصلاة لانها من العوارض عليها والاصل خلوها عنها والعارض مؤخر عن الاصل فقال (نهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن الصفن والعفد وقد ذكر ناهما) قبل

ويسكت الامام سكتة عقب الفاتعة لمثو بالمنفسه ويقرأ الأموم الفاتحةفي الجهرية في هذه السكتة اليتم كن من الاستماع عند قراءة الامام ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية الااذالم يسمع صوتالامام ويقول الامام معاللهلن جده عندرفعراسه من الركوع وكذا المأموم ولابز بدالامام على الثلاث فى تسبحات الركوع والسحود ولالزيدفى التشهد الاول بعد قوله اللهم صل على محدوعلى آل محمد و يقتصر في الركعتين الاخبرتين على الفاتحةولا بطول على القوم ولابزيد عملي دعائه في التشهد الاخـمرعلى قدر التشهدوالصلاةعلىرسول الله صلى الله عليه وسلم وينوى عند السلام السلام على القوم والملائكة وينوى القوم بتسليهم جـوابه ويثت الامام ساعة حتى يفرغ الناس من السلام ويقبل على الناس وحهه والاولى ان يشت ان كان خلف الرحال نساء لمنصرفن قبله ولايقوم واحدمن القوم حتى يقوم و ينصرف الامام

حيث يشاء من يمنه وشماله والمين أحب الى ولا بخص الامام نفسه بالدعاء فى قنوت الصيم بل يقول اللهم اهد ناو بجهر به ويؤمن القوم و برفعون أيديهم حداء الصدور و عسم الوجه عند ختم الدعاء لحديث نقل فيه والافالقياس أن لا برفع البد كافى آخرالتشهد \* (المنهات) \* نه مى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفن فى الصلاة والصفد وقد ذكر ناهما

فاغنى عن الاعادة ثانبا وقد عزاه رزمن الى الترمذي وقال العراقي ولم أجده عنده والعند غبره قلت وهكذا أورده السهروردي في العوارف وأصل هذا في كتاب القوت وهو الذي فسر معني الالفاط وتبعه من جاء بعده (و) جاء النه-ي (عن الاقعاء) في الصلاة رواه الحاكم في المستدرك من حديث سمرة وصحعه وروى الترمذي وابن ماحه منحديث الحرث الاعورعن على لاتقعين السعدتين وروى ابن السكن في صحيحه عن أبي هر مرة رفعه نه بي عن التورك والاقعاء في الصلاة وقال النووي في الخلاصة قال بعض الحفاظ ليس في الاقعاء حديث صحيح الاحديث عائشة وسيأتي الكلام عليه وأخرج ابن ماجه من حديث على وأبي موسى رفعاه لاتقع اقعاء الكلب وسنده ضعيف وعند أحد والبهق من حديث أبي هر مرة نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك والتفات كالتفات الثعلب واقعاء كاقعاء الكاب وفي اسناده ليث بن أبي سليم وأخرج ابن ماجه من حديث أنس لفظ اذارفعت رأسك من السحود فلاتقعى كما يقعي الكلب ضم السك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالارض وفي اسسناده العلاء بن زيد وهو متروك (و) جاء النهدي (عن السدل) بفتم السين وسكون الدال المهملتين أخرجه أبود اودوالترمذى والحاكم وصعهمن حديث أبي هررة بلفظ نهسى عن السدل في الصلاة قاله العراقي قلت الاان الترمذي قال لا يعرف من حديث عطاء عن أبي هر و الامن حديث عسل بن سفيان اه قال الصدر المناوى وعسل هر ان فروة البر يوعى ضعيف (و) جاء النهي (عن المكف) في الصلاة وفي بعض النسخ المكفت وكالدهم الصحيم أخرجه الشيخان من طريق عروب دينارعن طاوس عن ابن عباس بلفظ أمر الذي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة اعضاء ولايكف شعراولاثو باوفى رواية لهماأم ناان نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثو باولا شعرا وأخوج المخارى من طريق وهب عن ابن طاوم عن أبيه عن ابن عباس وفعه أمرت ان أسجد على سبعة أعظم ولانكفت الثياب والشعر وأصلل الكف الضم والجمع ومثله الكفت ومنه ألم نجعل الارض كفاتا (و) جاء النهـي (عن الاختصار) في الصلاة أخرجه أبوداود والحاكم وصححه من حديث أبي هر مرة وهو متفق عليه بلفظ نهيي ان يصلي الرَّ جل مختصراً قاله العراقي قلت ورواه أيضًا ا لترمذي باللفظ الاول وقال الصدر المناوي رواه الشيخان في الصلة من أبي هر يرة ولفظ البخاري نهمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحصر في الصلاة (و) جاء النهمي (عن الصلب) في الصلاة قال العراق أخرجه أبوداود والنسائي من حديث ابن عمر باسناد صحيم (و) جاء النهى (عن المواصلة) في الصلاة قال العراقي عزاه رزن الى الترمذي ولم أحده عنده و وحد تخط الحافظ اس حر مانصه انه عزاه بعضهمالي الامامأحد قال حدثنا ابن ادريس عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عر والحديث لبس في المسندوقد أنكره جماعة من متقدمي أصحاب أحمد وسيأتي المكالرم عليه قريبا (و)جاء النهبي (عن صلاة الحاقن) بالنون رواه ابن ماجه من حديث أبى امامة بلفظ انرسول الله صلى الله عليه وسلم مي أن يصلى الرجل وهو حافن وله وللترمذي وحسنه نحوه من حديث تو بان وبروى وهو حقن حتى يتحقق (و)عن صلاة (الحاقب) بالباء الموحدة قال العراقي لم أحده بهذا اللفظ ومعناه على مافسره المصنف فماسأتي عندمسلم من حديث عائشة لاصلاة عضرة طعام ولاوهو بدافعه الاخبثان (و) عن صلاه (الحارق) بالزاى والقاف قال العراقي عزاه إرزين الى المرمذي ولمأجده عنده وانماذ كره أصحاب الغريب قالواولارأى لحازق بالمعنى الذي ذكره المصنف (و)عن صلاة (الجائع) ومعناه في حديث ابن عروعائشة عند النحاري ومسلم اذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء (و) عن صلاة (الغضبان) سأنى الكلام عليه فيما بعد (و)عن صدة (المتلثم) اسم فاعل من التلثم (وهوسترالوجه) والنهيى عن التلم فى الصلاة روى معناه فى حديث أبي هرس بسند حسن نهيى ان يغطى الرجل فاهفى

وعن الاقعاء وعن السدل والكف وعن الاختصار وعن الصلب وعن المواصلة وعن صلاة الحاقن والحاقب والحارق وعن صلاة الجائع والغضبان والمتلثم وهو ستر الوجه

الصلاة أخرجه أبوداود وابن ماجه ورواه الحاكم وصعه وقال الخطابي هو التائم على الافواه اه و ير وى أيضا نهسى عن السدل فى الصلاة وان يغطى الرجل فاه وسيأتى فيه زيادة كلام غمين المصنف ما أجله أولانقال (أماالاقعاء) المنهى عنه في الصلاة (فهوعند أهل اللغة ان يحلس على وركبه وينصب ركبتيه و بعمل بديه على الارض كالكاب) وقال الجوهري الاقعاء عند أهل اللغة ان يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه ويتساند الىظهره كأ يقعي الكاب وذكر غيره بدل قوله ويتساند ويضع بديه على الارض وقال ابن القطاع اقعي الكاب حلس على المتبه ونصب غذيه (وعند أهل الحديث) هو (ان يعلس على ساقيه جائياً)أى باركا (وليس على الارض منه الارؤس أصابع الرجلين والالبنان والركبتان) وفي بعض النسخ الاروس أصابع الرجلين والركبتين وحكى ابن عبد البرفي التمهيد عن انى عبدان اصحاب الحديث ععاون الاتعاء أن يعمل البنيه على عقبيه بن السعد تين وكرهممالك وأبو حنيفة والشافعي وأحجابهم وأحد واسحق ورأوه من الاقعاء المنهى عنه وقال آخرون لابأس به في الصلاة وصععن ابنعر انه لم يكن يقعى الامن أحل انه كان يشتكى وقال انه اليست من سنة الصلاة فدل انه معدودين كرهه اه وحكى الرافعي عن ابن عباس قولا آخر انه نضع قدمه و يحلس على صدورهما قال الحافظ حكاه البمهق في المعرفة عن أص الشافعي في المو يطى ولعله تريد مارواه مسلم عن طاوس قلت لا بن عباس في الاقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلناله انالنراه حفاء بالرجل فقال بلهي سنة نبيك مجد صلى الله عليه وسلم وعن طاوس قال رأيت العبادلة يقعون واختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين أحاديث النه ي فنح الخطابي والماوردي الى ان الاقعاء منسوخ ولعل ابن عماس لم يباغه النهى و جمع البهق الى الحم ينهما بأن الاقعاء على ضر بين أحد هما أن يضع الشه على عقسه وتكون ركبتاه فىالارض وهذاهو الذى رواه ابن عباس وفعله العبادلة ونص الشافعي فى البو يطى على استحبابه بين السجدتين لكن الصحيح ان الافتراش أعضل منه لكثرة الرواة له ولانه أحسن هيئة الصلاة والثانى أن يضع اليتيه ويديه على الارض وينصب ساقب وهذا هو الذى وردت الاحاديث بكراهته وتبع البهق على هذا الجدع ابن الصلاح والنووى وأنكرا على من ادعى النسخ وقالا كنف يثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع فيهما وعدم العلم بالتاريخ والله أعلم (وأماالسدل فذهب) اهل اللغة فيه أنه الأرخاء من غير ضم يقال سدلت الثوب سدلا أرخبته وأرسلته من غير ضم حانيه فان ضممتهما فهو قريب من التلفف قالواولايقال فيه أسدلته بالالف كذا فى المصباح وفى القوت السدل أن مرخى أطراف ثمامه على الارض وهو قائم يقال سدل وسدن ععني واحد وقد تبدل اللام نونا لقرب الخرجين اذا أرسل ثبايه ومنه قبل سدنة الكعبة وهمقوامها الذين يسبلون علها كسونها وأحدهم سادن (و)مذهب (أهل الحديث) في السدل (أن يلتعف بثويه ويدخل بذيه من داخل فيركع ويسعد كذلك وقال صاحب العوارف ويجتنب المصلى من السدل وهو أن برخى أطراف النوب الى الارض ففهه معنى الحملاء وقسل هو الذي يلتف بالثوب و يعمل بديه من داخل فيركع و يستعد كذلك وقال الناوى في شرح الجامع السدل المنهى عنه في الصلاة ارسال النوب حتى يصيب الارض وخص الصلاة مع انه نهسي عنه مطلقا لانه من الخيلاء وهي في الصلاة أقبح فالسدل مكر وه مطلقاً وفي الصلاة أشد اه وقد عرف من ساقهما ان المعنى اللغوى منظور في السدل المنهى عنه والكن المصنف تمدع سياق صاحب القوت على عادته ثم قال صاحب القوت (وكان هذا فعل المود في صلاتهم) اذاصلوا (فنهوا) معاشر المسلمين (عن التشبه بهم) فهذه عله الله بي وهي غير التي ذكرها صاحب العوارف والمناوى قال الشيخ ابن تمية التشبه بالكفار منهى عنه اجماعا قال والماسار العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم ليسها ثم قال صاحب القوت (والقميص في معناه فلا بنبغي أن

أماالافعاء فهو عندأهل اللغـة أن يعلس عـلى وركسه و منص ركبته و ععلمديه "على الارض كالكاب وعند أهل الحدث أن علس على ساقسه حاثما وليسعلى الارض منه الارؤس أصابع الرجلين والركبتين وأما السدل فذهب أهل الحديث فسمه ان يلتعف شو به و بدخه ل بد به من داخل فيركع وسعد كذلك وكان هـذا فعـل الهود في صلائهم فنهوا عنالتشبهمم والقميص فى معناه فلا ينبغى أن

وركع واستجد ويداه في بدن القميص وقبل معناه أن يضع وسط الازار على وأسه و وسط الازار على عينه وشماله من غيران يعملهما على كنف موالاول المورب والماالكف فهوان وقد يكون الكف من يديه أو وقد يكون الكف من يديه أو الرأس فلا يصلين وهو وفي الحديث أمر ت أن عافص شعره والنهسي الرجال أستعد على سبعة أعضاء ولاأ كف شعرا ولاثو با

وكع ويسعد وبداه في بدن القمس) الأأن يكون واسعا فلابأس أن وكع ويداه من داخل القميص أو يستعد واحدى بديه فى بدن القميص اذا اتسع فأما أن يدخل بديه فى حسد القمص فى السيحود فكروه كلهذا عبارة القوت وفي القاموس القميص معروف وقد بؤنث ولايكون الامن القطن وأما من الصوف فلا اه وكان حصره للغالب ويه بعلم ان الذي كان الاحب المهصلي الله عليه وسلم هو المخذ من القطن لاالصوف لانه يؤذى البدن ويدر العرق ورائعته فيه يتأذى بهاو أخرج الدمياطي بسنده كان قيص رسول الله صلى الله عليه وسلم قطنا قصير الطول والكمين ثم قال صاحب القوت وقد قال بعض الفقهاء قولا الله فالسدل واله أشار المصنف بقوله (وقبل معناه أن يضع وسط الازارعلى رأسه و ترسل طرفيه عن عينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه) قال وهذا قول بعض المتآخر من وليس بشئ عندي (والاول أقرب) ونص القوت أعجب لي وهما مذهب القدماء وقال الجادي الحنملي في اقناعه يكره في الصلاة السدل سواء كان تحته أو ب أولا وهو أن نظر عو با على كتفيه ولابرد أحدطرفه على الكتف الاخرى فان رد أحد طرفه على الكثف الاخرى أوضم طرفيه ببديه لم يكره وان طرح القياء على الكتفين من غير أن يدخل بديه في الكمين فلارأس بذلك باتفاق الفقهاء وليس من السدل المكروه قاله الشيخ بعنى أبا العباس من تمية اه وقد ذكر المناوى في شرح الجامع في معنى الحديث قولين آخرين أحدهما أن المرادية سدل المد وهوارسالها في الصلاة قلت وهومعنى غريب والثاني أراديه سدل الشعر فانه رعما سترالجهة وغطى الوحه قال العراقي ويدل عليه قوله بعد وان بغطى الرحل فاه فتأمل (وأما الكف) وكذا الكفت (فهوأن رفع ثيابه من بين بديه أومن خلفهاذا أراد السعود) هكذاهو في القوت والذيذ كره شراح البخاري هو الضم والجمع فكان صاحب القوت أرادبرفع الثياب جعها الىفوق وضمها اليه ثم قال صاحب القوت (وقد يكون الكف في شعر الرأس فلا يصلين) أحد كم (وهو عاقص شعره ) زاد المصنف (والنهي للرجال) أما النساء فعور لهن ذلك وقدر وي الطهراني من حديث أم سلة مرفوعا نهي أن يعلى الرجل ورأسه معقوص قال الشارح لانشعره اذانشر سقطعلى الارض عند السحود فبعطى صاحبه ثواب السحود به ور جال الحديث المذكور رجال العديم قاله الهيتمي قلت رواه من طريق الثوري عن مخول بن راشد عن سعيد القبرى عن أبي رافع عن أم الم وكذار واه اسحق بن راهو يه عن المؤمل ابن المعمل عن الثوري قال اسحق قلت المؤمل أفيه أمسلة قال نع وأخرجه أبوداود منحديث أبي رافع بلفظ فهي أن يصلى الرجل وهو عاقص شعره وهذا اللفظ أقرب الى سياق المصنف ولوأنه أمداه وجها تبعا لصاحب القوت ولم شرالى اله حديث وروى ابن سعد من حديث أبى رافع لانصلي الرحل عاقصاراً سه (وفي الحديث أمرتان أسجد على سبعة أعضاء ولاأ كف شعرا ولانو ما) هكذا هونص القوت والحديث متفق عليه فالالتخاري باب السحود على سبعه أعظم حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عرو بندينار عن طاوس عن ابن عباس أمر الني صلى الله عليه وسلم أن بسحد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولاثو باالجمهة والبدس والركبتين والرحلين ثم قال حدثنا مسلم بن الراهم حدثنا شعبةعن عروعن طاوس عن ابن عباس عن الذي صلى الله عليه وسلم قال أمن ما أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكن ثوبا ولا شعرا محال فى الباب الذى يلم حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهب عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عماس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت ان أسحد على سبعة أعظم على الجمهة وأشار بيده الىأنفه والندن والركبتين وأطراف القدمين ولانكفت الثماب والشعروهذا أخرجه أتضاأحد وأنوداود والنسائي والنماحه من طرق عن النعماس قال الشارح ولالكف أى ولا تضم ولا تحمع شعرا لرأسه ولاثو بابيديه عند الركوع والسحودفي الصلاة وهذا ظاهر الحديث والبه مال الداودي ورده

القاضى عياض بأنه خسلاف ماعليه الجهور فانهم كرهوا ذلك للمصلى سواء فعله فى الصلاة أوخارجها والنهى يجول على التنزيه والحكمة فيه ان النوب والشدعر يستعد معه أوانه اذا رفع شمره أوثوبه عن مباشرة الارض أشبه المتكبر اه وقال المناوى في شرح الجامع والامر بعدم كفهما للندب وان كان الامر بالسعود على السبعة للوجوب فالامر مستعمل في معنييه وهو حائز عند الشافعي قال الطيبي جمع الحمديث بعضامن الفرض والسنة والادب تلويحا الى ارادة الكل اه (وكره أحد بن حنبل رضى الله عنه أن يأتزر فوق القميص في الصلاة ورآه من الكف) النه ي عنه ونص القون وأكره أن يؤترر فوف القميص فانه من الكف وقد روى عن أحد بن حنبل كراهية ذلك وروينا عن بعض أولادعر بن الخطاب رضي الله عنه الرخصة في ذلك أنه صلى بأجعابه محترما بعمامته فوق القميص الى هنا نص القوت وترى المصنف كيف غيرها وعبارة الاقناع المعنيلي ويكره شد وسطه على القميص لانه من زى المود ولابأسبه على القباء قال ابن عقيل يكره الشد بالحياصة ويستعب عل لانشبه الزنار كنديل ومنطقة ونعوها لانه أسترالعورة (وأما الاختصار) النهيي عنه (فان يضعيديه على عاصرته ) وأص القوت بده ونص العوارف ان ععل بده والصواب افر اداليد والخاصرة مافوق الطفطفة والشراسيف وتسمى شاكلة أيضاوا اطفطفة أطراف الخاصرة والشراسيف أطراف الضلع الذى بشرف على البطن وقداقتصر المصنف علىذ كروجه واحدفى معنى الحديث وهوالذى نقل عن ابن سبر من وقدد كرت فعه أو حه كثيرة منهاان المراد به وضع البدعلي الحصر نقله ابن الاثير وهو المستدق فوق الورك أوااراد منه الاتكاء على الخصرة وهي العصمة وعلى الاول اختلفوا في علته فقيل لانه فعل المتكبرين وقيل الهود وقيل الشيطان أوهو واحة أهل النار وهذا الاخيرهو الذي كنت أسمعه من مشايخي غرراً يته في صحيم ابن حمان مالفظه الاختصار راحة أهل النار وقبل المراد بالاختصار ضد التطويل بأن يختصر السورة أوبقيتها أويخفف الصلاة بترك الطمأنينة بان لاعد قيامهاو ركوعها وحودها وتشهدهاأو بثرك الطمأنينة فمحالها الاربع أوبعضهاأو يقتصرعلي آيات السعدة ويسعد فهاأو يختصر السعدة اذا انهرى الها فىقراءته ولايسجدها فهذه الوجوه كالهاقد فسرما الحديث الذى ماء فيه هذا اللفظ قال الز مخشرى فى الفائق وأماخبر المتخصرون وم القيامة على و جوههم نور فهم المتجدون الذين اذا تعبوا وضعوا يدهم على خصرهم اذالمتخصرهوالمتوكل على عمله والله أعلم (وأما العلب) المنهي عنه في الصلاة (فان يضع بديه) جيعا (على خصريه و يحافي بين عضديه) وقد ذكر معنى الخصروهذاهونص القوت والعوارف وهوأ بضامن هيات أهل النار وقدمسي عنه وعن الاختصار مطلقا ولكن في الصلاة أشد وقد بكون الصلب واحعا الى احد معاني الاختصار فتأمل و يوحدهنافي بعض نسخ المكاب ان يضع يديه على خاصرته عند القيام ويعافى بين عضديه وفى بعضها تأخير لفظ عند القيام بعد قوله وعضد يه والاول هو الوافق لما في القوت والعوارف (وأما المواصلة فهي خسة) ونص القوت وقد رويناعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ونه عن المواصلة فى الصلاة وهي خس (اثنان)ونص القوت اثنتان (على الامام ان لانصل قراء ته بتكبيرة الاحرام ولا) يصل (ركوعه بقراء ته ) بل يسكت بين كل منهما سكتة لطيفة (واثنان على المأموم) وفي القوت واثنتان (انلايصل تكبيرة الاحرام بتكبيرة الامامو)لايصل (تسليمه بنسليمه وواحدة بينهما) وكان مقتضي سياقه ان يقول وواحد لتكون العبارة على عط واحد (أن لا يصل نسلمة الفرض بالتسلمة الثانية) ونص القوت بتسليم التطوع (وليفصل بينهدما) بسكتة لطيفة وهكذا أورده صاحب العوارف الاانه قال بتسلم النفل بدل التطوع قال العراقي وقد روى أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث سمرة سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا دخل في صلاته واذا فرغ من القراءة وفي

وكره أحدن حنيل رضى الله عنه ان مأثر رفوق القمس فى الصلاة ورآه من الكف وأماالاختصار فان مع مديه على خاصرته \* وأما الصلب فان يضع مديه على خاصرتيه في القيام وعافي سعضديه في القمام وأماالمواصلة فهيى خسة اثنان على الامام ان لانصل قراءته شكميرة الاحرام ولاركوعه بقراءته واثنان على المأموم أنلا يصل تكبيرة الاحوام يتكبيرة الامام ولا تسلمه بتسلمه وواحدة سنهما أنلاصل تسلمة الفرض بالتسلمة الثانية وليفصل بنهما

أشار بذلك الحان معنى الحديث المذكور صحيح لكنه لم رد بهــذا اللفظ والتفصيل نع ورد بلفظ نهى عن الوصال لكنه بعني آخرغيرمناس هنا (واماالحاقن) بالنون (فن البول) وكذلك الحقن ككتف يقال حقن الماء في السقاء حقنا اذا جعته فيه وحقن الرجل بوله حبسه فهو حاقن وقال ابن فارس و يقال لماجمع من لبن وشد حقين واذلك سمى حابس البول حاقنا (والحاقب) بالباء (فن الغائط) يقال حقب نول البعير ، ن باب تعداذا احتسه و رجل حاقب أعجله خروج البول وقيل الحاقب الذي احتاج الى الخلاء البول فلم يتبرزحتي حضر غائطه وقيل الحاقب الذي احتبس غائطه قلت وهذا المعنى الاخير هوالمراد هنا وقد روى مسلم والحاكم وأبو داود من حديث عائشة لاصلاة بعضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان بعني البول والغائط وعند ابن حبان من حديث أبي هر رة لابصلي أحدكم وهو بدافعه الاخبثان وعندابن ماجه من حديثه بلفظ وهو يحدشيا من الخبث وعند الطيراني فى الكبير من حديث المسور بن مخرمة لايصلين أحدكم وهو يحد من الا ذى شأ يعنى الغائط والبول (والحارق) بالزاى والقاف (صاحب الخف الضيق) هكذا فسره أهل الغريب ومنه قولهم لارأى لحارق وفي شرح المنهاج الحارق هو مدافع الريح ولمأره في كتب اللغة فان صح فهو مناسب لماقبله ونص القوت وقد مهى عن صلاة الحاقن والحاقب والحارق (فان ذلك عنع المشوع)فلا يصلى منكن به هذه الثلاث لئلايشتغل القلب (وفي معناه الجائع و المهنم) ونص القوت وأكره صلاة الغضبان والمهتم بامر ومن عرضت له حاجة حتى يسرى عن قاوم ــم ذلك وتطمئن القلب ويتفرغوا للصلاة (وفهم نهدى الجانع) عن الصلاة ونص القوت ومن شغل قابه حضور الطعام وكانت نفسه تائقة اليه فليقدم الا كل (لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حضر العشاء) بفنح العين أى الطعام الذي يؤكل آخر النهار (وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء) قال العواقي متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة اه قلت وفي صحيح البخارى باب اذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء من فقه المرء افباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وهوفارغ حدثنا مسدد حدثنا يحيءن هشام حدثني أي سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عامه وسلم انه قال اذا وضع العشاء وأقمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ثم قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤا قبل ان تصاوا صلاة المغر بولا تعاوا عن عشائكم ثم قال حدثنا عبيد بن اسمعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء أحدكم وأقمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولا بعلى حتى يفرغمنه وكان ابن عمر توضعله الطعام وتقام الصلاة فلا يأتهاحتي يفرغوانه ليسمع قراءة الامام وقال زهير ووهب بنعثمان ون موسى بنعقبة عن نافع عن ابن عرقال قال النبي صلى الله عليه وسلماذا كان أحدكم على الطعام فلابعل حتى يقضى حاجته منه وان أقمت الصلاة اه نص المعارى ثم قال صاحب القوت (الا ان يضيق الوقت أو يكون سا كن القلب) أى فني هاتين الصورتين يجوز تقديم الصلاة على الطعام والقصد فراغ القلب عن الشواغل لمقف بن مدى مالكه في مقام العبودية من المناجاة على أكدل الحالات من الخنوع والخشوع واستثنى من الحديث أنضا الطعام الذي يؤتى عليه من أواحدة كالسويق واللين ولوضاق الوقت عيث لوا كل خرج يبدأ بهاولا يؤخرها محافظة على حرمة الوقت وتستعب اعادتها عند الجهور وهذامذهب الشافعي وأحد وعند المااكمية يبدأ بها ان لم يكن معلق النفس بالاكل أوكان معلقاته لكنه لا يعجله عن صلاته فان كان

يتجلهبدأ بالطعام واستحبله الاعادة والمراد بالصلاة فى الحديث المغرب كاوقع التصريح به فى الرواية

الصحيحين من حديث أبي هر موذ كان يسكت من التكسرة والقراء: اسكاتة الحديث اه قلت

\* وأما الحاقن فن البول والحاقب من الغائط والحاقب من الغائط والحارف كلذلك عنع من الحشوع وفهم ملى الله عليه وسلم الما تعمله وسلم الأحضر العشاء وأقيمت الصلاة الوقت أو يكون ساكن القلب

الثانية لكنذكر الغرب لايقتضى الحصرفها فمله على العموم أولى نظرا الى العلة وهوالنشويش المفضى الى توك الخشوع الحاقا للحائع بالصائم وللغذاء بالعشاء لابالنظر الىاللفظ الوارد وفى الحديث دليل على تقديم فضلة الخشوع فى الصلاة على فضلة أول الوقت فانهما لما تزاحا قدم الشارع الوسيلة الح حضور القلب على اداء الصلاة في أول الوقت واستدل بعض الشافعية والحسابلة بقوله فابدؤا على تخصيص ذلك بن لم يشرع في الاكل فاما من شرع فيسه ثم أقيمت الصلاة ذلا يتمادى بل يقوم الى الصلاة ولايعارضه صنيع ابن عمر الذي أورده المخارى وهو قوله وكان ابن عمر يوضعله الطعام الخ فان هذا اختيارله والا فالنظر الى المعنى يقتضي ماذكر وه لانه يكون قد أخذ من الطعام ما يدفع به شغل البال نع الحيكم يدورمع العلة وجودا وعدما ولايتقيد بكل ولابعض والله أعلم (وفي الخبر لايدخل أحدكم الصلاة وهومغض) كذافى النسخ وفي أخرى وهو مقطب ومثله في القوت الاانه قال لايد خلن والعني معيس الوحه (ولايصلين أحدكم وهو غضبان) هكذا أورده صاحب القوت وقال العراق لم أحده (وقال الحسن) رحمه الله تعالى (كل صلاة الا يحضر فيها القاب) بعني بحضو رالقاب المشوع (فهدى الى العقوية أسرع) هكذا أورد ه صاحب القوت في آخر الماب والمراد بالحسن عند الاطلاق هو البصرى (وفي الحديث سبعة أشياء في الصلاة من الشمطان الرعاف والنعاس والوسوسة والتثاؤب والحكاك والالتفات والعبث بالشئ هكذا أورده صاحب القوت بلفظ وقد جاء فى اللبر سبعة أشياء فذكر ، ثمقال (وزادبعضهم السهو والشك) اماالرعاف بالضم فهوخروج الدم من الانف ويقال هوالدم نفسه والنعاس بالضم حقيقة الوسن بلا نوم قاله الازهري والوسوسة مايخطر بالقلب من شروحديث النفس والنثاؤ ببالهمز على تفاعل فترة تعـترى الشخص فيفتج عندها فه والتثاوب بالواوعامي والحكال بالضمداء الحكمة ويحتمل أن يكون بالكسر فيكون المراد به ما يحك في الصدر من الخطرات والالتفات هو النظر عينا وشمالا و العبث بالشي العب به والسهوهوغفلة القابعن الشئحتي مزول عنه الحفظ فلا يتذكر ويحتمل أن يكون المراديه النظر الى الشيُّسا كن الطرف والشك التردد بن الشيئين وقال العراقي أخرجه الترمذي من روامه عدى ابن ابت عن أبيه عن جده فذ كرمنهاالرعاف والنعاس والتثاؤب وزاد ثلاثة أخرى وقال حديث غريب ولمسلم من حديث عثمان بن أبي العاصى بارسول الله ان الشيطان قدحال بيني وبمن صلاتي الحديث والتعارى من حديث عائشة في الالتفات في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وللشعنين من احديث أبي هرارة التماؤب من الشيطان ولهما من حديث أبي هرارة ان أحدكم اذا قام يصلى جاء الشيطان فلبس عليه حتى لايدرى كم صلى الحديث قلت وأخرج أنو داود والنسائي عن أبي ذرلا تزال الله مقبلا على العبد في صلاته مالم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه ولهذا قال المتولى يحرمنه وقال الاذرعي الختار اله ان تعد مع علمه حرم بل تبطل ان فعله لعبا (وقال بعض السلف أربعة في الصلاة من الجفاء الالتفات) عينا وشمالا (ومسم الوحه) أي حميته من النواب (وتسو به الحصى)لاجل عَكمن جمهنه المعود (وأن تصلى بطريق من عربين بديك) هكذا أورده صاحب القوت وزاد فقال وزاد بعضهم وأن يصلى في الصف الثاني وفي الصف الاول فرجة (ونهبي أنضاءن أن يشبك أصابعه) في الصلاة قال العراق النهي عن تشيك الاصابع في الصلاة أخرجه أجد وابن حمان والحاكم وصعه من حديث أبي هر مرة ولابي داود والترمذي وابن ماجه وابن حمان نعوه من حديث كعب ن عجرة قلت أراد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ أحدكم فاحسن وضوأه غ خرج عامدا الى السحد فلانشبكن بين أصابعه فانه فى الصلاة ووجه الدلالة منهانه اذانهاى عنه عال الجاوس في المسعد منتظر اللصلاة أوحال النوصل الى المسعد لكونه كائنه في الصلاة حكامن

وفى اللير لامدخلن أحدكم الصلاة وهو ، قطبولا الصالمن أحد كموهو غضان وقال الحسنكل صلاة لا عضر فهاالقلب فهي الحالعقوية أسرع وفى الحديث سبعة أشاء في الصلاة من الشيطان الرعاف والنعاس والوسوسة والتشاؤب والحكاك والالتفات والعبث بالشئ وزاد بعضهم السهو والشك وقال بعض السلف أربعة في الصلاة من الحفاء الالتفات ومسم الوحده وتسو بة الحصى وان تصلى بطريق منء سر سديكونهي أ يضاعن ان اشبك أصابعه

حيث الثواب فان يكون منهما عنه في الصلاة حقيقة بطريق الاولى ولذا قال العراقي نحو وفتأمل (أو يفرقع أصابعه) كذا في سائر النسم وفي نسخة العراقي أو يفقع والتفقيع هي اللغة الفاشية وأما الفرقعة عامية وهوان عدها أو بغمزها حتى تصوّت وحديث النهي عنه و واه ابن ماجه من حديث على بأسناد ضعيف لا تفقع أصابعك في الصلاة قلت كذا هوفي الجامع الكبير للسيوطي الا انه قال وأنت في الصلاة قلت الآانه أعل بالحرثالاعور وفي المستصفي هومن عمل قوم لوط فيكره التشبه بهم وعلى هدذا فيكره خارج الصلاة أيضا (أويستر وجهه) لانه من فعل الجاهلية كانوا يتلثمون فبغطون وجوههم فنهواعنه لانه ربمامنع من اتمام القراءة أوا كال السمود وقدروي معناه في حسديث أبي هر مرة نهي أن يغطى الرحل فاه في الصلاة رواه الوداود وابن ماحمه والحاكم وصحه وأخوج الطمراني فىالكبير من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رفعه لانصلي أحدكم وثوبه على أنفه فان ذلك خطم الشيطان وذكر الجاوى في اقناعه من الكروهات في الصلاة تغطية الوجه والتلثم على الفم والانف (أو يضع احدى كفيه على الاخرى ويدخلهما بين فذيه في) حال (الركوع) و يسمى ذلك التطبيق وقد نهي عنه (قال بعض المحابة) وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ( كَمَّا نَفْعِلْ ذَلِكُ فَنَهِمِنَاعِنه ) أخرجه الشيخان والاربعة قال الخارى حدثنا أبوالوليد حدثنا شعبة عن أبي يعقو ب سمعت مصعب بن سعد يقول صلت الى حنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فحَــذى فنهانى أبى وقال كما نفعله فنهمنا عنه وأمرنا أن نضع أبدينا على الركب اه وفى كتاب الفتوح اسمف عن مسروق انه سأل عائشة عن التطبيق فاحالته عما محصله انه من صنيع المهود وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لذلك وكان يعبه موافقة أهل الكتاب فيمالم ينزل عليه تم أمر في آخوالام بخالفتهم و روى ابن المنذر من حديث ابن عمر باسناد قوى قال انما فعله الني صلى الله علمه وسلم مرة بعني التطبيق فقد ثبت نسخ التطبيق وانه كان متقد ما قال الترمذي التطبيق منسو خ عندأهل العلم لاخلاف بينهم في ذلك الاماروي عن ابن مسعود و بعض أصحابه انهم كانوا يطبقون قيل ولعل ابن مسعود لم يبلغه النسيخ واستبعد لانه كان كثيرا لملازمة له اذا قام واذا جلس فكيف يخنى عليه مثل هذا أولم يبلغه النسخ وروى عبد الرزاق عن علقمة والاسود قالا صلينا مع عبدالله فطبق ثملقتنا عمر فصلمنامعه فطبقنا فلما انصرف قال ذاك شئ كنانفعله فترك قلت وهدذا يدل على انهم فعلوا ذلك كثيرا وواطبوا عليه لاانه كان مرة فترك وقد ذكر البهق في السنن ان أبا سبرة الجعني أحد أصحاب إبن مسعود ترك التطبيق حين قدم المدينة وذكرواله نسخ ذلك فكان لايطبق قال البهبي وفي ذاك مايدل على ان أهل المدينة أعرف بالناسخ والمنسوخ من أهل مكة هكذا نقله العراقي في شرح التقريب قلت وذكر البهبق أيضاعن أي بكر بن اسحق الفقمه أشياء نسب فها ابن مسعو د الى النسسان ذكرمنها الطبيق ثم قال واذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا فى الصلاة كيف لا يجو زمثله فى رفع البدين قلت ولا يخفى ان هذه دعوى لادليل علمها ولاطريق الى معرفة ابن مسعود علم ذلك ثم نسبة والادب في مثل هذا أن يقال لم يبلغه كما فعل غيره من العلماء فتأمل (ويكره أيضاأن ينفخ في الارض عند السحود للتطهير) وفي بعض النحم أن ينفخ الارض أخرج الطبراني في الكبير من حديث زيد من ثابت رفعه نهيي عن النفخ في السحود وعن النفخ في الشراب وفي سنده خالد بن اياس وهو متر وك قال الشارح تنزيها ان لم يظهر منه شي من الحروف وتحر عا أن بأن منه حرفان أوحرف مفهم لبطلان الصلاة بذلك وقال العراقي قدورد النهسي عن النفخ في ثلاثة مواضع في الطعام والشراب والسجود والعلة فها مختلفة بمعان مختلفة ثم ماقها وقال وأما النفخ في السحود فالظاهر ان النهبي عنسه خشية أن يخرج مع النفخ حرفان نحواف

أو يفرقع أصابعه أو يستر وجهه أو يضع احدى كفيه على الاخرى ويدخلهما بين ففديه فى الركوع وقال بعض العصابة رضى الله عنهم كنانفعل ذلك فنهمنا عنه و يكره أيضاأن ينفخ فى الارض عند السعود للتنظيف فتبطل الصلاة أوخوف أن يكون فه متغيرافية أذى به الملك (و) يكره أيضا (ان يسوى الحصى بيده) أى في حال السحود كافي سنن أبي داود عن معتقب وفعه لا تمسم الحصى وأنت تصلى فان كنت لابد فاعلا فواحدة ولذا فال قاضينان في فتاواه ان لم يمكنه السحود بحال بحيث لا يستقر عليه مقدار الفرض من الجبهة ان يسويه من لا يريد عليها وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن أبي ذرسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شئ حتى سألته عن مسم الحصى فقال واحدة أودع وكذا رواه ابن أبي شيبة وروى موقوفا عليه وقال الدار قطني وهو أصح (فانها) جمعها (أفعال مستغني عنها) في الصلاة (ولا يرفع احدى قدميه في في المارة وفيه معنى من الصفن الذي تقدم ذكره فالاولى رعايه الاعتدال في الاعتدال في الاعتدال في الاعتدال في الاعتدال في المارة ولا يرفع المارة وفيه معنى من الصفن الذي تقدم ذكره فالاولى رعايه المائط) ودعامة أو خشبة (فان استند) عليه (بحيث لوانسل) منه (سقط) وقوفا (فالاظهر بطلان صلاته) وذلك لان المعتبر في حد القيام أممان الانتصاب والاقلال والمراد منه أن يكون مستقلا غيرمستند ولامتكي على حدار فوان كان منتصبا و تابعه المصنف على ذلك وحكى البغوى في التهذيب انه لواستند في عامه الى حدار أوانسان صحت صلاته مع الكراهة قال ولا فرق بين أن يكون استناده محيث لو وقع قيامه الى حدار أوانسان صحت صلاته مع الكراهة قال ولا فرق بين أن يكون استناده محيث لو وقع قيامه الى حدار أوانسان محت صلاته مع الكراهة قال ولا فرق بين أن يكون استناده عيث لو وقع قيامه الى حدار أوانسان محت صلاته مع الكراهة قال ولا فرق بين أن يكون استناده عيث لو وقع السناد لسقط ٧ لم تحزه صلاته عول من جوع ذلك وحكى المنه عرورة واله فرق ميز

\* (فصل) \* أذ كرفيه لواحق وتمات ممايناس سياق المصنف وينبغي التنبه له فنهاماذكره أحداننا ان كل مفسد مكروه ولاعكس وذلك لان الفساد يتضمن الكراهة لانه بطلان العمل ويطلان العلى مكر ووأى بالمعنى اللغوى وهوضد الحبوب المرضى فيع الحرام \* ومنها قال أصحابنا الفعل ان تضمن ترك واجب مكروه كراهة تحريم وان تضمن ترك سنة فهو مكروه كراهمة تنزيه ولكن تتفاوت في الشدة والقرب من التحر عمة محسب تأكد السنة وان لم يتضمن ترك شئ منها فان كان أحتسا من الصلاة ليس فنه تتمم لها ولا فنه دفع ضرر فهو مكروه أيضاكا لعبث بالثوب أو السدن وكل ماعصل بسبه شغل القلب وكذا ما هو عادة أهل التكبر أوصنبع أهل المكاب أوالجوس واغاقيدنا بعدم التقهم لعزرج منه ماذكره صاحب الخلاصة أن من لم مكنه السعود من عمامته مان نزلت على حمته فدفعها بدد واحدة أوسواها بده المتمكن من السعدة لايكره لانه من تثمات الصلاة وخرج من قوله و بمـا فيه ضرر نحوقتل حية أو عقرب فانه لايكر. ومنها تغطية الفم عند التثاؤب ان لم تقدر على كظمه توضع مدأوكم عليه لا تكره فهومستثني من حديث أى هر برة الذي تقدم في الياب وقد روى الترمذي حديثام فوعان التثاوب في الصلاة من الشيطان وفيه فليضع مده على فيه ودل هذا على أن التثاوُّب مكر و • معالمة أوفي الصلاة أشدكراهة لكونه يورث الكسل والارتخاء او عنع الخشوع ومثله في المحموع للنو وي ومنها النمطي وهو مكر وه مطلقا وفي الصلاة أشدكر اهة لانه دليل الغفلة والكسل ومنهاالاعتمار وهوأن بلف بعض العمامة على رأسه و يحعل طرفا منه شمه المحمر النساء بلف حول وجهه أو يشد حول رأسه بالمنديل ويبدى همامته والعلة فيه انه من فعل حفاة الاعراب أوالتشبه بالنساء \*ومنها العقص وقد تقدم ذكر الاحاديث الواردة في النهي عنه وهو ضفر الشعروفتله وشده بصمغ أولف ذوائبه حول رأسه اوجمع الشعركله من قبل القفاء أوشبكه بغيط أوخرفة كملا يصيب الارض اذا سعد و جميع ذلك مكر وه اذافعله قبل الصلاة وصلى مه على ثلك الهيئة المالوفعل شأ من ذلك وهو في الصلاة تفسد صلاته بالاجماع لانه على كثير ومنها وبكره كف الكربلاسيد ذكره الجاوى من الحنايلة في الاقناع أي ضمه وجعه الى فوق واورده أحصابنا وفسرو . بتشمير ، الى فو ق قبل الى المرفقين وقبل بل الى دون المرفقين وقالوا هذا اذا شمر ، خارج

وان يسوى الحصى بيده فانها أفعال مستغنى عنها ولا يرفع احدى قدميه فيضعها على فذه ولا يستند في قيامه الى حائط فان استند عدث لوسال ذلك الحائط لسيقط فالاظهر بطلان صلانه

الصلاة وشرع فى الصلاة وهو كذلك أما لوشمره في الصلة تفسدلانه عمل كثير ومنها ويكره النقرفي الصلاة روى أحمد والبهق من حديث أبي هروة نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك والتفات كالثفات الثعلب واقعاء كأقعاء الكاب وفي اسناده لبث بن أبي سليم وروى أحمد أيضا وأنوداود والنسائي وابن ماحه والحاكمن حمديث تمم بن محود عن عبد الرجن بن شبل رفعه نهيى عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن نوطن الرحل المكان مالمسحد كانوطن البعير قال الحاكم صحيح تفرديه تميم عن ابن شبهل والمراد بنقرة الغراب والديك تخفيف السجود وعدم المكث فيه بقدروضع هذين منقارهما للاكل \*ومنها ويكره عقبة الشيطان في الصلاة روى مسلم في صححه من حديث أبي الجو زاء عن عائشة وكان منهى عن عقبة الشيطان قال النه وع في الخلاصة ذ كربعض الحفاظ ليس في النهبي عن الاقعاء حديث صحيح الاحديث عائشة اه قلت وهدا يدل على انه فسره بالاقعاء وهكذا ذكره أنو عبيد فقال هوأن يقعي على عقبيه بين السجدتين وأورده البهق وقال وأما حديث عائشة هدذا فعنمل أن يكون وار داللعاوس للتشهد الا خوفلا يكون منافىاللقعود على العقبين بن السنحدتين أه قلت لاحاجة الى تقييده بالا خركاهوطاهر وفيهكلام قد تقدم في الاقعاء \* ومنها و يحكره التورك في الصلاة روى ابن السكن في صححه من حديث أبي هر رة رفعه نهي عن النورك والاقعاء في الصلاة ورواه أحدو العزار والبه في عن أنس مثله قلت وتستشى منه النساء فانهن يتوركن دائما عندنا وعند مالك يتورك المصلى في القعدتين جمعاوعند الشافعي في الثانية فقط \*ومنها التدبيم في الركوع فقد ورد النهبي عنه في الصلاة روى الدارقطني من حديث الحرث عن على بلفظ نهي أن يدبح الرجل في الركوع كما يدبح الحارو رواه أيضا من حديث أبي بردة عن أبيه رفعه قال باعلى اني أرضي لك ماأرضي لنفسي وأكره لك ماأكره لنفسي لاتقرأ القرآن وأنت جنب ولاأنت راكع ولا أنت ساجد ولاتصل وأنت عاقص شعرك ولاتدبح ندبيم الجاروفيه أنونعم النخعي وهوكذاب ورواه أيضامن وجه آخرعن أبي سعيد الخدري قال أراه رفعه اذاركع أحدكم فلايد بح كايد بح الحار ولكن ليقم صلبه وفيه أبو سفيان طريف من شهاب وهو ضعيف وذكره أبو عبيد باللفظ الثاني سواء والتدبيم بالدال المهملة قاله الجوهري وقال الهروي في غريبه بقال بالمحمة وهو بالمهملة اعرف أي بطأ طئى في الركوع حتى يكون اخفض من ظهره وقد تقدمت الاشارة السه في باب الركوع وفي الصحاح ديخ بالمجمة تد بينا اذا بسط ظهر. وطأطأ رأسه بالحاء والحاء جمعا عن أبي عمر و وابن الاعرابي ومنها النفات الثعلب في الصلاة فقدورد النهبي عنه في حديث أبي هر من عند الامام أجد وقد تقدم ذكره والمراد منه اذا لوى عنقه دون صدره أما لوحرف صدره عن القبلة قصدا فسدت صــــلاته قل ذلك أوكثرفان كان ذلك بغير اختماره فان لبث مقدار ركن فسدت والالا والحاصل ان الالتفات عند أحمابنا على ثلاثة أنواع التفات مفسد وهو بالصدر والتفات مكروه وهو بالوجه والتفات غيرمكروه وهو اللحظ بالعين بدون تحويل الوحه لماروي الترمذي والنسائي وابن حبان وصحعه عن ابن عباس وفعه كان يلحظ في الصلاة بمناوشي الا ولالاوى عنقه قال الترمذى غريب وقالان القطان صحيم وقد تقدم مذهب الشافعي فيه بانالمتولى قائل بحرمته والاذرعي فصله في القوت ومحل الخلاف مالميكن لحاحة فلا بكره وبدل لذلك مارواه أبو داود ماسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فارسل فارسا الى شعب من أجل الحرس فغل يصلى وهو يلتفت الى الشعب ومما يدل على عدم كراهة اللمح مالعين مار واه ابن حمان في صححه من حديث على بن شيبان قال قد منا على الذي صلى الله عليه وسلم وصلينامعه فلمرع وخوعينيه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسحود فقال لاصلاة لن لا يقيم صلبه ومنهاو يكره نظر لما يلهي عن الصلاة

كثوباله اعالام لخبرعائشة في الصحين في انجانية أبي جهم وسأتي للمصنف ونشكام عليه هناك وقال أحجابنا يكره المصلى ان يكون فوقرأسه في السقف أو يحداثه او بن بديه من النقوش ما يلهمه عن الصلاة ولايأس بالبساط فيه تصاوير ولكن لايسجد علها ومنهاو يكر ه رفع البصر الى السماء في الصلاملار وىالخارى في صححه مابال أقوام وفعون أبصارهم الى السماء في صلائهم فاشتد قوله فيذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أولتخطفن أبصارهم ولذلك قال الاذرعي والاوحه تحرعه على العامد العالم بالنهي المستعضرات اه ومنهاو مكره للمصلى الجلدة التي يحربها وترالقوس في صلاته نص عليه الشافعي رضي الله عنه وكان يقول لاني آمره ان يفضى بطون كفيه الى الارض ، ومنها يكره للعاتع أوالعطشان الصلاة يحضره طعاممأ كول أومشروب وتوقان النفس فيغسة الطعام كضوره كمافى الكفاية وهوظاهران كان وجي حضوره عن قرب كانو خذ من كالمان دقيق العيد بل قبل غيبة الطعام ليست كمضوره مطلقاً لان حضو ره نوحب زيادة توقان وتطلع المه والاصل في ذلك حديث مسلم لاصلاة أي كاملة بعضرة طعام ولا وهو يدافعه الاحبثان ومنها بروك البعير في الصلة وقد ورد النه ي عنه نقله ابن القم من الخنابلة ومنها افتراش الثعلب في الصلاة وقد وردالنهي عنه في حديث ألى هر من عند أحد ووردأ بضا افتراش السبع كاتقدم فى حديث عبد الرجن بن شبل وذكره ابن القيم أ بضاد ومنها رفع الابدى وقت السلام كاذناب خيل شمس في الصلاة فقدورد النهي عنه في العجم للخارى ومنها كراهة الصلاة فى الاقبية الرومية التي تحعل لا كامها خروق عند أعلى العضد اذا أرسل المصلى بده من الخرق وأرسل الكم فانه يكر ، لصدق السدل علمه فان أدخل تحت منطقة زالت الكراهة \*ومنها يكر ، حسر الرأس في الصلاة تهاونااى لم رو أمرامهما ولا بأس اذا كان تذللا وخشوعا ومنهاقال البدر المكردري من علمائنا العبث هوالفعل الذي فبه غرض صحيح والسفه هوالذىلاغرض فيه أصلا فالعبث بالثوبأو بشئ من جسده لا يجوز خارج الصلاة فني الصلاة بطريق الاولى أن يكون مكر وها ومنها التربيع في الصلاة مكروه لخالفته سنة الجاوس الامن عذر ولايكره خارج الصلاة مطلقافي الاصولانه علسه السلام كانجل قعوده في غير الصلاة مع أحجابه التربع نقله ابن الهمام وان كان الجلوس على الركبتين أولى لقربه الى النواضع ولقد شاهدت بعض مشايخي الصوفية في علس على حاس على ركبتيه من بعد العشاءالى انفضاضه قبيل الصبع وهوعلى وتبرة واحدة لم بغير ركبته مطلقا رجه الله تعالى ومنها يكره وضع الدراهم والدنانير واللؤلؤف الفم عدث لاعنعه عن القراءة لمافيه من الشغل بلا فأندة امالومنع عن أداء الحروف أفسد هانقله أصحابنا ومنبا ابتلاعمابين الاسنان ان كاندون الحصة مكروه عندناوما كان قدرها فانها تفسد وفيه اختلاف عندأ محابنا \* ومنها العدبالاصابع في الصلاة مكروه عند أبي حنىفة وقال صاحباه لالاضطراره لذلك وله انه مخالف لسنة الصلاة ومن مشايحنا من قال لاخلاف في التطوع انه لايكره كصلاة التسبيع ومنهم من جعل الخلاف اعاهوفى التطوع وأما المكتوبة فلااتفاقا وهواختياراً في حعفر الهندواني ومنها \* النمايل في الصلاة بمنة و يسرة مكر و النهبي عن العبث المنافي للغشوع وقيللانه من فعل أهل المكتاب وقدأم نابخالفتهم ومنهاالترق فى الصلاة فانه مكروه سواء بثويه أو بمروحة مرة أومرتين لانه أجنى من أفعال المترفين فان زادعلى المرتين بطلت صلاته لانه عمل كثير \* ومنهامسم العرق في الصلاة من أي موضع من جسده مكروه لانه عمل أجنبي الااذاخاف من دخوله العين فيؤلمها ونعو ذلك فلا يكره لانه دفع شفل القلب المذهب للغشوع بسبب الالم ومنها لاتكره الصلاة على الطنافس واللبود وسائر الفرش وانكان رقىقا ولكن على الارض وماأنيتنه أفضل خلافًا للشبعة فأنهم لم يحوّروا على الصوف ونقل عن مالك كراهمة السحود على الصوف هكذانقله أصابنا عنه وأما خلاف الشبعة فن شرح المنهاج الغطب ومنهاليس فرحمة ولم يدخل بديه في كمه فعامة

المشائخ من أصحابنا اله يكره ذلك فى الصلاة لانه فى معنى السدل ونقله قاضعان خلافا لصاحب الحلاصة فاله قال المختار اله لا يكره و وافقه البزازى وابن تهدة من الحنابلة كاتقدمت الاشارة الدومنها اشمال الصماء فهو مكر وه وهو أن يلخف شوب من غدير أن يععل له موضعا تخرج منه الدكذافي المصاح وفي العوارف هو أن يخرج بديه قبل صدره وفي الاقتاع للحجاوى هو أن يضطمع شوب ليس عليه غيره وقدورد النهدى عنه في الحديث ولا بأس بالاحتباء مع سنر العورة قانه سنة العرب و يحرم مع عدمه وهو أن يحلس ضاما ركبتيه الى تحوصد و ويدير ثويه و راء ظهره الى أن يبلغ ركبتيه ثم يشده فيكون كالمعمد عليه والمستند اليه (والله أعلم)

\* (عير الفرائض والسن) \*

وسان كلمنها على وجه الاجال قالرجه الله تعالى (جلة ماذكرناه) آنفا (بشتمل على) أر بعة أنواع (فرائض وسننوآداب وهيئات) في كل من الفرائض والسمن فالفرائض هي الاركان والشروط واما المند وبات فقسمان مند و بات يشرع في تركها سجود السهو ومندو بات لايشرع فيها ذلك والقسم الاول تسمى ابعاضا ومنهم من مخصسها ماسم المسنونات ويسمى القسم الثاني همات وهذا هو الذي اختاره المصنف كما يظهر من سباق عبارته وسيأني السكلام على تسمية السنن ابعاضا قريب ثمان المراد بالفرائض في كلام المصنف الاركان وهي التي تكون داخل الصلاة وقدعد التكبيرة منها وأبوحنيفة فيماروا وأبوالحسن الكرخي عنه انها لبست من الصلاة (مما ينبغي لمربد طريق الا تنحة ) وهو السالك في سبيلها (أن مراعي) ويلاحظ (جمعها) بالعمل بها (فالفرض من جلتها اثنا عشرخصلة) اعلم ان الصلاة في الشريعة عبارة عن الافعال المفتحة بالتكبير المختمة بالتسليم ولابد من مراعاة أمور أخرمع الاعتسداد بثلك الافعال وتسمى هذه الامور شروطاوتاك الافعال أركانا ولابد من معرفة الفرق بينهما اعلم ان الركن والشرط يشتركان في انه لابد منهما وكيف يفترقان منهم من قال يفترقان افتراق الحاص والعام ولامعني للشرط الامالابد منه فعلى هذا كلركن شرط ولا ينعكس وقال الاكثرون يفترقان افتراق الخاصين ونعني بالشرط مايعتبرفي الصلاة يحيث يقارن كل معتبر سواه وبالركن ما لا يعتبر على هذا الوجه هكذا اصطلاح المصنف فى كتبه الثلاثة وقد عمر عن الاركان هذا بالفرائض وعدها في الوحيز احدعثم وهناا ثني عشر تبعا اصاحب القون في كلمن التعبير والعدثم ان أجناس الاوكان التي سماها فرائض منها ما لايتكر ركالسلام ومنهامات كرر اما فى الركعة فكالسعود أو يحسب عدد الركعات كالركوع ولم بعد الطمأنينة فى الركوع وغيره أركانا بلجعلهافى كلركن كالجزء منهوالهيئة التابعة كإسيأتىفى كالامهوبه يشعرفوله صلىالله عليه وسلم ثم تركع حتى تطمئن را كعاومنهم من جعلها أركانا مستقلة وضم صاحب التلخيص الى الاركان المذكورة استقبال القبلة واستحسنه القفال وصوّبه ومنهم من فرض نية الخروج والموالاة والصلاة على آل الذي صلى الله علمه وسلم والحقها بالاركان ومنهم من ضم الى تلك الاركان الترتيب في الافعال وهكذا أورده صاحب التهذيب \* (تنبيه) \* تقدم أن المصنف رحم الله تعالى جعل أركان الصلاة في الوجيز احد عشر وفي الاحياء التي عشر وفي الحرر ثلاثة عشر ععل الطمأنينة كالهيئة التابعة وجعلها في التنبيه غمانية عشر فزاد الطمأ نينسة في الركوع والاعتدال والسعود والجاوس بين السعدتين ونية الخروج من الصلاة وجعلها في الروضة والتحقيق سبعة عشرلان الاصح أن نسة الخروج لايجب وجعلها في الحاوى أر بعية عشر فزاد الطمأنينة الااله جعلها في الاركان الاربعة ركنا واحدا قال الخطيب والخلاف بينهم لفظي فمن لم بعد الطمأنينة ركنا جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهشمة التابعة ومن عدها أركانا فذاك لاستقلالها وصدق اسم

والله أعلم (تميز الفرائض والسنن) جلة ماذ كرناه يشتمل على فرائض وسنن وآداب وهيات عماينب عيار يد طريق الاستوه ان براعي جمعها \* فالفرض من جلتها اثنا عشرخصلة

السحود ونعوه بدونها حعات أركانا لتغابرها باختلاف محالها ومن حعلها ركنا واحدا فلسكونها حنسا واحدا كما عدوا السحدتين ركما كذلك أه وهو تحقيق نفيس ولنعد الى شرح كادم المصنف الاول (النية) لانها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لافي جمعها فكانت ركنا كالتكبيرة والركوع وقبل هي شرط لانها عبارة عن قصدفعل الصلاة فتكون خارج الصلاة ولهذا قال المصنفهي بالشرط أشبه والاصل فها قوله تعالى وما أمروا الا لمعدوا الله مخلصين له الدين قال الماوردي والاخلاص في كالمهم النبة وقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعبال بالنبات وانما لكل امرئ ما نوى و أجعت الامة على اعتمار النمة لان الصلاة لاتنعقد الابها \*(فائدة) \* العبادات الشروط فهاالنية في وحوب التعرض للفرض خسة أقسام الاول سمرط بلاخلاف كالزكاة هكدا في شرح المنهاج للدميرى ونوزع الثانى عكسه كالحج والعمرة الثالث بشترط على الاصح كالصلاة الرابع عكسه كصوم رمضان على مافى المجموع من عدم الاشتراط الخامس عبادة لا يكنى فها ذلك بل بضر وهي التهم فانه اذا نوى فرضه لم يكف نقسله الخطيب (و) الثاني (التكبيرة) وفي نسخة تكبيرة الاحرام وفي نسخة أخرى ألوله الله أكر وعبارة القوت وتكبيرة الاحرام بلفظ التكبير ونص المنهاج هي النسخة الثانمة واغاسميت بذلك لانه يحرم بهاما كان على المصلى حلالا قبلها كالاكل والشرب والسكلام ونعو ذلك والاصل فها الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره مفتاح الصلاة الوضوء ونعر عهاالتكبير وتعليلها التسليم وحديث المسيء صلاته اذا قت الى الصلاة فكمر ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن الحديث رواه الشيخان (و)الثالث (القيام) أوما في معناه واغاقلناذلك لان القيام بعينه ليسركنا في مطلق الصلاة بحلاف التكبيروالقراءة لان القعود في النفل جائز مع القدرة على القدام فاذاالركن هو القيام أوما يقوم مقامه ولو عز عن القيام في الفرض قعد وان عز عن القعود صلى لجنبه فان عز فستلقداعلى ظهره وأخصاه للقبلة ولابدمن وضع نعو وسادة ليستقبل يوجهه القبلة فانعز أحرى أفعال الصلاة على قلبه ولا اعادة عليه ولاتسقط عنه الصلاة وعقله تابت لوحود مناط التكليف وللقادر النفل قاعدا أومضطبعا في الاصم (و) الرابع قراءة (الفاتحة) حفظا أونظرا في مصف أو تلقينا أونعو ذلك وفى النظر فى المعف خلاف لابى حنيفة وعبارة القوت ثم يقرأ سورة الجدأولها بسمالته الرجن الرحيم قال الرافعي تتعين قراءتها القادرفي كل ركعة فىقيامها أومايقوم مقامه ولايقوم مقامها شئ آخرمن القرآن فانجهل الفاتحة فسبع آيان واستحب الشافعي قراءة عمان آيان لتكون الثامنة بدلا عن السورة نقله الماوردي فان لم يحسن شبأ وقف قدر الفاتحة في ظنه وجو با(و) الحامس (الانعناء في الركوع الى ان تنال راحتاه ركبته) وهو أقل الركوع كما تقدم وشرط راحتا بدى معتدل خلقة فان كانت أبا ديه طو يلة خلقة عيث تنال ركبتيه وهو واقف كما هو مخصوص في بعض قبائل العرب لايسمى ركوعا وظاهر تعبيره بالواحتين وهما بطنا الكفين انه لايكفي بالاصابع وهو كذلك وإن كان مقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها (مع الطمأنينة) فيه وأقلها ان تستقر أعضاؤه را كعاوأصل ذلك في حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن را كعا فالطمأنينـــة سرط في صحة الركوع ومنهم من عده وكاواليه مال صاحب القوت وفي بعض النسخ هناز بادة ولا يحب وضع البدين على الركبتين (و)السادس (الاعتدال عنه قاعًا) ولولنافلة كاصحه في التحقيق لحديث السيء صلاته قال الخطيب وأما ماحكاه في زيادة الروضة عن المتولى من انهلو تركه في الركوع والسحود في النافلة ففي صحتها وجهان بناءعلى صلاتها مضطععامع قدرته على القيام اه لايلزمه من البناء الاتحادف الترجيع فائما انكان قبل ركوعه كذاك ان قدروالافعودا كانعليه ان يفعل مقدوره ان عز (مع الطمانينة) م خابر المسيء صلاته بأن تستقر أعضاؤه على ما كان قبل ركوعه عبث ينفصل ارتفاعه عن عوده

النية والتكبير والقيام والفاتحة والانعناء في الركوع الحان تنال واحتاه ركبتيه مع الطمأنينة والاعتدال عنه قامًا

الىما كان ومنهم من عدهار كامستقلاوقال في الروضة ويجب الطمأنينة في الاعتدال كالركوع وقال امام الحرمين في قلى من الطمأ نينة في الاعتدال شي وفي كلام غيره ما يقتضي ترددافها والمعروف الصواب وجوبها أه قلت وقد تقدم الكلام على ذلك تفصيلا (و) السابع (السحود) مرتين في كل ركعة وانما عداركنا واحدالاتحادهما كاعد بعضهم الطمأ نبنة في الحال الأربعة ركنا واحدا لذلك وهووضع بعض الوجه على الارض (مع الطمأنينة) فيه الحبر المسىء صلاته (ولا يحب وضع البدين على الارض) هو أحد القولين و رجه الرافعي وغيره والثاني عب وصححه النووي في الروضة وشرح المهذب وغيرهما وعبارة المنهاج ولا يجب وضع بديه وركبتيه وقدميه فىالاطهر قلت الاطهر وجوبه والله أعلم اه قلت والى هذاذهب الفقيه أنوالليث من أصحابنا (و) الثامن (الاعتدال عنه) أي عن السحود (قاعدا) وعبرعنه فىالمنهاج والقوت الجاوس سالسعد تمنزاد النووى مطمئنا أى ولوفى نفل لحديث المسىء صلاته وفى الصحين كان صلى الله عليه وسلم اذارفع رأسه لم يسجد حتى يستوى حالسا (و) التاسع (الجلوس للنشهد الاخير) وعبرعنه غيره بالقعود وهما مترادفان والعاشر (التشهد الاخير) نفسه فالتشهد وقعوده ان عقهما سلام فهما ركنان والافسنتان ودليل الركنية قول ابن مسعود كانقول قبل أن يفرض علمنا التشهد السلام على الله السلام على عباده السلام على حمر مل السلام على متكائبل السلام على فلان فقال صلى الله عليه وسلم لاتقولوا السلام على الله فان الله هو السلام ولكن قولوا النحسات لله الحديث رواه الدارقطني والبهقي وقالااسناده صحيح قال الخطيب في شرح المنهاج والدلالةمنه منوحهن أحدهما التعبير بالفرض والشاني الامريه وآلمواد فرضه فيحاوس آخرالصلاة قلت وذكرابن عبدالبرق الاستذكارلم يقل أحدق حديث ابن مسعود بهذا الاسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد الاابن عينة اه ثمان ابن عينة مدلس وقد عنعن في السند والاعش أيضاوان عنعن لكن معه منصور ثمان الحديث لم يقيد بالاخير والشافعي رحمالله فرض الاخير وحعل الاولسنة وأنضا مذهب الشافع انجموع ماتوجه المه هذا الامر ليس تواجب بل الواجب بعضه وهوالتحمات للهسلام علىك أبهاالني ورحةالله ومركاته سلام علينا وعلى عبادالله الصالحين أشهد أن لااله الاالله وأن مجدارسولالله كاتقدم آنفاوالزيادة على هذاز بادة عدل وقدتوحه الهاالاس فبلزم الشافع القول بهاوا يحامها فتأمل وغوال الخطم ودليل السنة خبرالصحين أنهصلي الله عليه وسلم فاممن ركعتين من الظهر ولم يحلس فلماقضي صلاته كبر وهو جالس فسعد سعد تين قبل السلام فم تكلم دل عدم نداركهما علىعدم وجوبهماقلت وهوصح الاانه ينقض عليه منموضع آخروهوان الحديث المذ كوردل على ان الصلاة تنقضي قبل التسلم وبدونه وامامه لايقول بذلك وقد تقدمت الاشارة المه وقد يجاب عنه بأنه لادلالة فيه لانه قال قبل السلام فيفيد انه سلم بعد وليس مذهبه ايقاع السحود خارج الصلاة اذهومن متماتها فالاولى أن يكون فها كالخشوع والدعاء قبيل السلام كدا أفاده صاحبنا العلامة على من عبد البرالونائي حفظه الله تعالى (و ) الحادى عشر (الصلاة فية على رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي بعض النسخ والصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم وهو فرض عند الشافعي فىالتشهد الذى يعقبه سلام وان لم يكن للصلاة تشهد أول كافى صلاة الصبح وصلاة الجعة قالواوقد أجمع العلماء على أنها لا تحد في غير الصلاة فيتعين وجو بهافهاوالقائل بوحو بمامرة في غيرها محمو براجاع من قبله والدليل قده قوله تعالى صاواعليه وحديث قدعرفنا كنف نسل عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صلعلي محد وعلى آل محدال متفق علمه وفيرواية كنف نصلى علمك اذانحن صلمنا عليك في صلاتنا فقال قولوا الزرواها الدارقطني وابن حبان في صححة والحاكم في مستدركه وقال انه على شرط مسلم فلت لكن فى سند الدار قطني ابن احتى والحفاظ يتوقفون فيما ينفرديه كافاله البهبي وقال

والسعود مع الطمأنينة ولاعبوضع السدين والاعتدال عنه فاعدا والجاوس النشهدالاخدير والتشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

γ ووجه الثامل هوانه انحا جعل الاول سنة لان الني صلى الله عليه وسلم لماقام فى الظهر أوا لعصر من ركعتين ثم سعد السهودل على انه سنة اذلو كان واحبا لم يقم عن السعود فتعينت الفرضة فى الاحير واعاقال باعاب القدر المذكور الواجب لا بسقط فى حال اه مؤلفه ا نعد العرف الاستذكار عنه أصاب الشافع في فرضة الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم في الصلاة ضعيفة اه وكلام القاضي عياض في الشفاء في هذا البحث معر وف وقد خالفه من أثمة مذهبه الطبري والقشيري والخطابي وقال الطعاوي كالمذكورين لاأعلم للشافعي في هذا قدوة وقال ابن المنذر لاأحد الدلالة على ذلك قلت والكلام عنه طويل الذيل وقدأ طال شراح الشفاء في الحواب عنه وتصدى القطب الخيضرى فى الردعلى القاضى ستأليف جمع فيه كالما كثيرا والحق ان الشافعي رضى الله عنه بجتهد مطلق ولا بلزمه الاقتداء بقول غيهره من المحتمدين حتى بقال ليستله قدوة بل هدنه العيارة فهما اخلال بمقام الادب،معه ولم يقل ماقال الابمــاثبتــعند. وترجع بدليل صحيح ووافقهالائمة مثــــلالامام أحمدفىاحدى روايته الشهورة واختارها أكثر أصحابه وابن المواز من المالكية ولا يضره مخالفة منذك ولا مخالفة من قبلهم فان المحتهد لانعارض قوله نقول محتهد آخر كهاهومعاوم والله أعلم (و)الثاني عشر (السلام الاول) لحديث على تحر عهاالتكبير وتعليلها التسليم قال القفال الكبير والمعني أن المصلى كان مشغولا عن الناس وقد أقبل علمهم (فامانية الخروج) عن الصلاة (فلاتعب) على الاصم قباساعلى سائر العبادات أولان النبة السابقة منسحية على جدع الصلاة ولكن تسنخر وحامن الخلاف والثاني تجب مع السلام ليكون الخروج كالدخول فمة وعلى هذا يحب قرنها بالتسليمة الاولى فان قدمها علهاأ وأخرها عنهاعامدا بطلت صلاته (وماعداهذافليس بواجب بلهي)اما (ستنو)اما (هيات فيها) أى فى السنن (وفى الفرائض) واعلم أن المصنف ذكر الاركان فى الوحير احد عشر التكبير والقراءة والقيام والركوع والاعتدال عنه والسحود والقعدة بين السعدتين معالطمأنينة فيالجسع والتشهد الاخبر والقعود فيه والعلاة على الني صلى الله عليه وسلم والسلام عمقال والنية بالشروط أشبه وعدهاصاحب القوت اثني عشر هكذاا لنبة وتكبيرة الاحرام وقراءة سورة الجد والركوع والطمأنينية فيه والاعتدال قائاوالسحود والطمأنينة فيه والحلسة بنالسعدتين والتشهد الاخير والصلاة على محدصلى اللهعليه وسلموالسلام الاول وعدها الرافعي في المحرر وتبعه النهوري في المنهاج ثلاثة عشر فزاد على مافي الاحماء نرتيب الاركان ودليل وحو بهالاتباع كإفي الاخبار الصحة مع خبر صلوا كإرأ يتموني أصلي وجعلها في التنبيه غمانية عشر فزاد الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسحود والجلوس بين السحدتين ونية الخروج من الصلاة وجعلها في الروضة والتحقيق سبعة عشر وأسقط نية الخروج لانها على الاصم لاتجب وحعلهاني الحاوى أربعة عشرفز ادالطمأ نينة الاانه حعلهافي الاركان الاربعة ركنا واحداو زادابن الوردي في جيعة الحاوى واحدا وهذا تفصله النبة والتكبيرة والقيام والقراءة والركوع والاعتدال فاثما والسعود مرتبن والقعودين السعدتين والطمأنينة في محالها الاربعة وفقدالصارف في كل الاركان والتشهد الاخبر والقعود فمموالصلاة على الني صلى الله علمه وسلر والسلام الاول والترتيب بن الاركان فهذا تفصل ماأجلناهآ نفا وقدتقد مان الخلاف بينهم لفظي ولم يتعرضو العدالولاءر كناوصوره الرافعي تبعا للامام بعدم تطويل الركن القصير وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسما ولم بعده الا كثرون ركنالكونه كالجزء من الركن القصير ولكونه أشبه مالتروك وقال النووى في التنقيم الولاء والترتيب شرطان وهوأ ظهرمن عدهماركنين اه قال الخطيب والمشهور عدالترتيب كناوالولاء شرطا \* (فصل) \* قال أحجابنا الركن هو الجزء الذاتي الذي تترك الماهمة منه ومن غيره ويقال لما يقوم مه الشيئ وهو حزء داخل ماهمة الشيئ والفرض هنامائيت توقف محة الصلاة علىهدليل قطعي من المكتاب والسنة والاجماع فيشمل الشرط والركن ففرائض الصلاة المعمرعنها بالاركان أنضائمانية خسة منها متفق علىمس أئمتنا من غبراختلاف وهي القيام والقراءة والركوع والسحود والقعود الاخير مقدار التشهد وأماتكبيرة الافتتاح وانعدتمع الاركان فيجمع الكتب لشدة اتصالها بهالالنهاركن بل

والسسلام الاول فأمانية الخروج فلاتعب وماعدا هذافليس بواجب بلهي سنن وهسات فهما وفي الفرائض

أما السان فن الافعال أر بعدة رفع السد ين في تكسرة الاحرام وعند الهوى الى الركوع وعند الارتفاع الى القيام والجلسة للتشهد الاول فأماماذ كرناه من كيفية نشر الاصابع وحد رفعها فهدى همات تابعةلهذ هالسنة والتورك والافتراش همات تابعة للعاسمة والاطراق وترك الالتفاتهيا تالقيام وتحسين صورته وحلسة الاستراحة لم نعدها من أصول السنة فى الافعال لانها كالتحسين لهشية الارتفاع من السعود الى القيام لانهاليست مقصودة فى نفسها ولذلك لم تفرد مذكر \* وأماالسن من الاذ كارفدعاء الاستفتاح

هي شرط لعجة الصلاة باجماع أعتنا والاثنتان المختلف فهما أولاهما الخروج من الصلاة بصنعه فرض عندأبي حنيفة خلافا لصاحبيه ونقل أبوالحسن الكرخي أنهلم بردفيه عن الامام أبي حنيفة صر عاماً بدل على فرضيته وانحاأل مه أبوسعيد البردعي في مسائل رواهاعن الامام ففهم منها تفقها انه يقول بفرضيته والثانية الطمأنينة فيالركوع والسحود ويعبرعنها عندنا بتعديل الاركان فرض عندأبي وسف خلافا لهما وأماوا جبان الصلاة فهي عانية عشر وحكم الواحب فى الصلاة دخول النقص فها بتركه ووجوب سعدة السهو بتر كهسهوا واعادتها بتر كهعدا وسقوط الفرض ناقصاان لم يسعد ولم بعد الصلاة في نركه عمدا أوسهوا وهذا تفصلها قراءة الفاتحة وضم سورة أوثلاث آيان وتعيين قراءة الفاتحة فى الاوليين من الفرض وتقدم الفاتحة على السورة وضم الانف العمهة في المحود ومراعاة الترتيب فيما بين السعدتين والطمأ نينة فى الركوع والسعود والقعدة الاولى على العجيع والتشهد فيه فى العجيم والتشهد فىالثانية والقيام الى الركعة الثالثة من غير تراخ بعد قراءة التشهد ولفظ السلام مرتين دوت عليكم وقنوت الوتروتكبيرات العيدين وتعيين لفظ التكبير في افتتاح كل صلاة لاصلاة العيدين خاصة وتكبيرة الركوع فى ثانية العيدين وجهر الامام في الجهرية والجهر في الجعة والعيدين والتراويج والوتر فى رمضان والاسرار في السرية ولوتول السورة في أولى العشاء من قرأها في الاخريين مع الفاتحة جهرا على الاصم وروى ابن سماعة عن أبي حديقة انه يجهر بالسورة لاالفاتحة وروى هشام عن محدانه لايحهر أصلا ولوترك الفاتحةفي الاوليين لايكررهافي الاخريين ويسجد السهو والله أعلم ثملافرغ المصنف من ذكر فرائض الصلاة الصلبية شرع في ذكر سننها قال (أما السنن) التي سنها الذي صلى الله عليه وسلم (فن الافعال أر بعة رفع البدين) عدث يحاذي أصابعه أعلى أذنيه والماماه شعمتي أذنيه وكفاه منكبيه (في) ثلاثة مواطن (تكبيرة الاحرام وعند الهوى الى الركوع وعند الارتفاع) منه زاد الولى العراق وكذ اعند القمام من التشهد الاول كاصحه النووى خلافاللا كثرين (و) الرابع من سنن الافعال (الجلسة للتشهد الاول) لكونم الم بعقها سلام وانماصرف عن وجو بها خبر الصحين الذي تقدمذ كره آنفا (فاماماذ كرناه من كمفية نشر الاصابع) و بثها أوضمها (وحدرفعها) هل يكون الى أعالى الاذنين أوفر وعهما أوشحمتهما (فهي هياتن) وفي نسخة هيئة (تابعة لهذه السنة) أى تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه (والنورك) في القعدة الثانية بأن يخرج رحامه وهما على همينهما في الافتراش من حهة عسم و عكن وركه من الارض (والافتراش) أن يفرش ظهر اليسرى على الارض و علس علماو ينص المني في الجلسات كلها الا الاخسرة فهدي (هما ت) وفي نسخة هيئة (تابعة للعلسة والاطراف)أى الرأس (ورك الالتفات) عندة و يسرة (هيات) وفي نسخة هيئة تابعة (القيام وتعسين صورته) في الظاهر (و حلسة الاستراحة) هي بعد السحدة الثانية من كلركعة لابعقها فعل تشهد (لم نعدها من أصول السنة) وفي نسخة السنن (في الافعال لانها كالتحسين لهيئة الارتفاع من السعود الى القيام لانها ليست مقصودة في نفسها ولذلك لم تفرد بذكر ) في أصول السنن وعدها سنة هوالمشهورفى المذهب قال البغوى فى فتاو به اذاصلي أربع ركعات بتشهد واحد فانه يحلس للاستراحة فى كلركعة منها لانهااذا ثبتت فى الاوتار ففي محل النشهد أولى ولوتر كها الامام وأتى بها المأموم لم بضر تخلفه لانه يسير وفي التمة يكره تطويلها على الجلوس بن السحدتين والقول الشاني في المذهب انها الانسن لخبروا أل بن حر قلت وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه ( وأما السن من الاذ كار فدعاء الاستفتاح) عقب التحرم ولوللنفل وهو عند الشافعي رضي الله عنه وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض الى قوله وأنامن المسلم وعندأ بي حنيفة سحانك اللهم و محمدك الخ وقدوردت أخبار في دعاء الاستفتام تقدمذ كرهافال الخطيب وظاهر كالام الاصحاب الهلافرق في التعبير بقوله حنيفاومن المشركين

ومن المسلين بين الرجل والمرأة وهوصعيع على ارادة الاشخاص فتأتى بهما المرأة الذلك على انهما حالات من الوجه والرادبالوجه ذات الانسان وجلة بدنه ولا يصم كونهما حالا من ياء الضمير في وجهى لانه كان يلزم التأنيث (ثم التعوّذ) قبل القراءة في كل ركعة و يحصل بكل ما اشتمل عليه وأفضله أعوذ بالله من الشيطان الرحم ويسن الاسراريه ويدعاء الاستفتاح ولايستعيان المسبوق اذاخاف ركوع الامام قبل فراغه من الفاتحة وفى المذهب قول ثان انه يتعوِّذ في الاول فقط صرحبه الرافعي قلت و به أخذ أبو حنيفة وانماأتى بشم لاجل مراعاة الترتيب (مُ قوله آمين) عقب الفائحة سواء كان في صلاة أم لاوذلك بعد سكتة لطمفة وهوفى الصلاة أشداستعباما ولايفوت التأمين الامالشروع فى غيره على الاصم كافى الجموع وقيل الركوع (فانه سنةمو كدة) لماروى المخارى عن أبي هروة رفعه اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمين فانمن وأفق قوله قول الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه و يجهر المأموم في الجهرية تبعا لامامه في الاظهر و يستعب ان يكون تأمين المأموم ع تأمين الامام لاقبله ولابعده (ثم قراءة السورة) بعد الفانحة ولو كانت الصلاة سرية للامام والمنفرد الأفي الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الرباعية في الاطهر وانما لم تحسالسورة لمارواه الحاكم وصحعه أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوضا منها وخرج بتوله بعد الفاتحة مالو قرأها قبلهاأوكرو الفاتحة فانه لايجزئه لانه خلاف السينة نع لولم يحسن غيرها وأعادها يتحه الاحزاء فاله الاذرعى ويحمل كلامهم على الغالب ويحصل أصل السينة بقراءة شئ من القرآن ولوآية والاولى ثلاث آيات ليكون قدر أقصر سورة ولاسورة للمأموم في جهرية بل يسمع لقراء : امامه فان بعد أوكان به صمم أوسمع صوتا لايفهمه أوكانتسرية قرأ فى الاصم اذلامعنى السكوته حينئذ (ثم تكبيرات الانتقالات) الاالاعتدال فلهذكر يخصه كمايأتي (ثمالذكر المروى في الركوع) كالتسبيحات وقوله اللهماك ركعت وبك آمنت الخ (و)في (السحود) وهوقوله اللهماك معد توبك آمنت الخ وقد تقدم (و) في (الاعتدال عنهما) أي عن الركوع والسجود وهو قوله ر بنالك الحد ملء السموات والارض وملء مابينهما الخ وقوله رب اغفرلي الخ وقد تقدم أيضا (مُ النشهد الاول)لكونه لا يعقبه سلام (والصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم) وأمافى الثاني ففرض وكونها سنة فىالاول هوالاظهر كافى المنهاج والقول الثاني لاتسن فيه لبنائه على التخفيف (ثم الدعاء في آخر النشهد الاخير ) عاأحب وأعد ومأثوره أفضل من غيره لتنصص الشارع عليه ويترجم للدعاء المندوب العاجر لاالقادر في الاصم كما في المنهاج ( عُم التسلمة الثانية) فهذه اثنتاء شرة سنة فاذا ضمت مع الاربعة التيذ كرهاللافعال صارت ستقعشر سنةوأوردهاصاحب القوت اثنتي عشرة هكذارفع البدين التكبيرة ثم التوجه ثم الاستعادة ثم قراءة السورة والتأمن ورفع البدين للركوع والسبيع الركوع ثم رفع البدين بعسد الركوع ثم التسبيح للسحود ثم التكبير للسحود والرفع بين السحدتين والقيام بعد السحودثم التشهد الاول ثم السلام وعدها صاحب الحاوى ثلاثة وأربعن سنة منهاهذه الستة عشر التي ذكرها المصنف والتي عدها المصنف همات تابعة عدها صاحب الحاوى سننا وهي نشر أصابع اليدمنالىالقبلة ومنها صمها بلاتفريج ومنها كشفهماالثلاثة مستحبة فىالسحود ومنهاالتورك ومنها الافتراش ومنها ترك الاقعاء وهو في معناهما ومنها الالتفات ولم يذكر الاطراق ومنها حلسة الاستراحة فهذه ثمانية سنن تضم مع ماقبلها تصيراً ربعة وعشر من تفضل تسعة عشر منها بعضها يصلح أن مكون هما تت ابعة على مذهب المصنف وقد عدت سننافن ذلك قبض كوع البد البسرى ومنها حعلهاتحت الصدر ومنهامد التكبير من الركن المنتقل عنه الى الشروع فى الركن المنتقل اليه ومنها مد الظهر والعنق فى الركوع والسعود حتى يستو ما ومنها وضع الكفين على الركبتين فى الركوع ومنها نصالساقن فعه ومنهامماعدة المرفق عن الحنب ومنها اقلال السطن عن الفغذ وهذان سنتان في الركوع

مُ التعسوّد ثم قوله آمين فانه سنةمؤ كدة ثم قراءة السورة ثم تكبيرات الانتقالات ثم الذكر في والاعتدال عنهما ثم النشهد المولوال الله عليه وسلم ثم الدعاء في آخرالتشهد الاخسير ثم التسليمة الثانية

والسحود الر حال ومنها وضع القدم والركبة والمدعلي الارض كذا صحمه الرافعي وصحع النووى وجويه \* ومنها أن يضع ركبته مم يده مم جهمه وأنفه دفعة واحدة حزم به في المحرر ونقله في شرح المهذب عن البندنجيي وغيره وفي موضع آخرمنه عن الشيخ أبي طمد يقدم أبهماشاء وفي المهمات عن التبصرة لاب بكر البيضاوى يقدم الجمة على الانف ومنها وضع البدن حذاء المنكبين ومنها الاعتماد على الارض القيام كالعاجن ومنهاوضع البدقر يبامن طرف الركبة منشورة الاصابع الى القبلة كذاصح الرافعي وصحع النووى الضمفي الجلسات والتشهد ومنهاارسال المسحة ووضع الابهام تحتها كعافد ثلاثة وخسس ومنها الاشاوة بالمسحة ومنها الالنفات مع السلام عنة ويسرة فهده أربعة عشرتناسب ان تجعلها ت فاذاضمت مع ماقبلهاصارت عانية وثلاثين وماعداذاك فالجهر بالقراءة الجهرية والقنوت فى الصدفى اعتدال الثانية وفى الوترفي النصف الاخبر من شهر رمضان للامام والمنفر دورفع البدين فيه على الاصم والصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة على آله صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير والشافعي قول يوجو به و زيادة المباركات الصاوات الطبيات في التشهد نونية السلام على الحاضرين للامام والمأموم والمنفرد ونسة الخروج من الصلاة هذا آخرماني الحاوي وقد زدت انامن شرح البهجة فهابعض سنن وزاد ناظمه أربعة أخرى الخشوع والانتقال من موضع الصلاة والتدول ايقرأ وتطويل القراءة فى الاول ومما عد من مسنونات الصلاة مماهومذ كورفى المنهاج وغيره تعيين طوال المفصل فيالصبع والظهروأ واسطه فيالعصروالعشاء وقصاره فيالمغرب ولصجا لجعة فيالاولى المتنزيل وفىالثانية هلأتى وقنوت الامام فى الصبح بلفظ الجمع ورفع البدين فيه والقنوت فى اعتدال آخر سائر المكتوبات النازلة لامطلقا وقلب البدمن على ظهورهمافها خاصة وعدم تعر مان المسعة عند الاشارة والزيادة في الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم الى حيد مجيد في التشهد الا تخروعدم الزيادة في الدعاء بعد التشهد على قدره وقدرا اصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الصلاة بنشاط وفراغ قلب والذكر والدعاء بعدالصلاة والبداءة بالاستغفار قبلهما وللنساء ان منصر فن عقب سلام الامام \* (فصل) \* وقد ذكر عابنا سن الصلاة احدى وجسين سنة تقر يبامفرقة في كتبهم وقد جعمًا وفهاماهوالموافق لماذكره أحاب الشافعي وهذا تفصلها سننهار فع المدىن للتحر عةحذ اءالاذنين الرجل والامة وحذاء المنكسن العرة م ونشر الاصابع عند التكبير م ومقارنة احرام المقتدى لاحرام امامه وفيه خلاف الصاحبين قالا يكبر التحر عة بعد ما يحرم الامام ، وضع المدن تحت السرة الرحل والمرأة تحتصدرها الاتعليق والثناء وهودعاء الاستفتاح والتعوذ للقراءة وأبو نوسف يحعله تابعاللثناء والنسمة فيأول كل ركعة ٨ والاتبان بهافي ابتداء القراءة قبل الفاتحة ٩ والتأمين للامام والمأموم والمنفرد . إ والتحميد وهو ربنالك الحد ١١ والا سرار بكل من الثناء والتعود والتسمية والتحميد ١٢ والاعتدال عندابتداء التحرعة وانتهائها ١٢ وجهر الامام بالتكبير والتسميع ١٤ وتفريج القدمين في القيام مقداراً وبع أصابع 10 وان تسكون المضومة للفاتحة من طوال المفصل في الفعر والظهر ومن أوساطه في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب لو كان مقما وأي سورة شاء لومسافرا 17 واطالة الاولى في الفعرفقط عندأ في حنيفة وأبي يوسف وقال محد في كل الصلوات ١٧ وتكبير ال كوع ١٨ وتسبعه ثلاثًا ١٩ وأخذال كبتين بالبدين في الركوع . ، وتفريج الاصابع فيه للرحل ١٦ ونص الساقين فيه ٢٢ وبسط الظهرفيه ٣٦ وتسوية الرأس بالبجزفيه ٢٤ والرفع منه 07 والقمام بعد ، مطمئنا ٦٦ و وضع الركبتين ابتداء ثم الديدين ثم الوجه السعو د ٢٧ وعكسه النهوض القمام ٢٨ وتكبير السعود ٢٩ وتكبير الرفع منه ٣٠ وكون السعود بين الكفين ٢١ وتسبعه ثلاثًا ٢٣ والنَّفو به الرجل خاصة ٣٣ والقومة منه ٢٤ والجلسة بين السحدتين ٣٥ ووضع

ماأنهار باعدة أملا غلاف تغيير النظم فعبرعن ذلك تعبر بالسحود وأماالاذكار فكلهالا تقتضي سحود السهوالائلانة القنوت على الني صلى الله عليه

وهذهوان جعناها فياسم

السنة فلهادر حات متفاوتة

اذعر أر يعةمنها يسعود

السهو \* وأمامن الافعال

فواحدة وهي الجلسة الاولى

للتشهد الاول فانهامؤثرة

في ترتب نظم الصلاة في

أعن الناظر س حيى بعرف

رفع المدس فانه لادؤ ثرفى

بالبعض وقبل الابعاض

والتشهد الاؤلوالصلة

وسلمفه

المدىن على الفيندين فها ٢٦ والافتراش للرجل خاصة في القعدتين والمرأة تتورك ٣٧ والاشارة المسعة عند الشهادة ٨٦ و بسط الاصابع على الفخد من في حاسة التشهد ٢٩ والاسرار بالتشهد ١٠ وقراءة الفاتحة فيما بعد الاوليين ١٤ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الاخير م؛ والدعاء المأثور بعدها ٣؛ والالتفات منه عيناوشم ألا عند السلام ؛ ؛ ونية الامام الحاضرين والحفظة وصالحي الجن في التسلمة بن في الاصم ٤٥ ونية المأموم امامه في جهته فانحاذاه نواه فهما مع المذ كور من ٤٦ ونية المنفرد الملائكة فقط ٧٤ وخفض التسلمة الثانية عن الاولى ٤٨ ومقارنة سلام المقتدى اسلام الامام عند دالامام وعند همابعد تسليم الامام وهي أيضار واية عن الامام وع والمداءة مالمن ٥٠ وانتظار المسبوق فراغ الامام لوحوب المتابعة ثم قال المصنف (وهدده وانجعناها في اسم السينة فلهادر حات متفاوتة اذتحراً ربعة منها بسحود السهو) وفي نسخة اذتجر من جلتها بسعود السهو أربعة وهي القنوت والتشهدالاول والقعود والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم وفي استحبابها قولان ذكرناهما سابقا عفصل المصنف الاربعة المذكورة فقال (امامن الافعال فو احدة وهي الحلسة الاولى للتشهد الاول) لان السحود اذا شرع لترك التشهدا سأتي شرع لترك باوسه لانه مقصود ولا يتم اتبانه الابالجافس له (فانها) أى الجلسة الاولىله (مؤثرة فى ترتيب نظم الصلاة فى أعين الناظرين حتى يعرف بها انهار باعيدة) أىذان أر بعركعات (أملا علاف رفع الدين) في الصلاة (فانه) وان كان سنة أيضا الا أنه (لايؤثرفي تغيير النظم) أي نظم الصلاة في ظاهر النظر (فعمر عن ذلك بالبعض وقيل الابعاض تحبر بالسحود) قال الرافعي المندو بات قسمان مندوبات نشرع في تركها سعود السهو ومندوبات لأشرع فها ذلك والتي تقع في القسم الاول تسمى ابعاضا ومنهم من يخصهاباسم المسنونات ويسمى التي تقع فى القسم الثاني هيات قال امام الحر من وليس فى تسمينها ابعاضا توقيف ولعل معناها ان الفقهاء قالوا يتعلق السحود ببعض السنن دون البعض والذى يتعلق به السحود أقل ممالا يتعلق به ولفظ البعض فى أقل مسمى الشئ أغلب اطلاقافاذ لك سمت هذه الابعاض وذكر بعضهم أن السنن الجبورة بالسجودة دتا كدأمها وجاوزحد سائر السنن بذلك التدرمن التأكد شاركت الاركان فسمت أبعاضاتشبها بالاركان الثي هي أبعاض واحزاء حقنقة (واما الاذ كار فكلهالاتقتضى سعود السهو الاثلاثة) أحدها (القنوت) الراتب وهو قنوت الصم وقنوت الوترفي النصف الثاني من رمضان وقد أشار السه الرافعي بقوله وكون القنوت بعضالا يخنص بصلاة الصبع بل هو بعض أنضافي الوتر في النصف الاخترمن رمضان اهدون قنوت النازلة لانه سنة فى الصلاة لا بعضها كاصحه في العقبق قال الخطيب والسكادم فماهو بعض القنوت كترك كامقاله الغزالي والمراد مالاند منه في حصوله مخلاف مالوترك أحد القنوتين كان ترك قنوت سدناعر رضي الله عنه لانه أتى بقنوت تام وكذا لووقف وقفة لاتسع القنوت اذا كان لايحسنه لانه أتى باصل القيام أفادنيه شيخي يعني به الشهاب الرملي (و)الثاني (التشهدالاول) والمراد اللفظ الواجب في الاخيردون ماهو سنة فيه فلا يسجدله كاقاله المحب الطبرى ونبه عليه الاسنوى قال الخطيب واستثنى منه مالونوى أربعا وأطلق واذا قصدأن يتشهدتشهدىن فلابسحدلترك أولهما ذكره مجلي في الذخاتروان الرفعة عن الامام لكن فصل البغوى فى قتاويه فقال يسجد لتركه ان كان على عزم الاتيان به فنسيه والافلا وهذا أظهر (و )الثالث (الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم فيه)اى فى التشهد الاول على الاصم من الوحهن قال شارح المحررفان فهاوجهن أحدهماانهاسنة فتكون من الابعاض وتحبر بالسحود والثاني انها فرض فلايحمر بل يتدارك فهذه أربعه من السنن تسمى أبعاضا فبسحد لترك كل منها سهوا كان أوعد الاان تركه امامه لاعتقاد عدم سنيته كمنفي توك قنوت الصبح فلا يسجد المؤتميه صرح به

القفال فىفتاو يه وهومبني على طريقته فى ان العبرة بعقيدة الامام والاصح اعتبار عقيدة المأموم وقد زاد الرافع اثنتين على الاربعة فقال والحقيم ذه الابعاض شيات أحدهما الصلاة على الاسل فى التشهد الاول اذا استحسناها تذريعا على استحباب الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم وهذا قدذ كره المصنف فى الوجيز فى باب السعدان والثانى القيام لأهنون ان عد بعضاراً سه وقراءة القنون بعضا آخر حتى لو وقفولم يقرأ سحد للسهو وهذاهوالوجه اذاعددنا التشهد بعضاوا لقعود له بعضا آخر وقدأشارالي هذا الفصل فى القنوت امام الحرمين وصرح به صاحب التهذيب اه فه يستة اذا وهكذا عدها النووي في الروضة والمنهاج والتحقيق تبعا للرافعي وقول الرافعي الصلاة على الاسل في التشهد الاول أي بعد الاول وهو وجه في المذهب وقبل بعد التشهد الاخبرهلي الاصم وكذا بعدالقنون لانهاسنة فيه على الصح قاله الخطيب قال وزيدسابع وهوالصلاة على الني صلى الله عليه وسلم فى القنون كاحزم به ان الفركاح قال شارح البهجة وصورة السحود لنرك الصلاة على الاكل فى التشهد الاخير أن بتمقن ترك امامه وصورة السحود لترك القيام للقنوت أوالقعود للتشهد دونهما أن يسقط استعبام ماعنه لكونه لا يحسنهما فيستحب القعود والقيام فان تركه حد فان قلت ذكر الاصحاب ان القنوت انماعد بعضا لكونه ذكراله محل مخصوص فشابه الاركان وهذاموجود فى اذ كارالر كوع والسعود والانتقالات فلم تعدوها أبعاضا وتحمر بالسحود كالقنون فأحاب المصنف بقوله ( يحلاف تكبير أن الانتقالات واذ كارالر كوع والسعودو)اذ كار (الاعتدال عنهما) أي عن الركوع والسعود (لان الركوع والسحود في صورته ما مخالف كذا في النسخ أى كل منه ما مخالف وفي أخرى مخالفان (العادة) في الظاهر (ويحمل بهمامعني العبادة) الذي هو الخضوع والانقباد مع مكون الجوار - (مع السكون عن الاذ كار) فلامعني لا لحاقها بالابعاض (وعن تكبيرات الانتقالات فعدم تلك الاذكار لا تغيرصورة العبادة) فلاتلحق بالابعاض وقال شارح المحرر ولاينقض بتسبيحات الركوع والسحو د فانم اتسقط بسقوط محلها بخلاف القنوت (وأما الجلسة التشهد الاول ففعل معتاد ومازيدت) وفي نسخة وماأر بدت (الالتشهد) أي لقراءته (فتركها) أي الزيادة اذا (ظاهرالتأثير) في تغيير صورة العمادة (واما دعاء الاستفتاح و )قراءة (السورة ) وان كأنامن السنن (فتر كهمالايؤثر) في التغيير (معان القيام صارمعمو وابالفاتحة) أي بقراء نها (وميزاعن العادة بها) ولولاقراء نهافسه لم يتميز عن قدام العادة (وكذلك) الحريم (في الدعاء) الذي يقرأ (في التشهد الاخير) بعد الصلاة على الذي صلى الله علمه وُسلم فان تُرك كل من ذلا على بالسحود (واما القنوت) في صلاة الصحفان (أبعد ما يحبر بالسحود ولكنه) وفي نسخة ولكن (شرع عندالاعتدال في الصبح) بعد الرفع من الركوع (الاجله) أى لاحل قراءة القنون (فكان كمد جلسة الاستراحة) بعد الرَّفع من السحود (ادصارت) أي تلك الجلسة (بالمدمع التشهد جلسة للتشهد الاول فبقي وفي نسخه فيبقي (هذاقياما ممد ودامعتادا) أي موافقاللعادة (ليس فيه ذكر واجب) وقد وصف القيام بالمد والحاوين الذكر ولذا قال (وفي المدود) أي وصف القياميه (احتراز عن غير الصبح) فانه لامدفيه (وفي خاوه عن ذكر واحب احتراز ون أصل القيام في الصلاة) وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف غريب لم بسبق المه وحاصل كلام الاصاب في هذا البحث انماعدت أبعاضا تجبر بالسحودوهي السبعة الذكورة وقدورد فى خصوص ترك التشهد الاولمارواه عبدالله بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام فى الركعتين الاوليين فقام الناس معه حتى اذاقضى الصلاة وانتظر الناس تسلمه كبر وهو حالس فسحد سعدتين قبل ان يسلم غمسلم هكذالفظ الخارى وقدأخرجه مسلمأ يضاوقيس على هدذا الوارد مابق من الابعاض وماعداها من السن لاتعبر بالسحودلعدمور ودهفها ولان محود السهور بادة فى الصلاة فلا يحو زالا بتوقيف فاوفعله لشئ منذلك

علاف تكسران الانتقالان وأذ كارالركوع والسعود والاعتدالعنها لان الركوع والسعودفي صورتهما مخالفان للعادة و يحصل بهمامعني العبادة مع السكوت عن الاذكار وعن تكبيرات الانتقالات فعدم تلك الاذ كارلاتغير صورة العبادة \* وأما الحلسة للتشهد الاول ففعل معتاد وما زيدن الالتشميد فتر كهاظاهرالتأثيروأما دعاء الاستفتاح والسورة فتر كه\_مالانو ترمع أن لقىام صار معمورا بالفاتحة ومميزاعن العادة بهاوكذلك الدعاء فى النشهد الاخبر والقنسوت أبعسدماعير بالسحدود ولكن شرع بدالاعتدال في الصم لاجله فكان للحلسة الاستراحة اذصارت بالدمع التشهد حلسة التشهدالاول فبق هـ ذاقداما معتادا لس فعهذ كر واحدوفي المدود احـترازعنغير الصبح وفىخاوه عنذكر واحساح ترازعن أصل القيام في الصلاة

(فانقلت) عيرالسنعن الفرائض معقول اذتفوت الععة بفوت الفرض دون السنةو بتوحه العقاسه دونهافاماتسرسنةعن سنة والكلمأموريه على سلل الاستعباب ولاعقاب في ترك الكل والثواب موحود على الكل فامعناه \*فاعلم أناشرا كهمافى الثوان والعمقاب والاستعمال لابرفع تفاوتهما ولنكشف ذلك لك عثال وهدوأن الانسان لا يكون انسانا مو حودا كاملاالاعمني باطن واعضاء ظاهرة فالمعني الباطن هوالحياة والروح والظاهر احسام اعضائه ثم بعض تلك الاعضاء منعدم الانسان بعدمها كالقلب والكمد والدماغ وكل عضو تفوت الحداة رهواته وبعضها لاتفوت ماالحماة ولكن يفوتها مقاصدا الحماة كالعمن والسد والرحل واللسان و بعضها لايفوت بها الحياة ولا مقاصدهاولكن يفوت بهاالحسن كالحاحبين واللعمة والاهداب وحسن اللون و بعضهالا مفوتها أسل الحال ولكن كاله

كاستقواس الحاحبين

وسوادشعر اللعمة والاهداب

وتناس خلقة الاعضاء

ظاناجوازه بطلت صلاته الاأن يكون قريب العهد بالاسلام أو بعيداعن العلماء قاله البغوى فى فتاد به وقال شارح المحرولو ترك سنة من سن الصلاة غير الابعاض كتسبيحات الركوع والسعود وتكبيرات الانتقال والتسميع لافرق فى ذلك بين القول والفعل فانه لا يعبر بالسعود حتى تكبيرات العيد وان كان ذكرا كثير الان غير الابعاض من قبيل الهيات كالرمل والاضطباع فى الطواف و ترك ذالا عبر بالفدية كذلك هدف السن لا تعبر بالسعود والماروى أبوقتادة ان أنساجهر فى العصرولم يسعدولم بنكر عليه ومانقل أبواسعة عن الشافعى فى القديم انه بسعد لكل مسنون تركه فى الصلاة ذكرا كان أوعلاو كذا اذا حهر في السرأو أسرفه العهر فرجوع عنه

\* (فصل) \* ولا يلزم عندنا هذا السحود الالترك ماوسم بالواجب سهواوان تكرر وقد تقدم ذكر وأجبات الصلاة آنفا لالترك سنة لانه لجر النقصان والصلة لاتوصف على الاطلاق بالنقصان بترك سنة فلا يحتاج الى الجابر واحتاج أصحاب الشافعي في تقسيم السنن الى الابعاض والهيا " تلانهم لم يفرقوا بين الفرض والواحب على ان بعض ما مهو ، بعضاهو مقول فيه مالواحد عندنا كالتشهد الاول فانه واحب عندأبي حنيفة على المحيم وجعله الشافع سنة فالسحود لتركه على الاتفاق سواء قلنالانه ترك الواجب أوقلنا ترك بعضامن الابعاض والله أعلم (فان قلت تميز السنن عن الفرائض معقول اذ) الفرائض تثبت مدلائل قطعية الشوت والدلالة والسنن تثبت بالا ماد من الاخبار التي مفهومهاطني وأيضافانه (تفوت الصحة بفوت الفرض) في الصلاة (دون السنة) فإن السنن انما حعلت مكملات للفرائض (ويتوحه العقاب به )أى بالفرض أى بنركه (دُونها) وفي نعض النسخ ويتوجه العقاب عليه بمادونها (فاماتميز سنة عن سنة) بعضها من بعض (و) الحمال ان (الكل مأمو ربه) أى بعمله (على سبيل الاستحباب) دون الوجوب (ولاعقاب في ترك الكلوالثواب مرجوعلى الكل في امعناه) وقد أجاب المصنف عن ذلك بقوله (فاعلمان اشترا كها)أى السنن (في الثواب) بالاتيان ما (والعقاب)أى عدمه (والاستحباب)في العمل بكل منها (لا برفع تفاوتها) في نفس الامر (ولنكشف)وفي نسخة وينكشف (ذلك لك بثال) نضربه لك (وهوان الانسان لايكون انسانا موجودا كاملا الاعمني باطن) أي خني عن الاحساس (واعضاء ظاهرة) يدركها الانسانمنه بالنظر (فالعني الباطن) الذي به قوامه الاصلي (هوالحياة والروح) والحياة في الاصل هي الروح وهي الوجبة لفحول من قامت به وقال بعض الحياة تكامل في ذات مّا أدنا وحماة النبات الى حماة ما يدب الى عاية حماة الانسان في تصرفه وتصر يفه الى ماوراء ذلك من التكامل في علومه واخلاقه والروح الانساني هي اللطيفة العالمة المدركة من الانسان الواكبة على الروح الحيواني (والظاهر اجسام اعضائه ) الظاهرة جمع عضو بالضم (ثم بعض تلك الاعضاء) أشرف من بعض فنها (ماينعدم الانسان بعدمها كالقاب والكبد والدماغ) فأن كلا من ذلك رئيس ولايتم تركيب الانسان الا به (وكل عضو) من ذلك (تفوت الحياة) التي هي العني الباطن (بفواتها) فالقلب عضو شريف صنو وى الشكل على جهة الشمال والكبد على جهة المين والدماغ الرأس وما حواه (و بعضها لاتفوت بها) أى بفواتها (الحياة) من أصلها (ولكن تفوت بهامقاصدالحياة كالعين) الباصرة (والبد والرجل) الباطشتين (واللسان) الناطق بمافي الضمير (و بعضهالاتفو تجا)أي بفواتها (الحياة ولامقاصدها واكن يفوت بها الحسن)وهوالجال الظاهر (كالحاجيب واللعمة والأهداب) قالحاجبان تقدمذ كرهماني كأبأ سرارالطهارة وكذلك الحية وألاهداب جمع هدبه مانبتمن الشعرعلى أشفار العين (وبعضها لايفوت م) أى بفواتها (أصل الجال ولكن) يفوت (كاله) من حيث الهيئة (كاستقواس الحاجبين) أي أن يكوناعلي هيئة القوسين وذلك بان يستدق طرفاهما و يغزر أوساطهما (وسواد شعر اللحية) خلقة لابتصنع (وتناسب خلقة الاعضاء) مماذكره الحكماء

وامتراج الجرة بالبياض فى اللون فهذه در جان منفاوتة فكذلك العبادة صورة صورة الشرع وتعبد نابا كشسابها فروحها وحيائها الباطنة الخشوع والنيسة وحضور القلب والاخلاص كياسياتى ونعن الاتن فى أخرائها الظاهرة فالركوع والسحود والقيام وسائر الاركان تجرى منها يجرى القلب والرئس والكبداذ يفوت وجود الصلاة بقواتها والسن التي ذكر فاهامن رفع (١٠٠١) الدين ودعاء الاستفتاح والتشهد

الاؤل تعرى منهامحرى اليدىن والعسنن والرحلي ولاتفوت العمية بفواتها كالاتفون الحياة بفوات هذه الاعضاء ولكن يصبر الشغص بسسب فواتها مشق والخلقة مدموماغير مرغوبفه فكذلكمن اقتصرعلى أقل مايحزئ من الصلاة كان كن أهدى الى ملك من الماول عدا حما مقطوع الاطراف وأما الهما توهمي ماوراء اسن فتحرى محرى أسباب الحسن من الحاجبين واللعمة والاهداب وحسن اللون \* وأما وظائف الاذ كارفى تلك السنن فهي مكملات للغسن كاستقواس الحاحسن واستدارة اللعمة وغسرهافا لصلاةعندك قرية وتحفية تنقيرب بهاالى حضرة ملك الملوك كوصفة برديها طالب القربة من السلاطين المهم وهذءالعفة تعرض على اللهعزوجل غمردعلك وم العرض الا كرفاليك الحبرة في تحسين صورتها وتقبعها فان أحسنت فلنفسك وانأسأت فعلمها ولاشغى ان مكون حظك من ممارسة الفقه أن يتميزاك

أصحاب الفراسة مناعتدال القامه وسعة محاحرالعبن ودقة الارنبة معارتفاعها وسعة الجمهة واستدارة الوجهوطول الرقبة وسعة مابين الثديين وارتفاع العضدين ودفة الحصر وامتلاء الفغذين ومجافاة أخص القدمين وغير ذلك (وامتزاج الجرة بالبياض في اللون) أي يكون البياض مشر با يحمرة مع البريق والامعان (فهذه در جات) أربعة (منفاوتة) لاتخفى على متأملها (فكذلك) أى اذا فهمت تلك الدرجات فاعلم ان (العبادة) كذلك (صورة صورها)صاحب (الشرع) صلى الله عليه وسلم (تعبدنا با كتسام) وتعصيلها (فروحها وحياتها الباطنة الخشوع والنية وحضو رالقلب والاخلاص كاسياني) فريباني الباب الذي يليمه (ونعن الا تنفى)ذكر (احزائها)وفى نسخة آدابهاالظاهرة (فالركوع والسعود والقيام وسائرالاركان ) المذكورة (تجرى منها بحرى القلب والرأس والكبد أذيفوت وجودالصلاة بفواتها) ولا تخبر بسعود ولاغيره الاأن تتدارك (والسن النيذكر ناها) القولية والفعلية (منرفع البدين) في المواطن الثلاثة (ودعاء الاستفتاح والتشهد الاول) منها (تجرى منها مجرى البدين والعينين والرجلين لاتفوت الععة بفوأتها كالاتفوت الحياة بفوات هذه الأعضاء ولكن يصير الشخص بسبب فواتهامشوها الحلقة) أى قبيحها (مذموما) تنبوعنه العيون (غيرمرغوب فيه فكذلك من اقتصرعلى أقل ما يجزئ من الصلاة) من غير مراعاة سننها ( كن اهدى الى ملك من الماوك عبد احيا) كذافي النسخ وفى بعضها حسناوهو الصواب اذلامعنى لوصفه بالحياة هنالكنه (مقطوع الاطراف) اليدين والرجاين والانف والاذن (واماالها "توهى ماوراء السن فعرى بجرى أسباب الحسن من الحاجبين واللحية والاهداب وحسن اللون) أىصفائه ولمعانه (وأماوطائف الاذ كار) وفي بعض النسخ وأمالطائف الاذ كار وفي أخوى الا دأب بدل الاذ كار (ف تلك السن فهي محملات الحسن) ومتمات ( كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحمة وغيرها فالصلاة عندك )يا نسان (قربة )علية (وتحفة) سنية (تنقرب بهاالى حضرة الملك) وفي نسخة ملك الموك (كوصيفة) أى جارية حسسناء موصوفة بالحال (بهديها طالب القربة) اى المتقرب (من السلطان اليه)وفي بعض النسخ من السلاطين اليم (وهذه التعفة الني هي الصلاة (تعرض على الله عزوجل م ترد على العرض الا كبر) اذا ولهما يقع السؤال فى العبادات عنها (فاليك ألخيرة) أى الاختيار (فى عسين صورتها) بتكميل سننها وآدابها (أوتقبعها) بترك ذلك (فان أحسنت فلنفسك) بعوداً ثر الاحسان (وان أسات فعلها ) و بال الاساءة (ولا ينبغي ان يكون حظك ) أيما الفقيه (من ممارسة ) كتب (الفقه ) ألاقتصار على (ان تثميز ال السنة عن الفرض) هذا فرض ثبت بالدلائل المتواترة هذه سنة ثبتت من طريق الا حاد ( فلا بعلق بفهمك من أوصاف السينة ومحاسبها) الاانه بحورتر كها (ولاعقاب في ذلك فتر كها) نظرا الى ذلك ( فان ذلك يضاهي )أي يشبه قول الطبيب أن فقء العين) أى يخصهاونعو رها (لا يبطل وجود الانسان) من أصله والمن يخرجه عن حيز (ان يصدق رجاء المتقرب)أى أماه (في قبول السلطان اذا أخرجه) اليه (في معرض الهدية) اذاعلت ذلك (فهكذا) أي على هذا المثال (تفهم مراتب السنن والهيات ) التابعة لها (والا داب) المذكور وفها (فكل صلاة لم يتم الانسان ركوعها وسحودها فهيي) الى العقوية أسرع بل تكون (الحصم الاؤل) من خصومه المتعددين من كلصنف (علىصاحماوتقول) بلسان حالها (ضيعل الله كم ضبعتني) وقد أخرج الطبراني في ألاوسط من حديث أنس رفعه من صلى الصلوات لوتها وأسبخ الهـ

السنة عن الفرض فلا بعلق بفهمك من أوصاف السسنة الاانه يجوز تركها فتتركها فان ذلك بضاهى قول الطبيب ان فق العين لا يبطل وجود الانسان ولكن يخرجه عن ان بصدق و جاء المتقرب في قبول السلطان اذا أخرجه في معرض الهدية فهكذا ينبغي أن تفهم مراتب السنن والهيا "توالا "داب فكل سلاة لم يتم الانسان وكوعها و سعودها فهي الحصم الاول على صاحبها تقول ضبعك الله كاضبعتنى

وضوأها وأتم لهافيامها وخشوعها وركوعها وسجودها حرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظات الله كاحفظة في ومن صلى الصلوات لغير وقتها ولم يسبخ لها وضوأها ولم يتم لها خشوعها ولاركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعا الله كاضيعتني حتى اذا كانت حيث شاءالله المته المناه الشوب الخلق ثم ضرب ما وجهه (فطالع الاخبار) والاحاديث الواردة (التي أورد ناها في اكل أركان الصلاة ليظهر الثوقعها) وبالله التوفيق

\*(الباب الثالث في الشروط الباطنة من أعال القلب)\*

التى تتوقف الصلاة عليها (ولنذ كرفى هذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضو والقلب) والظاهر من سياقه ان الخشوع غير حضو والقلب ومنهم من جعله ما متراد فين كاسساً في تعقيقه (ثم لنذ كر المعانى الباطنة وحدودها وأسبام اوعلاجها ثم لنذ كر تفصيل ما ينبغى ان يعضر في كل وكن من أوكان الصلاة) على الترتيب من أول الصلاة الى آخرها (لتكون صالحة لزاد الا تحرة) أى تصلح ان يترود بها مريد الا تخرة في سفر والى الله تعالى

\*(بياناشتراط الخشوع وحضو رالقلب)\*

اعدا إن الاستراط هو جعل الشئ شرطاوالشرط هو تعلىق شئ بشئ عسف اذاو حد الاول وحد الثاني واختلفوا فى الخشوعفا كثرالعلاء حعاوه من سنن الصلاة وعلمه مشى الرافعي والنووى وغالب الاصحاب و جعله أبوطال المسكى وغيره من العارفين شرطافي الصلاة ووافقهم المصنف على ذلك كماهو صريح ساقه في هذاالكتاب وهـ ذاالقدرقد فهموه من الكتاب والسنة فر جوااشتراطه فهائم اختلفوافي الخشوع ماذافقال جماعة من السلف الخشوع في الصلاة السكون فيها وقال البغوي في شرح السنة المشوعةريب من الخضوع الاان الخضوع فى البدن والخشوع فيه وفى البصر والصوت وقال غير . الخشوع الانقياد للعق وقيل هوالخوف الدائم في القلب وقال أبو البقاءهو الذل والتضاؤل والتواضع لله بالقلب والجوارح فقد اختلفت عباراتهم فيه ومن ذلك منشؤ اختلافهم هل هومن أعمال القلب أومن أعمال الجوارح وقد حزم غيرواحد من الائمة انه من أعمال القلب ففي شرح المهذب روى البهقي بسنده عن على قال الخشوع في القلب فاذا كان كذلك فعنى خشوعه حنوره بخشية فيكون مع حنور القلب مترادفا وقال الجلال السيوطي فى الينبوع اختلفوافى الحشو عهل هومن أعمال القلب كالحوف أومن أعمال الجوارح كالسكون أوهوعبارة عن المجوع وقال الرازى الثالث أولى اه (اعلم ان أدلة ذلك) أي اشتراط الخشوع في الصلاة ( كثيرة فن ذلك قوله تعالى أقم الصلاة لذكرى) باضافة الذكر الى ياء المتكلم وهي القراءة المشهورة أى لتذكرني فهالاشتمال الصلاة على الاذكار أولاني ذكرتها في الكتب وأمرت بهاأولتذ كرنى حاصة لاتشويه بذكر غيرى أولتكونك ذاكر اغسير ناس كذافي المداول (وظاهرالامر) يقتضي (الوجوب)أى يجب اقامة الصلاة أى ادامة الذكر الله تعالى ثمان الامرى فى الاية لموسى عليه السلام فنبه نبيناصلي ألله عليه وسلم بتلاوة هذه الا يه انهـ ذاشر علنا أيضا (والغفلة) هى فقد السعو رعماحقه ان نشعر به أوهى الذهو لعن الشئ أوهى سهو بعترى من قله التحفظ والتيقظ أوهى متابعة النفس على ماتشتهيه وبكل معانها (تضادالذكر) سواء كان قلبيا أولسانيا (فن غفل ف جسع صلاته ) من أول التكبيرة الى ان يسلم (كيف يكون وقيم اللصلاة لذكره) عزو جل وهدذا ظاهر وفرأابن شهاب للذكرى وهومصدر بمعنى التذكر والمعنى اذانسي صلاة فليصلها اذاذكرهاكما ورد هكذا فى الخبر وحلوا الا يه عليه لكن لا يصلح أن يكون دليلا الهو المصنف بصد ده وقال بعض أغة اللغة الذكرى كثرة الذكروهو أبلغ من الذكر (وقوله تعالى) واذكر بك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والا تصال (ولا تسكن من الغافلين) هو (نهي) لان الله تعالى أمره بذكر

فطالع الاخبار التي أوردناها في كمال أركان الصـــلاة لنظهر لكوقعها

\*(الباب الثالث فى الشروط الباطنة من أعال القلب)\* ولنذ كرفى هـ ذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضو والقلب ثملنذ كر وأسبابها وعسلما ينبغى أن لنذ كر تفصيل ما ينبغى أن يعضر فى كلركن من أركان الصلاة لذ كرون صالحة لزاد الاستوة

\*(بيان اشتراط الخشوع وحضورالقلب)\*
اعلم ان أدلة ذلك كثيرة فن ذلك قوله تعالى أقسم الصلاة الذكرى وظاهر تضاد الذكر فن غفل في مقالله لا تكن من الغافلين تعالى ولا تكن من الغافلين خيي

معمو با بالتضرع والخوف والاسرار في طرقي النهار عنهاه عن الغفلة عن هذا الذكر (وظاهره) يقتضى (المحرسم) أى بان الغفلة عن ذكرالله تعالى حرام ولذا فال ابن مسعودذا كرالله في الغافلين كالمقاتل في الفار من فعل الغافل عنذ كرالله مديرافارا وهذه الاتية نص في المراد (وقوله عزوجل) ولاتقر بوا الصلاة وأنتم سكاري (حتى تعلموا ماتقولون) قبل سكاري من حب الدنيا وقبل من الاهتمـأم فقوله حتى تعلوا (تعليل لنهي السكران)عن قربان حضرة الصلاة التي هي مناحاة (وهومطردف الغافل) الساهي (المستغرق الهم بالوسواس) وفي نسخة بالوساوس (وأفكار الدنيا) الشاعلة فانمستغرق الهم كذلك عنزلة السكران عامع ان كلامنهما يصرف عن التيقظ فيما شأنه أن يتيقظ فيه وقد استدل صاحب القوت مهذه الا من الثلاثة على اثبات المطاوب وتبعه المصنف فيماذ كره معز يادة ايضاح وبيان وزاد صاحب القوت فقال وقال الله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون قال ومن الدوام فى الصلاة السكون فها وقال أيضا قبل الدوام فهماالطمأ نينة ويقالهاء دائم اذاكان ساكنا قلتومنه حديث النهي عن البول قى الماء الدائم وحاء في بعض رواماته زيادة الذي لا يحرى وهكذا هو شأن الساكن وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين فيصفات أوليائه المؤمنين قدأ فلج المؤمنوت الذين هم في صلاتهم خاشعون فدحهم بالصلاة كاذ كرهم بالاعان عمد صلاتهم بالخشوع كالفتح بالعلاة أوصافهم عم قالف آخرها والذين هم على صلواتهم يحافظون فتم بها نعومهم وقال في نعت عباده المصلين الذين استثناهم من الجزوعين من المصائب والفقر المنوعين للمال والخير الاالمصلين الذمنهم على صلائهم دائمون ثم نسق النعوت وقال ف آخرها والذين هم على صلاتهم يحافظون فلولا انهاأحب الاعمال البه ماجعلها مفتاح صفات أحبابه وختامها ولما وصفهم بالدوام والمحافظة علها مدحهم بالخشوع فهما والخشوع هوانكسار القلب واخباته وتواضعه وذلته ثم لبن الجانب في كف الجوارح وحسن سمت واقبال والمداومة والمواظبة علمها وسكون القاب والجوارحفها والمحافظة هوحضو رالقلب واصغاؤه وصفاء الفهم وافراده في مراعاة الاوقات وأكال طهارة الادوات ثم قال تعالى في عاقبة المصلين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فحعل أول عطائهم الفلاح وهوالظفر والبقاء وآخره الفردوس وهوخير المستقر والمأوى غملافه غالمصنف من الاستدلال بالا آمات شرع في الاستدلال بالسنة فقال (وقوله صلى الله عليه وسلم انحا الصلاة تمسكن وتواضع) الى آخوالحديث وقد تقدم تخريجه قريباوهكذا أورده صاحب القوت زاد المصنف فقال (حصر بالالف واللام) أى في قوله انما الصلاة (وكلة انما) فيه (التحقيق والتوكيد) وافادة انما المصرقد ذكره ابندقيق العيد وغيره وقال ان ابن عباس فهمه من حديث انما الريافي النسيئة ولم يعارض فى فهمه الحصر بل عورض عديث أبي سعيد لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثلاعثل ولا تشفوا بعضهاعلى بعض وقدروى الترمذي في حامعه عن ابن عباس حواز التفاضل ثم قال وقدروي عن اسعماس انه رجمع عن قوله حين حدثه أ وسعيد مرفوعا وقال ابن أبي شريف في حاشيته على جمع الجوامع وقدده هامام الحرمين والقاضي أبوالطب الى افادة انماالحصر مع احتمالها لتأكيد الاثبات قال وهذا هو مختارالغزالي (وقدفهم الفقهاء من قوله عليه) الصلاة و (السلام اعاالشفعة فيمالم يقسم) فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلأشفعة (الحصر والاثبات والنفي) وفي بعض النسخ الحصر بين الاثبات والنفي وهذا الحديث أغفله العراقى ولفظه عندالغارى منطريق أبى سلة عن جار انحاجعل رسول اللهصلي الله علمه وسلمالشفعة فتمالم يقسم الحديث ولسلم نحوه بمعناه من طريق أبى الزبير عن جامرور واه الشافعي من سعمد بن سالم عن ابن حريج عن أبي الزبير عن جار بالفظ الشفعة في كل مالم يقسم فاذا وقعت الحدود فلاشفعة و رواه مالك عن الزهرى عن ابن المسيب مرسلاوهو هكذافى الموطأ (وقوله صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفعشاء والمنكر لم ترده) وفيرواية القوت لم يزدد (من الله الا بعدا) أى من رحة

وظاهره التعريم وقولة عـر وحـل حنى تعلوا ماتقولون تعلسل لنهيى السكران وهومطردفي الغافل المستغرق الهم بالوسواس وأفكار الدنيا وقوله صلى الله علىه وسلم اغماالصلاة تمسكن وتواضع حصر بالالف واللام وكلة انماللغقيق والتوكيدوقد فهم الفقهاء من قوله علمه السلام اغاالشفعة فمالم بقسم الحصر والاثبات والنق وقوله صلى الله عليه وسلمن لم تنهه صلاته عن الفعشاء والمنكر لمودد مناللهالابعدا

وصلاة الغافل لا تمنع من الفعشاء والمنكر وقال صلى الله علمه وسلم كمن قائم حظه من صلاته النعب والنص وما أراد به الا الغافل وقال صلى الله علمه وسلم ليس للعبد من صلاته الاماعق لمنهاوالتعقيق فيه أن المصلى مناجريه عزوجل كاوردبه الخيبر والكادم مع الغفلة اليس عناحاة ألبتة وسانه أنالزكاة انغفل الانسان عنهامثلافهي فىنفسها مخالفة للشهوة شديدة على النفس وكذا الصوم قاهر للقوى كاسرلسطوة الهوى الذي هوآلة للشيطان عدوالله فلاسعدأن يحصل منهامقصودمع الغفلة وكذلك الحي أفعاله شاقة شديدة وفهمن الحاهدة ماعصليه الايلام كان القلب حاضرا مع أفعاله أولم يكن أماالصلاة فليس فهاالاذكروقراءةوركوع وسحودوقهام وقعود فأما الذكرفانه محاورة ومناحاة مع الله عزو حلفاماان يكون المقصود منه

الله تعالى (و) لا يخفي ان (صلاة الغافل لا تمنع من الفعشاء) والمنكر وتقدم السكادم على تخريج هذا الحديث وأخرج البيهتي عن الحسن مرسلامن صلى صلاة فلم تأمر. بالعروف ولم تنهه عن الفعشاء والمنكرلم يزدد مهامن الله الابعدا (وقال صلى الله عليه وسلم كمن قائم حظه من صلاته ) وفي ندخة من قيامه (التعب والنصب) قال العراق أخرج النسائي وابن ماجه مى حديث أبي هر برة رب قائم ليس له من قيامُه الاالسهرولا جدرب قائم حظهمن صلاته السهر واسناده حسن اه قلت الفظ ابن ماجهرب صاغم ليس له من صيامه الاالوع ورب قائم ليس له من قيامه الاالسهر والرواية الثانية التي عزاها لاحد هكذارواه الحاكروالبهق وأخرجه الطبرانى فى الكبيرمن حديث ابن عمر بلفظ رب قائم حظه من قيامه السهرور بصائم حظه من صيامه الجوع والعطش فالالمناوى الراد بالقائم المتحد فى الاسعار والمعنى لاثواب لهفيه لمقد شرط حصوله وهوالاخلاص أوالخشوع اذالرء لايثاب الاعلى عله بقلبه وأماالفرض فيسقط والذمة تعرأ بعمل الجوارح فلايعاقب عقاب تلك العيادة بل بعاتب أشدعتاب حيث لم مرغب فيما عندر به من الثواب (وماأرادبه)أى بهذا القائم (الاالغافل) فانه يقوم الليل يصلى من غير خشوع (وقال صلى الله عليه وسلم لبس للعبد من صلاته الاماعقل) هكذا أورده صاحب التوت وقال العراق لم أجددهمر فوعا وروى محدب اصراار وزى فى كاب الصلاة له من رواية عمان بن أبى دهرش مرسلا لايقبل الله من عبد علا حق يحضر قلبه مع بدنه ورواه أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من حديث أبى بن كعب ولابن المبارك في الزهد موقوفا على عار لا يكتب للرجل من صلاته ماسها عنه قلت ومن أدلة اشتراط الخشوع في الصلاة مارواه الديلي عن أبي سعيد رفعه لاصلة لمن لا يخشع في صلاته وأخرج أيضاعن ابن مسعود رفعه لاصلاة ان لايطع الصلاة وطاعة الله أن تنهيى عن الفحشاء والمنكر (والقعقيق فيه أن المصلى مناج ربه عز وجل كاوردبه اللسبر) قال المخارى حدثنا مسلم بن الراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال الني صلى الله عليه وسلم أن أحد كماذاصلي يناجى ربه عز وجل فلايتفلن عن عينه ولكن تحت قدمه اليسرى حدثنا حفص بنعر حدثنا بزيد بن ابراهم حدثنا فتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فالماعتدلوا فى السعود ولا يبسط أحد كم ذراعيه كالكاب واذا رق فلا يبزقن بين بديه ولا عن عينه فاله يناجى ربه وأخرجه مسلم كذلك من حديث أنس (والكلام) الصادرمنه (مع) وجودصفة (الغفلة) والذهول عن معرفة ذلك الكلام (ليس بمناجاة البتة) والمناجاة المخاطبة والمساررة قال المناوى ومناجاته لربه من جهة اتيانه بالذكر والقراءة ومناجاةربه له من جهة لازمذاك وهوارادة الحريجازا وفي الحديث اشارة الى انه ينبغي ان يكون قلب المصلى فارغاعن غيرذ كرالله تعالى (وبيانه ان الزكاة) التي هي اخواج المال عنداستكمال نصابه وحولان الحول عليه للمستعقين (ان غفل الانسان عمّامشلا) أى عن اخراج مافرض عليه ( فهى فى نفسها مخالفة الشهوة) وهي القوة التيبها ينزع الحالشيُّ ولا يتمالك عنه (شديدة على النفس) لان النفس مجبولة على جمع المال وعدم نقصانه في الظاهر (وكذا الموم) وهو الامسال عن مشتهيات النفس (فاهر القوى النفسية ( كاسر لسطوة الهوى)أى ميل النفس الى اللذائذ (الذي هوآلة الشيطان عدق الله) وحبالة لصده (فلا يبعدان يحصل منهما) أى من الزكاة والصوم (مقصودمع) وجود (الغفلة وكذلك الحبيم) الىبيت الله الحرام (أفعاله شاقة شديدة) من مفارقة الأهل والاوطان وبذل الأموال والتعرى عن الملابس والسفر الطويل وغير ذلك (وفيهمن المجاهدة) والمكابدة (ما يحصل به الايلام) والاتعاب البدن وفي نسخة الابتلاء بدل الايلام (كأن القاب عاضر امع فعله أولم يكن أما الصلاة فليس فيها الاذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود) و بعض ذلك يخالف العادة المألوفة (فاما الذكر فأنه العاورة) أى مراجعة (ومناجاة) أى مساررة (مع الله عزوجل) وهولا يخاو (فاما ان يكون القصود منه

وكاعتعن البدن عشاق الحي وعقن القلب عشقة اخزاج الزكاة واقتطاع المال المعشوق ولاشك أنهذا القسم ما طل فان تحريك اللسان بالهذبان ماأخفه على الغاف ل فليس فيمه امتحان من حدث انه على بل المقصدود الحررف من حاثانه نطق ولايكون نفقاالااذاأعربعاني الضمير ولايكون معرباالا بعضور القلب فاى وال في قوله اهدنا الصراط المستقم اذا كان القلب غافلا واذالم بقصدركونه تضرعاودعاء فاىمشقةفى تعر لذالاسان بهمع الففلة لاسما بعد الاعتباد هذا حكم الاذ كاريل أقول لو حلف الانسان وقال الأشكرن فلاناوأثني علىه وأسأله حاحة ثمحرت الالفاظ الدالة على هذه المعانى على لسانه فى النوم لم يعرفى عسنه ولو حرت على لسانه في ظلة وذلك الانسان عاضر وهو لاىعرف حضوره ولاتراه لانصر مارافي عنه اذلا بكون كالمهخطابا ونطقا معه مالم بكنهو حاضرافي قلبه فلو كانت تحرى هذه الكامات على لساله وهو حاضرالاأنه فى ساض النهار غافل لمكونه مستغرق الهم بفكر من الافكار ولم يكن

كونه خطابا ومحاورة أوالمقصود منه الحروف والاصوات امتحانا للسان بالعمل) من غير أن يكون اللسان معبرا عما فى القلب (كاتمتن العدة) بفتح الميم وكسر العين وقد تسكسر الميم وهي مقر الطعام والشراب (والفرج بالامساك) عن كل من ملذ آنهما في الصوم (وكما يمنين البدن بمشاق الحج) أي شدا ثده (و يمخن القاب بمشقة اخراج الزكاة واقتطاع المال المعشوق) أى المحبوب اليه والعشق فرط الحبة (ولا شك ان هذا القسم باطل فان تحريك اللسان بالهذيان) بالتحريك هو خلط الكلام والسكام عالاينبغي (ماأخفه على الغافل) وماأسرعه اليه (فليس فيه امتحان من حث انه عل وليس المقصود النطق بالخروف من حيث اله نطق لكن لكونه نطقا نافعا) اعلم أن أصل النطق هي الاصوات المقطعة التي يظهرها الانسان وتعها الاتذان وهذه أول مراتها وله مرتبة ثانية وهي تمكن النفس الانسانية من العبارة في الصور المجردة المنغرزة في علمه المنفردة في عقله البرأة عن الاشكال العراة عن الاجسام والمثال فيه تتصوّ رحقائق الاشياء باعيانها وذواتهاالمجردة في مرآ ة القاب وتقدر النفس على العبارة عنهاو يتمكن الذهن من التفكر فيها ويحيط العقل بباطنها وظاهرها واليهأشار المصنف بقوله (ولايكون نطقا نافعاالااذا أعرب على الضمر) أى القاب (ولا يكون معربا) كذلك (الا يحضو رالقاب) وفراغه من الشواعل وتمكن الذهن باسراره واحاطة العقل بباطنه وظاهره (فاي سؤال في قوله اهد ناالصراط المستقيم اذا كان القلب غافلا) عن معنى الصراط والاستقامة ثم الهداية له (واذالم يقصد كونه تضرعاودعاء فاي مشقة) وفي نسخة منفعة (في حركة اللسان به مع الغفلة لاسما بعد الاعتباد)أى بعد ماتعود عليه (هذاحكم الاذ كار) تمزاد المكلام الضاحا بقوله (بل أفول لوحلف الانسان وقال) والله (لاشكرن فلانا) على جيله ومعروفه (واثنى عليه) بماأسداه الى (واسأله حاجة) دنبو به أودينية وأشار بذلك الى الفاقعة قانها متضمنة على الحد والشكر والثناء والطلب والدعاء (ثم حرت الالفاط الدالة على هذه المعانى على لسانه) وهو (فى النوم لم يعرفى عينه) وهذا ظاهر (واو حرت) تلك الالفاظ (على لسانه في طلة) وفي نسينة في ظلة الله ل (وذلك الانسان) الذي قصده بالخطاب (حاضر) قريب منه (وهولا يعرف حضو ره) وقربه (ولابراه) المحكن الظلة بينه وبينه (لايصير بارا فَيْ عَمَنَهُ ﴾ كذلك (اذ لايكون كالرمه خطابا ونطقا معــُه مألم يكن هو) أي المخاطب بالفتح (حاضرا في قلبه) حضو راعلما (ولو حرت هذه الكلمات على لسانه وهو)أى المخاطب (حاضر)عنده (الاانه في بياض النهار) بحيث راه عيانا (غافل عنه لكونه مستغرق الهم) أي استولى عليه وصف الاهتمام ( بفكر من الافكار ) الصارفة عنه (ولم يكن له قصد توجيه الخطاب اليه عند نطقه ) لصور تلك الحروف والكاحات (لم يصر بأوا في بينه) فهذه مراتب ثلاثة ضرب فيها المئسل للمصلى اذا قام بين يدى الله عزوحل يناحمه ويخاطبه ويحاوره فمنطق بلسانه كلمات الفائحة المتضمنة لمباذكر من الثناء والدعاء وهوفي مراتبه الثلاثة غيرمؤد ماافترض الله عليمه لافيحالة غفلته ولاعند عدم حضور قلبه ولاعند عدم القصد في الخطاب والغفلة ضد للنطق النافع المعرب عمافي القلب (ولاشك في ان المقصود من القراءة والاذ كار) التناجى بكل من (الجدوالثناء)لله عزوجل (والتضرع) اليه بغاية الاستكانة (والدعاء) أى الطلب منه وهذه كلهاموجودة في الفاتحة (والمخاطب) بذلك (هوالله عز وجل وقلبه) أى الخاطب بالكسر ( بحياب الغفلة محوب عند) أى عن حلله وكبر بائه وعظمته (فلا براه ولا يشاهده) والمراد بالرؤية والشاهدة هنا هو معرفته بأسمائه وصفاته وفها تتفاوت المراتب فليس من يعلم اله عالم قادر على الجلة من شاهد عجائب آياته في ملكوت السماء والارض واستغرق في دقائق الحكمة واستوفى لطائف التدبير واماعلى سبيل الحقيقة فلا يهتز أحد لنيله الاردته سحات

( 10 ) (اتحاف السادة المتقين) - ثالث ) له قصدتو جمه الخطاب المه عند نطقه لم يصر باراً في عمده ولاشك في أن المقصود من القراءة والاذ كارالجدو الثناء والتضرع والدعاء والمخاطب هو الله عزوج ل وقلبه بحماب الغفلة محموب عنه قلا براه ولايشاهده

الجلال الى الحيرة ولا يشرئب أحد لملاحظته الاغطى الدهش طرفه (بلهو عافل عن المخاطب) بما حببه عنه (ولسانه يتحرك) بتلك الالفاظ (عكم العادة) لابسر العبادة (فا أبعدهذاعن) القبول وعن حصول (القصود بالصلاة التي شرعت لتصقيل القلب) وحلائه عن الكدورات النفسية والفلمات الوهمية (وتجديد ذكرالله عز وجل ورسوخ عقد الاعانيه) وفي نسخة بذلك دل على ذلك الحديث الذن تدَّدُم ذكره انما فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت الناسك لاقامة ذكرالله تعالى أى فاذالم كن فى قابل المذ كورالذي هو المقصود والمبتغي عظمة ولاهيبة فماقيمة ذكرك كذا في القوت (هذا حكم) وفي نسخة فهـذه أحكام (القراءةوالذكر و بالجلة فهـذه الخاصـــة لاسسل الى انكارها فى النطق وعبرها عن الفعل وأما الركوع والسحود فالقصود بهما التعظيم) المعبود (قطعا ولو جاز أن يكون معظمالله تعالى بفعله وهوغافل عنه) أى لوجاز تعظيم المعبود مع بقاء صفة الغفلة فيه (لجازأن يكون معظما لصنم موضوع) بحائط (بين يديه وهوغافل عنمه أويكون معظما العائط الذي بن بديه وهوغافل عنه واذا خرج عن كونه تعضيا التمكن الذهول منه (لم يبق الابحرد حركة الفاهر ) باحنائه في الركوع (والرأس) بوضعه على الارض في السجود (وليس فيــه من المشــقة ما يقصد الامتحان به) ومجرد مخالفتهما للعادة لايثبت أن يكون ذلك عبادة (تم يجعله) أي مجموع ذلك (عاد الدين) أشاريه الى الحديث الذي تقدمذ كره الصلاة عماد الدين و يحمله أيضا (الفاصل بين الكفر والاسلام) أشار به الى حدديث جامرالذي أخرجه مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وفي رواية لمسلم أن بين الرجل وذكر الكفر بعد الشرك من باب عطف العام على الخاص اذالشرك نوع من الكفر وكرربين تأكيدا (ويقدم على الحج وسائر العبادات) - في فالذكر والترتيب (وعب القتل بسبب تركه على الخصوص) ولوصلاة واحدة حدا وقبل كفرا هكذا نقله أصحابنا عن الشافعي قال ابن هميرة في الافصاح أجعوا على ان ارك الصلاة الحاحد لوحوبه أكافر يحب قتله ردة واختلفوا فبمن تركهاولم يصلنهاونا وهومعتقد لوجوبهافقال مالك والشافعي يقتل اجماعا منهم وقال أبوحنيفة يحبس أبداحتي يصلي منغير قتل ثماختلف موجبو قتله فقال مالك حداوقال ابن حبيب من أصحابه يقتل كفرا ولم تختلف الرواية عن مالك اله يقتل بالسنف واذا قتل حداعلى المستقرمن مذهب مااك فانه نورث ويصلى عليه وله حكم أموات المسلمين وقال الشافعي حدا وحكمه حكم أموات المسلمين واختلف أصحابه متى يقتل فقال أبو على بن أبي هر برة طاهركلام الشافعي انه يقتل اذاضاق وقت الادلة ٧ وهكذاذ كر صاحب الحاوى وقال أبوسعيد الاصطغرى يقتل بين الصلاة الرابعة مع ضيق وقتها وقال أبواسحق الاسفرايني بترك الصلاة الثانية اذاضاق وفتها ويستتاب قبل القتل واختلفوا أيضا كيف يقتل فقال أبواحجق الشيرازى المنصوص انه يقتل در با بالسيف الاان ابن سريج قال لا يقتل بالسيف ولكن ينفس به أو نضرب بالخشب اصلى أو عوت وقال أحد من ترك الصلاة كسلاوتهاوناوهو غير جاحد لوجو بمافانه يقتل رواية واحدة عنمه وأمامتي بحب قتله ففيه ثلاثر وايات الاولى بترك صلاة واحدة وتضابق وقت الثانية وهي اختيار أ كثر أصابه والثانية بترك ثلاث صلوات متواليات وتضايق وقت الرابعة والثالثة اله يدعى الم اثلاثة أبام فانصلى والاقتمل واهاالروزي واختارهاالخرق ويقتل بالسيف رواية واحدة واختلف عنههل و حب قتله حدا أوكفرا على روايتين احداهما انه لكفره كالمرتد وتجرى عليه أحكام الرتدين وهي اختيار جهو رأصابه وأخرى حداوحكمه حكم أموات السلمنوهي اختيارابي عبدالله بنبطة اه قلت وعند أصابنار واية أخرىانه نضرب حتى يسلمنه وعللواالبس بأنه يجبس لحق العبد فقالحق أحق ثم قال المصنف (ما أرى ان هذه العظمة) أى التعظم (الصلاة من حيث أعمالها الظاهرة الاان

بلهو غافل عن الخاطب ولسانه يتحرك يحكم العادة فأأبعد هذاعن القصود بالصلاة التي شرعت لتصقيل القلبوتعددد كرالله عزوحل ورسو خعقد الاعان به هذاحكم القراءة والدكر و بالحيلة فهذه الخاصة لاسلل الى انكارها فى النطق وتمسرها عن الفعل \* وأما الركوع والسحود فالمقص ودمما التعظم قطعاولو حازأن يكون معظما للهعزوحل رفعله وهوغافل عندمكاز أن يكون معظما لصنم موضوع بن بديه وهو غافل عنهأو يكون معظما للعائط الذى بن بديه وهو غافل عنيه واذاخرجينكونه تعظمالم سق الانحرد حركة الظهر والرأس وليسفيه من الشهقة ما بقصد الامتحانيه غ عمله عاد الدىن والفاصل بن الكفر والالام ويقدمه ليالحي وسائر العبادات وبحب القتل بسب تركه عملي الخصوص وماأرى أنهذه العظمة كلهاللصلاةمن حث أعمالها الظاهرة الاأن

بتنقيص المال قال الله تعالى لن سال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أى العفة التي استولت على القلب حتى حلته على امتثال الاوامر هي المطاوية فكمف الامرفى الصلاة ولا أربف أفعالهافهذامادل منحثالعنىعلى اشتراط حضورالقلب (فانقلت) انحكمت سطلان الصلاة وحعلت حضور القل شرطا في صحبها خالفت احاع الفقهاء فأنهم اشترطو االاحضور القلب مندالتكسرفاع لاانهقد تقدم في كاب العلمأن الفيقهاء لاسمرفونف الماطن ولانشـقونعن القاوب ولافي طريق الاستحرة بل سنون ظاهر أحكام الدين عدلي ظاهر أعمارا لحموارح وظاهر الاعمال كاف لسيقوط القتل وتعز والسلطان فاماانه ينفع فىالا خرة فلس هذامن حدودالفقه على اله لاعكن أن يدعى الاحاع فقدنقل عن بشر النالحرث فمارواه عنه أبوطال المكىءن سفيان الثورى أنه قالمن لم يغشم فسدتصلاته وروىعن الحسن أنه قالكل صلاة لاعضرفها القلب فهي الى العقوية أسرع وعن معاذبن حبل من عرف من على عمده وشعاله متعمدا وهوفي الصلاة فلإ

بضاف المها مقصودا لناجاة فاذذاك تتقدم على الصوم والزكاة والحيجو غيرها) وفي بعض النسخ وغيرهماو باستقاط ذكرالج وفي بعضها وغيره (بل) تنقدم حيننذ أيضاعلي (الضماماوالقرابين التي هي مجاهدة للنفس بتنقيص الملك والضاباجم ضحية كعشبة معروف والقرابين جمع قربان بالضم هومايتقرب به الى الله من الذباغ قال الله تعالى (لن ينال الله) أى لن يصل المه ( لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) هوصيانة النفس عما تستحقيه العقوبة (أى الصفة التي استولت على القلب) وغرته (حتى حلته على امتثال الاوامر) في الذبح وغيره وتاك الصفة هي الخوف من الله والتحرز بطاعة الله (هي المطاوية) أي تلا الصفة هي المقبولة عند الله (فكيف الامرف الصلاة ولاارب)أي لاحاجة (في أفعالها فهذا) الذي ذكرناه فيه (مايدل من حيث العني على اشتراط حضور القلب) فيها (فان قلت ان حكمت بيطالان الصلاة و جعلت حضور القلب شرطافي صحبها) اذلا عالة انعدام المشروط بانعدام السرط (خالفت اجماع الفقهاء) من المسذاهب المتبوعة (فانهم لم يشترطوا) في صحتها (الا حضور القلب عند التكبير) الاول فاذاحدث شئ بعدذ الله من الغفلة الطارئة في أفعالها فالعبد معذور والصلاة صححة والفرض عنه ساقط قلت أؤلا دعوى الاجماع ممنوعة لمخالفة سفيان وغيره فىذلك كاسيأتى وثانيا كالام الفقهاء على ظاهرالشرع وكالام سفيان على باطنه فافترقا وثالثا كالرم الفقهاء محول على حصول أصل الصحة وكالام سفيان وغيره محول على نفى الكال ورابعا سلناان الفقهاء صحعوها عاأدى البه علهم بمقتضيات أقوال اعتهم فهلا يأخذالملي بالاحتياط ليذوق لذة المناجاة فالنقوى غيرالفتوى وقدأشارالىذلك كله المصنف فقال فاعلم انه قد تقدم فى كتاب العلم ان الفقهاء لا يتصرفون قى) وفى بعض النسخ لا ينظرون الى (الباطن ولا يشقون على القلوب) وفي نسخة ولا مطلع لهم على ما في القاوب (ولافى طريق الا حرة) وتدأشار بقوله ولايشة قون على القاوب الى حديث جندب الحلى هلاشققت عن قلبه فنظرت أصادق هو أم كاذب رواه العقيلي والطبر اني في الكبيروالضياء في الحتارة (بل يبنون ظاهر أحكام الدمن على ظاهر أعمال الجوارح وظاهر الاعمال كاف استقوط القتل وتعز برالسلطان) واليه يلحظ قول الامام أجدد في الكافر اذاصلي حكم باسلامه مطلقاسواء صلى جماعة أومنفردا في المسجد أوغيره في دار الاسلام أوغيرها فهمذا فيه سعة مع ماتقد م من القول بأن التارك للصلاة مع اذعانه لوجو بهايقتـل وقالمالك والشافعي لابحكم بأللامه بمجردان صلى الاان الشافعي استثنى دارالحرب فقال انصلي فهاحكم باسلامه وقال مالك أن كانت صلاته حال الطمأنينة حكم باسلامه وقال أبوحنيفة اذاصلي جماعة أومنفردافي المسحد حكم باسلامه ولكن المحظ في هذه المسألة مع الامام أحد وهو الفتوى بظاهر الحال (فأماانه هل ينفع في ألا خرة) أم لا (فليس هذامن حدود الفقه) ولا من حظ الفقيه وانمالسان حاله يقول انا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر (على انه لا يمكن أن يدعى الاجماع) من السادة الفقهاء في هذه المسألة (فقد) وحداهم مخالف ومنازع لم يسلم لهمذلك وهم من رؤسائهم وخواصهم وهو انه (نقل عن بشر بن الحرث) الشهير بالحافي أحد الاقطاب الجامعين بين الشريعة والحقيقية (فيمارواه عنه الامام أبوطالب المسكى) في كتابه قوت القاوب في باب وصف صلاة الخاشعين مانصه وريناعن بشرين الحرثرجه الله تعالى (عن سفيان) ان سعد (الثوري) أحد الفقهاء المتبوعين وقد تقدمت ترجته في كتاب العلم (من أيخشع فسدت صلاته و روى عن الحسن) هو البصرى سدالتابعين ( كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهدى الى العقو بة أسرع) منهاالى الثواب هكذا أورده صاحب القونفي آخرالباب الذي قبل وصف صلاة الخاشعين وأورده المصنف أيضافها مضي قبل هذا (و) قال أبوطاب وروينا (عن معاذبن جبل) رضي الله عنه قال (من عرف من على بمنه وشماله متعمدا) أى تصدا من نفسه اعرفة ذلك (وهوفي الصلاة فلا

صلاة له ) الاأن نص القوت وهوفى الصلاة متحمدا وقد أسنده اسمعيل بن أبي زياد قلت هو السكوني قاضي الموصل روى عن ابن حريج ونعوه وعنه نائل بن نجيم و جماعة وهومن رجال ابن ماجه وحده كذا فى الكاشف للذهبي وقال صاحب القوت أيضا ومن الاقبال على الصلاة اللاتعرف من على عينك ولامن على شمالك من حسن القيام بين يدى القائم على كل نفس بما كسبت و بذلك فسر واقوله تعالى والذمنهم فيصلاتهم خاشعون وقال سعيد بنجيرماعرفت من على عيني ولامن على شمالي في الصلاة منذ أر بعين سينة منذ معتابن عباس يقول الخشوع في الصلاة أن لا يعرف المصلى من عن عينه وشماله (وروى أيضا مسنداقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها ولاعشرها وأغمايكت للعبدمن صلاته ماعقل مندا) قال العراق أخرجه أبوداود والنساق وابن حبان من حديث عمار بناسر بنعوه اه قلت وأحداً بضاولفظهم جمعاان الرحل المنصرف وما كتبله الاعشر صلاته تسعها غنها سبعها سهاخسهار بعهائلتها نصفها وفىر واية للنسائي ان الرجل ليصلي واعلها نلايكون له من صلاته الاعشرها الخوفي رواية له أيضامنكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثاث والربع الخ ور حاله رحال الصحيح ونص القوت وفي الخبر عن عمار بن باسرانه صلى من فففها فقيل له خففت باأبااله قطان فقال هل رأينموني نقصت من حدودها شيأ قالوالاقال اني بادرت سهو الشيطان ان رسولالله صلى الله عليه وسلم قالان العبدلي ليالصلاة لايكتبله نصفها ولاثلثها ولار بعها ولاخسها ولا سدسها ولاعشرها وكان يقول انمايكت للعبدمن صلاته ماعقل قلت وقد ظهر بهذا السياق ان الحديث قدتمالي قوله ولاعشرها ومابعده فهومن قول ممار وسبق للعراقي قريباان ابن المبارك أخرج في الزهد موقوفًا على عمارلانكت للرحل من صلاته ماسهاعنه وسنأتي للمصنف ذكره ثانيا بتمامه (وهذا لونقل عن عبره صلى الله عليه وسلم لجعل مذهبافكيف لايتمسكيه وقال عبد الواحد بن زيد) البصرى (أجعت) ونص القوت وقد ذكر عبد الواحدين زيدانه اجاع العلاء ورويناعنه انه قال اجمع (العلماء) على (انه ليس العبد من صلاته الاماعقل منها) وليس في القوت منها (فعله) عبد الواحد (اجماعاً) من العلماء ثم ساق صاحب القوت فقال وقالرسول الله صلى الله علمه وسلم من تشعبت به الهموم أبيال الله فى أى أوديتها هلك وقد كان ابن مسعود يقول ركعتان من زاهد أفضل من ألف ركعة من راغب في الدنياوما نقل من هذا الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن علياء الا تحرة أكثرمن ان يحصى ويأتى بعض ذلك فى آخر الابواب وجمانقله شارح المنهاج عن القاضى الحسينانه قال اذا انتهى بالمملى مدافعة الاخبثين الى ان ذهب خشوعه لم تصرصلاته (والحق الرجوع) في ذلك (الىأدلة الشرع والاخمار والا آمات) وفي نسخة والاخمار والا آثاراتي المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصابه والتابعين (ظاهرة)الثبوت والدلالة (في هذاالشرط) الذي هوالخشوع وحضو والقلب (الاان مقام الفتوى في التكايف الظاهر يتقيد بقدر قصور )همم (الحلق فلا عكن ان يشترط على الناس احضار القلب في جميع الصلاة فان ذاك يعز عنه كل البشر الاالاقلين) منهم وفي نسخة الاالاقاون (واذالم عكن اشتراط الاستماب) في جميع حالات الصلاة (الضرورة) العامة (فلامردله) ولامفرمنه (ألا ان يشترط ما ينطاق عليه الأسم) أي اسم الحضور أواسم الخشوع (ولوفي اللحظة الواحدة) وُهوأقل الدرجات (وأولى اللحظات به لحظة التكبير) الاول (فاقتصرنا على التكليف بذلك) وأفتينا به اعامة الناس لاجل تصيح عبادات م (ونعن مع ذلك ترجوأن لايكون حال الغافل في جميع صلاته) ماعدا التكبير وهو عند الاعمة الثلاثة داخل في الصلاة وروى عن أبي حنيفة أن التكبير الاول خارجها ولذلك زدت ماعدا التحبير (مشل حال النارك) للعضور (بالكلية فأنه) أى المستعضر قلبه في اول التكمير (على الجلة أقدم على الفعل ظاهرا وأحضر القلب لحظة) فبين حالهما تفاوت بين (وكيف

صلائله وزوى أنضامسندا فالرسول الله صلى الله علمه وسلمان العبد لمصلى الصلاة لايكتب له سددسها ولا عشرها وانما مكتب للعمد من صلاته ماعقل منهاوهذ لونقل عن غير الحل مذهما فكمف لا يتمسك مه وقال عبدالواحد من رداجعت العلماء على انه ليس للعمد منصلاته الاماعقل منها فعله اجاعا ومانقلمن هددا الجنسعن الفقهاء المتورعان وعن علماء الا حزة أك بر من أن يحصى والحق الرحوع الىأدلة الشرع والاخبار والا " ثار ظاهرة في هدا الشرط الاان مقام الفتوى فى التكلف الظاهر يتقدر مقدر قصور الخلق فدالا عكن أن اشـ ترطعـ لي الناس احضار القلد في حسع الصلاة فانذلك بعز عنه كل البشر الا الاذابن واذا لمعكن اشتراط الاستبعاب للضرورة فال مردله الاأن يشرط منه ما ينطلق علمه الاسم ولوفي اللعظة الواحدة وأولى المعظات به لحظة التكبير فاقتصر ناعلى التكلف بذلك ونعنمع ذلك نرحو انلايكون حال الغافل في -- ع صلاته منال حال النارك بالكلمة فانه على الجلة أقدم على الفعل ظاهرا وأحضرالقل لحظةوكنف لاوالذى صلى مع الحدث السياصلاته باطلة عندالله تعالى ولكن له أحرم المحسب فعله وعلى قدر قد وره وعدره ومع هذا الرحاء فعشي أن يكون حاله أشد من حال التارك وكيف لاوالذي يحضر الحدمة ويتهاون بالحضرة ويتسكام (١١٧) بكلام الغافل المستعقر أشد حالا

لا) يكون ذلك (والذي صلى مع الحدث ناسياصلاته باطلة عندالله تعالى) اذلا يتقرب اليه الابالطهارة (ولكن له أحرتها بحسب فعله) حيث انه أقد م على اداء ماأمريه (وعلى قدرقصوره وعذره) الذي هو النسسيان وعدم الشعور بكونه محدثا (ومع هذا الرجاء) الذي تقدم (فنخشى ان يكون حاله )أى هذا المستحضر قلبه لحظة واحدة (أشد من حأل النارك) للعضور بالكلية (وكيفلا) يكون أشد (والذي يحضر) بساط (الحدمة ويتهاون بالحضرة) الالهية المعدة للمغاطبة والمساررة بعدم الاعتناء بها (ويتكلم بكلام الغافل) عن المعاني الذاهل عن أسرار الخطاب الداني (المستعقر) لجلال المخاطب وعظمته (أشدحالا) وأسوأما لا (من الذي يعرض عن الحدمة) ولا يحضرها (واذا تعارضت أسباب الخوف والرجاء صارالام مخطرا في نفسه فاليك الخيرة بعد) ذلك (في الاحتياط والتساهل) اماان تأخذ بالاحتياط فهوالاقوى واماأن تأخذ بما صحعه الفقهاء فعلىمالفتوي وهذا محط الجواب وفصل الخطاب (ومعهذا) الذي ذكرناه من النفصيل (فلامطمع) لاحد (في مخالفة الفقهاء فيما أفتوابه من الصحة) أي صحة الصلاة (مع) وجود (الغفلة فان ذلك ضرو رة المفتى) أي يضار اليه ولا عمدله عنه ( كاسبق التنبيه عليه ) قريبا (و) بالجلة (من عرف سر الصلاة ) بأنها مناحاة معرب الارباب ولاتتم المناحاة الاعضور القاب (علم أن الغفلة تضادها) مضادة كلية (ولكن قدد كرنا) فيماسبق (في بأب الفرق بين العلم الباطن) والعلم (الظاهر في كتاب قواعد العقائد) مانصه (انقصور)همم (الخلق) وافهامهم عن ادراك المعاني الغريبة (أحد الاسباب المانعة عن التصريح بكل ما ينكشف من أسرارالشرع) اه (فلنقتصر على هذا القدر من الحث فان فيه) وان قل (مقنعا) أي كفاية (المريد) بالارادة الخالصة عن الشوائب (الطالب لطريق الا حرة ) المأمور بأن يأخد من كل علم أحسنه والمريد في اصطلاح صوفية العجم يطلق على التلميذ فيقال هومن مريدي الشيخ الفلاني (وأما المجادل المشعب الكثير الحصومة (فلسنا نقصد مخاطبته الآن) فان الحال متسع وصورة وقت المرشد في ضيق لأشتغاله بالاهم فالأهم (وعاصل الكلام) و زبدته (انحضور القلب هو روح الصلاة) وحياتها (وان أقل مايبقي فيه رمق الروح) وحركته وانعاشه (الحضو رعند التكبير) بالقلب (فالنقصان عنه هلاك ) الروح (و بقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في اجزاء الصلاة) وتنشرح وتستأنس (وكم من حي) متصف بالحياة (لاحواك به) أى لاحركة به (قريب من ميت) أى حكمه حكم المت (فصلاة الغافل في جمعها) أي جميع احزام الاعند التكبير) الاول ( على لاحوال به) نسأل ألله حسن العون

\* (بيان المعانى الباطنة التي مهاتميز حياة الصلاة ) \*
لماذكر أن الصلاة الهاجسد وروح فالجسد عنزلة احرائها الظاهرة التي بها يتم تركيها والروح فهاهو حضورالقلب وهوأم معنوى شرع في بيان ما يتم يزيه ذلك الروح وهي معان باطنة بدق ادراكها فقال (اعلمان هذه المعانى) المميزة (تكثر العبارات عنها) باختلاف الاذواق والمشارب (ولكن تجمعها ستة جل) مختلفة الحدود والاسماب وماعداها من المعانى راجع اليها بحسب الاستقراء الذوقي (وهي حضور القاب) وهي عدة الجل التي عليها تتوارد بقيتها اذالكل منها يقصد لاجل حصولها (و) الثانية (التفهم و) الثالثة (التعظيم و) الرابعة (الهيمة و) الخامسة (الرحاء و) السادسة (الحياء) ورتبها على هذا الترتب لان كل واحدة منها والدعل فالول حضور القلب) وقد قلنا انه شرط في الصلة و عنزلة لها (ثم العلاج في اكتسام الما أما التفاصيل فالاول حضور القلب) وقد قلنا انه شرط في الصلة و عنزلة

\*(بيان العانى الباطنة التي ما تتم حياة الصلاة) \* اعلم ان هذه المعانى تكثر العبر رات عنه اولكن يجمعهاست جلوهي حضورا نقلب والتغهم والتعظيم والمهمة والرجاء والحياء فلنذكر تفاصيلها ثم أسبام اثم العلاج في اكتسام الما التفاصيل فالاول حضورا لقلب ونعنى به

من الذي بعرض عن الحدمة واذا تعارض أسماب الخصوف والرجاء وصار الامر مخطرافي نفسه فاليك الحسرة بعده فى الاحتماط والتساهل ومع هذافلا مطمع فى مخالفة الفقهاء فبما أفتوابه من الصحة مع الغفلة فانذلكمن ضرورة الفنوى كاسبق التنبيه عليه ومنعرف سرالصلاةعلم ان الغفلة تضادها ولكن قدذ كرنا في باب الفرق بين العلم الباطن والظاهر فى كتاب قواعد العقائدان قصورا لحلق أحدالاسباب المانعة عن التصريح بكل ما ينكشف من أسراو الشرع فلنقتصر علىهذا القدر من العد فان فمهمقنعا للمر بدالطالب لطــريق الا خرة وأما المحادل المشغب فلسنانقصد مخاطبته الات وحاصل الكلام انحضورالقاب هوروح الصلاة وان أقل مايبقي به رمق الروح الحضور عندالتكبير فالنقصان منه هلاك و بقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في احزاء الصلاة وكممنحي لاحراك يه قر سمن مت فعلاة

الغافل في جمعها الاعند

التكبير كشل حىلا حراليه

الروح السارى في أحزام اونعني به (ان يفرغ القاب) أي يخلمه (عن غير ماهوملا بس له) وملازم عل (ومتكلم به فيكون العمل بالفعل والقول مقروناجما) يحث لأينفك عنهما يحال (و) امارة ذلك انه (الايكون الفكر حائلا) أى مخركا (في غيرهما) اذجولان الفكرله مدخل عظام في تشتيت الحواس فاذا جَالُ فَهُمَا هُوأُهُمُ كَانَ الْغَالِهُ فِي الرسوخ (ومهما انصرف الفكر عن غير ماهوفيه) ولم يحل الافتماهو بصدده (و) معذلك (كان في قلبهذ كراكم الهوفيه ولم يكن فيه غفلة ) تنافى ذلك الذكر ولاذهول (عن كل شئ فقد حصل حضوراً لقلب) لا عمالة أذلا عنع الحضور الاعدم التخلية وانف كال العمل عن الفعل والقول وحولان الفكر في غيرماهو فسه فاركان الحضور ثلاثة ينعدم الحضور بانعدام كل واحد منها وأعظمها التخلمة فانقلت قرن العمل بالفعل والقول أتحة التخلمة كإيفهم من ساق الصنف فكون العمل الح والفاء التعقب وأنت قررته ركنا فاعلم انتخلب ةالقلب عبارة عن أن لا يخطر فيه شئ ينافي القصد وقرت العمل بالفعل والقول أمرزا تدعليه اذقد يوجد التخلية ولايوجد ذلك الام الزائد وقد ينشأ هذا الامر الزائد من غير تخلية فهو وان كان في الصورة كالمتهة للتخلية ولكنه في الحقيقة ركن من أركان الحضور وهوراجع الى القصد فلابد من تحصيله ثم حفظ الفكر عن الجولان وقص أجنعته حتى لا يحوم الاعلى ذلك القصد عملاكان قرن العمل م ماوحفظ الفكره ن باب التخلية أخوعن تفريغ القليلان التخلية مقدمة على التحلية هذاما يتعلق باول الجل (ولكن التفهم لمعنى السكلام) الذي ينطق به وهي الجلة الثانية (أمروراء حضورالقاب) ولذلك عد مستقلا (فرعما يكون القلب حاضرام ع الفظ) الظاهر (ولا يكون حاضرامع معنى اللفظ ) الذي هوسره وابه وخلاصته (فاشتمال القلب) بعد حضوره (على العلم) الكافل (عمني اللفظ هوالذي أردنا بالتفهم) وبيانه ان التفهم تفعل من الفهم والفهم هو تعور المعني من اللفظ سوأءكان من نقسه أومن الخاطب ولأيتم هذا التصور الابالعقق لذلك العني تمهومطاوع للتفهيم يقال فهمته فتفهم والمفهم أعم من أن يكون نسيما أوغير نسيب فالنسيب يختلف باختلاف الاحوال والمراتب ومنهذا النوعقد يكون التفهم من باب الالقاء في القلب والنفث في الروع ودو أرفع المراتب ولذاقال المصنف (وهدذا مقام يتفاوت الناس فيد) أي في أدناه وأقصاه فنهم القانع بالقشر فقط والكامل الذي على الغني سقط (اذليس يشترك الناس في تفهم المعاني) اللائقة (القرآن) الذي يقرؤه في صلاته (و) كذا معاني (التسبحات) التي في الركوع والسحود والناس في ذلك على طبقات فنهم من يعبر عن الالفاط الى معانبها الظاهرة بسرعة ادراكه حتى تنتقش في ذهنه انتقاشا لا رول وانماقانا الظاهرة وعنينام ا ماذكره المفسرون في كتبهم وهي الحاصلة بتحقيق الاعراب وتركب مسائله ومنهم من يفهم تلك المعاني من وجه آخر باعتبار مقتضيات خواص الالفاظ على قواعد أهل المعانى والبيان ومنهم من يتعاوز عنذلك بفهمه الىماتدل عليه تلك الالفاظ من تصريحات وتلويحات على طريقة أهل الاصول ومنهم من بتعاوز عن ذلك فيدرك بحرد نطقه لتلك الالفاظ اشارات خفسة ورموزا بهمة تذكشف له عهامن غير ادارة فكر ولاحولان عاطر على مشارب أهل العرفان وهذ المرتبة الاخيرة هي التي أشار لها المصنف بقوله (وكمن معان لطيفة ومعارف شريفة يفهمها المصلى في أثناء الصلاة) تذكشف له انكشافا (ولم يكن حضر بقلبه ذلك قبله ) فعصل له بذلك العروب الى معارج الاسرار والولوج الى خوائن الدأر وبه صعم ماوردالصلة معراج المؤمنين (ومن هذا الوحه كانت الصلاة ناهية عن الفعشاء والمنكر ) فالفعشاء كلحالة سبئة من قول أوفه ل والمنكر ماأنكره الشار عولم برتضه والمؤمنون وهو بشيراني قوله تعالى ان الصلاة تنهي عن الفعشاء والمنكر ولذ كرالله أكبر (فانها) كالصلاة تفهم (أموراتلك الامور تمنع عن الفعشاء) والمذكر (العالة) وهكذا فسروا الا يه الذكورة ولا يخفي أن الفعشاء والمنكر داخلان تحت المعاصي والشهوات وأمكن لما كأن

أن يفرغ القلب عن غير ماهو ملابسله ومتكاميه فكون العلم بالفعل والقول مقرونا بهدما ولايكون الفكر حائلافى غيرهما ومهماا نصرف الفكرعن غبر ماهوفه وكانفي قلبه ذ كرلماهوفيه ولم يكن فيه غفلةعن كلشئ فقدحصل حضورالقل ولكن التفهم العيني الكلام أمروراء حضور القامافر عامكون القلب حاضرا مع اللفظ ولاتكون حاديرا معمقني اللفظ فاشتمال القلب على العلم ععنى اللفظ هو الذى أردناه بالتفهم وهذا مقام بتفاوت الناسفيه اذلىسىشـترك الناس في تفهم العاني القرآن والتساجعات وكم من معان الطيفية بفهمها المصلي في اثناء الصلاة ولم يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله ومن هـ ذا لوحه كانت الصلاة ناهمةعن الفعشاء والمنكر قانها تفهم أمورا تلك الامور تمنعن الفعشاء لامحالة

كل واحدمنهما رأسا فهاذكر بالخصوص وعلى هذا الفهم جاءكادم الني صلى الله عليه وسلمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزدد من الله الابعدا كأتقدم وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الاعلى الخاشعين أي استعمنوا مهاعلى مجاهدة النفس وصلاح القلب وعلى ترك المعاصي والشهوات وأراد بتلك الامو رالتي تمنع عن المعاصي والشهوات التي منه االفعشاء والمنكر مقامات تتعلق بكل كلة من الخطاب يحصلها المصلى في أثناء شهوده لسركلام المخاطب ومناجاته لهيه ومن مقامات المقين الاعمان بها والتسلم لها والانامة الهما والصرعلها والرضامها والخوف منها والرحاء لها والشكر علها والمحبةلها والتوكل فمها فاذاتمكن المصلى من الانصباغ بتلك القامات اقتدرعلي فهم تلك المعاني اللطيفة اذكل كلة من كلمات القرآن منطوية على أسرار عرفانية بشهدها أهل المناحاة ويعلها أهل العملم والحياة لان كادم المحبوب حياة القاوب \* (تنبيه) \* وتناسب لهذه المرتبة الثانية حل اثنا عشر ليست بادون من جلة التفهم وهي النظروالتبصر والتدبر والتفكر والتذكر والتعتل والتأمل والتعل والتنبه والتعهد والتمقظ والتفقد ولنذكر تفاصلها فالنظر هو طلب المعيني في القلب من حهية الذكر كم يطلب ادرال المحسوس بالعين والتبصر تقلب البصيرة لادرال الشئ والبصيرة هي قوة القل الدركة حقا ثق الاسماء والتدبر النظرفي دبرالامورأي عواقهاوالتفكرتصرف القلف معانى الاشماء بالنظر في الدلمل ولا بقال الا فما مكن ان تحصل له صورة والتذكر استرجاع مافات مالنسمان بمعاولة القوة الفعلمة والتعقل بطلق و تراديه التدير في الامو ريكمال العقل والتأمل اعادة النفار في الذي من بعد أخرى لتحقيقه والتعلم تنبيه النفس لادراك المعاني والتنبه ادراك مافي ضمير المتكام والمخاطب والتعهد حفظا اشئ واصلاحه والتيقظهو التنبه للامو روالتفقد هوطلب الشئ عند غيبته فهذه الجل لها مناسبة أكيدة بحملة التفهم وقد استعمل أكثرها في المكتاب والسنة ولكن لما كان النفهم كالنَّاحة لهذه الجل المحموعة اختاره دون غيره والله أعلم \* (تنبيه) \* آخر الشئ قديخفي تفهمه وتكل المعارف عن ادراكه فنضربله الامثال فيتضح حينتذ ولنضر بالك مثالا فماأورده المصنف فهذه الجلة وكيف يتفاوت الناس فهافاعلم ان المصلى اذاوجه وجهة قلبه الىمولاه وقر أمثلا فهااهد ناالصراط المستقيم فانكان من أهل الظاهر فاماان بذهب فهمه في أول وهلة الى تصريف وفهاوتعليلها بان يخطر بباله ان اهد ناصيغة أمروان أصلهااهدى كاضرب سقطت اؤها للاضافة الى ضمر المنكام ثم يذهب فكره الى حقيقة الضمير وانه بشترك فيه المفرد والمثنى دون الجسع وانه من ال ضرب هداه مديه وانه متعد وان همزة الامر مكسورة وان الستقيم صبغة اسم فاعل من استقام وهل سينه أصلية أمرائدة وهل ألفهامنقلبة عن واوأوياء وماعاة قلها أيضاالي امثال ذلك نهذا نظر أهل التصريف الظاهر واما ان يذهب فهمه الى معنى الهدامة هل هي اراءة الطريق أوالارشاد وهل اشتقاقه من الهدوأ ومن الهدى وإن الصراط اسم للطريق وهل هوم ادف له أومغا بروان الاستقامة هو الاعتدال مشتق من القيام أوالقومة الى غيرذاك من العاني وهذا نظر أهل العلم يحواهر الالفاظ المعير عنه بعلم اللغة واماأن بذهب فهمه الى تركس حروفها ومخارجها فخطر بباله نخرج الصاد والطاء والقاف وانه يجو زأن يقول السراط بالسين والزراط بالزاي لقرب المخسارج ومالهامن الترقيق والتفغيم والاشمام والقلفلة والامالة والتحفظ على مخرج الدال حتى لابشبه بالناء وعلى مخرج القاف حتى لايخلطه بالقاف العمية الى غيرذاك وهدذا نظر أهل القراءة واماأن يذهب فهمه الى تركب هده الجلة من حث المحموع فيقول اهدنافعل أمرمضاف الى ضمر المتكلم وفيهضم مستتر تقديره أنت وان الخاطب فيههو الله تعالى والصراط مفعول اهدنا وهو ينعين فيه النص والمستقيم صفة فهي بجعموعها جلة انشائية ولانكاد يتحاوز فهمه الى معنى الصراط ولااستقامته فهذا وامثال ذلك هونظرأهل الاعراب وهومن

خواص هدذه الامة المحمدية واماأن يذهب فهمه الى خواص الجلة الانشائية ومالهامن التحددات والفارق بينها وبين الاسمية وتفاوت مراتهماوتناسهمامع السياق والسباق الى غيرذلك من الاسرار الناشئة من التركيب الجعى فهذا نظر البيانيين وقد يعرض على قلبه حينئذ ان اهدنا الصراط موزون من بحرالر حزأواله كامل وقد دخله بعض العلل وهو نظر أهل العروض فه كل هولاء من أهل الظاهر ينظر ون الى ظاهر الالفاظ افرادا وتر كيماوكل ذلك ليس مرادا في التفهم المأمور وان كان من أهل الباطن يذهب فهمه الى شرف أم الكتاب وانها السبع المثاني وانه امكرمة هذه الامة وون خصوصياتها وان الله تعالى خاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم وأمره بالدعاء والتضرع وأن يعلم أمته بذلك وان الهداية بتوفيق الله تعالى ومحض فضله وكرمه وانه ماأم مالدعاء الاوقد تفضل علمهم بالاحامة وان الصراط المستقم هو الذي لااعو حاج فيه ولاأمت وصاحب هذا المقام براعي حدالوسطفي كل أمر من مطع ومثهرب وملبس وكل أمرديني ودنيوي وهذا نظرأهل المرتبة الاولى من أهل الباطن ومنهم من يتحاوز بعد فهم هذاالى انالراد بالصراط المستقيم هوالتمسك بظاهر الشريعة والعض عليه بالنواجذ واله هوالموصوف بهذا الوصف وصاحب هذا المقام يقف فىالعبارات عند الاشارات وهونفارأهل المرتبة الثانية من أهل الباطن ومنهم من بعدو فهمه الى معنى آخر فى الصراط المستقيم فيقول المرادبه كلة الاخلاص وانه مانحامن نحاالابالتمسك مافالمداومةعلم اسسالفجاة وسبب خاوص القلب من الاوهام والشكوك وصاحبهذا المقام من المستهتر من فىذكر الله تعالى لا بغفل عن مذكوره قط وهو نظر أهل المرتبة الثالثة من أهل الباطن ومنهم من يفهم من العراط المستقيم معنى آخر وراء ذلك ويقولان الصراط الستقيم هومحمد صلى الله عليه وسلم وقدأم ناعتابعته واقتفاء سبله واله هوالموصوف بكال الاستقامة وهوالخاطب بقوله تعالى فاستقم كأأمرت ولامتابعة أشرف من متابعة الاحوال بعدالمنابعة بالاقوال والمعنى أرشدنا الىمتابعة أحوال هذاالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحب هذا المقام شديد الملازمة للاحوال الماطنة وأشرفهاالوفاء تكل العهودو بعبرعن هذاالمقام بالفناء في الرسول وهونظرأهل المرتبة الوابعة من أهل الباطن ومنهم من يتحاوز فهمه بعداحاطته بماسبق الى ان المراد بالصراط المستقيم هو وحدة الوجود و يقول لا بقاء البشرية بعد ظهو رسلطان الحقيقة و يقول هذا هوالصراط المستقيم الذى سلسكه المحققون من العارفين بالله تعالى وصاحب هذا المقام ان دامت معه هذه الملاحظة انمعقت أوصافه البسرية بالكلية وانصبغ بالصفات الملكية الروحية وهومقام الصديقين نفعنا الله بهم أجعين فانظر ماذ كرت لك من التفصيل في جلة واحدة مما تقرؤه في صلاتك التي هي سلم الوصول ومعراج الحق وهكذا تفرضه في كل جلة من جل القرآن لتكون من أهل العرفان والله أعلم ثم قال المصنف رجه الله تعالى (وأما التعظم) وهي الجلة الثالثة (فهوأمروراءحضو رالقل والفهم اذالرحل) متفقله انه ( يخاطب غيره بكارم هوحاضرالقلب فيه ) بكليته (ومتفهم لعناه) وما ريد يه من فواه (ولا يكون معظماله فالتعظيم) على هذا أمن (زائد علمهما) ولابدمنه في مناحاة الحق سعد نه اذلا عرة في الحضور والتفهم بدونه والمراد منسه ملاحظة عظمته وحلاله وانه معظم في نفسه عظم نفسه بنفسه و يلاحظ تعاليه وتقدسه عن مشامة المخلوقين (واما الهيبة) وهي الجلة الرابعة (فزائدة على التعظيم) لايقال همامترادفان لغة يقال هايه اذاعظمه في عينه (بلهي عبارة عن خوف) بعرض في القلب (منشؤه التعظيم لان من لا يحاف لا يسمى هائما) ولذلك ستعمل في كل عتشم ومنه قول الشاعر

أهابك اجلالا ومابك قدرة \* على ولكن ملء عين حميها ومنه ماورد فى شمائله صلى الله عليه وسلم من رآه فجأة هابه ومن خالطه معرفة أحبه \*اعلم انه قد تتوارد ألفاظ مختلفة و يظن انها مترادفة وليس كذلك فن ذلك الجزع والفزع والخوف والحشمة والوجل

\*وأماالتعظيم فهو أمروراء حضور القلب والفهم اذ الرجل خاطب عبده بكالام هو حاضر القلب فيه ومتفهم المعناء ولا يكون معظما ه وأما الهيمة فزائد عليهما \*وأما الهيمة فزائد على التعظيم النعظيم المشؤه التعظيم لانمن لا يضاف لا يسمى هائبا

والرهبة والهيبة ويلحق ذلك أيضا الحياء والحل والذعر والفرق والاشفاق فهي اثناعشر جلة ولابد من التفصيل في الفرق فه التبين مقصود المصنف في اختيار لفظ الهيبة دونها فالفز عما يعترى من الشي المنيف والجزع مابعترىمن الشئ المؤلم ومتى مأكان الفزع عارضاعن امارة كالعار فهوا لحساء والحل وسيأتى الكلام على الحماء قريبا ومتى كان من شئ يضر فهوالفرق والذعر ومتى ماكان لفوت محبوب فهوالاشفاق وأمااللوف فهوتوقع مكروه عنامارة والخشية خوف يشعربه تعظيم الخشي مع المعرفة والوجل استشعارعن خاطر غيرظ اهرليس له امارة والرهبة خوف مع تحرز واضطراب ولتضمن الاحتراز فالالله تعالى واباى فارهبون والهيمة هيئة جالبة للخضوع عراستشعار تعظم وهذه الاشياء قدتذم اعتبار الامور الدنبوية وتحمد ماعتبار الامور الاخروية والخوف من الله تعالى ليس بشاريه الى مايخطر بالبال من الرعب كاستشعار الانسان الرعب من الاسد واعماسار به الى ما يقتضه الخوف وهو الكف عن العاصى ولذلك قبل لا تعدن خائفامن لا يترك العاصى والى هذا أشار المصنف بضرب من الحطاب (والخافة من العقرب وسوء خلق العبد وما يحرى مجرى ذلك من الاسماب الحسيسة لا يسمى مهابة بل الخوف من السلطان المعظم) الموصوف بنعت العظمة (يسمى مهابة) لمافيه من استشعار العظمة (فالهيبة) اذا (خوف مصدره الاجلال) أي هو أثرمشاهدة اجلال الله تعالى في القلب وقد يكون أثراعن الحال الذي هو جال الاجلال فيلازمه الانس الاان الهيبة مقتضاها الغيبة والانس مقتضا، الصو والافاقة وأقرب الالفاظ مناسبة للمقام لفظ الخشية فان أركانه اثلاثة الخوف والتعظيم والمعرفة وانما اختارالمصنف الهيبة علم الان الخشية مقام العلماء بالله خاصة ولان ماذكر في الخشيمة موجود في الهيبة باعتباران التفهم قد تقدمها فصارت الهيبة واردة عليه فاوذ كرا الحسية كان فهم العرفة فها كالتكرارمعماتقدم منالتفهم وأنضافني الهيمة معنى زائدليس فىالخشمية وهوكونه أثرمشاهدة الجلال وملازمة الانسله عندالكالفتأمل والله أعلم (وأماالرجاء) وهي الجلة الحامسة فاختلف فيه على أقوال فقيل هو ترتب الانتفاع بماتندمله سبتما وقيل هو تعلق القلب يح ول محبوب مستقبل وقبل طن يقتضي حصول مافيه مسرة وعلى كل حال (فلاشك اله) أمر (زائد) على ماتقدم (فكم من معظم ملكا من الماولة بهامه او يخاف سطوته والكن لا رجوم أو بنه ) فان قلت الامل قد يطلق بعني الرحاء ومعناهم امتقارب فلإاختارالر جاءدون الامل فلت لان الرجاءمعه خوف فلذلك جاء بمعني حاف نحو قوله تعماله الكم لا ترجون لله وقارا ولا يقال أمل اذاخاف فني الرجاء معنى زائد على الامل والى الجمع بين المرتبة بن الامل والحوف أشار المصنف فقال والعبد ينبغي أن يكون راجبا بصلاته ثواب الله عز وجل كما انه خائف بتقصيره عقباب الله عز وجل) والعنيان موجودان في لفظ الرجاء وان كان وراء ذلك مقام آخولاهل الاخلاص والمقينهو ان لايقصد بصلاته بل بعباداته كلهاحوز ثواب أو دفع عقاب فقد قمل من عبد الله بعوض فهوائيم ولكن لكل مقال مقام كأان لكل مقام مقالا (وأما الحياء)وهي الجلة السادسة (فهو) انقباض النفس من شئ حذرامن الملام وهو نوعان نفساني وهوالمخاوق في النفوس كلها كالحماء عن كشف العورة والجماع ينااناس وإيماني وهوامتناعه من فعل المحرم خوفامن الله تعمالي وهذا (أمر زائد على الجلة) ثم من يستحى منه ثلاثة من البشروهم أكثر من يستحى منه ومن نفسه ثم من الله عزوجل ومن استحيمن الناس ولم يستم من نفسه فنفسه عنده أخس مى غيره ومن استحيمنهما ولم يستم من الله دلءا قلة معرفته ومن لم يعرف الله فكنف يستعظمه وكنف يعلم اله مطلع عليه وقول الني صلى الله عليه وسلم استحبوا من الله حق الحماء ففي ضمنه حث لمعرفته وقال تعالى الم يعلم بان الله وي تنبهاعلى ان العبداذاعلم انالله مراه استحيامن ارتكاب الذنوب وسئل الجنيدع ايتولدمنه الحياء فقال رؤية العبدالي اللهو رؤية تقصيره في سُكره واليه أشار الصنف بقوله (لانمستنده استشعار تقصيره) أى في اداء

والمخافة من العقرب وسوء خلق العبد ومايحرى محراه من الاسماب الحسيسة لاتسمى مهامة بلانلوف من السلطان المعظم دسمي مهامة والهسمة خروف مصدرها الاحلال \* وأما الراء ولاشك أنه زائد فمكم من معظم ملكا من اللوك بهانه أو يخاف سطونه ولكن لارحومثوبت والعدد منبغي أن مكون راحما بصلاته توابالله عز وحل كأنه خائف متقصره عقاب الله عزوحل \* وأما الحماء فهو زائد على الجلة لان مستنده استشعار تعصير

ماوجب من شكره (وتوهم ذنب) صدرمنه رآه الله عليه (و) قد (يتصوّ را العظيم والحوف والرجاء من غير حياء حيث لا يكون توهم تقصير وارتكاب ذب) فلابد من حصوله للمصلى ان يكون مستشعرا بتصوره متذكرا لعيوبه ذاكرا اطلاعالله عز وجل عليه وبالله التوفيق (وأما أسباب هذه المعانى السنة فاعلم ان حضور القلب سببه الاعظم (الهمة)وهي القوة الراسخة في النفس الطالبة لمعالى الامور ولهام تبتان الاولى اعتناء القلب بالشئ المطاوب والثانية توجهه وقصده بعمد ع وادال وحاسة الى جناب الحق الصول الكاله أولغيره والردهناج المطلق الاعتناء (فانقلبك ابع لهمتك فلا يحضر) معلد (الافعمايهمان)أى فيماتصرف همتك ليه فهو تابيع لهامن غيرانفكاك عنها (ومهما أهمك أمر) خيرا كان أوشرا (حضرالقلب) عنده (شاء أم أبي فهو مجبول على ذلك ومسخرفية) ومن هناه دحوا عاوالهمة وكبرها وجعاوه من امارات الاعمان والعالى الهمة على الاطلاق من لا برضي بالهمم الحيوانية قدر وسعه فلايصيرعبد غاويه بطنه رفرجه بليحتهد ان يتخصص بمكارم الشريعة فيصيرمن خالفاء الله تعالى وأوليائه ومجاوريه في الا منحرة (والقلب اذالم يحضرفي الصلاة لم يكن متعطلا) كايذهب اليه الوهم (بلجائلا)أى متحركام فطربا (فيما الهمة مصروفة اليه من أمور الدنيا) مافي دكانه أوعندزوجته أو بعض معاملاته أو بعض مشتهدات نفسه فيما تحمله خسة همته عليه ( فلاحيلة ولاعلاج لاحضار القلب) في الصلاة (الابصرف الهمة الى الصلاة) حتى يتبه هاالقلب (والهمة) من شأنه العرى معالى الامور لكمها لما أستعلت في اضدادها مالت الى الملاذ والمشتهيات وهي اذا (لا تنصرف اليها) اى الى الصدة وهي من معالى العبادات وشرائف القرب المنجيات (مالم يتبين ان الغرض المطلوب منوط بها) ومعلق علمها (وذلك هوالاعمان والتصديق) الجزم (بأن الأتخرة خير وأبقى) بنص القرآن (و) وطن فينفسه (ان الصلاة وسيلة الى الاستخرة) يتوسل بهاال نيل مقاصدها (فاذا أضيف ذلك الى حقيقة العلم يحقارة الدنيا) وحة ارة (مهماتها) وفي نسخة ومهانتها فيعلم ان حياتهامستعارة وحياة دارالا تحرة عَلدة واله لااعتداد عله فناكما قال القائل ومن سره الارى ماسوء \* فلا يتخذ شيأ يخاف له فقدا ويعلم ان معظمت همته لم يرض بقنية مستردة وحياة مستعارة فان أمكنه ان يقتني فنية مؤيدة وحياة مخلدة فليفعل ولا يعتمد على ظلرا لل وجدارما ال وماوفق الله عبدا بفهم ما كرالا (حصل) له (من بجوعها حضور لقلب في الصلاة) وما يتعقله من الامور المذ كورة ليكن قبل دخوله في حضرة الصلاة كثلا يشتغل خاطره بما يخالف حال اصلاة (و بمثل هذه العلة يحضر قلبك اذاحضرت بن بدى بعض الا كابر) من أهل الدنيا (من لا يقدرعلي مضرتُك و) لاعلى (منذعتك فاذا كان لا يحضر ) قلبك (عند المناجأة ) والمخاطبة (معمالُ االوك) ورب الاربار (الذي بيد الملك والملكوت و) عَبضة قدرتُه (النفع والضر) وهو السميع البوسير الطلع على هواجس ألضمر (فلا تفائن ان له سببا) آخر (سوى ضعف الاعان) وانطماس أنواره (فاجتهدالاتنف) تحصيل الطريق الذي يدلك الى ( تقوية الاعمان) وعود الانوار المه وانبساطهاعلى الجوارح والظواهركاقيل

واذاحلت الهداية قابا \* نشعات للعبادة الاعضاء

(وطريقه يستقصى فى غير هذا الموضع) من الكتاب ان شاء الله تعالى (واما التقهم فسبيه بعد حضور القلب) عن الغيبوية (ادمان النكر) أي ادامته والفكر قوة مطرقة لاعلم الى المعاوم (وصرف الذهن ) هوالذ كاء والفطنة (الى ادراك العني) القصود (وعلامه ماهو علاج احتار القاب)وهو جمع الهدمة (مع الاقبال على الفكر) الذي يجول به الخاطر في النفس (والتشمر لدفع الخواطر) الطارئة على القلب (الشاغلة) عن التفهم (وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قطع موادها) التي منها انشأت تلك الخواطر (أعنى) بقطع الواد (النزوع عن تلك الاسـ بباب) المُمكّنة في النفس (التي

السنة \* فاعلمأن حضور القلب سببه الهمة فأن قلبك تابع لهمتك فلاعضر الافتمايهما ومهماأهمك أمرحضرالقل فمهشاءأم أبى فهو محبول على داك ومسخرف والقل اذالم عضر فى الصلاة لم يكن متعطلال طائلا فهاالهمة مصروفة المهمن أمور الدندا فلاحلة ولاعلاج لاحضار القلب الابصرف الهمة الى الصلاة والهمة لاتنصرف الهامالم يتبين أن الغرض الطاورمنوط ماوذاك هوالاعان والتصديق بان الاسترة ـ يروأبقي وان المافاذا أضف هذاالى حقيقة العلم عقارة الدنما ومهماتها حصل من مجوعهاحضور القلب في الصلاة وعثل هذه العلة بعضر قلبك اذاحضرت سندى بعض الا كارعن لابقدرعلى مضرتك ومنفعتك فاذا كان لا عضرعند المناجاةمع ملك الماوك الذي بيده الملك والملكوت والنفع والضر فلاتفائن أنله سسا سوى ضعف الاعان فاحتمدالات في تقوية الاعمان وطريقه استقدى في غيرهذا الوضع \* وأما التفهم فسسه بعدحضور القلب ادمان الفكر و صرف الذهن الحادراك المعنى وعلاحهماهوعلاج احضار القلب مع الاقمال على الفكر والتشمر لدفع الخواطرو علاج دفع الخواطر الشاغلة قطع موادها أعنى النزوع عن تلك الاسباب التي

القل بالضرورة فلذلك ترى من احب غـرالله لاتصفوله صلاة عن الخواطر وأما التعظيم فهوحالة لاقلب تتولدمن معرفتن احداهما معرفة حلال اللهعز وحل وعظمته وهومن أصول الاعمان فانمن لا بعتقد عظمته لاتذعن الفس لتعظيمه الثانية معرفة حقارة النفس وخستها وكونهاعسدا مسخرام بوباحتى يتولد من المعرفت من الاستكانة والانكسار والخشوع لله سحانه فيعبرعنه بالتعظيم ومالم عنزج معرف محقرة النفس ععرفة حلال اللهلا تنتظم حالة التعظم والخشوع فان المستغنى عن غيره الآن على نفسه بحوز أن يورف منغيره صفات العظمة ولا يكون الخشوع والتعظيم حاله لان القرينة الاخرى وهىمعرفة حقارة النفس وحاحتها لم تقترن المهوأما الهبية والخوف فالة للنفس تتولدمن العرفة قدرة الله وسطوته ونفوذمسستهفه مع قلة المبالاة به وانه لوأهلك الاواسن و الاسترين لم ينقص منملكه ذرةهذا معمطالعة ماعرىعلى الانساء والاولماءمين المصائب وأنواع البلاءمع القدرةعلى الدفع على خلاف كاب الخوف من ربع المنصات

تنجذب الخواطر الما) لتعلقهام ا (ومالم تنقطع تلك المواد لاتنصرف عنها الخواطر) وما مثل من بشرع في دفع الخواطرمع بقاء موادها الامثل من يدهن البعير الاحرب على ويره فأنى ينقطع حربه مع بقاء مادته فى جلده (فن أحب شيأاً كثرذ كره) هذا قدروى مرفوعا من حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ أ كثر من ذكره أخرجه أبونعيم والديلي من حديث مقاتل بن حبان عن داود بن أب هند عن الشعبي عنها وقد أغفله العراقي (فذكر المحبوب يهجم على القلب بالضرورة) لاعتباده بذكره كثيرا ومعنى الهجوم الورود فيأه من غير قصد وقال المحاسي في الرعاية علامة المحبين كثرة ذكرالحبوب على الدوام لاينقطعون ولاعلون ولايفتر ونفذكر المحبوب هو الغالب على الوب المحبن لا ريدون به بدلا ولا يبغون عنه حولا ولو قطعواعن ذكر مجموعهم فسد عيشهم وقال بعضهم علامة المبتذكر الحبوب على عدد الانفاس واجتمع عندرابعة رجهاالله تعالى جاعة من العلاء والزهاد وتفاوضوا فىذم الدنيا وهى ساكتة فلاموهافقالتمن أحب شيأ أكثر منذكر اما بحمد أوبذم فان كانت الدنيافي قلوبكم لاشي فلم تذكر ون لاشي (فكذلك من أحب غيرالله) ومال بكليته اليه (التصفوله صلاة عن الخواطر) الرديثة نسأل الله السالامة (واما التعظيم فهو حالة القلب تتولد من معرفتين احداهما معرفة جلال الله عز وجل) وكبريائه (وعنامته) وانه منعوت بصفات المكال (وهو من أصول الاعمان) كما تقدم بيان ذلك في قواعد العقائد (فان من لا يعتقد عظمته) في القلب (لاتذعن النفس لتعظيمه) ولاتنقاد (الثانية معرفة حقارة النفس وحستها) ودناءتما (وكونم اعبدا مسخرا) أي مدنالا (مربوبا) مقهورا (حتى يتولد من العرفتين الاستكانة) أي الخضوع والذل (والانكسار والخشوع له سجانه فيعبرعنه) أيعن الذي تولد من المعرفة بن بالتعظيم وهذا معنى قولهم من عرف نفسه بالذل والعجز عرف ربه بالعز والقدرة يحكى ذلك من كلام يحى بن معاذ الرازى وليس بعديث كاتوهم قاله ابن السمعاني وتبعه النووى (ومالم تمتزج معرفة حقارة النفس) وذلها (بعرفة جــ لال الله) وعظمته (لاتنتظم عالة التعظيم والخشوع فان المستغنى عن غيره الاحمن على نفسه) من الخاوف ( يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة ) والاجهة (ولايكون الخشوع والتعظم حاله لان القرينة الاخرى وهي معرفة حقارة النفس وحاجتها) أى احتماجها (لم تقترن المه) فلابد من اعتبار القرينتين لحصول حالة التعظيم (وأما الهيبة والخوف فالة للنفس) جالبة للتعظيم (تتولد من العرفة بقدرة الله) تعالى (وسطوته ونفوذ مشيئته فيه) وانقدرته نامة وسطوته باهرة وماشاءه فى الله قاند لارده راد (معقلة المبالاذبه) لكال غناه عن غيره (وانه لو أهلك الاولين والا تون) من الخلائق أجعين (لم ينقص من ملكه درة) ولاحصل أدنى خال في كالر بو بينه (هذا مع مطالعة) أى الاطلاع على (مايجرى على الانبياء) والمرسلين عليهم السلام (و)على (الاولياء) والصالحين قدس أسرارهم (من المصائب وأنواع البلاء) مما التلاهميه عماهو مذكور في كليه العزيز في عدة مواضع (مع القدرة على الدفع) والازالة (على خد الف ما نشاهد من مأوك الارض) من نفاد خراتهم بالاعطية وعدم القدرة على دفع مانزل بهم (وبالجلة كاما زاد العلم الله) أى بصفاته الحسني وكنفية تصاريفها وتنفيدانها و بأفعاله تعالى ومعا ملاته مع أحبابه وأعدائه (زادت الخشسة والهسة) والرهبة فنازداد علما ولم تزدد هبية لم تزدد الابعدا وقدروى الديلي من حديث على رفعه من ازداد على ولم مزدد من الدنيا زهدا لم رزدد من الله الابعدا (وسيأتى أسباب ذلك في كتاب الخوف من ربع المصيات ان الله تعالى (وأما الرجاء فسببه معرفة لطف الله عز وجل) أي رأفته و رفقه (وكرمه) وهوافادة ما ينبغي لالغرض (وعيم انعامه ولطائف صنعه) الذي أجاد فيه وأتقن (ومعرفة صدقه

مايشاهدمن ماول الارض و بالجلة كلازاد العلم بالله زادن الخشمة والهيبة وسماتى أسباب ذلك فى الموام الرجاء فسببه معرفة لطف الله عزوجل وكرمه وعيم انعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه

فى وعده الجنة بالعلاة فاذا حصل البقين بود هموالمعرفة بلطفه انبغث من مجموعه ما الرحاء لامحالة \* وأما الحياء فباستشعاره التقصير في العبادة وعلمه بالعجز عن القيام بعظهم حق الله عزوجل (١٢٤) ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاة اخلاصها وخبث دخلتها وملها

فى وعده الجنة) أى الفور بما (بالصلاة فاذاحصل البقين بوعده) الذى لا يخلف ولا يتخلف (والعرفة بلطفه) في سائر النشات (انبعث من جمود هما الرجاء لاجالة) وقد فهم من سياقه انمعرفة كلمن صدق الوعد واللطف قر ينتان وان الرجاء يتولدمنهما جيعامن حيث التركيب وهو ظاهر فانه قد يحصل الانسان العلم باحداهما ولا غلب عليه الرجاء (وأما الحياء فباستشعاره التقصير فى العبادة) والاستشعارا ستفعال من الشعور وهوالعلم (وعلم بالجيز عن القيام بعظيم حق الله عز وجل) وفي نسخــة بتعظيم حق الله (و يقوى ذلك بالعرفة بعيوب النفس) وعللها (وآ فاتها) المهلكة (وقلة اخلاصها وخبث دخلتها) بكسر الدال الهملة وسكون الخاء المجمة أى جوانبها (وميلها الى الحظ العاجل) وهوالدنيوي (في جميع أفعالها) وأحوالها (مع العلم بعظم مايقتضيه جلال الله عز وجل) وعظمته (والعلم بأنه مطلع على السرائر) وفي نسخة السر (وخطرات القاوب) وفي نسخة القلب (وان دقت وخفيت وهذه العارف اذاحصات على وجه الرسوخ والكال أورثت في القلب (يقينا) و (انبعث منها) أىمن تلك العارف (بالضرورة حلة تسمى الحياء) وقدخص الانسان به لانمنشأها من تلك العارف وهي الحاملة له على ألارتداع عما تنزع اليه الشهوة من القباغ (فهذه أسباب هذه الصفات وكاماطلب تحصيله فعلاجه احضارسيم بأى وجه أمكن ( فقي معرفة السبب) على الوجه الذكور (معرفة العلاج) التام النافع (ورابطة جميع هذه الاسباب الاعمان) وولا (والبقين) ثانبا (أعنى به هـ نده المعارف التي ذكر ناها) بالتفصيل (ومعنى كونها) حصلت (يقينا انتفاء الشك)والتردد (واستيلاؤها) أى تلك المعارف (على القاب) عيث نعم على جيعه (كاسبق) ذلك مفصلا (في سان البقين من كتاب العلم و بقدراليقين) كالاونقصانا (يخشع القلب) وتطمئن الجوارح وتسكن الأعضاء (ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها كان) النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونعدته أى يكامنا ونكامه فى أمورنا المتعلقة بالدنيا (فاذاحضرت الصلاة) أىحضر وقتها وذلك اذاسم النداعصار (كانه لم عرفنا ولم نعرفه) أى تردعليه واردات الهمة تشغله عنا وقد تقدم هذا الحديث أنفاوذ كرانه روى بمعناه من حديث سويذ ابن غفله مرسلا (وقدروى) فى الاسرائيليات (ان الله سجانه أوسى الى موسى عليه السلام) فقال (ياموسى اذاذ كرتني فاذكرني وأنت تنتفض) أي ترتعش وتضطرب (اعضاؤك) هيبة لجلالي (وكن عند ذكرى حاشعا) قلبك (مطمئنا) بحوار حل (واذاذ كرتني فاجعل لسانك من وراءقلبك) حتى لايذ كر الاوقد عقل القاب معناه فيكون اللسان مترجماعن القلب وفيه اشارة الىموافقة اللسان القلب فى حال الذكر (واذاقت بين يدى) فى حال المناجاة (فقم قيام العبد الذليل) بين يدى سيده الملك الحليل (وناحني بقلب وحل) أى مضطرب خانف (ولسان صادف) مطابق لمانى القاب (وروى) نضا (ان الله أعمالي أوحى اليه) أي الى موسى عليه السلام نقال ياموسى (قل لعصاة أمتك لايذ كروني) بألسنتهم (فاني آليت على نفسي ان من ذكرني ذكرته فاذا ذكروني ذكرتهم باللعنة) أى البعد والعارد عن الرجة وأخرج الحاكم من حديث أبي هر من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكرالله فى ملاذكره الله فى ملا أكثر وأطب الحديث وروى أحد وابن ماجه من حديث أبي هر مرة ان الله تعالى يقول أنا مع عبدى ماذكرني وتحركت بي شفتاه قال المصنف رجه الله تعالى (هذافي عاص) لله تعالى (غيرغافل) في حالة ذكره (وكيف اذا اجتمعت الغذلة والعصيان) جمعًا فالمصيبة أشد والعقوية آكد (وباختلاف العاني التي ذكر ناها انقسم النياس الى) قسمين (عافل) القلب (يتمم صلاته)

الى الحظ العاجل فى جدع أفعالها مع العملم بعظم مانقتضه حلالالقه عزوحل والعلم بانه مطلع على السر وخطر اتالقلبواندةت وخفت وهده المعارف اذاحملت يقسناانبعث منها بالضرورة حالة تسمى الحماء فهذه أسباب هذه المه فات وكل ما طلب تحصد اله فع الحداحارسده ففي معرفة السبب معرفة العلاج ورا بطة جمع هذه الاساب الاعان والمقتر أعنى بههذه المعارف التيذكر ناهاومعني كونها بقينا انتفاء الشلن واستملاؤها على القلب كما سمق في سان المقني من كتاب العلم وبقدر القين يخشع القلب ولذلك فالتعائشة رونى الله عنها كانرسول الله صلى الله علىه وسلم عدثنا ونعدثه فاذاحضرت الصلاة كانه لم معرفنا ولم نعرفه وقدروى أنالله سعانه أوحى الى موسى علىه السلام باموسى اذا ذكرتبي فاذكرني وأنث تنتفض اعضاؤك وكن عند ذكرى خاشيعا مطمئنا واذا ذكرتني فاحعل لسانك من وراء قامك واذا قت بن بدى فقهم قمام العبد الذليل وناحني بقلب

و جلولسان صادق وروى ان الله تمالى أوحى البه قل لعصاة أمنال لا يذكروني فانى آليت على نفسى ان من ذكر نى باداء ذكرته فاذاذكروني ذكرتهم باللعنة هذافى عاص عريز عافل فى ذكره فكيف اذا اجتمعت العفلة والعصيان وباختسلاف المعانى التى ذكرناها فى القلوب انقسم الناس الى عافل يتم صلاته ولذلك لم يحسمسلم ب يسار بسقوط الاسطوانة في المسحداج م الناس علما وبعضهم كانعضرالجاعة مدة ولم بعرف قط من على عنه و ساره ووحب فلب الراهم صلوات المعلمه وسلامه كان يسمع على ملسن وجماعة كانت تصفر و حوههم وترتعد فراتصهم وكل ذلك غير ستبعد فان أضعافهمشاهد فى همم أهل الدنياوخوف ماول الدنسا مع عزهم وضعفهم وخساسة الحظوظ الحاصلة منهم حتى بدخل الواحد على ملك أوور ال وعدائه بهمته تميخرج ولوسئل عنحواليه أوعن ثوب الملك لكان لايقدر على الاخبار عنه لاشتغال هـمهه عن نو به وعن الحاضرين حوالمهولسكل در حان مماعلوا فظ كل واحدمن صلاته بقدرخوفه وخشوعه وتعظمهفان موقع نظر الله سعانه القاوب دون ظاهر الحركات واذاك فالبعض الععامة رضى الله عناسم عشرالناس وم القيامة على مثال هيتهم فى الصلاة من الطمأ نينة والهدوومن وجود النعيم م او للذة ولقدصدق فانه يحشركل على مامات علسه وعوتعلى ماعاشعلسه

باداءأركانها وسننهاورعاية آدابها (ولم بحضر قابه في لحظة منها والى من يتمم) أركانها بالوجه الذكور (ولم يغب قلبه في لحظة) منهابل هو معمور بالحضور الحيور النور (بلر بما كان مستوعب الهميه) أى بالقلب ( بحيث لا يحس) أى لا يدرك ( عما يجرى بين يديه ) أى بعضرته قريبا منه وهذا مقام الاستغراق (ولذلك لم يحس مسلم بن يسار) الدمشقي تقدمت ترجمته (بسقوط اسطوانة في المسجد) الجامع بالبصرة (اجمع الناس علمها) فاء الناس بهنونه على سلامته فلريحس بذلك كله (و بعضهم) وهوسعيد بن المسيب كافي القوت (حضرالجاعة مدة) أي أر بعين سنة كافي القوت (ولم يعرف قط من على عينه و يساره) وذلك من كال خشوعه وقد تقدم ذلك أيضا (ووجيب قلب الراهيم عليه السلام كان يسمع من ميل) وتقدم للمصنف من ميلين (و جماعة كانت تصفر وجوههم وترتعد فرا تصهم) عند القيام الى الصلاة منهم على بن أبي طالب ومنهم على بن الحسين بن على رضى الله عنهم وقد تقدم النقل عن كلمنهما في أول هذا الكتاب (وكلذلك غير مستبعد) عقلا (فأن أضعافه مشاهد) مرئى (فهمم أهل الدنيا وخوف ملوك الدنيا) من احضار القلب وحسن الاصغاء لمايرد اليه وعدم الالتفات وكال الهيبة والخشوع والانصات وتغير اللون والوجل (مع) كال (عزهم وضعفه ) وذلهم (وخساسة الحفاوظ الخاصلة منهم)من الحطام الدنيوي (حتى بدخل الواحد)منهم (على ملك أووزير) أوذى جاه (ويحدثه جهمه ويخرج من عنده ولوسل عن حواليه) من الجلاس أوالوقوف (أوعن نوب الملك) الذي كان عليه (لكان لا يقدر على الاخبار عنه) وف نسخة عن ذلك (لاشتغال همه به عن ثوبه) الملبوس (وعن الحاضر من حوله) وفي نسخة حواليه (واكل درجان مماعلوا) واسكل بجنهد نصيب (فظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه) وخشيته (وخشوعه وتعظيمه) لله تعالى وهيينه منه (فأن موقع نظر الله القلوب دون ظاهر الحركات) وتظرالله الى عباده احسانه الهم وافاضة ذممه عاهم وقدر وى مسملم وابن ماجه من حديث أبي هر برة رفعه انالله تعمالي لا ينظر اليصوركم وأموالكم ولكن انما ينظر الى قلوبكم وأعمالكم (ولدلك قال بعض العماية) رضوان الله علمهم على مانقله صاحب القوت في وصف صلاة اللااشعين ما نصه ( يحشر الناس يوم القيامة على مثال ها منهم في الصلاة من الطمأنينة والهدق) أى السكون فيها (و وجود النعيم بهاواللذة) اه وقال أضافي باب احزاب الفرآن ما نصمه ويقال ان العبد يحشر من قبره على هيئته في صلاته من السكون والطمأنينة ويكون راحته في الموقف على قدر راحته وتنعمه بالصلاة فالور وينامعني هذاعن أبي هريرة قلت فظهر من هذا السياق ان المراد ببعض الصابة في أول سياقه هو أبوهر برة (ولقدصدق) قائله (فانه يحشر كل على ما مات عليه و عوت على ما عاش عليه ) وذلك لان العبرة عمانحتمله به (و براع فىذلك حال قلبه م) كيف كان (لاحال حسه) وفي نسخه شخصه (فن صفات القـ الوب تصاغ الصور في الدار الا منه ماورد يعشر ون على نباتهم وقبل كا تعيشون تمونون وكاتموتون تعشر ون و يؤ يد ذلك ماأخرجه الحاكم منحديث عبدالله بنعرو وصحه انه قال مارسول الله اخترني عن الجهاد والغزوقال باعبدالله ان فانلت صارا محتسب بابعثك الله صارا محتسبا وان قاتلت مراثيامكاثرا على أى حال قاتلت أوقتلت أ وقتلت بعشد ل الله على الله الحال (ولا ينجو الامن أنى الله بقاب سليم) من الغش والكدرنسألالله حسن التوفيق بلطفه وكرمه آمين

\* (بيان الدى يكون محصلا المفضور بضرب من النافع فى حضور القلب) \* أى بيان الذى يكون محصلا المفضور بضرب من الننبيه والاشارة وسماه دواء مجارا (اعلم ان المؤمن) من حيث هومؤمن (الابدأن يكون معظمالله عز وجل) تعظيما يليق بجلاله وكبريائه وهومن

و براى فى ذلك حال قلبه لاحال شخصه فن صفات القاوب تصاغ المورف الدار الا سخرة ولا ينجو الامن أنى الله بقلب سليم نسأل الله حسن التوفيق بلطفه و كرمه \* (بيان الدواء النافع في حضور القلب) \* اعم ان المؤمن لابدأن يكون معظم الله عزوجل

وخائنامنه وراحه لهومستعسا من تقصره فلا ينفك عن هذه الاحوال بعداعاته وان كانت قوتها بقدرقوة يقسه فانفكا كه عنهافي الصلاة لاسسله الاتفرق الفكر وتقسيم الخاطر وغسة القلبعن المناحاة والغفلةعن الصلاةولا ملهى عن الصلاة الا الخواطر الواردة الشاغلة فالدواء فى احضار القلب هودفع تلك الخواطرولا يدفع الشئ الايدفع سسيبه فلتعلم سببه وسبب موارد الخواطراماأن يكون أمرا كارجاأ وأمرافى ذائه باطنا أماالخار بفايقرعااسم أو يظهر البصرفان ذاك قد عنطف الهم حتى سعه ويتصرف فسمة تنحرمنه الفكرة الى غيره و بتسلسل و محون الابصارسيا الافتكارثم تصير بعض تلك الافكارسيا للبعض ومن قو يتنيته وعلت همته لم للهه ماحرى على حواسه ولكن الضعيف لابد وان متفرق مه فكره وعلاحه قطع هدد الاسسابان تغض بصره

قواعد الاعان فان لم وجد التعظيم لم وجد الاعان (وأن) يكون (خاتفامنه) أي من بطشه وسطوته وعدابه وهدا فرع عن التعظيم فان الذي يعظم أحدايها به (وراجياله) هوكذلك فرع عن التعظيم (ومستحسامن تقصيره) وهوكذاك فرع عن التعظيم (فلاينفك عن هذه الاحوال) التعظيم وما يتفرع منه (بعداء نهوان كانقوتها) أى تلك الاحوال (بقدرقوة يقينه) فن ازداد نوريقينه ظهر الكل له في تلك الاحوال (فانفكاكه فنها في الصلاة لاسب له) فيما استقرى (الا) أربعة أشاء (تفرق الفكر وتقسيم الخاطر) أى تشتيته (وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة) والمراد من الخاطر هذا الوضع الذي فيه يخطر الرأى أوالمعني ثمان هذه الثلاثة الاول اذااجمعوا طمسوا القلب وأو رثواالغفلة في الصلاة (ولا يلهي عن الصلاة) أي لا يشغل عنها (الانطواطر الواردة الشاعلة)عن احضار القلب منهاماهي نفسانية التي فيها حظ للنفس وتسمى أيضاهواجس ومنها ماهي شيطانية وهو مايدعوالى مخالفة الحق تعمالي وكل من القسمين مرادهنا وأما الخواطر الالهية والملكية فأنها تبعث على الخير فلا تمنع المصلى من حضو رقلبه (فالدواء في احضار القاب هودفع تلك الخواطر) الواردة على القلب (ولا بدفع الشي لاندفع سبه) لما تقدم (فلتعلم سبه) أولا (وسبب توارد الخواطر ) لا يعلو (اماأن يكون أمراخار جا) يدوك باحدى الحواس (أوامرافي ذاته باطنا امااللارج عماية رغ السمع أو يظهر للبصر فانذلك قد يختطف الهم حتى ينبعه ويتصرف فيه ) لانه ليس للفكر اضرمما يدخل عليه من هذين البابين السمع والبصر فاذاحفظا حفظ الفكرو ذااستتبعهاتوسع الحال في توارد الحمارات والمهأشار بقوله (تم تنجرمنه الفكرة الى غيره وتتسلسل) ويصعب انقطاعه (وتكون الابصار سببا للافتكار) ومن الحكمة قولهم من ادار ماظره أتعب خاطره (ثم يصبر بعض تلك الافكار) الوارد (سبباللبعض) فعر بعضها بعضاو يتصف بصفة الرسوخ فى القاب فان لم يستعل باخراج سبهاعا جلا بهمة مرشد كامل والاصارصاحهامقسا ممقتالا ينحدع فبه الدواء ولابرفع رأسه للهدى ولابرضي بالاقتداء فبعود فيضلاله كابدى (ومن قويت نيته) وصفت طويته (وعلت همته) بان أخدمها معالى الامور وشغلها بالمعارف الالهمة وحاطها عن التسفل بالاحوال الدنمة (لم يلهه) أى لم يشغله (ماحرى على حواسه) الظاهرة التي منهاالاذن والعين بل والباطنة كذلك و يكون هوفي حال كأنه لم ير وكانه لم يسمع (ولسكن الصعف) الاعدان واليقين (لابد وأن يتفرق به) أى بماعر على حواسه (فكره) فلابد له من كسب ما يزيل هذاالتفرق وقدأشار الحذاك بقوله (وعلاجه)الناجع (قطع هذه الاسباب) ويحوعلا تقهاعن القلب وتلك الاسباب الشاغلة له فى الفااهر اثنا عشرفها ما يتعاقى بنه س حال المصلى وهى خسة الحقن والحقب والخرق والجوع والغضب فهذامشوشات المصلى تمنعه من الحضور في الحضرة مطلقا وقدذ كرها المصنف آنفا ومنهاما راعي من خارج وهي سبعة أشار المصنف الى الاول منه ابقوله ( مان يغض بصر .) أى المصلى بضم عمنه هكذا فهمه مختصر المكاب في عين العلم وتبعه شارحه وفي ضم العين في الصلاة كلام سبق بعضه فصاحب القؤت والعوازف يأمران بفغها وعالا بكونم ماتسعد انمع المعلى فاذاغ ضتالم تسعدا وفي المنهاج قيل يكره تغميض عينيه قال الشارح قاله العبدري من أصابناوعاله بكويه من فعل الهود قالالنووى وعندى لايكره هكذاعربه فى المنهاج وعدر فى الروضة بالختاران لم عف منه ضروا على نفسه لعدم ورود النهدى فيه وفال ابن النقب وينبغى أن يحرم في بعض صوره وأفتى ابن عبد السلام بانها ذا كان عدم ذلك يشوش عليه خشوعه أوحضو رقلبه معربه فالتغميض أولح من الفتح اه والذى يظهرلىان المراد بغض البصرهنا كفه عن الالتفات عندة ويسرة وهواعم من المعنى الذى ذكر وه واليق بسياق المصنف لاضمه كما فهمه صاحب عين العلم على ان أصامنا أجاز وا تغميض العين فى النوا على دون الفرائض وعالوابان ، بني النوافل على الرغبة والنشاط والرخصة فعورفها مالا يعوز

فى الفرائض ومنهممن قال يغمضهما حال القيام ويفقهما حال السجود وبمذا يجمع بن القولين والله أعلم وأشار المصنف الىالسبب الثاني بقوله (أو يصلى في بيت مظلم) لاسراج فيه فانه أجمع للعواس فان كانت كوة يدخل منهابعض النو رلاباس والفلام يقصر النظر عن الالتفات و عنعه عن الانتشار وكان بعض مشايخنا يختارذاك وبعض مشايخنا يكره الصلاة في البيت المظلم ويقول الهيدخل الرعب في القلب فيشتغلبه المصلى عن الخشوع والحقان هذا يختلف باختلاف المطن وباختلاف الاحوال قن وحدفى نفسه وحشة من الظلام تمنعه عن الخشوع فلابأس بان بشعل سراجاو يكون بعيدا منه وأشارالي السبب الثالث بقوله (أولايترك بين بديه مايشغل حسه) أعم من أن يكون سلاحا أوثو با أوكمابا أونقشا أوغيرذاك مماينظر اليه ويتعبمنه (و) السب الرابع أن (يقرب من حائط) أي جدار (عند الصلاة) أن كان البيت واسعا (حتى لا يتسع مسافة بصره) فان لم عكنه فيسترة حاللة يقصر بصره علمافان لم عكم فغط بخطه يكون نظره عليد لا يتجاوز و (و) أشار الى السبب الحامس بقوله ( يحتر زمن الصلاة على الشوارع) جمع شارعة وهي قارعة الطريق التي يسلكها الناس عامة ولا تختص بقوم دون قوم فانما على قوارغ العاريق تحدث أشفالا كثيرة تمنع الخشوع لاختلاف الناس في دهاجم و رواحهم ولغطهم وغوغاهم (و) السب السادس أن يحتر زمن الصلاة (في الواضع المنة وشة) بانواع الاصباغ من الجرة والصفرة والحضرة والزرقة في سقوفها وحدراتها (المصنوعة) با راع الصنائع الغريبه فىتركيها وهيئتها وقدابتلي النباس تزخرفة المساجد ونقشهابالصدباغ المختلفة وعدواذلك اكراماليت الرب وذهلوا انهامن جلة الشواغل للمصلين وهو من أعظم البدع والحوادث وقدأ طال فه أابن الحاج فى المدخل فراجعه (و) السبب السابع أن يحتر زمن الصلاة (على الفرش المصوغة) بالالوان الفرحة قانها تلهي المصلي عن الحضور و يلتفت الى حسن لونه وصنعته وقد بلينا بالصلاة على هذه البسط الرومية والزرابي الزخرفة في الساحد والبيوت حتى صارالمصلى على غييرها كاد ان بعد حاضا فلمل الادب ناقص المروأة ولاحول ولاقوة الابالله وماأطن ذلك الامن جلة وساس الافرنج اعتهم الله تعالى التي ادخاوها على المسلمين وهمم غافلون عنهالايدر ون عن ذلك و أغرب من ذلك انه رأيت بساطافي مسحد من المساحد عليه نقش وفي داخل النقش صورة الصلب فازداد تعيي من ذلك وتيقنت الهمن دسائس النصارع والله أعلم وبين فى وعلى حسن الطماق وبين الصنوعة والمصبوغة حسن الجناس (ولذلك كان المتعبدون) من السادة الصوفيسة (يتعبدون في بيت صغير مظلم سعته قدر السحود) أى قدرأن يقف المحلى و يخط الى السحود بمدضيعيه (ليكون ذلك أجمع للهم) من التشتت ومن ذاك الخلاوى التي تبني الصوفية في الحانقاهات منهافي خانقاه سعيد السعداء بالقاهر ، التي بناها السلطان المرحوم صلاح الدين توسف ن أتوب قدس الله سره ومنها فحيز اوية القطب سيدى مجد دمرداش المحمد؛ وجه الله تعمالي التي ظاهر القاهرة عندقبة يشيك المعروفة بالعزب (والا قوياء منهم) أي من التعبدين (كانوا يحضرون المساجد) ويختلفون اليها (ويغضون البصر) في مرورهم الهاوحالة دخولهم في الصلاة فها (ولا بحاوز ون به موضع السحود) متابعة منهم لماروى وأن لا بحاوز بصر. اشارته كاتقدم (و يرون كالالصلاة في أن لا يعرفوا من على عينهم وشمالهم) وفي نسخة على اعمانهم وشمائلهم وهذاقد تقدم من حال سعيد بن المسيب وقد أخذه عن ابن عبر ابن عبر ) رضى الله عنه (لايدع في موضع الصلاة) أى بين يديه (معمقا) موضوعا على الارض أومعلقا بعلاقة (ولاسيفا) كذلك (الانزعه) أى رفعه من موضعه (ولا كمابا) في جدار (الانحاه) وفي نسخة نحاه أي أزاله وكل ذال المكون أجمم الخاطر وادعى الفكر عن التذرق ويدخل في هذا مااذا وضع قنديلا بين يدبه أوشمعا أوكانون نارمع مافى الاخير من التشبه بعبادة المجوس وقدقال أصحابنا بكراهته والله أعلم (وأما الاسباب

أو يصلى فى بيت مظلم أولا يترك بن مديه مايشـغل حسمه و يقرب من حائط عندصلاته حق لاتتسع مسافة بصره و يحتر زمن الصلاة على الشوار عونى المواضع المنقوشة المصنوعة وعلى الفرش المصبوغة ولذلك كان المتعبدون بتعمدون في بدت صغير مظلم سعته قدر السحود لمكون ذلك أجدع للهم والاقوياء منهم انواعضرون المساحدو يغضون البصر ولاعاو زون بهموضع السعودورون كال الصلاة فىانلا بعرفوامن على عينهم وشمالهم وكان ابنعر رضى الله عنه مالا يدع في وضع الصلاة مععفا ولاسفا الانزعه ولا كاما الاعاه وأماالاسياب

وغض البصر لا بغنيه قان ماوقع فى القلب من قبل كاف الشغل فهذا طريقه ان ردالنفس قهراالى فهم ما يتروه في الصلاة ويشغلها مهعن غيره و بعينه على ذلك أن يستعدله قبل التحريم بأن يحدد على نفسه ذكر الاسخرة وموقف المناجاة وخطر المقام بين يدى الله سحانه وهوالطلع ويفرغ قلبهقبل التحريم بالصلاة

عاجمه فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت المعاطره قال

رسولالله صلى الله علمه وسلم لعمان بن أبي شيبة

انى نست ان أقول الأان تخمر القدر الذى فى البيت

فاله لاينسغى أن يكونفى البيتشئ شعلالناس عن صلاتهم فهذا طريق

تسكين الافكار فان كان

لايسكن هائج أفكاره بهذا

الدواءالمكن فلاينعيهالا المسهل الذي يقمع مادة

الداء من أعماق العروق

وهمو أن ينظر فى الامور الصارفة الشاغلة لهعن

احضار القلب ولاشك انها

تعودالى مهماته وانهااعا صارت مهمات لشهواته

فمعاقب نفسه بالنزوعين تلك الشهوات وقطع تلك

العلاثق فكلمانشغلهعن

صلاته فهوضدد بنهوحند المس عدوه فامساكه

الباطنة فهي أشد) تأثيرافي القلبوأ كثر رسوحا وأبعدز والا وذهابا (فان من تشعبت به الهموم) أى تفرقت وتشتت (فى أودية الدنيا) وشعابها (لم ينحصر فكره فى فن واحد) أى نوع واحد وأورد صاحب القوت حديث امرفوعا من تشعبت به الهموم لم يبال الله في أود يتها هاك (بل لا بزال بطير من جانب الىجانب) ومن فن الى فن فتارة هو بالمشرق اذاهو قد ذهب الى المغرب و بالعكس (وغض البصر) وكفه عن مخسلاته (الانغنيه في ذلك) والاعديه نفعا ولوتكاف (فان ماوقع في القلب من قبل) وتمكن فيه ورسم (كأف للشغل) وفي نسخة في الشغل (فهـذا) يصعب علاجه ويطول مراسب في انجاع الدواء فيهو (طريقه أن يرد النفس قهرا) عنها (الى فهم ما يقرؤه في العلاة) من القرآن والتسبيح والتحميد والتعوذ والثناء (ويشغلها به عن غيره ويعينه على ذلك أن يستعدله) أي ينهيأ (قبل التحريم) وفي نسخة التحرم أي بالصلة (بان يجدد على نفسه ذكر الا تخرة) وأمورها وأحوالها (وموقف الناجاة) خاصة و بماذا يناجيه (وخطرالمقام) أى عظمه (بين يدى ألله تعالى) ولامال ولابنون ولامساعد ولامعين (وهول المطلع) هومفتعل اسم مفعول موضع الاطلاع من المكان الرتفع الى المنخفض شبه مايشرف عليه من أمور الإ تخرة بذلك (ويفرغ قلبه) تفريغا (قبل التحرم بالصلاة عمامهمه ) و يشغله (ولا يترك لنفسمه شغلا يلتفت اليه خاطره) مطلقا (قال الذي صلى الله عليه وسلم لعثمان من شبية) هكذاه وفي سائر النسخ (اني نسبت أن أقول لك تخمر القرنين اللذين في البيت) وفي بعض النسخ القد رالذي في البيت وهو غلط فان القدر بالكسرمؤنثة ويقال في تصغيرها قدرة بالهاء لاقدروفي نسخة أخرى القدرالذي وهو أيضا غلط والمراد بالبيت بيت الله الحرام بمناسبة انراويه هوعمان حاجب البيت والتخمير التغطية (فانه لاينبغي أنيكون في البيت شي يشغل الناس عن صلاتهم) قال العراقير واه أبود اود من حديث عمان الخيى وهوعمان بن طلحة كافي مسند الامام آحدو وقع للمصنف اله قاله لعثمان بنشيبة وهووهم اه قلت لم أجدهذا الحديث في ترجة عثمان ابن طلحة في المسند فلعله ذكره في موضع آخر ورأيت بخط الحافظ ابن حرقال صوابه عثمانين شبية اله قلت ان كان عممان يكني أباشبية فهوكماذكر وارتفع الخلاف وأماعممان الحبي الذي هو عمان بن طلحة عندالامام أحد فهوعمان بن طلحة بن أبي طلحة عبدالله بن عبدالعزى بن عمان بن عبدالدار العبدرى القرشي حاجب البيت أسلفى هدنة الحديبية وشهد فتع مكة وله صحبة روى عنه ابن عه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وله حجبة أيضا وقتل أبوه عثمان وعه طلحة يوم أحد كافرين وقد سلم الى صلى الله عله وسلم المفتاح لعمران وشيبة وقال الهماخذاه خالدة تالدة فيكم لا ينزعه عنكم الاشقى أولماقال فكانا يتشاركان فى تولية المفتاح فلما مات عثمان استقل شيبة به ولم يزل الى يومنا هذا في أولاد شيبة وعرف أولاده بالشيبين فأول شببة لهمهوهذا ولم يكونوا يعرفون قبلهذا الابني عبدالدار والله أعلم (فهذا طريق تسكين الافكار) الهائعة (فان كان هاجُ افكاره لايسكن بهذا الدواء المسكن) للغلبان النفسى (فلا ينعيه) لا يعلمه (الاالمسهل) هو كمرم اسم للدواء (الذي) يسهل الاخلاط بسرعة و (يقمع مادة الداء من أعماق العروق) أىمن خوافها (وذلك بأن ينظر في الامور الشاغلة الصارفةله عن احضار القلب) ماهي (ولاشك في انها) اذاتأمل فها يعدها (تعود الح مه ماته) الدنيوية (وانهاانماصارت مهمة لشهواته) أى لاجل أن يعطى للنفس مناها (فيعاقب نفسه بالنزوغ عن الله الشهوات) والخروج عنها (وقطع الله العلائق) الحسمة والمعنوية (فكلما يشغله عن صلاته فهوضددينه) أى مضادلدينه (وجندابليس عدوه) بعثهم لايقاع الحلل بالصلاة (فامساكه) أى ذلك الامر (اصرعليه) أى أكثر ضررا (من اخواجه) أى وان اخواجه فيه ضرراً بضاوهو مخالفة النفس والهوى والتعنب عن أنواع الملاذ والملاهي ففيد في الظاهر ومررك المنامساكه أضرمن ذلك لانه

كار وى أنه صلى الله عليه وسلم لماليس الجمصة التي أناه ماأبوجهم وعلماعلم وصلى ما ترعها بعدصلاته وقال- إلله عليه وسلم اذهموام الىأبى حهم فانما ألهتني آنفاعن صلاني وائتوني بانعانية أبيجهم وأمر رسول الله صلى الله علىه وسلم بتعديد شراك تعله ثم نظر المه في صلاته اذ كأنحدمدا فأمرأن ننزع منها و رد الشراك الخلق وكانصلى اللهعليه وسلوقد احتذى نعلافأ عسمسنها فسحدوقال تواضعت لربي عزو حل كى لاعقتى غ خرجبها فدفعها الحأول سائل لقيه ثم أمرعليارضي الله عنه أن تشترى له نعلن سلتلتين

يترتب عليه فساددينه ( كاروى انه صلى الله عليه وسلم لماليس الخيصة) وهي كساء أسود مربع (الني أني بها) وفي نسخة أتاه بها (أبوجهم) عامر بن حذيفة العدوى القرشي المدني أسلم يوم الفتح وتوفى في آخرخلافة معاوية (وعلمهاعلم وصلى بهانزعها بعدصلاته) وفي بعض النسخ في بعض صلاته (وقال اذهبواج اللي أبي جهم فانم ا) أي الخميصة (الهتني) أي شغلتني (آنذا) أي قريبا (عن صلاتي وأتونى بانبجانية أبيجهم) بفنح الهمزة وسكون النون وكسرا لموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ماء نسبة مشددة كساء غلظ لأعمله ويحوز كسرالهمزة وفنح الموحدة وتحفيف المثناة قال صاحب المطالع نسبة الى منج موضع بالشام أى ملى غيرقياس ويقال اسم الموضع انتجان ونقل عن تعلب قال العراقي متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم فى العلم اه قلت أخرجه البخارى في موضعين من كاب الصلاة الاول في باب اذاصلي في ثوبله اعلام ونظر ألى علها حدثنا أحد بن يونس حدثنا اراهيم ان سعد حدثنا بن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنهاان الني صلى الله عليه وسلم صلى في خيصة لها اعلام فنفارالي اعلامها نظرة فلماانصرف قالاذهبوا يخميصتي هـ ذه الى أبي جهم وأتوني بانجانية أبيجهم فانم االهتني آنفاعن صلاتى وقال هشام عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظرالي علهاوأنا في الصلاة فأحاف أن تفتنني قلت وهدذا التعليق رواه مسلم وغير وبالمعنى الثاني في باب الالتفات فى الصلاة حد تناقتيمة من سعيد حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله علمه وسلم صلى في خمصة لهااعلام فقال شغلتني اعلام هذه اذهبوا بهاالى أبى جهم واتونى بانحانيته اه وعندمالك في الوطأ فاني نظرت الى علمهافي الصلاة فكاد يفتنني فحمل قوله الهتني على قوله كاد فيكون الاطلاق للمبالغة في القرب لتحقق وقوع الالهاء لا يقال ان المعني شغلتني عن كما ل الحضور فىصلاتى لانانةول قوله فى الروابة المعلقة فأخاف أن يفتنني بدل على نفي وقوع ذلك وقد يقال ان له صلى الله عليه وسلم حالتين حالة بشرية وحالة يختص مها خارجة عن ذلك فبالنظر الى الحالة البشرية قال الهتني و بالنظر الى الحالة الثانية لم يجزمه بل قال أخاف ولا يلزم من ذلك الوقوع ونزع الخيصة ليسنن به في ترك كل شاغل وليس الرادان أباجهم يصلى في الخيصة لانه عليه السلام لم يكن لسعت الىغيره ممايكرهه لنفسه فهوكاهداء الحلة لعمر بن الخطاب مع تحريم لباسهاء لمه لينتفع بها بسع أوغيره واستنبط من الحديث الحث على حضور القلب في الصلاة وترك ما مؤدى الى شغله وفي اعادة المخارى الحديث في كر اهة الالتفات اشارة الى انه لانشار طفى الالتفات ادارة البصر عنة و مسرة بل بمحردوقو عالبصر على شئ يلهمه يعدالتفاتا الاترى انالني صلى الله علمه وسلم قال شغلتني اعلامها ولم يكن ذلك الا يوقوع البصرعليها فتأمل فى دقة نظر البخارى رحمه الله تعالى وبه يظهر ان غض البصرله دخل كبيرف ترك الالتفات والله أعلم (وأمررسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد شراك نعله) هوسيرها الذي على ظهر القدم (ثم نظر البه في صلاته) أي الكونه كان يصلي في النعل دائما وعلل النظر بقوله (اذ كان حديدا) فسكانه خاف أن يفتتن به (فأمر أن ينزع منها) أي ذلك الشراك من النعل (و ود الشراك الحلق) محركة أى البالى القديم قال العراقي رواه ابن المبارك في الزهد من حديث أبى النضر مرسلا باسناد صحيم اه قلت وأبوالنضرهو سالم بن أبى أمسة القرشي التيبي المدنى نابعي مات في سنة ١٢٩ رويله الجاعة (وكان صلى الله عليه وسلم قداتخذ) وفي نسخة احتذى (نعلين) وهي نسخة العرافي (فأعجبه حسنهمافسجد) لله شكرا (وقال تواضعت لربي عز وجل كي الاعقتني والمقت أشد الفضب ( ثم خرج جمافد فعهما الى أول سائل لقيه ثم أمر علما كرم الله وجهه أن يشترى له سبتيتين) مثني سبتية بكسر السين وسكون الموحدة ثم كسر الثناة الفوقية بعدها ياء نسبة مشددة جاود بقرندبغ بالقرط وتصنعمنهاالنعال سمت بذلك لان شعرهاقدسيت عنهاأى أزيل

وحلق فقوله (جرداوين)أى لاشعرفهما كالتأكيد لماتبله (فليسهما) قال العراق رواه أبوعبدالله ابن خفيف في شرف الفقهاء من حديث عائشة باسناد ضعيف اهقلت وأبوعبد الله بن خفيف هدا شرازي من كار الائمة و يعرف بالشيخ الكبير وله ذكر وصيت (وكان صلى الله عليه وسلم في بده خاتم ذهب قبل التعريم وكان على النبرفرماه وقال شغلني هذا نفارة الله ونظرة الكم) قال العراقي أخرجه النسائي من حديث ابن عباس باسناد صيم وليس فيه بيان ان الخيائم كان ذهباأ وفضة انحاه ومطلق اه قلت قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم آلما تخذ خاتمامن ورق فانخذوا مثله طرحه فطرحوا خواتمهم هكذار واه الزهري وقبل بل الذي لبسه نوماو رماه خاتم ذهب كما ثبت ذلك من غير وجه عن ابن عر وأنس أوخاتم حديدعليه فضة فقدروى أبوداود انه كان له خاتم حديد ملوى على فضة فلعله هوالذى طرحه وكان يختميه ولايليسه والله أعلم (وروى ان أباطلحة) زيدبن سهل بن الاسود بنحرام الانصارى المدنى أحد النقباء شهد المشاهد كلها عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أر بعين سلة روى له الجاعة (صلى في حائط له) أى بستان (فيه تعرفاً عبد دبسي) هو بالضم ضرب من الفواخت كذافي المصباح (طارفي الشعر) وفي نسخة ريش طائر وفي نسخة العراقي ريش الطائر في الشعير (يلتمس) أى يطلب (مخر جافأ تبعه بصره ساعة) أى لحظة (ثمر جمع الى صلاته فلم بدركم صلى فذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الفتنة ثم قال بارسول الله هو ) أى الحائط (صدقة) في سبيل الله (فضعه حيث شأت) قال العراقي روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكران أباطلحة الانصاري فذكر و بنعوه اه قلت وسيأتي المصنف هذافي كتاب اسرارالزكاة (وعن رجل آخرانه صلى في حائطاله والنخل مطوّقة بثرها فنظر البه فأعبه )وفي نسخة الهافأعبته (فلم يدركم صلى ) فرجع (فذ كرذلك لعممان رضي الله عنه وقال هوصدقة فاجعله في سبل الله عز وحل فباعه عممان عمسين ألفا) لم يذكره العراقي والظاهران هذه القضية اتفقت فيخلافة سدنا عثمان والعهدقريب فعتمل أنذلك الرجل عن له صحبة (فكانوا يفعلون ذلك قطعالمادة الفكر) الذي أو رثهم الشك في الصلاة (و) الخروج عن ملكيته (كفارة الماحرى من نقصان الصلاة) فلعله بذلك لا يكون مؤاخذا بين بدى الله تعالى (وهذاه والدواء القامع) الكاسر (لمادة العلة) وفي نسخة الغفلة (ولا يغني غيره) ولا ينجع (فان ماذ كُرناه) وفي نستخة فاماماذ كرناه آنفاً (من التلطف بالتسكين والرد ألى فهم الذكر فذلك ينفع فى الشهوات الضعيفة) التي ماتحكنت من العلب ولارسخت فيه (والهمم التي لاتشغل الاحواشي القلب) أى اطرافه (فاماالشهوة القوية المرهقة) أى المعسرة يقال ارهقته اذا أعسرته (فلاينفع فهاالتسكين) بوجه من الوجوه (بللاتزال تجاذبها وتعاذبك) مغالبة (مُ تغلبك) آخرا (وينقضى جميع صلاتك في شغل الجاذبة) ولم تستفد شيأ وكمام وقت فهي تزداد بارهاقها وتضعف قوتك عن مقاومتهالان الشخص اذا غلب مرة ضعف في عن قرينه فهابه أن يقابله ثانيا الاجمية وخوف هذااذا كان القر من من من مى فى الظاهر والشهوة قرينة الانسان فى الباطن فهي لاتنفا عنه بحال ولاترى حتى يحمّال الى دفعها الاعمونة الله تعمالي (ومثال ذلك مثال رجل تحت شحرة) ذات اغصان وفروع (بريد أن يصفوله فكره) وتجنمع حواسه (وكانت اصوات العصافير) على ثلث الاغصان (تشوَّش عُليه) أى تفرق عليه الوقت (فلم تزل بطيرها عشدية في بده) فيطير ون (و يعود الى) ما كان عليه من (فكره فتعود العصافير) الى اصواتها المختلفة (و بعود) الرجل (الى التنفير) والتطبير (بالخشبة فقيلُه انهذاسيرالسواني) جمع سانية وأصلهاالبغير يسنى عليه من البشرأو يستقي والسحابة تسنو الارض أى تسقيما فهي سأنية أيضا وأراد هنامن السانية الدولاب الذي يدور بالماء ويضرب المسل في سير السواني في كل مالاغرة في حركته وان آخره كاوله لا تزيد ولا ينقص ولذلك قال (ولا ينقطع فان

ونظروالكم وروىان أباطلحة صلى فى حائطله فيه شحر فأعجبه دبسي طارفي الشجر يلمس مخرجافأتبع بصرهساعة عمليدركمصلي فذ كرلرسول الله صلى الله عليه وسلم ماأصابه من الفتنة ثمقال مارسول الله هوصدقة فضعه حيث شأت \* وعن رجل آخرانه صلى فى حائط له والنخل مطوقة بمرها فنظرالها فأعبته ولم يدركم صلى فذ كرذلك العثمان روعي اللهعنه وقال هوصدقة فاجعله فىسلل اللهعز وحلفاعهعثمان بخمسين ألفافكا نوا يفعلون ذلك قطعا لمادة الفكر وكفارة الحرىمن نقصان الصلاة وهذا هو الدواء القامع لمادة العلة ولانغني غميره فاما ماذ كرناه من التلطف التسكن والردالي فهم الفكر فذلك ينفع في الشهوات الضعمفة والهمم الني لاتشغل الاحواشي القلد فاما الشهوة القوية المرهقمة فلاينفع فها التسكن بللا تزال تحاذمها وتحاذبك ثم تغلبك وينقضي جسع صلاتك فى شعل المحاذبة ومثاله وحلتحت محرة أراد أن يصفوله فكره وكانت أصوات العصافير تشوش عليه فلم ال الطيرها عنسة في ده

أردت الخلاص) عن ذلك (فاقطع الشجرة) من أصلها تسترح (فكذلك شجرة الشهوات) وفي نسخة الشهوة (اذاتشعبت) أى صارت ذات شعب (وتفرعت اغصائما) وكثرت (انعذبت الماالافكار) الرديئة (انعذاب) تلك (العصافير الى) اغصان (الاشتعار وكا تعذاب الذباب الى الاقذار) الذباب بالضم معروف والاقذار جمع قذر بالتحريك هوالنتن (والشغل بطول في دفعها) وطردها (فان) من شأن (الذباب كلاذب) أى طرد (آب) أى رجع (ولأجله سمى ذبابا) هداه والشهو رين ألسنة الناس فيكون من باب المنحوت كأقال بعضهم في تسمية العصفور لانه عصى وفر والصحيح عندائمة اللغة خـ لاف ذلك وهوفعال من ذبه اذانحاه وقدأشرت الىذلك في شرحي على القاموس فراجعه (فكذا الخواطر) النفسمة كامادفعت رجعت ولاتندفع بالكلية الابقطع مادتها (وهذه الشهوات كثيرة) يختلفة الأنواع باخت المعاصى والقباغ (وقلما يخاوالعبد عنها) في الة من حالاته وفي نسخة وقلما يخلوأ حدمنها (و يحمعها أصل واحد) منه منشؤها (وهوحب الدنيا) والمل المهاوالمراد بالدنيا أمورها المتعلقة بها المزينة للانسان في عنه التي ذكر هاالله تُعالى في كُله ألعز بزز من الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهب الاسمة والمرادمال هناالانحتماري بان يختارلنفسه حدشي من أمو رهاتعمد اوقصد الااضطر ارافان الانسان معبول على حدولده وزوجته وماملكته يداه من الانعام والحرث غمان كلماأعان العبد على الا تحرة من أمو والدنيا فليس داخلا فى حد الدنيا فانها انماجعات قنطرة للا منحرة يتباغ بهاالعبد قدرحاجته في سفره الى مولاه (وذلك) أي حمها (رأس كل خطيئة وأساس كل نقصان ومنبع كل فساد) وقد اشتهر على الالسنة حب الدندا رأس كل خطئة واختلف فيه هل هومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم لافني المقاصد العافظ السخاوي أخرجه البهبق فى الحادي والسبعين من الشعب باسنادحسن الى الحسن البصرى رفعهم سلا وأورده الديلي فى الفردوس وتبعه ولده بلاا سناد عن على رفعه وهو عند البهتي أيضافي الزهد وأبي نعيم في ترجمة الثوري من الحلية من قول عيسي من مرج عليه السلام وعند ابن أبي الدنيافي مكايد الشيطان له من قول مالك بندينار وعندابن بونس في ترجة سعد بن مسعود التحييي في ناريخ مصرله من قول سعدهذا و حزمابن تهمة انه من قول حندب العلى روني الله عنه والديلي من حديث أبي هر برة رفعه أعظم الا قان تصيب أمتى جعهم الدنباو حمم الدنانير والدراهم لاخير في كثير فين جعها الامن سلطه الله على هلكتها في الحق اه قلت وسأتي المصنف في موضعه من هذا الكتاب رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلموأورد بعده كالاما وسنشرحه هناك ان شاء الله تعالى وكان الربيع بنخشم يقول أخرجوا حب الدنيامن قاو بكم يدخل حب الا تحرة وقال آخر ليس خيركم من ترك من هذه لهذه بل خيركم من أخذمن هـ ذ. لهذه (ومن انطوى باطنه على حب الدنياحتي مال الى شئ منها) باختياره وطواعية نفسه (لاللمز ودمنها ولالبستعينيه على الا خرة)وفي بعض النسخ لالبستعين به على الا آخرة و يتز ود المها (فلا يطمعن في أن تصفوله لذة المناحاة في الصلاة) معربه (فان من فرح بالدنيا) بان اطمأن به اليها والتي شراشيره علمها (لايفرح بالله تعالى وبمناجاته) فانه من أمور الا منحرة وهماضر نان الايحتمعان اندخلت هذه خرجت الاخرى و بالعكس (وهمة الرجل مع قرة عينه) أي فيما تقر به عينه (فان كانت قرة عينه في الدنيا) أي حصول أمورها (انصرف لا يحالة الم اهدمه) ولذلك أشارصلي الله عليه وسلم بقوله وجعلت قرة عيني في الصلاة انهذا الوصف ليس من أمو رالدنداوذلك لانهميزها من قوله حب الى من دنيا كالطب والنساء لانه كان في مشاهدة ربه فعل قرة عينه بها لانهامن أمورالا تنوة وسيأت الذلك تحقيق (ولكن مع هذا فلاينبغي أن يترك ) المصلي (المجاهدة) مع نفسه (و) لايترك (رد القلب الى الصلاة) على قدر جهد ، وطاقته (و) لايترك (تقليل الاساب

أردت الخالص فاقطع الشعرة فكذلك معرة الشهوات اذاتشعت وتفرعت أغصانها انعذبت الها الافكار اعدداب العصافير الى الاشعمار وانعدذال الذماب الى الاقذار والشغل مطولفي دفعها فان الذماك كلما ذب آب ولاحله سمى ذبابا فكذا الخواطر وهده الشهوات كثرة وقلما علو العدعنها وبحمعهاأصل واحدوهوحب الدنياوذلك رأس كل خطيئة وأساس كل نقصان ومنبع كل فساد ومن انطوى باطنه على حب الدنياحتى مال الىشى منها لالم تزود منها ولا ليستعين جاعلى الاخرة فلا يطمعن في أن تصفو له لذة المناحاة في الصلاة فان من فرح بالدنسالا يفرح بالله سحانه وعناحاته وهدمه الرحل معقرة عندمفان كانت قرة عسه في الدنسا انصرف لاعالة الهاهمه ولسكن معهدذا فلارنسغي أن يترك المحاهدة ورد القلب الى الصلاة وتقلل الاسمان

الشاغلة) له عنها (وهذاهوالدواء المر) العلم البشع الرائعة الحكرية اللذة (ولمرارته) و بشاعته (استبشعته الطباع) أى عدته بشعا وفي نسخة استبشعه أكثر الطباع (و بقيت العلمة) المذكورة (مزمنة) أى داعة زماناطو يلا (وصار الداء عضالا) بالضم أى شديدا أعيت الاطباء عن معالجت (حتى ان الاكابر) من العارفي بالله تعالى (احتهدوا) وفي نسخة احتهد بعضهم (أن يصاوا) وفي نسخة أن يصلى (ركعتين لا يحدثوا) وفي نسخة الا يحدث (أنفسهم) وفي نسخة بشئ من أمر الدنيا (فيحز واعن ذلك) وقد قال صاحب القوت ورفعه الى الذي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب (فلا مطمع) وفي نسخة فاذا لا مطمع (فيه لا مثالنا) من القاصر بن عن بلوغ هذه الدرجة (وليته سلم لنامن الصلاة) وفي نسخة فاذا من طلا علاصالحا وآخرسيا) فعسى ان نكون بذلك من الفهواس) وفي نسخة عن الوساوس (لذكون من خلط علاصالحا وآخرسيا) فعسى ان نكون بذلك من الفلوساس) وفي نسخة مثل الذي يصب الماء في تدح فيه حل والحل بالحاء المهملة الشرب وغالب النسخ هنابا نخاء المجمة وهو غلط (فيقدر ما يدخل حب الا تخرج منه من الحل ولا يحتمعان) ولذا قال الربيع بن خشم أخر جواحب الدنيا من قلو بكو منه من المات عزم منه من الحل ولا يحتمعان) ولذا قال الربيع بن خشم أخر جواحب الدنيا من قلو بكو يتم لله من المالة المنه المنالة المنه المنالة ولمنه من المالة وفيق

\* (بيان تفصيل ماينبغى أن يحضرفى القلب عند) مباشرة ( كلركن) من الاركان (وشرط) من الشروط (من أعمال الصلاة) \*

واعلم أنه قد تقدذ كر الاركان وتعريف الركن ومايتعلق به وقدذ كرصاحب المبسوط من أصحابنا فرقانفيساس الشرط والركن فقال حد الشرط ما يشترط دوامه من أول الصلاة الى آخرها كالطهارة وستر العورة وحدد الركن مالابدوم من أولهاالى آخرها بل ينقضي بالشروع في ركن آخر كالقيام والقراءة فان كلا منهما ينقضي بالركوع والركوع بالانتقال الى السحود اه وقال عبد العلى المرحندي من أجعابنا في شرح الوقاية ما يتعلق بالشيّ ان كان داخلافسه يسمى ركما كالركوع في الصلاة وان كان خارجا فان كان مؤثرافيه بعني اله كاماوجد ذلك المتعلق موجد عقبيه وجوبذلك الشئ في ايجاب الله تعالى يسمى عله كعقد الذكاح للعل وان لم يكن مؤثرا فيه فان كان موصلا اليه في الجلة يسمى سببا كالوقت لوجوب الصلاة وانلميكن موصلا اليه فانتوقف الشئ عليه يسمى شرطا كالوضوء للصلاة وانلم يتوقف عليمه بسمى علامة كالاذان للصلاة فشرط الشئ هو الخارج عنه غير مؤثرفيه ولاموصلااليه المتوقف هوعلى وجوده فالوقت ليس بشرط بهذا المعنى والله أعلم (فنقول حقك) أجاالانسان (ان كنتمن الريدين للا تحرة) سالكا في طريقها (ان لا تغفل أولاعن التنبهات التي) تذكر (في شرُوط الصلاة وأركانها أما الشروط السوابق فهي) سنة وانما سماها سوابق لكونها تسبق أعمال الصلاة الاول (الاذان) المراد دخول الوقت عُهو لغية الاعلام وشرعا قول مخصوص بعلمه وقت الصلاة المفروضة وهوسنة كالاقامة قيل على الكفاية كافي المجموع للنووي أي في حق الجاعة أماألمنفرد فهمافى حقهسنة عين وقيلهمافرض على الكفاية لانهمامن الشعائر الظاهرة وفي تركهما تهاون فلواتفق أهل البلدعلي تركهماقوتلوا وقيلهمافرض كفاية في الجعةدون غيرها وعلى هذا فالواجب هوالذي يقام بيثيدي الخطيب وهل يسقط بالاول فيه وجهان وينبغي السقوط وشرط حصولهمافرضا أوسنة ان يظهر فى البلد عيث يبلغ جيعهم فيكفى فى القرية الصغيرة فى موضع والكبيرة فىمواضع فلوأذن واحمد فى جانب فقط حملت السمنة فيه دون عميره وهل المنفردفي بلد أو محواء اذا أراد الصلاة بؤذن فقيل بندبه وهوالقول الجديد فالالرافعي وهو الذي قطعيه الجهور وقيسل

الشاغلة فهدذاهوالدواء المر ولمرارته استشعته الطباع ويقت العلة مزمنة وصار الداء عضالا حتى ان الا كار احتهدوا ان ماوار كعتن لاعد قوا أنفسهم فهما بامورالدنيا فحروا عن ذلك فاذا لامطمع فيهلامثالنا وليته سلولنا من الصلاة شطرها أوثلثها من الوسواس لذكون ممن خلط عملا صالحاوآ خرسنا وعالى الحلة فهمة الدنيا وهمة الاستخرة في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح ماوء معل فيقدر مالدخل فيهمن الماء يخرج منهمن الحل لامحالة ولاستمعان (بيان تفصيل ماينبغي أن بعضر فىالقنب عندكل ركن وشرطمهن أعمال

فنقول حقيات ان كنت من المريد بن اللا خوة أن التغفل أولا عن التنبيهات السقى في شروط الصلاة وأركانها \* أما الشروط السوابق فهي الاذان لالانتفاء المعنى المقصود منه وهوالاعلام وهوالقول القديم وصبح الاستنوى الاول وقال هوالمعتمد وقال الانتفاء المعنى المقصود منه وهوالاعلام وهوالقول القديم وصبح الاستنوى الاول وقال هوالمعتمد وقال الاذرعي هوالذي نعتقد رجانه ويندب لجاعة النساء الاقامة بان تأتي بها حداهن لاالاذان على المسهو روهوم في والتثويب في الصبح المسلمة أولاذان قال النووي في المنهاج الاصم ان الاذان أفضل و يعب ترتيبه وموالاته وهل الاقامة أفضل أولاذان قال النبو وي في المنهاج الاصم ان الاذان أفضل وشرطه الوقت الا الصبح فن نصف الله لله ويسن لسامعه مشل قوله الافي حاملته فعولق والافي التثويب فيقول صدقت و مرون وكذا في الاقامة الافي كامتي الاقامة فيقول أقامها الله وأدامها كا تقدم ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم و يأتي بالدعاء المأثور الذي تقدم ذكره

\* (فصل) \* قال أصحابنا الامامة أفضل من الاذان وقدر وى ذلك عن أبي حنيفة وسيأتي البحث في ذلك وهو سنة مؤكدة وكذا الاقامة في الاصم وهي في قوة الواحب وعن بعض مشايخنا القول بالوجوب وعن مجد بنا لحسن انه فرض كفاية الفرائض ولومنفردا أداء وقضاء سفرا وحضرا وهونهس عشرة كامة أربع تكبيرات وأربع شهادات وأربع دعاء الىالصلاة والىالفلاح وتكبيرنان وكامة التوحيد وعن أبي توسف يكبر في أوله من تين وهي رواية عن الحسين عن أبي حنيفة ولا ترجيع في الشهادتين والاقامة مثله ويزيدفي الفعر الصلاة خيرمن النوم مرتين وفي الاقامة قد قامت الصلاة مرتين ولا يحرى بالفارسية وانعلم انه أذان فى الاطهر واذاسمع المسنون منه أمسك عن التلاوة وقال مثله الافي حيعلتيه فانه يحوقل ويأتى بالدعاء المأثور والله أعلم (و) الثاني (الطهارة) أي من الحدث والخبث فى الثوب والبدن والمكان الذى اصلى فيه فلا تصرص للتهمع عدمها ولومع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا ولورأينا فىنوب من ربد الصلاة نحاسة لابعلم مها وجب اعلامه واستثنى من المكان مالو كثرزرق الطبرفيه فانه بعني عنه للمشقة فى الاحتراز منه وقيد فى المطلب العفو عما اذا لم يتعمد المشي عليه قال الزركشي وهوقيد معتبر وقال الشهاب الرملي وان لايكون رطبا أور حله مباولة ولو تنجس نوب بما لابعق عنه ولم يحدما بغسله به وحب قطع موضعها ان لم تنقص قمته بالقطع أ كثر من أحرة فوب يصلي فيه لوا كتراه قاله المتولى وقال الاسنوى بعتبر أكثر الامرين منذلك ومن عن الماء لواشتراه مع أحرة غسله عندالحاحةلان كلامنهمالوانفردو حب عصله اه ولواشتبه عليه طاهر من تو بين احتمد فهما الصلاة كافى الاوانى كذا فى المحرر ولواجهد فى الثوين فلم يظهرله شئ صلى عاريا لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم ادراك العلامة ولوغسل أحدال وبن بالاحتهاد صت الصلاة فهما ولو جعهماعليه ولو تنحس بعض ثوبأوبدن أومكان ضيق وجهل ذالنوجب غسل كله لتصم الصلاة فيه اذالاصل بقاء النجاسة مابقي خءمنه فان كان المكان واسعا لم يحب عليه الاحتماد ولكن يسن فله ان يصلى فيه بلااحتماد والوسع والضيق واحعان الى العرف

\*(فصل) \* قال أصابنا الاصل فى لزوم تعله بر الثوب قوله تعالى وثبابك فطهر واذا لزم التعله برف الثوب لزم فى البدن والمكان بعار بق الاولى لانهما ألزم المصلى من الثوب اذلاو جود الصلاة بدون مكان وقد توجد بدون ثوب كافى صلاة العارى فالوارد فى الثوب عبارة والوارد فى البدن والمكان دلالة لان الصلاة مناجاة مع الرب فعب أن يكون المصلى على أحسدن الاحوال وذا فى طهارته وطهارة ما يتصل به من الثوب والمسكان ولوصلى على مكان طاهر الاانه اذا بعد تقع ثبابه على أرض نعسة ان كانت لا تلوث ثبابه على أرض نعسة ان كانت لا تلوث ثبابه على الرض فعسة ما كانت لا تلوث ثبابه على الرض فعسة واحدة منهما على نعس لا تصم صلاته على الاصم وان وضع واحدة فقط على طهارة و رفع الاخرى صحت مع كراهة ولو افترش نعلمه على نعس وقام عليه ما خاص عليه وان نعلمه على عليه وان نعلمه على مكان طاهر ثم انتقل الى مكان نعس ولم مكث مقدار ركن صحت اتفاقا وان كان مقدار

ec.

والطهارة

ركن من غير ادائه فسدت عند أبي وسف احتياطا كالوأدى ركامع المكث وحكم الانكشاف كذلك اذا كان بغير صنعه ويشترط طهارة موضع البدين والركبتين على الصحيح واختاره الفقيه أبوالليث ومخالفته فى المسئلة شذوذ وبشترط طهارة موضع الجبهة على الاصم من الروايتين عن أب حنيفة وهو قولهما واذاصلي فيخبمة وصار سيقفها على رأسه لنمام قيامه جازان كانت طاهرة والافلا ولو كانفى يده حبل مربوط بنعس ان سقط على الارض ولم يتحرك عركته صحت صلاته والصبي اذا حلس في عر المصلى وهو تستمسك ويه تعاسة على بدنه أوثو به أوحلس طهر متنعس على رأس الصلى حازت صلاته اذا لم ينفصل البه من النجاسة مالا يعنى عنسه لان الشرط خاو الجسد والثوب والمكان عنسه والله أعلم (و) الثالث (سيتر العورة) عن العيون ولو كان خاليا في ظلمة فان عزر وحب أن يصلى عار ياويتم ركوعه وسحوده ولااعادة علمه في الاصم وقبل بومي مهماو بعيد وقبل يخبر بين الاعاء والاتمام وعب سترالعورة فيغير الصلاة أيضا ولوفى خاوة الالحاجة كاغتسال وقال صاحب الذعائر يحوز كشف العورة في الخلوة لادني غرض ولا يشترط حصول الحاحة قال ومن الاغراض التعريد وصيانة الثوب من الادناس والغبار عند كنس البيت وغيره وانماوحب السترفى الحاوة لاطلاق الامر بالسترة ولان الله أحق أن يسحى منه و مكره نظر الانسان الى عورة نفسه من عسر حاحة والعورة لغة النقصان والشئ المستقبع وسمى القدار الاحتى سانه مذلك القبه ظهوره والعورة تطاق على ما يحب ستره فى الصلاة وهوالراد هنا وعلى مايحرم النظر اليه وعورة الرحل ماسن سرته وركبته وكذا الامة ولومدرة ومكاتبة ومستوادة ومبعضة في الاصم الحاقالها بالرجل عامع ان رأس كل منهما ليس بعورة والقول الشاني أنها كالحرة ماعدا الوجه والكفين والرأس والقول الثالث عورتها مالا يبدومنها فى مالخدمة العلاف مابيد وكالرأس والرقمة والساءد وطرف الساق وخوج نذلك السرة والركبة فليسامن العورة على الاصع وقبل الركبة منهادون السرة وقبل عكسه وقبل السوأتان فقط وبه قالمالك وجماعة وعورة الحرة ماسوى الوجه والكفن ظاهرهماو ماطنهمامن رؤس الاصابع الىالكوعين وفي قول أووجه انباطن قدمهاليس بعورة وقال المزنى ليس القدمانعورة وشرط الساتر مامنع ادراك لون البشرة لاجمها فلايكني ثوب رقبق ولامهله ل لاعنع ادرال اللون ولازجاج يحكى اللون لان مقصود الستر لا يحصل بذلك اماادراك الجم فلا يضر لكنه للمرأة مكروه وللرحل خلاف الاولى قاله الماوردى وغيره فانقيل ود على عبارته الفللة فانهامانعة عن الادراك ولطع العورة بعو حركمناء أحسبان كالمهفى السائر وماذكر لابسمى ساترابل غيرالظلة يسمى مغيراوالاصم وحوب التطمين على فاقدالثوب والثاني لالامشقة والتلويث فاورق يتعورته من حس قسمه لسعته في ركوع أوغير الم يكف الستر به فليره أو بشد وسطه واذاوحدالمصلي سترة نحسة ولاماء بغسلهابه أو وحدالماء ولم يحد من بغسلها وهوعا خز عن غسلها أووحده ولم بوض الاماحرة ولم تعدها أووحدهاولم بوض الابا كثرمن عن المسل أوحبس على نعاسة واحتاج الى فرش السترة علما صلى عار ماوأتم الاركان كامر ولوأدى غسل السترة الى حروج الوقت غسلها وصلى خارجه ولايصلي فى الوقت عاريا كانقل القاضي أبوالطب الاتفاق عليه \* (فصل) \* وقال أصابنا السائر هو الذي لا مرع ماتحته فالثوب الرقيق لا يكون سائرا وسترالعورة خارج الصلاة بعضرة الذاس واحب اجماعاالا في مواضع وفي الخلوة فسمه خلاف والصحيح وجويه اذالم يكن الانكشاف لغرض صحيح ولايضر نظرالعورة من حسفيصه الواسعر وادابن شعاع نصاعن أبى حنيفة وأبى وسف وهوقول عامتهم لانها ليستعورة فيحق نفسه لانه عدله مسهاوالنظر الها وخالف فيه بعض الشايخ ولولم يحدالاتو بحر مرصلي فيهوان وحدغيره صحت أدضامع كراهته وتصح الصلاة على وبطاهر وبطانته نعسة غير مضرب وعلى طرف طاهر وان تحرك الطرف النعس عركته لانه ليس معامل لها

وسترالعورة

واستقبال القبلة

على الصحيح وفاقذ ما ريل به النجاسة يصلى معها ولااعادة عليه ومن ابتلي ببليتين يختار أجهما شاء وان اختلفتا يختارأه ونهما لان مباشرة الحرام لاتحو زالاالضر ورة وانوحد مالاستر الااحدى السوأتين وجب ستر الدبر وقبل القبل وندب صلاة العارى حالسا مالاعاء مادا رحليه نحو القبلة فأن صلى قائما صحوعورة الرجل مابين السرة ومنهي الركبة والسرة ليست من العورة والركبة منهاهذا ظاهر الرواية وقيل من السرة وهي روايه أبي عصمة وقيل من المنت وهي رواية مجدين الفضل وتزيدعليه الامة البطن والظهر وجمع بدن الحرة عورة الاوجهها وكفها وقدمها وفيالقدمر وايتان والعمم انهاليست بعورة فىالصلاة وعورة خارجالصلاة جعابن الروايتين وفي ظاهر الرواية ظاهر كفهاعورة وباطنه ليس بعورة وفى الذراع روايتان والاصح انهعورة ونغمتهاعورة لاصوتهاعلى النعيم وبكره كشف الرأس الاللتذلل وقال أبو حنيفة الصلاة في السراويل أي وحده سنة أهل الجفاء والله أعلم (و) الرابع (استقبال القبلة) أي استقبال عينها يقينا في القرب وظنا في البعد وهو شرط الصلاة للقادر على الاستقال فلاتصح الصلاة بدونه اجماعا والقبلة فى اللغة الجهمة والمرادهنا الكعبة ولوعبر بها لكان أولى لانهاالقبلة المأمورجها واكن القبلة صارت في الشرع حقيقة الكعبة لايفهم منهاغيرها وسميت قبلة لان المصلى يقابلها وكعمة لارتفاعها أواستدارتها اما العاخزعنه كريض لايحدمن يوحهه الهاوم بوطعلى خشبة فصلى على حاله و بعد وحويا قال فى الكفاية ووجو ب الاعادة دلسل على الاشتراط أي فلا يحتاج للتقسد بالقادر فانهاشرط للعاحزأ بضا بدليل القضاء ولذاك لمذكره في التنسه والحاوى واستدرك علىذلك السبكي فقاللو كانتشرطا لماصحت الصلاة بدونه ووحوب القضاء لادليل فيه قال الخطيب وفي هذا نظر لان الشرط اذا فقد تصع الصلاة بدونه وتعاد كفاقد الطهور من قال عمرايت الاذرعى تعرض لذلك ولايشترط فى شدة الخوف وأمانفل السفر فعنتص الاستقبال فيه وجويا مالفعرم فلاعب فماعداه لان الانعقاد يحتاطله مالايعتاط لغيره وقيل يشترط فى السلام أيضاوالاصم المنع كافى سائر الاركان وقال ابن الصباغ فالقياس الهمهمادام واقفا لايصلى الاالى القبلة وهومتعين اه وأماان كانسائرافان كأن ماشا وحب الاستقبال فى التحرم والركوع والسحود والسلام وعشى فيما عداهذه الاربعة وأماان كانوا كاففيه تفصيل بينأن يكون فى سفينة أوسرج فليراجع فى يحله ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد والاأخذ بقول ثقة يغبرعن علم بالقبلة أوالحراب فان فقد وأمكن الاحتهاد بأن كان بعرف أدلة القبلة حرم التقليد وانتحيرلم يقلد في الاظهر وصلى كيف كان ويقضى وأدلة القبلة أقواها القطب وهي نقطة تدور علهما الكواكب وتختلف باختلاف الاقالم ففي العراف بجعله المصلى خلف أذنه المني وفي مصر خلف أذنه اليسرى وفي المن قبالته مما يلي حانبه الايسروفي الشام وراءه وقبل ينحرف بدمشق وما قاربها الى الشرق قليسلا ويحب الاجتهاد أو التقليدانعوالاعي ليكل صلاة تحضر على الاصم كإفى الروضة ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الادلة قلدثقة عارفا بالادلة وجوبا فانصلي بلاتقليد قضي فآن قدر على تعلم الادلة فالاصع وجوب التعلم عند السفر وفى الحضر ففرض كفاية وسفر الحج مع الركب كالحضر على العجيم ومن صلى بالاجتهاد فتيفن الحطا قضى وجو با في الاظهر فاوتمقنه فهاوجب استثنافها وان تغير احتماده على الثاني والله أعلم \* (فصل) \* وقال أصحابنا ليس السن في الاستقبال الطلب الانطلب المقابلة ليسهو الشرط بل الشرط المقصود بالذات المقابلة والقبلة هي الجهة التي تستقبل في الصلاة وهوشرط عند القدرة والامن فالمكي المشاهد فرضه اصابة عينهااتفا قاولغيره سواء كانبكة أوغيرها اصابة جلتهااي الكعبة في العديم وقول آخر يشترط اصاية عينها للحل حكاه أبوعبدالله الجرحاني ولاتشترط ندة الكعنة مع الاستقمال القبلة في العفيع وهوقول أبى بحر بن حامد وقال محمد بن الفضل تشترط وقال صاحب الدراية وهوالاحوط

واعترضه ابن امبرحاج وقال ليس كذلك اذا كان الاحتياط باقوى الدليلين فان الاشتراط ليس له دليل قوى فيما يظهر فضلا عن كونه يقتضي أقوى الدليلين ومنهم من قال ان صلى في المحاريب فكم قال ابن حامد وان صلى في العجراء فيكما قال ابن الفضل نقله قاضحان وقال القوام الكاكي جهة الكعمة هي التي اذا توحه الها مكون مسامنا للكعمة أوهوا ثما تحقيقا أوتقر يما ومعنى التحقيق اله لو فرض خط من تلقاء وجهم على زاوية قائمة الى الافق يكون مارا على الكعبة أوهوائها ومعنى التقر سأن تكون ذلك منحرفاعن الكعبة أوهوا ثهاا تحرافا لاتزول به المقابلة السكلية ثم ان مكة لما يعدت عن دمارنا بعدامفرطا تتحقق القابلة المهافي مسافة بعمدة على نسق واحد فالالوفرضنا خطأ من حمن من استقبل القبلة على التحقيق في دمارنا ثم فرضنا خطاآ خريقطع ذلك الخط على زاويتين فأمَّتين عن المستقمل وشماله لاتزول تلك المقابلة والتوحه بالانتقال الى اليمن والشمال على الخط الثانى مفراسخ كثيرة فلذلك وضع العلماء القبلة فىالبلاد المتقاربة على سمت واحد بأن جعاوا القبلة بيخارى وسمرقند ونسف وكش وترمذو بلخ ومروموضع غروب الشمس اذا كانتفى آخوالميزان وأول العقرب ابقاء المقابلة في هذا القدر ونحوه من المسافة ولم بخر حوالكل مسحد على حدة سمت الكعبة على التعقيق لانذلك خارج عن الوسع كذافي التسهيل لا بن قاضي سماونة وسماونة قرية من قرى الروم (و) الخامس (الانتصاب قاتمًا) قبل التحرم بان ينصب فقار ظهره ومفاصله لان اسم القيام دائرمعه لانصب الرقبة لمامرانه يستحب اطراق الرأس فان قام منحنياالى قدامه أوخلفه أوماثلا الى عمنه أو يساره عدث لايسمى قائما لم يصم قيامه فان لم يطق انتصابالنحوم ص أو كبر وصاركا كع فالصحيح انه يقف كذلك وعمزال كوع ولوعزعن القيام فعدكيف شاء ولاينقص ثوابه والرادبالعيز خوف الهلاك والغرق وزيادة الرض أولحوق مشقة شديدة أودوران الرأس في حقرا ك السفينة وقال النووي فيزيادة الروضة والذي اختاره الامام فيضبط العجزان تلحقه مشقة تذهب خشوعه لكنه قال في الحجوع المذهب خلافه

\*(فصل) \* وقال أصحابنا و يشترط النحر عد احد عشر شرطاذ كروامنهاالاتيان بهاقائم اقبل انحنائه الركوع حتى لوادرك الامام را كعا فنى ظهره ثم كبران كان الى القيام أقرب صح وان كان الى الركوع والامام الكوع أقرب لم يصح ولو كبرقائم الريد تكبيرتين خدلافا لبعضهم (و) السادس (النيد) عداله اختلف فيها فقيل هي واحبد في بعض الصلاة وهوأولها لافي جمعها فكانت ركا كالتكبيروال كوع وهو المعتمد وقيل هي شرط لانها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون خارج الصلاة وعلمه حرى المصنف وهو المعتمد وقيل هي شرط لانها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون خارج الصلاة وعلمه حرى المصنف انهازكن لم قصع أوشرط صحت ومحلها القلب لانها القصد فلا يكفي النطق مع غفلة القلب بالاجماع ويندب النطق بالمنوى قبل التكبير ليساعد اللسان القلب وقال الاذرى لادليل على النسدب وقال الخطيب وهو يمنوع بل قبل بوجوب التلفظ بالنية في كل عبادة ولوعف النية بلفظ ان شاء الله تعمالي أو نواها وقصد بذلك التبرك أوان الفعل واقع بالشيئة لم يضر أو التعليق أو أطلق لم يصح المنافاة أو نواها وصد بذلك التبرك الله على واقع بالشيئة لم يضر أو التعليق أو أطلق لم يصح المنافاة ولوقال أصلى لثواب الله تعمالي وللهرب من عقابه صحت صلاته خلافا المفخر الوازي وفي النية مسائل ولوقال أصلى لثواب الله تعمالي وللهرب من عقابه صحت صلاته خلافا المفخر الوازي وفي النية مسائل ولوقال أصلى لثواب الله تعمالي وللهرب من عقابه صحت صلاته خلافا المفخر الوازي وفي النية مسائل

\*(فصل) \* وقال أصحابنا النية هي الارادة الرجمة لاحد الطرفين المساويين لامطلق العلم على الاصم فان من علم الكفر لا يكفرولونواه يكفر والمسافراذا علم الاقامة لايصير مقيما واذا فواها يصير مقيما

والانتصاب قاعماوالنية

فاذاسمعت نداء المـؤ ذن فأحضرفي قلبك هول النداء وم القيامة وتشمر بظاهرك وباطنك للاحامة والمسارعة فان المسارعين الى هـدا النداءهم الذين منادون باللطف توم العرض الاكبر فأعرض قلسك على هذا النداء فانوحدته مماوأ بالفسرح والاستنشار مشحونا بالرغبة الى الابتدار فاعسلم أنه يأتيك النداء بالشرى والفوز ومالقضاء ولذلك قال صلى الله علمه وسلم أوحنا باللال أى أرحناج اوبالنداء الهااذ كانقرة عينه فهاصليالله alisemy

والمعتبر فيها على القلب اللازم الدرادة فلاعبرة للذكر باللسان الخالف للقل لانه كالم لانمة الا اذا عجز عن أحضاره لهموم اصابته فكفيه اللسان وعل القلب أن يعلم عندالارادة بداهة أى صلاة يصلبها واللفظ بهامستعب وهوالمحتار وقيل سنة راتبة وقيل بدعة كاسبق ذلك وجاز تقدعها على التكبيرة ولوقبل الوقت مالم بو جديين ما فاطع من عمل غيرلائق بصلاة وهو كلماعنع البناء قيل والاصل في اشتراطها اجماع المسلين على ذلك كانقله ابن المنذر وغيره واماالاستدلال على اشتراطها بقوله تعالى وماأم واالالبعبدوا الله مخلصين له الدمن كافعل السراج الهندى في شرح المغنى فليس بظاهر لان الظاهران المراد بالعمادة التوحيد بدليل عطف الصلاة والزكاة علها واماالاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم انماالاعمال بالنمات كافى الهداية وغيرها فلابصح لان المة الاصول ذكرواان هذاالديث من قبيل ظنى الثبوت والدلالة لانه خبرواحد مشترك الدلآلة فيفيد السنية والاستحباب لاالافتراض والله أعلم ثمشرع المصنف في تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل شرط و ركن على الترتيب الذي ذكر وهنافيد أبالاذان وقال (فاذا سمعت نداء المؤذن) وهذا يستدعى أن يكون مستدعاء لي الوضوء والجوارح اذا كانت في حماية الوضوء الذي هو أثر شرعي يقل طروق الشميطان عليهاقال عدى بن حاتم ماأقيمت صدلاة منذ أسلت الاوأنا علىوضوء والمراد بنداء المؤذن الاذان وهو لايكون الابعد دخول الوقت (فاحضرفي قلبك) عند سماعه (هول النداء يوم القيامة) اذبدعي كل انسان باسمه فيستشعر القلب بعد تأمله في ذلك الهول غيبوية عن كلشاغل دنيوى (وتشمر بظاهر لـ و باطنك) والتشمرفي الامره والاجتهاد فيه مع السرعة والخفة وأصله من شمرت الثوب اذارفعة فتشمر (الاجابة والمسارعة) الماالاجابة فيحتمل أن بكون بمعنى أن يقول مشلما يقول المؤذن كافى حديث البخاري ومسلماذا معتم النداء فقولوامثل ما يقول المؤذن فالمسارعة حينئذ فى السير الى الصلاة وأن يكون بعنى الاتبان لما يدعو اليه يقال أحاب نداءه اذاحضراليه واناه فالمسارعة حيننذ عطف تفسير وعلى الاول يكون فى السياق لف ونشر مشوّش لان التشمر بالظاهر يقتضى المسارعة فى السمير وبالباطن يقتضى مساعدته لذلك وأن يخفعلى الروح وفى قوله فاذاسمعت اشعار بأنه اذالم يسمعه لبعد أوصمم لاتسن له الاجابة وقال فى المجموع وهوالظاهر لانها معلقة بالسماع (فان المسارعين) بالاجابة (الى هذا الذراء) الذي هوالاذان (هم الذين ينادون)أى يدعون (باللطف) والاكرام (يوم العرض الا كبر) الذي هو يوم الحساب كاورد معنى ذلك في بعض الاخبار (فاعرض قلبك على هذا النداء فان وجدته عماواً بالفرح) والانبساط موقورا بالخفة (والاستبشار مشعونا بالرغبة) والميل (الى الابتدار) أى الاسراع (فاعلم) وتعقق (انه يأتيك النداء بالبشرى) والحفا الاوفر (والفوز) بالنعيم (يوم القضاء) الاكبر (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ارحنا باللل) فيمارواه الدارقطني في كتاب العللة من حديثه قال العراقي ولابي داود نعوه من حديث رجل من الصابة لم يسم باسناد صحيح قلت أخرجه أحد وأبوداود والبغوى عن رجل من خزاعة وأخرجه البغوى أيضاعن رجل من أسلم وهذا الرجل الذي هومن خزاعة قدو ردالتصريح به عند الطبراني في الكبير والضياء في المختارة قالوا هوسلمان بن خالد الخزاع ورواه الخطيب عن على وعن بلال ولفظهم جمعا بابلال أقم الصلة أرحنا بها وعندمسلم منحديث ابنعر بابلال قم فناد بالصلاة وقول المصنف (أى أرحنابها) أى بالصلة (وبالنداء المها) ظاهر في ان المراد به الاذان وظاهرلفظ الجماعة انألمرادبه الاقامة وانكانت اقامة الصلاة أعممن أن يكون اذانا أواقامة ثمقال المصنف (اذ كان صلى الله عليه وسلم قرة عينه فيها)وعبارته هذهمنتزعة من القوت قال ارحنا بلال اي بالصلاة أى أرحناالها نعنابهامن الروح والراحة الهايقال ارحنابالشي اى روحنابه وارحنامنه اى أسقطه عناوخفف عنامنــه ولم يقل ارحنامنها كيف وقرة عينهبها اه وقدأشار بذلك الىالحديث

المشهور حبب الىمن دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني فى الصلة كمرواه أحمد في كتاب الزهد والنسائي والحاكم والبهق عن أنس رضي الله عنه وسأتي الكلام على تخريج هذا الحديث ومايتعلق بهمن الاشارات حيث يذكره المصنف انشاء الله تعالى وانما كان قرة عينه صلى الله عليه وسلم فى الصلاة لكونها على المناجاة ومعدن المعافاة وافرد الصلاة بماعيزها عن الطب والنساء يحسب المعنى اذابس فهاتقاضي شهوة نفسانية كافهماعلى انبعض العارفين قدصرح بان السكاليف كلها فى حقه صلى الله عليه وسلم قد رجعت قرة عين فليست على سبيل الكاففة والتكاف وأخرج عبد الله ابن أحد في روائد مسندأ بيه عن أنس من فوعا حعلت قرة عيني في الصلاة وحبب الى النساء والطب الجائع يشمع والظما "ن يروي وأنا لاأشمع من حمهن (وأما الطهارة) فهمي على قسمين صغري وكبرى فالصغرى متعلقها ثلاثة المكان والثوب والبدن وألمزال عنها الحدث والخبث والكبرى متعلقها القلب والمزال عنه الصفات الذميمة والمزيل في القسم الاول الماء وفي الثاني التوبة ثم أن القسم الاول هوحظ الفقهاء فلابعد ونظرهم عنه لانهم لابشقون عن القلوب والثاني حظ الخاشعين وقد أشار المصنف الى القسمين بقوله (فاذا أتيت مافي مكانك) الذي تصلى عليه بان طهرته من كل نعاسة ظاهرة (وهو ظرفك الابعد) جعل المكان طرفااذ بالصلاة عليه صاركانه يحلفه ووصفه بالابعد نظرا للبدن والثوب أوسماه ظرفاتشبها بالاناء الذي يوضع فيه الشيّ (شم) أتبت بها (في ثيابك) التي تلسهاعلى بدنك (وهي غلافك الاقرب) سمى الثباب غلافاتشبها لهابغلاف السكن ونعوه أى ما يعجمه ويصونه عامع الخب والصون في كلمنهماووصفه بالاقرب بالنسبة الىالمكان لشدة ملازمتها للبدن (مم) أتيت بها (في بشرتك) بالتحريك هوالبدن (وهو قسرك الادنى) أى الاقرب (فلا تغفل عن لبُكُ الذي هوذاتك ) أي حقيقتك (وهو فلبك) شبه بالثمرة التي لهاقشور داخلة وظاهرة موضوعة فى ظرف فذلك الظرف هوالمكان وقُشره الخارج الثوب وقشره الداخل هو البدن ولبه الباطن هوالقلب (فاجتهدله تطهيرا) ينظفه من سائرالخبائث (بالتوبة) الصادقة بشر وطها (و)أعظمها (الندم على مافرط) منك أي سبق (وتصعيم العزم) وتاكيده (على الترك) أي ترك العود (في المستقبل) فاذا وجد توثيق العزم على اللابعود مع الندم فهي التو بة النصوح (فطهرم) أي بالتو بة (باطنك) أى قلبك (فانه موقع نظرمعبودك) كاورد ان الله لا ينظرالي صوركم وأعمالكم انما ينظر ألى قاوبكم ووردا بضاالقلب ببت الاعان مالله ومعرفته ومعبته وأماماا شتهر على الالسنة القلب بيت الرب فعناه صحيح ولكن هذا اللفظ ليسله أصل في المرفوع كانبه عليه السخاوي في المقاصدو يكفيك منجلالتهانه اذاصلح صلح الجسدكله واذافسدفسدالجسدكله كإفى الصحين ثم انتطهير القلب عاذكر لابدله من من شدصادق ماهر بالعلاج ربه طرق الاصلاح وكيفية التطهير فليس له حد يضبط ولامرى ينتهسى المه فاذاحصل التطهير فلابدهن التنوير وتصقيله عن صدى التكدير بالملازمة على ذكره المناسب الله في الا براد والتصدير (وأماسترالعورة فاعلم ان معناه تغطية مقابح بدنك) أي بما يقيم ظهوره فيستر (عن أبصار الخلق) مأخوذ من العور بالتحريك وهو النقص والعب والقبح ومنه الكلمة العوراء وهي القبعة (فان ظاهر بدنك موقع نظر الحلق) كان باطنه الذي هو القلب موقع نظر الخالق (فارأيك) وفي نسخة فيابالك (في عورات باطنك) أي مقايحها وعبوبها (وفضائح سرآئرك) جمع سريرة كان الفضاع جمع فضعة وفي نسخة سرك (الذي لا يطلع علمه الاربك) عزوجل (فاحضر تلك الفضاغ بمالك) وتخيلهافيه (وطالب نفسك) بعد محاسبتها (بسترها وتعقق اله لايسترها عن عن الله سائر) لانه تعالى رى المستوركا رى المكشوف ولذامنعواالاغتسال في الماءعر بانا والصلاة في بيت مظلم عر بانا ومن ووزه حعل السترمشم لاعلى حق الله تعالى وحق العبادوان كانمراعي في الجلة بسب استثاره عنهم فق

وأماالطهارة فاذا أتبتها فى مكانك وهو ظر فك الابعد م فى شابل وهى غـ الافك الاقرب ثمفى بسرتك وهو قشرك الادنى فلاتغفل عن لبك الذي هوذا تكوهو قلبك فاحتهدله تطهيرا بالتوية والندم على مافرطت وتصمهم العزم على الغرك في المستقبل فطهر بهاماطنك فانه موقع نظر معبودك \*وأماسترالعورة فاعلم انمعناه تغطمة مقابح مدنك عن أبصارا الحلق فان ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق فالمالك فىعورات ماطنك وفضائح سرائرك الق لانطلع علماالاربان عزوجل فأحضرتلك الفضائح سالك وطالب نفسك بسترها وتحقق انه لاسترعن عنعنالله سعاله

ويستكين تعت الخلة قلبك وتقوم بن مدى الله عز وحل قدام العبدالمحرم المسيء الا تقالذي ندم فرحم الىمولاه نا كسارأسم من الحياء والخوف وأما الاستقمال فهو صرف ظاهر وجهل عنسائر الجهات الىجهمة بيت الله تعالى أفسترى أنصرف القلبعن سائر الامورالي أمرالله عزوجه ليس مط\_ لوبامن\_لفهات فلا مظلوب سواه وانماهذه لظواهر تحريكات للبواطن وضبط للعوارح وتسكين لهابالاثبات فيجهة واحدة حتى لاتبغى على القلب فأنها اذابغت وظلت فى حركاتها والتفاتها الى جهانها استتبعت القلب وانقلبت به عن و حه الله عز و حل فلمكن وحهقلبك معوحه مدنك فاعلم انه كالابتوجه الوحه الىحهة الست الا بالانصراف عن غيرهافلا ينصرف القلب الى الله عزوحل الامالتفرغهما سواه وقدقال صلى الله علمه وسلم اذاقام العبدالي صلاته فكان هواهوو حهه وقلبه الى الله عز وحل انصرف كنوم ولدنه أمه وأما الاعتدال فاعافاعا هومثول بالشغص والقلب سن مدى الله عز وحل ذامكن رأسل الذيهموأرفع أعضائك مطرقا مطأطما منكساوليكن وضع الرأس عن او تفاعه تنبهاعلى الزام القاب التواضع والتذلل والتبرى عن التروس والتكمروليكن علىذكرا ههنا

الله ليس كذلك وهذا نظر أهل الظاهر (وانما يكفرها) أى تلك الفضائح (الندم) على ماسبق (والحياء) من الله تعالى (والحوف)منه (فتستفيد بأحضارها) أي تلك الفضائج (في قلبك) كاذ كر (انبعاث جنود الخوف و)عساكر (الحياء من مكامنها فتذلبها) وفي نسخة به (نفسل أي تصير ذليلة منقادة (ويستكين) أي يخضع والسين زائدة مأخوذة من الكينة (تحت الخلة فلبك) وهذاهو الدواء النافع في ستر تلك الفظائع فاذا تنصلت منها صرت في حكم مستورالعورة (وتقوم بين بدى الله قبام العبد المجرم)الكثير الجرم القليل الجرم (المسيء) في حق نفسه بمتابعة المخالفات (الا بق) أي الفارمن سيده (الذي ندم) على مافرط فيه من الاساعة والاباق (فرجع الى مولاه) بذل وانكسار (نا كسارأسه) أى خافضًا كالذي يفعله (من) شدة (الحياء والخوف) فعسى مولاً ويقبله بلطفه ويقابله بعفوه (وأما الاستقبال فهو) شرعا (صرف لظاهر وجهك عن سائر الجهات) المختلفة (الى جهة بيت الله تعالى) المسمى بالكعبة والقبلة وأطلق الجهة وأراديها العين هنا كأهو مذهبه من اشتراطه المكى وغيره (أفترى ان صرف القلب) الذي هو باطنك (من سائر الامور) التي تتصف بالغيرية (الى أمرالله تعالى) وقطع الملاحظة عنها (ليسمطاو بامنك همات فلامطاوب) في الحقيقة (سواه) أى الاشتغال به وترك ماسواه (وانماهذه الظواهر تعريكات للبواطن) وأدلة علمها (وضبط للعوارح وتسكين لها) عن التحرك فيمالا ينبغي (بالاثبات فيجهة واحدة) حتى تمكون أغوذ جا في توجيه القلب الى الرب (وحتى لاتبغى على القلب) أى لا تتحاور عليه من حدوده (فانها اذا بغت وطلت في حركاتها) الطبيعية (والتفاتها الىجهاتها) بمنة و يسرة وقدام (استتبعث القلب) أى جعلته تابعالها (وانقلبت به عن وجه الله تعالى) فعسر حناند صرفه عنها (فليكن وجه قلبك) مصاحبا (معوجه بدنك) في استقبالهما وتوجههما (واعلمانه كالايتوجه الوجه الىجهمة البيت) الحرام (الا بالانصراف عن غيرها) من الجهات (فلا ينصرف القلب الى الله عز وحل ) أيضا (الابالتفرغ عما سواه) أى اخلاله عن خطرات السوى والغير وقد قال صلى الله عليه وسلم (اذاقام العبد الى صلاته فكان هواه) أى مله أو عبيه (ووجهه وقلمه ) أى ظاهره و باطنه (الى الله عز وحل انصرف من ذنو به ) أى مغفور امنها ( كموم ولدته أمه) قال العراقي لم أحده بهذا اللفظ ولسلم نحو معناه من حديث عمر وبن عنبسة في فضل الوضوء وفيه فكبر وقام وصلى فحمدالله وأثني عليه ومجده بالذيهوله أهل وفرغ قليه لله الصرف منخطيئته كهيئته يوم ولدته أمه اه قلت ووجدت لماذكره المصنف شاهدا آخر من حمديث عقبة بن عامر بلفظ من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل علمهما بقلبه ووجهه وحبتله الجنة أخرجه أنو بكرين أبي شيبة في المصنف والنسائي والطعراني في الكبير وأخرجه الطعراني في الاوسط من حديث عقبة هذا بلفظ من توضأ وضوأ كاملا ثم قام الى صـ الاته كان من خطيئته كيوم ولدته أمه وفي رواية له من توضأ فاحسن الوضوء غم صلى ركعتين كانمن ذنو به كهشته نوم ولدته أمه رواه الطبراني أنضافي الكسروفي رواية له ثم صلى صلاة غير ساه ولالاه كفر عنه ما كان قبلها من سيئة رواه أحد والطيراني أيضافي الحكمير (وأما الاعتبدال قاعًا فاعاهر) وبين قاعًا وفاعما جناس (مثول بالشخص) الطاهر (والقلب مين يدى الله تعالى) يقال مثلث بين يديه مثولا اذا انتصبت قاعًا ومنه الامتثال ععنى الاطاعة (فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك) وأعلاها (مطرقا مطاطمًا) أي خافضا (مستكيمًا) وفى بعض النسخ متنكسا والمعنى صحيم على النسختين يقال نكس رأسه أذا صوّبه الى تحت كهيئة الذليدل واستكان خضعودل (وليكن وضع الرأس عن ارتفاعيه تنبها على الزام القلب التواضع والتذلل والنبرى) أي أظهار المخلص (عن) وصلة (الترؤس والتكبر) ليكون باطنه على طبق ظاهره (ولكن علىذ كرك) بضم الذال وهوذ كرالقاب وفي نسخة فكرك (ههذا)أى في هذا المقام

(خطر القيام بين بدى الله تعالى) وفي نسخة المقام بدل القيام (في هول المطلع) بتشديد الطاء المهملة المفتوحة على صفة اسم المفعول (عند العرض للسؤال) والذ أول ماتستل عن صلاتك هذه (واعلم فى الحال) بعدد لك التصور (انك قائم بين يدى الله عز وجل) وعن عينك ويسارك الملائكة (وهو مطلع عليك ) ناظر اليك وهومقام الاحسان واليه الاشارة بقوله في الحديث فان لم تمكن تراه فأنه وال (فقم بين بديه قيامك بين بدى بعض ماول الدنيا) كيف بغلب عليك الجلال والخوف من وقو ما بين بديه و يعرق الجبين (ان كنت تعيز عن معرفة كنه جلاله) جل وعز أى فثل بماذ كرناه ال العصل المالتعقق بعسن الوقوف بين يدى مولاك في صلاتك (بل قدر) وافرض (في دوام قيامك فى صلاتك انك ملحوظ ومرقوب) أى منظور (بعين كالنَّة) أى دافية (من رجل صالح من أهلك أوجمن ترغب فىأن بعرفك بالصلاح) واللسير من غيراً هلك (فاله تردأ) أى تسكن (عند ذلك) الملاحظة (اطرافك وتغشع جوارحك وتسكن جميع احزائك) الظماهرة (خيفة أن ينسبك ذلك العاجز المسكين الى قلة الخشوع) قال الراعب في الذريعة حتى الانسان اذاهم بقبيع أن يتصور أجلمن في نفسه حتى كانه براه فالانسان يستعى عمن يكبر في نفسه ولذلك لايستعني من الحيوان ولامن الاطفال ولامن الذين لاعبر ون و يستعى من العالم أكثر مماستعى من الجاهل ومن الجاعة أكثر مماستعى من الواحد (فاذا أحسست من نفسك بالتماسك عند ملاحظة عبد مسكين) مثله مثلاً في العبودية (فعاتب نفسك وقل لها الك ندعين معرفة الله عز وجل وحسم أفلا تستحين من اجترائك علمه مع تُوفيرك عبدا من عباده) وعماسكات عند ملاحظته (أوتغشين الناس ولا تغشين الله وهو) جل وعز (أحق أن تعشينه) فانك اذاعلت أن الله مراك استحميت من ارتكاب الغفلة في عبادته ومن لم يستم من ربه فليسله نصيب في معرفته والحياء من الله هو الاصل والاساس (ولذاك الاعلاقال أبوهر يوه) رضى الله عنه لرسول الله صلى الله علمه وسلم (كيف الحياء من الله تعالى) حين سمع استحيوا من الله حق الحياء (فقال صلى الله عليه وسلم تستعي منه كانستعيمن الرجل الصالح من أهلك) أخوجه الحرائطي فى مكارم الاخلاق والبهق فى الشعب من حديث سعيد بن يزيد مرسلا بنحوه وأسنده البهق بزيادة ابنعر فى السند وفى العلل للدارقطني عن ابن عمله وقال اله أشبه شي بالصواب أورده فى حديث سعيد ابن زيدأ حد العشرة قاله العراقي قلت وسعيد بن مزيد بن مسلة الازدى تابعير وي عن أنس ومطرف ابن الشخير وعنه بزيد بنزريع وابن علية روى له الحاعة وأخرج ابن عدى في الكامل بسندضعيف منحديث أبى أمامة الباهلي بلفظ استعى من الله استعماءك من رجلين من صالحي عشيرتك والمقصود يشكوالااليه ويكون أبدابين بديه ماثلا وبالحقله فاتما وقائلا وله معظما وهوفى نظره السمه مشفق وفي اقباله عليه مطرق اجلالا وحياء لانه يعلم سره ونعواه وهوأقرب اليه من حبل الوريد (وأماالنية فاعزم) بالجزم الصادق (على اجابه الله تعالى في امتثال أمره) واطاعته (في الصلاة والمامها) بأركانها وشر وطها (والكفءن نواهما) وفي نسخة عن نواقضها (ومفسدانها) ألمذ كورة في فروع المذهب اماالنواهي فقد تقدمت الاشارة الهاآنفا وأما الفسدات فلم يذكرها المصنف الابالتاويج فيهذا الوضع وسأبينها علىمذهب المصنف على قدر التبسير فأقول الذي يفسد الصلاة عشرة اسماء أحدها النطق بكادم ولو لمصلحة الصلاة بحرفين أفهما كقم أوحرف مفهم نحوق من الوقاية وكذا مدة بعد حرف فى الاصم وان لم يفهم والاصمان التنعيم والفعل والبكاء ولومن خوف الا منحرة والانين والنفخ ان أظهر به حرفا بطلت والافلا وتبطل بالقهقهة عدا و بعذر في يسير المكادم عرفا ان سبق اللسان المه أو حهل تحريه لقرب عهده بالاسلام لافى كثيره فانه لا بعذر فيه في الاصم وصبح السبكي تبعا

خطر القيام بين بدى الله عزوحل في هول المطلع عندالعرض للسؤال واعلم في الحال أنك قائم بين يدى اللهعزو حل وهومطلع علىك فقم بين بديه قيامك بين مدى بعض ماول الزمان ان كنت تعيز عن معرفة كنمحلاله بل قدر في دمام قيامل في صلاتك انكم لحوظ ومرقوب بعن كالنقمن رجل صالح من أهلك أوعمن ترغب في أن يعرول بالصلاح فانه تهدأ عندذلك أطرافك وتغشع جوارحك وتسكنجسع أحزائك خيطة أن ينسبك ذلك العاحر المسكس الى قدلة الخشوع واذا أحسست من نفسك بالتماسك عندملاحظة عبدمسكين فعاتب نفسك وقللهاانك تدعن معرفة الله وحمه أفلانستعين من استعرائك علىممع توقيرك عبدا من عباده أوتخشن الناس ولاتغشينه وهو أحق أن عشى ولذلك لماقال أبوهر وة كنف الحياء من الله فقال صلى الله علىهو سلم تستعيمنه كا تستعى من الرحل الصالح منقومك وروىمن أهلك \* وأماالندة فاعزم على احامة الله عز وحل في امتثال أمره بالصلاة واتمامها والحكف عن نواقضها ومفسداتها

واخلاص جسع ذلك لوجه الله سجعانه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه وطلبا المنة منه باذنه اياك في المناحاة مع سوء أدبك وكثرة عصائك وعظم في نفسك قدر مناحى وكنف وانظر من تناجى وكنف هذا ينبغى أن يعرف حبينك من الهيمة و يصفر وجهك من الحوف و أما التكمير فاذا نطق به لسانك فينبغى أن لا يكذبه قلبك

المتولى ان السكادم الكثير ناسبا لايبطل لقصة ذى البدين و بعذر فى البسير عرفا من التخف وغيره ولو تسكلم ناسيا التحريم السكلام في الصلاة بطلت كنسيان النجاسة في ثوبه صرح به الجويني ولو أكره على السكلام البسير بطلت فى الاظهر ولونطاق بنظم القرآن بقصد التفهم كقوله بايحى خذالكتاب مفهمابه من يستأذن في أخذ شئ أن يأخذه ان قصد معه قراءة لم تبطل والابطلت به ولا تبطل بالذكر والدعاء ان لم يخاطب به كقوله لعاطس رجل الله ونحوذاك ولوسكت طو بلاعددا في ركن طويل لم تبطل فىالاصعور ثانها الفعل الكثير المتوالى من غير حنس الصلاة فيغير صلاة شدة الخوف أما القليل كالخطوتين أوالضريتين فلابيطل الاانقصد اللعب وتبطل بالوثية الفاحشة لاالحركات الخفيفة المتوالية في الاصح وسهو الفعل المبطل كعمده في الاصح وثالثها المفطر الاأن يكون قليلا ناسيا أو جاهلا تحريمه فأوكان بفمه سكرة فبلعذو بها بطلت فىالآصح ورابعهانيسة الخروج والتردد فىقطع الصلاة وتعلىقه بشئ وخامسها كشف عورة مع القدرة على سترها الاان كشفها الريح فسترها حالا وسادسها ترك التوحه حمث بشترط وسابعها الردة ولوحكم كالواقعة من الصي وثامنها أتصال نحاسة به الاان محاها حالا و تاسعها تكر مركن فعلى عدا وتقدعه على غير ، وترك زكن عدا وعاشرها الحدث ولو بالاقصد وحادى عشر فعل ركن أوطول زمن مع شك في النية فهذه أصول مبطلات الصلاة ومازاد عن ذلك وما يتفرع منها من دقائق المسائل فتطلب من دروع المنأخرين والله أعسلم ثم قال المصنف (واخلاص جميع ذلك) هومعطوف على ماقبله أىفاعزم على أن يكون كلماذكر من المأمورات والمنهيات والمصحات والمفسدات بشرط الاخلاص فهاخاصة (لوجه الله سحانه رجاء لثوابه) الموعود به (وخوفا من عقابه) الوارد فيه (وطلبا القربة منه) تعالى فالاول وهور جاء الثواب وخوف العقاب منصفات المؤمني المقربي والثاني وهوطلب القربة وصف الخاشعين من المصلين حالة كونه (متقلدا المنة) في عنقه (باذنه لك في المناجاة) وتقر يبسه في المخاطبة (مع سوء أدبك) في حضرة الحق تعالى (وكثرة عصيانك) وتوالى مخالفاتك (وعظم فى نفسك) بالتصور (قدر مناجاته )فانه مقام لاأشرف منه بأن مرفع الحاب من البين و يؤذنه عشاهدة العن (وانظر) بعن قلل (من تناحى) ومن تخاطب وتسارر (وكيف تناجي وبماذا تناجي) فالنظرفي هذه الثلاثة من آكد المؤكدات (وعند هذا) المقام (يتبغى أن يعرف حبينك) أى حمينك فقد يطلق الجيين و يراديه الماها أوالمراديه الجيين حقيقة ولكل أنسان حبينان وجهة كأتقدم وانماخص الجبين بالعرق لانه لايعرق الافى شدة ومن هناقولهم حصلته بعرق الجبين أى بشدة وقد يعرق جبين الميت عندخر وجروحه ومن هنا قولهم وارجنااذاعرق منا الجبين (من الخل) وهو محركة حيرة النفس لفرط الحياء (وترتعد) أي ترتعش (فراتصال) جمع فريصة وهي البوادر التي على عن القلب ويساره (من الهيبة) و يعرض ذلك في شدة الخوف واذا قالوا الشعاع لاترتعد فرائصه في الحرب وكان عنترة العسى كذلك (ويصفر وجهل من الحوف) والصفرة لاتعترى دائما الاعند الخل وقد تعترى عند الخوف أيضا وهذه الاوصاف ذكرت فى حق على بن الحسين بن على كان اذاقام الى صلاته تتغير عليه الاحوال كا تقدمت الاشارة اليه وفي بعض النسخ وتصفق بدل ترتعدأى بصفق بعضها بعضا وفى أخرى ويشحب قبل ويصفر والمعنى يتغير يقال شحب لونه اذا تغير عن مرض وهوشاحب اللون كاسفه (وأماالتكسر) الاول (فاذا نطق به لسانك فيتبغى أن لا يكذبه قلبك ) بل واطئه فيما يقول ولايتم هذا الاان كانهمه معلقا ععاني المناجاة فاذا قال الله أ كبر لا تكون في قلبه أ كبر من الله تعالى ان عقل ما يقول لان معنى قوله الله أ كبر أى أكبرهما سواه ولايقال أكبر من صغير وانمايقال أكبر من كبير فيقال هذا كبير وهذا أكبرفان كان همه الملك الكبير كان ذكر الله أكبر في قلبه فيواطئ قلبه قول مولاه في قوله ولذكر الله أكبر

فانكان في قلمك شي هو أكرمن الله سحانه فالله الشهد انك له كاذبوان كان الكارم صدقا كاشهد على المنافقين في قولهم اله صلى الله عله وسلررسول الله فانكانهوال أغلب علل من أمرالله عز وحل فأنت أطوع لهمنان لله تعالى فقد اتخدته الهدان وكدته فه شاكأن مكون قواك الله أكر كلاما باللسان المحرد وقد تخلف القلبءن مساعدته وماأعظم الخطرفي ذلك ولاالتو بة والاستغفار وحسن الظن مكرم الله تعالى وعفوه \* وأمادعاء الاستفتاح فأول كلاله وجهت وجهى الذي فطر السهوات والارض وليس المراد بالوحه الوحه الظاهر فانك انما وحهته الىحهة القبلة والله سحانه بتقدس من انعده الجهانحي تقبل وحددنك علىمواغا وحه القلمه والذى تتوحه مه الى فاطر الديوات والارضفانظراليه أمتوحا هوالى أمانيه وهمهفي البيت والسوق متبع الشهوات أومقبل على فاطر السموات والماك أن تكون أول مفانحتها للمناطة بالكذب والاختلاق ولن منصرف الوجـــه الى الله تعالى الا بانصرافه عماسواه فاحتهد في الحال في صرفه المه

و اواطئ لسانه قلبه في مشاهدة الا كبر فيكون ممن يتاوو ينظر فان الله تعالى قدم العين على اللسان فىقوله ألم نععلله عننن ولسانا فلا يقدم اسانه و وخريصره و بنمغي أن تكون عقده محققا لمقاله بالوصف حتى يكون عاملا عما يقول في الحال نقد أخذ ذلك علمه لماأمريه عدة علمه وتنمهاله ولا بكون بقوله اللهأ كبرحا كماذلك عن قول غيبره ولا مخيبرا به عن سواه مل مكون هو المتحقق مالمعني القائم بالشهادة وهذا عند أهل العرفة واحب لان الاعان قول وعلى في كلشي فاذاقلت الله أكبرفان العمل بالقول أن يكون الله تعالى أكبر في قلبل من كل شي واليه أشار المصنف بقوله (فان كان في قلمان شئ هوأ كبر من الله سحانه فالله يشهد انك لكاذب في قولك هذا (وان كان الكادم) في حد ذاته (صدقا كاشهد على المنافقين في قولهم انه صلى الله عليه وسلم رسول الله) فقال والله يشهد انهم الكاذبون ثمان هذا لم يأت الابالقول دون العمل وليس هذا حقه عة الاعمان لانه لم يأت بعمل وانماحاء بالقول وهذاقاتم ابنفس مشاهد للدنيا فهو عبدنفسه فلذلك كانت قرة عينه شهوة نفسه ولو كان عبدر به كانت مشاهدته الا حزة وكانت قرة عينه الا حزة واليه أشارا اصنف بقوله (فان كان هواك أغلب عليك من أمم الله عز وجل وأنت أطوعله ) أى لهواك (منك لله تعمالي فقد اتحذته الهاك وكبرته ) اشارة الى قوله تعالى أفرأيت من اتخذ الهه هواه (فَهُوشَكَ أَنْ بَكُونَ قُولُكُ الله أ كبركادما باللسان المجرد وقد تخلف القاب عن مساعدته ) فكان قولاً بلاعل فلم يتم ال حقيقة الاعمان (وما أعفام الخطر فىذلك) وما أصعبه (لولا التوبة) الصادقة (والاستغفار وحسن الظن بكرم الله تعلى وعفوه) والى هـــذا الاشارة في قول الله تعلى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فالعهد ماأعطيت بلسانك والرعاية الوفاء بالقلب فن طابق قلبه لسانه دخل تحتهذا الثناء والمدح (وأما دعاء الاستفتاح) أي الدعاء الذي يستفتح به الصلاة بعد أن يكمر (فاول كاماته وجهت وجهي للذى فطر السموات والارض) أى خلقهن (وليس الراد بالوجه) فيه (الوجه الظاهر فانك انحاوجهته الى حهة القبلة) وصرفته عن غيرها (والله سعانه يتقديس عن ان تحده الجهات) و يتعالى عن ذلك كابين في اله وهذه عقيدة أهل السنة (حتى تقبل بوجه بدنك عليه وانحاوجه القلب) الذي هو الوجه الباطن (هوالذي تتوجه به) بكايته (الى فاطرالسموات والارض) كان الوجه الظاهر تتوجه به الى جهة القبلة (فانظراليه) أى الى وجه القلب (أمتوجه الى امانيه) التي سول بها الشيطان (وهمومه) الكائنة (في البيت) عند ماله و زوحته وعماله (والسوق) عند أمتعته والربح في معاملاته (متبع للشهوات) الكاذبة (أو مقبل على فاطر) الارض (والسموات) يظهر لك الفرق والاعتبار في التوجه ان العالم بالله من المناحين يقول وجهت وجهي ووجه الشيُّ ذاته وحقيقته أي نصبت ذاتي قائمة كما أمرتني للذي فطر السموات والارض والنظر فيه الىقوله تعالى ففتقناهما أي الذي ميزظاهري من باطني وغميي من شهادتي وفصل بين القوى الروحانية في ذاتي كافصل السموات بعضهاعن بعض بما أوحى في كل سماء بما جعل في كل قوّة من قوى٧ سمواتي والارض ففصل بن جوارجي فعل العن حكم وللاذن حكاولسائرا لحواس حصكماوهوقوله وقدرفهااقواتها وهوما يتغذىه العقل الانساني من العاوم التي تعطيه الحواس عما يركبه الفكرس ذلك لمعرفة الله ومعرفة ماأمره الله بالمعرفة به فهذا وما يناسبه ينظرالعالم بالله فى التوجه بقوله فطرالسموات والارض وهو بحرواسع ولابدالعلماء بالله من معرفته في التوجه وكل يفهم على قدرقر به ومقامه عنــدالله تعـالي (واباك أن تـكون أولمفاتحتك للمناجاة) مع الله تعالى (بالكذب والاختالات) عطف تفسير والسائل أن يقول فكمف انصراف الوجه الى الله تعالى فأحاب المصنف بقوله (وان ينصرف الوجه الى الله تعالى الابانصرافه عاسواه) بانلا يخطر فيه خاطر لغيره (فاحتهد في الحال في صرفه اليه) وأدم هذا التصوّر في القلب الى آخرا لعمل

وانعزت عنه على الدوام فلمن قولك في الحال صادقا واذاقلت حنىفامسلمافىنىغى أن عطر سالكان المسرهو الذى سلم المسلمون من لسانه ويده فأن لم تكن كذلك كنت كاذبا فاجتهدفيان تعزم علمه فى الاستقبال وتندم على ماسبق من الاحوال واذا قلت وماأنا من المشركين فأخطر ببالك الشرك الخفي فان قوله تعالى فن كان برحب لقاءر به فليعمل عملاصالحا ولايشرك بعبادة ربهأحدا نزلفهن يقصد بعيادته وحداشه وحد الناس وكنحذرا مشفقا منهذا الشرك واستشعر الخيه فى قلب الاد وصفت نفسل بانك لست من الشركين من غير براءةعن هذاالشرك قاناسم الشرك يقع على القليل والكثيرمنه

حتى يتم (وان عجزت عنه على الدوام) أى الى آخرالعمل (فليكن قولك في الحال صادقا) وهو أقل إ المراتب وهذاالقدرهوالذى أفتى به علماء الظاهر نظراالى الوسع والطاقة والامكان (واذا قلت حنيفا مسلما كافى بعض الروايات فننبغي أن يخطر ) حينئذ (ببالكان) الحنيف هوالمائل عن الدين الباطل الى الدين الحق فان لم تكن ما ثلا الى الحق ظاهراو باطنا كنت كأذبا في تولك وان (المسلم هوالذي سلم المسلون من لسانه ويده ) كما أخرجه أحد والنرمذي والنسائي والحاكم من حديث أبي هريرة وان المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولايثله رواه أبوداود وعن سويدبن حنظلة وان المسلم مرآة المسلم فأذا رأىبه شيأ فليأخذه رواه ابن منسع عن أبي هريرة (فان لم تكن كذلك كنت كاذبا) في قولك (فاحتهد أن تعزم عليه في الاستقبال وتندم على ماسبق من التقصير في (الاحوال) في اداء حق الاسلام (واذا قلت وماأنامن المشركين) فأعلم إن الشرك على قسمين جلى وخفى فالجلى عبادة الاوثان والنعوم وغيرها من دون الله تعالى وقد صان الله أمة محد صلى الله عليه وسلم فلا يخطر هذا بباله مطلقا وانما الكلام على القسم الثاني (فاخطر ببالك الشرك الخني) الذي هو أخفي من دبيب النمل على الصفا في الله الظلماء والاشارة فىذلك أن الحنف هوالميل كانقدم والاسلام هوالانقياد فلما أثبتله الوصفين صوله أن يقول مائلا منقادا الى جناب الحق من امكاني الى وجوب وجودي برى فيصح لى التنز ، عن العدم فابقي في الخير المحض وماأنافي هذاالميل من المشركين يقول ماعلت بامرى وانماالي على كيف أتوجه الده وعاذا أتوجه اليه وعلى أي حالة أكون في التوجه اليه فافهم هذه الاشارة ولاتتعلق بظاهر العبارة تم أشار الىنفى الشرك الخفي بقوله (فان قوله تعالى) في آخر سورة الكهف (فن كان رجولقاء ربه)قال مجاهد نواب ربه وقال سعيد بن حبير من كان يخشى البعث في الا منح وقات وهذا يؤ يدما تقدم ان الرجاء قد يستعمل بمعنى الخوف وعليه حل قوله تعالى مالكم لا ترجوناته وفارا ( فليعمل علاصالحاولا يشرك بعبادة ربه أحدا انزل فين يقصد بعبادته وجه الله عز وحل وجدد ألناس) أخرج ابن أبي حاتم عن كثير بن زياد قال قلت العسن قول الله تعمالي فن كان يرجوالا "ية قال في المؤمن نزلت قلت أشرك بالله قال لاولكن أشرك بذلك العمل عمل علا يريدالله والناس فذلك بردالله عليه وأخرح هنادفي الزهد عن مجاهد قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مارسول الله أتصدق بالصدقة والنمس مهاماعند الله وأحبأن يقال لىخبر فنزلت هذه الاتية قال ولايشرك أىلا رائى بعبادة ربه أحدا وأخرج عبدالرزاق وابنأبي الدنيافي الاخلاص وابنأبي حاتم عن طاوس قال قالبرحل ماني الله الحاكم وصعه والبهق موصولاعن طاوس عنابن عباس وقدوقع مصرحافى حديث ابن عباس من روايات اخران هذا الرحل الذي نزلت فيه هو جندب من زهير وهكذا هو عندا بن منده وأبي نعيم في الصعادة وابن عسا كرمن طريق السدى الصغير عن الكاي عن ابي صالح عن ابن عباس ولفظهم فل كان حندب بن زهير اذا صلى أوصام أوتصدق فذكر بغير ارتاح له فزاد في ذلك لقالة الناس ولانه ندمه الله فنزل فيذلك قوله فن كان رجوالا مه وقال سعدين جبير في قوله ولايشرك أي لارد بعمله أحدامن خلقه وأخرج ابنأبي حاتم عن عبدالواحد بنازيد فالقلت للعسن اخبرني عن الرياأ شرك هو قال نعم بابني أوماتقرأ فلمعمل عملا الآية (فكن حذرامتقيامن هدا) النوع من (الشرك واستشعر الخلة في قلبك) واستحى من الله عزوجل (اذوصفت نفسك بالكالست من المشركين) ونفيت نفسك عن جلتهم (من غير بواءة عن هدنا الشرك) الذي هو حد الناس لك و بر واموطنك في الصلاة فيدخل السرور علىك بذلك (فان اسم الشرك يقع على القليل والكثيرمنه) كاتقدم من قول الحسن وأخرج ابنأبي الدنيا فيالاخسلاص وابن مردويه والحا كموضحه والبيهتي عن شداد بنأوس

قال كانعدالر باعطى عهد رسول الله صلى الله علمه وسلم الشرك الاصغر وعنمه أيضارفعه منصلي يوائي فقد أشرك ومن صام برائي فقد أشرك ومن تصدق برائي فقد أشرك وأخرج أحدوالحاكم وصحعه والبهق عن الى سعد رفعه الشرك اللق أن يقوم الرجل يصلى لكان رجل وأخر جابن أبي شيبة عن مجود بن لبيد رفعه أيا كموشرك السرائر فالواوماشرك السرائر قال أن يقوم أحدكم مزيد فى صلاته جاهدا لمنظر الناس المه فذلك شرك السرائر وأخرج الحاكم وصعه من حديث معاذ رفعه ان بسيرامن الرياء شرك (واذاقلت انصلاتي ونسكي ومحياي ومماتيله) رب العالمين اماقوله ان صلاتي ونسكي فهوان كان مراثيا في عله فهوكاذب والله أغني الشريكين لايقبل عنده الاماابتغي وجهه خالصافلايقو ل بالسانه ان صلاتي ونسكي لله وقلبسه غافل عن الله مشغول بسو ا. وأما قوله ومحماي ومماني لله ( فاعلم انهذا المفقود لنفسه ) لا بغيب عن ربه طرفة عين بلمداوم على مراقبته (موجود لسيده) فان منفني عن نفسه بقي بالله ومن راقب على قلبه بوحد انسة الله تعالى وطرد ماسواه وجدالله واحسانه وحينئذ يفوز بعملم البقين وهوأن ترى حياته وموته به وله وانه هوالمحيي وهوالممت ثميز يدحضورا الىأن يترقى الى عن المقن م تزيدا ستغراقا بدرجه الححق المقن م يفنى عن ذلك به وذلك حقيقة المقين (و)لعلم (انه) أى هذا الكلام (ان صدر من رضاه وغضه وقيامه وقعوده ورغبته في الحياة ورهبته من الموت لامورالدنيا) أى لغرض من اغراضها المتعلقة بامورها (لم يكن ملامًا) أي مناسبا (العال) الذي هوفيه فالفاني عن نفسه والباقي بالله هوالذي محياه ومماته لله وفي اضافة هذه الامور الى نفسه اشارة الى أنه ماظهرت هدذه الافعال ولا يصم أن تظهر الابوجود العبد اذ يستحيل على الحق اضافة هذه الاشياء المه بغيرحكم الايحاد فتضاف الىآلحق من حيث ايجاد أعمانها كاتضاف الى العبد من كونه محلالظهور اعيام افيه فهوالمعلى فاعلم ذلك حتى تعرف ماتضفه الىنفسك مما لا يصح أن تضيفه الى ربك عقلا وتضيف الى ربك مالا يصم أن تضيفه الى نفسك شرعا والمعنى ان صلاتي وعبادتي وحالة حماتى ومماتى لله أى ايجاد ذلك كلهله لالى أى ظهو ردلك في من أحل الله لامن أحسل ما يعود على في ذلك من الخير فالعالم من عبد الله وغير العالم بعيده لما يرجوه من حظوظ نفسه في تلك العبادة فلهذا شرع لناأن نقول لله رب العالمين والله أعلم وقال المصنف فى المقصد الاسنى في شرح اسمه تعالى الوهابمانصه لايتصور من العدد الجود والهبة فانه مالم يكن الفعل أولىبه من الترك لم يقدم عليه فيكون اقدامه علمه لغرض نفسه ولكن الذي يبذل جمع ماعلكه حتى الروح لوحه الله تعالى فقط لاللوصول الىنعيم الجنةأوالحذرمن عذاب النارأو لحفاعاجل أوآحل مماىعد من حظوظ البشرية فهوجد مربان يسمى وهاباوجواداودونه الذى يحود لمنال نعم الجنة ودونه الذي يحود لمنال حسن الاحدوثة وكلمن لم بطلب عوضا يتناوله سمى حوادا عندمن بطن أن الاعوض الاالاعمان فان قلت فالذي يحود بكل ماعاك خالصالوجه الله تعالى من غير توقع حظ عاجل أوآجل كيف لايكون حواداولا حظله فيه أصلا قلت حظه هوالله تعالى ورضاه ولقاوه والوصول المه وذلك هوالسعادة التي يكسمها الانسان بافعاله الاختيارية وهوالخظ الذي يستحقر سائرالخطوط في مقابلته فان قلت في المعنى قولهم ان العارف بالله تعالى هوالذى يعبد الله خالصالالخظ وراءه فان كان لايخاوفعل العبد عنحظ فاالفرق بين من يعبد الته خالصاويين من يعبده لحظ من الحظوظ فاعلم ان الحظ عبارة عندال اهير عن الاغراض المشهورة عندهم ومن تنزه عنها ولم يبق له مقصد الاالله فيقال اله قد تعرأ من الخطوط أى عما يعده الناس حظا وهوكقولهم انااعبد براعى سبده لالسيده ولكن لخظ يناله يخدمته واماالوالد فانه براعي ولده لذاته لالحظ بناله منه بل لولم تكن منه حظ أصلالكان معتناعراعاته ومن طلب شبأ لغيره لالذاته فكانه لمنطلمه فانه ليسهوغاية طلبه بلغاية طلمهغيره فن يعبدالله تعالى العنة فقد جعل الله واسطة طلبه

واذاقلت عماى وممانى لله فاعد الماسعة والمعدد مفقود لنفسه موجود السده وانه ان صدر عن رضاه وغضه وقيامه وقعود و رغبته في الحماة و رهبته من الموت الامور الدنيا لم يكن ملائما العمال

واذا قلت أعوذ باللهمن الشيطان|الرجيم

ولم يجعله غاية مطلبه وعلامة الواسطة اله لوحصلت الغاية دونهالم تطلب الواسطة فلوحصلت الجنه ان بعبدالله تعمالي لاحلهادون عبادة الله تعمالي لماعبد الله تعمالي فمعبوبه ومطاويه الجنة اذالاغبروأما من لم يكن له محبوب عبرالله تعالى ولامطاوب سواه بلحظه الابتهاج بلقائه والقرب منه ٧والمراقبة للملا الاعلى من القرين من حضرته فيقال انه بعيدالله تعالى للهلاعلى معنى انه غييرط السلط العظ بلعلى معنى أن الله تعالى هو حظه وليس يتغي وراء، عطاء ومن لم اؤمن للذة المحعة للقاء الله ومعرفته والمشاهدة له والقر بمنه لم يشتق البه ومن لم يشتق البه لم ينصو رأن يكون ذلك من حظه فلم يتصور أن يكون ذلك مقصده أصلافكذلك لايكون في عبادته الاكالاجير السوء لا يعل الاباحرة طمعا فهاواً كثرالخلق لم يذوقواهده اللذة ولم يعرفوها ولايفهمون لذة النظرالي وحمه الله تعالى فانما اعانهم بذاك من حيث النطق باللسان فاما يواطنهم فانها ماثلة الى التلذذ بلقاء الحور العي وغيره في الحنة فقط فافهم منهذا ان البراءة من الحظوظ معالمان كنت نعو زأن يكون الحظ هوالله تعالى أى لقاؤه ومشاهدته والقرب منه ممايسمي حظافان كان الخظ عمارة عماتعرفه الحماهير وتمل المهفليس هـ ذاحظاوان كان الحظ عبارة عماحصوله أولى من عدمه في حق العبد فهو حظ والله أعلم اه \*(تنبيه) \* حال العد المفقود لنفسم الموحود لسيده حال أي يزيد السطاي قدس سره حيث قال مشراالي هذا المقام انسلخت نفسي عن نفسي كاتنسلخ الحمة عن حلدها فنفارت فاذا أناهو والمعني انه انسلخ عن شهوات نفسه وهواهاوهمها فلريبق فيه متسع لغيره تعالى ولم يكن همه سواه فاذالم يحدفي القلب الاحلالالله وجماله حتى صار مستعرفايه يصيركانه هولاأنه هوتحقيقا وفرق بين قولناهوهو وبين قولنا كانه هوولكن قديعبر بقولنا هرهوعن قولنا كائنه هوهوتوسعا ومجازا ومن ترقى بالمعرفة عن الموهومات والمحسوساد وبالهمة عن الخفاوط والشهوات نالهذا المقام وصفاله هذا المرام ثم اذا قلت لاشر يالماله وأنت تشرك معه في عبادته فهوكذب آخر والمعنى لا اله مقصود بهذه العبادة الا الله الذي خلقني من أحلها أي لاأشرك فهانفسي بما يخطرله من الثواب الذي وعدالله لمن هذه صفته وقد ذهب بعضهم الى الحضور مع الثواب في حال هدذه العبادة وكفر من لم يقل به وهدذ اليس بشئ وهومن أ كابر المتكامين غــير الله لم يكن من العلماء بالله في طريق الاذواق بل كان من أهل النظر الاكابر منهم ولايعتبرعند أهل الكشف مايخالفهم فيه علماء الرسوم الافي نقل الاحكام المشروعة فان فهما يتساوى الجمع ويعتبرفها المخالف بالقدح فالطريق الموصل أوفى المفهوم باللسان العربي وأماني غبر هذا فلابعتبرالا يخالفة الجنس وهداسارفي كلصنف من العلماء بعلم خاص فأفهم ذلك واذاقلت وبذلك أمرتأى بعدوع ماذكرمن توجيه وجهالبدن والقلب الكعبة وربها وبالتعنف والاسلام وعدم التشريك معه في العبادة وأنت في جميع ذلك عارعن الاخلاص غير مطابق فلبك مع بدنك وانما أمرت ان تعبد الله مخلصا له دينه ففيسه كذبآ خرفاذا قلت وأنامن المسلمن فالمسلمون عنسد شروطهم فهل أنت تغي بتلك اشروط وتعرف حقوقهم التي أوجهاالله عليك ولابد انك تقصرعن ذلك فهدا كذب آخر فاذا كان دعاء الاستفتاح مشتملا على عدة أكاذيب ومخالفات فكيف حالك في سأتر الصلاة وما توفيق الابالله ولاحول ولاقوة الابالله عمقال المصنف (واذاقلت) أي اذافرغت من الذي ذكر فاشرع في القراءة على حدماأمرك اللهبه عندقراءة القرآن من التعود لكونك فارتالالكونك مصليافا ستعضر في نفسك ما تعطيه لك الآمة على قدرفهمك فان الجواب يكون مطابقالما استحضرته من معاني تلك الآية فاذا قرغت من المتوجه فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) امتثالا لقول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذبالله من الشيطان الرجم ووردفى السنة الصحة أعوذ بالله السميع لعلم من الشيطان الرجم والعارف اذا تعوّذ ينظر الحال الذي أوجبله التعوذ وينظر الىحقىقتما يتعوذيه وينظرالي

فاعلم انه عدول ومترصد الصرف قليات عن الله عزوحل حسدالاعلى مناجاتك معالله عزوجل وسعودك أهمعانه لعن بسب سعدة واحدة تركها ولموفق لها وأناستعاذتك بالله سحانه منه بترك ماعمه وتبديله عاعدالله عزوحل لابمعرد قولك فان من قصده سبع أوعدو المارسه أوليقتله فقال أعوذ منك ذلك الحصن الحصن وهوثابتءلي مكانه فان ذلكلا منفعه بللا بعيدان الاتبديل المكان فكذلك من يتبع الشهوات الي هي محال الشطان ومكاره الرحن فلا مغنمه محردالقول فلمقترن قوله بالعسزم على التعوذ بعصن المه عزوجل عنشم الشمطان وحصنه لااله الاالله اذقال عزوحل فماأخر عنه نسناصلي الله علمه وسلم لااله الاالله حصني فن دخل حصني أمن منعذابي

ماينبغي أن يعاذبه فيتعوذ بحسب ذلك وأدنى الدرجان في الاستعادة أن يستعيذ مما لايلام عايلام فعلا كان أوصفة هذه قضمة كلمة والحال بعن القضاما والحمكم يكون يحسمها ولما كان قارئ القرآن حليس الله و زاد كونه في الصلاة كان الاولى هناأن يستعيد بالله من الشيه طان لان الصلاة حضرة المناجاة وسرهافى قراءة الكلام الحق المأمور بتلاوته فلاينبغي للرجس النجس أن يتقرب الى هذه الحضرة اذلاعسه الاالمطهرون أيلاعس حقائقه الاالمطهر ون من أدناس الطبيعة كماأنه لاعس طاهره الاالمحترسون من منهمات الشر بعة فاذاقات هذه الجلة فالمعنى احترس والتحيَّ واعتصم بالله أي بقوَّة الله وعظمته واقتداره و يحصنه المنسع الذي لا تخرقه الرماح من شر الشميطان الرحم المبعد الطرودين حضرة الله تعالى ومن مكايده وامانيه التي يلقم افي خواطر الداخلين الى حضرة المناحاة واذا علت انه مطرود الحضرة ومسلط على ابن آدم (فاعلم الله عدول) الاكبر وبغيضك الذي ليس لك من مكايده مفر (و) انه (مرتصد) أى مرتقب بأنواع حدله وخفي مكره وكيده (اصرف قلبك عن الله عزوجل) بكل حال وكيفما أمكن كل ذلك (حسد الك) وعليك (على) وقوفك بين يدى الله امتثالا لامر الله و (مناجاتك مع اللهو) حسدا (على معودك له) تعمالى كمار وى انه تعمالى لما أخذ الميثاق من ذرية آدم عليه السلام حيث قال واذ أخدر بك من بني آدم الآية أمرهم بالسعود تصديقال اقالوافسجد المسلون كلهم وبقى الكافرون فلمارفعوار وسهم رأوا الكفارلم يسجدوا فسجدوا ثانيا شكرالماوفقهم الله تعالى اليه ولذاصار المفروض سجدتين في الصلاة كذا في معراج الدراية (معانه) أى ابليس المله، بالشيطان (لعن بسبب محدة واحدة) لا ترم عليه السلام (تركها ولم يُوفق لها) وفي المبسوط انما كان السحود ترغيما للشيطان فانه أمر بالسحود فليفعل فنحن نسجدم تين ترغيماله والبدأشار النبي صلى الله عليه وسلم في سحود السهو ترغيما للشيطان واخبار الشيطان في ابائه للسحود لا دم وطرده عن حفايرة القدش بعدان كان معملم المكوت الاعلى وصير ورته ملعونا الى يوم الدين مفصلة فى المكتاب العزيز فلانطيل بذكرها (و) اعلم أيضا (ان استعاد تك بالله منه) أي طلب تحصينك ونعاتك من شره انما يكون (بترك مايحبه) ثما يخالف رضا الله تعالى (وتبديله عمايحب الله) في كل عمل مدني أو قلى (لا بحر دقولك) أعوذ بالله منه (فان من قصده سبع) بفض فضم هوكل مأله ناب يعدو به و يفترس كالذئب والفهد والنمر وأما الثعلب فليس بسبع وان كان له نابه لابعدو به ولا يفترس وكذلك الضبع قاله الازهرى ونقل الصاغاني سكون الباء وقالهي لغة وهكذا قرئ قوله تعالى وماأ كل السبع وهومروى عن الحسن البصرى و بيحيوة وطلحة بنسلمان ورواه بعضهم عن عبدالله بن كثير أحد السبعة (أوعدة) فالاول من الحيوانات والثانى من بني آدم (ليفترسه) أى ٧ ليكسره (أوليقتله) وفيهلف ونشرم أب (فقال أعودمنك مدا)وفي نسخة بذلك (ألحصن الحصين) أى المنهم لمحصن أى اعتصم به من شرك (وهو ثابت على مكانة) لم يتحرك الىذلك الحصن (ان ذلك) القول من غيرفعل (لا ينفعه) أبدا (بل لا يعيذه) و يعبر و (الاتبديل المكان) والفرارمنه الى تعوا لحصن فيتحصن منه فينئذ لا رقدر العدومنه ولا يتمكن من اذاه (فكذلك من تبغ الشهوات) الظاهرة والخفية (التي هي محاب الشيطان) أي تحمله على المحبة (ومكاره الرحن) قد كرهها ونهي عنها (فلايقيه)وفي نسخة فلا بعيده (مجردالقول فليقرن قوله)أى يضمه (بالعزم) التام (على التعوذ) أي الالتحاء ( يحصن الله عز وحل من شرالشيطان) وشركه (وحصنه لااله الاالله اذقال الله تعالى فيما أخبرعنه نسناصلي الله عليه وسلم لااله الاالله حصني لأن اسم الله هوالاسم الجامع اعاني الاسماء اذ كانفي قوة هدذ االاسم حقيقة كل اسم واقع فى مقابلة كل خاطر ينبغي ان يدفع فهكذا ينبغي لكل مصل أن يتحصن بهذا الحصن العظم مخالص من قلبه يطلب بذلك عصمة ربه و يحقق ذلك في استعاذته ان وفقه الله تعالى قال العراقي رواه الحاكم

فى التاريخ وأبونعيم فى الحلية من طريق أهل لبيت من حديث على باسناد ضعيف حداوقول أبي منصور الديلي انه حديث نابت مردود عليه اه قلت هذا الحديث قد وقع لى في مسلسلات شيخ شيوخنا أبي عبدالله محدين أحدين سعيد الحنفي المسكى فماقرأته على شيغى الامام رضى الدين عبدالخالق بن أبي بكرالمزجاجي الحنفي عدينة زبيدفي شهورسنة ١١٦٦ قال حدثنايه أبوعبد اللهالكي المذكور قراءة عليه أخبرنا الحسن منعلى منعي المكى أخبرنا مجد من العلاء الحافظ أخسرنا النو رعلى منحد من عبد الرحن أخبرنا البدرالكرخي وحسن بنالجابي الحنفيان أخبرنا الحافظ حلال الدين أبوالفضل السيوطي أخبرنا الشمس مجدبن محدابن امام الكاملية أخبرنا الحافط أبوالنعمر رضوان بن محدالعة مي أخبرنا الحافظ شمس الدن عمدين عمدان الخزرى أخبرنا الحال عدن عمدين عمدالحالي أخسيرنا شيخ الحدثين ببلادفارس سعندالدين أبوعمد محدين مسعودين محدين مسعود الملياني الكاذر وني من ولدالاستاذ أبي على الدفاق أخبرنا الظهيرا سمعمل ف المظفر ف محدالشيرازى أخسيرنا أبوطاهم عمدالسلام ف أبى الرسع الحنق أخمرناأ وكرعدالله بن محد بن مابورالقلانسي أخسرنا أبوالمبارك عبدالعزيز بن محسد بن منصور الاتدمى أخبرنا الحافظ أبومسعود سلمانين ابراهم بن مجدين سليمان حدثنا أبوصالح أجدين عبد الملك بنعلى النيسابورى حدثنا الاستاذ أبوطاهر مجدين محمد بن محمش الزيادي حدثنا أبومجد أحدين مجدين الراهم بنهاشم الملاذرى الحافظ حدثنا الحسن سعلى بنجدين على منموسى الكاظم حدثني أى على بن محد حدثني أى محد بن على حدثني أى على بن موسى الرضى حدثني أبي موسى المكاظم حدثني أبي حفر الصادق حدثني أي محد الباقر حدثني أبي على زمن العامدين حدثني أبي الحسيين على حدثني أى أمرالومنن على سائى طالب رضى الله عنة حدثني محد سعدالله صلى الله عليه وسلم حدثني حبريل سند الملائكة علمه السلام قال قال الله سند السادات حل وعلااني أناالله لااله الاأنا من أقرلي التوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي هكذا أورده نو رالدس من الصباغ في الفصول المهمة وأبو القاسم القشيرى في الرسالة ورواه أبو مكر من شاذان من عمر المطوعي الرازى سسابو رفقال حد ثنا أبوب ا بن منصور بن أور حد ثناعبد الله بن اشرش قال من مناعلي بن موسى الرضى من آل محد صلى الله علمه وسلم فقمت المه فقلت سألتك بالته لماحدثتني قالحدثني أبيءن المه عن حده عن النبي صلى الله علمه وسلم عن حنر يل عن الله عزو حل قاللاله الاالله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي وأخر حــ ه أحد والمخارى ومسلم والترمذى وان ماحه كلهم من غير تسلسل عن أنسر فعه انى أنا الله لااله الاأنافساقوه عثل رواية ابن الجزرى وفي مسند الفردوس لابن الديلي من روا بذهرون بن راشد عن فرقد السخي عن أنس رفعه لااله الاالله كلتي وأنا هو فن قالها ادخلته حدني ومن أدخلته حصني فقدامن والقرآن كلامي ومني خرج قال الحافظ السموطي في ذياه على الموضوعات هرون من واسد قال الذهبي مجهول وفرقد ضعفه الدارقطني والراوي عن هرون توسف من خالد وهو كذاب قلت وأخرحه الشرازي في الالقاب عن على تحوه الاأنه قال كلامي مدل كلِّتي وفي آخره أمن من عقابي وأخوحه ابن عساكر وابن النعار فى ار بخبهمامى روا به أحد بن عامر بن سلمان الطائى عن على بن موسى عن آبائه وفيه حدثني حبريل قال يقول الله تعالى لا اله الا الله حصني فن دخله أمن من عذابي قال الذهبي في الغني عبد الله بن أجد بن عامر الطائىله نسخة عنأهل البيت ماطلة وأخرجه الحافظ بنناصر الدين الدمشق في مسلسلاته من طريق أبي استحق البزدري عن عبدالله بن أجد الطائي المذكور ثم نقل عن الذهبي قوله ماتنه ك هذه النسيخة من وضعه أى عدد الله من أحد أومن وضع أسه وأخرجه ابن الجزرى كاتقدم وفال هكذاه وفى السلسلات السعندية بعني م محدين مسعود الكاوروني المتقدمند كره قال والعهدة فيمعلى البلاذري أيهو شكلم فيه وقدأ خوجه الحياكم النيسابوري فىالتاريخ عن البلاذري وقال لم نكتبه الاعنه وأخرجه

أيضافي الجزء المعروف بفوائد الفوائد كذلك من طريق البلاذري وأخرجه أنوعثمان سعدبن محمد العيرى في كتابه في الاحاديث الالف التي يعز وجودها عن أبي محمد عبد الله بن أحد د الدومي عن البلاذرى وقدألفت فىجدع أسانيدهذا الحديث وسالة سميتها الاسعاف بالحديث المسلسل بالاشراف والممت ببعض من حرحه ورواه في التعليقة الجليلة على مسلسلات ابن عقيلة فن أراد الزيادة فليراجع هناك والله أعلم (والمتحصنبه) أي بهد ذاالحصن الحصين (من لامعبودله) ظاهراو باطنا (سوى الله تعالى) كاهومقتضى كلة التوحيد (فاما من اتخذالهه) أي معبوده (هواه) النفساني (فهوفي ميدان الشيطان) يلاعب به كالسكرة حيث شاء (لافي حصن الله تعالى) فاذالم يكن في حصن الله لم ينفعه قوله أعوذبالله (واعلم انمكايدته) وفي بعض النُسخ من مكايده (ان يشغلك في صلاتك بفكر الاسخرة) ويله النه (وتدبيرفعل الخيرات) المتأخر فعالها وأنت تظن انه من خطرات الخير وانما أواد ذلك منك (اليمنعك بذلك عن فهم ماتقرأً) وتدبر ما تتاو (فاعلم ان كل مايشغلك عن فهــم معانى قراءتك فهو وسواس) منه وامان بخيلها اليك (فان حركة اللسان غير مقصودة بالذات بل القصود)من القراءة (معانها) اعلمان الخواطر التي ترد على القاوب على المطي في صلاته على أقسام منهاما عظر له من الخير فليسارع الحفعله فذلك من أحب الاشياء الحالله تعمالي ومنهاما يخطريه من المكروه المعقوت فليحتنبه فانه هو الذي يبعده من قر بالله تعالى ومنها ما بخطر به من خاطرتمن أوجم ابهمه مماياتي أومضي فذلك وسوسة من العدوفلعدرمنه ومنها ما عطر به من أمر المعاش وتصريف الاحوال وتدبيرالامورمن المباحات فذلك من قبل النفس وفكرها بماتوسوس به من أمورهاوهذا كذلك ينبغي اجتنابه ومنهاما يخطر من همة مذمومة وفكرة محفاورة في معصمة مأز ورة فهذاه والهلاك والبعد بكون بوصف النفس الامارة عن استحواذ العدو وهوعلامة الحجاب والاعراض فاذا ابتلى المصلى مد. المعانى في صلاته فقد اختبر بذلك فعلمه أن يعمل فى نفيه ولا يصغى اليه بعقله فسيتولى عليه ولا يطاوله فيخرجه عن حد الذكر والمقطة الى مسامىة الجهل والغفلة وكلعل محذور فالهمة فممحذورة ونفهافرض وكلعل مباح فالهمة به مباحة ونفها فضلة وماخطر بقلبه من اللير الالمأخرة فعلها فليعتقد النية بذلك عمليص فى صلاته ولايشتغل بتدبيره كيف يكونومني بكون أوكدف بكون فيه وعنده اذا كان فنفوته الاقبال في الحال سد سرشأنه فىالما كوهذاهوا ستراق من العدو علىه والقاء من خدعه عليه فان عاهدهذا المصلى نفسه عن مسامرة الفكرة وقاتل عدوه في قطع وسواسه في الصدر كان مجاهدا في سبيل الله مقاتلالن يليمه من أعداء الله تعالى فله أجران أحرا لصلاة للتقرب الى المكريم وأحرالمصارة والمحاربة لعدوه الرجيم فهذا حكم الخواطر وبه يتضم كالم المصنف م قال (فاما القراءة فالناس فها ثلاثة) الاول (رجل يتحرك لسانه) ما (وقلبه غافل) عن معانيها (و) الثاني (رجل يتحرك لسانه) بها (وقلبه يتبيع السان)وفي نسخة تبع للسانه (فيسمع ويفهم منه كائنه يسمعه من غيره ) وفي بعض النسخ فيفهم ويسمع منه كائه يسمعه من غيره (وتلك درجة أصحاب المين) من الحواص الصالحين (و) الثالث (رجل بسبق قابه لسانه الى) فهم (المعانى أولا ثم يخدم اللسان القلب في ترجه) عن تلك المعاني (ففرق بين أن يكون اللسان ترجان القلب أويكون معلم القلب) وفي نسخة ففرق بين من يكون لساله ترجان قابه وبين من يكون لساله معلم قلبه (والمقر بون) الشارالهم أولك المقر بون في بنات النعيم (السنتهم تترجم) أي تعسر وتبين (عن قلوبهم ولاتكون قلوبهم تبعالااسنتهم) والرادبالقربين هناالنبيون والصديقون والشهداء وهمالذين لهم الروح والر يحان وجنة النعيم وتحقيق هذاالمقام ماأشاواليه السهروردى فى العوارف حست فال فعلم العبدان تلاوته قبل نطق اللسان ومعناها نطق القلب وكل مخاطب لشخص يتكام باسانه فلسانه يعبرعما فى قلبه فاوأ مكن المتكلم افهام من يكلمه من غير لسان فعل ولكن حمث تعذر الافهام الابالكالم حعل

والمتحص نهمن لامعبود له سوى الله سمانه فاما من اتخذ الهدهواء فهو في مدان الشيه طان لافي حصن الله عزو حل واعلم ان مكايده أن سفال في مالتكند كوالا منحة وتدسر فعل الخبرات لمنعك عن فهم ما تقرأ فاعلم انكل ماسمفاك عنفهم معانى قراءتك فهووسواس فان حركة اللسان غير مقصودة بلمقصودمعانها \* فاما القراءة فالناس فهاثلاثة رحل يتحرك لسانه وقلمه غافل ورحل يتعرك لسانه وقلبه يتسع اللسان فنفهم و يسمع مند كانه يسمعهمن غيره وهيدر حات أصحاب المين ورجل يسبق قلبه الى المعانىأ ولائم يخدم اللسان القلف فيترجه ففرق بن أن يكون اللسان نرجان القلب أويكون معلم القلب والمقر بون لسائهم ترجان يتبع القلب ولايتبعه القل

اللسان ترجانافاذا قال باللسان من غيرمواطأة للقلب فاللسان ترجان ولاالقارئ متكام قاصدا عماع الله حاجته ولا مستمع الى الله فافهم عنه سحانه ما يخاطبه وماعنده غير حركة اللسان بقلب غائب عن قصد مايقول فلايكون متكامامنا جياولامستمعاواعيا فاقل مراتب أهل الخصوص في الصلاة الجعبين القلب واللسان في التلاوة ووراء ذلك أحوال الخواص يطول شرحها اه ثمانه لماذكر القراء : وانها صورة مجردة وانها الهامعان وهي المعتبرة في القصد أشار الى تفصيل ذلك فقال (و تفصيل ترجة المعاني) لاهل القرب الداني (أنك اذا قلت) في أول قراءتك بعددعاء التوجه والاستعاد بسم الله الرحن الرحيم كاجاء ذلك فيرواية زياد بن سمعان عن العلاء عن ابيه عن أبي هر برة على ماسياتي ذكر ه (فانويه) أي بقولك هذا (التبرك) أي طلب البركة (لابتداء القراءة لكلام الله عزوجل) فانه تعالى استفتح بها كتابه المجيد وأنزلهامع كل سورة وهذه الملاحظة ابتداء لابد منها (وافهم)من ذلك (ان معناهاان الامور كلها)دقهاو جلها (بالله تعالى) فانه هوالمنفرد بالوجود الحقيقي وكلموجود سواه غيرمستحق الوجود لذاته فقيام كل الاموريه تعالى (وان المرادبالاسم هناهو المسمى) كافي قوله تعالى تبارك اسمر بلذي الجلال والاكرام وفي هده السألة لاهل الفاهر من المتكامين اختلاف كثيرهل هوعين المسمى ولكنه هوالتسمية أوهوعينه ولكنه غييرا اتسمية أوهو قد يكون عينه وقديكون غييره أوقد يكون يحيث لايقالانه المسمى ولاهوغيره وقد تقدم البحث فيه في شرح الكتاب الثاني من قواعد العقائدولكن ينبغي المصلى عدم الالتفات الى تصورهذه الاختلافات فلايطاول فها بل يكف عنان قلبه الى حصول المعنى المراد بان التبرك في الحقيقة به تعالى وانذكر الاسم عاب عبيه قلوب عباده ولذا قال سبم اسم ربك الاعلى (فاذا كانت الامورية سيحانه) من حيث انه مو حدها ومفيضها (فلاحرم كان الحديثه) هداوجه ارتباطهابما بعدهامن الاقيات (ومعناه ان الشكرلله) أشار بذلك الى ترادف الحدو الشكرو بينهمافرق ذكره العلماء في كتبهم تفصيله يخر جناعن المقصود (اذالنعم) الظاهرة والباطنة ( كلهامن اللهومن رى)فىمشهده (من غيرالله نعمة أو يقصد غيرالله سحانه بشكره) بوصول تلك النعمة اليه (لامن حيث انه مسخر ) مذلل (من الله عزو جل) هو الذي ألهمه بايصال تلك النعمة اليه (فني تسميته) أي قوله بسمالله (وتحميده) أى قوله الجدلله (نقصان) في المقام والمشهد (بقدر التفاته الى غير الله تعالى) بلهوعين الهلاك والبعد عنقر بالله تعالى فلحذ والمصلى ان يخطر بقلبه تصور نعمة دقيقة أوجليلة من غيرالله تعالى ولا تصوّر شكره لسواه (فاذا قلت الرحن الرحيم فاحضر في قلبك) مدلول هذا الوصف من حيثما تطلبه ذات الحق ومن حيث مايطلبه الرحوم واحضر فى قلبان جميع (أنواع لطفه لتتضم لك رحمة ) أيع ومهاعلى خلقه (فينبعث بذلك رجاؤك) فن أنواع لطفه افاضة الخير على المحتاجين وان أرادته لهم عناية بهم وهذه هي الرحة التامة ومنها عمومها حيث تتناول الضرورات والزاياالخارجة عنهاوهي الرجة العامة فاذا اتضع لههذا المعنى صدقر جاؤه فى المتعلق به مع احتياجه وشدة فاقتمالي تلك الافاضة (ثماستثر) استفعال من الاثارة وفي نسخة ثماستشعر (من قلبك التعظيم والخوف بقولك مالك وم الدين أما العظمة فلانه لاملك) بكسر الميم (الاله) حقيقة ولذلك لا توصف الظلم لانه تصرف في حق الغير ولاغيرهنا بوصف بالملك حتى يقال انه تصرف في غيرماهوله وهذا على قراءة مالك بالالف من الملك بكسراليم ويحتمل ان يكون بضم المم والمعنى لاتصرف الاله تعالى وهذاعلى قراءة ملك بغيراً اف ومعناه المتصرف الامروالنهي (وأما الخوف فلهول نوم الجزاء والحساب الذي هو مالكه) أشار بذلكان المراد بالدين هوا لحساب وألجزاء وله معان أخر غيرذلك لكن الانسب هناه وماذكر (غ حدد الاخلاص بقولك اياك نعبد) فاهماانه لامعبو دسواه ولايستحق العبادة الاهو أى لانعبد الااياك فلابد فيهمن معنى الاخلاص وهوتفر بده فى العبادة بحيث لا يشرك به أحسدا فى أعماله كلها وليعلم ان كل ما ابتغى به وجه

وتفصيل ترجة المعانى انك اذاقات بسمالله الرجين الرحم فانوبه التبرك لابتداء القراءة لكارم الله سحانه وافهم انمعناهاان الامور كلهابالله سحانه وانالمراد بالاسم ههناه والمسمى واذا كانت الامور بالله سعانه فلاحرم كان الجدينه ومعناه ان الشكرية اذالنع من الله ومن برى من غـير الله نعمة أو يقصد غيرالله سعانه بشكر لامن حت انه مسخر من الله عزوجل ففي تسميته وتحميده نقصان بقدرالتفاته الىغرالله تعالى فاذا قلت الرحن الرحيم فأحضرفي قلبل جميع أنواع اطفه لتنضم الدرحته فسنعث مار حاولا ثماستثر من قلبك التعظيم والخوف بقولكمالك نوم الدين أما العظمة فالنه لاماك الاله وأماالحوف فلهول وم الخزاءوالحساب الذيهو مالكه غدد الاخلاص بقولك الماك تعبد

غيره فهومضعول (وجدد العجز والاحتياج والتبرى من الحول والفوّة بقولك ايال نستعين) أي منك نطلب العوب لامن غبرك فبتصوّرهنا كال غني الله تعالى وقدرته وكال عز نفسه واحتماحه ثم لانشرك معه أحدا في الاستعانة (وتعقق انه ما تيسرت طاعتك) له (الابالاعانة) ولولاعما يتمالازلية بك اأطعت (وانله المنة ادوفقك) الغير وأقامك (الطاعمة) وانقياد أوامر ، ونواهيه (واستخدمك لعبادته) الخاصة (وجعلك أهلالمناجاته) ومخاطبته ومساورته (ولوحومك) أىمنعك (التوفيق لكنت من المطرودين) عن باب قريه (مع الشيطان اللعين) فهذه رشعة من معانى الاستعادة والاستعانة ومايينهما من التحميد والتعظيم (ثم أذا فرغت من) فهم معانى (التعود ومن قولك بسم الله الرجن الرحم ومن المتحمد) والتعظيم والخوف (ومن) التبرى من الحول والقوة ومن (الحاجة الى الاعانة مطلقا) فاقتضى من هذه المعانى وصف الرجاء والالتعاء وناسب النطق بالدعاء والطلب ( فعين سؤالك ولاتطلب) منه (الاأهم حاجاتك) بما يناسب اهام التوفيق (وقل) بلسان قالك مستحضرا الاسم الالهي الهادي (اهدنا) أي أرشدناالى (الصراط المستقيم) الذي لاأعو جاجفيه (الذي يسوقنا الىجوارك) و يحلنا أشرف دارك (و يفضى بنا الى مرضاتك) أى مافيه رضال وهو الذي يسلك العارفون بالله تعالى وهو صراط التوحيدين توحيدالذان وتوحيد الاله باوازمها المشروعة التيهي حقها مستحضرا فينفسه قوله تعالى انربى على صراط مستقم فانه اذامشي العارف على ذلك الصراط كان الحق امامه وكان العبد تابعا له على ذلك الصراط وكيف لا وناصيته بيده يجره اليه فال تعالى مامن دابة الاهوآ خذ بناصيتها انربي على صراط مستقيم فدخل فيهذه الاية جميع مادب علوا وسفلا ماعدا الانس والجن ولذلك قال (وزده) أى مسؤلك (شرحاو تفصيلا) وتأكيدا (واستشهادا) في قولك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علمهم ولا الضالين (بالذين آفاض علمهم نعمة الهداية) الكبرى (من) عباده المقربين من (النيسين والصديقين) والشهداء (والصالين) أيكون عالك ملاعًا لحالهم وسأو كان مشام الساو كهم فهم الموفقون لذلك الصراط فاذاحضرت فيقراءتك مرجى لك انتكون من جعل ناصبته بيدريه في غسمه ينه ومن خرج وندولم يحعل ناصيته سد ربه استثناه الله منهم فقال غسيرا لغضو بأى (دون الذىن غضب عليهم) والذين ضاوا (من) طائفة (الكفار) الذين لم يوفقوا للسعود (والزائغين) عن صراط الحق (من الهودو النصاري والصابئين) وهم عبدة المكوا كب (ثم التمس الاجابة) لماسألته من مولاك بغاية ألخشوع والهيبة (وقل آمين) أى استعب ربنا ولما كأن الداعى اللسان ثم يصغى الى قلبه فيسمع تلاوة روحه فاتحة الكتاب مطابقة لتلاوة اسانه فيقول السان مؤمنا على دعاء روحه بالتلاوة من قوله اهدنا فن وافق تأمينه تأمين الملائكة موافقة طهارة وتقديس أجاب الحقعقيب قوله باللسانين وجهذا قد طهراك اساوب القراءة فى الصلاة كيف يكون فاحر عليها على قدرا تساع باعل وسرعة حركتك وأنت أبصر (قاذا تلوت الفاتحة كذلك) أي يحضو رقل ومواطأة بين القلب واللسان يحظ وافر من الوصلة والدنو والهيبة والخشية والتعظيم والوقار والشاهدة والمناجاة (فتشبه أن تكون من الذين قال الله تعالى فهم فياأخبرعنه الني صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وسيعبدى نصفين نصفهالى ونصفهالعبدى يقول العبد الحديثهرب العالمين فيقول الله عز وجل حدنى عبدى وأثنى على) قال المصنف (وهومعنى قوله )أى المصلى (مع الله ان حدم) أى أجاب (الحديث الح) منصوب على فعل مقدر تقد مره اذكر الحديث الخ وتمامه فيما أخبرناه شيخنا أبوالربيع سليمان بن يعي بن عمر الحسيني الزبيدي بقراءتي علمه عدينة وبدأ حبرنا لوالدى أحد بن عدين القبول أحسرنا أحدين محدالفلى أخبرنا محدين العلاء الحافظ أخبرناهلي بن يحيى أخبرنا وسف بنزكريا أخبرنا محدبن عبدالرجن الحافظ أخبرنا أودر عبدالرجن منعبدالله الزركشي أخبرناأ توعبدالله محدين ابراهم الخزرجي أخبرناا تومحدصالح بناتامي

وحددالعزوالاحساخ والتبرى منالحول والقوة بقو ال وايا لا نستعين وتعقق أنهما تيسرت طاعتك الاماعانته وأناه النهة اذ وفقل الطاعته واستخدمك لعسادته وحعلت أهدالا لمناحاته ولوحرمك التوفيق الكنت من الطرودين مع الشيطان اللعين ثماذا فرعت منالتعوذومن قولك بسم الله الرجن الرحم ومن التعمدومن اظهارالحاحة الى الاعانة مطلة ا فعين سؤالك ولاتطاب الاأهم حاجاتك وقل اهدنا الصراط المستقيم الذى يسوقناالي جـوارك ويفضى بناالي مرضاتك وزده شرحاو تفصلا وتأكيدا واستشهادا بالذبن أفاض علهم نعمة الهداية من النسم والصديقين والشهداء والصالحن دون الذن غضب علمهم من الكفار والزائغين من الموود والنصارى والصابئينثم التمس الاحامة وقل آمين فاذاتاوت الفاتعة كذلك فىشىمان تىكون من الذين قال الله تعالى فهمم فيما أخبرعنهالني صلى الله علمه وسلمقسمت الصلاة ىنى و بىن عبدى نصفين نصفهالى ونصفها لعبدى ولعبدى ماسأل بقول العبد الجدسهر بالعالمن فقول الله عزو حل جدنى عبدى وأثثى على وهو معنى قوله سمع الله لمن حدوا لحديث الخفاو المعمرى أحبرنا أنوعلى الحسسن بزمجد البكرى أحبرنا المؤيدين محسد الطوسي أخبرنا أنوعدالله الفراوى أخمرنا أبو الحسن عبد الغفار بنعدالفارسي أخدرنا أبوأحد الجاودي أخبرنا ابراهم بن سفيان الزاهد حدثنا مسلمين الحجاج القشيرى حدثنا اسحق بن الراهم الحنظلي أخمرنا سفيان بنعيينة عن العلاء عن أبيمه عن أبي هر مرة من النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقر أفها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غبرتمام فقبل لاي هريرة المانكون وراءالامام فقال اقرأجها في نفسك فاني سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ولعبدى ماسأل فاذا قال العبد الجديثه رب العالمين قال الله حدنى عبدى واذا فالالرجن الرحيم قال الله اثنى على عبدى واذا قال مالك وم الدين قال بحدث عبدى وقال مرة فوَّض الى عبدى واذا قال اياك نعبدوا باك نستعين قال هذا بيني وبين عبدى ولعبدى ماسأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقم صراط الذن أنعمت علمهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين قالهذا لعبدى ولعبدى ماسأل قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرسمن معقو بدخات علمه وهومريض في بيته فسألته أناعنه هكذانصه في صححه وقال أيضاو حدثنا قتيمة بنسعدعن مالك سأنس عن العلاء بن عبد الرجن الدسمع أباالسائب مولى هشام سزهرة يقول سمعت أباهر مرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مثله قال وحدثني محمد من رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرناابن حريج أخبرنى العلاء بنعبدالرجن أن أباالسائب أخبره انه سمع أباهر وقي يقول عثل حديث سفيان وفى حديثهما فسمت الصلاة بيبى وبن عبدى نصفين فنصفهالى ونصفها لعبدى قال وحدثنا احدين جعفر المقعرى حدثنا النضر بنجد حدثناأ يو أويس أخبرني العلاء قال معتمن أبي ومن أبى السائب وكانا جليسين لابي هر مرة قالاقال أموهر مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عثل حديثهم اهلفظ مسلم وأورده الشهاب السهر وردى في العوارف من طريق آدم بن أبي اياس والدارقطاني فى سننه عن عبدالله بن زياد بن معان كلاهما عن العلاء بمثل سياق حديث سفيان الاانه زاد السملة في أؤله قال الدارقطني وابن سمعان متروك الحديث وقال غييره كذاب وقال في العلل تفردابن سمعان بهذه الزيادة اذقدروي عن العلاء من أصامه جاعة مزيدون على العشرة كالكوسف أنوابن حريج وشعب والدراوردى واسمعيل بنجعفر ومحدبنا اسحق والوليدبن كثيرلم يذكرأحد منهم فيه البسملة وزادهاابن سمعان وهوضعيف والله أعلم فالصلاة صله بين العبد وبين الرب وماكان صلة بينه وبين الله تعالى فق العبد أن يكون خاشعا لصولة الربوبية على العبودية (فلولم يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله لك فى جلاله وعظمته الكفي ذلك وحقيق لك أن تبشر بذلك وتهنأ حيث الكذكرت عملى مافسك من عوج (فناهيك ذلك غنيمة) رابعة (فكيف عاتر حو من ثوابه وفضله) وماأعده لك مما لاعن رأت ولا أذن معت ولاخطر على قلب بشر (وكذلك ينبغي أن تفهم ماتقر و من السور) والا سات المضمومة الماتحة ( كاسباتى فى كتاب تلاوة القرآن) مفصلا (فلانغفل عن أمر، ونهيه ووعده ووعيده ومواعظه وأخبار أنسائه وذكر منته واحسانه) وتيسره (ولكل واحد حق فالرجاء) والشوق حق الوعد (والخوف)والخزن حق الوعد (والعزم) بالجزم على فعل أونرك (حق الامر والنهي والاتعاظ حق الموعظة والشكر حق المنة) والاحسان والنوفيق حق التبسير (والاعتبار حق أخبار الانساء)علمم السلام (وروى ان زرارة بن أوفى) هوالعامري الحرثي البصرى من التابعين يكني أباعاجب كان من العباد وثقه النسائي وابن حبان قال ابن سد مات فأة سنة ثلاث وتسعين (انتهى الى قوله تعالى فاذانقر فى الناقور فرمينا) قلت هذا قد أخرجه أبونعيم في الحلية من وجهن الاول قال حدثنا أبو بكر ابن مالك حدثنا عبدالله بن أحد حدثنا هدية بن الدحدثنا أو حناب القصاب واسمه عون بنذ كوان قالصلى بنازرارة بن أوفى صلاة الصبح فقرأ يائبها المدثر حتى اذابلغ فاذانقر فى الناقور خرميتا الثاني

لم يكن لك من صلاتك حظ سـوى ذكرالله لك في حلاله وعظمته فناها بذلك غنيمة فكيف عا ترحوه من ثواله وفضله وكذلك نسعى أن تفهم ماتقر ۋەمن السوركاسانى في كتاب تلاوة القرآن فلا تغفل عن أمره ونهده ووعده ووعده ومواعظه وأخبار أنسائه وذكرمنك واحسانه ولكل واحدحق فالرحاءحق الوعدوالخوف حق الوعد دوالعزم حق الامر والنهي والاتعاظ حق الموعظة والشكرحق ذكرالنة والاعتبارحق أخمار الانساء وروىأن زرارة بن أوفى لما انتهى الى قـوله تعالى فاذا نقر في الناقورخوميتا

وكان الراهم النخعي اذا سمع قوله تعالى اذاالسماء انشقت اضطرب حــي تضطر سأوصاله وفالعبد الله بن واقدرأ يت ابنعمر اصلى مقلواعليه وحق له أنعترق فلموعدسده و وعده فانه عدمذنب ذلك لىن مدى حبار قاهر وتكرون هذه المعاني بحسب در حات الفهـم و يكون الفهم يعسب وفورالعلم وصفاء القلب ودرجات ذلك لا تخصر والصلاة مفتاح القاوب فهاتنكشف أسرارالكاماتفهذاحق القراءة وهوحق الاذكار والتسبعات أدضائم راعى الهسمة في القراءة فيرتل ولا سردفان ذلك أيسر للتأمل و مفرق سن تغمانه في آنة الرحة والعداب والوعدوالوعدد والعمد والتعظم والنمعمد كان النخعي اذامر عثل قدوله عزوجل ما تخدالله من ولدوما كانمعيه من اله يخفض صوته كالمستحى عن أن يذكره بكلشي لايليقيه وروى أنه بقال لقارئ القرآناقرأ وارقورتل كا كنت ترتل فى الدنما

قال حدثنا أحد بن عنبر حدثنا عبد الله بن أحد حدثنار وح بن عبد المؤمن حدثنا عبات بن المثنى القشيرى حددثنا بهزبن حكم قالصلى بنازرارة بنأوفى فىمسجد بنى قشير فقرأ فاذانقرف الناقور غفرمتا فحمل الحداره وكنت فين حله الحداره (وكان الراهيم النعي) كذافي النسخ وفي بعضها لراهيم ابن أدهم (اذاسمع قوله تعالى إذا السماء انشقت اضطرب) اضطراباً شديدا (حتى تضطرب أوصاله) أى مفاصله (وقال عبدالله بن واقد) ابن عبدالله بن عربن الخطاب القرشي العدوى المدنى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن حده وعنه الزهرى وثقه ابن حبان وقالمات سنة ١١٩ قال (رأيت ا بنعر )هو حده عبدالله بنعمر (يصلى مقلوا) أى على هيئة المقلوعلى النار (وحقله أن يحترق قلبه بوعدسيده ووعيده فانه عبدذا يلمذنب بين يدى حبار قهار )أشار بذلك الى أن هذا الحال الذي كان يعتريه في صلاته انماهو للاحظته لهذه المعاني (وتكون هذه المعاني)متفاوتة (بحسب درجات الفهم و يكون الفهم)قويا (بحسب وفورالعلم وصفاء القلب)والتعقق في ألشاهدة (ودرجات ذلك لاتنحصر والصلاة) معراج الشاهدين و (مفتاح) خران (القالوب) أى قلوب العارفين (فها تنكشف أسرار السكامات) والحروف ومنها تسكمل المشاهدة لعلام الغيوب وحاصل السكادم ان الناس في فهم معاني التلاوة على ثلاث مقامات أعلاهم من يشهد كلام المتكلم وأوصافه في كلامه ويعرف أخلاقه ععاني خطابه وهذا مقام العارفينمن المقربين ومنهم من يشهدر به تعالى ويناحيه بالطافه ويخاطبه بانعامه واحسانه فقام هذامقام الحياء والتعظيم وحاله الاصغاء والفهم وهذاللا وارس أصحاب اليمين ومنهم من برى انه هو الذي يناجى ربه تعالى فقامه السؤال والتملق وحاله الطلب والتعلق وهدا المتعرفين والمر مدمن فان قصرت مشاهدة التالي مولاه فليشهد انه بناحيه بكالمه وعلقه عناحاته فان الله تعالى انماخاطبه بلسانه ليفهم عنه بعلمه الذي حعله له و يعقل عنه بفهمه الذي قسمه له حكمة منه ورجة (فهذاحق القراءة وهوحق الاذ كاروالتسبيحات أيضا) حالها كالهافى التدبر بمعانيها وفهم ماسيقت لاجلها (ثم راعى الهدة) بسكون الجوارح واصغاء القلب لفهم الخطاب (فى القراءة) و بخشع (فيرتل) فها ترتيلا مع التدير لفهم معانيها (ولانسرد)سردا (فانذلك) أى الترتيل وعدم السرد (أيسرالتامل) وفىالقوت فيذكرا حزاب القرآن وأفضل القراءة الترتيل لانه يجمع الامروالندب وفيه التدبر والتفكر وروى على سأبي طالب قاللاخير في قراءة لا تدرفها ولاخير في عبادة لافقه فها وعن ابن عباس لان أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأدرهمما أحب الى من ان اقرأ القرآن هذرمة (ويفرف) القارى (بين نعماته ) جمع نغمة كفرة وتمرات والمراديها الصوت (في آية الرحة والعذاب والوعد والوعيد والتحميد والتعظم والتمعيد) فانمربا آية رحة أظهرها وسألورغب أوآية عذاب خفضها وفزعوا ستعاذوان مربنسيع أوتعظم وتحميدسم وعظم وحدان قاله بلسانه فحسن وهومذهد الشافعي رضى الله عنه وقال الوحنيفة ماو ردفيه محول على صلاة الليل وأماالفرائض فلا يصلح فيهاشي من ذلك وان أسره فى قلبه ورفع به همه ناب قصده عن المقال وكان فقره غاية السؤال وهذا أحد الوجهين فى قوله تعالى يتلونه حق تلاوته أولئك بؤمنون به وممالدل على التذريق في نغمات القراءة ماروى انه (كان النخعي) هو الراهم بنزيد أوخاله الاسودين مزيدولكن اذا أطلق ينصرف الى الاول غالبا (اذامر) في صلاته (بمثل قوله تعالى ما اتحذ اللهمن ولدوما كأن معه من اله بغض صوته )أى يخفضه ( كالمستعي عن ان بذكره بكل شي )وهذاان ثبت فهو عند أصحابنا مجمول على خارج الصلاة (وروى انه يقال لقارئ القرآن افر أوارق ورتل كما كنت ترتل فى الدنما) قال العراق أخرجه أوداود والترمذى والنسائى من حديث عبدالله بنعروقال الترمذي حسن صحيم اله قلت اخر جوه من طريق سفيان عن عاصم بن أبى التعود عن ذرعن ابن عمرو اله وكذلك أخرجه أحدوالحا كموابن حبان والبهتي منحديث ابن عمرو ورواه ابن أى شيبة عنه

وأمادوام القيام فانه تنبيه على اقامة القلب مع الله عزوحل على نعت واحدمن الحضور فالصلى الله علمه وسل ان الله عزو حل مقبل على المصلى مالم يلتفت وكانعب حواسة الرأس والعين عن الالتفات الى الجهات فكذلك تعدراسة ااسر عن الالتفات الى غير الصلاة فاذاالتفت الى غيره فذكره ما طلاع الله علمه ويقيم النهاون مالمناحي عند غفلة المناجى ليعود السه والزم الخشوع القلفان الإسعن الالتفات باطناو ظاهراتمرة الخشوع ومهما خشع الماطن خشع الظاهر فال صلى الله علىه وسلم وقدرأى رحلامصلما بعث بلحسه أماهذالوخشع قلمه لخشعت حوارحه فأن الرعمة عكم الراعي ولهذاور فىالدعاء اللهم أصلح الراعى والرعية وهوالقلب والجوارح

موقوفا ولفظهم جيعا يقال لصاحب القرآن بوم القيامة اقرأوارقه ورتلكا كنت ترتل فى دارالدنيافان منزلتك عندآخرآية كنت تقرؤها وأخرجه أحدايضا وابنماجه والعقيلي ومحدبن نصرعن أبي سعيد بلفظ يقال لصاحب القرآن اذادخل الجنة اقرأواصعد فيقرأو بصعدبكل آية درجة حني يقرأآ خرشي معه ورواه ابن أبي شيبة عنه موقوفا \* (تنبيه) \* بين ارق واقر أجناس القلب وهومن جلة الحسنات البديعية كافي قوله أعالى كل في ذاك (وأمادوام القيام) واعتداله فيه (فانه تنبيه على اقامة القلب معالله تعالى على نعت) أى وصف (واحد من الحضور) ولا يتم الحضور كذلك الابعد الغيبة عن سواه فيكون معه في هذا القام على غاية مرتبة العدل يحدث لا يمل ولا يلتفت (قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل على المصلى مالم يلتفت ) قال العراقي رواه أبوداود والنسائي والحا كم وصحيح اسناده من حديث أبي ذراه قلت وبنحوهما أخرجه الطبراني في الكبير عن يوسف بن عبد الله بن سلام بسند منقطع لاصلا المتف قال ابن الهمام في فتح القد رحد الالتفان المكروة أن يلوى عنقه حتى يخرج عن مواجهة القبلة أه قال المناوى أماالالتفات بصدره فبطل الصلاة وأمابوجهه نقط لحاجة فحائز بلاكراهة لوروده من فعل النبي صلى الله عليموسلم وأخرج أحسدوالطبراني في الكبير والبهق في السنن من حديث معاذبن أنس ان الضاحك في الصلاة والملتفت والمذقع اصابعه بمنزلة واحدة ومذهب الشافعي ان الثلاثة مكروهة تنزيها ولاتبطل بها الصلانمالم يظهرمن المحلئ حرفان أوحرف مفهم أويتوالى مما بعده ثلاثة أفعال ومالم يتحول صدره عن القبلة والابطلت صلاته وقيل كانالصابة برفعون أبصارهم الىالسماء في الصلاة وينظرون عينا وشمالا فلمانزلت الذينهم فى صلائهم خاشعون جعاوا وجوههم حيث بسعدون ومار وى بعدذلك أحدمتهم ينظرالا الى الارض وروى أبوهر برةعن النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا قام الى الصلاة فانه بين يدى الرجن فاذا التفت قالله الرب الى من تلتفت الى من هو خير لك مني ابن آدم اقبل الى فا ماخير لك عن تلتفت اليسه وروت أمرومان فالترآني أبو بكروأ ناأتيل في الصلاة فزح رني زجوا كدت أن أنصرف من صلاتي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل عيل البهودفان سكون الاطراف من عام الصلاة (وكاتجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات الى الجهات) غير حهة القبلة (فكذلك تحب حراسة السر) أى القلب والمرادبه داخل القلب (عن الالتفات الىغير الصلاة) أي أفعالها (فاذاالتفت الى غيره )هكذا في النسخ وكان الضمير راجع الى الله تعالى (فذكره باطلاع الله تعالى عليك) ومراقبته لك (و بعج التهاون ماآناجي) هوالله تعالى (عندغفلة المناجي)هو المصلى وقوله (ليعود المها) جواب قوله فذ كره وضمر المهاراجيع الى الصلاة وفي بعض النسيخ اليه (والزم الخشوع للقاب فان الخلاص عن الالتفات باطنا وظاهرا) هو (غرة الخشوع) وفائدته (ومهمأخشع الباطن خشع الظاهر) والظاهر عنوان الباطن (قال صلى الله عليه وسلم وقدراً ي وجلا) وفي رواية مصليا (يعبث الحيته في الصلاة أماهذا لوخشع قلبه الحشعت جوارحه) تقدم انه من حديث أبي هر مرة أخرجه الحكيم الترمذي فى فوادر الاصول بسند ضعيف والذى فى المصنف لا بن أى شيبة انه من قول سعيد ابن السبب (فان الرعدة عجم الراعى) والرعية فعيلة من الرعى وهو الحفظ والقسام بتدبير الناس وقيل للامير والحا كراع بهذا المعنى (ولهذاوردفي الدعاء اللهم أصلح الراعي والرعية) قال العراقي لم أقف له على أصل اه ثمان المعروف ان المراد بالراعي والرعبة الحاكم والمحكوم عليه (و) قال المصنف (هو القاب والجوارح) فالقلب راع والجوار حرصته فاذاصل الراعى صلح الرعمة وهذا ألمعنى وان كان غريبا لكنه يؤنسه حديث ألاان فى الجسد مضغة ان صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله الاوهى القلب ولانالله تعالىقد جعل بين الاحساد والارواح رأبطة ربانية وعلاقة روحانية فلكل منهما ارتباط بصاحبه وتعلق به يتأثر بتأثره فاذاخشع القلب أثر ذلك فى الجوارح فشعت وصفت الروح وزكت النفس واذا أخاص القلب بالطاعة استعمل الجوارح في مصالحه غرذ كرجهاعة من الخاشعين في صلاتهم فقال (وكان) أنوبكر (الصديق رضي الله عنه في صلاته كانه ولد) ككتف جعه أو تادو يقال أيضا بقاب التاء دالاوهو من الفسطاط معروف شهه به في صلابته ورسوخه وعدم عمله والتفاته (و) كان عبد الله (ابن الزبير رضى الله عنه) في صلاته (كانه عود) أى في صلابته واستقامته واعتدال قامته (وبعضهم كان سكن في ركوعه) مع الاطمئنان (عدث تقع العصافيرعليه كانه جماد) لا يتعرك وهذا لا يكون الابتطويله ولعله في النوافل وقد حكوذلك في نعت على من الحسين بن على السجاد و بعضهم يرى في صلاته كانه خوقة ملقاة حتى ذلك عن مسلم بن يساركذا في الحلية (وكل ذلك عمايقتضيه الطبيع بين بدى من بعظم من الناء الدنيا) بحيث انهم اذاوقفوا بيز أيديهم فكانماعلى رؤسهم الطير (فكيف لا يتقاضاه بين يدى ملك الماوك) جل حلاله الذي بده ملكوت السموات والارض (عندمن بعرف ملك الملوك) وامامن لم يعرف اله ملك الملوك ومنه الخوف واليه الرجاء فكفاه جهله حاجبالة عن خشوعه (وكل من بطمئن بن بدى غير الله خاشعا) وعن اطلاعه على سره وضميره) أى مايضمره ويسره أوان الضميره والقلب والسرداخلة (قال عكرمة) مولى ابن عباس يمنى أباعبد الله كان يفتى بالباب وابن عباس فى الدار قال العلى كان تابعيا ثقة ووثقه النسائى أيضاوقال الشعبى مابقى أحد أعلى بكتاب الله من عكرمة وقال قتادة اعلم الناس بالتفسير عكرمة وقال يحيى بن سعيد أصاب ابن عباس ستة محاهد وطاوس وعطاء وسعيد وعكرمة و حار بن زيد مانهو وكثير عزة فى يوم واحد سنة خس ومائة فقال الناس مان اليوم أفقه الناس واشعر الناس روى لهمسلم مقرونا بغيره واحتج به الباقون (في توله عز وجل الذي براك حين تقوم وتقلبك في الساحد س قال) في تفسيره (قيامه) صلى الله عليه وسلم في الصلاة (وركوعه وسعوده رجاوسه) و بررىعن ابن عداس قال أى من بطن ساجد الى بطن ساجد من لدن آدم عليه السلام الى عبد الله ( وأما الركوع والسحود فينبغي أن تعدد عنده) أي عند قصدك لهما (ذكر كبرياء الله تعالى وترفع بديك) طالبا فقيرا صفر الهدين الى الوهب الالهدى (مستحيرا بعفوالله من عقابه) أو ترفعهمامن باب ول الحول والقو واذ كانت الايدى محل القدرة معترفابان الحول والقوة تلهلالك وأنبديك خالية من الاقتدار أوانك اذار فعتهماالى صدرك اعتبرت كون الحق فى قبلتك واز رفعته ماالى الاذنبن اعتبرت كون الحق فوقك بالعظمة والاقتدار وهو القاهر فوق عباده (ومتبعاسنة نبيه صلى الله عليه وسلم) مماثبت ذلك من رفعه صلى الله عليه وسلم يديه في هذا الموطن وغيره مماجاء في حديث وائل بن حرومالك بنالحو برث كانقدم بيانه (ثم تستأنفله) تعالى (ذلاوتواضعابركوعان) لمناسبة ان الركوع رجوع العبدعن نسمة القيومية له (وتعتهد في ترقيق قلبك ) وتصفيله عن كدرالانانية (وتجديدخشوعك) غييرالذي كنت قاعمابه في حالة القدام (وتستشعر) في نفسك (ذلك) الذاتي (وعز مولاك) الحقيقي (و) تتصور (اتضاعك) بوصف العبودية (وعلوريك) بالربوبية (وتستعين على تقر وذلك) واثباته (فى قلبك) مساعدا (بلسانك) الظاهر (فتسمر بك) الذي اعتقدته ربا (وتشهدله بالعظمة) في سائر الادوار (وتقول سمان ربي العظيم وانه أعظم من كل عظيم) بل كل عظيم عندعظمته يتلاشى و يضمعل والاعتبار في ذلك ان المصلى لما كان في وقوفه بين مدى ربه في الصلاة له نسبة الى القيومية ثم انتقل عنها الى حالة الركوع الذي هو الخضوع والمتنبغ هذه الصفةأن تكوناته تعالى فشرع الذي صلى الله عليه وسلم على مافهم من كالم الله فىقوله فسج باستمر بكالعظيم فقال اجعادهافى ركوعكم فيقول نزهواعظمة ربكم عن الخضوع فان الخضوع انحاهولله لامالله فانه يستعيل ان تقومه صفة الخضوع وأضافه لاسم الرب لانه يستدعى الروب عمان هذا الاسمالاتعلق التسبيريه لم يتعلق به مطلقامن حيث مايستحقه لنفسه واعاتعاق به

وكان الصدىق رضى الله ء مفي صلاته كانه وتدوان الزير رضى الله عنه كانه عودو بعضهم كان يسكن فىركوء معيدتقـع العصاف يرعليه كانه جماد وكلذلك يقتضه الطبع سندىمن بعظممن أبناء الدنيا فكمف لابتقاضاه بين يدى ملك الماول عندمن معرف ملك الملوك وكلمن الطحئن سندى غيرالله عزوجل خاشعاو تضطرب أطرافه سندى الله فذلك القصور معرفته عنجلال الله عزوجل وعن اطلاعه على سره وفيره وقالعكرمة فى قوله عزوحل الذى والـ حسين تقوم و تقلسك في الساحدين قال قيامه وركوعهوسعودهوحاوسه وأماالر كوعوالسحود فينبغي أن تجددعندهما ذكر كبرياء الله سعانه وترفع بديك مستصيرا بعفو الله عزوحل من عقامه بتعددنية ومتبعاسنة نيبه صلى الله عليه وسلم ثم تستأنفله ذلا وتواضعا مركوعك وعنهد فى ترقيق فلللوتعديد خشوعك وتستشعرذاك وعزمولاك واتضاءك وعاوربك وتستعين على تقر برذلك فىقلىل بالسانك فتسم ربكوتشهدله بالعظمة وأبه أعظممن كلعظيم

وتكرر ذلك على قابك لتوكده بالتكرار ثم ترتفع من ركوعك راجيا أنه راحم لك ومؤكدا للرجاء في نفسك بقولك سمع الله لن حده أى أجاب لمن شكره ثم تردف ذلك بالشكر المتقاضى للمزيد وتكثر الجدب قولك ملء السموات وملء الارض مضافاالو نفس السبع فقال سعان رب العظم وحالة الركوع برزخ متوسط بين القيام والسعود عنزلة الوجود المستفاد الممكن وزخ بين الواجب الوجود لنفسه وبين المكن النفسه فالمكن عدم لنفسه فان العدم لا يستفاد فانه مائم من يفيده والواحب الوحود وحود مانفسه وظهرت عالة برزخية وهي وجودالعبد عنزلة الركوع فله نسبتان يعرفهما العارف فخطر للعارف فى حال الرخى الفاصل بين الامرين وهوالمعني المعقول الذي به يتميز العبد من الرب وهو أيضا المعنى المعقو ل الذي به يتصف العبد باوصاف الربوالله أعلم (وتكرر ذلك) القول (على قلبك) بفهم معانيه التي ذكرت من التسبيح والربوبية والعظمة (لتوكده بألتكرار) الماثلاثا وهوأدني الكمال كامر أو خساحتي يدرك من وراء ، ثلاثًا ومن زاد زادالله عليه (ثم ترتفع من ركوعك) بالاعتدال (راجياانه راحمذلك) وفي نسخة لك أشار بذلك ان الركوع مالة الخضوع والذل والرفع منه حالة العز فلما أمر بالرفع على اسان نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ثمارفع حتى تستوى فانماأرادان برحمذله وهمذا نظرمن أوجب الاعتدال فيهيقول اذا اتفق أن يقام العبد في موطن يكون الاولى فيسه ظهور عزة الاعمان و جسبروته وعظمته بعز الومن فيظهر فيممن الانفة مايناقض الخضوع ففي ذلك الموطن لا يكون الخضوع واحبابل وعماالاولى اظهار صفة مايقتضيه ذلك الموطن ومنقال بسنيته لاينظرالي هذا وانمايقول الخضوع واجبعلي كلحال اليالله تعالى باطنا وظاهرا خصوصافي الصلاة ومن قال بالايجاب نظره دقيق (ومؤكدا للرجاء في نفسك بقولك مع الله لن حده أي أجاب) الله (من شكره) كذا عن ابن الانباري وقبل معناه علم حد الحامد وقبل قبل حد من حده ومنه قولهم مع القاضي البينة أي قبلهاوا لقبول أقر ب الى معنى الاحابة (ثم تردف ذلك بالشكر المتقاضي للمزيد) أشار بذلك الى قوله تعالى ولنن شكرتم لازيدنكم (فتقول بنالك الجد) وفي نسخة ولكالجد بزيادة الوأووقد تقدم المكلام على ذلك اعلم ان العارف الجامع لا كمل الصلاة اذارفع رأسه من الركوع يقول سمح الله لمن حده ثم يسكت قليلا ثم يقول برد على نفسه بلسانه ربناولك الجد فانه فى قوله سمع الله لمن حده نائب عن ربه لنفسه و ردفي الحديث العجيم اذا قال الامام سمم الله لمن حده فقولوا اللهمر بناولك الحد فان الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حده فلهذا يستعب المنفردان يسكت بينهما قلملاوالمرادمن قوله لمنحده أىفي حالركوعه وماحده به في حال قيامه في قوله الحديثه رب العالمين ويحذف حوف النداء وهويا ليؤذن بالقرب وانماابق النادى لبقاء نفسيه في جواب ربه فيقول لك الجدأى الثناءالنام بماهو لانومنك وللعواقب ثناء كلمثن فىالعالم وكلمثني علىمفى العالم وهوقولهملء السموات وملءالارض وملءما بينهماوملء ماشئت منشئ بعديقول كلحزءمن العالم العاوى والسفلي ومابينهما وما يعطيه الامكان كل خزءمنه معاوم بحكم الوجود والتقد برله ثناء خاص عليان من حيث عمنه وافراده وجعمه بغيره في قليل الجمع وكثيره أحدك بلسانه وبلسان كل المدفيكون لهدنا الحامد بثل هـ ذه الالسنة جميع ما يستدعيه . ن التحليات الالهبة ومن الاجور الحسية وقوله أحق ماقال العبدأي أوجب مايقوله عبدمشلي لسيدمثاك وكلنالك عبديقول أنوب عن اخواني من العبيد في جدل عنهم لمعرفتي المؤوجهلهم بحاينبغي لجلالك لامانع لماأعطيت من الاستعداد لقبول تحليات مخصوصة وعلوم مخصوصة ولامعطى لممنعت واذالم تعط استعدادا عامافها تمسيد غيرك يعطى أحدامالم تعطه أنت ولاينفع ذاالجدمنك الجدأى من كاناله حظ في الدنيامن جاه و وياسة ومال بغيرك قي علمه لافي نفس الامرلم ينفعه ذلك عندك في الا خرة عند كشف الغطاء \* (تنبيه) \* قد تقدم الاختلاف بن العلماء في الدعاء في الركوع بعداتفاقهم على جوازال ناءعلى الله فيه أووجو بهفى مذهب من مراه شرطافي صحة الصلاة فنهم من كره الدعاء في الركوع ومنهم من أجازه فن أجازه يقول لما كانت الصلاة معناها الدعاء صع أن يكون الدعاء حزأمن احزائها ويكون من بتسمية الكل باسم الجزء وأمامن كرهه يقول الحالة البرزخية لها

وجهان وجه الى الحق وحد الى الخلق فن كان مشهده من الركوع الوجه الذي بطلب الحق كره الدعاء فيه ولم عرمه لان صفة القبومية قديتصف ماالكون ومن رج الوحمه الذي يطلب الكون من الركوعة العوازه فيه وبه ماءت السنة والله أعلم (عمة وي الى السعود وهو أعلى در مات الاستكانة) قدذ كرناسابقا ان العبد ينظر فى الركوع فى وظمة الله تعالى وتنزيهها عن قيام الخضوع بها وعلوم عن السعود فانه فى سعوده بطلب أصل نشأة همكاه وهوالماء والتراب و بطلب بقيامه أصل روحه فان الله تعالى يقول فهم وأنتم الأعلون (فكن أعز أعضائك)فى الظاهر (وهو الوحدمن أذل الانساء وهو التراب) الكونه مداساتعت الارحل (وان أ مكنك أن لا تعمل بين ما عائلا) أى مانعا (فتسعد على الارض) كما كان يفعله عربن عبد العزيز (فافعل فانه أحلب للغشوع وأدل على الذل) أي من أكبر الاسسباب الجالبة للغشوع والدالة على الهوان (واذاوضعت نفسك) وفي بعض النسخ بعينيك والماله تصيفا (موضع الذل) الذي هوالتراب (فاعلم الله) قد (وضعتهاموضعهاورددت الفرع الىالاصل) الذى انتشامنه (فانكمن التراب خلقت) قال الله تعالى منها خلقنا كر والمهرددت) وفي نسخة والمه تعود قال الله تعالى وفها نعدكم ومنها نخرجكم نارة أخرى وهذا سرتثنية المحود (فعنده تحدد) وفي نسخة فعند هـ ذاحدد (على قلبك عظمة الله) وعدوه وارتفاعه ومحده (وقل سعان ربي الاعلى) لما كان المصلى ينتقل من حالة الركوع الىحالة السحود وكلتاهمامن أحوال اللحضوع الاانحالة السحودفى الخضوع أكثرمن حالته ناسب فيه وصف اسم الرب الذي هومن الامهات الثلاث الكثير الدور والظهو رفى القرآن بالاعلى ليسجه بلسان كلمسج وينظر في علوالله تعالى عن السجود وتنزيها له عن كل مايضاد العلو (وأكده بالتكرار) ثلاثا أو خساأو أزيد (فان الكرة الواحدة ضعيفة الاثر) أى لاتؤثر في القلب مرة واحدة الاللمستغرق عن حسمه وبتكرأر ذلك المعنى يحصل التأثير ويقوى الاثر (فاذارق قلبك) بقبوله الاثرالمذ كور (وظهرذاك) باثبات العلو المطلق لربك (فلتصدق رجاءك في رحة ربك) لانه هوالذى الهمك الى هذا ألخنوع والتنزيه (فانرحته تنسارع الى الضعف والذل لا الى التكمر والبطر) فاذا كان المصلى بوصف الذل والضعف اماحقيقة واماباظهارهما كذلك تعمر جدربه وتغمر أنوارها قلبه فاذافر غمن النسبيع واعمال صدق الرجاء فليقل وهوساجد اللهم لك سعدت وبك آمنت واك أسلت سحد وجهسي للذي خلقه وشق معه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين اللهم اجعل في قلبي نوراوفى معى نوراوفى بصرى نوراوعن عينى نوراوعن شمالى نورا وامامى نوراوخلني نوراوفوقى نوراوتعتى نورا واجعلى نوراواجعلني نوراومعني اجعلني نورااجعلني هدى بهتدى بى كلمن رآني فانه امن اسني المراتب وهومقام عن الجمع وفيه تتعد الانوار بوحد انبة العين والله أعلم ( تنبيه ) \* تقدم ذكر الاختلاف فهايضع المصلى على الارض أذاهوى الى السعود فذهب قوم الى وضع البدس قبل الركبتين وآخرون بالعكس فاعلم أن البدين على الاقتدار والركبتين على الاعتماد فن اعتمد على ربه مع الاقتدار الذي عد من نفسه كالحلم مع القدرة قال بوضع الركبتين قبل البدين ومن رأى ان البدين محل العطاء والكرم و رأى قوله تعالى قدموابين يدى نعوا كم صدقات قدم البدين قبل الركبتين غمان المعطى لا يخلومن احدى التين اماان بعطى وهوصحيم تحيم بخشى الفقر ويأمل الحياة واماأن بعطى وهومن الثقة بالله والاعتمادعلى الله عيث انلا يخطر له الفقر والحاحة سال لعلم مان الله تعالى أعلم عصالحه فن كانت هذه حالته قدم ركبتيه على يديه ومن كانت حالته الشع فاهدنفسه وخشى الفقر وبذل المجهودمن نفسه في العطاء قدم بديه على ركبتيه والساجد أى حالقدم من هاتين الحالتين فان الاخرى تحصل له في سحوده ولايد فن اعتمدونو كل حصل له صفة الجودوالا يثارو جمع مراتب الكرم والعطاء ومن أعطى لله عن جبن وفزع اعمرله ذلك العطاء مذه الحالة التوكل والاعتماد على الله ٧ والذي رج الشارع تقديم الدين والله أعلم \* اشارة تقدم بيان

ممنوى الى السعودوهو أعلى درجات الاستكانة فتمكن أعزاعضائك وهو الوجه من أذل الاشماء وهموالنرابوان أمكنك أنلاععل سنهما ماثلا فتسجد على الارض فافعل فانهأحل للغشوع وأدل على الذل واذا وضعت نفسك موضع الذل فاعلم أنك وضعهاموضعها ورددت الفرع الى أصله فانكمن المتراب خلقت واليه تعودفعندهذاحدد على قلبك عظمة الله وقل سعان ر الاعلى وأكده مالتكرارفان الكرة الواحدة ضعيفة الاترفاذ ارق قلبك وظهرذاك فلتصدق رحاءك فى رجمة الله فان رجمه تتسارع الى الضعف والذل لاالى التمكير والبطر

السعودعلى سبعة أعظم الوحه والبدس والركبتين وأطراف القدمين فن سعد علمانقد تم سعوده اتفاقا واختلفوااذا نقصعضوامنهاهل تبطل صلاته أملافقال قوم تبطل وقالآ خرون لاواتفقواعلى انمن محدعلى حمته وأنفه فقد محد على وحهه واختلفوافين محدعلى احدهمافن فالران محدعلى جبهته دون أنفه جازو بعكسه لاومن قائل بالجواز على انفرادكل منهما ومنقائل بعدمه فاعلمان السبع الصفان برجع الهاجمه الاسماء الالهية فاونقص منهاصفة أونسبة فقد بطل الجسع ولايصم كون الحق الاهاوهوالذى لاعبر الصلاة الابالسعود على السبعة الاعضاء فانها للعضرة الآلهية عنزلة هذه الاعضاء الساجد والذي يقول ان الوجه لابد منه بالاتفاق كالحياة من هـ ذه الصفات التي هي شرط في وجودمابقي منالصفات السبعة أوالنسب على الخلاف المذكو رفى محله فمن قالمان السمع والبصر راجعان الى العلم وان العلم بغنى عنهم اوانهمامر تبتان في العلم قال بحواز الصلاة اذا نقص عضومن هذه الاعضاء مع محود الوجه ولما كانت الحياة تقتضي العزة لنفسها كانت العزة والحياة مرتبطين كالشئ الواحد كارتباط الجهة بالانف في كونهماعظماواحدا وان كانت الصورة مختلفة فن قال ان المقصود الوجهوادني ماينطلق علمه اسمالوجه يقعبه الاحتزاء الحازالسحود على الانف دون الجمهة وعلى الجمهة دون الانف كالذي برى ان الذات هي المطاوية الجامعة ومن نظر الى صورة الانف وصورة الجبهة ونظرالي الاولى باسم الوجه فغلب الجبهة وان الانف وان كان مع الجبهة عظما واحدا لم يحز السحود على الانف دون الجمه لانه ليس بعظم خاص بل هو العضلية أقرب منه الى العظمية فتميز عن الجمة فكانت الجمة العتبرة في السحود كذلك الحياة هي المعتبرة في الصفات والعزة وان كانت لهافان الصفة الاحاطية وهي العلم تشركها في ذاك فلم يوالعزة أثرافي هذا الامرومن قال لايدان يكون وجه الحق منسع الجيعز بزا لابغالب فالمااسحود على الجمهة والانف ولما كان الانف في الحس محل النفس الذى هوالحياة ألحبوانية كانت نسبته الى الحياة أقرب النسب ويوجود هذه السبعة تمنظام العالم ولم يبق فى الامكان حقيقة امكانية تطلب أمر ازائدا على هذه السبعة فليس فى الامكان أبدع من هذا العالم والله أعلم عملماذ كرالمصنف ان صدق الرجاء في رحمة الله تعمالياً كبد في السحود عقبه بقوله (فارفع رأسك) من السحود (مكبرا) أى قائلا الله أكبر فاهمامعناه (وسائلا حاجنك) كاهومقتضي حال الاضطرار والذلوالضعفمع تعقق الرجاء (وقائلا) عمامت بالدعاء في الجاسة بين السعد تين (رباغ ار وارحموتجاوزع اتعلى فانكأنت الاعزالاكرم فالصاحب القوتروى ذلك عن اسمعود (أوماأردت من الدعاء) وتقدم المصنف أولار باغفرلي وارجني واهدني وارزقني واجبرني وانعشني وعافني واعف عنى وابه مادعابه حاز والاخيرهوااشهور وتقدم الكلام فير واباته وانه بمعموعها نحصل عشركلات جعابين الروايات ومعنى ذلك اغفرلى أى استرنى من المخالفات حتى لا تعرف مكانى فتقصدنى وارجني رجة الانسان فيعين الوجوب بالتوفيق العمل الصالح الموجب لرحة الاختصاص فيطلب العارف أخذهامن عين الامتنان مع وصفه بالعصمة والحفظ عن المخالفة والخذلان وارزقني يعني من غذاء المعارف الذي نحيي به قاي كار زفتني من غذاءا لجسوم عار بقيت به هيكلي واحبرني الجبرلا يكون الابعد الكسر تقول اجعلني من المنكسرة فلوجهم حتى أفور بلذة الجبر واهدني اي وفقني البيان عنك والترجة حتى أخاطب عبادك بعوامع كلك وعافيي من أمراض القالوب التي هي أغراضها واعف عني أي قلل ما ينبغي أن يقلل وكثر ماينبغي أن يكثرنيابة عني فانى لاأستطيع التحوك لزمانتي مع ارادتي والله أعلم (ثمأ كدالتواضع بالتكرار فعدالي السعود ثانيا كذلك) وقل فيهماقلته في الاول وقد تقدم حكمة تكرار السحود (وأما التشهد فاذا جلستله ) بعدرفع رأسك من السجدة الثانية سواء أمن الركعة الثانية أوالرابعة (فاجلس متأدبا) قانك جالس بين يدى ربك بامره لك (وصرح) بلسان حالك وقالك (بان جيع ما تدلى به من الصلوات

فارفع رأسك مكبرا وسائلا طحت فوقائلا رباغفر وارحم ونجاوز عاتعلم أوما أردن من الدعاء ثما كد التواضع بالتكرار فعد المالسجود نانيا كذلك وأما التشهد فاذا جلست له فاجلس متأدبا وصرح بان جميع ما تدلى به من الصاوات والطيبات أى من الاخلاق الطاهرة لله وكذلك المائلة وهومعني التحمات) أما التحمات فمع تحمة وهي السلام أوالبقاء أوالملك أوالعظمة أى أنواع ذلك كله له والمصنف اقتصرعلي معنى واحد وانماجه لان الملوك كل واحد منهم كان يحسه أصحابه بتعمة مخصوصة فقيل جمعهالله وهوالمستحق لهاحقيقة وأما المباركات فهي التحمات التي تكون منها المركات وأماالصلوات فقسلها الجسة أى واحمقته لا يحوز أن يقصد مها غيره وقيل هي العبادات كلها أوالرحات لانه المتفضل م اوأما الطبيات فقيل هي الاقوال الصالحة وقبلذ كرالله تعالى وقيل هي التي تصلح أن يثني ماعلى الله تعالى دون مالا يليق به وقيل التحيات العبادات القولية والصاوات العبادات الفعلية والطيبات العبادات المالية اشارة التشهد على الحقيقة معناه الاستحضارفانه تفعل من الشهودوهو الحضور والانسان مأمور بالحضور فيصلانه فلابد من التشهد وهوالاوحمه \*(تنبه) \* لما كانالشاهد مخاطبا بالعلم عايشهد بهلم يصم الحضور ولاالاستعضار من غير علم التشهد عن ريدشهوده فلا عضرمعه من الحق الاقدر ما يعلمه منه وماخوط ما كثرمن ذلك واختلفت المقالات فىالآله حل وعز فلابد للعاقل اذا انفرد في عله مربه أن يكون على مقالة من هذه المقالات التي أنتحها النظر فالسسليم العقل من يترك ماأعطاه نظره فيالله ونظر غسيرهمن أصحاب المقالات بالنظر الفكرى وبرجع الىماقالته الانساع علمهم السلام ومانطق به القرآن فيعتقده و يحضر معه في صلاته وفي حركاته وسكناته فهو أولربهمن أن يحضرمع الله بفكره وقديطرأ لبعض الناس في هذا غلط وذلك أنه برى ان الانسان ماشت عنده الشرع الاحتى يثبت عنده بالعقل وحودالاله وتوحيده وامكان بعثة الرسل وتشريع الشرائع فيرجهذا ان يحضرمع الحق فى صلاته بهذا العلموليس الامركذ لكفانه وان كان نظره هو العصيم في اثبات وجود الحق وتوحيد، وامكان التشريد ع وتصديق الشارع بالدلالات التي أني بها فيعلم ان الشارع قدوصف لنا نفسه بامور لو وقفنامع العقل دونه ماقبلناها ثم اناراً بناان تلك الاوصاف التي حاءت من الشارع في حق الله ومعرفته تطلهما أفعال العبادات وهي أقرب مناسبة الهامن المعرفة التي تعطها الادلة النظرية التي تستقلها فرأيناان نعضر مع الحق في صلاتنا وتشهد نابالمعرفة الالهية التي استفدناهامن الشارعف القرآن والسنة المتواترة أولىمن الحضورمعه بمقالات العقول والله أعلم \* (فصل) \* قد تقدم اختلاف الروامات في التشهد المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل طائفة ذهب الى الحديث الذي ثبتء المده وعليه فالعارف اذا تشهدم ذا النشهد الذي ساقه المصنف فاماأن بكون في حالة قبض وهبية وحلال عن الاسم الالهي واماأن يكون في حال أنس وجال وبسطعن اسم الهي واماأن يكون في حال مراقبة وحضور اوازنة ذائه بما كافته من العبادات في الصلاة فيعمر كل قوةمن قوى نفسه فى صلاته وكل حارحة من حوارح جسمه فى صلاته عا يليق مها ماطلبه الحق منه من الهيئات أن يكون علمها في صلانه بالنظر الى كل جارحة وقوّة فيعمر هاسواء كان في حال هيه أوأنس أومرافية وهوأكل الاحوال فاعصر الامرفى ثلاث مقامات مقام حلال ومقام جال ومقام كال فيتشهد بلسان الجلال فيقول التحمات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها الني ورجة الله وبركاته السلام علمنا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لااله الاالله وأشبهد أن مجدًا رسول الله أى تعيان كل يحى ومعى بها في جدع العالم والنسب الالهدة كلهالله أى من أجل الله الاسم الحامع الذي يحمع حقائقها وذلك لان كل تحدة في العالم اعماهي مرتبطة يحقيقة الاهدة كانت ما كانت فتي مالم يحمع الانسان منسته وقلبه كماجم بلفظه التحمات يفوته من الحقائق الالهيمة كلها الاالحقيقة الواحدة المشر وعة له في تحيته من حيثما هو مقدم ا منجهة شرعه خاصة والله أعلم عمقال الصنف (وأحضر في قابك النبي صلى الله عليه وسلم) أي روحه الزكية (وشخصه الكرم) على قدر معرفتك له وتعظيمانله وأكثر الناس به معرفة خدمة حديثه الشريف فانهم بطلعون على أحواله الشريفة

والطيبات أى من الاخلاق الطاهرة لله وكذلك الملك لله وهومعنى التحيات وأحضر فى قلبك النبى صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم

وشمائله الزكية أكثر من غيرهم فيكون استعضارهم له أقوى وأثبت (و) اذا تيسرلك ذلك (قل السلام عليك) هكذا بالتعريف في انسم وفي بعضها بالتنكير وهو الاوفق قال النووى حذف اللام من السلام في الموضعين جائز أي في تشهد أبن مدعود قال والاثبات أفضل وهو الموجود في روايات الصحت وتعقبه الحافظ استحر بأنه لم قع في شي من طرق حديث اسمسعود معذف اللام وانما اختلف فى ذلك فى حديث ابن عباس وهومن افراد مسلم اه واللام فيه للعهد التقديري أى السلامة من المكاره أوالذي وجه الى الرسل أوالذي سلمه الله عليسك ليلة المعراج أوالمرادحقيقة السلام الذي معرفه كلأحدوين بصدروعلي من ينزل فيكون للعنس أوهى للعهد الخارجي اشارة الىقوله تعمالي وسلام على عباده الذين اصطفى وعدل عن النصب الى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره وانما فالعليك فعدل عن الغيبة الى الخطاب لانة اتباع لفظه صلى الله عليه وسلم بعينه حين علم الحاضرين من أحجابه كذا أورده القسطلاني في شرح الخارى قلت واختار مشايخنا أهل الباطن ان اللام للعنس فكون سلامه على الني صلى الله عليه وسلم مثل تحياته الشمول والعموم أى بكل سلام وهذا يؤذن بأن العبد قد انتقل عن مشاهدة ربه من حث الاطلاق أوأمرتا من الامورالتي كان فيها في سجوده الح مشاهدة الحق في النبي صلى الله عليه وسلم فلماقدم عليه بالحضور سلم عليه وقال (أبها النبي) خاطبه مواجهة بالنبوة لانها في حق ذات النبي أعم وأشرف فانه يدخل فها مااختص به فىنفسه وماأمر بتبليغه لامته الذين هومنه رسول فع وعرف مايخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فىذلك الحضوروايه من غير حرف نداء يؤذن ببعد كاهوعليه من القوته والهذاجاء بحرف الحطاب مُ عطف بعد السلام عليه فقال (ورحة الله) هي الرحة الالهية لشمولهاللامتنان والوجوب فاضافها الى الله الرزقه صلى الله عليه وسلم من السلامة عن كل ما يشنؤه في مقامه في ذلك م عطف فقال (و مركاته) هي البركات الضافة الى الوهمة والبركات هي الزيادة وقد قسل له وقل رب زدني علم افكان هذا المصلى فيهذه التحمات يقول له سلام عليك ورحة تقتضي الزيادات عندك من العلم بالته الذي هو أشرف الحالات عندالله (وليصدق املاك) أيها المصلى العارف (في انه) أي هذا السلام وما بعده (يبلغه) صلى الله عليه وسلم في رزخه كاورد ذلك في الاخبار الصيعة (و) انه صلى الله عليه وسلم ( ودعليك ماهوأ وفي منه ) وذلك تواسطة ملائكة وكات للتبليغ ( غم تسلم ) وفي نسخة غم سلم ( على نفسك) فتقول السلام علينا بشمول السلام وأجناسه كاسلت على الني وجاء بنون الجمع لمؤذن ان كل جزء من هذا المسلم مسلم على بقية احزائه وعوالمه وذلك اذا كان هذا العبد قد نظر الى بيت قلبه ونزه الحق أن يكون حالا في قلبه وان وسعه لما يقتضه حلال الله من عدم المناسبة بن ذاته تعالى و بن خلقه ورأى بيت قلبه خاليامن كل ماسوى الله فسلم على نفسه كاأمر اذا دخل بيتا مافيه أحد أن سلم على نفسه قال تعالى فاذادخاتم بموتا فسلوا على أنفسكم تحمة منعند الله مباركة طببة بعني ان لمتحدوا فها أحدافيكون العبد هنامتر جماعن الحق فى سلامه لانه قال عية من عند الله كاحاء فى مع الله ان حده وكذلك يقولها في الصلاة نباية عن الحقلانه مائم من حدث له حال دخول أوخر وج فيكون السلام منه أوعلمه فدل على انه تحل خاص ولايد تم عطف من غير اطهار افظ السلام فقال (وعلى جديع عباد الله الصالحين) وانما زاد المصنف الفظ جميع لكونه أوردالجلة بالمعنى وهومستفاد من الجمع الحلى بالالف واللام وهو يفد العموم وله صيخ وهذه منها قاله ابن دقيق العيد وعند الاصوليين فيه خلاف والمراد بالصالحين القائمون عاعلهم من الحقوق الالهية وحقوق العباد وهوع وم بعد خصوص هكذافسره شراح الخارى وقال العارفون اناننوي بالصالحين المستعملين فماصلحواله أيشئ كان ولهذالم يدكر لفظ السلام في هذا العداف واكتفي بالواو تنبها على ذلك فانه يدخه ل فيه من يستحق

وقلسلام عليك أيماالذي ورحة الله ويركانه وليصدف أملك فى أنه يبلغه و يرد عليسك ماهو أوفى منه غم تسار على نفسك وعلى جيع عبادالله الصالحين

السلام بطريق الوجوب ومن لايستحقه ولم يعطف السلام الذي سلميه على نفسه على السلام الذي سلم به على نبيه فانه لوعطف عليه لسلم على نفسه بالنبوة وهو بابقد سده الله كاسد باب الرسالة عن كل مخلوق بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم الحوم القيامة يعنى مذا الهلامناسبة بينناو بين رسول اللهصلي الله عليه وسلم فانه في المرتبة التي لا تنبغي لنا فأبتدأ بالسلام في طورنامن غيرعطف والله أعلم \* (تنبيه) \* سلامه صلى ألله عليه وسلممثل ماأمرنا أن نقوله فيه وجهان أحدهما أن يكون المسلم عليه هوالحق وهو نائب مترجم عنب تعالى في ذلك كاجاء في مع الله لمن حده والا تحران يقوم في صلاته في تلك الحالة فى مقام غيرمقام النبوة عميناطب بنفسه من حيث المقام الذي أقيم فيه نفسه أيضامن كونه نبداو يحضره من أجل الحطاب فيقول السلام عليك أيم النبي فعل الاجنبي والله أعلم (ثم تأمل أن ودالله سحانه عليك سلاما واقبابعدد عباده الصالحين) نظرا الىسعة رحمته (ثم تشهد له تعالى بالوحدانية ولحمدنييه صلى الله عليه وسلم بالرسالة محددا عهد الله سعانه ) الذي أمرت عراعاته في قوله تعالى والذين هم لاماناتهم وعهد هم راعون (باعادة كلتي الشهادة ومستأنفا التعصن بها) من شروسواس الشيطان ردا العجز على الصدر فتقول أشهد ان لااله الاالله زادان أى شبية وحده لاشريك وسنده ضعيف وثبت هذه الزيادة أيضا فىحديث أبى موسىعند مسلم وفىحديث عائشة الموقوف فىالموطأ وأشهدأن محدارسول الله كذافى حديث انعماس عندمسلم وأرباب السنن وهو الذير حمالشيخا ن الرافعي والنووي وان الاضافة للضمر لاتكفي لكن المختار أنه يحو زلمائيت في الصححين أمام عني الشهادة فقد تقدم في أول التشهد وهذا التوحيد هناانحاهو توحيد مايقتضه عمل الصلاة عوماوما يقتضيه حالكل مصل في صلاته تحصوصا فانأحوال الملين تختلف للشك عطف الشهادة بالرسالة على شهادة التوحيد لوذن بالقرب الالهي . والرسل عافيه من ذكر الرسالة المضافة الى الله و بدأ بالشهادة حين عطفها باسم مجد لماج ع فيمه من المحامد أي ما استحق العطف يحرف التشريك وذكر الرسالة دون النبوة تضمنها الماهافلوذكر النبؤة وحدها كانببق علينا اختصاصه بالرسالة فعتاج الىذكرهاحتي نعلم يخصوص أوصافه على من ليس لهمنزلة الرسالة من عباد الله النبين فهذا تشهد لسان اللال وأما تشهد لسان الجال فهو تشهدا بن مسعود وهو على هذا الحدالامااختص به عمانذ كره وهوأن يقول صاحب هذا المقام بلسانه والصاوات والطسات فاتي بالصاوات لعموم ماتدل علسه في الرجو تمات والدعاء وأنو اعه من الاحوال وكاها صلاة وعفاف علها بالنعتبة بالطيبات ليطيب بمانفساواختص فيهذا التشهد باضافة العبودية الى الوهيته لا الى الله وهومقام شر يففى حق رسول الله حث أخبر انه صلى الله على موسلم في حال نظر منى ربه من حدث ما تستعقه ذاته التي لا تعرف ولامناسبة بينها وبن المكنات مخلاف من قال بلسان الكمال وأشهد أن محمدا عبدالله ورسوله فان الاضافة بالعبودية كانت الى الله لاالى الوهيته وهو أن ينظر فيهمن حنث مايطلبه المكن ويليق وهو دون ماتشهد به ابن مسعود وأسقط التشهد بلسان الجلال وبلسان الجال الزاكيات فاغما راعوا الاشتراك في الزيادة وراعي عرما في الزكاة من التقديس مع وجود الزيادة التي تشمرك فهامع البركة فاكتنى بالزاكيات وأنكرهذا جماعة من أهل الرسوم ممن لاعلم لهم بعلوم الاذواق ومواقع اختلاف خطاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم ولم يأت في لسان الجلال فىنعت التحمات بحرف عطف وقال فها سلام بالتنكير اراعاة خصوص حال كلمصل فحاء بسلام منكر لمأخذ كلمصل منهعلى حسب حاله فيمقام السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقام السلام على نفسه والصالحين من عماد الله وكذلك اختص بترك تكراولفظ الشهادة فى الرسالة كافى بعض رواياته وذكره الرافعي فى الشرح واكتنى بالواولمافها من قوّة الاشتراك وذلك مشل قوله تعالى شهدالله أنه لااله الاهو والملائكة وأولوا العلم ولم يعطف بذكر الشهادة تشر يفالهموان كان قد فصلهم عن شهادته

م نامل ان بردالله سعانه على المسلما وافعابعدد عباده الصالحين م تشهدله تعالى بالوحد المة ولمحد نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة معددا عهد الله سعانه باعادة كلى الشهادة ومستأنفا للعصن بها

مُادع في آخر صلاتك بالدعاء المأثورمع التواضع والخشوع والضراءية والانتهال وصدق الرحاء بالاجابة وأشرك فيدعاثك أبويك وسائر الومنين واقصدعند التسلم السلام على الملائكة والحاضر بن وانوختم الصلاة بهوا ستشعر شكر الله سحانه على توفيقه لاتمام هذه الطاعة وتوهم انائمودع لصلاتان هده وانك رعالاتعس لثاها وقال صلى الله عليه وسلم للذي أوصاه صلصلاة مودع ثم أشعر قلبك الوجل والحماء من التقصير في الصلاة وخفأن لاتقبل صلاتك وأن تكون مقوتا بذنب ظاهرأو باطن فترد صلاتك في وحهك وترجو لنفسه بذكر لااله الاهو وأسقط كذلك لفظ العبودية لنضمن الرسالة اياها والله أعلم \* (تنبيه) \* قال الحافظ ابن عروقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود في التشهد ما يقتضي المغابرة ، من زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بالفظ الخطاب وأمابعده فبلفظ الغيبة ففي الاستئذان من صحيح المخاري من طريق ابي معمر عن أبن مسعود بعدان ساق هذا الحديث قال وهو بين ظهر انتنا فلما قبض قلنا السلام بعني على النبي صلى الله عليمه وسلم وأخرجه أنوعوانة في صحيحه والسراج والجوزق وأنونعيم الاصهاني والبيهقي من طرق متعددة الى أبي نعيم شيخ البخارى فيه بلفظ فلما قبض قلنا السلام على النبي عذف لفظ يعني قال السبكي في شرح المنهاج بعدانذ كرهذه الرواية من عند أبي عوانة وحده ان صح هذا عن العجابة دل على أن الخطاب في السلام بعد الني صلى الله عليه وسلم غير واجب فيقال السـ المعلى النبي اه قال الحافظ قلت قد صم الاريب وقدو حدث له تابعاقو ما قال عبد الرازق أخبرنا إن حريم أخبرنى عطاء ان العجابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حى السلام عليك أيها النبي فلمامات قالواالسلام على النبي وهذا اسناد صحيم والله أعلم (ثمادع في آخوصلاتك) أى في التشهد قبل السلام (بالدعاء المأثور) أى المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أوعن أصابه وأحسنه مارواه المخارى من حديث عائشة رفعته كان يدعوني الصلاة اللهم اني أعوذ بكمن عذاب القبروأ عوذ بكمن فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك و فتنه المحياو الممات اللهم انى أعوذ بك من المأثم والمغرم وأخرجه مسلم وأبود اود والنسائ (مع التواضع) التمام (والخشوع) العام (والضراعة) الصادقة (والابتهال) الحالص (وصدق الرجاء بالاحابة) وهذه شروط الدعاء (واشرك في دعائك أبويك) اللذين ربياك صغيرا بالاستغفار لهم والترحم علمهم وفي معنى الابو من الشيوخ فهم آباء الارواح وليسحقهم بأقل من حقوق الابو من (و) عم بعد هـ ذا التخصيص (سائر المؤمنين) في مشارق الارض ومغارج احيثما كانوا وحشما حاوا (واقصد عند النسليم السلام على الملائكة) القربين (والحاضرين) من المؤمندين وصالحي الجن ان كان في جماعة فان كان منفردا فليقتصر على الملائكة كتبة الاعمال وقد تقدمت الاشارة الىذلك (وانوختم الصلاة به) أى بالتسليم الاول \* اشارة اعلم أن السلام لا بصح من المصلى الاأن يكون المصلى في حال صلاته مناحيار به غائبا عن الا كوان وعن الحاضر بن معه فاذا أراد الفراغ من العلاة والانتقال من تلك الحالة الى حالة مشاهدة الاكوان والجاعة سلم علمم سلام القادم لغسته عمم فى صلاته فان كان المصلى لم يزل مع الا كوان فى صلاته فعلى من يسلم فانه ماير - عندهم فهلااستحى هذا المصلى حدث مرى بسلامه من صلاته انه كان عندالله في تلك الحالة فسلام العارف من الطلاة لانتقاله من حال الحاحال فيسلم تسلمتين تسلمة لن ينتقل عنه وتسلمة لمن قدم عليه (واستشعر بشكرالله سيدانه على) نعمة (توفيقه) اياك (لاتمام هذه الطاعة) بالسكيفية المذكورة (وتوهم في نفسك انك مودع لصلاتك هذه) وانهذه آخر صلواتك (والكر عالاتعيش اللها قالصلى الله علموسلم للذي أوصاه صل صلاة مودع) ونص القوت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر أى أنس بن ما لك رجلا يتوضأ فقال اذاصليت فصل صلاة مودع وتقدم الكلام عليه غررأيت في الحلية لابي نعيم فال في ترجة معاذين جبل حدثنا أبو بكرين مالك حدثنا عبدالله بن أحد حدثني أبى حدثنا سلمان بن حمان حدثناز ماد مولى القريش عن معاوية بن قرة قال قال معاذبن حبل لابنه بابني اذاصليت فيل صلاة مودعلا تظن انك تعود المها أبداواعلم بابني ان المؤمن عوت بين حسنتين حسنة قدمها وحسنة أخرها (ثم أشعر قلبك الوجل والحياء والتقصير في الصلاة وخف في نفسك (أن لا تقبل صلاتك) عندالله تعالى (وأن تكون مُقُونًا) أى مبغوضًا (بذنب ظاهراو ماطن) لان المؤمن لا يخلوعنهما (فتردصلاتك عليك) بسبب ذلك بعدان تلف كاتلف الخرقة كاورد ذلك في حديث تقدمذ كره في فضل الصلاة (و) أنت (ترجو مع

ذلكأن بقبلها تكرمة وفضله كان يحي بن وثاب اذاصلي مكث ماشاء الله تعرف علمه كا ته الصلاة وكأن الراهم عكث بعد الصلة ساعة كائهم يض فهذا تفصيل صلاة الخاشعين الذمن هم في صلاتهم خاشعون والذينهم على صلائهم يحافظون والدينهم على صلاتهم داغون والذينهم يناحونالله عملي قمدر استطاعتهم في العبودية فلمعرض الانسان نفسه علىهددوالصلاةفبالقدر الذى سرله منه بنبغي أن يفرح وعلى مايفوته ينبغي أن يتحسروفي مداومتهذلك ينبغىأن عنهد وأماصلاة الغافلين فهى يخطرة الاأن يتغمده الله يرحته والرحة واسعة والكرم فائض فنسأل الله أن متعمدنا وحتمه وبغمر ناعغفرته اذلاوسلة لناالاالاعتراف العزعن القدام بطاعته واعدلمأن تخامص الصلاةعن الاتفات واخلاصهالوحهالله عزوحل وأداءهامالشروط الماطنة التيذكرناهامن الخشوع والنعظم والحساءسب العسول أنوار في القلب تكون تلك الانوارمفاتيح علوم الكاشفة فأولياءالله المكاشفون علكوت السموات والارض وأسرار الر يوسة اغما يكاشفون في الصلاة لاسمافي السعود اذيتقرب العبد من ربه عزوجسل بالسعودولذلك قال تعالى واسعد واقترب

ذلك) أىمع هذاالاستشعار (ان يقبلها) منكمولاك (بكرمه وفضله) وعوم رحته ( كان يحيى بنواب اذاصلي مكثماشاء الله تعرف عليه كاتبة الصلاة) أى لاستشعاره عدم القبول وهو يحيي بن وثاب الاسدى مولاهم الكوفي امام أهل القراءة بالكوفة فالالنسائ ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال غيره عن الاعش كان من أحسن الناس قراءة وربما اشتهيت ان اقبل رأسهمن حسن قراءته وكان اذاقرأ لاتسمع فىالمسجد حركة وكان ليس بالمسجد أحد وقال الاعش أيضا كنت اذارأ يت عين وثاب قد حاء فلت هذاقد وقف المعساب يقول أى رباذنيت كذا أذنيت كذا فعفوت عنى فلا أعود بار باذنيت كذا وكذا فعفو تعنى فلأعود أبدافاقول هذا كليوم يوقف للعساب ماتسنة ثلاث ومائةر وىله الجاعة سوى أبى داود (وكان ابراهيم) يعنى النفعى (عكث بعد الصلاة ساعة كائنه مريض) أى يعرف ذلك من وجهه الكمال أستغراقه في الصلاة أولاستشعاره خوف عدم القبول (فهذا تفصيل صلاة الخاشعين الذين هم في صلائهم خاشعون و) صلاة (الذين هم على صلائهم بحافظون و)صلاة (الذين هم على صلائهم داعُون و) صلاة (الذينهم يناجُون الله تعالى على قدرا ستطاعتهم في العبودية) فن قوى عنده مقام العبودية ظهرعليه سلطان الربوبية فاورثه الخشوع والاستكانة فى المناجاة (فليعرض الانسان نفسه على هذه الصلوات) وفي نسخة الصلاز (فالقدر) وفي نسخة فبالقدر (الذي تيسرُله منها) وفي نسخة الذي تيسرله منه (ينبغي ان يفرح وعلى ما يفوته ينبغي ان يتعسر) وهذا أقل الدرجات (وفي مداومتهذلك) وملازمته (ينبغي ان يحتهد) ببذلوسعه له (وأماصلاة العافلين) فيهاعماذ كرمن الهمات (فهمي مخطرة) وفي نسخة فانها أي ذات خطر (الان يتغمدالله) أي بغطي رحمته فالرحة واسعة لقوله تعالى رحتى وسعت كل شي (والكرم فائض) أي سائل جار الا ينقطع أبدا (فنسأ ل الله ان يغمرنا) أي يعمنا (رحمته) العامة (ويتغمدنا بمغفرته) الشاملة (اذلاوسيله لذا) نتوسل مااليه (الاالاعتر أف بالعجز) والقصور (عن القيام بطاعته) عسم اوكالها (واعلم ان تخلص الصلاة عن الا فات) الماطنة وعالها (واخلاصها لوجهالله عزوجل واداءها بالشروط) الظاهرة (والباطنة التي ذكرناهامن) التعديل والاطمئنان و (الخشوع والتعظيم) والمهامة (والحياء) كلذلك (سبب) قوى (لحصول أنوار) معنوية (في القاوب) وفي نسخة في القاب (تكون تلك الانوار مفاتيع) أنواب (علوم المكاشفة) التي هي لب عُلُو مِ المعامِلَةِ (فاولياء الله) المقربون عندالله (المكاشفون) بفتح الشين (علمكوت السموات والارض) وهوعالم الغيب المنتصب ما (وأسرارال بوبية)العفامي التي هي منشأ جيم الاسماء وغاية الغايات الد تتوجهالرغبات كلهاوهوالحاوى لجدع الطالب وأسرارهاقدة كمشف لاولياء الله تعالى على قدرمقاماتهم من القرب (انمايكاشفون بها) بفتح الشين (في الصلاة) لكونهامعراج القلب وصلة بين العبدوريه (الاسما فى السعود اذيتقر ب العبد من ربه عزوجل بالسجود) لماقدمناان العبد يطلب فيه أصل نشأة هيكا ، وهو الماءوالتراب فهوحيند في عاية الذل فيغلب لميه سلطان الربوبية كلمنهما في تحليه (ولذلك قال الله تعالى) لنبيه صلى الله عليه وسلم كالالاتطعه أى الذى ينهدى عبد الذاصلي (واسحد) لربك (واقترب) منه فلم يفصل بن السحود والقرب ليؤذن ان الافتراب والدنو يكون عقب السحودوفي حاله وقد تقدم قوله صلى الله عامه وسلم لخادمه أبي فاطمة حين سأله الرافقة معه في الجنة أعنى على نفسك بكثرة السحود وتقدم أنضا أصر حمن ذلك حديث أقرب مايكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد وقد أشارالي بعض تلك المكاشفات السعودية صاحب القوت فقال وأهل الشاهد: في السعود على ثلاث مقامات منهم من أذا سعدكوشف لهبالجبر وتالاعلى فسعدامام العرش مواجهاللوجه ومجاورا الملك الاعلى فيعلوالى القريب ويدنومن الجيب وهذامقام المقربين من الحبو بين ومنهم من اذا سحد كوشف بملكوت العزة فبدحد على البرى الاسفل عندوصف من أوصاف القادرالاجل فيسكن قلبه ويخبت تواضعا وذلاللعز والاعزوهذا

مقام الخائفين من العابدين ومنهم من اذا سعد حال قلب في ملكون السموات والارض فاتب اطرائف الفوائد وشهد غرائب الزوائد وهدامقام الصادقين من الطالبين وهناك قسم رابع لابذكر بشئ ليس له وصف فيستحق وهم الذمن تحول هممهم في أعطمة الملك وانصبة المماليك فهم محتحو بون بالهمم الدنية عن الشهادة العلمة مأسور ون بالهوى عن السماحة الى الاعلى مقتولون بسيف الشهوة ليس لهم عند الشهداء القتولين بالحق رفعة ولاخاوة اه وقال صاحب العوارف فن الساحد من يكاشف انه يهوى الى تخوم الارضين متغيباني احزاء الملك لامتلاء قلبهمن الحداء واستشعار روحه عظم الكبرياء كما وردان جبر يل عليه السلام يتستر يخافقة من جناحه حماء من الله ومن الساحدين من يكاشف انه يطوى بسجوده بساطالكون والمكان و يسرحقلبه فىفضاء الكشف والعمان فتهوى دون هو يه اطباف السموات وتنجي لقوة شهوده تماثيل الكائنات ويسجدعلي طرف رداء العظمة وذلك اقصى ماينتهي البه طائرالفهم والهمة البشرية وتغي بالوصول البه القؤة الانسانية ومن الساحدين من يتسع دعاؤه وينتشرضياؤه ويحظى بالصفتين يبسطا لجناحين فيتواضع بقلبه اجلالاو برفع بروحه اكراما وافضالا فيجتمع له الانس والهيبة والحضور والغيبة والفرار والقرار والاسرار والأجهار فيكون فى محبوده سابحا في بحرشهوده (وتكون مكاشفة كلمصل) من الانبياء والاولياء والصالحين من عبادالله (على قدر صفائهمن كدورات الدنيا) واستقامته فى مراتب العظمة واستشعار كنههالكل منهم على قدرحفله من ذلك وفوق كلذى عمله عليم (وتختلف ذلك بالقوة والضعف والقلة والكثرة و بالجلاء والحفاء حتى ينكشف ابعضهم الشي بعينه) كهدو (وينكشف لبعضهم الشيُّ بمثال) يحكى العين (كما كشف لمعضهم الدنيا) وهيمعني من المعاني المعقولة (في صورة حيفة)وهي الميتة من الدواب والمواشي اذا أنتنت ميت بذلك لتغير مافى جوفها (والشيطان في صورة كاب جاثم) أى بارك وفي نسخة حائم (علم) أى تلك الجيفة (يدعوالناس الها) وقدأ كثر الشعراء في هذا النصو برواحسن ما معت مانسب الى الامام الشافعي رضى الله عنه في أبيات يقول في وصف الدنيا وطالبها

وما هى الاجفة مستعلة \* علما كالربهمهن اجتذابها فان تعتنما كنت سلما لاهلها \* وان تعتدم انازعتك كلام ا

وما اشتهر على الالسنة الدنيا جيفة وطلام اكلاب معناه صحيح وليكن لم يثبت لفظه هيكذا (وتختلف أسام عافيه المكاشفة فبعضهم ينكشف له من صفات الله تعالى وجلاله) وعظمته وكبريائه (ولبعضهم) ينكشف (من) أسرار (دقائق علوم المعاملة و يكون لتعيين تلك المعانى في كل وقت أسباب كثيرة خفية ) المدرك (لاتحصى) ليكثر تها أو خفائها (واشدها مناسبة الهمة) وهي توجه القلب يحميح قواه الروحانية الى جنان الحق (فانها اذا كانت مصروفة الى شيء معين كان ذلك أولى بالانكشاف) فان كانت باعث على طلب الباقي و توك الفاني فهي همة الافاقة وهي أول در طقها وان كانت تورث صاحبه اللانقة من طلب الاحوالي العلم حتى يأ نف قابدان تشتغل بتوقع ما وعدمن الثواب فلا يفرغ الى مشاهدة الحق بل يعبد الله على الاحسان فلا يفرغ من التوجه الى الحق طلبا للقرب مناه المنافقة وهي الاحوال والمقامات ولا بالوقوف مع الاسماء والصفات ولا تقصد الاعين ولا تلفث الى غيره ولا ترضى بالاحوال والمقامات ولا بالوقوف مع الاسماء والصفات ولا تقصد الاعين الذات فهي همة أر باب الهمم العالية وهي الدرجة الثالثة وهي أعلاها (ولما كانت هذه الارائي كاها لا تتراءى الافي المرائي ) جمع من آن بالكسر (الصقيلة) أى المصقولة من الصدأ (وكانت المرائي كاها صدئ الحديد بالهمز من باب تعب اذاعلاه الجرب وصدأت الرآة كذلك وكانت الرائي كاها تخذمن الحديد (فاحتمت عنها الهداية) فلات كادري فيها (لالخل من حهة المنع) المطلق (بالهداية) تتخذمن الحديد (فاحتمت عنها الهداية) فلات كادري فيها (لالخل من حهة المنع) المطلق (بالهداية)

وانماتكون مكاشفة كل مصل على قدرصفائه عن كدورات الدنساو يختلف ذاك القوة والضعف والقلة والكثرة وبالجلاء والخفاء حتى ينكشف لعضهم الشئ بعسه وينكشف لمعضهم الشي عثاله كما كشف لبعضهم الدنيافي صو رة حيفة والشيطان في صورة كال عام عام عاما يدعوالهاو يختلف أنضا عافده المكاشفة فيعضهم منكشف له من صفات الله تعالى وحلاله ولمعضهم من أفعاله وليعضمهمن دقائقءاوم المعاملة ويكون لتعين تلك المعانى فى كل وقت أساب خفية لاتحمى وأشدها مناسبة الهمة فانهااذا كانتمصروفةالي شيَّمعين كانذلك أولى بالانكشاف ولماكانت هذه الامور لاتتراءى الافى المرائي الصفلة وكانت الرآ كلها صدية فاحتصب عنهاالهداية لالعلمن جهةالمنع بالهداية

الماه توجهـ كاله عن

الكشف الذىذكر ناهوفي

التوراة مكنوباابن آدم

جل وعز تعمالى عمالايليق بذاته (بل الحبث تواكم) أى تواكب بعضمه فوق بعض كتراكم الغيث على مصب الهداية وجواب لماهوقوله (تسارعت الالسنة) واستطالت (الحانكار مثل ذلك اذالطبع) البشرء مجبول (على انكارغير الحاضر) كإيشيراليه قوله تعمالي واذاله بهتدوايه فسيقولون هذا فك قديم وقوله تعمالي بل كذبوابمالم يحيطوا بعلمه وفي المشهور على الالسنة من جهل شيأ عادا. (ولو كان العنين) وهو وصف الولد مادام في بطن أمه فاذاولد فهومنفوس (عقل) يتميز به (الانكرامكان وجود الانسان في متسع الهواء) لانه لم يشاهد (ولو كان الطفل) الولد الصغير ويكون هذا الوصف حتى عيز ثملايقالله بعدذاك طفل وقيل الى أن يحتلم ونظر المصنف الى القول الاول فقال (تميز تمار بما أنكرما مزعم العقلاء ادراكه من ملكوت السموات والارض) أى الغب المختص بهما (وهكذا الانسان في كل طور) من اطواره ( يكادينكرمابعده) لعدم شاهدته (ومن أنكر طورالولاية) وهي عبارة عن قيام العبدبالحق عندالفناء عننفسه وذلك بتولى الحق اياه حتى يبلغه الىغاية مقام القرب والتمكين وهي الولاية الخاصة واماالعامة فعبارة عن توالى الطاعات من غير تخلل عصيان (لزمه أن ينكر طو والنبوة وقدخلق) الله (الحلق الهوارا) أي على أحوال مختلفة وهيا "ت متباينة (فلاينبغي أن ينكر واحد واذالم تراالهلال فسلم \* لاناس رأوه بالابصار ماوراء درحته)

(نعمل اطلبواهذا) النوع من الاحوال (من) طريق (المجادلة) والمخاصة (والمباحثة المشوّشة) للفكر (ولم يطلبوهامن) بابالر باضات والتنقية (وتصفية القلب عماسوي الله تعمالي فقدوه فانكروه) لامحالة وأنكروا على من قاميه (و) الحقان (من لم يكن من أهل المكاشفة) ولموفق لفك اسرارها (فلا أقل) أحواله (من أن يؤمن بالغيب) أى بصدق بماغاب عن عقله وجب عن بصره فيكون من الذين أثني الله عام م في كتابه الذين يؤمنون بالغيب ويقمون الصلاة (و) لاأقل من ان ( يصدق به ) بعد الاعمان (الى أن مشاهد بالتحرية) بهمة مرشد كامل خبير بهديه ألى الرشد فتنكشف له تلك العلوم والمعارف والكالات حتى يتعب منها ولقد عرضت مرة مسألة منعاوم المكاشفة على رجل من أهل العلم منصف معتقد فليافهمها تعب غاية العجب وقالمن أن هذافاني قلبت كذاوكذا كتاب من فنوت شتى ولم أذق مثلهذا عُمِقال كنت أظن في نفسي اني كملت وما بعدما حصلته كال فلما سمعت منك كذا أيقنت على نفسى بالنقصان فتأمل هذار حل الله من أكون ومايدريني علوم المكاشفة (فقي الخران العبد اذا قام الى العلاة رفع الله سحاله الحاب فيما بينه و بين عبده وواجهه بوجهه وقامت الملائكة من لدن منكبيه الى الهواء يصاون بصلاته و يؤمنون على دعائه وان المصلى لينتثر) وفي بعض النسيخ لينثر (عليه البرس عنان السماء) أى السحاب (الى مفرق رأسه و يناديه مناد لوعلم المناجي من يناجي ماالتفت) وفى نسخة ما انفتل ومثله فى القوت (وان أبواب السماء تفتع) وفى القوت لتفتح (المصلين وان الله عز وجل يباهى ملائكته بعبده الصلى) وفي بعض النسخ لبباهي ملائكته بعبيده المصلين ونص القوت بصفوف المصلين فلت أورد صاحب القوت هكذا باختلاف بسيرنهناعليه وكذا السهروردى فى العوارف ونص كلمنهم اوقدوردفى الاخبار غمساقاه الاانصاحب العوارف انتهي الىقوله ماالنفت أوماانفتل فمع بينالروايتين وقال العراقى لمأجده اه (ففتح أبواب السماء ومواجهة الله تعالى اياه بوجهه كناية عن الكشف الذي ذكرناه) وكذا رفع الحجاب من البين بؤذن بالكشف المذكور (وفي التوراة) وهي الكتاب الذي أنزل على موسى علمه السلام وهل هوسر ماني أوعربي وعلى الاخير اختلف في اشتقاقه على أقوال ذكرتهافي شرحي على القاموس (مكتوب اأن آدم لا تعيز ان تقوم بين بدى مصليابا كيافاناالله الذى اقتر بدمن قلبك وبالغيب رأيت نورى كذا أورده صاحب القوت ونصه وفى الاخبار ان الله كتفى التوارة باابن آدم فساقه سواءوفى آخره (قال فكنانرى) ونص القوت نقول (ان تلك الرقة والبكاء

فى قلبه من د نوالر ب سعانه من القلب واذالم يكن هذا الدنوه والقرب بالمكان فلامعنى له الاالدنو بالهداية والرجمة وكشف الحال و مقال ان العدد اذاصل ركعتين عسمنه عشيرة صفوف من الملائكة كل صف منهم عشرة آلاف و باهى الله مه مالة ألف ملكوذلك ان العبد قدجع فى الصلاة بن القماء والقعود والركوع والسعودوقد فرقالله ذلك على أر بعين ألف ملك فالقاعبون لا ركعون الى نوم القيامة والساحدون لأبر فعون الى لوم القيامة وهكذا الراكعون والقاعدون فانمارزق الله تعالى الملائكةمن القرب والرتبةلازم لهم مستمرعلى حال واحدلا تزيدولا بنقص واذلك أخرالته عنهم انهم قالواوما مناالالهمقام معاوم وفارق الانسان الملائكة في الترقي من درحة الى درحة فاله لا رال يتقرب الى الله تعالى فيستفيد من بد قسر به و باب المزيد مسدودعلى الملائكةعلمهم السلام وليس لكل واحد الارتسه التي هي وقف علية وعبادته التي هومشغول م الا ينتقل الى غيرها ولا مفترعنها فلانستكمرون عن عبادته ولا يستعسرون يسعون اللسل والنهار لانف ترون ومفتاح مزيد الدر حات هي الصاوات قال الله عزوجل قدأ فلح المؤمنون

والفتوح الذي يجده) ونص القوت التي يجدها (المصلى في قلبه من دنو الرب سجانه من قلبه) الى هنا نصالقوت زاد المصنف (واذالم يكن هذا الدنو هوالقرب بالمكان) لاستحالته عليه سجانه لانه منز ، عن كلماغص الاحسام (فلامعني له الاالدنة بالهداية والرحة وكشف الجاب) فيقال دنا منه أىهداه أى حعله على بندى به ورجه بالرجة الامتنائية وكشف عن قلبه حاب الغفلة (ويقال أن العبد اذاصلي ركعتين عب منه عشرة صفوف من الملائكة كل صف منهم عشرة آلاف وباهي الله به مائة ألف ملك وذلك ان العبد قد جمع فى الصلاة بين) الاركان الاربعة من (القيام والقعود والركوع والسنجود وقد فرق ذلك على أر بعن ألف ملك فالقاعون)صف (لا وكعون الى وم القيامة والساحدون لا برفعون الى وم القيامة وهكذا الوا كعون والقاعدون) هكذا أورده صاحب القوت وتبعه صاحب العوارف الا أنه أوردقيل هذامانصه وقال بعض العلماءالصلاة خدمة اللهعز وجلفى أرضه والمصاون خدام المالعلى بساطه ويقال أن المصلين من الملائكة يسمون في السموات خدام الرحن ويفتخرون بذلك على سائر الملائكة ويقال انالمؤمن اذاصلي ركعتين فساقه الىقوله والقاعدون وزاد ثمقدجمه أركان الصلة الستةمن التلاوة والتسبيع والحدوالاستغفار والدعاء والصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم وفرق ذلك على ستين ألف ملك لان كل صف من الملائكة عبادته ذكر من الاذكار الستة فاذارأن الملائكةماجع من الاذ كارف الركعتين عبت منه وباهاهم الله عزوجل به لايه قد نرق تلك الاعمال والاذ كارعلى مائة ألف ماكاليهنا عبارةالقوت وفالفالعوارف بعدماذ كرالجبر المتقدم وقيل فيالصلاة أربعها تتوستة أذ كار فالهيات الاربع القيام والقعود والركوع والسجود والاذ كار السية التلاوة والسبيع والحد والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصارت عشرة كاملة تفرق هذه العشرة على عشرة صفوف من الملائكة كلصف عشرة آلاف فعتمع في الركعتين ما يفرق على مائة ألف من الملائكة ثم قال المصنف (فان مارزق الله الملائكة) وفي نسخة فان مار زقت الملائكة (من القرب والرتبة لازم لهم مستمر على حال واحددلا بزيد ولاينقص ولذلك أخد برالله عنهم انهم قالوا ومامناالاله مقام معاوم) أى لانتعداه (وفارق الانسان الملائكة في الترفي من درجة الى درجة) أخرى (فانه لا بزال يتقرب الحاللة تعالى) ففي الصحين من حسديث أبي هريرة لا يزال يتقرب الحالعبد بالنَّوافل حتى أ كون سمعه الحديث (فيستفيد) بذلك (قربه) من الله تعالى (ومزيدا عليه اذباب المزيد مسدود على الملائكة) علمهم السلام وفي نسخة من الملائكة (وليس لكل واحد منهم الارتبته التي هي وقف عليه) أى حبس عليه (وعبادته التي هومش غول جهالا ينتقل الى غريرها) من خلقهم الله تعالى (ولا يفتر ) أى لا يسكاسل (عنها) كافال تعالى في وصفهم لا يفتر ونعنها (ولاهم يستحسرون) أي ولا يكلون من طول المدى (يسجون الليل والنهار) أى أوقائهما المستغرقة لهما (اليفترون) وهذه العبارة بتمامها منتزعة من سياق القوت بنوع من التغيير قال بعدانذ كرا المتقدم وبذلك فضل المؤمن على الملائكة قال أحسن القائلين في وصف أوليائه المؤمنين التائبون العابدون الحامدون ففضل المؤمن فيمقامات البقين في أعمال القلوب على الاملاك بالتفضيل بأن جعت له فيه ورفع مقامات فهاوالملائكة لا ينتقلون بل كل ملك موقوف في مقام معلوم لا ينتقل عنه الى غيره مثل الرضا والشكر وألخوف والرجاء والشوق والمحبة والانس والخشية بل كلملك لهمزيد وعلومن المقام الواحد على قدر قواه و جمع ذلك كله فى قلب الومن ونقل فيه مقامات وكان له من كل مقيام شهادات اه قال المصنف (ومفتاح مزيد الدرجات) كانه يشير الى تلك القامات العشرة المذكورة (هي الصاوات قال الله تعالى) وهو أصدق القائلين (قد أفلح الومنون) قالصاحب العوارف وروى عن ابن عباس مرفوعالماخلق الله تعالى حنة عدن وخلق فهامالا عن رأت ولاأذن معت ولاخطر على قلب بشر غمقال لها تكامى

الذينهم فى صلام ما شعون فدحهم بعدالاعان بصلاة مخصوصة وهى القرونة بالخشوع ثمنتم أوصاف المفلح من بالصلاة أيضا فقال تعالى والذمن هم على صلاتهم يعافظون قال تعالى في عرة تلك الصفات أولئكهم الوارثون الذبن وثون الفردوس همفها خالدون فوصفهم بالفلاح أولا و يوراثة الفردوس ا خراوماعندى أن هذرمة اللسان مع غف لة القلب تنتهى الىهددا الحد ولذلك قال الله عزوجل في أضدادهم ماسلككم في سقر قالوالم نالم المصلين فالماونهم ورثة الفردوس وهم الشاهدون انورالله تعالى والمتعدون بقريه ودنوه من قلوجم نسأل الله أن يجعلنامنهم وأن بعيدنا من عقوبة من تزينت أقواله وقعت أنعاله انه الكريم المنان القديم الاحسان وصلى الله على كلعبدمصطفى

\*(حكايات وأخبار فى صلاة الخاشعين رضى الله عنهم) \* اعلم أن الخشوع عرة الا عان و نتجة اليقين الحاصل بجلال الله عز وجل ومن رزق ذلك فانه يكون خاشعا فى الصلاة وفى غير الصلاة

فقالت قدأفل المؤمنون ثلاثا (الذينهم في صلائهم خاشعون) وفي العجيع كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برفعون أبصارهم ألى السماء وينظرون عينا وشمالافل انزلت هذه الاته حعاواو حوههم حيث يستحدون ومارؤى أحدمنهم بعد ذلك ينظر الاالى الارض وقال صاحب القون ووصف الله تعالى وهوأحسن الواصفين عباده المتقين المصلين فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون (فدحهم بعدالاعان بصلاة مخصوصة وهي المقرونة بالخشوع) ونص القوت فدحهم بالصلاة كاوصفهم بالاعان عُمدح صلاتهم بالخشوع كالفتح بالصلاة أوصافهم (غنتم أوصاف المفلمين بالصلاة أبضافقال تعالى) في آخرها (والذينهم على صلاتهم محافظون) وقال في نعت أوليائه المصلين الذين استثناهم من الجزوءين من المصائب والفقر المنوعين المال والخير فقال الاالمصلين الذين هم على صلاتهم داءون ثم نسق النعوت فقال في آخرها والذين هم على صلاتهم حافظون فلولا انها حسالاعمال اليه ماحعلها مفتاح صفات احبابه وختامها وكاوصفهم بالدوام والمحافظة عليها ومدحهم بالخشوع بهاوالخشوع هوانكسار القلب واخباته وتواضعه ولين الجوانب وكف الجوار - فهما والحاظة هو حضور القلب واصغاؤه وصفاء الهم وافراده فى مراعاة الوقت وا كال طهارته (ثم قال تعالى في ثمرة تلك الصفات أولئك هم الوارثون الذين وثون الفردوس همفها خالدون فوصفهم بالفلاح أولا )وهوالفوزوالظفروادراك البغية وذلكضر باندنيوى هوالفافر بالسعادة التي تطبب ماحياتهم وأخروى وهوأر بعة أشياء بقاء بلافناء وعز بلاذل وغنى بلافقر وعلم بلا جهل ولذا قبل الفلاح جامع للغيور كلها (ويوراثة الفردوس آخرا) وهو خبر المستقروالمأوى والفردوس اسم حنةمن الجنان قيل عربي من الفردسة وهي السعة وقيل رومي معرب ووراثته ملكه والفوز به على طريق الملكية (وماعندى ان هـ درمة اللسان) أىخلطه وسرعتـ ه (مع غفلة القلب)عن الحضور والاستحضار فهما (ينتهي الى هـ ذا الحد) وفي نسخة تنتهي درجته الى هذا الحد (ولذلك قال الله تعالى فى ) نعوت (الصدادهم) من أهل النار وأصحاب اللعنة وسوء القرار (ماسلكم فى سقر) وهي طبقة من طبقات النار أعادنا اللهمنها (قالوالمنك من المصلين) فاعترفوا بذنبهم الا كبروهو ترك الصلاة وقال مو بخا لا منو مثلهم فلاصدق ولاصلى ونهي حبيبه صلى الله عليه وسلم عن طاعة من نهاه عن الصلاة عُم أمن مبها وأمر ان القرب فهافقال أرأيت الدى ينهى عبدا ادا صلى الاسية (فالماون هم ورثة الفردوس) الاعلى (وهم المشاهدون) بيصائرهم (انور الله تعالى) في صلواتهم (و)هم (المتعون بقربه ودنوه من قلوم م) وقرب الله من العبد هو الافضال عليه والفيض لا بالمكان وقرب العبدمن الله التحلية بالاوصاف الحسنة والاتصاف بالصفات الحقية مع الطهارة الكاملة من الاوساخ المعنوية والدنو هوالقرب بالذات أوالحكم (نسأل الله تعالى أن يعلنامنهم) أىمن هولاء المصلي بالاوصاف المذكورة (وان يعيدنا) أي معفظنا (من عقو به من تزينت) في الظاهر (أقواله وقبعت) فى الباطن (أفعاله) فهو كلابس ثوبي زورقد أخلده في أرض غفلته الغرور (اله الكريم المنان) الكثيرالمنة (القديم الاحسان) أى الدائد (وصلى الله على كل عبد مصطفى) وسلم وسقطت الجلة الاخبرةمن بعض النسخ وصلى الله على سيد نامحدوا له وصحبه وسلم

\* (حكايات وأخبار في صلاة الخاشعين)\*

(اعلم ان الحشوع) معنى يقوم بالنفس ينشأ من استحضار اطلاع الله تعالى على العباد فيظهر عنه سكون في الاطراف يلائم مقصود العبادة و بهذا الاعتبارهو (عرة الاعان) الكامل وخلاصته (و) باعتبارانه ينشأ عن خوف و رجاء هو (تنجية اليقين الحاصل بعلال الله تعالى) أى بمشاهدته فاذ المعت طوالع تعليه تعقق الخشوع (ومن و رف ذلك فانه يكون خاشعافى الصلاة) متذ الالا يتعاوز بصره عن موضع سعوده غير ملتفت بمنة و يسرة (و) بالنظر الى سكون الاطراف وغض البصر يكون خاشعا (فى غير الصلاة) أيضا

تقصير العبدفن هذه المعارف يت ولد الخشوع وليست مختصة بالصلاة ولذلكروى عن بعضهم أنه لم رفع رأسه الى السماء أربعين سنة حياء من الله سعاله وخشوعاله وكانالربيع بنخثيمن شدةغضه لبصره واطراقه يظن بعض الناس أنه أعمى وكان يختلف الى منزل ابن مسعود عشرين سنة فاذا رأته عاريته قالتلان مسعودصدر يقل الاعي قدماء فكان تضحسك ان مسعود منقولها وكاناذا دق المار تخرج الحارية المه فتراه معارقا غاضا بصره وكانابن مسعوداذا نظر اليه يقول وبشرالمخبتين أماوالله لورآك محدصلي الله عليه وسلم لفرحبك وفي لفظآ خرلاحبك وفي لفظ آخرلاجاك ومشىذات وممع ابنمسعود في الحدادس فلمانظرالي الا كوارتنفغ والى الناد تلته صعق وسقط مغشا عليه وقعدان مسعودعند وأسمه الى وقت الصلاة فلم يفق فحمله على ظهره الى ميزله فلم يزلمغشماعلمهالي مثل ألساعة الني صعق فهاففاتنه خسصاوات وانمسعود عند رأسه بقول هذاوالله هوالخوف

(بل) يكون خاشعا (في خاواته) بالنظر الى الخوف والحياء من الله تعالى (وفي بيت الماء) أى الخلاء (عند قضاء الحاجة) وفي كل ذلك آداب معروفة فالخاشع في غير الصلاة ان يخشع في جلوسه مع أصحابه وقيامه ومشيهوركويه وحديثه وأكله وشربه وسائر معاملاته وفى خلواته عندالتعرى والجاع وعشرة الاهل وفي بيت الماءعند قعوده وقيامه عنه (فان موجب الخشوع) هو (معرفة اطلاع الله تعالى على العبد) ومراقبته في كل أحواله بحيث لا تخفي عليه منافية (ومعرفة تقصير العبد) في سائر أفعاله (فن هذه المعارف يتولدا الحشوع وليست) بهذا المعنى (مختصة بالصلاف) ليس الابل عام فى سائر الاحوال والاطوار والتقلبات (ولذلك روى عن بعضهم انه لم رفع رأسه الى السماء أر بعين سنة حماء من الله وخشوعاله) ووىذلك فىمناقب الامام أبى حنيفة ووردعلى وحلمن الصالحين يقالله أحدين محمدبن عثمان البعقوبي فسمع من الحديث وترددالي كثيرافيارأ يتهرفع رأسه الي فوف قط أخبرني من يصبه اله هكذا شأنهمنذ نشألم ترفع رأسه الىالسماء مطلقا سواءفى خلوته أوحلوته وتوجه الىالجاز فتوفى راجعا رجه الله تعالى (وكان الربيع بن خشم) مصغرا ابن عائد بن عبدالله بن موهبة بن منقذ الثورى أبو تزيد الكوفي قال ابن معين لايسأل عن مثله وقال الشعبي كان من معادن الصدق وقال غيره كان اذا دخل على ابن مسعود لم يكن عليه اذن لاحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه وروى انه الماحتضر بكت عليه ابته فقال مابنية ماتبكين قولى مابشراى الىلقى الخبرقال ابن سعد توفى فى ولاية عبيد الله بنز مادروى عن ابن مسعود وأبي أنوب وعنه الشعبي والراهيم قال الذهبي كانورعاقا نتامخبتابا كاروى له الجاعة سوى أبي داود (من شدة غضه لبصره و)دوام (اطراقه) الى الأرض ببصر (يظن به بعض الناس اله أعمى و) يقال اله (كان يختلف الى منزل) عبدالله (بن مسعودعشر بن سنة) لاخذالعلم لاتحسبه مارية ابن مسعودالاأعى لدوام اطراقه الى الارض بيصره (فاذارأته جاريته قاأتلابن مسعود صديقك الاعمى قد جاء فكان يضعك ابن مسعود من قولها)و يقول لهاوياك هوالربيع بن خثيم (وكان اذادق الباب) أى باب ابن مسعود ( تخرج الجارية اليه فتراه مطرقا) بنظره الى الارض (غاضابصره ) ولذا كانت تسميه الاعمى (وكان ابن مسعوداذا نظر اليه يقول وبشر الخبتن) قالصاحب القوت الخاشعون من المؤمنين هم الاسمرون بالمعر وفوالناهون عن المنكر والحافظون لحدودالله حراؤهم البشري كإقال الله تعالى وبشرالخبتين والخاشعون أيضاهم الخائفون الذاكر ونالصار ونالمقيمون الصلاة فاذا كسلت هذه الاوصاف فهم كانوا يخبتين وقدقال الله تعالى وبشرالمخبتين وكان ابن مسعود اذارأى الربيع بن خثيمقال (اماوالله لورآك محمد صلى الله علمه وسلم لفرح بك وفى لفظآ خر لاجلك) هكذا أورده فى القوت وفى كتاب الشهاب الاسكاري لورآ لـ رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبك ومارأ يتك الاذكرت الخبتين (ومشي ذات وممع ابن مسعود) في سوق (الحدادين) بالكوفة (فلمانظرالي الاكوار) جمع كور وهوالمبني من الطين الذي توقد فيه و يقال هوالزق أيضا (تنفغ) معرب (والى النيران) جمع بار (تلتهب)أى تشتعل (صعق وسقط مغشيا عليه) وفي القوت حريدل سقط (وقعد ابن مسعود عندر أسه الي) أن حان (وقت الصلاة فلم يفق) من غشيته ( فحمله ) ابن مسعود (على ظهره الى) ان أتى به الى (منزله فلم ترل مغشباعليه الى مثل الساعة التي صعق فنها ففاتته خس صافات) كاملة (وابن مسعود عندر أسه يقول هذا والله هوالخوف) هكذا أورد صاحب القوت (وكان الربيع) هذا (يقول مادخات في صلاة قط فأهمني فيها) وفي القوت فهمني فيها (الاماأقول) أي من تلاوة وتسبيم (ومايقال لي) أي في المخاطبة والمناحاة والاحابة كذا أورده صاحب القوف والعوارف (وكان عامر بن عبدالله) بن الزبير ابنالعوام القرشي الاسدى أبوالحر ثالمدني أخوثابت وجزة وخبيب وعبادوعر وموسي وأمه حنتمة بنت عبدالرحن سالرثبن هشام الخزوى (من خاشع الملين) ومن العباد الفاضلين قال أحد ثقة من

وكان اذاصلي رعاضرت النته بالدف وتحدث النساء عاردن فى المنث ولم يكن يسمع ذلك ولا بعقله وقبلله ذاتوم هل تعدثك نفسك في الصلاة بشئ قال نعم وقوفي سندى اللهعزوحل ومنصرفي الىلحدى الدارين قىل فهل تحد شائمانحد من أمور الدنما فقال لان تختلف الاسمنة في أحب الى من أن أحد فى صلاتى ماتحدون وكان بقدول لو كشف الغطاء ماازددت بقيناوقد كانمسلم سيسار منهم وقدنقلنااله لم يشعر اسقوط اسطوانة فىالمسعد وهوفي الصلاة وتأكل طرف من أطراف بعضهم واحتج فه الى القطع فلم عكن منه فقال انه في الصلاة لاعس عاعرى علمه فقظع وهوفى الصلاة وقال بعضهم الصلاة من الا تخرة فاذادخلت فهاخرجت من الدنيا وقيل لاحجرهل تحدث نفسدك بشي من الدئسافى الصلاة فقال لافى الصلاة ولافي غيرهاوسئل بعضهم هل تذكر في الصلاة شأ فقال وهلشي أحب الى من الصلة فأذكره فها وكان أبوالدرداءرضي الله عنه يقول من

أوثق الناس زاد أبوحاتم صالح وقال مالك كان يغتسل كل يوم طلعت عليه فيه الشمس و يواصل سبع عشرة غمي فلا مذوق شيأحي القابلة ومنوايلة فالالواقدي ماتقبل هشام أو بعده بقليل قال وماتهشام سنة أربع وعشر بن روى له الحاعة (وكأن اذاصلي)ر بما (ضربت ابنته بالدف وتحدث النساء بما ردن فى البيت ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله ) أى لحشوعه فى الصلاة هكذا أورده صاحب القوت (وقيل له ذات وم هل تحدث نفسك وفي نسخة تحد ثك نفسك (في الصلاة بشي قال نعم بوقوفي بين يدى الله عُز وجل ومنصرفي) أى مرجعي (الى احدى الدارين قيل) له (فهل تجدشياً مما تحد من أمور الدنيافقاللان تختلف الاسنة) جمع سنان وهومن الرمح معروف (في) أي في حسدي (أحب الى من ان أجد في صلائي ماتجدون) كذا أورده صاحب القوت والعوارف (وكان يقول لو كشف الغطاعما زددت يقينا) كذا أو دوصاحب القون والشهورانه من قول على رضي الله عنه وأو رد صاحب الحلمة في ترجة عامر هذا فقال ومنهم الداعي العامل ٧ الخافي العاقل كان لمشهوده عاملا ولشروعه عاقلاعام من عبدالله بن الزبير وقيل ان التصوّف الا كاب على العمل والاعراض عن العلل ثم أسند عن مالك بن أنس عنه كان يقف عند موضع الجنائز يدعو وعليه قطيفة سقطت عنه ومانشعر بهاوأس ندأ يضامن طريق مالك قال رعاخرج عامى منصرفامن العقمة من مسجدرسول اللهصلى المه عليه وسلوف عرض له الدعاء قبل أن يصل الى منزله فيرقع بديه فما يزال كذلك حتى ينادى بالصبح فيرجم الى السحد فيصلى الصبح يوضوء العتمة وأسند من طريق سفيان من عنيسة قال شترى عامر بن عبدالله نفسه من الله ست مرات وفي رواية أخرى بسبع ديات وأسندمن طريق الاصمى قال سرقت نعلاعامر بن عبدالله فماانتعل حتى مات رجه الله تعالى (وقد كان مسلم بن يسار) البصري (منهم) أي من الخاشعين في الصلاة (وبلغنا الله لم يشعر بسقوط اسطوانة المسجد) بعامع البصرة (وهوفى الصلاة) وفى القوت وكان مسلم بن يسار من العلاء الزاهدين ضكان اذادخل فى الصلاة يقول لاهله تحدثوا بماتريدون وافشوا سركم فاني لااسمع وكان يقول ومابدريكم ابن قلبي وكان يصلى ذات يوم في جامع البصرة فوقعت خلف اسطوانة معقود بناؤها على أربع طاقات فتسامع بهاأهل السوق فدخلوا المسجدوهوقائم يصلى كائه وتدفا نفتل من صلاته فلمافر غماء الناس بهنويه فقال وعلى أى شئ تهنوني قالوا وقعت هذه الاسطوانة العظيمة وراءك فسلت منهافقال متى وقعت قالواوأنت تصلى قال فانى ماشعرت بها اه (وتأكل طرف من أطراف بعضهم واحتج الى القطع فلم يمكن منه فقيل انه في الصلاة لا يحس عا يحرى عليه فقطعت ) وفي نسخة فقطع منه ذلك الطرف (وهوفي الصلاة) قلت المراديه عروة بن الزبيرعم عامر بن عبد الله الذي تقدمذ كره وأسند المزنى فى التهذيب عن هشام بن عروة قال وقعت الا كلة فى رجله فقيل له ألاندعولك طبيباقال انشئتم فاء العابيب فقال أسقيك شرابا بزول فيهعقاك فقال امض لشأ نائما طننتان خلقا يشرب شرابا بزول فيه عقله حتى لا بعرف ربه قال فوضع البشارعلي ركبته اليسرى ونحن حوله فاسمعناله حسافل اقطعناها حعل يقول لئن اخدت لقدأ بقمت ولئنا بتليت قدعافيت وماترك حزبه من القراءة تلاث الليلة وكان ربع القرآن نظرا فى المحعف وكان يصوم الدهركله الانوم الفطروالنحر ومأت وهوصائم وليس فىرواية المزنى تصريح بانه قطع عنسه ذلك العضو وهوفى الصلاة وروى من طريق ابن شوذب قال كان وقع فى رجله بعنى عروة الاكلة فنشرها ومن طريق هشام أيضا خرج عروة الى الوليد بن عبد الملك فرحت رجله اكلة فقطعها (وقال بعضهم) ونص القوت وقال بعض العلماء المصلين (الصلاة من الا تخرة فاذا دخلت في الصلاة خرجت من الدنما) هكذا أورده صاحب القوت (وقيل لا توهل عدث نفسك بشئ من الدنيافي الصلاة قال لافي الصلاة ولافي غيرها) كذاأورده صاحب القوت والعوارف (رسل بعضهم هل تذكر في الصلاة شبأ فقال وهل شي أحب ألى من الصلاة فاذكر وفها) كذا ورد وصاحب القوت (وكان أبوالدر دا عرضي الله عنه يقول من

فقه الرجل أن يبدأ بعاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ وكان (١٦٩) بعضهم بحقف الصلاة خيفة الوسواس وروى

أنعارناسرصلىصلاة فأخفها فقسل له خففت باأبااليقظان فقال هـل رأيتم وفي نقصت مين حدودها شأفالو الافال اني مادرت سهو االشطان ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ان العبد للصلي الصلاة لانكتبله تصفهاولا ثلثها ولاربعها ولاخسها ولاسدسهاولاعشرها وكان يقول اغما يكتب للعمد من صلاته ماعقل منها ويقال ان طلحة والزبير وطائفة من العماية رضى الله عنهم كانوا أخف الناس صلاة وقالوا نبادرها وسوسة الشيطان وروى أنعر بن الخطاب رمني اللهعنيه قالعلى المندران الرجل ليشيب عارضاه في الاسلام وماأ كللته تعالى صلاة قيل وكيف ذلك قال لايتم خشوعها وتواضعها واقباله على الله عز وحل فهاوسئل أوالعالمةعن قوله الذين همعن صلاتهم ساهون قالهو الذى سهو فى سلاته فلايدرى على كرينصرف أعلى شفع أم على وتروقال الحسان هو الذى سهو عن وقت الملاة حتى تخرج وقال بعضهم هوالذى انصلاهافى أول الوقت لم يفرح وان أخرها عن الوقت لم يعزن فلا وى تعملهاخراولاتأخرهااغا

فقه الرجل ان يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ) هكذا أورده صاحب الغوت والمعارف أى ان ذلك من فهمه في الدين واتباعه طريق المسلين (وكات بعضهم يخفف الصلاة خمفة الوسواس)أى يتقى خطرة الوساوس فيبادر باعمامها (وروى ان عمار بنياسر) بن عامى بن مالك ابن كانة بنقيس العنسي أبواليقظان أمه سمية من لحممن خيار الصحابة وتحبائها وقتل بصفين مع على وله ثلاث وتسعون سنة في عدفة والذي قتله أبوغار به الزني ودفن بصفين وروى له الجاعة (صلى) وما (صلاة فاخفها) أى لم يطول فها (فقيل له خففت با أباالية ظان فقال هل رأيتموني نقصت من حدودها شيأ فالوالاقال أنى بادرت سهوالشيطان انرسول اللهصلى الله عليه وسلم قال ان العبدليصلى الصلاة لايكناله نصفها ولاثلثهاولار بعهاولا خسهاولاسدسهاولاعشرها) هكذاأو ردهصاحب القوت وأخرجه أحد بأسناد صحيم وتقدم المرفو عمنه وهومند أبي داودوالنسائي (وكان يقول) أي عمار بياسر (انما يكتب للعبد من صلاته ماعقل منها) هكذاأور ده صاحب القوت وهومن قول عمار وليس بمرفوع (و يقال ان طلحة والزبير) كالهمامن العشرة الكرام (وطائفة من العجابة رضي الله عنهم) ونص القوت ويقالان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمنهم طلحة والزبير ( كانوا أخف الناس صلاة وقالوا) الماسئاوا عنذلك (نبادر بهاوسوسة الشيطانوروى عن عرب الخطاب) ونص القوت وروينا عن عرب ناخطاب (رضى الله عنه) انه (قال) وهو (على المنبران الرجل ليشيب عارضاه في الاسلام وما أ كم لله صلاة) ونص القور وماأ كم ل صلاته (قيل وكيف ذلك فاللايم خشوعها) واخباتها (وتواضعها واقباله على الله أعالى فها) هكذا أورده صاحب القون والعوارف (وسئل أقوالعالية) رفيع ابن مهران الرياحى البصرى أسلم بعد موت الني صلى الله عليه وسلم استتن ودخل على أبي بكر الصديق وصلى خلف عربن الخطاب وهو عملى اقته وال أبو بكر بن أبيداود ليس أحد بعد الصحابة اعلم بالقرآن من أبي العالية مات سنة تسعير وي له الجاعة (عن قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون) أي عن تفسيرالساهيماذاهو (قالهوالذي يسهو عن صلاته فلايدرى على كم ينصرف أعلى شفع أم على وتر) كذا أورده صاحب القوت (وقال الحسن) البصرى السلعن تفسيرهذا القول هو (الذي يسهوعن وقت الصلاة حتى بخرج) وقتهاوكان يقول أماوالله لوتر كوهالكفرواولكن سهواعن الوقت (وقال بعضهم) أى غيرهما من السلف (هوالذي انصلاهافي أول الوقت) وفي الجياعة (لم يفرح وان أخرها عن أول الوقت لم يحزن) ونص القوت وان صلاها بعد الوقت لم يحزن ( فلا برى) وجعله صاحب القوت قولا آخرامعضهم فقال وقيل معناه هوالذي لا برى (تعيلها راولا تأخيرها اعما) ولما كان هذا القول راجعا فى المعنى الى ماقبله لم يأت به مستقلا (واعلم أن الصلاة قد يحسب بعضها دون بعض و يكتب بعضها دون بعض كادات الاخبار على ذلك تقدم بعضها عمايدل على انه لا يقبل من الصلاة الاماقارنه الخشوع والانسات والانامة (وان كان الفقيد يقول ان الصلاة في الصة لا تتعيزاً) ولا تتبعض (ولكن ذلك) صبح و(له معني آخرذ كرناه) آنفا (وهذا المعني الذي دلت عليه الاحاديث) الواردة (اذ) قد (وردجم نقصان الفرائض بالنوافل) كافى القوت أولما يحاسبه العبد الصلاة فأن وحدت كاملة والانقو لاالله تعالى انظر والعبدى نوافل فتتميه فرائضه من نوافله ثم يعدمل بسائر الفرائض كذلك بوفى كل فرض في حنسه من النوافل وقال العراق أخرجه أصحاب السنن والحا كموصحته من حسد يث أبي هر مرة ان أول مايحاسب به العبد وم القيامة منعله صلاته وفيه فان انتقص من فريضته شيأ قال الرب عز وجل انظروا لعبدى هلمن تعلق ع فيكمل م اماانتقص من الفريضة اه قلت وأخرج احد وأبوداود وابن ماجه والحاكمن حديث تميم الدارى رفعه أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فان كان أعها كتنت

(٢٢ - (اتحاف السادة المنفين) - تالث) واعلم ان الصلاة قديحسب بعضها ويكتب بعضها دون بعض كادلت الاخبار عليه وان كان الفقيه ورا المال المالية والمال المالية والمال المالية والمالية والما

له تامة وانلم يكن أعمها قال الله للائكته انظر واهل تعدون لعبدى من تطوع فتكماون به فريضته م الزكاة كذلك م أوخد ذالاعمال على حسب ذلك وأخرج الحماكي الكني عن ابن عر أولما افترض الله على أمتى الصاوات الحس وأولما رفع من أعمالهم الصاوات الحس وأولماس الون عن الصاوات الحس فن كانضبع شيأمنها يقول الله تبارك وتعمالى انظرو اهل تجدون اعبدى نافلة من صلاة تتمون بهامانقص من الفريضة الحديث وأخرج الطبراني في المكبير من حديث عبد الله بن قرط رفعه من صلى صلاة لم يتمها زيدعلهامن سحاته حتى تتموفى القوت قبل أن الصاوات السيلفق بعضها الى بعض حتى بتم ماللعد صلاة واحدة وقبل من الناس من يصلى خسين صلاة فتكمل له بها خس صلاات وان الله تعالى ليستوفى من العدد ماأمره كافرضه علمه والاتمه من سائراً عماله النوافل لانه مافرض على العبد الاما يطبقه بقوته اذلم يكافه مالاطاقة لهيه (وقال عيسي عليه السلام يقول الله تعالى بالفرائض نجامني عبدى وبالنوافل تقربالي عبدي هكذار واه صاحب القوت وافظه ورويناعن عسى عليه السلام فذكره وله شاهد فىدديث أبىهر مرةفى الصعيم وماتقرب الى عبدى بشئ أفضل من اداء ما افترضته عليه وما مزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه الحديث (وقال الني صلى الله عليه وسلم قال الله عزوجل لا ينبومني عبدى الاباداء ماافترضت عليه) قال العراق لم أجده اه وأورد مصاحب القوت بلفظ وقدر وينامثل قول عيسى عليه السلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله عزوجل فساقه (و بروى ان الني صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فترك من قراءته ) في صلاته (آية) وفي بعض النسخ من قراء تها (فلا) انفتل منهاأى الصرف (قالماذاقرأت فسكت القوم) ولم ردواشياً (فسأل أبي بن تعبرضي الله عنه) وكان مع القوم منجلة المُصلين (فقال قرأت سورة كذا وتركتآية كذافياأدريأنسخت أمرفعت) وفي بعض النسخ أنسيت أمر وعت (فقال)له (أنت الهاما أبي ثم أقبل على الا من فقال مامال أقوام عضرون صلاتهمو يتمون صفوفهم ونبهم بينأ يدبهم لايدر ونما يناوعلهم من كابر بهم الاان بني اسرائيل كذا فعلوا فأوحى الله تعالى الى نبيهم ان قل لقومك تحضر وني أبدانكم وتعطوني ألسنتكم وتغسون عني قلوكم باطل ما تذهبون) هكذا أو رد وصاحب القون بطوله وقال العراقي أخرجه محد بن نضرفي كاب الصلاة مرسلا وأبومنصو والديلىمن حديث أبيبن كعب والنسائي مختصرامن خديث عبدالرجن سالزى باسناد صحيح اه وفي العوارف قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم انكاراعلي أهل الوسوسة هكذ اخرجت عظمة الله تعالىمن قلوبني اسرائيل حق شهدت أبدائهم وغابت قلومهم لايقبل اللهصلاة امرى لايشهد فهاقلبه كايشهديدنه فانالر جل على صلاته دائم ولايكتب له عشرهااذا كانقلبه ساهيالاهما اه وقال المصنف (وهذا مدل على ان استماع ما يقرأ الامام) والانصات له (وفهمه بدل عن قراءة السورة بنفسه) فقراء ةالامام قراءة للمأموم الاالفاتحة كاهومذهب الشافعي رضي الله عنه (وقال بعضهم ان الرجل) ولفظ القوت وقال بعض علمائناان العبد (يسمد) ولفظ القوت ليسمد (السمدة عنده) أى في ظنه وحسبانه (انه تقرب) ولفظ القوت يتقرب (بماالى الله ولوقسمت ذنو به فى مجدته على أهل مدينة لهاكموا قبل وكيف يكون ذلك) باأ بالمجد كذاهولفظ القوت وعنى به سهلاالتسترى رحه الله تعالى (قال يكونساجداعندالله)ولفظ القوت بنيدى الله تعالى (وقلبه مصغ) أى مائل (الى هوى) نفسانى (أومشاهدة باطل) وفي نسخة أومشاهد باطلا (قداستولى علمه) زادصاحت القوت وهدا كافاللان فيه انتهاك حرمة القرب وسقوط هية الربحل وعز اه (فهذه صفة الخاشعين فتدلهذه الحكامات والاخبارمع ماسبق على ان الاصل) الاعظم (في الصلاة الخشوع) وهو غرتها (وحضور القلب) يثمر عن الخشوع (وانجرد الحركات) من قيام وقعود ورفع وخفض (مع) تواكم (الغفلة) على القلب (قليل الجدوى) أى النفع (في المعاد) أى دار الا تحرة لعود الخلق أله أوالله أعدلم نسأل الله حسن

قال الله تعالى لا ينعوم في عبدى الاباداء ماافترضته على وروى ان الذي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فترك من قراء تها آمة فل انفتل قالماذاقرأت فسكت القوم فسألأبي نكعب رضى الله عنه فقال درأت سورة كذاونر كتآلة كدا فاندرى أنسخت أم رفعت فقال أنتالها باأبي ثم أقبل على الاستحرين فقالهمامال أقوام يعضرون صلائهم ويغون صفوفهم وزامهم بن أيديهم لايدرون ما يتاوعلم من كابر جم الاان بى اسرائيل كذافعاوا فاوحى اللهءز وجل الىنسهم أن قل القومال تعضروني أبدانكر وأعطوني ألسنتكم وتغيبون عنى بقاوبكم باطل ماندهبوناليه وهذابدل على أن استماع ما يقرراً الامام وفهمه مدل عن قراءة السورة سفسه وقال بعضهم ان الرحل سعد السعدة عنده انه تقر بماالى الله عزوحل ولوقسىتذنويه فىسعدته علىأهلمدنته لهلكوا قدل وكفيكون ذاك قال يكون ساحداعند الله وقلب مصغ الى هوى ومشاهدلماطل قداستولى علمه فهذه صفة الخاشعين فدلت هدذه الحكامات والاخبار مع ماسبق على أن الاصل في الصلاة الخشوع وحضورا القلب وانجردا لحركاتمع الغفلة قليل الجدوى فى المعاد والله أعلم نسأل الله حسن التوفيق

النوفيق بلطفه أنه لطيف تواب منع وهاب وصلى الله على سيدنا محدوعلى آله وسلم \* (الباب الرابع في الامامة والقدوة)\*

لمافرغ المصنف منسان أوكان الصلاة وما يتعلق بهامن خشوع وخضوع شرعفى مباحث الامامة والاقتداء وما يتعلق بهما من الآداب والوظائف والامامة بالكسر مصدراً م بالناس يؤمهم وأمهم كذلك أمامة صلى بهم اماما والامام من يؤتم به في الصلاة خاصة و يطلق على الذكر ولانتي قال بعضهم وربح اقبل فى الانثى امامة والصواب حذف الهاء لان الامام اسم لاصفة ويقرب من هداماحكاه ابن السكيت في كاب المقصور والممدود تقول العرب عالمنا امرأة وأميرنا امرأة قال وانماذ كر لانه انما يكون في الرجالة كثرجما في النساء فلمااحتاجوا البسه في النساء أحروه على الاكثر في موضعه وأنت فائل مؤدب بنى فلان امرأة وفلانة شاهد مكذالان هذا يكثر فى الرحال ويقل فى النساء ثم قال وليس يخطأ ان تقول وصية ووكيلة بالتأنيث لانهاصفة المرأة اذا كان لهافيه حفا وعلى هذا فلاعتنع ان يقال امرأة امامة لان في الامام معنى الصفة اه و يطلق الامام أيضاعلى الخليفة الاعظم وهو الا تنشائع في المن وعلى العالم المقتدى به بقوله أوفعله وعلى الكتاب المقتدى به محقا أومبطلا والامام المبن آلاوح المحفوظ وجمع الامام أعة والاصل أأممة وزان أمثلة فادعت الميم فى المع بعد نقل حركتها الى الهمزة فن القراءمن يبين الهمز مخففة على الاصل وبعضهم يسهلها على القياس بين بين وبعضهم يبدلها التخفيف كافي الطيبة قليس شاذاو بعض النحاة بعده لحناو يقول لاوجه له فى القياس والائتمام الاقتداء يقال ائتميه واسم الفاعلمؤتم واسم المفعول مؤتميه والصلة فارقة والقدوة بالضم والكسراسم من اقتدى به اذافعل مثل فعله تأسياو فلان قدوة أي يقتدى به والضمأ كثر من الكسر (وعلى الامام وظائف) مرتبة منها ماهى (قبل الصلاة) ومنهاماهي (قبل القراءةو) منهاماهي (في أركان الصلاةو) منهاماهي (بعد السلام أماالوطائف التي) هي (قبل الصلاة فستة الاولى) منها (أن لا يتقدم للامامة على قوم يكرهونه) سواء كرهمجيرانه أوكرهمن وراءه من المأمومين فيكره له التقدم (فان اختلفوا) بان كرهه قوم وأحبه قوم ( كان النظر) في ذلك (الى الا كثرين) منهم (فان كان الأقلون هم أهل الخير والدين فالنظر الهم أولى) ولفظ القوتفان اختلفو انظر الى أهل العلم والدين منهم في مذلك ولا بعتر بالا كثر اذا كان الاقلونهم أهل الحمر (وفي الحديث الانة لاتحاو رصلاتهم روسهم) وفي رواية آذانهم وهو كلية عن عدم القبول كاصر - به في رواية الطبراني (العبدالآبق) أي الفارمن سيده بدأيه تغليظاللامر فيه وفيرواية حتى رجع الاان يكون اباقه من اضرار سسده به ولم يحدد الماصرا (وامرأة) باتت و ( زوجها ساخط علمها) لام شرعي كسوء خلق وترك أدب ونشو زوهدذا أيضاخرج مخرج الزحو والتهويل (وامام قوم همله كارهون) فان الامامة شفاعة ولايتشفع المرء الابن يحب و معتقد منزلته عند المشفوع اليه فيكروان ومقوما يكرهه أكثرهمان كانت الكراهة لمعنى بذمه شرعاوالافلا هيات الصلاة وتعامل حرفة مذمومة وعشرة فسقة ونحوذاك قال العراق أخرجه الترمذي منحديث أبي امامة وقالحسن غريب وضعفهالمهتي اه قات أخرجه في كتاب الصلاة بريادة حتى يرجع الا بق والباقي سواء وفال الذهبي اسناده لبس بالقوى وروى باسنادين آخر بن واختلف كلام العراقي ففيهذا الكابأقر بتضعيف البهتي وفي موضع آخرمن شرح الترمذي فالاسسناده حسن ووجد يخط الحافظ اس عروصعه ابن حبان اه وأخرج ابن ماحهمن حديث ابن عباس رفعه ثلاثة لا ترقع صلاتهم فوقر وسهم شبرار جلأم قوماوهمله كارهون وامرأة باتت وزوجهاعلم اساخط واخوان متصارمان قال الحافظ مغلطاي في شرح السنن اسناده لا بأس به وقال العراقي في شرح الترمذي اسناده حسن وأخرج

\*(الباب الرابع فى الامامة والقدوة وعلى الامام وطائف قبل الصلاة وفى القراءة وفى أركان الصلاة و بعد السلام)\*

القراء وفى أركان الصلاة وبعد السلام)\*

\* (أما الوطائف التي هي قبل الصلاة فسنة) \* أولها ان لا يتقدم للا مامة على قوم يكرهونه فان اختلفوا كان الاقلون هم أهل فان كان الاقلون هم أهل الحيولات فالنظر اليهم أولى وفي الحديث ثلاثة العبد الا "بق وامرأة العبد الا "بق وامرأة أم قوما وهم المخاوامام المورة وما ساخط عليه اوامام أم قوما وهم المحاورة على المحاورة المح

أبود اود وابن ماحه كلاهما في الصلاة من رواية عبد الرحن بن زياد الافريقي عن عمر ان المغافري عن عبدالله بنجر وبنالعاص وفعه ثلاثة لايقبل اللهمم صلاة الرحل وم موماوهم له كاوهون والرحل لايأتى الصلاة الادباراورجل اعتبد محر راقال العراق فيشرح الترمذي الافريق ضعفه الجهور وقال الصدرالمناوى ضعفه الشافعي وغيره وفي شرح المهذب وهوضعيف وأخرج الطبراني منحديث جنادة من أم قوماوهم له كارهون فانصلاته لاتحاو زترقوته (وكاينسى عن تقدمه) علمهم (مع كراهتهم فكذلك ينهي عن التقدمة أن كان و راءه من هو افقه منه أوأقراً ) أي أكثر فقها أواً كثر قراءة القرآن أي تجويداله فقدأخرج العقيلي منحديث ابن عمرمن أمقوما وفهممن هوا قرأمنه لكتاب اللهواعلم مزلف نكال الى وم القيامة وفي الاسناد يجهول وفي القوت وامام المحلة أحق بالصلاة في مسجده فن طرأ عليه ممن صلى خلف فان كان اعلم منه أذناه امام الحلة في التقديم (الااذا امتنع من هوأولى منه) ولم رض (بالتقديم فله التقدم) حيندفكانه صارباذن منه ونا تباعنه (فان لم يكن شي من ذلك) أي الافقه والاقرأ (فليتقدم مهماقدم وعرف من نفسه القيام بشروط الامامة) وهي كثيرة أعظمها التحر زعن النجاسات والتوقى عن الرذائل ومعرفة مايصلح الصلاة ومايفسدها والمحافظة على توقى مايخالف مذهب المأمومين (وتكره عندذاك) أى عند تقدعه وتعليمالشروط (المدافعة) أى لايتأخر عن الامامة ويقدم غير و ( فقد قبل ان قوما تدافعوا الامامة بعد اقامة الصلاة فيسف مم ) أورد مصاحب القوت بلفظ ولكن اذا أَقَىمت الصلاة فلتقدم من أمر م اولا يتدافعون فقد حاء في العلم أن قوما فذ كره (وماروى من مدافعة الامامة بين الصابة رضى الله عنهم) وذلك فيمارواه صاحب القوت انهم اجتمعوافي منزل أحدهم فعل ابن مسعود يقدم أباذر وأبوذر يقدم عماراوعمار يقدم حذيفة فليتقدم أحدهم فاصروامولي فتقدم فصلي بهم (فسيمه ايثارهم من رأوه أولى بها) هضمالنفوسهم (أوخوفهمعلى أنفسهم السهو) لكالاستغراقهم في صلواتهم وفي بعض النسخ الشهرة مدل السهو (و) قبل لاجل (خطر ضمان الصلاة فان الائمة) كاو رد (ضمناء) جمع ضمين كمريم وكرماء عمني الضامن كاسساني (وكان من لم يتعود ذلك أى التقدم على القوم (رعم الشتغل قلبه) بشي (ويشوش عليه) ذلك الاشتغال (الاخلاص) المطاوب (فى الصلاة حياء من المقتدين) به (لاسمافي جهر مبالقراءة فكان أحتراز من احترز من ذلك لاسباب من هذا ألجنس) وفي بعض النسخ فكان لاحتراز من احترزمن ذلك أسباب من هذا الجنس ولكن الاولى تعال العدامة الوجه الاولوهو الابثار وخطر الضمان وقد كان ذلك من وصفهم وقدمد وابه وأورد صاحب القوت من سدين السلف انهم كانوا يكرهون أربعة أشياء ويندافعونها الفنيا والامامة والوصية والودبعة وتقدم هذاني كتاب العلم تمقال وقال بعضهم ماشئ أحب الىمن الصلاة في جاعة وأكون مأموما فاكفي سهوها ويتحمل غيرى تقلها وهذا قد تقدم قريباني فضل صلاة الحاعة ثم قال وكان بشر رجه الله تعالى يقولمن أرادسلامة الدنياوالا منحرة فاحتنبان لاعدث ولايشهد ولايؤم ولايفتى وفى بعضها ولا يحسدعوة ولايقبل هدية قال وهذامن تشديده وجهالله تعالى قال وقال أبوحازم كأنسهل ن سعديقدم فتمان قومه بصاونيه فقلت له رجانالته أنت صاحب الني صلى الله عليه وسلم والممن السابقة والفضل لم لاتؤم قومك قال اابن أخى معتر سول الله صلى الله على وسل يقول الامام ضامن فأكره ان أكون ضامنا (الثانية اذاخيرالم يدين الاذان والامامة فنبغى أن يختار الامامة) لمواطبة الني صلى الله عليه وسلم عليها وكذاا للفاء الراشدون من بده (فان لكل واحدمهما فضلا) وردت به الاخبار (ولكن الجع) بين الإذان والامامة (مكروه بل ينبغي أن يكون الامام غـبر المؤذن) تبع فيه صاحب القوت حيث قال واستعب أن يكون المؤذن غير الامام كذلك كان السلف رجهم الله تعلى وقد قيل كان يكرهون أن يكون الامام مؤذناروى ذلك عن الذي صلى الله عليه وسلم قلت والافضل عندنا كون الامام هو المؤذن

وكالنها فيعن تقدمهمع كراهتهم فكذاك ينهىءن التقدمةان كانوراءمن هوأفقهمنه الااذاامتنعمن هوأولى منه فله التقدم فان لم مكن شئ من ذلك فليتقدم مهماقدم وعرف من نفسه القمام بشروط الامامية ويكره عندذاك المدافعة فقد قيل انقوماتدافعواالامامة بعداقامة الصلاة فسفحم ومار وىمن مدافعة الامامة سنالعالة رضى الله عنهم فسسها شارهممن رأ وهأنه أولىدلك أوخوفهم على أنفسمهم السهو وخطر ضمان صلائهم فان الاعة ضمناء وكان من لم يتعود ذلكر عاستغل قليه و بتشوش علىه الاخلاص فى صلائه حاءمن القندين الاسمافي جهره بالقراءة فكان لاحتراز مناحترز أسلمات من هذا الجنس الثانية اذاخير المرءين الاذان والامامة فمنمغىأن يختيار الامامة فانالكل واحدمنهما فضلا ولسكن الجمع مكروه بل بسعى أن مكون الامام غيرالمؤذن

كذا فى الدر الختار وعليه كان أبوحنيفة فني الجامع الصغير قال بعقوب رأيت أباحنيفة رجه الله يؤذن فىالمغرب ويقيم ولا يجلس وفى الفرائد نقلاعن شمس الائمة أذان الامام بنفسه أولى لان المؤذن يدعوالى الله تعالى فن يكون أعلى درجة فهوأولى الناسبه و روى عن عقمة بن عام قال كنت معرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فل إزالت الشمس أذن وأقام وصلى الظهر (واذا تعذر الجع فالامامة أولى وقال قائلون الإذان أولى لما نقلناه من فضيلة الاذان) يشير الحماتقدم في فضله من الاستمآر الواردة والمعتمد الاول قاس قلت قول سيدناعمر رضى الله عنه لولا الخليني لاذنت بدل على أفضلية الاذان وهو خلاف ماقررت من أفضلية الامامة فكيف الجيع بينهما فالجواب انهذا لايستلزم تفضيله عليها بلمراده لاذنت مع الامامة لامع تركهافتأمل (ولقوله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ) قال العراق أخرجه أبوداود والترمذي من حديث أبي هر مرة وحكى عن ابن المديني الله يثبت ورواه أحد من حديث أبي امامة باسنادحسن اه قلت وأخرجه كذلك ابن حبان في صححه والبهتي في الســنن والـكل عندهم زيادة اللهم ارشد الانة واغفر للمؤذنين والمصنف رجه الله قدفرق الحديث في موضعين وأخرج ابن ماجه والحاكم منحديث سهل بنسعد رفعه الامام ضامن وتقدم نقله عن القوت وله قصة ذكرت (فقالوا فيها) أي في الامامة (خطر الضمان) بخلاف الاذان قال الماوردي مريد بالضمان والله أعلم اله يتحمل سهو الأموم كايتحمل الجهر والسورة وغيرهما (وقال صلى الله عليه وسلم الامام أمير فاذاركع فاركعوا واذاسعدفاسعدوا) هكذا أورده صاحب القوت وقال العراقي رواه البخاري من حديث أبي هر رة دون قوله الامام أمير وهو بهذ. الزيادة في مسند الجيدي وهومتفق عليه من حديث أنس دون هذه الزيادة أه قلت كانه يشير الىحديث انما جعل الامام ليؤتميه فاذاركع فاركعوا واذاسجد فاسجدوا الحديث (وفي الحديث فان أتم فله ولهم وان نقص فعليه ولاعلهم) ولفظ القوت وفي الحديث اذا أتم والباقى سواء قال العراقي أخوجه أبوداود وابن ماجه والحاكم وصحعه من حديث عقبة بن عامر والبخاري من حديث أيهر وه يصاون لكم فان أصابوافلكم وان أخطؤافلكم وعلمهم اه قلت ورواه ابن ماجه والحا كممن حديث سهل بن سعد الامام ضامن فان أتم فله ولهم وان سهافعايه ولاعليهم وحديث عقبة الذي أشار اليمه فقد أخرجه أحدداً بضا ولفظهم جميعا من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله والهم ومن انتقص من ذلك شيأ فعليه ولاعلمهم وأخرج الطبراني في الاسط من حديث ابن عر من أم قوما فليتق الله وليعلم الهضامن مسؤل الماضمن وان أحسن كانله من الاحر مثل أحرمن صلى خلفه من غير ان ينتقص من أجو رهم شي وما كان من نقص فهو عليه (ولانه صلى الله عليه وسلم قال) الامام ضامن والمؤذن مؤتمن (اللهم ارشد الاعمة واغفر المؤذنين) تقدم تخريجه قريبا والحديث واحد وقد فرقه المصنف في موضعين كانرى (والمغفرة أولى بالطلب) وهي ستر الذنوب بالعفو (فان الرشد) بضم الراء وسكون الشين (براد) أي بطلب (للمغفرة) فالرشد اذا تابع المغفرة فلذا كان الافضل (وفى الخبر من اذن في مسجد سبع سنين و جبت له الجنة بالاحساب ومن اذن أر بعين عاماد خل الجنة بغير حساب) قال العراقي أخو بالترمذي وابنماجه من حديث ابن عباس بالشطر الاول قال الترمذي حديث غريب اه وقد أوردصاحب القوت الجلتين معاوتبعه المصنف والجلة الاولى التي عز أهالابن عباس أخوجها كذلك أبوااشيخى كناب الاذان ولفظهم جيعا من اذن سبع سنين محنسبا كتبت له براءة من النار وزاد الترمذي بعدقوله غريبضعيف فالحديث مذكور هنا بالمعنى وأمالفظ وجبتله الجنة فعند ابن ماجه والحاكمن حديث ابنعر من أذن الذي عشرة سنة و حبت له الجنة (وكذلك انقلءن العجابة رضوان الله عليهم انهم كانوا يتدافعون الامامة) كاتقدمت الاشارة اليه (والصيحان الامامة فضل)وكذلك عندنا (اذواطب علمهارسول الله صلى الله عليه وسلمو) الخليفتان من بعده (أبو بكر

واذا تعذرالجم فالامامة أولى وقال قائلون الاذان أولى لمانقلناه من فضملة الاذان ولقوله صلى اللهعلمه وسلم الامام ضامن والؤذن مؤتمين فقالوا فهاخطر الضمان وفالصلى اللهعلمه وسلم الامام أمين فاذاركع فاركعوا واذا معدفا سعدوا وفي الحديث فان أتم فله ولهم وان نقص فعلمه لاعلمم ولانه صلى الله علمه وسلمقال اللهم ارشد الاغة واغفر للمؤذنين والمغفرة أولى مالطلب فان الرشد برادللمغفرة وفيالليرمن أمفى مسحد سمع سسنين وحت له الحنة دلاحساب ومن أذن أر بعن عامادخل الحنة بغير حساب ولذلك نقل عن العماية رضى الله عنهم أنهم كانوا يتدافعون الامامة والعيم أن الامامة أفضل اذواظب علمارسوله الله صلى الله علم وسلم وأبويكر

وعر) رضى الله عنهما (والاغة) الراشدون (بعدهمامن) أحل (خطر الضمان والفضلة مع الحطر) فان أفضل العبادات أحزها كاورد وهذا ألذي صحعه المصنف من أفضلية الامامة هو مار جه القاضي أبوالطب والدارى وابن أىهر مرة وصاحب الافصاح فال الاذرع وهو الذى وهمالا كثرون ونص عليه الشافعي فى الامخلاف ماحكاه النووى عنه فان لفظه أحب الاذان لقوله عليه السلام اللهم اغفر المؤذنين وأكر والامامة الضمان وماعلى الامام فها واذا أم ينبغيان يتقى و ودى ماعليه في الامامة فاذا فعل رجوت أن يكون خبر حال من غيره فالصاحب الشامل وغيره وهذا يدل على انه اذا كان يقوم بالامامة كانت أفضل اه وقال في موضع آخرولااً كره الامامة الامنجهة كونها ولاية وأناأ كره سائر الولايات وجله على ماقد منامتعين وقال الروياني الصحيح ان الامامة أولى اذا قام يحقها لانها أشق نص عليه الشافعي في كتاب الامامة ولا يحتمل أن يقال غيرهذا وغلط من خالفه ورجه الرافعي ونسبه لترجيح الا كثرين منهم الشيخ أوحامدوأ تباعه والبغوى واختاره ابن الرفعة في المطلب قال المتأخرون ويتحصمن النووى كيف يفضل الاذان معانه سنة والجاعة فرض كفاية ونظامها انحاهو بالامامة ومن المعلوم ات القيام بالفرائض أجل من القيام بالنوافل بدرجات كثيرة والله أعلم تمزاد المصنف وضوحا لماذهب اليه من ان الفضيلة في الخطر فقال ( كان رتبة الحلافة والامارة أفضل) الخلافة النياية عن الغيرلغيبة المنوب عنه أوموته والخليفة هوالقائم، المتوم به المستخلف على حسب رتبةذاك الخليفة منه والامارة الولاية (لقوله صلى الله عليه وسلم ليوم واحدمن ذي سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة) قال العراقي أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بسند حسسن بلفظ ستين اه وهومعني الخبر المشهور الدائر على الالسنة عدل ساعة خيرمن عبادة ستين سنة (ولكن فهاخطر) أى في الامامة لكونها من قبل الولايات (ولذلك وحب تقديم الافضل والافقه) على غيرهما قال النو وي في الروضة الاسباب التي يترجيها الامام ستة الفقه والقراءة والورع والسن والنسب والهجرة فاذا اجتمع عمدل وفاسق فالعدل أولى بالامامة وان اختص الفاسق مزيادة الفقه والقراءة بل تكره الصلاة خلف الفاسق والبتدع الذي لابكفر ببدعته وفيالاورعمع الافقه والاقرأ وجهان قال الجهورهما مقدمان عليهوقال الشيخ أبوجمد وصاحباالتمة والهذيب يقدم علمهما والاول أصع ولواجمع من لايقرأ الامايكني الصلاة ولكنه صاحب فقهوآ خريحسن القرآن كله وهو قليل الفقه فالصيح انالافقه أولى والشابيهما سواء فاما منجمع الفقه والقراءة فهومقدم على المنفرد بأحدهماقطعا والفقه والقراءة يقدم كل واحدمنهما على النسب والسن والهعرة وعن بعض الاسحاب قول مخرج ان السن يقدم على الفقه وهو شاذ واذا اسنو يافي الفقه والقراءة ففهه طرق اه

\*(فصل) \* وقال أصابنا يقدم الاعلم عمالا قراره وقول أي حنيفة ومحد واختاره صاحب الهداية وغيره من أصاب المتون وعليه أكثر المشايخ وقال أبو بوسف يقدم الاقرام عمالا المتون وعليه أكثر المشايخ وقال أبو بوسف يقدم الاقرام عمالا الله المشايخ ومن الشافعية ابن المنذر كانقله النووى في المجموع عما اتفقوا فقالوا عمالا ورع عم الاسن عمالا الاحسن خلقا عمالا حسن وجها عمالا الرس في سباع الاحسن صوابا عمالا النقلف فو با فان استووا يقرع بينهم أوالخيار الى القوم فان اختلفوا فالعبرة بما اختاره الاحكر فإن قدموا غير الاولى أساؤاوفى المختني لينهم أوالخيار الى القوم فان اختلفوا فالعبرة بما النائب الكراهة لفساد فيه أوكانوا أحق بالامامة منهم ولا فساد فيه ومع هذا لوأم قوما وهم لا كانهو أحق بالامامة منهم ولا فساد فيه ومع هذا يمكره هكذار واه الحسن البصرى عن العجابة وان كانهو أحق بالامامة منهم ولا فساد فيه ومع هذا يكرهونه لا يكره لا المتقدم لان الحاهل والفاسق يكرهان العالم والصالح قلت والذي ذهب اليه أبو يسف من تقديم الاقراع إلى واية عن الامام أبي حنيفة ودليله قوى من حيث النصاحيث قال صلى المعامة من تقديم الاقراء الجاءة الاالحارى وم القوم أقر وهم لكتاب الته تعالى فان كانوا فى القراءة سواء الله عليه وساء فيمارواه الجاعة الاالحارى وم القوم أقر وهم لكتاب الته تعالى فان كانوا فى القراءة سواء المه عليه وساء فيمارواه الجاعة الاالحارى وم القوم أقر وهم لكتاب الته تعالى فان كانوا فى القراءة سواء

وعررضى الله عنهما والاغة
بعد هم نع فيها خطر الضمان
والفضيلة مع الخطر كاأن
وتبة الامارة والخلافة أفضل
لقوله صلى الله عليه وسلم
المسوم من سلطان عادل
أفضل من عبادة سبعن سنة
ول كمن فها خطر ولذلك
وجب تقديم الافضل والافقه

أحدهما باولى من الا تحرفو حب تقدم العالم بالسنة وهوالافقه غم قال عليه السلام فان كانوا فى السنة سواء فاقدمهم هعرة فانكانوا في الهجرة سواء فاقدمهم اسلاما الحديث وأما تأويل الخالف للنص بأن الاقرأ فىذلك الزمان كان الافقه فقد رد هذا التأويل قوله عليه السلام فاعلهم بالسنة ولكن قد يحاب عنه بأن المراد بالاقرأ في الخير الافقه في القرآن في معرفة أمره ونهيه وأحكامه فاذا استووافي القرآن فقد استووافي فقهه فاذازاد أحدهم بفقه السنة فهوأحق فلادلالة في الخبرعلي تقديم الاقرأ مطلقا بل تقديم الاقرأ الافقه فى القرآن على من دونه ولانزاع فيه فتأمل واعلم أن كلام الله لا ينبغى أن يقدم عليه شئ أصلابو جهمن الوجوه فان الحاصان تقدمهمن هودونه فليس عاص وأهل القرآن همأهلالله وخاصته وهم الذين يقرؤن حروفه منعم وعرب وقد محت لهم الاهلية الالهية والحصوصة فان انضاف الحذلك المعرفة بمعانيه فهو فضل فى الاهلية والخصوصية لامن حيث القرآن بل من حيث العلم بمعانيه فاذا انضاف الى العلم به العمل به فنور على نوروغال فور فالقارئ مالك البستان والعالم كالعارف بأنواع فواكه البستان وتطعيمه ومنافع فواكهه والعامل كالاسكل من البستان فمنحفظ القرآن وعله وعملبه كأن كصاحب بستان علم مافى بستانه وما يصلحه وما يفسده وأكل منه ومثل العالم العامل الذى لا يحفظ القرآن كمثل العالم بانواع الفواكه وتطعمانها وغراسها والا كلالفا كهةمن بسنان غيره ومثل العامل كثل الا كلمن بستان غيره فصاحب البستان أفضل الجاعة الذين لابستان لهم فان الباقي يفتقر اليه والاعتبار في ذلك أن الاحق بالامامة من كان الحق معه و بصره و بده وسائر أوصافه فان كانوافى هذه الحالة سواء فاعلهم عاتستحقه الربوبية فان كانوافى العلم بذلك سواء فاعرفهم بالعبودية ولوازمهاوليس وراءمعرفة العبودية حال رتضي يقوم مقامه أويكون فوقه لانه لذلك خلقوا قال تعالى وماخلقت الجن والانس الاليعبدون والامامة على الحقيقة انماهي لله الحق جل جلاله وأصحاب هذه الاحوال انماهم نؤابه وخلفاؤه ولهذا وصفهم بصفاته فهوالامام لاهم قال تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله وقالمن بطع الرسول فقدأ طاع الله والله أعلم ( فالحلى الله عليه وسلم أعتسكم شفعاؤ كمالىالله أوقال وفدكم الىالله فأن أردتم أن نزكو ) أى تنمو (صلاتكم فقدمو اخباركم) ولفظ القوت وروينا فيخبر غريب أتمنكم وفودكم الحالقه تعالى والباقي سواء وقال العراق أخرجه الدارقطني والبهن وضعف استناده منحد ديث ابنعر والبغوى وابن قانع والطيراني في معاجمهم والحاكم من حديث مرتدين أبى مرتد نعوه و هومنقطع وفيه يحى بن بعلى الأسلى وهو ضعيف (وقال بعض الساف ليس بعد الانبياء أفضل من العلماء ولابعد العلماء أفضل من الاعمة المصلين) وفي بعض النسخ الصالحين (لانهولاء قاموا بينالله وبين خلقه هذا بالنبؤة وهذا بالعلم وهذا بعماد الدين وهي الصلاة) هكذا أورده صاحب القوت بلفظ وكان بعضهم يقول ليس بعد الانساء الخ ثم قال صاحب القوت (وبهذه الحجة احتم الصحابة) ولفظ القوت احتج على (في تقديم أبي بكر رضي الله عذبه المخلافة) ولفظ القوت في الخلافة أما أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذ قالوانظرنا) ولفظ القوت قال فنظرنا (فاذا الصلاة عمادالد من فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا) ولذظ القوت فرضينا لديننا من رضية رسول الله صلى الله عليه وسلم امامه قال وجهذه الحجة احتج عمر رضي الله عنه على الانصار فى سعة أى بكر رضى الله عنه فقال أيكم يطب نفسه أن يتقدم من قدمه رسول الله صلى الله علموسلم امامه وبهذا احتم أبوعبيدة رضى الله عنه على أى بكر كأأخذ بيده وبيدعر وقال بالعوا أحدهد من فقدرضيت لكم أحدهما فقال أتوعبيدة ماكنت لاصلى أمام من صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

خلفه وقال العراقى تقدم الصحابة أبابكر وقولهم اخترنا لدنياناالخ أخرجه ابن شاهين فى شرح مذاهب

فاعلهم بالسنة ففرق بين الفقيه والقارئ وأعطى الامامة القارئ مالم يتساويا فى القراءة فان تساو بالم يكن

قال صلى الله علمه وسلم أغنكم شفعاؤ كمأوقال وفدكم ألى الله فان اردتم أن تزكوصلاتكه فقددموا خماركم وقال بعض السلف لس بعد الانساء أفضل من العلاء ولابعد العلاء أفضل من الاعدالصلى لان هؤلاء قامواس معالله عزوجل وبينخلقه هذا بالنبوة وهدابالعلم وهذا بعمادالد سوهوالصلاة وبهذها لجة احتج الععالة فى تقديم أى بكر الصديق رضى الله عنه وعنهم الغلافة اذ فالوا نظرنا فاذا الصلاة عادالدين فاخترنالدنيانا من رضيه رسول الله صلى اللهعليه وسلم لديننا

السنة من حديث على قال القد أمررسول الله صلى الله علىه وسلم أبابكر أن بصلى بالناس وانى لشاهد ماأنا بغائب ولابىمرض فرضينا لدنيانا مارضي به النبي صلى الله عليه وسلم ألديننا والمرفوع منه متفق عليه من حديث عائشة وأبي موسى فىحديث قال فيه مروا أبا بكر فليصل بالناس قلت وبهذا استدل أبوحنيفة ومجد فىتقديم الاعلم على الاقرأ لانه كان غه من هو أقرأ من أبي بكر لاأعلمنه لقوله عليه السلام افرؤ كم أبي وقول أبي سعيد كان أنو بكر أعلمناوا غااختار المشايخ هذا القول لان الامامة ميراث نبوى فيختار لهامن يكون أشبعبه خلقا وخلقاوالقراءة يحتاج الهالركن واحدوالعلم يحتاج اليه لجيم الصلاة والخطأ المفسد الصلاة فى القراءة لا يعرف الابالعلم والله أعلم (وماقدموا بلالا) الحبشي رضى الله عنه (احتماماً) منهم (بأنه) صلى الله عليه وسلم (رضيه للاذان) قال العراقي اما المرفوع منه فرواه أبو داود والترمذى وصعهوا بنماجه وابنخ عة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد في بدء الاذان وفيه قممع بلال فالق عليه مارأيت فليؤذن به الحديث وأماتة دعهمله بعدموته صلى الله عليه وسلم فروى العا براني ان بلالاجاء الى أبي بكر فقال بإخليفة رسول الله أردت ان أربط نفسي في سبيل الله حتى أموت فقال أبو بكرأنشدك بالله بابلال وحرمتي وحقى لقد كبرسني وضعفت قوتى واقترب أجلى فاقام بلال معه فلم أتوفى أبو بكر جاءعمر فقالله مثل ماقال أبو بكر فابي عليه فقال عرفن بابلال فقال الىسعد فانه قد أذن بقباعهلي عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فحل عمر الاذان الى سعدوعقبه وفي اسناده جهالة (وما ر وى انه صلى الله عليه وسلم قالله رجل بارسول الله دلني على على أدخل به الجنة فقال كن مؤذنا فقال لاأستطيع فقالله كن اماماً فقال لاأستطيع قال صل بازاء الامام) هكذا أورد.صاحب القوت وقال العرافي رواه المخارى في التاريخ والعقيلي في الضعفاء والطيراني في الأوسط من حديث ابن عباس باسناد ضعيف (فلعله طن اله لا برضي)على البناء المعهول (بامامته)أى لا برضويه (اذ الاذان اليه والامامة الى الجاعة وتقدعهم له مم بعدد التوهم أنه رعما يقدر علم الثالثة أن يراعى الامام أوقات الصلوات) المفروضة جمع الوقت وهوالزمان المفروض للعمل ولهذا لايكاديقال الامقدرا نحووقت كذا فعات كذا (فيصلي) بالناس (فيأوائلها ليدرك رضوانالله) عز وجل والرضوان بكسرالواء وضمهابمعني الرضي وهوضم السخط وقد أشار بذلك الىماورد أول الوقت رضوان الله وآخوالوقت عفوالله وقدقال الصديق رضوانه أحب البنامن عفوه قال الشافعي لان رضوانه يكون للمعسسنين وعفوه يكون للمقصرين عن حرير بسندفيه كذاب وأورده ابن الجوزي في الواهيات وقال لا يصح وقال الحافظ في سنده من لا يعرف قال وفي الباب عن ابن عروابن عباس وعلى وأنس وأبي عددورة وأبي هرية فديث ابن عرو واه الترمذي والدارقطني وفيه يعقو ببن الوليد المدنى كذاب وحديث ابن عباس رواه البهقي في الخلافيات وفيه نافع أبوهرمز متروك وحديث على وواه البهق عن أهل البيث وقال أطن سنده أصم مافى هذا الباب قال ابن حر وهومع ذلك معاول ولهذا قال الحاكم لاأحفظ الحديث من وجه يصع وحديث أنس ر واهابن عدى والبهبق وقد تفردبه بقية عن مجهول عن مثله وحديث أبي محذورة روا والدارقطني وفيه الراهم بن زكرياوهو متهم وحديث أبهر برةذكره البيهتي وقال هومعلول (ففضل أول الوقت على آخره كفضل الا حرة على الدنيا) أى فينا كدا لحث على المبادرة (هكذار ويعن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية فضل الصلاة أول الوقت على آخره قال العراق أخرجه أبومنصور الديلي من حديث ابن عمر بسند ضعيف اه قلت وكذلك أورد، أبوالشيخ الاصهاني في كاب الثوابله (وفي الحديث ان العبد ليصلي الصلاة ولم تفته ولمافاته من أول وقم اخسيرله من الدنيا ومافيها) قال العراق أخرج الدارقطني من حديث أبي هر مرة نحوه باسناد ضعيف اه قلت لفظ الدارقطني خيرله من أهله وماله (ولاينبغي أن بؤخر الصلاة) عن أول وقتها (لانتظار كثرة الجمع)من المصلين (بل عليه المادرة) الهما (لحيازة فضيلة

وماقدموا للالاحتداط وأنه رضمه الاذان وما روى أنه قاللهرحل مارسول اللهدلني على على أدخل به الحنية قال كنمؤذنا قال الااستطيع قال كن اماما قال لاأستطيع فقالصل مازاءالامام فلعله ظن أنه لابرضى بامامته اذالاذان اله والامامة الى الحاعة وتقدعهمله غيعدذاك توهم أنه رعايقدرعام االثالثة أن راعى الامام أوقات الصاوات فنصلى فى أوائلها لمدرك رضوان الله سعانه ففضل أول الوقت على آخره كفضل الاسخرة على الدنما هكذاروى عن رسول الله صلى الله علمه وسلم وفي الحديث ان العبد لصلى الصلاةفي آخروقتهاولم تفته ولمافاته من أول وقتهاخير لهمن الدنيا ومافها ولاسغى أن وخ الصلاة لانتظار كثرة الجاعة بل علسه المادرة المازة فضالة

أول الوقت فهمى أفضل من كثرة الجاعة ومن تطويل السورة وقدقيل كانوااذا حضرا ثنان في الحاءـة لم ينتفاروا الثالث واذاحضر أربعة فى الجنازة لم انتظروا الخامس وقدتا خررسول الله صلى الله علمه وسلم عن صلاة الفعر وكانوافي -- فروانما تاخرالطهاة فلم منتظر وقدم عبد الرحن بن عوف فصلي ممحي فاتت رسولالله صلى الله علمه وسالم ركعة فقام بقضها قالفاشفقنامن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدأحسنتم هكذافا فعساوا وقد تاخرفي صلاة الفاهر فقدموا أمامكررضي اللهعنه حتى جاءرسول اللهصلي الله علمه وسلموهو فى الصلاة فقام الى حانبه وليسعلي الامام انتظار المؤذن واتما على المؤذن انتفاار الامام للاقامة فاذاحضر فلا ينتظر غبره الرابعة أن ومغلصا للهعزوحل ومؤدما أمانة الله تعالى في طهارته وجمع شروطصلاته أماالاخلاص فبان لاياخذ علمهاأحرة فقد أمررسول الله صلى الله علمه وسلمعمان بنأبي العاص الثقفي وقال اتخذ مؤذنا لالأخذ على الاذان أحرا فالاذان طر بق الى الصلاة فهي أولى بان لايؤخذعلهاأحر

أول الوقت) ولفظ القوت وليس على المؤذن انتظار أحد اذاحضر الامام ودخل الوقت (فذلك) أي الصلاة في أول وقتها (أفضل من كثرة الجماعة و)أفضل (من تطويل السورة) أي من طوال السور فيها (وقدقيل كانوا أذاحضر اثنان في الجاعة) ولفظ القون في الصلاة (لم ينتظروا الثالث واذا حضر أربعة في الجنازة لم ينتظروا الخامس) زاد في القوت وقبل انتظار المأموم مع شهودالامام مكروه والنعي بالمت والايذان به بدعة اه اماعدم انتظار زيادة على اثنين في الصلاة فلميارة فضيلة أول الوقت كاعلم واماعدم انتظار الخامس في الجنازة فلماورد من الاسراع بها والتعيل في شأنها ومن الاشد باء الني ينبغى التعيل فهاالطعام اذاحضر والبنت اذاباغت فهما معالصلاة والجنازة أربعة وانماأو ردالمصنف الجنازة هنا اتباعلافي القوت واستطرادا والجنازة بالكسرسر والميت وبالفتح الميت بنفسه (وقد تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفعر وكانوافي سفر) قيل في غزوة تبوك كماعند مسلم (وانماتأخوالطهارة) أىلاجلها (فلم ينتظر ) أى لم ينتظره الجاعة (و) لماخشوا من فوات أوّل الوقت (قدم عبد الرجن بن عوف) رضى الله عنه (فصلى مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة) واحدة (فقام يقضها) أى بعد سلام الامام (فاشفقنامن ذلك فقال أحسنتم هكذا فافعلوا) بشير بذلك الى اداء الصلاة فىأول وقتها ولم يؤاخذهم فىعدم انتظارهمله هكذا أورده صاحب القوت وقال العراقي منفق علىه من حديث المغيرة اه قلت صلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرجن بن عوف في غزوة تبوك من افراد مسلم فم از بادات حسنة (وقد تأخر) صلى الله عليه وسلم (في صلاة الظهر فقدموا أبا بكررضي الله عنه حتى جاء صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فقام الىجانبه) قال العراقي متفق عليه من حديث سهل ابن سعد اه قلت وهي صلاة ظهر نوم الاثنين (وليس على الأمام انتظار المؤذن واعما على المؤذن انتظار الامام الاقامة فاذاحضر فلا ينتظر غيره )ولفظ القوت وللمؤذن ان ينتظر الامام وليس على الامام والمأموم انتظار المؤذن اذادخل الوقت ولاينتظر أحدا اذاحضر الامام ودخل الوقت (الرابعة ان يؤم مخلصالله عز وجل) أى مريدا بهاوجهه (وماعنده ومؤديا أمانة الله في طهارته وجيع شروط صلاته) ولفظ القوت وليكن الامام مأمونا على طهارته باتمامها مأمونا في صلاته باتمامها (أما الاخلاص) المذكور (فبان لا يأخذ علما) أى على الامامة (أحرة) في مقابلتها (فقد أمن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عُمَان بن أبي العاص الثقفي) هو أبوعبد الله الطائفي أخوا لحكم بن أبي العاص ولهما صحبة قدم على الني صلى الله عليه وسلم في وفد تقيف واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف ثم أقره أبو بكر وعرمات سنة احدى وخسين روىله الجاعة الاالعارى (فقال واتعدمؤذنالا بأخدعلى الاذان أحرا) ولفظ القوت أن يتخذمؤذ ناوالباقي سواء فال العراقي أخرجه أصحاب السنن والحاكم وصحعه من حديث عمان بن أبي العاص قلت وأخر جه البهقي في السنن من طريق حماد بن سلة أحدرنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمان أبي العاص قلت ارسول الله اجعابي امام قوى قال أنت امامهم فاقتد باضعفهم واتخذ مؤذنا لايأخذه لي اذانه أحرا (والاذان طريق الى الصلاة فهي )أى الصلاة (أولى بان لا يأخذ علم اأحرا) ولفظ القوت فهذا الداعى الى الصلاة لا يحلله أن يأخذ على دغائه أحراف كمف المعلى القائم بين يدى الله عز وجل وبين عباده اه ولكن قدأ جاز المتأخرون أحرة الاذان قماسا على أحرة تعلم القرآن وقدعقد البيرتي فىالسننبابافير زق المؤذنين قال فيمفال الشافعي قدرزق الؤذنون المعثمان رضى الله عنسه ثمذ كرحديث الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم على سورة من القرآن غمد يث ابن عباس فى رقية اللدينغ من الحية وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان أحق ما أخذتم عليه أحرا كتاب الله ثم قالرو يناعن أبي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه حين فرغمن التأذين فاعطاه صرة فهاشي من فضة قال الذهبي في المذهب قلت انما أعطاه ليناً لفه وقدمال المصنف لي حواز أخذا لاحرة على الاسخان

فان أخذور فامن مسعدقد وقفعلى من يقوم بامامته أومن السلطان أوآحاد الناس فلاعكم بقر عده ولكنهمكر وموالكر أهدة فىالفرائض أشد منهافي النراويج وتكون أحوة له علىمداومتمالىحضور الموضع ومراقسةمصالح المسعد في اقامة الجاعية لاعلى نفس الصلة وأما الامانة فهى الطهارة باطنا عن الفسق والكمائر والاصرارعالي الصغائر فالمترشح للامامة ينبغيان عترزءن ذلك عهده فانه كالوفد والشفيع القوم فينبغى أن يكون خيرالقوم وكذا الطهارة ظاهراعن الحدث والخبث فأنه لانطلع علمه واه فان تذكر في أثناء صلاته حدثا أوخرج منهر بح فلا ينبغي ان يستعى الماخد

بسر وط واليه أشار بقوله (فان أخذ رزقا من المسجدقد وقف على من يقوم بامامته) من باني المسجد أوغيره (أو) أخد ذر زقاً (من السلطان) ومن في حكمه (أومن آحاد الناس) من حيران المسجد (فلا يحكم بعر عه ولكنه مكروه) تنزيها (والكراهة فى الفرائض أشد منهافى النراويم) أى النوافل (وتكون أجرةله على مداومتمه حضور الموضع) لاسمااذا كان منزله بعيدا من المسحد (ومراقبة مصالح المسجد في اقامة الجاعة فيه لاعلى نفس الصلاة) وعلامة ذلك انه اذالم بعط الاحرة لا ينشوس قلبه فى اقامة الجاعة على عادته الاولى وهذه مصيبة قد عت فقد صار الامر الات ان الوذن أوالامام أوالخطيب اذاقصر في اداء أحرته ترك عمله نسأل الله العفو (واما الامانة) المذكورة (فهي الطهارة بأطناعن الفسوق) وهوالخروج عن الحاطة العلم والطبع والعقل والفاسق أعم من الكافر وأراد بالفسوق هناالخروج عن الطاعة بارتكاب الذنب وانقل ولذلك قال (والكائر) فعطفه عليه وفيجم الجوامع الكبيرة اسم لكل معصية تؤذن بقلة اكتراث مرتكها بالدين ورقة الديانة أوكل مانوعد عليه بخصوصه في المكتاب أوالسنة (والاصرار على الصغائر) أى الاكتاب علمهامن غيرتوبة فهدى في حكم الكائر ولفظ القوت فأول ماعليه من الشروط أن يكون مجتنبا للفسوق وهي الكائر غيرمصر على الصغائر (فالمترسم للامامة ينبغي أن يحترز عن ذلك جهد.) وطاقته وقد تقدمت الاشارة الى كر اهة الصلاة خلف الفاسق وفي حكمه صاحب المكاثر والمبتدع الذي لم يكفر ببدعته والمصر وانما صحت خلف هؤلاء لمارواه ااشخان انابن عركان رصلي خلف الجماح فالالامام الشافعي وكفي به فاسقاوهكذاذكر أحدابنا بان امامة الفاسق جائزة مع الكراهة وثبت ان أنس بن مالك أيضا كان يصلى خلف الجاج الا انهم خصوابها الجعة لاغيرور وي عن الحسن البصرى قال عمر بن عبد العز يزلو حاءت كل أمة بخييثاتها وجثنابابي محديعني الجاج لغلبناهم غمانه اذاصلي خلف هؤلاء يكون محرزالثواب الجاعة لكن لاينال ثواب من يصلى خلف تقى صالح محــ ترز عن الاوصاف الذممة (فانه) أى الامام ( كالوفد والشفــ ح للقوم) عند المستشفع اليه (فينبغي أن يكون خير القوم) فالشفيع أذا كان كاملا صاحب خير ودين وورع فانه ممن تقبل وفادته وشفاعته

\*(فصل)\* ومشايخنا أهل الكشف يعيزون امامة الفاسق من غير كراهة ولم يفرقوا بن الفاسق المقطوع بنسقه و بين الفانون فسقه و بين المنافلانون فسقه و بين المناسق عندهم من خرج عن أصله الذي خلق له وهو أن يعبد الاعان شيئ مع وجوده في محل العاصى فان الفاسق عندهم من خرج عن أصله الذي خلق له وهو أن يعبد الله فان العبد لا يمكن له أن يخرج عن أصله الحقيق وهوكونه عبدافانه لابدأن يكون عبدالله أوعبدا لهواه في الرح من الرف فلم يمق خروجه الاعن الاضافة التي أمر أن ينضاف المهافت و زامامته لان الموفق من عبادالله يأتم مذا الفاسق فانه براه قاعًا بعبود يته في حق هواه الذي فيه شقارة وفيت علمه استدفاء حق العبد في من عبادالله أن يكون ماعبداله فيقول انا اولى بهده الصفة في حق الله من هذا العبد في حق هواه فلما وأينا أولياء الله كانس وابن عبر يأتمون به و ينفعهم ذلك عند الله ويكون هذا الاقتداء سبمي هدذا فاسقاح عقمة مطلقا وان سهى لغة بخروجه عن أمر معين وان قل والعاصى لا توثر في الامامة من عبد الله الفلان عندالله والله أخل أن يعم في ذلك مؤمن من في الاعمان عندالله وهذا كله في الاحوال الفاهرة وأما الباطنة فذلك الحالة أومن أعلم الله والله أعلم (وكذا الطهارة طاهرا عن الحد وال الفاهرة وأما الباطنة فذلك الحالة أومن أعلم الله والله على ذلك أى على اتصافه باحدهما (منسه أحد سواه) فان لم يكن مأمونافيه أفسد على (فانه لا يطلع على ذلك) أى على اتصافه باحدهما (منسه أحد سواه) فان لم يكن مأمونافيه أفسد على الناس صلانهم (فان نذكر في اثناء صلانه حداثا أوخرج منه و يجه عله الا (فلا ينبغي أن يستحى بل لها خدا الناس صلانهم (فان نذكر في اثناء صلانه حداثا أوخرج منه و يماد ربح) عالا (فلا ينبغي أن يستحى بل لها خد

بيد من يقرب منه وايستخلفه) وافظ القوت وانحدثت عليه حادثه في الصلاة أوذ كرانه على غير وضوء انرع واتقى الله تعالى وخرج من صلاته آخذ ابيد أقرب الناس اليه فاستخلفه في صلاته (فقد تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حنب في أثناء الصلاة) ولفظ القوت وقد أصاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المام الائمة خوج من الصلاة ذكرانه حنف زاد المصنف على القوت (فاستخلف مُحرج) وهذه زيادة منكرة وانما الذي في القوت بعدة وله جنب (فاغتسل ثمر جمع فدخل في الصلاة)وهكذا أخرجه أبوداود منحديث أبىبكرة باسناد سحيم وليس فيهذ كرالاستخلاف وانماقال ثم أوما البهمان مكانكم نعمورد الاستخلاف من فعل عمر وعلى وعند البخارى استخلاف عمر فى قصة طعنه ثم قال صاحب القوتفان كان الحادثة في الصلاة فعل ذلك وان كان ذكرانه دخل في الصلاة على غير طهارة خرج ولم يستخلف وابتدأ القوم الصلاة (وقال سفيان) هو الثوري كايفهم من اطلاقه و يحتمل أن يكون ابن عيينة (صل خلف كل مروفاحر) فان الصلاة خلف الفاحر صحيحة مع كراهة عندر أبي حنيفة والشافعي وسبب الكراهة عدم اهتمامه بامر دينه وقد يغل ببعض الواحبات وأخرج الدارقطني وابن حبان والبهني من حديث أبي هر رةصاوا خلف كل بروفاحر وعلى كل بر وفاحر وحاهد وامع كل بر وفاحر وطرقه كلهاواهمة وقال الحاكم منكر وأخرج الدارقطني وانعدى والطبراني وأبونعيم في الحلية من حديث بنعر صلواعلى من قاللاله الاالله وصلواخلف من قاللاله الاالله وطرقة كالهاضعيفة (الامدمن خر) أى الداوم على شربها (أومعلن بالفسوق)أى مجاهر به (اوعاق لوالديه أوصاحب بدعة)أى مرتكبها سواءأحدثها هوأواتبع غيره فها (أوعبدآبق) من سيده لالاضرارفان هؤلاء كلهم غيرم ضين عند الله تعالى وصلاتهم موقوفة بين السماء والارضحتي برجعواأويتو بوائم هذا الذيذكره عن سفيات هومعتقد السلف فقدروى ذائعن امامنا الاعظم وأصحابه وعن بقيسة النقهاء المشهورين وقدعقد اللالكائي بابافي كاب السينة فيذكر معتقدات الساف ور ويذلك باسانيده المسم فقال في معتقد الثورى بسند الى شعب بن حرب حين سأله عن السنة فذكرله أشياء منها باشعب لا ينفعك ما كتبت حتى نرى الصلاة خلف كلر وفاحر قال شعب فقات لسفدان الصلاة كلها قال لا ولكن صلاة الجعة والعبدين صلخلف كلمن أدركت واماسائرذلك فأنت مخبرلاتصلي الاخلف من تثقيه وتعلمانه من أهل السنة والجاعة وقالف معتقد ابن حنبل وأميرا اؤمنين البروالفاحر وصلاة الجعة خلفه وخلف منولى جائزة تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للا ثار مخالف السنة ليس فيه من فضل الجعة شئ اذلم برالصلاة خلف الائمة من كافوارهم وفاحرهم والسنة أن تصلى معهم ركعتين وتدين بما تامة ولايكن فى صدرك من ذلك شك وقال فى معتقد على من المديني عثل هدذا السياق سواء وقال فى معتقد سهل بن عبدالله التسترى ولايترك الجاعة خلف كلوال جارأ وعدل وقدعرف منسباق هده المعتقدات ان المراد بالصلاة فى قوله صاواخلف فاحرو والجعة خاصة اذا كان لا يتقدم للخطبة والصلاة اذذاك الا الامراء والولاة بانفسهم ولماا شتغاوا بانفسهم ناب عبهم من يصلى بالناس الجعة فرجم الامر الى كل صلاة وانهاتعوزخلف الفاحر وفىقول سفيان أوصاحب بدعة المراديه البدعة التى لاتكفر صاحبها والالم تصح امامته كاقدمناه والاقتداء باهل الاهواء صححة الاالجهمة والقدرية والروافض اغ المتوالخطاسة ومن يقول بخلق القرآن والمشهة ونحوهم بمن تكفره مدعته وقدروي محمدعن أبي حنيفة وأبي يوسف ان الصلاة خلف أهل الاهواء لا تجوز والصحيم انها تجوزه لي الحكم الذي ذكرنامع الكراهة (الخامسة أن لا يكبر الامام حيى تستوى) ولفظ القوت تعتدل (الصفوف) ورآه (فليلتفت عيذاوشمالا فأن رأى خلا) فها أواعو جاجا (أمر بالنسوية) قائلاسوواصفوفكم برحكم الله تعالى ولفظ القوت فانرأى اعو حاحاً شار بسده وانرأى خالا أمربسده فان اعمام الصفوف من عمام العلاة اه و يحوز

بدمن وترب منه و بسخافه فقد ند كر رسول الله صلى البه عليه وسلم الجنابة في أثناء الصلاة فاسخلف واغتسل ثمر جعودخل في الصلاة وقال سفيان صلحاف كلروفاجر الامدمن حرأ ومعلن مالفسوف أوعاف لوالديه أو الخامسة ان لا يكبر حتى الخامسة ان لا يكبر حتى الخامسة ان لا يكبر حتى المنوى الصفوف وللففت أمر ما التسوية

أن يسو يهاغير الامام ولكن الامام أولى والسرفى تسو يتهامبالغة المتابعة وقد أخرج أحد والشخان وأبوداود واننماحه منحديث أنس واللفظ للنخارى سوواصفوفكم فانتسوية الصف من افامة الصلاة وقدأخذ بظاهره النحزم فأوجب التسوية لان الاقامة واحبة وكلشئ من الواحب واحب ومنعمان حسن الشي زيادة على تمامه ولايضره رواية من تمام الصلة لان تمام الشي عرفا أمرزا لد على حقيقته غالماوأخر جالداري فيمسنده من حديث العراء من عارب سووا صفوف كم لا تختلف فلو بكم وعند الحاري وأبىداود والنماحه منحديث النعمان بنبشير لتسون صفوفكم أوليخالفن اللهبس قلو بكروفي رواية للخارى بن وحوهكم وغنداً جدمن حديث أبي امامة لتسون الصفوف أولنطمسن الوجوه وفي الباب أحادث كثيرة (قبل كانو ايتحاذون بالمناكب) أي يحعل كل واحد منكبه حذاء منكب أخيه (ويتضامون بالكعاب) جمع كعب وهوالعظم الذاتئ عندملتي الساق والقدم ولسكل قدم كعبان عن عنتهاو يسمرتها صرحيه الازهرى وغيره منأغة اللغة وهوكعب الوضوء لاكعب الاحرام ولفظ القوت وكان السلف يتحاذون بين المناكب ويتضامون بالكعاب اه وهذامالم يؤذ جاره وروى مسلمن حديث جار بن سمرة خرج على السول الله صلى الله عليه وسلم فقال الاتصفون كاتصف الملائكة عند رج اقلنا وكيف تصف عندر ماقال يتمون الصفوف الاولو يتراصون فى الصف والطاوب من تسويتها عمة الله لعداده (ولا يكمر) أي لا يقول الامام الله أكر (حتى يفرغ المؤذن من الافامة) وفي عقيما وأتى مالتكبير وهوالمذهب عنده ومذهبنا بكبرعندقول المقمرقد قامت الصلاة وفى القوت ولمأخذ فى الصلاة مكبرا اذا قال الودن قد قامت الصلاة و يكون الناس قدقاموا اذقال الودن حي على الصلاة قام الناس الدعوة فاذا قال قد قامت الصلاة كبرالامام أى قد قام الناس للصلاة أوقد قام المصلون لان الصلاة لا تقوم اذا قاموا عندقوله قدقامت الصلاة ولميكن الؤذن قد كذب فيقوله وان كان جائزاعلى المحازلقرب الوقت وظهور سب القيام ولذلك كره أن يكون الامام مؤذنالانه حينتذ عتاج أن يكبرو يدخل الناس فى قوله قد قامت الصلاة واذلائجاء عن السلف من السنة أن يكون الاذان في المنارة والاقامة في المسعدليقرب على المؤذن الدخول في الصلاة اه \* (تنسه) \* اختلفوا في المأموم متى ينبغي أن يقوم الى الصلاة اذا كان فى المسعد ينتظر الصلاة فن قائل في أول الاقامة ومن قائل عند قوله حي على الصلاة ومن قائل عند قوله حي على الفلاح ومن قائل حتى وى الامام ومن قائل لاتوقيت في ذلك وقدورد عن رسول الله صلى الله علمه وسلم لاتقومواحتي تروني فأن صحهذا الحديث وحب العمل به ولابعد ل عنه وقالت مشايخنا أهل الفقه ان اظاهر فى ذلك يقوم عند الحيعلتين و يكبر الامام عند لفظ الاقامة ومشايخنا أهل الكشف الماطن بقولون علمه المسارعة في أول الاقامة والحديث المذكور فان حكم الني في هذه المسئلة بانتظارنا اليه ولانقوم حتى نواه كأمرماهو كحالنا اليوم فان زمان وحود النبي كان الامرجائزا أن ينسخ وأن يتعدد حكم آخرفكان يذبني أن لايقوموالقول المؤذن حتى مروا الني صلى الله عليه وسلم خرج الى الصلاة فيعلون عند ذلك انه ماحدث أمر رفع حكم مادعوا البه يخلاف اليوم فان حكم القيام الى الصلاة باف فيقوم اذاسم الوذن يقيم مسارعا والله أعلم (والمؤذن وخر الاقامة عن الاذان بقد راستعداد الناس) وافظ القوت و عد المؤذن صوته جهده و مزيد في رفعه اذار جمع بذكر الشهاد تين فان تهل بن الاذان والاقامة بقدر ما فرغ الا كلمن أكله والمتوضى من وضوئه فهذا توقت لا مل اشغال المصلن عالابدمنه ومن كانت به حاحة الى هذ من فليقدمها قبل دخوله فى الصلاة لئلا يشغله عن صلاته شئ (فق الخبر ليتمهل الوذن بين الاذان والاقامة بقدر ما يفرغ الا كل من طعامه والمعتصر من اعتصاره) هكذا أوردهصاحب القوت وقال العراق أخرجه الترمذي والحاكم منحديث حاريا الل اجعل بن أذانك واقامتك قدر مايفرغ الاكلمن أكلموالشارب منشربه والمعتصر اذادخل لقضاء حاجته قال

قبل كانوا يتحاذون بالمناكب و يتضامون بالكعاب ولا يكبر حتى يذرغ الوذن من الافامة والمؤذن بوخرالا قامة عن الاذان بقدراستعداد المناس الصلاة فنى الحبر المنهل المؤذن بين الاذان والافامة بقدر من الاذان الاسكل من طعامه والعتصرمن اعتصاره

الترمذى اسناده مجهول وقال الحا كمليس فى اسناده مطعون فيه غير عروبن فاند قال العراق بل فيه عبد المنع الرياحي منكر الحديث قاله المحارى وغيره اله قلت وأخرجه كذلك عبدبن جيد والشاشي وأبو الشيخ فىالاذان والبهق وضعفه وسعيد من منصور فى سننه كلهم عن حار بلفظ باللال اذا أذنت فترسل في أذانكواذا أقت فاحدرواحعل من أذانك ومنا فامتك قدرما يفرغالات كلمن أكلهوالشاربمن شرابه والمعتصر اذادخل لقضاء الحاجة ولاتقومواحتي نرونى وأخرجه بهذا اللفظ أيضاأ بوالشبخ في الاذان والسهق عن أبيهم ووالى قوله لقضاء ماحته وأخرج عبدالله من أحد في زوائد المسند من حديث أبى بن كعب بلفظ بابلال اجعل بين أذانك واقامتك نفسا يفرغ الا كلمن طعامه في مهل و يقضى المتوضى حاجته في مهل قلت والمعتصر هو الذي غلب على البول أو الغائط من اعتصر العنب اذا استخرج ماء، (وذال لانه نهي عن مدا نعة الاخبين) أخرج مسلم من حديث عائشة بلفظ لاصلاة بعضرة طعام ولا وهو بدافعه الاخبثان كذلكرواه أوداودواهظ البهق لايصلن وقد تقدمذلك (وأمر بتقديم العشاء) وهو بفتح العين ومايؤ كلف آخر النهار (على العشاء) بالكسر تقدم أيضا من حديث ابن عروعائشة اذاحضر العشاء وأقمت الصلاة فابدؤا بالعشاءمتفق عليه (طلبالفراغ القلب)ولفظ القوت وذلك ليكون القلب فارغال به عزوجل والهم خاليامن فوائبه وذلك من أقامة الصلاة وعمامها (السادسة أن رفع) الامام (صوته بتكبيرة الاحرام) ليسمع من وراءه من المصلين (و) كذا (سائر التكبيرات) أى في الانتقالات لمعلم بهامن وراءه (ولا رفع المأموم صوته) بالتكبير (الاعلى قدرما يسمع نفسه) فقط لان المقصود بالرفع الاعلام والمأموم يقتدى بغيره فلايطلب منه ذلك (وينوى) الامام (الامامة) بعدات محضرفى ذهنه ذات الصلاة وماعب التعرض له من صفاتها كالفهرية والفرضة ثم يقصدهذا المعلوم قصدامقارنا لاول التكبير (لينال الفضل فانلم ينوصحتصلاته و) صحت (صلاة القوم اذانو واالاقتداء ونالوا فضل القدوة وهو لايذل فضل الامامة) وعند أصحابنا لاعتاج الامام في صحة الاقتداء به الىنية الامامة الافى حق النساء خلافا لزفروأ ماالمقتدى فمنوى الاقتداء بالامام وقد تقدم فى عث النبة باوضم من ذاك فليطلب من هناك والاعتبار في ذاك ان المصلى ينبغي أن لا يكون له شغل الابر به لا بغير ربه فان الصلاة قسمها الله بينه و بين المصلى فليسله أن ينوى الامامة ومن أدخل حكرعاية المأموم في هذا القول قال ينوى التوجه الى الله والى القبلة والقرية بهذه العبادة الى الله تعالى والامامة بالمأمومين وكذلك ينوى المأموم بهذه العبادة القربة الى الله تعالى والانتمام بالامام وكل مصب عسب ما يقع لهو يشهده الحق في مناحاته والله أعلم (وليؤخر واتكبيرهم عن تكبير الامام فيبتدؤا) فيه (بعد فراغه) منه ولفظ القوت وعلى المأموم أن لانصل تكبيره بتكبير الامام فانه من المواصلة المهي عنها كم سيأتى قلت والاصل فى ذلك حديث أبي هر مرة انحاجعل الامام ليؤتم به فاذاكمر فكمروا الحديث أى فننبغي أن يكون تكبير المأمومين بعد تكبير الامام وهو مذهب الشافعي وصرح أصحابه فقالوا ان قارنه فى تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته أوفى غيره من الافعال فهومكروه وفى شرح التقريب العراق نقل ابن بطال عن ابن حبيب عن مالك قال ويفول المأموم مع الامام الافى الاحرام والقيام من اثنتين والسلام فلا يفعله الا بعده وروى سحنون عن ابن القياسم فىالعتبية أن أحرم معمأخراً، و بعده أصوب وهو قول عبدالعز ربن سلة وفي المجموعة عن مالك ان أحرم معه أوسلم بعيد الصلاة وقاله أصبغ وقال أبوحنيفة وزفر ومجدوالثوري يكبرني الاحرام مع الامام وقال أبو بوسف والشافعي لأيكبر المأموم حتى يفرغ الامام من التكبير وتوحيه قول من حوز تسكييره معه أن الانتمام معناه الامتثال لفعل الامام فهواذا فعلمثل فعله فسواء أوقعهمعه أو بعده فقدحصل ممتثلا لفعله اه وذكر ابن حزم انه منى فارق الامام فى شئ من الافعال بطلت صلاته اه وسيأتى تمام البحث فى الثانية من وظائف

وذلك لانه مرى عن مدافعة الاخشين وأمريتقدم العشاء عسلى العشاء طلبا لفراغ القلب \*السادسة ان رفع صوته شكسرة الاحوام وسائرالتكسرات ولابرفع المأموم صوته الا بقدرما سمع نفسه وبنوى الامامة لسذال الفضل فأن لم منوصحت صلاته وصلاة لقوم اذانو واالاقتداء ونالوا فضل القدوة وهو لا منال فضل الامامة وليؤخر المأموم تكسره عن تكسرة الامام فستدئ بعد فراغه واللهأعل

لاركان (ووظائف القراءة ثلاث أولهاأن يسربدعاء الاستفتاح)وهوقوله وجهت وجهى الخ (و)كذا (التعوَّذ) وهو قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (كالمنظرد) أي هوسواء (ويجهر) ألامام (بالفائحة والسورة بعدها في جدع) ركعتى الصبع (وأولى العشاء والمغرب وكذا المنفرد) فانه عهر كذلك (و عهر بقوله آمين في صلاة الجهر ) خاصة أتباعا للسنة أخرج أبوداودوالترمذي عن سفيان عن سلة بن كهيل عن حر بن عنبس عن وائل بن حر واللفظ لابي داود قال كان رول الله صلى الله علمه وسلم أذاقرأ ولاالضالين قال آمين ورفع بها صوته ولفظ الترمذي ومدبها صوته وقال حديث حسن ورواه شعبة عن سلة بن كهل عن حرائي العنيس عن علقمة بن واثل عن أبيه وقال فيه وخفض بهاصوته فالوسمعت محمدا يقول حديث سفيان أصم من حديث شعبة وأخطأ فيه شعبة في مواضع نقال عن حر أبي العنيس وانما هو حربن العنيس ويكني أباالسكن و زاد فيه عن علقمة وليس فيه علقمة وانما هو حرعن واثل وقال وخفض بهاصوته وانماهو ومدبهاصوته وسألتأبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان أصح من حديث شعبة اه كلام الترمذي وأخرج أبو داود والترمذي أيضا عن على بن صالح الاسدىعن سلة بن كهيل عن عرب عنيس عن واثل بن حجرعن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى فجهر بالتمين وسلم عن عينه وشماله وسكتاعنه وأخرج النسائي عنقتيبة عن أبى الاحوص عن أبى استعق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قالصليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتقع الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثمقراً فاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمين رفع بماصوته وأخرج أبوداود وأبنماجه عن بشر بنرافع عن أبي عبدالله بنعم أبي هريرة عن أبيهر مرة قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلاغير المعضوب عليهم ولاالضالين قال آمين حتى يسمع من للسه من الصف الاول زادابن ماجه فيرتم بها المسجد ورواه ابن حمان في صحيحه في النوع الرابع من المن الحامس ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذافرغ من قراءة أم

القرآن وفع ماصوته وقال آمين

\*(فصل) \* وقال أصحابنا يسر بالممن كما يسر بالاستفتاح والتعود كار وي محمد بن الحسن في الا مار حدُّثنا أبوحنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم قال أربع يخفَّبهن الامام التعوَّذ والسملة وسجانك اللهسم وآمين اه وروى ذلك عن ابن مسعودذ كره ابن خرم بسندمعلق وفى مصنف عبدالر زاق أخبرنامعمر عن حماديه غم قال وأخبرنا الثورى عن منصور عن ابراهيم قال حس يخفهن الامام فذكرها وأخرج أحد والطيالسي وأبو يعلى فى مسانيدهم والطبراني في معمه والدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك من حديث شعبة عن سلة بن كهيل عن حربن العنبس عن علقمة بن واثل عن أبيه أنه صلى مع الذي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ غير المغضو بعلمهم ولاالضالين قال آمين وأخفى بهاصوته ولفظ الحاكم وخفض بهاصوته وقال حديث صحيم الاسناد ولم يخرجاه وقال الدارقطني هكذا قال شعبة وأخفى بهاصوته ويقال اللاوهم فيه لان سفيان الثورى ومحدين سلة بن كهيل وغيرهماروو عن سلة فقالوا ورفع بماصوته وهو الصواب وقال الطهرى في تهذيب الاستمار روى الجهر ماعن جماعة من الصالة عمر وعلى والنمسعود وروى النفعي والشعى والراهيم التميى انهم كانوا يحفون بها والصواب ان الحبر سبالجهر بهاوالخافتة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وأن كنت اختار خفض الصوت بها اذ كان أكثر الصحابة والتابعين على ذلك والله أعلم (و يقرن المأموم تأمينه بتأمين الأمام معا لا تعقيما) لماورداذا أمن الامام فامنوا قال العراق في شرح الترمذي فان قيل أن قوله فأمنوا بفاء التعقيب يدل على أن يكون تأمنه عقيب تأمين الامام وقد قلتم فىقوله فاذا كبر فكبروا انه يدل على تأخير تكبير المأموم عن تكبير الامام وتعللتم بأن الفاء للتعقب وهو يدل على ذلك فالحواب ان الذي صرفنا عن التعقب

\*(وأما وظائف القراءة فثلاثة) \* أولها ان يسر بدعاء الاستفتاح والتعود كالمنفردويجهر بالفاتحة والسورة بعدها في جدع وأولني العشاء والمغرب وكذاك المنفود ويجهر بقوله آمين في العلموم ويقرن المأموم أمينا

هناقوله صلى الله علمه وسلم اذا قال الامام غير الغضوب علمهم ولاالضالين فقولوا آمين فعقب قول الامام ولاالضالين بتأمين المأموم وهومحل تأمين الامام وصرفناعن القول عثل هذافى حديث فاذا كبرفكبروا ماجاء فى حديث أبى هر مرة عندأبى داود فاذا كبرفكبروا ولاتكبرواحتى بكبر وفائدة هدده الزيادة احتمال المقارنة والله أعلم (و يحهر بيسم الله الرجن الرحيم) اعلم انفى قراعتها في الصلاة ثلاثة أقوال أحددها انها واجبة وجوب الفاتحة لكونها آيةمنها وهو مذهب الشافعي واحدى الروايتين عن أحمد وطائفة من أهل الحديث والثاني انهامكروهة سرا وجهرا وهوانشهورعن مالك والثالث انها جائزة بلمستحبة وهو مذهب أبىحشفة والمشهور عن أحدوا كثراهل الحديث ثممع قراءتهاهل يسن الجهر ما أولا فيه ثلاثة أقوال أحدهايسن الجهر بهاويه قال الشافعي ومن وافقه والثاني لايسن وبه قال أبوحنيفةو جهورأ هل لحديث والرأى وفقهاء الامصار وجاعةمن أصحاب الشافعي وقبل يخبر منهــماوهو قول استحق بن راهو مه وان حرم قال الزيلعي الحافظ من أصحابنا وكان بعض العلماء يقول بالجهر سد اللذرائع قال و د وغ للانسان أن يترك الافضل لاجل تأليف القاوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير وقد نص أحد وغيره على ذلك في البسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك ممانيه العدول عن الافضل الى الجائز المفضول مراعاة لائتلاف المأمومين أولتعر يفهم ااسنة وأمثال ذلك وهذا أصل كبير في ســـد الذرائع اه قلت وممن قال بسنية الاخفاء بها من الشافعيـــة الامام أبو طااب المكي صاحب القوت فانه قال فيه ولااستحب للامام الجهر بسم الله الرجن الرحم وان كانت آية من سورة الحد فا كثر الروايات رأيتهاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الجهر بماواله الاسخر من فعله وقد بأخذون الا خوفالا خومن فعله صلى الله علمه وسلم ولمواطأه فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لذلك وهومذهب الاكثرين من الصحابة والعلماء وقد رويناعن على وابن عباس وابن مسعود كراهة الجهربها وقالان عباس لبس من السنة الجهربها وقال ابن مسعود من السنة اخفاؤها اه (والاخبارفها) هل يجهر مهاأم لا (متعارضة واختيار الشافعي رضى الله عنه الجهر ) قلت قدأ فردهذه المسئلة بالتصنيف جماعة منهم ابن خزعة وابن حبان والدارقطني والبهتي وابن عبد البروالحطيب البغدادي وآخرون وقد أذكرهنا أحاديث الطرفين والات ارالواردة عن الصحابة ومن بعدهم مقدما أحاديث الجهرم اعاة لمذهب المصنف مع السكلام على كلحديث وأثر مااقتضاه المقامم كالانصاف وعدم تعصب متوكلا على الله معتمدا على مواهبه حل حلاله ومع ذلك فلكل وحهة ولكل نصيب فها احتمد فيه فاقول للقائلين بالجهر تسعة أحاديث وخسة آثار أماالاحاديث فأولها وهو أجودهاحديث أبيهر وة أخرجه البهني في السنن من طريق حيوة بنشريم واللث واللفظ له حدثنا خالد من وند عن سعندين أبي هلال عن نعم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحن الرحم عمقراً بأم القرآن وقال آمن وقال الناس آمن ويقول كليا محد الله أكبر واذاقام من الجاوس قال الله أكبر ويقول اذاسلم والذي نفسي بعده اني لاشمكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اسناده صحيح وله شواهد وقال في الحلاف اترواته كلهم ثقات بحم على عدالتهم محتم بهم في الصحيح وأخرجه النسائي في سننه فقال بأب الجهر بيسم الله الرحن الرحم أخبرنا محدبن عبدالله بنعبدا لحمكم أخبرنا شعب أخبرنا الليثان سعدفذ كره ورواه النخرعة في صححه والنحبان في صحه والحاكم في مستدركه وقالانه على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارقطني في سننه وقال حديث صحيح ورواته كلهم ثقات والجواب عنه من وجوه أحدها انه حديث معلول فانذكر البسملة فيه ما تفرديه نعم الحمر من بن أصاب أبي هر برة وهم عماعاته مابين صاحب وتابع ولايثت عن ثقمة من أصحاب أبي هر برة اله حدث عن أني هر رة انه صلى الله عليه وسلم كان عهر بالبسملة في الصلاة وقد أعرض عن ذكر البسملة صاحبا

و يجهسر بيسم الله الرحن الرحسيم والاخبار فيسه متعارضة واختيار الشافعي رضى الله عنه الجهر

العجيع فرواه العاري من حديث أبي سلم بن عبد الرجن أن أماهر مرة كان مكمر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها فيكبر حين يقوم غميكبر حين تركع غميقول سمع الله لمن جده غم يقول بنالك الحدثم يةول الله أكبر حين بهوى ساحدا في مكبر حين برفع رأسه من السعود في مكبر حين يسعد في مكبر حين برفع رأسه من السحود تم يكبر حين يقوم من الجاوس في الاثنتين وذلك في كلركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حن ينصرف والذي نفسي بده اني لاقريكم شما بصلاة رسول الله صلى الله علمه وسلمان كانت هذه الصلاته حتى فارق الدنيا ورواه مسلم بنحوذاك هذاهوالعيم الشابت عن أبيهر رة قال ابن عبد البر وكانه كان ينكرعلى من ترك التكبير في رفعه وخفضه قال و بدل على انهم كانوا يفعاون ذلك مار واه النسائي من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن معان عن أبي هر برة أنه قال ثلاث كان يفعلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركهن الناس كان اذاقام الى الصلاة رفع بديه مداوكان يقف قبل القراءة هنمهة وكان يكبرني كل خفض ورفع ورواه ابن أبى ذئب في موطئه كذلك باللفظ المذكور ورواه المخارى في القراءة خلف الامام وأبودا ود الطمالسي في مسنده وهذا حديث حسن ورواته ثقات وسعد من سمعان الانصارى صدوق وثقه النسائي واس حدان وليس التسمية فيهذا الحديث ولافي الاحاديث الصححة عن أبيهر مرة ذكر وهذا ممانغل على الفان انه وهم على أبيهر مرة فانقبل قدرواها نعيم المحمر وهوثقة والزيادة من الثقة مقبولة قاناليس ذلك مجعا علمه بل فيه خلاف مشهور فن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا ومنهم من لايقبلها والصحيح التفصيل وهوانها تقبل في موضع دون موضع فتقبل اذا كان الراوى لهائقية حافظا ثبتا والذي لميذكرها مثله أودونه في الثقة ولاتقبل في موضع آخر لقرا تُنتخصها ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط بل كل زيادة لها حكم بخصها فني موضع بحزم بصحتها وفي موضع بغلب على الفان صحتها وفي موضع يتوقف فهاو زيادة نعم الحمر التسمية في هذا الحديث بمايتوقف فيميل بغلب على الفان ضعفه وعلى تقدر رصحتها فلاحمة فماللقائل مالجهر لانه قال فقرأ أوفقال بسم الله الرجن الرحم وذلك أعم من قراءتها سرا أوجهرا وانماهو عة على من لابرى قراءتها فان قبل لو كان أبوهر برة أسر بالبسملة وجهر بالفاتحة لم بعيرعن ذلك نعم بعبارة واحدة متناولة الفاتحة والبسملة تناولا واحددا ولقال فأسر بالبسملة ثمحهر بالفاتحة والصلاة كانت حهر بة بدليل تأمينه وتأمين المأمومين قلناليس الجهرفيه بصريح ولأظاهر توجب الجة ومثل هـذا لايقدم على النص الصريح المقتضي للاسرار ولوأخذ الجهرمن هدذا الاطلاق لاخذ منه انهاليست آمة من أم القرآن فانه قال فقرأ بسمالته الرحن الرحم ثمقرأ أمالقرآن والعطف يقتضي المغابرة الوجه الثاني انقوله فقرأأو قال اس بصر بحاله "عهامنهاذ يحوز أن يكون أنوهر مرة أخبر نعما بانه قرأهاسراو يحوزان يكون سمعهامنه في مخافتته لقريه منه كما روى عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في قمامه وقعود . وركوعه وسعوده وقدروى مسلم فى العجيم عن على انالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذاقام في الصلاة وحهت وحهي الحديث ولم يكن سماع الصابة ذلك منه دليلا على الجهر وكذا قوله وكان يسمعناالآية أحيانا الوجه الثالث انقوله انالاشهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم انماأراد مه أصل الصلاة ومقاد برهاوهما من الرائسي الشي الشي لا يقتضي أن مكون مثله من كل وحه مل مكني في غالب الافعال وذلك متعقق في التكبير وغيره دون السملة فان التكبير وغيره من أفعال الصلاة ثات صحيح عن أبي هر موة و ان مقصوده الردعلي من تركه أماالنسمية فني صحبتهاعنه نظر فينصرف الى العجيم الثانت دون غسره وكنف نظن ماني هر مرة الله مو بد التشيبه في الجهر مالسملة وهو الراوي عن الني صلى الله علمه وسلم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة يني و بين عبدى نصفين الحديث وقدسيق ذكره وانه أخر حه مسلم في صححه عن سفيان ومالك وابن حريج كلهم عن العلاء بن عبد الرحن عن أبيه

وأبي السائب كلاهما عنمه فهو ظاهر في ان السملة لست من الفائحة والا لابتدأ مها لان هذا محل سان واستقصاء لا كان السورة حتى انه لم يخل منها يحرف والحاحة الى قراءة السملة أمس لمرتفع الاشكال قال بنعبدالمرحديث العلاء هذا قاطع تعلق المتنازعين وهونص لايحتمل التأويل ولااعكم حديثاني سقوط السملة أبين منه واعترض بعض المناخرين على هذا الحديث بامرين أحدهما قاللا تغتر بكونهذا الحديث فيمسلم فان العلاء بن عبد الرجن تكلم فيه ابن معين فقال الناس يتقون حديثه ليس حديثه بحعة مضطرب الحديث ليس بذاك هوضعيف روىعنه حسع هذه الالفاظ وقال ابن عدى ليس مالقوى وقد انفر دعذا الحديث فلا يحتميه الثاني قال وعلى تقد مصحته فقد حاء في بعض الروايات عنسه وان كانفهاضعف ولكنهامفسرة لحديث مسلم انه أواد السو وة لاالاته وهذاالقائل حلها لجهل وفرط النعصب على أن تؤك الحديث الصحيح وضعفه لكونه غيرموا فق الذهبه وقال لا تغتر بكونه في مسلم مع انه مدر وامعن العلاء الائمة الثقات كالك واضرابه من تقدمذ كرهم آنفاعندذ كرالمصنف لهذا الحديث ولمهذكر واهذه الزيادة والعلاء نفسه ثقة صدوق من رحال الصحن وهده الرواية بما نفردم اابن سمعان وهوكذاب ولمبخرحها أحدمن أصحاب الكتب الستة ولافي المصنفات المشهورة ولاالمسانمد المعروفة وانما رواه الدارقطني في سننه وفي كتاب العلل مع انه نبه في كل منهماعلي حال ابن سمعان بانه متروك ضعمف وحسمك بالاول قدأودعه مسلم في صححه وزيادة ابن سمعان باطلة قطعازا دهاخطأ أوعمدافانهمتهم بالكذب مجمع علىضعفه ومنهنا نظهرأن ماأورده الشهاب السهر وردي من طريق آدم بن أبي الماس عن العلاء بمثل زيادة ابن معان ينظر فيه ان لم تختلط رواية برواية فأنهم أجعوا على ان أصحاب العلاء لم يذ كرأ حدهده الزيادة في حديث أبي هريرة ولو كانت رواية آدم ثابتة عندهم مااحتاحوا الى الاستدلال بروابة ان سمعان فكيف بعل الحديث الجعيم الذي رواه مسلم بالحديث الضعف الذى رواه الدارقطني وهلاحعلوا الديث الصيم علة الضعيف ومخالفة أصحاب أبىهر برة الثقات لنعم مو حمالوده اذمقنضي العلم ان بعل الحديث الضعيف الحديث الصحيح والله أعلم \* (تنبسه) \* روابه العلاء عن أسه عن أبي هو مرة رواها ان عمينة وتابعه شعبة وروح من القاسم والدراوردي واسمعيل ابن جعفرو جماعة ورواية العملاء عن الى السائب عن ألى هر برة رواها مالك و تابعه ابن حريج وابن اسحق والوليدين كثير وقد جومسل بنالر وايتين جعا وافراداوليس هذا الاختلاف علة فان العلاء سمعه من أبيه ومن الي السائب ولهذا يجمعهما مسلم تارة ونارة يفرد أباه وتارة يفرد أبا السائب والله أعلم ولابي هريرة حديث آخراخرجه الخطم في الجزء الذي صنفه في هذه المسئلة فساف من طريق أبي أو مس المدنى واسمه عبد الله من أو مس قال أخبرني العلاء من عبد الرجن عن أسه عن أبي هر مرة ان المنبي صلىالله علمه وسلم كاناذا أمالناس حهر سسم الله الرجن الرحم ورواه الدارقطني في السنن وابن عدى في الكامل فقالافيه قو أبدل جهر وكانه رواه بالمعنى والجواب لوثبت هذا عن أبي أويس فهو غمر محتم به لان أبا أو يس لا يحتم عا نفرديه فكنف اذا انفر ديشي وخالفه فيهمن هو أوثق منه مع اله تكلم فسمه فوثقه جماعة وضعفه آخرون وممن ضعفه أحدين حنبل وابن معين وابوحاتم الرازى ومن وثقه الدارقطني وأبوزرعة وروىله مسلرفى عهه ومجردال كالرم فيالرحل لاسقط حديثه ولواعتر باذلك الذهب معظم السنة اذلم يسلمن كلام الناس الامن عصمه الله تعالى بلخرج في الصحيح الحلق عن تكام فهم ولكن صاحباالصحيح أذاأخر حالمن تكام فمه فانهم ينتقون من حديثه ماتو بع علمه وظهرت شواهده وعلم أنله أصلاولا مروون ماتفرديه سما اذا خالفه الثقات وهذه العلة راحت على كثير من الناس من استدرك على الصحمن فتساهلوافي استدرا كهم اذلا يلزم من كون الراوى تحتمايه في الصحيح اله اذاو حد

فأى حديث كان يكون ذلك الحديث على شرطه وقد يوجد فى الصيم رجل روى عن معين لضبطه حديثه وخصوصيته به ولم بخر حاحديثه عن غيره اضعفه فيه أولعدم ضبطه لحدثه أوالكونه غيره شهور عنه فعيء المستدول فتخرجه عن غيرذاك المعين ثميقول هذا على شرط الشحني أوأحدهما وهذافيه تساهسل كسير ينبغي التنبه لذلك فديث أبى أويسهذالم يترك لكلام الناس فيهبل لتفردويه ومخالفة الثقاتله وعدم اخواح أصحاب المسانيد والكتب المشهورة والسنن المعروفة ولرواية مسلم الحديث في صحيحه من طريقه وليس فيهذ كرالبسملة والمه أعلم ولابي هريرة حديث آخر أخرجه الداقطني عن حالد ابن الماس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هر برة قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم على حبريل الصلاة فقام فكمرلنا ثمقرأ بسم الله الرجن الرحم فمايحهر بهفى كلوكعة والجوابهذا الاسناد ساقط فان الدين الياس ويقال فيه ابن اياس مجمع على ضعفه بل منكر الحديث متروكه كافاله أحد والنسائي وقال الحا كروى عن سعدالمقمرى وان المنكدر وهشام بنعروة أحاديث موضوعة والصواب في هذا الحديث وقفه وهكذاروا ونوحن أبى مرج عن القبرى كابينه الدارقطني في العلل ولنن سلم فليس فيه دلالة على الجهر ونعن لاننكرانه امن القرآن وانحاالنزاع في الجهريها ومجرد قراءته صلى الله عليه وسلم الاهاقبل الفاتحة لايدل على ذلك وأيضا فالمحفوظ الثابت عن سعيد المقبرى عن أبي هر برة في هذا الحديث عدم ذكر البسملة كارواه العارى في صححه من حديث النائي ذئب عن سعيد المقترى عن أني هر الرقعه الجديقه هيأم الفرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظم ورواه أبوداوه والترمذي وقال حسن صحيم ولابي هر رة حديث آخرا خرجه البهق فى السنن من طريق عقبة سمكرم حدثنا ونسبن بكير عن أبى معشرون محدب قيس عن ألى هر رة قال كان رسول الله صلى الله على وسلم يجهر في الصلاة بسم الله الرجن الرحم فترك الناس ذلكهذاهو الصواب ووهممن فالمسعر بدل أبي معشر والجواب على تقدير ثبوت هـذا الحديث من رواية أبي معشر كما قال انه الصواب فقد قال الذهبي في مختصره أبو معشر ضعيفً واسمه نجيم السندى وقدضعفه البهق فى غير موضع من كله وكان القطان لا يعدث عنه والديث الثاني لعلى من أبي طالب رضي الله عند وله ثلاث طرق آحدها رواه الحا كمفى المستدرا عن سعد منعمان حدثناعبدالرحن بنسعد المؤذن حدثناقطر منخلفة عن أنى الطفيل عن على وعار انالني صلى الله عليه وسلم كان يجهرفى المكتو باتبسم الله الرجن الرحم وقال صيم الاستناد لاأعلم فرواته منسو باالى الجرح وألحواب فالالذهبي في مختصره هذا خبرواه كانه موضوع لأن عبد الرجن صاحب مناكير ضعفه ان معى وسعيد بنعمان مجهول وان كان هواليكر برى فهوضعيف اه وعن الحا كرواه البهق في المعرفة بسنده ومتنه وقال اسناده ضعيف اه وقال النعيد الهادي هذا حديث باطل ولعله ادخل على الحاكم الثانير واهالدارقطني في سننه عن أسد بن زيدعن عرو من شهرعن حام عن أبي الطفيل عن على وعار نحوه والجواب ان عروبن شمر وجارا الجعفيين لا يحتم بهما قال المعارى عروبن شمر منكر الحديث وقال النسائي والدارقطني والازدى متر وك الحديث وقال الحاكم كثيرالموضوعات وقال الجوزجانى زائغ كذاب وأماجارا لجعني فقال فيه أبوحنيفة مارأيت أكذب منه وأسيد بنزيد كذبه ابن معين وتركه النسائي الثالث رواه الدارقطني أيضا عن عيسي بن عمدالله بن محد بن عربن على بن أى طالب العاوى عن أبيه عن جده على قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يعهر بسم الله الرحن الرحيم في السورتين جيعا والجواب ان عيسي هذامتهم يوضع الحديث وقال ابن حبان والحاكم روىءن آبائه احاديثموضوعة لا على الاحتمام بها لحديث الثالث لان عماس رضي الله عنه أربع طرقة حدهاعندالحا كمفى السندرك عن عبداللهن عرو بنحسان حدثناثمر يكعن سالمعن سعيد نحمير عن ابن عماس قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يجهر بيسم الله الرجن الرحيم قال الحماكم

استناده صبع وليسله عله قداحتم المعارى سالم هذاوهوابن علان الافطس واحتم مسلم بشريك اه والجواب هلذاالحديث غيرصر بحولا صحيح فاما كونه غيرصر بخفانه لبس فيمانه فى الصلاة واما كونه غسير صحيح فان عبدالله بن عبر وبن حسان الواقفي كان دضع الحديث قاله ابن المديني وقال ابن عدى أحاديثه مقاوبات وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنسه فقال ليس بشئ كان يكذب وقول الحاكم احتم مسلم بشريك فيه نظرفانه انماروى له فى المتابعات لافى الاصول الثانى عند الدارقطني عن أبى الصلت الهروى حدثناعباد بن العوام حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبيرعنه قال كان النبي صلى الله علمه وسلم يحهرني الصلاة يبسم الله الرجن الرحم والجواب ان هذا أضعف من الاول فان أبا الصلت عبد السلام ابنسالح الهر وىمتروك قال أبو مائم لبس عندى بصدوق وضرب أبوزرعة على حديثه وقاللا أرضاه وقال الدا رقطني رافضي خسب متهم وقد حالفه غيره فرواه عن عباد فأرسله وليس فيدانه في الصلاة أخرجه أبوداود وفي المراسيل حدثناعباد بن موسى حدثناعباد بن العوام عن شريك عن سالم فساقه الثالث أخرجه البهقي منطريق اسحق بنراهويه أخبرنا المعتمر بنسلمان سمعت اسمعمل بنحاد سأبي سليمان يعدث عن أي الدعن ابن عماس أن رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يقر أسسم الله الرحن الرحيم في الصلاة بعني كان يجهر مهارواه يحيى معن عن المعتمر ولفظه كان يستفتح القراء السمالله الرجن الرحموله شواهد ذكرتهافي الخلافمات اه والجواب أولاان اسمعمل من حماد لم يكن بالقوى فى الحديث قاله البزار بعدان أخرج هذا الحديث في مسنده من طريقه ورواه العقيلي واعله باسمعيل هذاوفال حديثه غير محفوظ وألوخالد مجهول قاله ابنءدى وسنلعنه أبوزرعة فقال لاأعرفه ولاأدرى من هوقلت لكن البزارقال فيه أحسبه الوالي فان كان كاحسب فاسمه هرمز وهوثقة ذكره ابن حيان فى الثقات والأأخاله يخفى على أبي زرعة حيث قال الأعرفه وثانيا هذا التفسير الذي ذكر و ليس من قول ابن عباس وانما هومن قول غيره من الرواة وهوحديث لا يحتم به على كل حال الرابع أخرج الدارقطني منظريق عربن حفص المحدعن ابنح عجعن عطاء عن أبن عماس ان الني صلى الله عليه وسلم لم ول يعهر فى السورتين بسم الله الرجن الرحم حتى قبض والجواب ان هددا الا يحور الاحتمام به فأن عمر بن حفص ضعيف قال ابن الجوزى في التعقيق أجعوا على ترك حديث وضعفه البهق أيضافي غير موضعمن السن وانه لا يحتج به وقال ابن عبد الهادي بحاب عن حديث ابن عباس من وجوه أحدها الطعن فى صحته فانمثل هذه الاسانيد لا تقوم بها عقلوسلت من المعارض فكيف وقد عارضتها الاحاديث الصححة وصحة الاسناد تتوقف على ثقة لرجال ولوفرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحة الحديث حتى ينتفي عنه الشذوذ والعلة الثاني ان المشهور في لفظه الاستفتاح لالفظ الجهر الثالث ان قوله جهر انحابد لعلى وقوعه مرة لان كانبدل على وقوع الفعل وامااستمراره فيفتقر الحدليلمن خارج وماروى انهلم رزل يجهر بهافياطل كاسمأتى الرابع انهروى عن ابن عباس ما يعارض ذلك قال الامام أجد حدثناو كمدم عن سفيان عنعبد الماك بن أى بشيرعنع حكرمة عن ابن عباس قال الجهر بيسم الله الرجن الرحم قراءة الاعراب وكذلك واوالطعاوى قلت وكذلك رواه ابن عبدالبرفى الاستذكارغ قال ويقويه مارواه الاثرم بسنده الح عكرمة قال انااعرابي انجهرت بيسم الله الرحن الرحيم والله أعلم الحديث الرابع لا من عروض الله عنه قال الدار قطني حدثناعم من الحسن من على الشيباني حدثنا حعفر من محد من مروان حد ثناأ بوطاهرأ جد بن عيسي حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال صلبت خلف الني صلى الله علمه وسلم وأى بكر وعرفكا نوايجهرون بيسم الله الرجن الرحم والجواب ان هدذا باطل من هذا الوحه لم عدت به ابن أبي فديك قط والمتهمية أحد بن عيسى العلوى المتقدم ذكره وقدكذبه الدارقطني نفسم وابن أبي فديك برىء بمانسب المه وشيخ الدار قطني ضعيف أيضا

تكام فيه الدارقطني نفسه وشعه جعفر بن محد بنصروان لا يحتج به الحديث الحامس للنعمان بن بشير رضى الله عنه أخرجه الدارقطني في سننه عن يعقو ببن وسف بن زياد الضي حدد ثنا أحد بن جاد الهمداني عنقطر بنخلفة عن أبي الضعى عن النعمان بن بشير قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم أمنى جبريل عندالكعية فهريسم الله الرجن الرحيم والجواب ان هدد احديث منكر بل موضوع وبعقو بن يوسف الضي ليس له ذكر في الكتب المشهورة المصنفة في الرجال و يحتمل أن يكون هذا الحديث من وضعه وأحدث حاد ضعفه الدارقطني وسكوت الدارقطني والخطيب وغيير همامن الحفاظ عن مثل هذا الحديث بعدر وايتهام فبعجداولم يتعلق ابن الجوزى الابقطر بن خليفة وهو تقصيرمنه وكائه اعتمدعلي قول السعدى فمههو زائغ غيرثقة وليس هذا بطائل فان قطر بن خليفة روى له التخارى في صحيحه ووثقه أحدوالقطان واسمعن والله أعلم الحديث السادس الحكم بنعمر وضي الله عنه قال الداوقطني حدثنا أنوالشيخ الحسين منعد بنبشر الكوفي حدثناأ حد عن موسى بناسحق حدثنا الراهم بن حبيب حدد ثناموسي بن أبي حسب الطائفي عن الحكون عبر وكان بدريا قال صلبت خلف أأنمى صلى الله علمه وسلم فهر بسم الله الرجن الرحم في صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الجعة والجواب هذاحديث باطل من وجوه أحدها ان الحكمن عمرليس بدو باولافي البدر بين أحسداسمه كذلك بل لاتعرفاه صعمة فان موسى من أبى حسال اوى عنه لم ملق صاسا مل هو معهول الاعتباعديثه ولعل الصواب وكأن بدوياأى ينزل البادية فوقع التصيف قال ابن أي حاتم في كتاب الجرح والتعديل الحكم بنعير روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منكرة لايذكر سماعا ولالقاءر وي عندابن أخسه موسى من أبى حسب وهوضعف الحدث سمعت أبى مذكر ذلك وقال الدار قطني موسى من أبى حبيب شيخ ضعيف الحديث وقدذ كرالطهراني في معمه الكمهرالحكم بن عمر وقال في نسبته الثمالي ثم روىله بضعةعشر حديثامنكرا وكلهامن واية موسى تنأبى حسب عنه وروىله ابن عدى فى المامل قريبامن عشرين حديثاولميذ كرفهاهذاالديث والواوى عن موسى الراهم بن اسعق الكوفي قال الدارقطني متروك الحديث وقال الازدى يشكامون فيه ويحتمل أن يكون هددا الحديث صنعته فان الذبن رووانسخة موسىعن الحكم لميذكر واهذاالحديث فهاكبني بنخلدوا بنعدى والطبراني وانما رواه فيماعلنا الدارقطني ثما لخطيب ووهم الدارقطني فقال أبواهيم ن حبيب وانماهو ابراهيم ن اسحق وزادوهمافقال الضي بالفاد والباء وانماهوالصني بصادمهملة ونون والله أعليها لحديث السابع لام سلة رضى الله عنها رواه الحاكم في المستدول عن عرف من هرون عن ابن حريم عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأفي الصلاة بسم الله الرجن الرحيم فعدها آية الجدلله رب العالمين آيتين الرحن الرحيم ثلاث آيان الخ قال الحاكم وعربن هرون أصل فى السينة واعا أخرجه شاهدا والجواب انهدذا ليس بحعة لوجوه أحدهاانه اس بصريح في الجهر ومكن انها معتهسرا في سما لقر عامنه الثاني ان مقصودها الاخمار بانه كان وتل قراءته ولاسردهاوقدر واه الحاكم نفسه من حديث همام عن ابن حريج عن ابن أبى ملكة عن أم سلة قالتكانت قر اعدالني صلى الله عليه وسلم مرتلة فوصفت بسم الله الرحن الرحيع حوفاحوفا قراءة بطيئة ورواه أبوداود والترمذي والنسائي من حديث بعلى نعلك انه سأل أمسلة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذاهى تنعت قراءة مفسرة حرفاحوفا الثالث ان المحفوظ فيه والمشهو وانه ليس في الصلاة واعاقوله في الصلاة وبادة من عربن هرون وهو محروح تكام فيه غير واحد من الائمة قال أحد لا أدرى عنه شماً وقال ابن معين ليس بشئ وكذبه ابن المبارك وقال النسائى متروك الحديث وفال صالح وزة كان كذابا وقدرواه جعفر الطعاوى منحد يتحفص بنغماث حدثناأى عن ابن حريج به عثل حديث عرب هرون

ثم أخرجه عن ابن أبي ملكة به بالفط السنن ثم قال فقذ اختلف الذبن روواله في لفظه فانتني أن يكون حة وكانه لم يعتد بمتابعة غياث لعمر بن هرون لشدة ضعف عربن هرون الرابع أن ية ال غاية مافيه انه صلى الله عليه وسلم جهر بمامرة أوعوذاك وليس فعدلسا على ان كل امام عهر بما في صلاة الجهر داعًا ولو كان ذلك معاوماعندهم لم يختلف فيه ولم يقع فيه شك ولم يحتم أحدالي ان يسأل عنه وليكان من حنس حهره عليه السلام بغيرها ولمأأنكره عبدالله من مغفل وعده حدثا والمكان الرحال أعلى بهمن النساء والله أعل الحديث الثامن لانس بن مالك رضى الله عنه رواه الحاكم في مستدركه والدارقطني في سننه من حديث محدين أبى المتوكل بن أبى السرى فالصلت خلف المعتمر بن سلمان من الصداوات مالاأحصها الصد والمغرب فكان يجهر بيسم الله الرحن الرحم قبل فاتحه الكتاب وبعدها وقال المعتمرما آلوأن اقتدى بصلة أى وقال إنما آلوان اقتدى بصلاة أنس وقال أنسما آلوأن اقتدى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحاكمر واته كلهم ثقات والجواب هومعارض عارواه ابن خرعة في مختصره والطبراني في معمد عن معمر من سلمان عن أسه عن الحسن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر يسم الله الرجن الرحم فى الصلاة وأبو مكر وعمر اه وفى الصلاة زادها ان خرعة وله طريق آخر عند الحاكم أنضا أخومه عن محد من ألى السرى حدثناا معمل من أبي وس حدثنا مالك عن حدعن أنس قالصلت خاف رسول الله صلى الله على وسلم وأي مكر وعمر وعمَّان وعلى فكاهم كانوا يعهر ون بيسم الله الرحن الرحم قال الحاكم وانماذكرته شاهدا قال الدهرى في مختصره أماا ستحيى الحاكم أن بوردني كالهمثل هذا الحديث الموضوع فاناأشهد بالله تله انه الكذب وقال ابن عبد الهادي سقط منه لاوله طريق آخوعند الخطيب عن ابن أبي داودعن ابن أني ابنوهب عن عمه عن النمرى ومالك وابن عسنة عن جمد عن أنس أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان محمد بيسم الله الرحين الرحيم في الفريضة قال اس عدد الهادى سقط منه لا كار واه الماغندى وغيره عن ابن أخى ابن وهب هذا هو العجم وأماالجهر فلمعدث به ان وهد قط وقال ان عبد العرفي التقصي روى هذام وقوفا في الوطأ وهو الصواب ورفعه خطأ من الناخي النوهب اه فصارهذا الذي وواه الخطب خطأ على خطأ والصواب فيه عدم الرفع وعدم الجهر والله أعلى الحديث الناسع وهوموقوف ولكنه في حكم المرفوع أخرجه الحاكم في المستدول عن عبد الله بنعمان بنخم أن أبا بكر بن حفص بنعر أخيره ان أنس بن مالك قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فهرفها بالقراءة فبدأ بسمالته الرحن الرحيم لام القرآن ولم يقرأبه اللسورةالتي بعددها حتى قضى تلك القراءة ولم مكرحين يهوى حتى قضى تلك الصدلاة فلماسل ناداه من سمع ذلك من المهاجوين والانصار بامعاوية أسرقت الصلاة أمنسيت أمن بسم الله الرجن أوحيم وأبن التكمير اذا خفضت واذارفعت فلياصلي بعدذلك قرأ مسمالته الرحهن الرحيم للسورة التي بعدأم القرآن وكمرحين يهوى ساجدا اه قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ورواه الدارقطني فقالبرواته كلهم ثقات اعتمد الشافعي رجمه الله على حمديث معاوية هذا في اثبات الجهر وقال الخطيب هو أحود ما يعتمد عليه في هذا المان والحواب عنسه من وحوه أحدهاان مداره على عبدالله من عثمان من خشم هو وان كان من رحال مسلم مختلف فمه فلا بقبل ما تفرد به مع اله قد اضطرب في اسناده ومتنه وهو أيضامن أسباب الضعف أما في اسناده فانابن خشم ارزوويه عن أي بكر بن حفص عن أنس وارة وويه عن اسمعسل بن عسد بن رفاعة عن أسه وقدر ع الاولى البهرق في كاب المعرفة لجلالة واوجها وهوان حريج ومال الشافعي الى ترجيم الثانية ورواه ابن خشم عن اسمعيل بن عبيد بن رفاعة عن أسمعن حد ، فزادد كرالجد كذلك رواه اسمعيل النعماش وهي عند الدارقطني والاولى عنده وعندالحا كم والثانية عندالشافعي وأماالاضطراب في متنه فتارة بقول صلى فبدأ بسم اللهالرجن الرحم لام القرآ نولم يقرأج اللسووة التي بعدها كاتقدم عند

لحاكم وتارة يقول فلم يقرأ بسم الله الرحن الرحيم حين افتح القرآن وقرأ بأم الكتاب كاهوعند الدارقطني فى واية اسمعيل بنعاس وارة يقول فليقر أبسم الله الرحن الرحم لام القرآن ولاللسورة التي بعدها كاهوعند الدارقطني فيروانه انحريج ومثل هذاالاضطراب في السندوالمتن مما وحب ضعف الحديث لانه مشعر بعدم ضبط الوحه الثانيان شرط الحدث الثانت أنلا مكون شاذا ولامعالا وهذا شاذمعلل فانه مخالف لمار واهالثقات الاثبات عن أنس وممارد حديث معاوية هذا ان أنسا كان مقما بالبصرة ومعاوية لماقدم المدينة لمهذكر أحد فيما علناه ان أنسا كان معه بل الظاهرانه لم مكن معه والله أعلم والوحه الثالث أنمذهب أهل المدينة قدعا وحديثا ترك الجهر بهاومنهم من لا مرى قراعتها أصلاولا يحفظ من أحد عن أهل المدينة باسناد صحيح اله كان يجهر بها الاشئ يسير وله محل وهذا علهم يتوارثه آخرهم عنأولهم فكنف ينكرون على معاوية ماهو سنتهم هذا باطل والوجه الرابع أن معاوية لو وجع الى الجهر بالسملة كما نقاوه لكانهذا معروفا من أمره عند أهل الشام الذن صحبوه ولم ينقل ذاك عنهم بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلى أؤهم كان مذهبهم ترك الجهرب اوماروى عن عرب عبد العز تزمن الجهربها فباطل لاأصلله والاوزاعي امام الشام ومذهب فيذلك مشل مذهب مالك لايقرؤهاسرا ولاجهرا ومن المستبعد أن يكونهذا حال معاوية ومعلوم أنمعاوية صلىمع النييصلي علمه وسلم فلوسمع النبي صلى الله علمه وسلم يجهر بالبسملة لماتركها حتى تنكرعلمه رعمته آنه لا يحسن اصلى وهذه الوحوه من تدرهاعلم ان حديث معاوية هذا باطل أو مغير عن وجهده وقد يتمهل فيه ويقال ان كان هذا الانكار على معاوية محفوظا فاعا هو انكار لترك اتمام التحكير الالترك الجهر بالسملة ومعلوم انترك اتمام التكبيركان مذهب الخلفاء منبني أمية وأمرائهم على البلاد حتى انه كأنمذه عر بنعبدالعز بزوهوعدم التكبير حين يهوى ساحدا بعدال كوعومين سعد بعد القعود والافلاوحه لانكارهم علمه توله السملة وهومذهب الخلفاء الواشدين وغيرهم منأكار الصحابة ومذهب أهل المدينية أيضا والله أعلم ثمان البهبي أخرج من طريق الشافعي من طريقين الاول قال فيه أخبرنا الراهم بنجد حدثني عبد الله بنعمان بنختم عن اسمعيل بنعبدب رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة الخ الثاني قال فيه أخبرنا يعيى بنسلم عن عبد الله بن عمان واسمعيل عن أسمعن معاوية مثله ثم قال الشافعي أحسب هذا الاسناد أحفظ من الاول بعني به حديث ابن حريج الذى رواه الشافعي عن عبد الجيد بن عبد العزيز عنه أخبرني عبدالله بن عثمان بن خشم ان أبابكر بن حفص بنعر أخبره انأنس بنمالك الخ واختلفوافي معنى قول الشافعي أحسب هذا الاسناد أحفظ من الاول فقال ابن الاثير في شرح مسند الشافعي لان الاثنين وياه عن ابن خشم اه قلت وهذا ليس بشي لان كلامنهما تكام فيه فاراهم بنعدالاسلى مكشوف الحال وأماعي بنسلم الطائني فقدضعفه البهق نفسه في مواضع من كتابه وقال قسمه الله كثير الوهم سيَّ الحفظ فكيف يكون هذا الاسناد أحفظ من اسنادان حريج معان ابن حريج أجل منهما وأحفظ والذي يظهرني في معنى قوله المذكورانه لاحظ بعض الوجوه التي أوردناها في سياق حديث ابن حريج فاستبعد ذلك السياق وحعل مارواه ابن خشم عن اسمعمل أقوى وأحفظ اذاسمعمل زرق مدنى انصارى وابوه عسدن وفاعة لم تعرف له غسة عن المدينة فمن قدوم معاوية كان حاضرا وروى مار واه عن مشاهدة بخسلاف أنس بن مالك فانه كان اذذاك بالبصرة فروايته انصت فهي مرسلة فتأمل ذلك وبالجلة فهذه الاحاديث كلهاليس فها صريخ بلفها عدمهما أوعدم أحدهما وكنف تكون صحة وفور وانها الكذابون والضعفاء والمحاهيل وكنف يحوز أن معارض مرواية هؤلاء مارواه الشهان في صحيمهما من حديث أنس الذي تلقاه الاعمة بالقبول ولم بضعفه أحد بحمة الامن ركب هواه وجله فرط التعصب على ان علله ورده باختلاف ألفاظه

كاسأتى معانها ليست مختلفة بل بصدق بعضها بعضا ومتى وصل الامرالى معارضة حديثه عثل حديث ابنجر الموضوع أو بمثل حديث على الضعيف فعل الصيم ضعيفا والضعيف صحيحا والملعل سالمامن التعليل والسالم من التعليل معالا سقط الكلام وهذا ليس بعدل والله يأمر بالعدل وماتحلي طالب العلم باحسن من الانصاف وتوك التعصب والله أعلم وأماالا " ثار الواردة فىذلك فالاول منهامارواه السهق في الخلاف ات والطعاوي في كتابه من حدث عمر تنذر عن أسه عن سعيد تن عبد الرجن بن أبزي قال صليتخلف عمر رضى الله عنه فهر بيسم الله الرحن الرحم وكان أبي يجهر م ا قلت وهذا الاثر مخالف العيم الثابث عن عرانه كان لاعهر مهاوقدروي عسدالله نعر عن افع عن ابعر عن أسه عدم الجهر وروى الطعاوى باسناده عن أبي وائل قال كانعر وعلى لا عهران بسم الله الرحن الرحم وروى الطهرى في تهذيب الاسمار فقال أخبرنا أبوكريب أخبرنا أبو بكرين عماش عن أبي سعيد عن أبي وائل قال لمرتكن عمر وعلى يحهران يستم الله الرجن الرحم ولاياتمن ومعذلك فقدا ختلف في هذا الانرعلي عمر منذر قال البهق في كتاب العرفة رواه الطحاوي عن بكار من قتيمة عن أبي أحد عن عر من ذرعن أسمعن سعيد وكذلك واه خالدين مخلد عن عمر منذر عن أمه وكانذ كرأسه سقط من كتاب البهق فان ثبت هذا عنجر فعمل على اله فعله من أو بعض أحمان لاحد الاسباب المتقدمة والله أعلم الثاني ما أخرجه الخطيب من طر بق الدارقطني بسنده عن عثمان بن عبد الرجن عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان أما لكروعمر وعثمان وعلما كافوا يحهرون ليسم الله الرجن الرحم قلت وهدذا باطل وعثمان بنعبد الرجن هوالو قاصى أجعوا على ترك الاحتداجريه قال اس أبي حاتم سألت أبي عنه فقال كذاب ذاهب الحديث وقال ابنحبان بروىءن الثقات الانساء الموضوعات وقال النسائي متروك الحديث والله أعلم الثالث ماأخرجه الخطيب أيضاعن يعقو بمن عطاء من أبير ما حعن أبيه قال صليت خلف على من أبى طالب وعدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يجهر ون بيسم الله الرجن الرحيم قلت وهذا أيضا لايثبت وعطاءلم يلحق علما ولاصلى خلفه قط والحل منه على النه يعقو ب فقدضعفه غير واحد من الائمة واماشيخ الخطيب فيهأنو الحسين الاهوازي فانه كان يلقب يحراب البكذب الرابع ماأخرجه الخطب أنضامن طريق الدارقطني عن الحسن من اجد من عبد الواحد حدثنا الحسن من الحسن حدثنا براهم بنأبيعي عنصالح بننهان فالصلت خلف أبي سعد الحدري وابن عماس وأبي قتادة وأي هر برة فكانوانحهر ون بيسمالله الرحن الرحم قلت وهــذا أيضالا يثبت والحسن بن الحسين شيعي ضعنف أوهو مجهول والراهيمين أبي يحيى فقدرى بالرفض والكذب وصالح بننهان مولى التوأمة في ادراكه للصلاة خلف أى قتادة نظر وهذا الاسناد لايحوز الاحتماجيه وانما كثرالكذب في أحاديث الجهر على النبي صلى الله علمه وسلم وأصحامه لان الشعة ترى الجهر وهمأ كذب الطوائف فوضعوافي ذلك أله ديث وكان أ يوعلي من أبي هر مرة أحد أعمان أصحاب الشافعي مرى ترك الجهر بها كاتقدم ويقول الجهر بماصارمن شعار الروافض وغالب أحاديث الجهر تعدفى وأثهامن هومنسوب الى النشيع الخامس ماأخرجه الخطيب أدضا عن محد من أى السرى حدثنا المعتمر عن حسد الطويل عن مكر من عبدالله المزنى قالصليت خلف عبد الله بنالز مير فكان يجهر بيسم الله الرحن الرحيم وقال ماعنع أمراءكم أن عهر وام الاالكر قلت قال اس عبد الهادى اسناده صيم لكنه عمل على الاعلام بانقراعتها سنة فان الخلفاء الراشدين كانوايسم ونهافظن كثيرمن الناس انقراءتها مدعة فحهر بها من حهرمن الصحالة ليعلموا الناس ان قراءتها سهنة لاانه فعله دائداوقد ذكران المنذرعن إن الزبير \*(أحاديث الاخفاء)\* ترك الجهروالله أعل الصيح الثانت منهاحديث أنس وحديث عبدالله بن مغفل وحديث عائشة رضى الله عنهم أماحديد

أنس فاخوجه المخارى ومسلم وأصحاب السنن وغسيرهم بالفاط متقاربة يصدق بعضها بعضا فلفظ النخارى ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأنو بكر وعثمان يفتخون القراءة بالحدلله رب العالمين وهذاأص الروايات عن أنسرواه بزيدينهرونويحي بنسعيد القطان والحس بن موسى الاشيب و يحيى بن السكن وأبوعمرا لحوضي وعرو بن مرزوق وغيرهم عن شعبة عن قتادة عن أنس وكذلك ر ويعن الاعش عن شعبة عن قتادة والبت عن أنس وكذلك رواه عامة أصحاب قتادة عي قتادة منهم هشام الدستوائي وسعندن أي عرونة وأبان من تزيدالعطار وحياد من سلة وحيد وأنوب السختياني والاوزاعي وسعيدين بشير وغيرهم وكذلك رواه معمر وهمام واختلف عنهمافي لفظه قال الدارقطفي وهوالحفوظ عن قتادة وغير معن أنس وقداتفق المخارى ومسلم على اخواج هذه الرواية لسلامتها من الاضطراب وفى لفظ عنه صلبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكروعمر وعثمان فلم أسمع أحمدا منهم بحهر سسمالته الرحن الرحمروواه كذلك مجدن حعفر ومعاذ تن معاذ وعجاج بن محد ومجدن مكر البرساني وبشر بنعمر وقرادأيو نوح وآدم ن أبي الماس وعسدالله ن موسى وأبو النضرها شم من القاسم وعلى من الجعد وخالد من زيد المرزق عن شعبة عن قتادة وأكثرهم اضطر بوا فيه فلذلك امتنع المخارى من اخراجه وهومن مفار بدمسلم و رواه النسائي عن شعبة وسعيد بن أبي عروبة معاعن قتادة عن أنس وفي لفظ عنه فكانوا لا يحهر ون يسم الله الرجن الرحمر واه النسائي في سننه وأحد في مسنده وابن حمان فى صححه والدارقطني فى السنن وزاد النحبان و يحهر ون الحدالله رب العالمن وفى لفظ عنه فكانوا يفتحون القراءة فما يحهريه بالجدلله رب العالمن رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وفي افظ عنه فكانوا يسرون بسم الله الرحن الرحم رواه الطعراني في معمه وأبونعم في الحلية وان خريمة في مختصر المختصر والطعاوي فيشرح الاسمار ورجال هذه الروامات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحدين ولحديث أنس طرق أخرى دونذلك فىالصحة وفها مالابحتج به فتر كناها وصحح الخطيب اللفظ الاول وضعف ماسوا الروائه الخفاظ له عن قتادة والتابعة غير قتادة له عن أنس فيه وجعله الاغظ الحكم عن أنس وجعل غمره متشابها وحله على الافتتاح بالسورة يعنى انهم كانوا يبدؤ ن بقراءة أم القرآ ن قبل ما يقرأ ما بعدها لابعني انهم بتركون بسم إلله الرجن الرحم وهكذا ذكره البهق عن الشافعي بعدر واله الشافعي الحديث عن سفان عن أبوب عن قتادة عن أنس وقدرده شارح العمدة بقوله هذاليس بقوى لانه ان أحرى بحرى الحكاية فهذا يقتضي البداءة بهذا اللفظ بعينه فلا يكون قبله غيره لان ذلك الغيرهو الفتقريه وان حعل اسما فسورة الفاتحة لاتسمى بهذا المجموع أعنى الحديثه رب العالمن التسمى بالجدفاوكان لفظ الروامة كان يفتتح بالجد لقوى هذا فانهدل حنئذ على الافتتاح بالسورة التي السملة بعضهاعندهذاالمؤول للغسم اه وقال بعض أصابنا تسمية هذه السورة بسورة الجدعرف متأخرولكن قديعكر على شارح العمدة فى قوله فسورة الفاتحة لاتسمى مذا المحموع الزماأخرجه المفارى فى الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلى فى المسجد فدعافى رسول الله صلى الله علمه وسلوفل أجده فقلت بارسول الله اني كنت أصلى وفيه ثم قال لى لاعلنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قلت ماهى قال الجديتمر بالعالمين هي السبع المثاني والقرآن العظم الذي أوتيته فهذا يدل على إن السورة تسمى مذا المحموع واذائب ذلك صو تأويل الشافعي الذكور جعابين الاحاديث وهو قوى ولكن بعكر على الشافعي حديث أبي سعيد تن المعلى هذا فانه كادل على اطلاق السورة على هذا المحموع دل أرضا على ان السملة ليستمن السورة فانه قال هي السميع المثاني فلو كانت السملة آية منها كايقوله الشافعي لكانت عمانيا لانهاسبع آيات بدون البسملة ومن جعل البسملة منهااما ان يقول هي رعض آنة أو يحعل قوله صراط الذين أنعمت علمهم الى آخرها آبة واحدة والله أعلى الحديث الثاني عن

ابن عبدالله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحن الرحيم فقال أي بني اياك والحدث قال ولم أوأحدامن أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم كان أبغض اليه الحدث فى الاسلام يعنى منه قال وصليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكرومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا يقولها فلاتقلها أنت اذا صليث فقل الحددلله وبالعالمن أخرجه الترمذي والنسائي والنماحه من حديث أي نعامة واسمه قيس بنعماية حدثناا بن عبدالله بن مغفل فساقوه وقال الترمذي حديث حسن والعمل عليه عند كثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم أو بكروعمروع مان وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك وأحدوا سحق لا رون الجهر بسم الله الرحن الرحم في الصلاة و يقولها في نفسه اه وأخرجه البيهقي فى السنن من طريق روح حدثنا عثمان بن غياث حدثنا أبونعامة الحنفي عن ابن عبد الله بنمغ فل عن أبيه قال صليت خلف الذي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعرف اسمعت أحدامهم يقرأ بسم الله الرحن الرحيم ثم قال ما بعد الجريرى عن أبي نعامة قيس من عباية وقال فلم أسمع أحد امنهم جهريم اثم روىمن طريق الثورى عن الحذاء عن أبى نعامة الحنفي عن أنس كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنو بكر وعرلا يقرؤن معنى لايحهرون مسم الله الرحن الرحم أه وقد اعترض على هذا الحديث من وجهين الاول قال النووي في الخلاصة وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خرعة وابن عبد البروالخطيب وقالوا انمدار، على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول اه والجواب انه قد روى الطبراني في مجمه عن أبي سفيان طريف ن شهاب عن يزيدن عبدالله بن مغفل عن أبيه قال صليت خلف امام فهر بسم الله الرحن الرحم فلمافرغ من صلاته قالماهذا غيب عناهذه التي أراك عهر بها فانى قد صلبت مع الذي صلى الله علمه وسلم ومع أى بكر وعر فلم يجهر وابها وروى أحد في مسنده من حديث أبي نعامة عن بني عبدالله بن مغفل قالوا كان أنونا اذاسمع أحدامنا يقول بسم الله الرحن الرحيم يقول أى بني انى صليت مع الني صلى الله علىه وسلم وأى بكر وعرفلم أسمع أحدامنهم يقول بسم الله الرحن الرحم ورواه الطبراني في معمه عن عبدالله سريدة عن استعبدالله سمعفل عن أسمعله فهؤلاء ثلاثة روواالحديث عن ابن عبدالله بن مغفل عن أسبه وهم أبو نعامة وعبدالله بن بريدة وأبو سفيان السعدى وهوالذي سمى ابن عبدالله بن مغفل يزيد فقدار تفعت الجهالة عن ابن عبدالله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنسه وبنوه الذى رووا عنه بزيدوزياد ومحمدوالنسائى وابن حبيان وغبرهما يحتمون بمثل هؤلاء اذلم برواحد منهم مايخالف رواية الثقات وقد روى الطبراني لزياد ومحد أحاديث توبع عليها وبالجلة فالحديث صريح فى عدم الجهر بالتسمية والذين تركوا الاحتماح مه لتلك الجهالة قد احتموا في هذه المسئلة علهوأضعف منه فان قلت الذي بن هذا الاسم هوأ توسفيان السعدى كاعند الطبراني وهو متكلم فيه والخصم لايعتسيره لهذا المعنى فالجواب اله وان تكلم فيه ولكنه بعتديه ماتابعه عليه غيرهمن الثقات وهذا القدر يكفى فدرفع الجهالة الوجه الثاني قال البهقي فىالسنن وأبو نعامة لم يحتج به الشيخان وقال في كتاب المعرفة هذا الحـــديث قد تفرديه أبونعامة وأبو نعامة وابن عبدالله بنمغفل لم يحتم بهماصاحبا العجيم فالجواب انالذهبي قال في مختصره هو بصرى صدوق ماعلت فيه حرحا وحديثه في السنن الاربعة اه وقال ابن معين هو ثقة وقال ابن عبد البرهو ثقة عند جبعهم وقال الخطيب لاأعلم أحدا رماه ببدعة فيدينه ولا كذب فيروايته وفي الميزان هو صدوق تكابه فنه يلاحمة وقول البهبق تفرديه أنونعامة فنمانظر فقذ تابعه عبدالله بن يريدة وهوأشهر من أن يثني عليه وأبوسفيان السعدى كاتقدمذلك وقوله لم يحتبهم ماصاحبا الصحيح فليس هذا لازمافي ععة الاسناد والن سلنا فنقول ان لم يكن من أقسام الحديث الععيم فلا ينزل عن درجة الحسن وقد حسنه الترمذي والحديث الحسس يحتج به لاسما اذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته ثم ان قول

البهق ان الحروى المبع عمّان بن غياث في سياقه غير صيح فان الترمذي ساقه من طريق الجروي باللفظ الذي ذكرناه أولاوكذلك ابنماحه والله أعلم الحديث الثالث أخرجه مسلم في صحه عن مديل من ميسرة عن الى الحوراء عن عائشة قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتع الصلاة بالتكبير والقراءة بالجدلله وبالعالمن واعترض على هذا بأمرين أحدهما أن أبا الجو زاءلابعرف له سماع من عائشة والثاني الهووي عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهرفا لجواب أن أبا الجوراء ثقة كبير لاينكر سماعه من عائشسة وقد احتم به الجماعة ويديل بن مسرة تابعي صغير مجمع على عدالته وثقته وقدحدث مهذا الحديث عن الأغة الكبار وتلقاه العلماء بالقبول ويكفينا انه حديث أودعه مسلم في صححه وأماماروي عن عائشة من الجهر ففي طريقه الحكم بن عبدالله بن سعد وهو كذار دحال لايحل الاحتماجيه ومن العب القدح فى الحديث العميم والأحتماج بالباطل \* (فصل ) \* وأما أقوال التابعين في ذلك فليست بحجة مع انها قد اختلفت فروى عن غير واحد منهم الجهر وزوى عن غير واحدمنهم تركه وفي بعض الاساند الهدم الضعف والاضطراب و عكن حل جهر منجهر منهم على أحد الوجوه المتقدمة والواجب في مثل هذه المسئلة الرجوع الى الدليل لاالى الاقوال وقد نقل بعض من جمع في هذه المسئلة الجهر عن غمير واحد من العماية والتابعين وغيرهم والمشهورعنهم غبره كانقل الخطب الجهر عن الخلفاء الاربعة ونقله البهق وابن عبد البرعن عروعلى والمشهور عنهم تركه كمائت ذلك عنهم وذكرالترمذي تركه عن الخلفاء الاربعة وعن الثوري وابن المارك وأحد واسحق وكذلك قال ابن عبد البرلم يختلف فى الجهر بها عن ابن عروهو العجيم عن ابن عباس قال ولاأعلم انه اختلف فى الجهر بهاعن شدادبن أوس وابن الزبير وقدد كر الدار قطنى والخطيب عن ان عر عدم الجهر وكذلك روى الطعاوى والخطيب وغيرهما عن ابن عباس عدم الجهر وكذلك ذكر ابن المنذر عن ابن الزبير عدم الجهر وذكر ابن عبد البروالطيب عن عمار بن باسر الجهروذكر ابن المنذرعف معدم الجهروذ كرالبهتي والخطب وابنعبد البرعن عكرمة الجهر وذكرالاثرم عنه عدمه وذكر الخطب وغيروعن ابن المارك واحق الجهر وذكر الترمذي عنهما تركه وذكر الاثرم عن الراهيم التخعي أنه قال ماأ دركت أحد اليجهر بيسم الله الرحن الرحيم والجهر بهايدعة وذكر الطعاوى عن عروة قال أدركت الاغة وما يستفتحون القراء الانال دلله وبالعالمين وقال وكيم كان الاعش وابن أبى خالدواب أبى ليلى وسفيان والحسن بنصالح وعلى بنصالح ومن أدركا من مسمعتنا لايحهرون بنسم الله الرجن الرحم وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا خالد عن حصين عن أبي واثل قال كانوا يسرون البسملة والتعود في الصلاة حدثنا جماد من ريدعن كثير من شنظير أن الحسن سئل عنالجهر بالسملة فقال انحا يفعل ذاك الاعراب حدثنا عتاب من بشير أخبرنا خصيف عن سعد بنجير قال اذاصلت فلا تجهر بيسم الله الرجن الرحم واجهر بالحدلله رب العالمن \* (فصل) \* ملخص ما فاله صاحب التنقيع ذكر الاحاديث الى استدل بها الشافعية ثم قال وهذه الاحاديث فى الجلة لا يحسن عن له علم بالنقل أن يعارض بها الاحاديث الصحة ولولا ان تعرض المنفقه سبهة

\* (فصل) \* ملخص ما فاله صاحب التنقيم ذكر الاحاديث الى استدل به الشافعية ثم قال وهذه الاحاديث في الجلة لا يحسن بن له علم بالنقل أن يعارض بها الاحاديث الصححة ولولا ان تعرض المنفقه سبهة عند سماعها في فانها صححة لكان الاضراب عن ذكرها أولى ويكفى في ضعفها اعراض المسنفين المسانيد والسنن عن جهو وها وقد ذكر الداوقطني منها طرفا في سننه فيين ضعف بعضها وسكت عن بعضها و قد حكى لنامشا يحنا ان الدارتطني الداوقطني منها طرفا في سننه فيين ضعف بعضها و منف فيه بعضها وقد حكى لنامشا يحنا ان الدارتطني الداور دمصر سأله بعض أهلها تصنيف في الجهر فصنف فيه جوافا تا المحتم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك فتال كل ما وي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر فايس بصحيح وأما عن الصحابة فنه صحيح ومنه ضعيف ثم تحرد الامام أبو بكر الخطيب الجه وسلم في الجهر فايس بصحيح وأما عن العصابة فنه صحيح ومنه ضعيف ثم تحرد الامام أبو بكر الخطيب الحمل ما المنادي على على على على على تنطيف ما طن انه لا ينكشف وقد بينا عالها وحالها ثم أنا بعدذ الك تعمل أحاد بث الجهر فازرى على على على تنطيف ما طن انه لا ينكشف وقد بينا عالها وحالها ثم أنا بعدذ الك تعمل

\*الثانية أن يكون للامام فى القيام ثلاث سكمات هكذا رواه سمرة بن جندب

أحاديثهم على أحد أمرس اماأن يكون جهربها للتعليم أوجهر بهاجهرا يسسيرا أوجهر بها جهر يسمعه من قرب منه والمأموم اذاقرب من الامام أوحاذاه سمع منه ما مخافته ولا يسمى ذلك حهرا كاورد انه كان نصلي عمم الفاور فيسمعهم الاكه والآيتين بعد الفاتحة أحمانا والشاني أن يكون ذلك قبل الامر بترك الجهر فقدر وي أبوداود من مرسل معدين حيير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحهر سم الله الرجن الرحم وكان مسيلة يدعى وجمان الهمامة فقال أهمل مكة انما مدى واله الهمامة فأمرالله رسوله باخفائها فالحهر بهاحتي مات فهذابدل على نسخ الجهر قال ومنهم من سلك فىذلك مسلك الحث والتأويل فقال ان أحاديث الجهر تقدم على أحاديث الاخفاء بأشياء أحدها بكثرة الرواة فان أحاديث الاخفاء رواها أثنانمن الصحابة أتس بنمالك وعبدالله بن مغفل وأحاديث الجهر رواها أربعـة عشر صحابنا والثاني أن أحاديث الاخفاء شهادة على تغي وأحاديث الجهر شهادة على اثبات والاثبات مقدم على النفي قالوا وان أنسا قدر وى عنه انكار ذلك فى الجلة فر وى أحمد والدارقطني من حديث سعمدين بزيدابي مسلة قالسألت أنساأ كانرسول اللهصلي الله عليموسلم يقرأ بسم الله الرجن الرحيم أوالجسدته رب العالمين قال انك لتسألني عن شئماً أحفظه أوماساً لني عنه أحسد قبلك فال الدارقطني اسناده صحيح قلنا اما اعتراضهم بكثرة الرواة فالاعتماد علمها لايكون الابعد صحة الدليلين وأحاديث الجهر لبس فيهاصيم صريح بخلاف حديث الاخفاء فانه صجع صريح ثابت بخرج فىالصحاح والمسانيد المعروفة والسنن المشهورة وأحاديث الجهروان كثرت روانها لكنها كلها ضعمفة وكممن حدث كثرت رواته وتعددت طرقه وهو حديث ضعيف بل قد لا تزيد الحديث كثرة الطرق الاضعفا وانحار ع بكثرة الرواة اذا كانت الرواة محتمامهم من الطرفين وأحاديث الجهر لم مروها الاالحا كم والدارقطني فالحا كم عرف تساهله في التحديم والدارقطني قد ملا كأبه من الاحاديث الغريبة والشاذة والعالة وأماالشهادةعلى النفي فهيى وان طهرت في صورة النفي فعناها الاثبات مع ان المسئلة مختلف فهاعلى ثلاث أقوال فالا كثرون على تقدم الاثبات قالوا لان المثبت معه زيادة علم وأيضا فالنفي بزيد التا كمد لدليل الاصل والاثبات مفيدالتأسيس والتأسيس أولى الثاني انهماسواء فالوالان النافي موافق للاصل وأدضا فالظاهر تاخسيرالنافي عن المثبت اذلوقدر مقدماعلمه لكانت فائدته التأكيد لدليل الاصل وعلى تقدير تاخيره تكون تأسيسا فالعمل به أولى القول الثااث ان النافي مقدم على الثبت واليه ذهب الاسمدى وغيره وأماجعهم بتنالاحاديث بانهلم يسمعه لبعده وانه كان صيما نومئذ فردود لان رسول الله صلى الله علمه وسل هاحر الى المدينة ولانس ومئذ عشر سنين ومات وله عشر ون سنة فكيف يتصور أن يصلى خلفه عشرسنين فلايسمعه تومامن الدهر يحهر هذا بعدد بلمستحمل ثم قدروى هذا فى زمان رسول الله صلى الله علىه وسلوفكنف وهو رحل فى زمن أى مكر وعر وكهل فى زمن عثمان مع تقدمه فى زمانهم وروايته للعديث واماماروي من انكارأنس فلايقاو مائيت عنه خلافه في الصحيح ويحتمل أن يكون نسي في تلك الحال لكمره وقد وقع مثل ذلك كثيرا كاستل بوما عن مسئلة فقال علمكم بالحسن فاسألوه فانه حفظ ونسيناوكم عمن حدث ونسى ويحمل انه انماساله عن ذكرها فى الصلاة أصلا لاعن الجهربها واحفائها والله أعلم اه وقد طال بنا الكلام في هذه المسئلة لانهاأ كثر دورا بافي الناظرة وهي من أعلام المسائل وقد نهت فها على فوائد غفل عنها أكثر أغتنا في كتبهم وسبق لى الكلام علمها في كتابي الحواهر المنتفة في أصول أدلة مذهب الامام أبي حنيفة ولحصت هناك كلام الحنافظ أبي مكر الحازى رجه الله تعالى و مالله التوفيق شم قال المصنف رجه الله تعالى (الثانية أن مكون للامام في القيام ثلاث سكات) جمع سكتة كثمرة وتمرأن ( هكذا رواه سمرة بن جندب) بن هلال بن خديج ابن مرة بن حزم بن عرو بن جار ذى الرياستين الفرارى أبو سعيدو يقال أبو عبد الله و يقال أبوعبد

وعران بنالحصين عن رسول الله صلى الله علمه وسلم أولاهن اذا كبروهي الطولى منهن مقدارما بقرأ من خلفه فانعة الكال وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فانه ان لم نسكت يفون-م الاستماع فمكونعلمه مانقصمن صلاتهم فانلم يقرؤاالفاتعية فيسكونه واشتغاوا بغرهافذ لاعلمه لاعلهم والسكتة الثانية اذافرغمن الفاتعــةلة من بقر أالفاتحة في السكتة الاولى فاتحته وهي كنصف السكتة الاولى السكتة الثالثة اذافرغمن السورة قبل أن وكع وهي أخفها وذلك بقدرما تنفصل القراءة عن المسكمير فقد نهيي عن الوصلفه

الرجن ويقال أنومجدو يقال أنوسلمان صاحب الني صلى الله على مولل البصرة قال أنوعر كالذمن الحفاظ المكترين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخافه زياد غمعاوية على الكوفة وعلى البصرة وكأن شديدا على الحرور بةمات بالمصرة سنة ثمان وخسين سقط في قدر مماوأة ماء حارا كان يتعالج بالقعود علمامن كزاز شديد أصابه فكان ذلك تصديقا اقول رسول الله صلى الله عليه وسلمله ولابي هر رة ولثالث معهما آخر كم و تا في النار وروى له الجاعة (وعران بن حصين) بن عبيد بن خلف ابن عبدتهم بن سالم الخزاعي أبونحيد الصحابي أسلمه ووأبوهر برة عام خدير نزل البصرة وكان قاضيا بها ومات بها سنة اثنين وخسين وكان الحسن البصري يحاف بالله مأقدمها بعني البصرة واكب خير الهممن عران بن الحصين روى له الحاعة روياره في الله عنهما (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) كاستأتى بيان ذلك (أولهن) كذا في النسخ ومثله في القون والصواب أولاهن (اذا كبر) الامام (وهي الطولى منهن ) تانيث الاطول (مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب) وعبارة القوت ليقرأ من وراءه الجدثم زاد المصنف ايضاحا فقالُ (وذلك وقت تراءته) أى الامام ( دعاء الاستفتاح) وجهت وجه-ى الخ (فانه) أى الامام (ان لم يسكت) تلك السكتة (فاتهم الاستماع) أى استماع قراءته وقد أمروا بالاستماع والانصات واذافاتهم ذلك نقص ثواب صلاتهم (فكون علمه) وبال (مانقص من صلاتهم) لكونه تسبب لذلك (فان) سكت الامام (ولم يقرؤا الفاتحة في سكوته أواشتغلوا بغيرها) أى الفاتحة (فذلك) و باله ( عليهم لاعليه) ثم قال ( والسكتة الثانية) هي (اذا فرغمن) قراءة (الفائحة) وانماندبت (ليتممن لم يُقرأُ الفاتحة في السكتة الاولى الفائحة) وأخصر منه لفظ القوت ليتم من بقي عليه شيَّ منها (وهي كنصف السكتة الاولى) ولفظ القوت وهي على نصف الاولى (الثالثة اذا فرغ من) فراءة (السورة) بعد الفاتحة وهي (قبل أن ركع) وهو أولى من لفظ القوت والثالثة اذا أراد أن يركع (وهي أخفها) ولفظ القوت أخفهن تمكون كنصف الثانية (وذلك قدرما تنفصل القراءة عن التمبير فقد نهي عن الوصل فيه)ولفظ القوت ذاك لثلا يكون مواصلافى صلاته بان يصل التركبير بالقراءة ويصل القراءة بالركوع فقد نهيى عن ذلك أشارمه الى ماتقدم نقله عن السلف في تفسير النهي عن المواصلة واذا تربيان السكمات الثلاث فاعلم الهليس في حديث سمرة الاسكتتان وأما عران بنحصين فكان يحفظ سكتةولذا أنكرعلي سمرة أما السكتة الاولى فاخرج الشخان منحديث عارة عن أي زرعة عن أبي هر و قال كانرسول الله صلى الله علمه وسلم اذا كبرفى الصلاة سكت هنمة قبل ان يقرأ قلت باي أنت وأمي أرأيتك سكو تك بن التكبير والقراءة ماتقول قال أقول اللهم باعديني وبينخطاياي كاباعدت بينالمشرق والغرب اللهم نقنيمن خطاماى كاينني الثوب الابيض من الدنس اللهم اغساني من خطاياى بالشاع والماعوالبرد وأخوج البهق من طر الق ابن أبي ذلك عن سعيد بن سمعان أتانا أبوهر برة في مسجد بني زر بعة فقال ثلاث كانرسول اللهصلى الله علمه وسلم مفعلهن تركهاالناس رفع مديه اذادخل فى الصلاة مداويسكت بعدالقراءة هنبهة يسأل اللهمن فضله ويكبر اذاركع واذاخفض كذا لفظ عيى سعيدالقطان عنه وقال عامرين على عن ابن أبي ذئب وليسكت قبل القراءة ورواه عبيدالله الحنفي عنه وهذه هي السكنة التي قال عران ابن حصين حفظتهامن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأماالسكتتان الاخريان فاخوج أبوداود والتردذي وابن ماجه من حديث فتادة عن الحسن أنسمرة بن حندب وعران بن حصين تذاكرا فدت سمرة اله حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة اذا كبر وسكتة أذافرغ من قراءة غير الغضوب علمهم والاالضالين فانكر عليه عران بن حصين فكتبا في ذلك الى أبي بن تعب وكان في كتابه الهما وفي رده عليهما انسمرة قد حفظ رواه أبوداود عن مسدد عن مزيد بنزر يع عنه ورواه محد بن المهال عن النزر سع فقال فه وسكتة اذافرغ من قراءة السورة ولميذ كرالفاتحة وأخرج أوداود والنماجه

من طريق ونس بن عبيد عن الحسن قال قال مرة حفظت سكتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة سكتة اذا كبرالامام حتى يقرأ وسكنة اذافرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع فانكرذلك عران بن حصين فكتبوا في ذلك الى أبي بالمدينة فصدق مرة وقيل عن هشم عن يونس واذا قر أولا الضالين سكت سكتة ولم يذكر السورة وقال حمد عن الحسن وسكتة اذافر غمن القراءة وأخرج أبوداود أيضامن طريق الاشعث عن الحسن اذا قرغ من القراءة كلها فانت ترى الاختلاف في محل السكتة الثانية قال البهق ويحتمل أن يكون هذا التفسير معني قوله من القراءة كلها وقع من رواية الحسن فلذلك اختلفوا \*(تنبيه) \* ذكراله راقى فى تخر بحد الصغير أخرج أحد فى مسنده من حديث ، مرة قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان في صلاته وقال عمر ان أنا أحفظهما عن رسول صلى الله عليه وسلم الحديث ثم قال هكذاوحدته فىالسند فىغير مانسخة صححة منه والمعروف انعران أنكر ذلك على سمرة هكذافى غير موضع من المسندو السنن الثلاثة وابن حبان ووجدت عطالحافظ ابن عرتليذ وعلى طرة الكتاب حذاء قوله أناأحفظهماصوا بهلاقلت أوما وهكذاهوفي سنن المهقى من طريق مكى بن ابراهيم حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله علمه وسلم كان له سكتتان فقال عمران ماأحفظهما عن رسول صلى الله علمه وسلم فكتموا فمه الى أبي فكت أبي ان سمرة قد حفظ قات لقتادة ما السكتتان قال سكتة حين يكبر والاخرى حيث يفرغ من القراءة عندالركوع ثم قال من أخرى سكتة حين مكمر وسكنة اذاقال ولاالضالين وأخرج أبوداودمن طرىق عبدالاعلى حدثنا سعدعن قتادة نحوه فال فقلت لقتادة ماهاتان السكتتان فقال اذا دخل في الصلاة واذا فرغ من القراءة ثم قال بعد واذا قال غير المغضوب علمهم ولا الضالين وقد عرف من ساق هذه الروامات سان السكتتين المتفق علمما وسان الثالثة أيضا وتقدم النقسل عن الخطيب في شرح المنهاح الله ذكر أربع سكتان الرابعية هي بين ولا الضالين وآمين ولم بذكرها المصنف وان الزركشي عدها خسمة الخامسة هي بن الافتتاح والقراءة وفي الحموع تسمية كلمن الاولى وهي بعدالتكبير والثانية وهي بعد ولاالضالين سكتة مجاز فانه لايسكت حقيقة لماتقور فها وعلى قول الزركشي لا مجاز الافى سكتة الامام بعد التأمين والمشهور الاول \* (تنبيه) \* قال العراق وروى الدارقطني من حديث أبي هر ورة وضعفه من صلى صلاة مكتوبة مع الامام فلمقر أيفاتحة المكاب فى سكانه اه قلت وأخرجه الحاكم كذلك وزاد ومن انتهى الى أم القرآن فقد أحزا. \* (تنبيه) \* آخر المحدتون لايثبتون للعسن سماعامن سمرة الأفي هذا الحديث وحديث العقيقة ذكره المنذري في مختصر السنن (ولا يقرأ المأموم وراءالامام الاالفاتحة) أماترك قراءته فلقوله تعالى واذاقر ي القرآن فاستمعواله وانصتواقال الشافعي فى القديم هذا عندنا على القراءة التي تسمع خاصة و بروى عن عطاء عن ابن عباس قالهذافي الصلاة وأمااستثناء الفاتحة فاخرج مسلم منحد شالعلاء من عبدالرجن عن أبي السائب عن أبي هر مرة رفعه من صلى صلاة لم يقرأ فها بام القرآن فهمي خداج قال أبوالسائب فقلت باأباهر مرة اني أ كون أحيانا وراء الامام فغمز ذراعي وقال يافارسي اقرأهافي نفسك وأخرج الشحفان من طريق الزهري عن مجود بنالر بسع عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصلاة لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب وأخرج البهقي من طريق ابن اسحق عن مكعول عن محودين الريسع عن عبادة بن الصامت قال صلى منا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة وثقلت عليه القراءة فل انصرف قال اني أرا كم تقر ون وراء امامكم قلنا أحل قال فلا تفعلوا الايام القرآن فانه لاصلاة ان لم يقرأ بهاوقد روى القراءة خلف الامام عن عمر وعلى وأبى ومعاذ وخلف وبه أخد ذالشافعي وقال أبوحنيفة لايقرأ المأموم مطلقا وروى عن موسى ابن أبي عائشة عن عبدالله بن شداد عن عار بن عبدالله عن الني صلى الله عليه وسلم انه صلى فكانمن خلفه يقرأ فعل رحل من أصحاب الذي صلى الله علمه وسلم ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف

ولايقرأ المأموم وراء الامام الاالفاتحة

أقبل عليه الرجل فقال اتنهاني وزالقراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعا حتى ذكرذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف امام فان قراءة الامام له قراءة هكذا رواه مكى بن الراهم عنه وهكذار وا و جاعة عن أبى حنيفة عثل رواية مكى ورواه عنه ابن المارك فارسله فالالبهق هوالحفوظ وأخرج البهق منطريق عبدان وعلى مناطسين بن شقيق فالاأخبرناا بالمارك أخبرنا سفيان وشعبة وألوحنيفة عن موسى عن عبدالله بنشداد قال وسول الله صلى الله عليه وسلمن كان له امام فان قراءة الامام له قراءة وكذارواه غيرابن المباول عن سفيان وشعبة وكذلك رواه ابن عيينة واسرائيل وأنوعوانة وأنوالاحوص وحربر وطائفة ورواه الحسن بنعمارة عنموسي موصولا وأحرجا بنماحه وأحد كذلكمن طريق الحسن بنصالح عن عار عن اليرعن عار وفعه من كاناه امام فقراءة الامام له قراءة و حامر هو الجعني لا بعرف له سماع من أبى الزيير وقد تابعه عرب موسى أخرج الخلال من طر يق يحيى من معلى عنه على ان ابن أبي شيبة لم يذكر جاوا بمن الحسن وابي الزمر نقال حدثنامالك بناسمعيل عن حسن بن صالح عن أبى الزبيرعن حار رفعه كلمن كان له امام فقراءته له قراءة وهذا سند صحيم وكذار واه أنونعم عن الحسين بنصالح عن أبي الزبيرعن بالرولم بذكرا لجعفي كذافى أطراف الزى وتوفى أبوالز بيرسنة عمان وعشر من ومائة ذكره الترمذى والفلاس والحسن بن صالح والدسنة مائة وقوفى سنة سبع وستنومانة وسماعه من أبى الزير بمكن ومذهب الجهوران من أمكن لقاؤه لشخص وروى عنمه فروايته مجولة على الاتصال فعمل على ان الحسن معمه من أبي الزبير مرة بلاواسطة ومرة أخرى تواسطة الجعنى وقد صم عن جابر ان المأموم لا يقر أمطلقا وهو مذهب ابن مسعود وانعروز يد بن التعلى الصيم قال أو مكرس أنى شيبة فى المصنف حد ثنا وكسع عن الفعال ابنعثمان عن عبدالله بنمقسم عن او قال لا يقر أخلف الامام وهذا سند صحيح متصل على شرط مسلم وقال البزار حدثنا مجدىن بشار وعروس على قال حدثناأ بوأجد أخبرنا بونس ان أى اسحق عن أسمعي أبى الاحوص عن عبدالله من مسعود قال كانوا ، قرؤن خلف الذي صلى الله علمه وسلم فقال خلطتم على القرآن وهذاسند حد وقال عبد الرزاق في مصنفه حدثنا الثوري عن النذ كوان عن زيد النات وابن عركانالا يقرآن خلف الامام وروى أيضاعن داودبن قيس عن ريد ب أسلم أن ابن عركان ينهى عن القراءة خلف الامام وروى أيضاعن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قالساً إن ابن هر أقراً مع الامام قال انك لضخم البطن يكفيك قراءة الامام والله أعلم ثم قال المصنف (فان الم يسكت الامام قرأ) المأموم (الفاتحة معه) أي يجع ل قراعته معقراءته ولايترك (والقصر هو الامام) حيث لم سكت وأحزأت ألمأموم تلك القراءة (وانلم يسمع المأموم) قراءة الامام (في الجهرية لبعده) عن الامام بان كان في آخر الصفوف (أوكان في صلاة السر) كالظهر والعصر (فلا بأس بقراءة السورة مع الفاتعة) اذلامعنى لسكوته اذذاك والاشتغال بالقراءة أولى وأبعد من حضور الوساوس هذامذهب الشافعي رضى الله عنه وقال أحداذا كان المأموم بسمع قراءة الامام كوهت القراءة له فان لم يسمعها قلا تكره والشهورمن مذهب مالك ان كانت الصلاة ممايحهر الامام بالقراءة فهما أوفى بعضها كردالمأسوم أن يقرأ فى الركعات التى يجهر بها الامام ولا تبطل صلاته سواء كان يسمع قراءة الامام أولا يسمعها (والثالثة) من وظائف القراءة (أن يقرأف) صلاة (الصبع سورتين من المثاني) وهي (مادون المائة) وفي بعض النسخ زيادة فيادون ذلك (فان الاطالة في قراعة الفعر) ولوقال في صلاة الفعركا هو لفظ القوت كان أولى ل صم مرجع الضمر في قوله (والنغليس م) أي بصلاة الفعر فان جعلنا القراءة عمني الصلاة (سنة ولايضره الغروج منهامع الاسفار) أذا كان قدد خل فها معلسا والاختياران لاتؤخر الى الاسفار كافى المنهاج ويه قال مالك وأحد في رواية وفى أخرى عنه انه يعتمر ال المصلين فان شق علمهم التغليس

فان لم يسكت الامام قرأ فاتحا الدكتاب معد عوالقصرهو الامام وان لم يسمع المأموم في الجهرية لبعده أوكان في السرية فلا بأس بقراءته السورة الوظيفة الثالثة أن يقرأ في الصبح سورتين من المثاني مادون الماثة فان الاطالة في قدراءة الفعدر والتغليس ما سنة ولا يضره الخروج منها مع الاسفار

ولارأس مان بقر أفى الثانية ماواخرالسور نعوالثلاثين أوالعشر فالىأن يختمها لانذاكلاية كمرر على الاسماع كثيرافيكون أبلغ فى الوعظ وادعى الى التفكر وانماكره بعض العلماء قراءة بعض أول السورة وقطعها وقدروى أنهصل الله عليه وسلم قرأ بعض سورة نونس فلاانتهى الىذ كرموسى وفرعون قطع فركع وروى أنهصلي الله علمه وسلمقرأفي الفحر آمة من المقرة وهي قوله قــولوا آمنابالله وما أنزل المناوفي الثانية رينا آمنا عاأتزلتوسمع بلالا يقرأ منههنا وههنا فسأله عن ذلك فقال أخلط الطب بالطب فقال أحسنت ويقرأفي الظهر بطوال المفصل الى ثلاثين آية وفي العصر بنصف ذلك

كان الاسفار أفضل واناجمعوا كان التغليس أفضل وقال أبوحنيفة الاسفار فضل مطلقا الابالزدلفة للعاج لوأحب الوقوف بعدوبها كاهو فىحق النساء دائما لانه أقرب السترومما بدل لاذهب المهالامام قوله صلى الله على وسلم أسفر وابالفعر فانه أعظم للاحر أخرجه الترمذي وقال حسن صبح وفى حديث آخرنور وابالفعر وهواختيار جماعة من الصحابة ومن بعدهم وهوالذي كان عيل اليسه الحافظ ان حر ويختاره لقوة دليله كاوجدته في الجواهر والدر وللحافظ السخاوي يخطه وظاهر الرواية المستحب البداءة بالاسفار كالختم لأن طاهراسفر وابالفجر يفيدا يقاع جيعهافى الوقت الذي ينتشرف ضوءالفجر لان الصلاة اسم لمجموعها فيقتضي ادخاله جموعها فيه وفي رواية عن محمد بن الحسين ان يدخل مغلسا ويخرج مسفراو بروى عن الطعاوى الهمن عزم على تطويل القراءة فالتغليس أفضل ولعنتم مسفرا والله أعلم وأوردصاحب القوت حديثاعن عائشة رضى الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ثمزيدفي كل صلاة ركعتان الاالغرب فانهاو ترالنهار وصلاة الصبح لاجل طول القيام (ولا بأس) للامام (أن يقرأ في الثانية) في ركعني الصبر (باواخر السور) من (نعو الثلاثين والعشر من آية الى أن يختمها) أى تلك الا إنالي أواخوهاوذلك عندانتهاء السور (لانذاك لايتكرر على الاسماع كثيرا) أي يبعد طروقها علم الكثرة الاعتبار لتلاوة السور القصار (فيكون أبلغ في الوعظ وادعى الى التفكر) وأدنى الى الانتفاع وفي ذلك مريد تذكرة وفضل تبصرة (واغاكره بعض العلاء قراعة بعض أول السورة وقطعها) ولفظ القوت وانماكر وأن يقرأ من أواها كذلك ثم يقطع ويقرأ من وسطها ثم ركع قبل أن بخنمها هوالذي كرهه العلاءوليس لقائل أن يقول هذا بدعة لان البدعة لايقال الالما كان فيه ترك سنة وهذا هو الطلق المباح لعموم قوله تعالى فاقر واماتيسرمن القرآن وقوله تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين فهذا أقرب الذكرى أمربه لقرب طروقه السمع واهوله عز وجل وافعلوا الخير واهوله تعالى ومن تعاقع خيرا فهوخيرله فهذه أدلة العموم وهو على الاطلاق اذلم يخص بتحريم وليس فيه ترك سنة فيوصف ببدعة كيف (وقد روىانه صلى الله عليه وسلم قرأ بعض سورة تونس فلما انتهسي الحذ كرموسي) عليه السلام (وفرعون) أُخذته سعلة (قطع)أى القراءة (فركع) هكذاهو في القوت وقال العراقي رواه مسلم عن عبدالله من السائب وقال سورة الومنين وقال موسى وهرون وعلقه المخارى اه قلت لفظ المخارى ويذكر عن عبدالله بن السائب قرأ الذي صلى الله عليه وسلم المؤمنون فى الصبع حتى اذا جاءذ كرموسى وهرون أو ذكر عيسي أخذته سعلة فركع ووصله مسلم من طريق ابن حريج وعندا بنماجه فلمالغذ كرعيسي وأمه أخسدته شهقة أوشرقة (وقد روى) انه صلى الله عليه وسلم (قرأفي) الاولى من ركعتي (الفعر آية من) سورة (البقرة وهي قوله تعالى قولوا آمنابالله) وماأنزل الينا (الآية وفي)الركعة (الثانية) من سورة آلعران (ربنا آمناعا أنزلت) واتبعناالرسولالا يةزادفى المتوت وفرواية الهقر أفهاشهد الله الا ية قال العراق روى مسلم من حديث ابن عباس كان يقرأ في ركعني الفعرف الاولى منهما قولوا آمنا بالله ومأأثرل الينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنامالله واشهد بالمسلون ولابي داودمن حديث أبي هررة في الاولى قل آمنامالله وماأنزل علمنا وفي الركعة الاخيرة ربنا آمنا بمأنزلت أوانا أرسلناك بالحق اه والصحيح انه يقرأ في الاولى آية البقرة المبارة وفي الثانية آية آل عمران وهي قل باأهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء بيننا وبينكم الآية (وسمع) صلى الله عليه وسلم (بلالا) الحبشي الوذن (يقرأ) القرآن أي في الصلاة (منهها وهها فسأله عن ذلك فقال اخلط الطيب بالطيب فقال أحسنت ) كذا هوفي القوت الااله قال فلم يذكر عليه بدل قوله أحسنت وفي بعض نسخ القوت أحسنت أوأصبت وقال العراقي رواه أبوداود من حديث أبي هربرة باسناد صحيح نعوه اه (ويقرأفي) صلاة (الفلهر بعلوالالفصل الى الثلاثين آية و) يقرأ (في العصر) من أوساط المفصل (بنصف ذلك)

كذلك كانقمام رسولالله صلى الله علمه وسلم فهما (وفى المغرب رأ واخوالمفصل) وهي قصارها وقد تقدم تحديد الطوال وألاوساطوالقصار ومافها من الاقوال قالصاحب القوت وروينا عنابن مسعود اله أمالناس فقرأفىالر كعةالثانمة من صلاة العشاء بالعشر الاواخر من سورة آل عمران وقرأفي الركعة الاولى العشر الاواخر من سورة الفرقان وروينا عن الصنايحي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه انه قرأ في الركعة الثنانية من صلاة المغرب بعد الجد ربنا لانزغ قاوبنيا الآية فلذلك يستحب أن يقرأ هذه الاسم به خاصية في الثيانية من صلاة المغرب ووهم بعض النياس نفشي أن بكون هذا تنكيس القرآن وليس كذلك لانهلو كان كاذ كرلماجاز أن يقرأ القارئ اذارلزلت ثم يقرأ بعدها اناأنزلناه اه ولميذكر المصنف القراءة فىصلاة العشاء وأخرج أحد والنرمذي والنسائي منحديث بريدة الاسلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها واشباهها من السور وقدعلم منذلك استحباب القراءة في العشاء بالاوساط وقدحاء التصريحيه في حديث أبي هريرة عند النسائي من رواية سلمان بن بسار عنه وفيه يقرأ في العشاء بوسط المفصل وللخارى في قصة تطويل معاذالعشاء وأمره بسورتن من أوسط المفصل وعندالترمذي منحد بثعثمان تعفان رضي الله عنه انه كان يقر أفى العشاء بسورتين من المفصل نحوسورة المنافقين واسباهها (وآخرصلاة صلاهارسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب قرأ فهابسورة والمرسلات) عرفا (ماصلى بعدها حتى قبض) ولفظ القوت قرأفها والرسلات ماصلي بعدها صلاة حتى قبضه الله عزوجل قال العراقى متفق عليه من حديث أم الفضل اه ولفظ المحارى حدثنا عبدالله بنوسف أخبرنامالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله اس عتمة عن اس عماس قال ان أم الفضل معته وهو يقر أوالمر سلات عرفافقالت ما بني والله لقد ذكرتني رة واءتك هذه السورة انهالا تخرما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر أبها في المغرب أخرجه في كاب الصلة والمغازى وأخرجه مسلم في الصلاة وكذا أبو داود والنسائي وابنماجه واماماأخرجه الخارى والنسائي من حديث زيدين ثابت انه قالمنكرا على مروان بن الحكم مالك تقرأفى المغرب بقصار بعني المفصل وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطولين أى بمقدارهما اللذين هما المقرة والنساء والاعراف و وقع عندالنسائي تفسيرهما مالمص وهومن قول عروة وعندأ بي داود من طريق ان حريج عن إن ألى ملكة هـ ماللائدة والاعراف وعند الجوزق الانعام والاعراف وعند الطهراني فونس والاعراف فهو مشكل فانه اذاقرأهدذا القدردخل وقت العشاء قبل الفراغ وقد أحبب مانة لاعتنع اذا أوقع ركعة فى الوقت والده مال الاسنوى والاذرعى وان المقرى و يحتمل انه أواد بالسورة بعضهاأى قرأش أمنها واعاقلنا ذلك لان المستعب القراءة فها بقصار المفصل واختار وصاحباه ومالك وأحد واسحق وعندابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر رفعه كان يقرأ في المغرب قل ما أيما الكافرون وقلهوالله أحدوكان الحسن يقرأ فهاآذارلزلت والعاديات لايدعهما (و بالجلة التخفيف) فى الصلاة الامام القوم (أولى السما اذا كثر الجع) والراد بالتخفيف أن يكون بحيث الايخل بسننها ومقاصدها (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرخصة اذاصلي أحدكم بالناس فليخفف) استحداما مراعاة لحال المأمومين (فانفهم) وفيرواية الخارى للكشمهني فان منهم (الضعيف) الخلقة (والكبير )السن(وذاألحاجة) تعليل للامرالمذ كورومقتضاه متى لم يكن فيهمن يتصف بصفة من الذكورات وكانوا محصور بن ورضوا بالتطويل لم بضر النطويل لانتفاء العلة أخرجه العفارى من حديث الى مسعود البدري وفيه فايكم ماصلى بالناس فلبحو زفان فهم الضعيف والكبير وذا الحاجة عُمَّال في الذي يليه من طريق الاعرج عن أبي هريرة رفعه اذ صلى أحدكم الناس فليخفف فان فهم الضعيف والسقيم والسكبير (واذاصلي)أحدكم (لنفسه فليطول ماشاء) في القراءة والركوع والسحود

وفى المغرب باواخرالمفصل واخرالمفصل المه عليه وسلم المفصر المفسل المعدها حتى المرسلات ماصلى بعدها حتى أولى الاسمااذا كثرالج عليه وسلم في المناس فلمعذف فان فهم المناس فلمعذف والكبير وذا الحاجة واذا صلى لنفسه الحاجة واذا صلى لنفسه فل علول ماشاء

ولوخر بالوقت كاصحعه بعض الشافعية لكن اذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة ايقاع بعض الصلاة في غير الوقت كانت مراعاة تلك المفسدة أولى وقيدوا التطويل أدضا بالذالم يحرب الى سهو وان أدى السه كره ولا عزى الافى الاركان التي تعتمل النطويل وهو القيام والركوع والسجود والتشهد لاالاعتدال والجلوس بن السعدتين \* (تنبيه) \* زادمسلم من وجه آخر عن أبى الزنادعن الاعرج والصغير وزاد الطبراني والحامل والمرضع وعنده أيضامن حديث عدى بن حاتم والعابر السبيل ولكن في الرواية الاولى عن ابن مسعود وذا الحاحمة يشمل بعض الاوصاف المذكورات \*(تنبيه آخر)\* ذهب جماعة كابن حزم وابن عبد البر وابن بطال الى وجوب التخفيف لامام القوم تمسكا بظاهر الامر فىقوله فليخفف قال ابن عبد البراذ العلة الواجمة التخفيف عندى غير مأمونة لان الامام وانعلم قوة من خلفه فانه لايدرى ما يحدث بهم من حادث شغل وعارض من حاحة وآفة من حدث بول أوغميره وتعقب بان الاحتمال الذيلم يقم عليه دليل لابترتب عليه حكم فاذا انعصرا الممومون ورضوا بالتطويل لانأمرامامهم بالتحفيف لعارض لادليل عليه والله أعلم (وقد كان معاذ بنجبل) رضي الله عنه (يصلى بقوم العشاء فقرأ البقرة فخرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه فقالوا مافق الرجل فتشاكا الحرسول الله صلى الله عليه وسلم فزح معاذا فقال أفتان أنت بامعاذا قر أبسورة سبم والسماء والطارق والشمس وضحاها) وافظ القون وقد كانمعاذ بنجبل يصلى معرسول الله صلى الله عليه وسلم م ينصرف الى قومه صلاة عشاء الا يوة فيصلى بهم فافتح ليلة في صلاته بسورة البقرة فرجرجل من الصلاة فصلى لنفسه ثم انصرف فقال معاذ نافق الرحل فتشا كالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشكى الرجل وزجرمعاذا وقال أفتان أنت يامعاذ اقرأ سورة سبع والسماء والطارق والشمس وفيحاها اه وقد تصرف المصنف في الفاظ هذا الحديث كالرى وأخرجه العدارى ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داودالطيالسي والبهق من حديث حار وأخرحه أحد دفي المسند من حديث ريدة الاسلى ولفظ النحارى فىالصيع حدثنا آهمين أبي الماس حدثنا شعبة حدثنا محاربن دنار سمعت جاربن عبدالله الانصارى قال أقبل رحل مناضحين وقدحنم الليل فوافق معاذا يصلى فترك ناضحه وأقبل على معاذفقرأ بسورة البقرة أوالنساء فانطلق الرجل وبلغهان معاذا بالمنه فأثى النبي صلى الله عليه وسلم فشكااليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأمعاذ أفتان أنت أوأفاتن ثلاث مرار فلولاصليت بسيم اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلى وراءك الكبير والضعيف وذوالحاجة وقال أيضا حدثنامسلم حدثناشعبةعنعر وعناجار انمعاذ بنجبل كان بصلى مع الني صلى الله عليه وسلم غم وجمع فمؤم قومه قال وحدثني محدين بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عروسمعت جابر بن عبدالله قال كان معاذ بنجبل بصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فيؤم قومه فيصلى العشاء فقر أبالبقرة فانصرف الرجل فكأ تنمعاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان أوقال فاتنافأ تنافأتنا وأمره بسورتين من المفصل وأما حديث ريدة فاخرجه أحد منفردابه ولم يخرجه أحد من السنة ولفظه انمعاذ بنحبل صلى بالمحابه صلاة العشاء فقرأفهااقتر بت الساعة فقام رجل من قبل ان يفرغ فصلى وذهب فقالله معاذ قولاشديدا فأنى الني صلى الله عليه وسلم فاعتذر اليه فقال اني كنت أعل في نخل وخفت على المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل بالشمس ونعاها ونعوهامن السور وانفرد البهقيذ كروالسماء والطارق فىحديث جار وأخرجه أحد أيضاوالبزار فيمسنديهما من طريق عروبن يحى المازني عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سام انه أنى الني صلى الله علمه وسلم فقال مارسول الله اناظل فى أعمالنافذاتى حين نمسى فيأنى معاذ فيطوّل علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بامعاذ لاتكن فتانا اماأن تخفف بقومك أوتحعل صلاتك معى ولفظ أحداماأن تصليمعي واماأن تخفف

وقد كانمعاذبن جبل يصلى
بقوم العشاء فقرأ البقرة
فر جرجل من الصلاة
وأتم انفسه فقالوا نافق
الرجل فتشا كياالى رسول
الله صلى الله عليه وسلم
فز حررسول الله صلى الله
عليه وسلم معاذا فقال
افتان أنت يامعاذا قررأ
سورة سج والسماء والطارق
والشمس وضعاها

على قومك وفي هذه الاحاديث الثلاثة فوائد ففي حديث جابر أربع الاولى فيه حجة للشافعي وأجدانه تصع صلاة المفترض خلف المتنفل كاتصع صلاة المتنفل خلف المفترض لانمعاذا كان سقط فرضه بصلامة مع النبي صلى الله علمه وسلم فكانت صلاته بقومه نافلة وهم مفترضون وقد ورد التصريح بذلك في رواية الشافعي والبه بي هيلة تطوع ولهم مكتوية العشاء قال الشافعي في الاموهد فيه الزيادة صححة وهكذا في مسند الشافعي وصعهاالبهق أيضاوغ بره وخالف فى ذلكر سعة ومالك وأبو حنيفة فقالوالاتصع صلاة المفرض خلف المنفل لقوله صلى الله عليه وسلم الماحيل الامام لوقتميه فلا تختلفوا عليه وأحاب عنه القائلون بالعمة بأن المراد الاختلاف في الافعال الظاهرة لافي النبات فأن ذلك لا يختلف به ترتب الصلاة وأحاب الخالفون لقصةمعاذ باحوية منهاانه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات المكتوبة ثم رجع الحقومه فيؤمهم فيصلاة أخرى بعد ذلك وهدذا ترده رواية مسلم فيصلى بهم تلك الصلوات ومنها انمعاذا كانت صلاته مع الني صلى الله عليه وسد إنافلة وكانت صلاته بقومه هي الفر يضية فلحق بالمحملات فلاتكون فيه عنة ويدل اذلك حديث أجد والمزار عن رحل من بني سلم والجواب انه لايطان عماذانه يترك فضيلة صلاة الفرض مع النبي صلى الله علمه وسلم وأماحد يث أحد والنزاز فعناه اماأن تصلى معيم فتصراعلي ذلك ولاتؤم قومك وكذاقوله أوتحعل سلاتك معي وهذاهو المواد والافهوكان بصلى معه فتعن ان يكون المراد تقتصر على صلاتك معى وليس فيه كون الفرض هي التي كانت معقومه واذا كانهـذا تحتملا للتأويل فقول جابرهيله تطوع لا يحتمل التأويل وجابريمن كان يصلى مع معاذ فو حس المصر اليه ومنها انحديث فلاتختلفواعليه ناسخ لقصة معاذ لانها كانت قبل أحد بدليل انصاحب الواقعة معمعاذ قتل شهيدا باحد وحديث النهي عن الاختلاف رواه أبو هر وه وانما أسربعد خمر والجوابانه لايصارالى النسخ مع امكان الجمع فعل النهى على الاختلاف فى الافعال الظاهرة فيه اعمالا الحديثين فهو أولى من المصير الى النسخ الثانية في سماق المصنف فقالوا نافق الرحل وفى سياق المعارى فقيل انقت بافلان وهوصريح وفي صيم مسلم ان معاذا هو الذى قال انه منافق ويحتمل انه قال هو والجاعة رقيل ليس هوخيرا وانما هو استفهام بغير همزة الاستفهام قالوا له هذا الكلام على وجه الاستفهام ويدلله سياق مسلم قاللاوالله ولا تين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاخبرنه الحديث الثالثة كيف اطلقوا فيه القول بأنه منافق واليكن كذلك والجواب انه كان من المقر وعندهم من علامات النفاق التخلف عن الجاعة في العشاء فاطلقوا عليه اسم النفاق باعتمار امارته علمه وماعلم معاذ عذره الابعدذاك وكان من راءته من النفاقان قتل شهيدا باحد فكان النبي صلى الله علمه وسلم بعدذلك بقول لعاذ مافعل خصمي وخصمك فكان معاذ يةول صدق الله وكذبت استشهدذ كره البهقي الرابعة كمف الجمع بينه و بين مارواه أنوداود والنسائي باسناد صحيم عن سلمان مولى ممونة قال أتيت ابن عروهم بصاون فقات الاتصلى معهم فالقدصلت الى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاتصلوا الصلاة في وممرتن أجابعنه النووى في الخلاصة بان قال قال أصفا مناه لا تحب الصلاة فى الموم مرتين فلا يكون مخالفالماسيق من استعماب اعادتها قال وأماا بنعر فإ بعدها لانه كان صلاها جاعة ومذهبه اعادة المنفرد والله أعلم وأما ماستنبط منحديث ربدة من الفوائد فست الاولى يحوز المأموم ان عرج نفسه من الحاعة فأن الرجل ذكرانه خاف على الماء ولم سكر علمه الني صلى الله علمه وسلم ذلك والحكم كذلك وهوأصح القولين وفيه وجه آخرانه ليس بعذر وأمالله ارقة لغير عذر ففيه قولان الشافعي أحدهمانه لايحوز وتبطل صلاته والقول الثاني وصحعه الرافعي انه يحوزلان الاقتداء مستحب فهو عنزلة الخروج من النافلة الثانية في ساق المصنف فرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه وفي ساق ريدة فقامر حلمن قبل أن يفرغ فص لي وذهب هل المراديه الله بقي على احرامه وانما أخرج

الثانى فان كانت القصة واحدة فانه خرج من الصلاة وأساوان كانتاوا قعتين وهوالاطهر فالأمرفي هذه الواقعة على الاحتمال وقد أشار البهق الى انرواية مسلم انه سلم شاذة انفرد بها يجدبن عباد عن سفيان وغيره من أصحاب سفيان لم يذكرها الثالثة هذا الرحل المهم في الحديث اختلف فيه فقيل احمه سلم وقد جاء مبيناني مسند أحدوقيل اسمه حزم ب أي كعب وقد جاء مبينافي سن أبي داود وقال النووي في الخلاصة قيل انه حرام وقيل حازم اه وقول من قال سليم أصح الرابعة وقع التصريح في حديث بربدة بصلاة العشاء وهكذا هوفى سياق المصنف ووقع فى سن النسائى من رواية محارب بن د ارعن حارانه صلاة المغرب وبؤبعليه القراءة في المغرب ورواه البهقي هكذائم قال كذا قال محارب بن دارعن جار المغرب قال وقال عرو بن دينار وأبوالزبير وعبيد الله بن مقسم عن جار العشاء عمر واه من حديث حزم بن أبي كعبوقال فيه المغرب ثمقال والروايات المتقدمة فى العشاء أصح والله أعلم وامار واية محاربين دثار عند البخارى فلم يذكر فهاالمغرب ولاالعشاء ورواية النسائي هذه شاذة مخالفة لبقية الطرق الصححة الخامسة فى حديث بريدة هذا ان معاذاقر أباقتربت وفى حديث جارانه قر أالبقرة وهوالذى فى سلاق المصنف وهو الشهورفي أكثر الروامات وللخارى أيضا فقرأ بالبقرة أوالنساء والجيع بينهذه الروايات انالتي قرأهاهي البقرة وبه حزمأ كثرهم فوجب المصرالي قولهمور واية المخارى أوالناء شكف بعض الرواة فلايصار الهاوأمارواية افتربتفان أمكن الجمع بكونهما واقعتين فلاتعارض وان تعذر الجمع وجب العمل بالارج ولاشكان رواية جار أصح لكثرة طرقها ولكونها اتفق علها الشحان فهي أولى بالقبول من رواية تريدة والله اعلم السادسة قديستشكل في الجم بن حديث ريدة وجار على تقدير كونهما واقعتين من حيث اله لا نظن ععاد أن يأمره الذي صلى الله عليه وسلم التحقيف وقراءة ما -ىمى لهمن السورف واقعة ثم يصنع ذلك مرة أخرى فهذا بعيد حداعن معاذ وقد أحاب النووى فى الحلاصة عا نصه ولعله قرأ البقرة في ركعة فانصرف رجل وقرأ اقتربت في ركعة أخرى فانصرف آخر والله أعلم لكن هدذا الجوابلايتم الاعلى تقد مركونهماواقعة واحدة فتأمل هذا وقدو جدهنا فى بعض نسخ المكاب زيادة وهي قوله بعدهد القصة فهم العلاء منهذا الامر اعاذ بقراءة قصارا لسوران قوله صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف انماعني التخفيف في القراء الافي الركوع والسحود والطمأنينة اذروى ان صلاته صلى الله علمه وسلم كانت مستو به قيامه وركوعه وسحوده وجاوسه بين السعدتين سواء وقال صاوا كارأيتموني أصلي اليهناآ خوالز بادة ولم أتقيد بشرحها لكونها سقطت من أكثر النسخ المعتمدة وقوله صاوا كارأيتمونى أصلى مخرج في صحيح المضارى فى أثناء حديث مالك بن الحويرث وقدر وى المخارى ومسلم وابن ماجه من حديث أنس كان الني صلى الله عليه وسلم يو حز الصلاة و يكملها ولهما أيضامن حديثه ماصليت وراءامام قط أخف صلاة ولاأتم من النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ وقد مازع اب دقيق العيد استدلال الفقهاء بهذا الحديث على وجوب جميع أفعاله أى صلوا كما رأيتمونى أصلى لان هذاالخطاب انماوقع الكبن الحو رث وأصحابه فلايتم الاستدلال به الافيمايتيت من فعله حال هذا الامر وامامالا شبت فلا والله أعلم (ووطائف الاركان ثلاثة أولهاأن يخفف الركوع والسجود) في هيا ممايدليل قوله (فلا بزيدفي التسبيعات على ثلاث) مرات (فقدر ويعن أنس)

ا بنمالك رضى الله عنه (انه قالماراً يت أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمام) أخرجه البخسارى ومسلم من طريق شريك معت أنس بن مالك يقول ماصليت وراء امام قط أخف صلاة ولا أتم من الذي صلى الله عليه وسلم وان كان يسمع بكاء الصى فيخفف مخافة أن تفتن أمه زادع بدالرواف

نفسه من الجماعة فقط أواته أبطل احوامه معه ثم انشأ احواما منفردا فظاهر سمياق المصنف دالعلى الاحتمال الاحتمال الاول وظاهر سياق مسلم في حديث بار فانعرف رجل فسلم ثم صلى وحد و دال على الاحتمال

\*(وأما وظائف الاركان فثلاثة) أولهاوان يحفف الركوع والسحودف لا يزيد فى التسبحات على ئلاث فقدروى عن أنس أنه قال ما رأيت أخف سلاقمن رسول الله صلى الله علمه وسلم فى تمام

نعرروى أنضاأن أنسن مالك لماصلي خلف عرب عبد العز يزوكان أميرا بالمدسة قالماصلات وراءأحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشاب قال وكانسم وراء عشراعشرا وروى محملاأتهم قالواكا نسج وراءرسولالله صلى الله عليه وسلم فى الركوع والسحود عشراعشرا وذلك حسن وليكن الثلاث اذا كثرالجع أحسن فاذا لمعضر الاالمعردون للدى فلارأس العشر هذاوحه الجه بنالروامات وينبغي أن يقول الامام عندرفع رأسه من الركوع سمع الله لن حده \* الثانية في المأموم منعى أنلابساوى الامام فى الركوع والسعوديل يتأخر فلاجهوى للسحودالا اذاوصلت حهة الامام الى المحدهكذا كاناقتداء الصابة وسول اللهصلي الله عليه وسلم ولا يهوى للركوع حتى نستوى الامام وا کعا

من مرسل عطاء أوتدركه فيضم والمعنى اله صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة بقراءة السورة القصيرة ويتمهامن غيرنقص بل بأنى باقل ماتكن من الاركان والابعاض (وروى أن أنس بن مالك) رضى الله عنه (لماصلي خلف عمر من عبد العزيز) الاموى (وكان أمير الدينة) من قبل عبد الملك من مروان (قالمأصلت وراء أحداشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشاب) عنى به عمر بن عبد العزيز (قال) أنس (فكانسجوراء عشراعشرا) أى فى الركوع والسجودولفظ القوت في كتاب الصلاة م ألتسبيم في السحود ان شاء عشرا أوسبعا أو خساواً دناه ثلاث وليكن الثلاث بعد حصول حبينه على الارض وقبل رفعه الماه والا كانت واحدة تذهب الاولى في حال وضع الوجيه والاخرى فى حال رفع الرأس فتحصل تسبحة واحدة فى كل سعدة وهذا غير مستحسان ينقص عن ثلاث قال أنس بن مالك وقد صلى خلف عبر بن عبد العز بز بالمدينة ماراً بت أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله علمه وسلمن صلاة أميركم هذاالشاب قال وكنانسج وراءه فى الركوع والسعود عشراعشرا اهوقال في كاب الامامة بعدا براده قصة معاذ مانصة فينبغي ان بعرف هذا الامام حق الامامة و بسيع في ركوعه وستعوده سبعاسبعاليدول من وراء خساأوثلاثالانهم مركعون ويسجدون بعده ورويناآن أنس بن مالك صلى خلف عرب عبد العز بزفساقه وقال العراق أخرجه أبوداودوالنسائى باسناد حد وضعفه ابن القطان اه (وروى محملا أنهم فالوا كنانسج وراء رسول الله صلى الله علمه وسلم في الركوع والسجود عشراعشرا) هكذا أورده صاحب القوت بلفظ وروينا مجلا وقال العراقي لم أجدله أصلاالافي الحديث الذى قبله وفعه فزرنا فيركوعه عشر تسبحات وفي معوده عشر تسبحات اه (وذلك حسن) أى الاتيان بالعشرة لانه احدالكمال (ولكن الثلاث) مرات (اذا كثر الجمع) من المصلين (أحسن) للتخفيف المأموريه (فامااذالم يحضر) وراءه (الاالمتحردون للدنن) من الذين الأشغل لهم غيرا أصلاة باتمام أركانها وخشوعها (فلابأس بالعشر )فننبغي للامام أن واعدذلك (هذاوجه الجع بين الروايات) المذكورة (وينبغي أنُ يقول الامام عندرفع رأسه من الرَّكوع سمعُ الله لمن حده) ويجهر بهالأنه رتب عليه قول المأمومين ربنالك الجد فدل على اله يعهر به يعث يسمعه المأمومون وبهذا صرحفى كتب المذهب قال إن المنذرف الاشراف اذا قال الامام مع الله ان جده فقالت طائفة يقول مع الله لن حده اللهم ربناولك الحدكذلك قال محدين سبرين وأبو تردة والشافعي واسحق وأبو يوسف ومحدوقال عطاء يجمعهما مع الامام أحب الى وقالت طائفة أذا قال مع الله ان حده فليقل من خلفه ربناولك الحد هذا قول ابن مسعود وانعروأبي هربرة والشعبي وبهقال مالك وقال أحدالي هذاانتهي أمرالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر وبه أقول اه وقد تقدم البحث في ذلك آنفا (الثانية المأموم يتبغى الابسابق الامام فى الركوع والسعود) بل فى سائر أفعاله الفاهرة ( بل يتأخر ) عنه ( فلا يهوى السعود الااذا وصلت جهة الامام الى المسجد) أي موضع السجود وفي بعض النسخ أرض المسجد (هكذا كان اقتداء العماية برسولالله صلى الله عليه وسلم) أخرجه المخارى ومسلم من حديث العراء بن عازب (ولايهوى الركوع حتى نستوى الامام را كعا) ولفظ القوت وعلى المأموم أن يكبر و بركم و يسعد بعد الامام ولا يخرون معدادي تقع جمهة الامام على الارض وهم قمام وهم يخرون بعدذلك كذلك كانتصلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه اه والدليل على ان أفعال المأموم تكون متأخرة عن أفعال الامام ماأخرجه الشفان منحديث همام عن أبيهر و و وفعه الماح لوتم به فلاتحتلفوا علمه فاذا كعرف كمروا واذا ركع فاركعوا واذاقال سمع الله ان حده قولوا اللهم رينالك الجد واذاسعد فاسعدوا واذاصلي حالسا فصاوا حاوسا أجعون ووجه الدلالة منهانه رتب فعله على فعل الامام بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيبذ كروابن بطال وابن وقيق العيد فى شرح العمدة قال العراقى فى شرح التقريب وفيه نظرفان

طائفة) وافظ القوت قسم ( مخمس وعشر من صلاة وهم) هؤلاء ( الذمن يكبر ون و ركعون بعدركوع الامام)وفي نسخة بعد الامام ولفظ الهوت الذين رفعون ويضعون بعده (وطائفة بصلاة واحدة) وفي القوت وقسم بدل طائفة (وهم الذين يساو ونه) ولفظ القوت الذين يكبرون و ركعون و يسعدون معه مواصلة له ومبادرة (وطائفة) ثالثة بخرجون (بلاصلاة وهم الذين يسمقون الامام) فان سبقه من الكائر ولفظ القوت الذين مرفعون و بضعون قبله و بسابقونه (وقد اختلف فى أن الامام) وهو (فى الركوعهل ينتظر لحوق من دخل) بان مع خفق نعله (لينالبه فضل جماعتهم وادرا كه لتلك الركعة) أم لافيه تفصيل يأتىذ كره (ولعل الاولى انذاك مع الاخلاص لابأس به اذالم يظهر تفاوت ظاهر الحاضر من فان حقهم مرعى في ترك التعلويل علمهم) ولفظ القوت وقداختلف مذهب السلف في الامام يكون را كعا فبسمع خفق النعال هل ينتظر فاركوعه حتى يدخل الداخل فى الركعة أولا ينتظر فقال بعضهم ينتظرحني يدخاوامعه وممن اختارهذا الشعبي وقال آخرون لاينتظر فانحرمة من دخل فيها وراء، أعظم من حرمة الداخل وممن قالبهذا الراهم النخعى والذى عندى فيهذا التوسط ينفار فانسمع خفق النعال في أول ركوعه فلابأس انمده حتى يلحقوابر يادة تسبح لللايكون فارغا بعمل غيرالصلاة فان معه في آخر ركوعه عندرفع رأسه فماأحب أن نزيد فى الصلاة لاجلهم وليرفع ولايبالى بهم اه قلت وقول ابراهيم النخعي هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وقال النووي في الروضة بستحب الدمام أن يخلف الصلاة من غير ترك الابعاض والهيا " ت فان رضى القوم بالنطويل وكانوا محصورين لايدخل فيهم غيرهم فلا بأس بالنطويل ولوطول الامام فله أحوال منها أن تصلى في مسحد سوق أو محلة فعطول ليلحق آخرون يكثر بهم الجاعة فهذا مكروه ومنها أن يحس في صلاته بمعىء رجل ريد الاقتداءيه فان كان الامام را كعافهل ينتظره أملا أصحهما انه ينتطره بشرط أنلا يفعش التطويل وأن يكون المسبوق داخل المسحد حن الانتظار فان كانخارجه لم منتظره قطعاو بشرط أن يقصديه التقرب الى الله تعالى فان قصد التودد واستمالته لم ينتظر قطعا وهذا معنى قواهم لاعيزين داخسل وداخل وقبل انعرف الداخل بعينه لم يتتفاره والاانتظره وقيل ان كانملازما العماعة انتظره والافلا واختلفوافي كيفية القولين فقالمعظم الاصحاب ليس القولان في استعباب الانتظار بل أحدهما بكره وأطهرهما لايكره وقبل أحدهما يسقب والثانى لايستعب وقيل احدهما يستعب والثاني يكره وقيل لاينتظر قولاواحدا وانماالقولان فىالانتظار فىالقيام وقيلان لم يضر الانتظار بالأمومين ولم اشق علمهم انتظار قطعا والا ففيه القولان

الفاء المقتضية المتعقب هي العاطفة اماالواقعة في حواب الشرط فاعاهي الربط والظاهر انه لادلالة لها على المتعقب على التعقب مذهبين حكاهما الشيخ أبو حيان في شرح التسهيل ولعل أصلهاان الشرط متقدم عليه مع الجزاء وهدا يدل على ان التعقب ان قلنا فليسمن الفاء واعاهو من ضر ورة تقدم الشرط على الجزاء والله أعلى (وقد قبل ان الناس مخر حون من الصلاة على الجزاء والله أعلى المناس عنو حون من الصلاة على المرابطة المسلم

ويكره فى غيرهما والله أعلم اله كلام النووى \*(فصل) \* قول المصنف وادراكه لتلك الركعة بشيريه الى ماهو المشهور فى المذهب ان من أدرك الامام فى الركوع كان مدركا للركعة وهومذهب أصحابنا وحكى النو وى عن بعض أعمة الشافعية كحمد ابن استق بن خرعة وأى بكر الصنى انه لاندرك الركعة بادراك الركوع قال وهذا شاذمنكر والصحيح

وحيث قلنالا ينتظرفا ننظرلم تبطل صلاته على المذهب وقبل فى بطلائها قولان ولو أحس بالداخل فى التشهد الاخير فهو كالركوع وان أحس به فى سائر الاركان كالقيام والسجود وغيرهما لم ينتظره على المذهب الذى قطع به الجهور وقيل هو كالركوع وقبل القيام كالركوع دون غيره وحيث قلنا لا ينتظر ففى البطلان ماسبق قلت المذهب انه يستحب انتظاره فى الركوع والتشهد الاخير بالشروط المذكورة

وقد قسل ان النياس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام طائفة بخمس وعشر ناصلاة وهمالذين مكرون وتركعون بعدالامام وطائفة بصلاةواحدة وهم الذن ساو ونه وطائفة للاصلة وهم الذين سالقون الامام وقد اختلف في أن الامام في الركوع هل بنتظر لحوق من مدخل لمنال فضل الجاعة وادرا كه لذلك الو كعةولعـل الاولى أن ذاكمع الاخلاص لارأس مه اذالم نظهر تفاوت ظاهر للعاضر سفانحقهم مرعى فى توك التطو بل علمهم

\* الثالثة لاتر مدفى دعاء التشهدعلي مقدار التشهد حدرا من النطو بلولا بخص نفسه فى الدعاء لل رأتى بصغة الحم فيقول اللهم اغفرلنا ولايقول اغفرلي فقدكره للامام أن غص نفسه ولاباس أن بستعمد فى التشهد بالكامات الجسر المأثورة عن رسول اللهصلي اللهعلموسلم فيقول نعوذ النمنعذابجهم وعذاب القمر ونعوذ للمن فتنة المحما والممان ومن فتنمة المسيح الدجال واذا أردت بقوم فتنة فاقبض مناالمك غرمفنونين

الذىعابه الناس وأطبق عليه الاغة ادرا كهالكن يشترط أن يكون ذلك الركوع معسو باللامام فان لم يكن ففيه تفصيل يذكرفى الجعة انشاء الله تعالى ثمالمراد بادراك الركوع ان يلتقي هو وامامه فى حد أقل الركوع حتى لوكان فى الهوى والامام فى الارتفاع وقد بلغهو مه حد الاقل قبل ان ترتفع الامام عنه كان مدر كاوان لم يلتقيافيه فلاهكذا قاله جميع الاصحاب ويشترط ان يطمئن قبل ارتفاع الامام عن الحد المعتبرهكذاصرحيه فىالسانويه أشعركادم كثيرمن النقلة وهوالوجهوان كأن الا كثرون لم يتعرضوا له ولو كبر وانحني وشلاهل بلغ الحدا اعتبر قبل ارتفاع الامام عنه فوحهان وقبل قولان أمحهما لايكون مدركا والثانى يكون فامااذا أدركه فهما بعدالركوع فلا بكون مدركا للركعة قطعا وعلمه ان يتابعه في الركن الذى أدركه فدهوان لمحسب له قلت واذا أدركه في التشهد الاخير لزمه متابعته في الجاوس ولا يلزمه أن يتشهد معه قطعاو يسن له ذلك على الصح المنصوص والله أعلم (الثالثة لا مزيد) الامام (في دعاء التشهد) أى لا يطيل فى الدعاء الذى يأتى م بعد التشهد (على مقدار التشهد) أى كلاته كاقاله العمراني فىالبيان نقلا عن الاصحاب وفي الروضة كاصلها الافضل أن يكون أقل منه وهو المنصوص في الام والمنتصر فان زادعلمه مضرلكن يكره التطويل وخرج بالامام غيره فيطيل مالم يخف وقوعه فى سهوكا حزم به جمع فى النام ونص علمه فى الام وائما قلنا بعدم الزيادة (حدرامن التطويل) المضاد التعفيف المأموريه (و) من آداب هذه الوظيفة أن (العض بالدعاء نفسه) بضمر الافراد (بل بأني بصغة الجسع) ينوى فيه مع نفسه الحاضرين و راءه من المصلين (فيقول) مثلا (اللهم اغفرلنا ماقدمنا ومأخرنا) وماأعلناوماأسررنا وماأنتأعلم به منا (ولايقول) اللهم (اغفرلى فقد كرهالامام أن يخص نفســـه بالدعاء) وهوالنصوص عن الشافعي في الام وقد تقدمذ كره ولفظ القوت و يكر وللامام أن يخص نفسه بالدعاء دون من خلفه واذادعا في صلاته فحمع بالنون فيقول نسألك ونستعيدك وهو ينوى بذلك اباه ومن خلفه ولسائر المؤمنين (ولابأس ان يستعيد في تشهده بالسكامات الحس المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولفظ القوت ولابدع أن يستعيد في تشهده بالكامات الحس (فيقول نعوذبك) هذا اذا كال اماما وأورده صاحب القون بالافراد ونصه اللهم انى أعوذبك (منعذاب جهنمو) أعوذ بكمن (عذاب القبر ونعوذ بك) وفي القوت وأعوذ بك (من فتنة الحما والممات ومن فتنة المسيح الدحال واذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا) ولفظ القوت فاقبضى (البك غير مفتونين) فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمريه وقال في موضع آخر من هذا الباب واستحب أن يقول في تشهده أسألك من الخير كله عاجله وآجله ماعلت منه ومالم أعلم وأسألك مماسألك منه نبيك محد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك بما استغاذك منه نبيك محمد صلى الله علمه وسلم وأسألك مماسألك مه عمادك الصالحون وأن قال أسألك الجنة وماقرب الهها من قول وعمل ربنا لأتزغ قلوبنا بعد اذهديتنا الاسيتن ربشا آتنافي الدنياحسنة الاسة عريستغفر للمؤمني والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وليس بعدهذا دعاءمفضل ولا كلام مأثوروان اقتصر على الاستعادة بالكلمات التي ذكرناها آنفا أحزأ وهذا كله من فناثل التشهد ومندو باليه اه قلت هذا الحديث روى من طريق عائشة وأي هر وة فديث عائشة أخرجه النخارى ومسلم وأبو داود والنسائي فالنخاري أخرجه في الصلاة وفي الاستقراض والساقون فى الصلاة وحديث أبي هر رة أخرجه المعارى ومسلم والنسائي وحديث عائشة عند المعاري في باب الدعاء قبل السلام من طريق شعب عن الزهري عن عروة عمار فعتمه كان مدعو في الصلاة اللهم انى أعوذبك من عذاب القبر وأعوذبك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحساوفتنة الممات اللهماني أعوذك من المأغم والمغرم وهكذا اخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري وحديث أبي هر برفعند المخارى ومسلمن طريق هشام الدستوائ عن يحي سابى كثير عن أبي سلمعن أني هر برة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم انى أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبرومن فتنة الحما والمماتومن شرالسيع الدجال ورواهمسلم من طريق الاوزاعي عن يعين أبي كثير بلفظ اذاتشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم انى أعوذبك من عذاب حهنم ومن عذاب القدرومن فتنة المحماوالممات ومن شرالسيم الدحال ورواه مسلم أنضامن طريق الاوزاعي عن حسان تعطمة عن محد من أبي عائشة عن أبي هر مرة رفعه اذا فرغ أحدكم من التشهد الا تخوفلمتعوَّذ بالله من أربع فذ كرهاوفى رواية له من هذا الوجه من النشهد ولم يذكر الا خرورواه مسلم أنضامن طربق طاوس من أبي هرمة رفعه بلفظ عوذوا بالله من عذاب الله عوذوا بالله من عذاب القبر عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال عودوا بالله من فتنة المحما والمات وله عن أبي هر مرة طرق أخرى وقدعر ف مما تقدم من سأن الائمة لهذا الحديث ان الكامات المذكورة أربعة ففي قول المصنف تبعالصاحب القوت ماليكامات الخس نظرلان الواردفي هذاالحديث ماذكرناه نع هذا الذي زاده صاحب القوت وتبعه المصنف وهوقوله واذا أردت بقوم فتنةالخ أخرجه الترمذي من حديث ابن عماس بلفظ واذا أردت بمبادك فتنة فاقتضى اللئ غير مفتون وللعا كمنحوه من حديث ثو بان وعبدالرجن من عابس وصحعهما ولكن ليس فيه انه مقيد با حرالصلاة \* (تنبيه) مليس في رواية أبي هر رة الحل الذي كان الني صلى الله عليه وسلم بأتى فيه بهذهالاستعاذة وفي حديث عائشة عندهما كان يدعو بذلك في صلاته وفهم منه الخاري انه في آخوصلاته ولذا ترجم عليه يقوله باب الدعاء قبل السلام وعندمسلم وغيره من حديث أبي هر برة الامر بذلك بعد الفراغ من التشهد وفي روايقه التقييد بالاخبر ففيه استعباب الاتبان مذا الدعاء بعد التشهد الاخيروهومراد المصنف وقدصر حبذاك العلاءمن المذاهب الاربعة وزادان خزم الظاهري على ذلك فقال بوجو به ومال المه الشيخ محى الدين بن عربى في الفتوحات الاان ابن حرم لم عصه بالتشهد الاخبر فقال ويلزمه فرضاأت يقول اذافرغ من التشهد في كاتا الجلستين اللهم ان أعوذ بك الخ قال وقد روى عن طاوس اله صلى ابنه بعضرته فقالله ذكرت هذه الكلمات قاللافام، باعادة الصلاة اهقال العراقي وهذاالا ترعن طاوس ذكره مسلم في صححه بلاغا بغيراسناد فالحياض وهذايدل على أنه حل أمرالني صلى الله عليه وسلم بذلك على الوحوب وقال النووى ظاهر كالم طاوس انه حل الامريه على الوجو بفاعادة الصلاة الهواته وجهو والعلماءعلى انه مستحب ليس بواحب ولعل طاوسا أواد تأديب ابنه وتأكيدهدذا الدعاء عنده لاانه بعتقد وجويه اه وكذاقال أنوالعباس القرطبي يحتملان يكون انماأمره بالاعادة تغليظاعليه لئلايتهاون بتلك الدعوات فيتر كهافعوم فائدتهاوتوابها اه وفى هذا الاحتمال نظر لا ينحفي عندالتأمل فالمالعرا في وماذكره ابن خرم من وجو بذلك عقب التشهد الاول لموافقه عليه أحد ثمانه ترده رواية مسلم التي فها تقسد التشهد بالاخير فوجب حل المطلق على المقيد لاسما والحديث واحد مداره على أبيهر ورضى الله عنه وقدأو رداب حرم هذه العدارة على نفسه وقال فهدذاخبر واحدور بادة الوليد منمسلم ريادة عدل فهي مقبولة فاعتاجد ذلك في التشهد الاخبر فقط ثم أحاب عنه بقوله لولم يكن الاحديث محدين أبي عائشة وحده الكان ماذ كرت ليكنهما حديثان كاأوردناأ حدهما منطريق اليسلة والثاني منطريق محدبن أبيعائشة واعمازاد الوليد على وكسع المراس ويق خسرا بيساة على عومه فيما قع عليه اسم تشهد اه قال العراق وهو مردودلان عمد بن أبيعائشة وأباسلة كالاهما برويه عن أبيهر برة فهوحديث واحد لاحديثان ثمان سينة الجلوس الاولى التخفيف فيه عندالاغة الاربعة وغيرهم وحكى ابن النذرعن الشعى انمن زاد فيه على التشهد عليه سعد تاالسهو ولم يستعضراب دقيق العيد في شرح العمدة هذه الرواية القيدة بالاخبرفقال قوله اذاتشهد أحدكم عامق الاولوالاخبروقداشتهر بين الفقهاء المخفيف فى الاول وعدم استحماب الذكر بعده

حتى سام بعضهم فى الصلاة على الالله فيه والعموم الذى ذكرناه يقتضى الطلب لهذا الدعاء فن خصه فلابد له من دليل راج وان كان تصاللابدله من صحة اه قال العراق وقد عرفت المخصص والله أعلم ع قال المصنف تبعالصاحب القوت (قيلسى الدجال مسحالاته عسم الارض بطولها وقيل لانه ممسوح العين أىمطموسها) وافظ القوت قبل مى مسحالانه معدول من ماسم أى عسم الارض مسحالانه تطوىله الارض كلهافي أربعين بوماوقيل بلهوممسوح العين أى مطموسها اه وتعقيقه على الوجه الاخسيرانه فعيل عمى مفعول سمى به لمسح احدى عينيه وعلى الوحه الاول عمني فاعل وقيل التمسيم والتمساح بمعنى الماردا لحبيث فقد يكون فعدلامن هداوقال ثعلب فى نوادره التمسيع والممسح الكذاب فقد مكون فعيلا من هدذاومنهم من ضماء على و زن سكست وأنكره الهروى وقال ليس بشئ وضبط بوجهين آخرين على وزن فعيل والخاء معمة وعلى وزن السكست والخاء كذلك وقبل أصله بالعمرانية مشيح بالشن المجيمة فعرب بالسين المهملة وهكذا المسيمين مريم عليه السلام وقدذكرت فى اشتقاقه أقوالًا تنيف على العشر من في شرحي على القاموس فراجعه والماللا على المذاب وقبل المموه بماطله وقبل غيرذاكذ كرت في شرحى على القاموس كذلك \* اشارة القبرأ ولمنزل من منازل الاستوة فيسأل الله ان لا يتلقاه في أول قدم يضعه في الا حرة عذاب ربه والاستعادة منعداب جهنم هي الاستعادة من البعدفان جهنم معناه البعيدة القعر والمصلى في حال القربة وهوقريب من الانفصال من هذه الحالة المقر بة فاستعاذ بالله تعالى ان لايكون انفصاله إلى حال تبعد من الله وأما الاستعادة من فتنة الدجال فل يظهرفى دعواه الالوهية ومايخيله من الامور الخارقة للعادة من احماء الموتى وغيره وامافتنة المحمافكل ما يفتن الانسان عن دينه الذي فيه سعادته وأمافتنة الممات فنهاما يكون في حال النزع والسياق من رؤية الشماطين الذين ينصور ون له على صورة ماسلف من آبائه واقاربه واخوانه فيقولون له مت نصرانما اوجهوديا أوبجوسيا ومنهاما يكون فى حال سؤاله فى القبر ومنهاما هوغيرذلك والله أعلم (ووظائف التحلل) من الصلاة (ثلاث أولها أن ينوى بالتسلمين السلام على القوم) الحاضرين من المصلين (والملائكة) عينا وشم الأوقد تقدم المكلام على هذه المسئلة مفصلا (الثانية ان يثب) أي يستوفز للقيام (عقيب السلام) هكذاهو في ثلاث نسخ من الكتاب ويدلله قوله فيما بعد فيصلي النافلة في موضع آخروفي نسخة العراقي ان يثبت عقب السلام والمعني لا يقوم مستعملا بل عكث ويدلله ساق القوت وأن يحلس بعد الفريضة قليلا للنسيج والدعاء اه ووحدت هكذا في في غنة أخرى مصحة وفها أيضاو يصلى النافلة بالواو بدل الفاء ولذا فال العرافي عندقوله ( كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكروعررضي الله عنهما) مانصه حديث المكث بعدالسلام رواه المخاري من حديث أمسلة اه ونقل الكال بن الهمام من أصحابنامانصه قامر حل قد أدرك مع الني صلى الله عليه وسلم التكبيرة الاولى ليشفع فوسعر رضى الله عنه فاخذ منكبه فهزه مقال اجلس فانه لم بهلك أهل المكاب الاانهم لم يكن لهم بين صلاتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بل يا بن الخطاب اه قلت هذا الحديث أخرجه أبوداود والبهق من طريق الازرق بن قيس قال صلى بنا امام لنا يكني ابازمة فساقه (ويصلي) الامام وكذلك المأموم (النافلة بعد) الاوراد (في موضع آخر) وفي نسخة فيصلي كما تقدم أى لايصلى النافلة فى مكان الفرض لئلا يشتبه على من جاء بعد السلام وقد روى عن الغيرة بن شعبة كاروا. أبو داودبسند منقطع بلفظ لايصلي الامام في الموضع الذي صلى فعه حتى ينحول عن مكانه ولان أبي شيبة باسناد حسن عن على قال من السنة أن لا يتعلق ع الامام حتى يتحول عن مكانه وا يكن ذكر العداري فياب مكث الامام في مصلاه بعد السلام عن آدم بن أبي اياس حدثنا شعبة عن أنوب عن نافع قال كان بنعر يصلى في مكانه الذي صلى فيه الفر يضية وفعله القاسم ويذكر عن أبي هر برة وفعه لايتطوع

وقيل سمى مسحالانه عسم الارض بطولها وقبل لانه عسو حالعين أى معلموسها فثلاثة) \* أولها أن ينوى بالتسلمتين السلام على القوم والملائكة \* الثانية أن يثب عقب السلام كذلك فعل رسول الله وعروضى الله عنماويطي وعروضى الله عنماويطي النافلة في موضع آخر

الامام فى مكانه ولم يصم اه ورواه ابن أبي شيبة من وجهة خرعن أنوب عن نافع عن ابن عمر الله كان بصلى سجته مكانه وما ذكره عن القائم وهوابن محدين أبي بكر وصله ابن أبي شيبة وماذكره عن أبي هر وه وقال لم يصم لضعف اسناده واضطرابه تفرد به لث بن أبي سلم وهوضعمف واختلف عليه فيه هذا الذيذ كر في حق الامام والاحسن المأموم عند ناأيضا أن ينتقل عن مكانه لمار ويعن محد بن الحسن انه قال يستعب القوم أيضاأن ينقضوا الصفوف ويتفرقوا ليزول الاشتباه عن الداخل المعاين ولاستكثاره من شهوده لماروى ان مكان المصلى بشهدله نوم القيامة كذافي البدائع (فان كان خلفه نسوة) حضرن الصلاة (لم يقم حتى ينصرفن) أى يقمن من مواضعهن و رجعن الى منازلهن وأخرج المخارى منحديث أمسله قالت كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا سلوقام النساء حن يقضى تسلمه ومكث بسيرا قبل أن يقوم فال الزهرى فاروى والله أعلم ان مكثه لسكى ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم (وفي الحبر المشهور) الذي أخرجه مسلم والترمذي منحديث عائشة رضى الله عنها (انه صــلى الله عليه وســلم لم يكن يقعد الاقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت بإذا الجلال والاكرام) هومروى بالمعنى اذلفظ مسلم كان يقعد مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام تباركت ماذا الجلال والاكرام ثم يقوم الى السنة ولفظ الترمذي كاناذاسلم لم يقعد الامقدار مايقول ثم ساقه كماعند المصنف اه والمرادبالمشهو رالمعني اللغوي لامصلح أهل الحديث \*(تنبيه)\* قال شمص الائمة الحلواني من أصحابنا لابأس بقر اءة الاورادين الفريضة والسنة قال ابن الهمام في معنى هذا السكلام وانماقال لابأس لان الشهور من هده العبارة استعمالها فممايكون خلافه أولىمنمه فكان معناهاان الاولىان لايقرأ الاوراد قبل السمنة فلوفعل لابأسبه فلاتسقط بقراءته ذلكحتي اذاصلاها بعدالاورادتةع سنة مؤداة لاعلى وجه السنة اه وقال فىالاختمارسر حالختار كلصلاة بعدهاسنة بكره القعود بعدهاوالدعاء بليشتغل بالسنة وأورد حديث عائشة السابقذكره ممقال أى فيندب الفصل مهذا لهذا اه قال بن الهمام في ادعى فصلااً كثرهما ذكرفى حديث عائشة فلينقله ولايقتضي الاكثرماورد من انهصلي الله عليه وسلم كان يقول ديركل صلاة لااله الاالله وحده لاشر يالله الخ والحديث الوارد فى الاص لفقراء الهاحرين بالتسبيم واخواته دركل صلاة ثلاثا وثلاثينالي غيرذلك لانه لايقتضى وصل هذه الاذ كار بالفرض بل كونها عقب السنة من غير اشتغال بماليس من قوابع الصلاة فصح كونها دبرهائم فال ابن الهمام والحاصل انه لم يشت عنه علمه السلام الفصل بالاذ كارالتي واظب علمافي الساجد في عصرنامن قراءة آية الكرسي والسبيع واخواته ثلاثا وثلاثين وغيرهابل ندب هوالها والقدرالمحقق ان كلامن السنن والاو رادله نسمة الى الفرائض بالتبعية والذى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هومار وته عائشة عندمسلم والترمذى وتقدم ذكره قال فهونص صريحى الراد وما يتخايل منه اله يخالفه لم يقوقونه فو حساتباع هذا النص واعلم انالذ كورف حديث عائشة هذا لايستلزم سنية هذا اللفظ بعينه دوكل صلاة اذلم تقل حق يقول والاأن يقول فعور كونه صلى الله عليه وسلم كان من يقوله ومن يقول غيره من قوله الااله الاالله وحد لاشريك له الخومقتضى العبارة حينئذ أن السينة أن يفصل بين الفرض والسنة بذكر قدرذ لل وذلك يكون تقر ببافقد بزيد قليلا وقد ينقص قليلاوقديدرج وقد يترسل فاماما بزيد مثل آية الكرسي وعدد التسبيحات فينبغي استنان تأخيرها عن السنة ألبتة على ان ثبوت مواطبة مصلى الله عليه وسلم عليه لااعلمه بل الثابت عنه نديه الى ذلك ولا يلزم من نديه الى شى مواطبته عليه والالم يفرق حينالذ بين استة والمندوب وعندى قول الحاواني حكم آخرلا بعارض القولس بفدعدم سقوط السنة بقراءة الاوراد بين الفرض والسنة فقط اه \* (تنبيه) \* آخرقال ابن نعيم من علمائنافي البحراذا تكام بكالام كثير أوا كل أوشرب

فان كانخلفه نسوة لم يقم حتى ينصر فن وفى الحبر المشهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقعد الاقدر قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت باذا الجلال والاكرام

بين الفرض والسنة نقص واب السنة ولاتبطل هو الاصرواذ الوأخو السنة بعد الفرض ثم أداهافي آخر الوقت لاتكون سنة وقيل تكون سنة والافضل فى السنن أداؤها فى النزل الاالتراويح وقيل ان الفضلة لاتغنص بوجه دون وجه وهوالاصم ولكن كلما كان أبعد من الرياءواجمع للغشوع والاخلاص هوالافضل كذافى النهامة (الثالثة آذاوتب) الامام من موضعه (فينبغي أن يقبل يوجهه على الناس) انشاء اذالم يكن في مقابلة مصل قال الحارى في باب يستقبل الامام الناس اذاسلي عن سعرة بن حندب قال كان النبي صلى الله علمه وسلم اذاصلي صلاة أقبل علينانوجهه وعن زيدبن عالدالجهني فلاانصرف أقبل على الناس وعن أنس فلماصلي أقبل علمنابوجهه قال ابن النير استدبار الامام المأمومين انماهو لحق الامامة فاذاانقضت الصلاة زال السب فاستقبالهم حينئذ برفع الخيلاء والترفع عن المأمومين اه وقيل الحكمة فيه تعريف الداخل بان الصلاة انقضت اذلواستمر الامام على حاله لاوهمانه في النشهد مثلا وقال أجها بناوان شاءالامام انعرف عن عنه وحعل القبلة عن بساره وهدذا أولى لمافى مسلم كااذاصلمنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسناأن تكون عن عينه حتى يقبل علينا يو جهه وان شاء ذهب لحواتعه لقوله تعالى فاذاقضيت الصلاة فانتشروافي الارض والاس للاباحة وكونه في الجعة لاينفي كونها في غيرها بل يثبته فيه بطريق الدلالة وقد تقدم ان الصلاة التي ليس بعدها تطوع مكره للامام الكث فيمكانه فاعدامستقبل القبلة كاهومذهب أي حنيفة وعندالا كثر من لابأس بالمكشحتي يأتى بالاذ كارالمأثورة ثميتسنن وقدتقدم الجعيين الاقوال والاحاديث وقال ألحافظ فى فقع السارى واستنبط من مجموع الادلة أن للامام أحوالالان الصلاة اماأن تكون مما يتنفل بعدها أولافان كان الاول فاختلف هل يتشاغل قبل التنفل بالذكر المأثور ثم يتنفل و بذلك أخذالا بحثرون أملا وبذلك أخذ الحنفية وأما الثي لايتنفل بعدها كالعصر فيتشاغل الامام ومن معه بالذكر الماثور ولا يتعنى له مكان بل انشاؤا انصرفواوذ كرواوان شاؤامكثواوذ كرواوان كانالامام عادة ان يعلهم أو يعظهم فيستعب ان يقبل عامم جمعاوان كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل علمم جمعاأو ينتقل فععل عينه من قبل المأمومين و يساره من قبل القبلة ويدعو خرم بالثاني أكثر الشافعية ويحتمل انه يستمر مستقبلا للقبلة من أحل انها اليق بالدعاء و يحمل الاول مالوطال الذكر والدعاء اه قلت نقل بعض أصحابناعن الحواشي البدرية انه نقلعن الامام أبي حنيفة في المسألة تفصيلا اخروهوانه اذا كانت الجاعة عشرة حول وجهه البهم بدعووالاتر عت حرمة القبلة على الحاعة وأورد فيه حديثامن طريق الامام وقدرده البرهان الحليي فيشرح المنية فقال الانعراف والاستقبال لاتفصيل فيه بينعدد وعدد وماذكره هذا الرجل عن الامام من ان الجاعة ان كانواعشرة يلتفت الهم والافلاوان في الاولى ترجيم حرمة -معلى القبلة وفي الثاني ترجيع القبلة علمم فهد ذالاأصلله في الفقه وهورجل مجهول فلا يقلد فما قاله ونقله عن الامام فيماليس له أصل والذي رواه في هذا الباب موضوع كذب على الني صلى الله عليه وسلم بل حرمة المسلم الواحد أرج من حرمة القبلة اه قات وهوكا قال ليس كل ما ينقل عن الامام عماليس له أصل عندأصحابه يقلد فيه خصوصا اذالم يعلم توثيق الناقل واما اذا كان مجهولا فينظران كان مجهول الاسم فيقبل وانكان مجهول الحال فلاوقد تعل بعض مشايخنا المتأخرين في الرد على الشارح فلم نصب والله أعلم (ويكروالمأموم القيام) من موضعه (قبسل انفتال الامام) أي انصرافه من القبلة انلم بضطر لحاحة فاناضطراله افلاراس أن يقوم لحاحته فانه قد أدى ماأو حسالته علمه (فقدروى عن طلحة والزبير روني الله عنهدما) ولفظ القوت واستعب للامام اذاسلم أن يسرع الانفتال يوجههالي الناس وأكره المأموم القيام قبل انفتال الامام فقدر وينافى ذلك سنة حسينة عن طلعة والزيروضي الله عنهما (انه ماصليا) في البصرة (خلف امام فلما الله الله ما أحسن صلاتك وأتمها) هي كما

\*الثالثة اذاوث فينبغى أن يقبل بوجهه على الناس ويكره المأموم القيام قبل انفتال الامام فقدروى عن طلحة والزبير رضى الله عنهما أنهما سلياخلف امام فل اسل قالا الامام ماأحسن صلاتك وأغها

الاشمأ واحداانك لماسلت لم تنفت ل وجهك عمقالا للناس ماأحسن صلاتكم الاانكم انصرفتم قبل أن ينفتسل امامكم ترينصرف الامام حستشاء منعينه وشماله والمنأحسهذه وظمفة الصاوات وأماالصم فزيد فبهاالقنوت فيقول الامام اللهم اهدناولا بقول اللهماهدني ويؤمن المأموم فاذا انتهى الىقوله انك تقضى ولا يقضى علىك فلا يليق به التأمن وهوثناء فيقر أمعه فيقولمثل قوله أو يقول بلى وأناعلى ذلك من الشاهدين أوصدقت وررت وماأشبه ذلك وقد روىحديثفىرفعاليدين في القنوت فأذا صم الحديث استعب ذلك

كانصلى (الاشيأ واحد انك لماسلت لم تقبل) كذافى النسخ ولفظ القوت لم تلتفت (بوجهك) أى الى الناص (غم قالاللناس ماأحسن صلاتكم) ولفظ القوت ماأحسن ماصليتم (الاانكم انصرفتم قبل أن ينفتل امامكم) فلذلك قلناذاك الىهنا الفظ القوت (ثم ينصرف الامام حيث شاء من عينه وشماه) وكلذاك من فعله صلى الله عليه وسلم (والمن أحب) اشرفه نقله في الجموع عن أنس والاصاب وعند أصابناانه يستحبأن يتعول الىحهة الساراى سارالمستقبللا نعين المقابل حهة بسار المستقبل فيتعول المهلان المين فضلا (هذه وظيفة الصاوات) الجس للامام (واما) صلاة (الصير فيزيد فهاا لقنوت) المعهود الذي تقدم ذكره آنفا واختلف هل شروعه بعدذ كرالاعتدال من الثانية وهوالذي ذكره البغوى فى المهذيب وصوَّ به الاسنوى وقال الماوردي يحل القنوت اذا فرغ من قوله سم الله لمن حدور بنالك الجد فينذنيقنت وعليه اقتصران الرفعة وقال فى الاقليدائه قضية القياس لان القنوت اذا انضم الى الذكرالمشروع فىالاعتدال طال الاعتدال وهوركن قصير بلاخلاف وعمل الائمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلة فان الجمع ان لم يكن مبطلا فلا شائ انه مكروه اه (فيقول) بلفظ الجمع (اللهم اهدمًا) فيمن هديت وعافنافين عافيت الخ (ولا يقول اللهم اهدني) بالافراد الماسبق انه يكره للامام أن بخص نفسه بالدعاء (ويؤمن المأموم) أي يقول عند كل جلة من جل القنون آمين وهذا يدل على ان الامام عهر به وهوالظاهر من حديث أبي هر مرة عند الخدارى والالماسمعوه بل قال في وايتجهر بذلك فصرح بالظاهر وعندأبي داود من حسد يث ابن عباس و يؤمن من خلفه وهدذا أيضا بدل على الجهر وأخرجه الحاكم وصعه وتقدم عن الرافعي غمالامام هل يجهر به أم لاقولان أظهرهما يجهر به اه وقال العراقي الجهرأص الوجهين قال فى وجه يسركسائرالاذ كارقال وأماالمنفرد فزم القاضى حسد منو لبغوى والماوردي انه يسر به وقال النووى فالتحقيق انه لاخلاف فيه اه قال وكلام البند نعبى بدل على الجهرفانه عبر بقوله و يجهر به المصلى أه (قاذاانتهى) الامام (الىقوله فانك تقفى ولا يقضى علىك فلا يليق به) أي بالمأموم (التأمين لانه ثناء) على الله تعالى وليس بدعاء (فيقر أمعه) موافقة وهوالاليق ثمانه يقوأذلك مع الامامُ سرا كافي شرح المنهاج وفي الروضة يقول الثنَّاء او يسكن اه (و) قبل يقول الثناء (ويقول بلي وانا على ذلك من الشاهدين) وقال المتولى أو يقول أشهد (أو يقول صدقت و بررتُ) بكسرالراء الاولى كمايقول فى اجابة المؤذن (وماأشبه ذلك) من الاقوال وهناك أقوال أخر ذكرها شارح المنهاج أن يؤمن على امامه ويقوله بعدأو يؤمن فى المكل أو نوافقه فى المكل كالاستعادة وقيل يتخير بين التأمين والقنوت وهذا كله ذاجهر به الامام وامااذالم عهرته أوحهر به ولم يسمعه مان معصوتًا لم يفسره أو لحمم أو بعدقنت نديا معه كسائر الدعوات والاذ كارالتي لم يسمعها \* (تنبيه) \* وتشكل على قول المصنف أو يقول صدقت ومررت مانقل الاصحاب في باب الاذان من أن المصلى اذا أحاب المؤذن تبطل صلاته والجواب اعاقانا ببطلان الصلاة فىالاذان لانه لاارتباط بين المصلى والمؤذن علاف الامام والمأموم هـ ذاوالاوحه البطلان فهما كذافى شرح المنهاج \* ( تنبيه ) \* آخر واذا أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمف آخرالقنوت كاتقدم فهل يؤس لهاأو يقول مثل ما يقول الامام وبالاول قال الحب الطبرى في شرح التنسه وهو الراج والثاني ذكره المصنف احتمالا والله أعلم (وقد روى حديث فيردم السدين في القنوت فاذا صح الحسديث استحب ذلك) قال العراق رواه البهق من حديث أنس بسند حيد في قصة قتل القراء فلقدر أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلياصلي الغداة رفعيديه يدعوعلهم اه قلت وقوله بسند حمدليس ععدفان هذاالحد بثأخر حمالهم من طريقعلي ان الصفر السكرى حدثناعفان حدثنا سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وقد قال الذهبي في مختصره المهدنب فالالدار فطاني على ليس بالقوى وفال الحافظ في تعريج الرافعي رفع البدين في القنوت روىءن

وان كان على خلاف الدعوات في آخرالتشهد اذلا يرفع بسبهاالبدبل التعويل على التوقيف وبينهما أيضافرق وذلك أن اللايدى وظيفة في النشهد وهوالوضع على ولاوظيفة لهماههنافلا يبعد أن يكون وفع اليدين هوالوظيفة في القنوت فائه بعد أن يكون وفع اليدين هوالوظيفة في القنوت فائه جل آداب القدوة والامامة والله الموقق والله الموقق

\*(الباب الحامس فى فضل المهادة وآدابها وسنها وشروطها)

ا بن مسعود وغر وعمان اما ابن مسعود فرواه ابن المنذروال بهق وأماعر فرواه البهق وغيره وهو في رفع الدين للخارى وأماعمان فلم أره وقال البهقيروى أيضا عن أبي هريرة اه قلت الذي روى عن ابن مسعود وأبيهر رة في قنوت الوتر لاالصبح وقدروى أيضا من حديث على لكن سنده ضعيف والذي صح من ذلك حديث عرفقد أخرجه البهيق من طريقين عن ابي عمان النهدى عنه وعن أبيرافع وعن عرور وى ذلك عن الحسن البصرى فأواستدل العراقي عديث عركان أولى فيث أن الحديث صح فيستعبذلك (وان كانعلى خلاف الدعوات) التي (في آخر التشهداذلا ترفع بسبها الايدى عندذلك) كسائر الدعوات والاذ كار (بل التعويل) أى الاعتماد (على التوقيف) من الشارع (وبينهما أيضًا فرق وذلك لاناللايدي وظيفة في التشهد وهوالوضع على الفغذين على هيئة مخصوصة ) تقدم بيانها (ولا وظيفة لهما) أى لليدين (ههنا)أى فى القنوت (فلا يبعد أن يكون رفعهماهى الوظيفة فى القنوت فانه لائق بالدعاء والله أعلم) فقد وردمن حديث عائشة الله رفع بديه في دعائه لاهل البقيع وواه مسلم وعنده عن انعر مرفوعا انه رفع يديه فى دعائه يوم بدر وللمعارى عن ابن عرانه رفعهما عند الجرة الوسطى وعن أنس أنه رفعهما لمافتع خيبر واتفقا فيرفع بديه عنددعائه لابيموسي الاشعرى وروى البخاري فيالجزء الذى سماه رفع البدين الهرفع بديه في مواطن عن عائشة وأبي هريرة وجابر وعلى وقال طرقها صحيحة والله أعلموهل عسع بهماو جهه فني المهاج لالعدم وروده كافاله البهقي وقبل عسع كاورد فامسحوا بهاوجوهكم ورد بأن طرقه واهمة وظاهر سياق المحرر الهفيه خلاف وليكن الاصح الاول وأمامسم غير الوجه كالصدر فلا يسن قطعا بلنص جماعة على كراهته وأمامسم الوجه عقب الدعاء فزم في التعقيق باستحبابه وأنكره العزبن عبد السلام وعند أصحابنا كإخرميه النووى وقدوردت فىذلك أخبار (فهذه جل آداب القد وة والامامة والله الموفق) لارب غيره ولاخير الاخيره وصلى الله على اسدنامحدوآله وسلم

\*(الباب الخامس في فضل الجعة وآدابهاوسنهاوشروطها)\*

اعلم أن الجعة من الاجتماع كالنعقة من الانتعاع وهو بسكون المم أهل السان والقراء بضمونها وفى المصباحضم الميم لغة الحجاز وفتحهالغة تميم واسكانه الغة عقيل وقرأبها الاعمش والجعجع وجعات كغرف وغرفات فى وجوهها انتهى الهااليوم والصلاة ثم كثرانتي الاستعمال حتى حذف منها المضاف وسمى اليوم بها لماجمع فيه من الخمر وقبل لانه جمع فيه خلق آدم عليه السلام وقبل لاجتماعه فهامع حواء عليهما السلام فىالارض كذافى شرح المنهاج وقال القسطلاني الجعة بضم الميم اتباعا لضمة الجيم كعسرف عسر اسم من الاجتماع وحوز اسكانها مع الاصل للمفعول كهزأة وهي لغة يم وقرأ بما المطوعي عن الاعش وفقعها ععنى فاعل أى البوم الحامع فهو كهمزة ولم يقرأبها واستشكل كونه أنث وهوصفة البوم وأحب بأن التاء لبست المتأنيث بل المبالغة كافرجل علامة أوهوصفة للساعة وحكى المكسر أيضا اه وقال العراقي فيشرح التقريب وم الجعة بضم الم واسكانها وفتحها ثلاثالغات الاولىأشهرهن وبها قرأ السبعة والاسكان قراءةالاعمش وهوتخفيف من الضم وفق الجيم حكاه في الحكم ووجهه بأنها التي تجمع الناس كثيرا كاقالوارجل فيفكة يكثر الفعل وحكاها الواحدى عن الفراء والشهور انسب تسميها جعة احتماع الناس فم اوقيل لانه جع فيه خلق آدم دليه السلام حكاه في الحريم عن الفراء انه روى عن ابن عباس وذكر النووى في تمذيب مانه عاء فها عن الذي صلى الله عليه وسلم انها ميت لذلك قال والذي يعنى به الزين العراقي في شرح الترمذي ولم أجد لهذا الحديث أصلا اه وقبل لان المخاوقات اجتمع خلقها وفرغ منبا نوم الجعة حكاه في المشارق وقبل لاجتماع آ دم عليه السلام فيه مع حواء في الارض رواه الحاكم في مستدركه من حديث

سلمان الفارسي قال قالى رسول الله صلى الله علية وسلم باسلمان ما يوم الجعة قات الله ورسوله أعلم قال باسلمان يوم الجعة قده جمع أبوكم وأمكم وقسل لان قر بشا يحتمع فيه الى قصر في دار الندوة حكاه في الحسكم عن تعلى فهذه خسة أوجه في سبب تسميم الذلك واختاله والهل كان في الجاهلية اسماله اوحدثت التسمية به في الاسلام فذهب الى الاول تعلى وقال ان أول من سماه بذلك كعب بن لوى وذهب غيره الى الذانى حكى هذا الخلاف ابن سده في الحسكم والسهيلي وله أسماء أخر منها يوم العروبة كان اسمه في الجاهلية المكاب معناه الدوم البين المعظم من كان اسمه في الجاهلية على الغريين والافصح أنه لايدخلها الالف واللام فالوكانه ليس بعربي ومن أسمائه حربة حكاه أبو جعفر النعاس أى مرتفع عال كالحربة قال وقب ل فالوكانه ليس بعربي ومن أسمائه يوم المزيد رواه الطبراني في الاوسط عن أنس باسماد ضعيف ومن أسمائه جم المناه عنه مرفوعا وهو منقطع الضحاك لم يلق ابن عباس اه قلت وسيأتي ذكر وم الزيد و أن المناه في مسئده من رواية الضحاك بن من احم عنه مرفوعا وهو منقطع الصحاك لم يلق ابن عباس اه قلت وسيأتي ذكر يوم الزيد و في سدد الدوم بالجعة كعب بن لوى وكانوا يسمونه العروبة في سياق المصنف قريبا وكون أول من سمى هدذا الوم بالجعة كعب بن لوى وكانوا يسمونه العروبة في سياق المناف قريبا وكون أول من سمى هدذا الوم بالجعة كعب بن لوى وكانوا يسمونه العروبة في سياق الساب قر بين بكار في كاب النسب ونقله السهيلي في الروض وابن الجوزى في المقدمة الفاضلية ورأيته في سياق الساب قر بن بكار في كاب النسب ونقله السهيلي في الروض وابن الجوزى في المقدمة الفاضلية ورأيته هكذا في انساب قر بيا وكون أنه السابة في الاوليات

\* ( couls 1 + xs ) \*

أى ومها (اعلم)وفقك الله تعالى (ان هذا وم عظم عظم الله به الاسلام) و زينه (وخصص به المسلين) من هذه الامة دون غيرهم من الامم السابقة وشرفهميه وفضلهم (قال الله تعالى) في كتابه العز زيا أبها الذين آمنوا (اذانودى الصلاة من وم المعة فاسعوا الىذكرالله وذروا السع) ذلكم خير لكمان كنتم تعلون وقوله اذا نودى الصلاة أى أذن لهاعند قعود الامام على المنبر ومن وم الجعة سان وتفسير لاذا وقيل بمعنى فى وقوله فاسعوا هي القراءة المشهورة المتفق علها وكان عمر رضي الله عنه يقرؤها فامضوا الىذكرالله وينكرعلى أيبن كعب قراءته وكان يقول أى أعلنا بالنسوخ هكذا أخر جه عبدين حيد وغيره ورويت كذلك عنابن مسعود كاهوعنسد الطبراني وأبي بكربن أبي شببة وروى عن ابن عباس انه قال فاسعواأى امضوا أخرجه عبد بن حدد وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حائم وابن أبي شيبة واس المندر عن الحسن انه سئل عن قوله تعالى فاسعواالىذ كرالله قالماهو السعى على الاقدام ولقد نهوا ان يأتوا الصلاة الاوعلهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنيةوالخشوع وروى مثله عنقتادة كاعندالبهق فىالشعب وقال عطاءالسعى الذهاب والمشى أخرجه ابن المنذر وأخرج البهق فىالسن عن عبدالله بن الصامت قال خرجت الى المسعد وم الجعة فلقت أباذر فبيناأنا أمشى اذا سمعت النداء فرفعت في المشي فذبنى حذبة فقال أولسنافي سعى وفال سعد بن المسيب في تفسير قوله ذكر الله أي موعظه الامام أخرجه ابن أبي شيبة أوالخطبة أوالصلاة أوهممامعا والامربالسعي لهادل على وحوبها اذلا بدل السعى الاعلى واجب وقوله تعمالي وذروا البيع أى اتر كوه وفي معناه الشراء وقال الفحاك اذازالت الشمس من وم الجعة حرم البيع والتحارة حتى تنقضي الصلاة أخرجه ابن أبي شيبة وقال محاهد من باعشا بعد الزوالمن بوم الجعة فان بيعه مردودلهذه الاية أخرجه ابن المنذر وقال المصنف ( فرم الاستغال بامور الدنياو بكل صارف) أى مانع (عن السعى الى الجعة) عند طائفة من العلماء لعموم النهي عنه وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حيدوابن المنذر عن ابن حريج قال قلت لعطاءهل تعلمن شئ يحرم اذا أذن الاولى سوى البيع فالعطاءاذا نودى بالاولى حرم اللهو والبيع والصناعات كالهاهى عنزلة البيع والرقاد وان يأتي الرجل أهله وان يكتب كما ومنهم منجعل البيع فاسداعند الاذان الاول كاروى ذلك عن

\*(فضاة الجعة)\*
اعلمان هذا يوم عظيم عظم
الته به الاسلام وخصص به
المسلمين قال الله تعالى اذا
فودى الصلاة من يوم الجعة
فاسعوا الىذ كرالله وذروا
البسع فرم الاشتغال بامور
الدنياو بكل صارف عن
السعى الى يوم الجعة

بعض السلف ومنهم من خصه بالاذان الثاني وهومع خروج الامام أذاقعد على المنبر (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله فرض علكم الجعة في وي هدا في مقامي هذا ) قال العراقي أخر جما بن ماجه من حديث عامر باستناد ضعيف اه فلت ولفظ ابن ماحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال ان الله افترض ملكم الجعة في مقامي هذا في بوي هذاوفي شهري هذافي على هـ ذاالي بوم القيامة فن تركها استخفافاها أو حودام افلاجم الله شمله ولا بارك له في أمره الاولاصلاة لهولا كأة له ولا جله ولا وكه حتى بتوب فن تاب تاب الله عليه (وقال صلى الله عليه وسلمن توك الجعة) أي صلاتها ( ثلاثًا ) أي ثلاث جمع متوالية (من غيرعذر) من الاعذار الذ كورة فيما بعد (طبع على قلبه )وفي رواية طبع الله على قلبه أى ختم عليه وغشاه ومنعه الطاعة أوجعل فيهالجهل والجفاء والقسوة أوصير قلبه منافقا قال العراقي رواه أحد واللفظ له وأصحاب السنن والحا كم وصحعه من حديث أبى الجعد الضمرى اله قلت وأخرجــه كذلك ابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني والبغوى والباوري وأبونعيم فيالمعرفة والبهيقي وابن حبان وحسنه الترمذي وأما الحاكم فاخرجه في كتاب الكني وفي المناقب من السندوك وليس لابي الجعد حديث غيره كا نقل عن المخارى قال ولا أعرف له اسمالكن ذكر العسكرى ان اسمه الادرع وقبل عروقيل جنادة صحابي له حديث قتل ومالجل اهوقال الحاكمرة هوعلى شرط مسلم وعده الحافظ السيوطى من الاحاديث المتواترة وقال الذهبي في التلخيص سنده قوى وفي بعض رواياتهم من تزك ثلاث جمع تهاونا والباقي سواءولفظ أبي بعلى وابن حبان فهومنافق بدل قوله طمع الله على قلبسه وأخرجه ابن أبي شيبة أنضاعن سمرة بن جندب مرفوعالفظ طمس على قلبه وأخرج أحدوالا كوالسراج وابن الضريس من حديث ابى قنادة مرفوعا بلفظ من ترك الجعة ثلاث مراتمن غير ضرورة طبع الله على قلبه وأخرج النسائ وابن خرعة والحاكم منحديث جارمتله وأخرج أبو يعلى وابن خزعة والبهق مثله وأخرج أبو يعلى ومحدبن نصر من طريق مجد بنصد الرحن بن أسعد بن زرارة عنعه من فوعا من ترك الجعة ثلاثا طبع الله قلبه و جعل قلبه قلب منافق وأخوج المحاملي فيأماليه والحطيب وامن عساكر من حديث عائشة بلفظ من ترك الجعة ثلاث مرات من غير علة ولامرض ولاعذرطبع الله على قلبه وأخر بالطبراني في الكبير والدارقطاي في الافراد منحديث أسامة بن زيد بالفظ كتب من النافقين وعنددالديلي من حديث أبي هر برة من ترك الجعة لم بكنله في تركها عذركتمه الله في كتابه الذي لا يمعى ولا يبسدل منافقا الى يوم القامة (وفي الفظ آخر فقدنبذالاسلام وراءظهره) قال العراق رواه البهق في البعث من حديث ابن عبامن اه قلت وكذارواه أو بعلى ولفظه من ترك ثلاث جعمتواليات والباقي سواء قال الهيمي رحاله رحال الصحيح ورواه الشيرازي فى الالقاب بلفظ من ترك أربع جمع متواليات من غيرعذر والباقى سواء (واختلف رجل الى ابن عباس رضى الله عنهما يسأله عن رجل مات ولم يكن يشهد جعة ولاجماعة ) أى الصلاة معهم (فقال) هو (في النار) أى يستحق دخولهاالتركه اياها مهاوناوا ستخفافا (فلم يزل يتر دداليه شهرايساله عن ذلك وهو) يحيمه (يقول في النار) هكذا أورده صاحب القون وانما أجابه ابن عباس بما أجاب تغليظاعليه في ذلك (وفي انُخبران أهل الْـكُتَّابِين) أي الهودوالنصاري(اعطوالوم الجعة فاختلفوا فيه فصرفواعنه وهدانا الله تعالى له) أى أرشد ما المه يمنه (وأخره الهذه الامة) المحمد به (وجعله عدد الهم فهم) أولى الناس به و (أول الناسبه سبقاوأهل الكتابين لهم تبع ) هكذاهوفي سياق القوت ومعنى اختلافهم فيه هوانه هل يلزمهم بعينه أم يسوغ لهم الداله بغيره من الآيام فاجتهدوا في ذلك فاخطؤ اومعني هداية الله لنااياه ان نصلناعليه ولم يكانا الى اجتهاد و يدل لقوله اعطوا الجعتمار واه ابن أبي حاتم عن السدى ان الله فرض على البهود الجعة فقالوا ياموسي ان الله لم يخلق يوم السبت شيأ فاحعل لنا فعل علمهم قال العراقي الحديث متفق عليه من حديث أبي هر رة بنحوه اله قلت وأخرجه النسائي كذلك وكلهم من طريق أبي الزنادعن

وقال صلى الله عليه وسلم أن الله عز وحل فرض علمكم الجعة في يومي هذا في مقامي هذاوقال صلى الله علىه وسل من ترك المعة ثلاثامن عبر عذرطبع اللهعلى قلبه وفي لفظ أخرفقد نبذالاسلام وراءظهره واختلف رحل الى ابن عباس سأله عين ر حــلمات لم يكن دشهد جعمة ولاحماعة فقالفي النارفل بزل بتردد المهشهرا مسأله عن ذلك وهو مقول فىالنار وفىالخيرانأهل الكاساعطوا ومالجعة فاختلفوا فيه فصرفواعنه وهداناالله تعالىله وأخره لهذه الامتوجعلة عدالهم فهم أولى الناس به سبقا وأهل المكابين لهم تبع

وفى حديث أنسعن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال أنانى حرائيل عليه السلام في كفه مرآ ة سفاء وقال هذه الجعة رة رضهاعلك ر الالتكون الدعدا ولامتكمن بعدا فلتفا لذافهاقال لكح فهاخسير ساعةمن دعافها بخبرقسم له أعطاه الله سحانه الاه أو لسله قسم ذخرله ماهو أعظممنه أوتعوذ منشر هومكتوب علىه الاأعاذه الله عزوحلمن أعظممنه وهوسدالالام عندناونعن ندعوه في الا حرة يوم المز مدقلت ولم قال انربك عزوجل اتخدفي الجنةوادما أفيع من المسل أسض فاذا كان وم الجعمة ترك تعالى منعلسن على كرسيمه فيتحلى لهم حتى ينظروا الى وجهدالكرج

الاعرجانه سمع أباهر برة يقول واللفظ للخارى سمع رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاستحون السابقون يوم القيامة ببدأتهم أوتوا الكتاب من قبلناغ هذا يومهم الذي فرض علهم فاختافوافيه فهدانا اللهله فالناس لنافيه تبع المهود غداوالنصاري بعدغد هذا أول حديث في الباب وأورده كذلك بعد أنواب من طريق ابن طاوس عن أسمه عن أبيهر من نعوذاك وأورده أيضافى تفسير بني اسرائيل وأخرجه الطبراني فيمسند الشامين عن أبي زرعة الدمشقي عن أبي البمان شيخ المخاري قبل ساقه الاول (وفي حديث أنس) من مالك رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال الماني حمريل) عليه السلام (في كفه مرآة) كشكاة ما يتراءى فيه الوجه (بيضاء وقال هذه الجعة) وفي القوت فقال بالفاء ( يعرضها عليك ربك لتكون عدالك ولامتك) وفي القوت لك عيد اولامتك (من بعدك قلت فالنافيها قال لكم فهاخير ساعة من دعافها يخير هو قسمله ) وفي القوت هوله قسم (أعطاه الله) تعمالي (اياه أوليسله قسم ذخوله ماهوأعظم منمة أوتعود من شرهومكتو بعليه) ولفظ القوت من شرعليه مكتوب (الاأعاذه الله تعالى من أعظم منه) وليس في القوت من أعظم (وهو سيد الايام عندنا ونعن ندعوه في الأحنوة وم المزيد) وافظ القوت وتعن نسميه وم المزيد (قلت ولم قال انربك تعالى اتعد في الجنة وادبا أفيم ) أي أكثر فوحا (من مسك أبيض) وفي القوت اذفر أبيض (فاذا كان نوم الجعة نول من علين) جمع على بكسر فتشديد لام وياء وهي الغرفة العالية (على كرسيه) وفي القوت بعد قوله علمين مانصه وذكر الحديث قال فيه (فيتعلى الهم حتى ينظر والله وجهه) قال صاحب القوت وذكرنا الحديث بتمامه في مسند الالف قلت وقد طهر بهذا ان الذي ذكره هناليس بتام السياق وماذ كرعمامه قر يباقال العراق رواه الشافع فى السند والطعرائي فى الاوسط وابن مردويه فى التفسير باسانيد ضعيفة مع اختلاف اه ووجدت في طرة الكتاب ان الطبراني روا ، باســنادين أحدهما حيد قوى والبزار وأبو يعلى مختصراورواتهر واةالصعيم عنأنس منحديث طويل اه ولفظ الشافعي فى المسند حدثني الراهيم بن محدقال موسى بن عبيدة حدثني أبوالازهر معاوية بناسحق بن طلحة عن عبدالله بن عبرانه سمع أنس بن مالك يقول أنى حمر يل علمه السلام عرآة بيضاء فهاوكتة الى الذي صلى الله علمه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماهذه فقالهذه الجعة فضلت ماأنت وأمثك فالناس لكم فماتمع المهود والنصارى ولكم فهاخير وفهاساعة لانوافقها ومن بدءوالله مخبرالااستحسله وهو عندنانوم المزيد قال الذي صلى الله عليه وسلما - مريل ومانوم المزيد قال انربك اتخذفي الفردوس واديا أفيم فيه كثب مسك فاذا كان يوم الجعة أنزل الله تعالى ماشاء من ملائكته وحوله منابرمن نورعلهامقا عدالنسن وحف تلك المنابر عنابر من ذهب مكالة بالماقوت والزبر حد علماالشهداء والصديقون فلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله تعالى أنار بكر قدصد فنكم وعدى فسلوني أعطكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول قدرضيت عنكم ولكعلى ماعنيتم ولدى مزيد فهم يحبون نوم الجعمة لما يعطمهم فسمرجهم من الخيرات وهواليوم الذي أستوى فيمر بكرعلى العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة قال الشافعي أخسيرنا الراهم بن مجد قال حدثي أنوعران الراهم سالعدعن أنس سبهابه وزاد عليه وايج فيهخير مندعا فيه يخبرهوله والكرقسم أعطيه واناليكن قسمذخرله ماهوخيرمنه وزاد فيهأنضا أشاء اه مافى المسند وفي المصنف لاى مكر من أبي شيبة فياب فضل الجعة ويومها حدثنا عبد الرجن بن مجد الحاري عن ليث عن عمان عن أنش قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أنافى حريل وفيده كالمرآة البيضاء فهما كالنكتة السوداء فقلت باحمريل ماهذه قال هذه الجعة قال قلت وما الجعة قال لكوفها خيرقال قلت ومالنافهاقال تكون عيدا الدولقومك من بعدك ويكون الهود والنصارى تبعالك فالقلت ومالنافهاقاللكم فهاساعة لانوافقهاعبد مسلم يسألالله فهاشيأمن أمور الدنيا والاجخرة

هوله قسم الاأعطاه اياه أوليسله بقسم الاذخرله عندهماهو أفضل منه أو يتعود بهمن شرهوعليهمكتوب الاصرف عنه من البلاء ماهو أعظممته قال قلت وماهذه النكتة فها قال هي الساعة وهي تقوم يوم الجعة وهوعندنا سيدالامام ونعن ندعوه وم القيامة و وم المزيدقال قلت م ذاك قاللان وبك تمارك وتعالى اتخذفي الجنة واديامن مسكأبيض فأذا كانوم الجعة هبط من علمن على كرسيه تبارك وتعالى غمحف الكرسى بمنارمن ذهب مكاله بالجوهرغ يحىء الندون حتى يعلسوا علماو ينزل أهل الغرف حتى يحلسواعلى ذلك الكثيب ثم يتحلى لهمر م-م تبارك وتعالى ثم يقول ساوني أعطكم فيسألونه الرضا قال فيشهدهم الهقدرضي عنهم قال فيفتح الهمالم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قاح بشرقال وذلكم مقدار انصرافكم من ومالجعة قال ثم رتفع وترتفع معه النسون والصديقون والشهداء و رجع أهل الغرف الى غرفهم وهي درة بيضاء ليس فهما فصم ولاوصم أودرة جراءأو زبرحدة خضراء فهاغر فهاوأ بوابها مطرزة وفها أنهارها وتمارها متدلية فالفليسوا الىشئ أحوج منهم الى يوم الجعة ليزدادوا اليربهم نظر اولبزدادوامنه كرامة أبو معاوية عن الاعش عن يزيد الرقاشي عن أنس رفعه جاءنى حبريل عرآة سضاء فهنكتة سوداء قال فقلت ماهذه قال هذه الجعة وفهاساعة اه قلت ليت و تريد ضعيفان وأخرج الخطيب عنابن عمرقال نزل جبريل علىه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي مده شبه مرآة فها الكتة سوداء فقال احريل ماهذه قالهذه الجعة (وقال صلى الله عليه وسلمخمر وم طلعت عليه وفي رواية فيه الشمس بوم الجعة وذلك لانه فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه اهبط منهاالي الارض وفيه تيب علية) أى قبلت توبته (وفيه تقوم الساعة) أى بيز الضبع وطلوع الشمس (وهو عندالله) يدع (يوم الزيد وكذلك تسميم الملائكة في السماء وهو نوم النظر الى الله تعالى في الجنسة ) هكذا أورده صاحب القوت وقدذ كر العراق اله أخرجه مسلمين حديث أبي هر موة اه والذي أخرجه مسلم وكذا الامام أحد والترمذى وابن مردويه خبر وم طاعت فيه الشمسوم الجعةفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولاتقوم الساعة الافى وم الجعة وعندمالك فى الموطأ وأحدا بضاوا وداودوالترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم كاهم عن أبي هر مرة بلفظ خير موم طلعت عليه الشمس موم الجعة فيه خلق آدم وفيه اهبط وفده تسعليه وفسه قبض وفيه تقوم الساعة الحديث وهكذا أخرجه الشافع فالمسندوليس عندهم ذكر نوم المزيد ولانوم النظروقال الترمذي صيع وقال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص قال أاناوى واختصاص هذااليوم وقوع ماذكرفيه بدلعلى غيره بالخيرية لان خروج آدم فديه من الجنية سب المخلافة الالهية في الارض والزال الكتب وقيام الساعة سب تعدل خزاء الاخدار واظهار شرفهم فزعم ان هـذه القضايافيه لاتدل على فضلة في حيرا المع و تسمى في سياق المصنف وهو عندالله بوم المزيدالخ ماهوفى حديث أنس الذي تقدم ذكره وصاحب القوت لماذكرهذا الحديث انتهى مه الى قوله وفيه تقوم الساعة ثم قال من عنده وهو لوم المزيد عندالله فظنه المصنف انه من تمة الحديث وليس كذلك (وفي الخــ بران لله عز وحل في كل نوم جعــة ستمـائة ألف عتمق من النار )كذا في القوت وقال العراق أخرجه ابن عدى في الكامل وابن حبان في الضعفاء والبهق في الشعب من حديث أنس قال الدارقطني في العلل والحديث غير ثابت (وفي حديث أنس) بن مالك رضى الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سلت الجعة) أي نومهامن وقوع الأ " ثام فيه (سلت الايام) أى أيام الاسبوع من المؤاخذة كذافي القون وقال العراقي أخرجه ابن حبان في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية والبهرق في الشعب من حديث عائشة ولم أجده من حديث أنس اه قلت وأخرجه الدارقطني فىالافرادعن أي مجد بن صاعد عن الراهم بن سعدا لوهرى عن عبد العز لزين أبان عن سفيان الثورى عن هشام عن أبيه عن عائشة بلفظ أذاسلت الجعة سلت الايام واذاسلم ومضان سلت السينة أورده ان

وقال صلى الله عليه وسلم تحرير يوم طلعت علمه اشمس بوم الجعة فمخلق آدم علمه السلام وفيه أدخل الجنمة وفعاهمط الى الارض وفيه تيب عليه وفهمات وفيه تقوم الساعة وهوعندالله وم الزيد كذلك تسميه الملائكة في السماء وهو نوم النظر الىالله تعالى فى الحنة وفي اللير ان لله عز وحل في كل جعة سمائة ألف عتىق من النار وفي حديث أنس رضى الله عنه أنه صلى الله علية وسلم قال اذاسلت الجعة سلت الايام

وقال صلى الله علىهوسلم انالجهم تسعرفي كلنوم قبل الزوال عندامتواء الشمس في كبدالسماء فلاتصاوا فىهذه الساعة الا يوم الجعدة فانه صلاة كله وانحهم لاتسعرفه وقال كعبان اللهعز وحل فضل من الملدان مكة ومن الشهور ومضان ومن الامام الجعية ومن الليالي ليله القدر و يقال ان الطير والهوام يلقى بعضها بعضافى وم الجعة فتقول سلام سلام يوم صالح وقال صلى الله علمه وسلم منمات نوم الجعة أولسلة الجعة كتسالله له أحرشهدووفى فتنة القبر \*(سانشروط الجعة)\*

الجوزى فى الموضوعات وقال تفرديه عبدالعزيز وهوكذابورواه أبونعيم فى الحلية وقال تفرديه الراهيم ابن سعيد الجوهرى عن أبي خالد القرشي اله تعني به عبد العزيز الذكور ورواه البهقي من طريق أخرى لاتصح أنضا وانما بعرف هدذا من حديث عبدالعز بزعن سفيان وهوضعم فبرة وفى الميزان عبد العز تزبن أمان أحدالمتروكين قال يحيى كذاب خبيث حدث باحاديث موضوعة وقال أبو عاتم لا يكتب حديثه وقال المخارى تركوه عمساق صاحب المرانله هذا الحديث وتعقب الحافظ السيوطى إين الجورى في ذكره الماه في الموضوعات ورددعوي تفردعبد العزيزيه وأورده من طريق آخرليس في سنده من تكلم فيه والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم ان الحيم تسعر) ولفظ القوت انجهنم تسعر (في كل وم قبل الزوال عند استواء الشمس في كبدالسماء)أى وسطه (فلاتصاوافي هذه الساعة الافي وم الجعة فانه صيلاة كله وان جهنم لاتسعر فيه) قال المناوى وسره انه أفضل الايام عند الله تعالى و يقع فيه من العبادة والابتهال ماعنع تسحر النارفيه وكذا تكون معاصي أهل الاعان فيه أقل منهافي غيره حتى ان أهل الفعور لمتنعون فيه ممالا متنعون منه في غييره وقال العراقي أخرجه أبوداود في السنن عن أبي قتادة وأعله بالانقطاع اهقلت ولفظه انجهنم تسحرالا بومالجعة وقداستنبط القرطبى منهذا الحديث جواز النافلة في وم الجعة عند قائم الفاهيرة دون غيرهامن الايام (وقال كعب) الحير رجمالله تعالى (انالله عزوجال فضل) من كل شئ خلقه شدأ ففضل (من البلدان مكة ومن الشهور رمضان ومن الايام الجعة ومن الليالي ليلة القدر) كذافي القوت (ويقال ان الطهر والهوام للي بعضها بعضا) في (نوم الجعة فيقول سلام سلام يوم صالح ) كذافى القوت والسرفى ذلك ان الساعة كاتقدم تقوم يوم الجعة بن الصح وطاوع الشمس فمآمن دابة الاوهى مشفقة من قيامهافي صباح هذا البوم فاذا أصعن جدن الله تعيالي وسلمن على بعضهن وقلن يوم صالح حيث لم تقم فيها الساعة (وقال صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجعة كتبله أحرشهمدووقى فتنة القرر) قال العراقي أخرجه أبونعم في الحلية من حديث حار وهوضعيف وللترمذي نحوه من حديث عبدالله من عرووقال غريب وليس اسناده يمتصل فال العراقي ووصله الترمذي الحكيم فى النوادر بزيادة عياض بن عقبة الفهرى بينه ما وقيل لم يسمع عياض أيضامن عبدالله بن عمرو وبينهما رجل من الصدف ورواه أحد من روايه أبي قسل عن عبد الله من عمر ووفيه بقية بن الوليد رواه بالعنعنة اه ووحد يخط الحافظ ان حرفي طرة الكتاب مانصه الرواية التي فهار حل من الصدف رواها حسدين زنعو يه فى الترغيبله من طريق ربعة بنسف عنعبدبن بعدم عن رجل من الصدف عن عبدالله بنعر وورج الخطب هذاالطريق اه قلت ولفظ أبى نعم في الملية من مات ليلة الجعة أو يوم الجعة أجير من عذاب القيروجاء وم القيامة وعليه طابع الشهداء وأخرج الشيرازى في الالقاب من حديث عربن الخطاب من مات وم الجعة أوليلة الجعة عوفى من عذاب القبر وحرى له عمله والله أعلم \*(سان شروط الجعة)\*

اعلمان الجعة فرض الوقت والظهر بدل عنهاو به قال الشافعي ومالك وأحسد ورفر ومحد بن الحسن في رواية عنه وقبل الفرض الظهر وبه قال الشافعي في القديم وهو قول أبي حنيفة وأبي بوسف وقال محدفي رواية أخرى عنه الفرض أحدهما هكذا نقله القسطلاني قلت وفي الروضة للنو وي الجعة فرض عين وحكى ابن كيم وجهاانم افرض كفاية وحكى قولا وغلطوا حاكيمه قال الروياني لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي اه وقال أصابنا صلاة الجعة فرض عين بالكتاب والسينة والاجماع ونوع من العني فالكتاب قوله تعمالي اذا نودى الاتية والسنة قوله صلى الله عليه وسلم الجعة حق واحب على كل مسلم الحديث في احبار كثيرة واما الاجماع فظاهر واما العني فلانا أمن ابترك الظهر لا قامة الجعمة والظهر فريضة ولا يجوز ترك الفهر في أحدى الفرض الالفرض هو آكد وأولى منسه فدل على ان الجعة آكد من الظهر في

الفرضية وقد نسب بعض المتعصين الجهلة الى امامناء دم افتراضها تعللا بظاهر عبارة المختصرلا بيجعفر القدوري ومن صلى الظهر نوم الجعة في منزله ولاعذرله كره له ذلك و حازت صلاته وقد غلطو افي هذا الموضع والصيم حرم علمه وصحت الظهر فالحرمة لترك الفرض الذيهو الجعة وصحة الظهرلو جودوقت اصل الفرض ولكنه موقوف على السعى فاذاسعىالى الجعة بطل ظهره والله أعلم واذاعرفت ذلك فاعلم (انهاتشارك سائرالصاوات) الفرائض الجس (في)الاركان و (الشروط وتنميزعها) أي عن الفرائض الجس باشتراط أمو رزائدة منهاماهي لعفته اومنها ماهي لوحو بهاومنها ماهي آداب تشرع فعها فحا احتصت عنها العمم أشار المه المصنف بقوله (بستة شروط أولها الوقت) فلا تقفى الجعة على صورتها بالاتفاق ووقتها وقت الظهر ولوخرج الوقت أوشكوافى خروجه لم يشرعوا فيها ولوبق من الوقت مالايسع خطبتين وركعتين يقتصرفهماعلى مالاندمنهام تشرعوا فمهامل بصاون الظهر نصعليه فىالام ولوشرعوا فهافي الوقت ووقع بعضهاخار حه فاتت الجعة قطعا ووحب علهم اتمامها ظهراعلي المذهب والبهأشار المصنف يقوله (فأو وقعت تسلمة الامام في وقت العصر فاتت الجعة وعلمه أن يتمها ظهرا) وفيه قول مخرج انه يحب أستئناف الظهر فعلى المدهب بسر بالقراءة من حنئذ ولا يحتاج الى تحديدنية الظهر على الاصم وان قلنامالخرج فهل تبطل صلاته أم تنقلب نفلا قولان ولوشك هل حرج الوقت وهو فى الصلاة أعهاطهرا فىالاصم وجعة على الثاني ولوسلم الامام والقوم التسلمة الاولى فى الوقت والثانية خارجه صحت جعتهم ولوسلم الامام الاولى خارج الوقت فاتت جعمة الجميع ولوسلم الامام و بعض المأمومين الاولى فى الوقت وسلها بعض المأمومين خارجه فن سلم خارجه فظاهر المذهب بطلان صلاتهم وأما الامام ومن سلم معه في الوقت فان بلغوا عددا تضع بهم الجعة عت لهم عمسلامه وسلامهم خارج الوقت ان كان مع العلم بالحال تعذر بناء الظهر علمه قطعا لبطلات الصلاة الا أن يغير وا النية الى النفل و بسلوا ففيه ماسبق وان كان منجهل منه لم تبطل صلاته وهل بني أو يستأنف فيه الخلاف المذكور (والمسوق اذا وقعت ركعته الانحسرة خارجاعن الوقت ففيه خلاف) ومذهب أي حنيفة اذادخل وقت العصر وقدصاوامن المعتركعة تبطل الصلاة جلة وستأنفون الظهروقال أجد يتمونها مركعة أخرى وتعزئهم جعة فاما مذهب مالك فيهذه السئلة فقد اختلف أصحابه عنه فقال ابن القاسم تصم الجعة مالم تغرب الشمس فانخرج وقتها المحنار ودخل وقت العصرفان كان قد صلى وكعة بسعدتها قبل دخول وقت العصر أضاف الها أخرى وتمتله جعة وان كان قد صلى ذلك بني وأتمها ظهرا كذافي الافصاح لابن هبيرة ثم الوقت المختار لحوازاقامة الجعة بعدروال الشمس من كبدالسماء فلا عوزقبل الزوالويه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي وقالأحديجو زقيل الزوال وبه قال القطب محيى الدين بن العرى واختار الخرق من الخنابلة الساعة السادسة ودليل الجاعة ماأخرجه المخارى كأن صلى الله عليه وسلم يصلى الجعة حين تميل الشمس وواظب عليه الخلفاء الراشدون فصار اجماعا منهم على ان وقتها وقت الظهر فلاتصم قبله وتبطل مخروجه لفوات الشرط والله أعلم والاعتبار فىذلك قالالله تعالى ألم ترالى وبك كيف مدالظل ولوشاء لجعله ساكنا ثم حعلنا الشمس عليه دليلا فاحرنا بالنظراليه والنظر اليه معرفته ولكن من حيث اله مدالظل وهو اظهاره وحود عينك فيالظرت السه منحث أحدية ذاته فى هذه المقام وانحانظرت اليه من حث أحدية فعله في العادل بالدلالة وهو صلاة الجعة فانها لاتجوز للمنفرد فان من شرطها مازاد على الواحد فن راعى هذه العرفة الالهمة قال بصلاتها قبل الزوال لانه مأمور بالنظر الىربه فيهدده الحال والمعلى بناجيربه وفواحهه فيقبلته والضمر فيعلسه نطلبه أقرب مذكوروهو الفلل ويطلبه الاسم الرب واعادته على الربأوجه فانه بالشمس ضربالله المثل فىرويته بوم القيامة فقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كاترون الشمس بالظهيرة أي

اعلم انها تشارك جميع الصاوات في الشروط وتهبر عنها بستة شروعا \* الاول الوقت فان وقعت تسلمية المام في وقت العصرفات الجعة وعليه أن يتهاطهرا أر بعا والمسبوق اذا وقعت وكعته الاخيرة خارجا من الوقت ففيه خلاف

بعد الزوال لانه في هددا الوقت ثبتت له المعرفة تربه من حدث مده الظل وهنا لكون اعادة الضمر من عليه على الربأوجه وفى المعلى الماها قبل الزوال يكون اعادة الضمير على مدالفل أوجه فانه عند العالوع معان مدالظل فينظر ماالسب فى مده فيرى ذاته حائلة بن الظل والشمس فينظر الى الشمس فيعرف من مدخله ماللشمس فىذلك من الاثر فكان الطل على الشمس دليلافى النظر وكان الشمس على مد الظل دليلا فى الاثر ومن لم يتنبه لهذه العرفة الاوهو فى حد الاستواء ثم بعدذ المدبول الشمس عان امتداد الظلمن ذاته قليلا قليلا جعل الشمس على مدالفل دليلا فكاندلو كها نظير مدالظل وكان الظل كذات الشمس فيكوت الدلوك من الشمس منزلة المدمن الطل فالمؤثر في المداعم ادلوك الشمس والمظهر للظل الماهو عين الشمس بو جودك فاذا تبين هذا فنصلى قبل الزوال الجعة أصابومن صلاها بعد الزوال أصابوالله أعلم الشرط (الثاني)من شروط الصحة (المكان) أى دار الاقامة (فلاتصم في الصارى) جمع صواء (والبوادى) حميمادية وفي بعض النسخ البراري وهو عمني الصاري جميع برعلى خلاف القياس ولا تصح أدضا (بن الحيام) جمع خسمة أوخيم يحذف الهاء وهي لغة فيه كسهم وسهام والحيمة بيت تبنيه العرب من عبدان الشعر قال ابن الاعرابي لاتكون الخسمة عند العرب من ثباب بل من أربعة أعواد تسقف بالثمام والمع خمات وخم وزان حيضات وحيض أىلانعب على أهل الخيام النازلين بالصراء وينتتلون في الشتاء أو غيره فلا تصم جعتهم فان كانوا لايفار قونها شتاء ولاصيفا فالاظهر أنها لانصح (بللابد من بقعة حامعة لابنية لاتنتقل) سواء فيهالبناء من عر أوطين أوخشب (تجمع أربعين من الزمهم الجعة) ولوانهدمت القرية أوالبالد فاقام أهلها على العمارة لزمهم الجعية فهالانه محسل الاستبطان ولانشةرط اقامتها في مسعد ولافي كن بل يحو زفى فضاء معدود من خطة البلدفاما ألموضع الخارج عن البلد الذي اذا انتهى المه الخارج السفر قصر فلا يحوز اقامة الجعة فيه (والقرية فيه كالبلد) وكذلك الاسراب التي تتخذ وطناحكمهاحكم البلد والقرية لغة الضيعة وفي كفاية المتحفظ القرية كرمكان اتصلتبه الابنية واتحذقرارا ويقع علىالمدن وغيرها والجيع قرى علىغيرقياس والنسبة الها قروى على غير قياس أيضا وأماالبلافهو المكان المحدود المتأثر باجتماع قطانه واقامتهم فيه وتسمى القبرة بلدا لكونها موطنا للاموات والمفازة لكونها موطن الوحش وهدا الذىذكره هو مذهب مالك وأحد وعند أصحابنا لاتحب على أهل القرى لماروى البهيق فى المعرفة وعبدالرزاق وابن أبى شبية عن على فاللاجعة ولاتشريق ولاصلة فطر ولاأنحى الافى مصر حامع أومدينة ولانه كان لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرى كثيرة ولم ينقل الهصلى الله عليه وسلم أمر باقامة الجعة فهاو يلحق عندنا بالمصرفناؤه لانه عنزلته وعليه خرج صاحب المنتقى عن أبي وسف لوخوج الامام عن المصرمع أهله لحاجة مقدارميلين فحضرت الجعة جازأن يصلى مهم الجعة وعليه الفتوي لان فناءالمصر بمزلة المصرفيما كان من حوائج أهله واداء الجعة من حوائعهم واختلف عندنا في تحديد المصر فقيل هو مالايسع أكبرمساحده أهله روى ذلك عن أبي يوسف وفي رواية عنه كل موضع له أمير وقاض

ينفذ الاحكام ويقيم الحدود وعن أبى حنيفة كل بلدة لها سكك وأسواق ووال لدفع الظالم وعالم برجيع اله فى الحوادث واختار الثلجي الاول والمراد بالفناء مااتصل به وهو معدلصالهم من ركض خيلهم ورمهم بالسهام ودفى مو ناهم وقر ره شمس الائمة بغاوة و بعضهم بفرسفين و بعضهم بملين وفى الخانية

وقت الفلهر وأراد عند الاستواء لقبض الفل في الشخص في ذلك الوقت لعموم النورذات الرائي وهو حال فنائه عن روَّية نفسه في مشاهدة ربه ثم قال ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا وهو عند الاستواء ثم عادالي مده بدلوك الشمس وهو بعد الزوال فاظهر الفل بعدماكان قبضه اليه فن نظر الى الحق في مده الفلل بعد الزوال فعرفه بعد المشاهدة كما عرفه الاول قبل المشاهدة والحال الحال قال ان وقت صلاة الجعة

\* الثانى المكان فلائصم فى الصارى والبرارى و بين الحيام بل لابد من بقسعة حامعة لا بية لا تنقل عمع أربعين عن تلزمهم الجعة والقرية فيه كالبلد

لابدأن يكون الفناء متصلا بالصرحتي لوكان بينه وبين الصرفرحة من المزارع والمراعى لايكون فناء نقله الشمني فيشرح النقاية وذكرصاحب التصريح انه لايشترط اتصال الفناء بالمصراصة الجعة والعيد (ولا يشترط فيه حضور السلطان ولااذنه ولكن الاحب استئذانه) وحكى العمر اني في البيان قولا قدعا انها لاتهم الاخلف الامام أومن أذناه قال النووى وهوشاذ منكر اه وعندا محابنا من شروط العجة أن يصلى السلطان امامانها أونائبه عن أمره باقامتها لماورد من تركها استخفافا بها وله امام عادل أو جائر فلاجمع الله شمله رواه ابن ماجه فقد اشترط عليه السلام السلطان لالحاق الوعيد بتاركها وقال الحسن أربع آلى الساطان وذكرمنها الجعة ومثله لا يعرف الاسماعا فعمل عليه وعلى هذا كان السلف من العماية ومن بعدهم حتى انعلما رضى اللهعنه انماجع أيام محاصرة عثمان بأذنه واشتراط حضور السلطان للتحرز عن تفويتهاعلى الناس بقطع الاطماع فىالتقدم واذا أذن السلطان لاحد باقامتها ماك الاستغلاف وانلم يفوض اليه صريحاً فاذامرض الطيب أوحصل مانع فاستناب خطميا آخرمكانه جازو يحو زلصاحب الوظيفة فىالخطابة أن يصلى خلف نا شه بغير عذر كاحاز السلطان خلف مأمو ره ماقامة الجعة مع قدرة السلطان على الخطية بنفسه لان المدار على تسكين الفتنة واختصاص السلطان باقامتهالذلك فالمأمورجا مع ناتبه حكمه حكم السلطان مع ناتب فله اقامتها ننفسه وننائمه بعسذرو بغبرعذرال حضرته وحال غسمه وخالف فيهذه السألة من متأخرى علمائنا ابن خسر وصاحب الدور وابن الكال صاحب اصلاح الابضاح وقدرد علمهماذاك والله أعلم الشرط (الثالث العدد فلاتنعقد) الجعة (بأقل من أربعين) هذاهو المذهب الصحيح المشهور ونقل صاحب التلخيص قولا عن القدم انها تنعقد بثلاثة امام ومأمومين ولم يثبته عامة الاصحاب قاله النووى وكونها تنعقد بأربعن هوالشهور عن أحد من رواماته وعنه تنعقد مخمسن وقال مالك تنعقد بكل عدد تتقرىبه قريةفي العادة وعكمهم الاقامة ويكون بينهم البيع والشراء منغير حصر الاانه منع ذلك فىالثلاثة والاربعة وشبهم وعند أصحابنا الجاعة شرط لادائها وهم ثلاثة رجال سوى الامام وهو قول أب حنيفة ومحدو بالامام عند أب يوسف لان الإثنين مع الامام جمع ولهما ان الجماعة شرط على حدة والامام شرط آخر فيعتبر جمع سوى الامام والله أعلم ويشمرط فى الاربعين أن يكونوا (ذكورا مكافين أحرارا مقمين) على سبيل التوطن بان (لا يظعنون عنها) أى لا برحاون عنها (شتاءولاصفا) الالحاجة فاوكانوا ينزلون فىذلك الموضع صفا وترتحاون شيتاءأ وعكسه فليسوا يستوظنن فلاتنعقد بهم وفى انعقادها بالمقم الذي لم يحعل الموضع وطناله خلاف والصيع عدمه وتنعقد بالمرضى على المشهور وفى قول شاذلا تنعقدهم كالعبيد فعلى هذاصفة الععة شرط رابع ثم الصيع ان الامام من جلة الاربعين والثانى انه يشترط أن يكون زائدا على الاربعين وحتى الروباني آلحلاف قولين الثانى قدم والعدد المعتمر في الصلاة وهو الاربعون معتمر في سماع الكلمات الواحبة من الخطبتين (فان) حضر العدد ثم (انفضوا) كاهم أو بعضهم (حتى نقص العدد) بأن بقي دون أر بعين فاما ينفضون قبل الخطبة و (امافي الحطبة) أو بعدها (أوفى الصلاة) فأن انفضوا قبل افتتاح الخطبة لم يبتد ماحتى يحتمع أربعون وان كان في أثنام ا فلاخلاف انالر كن المأتىيه في غييتهم غير محسوب أمااذا أحرم بالعدد المعتبر عم حضرار بعون آخرون وأحرموا ثمانفض الاولون فلايضر بليتم الجعة سواء كان اللاحقون معوا الخطبة أملا وأمااذالم يحرم الاولون وانفضوا فلاتستمر الجعه الااذا كان اللاحقون سمعوا الخطبة أمااذا انفضوا فنقص العددفى باقى الصلاة ففيه خسة أقوال منصوصة ومخرجة أظهرها (لم تصح الجعة بل لابدمنهم من الاول الحالات حر) فعلى هذا لوأحرم الامام وتبطأ المقدون ثم أحرموا فان تأخر تحرمهم عن ركوعه فلاجعة وانام يتأخروا عن ركوعه فقال القفال تصم الجعة وقال الشيخ أبوجد اشترط انلايطول الفصل بناحرامه واحرامهم

ولابشترط فسمحضور السلطان ولااذنه ولكن الاحباستئذانه \*الثالث العدد فلاتنعقد بأقل من أربعسين كورامكافين أحرارا مقيمن لايظعنون عنهاشتاء ولاحيفافان انفضواحتى نقص العدد المانى الحطية أوفى الصلاة من الاول الى الاحتمام من الاول الى الاحتمام من الاول الى الاحتمام

وقال امام الحرمين الشرط أن يتمكنوا من اتمام الفاتحة فاذا حصل ذلك النصر الفصل وهذا هو الاصح عند الغزائي والقول الثانى ان بقي اثنان مع الامام أتم الجعة والابطلت والثالث ان بقي معه واحد لم تبطل وهذه الثلاثة منصوصة الاولان في الجديد والثالث قديم و يشترط في الواحد والاثنين كوم ما بصفة الكال وقال صاحب التقريب في الستراط الكال احتمال لانا كتفينا باسم الجماعة وقال النووى هذا الاحتمال حكاه صاحب الحاوى وجها محققا لا محابنا حتى لوبقي صبيان أوصبي كفي والصحيح اشتراط الكال قال في النهاية احتمال صاحب التقريب غسير معتد به والرابع لا تبطل وان بقي وحده والحامس ان كان الانفضاض في الركعة الاولى بطلت الجعة وان كان بعدها لم تبطل ويتم الامام الجعة وحده وكذا من معه ان بقي معه أحد

\*(فصل) \* وعندا صابنا الشرط لا تعقاد أدام ابالثلاثة بقاؤهم محرمين مع الامام حتى يسجد السحدة الاولى فان انفضوا بعد حوده أتمهاو حده جعة هدا قول أبى حنيفة وصاحبيه وقال زفر ويشترط دوامههم كالوقت الىتحامها وان انفضوا كالهمأو بعضهم ولم يبق سوى اثنين قبل حود الامام بطلت عندأى حنفة وعندهما اذا انفضوا جمعا يتمها جعة لان الجاعة شرط انعقاد الاداءعنده وعندهما شرط انعقادالتحرعة لهما ان الجاعة كما كانت شرطا لانعقاد التحرعة فىحق المقتدى فكذافى حق الامام والجامع انتحر عته صحت صح بناء الجعة علىهالمن أدركها فى التشهد ولايحشفة ان الجاعة في حق الامام لوجعلت شرطا لانعقاد التحرية لادى الى الحرب لان تحر عته حيننذ لا تنعة فيدون مشاركة الجاعة اياه فمهاوذا لايحصل الاان تقع تكبيرتهم مقارنة لتكبيرته والهمتعذر فعلت شرط انعقاد الاداء وهو بتقييدال كعة بسعدة لان الآداء فعل وفعل الصلاة هو القيام والقراءة والركوع والسحود والله أعلم \* اشارة تتعلق باعتبار العدد من قال ان الجعة تنعقد بواحد مع الامام فقوله حظ من يعرف أحدية الحق من أحدية نفسه فيتخذ أحدية نفسه على أحدية ريه دليلا وتلك الاحدية هي على الحقيقة انبته وهويته فنعلم منذلك انربه علىخصوص وصف فيهو بتم لاعكن أن بكون ذلك لغبره وامامن قال اثنان فهوالذى بعرف توحسده من النظر في شفعيته فيرى كل ماسوى الحق لا يصوله الانفر ادبنفسه وانه مفتقر الىغىره فهوم كمن عينه ومن اتصافه مالوحود المستفاد الذي لم مكن له من حيث عينه واما من قال مالثلاثة وهي أول الافراد فهوالذي يرى ان القدمتين لا تنتج الابرابط فهي أر بعة في الصورة وثلاثة فى المعنى فبرى انه ماعرف الحق الامن معرفته بالثلاثة فاستدل بالمفرد على الواحدوهو أقرب فى النسبة من الاستدلال بالشفع على الاحدية وامامن قال بالاربعن فاعتبر المقات الوسوى الذي انتج له معرفة الحق من حسث ماقد علم من قصته الذكورة فى القرآن وكذلك أيضا من حصلت له معرفة ربه من اخلاصه أر بعين صباحاً وهي الخلوة العروفة في طريق القوم وأما من قال بالثلاثين فنظره الى المقات الاولى الموسوى وعلمان ذلك هوحد المعرفة الاانه طرأ امرأخسل به فزاد عشرا حرالذلك الخلل فهوفي المعنى ثلاثو نفن سلم مقانه من ذاك الحلل فانمطاويه من العلم بالله يحصل بالثلاثين وأمامن لم يشترط عددا وقال مدون الاربعين وفوق الاربعة التي هي عشرالاربعين فان الاربعين قامت من ضرب الاربعة في العشرة فهي عشرالاربعين فكاله تزل عن الاربعين ارتفع عن الاربعة ولم يقف عندها فيقول لاتصم المعرفة مالله الابالزائد على الاربعة وأقل ذلك الجسة وهي الرتبة الثانية من الفردية والمرتبة الاولى هي الثلاثةوهي للعبد فانهاهي التي نتحت عنهامعرفة الحق فمن قال تحو زالجعة بالثلاثة و مرى صاحب هذا القولاعني الذي يقول بالزائد على الاربعة ان الفردية الثانية هي المعق وهوما حصل العبدمن العلم مفرديته الثلاثية فكان الحاصل فردية الحق لا أحديته لان أحديته لايصح أن ينته هاشئ بخلاف الفردية ولماكان أولى الافراد للعبدمن أحلالالة فان العرفة بنفس العبد مقدمة على معرفة العبد

بربه والدليل يناسبه المدلول الوجه الرابط بين الدليل والمدلول فلا ينتج الفرد الاالفرد فأول ود تلقاه بعد الشائة فردية الخسة فعلهاللحق أى لعرفة الحق فى الرتبة الخامسة فازاد الى مالايتناهى من الافراد فقد بان الله فى الاعتبار منازل التوقيت فيما تقوم به صلاة الجعة من اختلاف الاحوال والله أعلم الشارة أخرى فى المقيم والمسافر اعلم ان أهل طريق الله على قسمين منهم من لا بزال يتغير عليه الحالم مع الانفاس وهم الا كابر من الرجال فهم مسافر ون على الدوام فن المحال علمهم الاستبطان وهم فى ذلك على نفار من فن كان نظر مثبوته فى مقام مراعاة الانفاس وذوق تغييرها وتنوعات المحليات دائما فى كل نفس كنى عن ثبوته فى هدا الحال بالاستبطان فعل الاستبطان من شرط صحة صلاة الجعة و وجوبها وان كان مسافرافى استبطانه كسفر صاحب السفينة قال بعضهم فى ذلك

فسيرك باهذا كسير سفينة \* يقوم حاوس والقاوع تطير

ومن كان من رجالد ونها والرتبة وافامهم الحق في مقام واحدرماناطو يلافهو أيضامن أهل الاستيطان فمقتم الجعة وبرىأن ذلائمن شروط الصعة والوحو بومن كان نظره في انتقاله في الاحوال والمشاهدات و برى ان الاقامة محال في نفس الامروان سفره مثل سفر صاحب السفينة فما نظهرله والامر في نفسه عقلاف ذلك لم يشترط الاستمان وقال بصعة المعة ووحو ما بعرد العدد لابالاستمان والله أعلم الشرط (الرابع الحاعة فاوصلي أربعون في قرية أو بلد) حالة كونهم (مفرقين) من غير اجتماع على امام واحد (لم تصم جعتهم) ولامام الجعة أحوال أحدهاأن يكون عبدا أومسافر افان تم به العدد لم تصم الجعة وان تم بغيره محت على المذهب وقبل وجهان أصعهماالصحة والثاني البطلان الثاني أن مكون صبيا أومتنفلا فانتم العدديه لم تصوران تمدونه صحت على الاطهر الثالث أن يصل البالجعة خلف من يصلى صحا أوعصراف كالمتنقل وقبل يصح قطعالانه يصلى فرضاولوص اوهاخلف مسافر يقصرالفلهر جاز أنتم العدد بغيره الرابع اذابان الامام بعدالصلاة حنباأ ومحدثافانتم العدديه لم تصعروان تمدونه فالاظهر العمة نص عليه في الام وصححه العراقيون وأ كثر الاعداب الخامس اذاقام الامام في غيرا لجعة الى ركعة زائدة سهوا فاقتدى به انسان فيهاوأ درك جسع الركعة فان كان عالما بسهوه لم تنعقد صلاته والاحسبت له الركعة على الاصم و يني عليها بعد سلام الامام (ولكن المسبوق اذا أدرك الركعة الثانية)مع الامام في الجعة كان مدركا للجمعة و ( جازله الانفراد بالركعة الثانية ) أي اذاسلم الامام أني بثانية (وان لم بدرك)ركوع الامام في (الركعة الثانية) لم يدرك الجعة و (اقتدى) أى مضى في اقتدائه بالامام (ونوى الظهر )لانهاا الحاصلة (واذاسلم الامام) يقوم (ويتمهاظهرا) والاصع ينوى الجعةموا فقة الامام فاوصلي مع الامام ركعة ثمقام فصلى أخرى وعلم في التشهدانه توك سعدة من احدى الركعتين نظر ان علهامن الثانمة فهومدرك العمعة فسحد سعدة وبعدالتشهد ويسعد السهو وتسلر وانعلهامن الاولى أوشك لميكن مدركاللعمعة وحصلتله ركعة من الظهر ولوأدركه في الثانية وشانهل عدمعه معدة أم حدتين فان لم يسلم الأمام بعد سعدأ خرى وكان مدركالمعمعة وانسلم الامام لم يدرك المعة فيسعد ويتم الظهر والله أعلم الشرط (الخامس أن لاتكون الجعة مسبوقة باخرى فىذلك اللد) أى لايقارتها أخرى (فان تعذراجتماعهم في جامع واحد حازفي جامعين وثلاثة بقدرا لحاجة) قال الشافعي رضي الله عنه ولا يحمع فى مصروان عظم وكثرت مساجده الافى موضع واحد اه وأما بغداد فقد دخلها الشافعي وهم يقيمون الجعة في موضعى وقيل في ثلاثة فلرينكر علم م قدل ذلك على الجواز واختلف الاصحاب في أمرها على أوجه أصهاانها بماجازت الزيادة فهاعلى جعة لأنها بادة كبيرة بشق اجتماعهم في موضع واحدفعلى هـدا انجوزالز يادة على الجعة الواحدة في جيع البلاد اذا كثر الناس وعسراجة اعهم وبمذاقال أبوالعباس وأنواسعق واختاره أكثرالاصاب تصر عاوته راضاوين رجه القاضي ابن كم والخناطي والروياني

\*الرابع الجاعة فاوصلى
أر بعون فى قدر به أوفى
بالدمتفرقين لم تصع جعتهم
ولكن المسبوق اذا أدرك
الركعة الثانية جازله
الانفراد بالركعة الثانية
وان لم يدرك ركوع
وان لم يدرك ركوع
قمها ظهرا الخامس أن
همها ظهرا الخامس أن
بأخرى فى ذلك البلد فان
بأخرى فى ذلك البلد فان
واحد جازفى جامعين وثلانه
وأر بعة بقدرا لحاحة

وان لم تكن حاجة فالصبح الجعة التي يقع بهاالتحريم أولا والغزالى والشانى اغماجازت الزبادة فها لانتمرها يحول بن جانبها فععلها كملدين قاله أبو الطنب سلة وعلى هـ ذالاتقام في كل حانب الاجعة وكل بلد حال بين جانبه نهر يحو بالى السباحة فهو كبغداد واء ترض علمه مانه لو كان الحانبان ملد من لقصر من عمراً حده مما الحالات ووالتزم ابن سلة المسألة وحوزالقصر والثالث اغماحازت الزيادة لانها كانتقرى متفرقة ثما تصلت الابنية فاحرى علما حكمها القديم فعلى هذا يحو رتعدد الجعة في كل لدهدذا شأنه واعترض علىه أبو طمد عااعترض على الثاني و عالى عائد من الثاني وأشار الى هذا الجواب صاحب التقريب والرابع ان الزيادة لا تحوز عال واغما لم ينكر الشافع لان المسألة احتهادية وليس لمحتهد أن ينكرعلي المحتهدين وهذا طاهر نص الشافعي المتقدم واقتصر عليه الشيخ أبو حامد وطبقته لكن الختار عند الا كثر من ماقدمناه (وان لم تكن حاحة) ومنعنا الزيادة على جعمة فعقدوا جعتين فله صور احداها انتسبق احداهما فهي الصحة والثانية باطلة وبم يعرف السبق فيه ثلاثة أوجه أصحها بالاحرام واليه أشارالمصنف بقوله (فالصحيح الجعة التي يقع بهاالتحريم أولا) والوجه الثاني مما يعرف به السبق بالسلام والثالث بالشروع في الخطبة ولم يحل أ كثر العراقسن هذا الثالث فاذاقلنا بالاول فالاعتبار بالفراغ من تكسرة الاحوام فلو سيقت احداهمام مزة التسكير والاخرى بالزاء منهمافالصحة هي السابقة بالراء على الاصم وعلى الثاني السابقة بالهمزة ثم على اختلاف الاوجه لوسبقت احداهما وكأن السلطان مع الاخرى فالاظهران السابقة هي الصحة ولاأثر السلطان والثاني ان التي معها السلطان هي الصحة ولودخلت طائفة فاحروا ن طا تُفتسبقتهم بهااستحب لهم استثناف الفاهر وهل لهم ان يتموها طهرافيه الخلاف الصورة الثانية ال تقع الجعتان معا فباطلتان وتستأنف جعةان وسع الوقت الصورة الثالثة لايدرى اقترنتا أم سبقت احداهما فيعيدون الجعة أيضالان الاصلعدم جعة مجزئة وقال امام الحرمين وقدحكم الائمة بانهم اذا أعادوا الجعة برثت ذمتهم الصورة الرابعة انتسبق احداهمابعينها م تلتيس فلاتعرأ واحمدة من الطائفتين والعهدة خلافاللمزني ثمماذاعلهم فيهطر يقان المذهب انعلهم الظهروالثاني على القولين فى الصورة الخامسة وبه قطع العراقيون الصورة الخامسة انتسبق احداهما ولاتتعن بان مع مريضان أومسافران تكبيرتين متلاحقتين وهماخار جاالمسحدين فاخبراهم بالحال ولم يعرفوا المتقدمة فلاتعرأ واحدةمنهماعن العهدة خلافاللمزني أيضاوماذا علمهم قولان أطهرهماني الوسيط انهم يستأنفون الجعةوالثانى تصاون الظهر قال الاصحاب وهوالقياس قال النووى الثانى أصع وصححه الا كثرون اه وصعه أبضافي شرح الهذب واقتصر الرافعي في المحرو وفي الشرح الصغير على ترجعه والله أعلم \* ( فصل) \* وقال أصحابناولواً قيمت الجعة في مصر في مواضع ففي المذهب أر بعر وايات أولاهاعن أبي حنيفة ومحد وهي أصهاا لجواز سواء كان التعدد فيموضعن أوأ كثرلان فيعدم حواز تعددها حرما والحرج مدفوع فصارت كصلاة العمد وثانهالاتحو زفىأ كثرمن موضع واحدور وى ذلك عن أبي حنيفة وثالثها يجوزفى موضعين لاغيرور وىذاك عن أبحنيفة وصاحبيه ورابعها تحوزفي موضعن اذا كان المصركبيرا أوحال بين الحطبتين نهركبغداد وهي ووايةعن أبي يوسف وفي شرح المجمع ان أمايوسف رجم الى هذا القول وقيل اعام الخارد ال بعداد لانه كان يأم بقطع جسرها وقت الصلاة فو والتعدد للضرورة ثممن قال بعدم حوازا لتعدد قال الجعة هي السابقة وفي المسط ان وقعتام عابطلتا وكذالو جهلت السابقة ثم يعتبرا لسبق بحاذا قبل بالشروع وقبل بالفراغ وقبل بهماوالاول أصع وفى الكافى النسني وفي شرح المجمع ولووقع في المصر تعدد الجعسة بنبغي ان مصاوا بعد الجعسة أربع ركعات وينو وابها الظهر العنر حواعن فرض الوقت بيقين لولم تقع الجعة موقهاوف القنية عن بعض المشايخ لما ابتلي أهل مرو باقامة جعتين مع اختلاف العلماء في جوازها أمرهم ائمتهم باداء الاو بسع بعد الظهر حتم الحتياطا ثم اختلفوا في

نبتهافقيل ينوى السنة وقبل ظهر بومه وقبل آخر ظهرعليه وهو الاحسن قال والاحوط ان يقول آخر ظهر أدركت وقته ولمأصله بعد واختاره بعض المشايخ ماختافوافى القراءة فقيل يقرأ بالفاتحة والسورة فىالار بمع وقيل فى الاوليين كالفاهر وعلى هذا الخلاف فين يقضى الصلوات احتماطا اه ساق الشمني فىشرح النقاية قلت وقد اعتمد صاحب البدائع رواية أبي وسف جوازهافي موضعين فقط وقال انها ظاهرالر واله واعتمدالنورعلى بن غانمالمقدسي على رواله ألى حسفة من انهالاتحوزالافي موضع واحد فىالبلد الواحد ونقلءن الزاهد العتابي مانوافقه والذى أنتي به وأفتى به مشايخنا المحققون من المتأخرين اطلاق الجوازف مواضع وهوالاصم من قول أبي حنيفة ومحدوذ لك لاطلاق الدليل قال النهر تاثبي ولايقال الاحتماط بالاجتماع المطلق لان الاحتماط العمل باقوى الدليلين ولم وحدد ليل عدم جو أزالتعدد وما استدليه لمنع التعدد من انها سمت جعة لاستدعام الجاعات فهي حامعة لهافلا بفيد لانه حاصل مع النعدد لان الاجتماع أخص من مطلق الاجتماع ووجود الاخص يستلزم وحود الأعم من غبرعكس وقدقال تعالى وماجعل عليكم في الدين من حرج والحرج في منع التعدد فهومنفي وماتقدم عن القنية من أمر مشايخ مرو باداء أر بعركعات بعدالجعة حيمااحتياطاً فقد رده ابن نعيم وقال هومبني على القول الضعيف المخالف للمذهب وهومنع جوازالتعدد فليس الاحتياط فى فعلهالان الاحتياط كاذكر العل باقوى الدليلين وهواطلاق الجواز وفي النع حرج على الامة وفي فعل الاربع مفسدة عظمة وهي اعتقاد الجهلة انالجعة ليست فرضالما بشاهدون منصلاة الظهر فيتكاسلون عن اداء الجعة بعني أو اعتقادهم افتراض الجعة والظهر بعد الجعة أنضا وقدشوهد الآن صلاتها بالحاعة والاقامة لهاونتهم فرض الظهر الحاضر اماماومؤعا بغالب المساحدوثارة يكون الخطيب امامها بعدامامته بالجعةوالحاعة وهو ظاهر الشناعة وعلى تقد رفعلها من لايخاف علىه مفسدة منها بفعلها في بيته خطمة خوفا من مفسدة فعلها وقال النورعلي بن غانم المقدسي في نورالشمعة في ظهر الجعة مانصه بعد نقله ما مفيد النهبي عنها نقول انمانها عنهااذا اديت بعدالجعة وصف الحاعة أوالاشتهار ونعن لانقول به في شيّ من الامصار ولانفتي العوام بهذا أي يفعلها أصلا ثم نقل عن إن الشحنة انه قاللا يحب على من صلى الجعة أن يصلى الظهر بعدها ولاقال بذلك احدمن العلاء فىعلى وماروى عن بعض أصحابناانه يستحب ان خاف عدم الاحزاء لتوهم فوات شرط من شرائط الجعة أن يصلي بعدها أر بعافذ لللانقول انم االظهر ولانوحب على المتوهم ذاك بل نستحسنه احتماطاولانتظاهريه خشمة توهم العوام ماونعوافيه من الوهماه وظهر منه ان عندقيام الشك والاشتباء في صحتها فالظاهر وجوب الاربع وكذامن اعتقد قول أبي يوسف الذي هوظاهر الرواية فاذا صلى أربعافهل تقدم على سنة الظهر وهواختمار صاحب القنية أوبعدهاوهو الذي ذكره صاحب الفتاوي الفلهم به اشارة المصر الواحد ذات الانسان وذاته تنقسم الى قسمين الى كشف ولطيف فاناتفق أن يختلف التعلى على الانسان فيتعلى له في الاسم الظاهر والاسم الباطن فانه مأمو رفي هدده الحال بقبول التحلين قبل لابي سمعيد الخراز يم عرفت الله قال محمعه بين الضدين ثم تلاهوالاول والأخر والظاهر والباطن فازعنده اقامة جعتين وأكثر فيمصر واحدوهو مشاهدة الحق في كل اسم يتجليله في الآن الواحد لاختلاف عوالمه في نفسه ومن كان نظره في مثل هذه التحليات المتنوعة فىالاسماء وقالان الحق هوأول من عبني ماهو آخرمن عيني ماهوظاهر من عمني ماهو باطن الى سائر الاسماء لايتنوع الاص في نفسه بننوع معاني هذه الاسماء الالهدة وانها كلهاوان تعددتهيءين واحدة منعأن تقام فىالمصرالواحد جعنان فكرعارف عمل يحسب وقته ونظره والله أعلمُ مَالَ المُصنف (واذا تحققت الحاجة) أي احتاج الحال الى تعدد الجعة في مستجدين أوأ كثر فالأفضل الصلاة خاف الافضل من الامامين قان تساويا) في الفضل (فالمسجد الاقدم) أي الاسيق

واذا تحقدة الحاجدة فالافضل المسلاة خلف الافضل من الامامين فان تساويا قالمسحد الافدم

عمارة (فان تساويا) في التاريخ (فني الاقرب) من دار المعلى (ولكثرة الناس أيضافضل واعى) وهو منتزع من عمارة القوت ولفظه فان اجتمع في ملد كمير حامعان صلت خلف الافضل من امامهما فات استويافى الفضل صلبت فى الاقدم من الجامعين فان تساو باصليت فى الاقر بمنهما الاان تكون له نمة فى الابعد لاستماع علم أوتعله وصلاتها في الجامع الاعظم وحدث يكون المسلمون أ كثر أفضل ومن صلى في أجااحب حسيت صلاته قال ابنح يجقلت لعطاء أذا كان فى المصر جامعان أوثلاثة فى أيم الصلى فقال صلحمث جع السلون فانها جعة اه الشرط (السادس الطميتان) الاولى والثانية (فهمافر بضتان) المهر الصحين عن أي عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يحلس بينهما وقال أصابناهما سنتان فانقبل لملاقلتم بوجو بهمابالسنة كاوجبت الفاتحة بالسنة فالجواب ان السنة غير قطعية الدلالة لتعارضها يخبرعمان رضى الله عند الآتيذكره فلاشت بها الوحوب كافي معراج الدرامة وهما قبل الصلاة ولم يذكر المصنف ذلك لوضوحه وقدوقع عليه الاجماع لانه صلى الله عليه وسلم لم يصل الابعدهما يخلاف العيدفان خطبتيه مؤخرتان كذافي المحموع (والجلسة بينهمافر يفة) لخير ابن عرالمتقدمذ كره ويكون مقدارا لجلسة نعوقراءة سورة الاخلاص أستعماما وقبل ايحاما وهل يقرأ فها أوبذكرأو يسكن لم يتعرضواله لكنفي صحيم ابن حبان انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وماوقال القاضى ان الدعاء فهامستمال كذافى شرح النهاج وعندأ صابنا وأجدهذه الجلسة سنة مستعبة وهي خفيفة فالصاحب المحيط اذاتمكن في موضع جاوسه واستقركل عضومنه في موضعه قام من غير مكث ولبث وكانابن أبى لبلي يقول اذامس الارض موضع حاوسه أدنى مسة قام الى الخطمة الاخرى وقال السغناقي من أمَّتنا ظاهر الرواية مقدار ثلاث ايات ومثله في التعنيس (وفي) الخطبة (الاولى أربع فرائض) أي اركان (أولاها التحميد) أي حد الله تعالى (وأقله الجدلله) و يتعين لفظ الجد لانه الذي مضي عليه الناس سلفا وخلفا فلايجزئ الشكر والثناءوالدح والعظمة ونحوذاك ومنهم من قاللا يتعن لفظ الحدبل يحزئ تحمدالله أوأحدالله أوالمالد أوالله احد كالوخذمن التغليقة تبعاللحاوى وصرح الجلى باحزاء اناحامدته وهذاهوالمعتمد وان توقف فيه الاذرع وقال قضية كلام الشارحين تعين لفظ الجدته باللام اه و يتعسى لفظ الله قال الرافعي ولوقال المدارجن أوالرحم فقتضي كالم الغز الى انه لا يكفيه ولم أره مسطوراوليس ببعيد كافي كلة التكبير اه و حزم بذلك النووى في المجموع (والثانية الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم) قال الرافعي و يتعين لفظ الصلاة و يحكى في النهاية عن كلام بعض الاصحاب ما يوهم انهما لا يتعينان ولم ينقله وجهامجزومانه ولوقال والصلاة على محداً وعلى الذي أوعلى رسول الله كفي اه والذي فىشر حالمنهاج أنه لا يتعين لفظ الصلاة كالاتعين لفظ الجدفاوقال أصلى على محد أونصلى على أجد أوالرسول أوالامي أوالعاقب أوالحاشر أوالنذ براحزأولا يكفي رحمالته مجداوصلي الله عليه وصلي الله على جبريل ونحو ذلك فالالقمولي في الجواهروفي وجوب الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم اشكال فان الخطبة المروية عنه صلى الله عليه وسلم ليس فها ذكر الصلاة عليه لكنه فعل السلف والخلف و يبعد الاتفاق على فعل سنة داعًا وقال ان الشافعي رضي الله عنه تفردنو جو بالصلاة على الني صلى الله عليه وسلم في الحطية اه ويدلله رضى الله عنه مافى دلائل النبوة للبهقي عن أبي هر رة رفعه قال الله تعالى و حعلت أمتك لاتحوز علمم خطبة حتى بشهدوا انانعبدى ورسولى (والثالثة الوصة بتقوى الله سعانه) وهل يتعن لفظ الوصمة وحهان الصيح المنصوص لايتعن لان الغرض الوعظ والجل على طاعة الله فيكفي مادل على الموعظة طو للا كان أوقصه را كاطبعوا الله و راقبوه قال المام الحرمين ولاخلاف في اله لا يكفي الاقتصار على التعذيرمن الاغترار بالدنساو زخارفها فانذلك قديتواصى به منكر والشرائع بل لابدمن الجل على طاعة الله تعالى والمنع من المعاصي (والرابع قراءة) القرآن وهو ركن على المشهور وقيل على الصعيع والثاني

فان تساو بافغى الاقسر ب
واكثرة الناس أيضافضل
براع السادس الخطبتان
فهمافر بضتان والقيام
بينهمافر بضة والجلسة
أربع فرائض المتعمد
وأقله الحديثة والثانية
الصلاة على الني صلى الله
على والثالثة الوصية
بتقوى الله سجانة وتعالى
والرابعة قراءة

اليست بركن بل مستعبة وعلى الاول أقلها قراء ( إلية من القرآن ) نص عليه الشافع سواء كانت وعدا أو وعيدا أوحكم أوقصة فال امام الحرمين ولا يبعد الاكتفاء بشرط آية طويلة ولاشك انه لوقال م نظرلم كف وانعداية بليشترط كونهامفهمة (وكذافرائض) الخطبة (الثانية أربع) مثل الاولى (الااله يحبفها الدعاء)المؤمنين (بدل القراءة) قال الرافعي ثم ان هذه الاركان الثلاثة لابدمه افي كل واحدة من الخطبتين ولناوجه ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في احداهما كافية وهوشاذ والدعاء للمؤمنين ركن على الحجيم والثاني لايجب وحكى عن نصه في الأملاء واذا قلنا بالحجيم فهو مخصوص بالثانية فاودعافي الاولى لم تحسب ويكفى ما يقع عليه الاسم قال امام الحرمين وأرى انه يحب ان يكون متعلقا مامو والا حزة وأنه لابأس بخصمصه بالسامعن بان يقول رجك الله قال الرافعي واختلفوا في محل القراءة على ثلاثة أوجه أصعهاونص عليه فىالام تحب فى احداهمالا بعينها والثانى تعب فهما والثالث تحب فى الاولى خاصة وهو ظاهرنصه في المختصر ونقل النووى عن الدارى انه يستحب ان يقرأ في الخطية الأولى سورة ق قال والمراد قراءتها بكالها لاشتمالها على أنواع المواعظ اه قلت وعند أصحابنا قراءة القرآن في الخطبة من جاة سننها وذكرواانه صلى الله عليه وسلم قرأفى خطبته واتقوا نوما ترجعون فيه الى الله وروى انه قرأ بأبها الذين آمنوا اتقواالله وقولوا قولاسديدا وروى اله قرأ ونادوا بامالك ليقض علينار بلذور وى انه قرأ اذازلزلت الارض قالوا وإذاقرأسورة تامة يتعوذ ثم بسمى قبله وانقرأ آية قبل يتعوّذ ثم بسمى وقبل يتعوّذ ولايسمى وهو الا كثرثم فالالرافعي ولا تدخل القراءة في الاركان المذكورة حتى لوقرأ آية فهاموعظة وقصدا يقاعها عن المهتن لمعزولا معوزان يأتى السمان تشتمل على الاركان الطاوية لانذلك لا يسمى خطبة ولوأتى ببعضها فيضمن آيةلم عتنع وهل يشترط كون الحطبة كلهاماله ربية وجهان الصحيح اشتراطه فان لميكن فهممن يحسن العربية خطب بغيرهاو يحبعلهم التعليم والاعصوا ولاجعة لهم

\*(فصل) \* وعن أب حديقة اصم الاقتصار في الخطابة على ذكر خالص لله تعالى نحو تسبيحة أو تهليلة أو تسكير ومع الكروم على المراهة وهي التي يعتد بها و يحزي هذا الذكر عن الخطبين ولا يحتاج الى تسبيحتين وعن مالك روا يتان كالمذهبين وقال أبو توسف و مجد لا بدمن ذكر طويل يسمى خطبة قبل وأقله قدر التشهد المي قوله عبده ورسوله حد وصلاة ودعاء المسلمين ودليل أبي حديقة قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله فلم يفصل بين كونه ذكرا طويلا أولا في كان الشرط الذكر الاعم بالدليل القاطع غيران الما ثورعنه صلى الله عليه وسلم اختياراً حد الفردين أعنى الذكر المسمى بالخطبة والمواطبة عليه في كان ذلك واحبا أوسنة عليه وسلم بيانا المحمل فلي يكن فرضا تنزيلا المشروعات على حسب أدلتها عبده فارتج عليه في الما السعى المحمل فلي يكن فرضا تنزيلا المشروعات على حسب أدلتها الجدلة فارتج عليه فقال ان أول كل مركب صعب وان أبا بكروع كانا بعدان لهذا المقام مقالا وأنتم الى امام فوال وان أعش تأتيكم الخطبة على وجهها ان شاء الله تعالى واستغفر الله لى وليك ونزل وصلى بهم ولم يسكر عليه أحد منهم فكان اجماع امنهم على عدم اشتراطها وعلى كون الجدلله ولي خطبة لغة وان له سمى خطبة فو وان المهم على عدم اشتراطها وعلى كون الجدلله يشمى خطبة فو وان المسمى به عرفا والله أعلى عليه المهم على عدم اشتراطها وعلى كون الجدلله ولي خطبة فو وان المسمى به عرفا والله أعلى المهم في كان اجماع المنهم على عدم اشتراطها وعلى كون الجدلله يسمى خطبة فو وان المسمى به عرفا والله أعلى

\*(فصل) \* وقال الشّج الا كبر قدس سره اختلف الناس في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أملا فذهب الا كثرون الى انها شرط وركن وقال قوم انها ليست بفرض و به أقول فان رسول الله صلى الله عليه وسلم مانص على وجو بها ولا ينبغى لناان نشرع وجو بها فانه شرع لم يأذن به الله ولكن السنة لم تزل تصلم المخطبة كافعلت في صلاة العيد من معاجاتنا على ان صلاة العيدين ليست من الفر وض ولا خطبة الم عادة عيد قط الاوصات الصلاة وكانت الخطبة والاعتبار في ذلك أن الخطبة

آية من القسرآن وكذا فرائض الثانية أربعة الا انه يجب فيها الدعاء بدل القراءة واستماع الطبيتين واجب من الاربعين \*(وأما السنن)\* فاذا زالت الشمس وأذن المؤذن وجلس الامام على المنبر

شرعت للموعظة وهوداعي الحق في قلب العبد الذي يرد ، الى الله لينا هب لناحاته ومشاهدته في صلاة الجعة كاسن النافلة قبل صلاة الفريضة فى جميع الصلوات وكاكان يفتخع صلاة الليل وكعتين خفيفتين كلذلك ليتنبه القلب في تلك النافلة لمناحاة الحق ومشاهدته ومراقبته في اداء الفريضة التي هو مطاوب ما فن رأى ان الانتباه أصل في الطريق كالهروى وغيره قال بو حوب الخطية ومن رأى ان المقصود انماهوا اصلاة وان الاقامة فهاهوعين الانتباه حعل الخطية سنة راتبة ينبغي ان تفعل وان لم ينص علها ولكن الرعلها فهكذا الانتباء قبل المناجاة للمناجاة أولى من أن يكون الانتباء في عين المناجاة فرعا تؤثر في مناجاته مرتبته المتقدمة قال تعالى البهاالذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجعة فاسعوا الحذكر الله يحتمل أن بريدبالذكرهنا الخطبة فانالله قدسمعناه يقول ان الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر ولذكر الله أكمر وان كان ريدولذ كرالله منها أكرمن كل مافهامن جميع الاقوال والافعال ولكن قد فصل بين الصلاة والذكر وميز فقد يكون المراديذكر الله في هذه الاتية الذي يسعى اليه هو الخطبة وقد تأوّله بعض العلماء بالخطبة قال ثم اختلف القائلون بوجوبها فى المجزئ منهافتهم من قال أدنى ما ينطلق عليه اسم خطبة شرعية ومن قائل لايد من خطبتين ومن قائل أقل ما ينطلق عليه اسم خطبة في لغية العرب والقائل بالخطبتين وى الهلايد أن علس ينهما ويكون في كلواحدة منهما قاعما يحمد الله في أولها ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم و يوصى بتقوى الله ويقرأ شياً من القرآن في الاولى ويدعوفى الثانية والاعتبار فيذلك درحات المنسر الترقي في المقامات والخطيسة الاولى عما يليق بالثناء على الله والتحريض على الامور المقربة من الله بالدلائل من كأب الله والخطبة الثانمة عما يعطيه الدعاء والالتحاء منالذلة والافتقار والسؤال والتضرع فىالتوفيق والهداية لماذكره وأمرمه فىالخطبة وقيامه فى حال الحطبتين اما في الاولى فعكم النيابة عن الحق فيما ينذريه ويوعد فهوقيام حقيدعوة صدق وأما القيام فى الثانية فقيام عبد بين بدى سيدكر م يسأل منه الاعانة فيما قال الله على لسانه فى الاولى من الوصايا وأما الجلسة بين الخطبتين ليفصل بين المقام الذي تقتضيه النيابة عن الحق تعالى فماوعظ به عباده على لسان هذا الخطيب وبين المقام الذي يقضيه مقام السؤال والرغبة فى الهداية الى الصراط المستقيم ولمالم ودنص من الشارع باعاب الخطبة ولاعايقال فها الامحرد فعله لم يصم عندنا أن نقول يخطب لغة أوشرعا الاانناننفار مافعل فنفعل مثسل فعله على طريق التأسي لاعلى طريق الوجوب قال تعالى لقد كان ليم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فنحن مأمورون باتباعه فماسن وفرض فنعازى منالله تعالى فمافرض حزاء فرضين فرض الاتباع وفرض الفعل الذي وقع فيه الاتباع ونعازى فيما سن ولم يفرضه حزاء فرض وسنة فرض الاتباع وسنة الفعل الذي لموجبه فتعازى في كلعل عسب ما يقتضمه ذاك العمل ولابد من فرضة الاتباع فاعلم ذلك والله أعلم ثم قال المصنف (واحتماع الخطبة واحب من الاربعين) كاتقدم ان العدد المعتبر في الصلاة وهو الاربعو ن معتبر في الكامات الواحية من الخطبتين واستماع القوم لها فان كانواصما كلهم أوبعضهم فوجهان العيم لاتصم والثاني تصركالو معوها ولم يفهموا معناها فانها تصم (وأما السين) أي سين الحطمة فهي كثيرة أشار المصنف الى بعضها بقوله (فاذارالت الشمس) من كدر السماء وهو مذهب الائمة الثلاثة خلافا لاحد ومن تبعه فانه لايشمر فروالها كما تقدم (وأذن المؤذن) الاذان الثاني وهو أصل أذان الجعة على عهد الني صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعروض الله عنه ماوأ ما الاول فزاده عمان وفي الله عند حين كثر الناس (وجلس الامام) بعد صعوده (على المنبر) والسنة أن يكون المنبرعلي عين الموضع الذي بصلى فيه الامام و يكره المنبر المكبير الذي يضيق على المصلين اذالم يكن المسجد منسع الخطة فان لم يكن منبر خطب على موضع مرتفع قاله

الراذعي وهل يأثى الخطيب قبل دخول الوقت أو بعده الاولهوالظاهرلكونه متبوعاوالقوم ينتظرونه والثاني هو المعموليه من مدة ازمان فان كان في المسعديت خطاية كوضع مستقل في قبلة المسعد على عيناانبر فتعلس فيهومعه المرقى فاذاقرب الوقت خرج الخطيب وقدامه المرقى ماسكا السيف أوالعصا فاذاوصل الى باب المنتر أخذالسف أوالعصا بمنه من المرقى فعتمد عليه و تصعددرج المنبر وهذا من شعائرالدىن فانلم يكن بتخطارة فمأتى كغيره من المصلين قبل الوقت ومحلس فى الصفوف التي تجاه المنبر وينتظر دخول الوقت فيأتى المرقى ويقف على باب المنعر فيتخرك من موضعه ويتوحه الى المنعر ويتناول منه السبف أوالعصاو بصعد فاذا استقر به الجاوس على المنعر حال الاذان بين بديه (انقطعت الصلاة) أى ينبغي لمن ليس في صلاة من الحاضر من اذاصعد الخطيب على المنبر أن لا يفتحها سواء كان صلى السنة أملا ومن كان فى صلاة خففها لان الاستغال بهايفوت سماع أول الخطبة الى أن يتمها قال النووى وسواء في المنع من افتتاح الصلاة في حال الحطمة من تسمعها وغيره (سوى التحمة) للداخل فانه يستحب له أن يصلها و يخففها فاو كان ماصلي السنة صلاها وحصلت التحمة ولودخل والامام في آخر الحطمة لم يصل لئلا يفوته أول الجعة مع الامام وسواء في استعماب التعمة قلنا يحب الانصات أملا ونقل النووي عن العمر انى وابن الصباغ انه يستعب الخطيب اذا وصل الى المنعران بصلى تعيد المسجد م بصعد قال وهذا الذى قالاه غريب وشاذ ومردود فانه خلاف ظاهر المنقول من فعل رسول الله صلى الله علمه وسلم والخلفاء والراشدين ومن بعدهم وقالصاحب القنية من أصحابنا دخوله المسعدينسة الفرض بنوب عن تحية السجد وانمايؤم بتعدة السعد اذادخله لغير الصلاة ثم قال المصنف (والسكلام لا ينقطع الابافتتاح الخطبة) قال الرافعي و يحوز المكلام قبل تداء الامام بالخطبة وبعد الفراغ منها وأما في الجلوس بن الخطبتين نطريقان قطعصاحب الهذب والغزالى بالجواز وأحرى الحاملي وابن الصباغوآ خرون فيه الخلاف و يجوز الداخل في أثناء الخطبة الايتكام مالم بأخذ لنفسه مكانا والقولان فما بعد وقعود وقال المصنف فالوحيز هل عرم السكادم على من عد اللار بعين فيه القولان قال الزافعي هذا النقل بعد في نفسه ومخالف لمانقله الاحداب غربن ذلك في شرحه فان قلت ماالفرق بن النحمة والمكلام وقد قلت عواز التحمة فلمكن الكلام كذلك والجواب انقطع الكلام هينمتي ابتدأ الخطيب الخطبة يخلاف الصلاة فأنهقد يفوت سماع أول الخطبة الىأن يتمها وأصم قولى الشافعي جواز الكلام فى الخطبة والثاني تعريه ووجوب الانصان ٧ وهو القول الا خوالشافعي وبه قال مالك وأبو حسطة (و يسلم الخطيب على الناس اذا أقبل علم موجهه و مردون علمه السلام) وبه قال أحد لانه قد نقل ذلك من فعله صلى الله علمه وسلم قال الشعبي كان الذي صلى ألله علمه وسلم اذا صعد المنبر يوم الجعة استقبل الناس يوجهه فقال السلام علىكم وعمدالله ويشيعله ويقرأ سورة تمعلس غيقوم فخطب وكان أنوبكر وعز يفعلانه وقال أبو حنيفة ومالك لايستعب له السلام بل يكره وانما كرهاذاك لان الخطب يسلم علمم عنداقباله وقبل صعوده على المنبر فهذا مكنى عن سلام آخر وفي كنفية السلام طريقان اعدهما سلام عليكم ورجة الله ومركاته بالتنكير والثباني السلام عليكم بالتعريف وعليه جهور الخطباء وكل وازد في السنة وقال النووى فىالتحر وكلاهما حائز بالاتفاق لكن بالتعريف أفضل بالاتفاق أبضا فاذافرغ من السلام حلس مطرقا حامدا لله عز وحل على ماأولاه من نعمه وكنف خصم مدا المقام الشريف شاكرالله على آلائه كنف حعله أهلالدعاء عباده المه وقد كبرهم وترغمهم فيما لديه فيقول الحد لله رب المالمن حدا وافى نعمه و يكافئ مزيده سعانه لا أحصى ثناءعليه هوكما أثنى على نفسه فله الجد حتى وضي تكرر ذلكو تصلى على النبي صلى الله علمه وسلم ثم يقول استعنت بالله على ما أقصد وأريد وعلى ما أبدى في مقالى هذا وأعد فقدقيل انهذا مانور عرأى مكر الخطيب ثم مكثر من الاستغفار فان اله في هذا الموطن تأثيرا

انقطعت الصلاة سوى القطع التحية والمكارم لا ينقطع الابافتتاح الخطبة و يسلم الخطبة ويسلم أقبل عالمها وجهه و ودون عليه السلام

مشل مانقول الافى الحمعلة الاولى فيقول لاحول ولاقوة الابالله وأما الثانية فيقول عند الشافعية كا يقول فى الاولى وعندنا الاطهر أن يقول ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ثم يقول لااله الاالله بقلم يخلصا وبلسانه ناطقا فني الحميم من فعل ذلك وجبتله الجنة ثم يقول اللهم ربهذه الدعوة التامة الخ (فاذا فرغ المؤذن) وشرع المرقى في ذكر خبر أبي هر مرة رضي الله عنه يترضى عنه و يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم (قام مقبلا على الناس بوجهه) فأن استقبل القبلة وجعل ظهره للناس كرود ال كافي الخلاصة لاصحابنا وقال الرافعي ولوخطب مستديرا للناس جازعلى الصعيع وعلى الثاني لا عزئه قال النووى وطرد الدارمى هذا الوجه فيمااذا استدبروه اه وقال أصحابناو ينبغي للقوم أن يستقبلوه بوجوههم فالاعراض عنه ماون وجفاء قال شمس الاءة من كان أمام الامام استقبل وجههومن كانعن عن الامام أويساره انحرف الى الامام فقدصم انرسول الله صلى الله علمه وسلم كان اذاخطب استقبل أصابه ومن كان أمامه استقبله نو حهه ومن كان عن عمنه أو بساره انحرف المه قال ولكن الرسم في زماننا استقبال القوم القبلة وترك استقبالهم الخطيب لماياحقهم مناطرج بنسوية الصفوف بعدفراغ الخطيب من خطيته لكثرة الزحام قال وهذا أحسن و بسن العطي (لا يلتفت) عينا وشمالا أى لا في الاولى ولافي الثانية قال الرافعي وتما ابتدعه الجهلة التفاتهم أى الخطباء في الخطبة الثانية اه (ويشغل يديه بقاعة السيف والمنبر) أى المنى بالمنبرواليسرى بقائمة السف (أوالعنزة) أى العصابدل السبف والعنزة عصا أقصر من الرخ ولهازج من أسفلها والجمع عنز وعنزات كقصة وقصب وقصبات (كلابعبث مما)فانه مكروه وانماذ كرالمصنف السمف أوالعنزة بالتغيير مشمرا الى ان البلدة ان كانت فتحت عنوة فيرقى بالسيف كدمشق وغبرها ليرجم ذلك وانها فتحت بالسيف فاذار جعتم عن الاسلام فذلك باق بايدى المسلمين يقاتلونكم به حتى ترجعوا الى الاسلام و بدونه في كل بلدة فتحت صلحا كمر وأقطارهاوفه بن العلاء اختلاف فنهم من قال نصفها فتحت عنوة ونصفها صلحا لكن العمل الا تعلى اتحاد سفمن نعشب علىهمنته وكانه جمع بين الافوال وأماللدينة ففتحت بالقرآن فعطب فهابلاسف ومكة عطب فها بالسيف وهل يتقلد الامام السيف وهوخارجمن بيت الخطابة أو يكون الرقى بن بديه يكون هو المقلد كلذلك وارد وتقدم ان الخطب عند صعوده على المنهر يتلقى السيف أوالعصا بمنه ثم يصعد مقدمار حله البني على المنبر ولا مدف رحله ولا بالسيف فقدعد ذلك من البدع القبعة وليقل في حال صعوده وسهم الله و ي تو كاتعلى الله اعتصمت بالله الاحول والقوة الابالله فاذا انتهى الى محل حاوسه حول السمف الى ساره واعتمد بمنه على قاعة المنبرقال بعض الشافعمة لم يتعرض المكثر ون من أعدابنا باى يديه عسك السف وقال البغوى فى المهذيب والقاضى حسين فى التعليقة عسكه بده اليسرى وقد أجمع عليه الخطباء فى الاعصار بسائر الامصارمن غير انكارقات قال ابن طولون الحنفي ولعل الحكمة فىذلك انه اذا كان في يساره و يقيت عينه فارغة فهو أ مكن في سله و حذبه من قرابه اذا دعث المهضر ورة وفيه أيضا تكريم المبنى اذهى الباطشةف الجهاد فكانت البسرى عاملة معينة لهاعلى حله الى وقت الحاجة والله أعلم (أو يضع احداهماعلى الانوى) انالم يكن سيف ولاعصا وان وضعهما على قائمي المنبر معتمد اعليهما كاهو على الناس الآن غالبا فلابأس فان ذلك عنع العبث بهماعلى كلحال مُوضع احدى الدين على الاخرى يحتمل أن يكون على هشة الصلاف أو يكنى وضع ذراع على ذراع وفيه وجه آخر أنه يقرهما مرسلتين كاقاله النووى قال والغرض ان عشع ولا يعبث مما (و يخطف خطستن) قاعًا فهمامع القدرة فان عزعن

القسام فالاولى ان يستنب ولوخطب قاعدا أومضطع عالليز جاز كالصلاة و يحور الاقتداء به سواء فال لاأستطيع أوسك لان الظاهر انه انما قعد ليحز و قال الرافعي ولناوحه انه تصم الحامة قاعدا مع القدرة

عظيما وخاصية غريبة في ذهاب الغفلة وزيادة الحفظ وترقيق القلب ثم يتدارك جواب المؤذن فيقول

فاذافرغ المؤذن فام مقبلا على الناس بوجهه لا يلتفت عينا وشمالا و يشغل بديه بقائمة السيف أو العنزة والمنبر كى لا يعبث بهما أو يضع احداهما على الاخرى و يخطب خطبتين

على القيام وهوشاذ اه وقال أصحابنا شترط قيامه بعد الاذان في الحطيتين ولو قعد فهما أوفى احداهما أحزأ وكره من غير عذر وفي الولوالجية ان خطب مضطعما احزأه قال الرافعي وهل يشترط أن تكون الخطبة كالهابالعر بية وجهان والصيح اشتراطه فانلم يكن فهممن يحسن العربية خطب بغيرها وقال أصحابنا اذاخط بالفارسة وهو يحسن العر بمة لايحزته رواه بشرعن أي وسف و روى عن أى حنفة جوازه (بينهما جلسة خفيفة) هي جلسة الراحة قال الرافعي ويستحب أن تكون قدرسورة الاخلاص نص عليه وفيه وجهانه يجب هذا القدروحكى عن نصه اه وهل بسكت في تلك الجلسة أو يدعو الافضل في حق الامام الدعاء فانه محسل الاستحابة وعلى المستمعين الانصات واحضارالقلب والطلب من الله سرامن غسير رفع الامدى هذا عندأ صحابنا وتقدم ان هذه الجلسة واحبة عند الشافعي وأحد سنة مستحبة عندما للوأى حنيفة والدلل على عدمو حومها ماروي عن ان عباس أن الني صلى الله علمه وسلم كان يخطب خطبة واحدة قائما فلماثقل وسمن خطمها خطمتين فحلس بينهما جلسة ليستريح فمها وعن طاوس قال لم يكن أبو بكر ولاعر يقعدان على المنبر نوم الجعة وأول من تعد معاوية وعن أبى الحق عن الحرث قالرأ يتعلما يخطب على المنبر فلم يحلس حتى فرغ وخطب المغيرة من شعبة ولم يحلس ودلسل وحومها مافى المعددين عن امن عمر قال كان الذي صدلي الله عليه وسملم يخطب يوم الجعة مرتين بينهما جلسة وفي صحيح مسلم عن جاران النبي صلى الله علمه وسلم كان يخطب غم يقوم فعظم فن قال انه كان يخطب قاعد افقد كذب \* (فصل) \* قال الشمس مجد بن طولون الحنفي الدمشق في كتابه النقر يب اشرائط الحطامة وصفات الخطب مانصه وفي كيفية الخطابة ثلاث طرائق الاولى طريقة أهل الشرق عامة وبعض المصريين ونزرمن الشامين وهي أن يخطب بالنغم بصوتهاد لطيف مطرب غيير مروع وهذا يحصل بهرفة في القاوب وراحة للغطيب ومن اتقن هذه الطريقة خطب الموصل من المتقدمين وعثمان بن مس الحنفي من المتأخر من الثانية طريقة حل المصريين وبعض الشامين وهي بين النغم والتحقيق كانه يخاطب مخاطمة و بعاتب معاتبة وجمن أتقن هذه الطريقة الخطيب مدر الدين الدمشق من المتقدمين وشحفا العلامة سراج الدين ابن الصبيرفي الشافعي من المناخرين الثالثة طريقة حل الشامين وهي التحقيق تصدعها صدعا وهى المشاجة لخطابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فني صحيم مسلم وسنن ابن ماجه عن اران الني صلى الله عليه وسلم كان اذاخط الناس اجرت عينا ، وعلاصوته واستدغضه حتى كانه منذر حيش يقول صحكم ومساكم وهذه طريقة الشيخ كال الدمن العثماني وأولاده والمنتسبين اليممن المتقدمين والقاضى نو والدين بنمنعة الحنفي الخطيب يعامع الافرم بسفح قاسيون من المتأخرين اه والاحسنان يفصم الخطيب بصوتهاد (ولايستعمل) فيخطبته (غريب اللغة) وهي الحوشية التي لاعهد الحاضر سن إسماعها ولامعرفة معناها اذالقصود من الخطبة الوعظ والتذكير فاذالم يفهموا ما يقول فهو كالحاطب بالفارسية أوغيرها من الالسن (ولاعطط)فها بان بطول فهاتطو يلا فاحشا أولا عطط في حروفها وكلياتها فانه يكره ذلك (ولايتقن) بل يخرج الحروف من مخار جهامسترسله غير متحاوز عن الحدودو نسغى أن (تكون الخطبة قصيرة) قصر أعرف الاالقصر الذي يخرج عن حد التوسط (بليغة) مان تركمون غيرمؤلفة من الكلمات المتذلة تكعل أهل الريف ومنها خطبة أي شادوف التي يتمشدق بها بعض القلد من من المتفقهن فانهامشتملة على مخارلا ينبغي استعمالها ولااستماعها ولامن الكامات البعمدة عن افهام الحاضر من وهي المشتملة على الالفاط العقدة (حامعة) لمعاني الوعظ والتذكيروالنصحة مع اختصارها كاهى خطب السلف الصالحين (ويستعب ان يقرأ الآته في الثانية أيضا) تبركام الثلا تعلو خطبة من كلام الله تعالى ولكن بعداعادة الجدوالثناء والصلاة كافى الاولى ثم يتبع ذلك بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالاستغفارلهم كاتقدم وينبغي أن تكون الثانية هكذا الجديته نحمده ونستعينه الخ لان هذاهو

بينهماجلسة خفيفة ولا يستعمل غريب اللغة ولا عطط ولا يتغنى وتكون الخطبة قصرة بليغة جامعة و يستعب أن يقرأ آية في الثانية أيضا الثانية التي كان يخطب مارسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الخلفاء الراشد بن عوما والعمين والسبطين وأمهما و حدم ما مستحسن وان احتاج الحدكر الاربعة الخلفاء على الخصوص بان كان فى بلدفيه الرافضة فلا بأس أن يطيل بذكرهم كل واحد باسمه مع الاوصاف اللائقة مهم ثم يعطف علمهم بالباقين من العشرة وجما يكره العطيب المجازفة فى أوصاف السلاطين بالدعاء لهم فاما أصل الدعاء للسلطان فقد ذكر صاحب المهذب وغيره انه مكروه والاختيار انه لا بأس به اذا لم يكن فيه محازفة فى وصفه ولا تحوذ الدفانه بسخب الدعاء بصلاح ولا الامر والاتنصار واحما لانه مأمور به من السلطان

\* (فصل) \* وقدراً محابنا تخفيف الخطيتين بقدر سورة من طوال المفصل وكرهوا التطويل مطلقا ومنهم من كرهه في أمام الشتاء لقصرها وقد روى عن ابن مسعود طول العلاة وقصر الخطية مئنة من فقه الرحل أيهذا ممارستدل معلى فقهه وهذاعام سواء كان في الشتاء أو الصيف والمكلام الوحيز فىمثل هذه الحالة بعد طو يلالان المكان أعد الغطبة والخطيب هيأ نفسه فاذا ماءندكروان قل يكون خطبة ولا يبعد أن يختلف الكلام باختلاف الحل وكرهوا الاطناب في مدح الجائر من من الماول بأن يصفه عادلا وهوظالم أوسفه بالغازى وهولم توحف على العدق يخبل ولاركاب ولكن مطلق الدعاءلهم بالصلاح لابأس به وكذالابأس بأن بصفه ببعض الالقباب اللائقة بحاله فان تعظيم الماوك شعارأهل الاسلام وفيه ارهاب على الاعداء وقدا تفق ان الملك الظاهر بمرس رجه الله تعالى لماوصل الشام وحضر لصلاة الجعة أبدع الخطيب بألفاظ حسمة يشيربها الىمدح السلطان واطنب فيه فلما فرغ من صلاته أنكر عليه وقال مع كونه تركيا مالهذا الخطيب يقول في خطبته السلطان السلطان ليس شرط الخطبة هكذا وأمريه أن يضرب بالمقارع فتشفع له الحاضر ونهذامع كالعلم الخطب وصلاحه وورعه فماخلص الابعد الجهد الشديد واتفق مثلهذا لبعضأمراء مصرفى زماننا لماصلي الجمعةفي احدى جوامع مصر وكأن مغرورا بدولته مستبدار أيه ور بمانازعته نفسه فى خلافه على مولانا السلطان نصره الله تعالى فأطنب الخطب فيمدحه بعدانذ كراسمه بعداسم السلطان فلافرغ من صلاته أمر بضربذلك الخطب واهانته ونفسه عن مصر الى بعض القرى فهذا وأمثال ذلك منفي للخطباء أن يلتمسوا سخط الله تعالى برضا الناس فان ذلك موجب استنط الله تعالى والمقت الابدى نسأل الله العقومنه آمين قال الرافعي وينبغي القوم أن يقبلوا بوجوههم الى الامام وينصنوا ويستمعوا والانصات هوالسكوت والاستماع هوشغل السمع بالسماع وهل الانصات فرض والكلام حرام قولان القديم والاملاء وحوب الانصات وتحريم الكلام والجديدانه سنة والكلام ايس بعرام وقبل عب الانصات قطعا والجهور أثبتوا القولين (و) اذا قلنا بالقديم فانه (لايسلم من دخل والامام يخطب فان سلم لم يستحق حواما) أى حرمت احاسه باللفظ كاقاله الرافعي (والاشارة بالجواب حسن) مستحب (ولايشمت العاطسين أبضا) واعلم انفى تشميت العاطس ثلاثة أوجه العيم النصوص تحرعه كرد السلام والثاني استعبابه والثالث عوز ولا يستعب قال الرافع ولناوحه انه برد السلام لانه واحب ولا يشمت العاطس لانه سنة فلا يترك لهاالانصات الواحب هذا تفريع القديم فامااذا قلنابا لحديد فحوز رد السلام والتشميت والاخلاف غمفورد السلام ثلاثة أوجه أمحهاعند صاحب التهذيب وجوبه والثاني استحابه والثالث جوازه بلا استعاب وقطع امام الحرمين بانه لا يحب الرد والاصم استعباب التشمت وحيث حرمنا الكلام فتكاماغ ولا تبطل جعته بلاخلاف وقال أصابنا بعدم حوازردالسلام والتشمت روى عن محد وروى عن أبي نوسف حوازهما وعن أبي حنيفة في غير رواية الاصول برد بقليه ولا برد باسانه وروى الحسن منزياد غن الى حنيفة أنه اذا مع العاطس يحمد الله في نفسه ولا يحهز وعن محدمثل ذلك قال ولا يحرك شفته وفي النصاب اذاشمت أورد السلام في نفسه حاز وعليه الفتوى وفي الكرى الاصوب

ولايسلم من دخل والخطيب يخطب فان سلم استحق جوابا والاشارة بالجواب حسن ولايش مت العاطسين أيضا

انه لا يحبب و به يفتى وعلى الخلاف البنى بس مجد وأب يوسف اذالم يردالسلام فى الحال هل يرده بعد فراغ الامام من الخطبة على قول مجد يرد وعلى قول أبى يوسف لاواما أذا سمع الخطب يقول بالمهاالذين أمنوا صلوا عليه فقال الطحاوى يحب عليه أن يصلى النبى صلى الله عليه وسلم والمشهور عند الاصحاب انه يصلى سرافى نفسه تحقيقا للانصات واحرارا للفضيلة

\*(فصل) \* وهل يحرم الكلام على الخطيب في حال خطبته قال الرافعي فيه طريقان المذهب انه لانعرم قطعاوالثاني على القولين القديم والجديد عهذافى الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم فاما اذارأى أعى يقع فى بر أوعقر بايدب الح انسان فانذره أوعلم انسانا شمأ من الحير أونهاه عن منكر فهذا لبس يحرام بلاخ للف نصعله الشافعي واتفق الاصحاب على التصريحيه لبكن يستحب أن يقتصر على الاشارة ولايتكام ماأمكن الاستغناء عنه وقال أصحابنا اذالم يتكلم بلسانه ولكنه أشار مرأسه أو بيده أو بعينه هل يكره ذلك أملا فمهمن كرهه وسوى بن الاشارة والشكام باللسان والصيم اله لاماس كذافى فتم القدر وروى صاحب التحنيس عن ابن مسعود الهسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بو مالجعة وهو تخطُّ فرد علمه بالاشارة ثم قال المصنف رجه الله تعيالي (هـذه شروط الصعة) يشير ألى ماذكره أولاقيل سان السنن (فاماشروط الوحوب فلاتعب الاعلى كلذ كر بالغ عاقل مسلم حرمقيم) أى فيمن تلزمه الجعة لستة شروط أحدها الذكورة فلاجعة على امرأة ولاخنثي وان كان قوله تعالى ما أبها الذين آمنوا الآية شمل المرأة لكن خصت بقوله تعالى وقرن في بموتكن هكذا قرره أصحابنا والثاني البلوغ فلاجعمة علىصي والثالث العقل فلاجعة على المجنون قال النووي والمغمى عليه كالمجنون يخلاف السكران فاله يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها والرابع الاسلام فلاجعة على المكافرولم مذكر أصحابنا العمقل والباوغ من شرائط الوحوب نصاعلهم مالانهم الساخاصين مالجعة وفي الوجيز للمصنف فهن تلزمه الجعة لوحو بهاخسة شروط أحدهاالتكليف فلاجعة علىصي ومجنون وتبعهفي الروضة وفي المنهاج انمايتعين على كل مكاف وذكر مقم بالامرين ونحوه فاذا فلناان السكايف يشمل الباوغوالعقل والاسلام فكون شرطا واحدا يشمل ثلاثة من الستةوهذا أولى منذكر كل واحدمنها مستقلا فتأمل الخامس الحرية فلاجعة على عبد قن أومدير أومكاتب وكلمن هؤلاء الثلاثة داخل في لفظ الوبد وان كان في المهاج قال ولا جعة على معذور بمرخص في ترك الحاعة والمكاتب وكذا من بعضه رقيق على العجيم قال الاذرعي انماخص المكاتب بالذكر بشير الىخلاف من أوجهاعليه دون القن فتأمل والسادس الاقامة (فيقرية تشمل على أربعين) من الرجال (جامعين لهذه الصفات) فلاجعة على مسافرسفرا مباحا ولوقصر الاشتغاله لكن يستحمله والعبد والصي حضو رهااذا أمكن وقد روى مرفوعا لاجعة على مسافر لكن قال البهبي والصيح وقفه على انجر وذكر المصنف فى الوجيز وتبعيه الرافعي والنووي الصحة من جلة شروط الوحوب ولم ينصعليه هذا كاسباتيذكره فيجلة الاعذارالسقطة وأخرج أبوداود وغيره حديثام فوعاالجعة حق واجب على كل مسلم الاار بعة عبد ملوك أوامرأة أوصى أومريض وروى البهق الجعة واحبة الاعلى صى أدماوك أومسافر وقول المصنف مقيم فى قرية فيه خلاف لاصحابنا فانهم قالوا شرط الوجوب الاقامة عصر فرج بذلك الاقامة بالقرى فلاجعة علمهم وتقدم دلمل ذلك من حددث على لاجعة ولاتشر مق الحد متوصحه ابن حزم وذكره صاحب الهداية مرفوعاالى الذي صلى الله عليه وسلم وفناء الصرله حكم المصرفلا يحب على من هو خارج الربض كما في ظاهر الرواية والراد عن هوخارج الربض أهل السواد ثم قال المصنف (أوفي قرية من سواد البلد يباخها نداء البلد من طرف يلما) وبه قال مالكوأ حد وقال أبوحنيفة لاتحب علمموان كان النداء يبلغهم هكذار واه الفقيه أبو حفر الهندواني عن أبي حنيفة وأبي وسف وهواختيار شمس

هدد. شروط العجة فاما شروط الوجوب فلا تجب المجهدة الاعلى ذكر بالغ عاقل مسلم حمقهم في قو ية تشتمل على أر بعين جامعين لهذه الصفات أوفى قرية من سواد البلد يبلغها نداء البلد من طرف يلهما

كان السوادةر بمامن المصر أو بعمداوفي التعنيس والمز يدلاتحت الجعة على أهل القرى وان كانوا قريبا من المصرلان الجعدة الماتحب على أهل الامصارو بروى عن أبي بوسف انه اتحب على من كان داخل الحدالذي لوفارقه شتاله حكم الفطرومن وصل المه شتاله حكم الاقامة وهو أصير ماقمل فنه لان الجعة على أهمل المصر بالنص وأهله من كان في هذا الحد ثم اختلفوا في حدالسوادالذي هو خارج المصرفا طلقه الشافعي وحدده أصحابه بماذكره المصنف وهوان يبلغها نداء البلد من طرف يلهما (والاصوات ساكنة) أى لالغط فها والرياح واكدة (والمؤذن صيت) أى رفسع الصوت عاليه يقف على طرف الملدمن الجانب الذي بلى تلك القرية ويؤذن على عادته فهذا حدو حده مالك وأجديفر وخوحده أبو حنيفة شلث فرسخ على ان صاحب البدائع من أعدامنا قدد كرقولا في المذهب وصحه اله ان أمكنه ان عضر الجعة ويبت باهله من غير تكف تجب عليه والكن هذا مخالف للنصوص المشهورة الرحة فى المذهب عن الامام وصاحبت واختيار جهورالمحققن وانه لاعبرة بباوغ النداء ولامالغاوة ولامالاميال فنبغىان بكون قول صاحب البدائع شاذاوا ستدل المصنف على الحاج اعلى أهل السواد الذمن يبلغهم النداء بالاسمة فقال (لقوله تعالى اذا نودي الصلاة من يوم الجعة فاسعوا) الحذكر الله تعالى وهو استدلال حسن مفرع على ممناع الصوت من المنادي بالشروط المدذ كورة وشرط فمن يصغى المه أن لا مكون أصروان لايحاوز سمعة حد العادة قال الرافعي وفي وجه المعتبران يقف المؤذن في وسط البلدوو جه يقف على موضع عال كذارة 'وسوروجهان قال الاكثر ون لا بعتمروقال القاضي أبوالطب سمعت شموخنا بقولو ن لا بعتمر الابطهرستان لانهابين أشحار وغماض تمنع باوغ الصوت امااذا كانت قرية على قلة حيل يسمع أهلها النداه لعاوها يحدث لو كانت على استواء الارض لما سمعوا أوكانت قرية في وهدة من الارض لا يسمع أهلهاالنداء لانخناضها يحبثلو كانتعلى استواء لسمعوا فوحهان أصحهماويه قال القاضي أبوالطب التحب الجعدة في الصورة الاولى وتجب في الثانية اعتبارا بتقدير الاستواء والثاني وبه قال الشيخ أبو حامد عكسه اعتبارا بنفس السماع وأما اذا لم يبلغ النداء أهل القرية فلا تجب عليهم (و برخص لهؤلاء) الذكورين (في تول الجعة) لاعذار حسة الاول (لعذر المطر) اذابل الثوب وتأذى به في طريقة لان فيهمشقة فاذا كانالسعدقر يبامن داره يحيث لايتأذى في طريقه ولايبل ثو به فلاعذر حنئذ وأماحد يث اذاا بتلت النعال فصلوافى الرحال فقد قال ابن الاثيران النعال جمع النعل وهي الاكنة من الارض أى وليس النعال اللبوسة مرادا هنافتنبه (و)الثاني لعذر (الوحل) والحقوه بالطرواذا استغنى الاصحاب بذكره عن الطرنبه على ذلك شارح المتهاج في مسألة الجدَّع بن الصلاتين وقيده الرافعي مالشديد وقال فيه ثلاثة أوجه الصيح أنه عذرفي ترك الجهة والجاعة والثاني لاوالثالث في الجاعة دون الجعــة حكامصاحب العدة وقال به أفتي أثمة طبرستان اله قلت وذكر الرافعي في شرحه المغبر في الوحمالثاني فقال بانله عدة دافعة كالخفاف والصنادل بعنى تكنه الاستعانة على دفع الوحل بالركوب و بليس الخفاف ونعوها وصعمة أيضافي شرح المهذب مدل ذلك (و) الثالث لعذر (الفزع) وهو عركة الخوف أىمن العدواعم من أن يكون حموانا أوانسانا وسواء كان الخوف على نفسه أوعلى ماله وكذا اذاخاف منغرم يحبسه أويلازمه وهومعسرفله التخلف فى هذه الاحوال ولاعمرة بالخوف من مطالبه عق هوظالم في منعه بل عليه الحضور وتوفية ذلك الحق و بدخل في الخوف على المال مااذا كان خبره فى التنو روقدره على الناز وليس هناك من يتعهدهاومنهاأن يكون عليه قصاص ولوظفريه المستحق لقتله وكان رجو العفو مجانًا أوعلى مال لوغيب وجهه أيامافله التخلف بذلك (و) العذر الرابع (الرض)فلا

الاغة الحلواني ونقله فاضعنان وفي التتارخانية في ظاهر روامات أحجابنا لا تحب الجعة على أهل السوادسواء

والاصوات التقوالمؤذن رفيع الصوت لقوله تعالى المانودي الصلائمن لوم الجعة فاسعوا الىذكرالله وذر وا البيع و برخص لهؤلاء في توك الجعة لعذر المطر والوحل والفزع والمرض

جعمة على مريض وقد تقدم الحديث الوارد فمه آنفاوهو من الاعذار السقطة والحق أحمامنا الشيخ

الكبر الذى معف فلا عدامة قاله ابنالهمام وعبارة المهاج وشرحه وتلزم الشيخ الهرم والزمنات وجدام كما أى ملكاأواجارة أواءارة ولوآدميا كافاله في المجموع (و) العذرا لحامس (التمريض اذالم بكن المريض قم غيره) والتمريض هوالقيام على الريض وحقيقته ازالة الرضعن الريض كالتقذية فى أزالة القذى عن العين وقبل التمريض هو التكفل عداواته قال الرافعي ان كان المريض من يقعده ويقوم بامره نفاران كان قريبا وهومشرف على الموت أوغيرمشرف لكن استأنس به فله التخلف عن الجعة ويحضر عنده وانالم يكنله استثناسيه فليسله التخلف على الصحيح وان كان أجنبيالم يجزا لتخلف يحال والمماوك والزوجة ومن له مصاهرة والصديق كالقريب وان لم يكن للمريض متعهد فقال امام الحرمن ان كان يخاف علمه الهلاك لوغاب عنه فهوعذرسواء كان المريض قريبا أوأجنب الان انقاذ المسلم من الهلاك فرض كفاية وان كان يلحقه در رطاهر لايباغ دفعه مبلغ فر وض الكفايات ففيه أوحه أصحهاانه عذرأ بضا الثاني لاوالثالث عذرفي القريب دون الاحنى ولو كانله متعهد والكنلم يفرغ لخدمته لاشتغاله بشراء الادوية أوالكفن وحفر القيراذا كانمنز ولايه فهوكالولم يكن متعهد \*(فصل)\* قال الرافعي يحب على الزمن الجعة اذاو حدم كو باما كاأواحارة أوعار به ولم يشق علمه الركوب وكذاالشبغ الضعنف وتعب على الاعبى اذاوحد فائدامته عا أوماحرة وله مال والافقد أطلق الا كثر ون انها لا تعب عليه وقال القاضي حسن ان كان يحسن المشي بالعصامن غير قائد لزمه اه وعند أصحابنا من شروط بهجمة الجمة سلامة العمنين فلا تحب على الاعبى وهو تول أبي حنية خلافا لصاحبيه فما اذاوحد قائدا بوصله ومنها سلامة الرحلين فلاتعب على المقعد لتحزه عن السعى الهاا تفاقا والحقيه المعبوس فان حس بعق وهو يقدرعلى ايفائه الم والافلا (م يسقب لهم أعنى أصحاب الاعذار) المذكورة (تأخير الظهرالي أن يفرغ الناس من الجعة وان حضر الجعة مريض أومسافر أوعبد أوامراة صحت جعتهم واحزأت عن الظهر ) قال الرافع ان حضر الصيبان والنساء والعبيد والمسافر ون المامع فلهم الانصراف و يصلون الظهر وخرج صاحب التلخيص وحها في العبد اله تلزمه الجعة اذا حضرقال في النهامة وهذا غلط ماتفاق الاصحاب فأما المريض فقد أطلق كثير ون الله لا يجوزته الانصراف بعد حضوره بل تلزمه الجعمة وقال امام الحرمين ان حضرقبل الوقت فله الانصراف وان دخل الوقت وقامت الصلاة لزمته الجمعة وانتخلل زمن بين دخول الوقث والصلاة فان لم يلحقه من يد مشقة في الانتظار لزمته والافلا وهذا تفصل حسن ولايبعد أن يكون كلام المطلقين منزلاعلمه والحقوا مالرضي أصحاب الاعدذار الملحقة مالرض وقالوا أذا حضر والزمتهم الجعة ولا يبعد أن يكو نوا على التفصيل أيضاان لم تزد ضر والمعذور بالصرالى اقامة الجعة فالامر كذلك والافله الانصراف واقامة الظهر في منزله هـذا كله اذالم شرعوافي المعدة فان أجو مالذين لاتلزمهم الجعة بالجمعة ثم أزادوا الانصراف قال في البيان لا يحو رذاك المسافر والريض وفي العبد والرأة قولان حكاهما الصمرى قال النووى الاصم لايحوز لهما لان صلائهما انعقدت عن فرضهما فتعن اتمامها والله أعلم \*(تنبهات)\* الأول اذا خرج الامام عن الصلاة بحدث تعمده أوسيقه أو بسب غيره أو بلا سبب فان كان في غـير الجعة فني حوار الاستخلاف قولان أطهرهما الجديد يحو زوالقديم لايجوزولنا وحمانه يحوز للاخلاف في غـمر الجعة وانما القولان في الجعة فان لم نحوزه فالمذهب انه أن أحدث في الاولى أترالقوم صلاتهم ظهرا وان أحدث في الثانية أعها جعة من أدرك معه ركعة ولنا قول انهم يتمونها جعة فى الحالين ووجهه انهم يتمونها ظهرافي الحالين وانحورنا الاستخلاف نظران استخلف من لم يقتديه لم يصم ولم يكن اذال الخليف، أن يصلى الجمعة لانه لا يجوزا بنداء جعة بعد جعة وفي صحة ظهرهذاالطلبفة خلاف مبنى على ان الفاهر هل يصم قبل فوات الجمعة أملا فان قلنالا يصم فهل يبقى

والنمر يض اذا لم يكن السمر يض ادا لم يكن السمر يض قديم غديه أعنى أصاب الاعدار تأخير الفلهرالى ان يفرغ الناس من الجعة فان حضر الجعدة مريض أو مسافر أو عبد أو امرأة الفلهر والله أعلم

تفلاقمه القولان فانقلنالاتبق فاقتدى بهالقوم بطلت صلاتهم وان صحفاهاوكان ذلك في الركعة الاولى فلاجعية لهمم وفي عد الذاهر خلاف مبنى على عدة الظهر بنية الجعة وان كان في الركعة الثانية وافتدوابه كان هذااقتداء طارتاعلى الانفراد أمااذا استخلف من اقتدىبه قبل الحدث فينظر فالمعضرا لخطبة فوجهان أحدهمالا بصم استخلافه كالواستخلف بعدا لطبة من لمعفرهاليصلي بهم فأنه لاعوز وأصهما الجواز ونقل الصدلاني هذا الحلاف قولين النع عن البو يطي والجواز عن أكثر الكتب والخلاف في محرد حضور الخطية ولايشترط مماعها بلا خلاف صرح به الاحجاب وان كان حضرا لخطمة أولم يحضرهاوجو زنااستخلافه نظران استخلف من أدرك معه الركعة الاولىجاز وتمت لهم الجغة سواء أحدث الامام فىالاولى أم الثانية وفى وحه شاذ ضعيف ان الخليفة يصلى الظهر والقوم بصاون الجعة وان استخلف من أدركه في الثانية قال امام الحرمين ان قلنالا بحوز استخلاف من لم يحضر الخطبة لمجزا ستخلاف هذا المسبوق والافقولان اظهرهما ويه قطع الاكثرون الجوازفعلي هذا بصلون الجعة وفىالخليفة وحهان أحدهما يتمهاجعة والثاني وهوالصيح المنصوص لايتمهاجعة فعلى هذا يتمهاطهرا على المذهب وقبل قولان أحدهما يتمهاوالثاني لافعلي هذا هل تبعلل أم تنقلب نفلاقولان فان أبطلناها امتنع استخلاف المسبوق واذاحو زناالاستخلاف والخليفة مسبوق واعى تظمصلاة الامام فعلس اذاصلي ركعة ويتشبهد فاذابلغ موضع السلام أشارالي القوم وقام اليركعة أخرى ان قلناانه مدرك العمعة والى ثلاث انقلنا صلاته ظهر والقوم بالخمار ان شاؤافارقوه وسلواوان شاؤا ثبتوا السين حتى يسلمهم ولودخل مسبوق واقتدىيه فيالر كعة الثانية التي استخلف فم المحتله الجعة وان لم تصم العليفة نص عليه الشافعي قال الاسحاب هوتفر يدع على محة الجعة خلف مصلى الظهر وتصم جعة الذين أدركوامع الامام الاول ركعة بكل النهم لوانفردوا بالركعة الثانية كافوامدركين للعمعة فلابضرا قتداؤهم فها عصلى الظهر أوالنفل والله أعلم وقال أصحابنا الخطبة شرط الانعقادفى حق من ينشئ التحريمة المحمعة وهوالامام أومن استخلفه قبل الشروع فهالسبق الحدثلافي حق كلمن صلاهافاوأ حدث الامام بعد الشروع في الصلاة فقدم من لم يشهده إحاد ان يصلى جهم الجعة لانه بان تحر عنه على تلك التحر عة المنشأة ألاترى الحصتهامن المقتدين الذين لم يشهدوا الخطية واذا أفسدها هذا الذي استخلفه الامام كان القماس انلا بصح استئنافه لانه ينشئ التحرعة للاستئناف واسكنهم استحسنوا حواز استقباله بهم لانه لماقام مقام الاول التحقيه حكماف كملوافسدالاول استقبل بهم فكذا الثاني ولواحدث الامام قبل الشروعفي الصلاة فقدم من لم يشهد الخطبة لا يحو زفاوقدمه فقدم هذا المقدم غيره من شهدها قبل يحوز وقبل لا يحوز لانه ليس من أهل اقامة الجعة منفسه فلا يحوز منه الاستخلاف واذا قدم الامام الاول حنما شهدها فقدم الجنب طاهرا شهدها فانه يحو زلان الجنب الشاهد من أهل الاقامة بواسطة الاغتسال فصع فمه الاستخلاف يخلاف مالوقدم الاول صيباأ ومعتوها أوامرأة أوكافرا فقدم غيره من شهدهالم يجزلانهم لم يصم استخلافهم فلم يصرأ حدهم خليفة فلاءاك الاستخلاف فالمتقدم ماستخلاف أحدهم متقدم مفسسه ولا يحوزذاك في الجعة وان حارفي غيرهامن الصاوات لاشتراط اذن السلطان المتقدم صريعا أودلالة فها دون غير هاولادلالة الااذا كان المستخلف متعققا نوصف الخليفة شرعا وليس أحدهم كذلك حنى لوكان المتقدم بنفسه صاحب الشرطي أوالقاضي حازلان هذامن أمو والعامة وقدقلدهما الامام ماهومن أمو والعامة فنزلامنزلته ناوقدم أحدهمار خلاشهدا لخطمة خازلانه ثبت ابكا منهماولاية التقدم فله ولاية التقدم والله أعسلم الثاني هل بشترط نبة القدوة بالخليفة في الجعة وغسيرها من الصاوات وحهان الاصع لاسترط والثاني بشرط لانهم عدث الاول صار وامنفردين واذالم يستخلف الاعام فدم القوم واحدآبالاشارة ولوتقدم واحد بنفسه حازو تقدم المقدم أولى من المخلاف الامام لانهم

المصاون قال امام الحرمين ولوقدم الامام واحداوالمقدم آخر فاظهر الاحتمالينان من قدمه القدم أولى فلولم يستخلف الامام ولاالقوم ولاتقدم أحدفا لحمماذ كرناه تفر بعاعلي منع الاستخلاف قال الاحداب ويعب على القوم تقديم واحدان كان حروج الامام فى الركعة الاولى ولم يستخلف وان كان فى الثانية لمعب التقديم ولهم الانفراد بها كالسبوق قلت ومقتضى كلام أسحابنا ان الاستخلاف حق الامام لانه له الولاية من ولى الامر ولانس المأمومين أن يستخلفوا وهذاميني على ان اذن السلطان أونائيه شرط عندنا والله أعلم الثالث هذا كله اذاأحدث في أثناء الصلاة فلوأحدث بن الخطبة والصلاة فاذا أرادان ستخلف من بصلى ان حوز زاالاستخلاف فى الصلاة حاز والافلاعوز بل ان اتسع الوقت خطب مهم آخر وصلى والاصلوا الظهر وقال بعض الاصحاب ان حقرز االاستخلاف في الصلاة فهناأ ولي والا ففيه الخلاف وعكس الشيخ أومجد فقال انالم نحوزه في الصلاة فهناأ ولى والاففه الخلاف والذهب استواؤهماغ اذاحة زنافشرطه أن مكون الخليفة معالخطمة على المذهب ويه قطع الجهو ولان من لم يسمع ليس من أهل الجعة والهذا الوبادرأر بعون من السامعن بعدالحطمة فعقدوا الجمعة انعقدت لهم يخلاف غمرهم وانما يصبر غيرالسامع منأهل الجمعة اذاد خل العلاة وحكى صاحب التهة وجهين في استخلاف من لم يسمع ولواحدث فيأثناء الخطمة وشرطنا الطهارة فهافهل يحوزالاستخلاف ان منعذاه في الصلاة فهنأ أولى والافالصيع حوازه كالصلاة الرابعلوصلى معالامام ركعة من الجمعة ثم فارقه بعذرأو بغيره وقلنا لاتبطل الصلاة بالمفارقة أعهاجعة كالواحد ثالامام الخامس اذاعت صلاة الامام ولم تتمصلاة المأمومين فارادوا استخلاف من يتم يم مان لم نعق زالا ستخلاف للامام لم يجزلهم والا فان كان في الجمعة مان كانوا مسبوقين لمحزلان الجعة لاتنشا بعد جعة وانكان في عبرها مان كانوامسبوقين أومقيمين وهومسافر فالاصم المنعلان الحماعة حصلت واذا أتموافرادى بالوافضلها السادس قال أوحنيفة امام خطب وهو حنب ع ذهد واغتسل ورجع وصلى عاز وهذامني على ان الوالاة بن الخطية والصلاة شرط وهو الصم فعددهايه واغتساله ليسمن العمل الكثير القاطع بلهومن أعمال الصلاة وهكذاصر حيه فى الظهيرية والعتابية والعرون وخالفهم الناطني في الواقعات فأفثى بعدم الجواز وقال هذاليس من على الصلاة وأبد صاحب المنتقي قول الامام وهل عداعادة الخطمة أملافني الحة لا يحد ومثله في المحمط ولكنه ان تعمد ذلك كانمسينا ونقل صاحب النخيرة عن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم الاعادة ونقل صاحب الظهيرية عن أن يوسف الاعادة الااله قال الله بعد احزأه والله أعــــ وذكر الرافعي في مسألة الانفضاض مان الاطهر أن الموالاة في الخطبة واحمة فاذاعاد المنفضون قبل طول الفصل بني على خطبته و بعد طوله قولان فعلى القول بوحو بالموالاة عب الاستثناف ولولم بعد الاولون واجتمع مدلهم أربعون وحب استثناف الخطبة طال الفصل أوقصر وفي اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة فولان الاطهر الاشتراط الساجع مسألة الزحام اعمائد كرفي الجعة لان الزجمة فهاأ كثر ولانه تجتمع فها وحوه من الاشكال مالاتحرى فى غيرها فاذامنعته الزجة في الجعة السحود على الارض مع الامام في الركعة الاولى نفاران أمكنه ان يسعد على ظهرانسان أو رحله لزمه ذلك على الصيم الذي قطعيه الجمهو راذاقد رعلى هذة الساحدين بان يكون على موضع مرتفع فان لم يكن فالمأنى به ليس بسحود واذاء كمن من ذلك ولم يسعد فهو تخلف بغيرعذرعلى الامم ولولم يتمكن من السحود على الارض ولاعلى الظهر فاراد ان عرب عن المتابعة ويتهها ظهرافني صحتها قولان قالامام الحرمن ونظهرمنعه من الانفراد لان اقامة الجعسة واحمة فالحروج منهاعدامع توقع ادرا كهالاوحه له فامااذادام على المنابعة فالصنع فيه أوحه الصيح ينتظر التمكن فبسحد فاذافرغمن سحوده فالمأموم أحوالأر بعة أصهاانله حكم السبوق فسابعه فماهو فدهو يقوم مند سلام الامام الحركعة ثانية واذاتخلف عرى على ترتيب نفسه فالوحه ان يقتصر على الفرائض

فعسى ان بدرك الامام واذالم يتمكن من السحود - في ركع الامام فى الثانية ففيه قولان أطهرهما يتابعه فان وافقه حسب له مالر كوع الاول والثانى بالثانى وانخالفه حصلت له الر كعة الثانمة بكم لهافاذا سلم الامام ضم الهاأخرى وتمت جعته بلاخلاف وعلى الاول حصلت له ركعة ملفقة من ركوع الاولى وسحود الثانية وفي ادواك الجعة بالركعة المافقة وحهان أمحهما تدرك وفي ادراكها بالركعة الحكمية وجهان كالملفقة أصهما الادراك فانفار تفصيل ذلك فيشرح الرانعي الكبير الثامن قال امام الحرمن لورفع المزحوم رأسه من السعدة الثانمة فسلم الامام قبل أن يعتدل المزحوم ففيه احتمال والظاهر انه مدوك المعمعة امااذا كان الزحام في سحود الركعة الثانية وقدصلي الاولى مع الامام فيسجد متى عكن قبل سلام الامام أو بعده وجعته صححة فان كان مسبوقا لحقه في الثانية فانتمكن قبل سلام الامام حد وأدرك ركعة من الجعة والافلا جعة له وامااذا زحم عن ركوع الاولى حتى ركع الامام في الثانمة فبركع قال الا كثرون و يعتدله مال كوة الثانية وتسقط الاولى وينهم من قال الحاصل ركعة ملفقة التاسع اذا عرضت حالة في الصلاة تمنع من وقوعها جعة في صور الزحام وغير هافهل يتم صلاته ظهرا قولات يتعلقان بأصل وهو ان الجعة ظهر مقصورة أم صلاة على حيالها وفيه قولان اقتضاهما كالم الشافي قال النووى أظهرهما صلاة يحمالها فان قلناطهر مقصورة فاذا فان بعض شروط الجعة اتمها ظهرا كالسافراذافات شرط قصره وان قلنا فرض على حاله فهل يتمهاو حهان والصيح مطلقاانه يتمهاظهرا لكن هل اشترط أن يقصد قلم اظهرا أم تنقاب بنفسها ظهرا وجهان في النهاية قال النووي الاصم لانشترط وهومقتضي كالمالجهو رواذاقلنا لايتمهاظهرافهل تبطل أمتبتي نفلا فيهقو لان العاشر هل يشترط في صعة الخطبة العلهارة عن الحدث والنعس في البدن والثوب والمكان وسترالعورة قولان الجديد اشتراط كل ذلك عمقيل الخلاف مبنى على انهما بدل من الركعتين أم لا وقبل على أن الوالاة فى الخطبة شرط أملا فان شرطنا الوالاة شرطنا الطهارة والافلا عمقال صاحب التمة تطود الخلاف في اشتراط الطهارة عن الحدث الاصغر والجنامة وخصه صاحب التهديب بالحدث الاصغر قال فإما الجنب فلاتحسب خطبته قولا واحدا لان القراء شرط ولاتحسب قراءة الجنب وهذا أصم قال النووي العجيع أوالصواب قولصاحب التنمة وقدحزمه الرافعي فيالحرر وقطع الشيخ أبوحامد والاوردى وآخرون بانه لو بان لهم بعد فراغ الجعة أن امامها كان حنما احزأتهم ونقله أبو حامد والاسحاب عن نصه في الام عُماذا شرطنا الطهارة فسيقه حدث في الخطية لم يعتد عما يأتي به في حال الحدّث وفي بناء غيره علمه الخلاف فلوتطهر وعاد وحسالاستثناف ان طال الفصل وشرطنا الموالاة والافوحهان أظهرهماا لاستئناف وقال أحاسا الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة سننان في الخطبة ولسا بشرط على المشهو رمن المذهب فالوالان الخطمة ليست كالصلاة ولا كشطرها بدليل انها تؤدى الى غير جهة القبلة ولا يفسدها الكارم وماو ردفى الاثر من انهاكر كعتى الصلاة مؤ ول بانها في حكم لثواب كشطر الصلاة لافي اشتراط سائر الشروط وايكن ينبغي ان تعاد خطبة الجنب احتياطا كاعادة اذانه وفي مجمع الروايات وانخطب على غيرطهارة حاز وكره الاانهروى عن أبي وسف انه قال الطهارة شرط ومايق من أحكام البناء والاستئناف فقد تقدم فى التنب السادس الحادى عشر قال الصنف فى الوحير هل يحرم الكلام على من عد االار بعن فيه القولان قال الرافعي في شرحه هذا النقل بعدف نفسه ومخالف النقله الاصحاب أمابعده فينفسه فلان كالمه مفروض في السامعن الخطمة واذاحضر جاعة لريدون على أربعين فلاعكن ان يقال تنعقد الجعة مار بعين منهم على التعين فعرم الكلام علمهم قطعاوا للاف فىالباقين بل الوجه الحكم بانعقادا لجعة بهمأو باربعين منهم لاعلى التعدين وأما نخالفته لنقل الاصاب فلانك لاتجدالا صحاب الاأطلاق قولين فى السامعين ووجهين فى غيرهم والله أعلم الثاني عشر هل شة

الخطمة وفرضيتها شرط أملا اشترطها القاضي حسنن في التعليقة وقال أصحابنا لاتكون الخطبة الابقصدها حتى لوعطس الخطيب فمدله أى للعطاس لاينوب عن الخطبة فهوشرط كامرعن القاضي احسن الثالث عشر الترتيب من أركان الخطية الثلاث فاوحب صاحب التهذيب أن بيداً بالجدع الصلاة عمالوصية ولاترتيب بن القراءة والدعاء ولاينهما وبين غيرهما وقطع صاحب العدة وأخرون مانه لا يحب في شيء من الالفاظ قالوالكن الافضل الرعابة وقطع صاحب الحاوى وكثير من العراقيين مانه لايجب الترتيب ونقله فى الحاوى عن نص الشافعي الرابع عشرقال أصابنامن جلة شروط صدا لمعة الاذن العام لانهامن شعائرالا سلام فلزم اقامتها على سسل الاشتهار والعموم فدأذن الامام للناس اذناعاما باقامتها حتى لوأغاق باب قضره والحل الذي تصلى فيه باصابه لم تحز وان صلى في قصره وأذن الناس بالدعول فيه تحوز شهدتها العامة أولا ولكن يكره وان منع الامام أهل بلدان عمعوا فال الفقية أبو جعفر ينفارانكان المنع بحتهدا اسب من الاسباب وأراد أن يحرج ذاك الموضع عن أن يكون مصراص نهده وليس لهم أن يجمعوا بعد ذلك لانه كاأن إله ان عصر موضعها فله أن يخرج موضعها من أن يكون مصرا وان مهاهم متعندا أواضراراهم كان لهمان مجمعواعلى وحل تصليمهم الجدة لانمنعه على هدا الوحه معصة ولوطاعة له في المعصة عمان هذا الشرط رواية النوادر وليس هوفي ظاهر الرواية ولذا لم بذكره صاحب الهداية وانماذكره صاحب الكنز كافي البدائع للكاساني ونقل عنه صاحب العووق السوط ونقل عنه فى البرهان الخامس عشرقال صاحب الافعام والمعاملي المستعب أن يكون المؤذن العمعة واحدا وأشار المالغز الح وفى كلام بعض الاصاب اشعار باستعباب تعديد الودنين السادس عشر يعوزا قامة الجعمة بني في الموسم للغليفة أو أميرا لحازلا أمير الموسم لانه دلى أمو والحاج لاغير عنداني حنبفة وأبى فوسف وقال عدلاتصم بهالانهامن القرى ولهماائها تقصر فى أيام الموسم مخلاف عرفات لانها فضاء فلاتقامها جعمة السابع عشر يسن أن ينزل الخطيب بعد فراغه من الخطبة على سكينة ووقار قائلا استغفرالله لى ولسكرو يأخذا أؤذن في الاقامة و يبتدر لسلغ المحراب مع فراغ المقم الثامن عشمر بكره الخطب الدق على درج المنبرعند صعوده ونزوله والدعاء اذا أنتهي صعوده قبل أن علس ور ما توهم والنما ساعة الاحامة وهذاحهل فأنساعة الاحامة الماهي بعد خاوسه كاسائى ويكروله الاسراع في الخطبة الثانية نبه عليه النووى وغيره التاسع عشرمن بعضه حر و بعضه عبد لاجعة عليه وقيه وحه شاذانه أذا كأن بينه وبن شده مها بأة ازمه الجعة الواقعة في فو يته ولا تنعقد به بلاخلاف العشرون الغريب اذا أقام ببلدوا تخذه وطناصارله عكم أهله في وجوب الجعة وانعقادهابه وان لم يتخذه وظنابل عزمه الرجوع الى بلده بعد مدة مخرج ماعن كونه مسافر اقصارة أوطو الله كالمتفقة والناحر لزمه الجعة ولاتنعقديه على الاصم الحادى والعشرون العذرالمبع توك الجعمة يبعه وان طرأبعد الزوال الاالسفر فانه يحرم انشاؤه بعد الزوال وقبل فتمايجوز بعد الفعر وقبل الزوال قولان قال في القدم وحرملة بحوز وفي الجديد لايحوزوه والاطهر عندالعراقس وقبل يحوزقولا واحداهذافي السفر الماح اماالطاعة واحما كان كالحج أومندو بافلاعوز بعدالزوال وأماقبله فقطاع كثيرون من الائمة عوازه ومقتضى كالام العراقين انه على ألخلاف كالمباح وحدث قلناعرم فله شرطان أحدهما أن لايتقطع عن الرفقة ولايناله صرر في تخلفه العمعة فان انقطع وقات سفره بذلك أوناله ضروفه الخروج بعد الزوال بلاخلاف كذا فاله الاصعاب وقال الشيخ أبوحاتم القرويني في حوازه بعدال وال الحوف الانقطاع عن الرفقة وحهان الشرط الثانىان لامكنه صلاة الجمة فيمنزله أوطريقه فان أمكنت فلاعنع بحال قال النووى الاظهر عربم السفر الماح والطاعة قبل الزوال وحث ومناة بعد الزوال فسافركان عاصافلا يترخص مالم تفت الجعة حيث كان فواتها يكون ابتداء سفره قاله القاضي حسين وصاحب التهذيب

وهوظاهر والله أعلم وقال أعمالنا كره ان عب عليه الجعة اللروج من المصر يومها بعد النداء مالوصل واختلفوا في النداء فقيل الاذان الاول وقبل الثاني وأمااذاخر برقيل الزوال فلأبأس به بلاخلاف كذا فىالتتارخانية وسواء كان سفر الطاعة أوغيره وكذا يحوزلهالسفر بعدالفراغ من الجعة وان لمدوكها والله أعلم الثاني والعشرون العددورون في ترك الجعة ضربان أحدهما يتوقع زوال عذره كالعبد والريض يتوقع الخفة فيستحسله تأخير الظهر الى الماس من ادراك الجعة لاحتمال تمكنه منها ويحصل الياس برفع الامامرأ سممن الركوع الثاني على العصيع وعلى الشاذ يراعى تصوّر الادراك في حق كل واجد فاذاكان منزله بعيدا فانتهى الوقت الى حدلو جدفى السعى لم مدرك الجمعة حصل الفوات فى حقه الضرب الثاني من لا رحو زوال عدد و كالمرأة والزمن فالاولى أن بصلى الفلهر في أولى الوقت لفضيلة الاولية قال النو وي هذا اختياراً صحامنا الخراسانيين وهو الاصوقال العراقيون هذا الضرب كالاول فيستحب لهم تأخبر الفلهرلان الجمعة صلاة الكاملن فقدمت والاختبار التوسط فيقال ان كان هذا الشخص جازما مانه لايحضر الحمعية وانتمكن منها استعب تقديم الظهر وانكان لوتمكن أونشط حضرها استحب التأخسير كالضرب الاول والله أعلم واذااج بمعمعذورون استعب لهما لجماعة في ظهرهم على الاصم قال الشافع وجهالله واستحب لهم اخفاء الجماعة للايتهموا قال الاصحابهذا اذا كان عذرهم خفيافان كان طاهرا فلاتهمة كالشافعية عصر مثلا ومنبم من استعب الاخفاء مطلقا وقال أصحابنا كر المعذور والمسحون اداءالظهر بعماعة في الصريوم الجمعة وكذاصلاة الظهر منفردا قبل صلاة الجمعة في الصح ويستعبله تأخميره عنها اه وقال الرافعي ثماذاصلي المعذور الظهرقبل فوات الجمعة صحت ظهره فأو والعذره وتمكن من الجمعتلم يلزمه الافي الخنسي اذاصلي الفاهر تمان رجلاوتمكن من الجمعة فتلزمه والمستخب الهؤلاء حضورا لجمعة بعدفعلهم الظهرفان صباوا الجمعة فطرضهم الظهرعلي الاظهر أمااذا زال العدز في أثناء الظهر فقال القفال هو كرؤية المتهم الماء في الصدادة وهذا يقتضي خلافا في بطلان الظهركالخلف فيبالان صلاة المتهم وذكر الشيخ أبوعدوجهن هناوالذهب استرارصة الظهروهذا الخلاف تفر دع على ايطال ظهر غير المعذور اذاصلاها قبل فوات الجمعة فأن لم يبطلها فالعذر أولى وفال أصابنا العددورون انأدوا الجمعة مازعن فرض الوقت لان السقوط تخفيف العذر فاذاتحمل مالم بكافسه وهو الجمعة حازعن فرض الوقت وهوالظهر كالمسافراذاصام والافضل لهم الجمعة لان الظهر لهم وم الجمعة رخصة فدل على ان العز عة صلاة الجمعة وتستشي منهم المرأة والخني ومن لاعذراه عنعه عن حضور الحمعة لوصلي الفاهر قبل صلاة الجمعة انعقد ظهر الوحودوقت أصل الفرض وهوالظهر في حق الكافة الاانه لما كان مأمورا باستقاطه بالجمعة حرم عليه فعل الاصل وكان انعقاده موقوفافان سعى المها وكان الامام فها أوأقمت بعدماسعي المهابطل طهره وصارنفلا وكذاحكم العذور لوصلي الظهرثم سعىالى الجمعة بطل ظهره وان لم مدركها وهذا عندأ بي حنىفة على تنحر يج البخيين وهوالاصع ثمان المعتبر فى السعى الانفصال من داره فلا يبطل ظهره قيله على المختار وقبل اذاخطاخطوتين فى البيت الواسع سطل ولا بطل اذا كان السعى مقار اللفراغ منها أو بعده أولم تقم الجعة أصلا وقال لا يبطل ظهره حتى مدخل مع القوم وفي رواية حتى يتمها حتى لوقصدها بعدماشرع فهالا يبطل ظهره على هذه الرواية وقول الامامهنا أحوط ولوصلي مسافر الظهراماما تمحضر الجعة فصلاهافهي فرضه وحارت صلاة أولئك ولو قدمه الامام اسبق حدث عارت صلاة القوم لان ظهر وارتفض في حقه دون أول لل الذين صلى عهم قبل دخوله المصرفصار فىحق الفريق الثانى كانهلم بصل الظهر كذافى التبيين والغاية وفتم القدير نقلاءن جامع الجوامع والتعنيس وقال الرافعي فى شرح الوحير من لاعذراه اذاصلي الظهر قبل فوات الجمعة لم تصم ظهره على الجديد وهو الاطهر وتصم على الفديم قال الاحجاب القولان مبنيات على ان الفرص

الاصلى نوم الجمعة ماذا فالجديدانه الجمعة والقديم انه الظهر وان الجمعة بدل فان صلى الظهر بعد ركوع الامام فى الثانية وقب ل سلامه فقال ان الصباغ ظاهر كلام الشافعي بطلانها بعنى على الجديدومن الاصحاب من حوّرها والله أعلم ثم نعود الى شرح كلام المصنف قال رحمه الله تعالى \*(بيان آداب الجمعة على ترتب العادة وهي عشر جل)\*

منها مانع الخطيب والمصلين كالاستعداد والبكور والغسل والترين وهيئة الدخول وملازمة المسجد بعد الصلاة وماعداها للمصلين خاصة (الاولى أن يستعدلها) أى العمعة (يوم الجيس عزما علما) نقلبه (واستقبا لالفضلها فيشتغل بألدعاء) أى دعاء كان وافضله المأثور (والاستغفار) باىصيغة كان وأقله استغفر الله العفايم ان وجدله مع الله حالا والايقول اللهم اغفرني وتب على انك أنت التواب الرحم بل أى انظذ كرفيه سؤال الغفرة فهو مستغفر ومن أحسن الاستغفارات الصيغ العشرة المنسوية الحسن البصرى وان قال وب اغفر وارحم وأنت خديرالواحين فحسن (والتسبيع) باي لفظ كان وافضله سحان الله والحد لله ولا اله الااللهوالله أكبر وسحان الله بحمده سحان الله العظيم فقد وردفى فضاهما اخدار صحة وان اشتغل بالمسحان الست فسن وذلك ( بعد العصر وم الليس لان ساعتها توازى في الفضل ساعة بوم الجعة ) وفي بعض النسبخ قو بلت بالساعة المهمة في يوم الجعة (قال بعض الساف) ولفظ القوت وروينا عن بعض علماء السلف قال (ان لله تعالى فضلاسوى ارزاق العماد لا بعطى من ذلك الفضل الا من سأله عشية الجيس و يوم الجهة ) هكذا أورد وصاحب القوت وفي بعض النسخ أو يوم الجعة (و) من جلة الاستعداد ان ( يغسل) نفسه (في هذا الموم ثمايه) التي يلبسهايوم الجعة أن كان مجرداذاقدرة أويام غيره بغسالها وان كان متأهلا كماهو الظاهر فتغسل له زوجته أو حاربته والمراد بالثماب هذاما كانمن عادته فى لسه الماها كالقميص والسراو بل والعامة ومايلسه فوق القميص ان كان من قطن أوكمان واحتاج الحال الى غسله أوكان صوفاأ وغير ذلك مما يعسر غسله أو يحدث اذاغسل حمف على فسأده فلا (و ينظفها) هكذافي بعض النسخ وفي بعضهاو يسضهاولنظافة الثماب خاصمة عظمة فى تقو ية الروح فان كان مشتغلا بالعلم ولم يتفرغ الغسل الثياب ولم يحدمن يغسل له فلابأس أن يؤخره الى يوم الجعة ولكن لا ينقطع عن الذكر في حالة غسله الاها (و بعد الطيب) أى يهينه (ان لم يكن عنده) موحودا شراء من ماله وقد صار اعداد الطب ليوم الجعة اليوم من جلة المهجو رات الاالقليل (ويفرغ قلب من الاشغال) والصوارف (التي تمتعه من البكور الى الجعة) بان لا يواعد أحداً باجتماعه عليه يوم الجعمة فان كان متسع الدائرة بين أهله وعماله فيعطهم مايكفي وم الجمة من الدراهم عيد لا يخاطبونه في ذلك اليوم عن شي يتعلق بحواج البيت فانه ممايشتت آلفكر و يذهب سرااراتبة في الذكر وقد قبل لو كافت بصلة ماحفظت مسألة (وينوى في هذه الليلة صوم نوم الجعة) أى بعقد قامه على ذلك (فان له) أى لصوم نوم الجعة (فضلا) مذ كورا (وليكن) ذلك (مضموما الى نوم الجيس أوانسبت لامفردا فانه مكروه) وهو مذهب الشافعي وأحد و به قال أبوحنيفة وقالمالك افراد نوم الجعمة بالصوم لايكره لحديث الترمذي وقلما كان يفعار نوم الجعة ولكن بعارضه مافى المنفق علىم لانصوم أحدكم نوم الجعة الاأن يعوم قبله أو يصوم بعده قال الشيخ ابن حرفى شرح الشمائل وسب الكراهة أمورا صهاانه بوم عيد تتعلقيه وطائف كثيرة دينية والصوم بضعف عنهاومن ثم كره صوم لوم عرفة للعاج تخلاف مااذا ضم لغيره فان فضلة صوم ماقله أو بعده يحمر مافات بسبب ذلك الضعف وكذالا يكره ان وافق نذرا قال وأمادعوى ان صوم يوم الجعة ملا كراهة من خصائصة صلى الله عليه وسلم فيحتاج لدليل ومجرد صومه مع نهيمه لايدل على الخصوصية الالوثيت انه كان يفرده و يداوم على افراده والااحتمل انه لبيان الجوار اه قلت وقد وردت في فضل

\* (بنان آداب الجعة على ترتيب العادة وهي عشر جل)\* الاولانستعد لهاوم الجيس عزماعلمها واستقبالا لفضاها فيشتغل بالدعاء والاستغفار والتسام بعد العصر نوم الجيس لانها ساعة قو رات بالساعية الم\_مةفى ومالعة قال بعض السلف أن لله عزوجل فضالاسوى أر زاق العباد لايعطى من ذلك الفضل الامن سأله عشمة الجيس و يوم الجعة و العسل في هذا اليوم ثمايه وسيضهاو اعدالطسان لم يكن عنده و يفرغ قلبه من الاشغال التي تمنعه من البكورالى الجعةو منوىفي هذه الله صوم يوم الجعية فاناه فضلا ولكن مضموما الى يوم الجيس أو السبت لامفردافانهمكروه

و يشتغل باحياء هذه الليلة بالصلاة وختم القرآن فلها فضل كثيرو يستحب عليها فضل وم الجعة وعامع أهله فقد استحب ذلك قوم حلوا عليه قوله من بكر وابتكر وغسل واغتسل

ومالجعة أخدارمنها مار واهالبهق عن أي هر وه رفعهمن صام وم الجعة كتب اللهاه عشرة أيام عددهن من أيام الا محوة غرا زهر الانشاكلهن أيام الدنماوان شاء المريدان عمع بين صوم الاربعاء والليس والجعة انقوى على ذاك فقد وردت فيه أيضا أخبارعن أبى امامة وابن عروا بن عباس وأنس ففي بعضها بني الله له بيتافي الجنة يرى ظاهره من باطنه و باطنه من ظاهره وفي بعضهاغفرله كل ذنب عله وفي بعضها دخل الجنة وفى بعضهابني الله له قصرافي الجنة من لؤلؤو ماقوت وزمرد وكتب الله له براءة من النار (ويشتغل باحياء هذه الليلة بالصلاة)والاذ كارالواردة والتسبيحات وصيغ الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلهامائة فقدر وىالديلى عن حكامة عن أبهاعن عمان بن دينارعن أخيه مالك ابن دينار عن أنس بن مالك رضي الله عنه رفعه من صلى على يوم الحمة وليلة الجعة مائة من الصلاة قضى الله له ما ثة حاجة سبعين من حواج الآخرة وثلاثين من حواج الدنيا ووكل الله بذلك ملكا يدخله على قبرى كايدخل عليكم الهدايا انعلى بعدموتى كعلى فى الحياة وروى البهق عن أبى هررة وابن عدى عن أنسأ كثروا الصلاةعلى فىاللبلة الغراء واليوم الازهر فانصلاتكم تعرض على وروى البهقي عن أنسأ كثروامن الصلاة على فى وم الجعة وليلة الجعة فن فعل ذلك كنتله شهيدا وشافعا وم القيامة (و)الافضل ان أمكنه ان يشتغل ( بختم القرآن ) أي يبتدئ من أول النهارو يكمل ختمه في هذه الليلة فأن كان مشتغلا فليبتدئ من أول نهار الاثنين و يختمه ليلة الجعة ويبتدئ من ليلتها و يختمه ليلة الاثنين ويستعب قراءة سورة الكهف ليلة الجعة فقدروى الدارى عن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه موقوفا من قرأسورة الكهف ليلة الجعة أضاعله من النورفيمايينه و بن البيت العتبق أو يقرأسورة يس فقدورد عن أبي هر ورة رفعه من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفرله أوحم الدخان فقدروي أبوهر يرة مرفوعا من قرأحم الدخان في له الجعة أصبح يستغفرله سبعون ألف ملك وفي رواية غفرله أخرجه الترمذي وذكره الضياء فى فضائل الاعمال أومائة آبه من أى موضع كان فقد صعمن طرق من قرأمائة آبه فى لله لم يكتب من الغافلين (فلها) أى ليلة الجعة (فضل كبير وينسحب علها فضل يوم الجعة) وناهيك بها أنها تسمى بالليلة الزهراء والفراء كاان يوم الجعة يسمى باليوم الازهر والاغر (و) يستحب أن ( يحامع أهله) زوجة كانت أوجارية (فيهذه الليلة)انعزم على صيام يومها (أو يوم الجعة) ان لم يكن صاعبا (فقدا سقد ذاك قوم) من العلماء (وحلواعليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من بكروا بشكر وغسل واغتسل) لمأحده بهذا اللفظ والذي عند أحدبسندجيد وأرباب السنن وابن حبان والحاكم وصحعه وتعقب والطبراني فىالكبير وحسنه الترمذي والداري وابن أبيشيبة وابن سعد وابن رنجويه وابن خزعة والطحاوى وأبى يعلى والساوردى وابن قانع وأبى نعيم والبهتي والضياء عن أبى الاشعث الصنعاني عنأوس منأوس الثقني رضيالته عنسه رفعه للفظ من غسل نوم الجعة واغتسل غريكر والشكر ومشى ولم ركب ودنامن الامام واسمع وأنصت ولم يلغ كان له يكل خطوة بخطوهامن سته الى المسعدعل سنةأجر سنة صيامها وقيامها ورواه آلحا كمأيضاءن أبى الاشعث عن أوس بن أوس عن ابن عرو بروى أيضاعن أوس بن أوس عن أبي بكر الصديق وعندالطيراني أيضاعن أبي الاشعث عن شداد بن أوس وعندالطبراني أيضافى احدى وواياته زيادةفي آخرا لحديث وهيوذلك على الله يسير وروى الحاكم أيضا منحديث أوس بنأوس وصحعه وتعقب بافظمن غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا وأنصت واستمع غفرله مابينه ومابين الجعمةوز يادة ثلاثة أيام ومن مس الحصا فقدلغا ومروى كذلك عن أنس للفظمن غسلوا غنسل وبكر وابتكر وأتى الجعة واسمع وأنصت غفرله مابينه وبين الجعة الاحرى رواه الخطيب والروى كذاك عن أي طلحة بلفظ من غسل واغتسل وغدا وابتكرودنا من الامام وأنصت ولم يلغ في وم الجعمة كتبالله له بكل خطوة خطاها الى المسجد صيام سمنة وقيامها رواء الطيراني في الكبير عن

وهوجل الاهل على الغسل وقسل معناه غسل ثمايه فروى بالتخفيف واغتسل المدهو بهداتتمآداب الاستقال وبغرج من زمرة الغافلين الذين اذاأصعوا قالواماهذااليوم قال بعض السلف أوفى الناس نصيبا من الجعمة من انتظرها وعاهامن الامس وأخفهم نصيبا من اذا أصبح يقو ل اش الموم وكان بعضهم ستللة الجعة في الجامع لاحلها \* الثانى اذا أصبح ابتدأ بالغسل بعدطاوع الفعروان كان لايبكر فأقربه الى الرواح أحب للكون أقرب عهدا مالنظافة فالغسل مستعب استعبامامؤ كدا وذهب بعض العلماء الى

وحوله

اسعق بن عبد الله بن أى طلحة عن أبيه عن جده قال المصنف (وهو حل الاهل على الغسل) ولفظ الغوت فعني قوله غسل بالتشديد أيغسل أهله كابة عن الجاء اه وفهم ذلك من تشديد اللفظ يقال غسله أى جله على مانو حد الغسل أوتسبله فيه وحذف مفعوله اكتفاء فيكون الاغتسال مقصورا على نفسه والتغسيل لغيره وهذه الرواية هي المشهورة عند الحدثين وحل الحديث على هذا المعني اذا كان التغسيل فى وم الجعة المحصيل فضلة الغسسل للعانيين شائع فاما على تقد يروقوع الجاع في ليلة الجعة ففيه نظرلانه ان حامع ليلة الجعة فلا عناوعن حالين اماانه بغنسل فينام على طهارة أو بنام فمقوم فنغتسل فان اغتسل قبل الفعر كاهوالا كثر فلايتم الاعلى قول الاوزاعى حمث يقول وقت غسل الجعة من قبل طاوع الفعر وان قام بعد الفعر غماغتسل فقد حصل غسل الجعة على قول من جعل وقته عتدامن بعد الفعر ألاانه بعكر عليه بقاؤه على الجناية الىذلك الوقت فالاولى أن يقال ان مامع ليلة الجعة فينوى بذلك تفرغ قلبه من شهوات النفس الامارة وليكون ادعى لغض بصره اذامرالي الجعة فعسى أن بنيء نظره على مالايباح له النظراليه فمكونسيا لشتات خاطره فتأمل ذلك (وقيل معناه غسل ثماله فروى بالتحفيف) وحدف المفعول كذلك كتفاء ولفظ القوت وبعض الرواة يخففه فيقول غسل واغتسل و يكون معناه عنده غسل رأسه (واغتسل لجسده) هذا لفظ القوت وقد حلر واية التخفيف على غسل رأسه والمصنف خالفه فملها على معنى غسل ثيامه وكالاهما حسن الاأن الغالب اذذاك توفيرشعو رهم وتغليفها بالخطمى ونحوذاك فكانوا بؤمرون بتنظيف شعر الرأس ثم بالغسل المسنون تأ كدالهم في ذلك على الاذا جلناروا به التشديد على هذا المعنى الاخبر صع أيضا كالا يخفى (وجدا) أي الذىذ كرمن الاستعدادله بالافعال المذ كورة (تتم آداب الاستقبال) على المجمعة (ويخرج من زمرة الغافلين الذين اذا أصبحوا قالوا ماهذا اليوم) لمأغلب علمهم اللهو والاشتغال بغيرالعبادات فهوساه عنمعرفة الابام ليله خشمية مطروحة وثهاره حنفة متحركة فلابدري عناوم الجعة فهوعنده كساتر الايام ومن هنا (قال بعض السلف أوفى الناس نصيبامن الجعة من انتظرها ورعاها من الامس وأخسهم) أى أنقصهم (نصيبا من أصبح فقال انش اليوم) هكذا في القوت الاان لفظه أوفر الناس مدل أوفى وأخسر الناس نصيبا منها بدل أخسهم نصيبا وانش أصله أىشئ ثماختصر واستعمل هكذا في الاستفهام وهوشائع في اللسان العربي لكنه بالتنو من والعامة يستعملونه بلاتنو من (و)قد( كان بعضهم يست لملة الجعة في الجامع لاجلها) أى لاحل تحصل صلاة الجعة كذا في القوت قال ومنهم من كان ست ليلة السبت في الجامع لمزيد الجعة (الثانية ذا أصبع) أى دخل في الصبع (بدأ بالغسل بعد طاوع الفَّعر) أى الثاني المبيم الصلاة وهو الصادق دل على ذلك قوله اذا أصبح أى غسل الجعة ينوى بذلك انهم بكن سبق له الجاع فينوى غسل الجنامة وغسل الجعة معا كاسمأتي هذا اذا كان عزمه أن يمكر الى المسعد من أول النهار (فان كان لايبكر) لعذر (فأقربه الى الرواح)وهوقبل الزوال (أحد) أى اكثراستعباما خرومامن خلاف مالكو (لكون أقرب عهدا بالنظافة) اصلاة الجعة (فالغسل مستحب استعبامامؤكدا) وبه قال أبوحنيفة وهوالمشهور من مذهب الشافعي وأجمد وحكاه الخطابي عن عامة الفقهاعوحكاه عساض عن عامة الفقهاء واعد الامصار ونقل ان عبد البرفيه الاجماع وقال الرافعي الغسل يوم الجعة سنة ووقته بعدالفعرعلى المذهب وانفرد فى النهاية بحكامة وجه انه يحزئ قبل الفعر كغسل العسدوهوشاذ منكرو بسخت تقريب الغسل من الرواح الحالجعة (وقدذهب بعض العلماء الحوجوبه) حكاه ابن النذرعن أبيهر وة وعار بنياسر وحكاه الخطابى عن الحسن البصرى وحكاه ان خوم عن عرف الخطاب وابن عماس وأيى سعددا للدرى وسعدبن أبي وقاص وابن مسعود وعروبن سلم وعطاء وكعب والسيب امزرافع وسفيان الثورى وحكى انحابه أبضاعن مالك والشافعي وأحد أمامالك فحكاه عنها مزالمنسذرا

والطابى وأي ذلك أصحابه وحزموا عنه بالاستعباب وفال القاضي عدض انه المعروف من قول مالك ومعظم أحدامه وأماالشافعي فانه نصعليه فىالقديم كاهو يحكى فى شرح العتبية لابن سريج وفى الجديد أيضافانه نصعليه فى الرسالة وهي من كتبه الجديدة من رواية الربيع عنه ولذا قال الاذرعي وحيند اصرالسله على قولين في الجديد اه ولكن المشهور عنسه الاستعباب وهو الجزوميه في تصانيف أصحابه وقال الرافعي والنووى وابن الرفعة وغيرهم انه لاخلاف فيه لعدم اطلاعهم على النص السابق وأما أحد فمكى ابن قدامةعنه الوجوبفروا يةعنه قالوالمشهورمنه الاستعباب وعن قالبوجو بهابن خرعة ونقله العراق عن اختمار شيخه التق السبك قال وكان واطبعليه ثم القائلون بالوحوب استدلوا باحاديث ظاهرها بدلعلى ذلك منها (قالصلى الله عليه وسلم غسل يوم الجعة واجب على كل محتلم) أى بالغ وهو مجاز لان الاحتلام يستلزم الباوغ والقرينة المانعة من الحل على الحقيقة ان الاحتلام أذا كان معمالا زال موحب الغسل سؤاء كان وم المعة أولا أخرجه الخارى عن عبد الله بن وسف أخبرنا مالك عن صفوان بن سلم عن عطاء ان بسارعن أى سعىداللدرى وأخوحه أ يضامن طريق شعبة ومسلم وأنوداود والنسائ من طريق سعيد ابنهلالو بكير بن الاشيع ثلاثتهم عن أي بكر بن المنكدرعن عروب سلم عن عبد الرحن بن أبي سعدعن أبيه الاان الخارى قالعن عرو بنسلم قال أشهدعلى أبي سعيد قال أشهدعلى وسول الله صلى الله عليه وسلم فال الغسل بوم الجعة واحب على كل محتل وذكر الاستنان والطب وقد وواه مكر بن الاشيم أنضا من غير ذكرعبدالرجن فسعيد بنهلال هوالمنفرد بزيادة عبدالرجن واختار الخارى روايه شعبة لانه ليسفها ذكرعبد الرجن وذكر الواسطة عنه الجماعة لايضر فانه يحتمل أن يكون عمر وسمع من أبي سعيد وسمم أيضامن ابنه عبددالرجن بنأبي سعيد فتارة حدثهكذا وتارة حدثهكذا ورواه أيضامالك فيالموطا والشافعي وأحد فيمسنديهما وابنماجه والدارى وابن الجارود فى المنتقى وابن غزعة والطعاوى وأخرج ابن حبان هذا الحديث من هداالطر بق و زادفيه كغسل الجنابة وأخرج البغوى مسحديث أبى الدنيا بلفظ مسلم بدل محتم لكن قال غسل الجعة ولم يقل وم الجعة (والمشهور من حديث نافع) أبي عبد الله المدنى مولى ابن عرقال ان معد كان ثقة كثير الحديث وقال العارى أصم الحديث مالك عن افع عن ابن عر ماتسمة ستعشرة ومائة روىله الحاعة (عناينعر عن الني صلى الله عليه وسلم (من أفي الجعة فليغتسل) هذالفظ ابن حبان وفي لفظ له من راح الى الجعة فليغتسل وأخرج الطبراني في الكبير من حديث ابن الزبيروأ وجهابن أي شيبة والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عرو أخرجه البزاو من حديث ويدةوالخطيب منحديث أنس وأخرجهالخارى ومسلم بلفظ من حاء منكم الجعة فلنغتسل الاانهما الوجاه من طريق سالم بن عبدالله بن عرعي أسه وأمالفظ مافع عن ابن عر اذاجاء أحدكم الجعة فليغتسل فديث سالم أخوجه البخارى من طريق شعب بن أبي حزة ومسلم من طريق ونس بن بزيد كالاهما عن الزهرى عن سالم ورواه الزهرى أيضا عن عبدالله بن عبدالله بنعر عن أبه رواه مسلم والنسائي ورواه الزهرى أيضا عن سالم وعبدالله عن أبهما رواه مسلم والنسائي أيضا وهذا بدل على انه عندالزهرى عنهما وحكى الترمذى عن المغارى انه قال الصيع حديث الزهرى عن سالم عن أبه ولهدما حديث نافع فاخرجه المخارى من طريق مالك ومسلمين طريق اللبث كالاهما عن نافع ولفظ مسلم تقدمذ كره وأخرجه الشيرازى في الالقاب من حديث عثمان بلفظ من اء مذكر الى الجعة وكذلك الطهراني في المكبير من حديث ابن عباس ومعنى من أتى أىمن أواد الاتبان الهما وان لم يلزمه كالموأة والطنثي والصي والعبد والسافر وقوله فليغ سل أمروهو بدل على الوحوب (و)من دلائل الوجوب (قال صلى الله عليه وسلم من شهد الجعة من الرحال والنساء فليغتسل أخرجه المنحمان في الصياح والبهق فى السنن من طريق عمان بن واقد عن نافع عن ابن عر بلفظ من أقيا وفي آخره ريادة ومن لم يأتم افليس

قالصلى الله عليه وسلم غسل الجعدة واجب على كل معتلم والمشهورمن حديث نافع عن ابن عررضى الله عنه سما من أنى الجعة فليغنسل وقال صلى الجعة من الرحال والنساء فليغنسل

وكان أهل المدينة اذا تساب المتسامان بقول أحدهما للا خولان أشرعس لا غنسل بوم الجعية وقال عسر لعشمان رضي الله عنهـمالما دخـل وهو عطارة هذه الساعة منكرا علمة ترك المكور فقال مازدت بعدان سمعت الاذان على ان توضأت وخرحت فقال والوضوء أساوقد علت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل وقد عرف حواز ترك الغسل بوضوءعمان رضى الله عنه

علمه غسل ولفظ القوت وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمين شهد الجعة من الرحال والنساء فلمغتسلوا ولذلك قال مالك للنساء اذاحضرن الجعة اغتسلن لها قلت وهذامذهب مالك يقول باستحباب الغسل لكل من أراد الاتبال الحالجعة سواء كانت واحبة عليه أم غير واحبة كالصي المميز والمرأة والعيد وغبرهم كذاحكاه ابن المنذر والعاضى عياض عن مالك وروى ابن أبي شبية عن عبيدة بنت نائل قالت سمعت ابنعر وعنده سعد بن أبي وقاص ية ولالنساء من ماء منكن الجعة فلتغتسل وعن طاوس انه كان يأمرنساء بغنسلن وم الجعة وعن شقيق انه كان يأمر أهله الرحال والنساء بالغسل وم الجعة وقال ابن حزم وغسل وم الجعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء قال العراق في شرح التقريب وهوالمشهورمن مذهب أصحابنا فالولناوجه ثان أنهائم ايستحب لمن تلزمه الجعة دون النساء والصيبان والعبيد والمسافرين ووجه ثالت انه يستحب للذكورخاصة حكاه النووى في شرحمسلم وروى اس أبي شدية عن الشعبي ليس على النساء غسل يوم الجعة و به قال أحد كاحكاه ابن المنذروفي صحيح النخارى عن ابن عر معاها اغماالغسل على من تعب عليه الجعة قلت وصله ابن أي شيبة في مصنفه (وكان أهل المدينة اذاتساب المتسابان) أي اذا أراد أن بسب أحدهما الا من (يقول أحدهما لُلا "خولانت شر بمن لا بغنسل بوم الجعة ) هكذا هو في القوت روى ابن أبي شبية عن التَّحري قال قاول عمار رحلا فاستطال علمه فقالانا اذا أنتن من الذي لا يغتسل بوم الجعة وعن الراهم النخعي قال قالعمر فى مسى علانت أشر من الذي لا يغتسل وم الجعة وعن عبدالله بن سعد قال كان عر اذا حلف قال انا اذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجعة وقد أورد المصنف هذا الكلام فيخلال الاحاديث مؤ كد الامره في الا يجاب ولولااله بمدر الثابة ما كانوا يتعابر ون على تركه (و) من دلائل الا يحاب ما (قال) أمير المؤمنين (عر) بن الخطاب (لعثمان) منعفان رضى الله عنهما (ألاندل) المسعد (وهو) أي عر (عطب) في أيام خلافته (أهذه الساعة منكراعليه ترك البكورفقال ماردت بعدأن معت الأذان على ان توضأت وخرجت فقال والوضوء أيضا وقدعلت أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل) أورده صاحب القوت هكذا الاانه لم يقل مذكر اعلمه ترك البكور فهدى زيادة زادها المصنف تفسيرا للعديث وقال بعد قوله وقد علت أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجعة الحديث وكان يأمر بالغسل اه قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر رة ولم يسم الخارى عثمان اه قلت هو مصرح به في رواية مسلم من طريق أبي سلة عن أبي هر رة وقال المخارى في الصيم حدثنا عبدالله بن مجدبن أسمام حدثناجو رية عن الزهرى عن سالم بنعبدالله عن أبيه عبدالله بنعر أن عر بن الخطاب سنماه وقائم فى الخطبة نوم الجعة اذدخل رجل من المهاحرين الاولين من أصحاب الذي صلى الله على وسلم فنادا ،عمر أية ساعة هذه قال انى شعلت فلم أنقلب الى أهلى حتى معت التأذين فلم أزد ان توضأت فقال والوضوء أيضا وقدعلت أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل وأخرجه مالك في الموطأ ومسلم عن ونس من ويد كالدهما عن الزهرى وأخرجه الترمذي في الصلاة وقال التخارى أيضا حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحي عن أبي سلة عن أبي هر رة أن عرر وضى الله عنه منهما هو يخطب وم الجعة اذ دخل رجل فقال عرلم تحتبسون عن الصلاة فقال الرحل ماهو الاان سمعت النداء توضأت فقال ألم تسمعوا الني صلى الله عليه وسلم يقول اذا راح أحدكم الى الجعة فليغتسل وأخرجه مسلم في الصلاة وأبو داود في الطهارة الاان لفظ مسلم وقد علت أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عاء أحدكم الجعة فليغتسل ممشرع المصنف فىذكر الاجوية عن الاحاديث المتقدمة الدالة على الا يجاب فقال (وقد عرف حواز ترك الغسل بوضوء عممان) رضي الله عنه أي ففيه رخصة فاستدل بهذه القصة على انه غير واحب وان الامريه انماهو للاستحباب لانعمان رضى الله عنه لم يغتسل وأقره على ذلك عر

وسائر العصابة الذين حضروا الخطبة وهم أهل الحل والعقد ولو كان واحبالماتركه ولالزموء به وقد استدل على ذلك الشافعيرجه الله تعالى فقال في رواية أي عبدالله فلاعلنا أن عر وعثمان قدعلاأم رسول الله صلى الله علمه وسلم بغسل نوم الجعة فذكر عبر علمه وعلم عثمان ولم نغتسل عثمان ولم يخرج فيغتسل ولم يأمره عمر بذلك ولاأحد من حضرهما من أحداب رسول الله صلى الله عليه وسلم دلهذا على ان عروعمان قدعلا أمررسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاحب لاعلى الا يجاب وكذلك والله أعلم دلعلى انعلم من مع مخاطبة عروعمان مثل عروعمان اه نقله البهنق في العرفة وذكر الطعاوى مثل ذلك وقال ففيه اجماع منهم على نفي وجوب الغسل وقداعترض اسخرم على هذا الاستدلال فقال بقال لهمهن ليكر بأنءثمان لم مكن اغتسل في صدر يومه ومن ليكم بأن عمر امر ه بالرجوع للغسل قلناهبكم انه لادليل عندناج داولادليل عندكم يخلافه فنجعل دعواكم أولى من دعوى غيركم فالحق أن يبقى الخبر لاحمة فيه هذا كالرمه قال العراقي وهوضعيف حدا الماالاحتمال الاول وهوأن يكون عمان اغتسل فىصدر بومه ذلك فهوم دود دل الحديث على خلافه لانعر أنكر على عمان الاقتصار على الوضوء ولم نعتذر عثمان عن ذلك فلو كان اغتسل لاعتذر بذلك وذكره ولم يكن يتوجه علمه حنئذ انمكار وأماالاحتمال الثاني وهوأن يكون عرأمره بالرحوع للغسل فهومرفوع أيضابان الاصل خلافه فن ادعاه فليقم الدليل علمه ولا يقال سقط الدليل للاحتمال لانذلك انماهو عندتكافؤ الاحتمالين فامامع ترجيع أحسدهما بوحهمن وحوه الترجيحات فالعل بالراج وقد ترجيحه مأمره بذلك مانه خلاف الاصل كاذ كرنا فعتاج مثبته الى سان والا كان كاذبا يختلقا قال بن حرم وسقن ندرى انعثمان قدأحاب عرفي انكاره علمه وتعظمه أمر الغسل باحدأحوية لايد من احدهااماان يقوليله قدكنت اغتسلت قمل حروحي الحالسوق واماأن بقول بيءا ر مانعمن الغسل أو يقوليه نسيت وهاأما ذا أرجع واغتسل فداره كانت على ماب المسعد مشهورة الى الآن أو يقوله سأغتسل فان الغسل اليوم الاللصلاة فهذه أربعة أحوية كلها موافقة لقولنا أو يقولله هذا أمرندب وليس فرضاوهذا الجواب موافق لقول خصومنافلت شعرى ماالذى حعل لهم التعلق يحواب واحدمن جلة خسة أجوية كلها يمكن وكلهاليس فى الحرمنهاشي أصلا اه قال العراقي قلت الاحتمالات الثلاث الاولى مردودة بانهاعلى خلاف الاصل والاحتمال الرابع سأتى رده فمابعد وقد روى انعثمان ناظر عرفى ذلك ما دلعلى ان الامر مالغسل ليس على الاعداب والعوم واغماهو على الاستعماب لاهل الحصوص المحافظان على جمع أفعال البررواه ابن أبي شبية في مصنفه عن هشم عن منصور عن ابن سير من قال أقبل رحل من المهاحرين نوم الجعة فقال عرهل اغتسلت فاللاقال لقدعلت المأمر بالغيرذلات فال الرحل ع أمرتم قال بالغسل قال أنتم معشر المهاحر من أم الناس قال لاأدرى غرر واهعن مزيد بنهرون عن هشام عن ابن سير من عن امن عماس قال بينماعمر من الخطاب تخطب قال ثمذ كرنعوه لم يسق لفظه وقدر واه الطعاوى عن على من أبي شيبة عن مزيد من هر ون فساقه على غير هذه الرواية الاولى ولفظه عنده ان عر بينما هو يخطب بوم الجعبة اذأقبل وحل فدخل المسعد فقالله عمر الاتنحين توضأت فقال مازدت حن سمعت الاذان على ان توصأت عرحت فلادخل أميرا المأمنات كرته فقلت المير المؤمنين أماسمعت ماقال قال وما قال قلت مازدت على ان قوضاً تحن معت النداء ثم اقبلت فقال اما انه قد علم انا أمر نا بغير ذلك فلت وماهوقال الغسل فقلت أنتم أبها المهاحرون الاؤلون أم الناس جمعا قاللا أدرى قال الحطابي ولم تختلف الامة أن صلاته مجزئة أذالم اغتسل فلالم مكن الغسل من شرط صحتها دل أنه استحماب كالاغتسال للعمد والاحرام الذي يقع الاغتسال فيم متقد مالسيم ولو كان واحما لكان متأخرا عن سيبه كالاغتسال للعناية والحبض والنفاس اه ويوافقه كلام ان عبدالبرقانه قاللا أعلم أحدا أوحب غسل الجعة الا

أهسل الظاهر وهم مع ذلك يجبر ون صلاة الجعة دون الغسل لها اه وانحاصد أهل الظاهر عن القول بشرطيته انهم وونه لليوم فيصع عندهم فعله بعدصلاة الجعة وذلك دلعلى معة الجعة بدونه والله أعلم \*(تنبيه) \* قال أو بكر من العربي قال على او المعرب عمر عثمان من المسعد للغسل اضيق الوقت وأما أقول اغاذلك لائه قد تليس بالعبادة بشرطها فلايتر كهالافضل من ذلك كالوتيم لعدم الماء ثمرآه في أثناءالصلاة ولولم يكن كذلك الرج واغتسل فالهابن القاسم وابن كنانة اه فالاالعرافي كالاالامر بن ضعيف واغالم يكلف الخروج للاغتسال لانه مستعب وقدضاق الوقت فضمق الوقت حزء علة وليسعله كاملة منفردة مالحكوفانه لوكان واحما لفعله وانضاق الوقت ولاسما انقبلانه شرط وكنف يقالانه تلمس بالعبادة مع كونه لم يشرع في الصلاة بعد والله أعلم ثم قال المصنف (و عاروى عن رسول الله صلى الله علمه وسلم أنه قال من توضأ وم الجعة فهاو نعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل أخرجه أحدوان أبي شدة والدارى وأبو داود والترمذى وحسنه والنسائي وأبو بعلى وان حرر في مذبه وان خرعة في صححه والطغاوى والبهبي وابن النعار والطبراني في الكبير والضياء في المختارة كلهم من طريق الحسس عن سمرة بن جندب قال في الامام من عمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال بصحيح هذا الحديث قال الحافظان عر وهو مذهب أبن المديني وقبل لم يسمع منه الاحديث العقبقة اه قلت وسمع منه حديث السكتتين فالصلاة كاتقدم وأخوحه ابن ماحه والطبراني في الاوسط والدارقطني في الافراد والبهق فى المعرفة والصاء عن أنس وأخرحه عبدين حمد والطعاوى عن عار وأما معنى الحديث فقال الزمخشرى الباءفى قوله فها متعلقة نفعل مضمرأى فهذه الخصلة أوالفعلة تنالوا الفصل والخصلة هي الوضوء وقوله واعمت أى نعمت الحصلة هي فذف الخصوص بالمدح وقبل أى فبالرخصة أخذ ونعمت السنة الى ترك وفيه انعراف عن مراعاة حق اللفظ فان الضمر الثاني و جمع الى غير ما وجم البه الضمير الاؤل وقال غيره هوكلام يطلق للنجو يزوالتحسين أىفاهلا بتلك الحصلة أوالفعلة المحصلة للواجب ونعمت الحصلة هي أو المعنى فبالسنة أخذ أي بماجو زنه من الاقتصار على الوضوء ونعمت الحصلة هي لان الوضوء تطهير للبدن اذ البدن باعتبار مايخرج منه من الحدث غير متحزى فلكان الواحب غسل جمعه غير ان الحدث الخفيف لما كثر وقوعه كان في اعامه حربها كتفي الشارع بغسل الاعضاء التي هي العارف تسمهلا على العباد وحعل طهارة لكل البدن وقوله فالغسل أفضل أى أفضل من الاقتصار على الوضوء لانه أكدل وأشمل فالحديث فيه دلالة على ندب الغسل لا اعدامه \* ( فصل ) \* في بنان فوائد أحاد بث الباب المذكورة \* الاولى قوله من أتى الجعة الاتمان هو الحي عمر ادفان وفى الصحن من ماء منكم واذاماء أحدكم وعندالهارى اذاراح أحدكم والكن الرواح قد يختص بالسر فى وقت الزوال والعصيم اطلاقه وسمائي الكلام علمه والفظمس لم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجعة والمعنى اذاأوادالاتمان أوالمحيء دلعلمه لفظ مسلمهذا فلاتتضادالووامات وهو ودعلي أهل الظاهر قولهم انه بصع الاغتسال في حديم النهار واوقسل الغروب وقال ان حزم واماقوله صلى الله علىه وسلم اذاراح أحدكم فظاهرهذا اللفظ ان الغسل بعدالر واح كاقال تعالى فاذا اطمأ ننتم فاقموا الصلاة أومع الرواح كاقال تعالى اذاطاقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أوقبل الرواح كاقال تعالى اذاناحتم الرسول فقدموا من مدى نعوا كم صدقة وكلذلك يمكن فالالعراقي لولار واله أذا أراد لكان طاهر الحديث ان الاغتسال بعده كافي قوله تعالى فاذا اطمأ ننتم لدكن تلك الروامة صرحت مكونه قبله \* الثانية ذكر الحيىء والاتسان ف الروامات المتقدمة للغالب والأفاط كم شامل لجاور الجامع ومن هومة منه \* الثالثة قوله من شهد الجعة تقدم ان ا بن خبان والسهقي روياه بلفظ من أتى فينلذ يحمل الشهود ععنى الاتمان والجيء أوهو ععى الحضورعلى أصله وسيأت فالتعلق به الرابعة قوله فلنغتسل أظهر فى الحاب الغسل من حديث قصة عمال لاك

و بماروی انه صلی الله علیموسلم قال من توضأ یوم الجعة فیمها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل

هذه الصيغة حقيقة في الوحوب عد الف قوله في قصة عثمان كان يأمر بالغسل فانه يحتمل الوحوب والاستحباب كم هومقرر في الاصول \*الخامسة تعلق الظاهرية باضافة الغسل لليوم في حديث أي سعيد وغيره وذكرالشيخ ثق الدين في شرح العمدة ان هذا القول بكاد ان يكون بحزوما ببطلانه قال وقد من فى بعض الاحاديث ان الغسل لاحلى الروائح الكريهة ويفهممنه ان المقصود عدم تأذى الحاضرين وذاك لايتأنى بعدافامة الجعة فالوكذاك أقول لوقدمه عسف لاعصل هذا المقصود لم بعتد به والمعنى اذا كان معاوما قطعا أوظنامقاريا للقطع فاتباعه وتعلق الحبكمية أولى من اتباع محرد اللفظ قال ومما بيطله أن الاحاديث التي علق فها الامر مالحيء والاتران قددلت على توجه الامرالي هذه الحالة والاحاديث التي تدل على تعليق الحكم بالموم لاتتناول تعليقه م ذه الحالة فافهم فهو اذا تسك بتلك أبطل دلالة هذه الاحاديث على تعلق الاصم مذه الحالة وليسله ذلك السادسة قدعلمن تقسد الغسل بالمعىء والاتسانان الغسل الصلاة لاللبوم وهو مذهب الشافع ومالك وأبى حشفة ومحد بن الحسن فلواغتسل بعد الصلاة لميكن العمعة ونقل صاحب الهداية عن أنى وسف كذلك فيانسب السه ابن حرم انه كان يقول ان الغسل لليوم لاأصلله أوانه روابه عنه تعروى ذلك عن الحسن بنز ياد من أعتنا وقد خالفهم الظاهرية وانفردوا بهذا القول وخرقوا الاجماع ونسيتهم لفاهر أقوال الععاية غيرصيع فان المفهوم من كلامهم ان المقصود قطع الرواع الكريهة العاصر من وهذا مفقود فيما بعد الصلاة وقد حكى ابن عبد البرالاجاع على أن من اغتسل بعد الصلاة فليس بغسل السنة ولاالجعة ولافاعل ما أمريه \*السابعة استدل مالك مر وابه الخارى من راح الى الجعة انه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب الى الجعة وذهب الجهور الى أنذلك مستعب ولايشترط اتصاله به بلحتى لواغتسل بعد الفعر أحزا ورواه ابن أى شبية فى مصنفه عن تحاهد والحسن البصرى والنعع وعطاء بن أي وباح وأبي جعفر الباقر والحسكم والشعبي وحكاه ابن المنسذر عن الثوري والشافعي وأحسد واحتق وأبيثو روبه قالمابن وهب مساحب مالك وقال الاو زاعي بحزئه أن يغتسل قبل الفحر العنامة والجعنة وحتى انتخرم عن الاوراعي اله قال كقول مالك قال الاان الاوزاعي قال اناغتسل قبل الفعر ونهض الى الجعة أحزأه وحكاه امام الحرمن وجهاوقد نسبه النووي الشذوذ كاتقدم وحواب الجهوران رواية مسلم تبين تعليق الغسل على ارادة اتبان الجعة وليس يلزم أن يكون اتمان الجعة متصلا بارادة ذلك فقد ريد عقب الفعر اتمانها ويتأخر الاتمان الى بعدال وال فلاشكان كلمن تحب عليه الجعة وهوموا طب على الواحدات اذاخطر له عقب الفعر أمرالجعة أواداتمانها وان تأخو الاتمان زمناطو للا وذلك ملى انه ليس المدار على نفس الاتمان بل على ارادته لعترز بهعن هومسافر أومعذور بغبرذاك من الاعذار القاطعة عن الجعة والله أعلى الثامنة مفهوم قوله منشهد الجعة وكذامن حاءمنكم الجعة انهلا يستعب لمن لم يحضرها وقدورد التصريح بهذا المفهوم في روانة البهق المتقدمة ومن لم يأتم افليس على غسل من الرحال والنساء وهوأ صم الوحهن عند الشافعية وهومذهب مالكوأحد وحكى عن الاكثرين ويه قال أبويوسف والوجه الشانى الشافعية انه يستحب لكل أحدسوا عضرالجعة أملا كالعبدويه قال أبوحنيفة ومحدو حكى النووي في الروضة وحهاانه اغا يسغب ان تحب على المعتمر هالعذر ومذهب أهل الطاهر وحوب الاغتسال ذلك الموم على كل مكاف مطلقا لانهم و ونه للموم قال ان حزم وهولازم للغائض والنفساء كازوم لغيرهما قال العراق وقد أبعد في ذلك حد \* التاسعة قال أبو بكر بن العربي لما فهم بعض أصحابنا ان القصود من الغسل بوم الجعة النظافة قال انه يحوز عاء الوردوهذا النظر من ردوالى العنى المعقول ونسى حظ التعدف التعمن وهو عنزلة من قال الغرض من ومي الحار غمظ الشيطان فيكون بالطارد ونحوها ونسى حظ التعبد بتعيين في المعنى وان كان معقولا اه قلت ان أواد مذلك أن يتسع عاء الورد على حسده بعد الاغتسال بأن

نصبه عليه حتى بعريدته لايأس بذلك وقد أمرناذلك البوم بالتطب وسماه اغتسالا بجازا كإفالواو يسن أن يغتسل بعد الحام والافغساء اسراف واضاعة مال كالا يخفى «العاشرة اذا عز عن الغسل لفراغ الماء بعدالوضوء أولقروح فىدنه تهموحاز الفضيلة قال امام الحرمين هدذا الذى قالوه هوالظاهر وفعه احتمال ورج الغزالي هدذا الاحتمال وهو مذهب المالكمة قات ومقتضى مذهب أسحابنا الاولى أن لايتيم وتعليلذلك ظاهر فان الغسل شرع للتنظ فدوالتجم لايفيدهذا الغرضوالله أعلم \*الحادية عشرقالت المالكية من اغتسل ثم اشتغل عن الرواح الى ان بعد ما بينهما عرفا فانه بعيد الغسل لتنزيل البعد منزلة النرك وكذا اذانام اختيارا مخلاف من غلبه النوم اوأكل أكار كثيرا مخلاف القليل أه ومقتضى النظرانه اذاعرف ان الحكمة في الامر بالغسل يوم الجعة التنظيف رعاية للعاضر بن في خشي ان يصيبه في النهارما مزيل تنظيفه استحب له أن مؤخرالغسل لوقت ذهامه كاتقدم في قول المصنف ومه صرح في الروضة وغيرها الثانية عشر في حديث أبي سعيد الحدري غسل يوم الجعة واحت قالوا المراديه اله كالواجب في تأكمدالندسة أوواحب فى الاختمار وكرم الاخلاق والنظافة أوفى الكميفية لافى الحكم وقبل واجب ععنى ساقط وعلى معنى عن وهذا قدأورده الامام أبو حعفر القدوري عن أصحابنا وفسه من التكلف مالانخفي ومنهم من ادعى ان حديث أبي سعيدهذا منسو خوهذا أيضا ليس بشئ فان النسخ لايصار الية الابدليل ومجوع الاحاديث تدلعلي استمرار الحكم فان فى حديث عائشة انذلك فى أول آلحال حيث كانوامجهودين وأبوهر برة وابن عباس انماعيبا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أنحصل التوسع بالنسبة الىما كانوا فيه أولا ومع ذلك فقد مع كلمنهما من النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالغسل والحث عليه والترغب فنه فكمف مدعى النسخ معذلك والمه أعلى الثالثة عشر قول المصنف في سياق قصة عثمان وعررض الله عنهما أهذه الساعة هكذالفظ القوت والمصنف في الغالب شعه ولفظ العدهين أبه ساعة هذه وهواستفهام انكارلينيه على ساعة االتبكيرالتي رغب فها وليرتدع من هو دونه أى لم تأخرت الى هذه الساعة والمهأشار المصنف بقوله منكر اعلمه ترك المكهر وفيه أمر الامام رعبته عصالح دينهم وحثهم على ما منفعهم في أخراهم وفعه الانكارعلي من خالف السنة وانعظم محله في العلم والدين فان الحق أعظم منه وفيهانه لابأس بالانكارعلى الاكنو يحمع من الناس اذااقترنت بذلك نمة حسنة \*الرابعة عشر فيه حواز الكلامفى الخطبة وقداستدل به على ذلك الشافعي وهو أصع قوليه والقول الشاني تحريم الكلام ووحوب الانصات وهوالقول الا توللشانعي ومه قالمالك وأبوحنه فة وقد تقدمت الاشارة المه وسأتى قر ساما بتعلق به \*الخامسة عشر قول عمّان رضي الله عنه مازدت بعد أن سمعت الاذان ولفظ الخاري فلم أنقل الى أهلى حتى معت التأذين والمراديه هو الاذان الذي بن مدى الخطيب وهو الاصل ويه تستدل على ان السعى انماعت بسماعه وانه لاعب شهود الخطمة على من زادعلى العدد الذي تنعقد مه الجعة وهو مذهب الشافعي وقوله على ان توضأت هكذاهو روامة الاصلى وفي روامة غيره فلم أزدان توضأت أى لم أشتغل بعد ان معت الاذان بشئ الامالوضوء \*السادسة عشر قوله فقال والوضوء أيضاأى قالء رانكارا آخر على ترك السنة المؤكدة وهي الغسل والوضوء منصوب والواو للعطف على الانكار الاول أي والوضوء افتصرت عليه وأخرته دون الغسل أيما الكتفيت بتأخير الوقت حتى ثركت الغسل وحوزفه أبوالعباس القرطبي فيشرج مسلم الرفع أبضا علىانه مبتدأ وخمره محذوف تقدموه الوضوء تقتصر عليه والاول أوحه وهو العروف في الرواية وفي رواية الجوى والمستملي الوضوء يحذف الواو وهكذاهو في الموطأ وعلى هذه الروامة تحوزان مكون مالمد على لفظ الاستفهام كقوله تعالى آلله أذن لسكم وعلى رواية الواو كاهنا يحفل أن تكون الواوعوضا من همزة الاستفهام كقراءة ابن كثير فال فرعون وأمنتم به نقله العرماوى والزركشي أو يعمل على حذف الهمزة أى أو تخص الوضوء أيضا

وهومذهب الاخفش فانه يقول بحواز حذفها قياسا عند أمن اللس والقرينة الحالبة المقتضية الدنكار شاهدة نذاك فلالبس نقله الدماسين وقوله أيضا منصوب على انه مصدرمن آض ينبض أىعادورجم وبرسم بالالف وقد واعت العامة الاسن بترك الالف في وجمها اختصارا والمغنى ألم يكفك ان فاتك فضل التَّمكر حتى أضفت النه ترك الغسل المرغب فيه \*السابعة عشر قد يحتم به من وي مطلق الامر الندب دون الوجوب حيث لاقرينة فان عثمان رضى الله عنه ترك الاغتسال مععله نورود الامريه ولم يأمر وعر بالاغتسال ولاأحد من الصحابة والجواب اله قامت عنده أدلة اقتضت ازهذا الامر للندب «الثامنة عشرةال ابن أبي شيبة في مصنفه بعدات أورد أفوال من ذهب الى أن الوضوء يجزئ عن الغسل فقال اب من كان لا بغتسل في السفر وم الجعة حدثناهشم أخبرنا الاعش عن الراهم عن علقمة أنه كانلا نغتسل بوم الجعة في السفر حدثنا النعلمة عن لمث أن محاهدا وطاوسا كانا لا نغتسلان في السفر يوم الجعة حدثنا غندر عن شعبة عن حامر قال سألت القاسم عن الغسل يوم الجعة في السفر فقال كانان عرلا بغتسل وأنا أرى أن لا تغتسسل حدثنا الفضل من دكين عن اسرائيل عن جارعن عبد الرجن بن الاسود أن الاسود وعلقمة كانا لايغتسلان يوم الجعة في السفر واقتضى كلام ابن أبي شبية والراده أن هذا قول الله في المسئلة مفصل والله أعلم قلت وهومبني على الخلاف المتقدم هل عجب على من شهدها أوعلى العموم وفيه تفصل تقدم على ان ابن أبي شبية قد عقد بعدهذا الباب بابا آخر لاقوال منكان يغتسل فىالسفر نوم الجعة فاوردعن عبدالله بنالحرث وسعيد بنجبر وطلقوأبي جعفر وطلحة انهم كانوا يغتسلون فى السمفر نوم الجعة والله أعلم الناسعة عشر يترتب على الخلاف فى أن الغسل الصلاة أواليوم انه لابس لمن لم يحضر الصلاة ويفوت بفعل الصلاة على الاول دون الثاني العشرون فى الاغسال المسنونة غسل الحج وغسل العيدين وغسل الجعة والغسل من غسل المت والغسل للافاقة من الجنون والانجاء وغسل الكافراذا أسلم ولم يكن حنباوالغسل من الجامة والغسل من الجام وفي المكل خلاف مذ كور في الروضة وآكد الاغسال المسنونة غسل الجعة نص علمه في الجديد وهو الراج عندصاحب التهذيب والروياني والاكثر بزورج صاحب المهدب وغيره ان آكدها الغسل منغسل المت وهو الجديد وفي وجههما سواء وقال النووى الصواب الجزم بترجيع غسل الجعة لكثرة الاخبار الواردة فيه ولم مردفى الغسال من غسل المتشي وفائدة الخلاف لوحضر انسان معه ماء يد فعه لاحوج الناس وهناك رجلان وأحدهما مريده لغسل الجعمة والاسنو للغسل من غسل الميت وأما الغسل من الحام فقال صاحب التهذيب المراديه اذا تنوروقال النووى هوصب الماءعند ارادته الخروج منه تنقلفا والله أعلم \* الحادية والعشرون كان الشيخ محيى الدين ان عرى قدس سره مذهب الى ماقاله أهل الظاهرونو بد انعامه وانه لمومها وهذا حاصل ماقاله طهارة القلب المعرفة بالله التي تعطيه صلاة الجعة من حيث ماهو سحاله واضع لهذه العبادة الحاصية مذه الصورة فانه من أعظم علم الهدامة التي هدى الله المها هذه الامة خاصة وذلك ان الله تعالى اصطفى من كل حنس نوعا ومن كل نوع شخصا واختاره عناية منه ذلك المختار أوعناية بالغير يسبه وقد يختار من الجنس النوعين والثلاثة وقد مختار من النوع الشخصين والشلاثة والا كثرفين وحدنصا منواترا فليقف عنده أوكشفا محققا عنده ومن كانعنده الخبر الواحد الصحيح فلحكمه ان تعلق حكمه مأفعال الدنيا وان كان حكمه في الا خرة فلا يحعله في عقد دته على التعيين وليقل أن كان هذا عن الرسول فىنفس الامر كاوصل المنا فانامؤمنيه و بكل ماهوعن رسول الله وعن الله ماعلت ومالم أعلم فانه لا ينبغي أن يجعل في العقائد الاما يقطع به ان كان من النقل في اثبت بالتواتر وان كان من العقل في ا ثبت بالدليل العقلي مالم يقدح فبه نص منوا تروان قدم فيسه نص متوا تر لاتكن الجدع بينهما اعتقد

النص وترك الدليل والسبب في ذلك أن الأعمان بالامور الواردة على لسان الشرع لا يلزم منها أن يكون الامر الوارد في نفسه على ما معطمه الاعبان ضعلم العاقل ان الله قد أرادمن المسكلف ان ومن عبا حامله هذا النص المتواتر الذي أفاد التواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وان خالف دليل العقل فبقي على علمه منحبث ماهوعلم و يعلم ان الله لم وديه تو حودهذا النص ان يعلق الاعمان بذلك المعلوم لاانه يزول عن علمه ويؤمن بهذا النص على مراد اللهمه فان أعلمه الحق في كشفه ماهو المراد مذلك النص القادر في معلومه آمن به في موضعه الذي عينه الحق له بالنظر الى من هو المخصوص بذلك الخطاب وهل هذا الكشف يحرم علمنا اطهاره فى العامة لما ودى المه من التشويش فليشكر الله على ما محه فهذه مقدمة نافعة في الطريق ولما اختص الله من الشهورشهر رمضان وسماه ماسمه تعالى كذلك اختصالله من أمام الاسبوع نوم العروية وهو نوم الجعة وعرف الامم انتته نوما اختصه من هذه السبعة الابام وشرف على سائر أيام الاسبوع ولهذا يغلط من يفضل بينه وبيزنوم عرفةو نوم عاشوراء فان فضل ذلك ترجع الى بجوع أيام السمة لاالى أيام الاسبوع ولهذا قديكون بوم عرفة بوم الجعة وبوم عاشوراء بوم الجعةو بوم الجعة لايتبدل لايكون أبدا يوم السبت ولاغيره من الايام ففضل يوم الجعة ذاتي اعينه وفضل يوم عرفة وعاشو راء وغيره لامورعرضت اذاو حدت في أي يوم كان من أيام الاسبوع كان الفضل لذلك اليوم لهذه الاحوال العوارض فيدخل مفاضلة عرفة وعاشوراء في المفاضلة بن الاسباب العارضة الموحمة الفضل فىذلك النوع كان ومضان اغدافضاه على سائر الشهور القمرية لافى الشهور الشمسة فان أفضل أمام الشهور الشمسية بوم تكون الشمس فيرج شرفها وقديأتي شهر رمضان في كل شهور السنة الشمسة فشرف ذلك الشهر الشمسي على سائرشهور الشمس بكون رمضان كان فيه وكونه فيه أمرعرض له في سيره فلا تفاضل ومالجعة بومعرفة ولاغيره ولهذاشرع الغسل فمهللوم لالنفس الصلاة فانا تفق ان بغتسل في ذلك الموم لصلاة الجعة فلاخلاف بيننا أنه أفضل بلاشك وأرفع للخلاف الواقع بين العلماء اه عُمْ قال المصنف رجه الله تعالى (ومن اغتسل) يوم الجعة (العنامة فلمفض الماء على مدنه مرة أخرى على نسة غسل الجعة) للغروج عن الخلاف (وأن كتني بغسل واحد أحزأه وحصل له الفضل اذانوي كلمهما و مدخل غسل الحعة في غسل الجنابة) وروى ذلك من الاو زاعي الاانه قال قبل الفعر وروى ان أبي شبه في المصنف عن مجاهد وأي جعفر والحاكم والشعبي الهاذا اغتسل يوم المعة بعد طلوع الفعر أخرأه من الجنابة وروىمن طريق نافع عن ابن عمرانه كان يغتسل للحنابة والجعة غسلاوا حدا وعبارة القوت ومن اغتسل من جنابة أخزأه الغسل للحمعة اذانوى ولابدمن النمة لغسل الجنابة ويكون الغسل المحمعة داخلافه فان أفاض الماء ثانية بعد غسله العناية لاحل الجعة فهوأ فضل (وقد دخل بعض العماية على ولده وقداغتسل)ولفظ القوت على ابنه وهو بغتسل المحمعة (فقالله المعمعة فقال بل من حناية)ولفظ القوت المعمعة غساك قال لابل من جنابة (فقالله أعد غسلا ثانيا) للعمعة (وروى الحديث في غسل الجعة واحد على كل محتلم) ولفظ القوت فاني معت رسول الله صلى الله علمه وسلم مقول غسل الجعة واحب على كلمسلم قلت قد تقدم ان هذا اللفظ أخرجه البغوى في معم الصحالة من حديث أبي الدندا وأمالفظ حديث أبي سعد على كل محتلم وقد تقدم ذلك وفي المصنف لابي مكر من أبي شمية حدثناز بدين حماب قال حدثنا يحي من مدالله بن أبي قتادة قال حدثتني أميان أباها حدثها ان بعض ولد أي قتادة دخل علمه نوم الجعة ينفض رأسه مغتسلا فقال العمعة اغتسلت قال ولكن من حنابة قال فاعد غسلا العمعة ففهم منهذا السماق ان الرادبيعض الصحابة هو أبوقتادة وقال ابن أبي شيبة أبضاحد ثنا جمادين خالدى عبدالرحن من أبى الوالى عن عربن أبى مسلم قال كان بنو أنحى عروة بن الزبير يغتسلون في الحام بوم الجعة فيقول عروة بابني أخي انمياا غنساتم في الحيام من الوسيخ فاغتسلوا للعمعة ثم قال المصنف (واغيا

ومن اغتسل المعنابة فليفض الماء على بدنه مرة أخرى على نبة غسسل الجعة قان اكتفى بغسل واحد أخراه وحصل اله الفضل اذا نوى كامهما ودخل خسل الجعة في غسل الجنابة وقد دخل بعض الصحابة على والده وقد اغتسل فقال له أالمعمعة فقال بل عن الجنابة فقال أعد غسالا ثانيا وروى الحديث في غسل الجعة على كل محتلم والحا

أمره مهلانه لمريكن تواهوكان لايمعد أن يقال القصود النظافة وقد حصلت دون النبة ولكن هذا ينقدح في الوضوء أيضا وقد جعل فى الشرعقرية فلابدمن طلب فضلها ومن اغتسلتم أحدث توضأ ولم يبطل غسله والاحب أن يحسرزعن ذلك \*الثالث الزينة وهي مستعبة في هددا اليوم وهي ثلاثة الكسوة والنظافة ونطيب الرائعية أما النظافة فبالسوال وحلق الشعر وقسلم الظفروقص الشارب وسائرما سقى فى كاب الطهارة قال انمسعود من قلم أظفاره يوم الجعة أخرج اللهعز وحل منهداء وأدخل فيه شفاء قان كان قددخل الجام فى الجس أوالاربعاء فقد حصل المقصود فلتطب فيهذا البوم بأطب طب عنده لمغلب بهاالرواغ الكربهة و يوصل ماالروح والراقعة الى مشام الحاضرين في حواره

أمره) ذلك الصحابي (به لانه لم يكن نواه) أى غسل الجعة (وكان لا يبعد أن يقال المقصود النظافة) من الاوساخ والروائح الكريهة (وقد حصلت) بالغسل (دون النية) فكان يجز نا (ولكن هذا يقدح فىالوضوء أيضا وقد جعل فى الشرع قربة فلابدمن طاب فضلها ومن اغتسل) للحمعة (ثم أحدث توضا ولم يبطل غسله) أى ثواله (والاحدان يحتر زعن ذلك) وعباره الرافعي ولوأحدث بعد الغسل لم يبطل فيتوضأ وقال النووى فيالروضة وكذالوأحنب يحماع أوغيره لايبطل فيغتسل للعنابة واللهأعلم ولفظ القوت واحب ان الا يحدث وضو أبعد الغسل حتى يفرغ من صلاة العقف العلماء من كرهذ ال ولكن ان بكرالى الجامع فتوضأ هناك منحدث لحقه لامتداد الوقت فانه على غسل الجعة اه وأخرج ابنأبي شيبة فىالمصنف عن سفيان بنعينية عن عبدة بن أبى لبابة عن سعيد بن عبد الرحن بن أبزى عن أبيه انه كان بغنسل يوم الجعة معدث بعد الغسل م لا يعيد غسلا وقال أيضا حدثنا يحيى بن سعيد من هشام قال كان محدّ يستحب أن لا مكون سنهو من الجعة حدث قال الحسن اذا أحدث توضأ وقال أضاحد ثنا وكسع عن مبارك عن الحسن قال اذا اغتسل يوم الجمة ثم أحدث أخرا مالوضوء ونقل أ بضاعن طاوس انه كانيام باعادة الغسل وكذلك عن الراهيم التمي ولذا قال المصنف والاحب ان يحترز عن ذلك أى المغروج عن خلاف هؤلاء (الثالثة الزينة وهي مستعبة في هذا اليوم)لكونه عيد اللمسلين وقد أمروا فى الاعماد الشرعية بالزينة (وهي) موجودة (فى ثلاث) خصال (الكسوة) أى اللباس الحسن وبه فسرت الا "ية خذواز ينشكم عندكل مسعد (والنفاافة) أى نظافة الجسد (وتطييب الرائعة) باى طيب كان (اماالنظافة فبالسواك وحلق الشعر) أى شعر الرأس اذ كان حدث في عصر المصنف وقبله حاق ذلك ولم يعهد عن السلف بل كان من السهنة تو يره وكل من حلق يرى بريبة الحوارج ووردفي بعض الاخبار فىعلامات الخوارج سماهم المعليق أى حاق شعور الرأس وهو أول مدعة أحدثوها لتمتاز وايه عن غيرهم وكافوا يحعاون حلقه منجلة التقشف ويحتمل أن يكون الراديه حلق شعر العالة فقدوردفىذلك كاتقدم (وتقليم الاطفار) أى قطعها وقصها ان احتاج الىذلك (وقص الشارب)ان وفرواحتيج الى ازالة مازاد (وسائر ماسيق في كتاب الطهارة) مما يزال فانه داخل في النظافة وقد ورد الاسلام نظيف فتنظفوا والسوال يطيب الفم الذى هومحل الذكر والمناجاة وازالة مايضر بالملائكة وبني آدم من تغير الفم وقد تقدمت الاخبار في فضله في أول كتاب الطهارة و روى البخاري من حديث سلمان لابغتسل أحد يوم الجعة ويتطهر مااستطاع من طهر ويدهن من دهنه الى ان قال الاغفرله الحديث قال الشراح المراد بالتطهر المبالغة فىالتنظيف أوالمراديه التنظيف باخذالشاربوالظفر والعانة أوالمراد بالغسل غسل الجسدو بالتطهير غسل الرأس وتنظيف الثياب وفى القوت وليقلم أطفاره وليأخدن شاربه فقدر وى ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمره (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (من قلم أطفاره نوم الجعة أخرج الله منهداء وأدخل فيه شفاء) ولفظ القوت ورويناعن ابن مسعود وغيره من قلم طفرا أوأطفاره نوم الجعة أخرج منهاداء وأدخل فهاشفاء اه وأخرج الطبراني فى الاوسط من حديث عائشة من قلم أطفاره وم الجعة وق من السوء الى مثلها وقال ابن أبي شيمة في المنف حدثنا معاذعن المسعودى عن ابن حيد بنعبد الرحن عن أبيه قال من قلم أطفاره يوم الجعة أخرج الله منها الداء وأدخل فهاالشفاء (فان كانقد دخل الجامف) يوم (الجيس والاربعاء فقد حصل القصود)الدى هونظافة الجسد عم أشارالى النوع الثانى من الزينة فقال (وليتطيب في هذا اليوم باطيب طيب) وحد (عنده) في بيته (ليغلب الرواغ الكريهة) الحاصلة من العرق وغيره (ويوصل بذلك الروح والراتحة الىمشام الحاصرين) أى أنوفهم (فيجواره) عن ين وشمال وأخرج العارى من حديث سلان لا بغتسل وم الجعة و يتطهر مااستطاع من طهر و بدهن من دهنه أوعس من طب بيته قال الشراح

أى ليطلى بالدهن المزيل شعث رأسه ولحبته به وقوله أوعس من طيب بيته أى ان لم يحدد هناو أو بعنى الواو وقد ماء في رواية ابن عساكر وعس من طب بيته وأضاف الطب الى البيت اشارة الى ان السنة اتخاذ الطب فى البت و ععل استعماله عادة وعند أبي داود من حديث الن عر أو عسمن طب امر أنه وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهرى أخبرني ابنداق انرسول صلى الله عليه وسلم قال في جعة من الجمع ان هذا توم عد فاغتساوا ومن كان عنده طب فلانضره أن عسى منه وعليكم بالسوال وأخرج أيضاعن أبىكر بنعرو بنعتبة عن ابن مغفل قاللهاأى العمعة غسل وطسان كانوأخرجه أيضاعن محد النعدالرجن فو بانعزر حلمن الانصار عن رحل من أصحاب لني صلى الله عليه وسلم رفعه ثلاثة حق على كلمسلم الغسل يوم الجعة والسوال و عسمن طب انكان (وأحد طب الرحال) اللائق م المناسب اشهامتهم (ماظهر رعه وخفي لونه) كالسانوالعنبر وفيه تأديب اذ فيما ظهر لونه رعونة وزينة لاتلق بالرجولية (وطيب النساء ماظهر لونه وخني ريحه) عن الاجانب كالزعفران وغيره قال البغوى قالسعد اراهم حلفاقوله وطسالنساء علىما اذا أرادت الخروج اماعندز وحها فتتطسعا شاءت (وروى ذلك في الانر) أخرجه أبوداود والترمذي في الاستئذان وحسنه والنسائي عن أبي هر رة والعقبلي والعراقي والضاء والبزار عن أنس ورحال البزار رحال الصيح وأخرجه ابن عساكر عن بعلى بن مرة الثقني والعقبلي من أبي عثمان مرسلا وقالهو أصع وأخرجه أحد ومسلم وأبوداود والنسائ من حديث أبي سعيداً طيب الطب السك (وقال الشافعي رضي الله عنه من نظف ثو به قل همه ومن طارر عه زادعقله) تقدم سنده في كال العلم في مناقب الشافعي رضي الله عنه \*(ثنبيه)\* ودخل في الطب أنواعه على كثرته مساوتخبرا فن أحسن ما يتطبب به بعد الساخ الادهال المستخرجة من الاخشاب وغيرها كدهن الصندل ودهن الليمون وأشرفها دهن الوردوهو العروف بعطرشاه أي سلطان العطور و بعده دهن النسر من فهو يقار به في الرائعة وعلى ذلك المناه المستخرجة من الورد والزهورات على اختلاف أنواعها وكثرتها فان لمعد الاماء الورد لكؤ وقد قبل ان الشافعي رضى الله عنسه كان يكرو ماء الورد و يقول أنه نشسبه وانعة السكر قال بعض أغته القلدين له وعندى والله أعلم انالشافعي رأى الماورد وقد فسد وتغير فظن انماءالو ودكاء كذلك لانه لايو حدسلادهم الامحلوما من بلاد بعيدة فرع افسد في أثناء الطريق المعدالمسافة وتعاقب الحر والبردهذااذا فلنابعة هذا النقل عنه وهو بعيد من الصعة كذا نقله إن طولون الحنف فى التقر س وأنالاا متبعد عدة هدذا النقل فانه اذ ذاك لم يكن كثر استخراجه على هذه الطريقة العهودة التي أحدثوها فعما بعد وبدل لذلك انماء الوردا او حود الآن بارض المن رائعته منغبرة مركها الانسان في استعماله كاقاله الشافعي رضي الله عنه وليس ذلك لنقله من البلاد المعمدة وفساده كاقاله من تقدمذ كره ولمكن لعدم معرفتهم في كنفسة استخراحه من الوردولم تكن صنائع الحكمة الخفية دخلت في الملاد اذذاك وأماالات فالامرفيه معلوم لامرية فيه لوله لوله الماء الخالص ورانحته كأنه ورد قطف الساعة فاو كانهذا موحودا اذذاك لاستطابه الشافعي قطعا وقوله لاتوجد ببلادهم الانجلوبا هذا فيه نظر فان كان شير الىأبام اقامته سغداد فلا أدرى وان كان أيام اقامته عصر فان الوردكان نزوع عصركثيرا من القديم فكيف يقال انه كان محلوما فتأمل ذاك (وأما الكسوة فاحمًا البياض من الثباب اذ أحب الثباب الى الله الساض كاورد في الحمر وقد روى أحد والنسائي والحا كم من حديث عمرة من حدد بعلم بالبياض من الثياب فليلسها أحياق كم وكفنوا فمهامونا كمانمامن خيرتمامكم ولفظ الحا كمعليكم فدهالثماب الساض وقال على شرطهما وأقره الذهبي وأخرج الطعراني فيالسكبر من حديث ابن عمر والبزاومن حديث أنس نحوذاك وفى القوت ومن أفضل ماليس الساض أو ردى عانين وقال النووى فى الروضة

و أحب طب الرجال ما طهر الرجال ما طهر و يحد و و في لونه و خي و و ي ذلك في الاثر وقال الشافع و ي قال الشافع و ي قال الشافع و ي قال الشافع و ي قال الشافع و أما الكسوة فا حما المساف من الشباب اذ أحب الشباب الى الله الله المساف

اسم كالعرد الماصبغ منسوما ثويه اه بل يكرولسه كاصر - به البندنجي وغيره فلتوهذا عتلف باختلاف الازمان والبلاد فلبس البياض يكون فى الصف ولبس المصبوغ يكون فى الشتاء اذلولبس فى الشتاء البياض لقسارعت المه العيون ويكون شهرة رعايخل عروأته فلابد من التفصيل بالنسبة الى هذه البلاد (ولا يلبس)من الثياب (مافيه شهرة) كالاحر القاني والاصفر الفاقع فقدوردمن لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثو بامثله م تلهب فيه النارروا وأوداودوا بن ماجه عن اب عروعند ابن ماجه والضياء عن أبي ذر من لبس توب شهرة أعرض الله عنه حتى بضعه متى بضعه وأخرج أحمد من حمديث ابن عرمن ابس ثوب شهرة أابسه الله ثوب مذلة نوم القدامة (ولبس السوادليس من السينة ولا فيه فضل بل كره جاعة النظر السه لانه بدعة محدثة بعد الذي صلى الله عليه وسلم) وسيأتى له في اب الاحر بالعروف لا يكره ولا يستحد لكنه ترك الاحد وافظ القوت ولبس السوادوم الجعة ليس من السسنة ولامن الفضل ان تنفار الى لابسه اه ثم أن ظاهر كلامهما أنه يكره مطلقاسواء فيمالخطيب والمصلون والمعروف انهذا كان خاصة بالخطيب فهوالذي يلبس السواد وأماعامة الناس فلريقل أحدبانه يستحدلهم ذلك وقدخالفهما أبوالحسن الماوردى وأشارالى ماذكرت فقال ينبغيأن يختص بالمساحد الساطانية وانالا يحعل كل أحد شعاره هكذا نقله الجيلي في شرح التنبيه وقال القمولي والظاهرانه أرادفي زمنه وهي الدولة العباسية فانه كان شعارهم فال النووي والصحيح انه لايستعب السواد الاأن نظن ترتب مفسدة وقال الشيخ عز الدين المواظمة على ليس السواد بدعة وانمنع أنلا يخطب الابه فلنفعل كذا في التحر بدللمز حد اكن قدماء في الحديث أن الذي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلمه عمامة سوداء وعنعائشة ونعته كانتعمامته سوداء أورايته سوداء تسمى العقاب ولواؤه اسود وروى أنو بكر أحد بن محداللال عن اله بنوردان قالرأيت على أنس عمامة سوداء قد أرخاهامن خلفه وروى عن الحسن قال كانت عمامة الذي صلى الله عامه وسلم سوداء وعن ابن لؤلؤة قالرأيت على ابن عمرعامة سوداءور وى عمد الوهاب البغدادي عن عائشة أنه احعلت الذي صلى الله عليه وسلم مردة سوداء منصوف فذكرت سوادهاو ساضه فلسها فلماعرق وخرجر يحالصوف قذفها وكانعب الربح الطبيةور وىأحدعن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيصة سوداء خين استقل به وجمع فهو يضعهامرة على وجهه ومرة يكشفها عنه وعن أم خالد بنت خالد تنسعيد بن العاص قالتأتي رسولالله صلى الله عليه وسملم بشاب فهاخمصة سوداء فقال ائتوني بام طلد فاتيبها فالبسها بده فقال ابلي واخلق وجعل ينظر الىعلم الخمصة و اشتر سد والدو يقول بأمما لدهداسناه والسناه بلسان الحبشة الحسى وفي الشفاء لعدائ في باب محزات وسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرماا طلع عليه من الغيوبانه صلى الله عليه وسلم أخبر بخروج والدالعباس بالرايات السود فهدا منسك الخلفاء من بنى العباس فحمجل السواد شعارالهم ولذاقال الزيلعي فىشرح السكنزانه يسن لبس السواء للخطيب وقد لبس السواد جماعة كعلى وم قتل عثمان وكان الحسن بخطب شابسود وعمامة سوداء و روى ذلك عن ابنالز بير ومعاوية وأنس وعبدالله بنحرير وعيار وابن السب وغيرهم والله أعلم (والعمامة) بالمكسر هوما يتعممه على الرأس من قطن أوصوف أو نحوذ لك مستجا لكونها تع الرأس كاهاوا لجمع العماغ ويقال مها أنضا العمة بالكسر (مستعبة في هذا النوم) للخطب والمصلين قال النووي ويستعب للامام آن يزيد في حسن الهيئة ويتعمم و يرندي اه وتحصل السنة بكورها على الرأس أوعلى قلنسوة تختها والافضل كبرها وينبغي ضبط طولها وعرضها بمايليق بلابسها عادة فى زمانه ومكانه فانزاد على ذلك

كرموقدو ودت فى فضل العمائم آثار منهاما أخرجه الديلي فى الفردوس من حديث ابن عباس العمائم

ويستحب التزين الحمعة بليس أحسن الثباب وأولاها البياض فان لبس مصبوعا فماصبغ غزله ثم

ولا يلبس مافيه شهرة ولبس السوادلبس من السنة ولا فيه فضل بل كره جماعة النظر اليه لانه بدعة يحدثة بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم والعمامة مستحبة في

تجان العرب فاذاوض عوا العمام وضع الله عزهم وفيرواية له فاذاوضعت العرب عاعما وضعت عزها وفي طريقه عناب من حرب قال الذهبي قال الغلاس ضعيف حدا وأخرجه ابن السني أيضا وفي سنده عبدالله ننحد وهوضعف أنضا وأخرج أنونعم منحديث على العمائم تعمان العرب والاحتباء حطانها وحلوس المؤمن في المسجد رباطه وفيه حنظلة السدوسي قال الذهبي تركه القطان وضعفه النسائي وأخرج الماوردي منحديث ركانة بنعبد بزيد العمامة على القلنسوة فصل مابينناوبين المشركين يعطى يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نورا وركانة من مسلة الفتح وليس له الاهذا الحديث كافي التقريب وأخرج الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر والبهقي من حديث عبادة عليكم العمائم فانهاس باللائكة وأرخوا لها خلف ظهوركم وأخرج الطعراني في الكبير من طريق مجد بن صالح من الوليد عن بلال من بشر عن عمران بن عمام عن أبي جزة عن ابن عباس رفعه اعتمو اتردادوا حل اوأخرجه الحاكم في اللباس من طريق عبيدالله بن أبي حيد عن أبي المليم عن ابن عباس وقال الحاكم صبح ورده الذهبي وقال عبيدالله تركه أحد وغيره اه وأورده ابن الجوزى في الموضوع وتعقبه الحافظ السيوطي فىاللا كئ المصنوعة وبالجلة فالحديث ضعيف وأما كونهموضوعافمنوع وأخرج ابن عدى والبهق كلاهما من طريق اجمعيل بنجر عن يونس بن أبي اسحق عن أبسه عن عبدالله بن أبي حدد عن أبي المليم عن أسامة بن عمر رفعه اعتموا نز دادوا حل والعمام تحان العرب (وروى عن واثلة بن الاسقع) بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عدمناة الليثي الكماني كنيته أبوالاسقع و يقال أموقر صافة و يقال ألو محدويقال أموالحطاب ويقال أموسداد وكانمن أهل الصفة أسلم قبل تبوك ولماقبض رسولالله صلى الله عليه وسلم خرج الى الشام وكان بشهد المغازى بدمشق وحص وسكن البلاد عمتحول الى بيت المقدس ومات وقبل سكن بيت حمر من قرب بيت المقدس وقال رحممات بدمشق سنة ثلاث وعمانين وقد جاوزالمائة وقيل ابن عمان وتسعين وهوآ خر الصحابة مو تابدمشق روى له الجاعة (أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله) تعالى (وملائكته يصاون على أصحاب العمام) أى الذين يلبسون العماع ( يوم الجعة ) و يحضر ونصلانهام اهكذا أورده صاحب القوت ونصه واستحب العمامة نوم الجعة وقدروينا فها حديثا ساماعن واثلة تن الاسقع فساقه وقال العراقي رواه الطيراني وانعدى وقالمنكرمن حديث أبى الدرداء ولم أرومن حديث واثلة اه قلت أخر حدالطبراني من طريق مجد بن عبد الله الخضري عن العلاء بن عبر والخنفي عن أوب بن مدرك عن مكعول عن أبي الدرداء أوب ا بن مدوك وال ابن معين كذاب وقال النسائي متروك لهمنا كير عمد من منا كبر هذا الحديث وأورده ابن الجوزى في الموضوعات وقال لاأصلله تفرد به أبوب قال الازدى هومن وضعه كذبه يحيى وتركه الدارقطاني فلت وقدروى الطيراني فيالمعيم الكبير من طريق بشر بنعون عن بكار بنتيم عن مكعول عنواثلة رفعهانالله ببعث الملائكة نوم الجعة على أنواب المسجد فساقه فتعتمل أن يكون هذا الحديث أيضامن طريقه عمقال المصنف تبعالصاحب القوت في سياقه (فان أكربه الحر) أى أوقعه في الكرب بان عيه ( فلا بأس أن ينزعها ) أى العمامة عن الرأس ( قبل الصلاة و بعدها ) أى الم عف ضررا من ذلك (ولكن لا ينزعها في وقت السعى من المنزل الى الجعة ولافي وقت الصلاة ولاعند صعود الامام المبروفي خطبته) ولفظ القون ولكن بخرج من منزله الى الجامع وهو لابسها ولانصلي الاوهو متعمم لعصل له قضيلة العمامة وليلسها حين صعود الامام المنبرو يصلى وهي عليه فانشاء تزعها بعدذلك يه اشارة لطب وم الحعمة عبارة عن علم الانفاس الرحمانية وهوكل ما ود من الحق مما تطب به المعاملة بمن الله وبن عبده فى الحال والقول والفعل وأما السوال فهوكل شئ متطهر به لسان القلب من الذكر القرآني وكلُّ ما يرضي الله فانه تنبعث بمن هذه أوصافه روائع طيبة الاهية يشمها أهل الروائح من المكاشفين وفي

ر وى وائلة بن الاسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته يصاون على أصحاب العمام فوم الجعة فان أكر به الحر فلا بأس بنزعها قبل الصلاة وبعدها ولكن لا ينزع في وقت السعى من المنزل الى ولا عند صعود الامام المنبر ولا عند صعود الامام المنبر ولا في خطبته الرابع البكور الى الجامع و يستحب أن يقصد الجامع من فرسخين وثلاث وليبكر و بدخل وقت البكور بطاوع الفعر وفضل البكورعظيم وينبغى أن يكون في سعيه الى

الخمر السوال مطهرة للفم مرضاة للرب وان السوال بوفع الجب التي بين الربوبين عبده فيشاهده فاله يتضمن صفتين عظمتين الطهور ووضا اللهوقد أشار الحهذا المعنى الخبر صلاة بسوال خبرمن سبعين صلاة بغيرسوال وقدورد انله سبعين عابا فناسب بين ماذكرته لك وبين هذه الاخبار تبصر عائب وأماا للماس الحسن فهوالتقوى فال تعالى ولباس التقوى ذلك خير أى هوخير لباس ولا تقوى أقوى من الصلاة فان المصلى مناج مشاهد فاحسن لباسه حيناند التقوى مع الراقبة وكمال العبودية والله أعلم (الرابعة البكور الى) المسجد (الجامع ويستعب أن يقصد الجامع من فرسخين وثلاثة وليبكر) اعلم أن الفرسخ ثلاثة أميال بالهاشمي والفرسخان سنة أميال والميل مقدر يخمس وعشرين غلوه وقبل أكثر وقدعة مان أي شيبة في المصنف بابا في كم تؤتى الجعمة فروى عن شريك عن سعيد بن مسروق عن الراهيم قال تؤتى الجعة من فرسخين وعن وكسع عن أبي المعترى قالرأيت ان أشهد الجعة من الزاوية وهي فرسخان من البصرة وعن وكسع وسفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحن قال كانأتها من فر سخير وعن أبي داود الطيالسي عن أوب بن عتبة عن يحي عن أبي سلة عن أبي هر رة قال تؤتى الجعة من فرسخين غروى عن عكرمة فال تؤتى الجعة من أربعة فراسخ وعن هشام بن عروة قال كان أبي يكون سيرعروة ثلاثة أميال من المدينة فلايشهد جعة ولاجاعة وروى عن غندرعن شعبة فالسألت جادا عن الرحل يجمع من فرسفين قال لا وروى عن حوشب بن عقب ل العبدى قال سألت عطاء من كم تؤتى الجعة قالمن سبعة أميال وروى عن عبد الحسدين جعفران عبد الله بنرواحة كان يأتي الجعة ماشيا قال وكان بينه وبين الجعة ميلان وهذه أقوال كلها متعارضة وسيبق اختسلاف الائمة من كم تؤتى الجعة وذكر فاهناك ان المعتبر عند أصحابنا فرسخ وعليه الفتوى فينبغي أن يكون قصد المسحد الجامع من هذه المسافة أوقدرهازادت قليلاأ ونقصت ثم ان التبكير الى المسجد لقصد صلاة الجعة استحبه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأكثر أصحابه وأحدبن حنبل والاوراعي وابن حبب من المالكمة والجهور واختلف القياللون به متى ( يدخل وقت البكور) فقيل من طلوع الشمس لانه أول النهار عند أهل الحساب واللغة وصححه الماورديمن الشافعية فيكون ماقبل ذلكمن طلوع الفعر زمان غسل وتاهب قال ابن الرفعة ويؤذنبه قول الشافعي رحه الله ويجزئه غسله لهااذا كان بعد الفعر قال العراقي نقلاعن والدهان أهل علم المقات يحعلون ابتداء ساعات النهار من طلوع الشمس و يعملون مابين طلوع الفعر والشمس من حساب الليل واستواء الليل والنهار عندهم اذاتساوى مابين غروب الشمس وطاوعها ومابين طاوعها وغروبها اه والاصم في مذهب أبي حنيفة والشافع ان وقته بدخل (بطاوع الفعر) الشاني لانه أول اليوم شرعا ومنه يعب الامساك الصائم وعليه تترتب الاحكام الشرعية قال العراقي عن والده ولكن ليس العمل علمه في امصار الاسلام قديما وحديثا ان يبكر للعمعة من طاوع الفحر وفيه طول يؤدى الى انتقاض العاهارة وتخطى الرقاب اه وذهب مالك وأكثر أصحابه الى أن الافضل تأخير الذهاب الى الجعة الى الزوال وقال به من أصحاب الشافعي القاضي حسين وامام الحرمين ولاصحاب الشافعي وجه رابع ان التبكير العمعة من ارتفاع النهار حكاه الصيدلاني في شرح المختصر وزعم قائله ان هذاوقت المجعبر وسياً في الكلام على ذلك قريبا (و) بالجلة فان ( فضل البكور عظيم ) دلت عليه الاخبار العديمة مربعضها ويأنى بعضها (وينبغي أن يكون في سعيه) أى مشيه على الاقدام كما هو السنون في كل عبادة كالعيد والجنازة وعدادة الريض الاأن تكون العبادة بسفرطويل كالحج فالمختار أن الركوب فيه أفضل وكذا اذاناف من ازد عام و بعد المسافة الى الجعة عيث لومشي على قدميه فان الوقت أولم يكن مطبقاعلى المشي الكثير (خاشعامتواضعا) ذاسكينة ووقار واخبات وافتقارالا انضاف الوقت فيسرع في المشي مكثرا من الدعاء والابتهال والاستغفار (ناويا) في خروجه زيارة مولاه في بيته والتقرب الديه

باداء فريضته قاصدا (للاعتكاف في المسجدالي) الفراغمن (الصلاة) وانقلابه منهاناويا كف الجوارح عن اللهو واللغو والشعل بخدمة مولاه جل وعز (قاصدا المعبادرة الى جواب نداء الله الياه الى الجعة والمسارعة الى مغفرته ورضوانه) ليترك راحته في ذلك اليوم ومهناه من عاجل حظ دنياه وليكن ذلك في الساعة الاولى فان لم يفعل ففي الساعة الثانية فان لم يكن ففي الساعة الثالثة (وقد قال صلى الله عليه وسلم من راح الى الجعة في الساعة الاولى) أي ذهب (فكاعاقر ببدنة) من الابلذكرا كان أم أنثى والهاء الوحدة الاللتأنيث أى تصدق م اتقر با الى الله تعالى (ومن راح في الساعة الثانيسة فكاعا قرب بقرة) ذكرا أوأنثى والناء للوحدة (رمن راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشاأ قرن) وصفه به لانه أكل وأحسن صورة ولان قرنه ينتفع به (ومن راح في الساعة الرابعة فكاغا قرب دحاحة) بتثلث الدال والفتح هوالفصيم (ومنراح في الساعة الحامسة فكانما أهدى بيضة) والراد بالاهداء هذا التصديق كمادل علمه لفظ قرب والا فالهدى لا يكون بها (فاذا خرج الامام طويت الصعف ورفعت الاقلام واجتمعت اللائكة) الذين وظيفتهم كتابة حاضري الجعمة (عند النبريستمعون الذكر)أي الخطبة والراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة بالبادرة الى أجعة دون غيرها من سماع الخطبة وادراك الصلاة والذكر والدعاء ونعو ذلك فانه يكتبه الحافظان قطعا (فنجاء بعدد ذلك فاغماجاء لحق الصلاة ليسله من الفضل شيئ) وفي القوت ليس من الفضل في شيءً أي لافضيلة لمن أتى بعد الزوال لان التخلف بعد النداء حرام ولانذكر الساعات اغماهو للعث عملى التبكير الها والترغيب في فضلة السمبق وتحصيل الصف الاول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر وهذا كاء لايحصل بالذهاب بعدالزوال ثمان هذا الحديث هكذا ساقه صاحب القوت بطوله في أول الباب وقد أخرجه النحاري ومسلم من حديث أبى هر برة وليس فيهور فعث الاقلام وهذه اللفظة عند البهقي من رواية عرو بنشعب عن أبيه عن جده قلت قال الخارى في الصحيح حدثنا عبد الله من نوسف أخبر المالك عن سمى عن أبي صالح عن أبي هر برة أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال من اغتسل نوم الجعة غسل الجنابة ثم رح ف كانما قرب بدنة وساق الحديث الىأن قال فكانما قرب بيضة فاذاخر ج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وهكذا هوعند مسلم والترمذى والنسائى منطر يق مالك ورواه النسائى أيضامن طريق محدين علان عن سمى نعوه ودسمكر جل قدم دحاجمة وكرجل قدم عصفورا وقول البخاري غسل الجنابة هو بالنصب صفة لصدر يحذوف أى غسلا كغسل الجنابة وعند عبد الرزاق من روابة ابن حريج عن سمى فاغتسل أحدكم كالعنسل من الجنالة فالتشييد الكيفية لا الحكم أوأشاريه الى الجاع يوم الجعة ليكون أغض لبصر وأمكن لنفسه في الرواح الى الجعة ولا تمتد عينه الى شئ براه وأخرجه مالك في الموطأ بلفظ ثم راح في الساعة الاولى كماعند المصنف وفى رواية ابنحر بجعند عبد الرزان فلهمن الاحرمثل الجز وروقال البخاري أيضا حدثنا آدم حدثناابن أبيذئب عن الزهرى عن الاغرعن أبهم وةفال فال الني صلى الله عليه وسلم اذا كان وم الجعة وقفت الملائكة على باب المسعد يكتبون الاول فالاول ومثل المهجر تمثل الذي يهدى بدنة ثم كالذي بهدى قرة ثم كبشائم دجاجة ثم بيضة فاذاخرج الامام طو واصفهم ويستمعون الذكر وأخرج مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هر مرة بلفظ على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الاول فالاول مثل الجزورغ نزلهم حتى صغرالى مثل البيضة فاذا جلس الامام طويت الصعف وحضروا الذكر وأخرج أحد من طريق سعيد القبرى عن أبي هريرة يبلغ به الذي صلى الله عليه وسلم اذا كان نوم الجعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول فاذاخر ج الامام طويت أاصحف وعنمه عن النبي صلى الله عليه وسلم المه عوالى الجعة كالمهدى بدنة والذي يليه كالمهدى بقرة فالذى يلمه كالمهدى كبشاحتي ذكر الدحاجة والبيضة وهما حديثان منفصلات هكذار واهما أحد

للاعتكاف في المسعد الي وقت الصلاة قاصد اللممادرة الىحواب نداءالله عزوحل الى الجعة الاهوالسارعة الى مغفرته ورضوانه وقدفال صلى الله عليه وسلمن راح الى الجعة في الساعة الاولى فكاغاقرب دنةومن واح فىالساعة الثانية فكاتما قرب بقدرة ومن راح في الساعة الثالثية فكاغيا قرب كساأقرن ومنولح فى الساعة الرابعة فيكانما أهدىدحاحةومنراحفي الساعة الخامسة فكاغا أهدىسفة فاذا خرج الامام طرويت الصعف ورفعت الاقلام واجتمعت الملائكة عندالمنير يستمعون الذكر فن جاء بعددلك فاغاجاء لحق الصلاة ليس لهمن الفضل

والساعة الاولى الى طاوع الشمس والشانسة الى ارتفاعها والثالثة الى انساطهاحين نرمض الاقدام والرابعة والخامسة بعدالضعى الاعلى الى الزوال وفضلهماقليل ووقت الزوال حق الصلاة ولا فضل فيه وقالصلي اللهعليه وسلم ثلاث لو بعلم الناس مافهن لركضوا الابل في ظلم ـ نالاذان والصف الاول والغدوالي الجعية وقال أحدىن حنبلرضي اللهعنه أفضلهن الغدوالي Tell

باسنادواحد وجمع بينهما مسلم والنسائي وابن ماجه فعلوهما حديثا واحدارواه مسلم عن يحيبن معيى وعر والناقد ورواه النسائي عن محد بن منصور ورواه ابنماحه عن هشام بن عدار وسهل بن أي سهل خستهم عن سفيان بن عيينة زاد ابن ماجه عن أحد شيفيه سهل فن جاء بعد ذلك فاعليجيء لحق الصلاة وأخرجه الشيخان والنسائي من طريق الزهري عن الاغرعن أبي هر مرة تمامه كماذ كر وفي رواية النسائي ثم كالهدى بطة ثم كالهدى دجاجة ثم كالهدى بيضة وأخرج البخاري القطعة الاولى بسنده من طريق الزهريءن أبي سلة والاغرعن أبي هريرة وقدعلم من هـذاالتفصيل ان الذي أورده المصنف ملفق من الاحاديث ثم اختلفوا في تحديد تلك السلعات والمه أشار المصنف بقوله (والساعة الاولى) تكون بعدصلاة الصبح (الى طلوع الشمس و) الساعة (ااثانية) تكون (عند ارتفاعها) وارتفاع النهار (و) الساعة (الثالثة) تكون (عند أنبساطها) على الارض وهو الضعى الاعلى (حين نرمض الاقدام) يحر الشمس (و)الساعة (الرابعة والخامسة) تكون (بعد النحيي الاعلى الى الزوال وفضالهماقليل ووقت الزوال حق الصلاة ولافضل فيه) ولفظ القوت والساعة الرابعة تكون قبل الزوال والساعة الخامسة اذا زالت الشمس أومع استوائها وليست الساعة الرابعسة والخامسة مستعبين للبكور ولافضل لن صلى الجماعة بعدالساعة الخمامسة لان الامام يخرج فآخرها فلايبقي الا فريضة الجعة اه (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث) أى ثلاث خصال (لو يعلم الناس مافيهن) أىمن الفضل والثواب (لركضواالابل) أى بالركوب علمها (في طلبن) أي تعصيلهن (الأذان والصف الاول والغدة ألى الجعة) أى البكور الما قال العراقي أخرجه أبو الشيخ فى ثواب الاعمال من حديث أبي هر مرة ثلاث لو يعلم الناس مافهن ما أخذت الابالاستهام عليما الغير والبرالحديث وقال والتجعير الى الجعة وفي الصحين من حديثه لو يعلم الناس مافي النداء والصف الاول ثملم يحدواالاأن يستهمواعليه لاستهمواولو يعلمون مافى التهجير لاستبقوااليه اه قلت وهو في تاريخ ابن النجار من حديثه بلفظ ثلاث لو يعلم الناس مافهن ماأخذن الابسهمة حرصاعلي مافهن من اللير والبركة التأذين بالصلاة والتهجير بالجاعات والصلاة في أول الصفوف (وقال أحد بن حنبل) رجه الله رِّعالَى في شرح هذا الحديث بعدان رواه (أفضلهن) أي أفضل تلك الخصال (الغدوالي الجعة ) أي الذهاب الهابكرة النهار وأماحديث أبيهر برة فيالصحين قدأخرجه أيضامالك فيالموطأ وأجمد والنسائي كرواينهما وفيه زيادة ولو يعلمون مأني العتمة والصبح لاتوهماولوحبوا ﴿ فو انْدُ)\* مهمة \* الاولى قوله في الحديث الاول فالاول تعلق به المالكية فقالوا الفاء تقتضى الترتيب بلا مهلة فاقتضى تعقب الثاني بالاول وكذا من بعده فلو كان اعتبارهـ ذامن أول النهار وتقسمه على ست ساعات في النصف الاول من انهار لم يكن الآتى في أول ساعة بعقبه الآتى في أول التي تلها وأحس عنه اله لانزاع في انهم يكتبون من جاء أولا ومن جاء عقب وهكذا وهوانماأتي بالفاء في كتابة الاتن واما مقدار الثواب فلريأن فيه بالفاء وقال القاضي عباض وأقوى معتمد مالك في كراهية البكور البهاعمل أهل الدينة التصل بترك ذلك وسعهم الماقرب صلائه اوهذا نقل معلوم غير منكر عندهم ولامعول بغيره وما كان أهل عصر الذي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ٧ من ترك الافضل الى غيره و يتمالؤن على العل باقل الدرجات وذكرابن عبد العرائضاان على أهل المدينة بشهدله اه قال العراقي وما أدرى ابن العمل الذي بشهد له وعمر ينكر على عثمان رضي الله عنهما التخلف والذي صلى الله عليه وسلم يندب الى التبكير في أحاديث كثيرة وقد أنكر غيروا حدمن الائمة على مالك رجه الله تعالى في هذه المسآلة فقال الاثرم قبل لاجد كان مالك يقول لا ينبغي التهمير يوم الجعة فقال هذاخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سعان الله الى أى شئ ذهب في هذا والني صلى الله عليه وسلم يقول كالمهدى

خرو راوأنكر على مالك أيضا بن حبيب من أصحابه انكار المغاوقال هذا تحريف في تأويل الحديث ومال من وحوه لماذ كر أناذلك المافيه من التحامل على امامه وهو رضى الله عنه لم يكن غافلا في تأويله حاسًاه من ذلك ولم يثبت عنسده في النبكير الابعد النداء وشاهد من أهل المدينة العمل به لقرب منازلهم فىالمسعد فمل الساعات على اللحظات واكل وحهة على انه محتهد لانعارض بقول غيره ولكل وجهة ولكل نصيب فمااحتهد فيه والله أعدلي؛ الثانية رتب في حديث أحد السابقين الى الجعة على خس سرات أولها المدنة وآخرهاالدحاحة وفي حديث أبيهم برة ترتيب هذه المراتب على خسر ساعات فقال الجهور الراد بهذه الساعات الاحزاء الزمانية التي يقسم النهارمنها على اثني عشر حر أوابتداؤها من طلوع الفعروقال مالك ومن وافقه من أصحابه ومن غيرهم المراد مهالحظات اطبقة بعدر وال الشمس وهــذاوان كان خلاف ظاهرا للفظ فقد كان شحني الامام المحدث أبوالحسن السندى المدني رجه الله تعالى يعتمـــد على هذا ويفتي به وينقل ذلك عن شخه الشيخ محمد حماة السندى رجه الله تعالى وانه كان بعتمد على ذلكُوالله أعلم ﴿ الثالثة تعلق مالكرجه الله تعالى يقوله في الحديث مثل المه-عرفة ل التجعير المايكون في الهاحرة وهي شدة الحروذاك لايكون في أول النهار وأحسب عنه ان النه عير كاستعمل ععني الاتمان في الهيء مركا قاله الفراء كذلك يستعمل في معنى التبكير فهومشترك اللفظ بين المعنين واستعم لاالعني الثاني أولى لثلاتتضاد الاخبار \* الرابعة قال مالكرجه الله تعالى رتب السابقين على خس ساعات بقوله راح والرواح لا يكون الابعد الزوال كاذكره الجوهرى وغيره وأحسعنه بان الرادمن الرواحهنامطلق الذهابوهوشائع فىالاستعمال أدخانقله الازهري وغيره أوزقول ان الرائح يطلق على فاصدالر واحكما يقال القاصد مكة قبل ان يحم حاج والمتساومين متبايعين ومثل هذا الاستعمال لايذكر \* الخامسة قال الرافعي ليس المراد من الساعات على اختلاف الوجوه الاربع والعشر من التي قسم البوم والليلة علماواها الراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي لمه واحتج القفال علمه وجهن أحدهما انهلو كاناار ادالساعات الذكورة لاستوى الجائمان في الفضل في ساعة واحدة مع تعاقبهما في المجيء والثاني انه لو كان كذلك لاختلف الامرباليوم الشاتي والصائف ولفاتت الجعة في اليوم الشاتي لمن حاء في الساعة الخامسة وتبعه على ذلك النو وى في الروضة لكن خالفه في شرح المهدف فقال فيه المراد بالساعات المعروفة خلافالما قاله الرافعي ولسكن بدنة الاولى أكسل من بدنة الثاني وهذا الذي ذكره النهوى حوال على احتماج القفال الاول والحواب عن احتماحه الثاني ما ذكره العراقي في شرح الترمذي فقال أهل المقات لهم اصطلاحان في الساعات فالساعات الزمانية كل ساعة منها خس عشرة درحة والساعات الا فاقمة مختلف قدرها باختلاف طول الابام وقصرهافي الصمف والشتاء فالنهار اثنتا عشرة ساعة ومقدار الساعة تزيدو بنقص وعلى هذاالثانى تحمل الساعات الذكورة في الحديث فلايلزم عليه ماذكره من اختلاف الامر باليوم الشاتي والصائف ومن فوات الجعة لمن حاء في الساعة الخامسة والله أعلم \* السادسة قديستدل بعموم الحديث على التحماب التمكير للغطب أبضا لكن دل قوله في آخوه فاذاخرج الامام على انه لايخر جالابعد انقضاء وقت التبكير المسخب في غيره وقد قال الماوردي يختار للامام ان يأتى الجعة في الوقت الذي تقام فيه الصلاة ولا يبكر اتباعالذ عل الذي صلى الله عليه وسلم واقتداء بفعل الخلفاء الراشدين قال و يدخل المسجد من أقر بأنوابه اه \* السابعة أطلق في روايةُ أجدالة بعيرمن غبرسمق اغتسال وفي روابه المخاري من اغتسل غسل الجنابه ثمراح مقيدا بالاغتسال فعلمن ذاك انه لا يكون المه عركن أهدى مدنة وكذا المذكورات بعد الابشرط تقدم الاغتسال عليه في ذلك الموم والقاعدة خل الطلق على القيد فينذفي قول الزركشي نظروهو ولوت ارض الغسل والتمكير فراعاة الغسل أولى لانه مختلف فى وجوبه ولان نفعه متعدالي غيره يخلاف التبكير والله أعلم ثمقال

وفي الخير اذا كان يوم الجعية قعيدت الملائكة على أنواب المساحد بالديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الاؤل فالاول علىمراتهم وحاء فىاللمر ان الملائكة يتف قدون الرحل اذاتأخرعن وقتسه بوم الجعة فيسأل بعضهم بعضاعنه مافعل فلانوما الذى أخره عن وقته فيقولون اللهــم انكان أخره فقر فاغنه وانكان أخو مرض فاشفهوان كان أخره شغل ففرغه لعبادتك وانكان أخره الهوفاقبل بقلبه الى طاعتــ ك وكان رى في القرن الاول سحراو بعد الفعر الطرقات ماوعةمن الناس عشون في السرج و تزدجون بها الى الحامع كائمام العمد - في الدوس ذلك فقيل أولىدعة خدثت في الاسد لام ترك البكور الى الجامع وكيف لايستعي المسلون من المسود والنصارى وهم يمكرون الى البيع والكنائس وم السبت والاحدوطلاب الدنيا كيف يبكرونالي رحاب الاسمواق للبدح والشراءوال بحفلم لايسابقهم طلاب الاسخرة ويقال ان الناس يكونون فىقربهم ع: ل النظر الح وجه الله سعانه وتعالى على قمدر بكو رهم الى المعة

المصنف رجه الله تعالى (وفي الخبر اذا كان يوم الجمة قعدت الملائكة على أبواب المسعد بالدبهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الاول فالاول) نصعلى الحال و جاءت معرفة وهو قليل قاله الدماميني (على مراتبهم) باعتبار السبق والتأخير هكذا أورده صاحب القوت وقال عرروى فى خبر قال العرافي أخرجه ابن مردويه فى التفسير من حديث على ماسناد ضعمف اذا كان يوم الجعة نزل جبريل فركزلواءه بالمسحد الحرام وغداسائر الملائكة الى المساجد التي عمع فهانوم الجعة فركز واالويتهم وراياتهم بانواب المساحد غم نشرواقراطيس من فضة وأقلامامن ذهب آه قلت وأخرجه أبونعم في الحلية من حديث ابن عمر بلفظ اذا كان يوم الجعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور الحديث وأما صدر الحديث ففي الصحين من حديث أبيهر مرة بلفظ اذا كان يوم الجعة قعدت الملائكة على باب المسجد يكتبون الاؤل فالاؤل كاتقدم والحديث ألذكو رفنه صفة العف وان اللائكة الذكور سمن غبر الحفظة (و جاء في الا " ثار ان الملائكة يتفقدون العبد اذا تأخر عن وقته نوم الجعة فيسأل بعضهم بعضاعد مافعل فلان وما الذي أخره عن وقته فيقولون اللهم ان كان أخره فقر فاغنه وان كان أخره مرض فاشفه وانكان أخره شغل ففرغه لعبادتك وانكان أخره لهوفاقبل عليه حتى قبل بقلبه الى طاعتك) هكذا نقله صاحب القوت وقال العراق أخرجه البهق من رواية عروبن شعب عن أبه عن جده مع زيادة ونقص باسناد حسن واعلم ان المصنف ذكر هذا أثرافان لم برد به حديثا مرفوعافليس من شرطناواله اذ كرناه احتياطا اه قلت كذافي بعض نسخ الكتاب وفي الا ثار و وجد في بعضها وحاء في الخبر ومثله في القوت والحديث قد أخرجه ابن خريمة في الصحيح من هذا الطريق بلفظ فيقول بعض الملائكة ابعض ماحبس فلانافتة ولاللهم ان كان ضالافاهده وان كان فقيرافاغنه وان كان مريضا فعافه (وكان يرى في القرن الاوّل) يوم الجمعة (محرا) أي قبل الفير (و بعد الفجر الطرقات ماوأة من الناس عشون في السرج) جمع سراح أي في ضوفها (و يزد حون فيها) أي في الطرقات (الي) المسعد (الجامع كابام الاعداد) في مكورهم فيها (حتى أنه اندرس ذلك) وقل وجهل (فقيل أول بدعة أحدثت في الأسلام ترك البكو والى الجامع) انتزع المصنف هذه العبارة من القوت ولفظه وكثير من الساف كان يصلى الغداة بوم الجعة في الجامع ويقعد ينتظر صلاة الجعة لاحل البكور ليستوعب فضل الساعة الاولى ولاجل ختم القرآن وعامة المؤمنين كانوا ينعرفون من صلاة الغداة من مساجدهم فتتو حهون الحجوامعهم ويقال أولبدعة حدثث في الاسلام ترك البكورالي الجامع قال وكنت ترى يوم الجمة محراو بعد صلاة الفعر الطرقات مملوأة من الناس عشون في السرج و تزد حون فها الى الجامع كاترون اليوم فى الاعماد حتى درس ذلك وقل وجهل فترك (وكيف لا يستحى المؤمنون من) طائفة (الهود والنصارى وهمم يبكر ون الحالبيع والمكانس) البيع بكسر ففتح جمع بيعة وهي متعبد النصارى والكنائس جمع كناسة وهي متعبد المهود (يوم السبت والاحد) فقيه اف ونشر غمرمرت وقد تطلق الكنيسة على متعبد النصاري أيضا (و) كيف لايستعون من (طلاب الدنيا) وهم السماسرة والتحار والسوقية (كيف يبكر ون الحرحاب الجامع) وفي نسخة الى رحاب الاسواق وفي نسخة الى الاسواق والاولى هي الموافقة كافي القوت (لبيع وطلب الارباح) أي الفوائد (فلم لايسابقهم طلاب الا ﴿ خَرَةَ ﴾ لَتَعْصِيلُ أَرْ بَاحِهِا وأجورها ولفُظ القَوْتُ أُولا بِسَقِي ٱلمؤمن الموقن ان اهلَ الذمة ببكرون الى كانسهم وببعهم قبل حروجه الحجامعه أولا يعتبر بأهل الاطعة الماعة في رحاب الجامع يغدون للدنيا والمعاش قبل غدوه الى الله عز وجل والى الا تخرة فينبغي أن يسابقهم الى مولاه و يسارعهم الى ماعنده من زلفاه (و يقال ان الناس يكونون في قرجم عند النظر الى وجهالله عز وحل على قدر بكورهم الى الجمعة) ولفظ القوت في قربهم من الله تعمالي عند الزيارة المعلى قدر بكورهم في الجعة قلت وروي

ذلك مسندام فوعا كاثرى بعدهذا الكارم (و) روى أنه (دخل ابن مسعود) رضى الله عنه يوم الجعة (بكرة فرأى ثلاثة نفر) من الناس (قد سبقوه بالبكور فاغتم لذلك وحعل يقول لنفسه معاتبا لهارابع أربعة وما رابع أربعة بمعمد بالبكور) بعني نفسه نقله صاحب القوت م قال وهدا من البقن في هذه المشاهدة للغنر قلت وقد أحجف صاحب القوت وقدّم وأخر وأورد الحديث المسمند المرفوع بقوله و يقال ثم قال ودخل ابن مسعود الخ ثم أشار في آخر سياقه اله كالام واحد واله خبر مرفوع وفيه تعقيد لايليق بمقام الاجلاء وحاءالصنف تبعه على سياقه وهومعذور فان عهدته فبما ينقله غالباصاحب القوت فلا يتعدى نصة وهذه القصة والحديث ذكرهماان ماجه في السنن فقال حدثنا كثير بنعبد عنعبد المحسد بنعبدالعز بزين أبي وادعن معمر عن الاعش عن الراهم عن علقمة قال خرجت معابن مسعود الحالجعة فوجددثلاثة نفر سبقوه فقالرابع أربعة ومأرابع أربعة بمعيداني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يحاسون من الله تعالى يوم القيامة قدر رواحهم الىالجعة الاول والثاني والثالث ثم قال رابع أربعة ومارابع أربعة ببعيد وعبد الجيد ابن أبي رواد ثقة حربه مسلم والاربعة وفي الخبرد لالة على أن مراتب الناس في الفضيلة في الجعة وغيرها يحسب أعمالهم وهومن بابقوله تعالى انأ كرمكم عندالله أتقاكم أى فالمكرون المافى أول الساعمة أقربهم الى الله تعمالي ثم من يلهم على الترتيب المعروف والله أعلم (الحامسة في هيئة الدخول) أى كيف يفعل في حالة دخوله في السعد (فينبغي أن لا يتخطى رقاب الناس) بان يشق صفوف القاعدين بخطاه يقال خطا يخطوا اذامشي وتخطى السي تخطيااذا مشي عليه (ولا عربين أيديمم) في الصفوف ولو كانوالايصاون (والبكر) الى المسجد فى أول الوقت (يسهل عليه ذلك) أى يتمله عدم التخطى وعدم الرور (وقدورد) في الاخبار الصيحة (وعيد شديد في تخطى الرقاب وهو ) أي ذلك الوعمد (انه يعمل حسر الوم القيامة) على جهنم (يتخطاه الناس) قال العراقي أخرجه الترمذي وضعفه وابن ماجه من حديث معاذبن أنس اه قلت وأخرجه أنضاأ جد والطبراني في الكبير والبهتي في السنن كلهم من طريق سهل معاذ من أنس عن أسه ولفظهم جمعا من تخطى رقاب الناس بوم الجعة اتخذ حسرا الى جهنم أى من تعاوز رقام م بالخطوالها جعل حسراعرعليه من يساق الحجهنم حزاء لكل عثل عله واختلف في ضبط الحديث فقبل هو بينائه للمفعول وهو الذي يقتضه سياق المصنف وصاحب القوت ورجحه العراقي وقالهوأظهر وأوفق للرواية ويحوز بينائه للفاعل والعني أتحذ لنفسه حسراء علمه الى حهنم بسب ذلك واقتصر علمه التو ربشتي وقال الطبي قوله الى جهنم صفة حسرا أي حسر امتدا الى حهنم وقال البرمذي بعدماأخرجه غريب ضعيف فيه رشدين من سعد ضعفوه اه وتبعه عبد الحق وأورده الديلي لفظ من تخطى رقبة أخمه المسلم جعله الله يوم القيامة حسرا على باب حهنم للناس وأخرجه أنو بكر من أي شبية في المصنف عن القاسم بن مخمورة قال الذي يتخطى رفاب الناس نوم الجعسة والامام تخطب كالرافع قدمه في النار وواضعها في النار وأخرج الطبراني في الكبير من حديث عمان من الازرق من تخطى رقاب الناس بعد خروج الامام أو فرق بين اثنين كان كارقصبه فى النار (وروى ابن حريج) هوهبدالملك بن عبدالعز يزبن حريج أبوالوليد وأبوحالد المسكى مولى بني أمية وهو أثبت أصحاب نافع وعطاء وكان من أوعية العلم صدوقا ثقة ماتسنة تسع وأربعين وماثة وقبل سمنة خسين وقبل احدى وخسين وقدحاو زالمائة روىله الجماعة حمديثا (مرسلا) هكذا هو في القوت وفيه تسامح فأن الرسل عندهم هو الذي سقط فيه ذكر الصحابي وهذا قَدُسقَط فَيه اثنان فانه بروى عن التابعين فهو ، عنل في مصطلحهم (ان الذي صلى الله عليه وسلم بينا) وفى القوت بينما (هو يخطب يوم الجعة) قال في النهاية بينا أصله بين فاشبعت الفتحة فصارت ألفا يقال

ودخل ان مسعود رضي الله عنه مكرة الحامع فرأى ثلاثة نفرقد سبقوه بالمكور فاغتم لذلك وحعلى مقول فىنةسه معاتبا لهارابع أر بعةومارابع أر بعةمن الكور بمعدد الحامس فى هشة الدخول سبغيأن لايتخطى وقاب الناس ولا عربين أبديهـم والبكور مسهل ذلك علىه فقدورد وعدد شددفى تغطى الرقاب وهوأنه ععلى حسرانوم القمامة يغطاه الناس و روى ان حريم سالا أنرسول اللهصلي اللهعليه وسلم يناهو يخطبوم

اذرأى رحلا يتخطى رقاب الناس حتى تقدم فلس فلماقضي النبي صلى الله على وسلم صلانه عارض الرحلحتي لقده فقال ما فلان مامنعاك أن تعمع الروم معناقال مانى الله قد جعت معكم فقال الني صلى الله علموسلم ألمزك تغطى رقاب الناس أشاريه الى أنهأحسطعله وفىحدث مسندأته قال مامنعانأن تصلى معناقال أولم ترنى بارسول الله فقال صلى الله علىه وسلرراً يتك تأنيت وآذبت أى تأخرت عن البكور وآذبت الحضور ومهما كانالصف الاول متروكا خاليافله أن يتخطى رقاب الناس لانهم ضعوا حقه-م وتركوا موضع الفضلة قال الحسن تغطوا وقاسا لناس الذي يقعدون علىأ تواب الجوامع يوم المعةقانه لاحمةلهم

بيناو بينماوهما ظرفازمان عمني المفاحأة ويضافان الىجلة من فعلوفاعل ومبتدأ وخبرو يحتامان الى جوابيتم به العنى والافصم فى جوابهما أن لا يكون فيه اذواذا تقول بيناز بد حالس دخل عليه عرو وقد جاء في الجواب اذ كه هنافي آلحديث وهو قوله (اذرأى رجلا يتخطى رقاب الناس حتى تقدم) أي في الصف ( فلس فل قضى الذي صلى الله عليه وسلم صلاته عارض الرجل )أى واجهه بعارض وجهه ( حتى لقيه ) ولا يكون اللقاء الابالنظر (فقال) له (يافلان مامنه ل أن تجمع اليوم معنا) أى تصلى معنا الجه قاليوم (قال بأنني الله قد جعت معكم فقال أولم أرك تخطى رقاب الناس) هكذاهو في القوت وقال العراق أخرجه ابن المبارك في كتاب الرقائق اه وزاد المصنف فقال (أشار بذلك الى أنه أحبط عمله) أي بتخطيه رقاب الناس وفيه تسحيل عليه حيث اله نفى عنه صلاته مع القوم وانكر عليه بضرب من النبكيت وفيه دايل لابي حنيفة حيث لم عنعه صلى الله عليه وسلم وهوفي حال خطبته لحرمة الكلام في اثنائها واعاأنكرعليه بعد الفراغ منصلاته وهوصلى اللهعليه وسلمعلم الشرائع فلولم يكن ذلك محل السكون لتكام (وفي حديث مسند) ر بديه أنه مرفوع الحالني صلى الله عليه وسلم (انه قالله مامنعك أن تصلى معنا قال أولم توني فقال رأيتك آنيت وآذيت) هكذا هوفي القوت بعينه وقال في معناه (أى تأخرت عن البكور وآذيت الحضور) أى الجاعة الحاضرين قال العراقي أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث عبدالله بن بسر مختصرا أه فلت ورواه أيضا ابن ماحه وصحعه هو والحما كم وفي الطبراني قالىلرجل رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم منآذي مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي الله وأخرجه الطعاوي في معاني الآثار فقال حدثنا يحربن نصر حدثنا ابن وهب قال معت معاوية بنصالح يحدث عن أبي الزاهرية من عبد الله بن بسر قال كنت جالساالى حنبه نوم الجعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس نوم الجعة فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم احاس فقد آذيت وآنيت قال أبوالزاهرية فكنا نتحدث حتى يخرج الامام قلت وفسه دليل لابى حنيفة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس فلي أمره بالصلاة وهو يخالف حديث سلما الغطفاني الاتنيذ كره والعل عندناعلى حديث عبدالله بنبسر والله أعلم وأخرجه ابن أبي شبية من مرسل الحسن فقال حدثنا هشيم عن بونس ومنصو رعن الحسن قال بينا الني صلى الله عليه وسلم يخطب اذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس وم جعة حي حلس قريبام الذي صلى الله عليه وسلم فل قضى صلاته قالله النبي صلى الله عليه وسلم بافلان اماجعت قال بارسول الله اماراً يتني قال قدراً يتك آنيت وآذيت اه مُمان التخطي قديكون حراما في بعض صوره وقد يكون مكروها في بعضها وقد يكون مباحاوقد أشار المصنف الى مايباح منه فقال (ومهما كان الصف الاؤل متر وكاخاليافله ان يتخطى رقاب الناس) و يتقدم الى الصف فيكمله (لانهم ضيعوا حقهم وتركوا موضع الفضيلة) الذي هو الصف الاول قالصاحب القوت وقد قبل أربع من الجفاءان يبول الرجل قاعما أو يصلى في الصف الناني و يترك الاولفارغا أو عسم جبهته في صلاته أو يصلى في سيل من عربين بديه (قال الحسن) ولفظ القوت وقد كان الحسن رجه الله يقول ( تخطوارقاب الناس الذين يقعدون على أبواب الجامع نوم الجعة فانهم لاحرمة لهم) أى لانهم تركوا محل الفضائل ولم يدخلوا في الصفوف وقعدوا على الا بواب ينظر ون الداخل والخارج ولابد المصلي أن يدخل المسجدولا عكنه الابالقعلى عليهم فانه يباح للداخل ذاك وف حديث سالانعندالهارى ومسام معزج فلايفرق بيناثنين وعند أبيداود منديث بعر ثملي يغط رقاب الناس الحديث وقد عقد الخارى في صححه بابلايفرق بن اثنين قال شارحه التفرقة تتناول أمرين أحدهماان وحرحر جلبنعن مكانهماو يعلس بنهما والثانى التعطى وهذامكروه لمافيه من الوعيد الشديد فى الانحبار بعض ذلك قد تقدم نعم لا يكره الامام اذالم يبلغ المحراب الابالتخطى لاضطراره المهومن

واذالم مكن في المسعد الامن الملى فسنغى أنلاسلم لانه تكاف حوال فى در ماله \*السادس انلاء\_ر سن يدى الناس وعلس حث هوالى قرب اسطوانة أوحائط حتى لاعرون سن مدمه أعنى مين بدى المصلى فان ذلك لايقطع الصلاة ولكنه منهدي عنه قال صلى الله علمه وسلولان يقف أر بعن عاما خيرله من أنعر بندى المصلى وقارصلى الله علمه وسلملان مكون الرحل رمادا ومديدا تذر ومالرياح خبر الهمن انعر بن يدى المحلى وقدر وى فىحديث آخر في المار والمصلى حث صلى على الطريق أوقصر فىالدفع فقاللو بعلمالمار بن بدى الصلى والمصلى ماعلمه فيذلك لكانأن يقفأر بعن سنةخبراله منأنعرين مديه

لم بحد فرجة بان لم يبلغها الابتخطى صف أوصفين فلا يكره وان وجد غيرها لتقصير القوم باخلاء الفرجة لكن بستحب له أن و حدد غيرها ان لا يتخطى وهل الكراهة المذكورة للتنزيه أوللتحريم صرح بالاؤل النووي فيالمجوع ونقل الشبخ أبوحامدالثانيءن نصالشافعي واختاره فيالروضة فيالشهادات وقدا أصحاب مالك والاوراعي عمااذا كان الامام على المنبر الماتقدم من الاحاديث التي فها القيد بذلك اه ومقتضى ذلك انه ان لم يكن على المنبر فلابأس به قلت ومقتضى عبارات أصحابنا الاطلاق فانه يتأذى به المسلون والله أعلم وأخرح أبوبكر بن أبي شيبة في المصنف عن جعفرين غياث عن عروعن الحسن قال لابأس ان يخطى رقاب الناس اذا كان في المسجد سعة وعن الفضل بن دكين عن حيد الاصم عن أبي قيس قالدخل ابن مسعود المسجد يوم جعة وعليه ثباب سضحسان فرأى مكانافيه سعة فحاس وعن وكسع عن سفيان عن حماد عن عربن عطية عن سلمان قال ايال وتخطى رقاب الناس بوم الجعة واجلس حيث تبلغ بك الجعة وأخرج بسنده عن سعيد بن المسيب لان أصلى الجعة بالحرة أحب الى من التخطي وأخرج عن أبي هر مرة مثل ذلك ومن طريق كعب من خوات عن كعب قاللان أدع الجعة أحب الى من ان أتخطى رقاب الناس كلهذافي المصنف وأخرج أبوداود من طريق عروبن شعب عن أبيه عن جده رفعه ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا والاحاديث في الباب كثيرة وفيماذ كرناه كفاية (واذا لم يكن فى المسجد الامن يصلى فينبغي ان لايسلم فانه )أى سلامه حيننذ (تكاف حواب في غير محله ) أذلا يصادف سلامه محلافالاولى أن لا يسلم (السادسة أن لا عربين أبدى) أى وسط (الصفوف و يحلس هو ) بنفسه (الى) موضع (قريب من أسطوانة)وهي العمود معرب استون وهذا ان لم يكن في الصف الاول (أوحائط) أى جـ داراذا كان في الصف الاول (حي لاعرون بين بديه أعنى بين بدى المصلى فان ذلك) أى ٧ حانوسه الى عود أوحائط (لا يقطع الصلاة) على المصلى (والمكنه منهى عنه) وانظ القوت وليعذر بين يدى المصلى وان كان مروره لا يقطع الصلاة ثم قال بعد ذلك وليدن المصلى من اسطوانة أوجداو فاذافعلذلك فلايدعن أحداأن عربين بديه وليدفعه مااستطاع (قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يقف أربعين سنة) وفي نسخة عاما (خيرله من أن عربين بدى المصلى) قال العراقي رواه البزار من حديث زيدبن خالد وفى الصحين أن يقف أر بعين قال بن النضر لاأدرى أربعين بوما أوشهر اأوسنة ولا بن ماحه وابن حبان من حديث أبي هر مرة مائة عام اه قلت وحديث أبي جهم أخرجه أيضا الاوبعة في السنن وهو في الوطألم الك ومن حديثه في الجيم الصغير الدابراني لكان أن يقوم حولا خيراه من الخطوة التي خطاها قال الطبراني تفرديه أبوقتيمة عن سفيان وأخرجه أحد وابن ماجه من حديث أبيهر مرة لو يعلم أحدكم ماله فىأن عربين يدى أخمه معترضافى الصلاة كان لان يقيم ماثنى عام خبرله من الخطوة التي خطا ولفظ زيدبن خالدرواه أيضاأحد وابن ماجه والدارى والرو بانى والضياء لمكنهم فالوالان يقوم بدل يقف (وقال صلى الله عليه وسلم لان يكون الرجل رمادا ومديدا) بكسر الراء وسكون المم ودالمكسورة متحمة سًا كنة تأكيدلرماد وقيل معناه رميما وفي نسخة رمددا (نذروه الرياح) أي تنسفه (خيرله من أن عربين يدى المصلى كذافي القوت قال العراقي أخرجه أنونعتم في تاريخ أصهان وابن عبد البرفي التمهيد موقوفاعلى عبدالله بنجرو و زاد متعمدا اه (و )قد (سوى فى حديث آخربين المار والمصلى حث صلى على الطريق) في الوعد الشديد (واقتصرفي الدفع) وفي نسخة أوقصر في الدفع ( نقال )صلى الله علمه وسلم (لوبعلم المار بين يدي المصلى والمصلى ماعلمهما في ذلك الكان أن يقف أر بعين خيرله من أن عربين يديه) أورده صاحب القوت من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وقال العراقير واه هكذا أبو العباس محد بناسعق السراج في مسنده من حديث زيد بن خالد باسناد صيح اه ولكن في المعم الصغير الطبرانياو بعلم المارس مدى الرجل وهو يصلى ماذاعليه الكان ان يقف الحديث وهدذا لا يفهم منه

النسوية بن المار والمصلى (والاسطوانة والحائط والمصلى المفروش) سواء كان من خوص أوصوف أوقياش أوغيرذاك كالنمارة والطنافس (حدالمطي) الذي حدد لكن ينبغي أن يكون قريبامن الجدار أوالسارية (فن اجتازيه) أىم عليه في هذا الحد (فينبغي ان يدفعه) بيده ان أمكنه (قال صلى الله عليه وسلم ليدفعه فان أبي فليقاتله فانه شيطان كذافى القوت من حديث عبد الرحن بن أبي سعيد عن أبيه مرفوعا والحديث متفق عليه عن أبي سعيد ولميذ كرالمصنف الحديث بتمامه وهوفى السحيدين وأخرجه الطعاوى عن ونسعن ان وهدان مالكاأخبره عن زيدن مسلم عن عبد الرحن بن أبي سعيد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان أحدكم يصلى فلايدعن أحداعر بين يديه وليدرأه مااستطاع فانأبى فليقاتله فانماهو شسطان وأخرجه أيضامن طريق عطاء بن يسارعن وبدن أسلم مثله ومن طريق حسدبن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد نعوه وأخرج أيضامن طريق الضعال بن عَمْانَ عَن صَدَقَةَ عِن ابْعَر بِلْفَظ فَان أَبِي فَلَيقًا تَلِهُ فَانْمِعِهُ القَرِينِ ثُمَّ قَالُ صاحب القوت (وكان أبو سعيدانلدري) سعدين مالك ن سنان اللزرجي الانصاري (رضي الله عنه)وحدرة لقب حده السادس من نجباء الصفاية وعلمائهم مات سنة أربع وسبعين بالمدينة عن أربع وستينروى له الجماعة (يدفع من عربين مديه حتى تصرعه فر ماتعلق به الرحل فاستعدى علمه مروان) بن الحريم بن أبي العاص الاموى أمير المدينة أي شكاه عن دفعه اياه فيطلبه مروان ويعاتبه ويقول مالك ولابن أخيلن فلان (فيخبره) أبو سعيد (ان النبي صلى الله علمه وسلم أمره بذلك) قال الطعاوى وهذا القتال المذكورفي حديث أبى سعيد وابن عرمن المصلى لن أراد الرور بن مديه يحتمل انه كان مباحاتي وقت كانت الافعال فيه مباحة في الصلاة م نسخ ذلك بنسخ الأفعال في الصلاة فقد روى عن على وعمات انهما فالالايقطع صلاة المسلم شئ فادر والماا ستطعتم وأخرج من طريق بشر من سعيد وسلمان بن بسارعن الراهم من عبد الرحن بن عوف انه كان في صلاة فريه سليط بن أبي سليط فذيه ابراهم فرفشيم فذهب الى عثمان بن عفان فارسل الى فقال لى ماهذا فقلت مربين يدى فرددته كانه أراد يقطع صلاتى قال أو يقطع صلاتك قلت أنت أعلم قال انه لا يقطع صلاتك (فان لم يجد) المصلى (اسطوانة) ولم يتفق له ذلك (فلينصب بين يديه شيأً) ويكون (طوله قدرالذراع)وفي القون عظم الذراع (ليكون ذلك علامة لحده) وقبل ان كان حبلامدودا فائز أن يكون بينه وبين المارة كذا فى القوت مُ أورد أربع من الجفاءوذ كر فيهن أن وصلى فى سبيل من عربين بديه والله أعلم (السابعة ان بطلب الصف الاول) فلا يختار الصلاة الافيه (فان فضله كبيركما رويناه في الخبر ) بشير الى ما أخرجه أحد والشيخان والنسائي وابن حيان من حديث أبىهر مرة لو يعلم الناس مافى النداء والصف الاول غملم بعدوا الاان يستهموا عليه لاستهموا الحديث والى ماأخوجه ابن أبي شيبة والطبراني والضياء من حديث عامر بن مسعود لو بعلم الناس مافى الصف الاول ماصفوا فيه لابقرعة (وفي الخبر من غسل واغتسل وبكروا شكر ودنا من الامام واستمع كانله كفارة لمابين الجعتير وزيادة ثلاثة أيام) كذا فى القوت قال العراقي أخرجه الحاكم من حديث أوس بن أوس وأصله عندأصحاب السنن اه قلت وأخرجه البهبق كذلك وصحعه الحاكم وتعقبه الذهبي ولفظ حديثهممن غسل واغتسل وغدا وابتكرودنا وأنصت واستمع غفرله مابينه وبين الجعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا (وفي لفظ آخر غفر الله له الى الجعة الآخرى)وفي القوت غفرله بالبناء للمفعول رواه الخطيب عن أنس ولفظه من غسل واغتسل و بكر وابتكر وأنى الجعة واستمع وأنصت غفرله ماسنه و من الجعة الاخرى (وقد اشترط في بعضها) أي بعض ألفاظ الحديث (ولم يتخط رقاب الناس) كذا في القوت قال العراق أخرجه أبوداود والحا كم من حديث أبي سعيد وأبي هر رة وقال على شرط مسلم اه قلت وأخرجه الطحاوى كذلك من حديثهما قالحدثنا ابن أبي داود حدثنا الذهبي

والاسطوانة والحائط والمصلى المفروش حد للمصلى فن احتاز به فينبغي أن يدفعه قالصلي الله علمه وسلم لدفعه فان أبي فلدفعه فان أبى فلمقاتله فانه شطان وكان أبوسعد الخدرى رضى الله عنه مدفع من عر سن مدمه حتى اصرعمه فرعا تعلق به الرحل فاستعدى علىه عند مروان فعفره أن الني صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فانلم عد اسطوانة فلنصب بن بد به شياً طوله قدرذراع ليكون ذلك علامة لحده السابع أن بطلب الصف الاول فان فضله كثيركار ويناهوفي الحد أمن غسل واغتسل ومكروا شكرودنامن الامام واستمع كانذاك كفارةلا بنالجعتن وزيادة ثلاثة أيام وفى لفظ آخر غفر الله الى الجعة الاخرى وقداشترط فى بعضمها ولم يتخط رقاب الناس

حدثنا ابناسحق عن محدبن ابراهم عن أبي سلة بن عبد الرحن وعن أبي أمامة انهما حدثاه عن أبي سعيد وعن أبيهر مرة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن اغتسل بوم الجعة واستن ومس طيبا ان كان عده ولبس من أحسب ثيابه م خرج حتى أنى المسعد فلم يتخط رقاب الناس م ركع ماشاء الله أن وكع وأنصت اذاخرج الامام كانت كفارة ماسمهاو بدالجعة ألتى قملها تابعه على ذلك حماد بن سلة عن محد ان الراهم نعوه ومعناه عندالعارى من حديث سلمان لا يغتسل توم الجعة ويتطهر ما استطاع من طهر و مدهن من دهنه أو عسط باغ يخرج فلايفرق بين اثنين غريصلي ما كتمله غرينصت اذا تكلم الامام الاغفرله مابينه وبين الجعة الاخرى وعندا بنخرعة فيرواية اللث عن اسعلان مابينه وبين الجعة التي قبلها فقوله فلا يفرق أى لا يتخطى فصم عند أبي داود من حديث ابن عروم لم يتخط رقاب الناس وكذا عند الطع اوى من حديث عرو بن شعب عن أبيه عن حده \* (فوائد مهمة) \* الاولى في بدان اختلاف ألفاظ هذا الحديث فنها ماذكره المصنف تبعالصاحب القوت ومنها مأأخرجه الطبراني في الكبير عن أبى أمامة بالفظ من غسل وم الجعة واغتسل وغداوا بتكر ودنافا ستمع وأنصت كان له كفلان من الاحرومنها مار واه الطهراني في المكبير أيضامن حديث أوس بن أوس بلفظ من عسل واغتسل وم الجعة ومكر وابتكر ودنا من الامام فأنصت كانله بكل خطوة يخطوها صنة وقيامها وذلك على الله اسعر وقال أو مكر بن أى شيبة حدثنا عبدالله بن مبارك عن الاوزاعي حدثنا حسان بن عطية حدثنا أبو الاشعث حدثني أوس بنأوس الثقني قال معت رسول اللهصلى الله علمه وسلم يقول من غسل وم الجعة واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم تركب فدنامن الامام واستمع ولم يلغ كادله بكل خطوة عمل سنة صامها وقيامها وقال أبوحعفر الطحاوي حدثنا ابن أبي داود حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيدبن عبد العز بزعن يحيى بن الحرث الذمارى عن ابن الاشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الامام فانصت ولم يلغ كان له مكان كل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها وأخرجه أيضا من طريق سفيان عن عبدالله بن عيسى عن مجمد بن الحرث باسناده مثله وفي بعض رواياته بخطوهام بيته الى المسجد وهكذاه وعندا بنزنعو به وانخر عةوالى دعلى وابن حبان والباوردي وابن قانع وأبي نعم والبهق والضياء وفيه اختلاف تقدمذ كره سابقا \* الثانية قول التخاري الاغفرله مايينه و بين الجعة الاخرى يحقل أن يكون المرادم اللياضية والمستقبلة لانهاتأنيث الاسخر بفتح الخاء لابكسرها والمغفرة تبكون للمستقبل كاللمادى فالرالله تعالى لبغفراك الله ماتقدم منذنبك وماتأخر لكنر وابه أنسعند الخطب الىالجعة الاخوى تعين المستقبلة ورواية ابن خرعة مابينه وبين الجعة التي قبلها تعبن الماضة \* الثالثة في رواية الخارى ثم يصلي ما كتبله الراديه فرض صلاة الجمعة أوالعني مقدرله فرضا أونفلا وفى حديث أبى الدرداء ثم يركع ماقضي له وعند الطحاوى من حديث الدن وصلى ما كتب الله له وفي حديث أبي أبوب فيركع ان بداله وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجعة \* الرابعة الراد بالغفرة هنامغفرة الصغائر لما في حديث ابن ماجه عن أبي هر رة مالم يفش الكبائر وأخرج الطعاري من طريق الراهيم بن علقهمة عن قرتع عن سلمان رفعه فساقه وفسمه مااجتنبت القنلة ولبس الرادأن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر اذاجتناب البكبائر بمعرده مكفر الصغائر كما نطق به القرآن العز بزفى قوله ان تحتنبوا كبائر ماتنهون عنه أى كلذنب فسه وعد شديد نكفر عنكم سائتكم أى نميح عنكم صغائر كم فاذالم يكن له صغائر تكفررجيله أن يكفر عنه عقدار ذلك من الكبائر والا أعطى من الثواب عقدار ذلك؛ الخامسة الانصات هو السكوت والاستماع شعل السمع بالسماع فبينهماع وم وخصوص من وجه \* السادسة قد تبين بمعموع ماذكر فىالاحاديث المتقدمة أن تكفير الذنوب وغفرانها من الجعة الى الجعة واعطاء على سنة بنمامها

ولا يغفل في طلب الصف الاول عن ثلاثة أمو رأولها انه اذا کان ری بقسر ب الخطسمنكرا يعزعن تغسيرة من لس و رمن الامام أوغسيره أوصلى في سلاح كثير تقبل شاغل أو سلاحمذهب أوغيرذلك عماعدفه الانكار فالتأخر له أسلم وأجمع لله مفعل ذلك حاعةمن العلماء طلما السلامة قسل لشرين الحرث نوالا تبكر وتصلي في آخرالصفوف فقال انما برادقر بالقاوبالاقرب الاحساد وأشاريه الىان ذاك أقرب لسلامة قلبه ونظر سفيان الثورى الى شعب ن حرب عند المنعر يستمع الى الخطبة من أبي جعفر المنصور فلمافرغمن الصلاة قال شغل قلبي قربك منهذاهل أمنتأن تسمع كالماعب على لنانكاره فلا تقــوم به غمذ كرما أحدثوا من لس السواد فقال باأبا عبدالله أليس في الخيرادن واسمرع فقالو علنذاك العلفاء الراشدين المهديين فاما هؤلاءفكاما بعدت عنهم

مشروط بوجود جيعها وهوالاغتسال وتنظيف الرأس والثياب والتغسيل والسواك ودهن الرأس لازالة الشعث ومس الطب ولبس أحسن الثياب والبكور والتبكير والمشي على الرجلين والبكور وعدم التخطى وعدم التفرقة والدنومن الامام والانصان اللامام عندخر وجه أوعندتكامه والاستماع وعدم اللغو وعدم مسالحصي فهي غوخس عشرة خصلة السابعة في هذه الا " الردليل لاي حنيفة أن موضع كلام الامام ليس بموضع صلاة حيث أمروا بالانصات عندتكم الامام فهوناسم لحديث سليك الغطفاني والله أعلم (ولا يغفل عندطلب الصف الاول عن ثلاثة أمور أولهاانه اذا كان وي بقرب الخطيب منكرا) شرعيا (بيخز)هو (عن تغييره) أى ما يعب عليه انكارهو برى مايلزم الامرفيه والنهي عنه (من لبس حرير) أوديباح (من الامام أوغيره) من هو يحنبه (أوصلاة في سلاح ثقيل) وفي نسخة كثير (شأغل) عن الحضور (أوسلاح مذهب) أى معمول بالذهب نسجا أوتصفيحا أوتطلمة (أوغير ذلك مما يحب علمه الانكار فيه) و يلزمه النهي عنه (قالمأخيرله) من الصف المقدم (اسلم) لعينه وقلبه (وأجمع للهم) فيا كان أصلح للقلب وأجمع للهم فهوالافضل حينتذ وقد (فعل ذلك جماعة من العلماء) من السلف الصالحين (قيل لبشر بن الحرث) كذافى النسخ والذى فى القوت وقبل لبشر رجه الله ولم ينسبه الى أبيه فاحتمل أن يكون بشربن حرب وتصف على النساخ وهومن مشايخ شعبة والحادين وروى عن أبى هر وة وجدة و يحتمل أن يكون غيره وهوعندى ان شاء الله تعالى بشر بن منصور السلى الزاهد كا يعتضه سياق صاحب الحلية والله أعلم (تراك تبكر) نوم الجعة (وتصلي في آخر الصفوف فقال) ياهذا (انما وادقرب القاوب لاقرب الاحساد) كذافى القوت (وأشار به الى أنذلك أسلم لقلبه) وأجمع لهمه (ونظر سفيان الثوري) رجه الله (الى شعيب بن حرب الدائني أبي صالح المدائني نزيل مكة أحد المذكور بنبالعبادة والصلاح والامربالمعروف والنهى عن المنكر قال أبوعاتم وابن معين ثقة مأمون وقال السرى السقطي رجه الله تعالى أربعة كانوافي الدنيا اعلوا أنفسهم في طلب الحلال ولم يدخلوا أجوافهم الااللال وهيب بنالورد وشعيب بنحرب ونوسف بن اسباط وسليمان اللواص وروىءن شعب قال أكات في عشرة أيام أكلة وشربت شربة مأن بحكة سنة ١٩٧ روى له البخارى وأبوداود والنسائي (عند المنبر) أى في بغدادلانه كان نزلها (يستمع الى الخطبة من أبي جعفر ) ولفظ القور يستمع الى خطبة أبى جعفروهوالمنصو رعبدالله بن محدب على بن عبدالله بن عباس ثاني الخلفاء العباسية توفي سنة ١٥٨ ومان سفيان سنة ١٦١ (فلمافرغ من الصلاة) وفي القوت فلماجاء بعد الصلاة (قال شغل قلى قر بك من هذا) أ (هل أمنت أن تسمع كلاما يجب عليدك انكاره فلاتقوم به عُمذ كر) سفيان (ماأحدثوا) أى الخلفاء (من لبس السواد) يوم الجعة وكان سفيان يسكر على هذا المالغه أن أحب انشاب الحالله البيض و يوم الجعة يوم الزينة فننبغي أن يلس فيه أحب مايتز بن فيه والخلفاء نظروا الى دخوله صلىالله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء فتفاءلوا بذلك السواد والثياب وأن فيه ارهابا (فقال) شعيب (ياأبا عبد الله) يعنى به سفيان فانه يكنى بذلك (أليس في الجبرادن فاسمع) قال العراق أخرجه أبوداود منحديث سمرة احضروا الذكروادنوا من الامام وتقدم بافظ الخبرودنا واستمع وهو عند أصحاب السنن من حديث شداد اه قلت وأخرج من حديث سمرة أيضا أحدوا لحاكم والبهق ولفظ البهبي أحضروا الجعة وادنوا من الامام فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وان دخلها وفرواية لاحد فانالر جل ليتخلف عرا المعتحتى اله يتخلف عن الجنة والهلن أهلها وقال الحاكم صيم على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص وسكت عليه أبوداود ولكن تعقبه المنذري بأن فيه انقطاعا وقال الذهبي في تعقبه على البهري فيه الحكم بن عبد الملك قال بن معين ليس بشي ( فقال و يحك ذلك العلفاء الراشدين المهديين) الذين هم الاربعة وعربن عبدالعزيز (فاماهؤلاء فكاما تباعدت عنهم)

ولم تنظر الهم كان اقرب الى الله عز وحل وقال سعدد انعام صلت الىحن أبى الدرداء فعل يتأخرف الصفوف حتى كنافي آخر صف فلاصلينا قلتله أليس بقالخبر الصفوف أولها قال نعم الاأن هـذ الامة مرحومة منظورالهامن من الام فان الله تعالى اذا نظرالي عبدفي الصلاة غفر له ولن وراءه من الناس فانعاتأ ويترحاءأن بغفر لى واحدمنهم منظرالله المهور وى بعض الرواة اله قالسمعت رسول اللهصلي الله علمه وسلم قال ذلك فن تأخرعلي هذه النية ايثارا واظهارالحسن الخلق فلا رأس وعندد هذا بقال الاعال بالنمات \* ثانهاان لمتكن مقصورةعند الخطب مقنطعية عين المسحد السلاطين فالصف الاول عبوب والافقد كره بعض العلماء دخول القصورة كان الحسين القصورة ورأىاانهاقصرت على السلاطين وهي بدعة أحددثت بعدر سولالله صلى الله علمه وسلم في الساحد والسعد مطلقا لجمع الناس وقداقتطع ذاكعلى خلافه وصلى أنس ابنمالك وعران بنحصن فى المقصورة ولم مكرهاذلك اطلبالقرب

بظاهرك (ولم تنظر الهم كنت أقرب الى الله عز وجل) ولفظ القوت كان أقرب لك من الله تعالى (وقال سمعدبن عامر) هو نابع مجهول روى من ابن عرود كره ابن حمان فى الثقات روى عنه ليث بن أنى سلم وقال ابن معين لبس به بأس و زعم ابن خلفون انه سعيد بن عامر بن حذيم وتعقبه الحافظ ابن عر فى تهذيب التهذيب بأن ذاك قدمات فى خلافة عر (صلت الى حنب أى الدرداء) رضى الله عنه ( فعل يتأخر في الصفوف حتى كنافي آخرالصف فلماصلينًا قلت له أليس يقال) ولفظ القوت أليس قُدقال صلى الله عليه وسلم (خير الصفوف أولها) وشرها آخرها اه وهذالم يتعرض له العراقي لكون المصنف أورده بلفظ يقال وقد أخرج مسلم والار بعة من حديث أبيهر من والطعراني في الكبير من حديث أبي أمامة وابن عدى والمزار من حديث فاطمة ستقيس والظمراني أيضاعن ابن عباس وابن ماجه عن أنس والطبراني في الاوسط عن عربلفظ خميرصفوف الرجال أولهاوشرها آخرها وخبرصفوف النساء آخرها وشرهاأولهاوأخرجها منألى شيبة منحديث حارخير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها وخير صفوف النساء مؤخرها وشرهام قدمها (فقال نعم الاان هذه أمة مرحومة منظور اليها من بين الام فانالله تعالى اذانفر الى عبد في صلاة غفر ان وراءه من الناس) هكذ الفظ القوت و وجد في بعض نسيخ الكتاب غفرله وان وراءه من الناس (وانما تأخرت رجاء ان بغفرلي بواحد منهم ينظر الله اليه وروى بعض الرواة الله قال معتالني صلى الله عليه وسلم يقول ذلك) ولفظ القوت وقد رفعه بعض الرواة ان أماالدرداء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فال العرافي لم أجده بهذا اللفظ وروى ابن عسا كرفي تاريخ دمشق نحوه أه (فن تأخر) عن الصف الاول (على هـذه النية ايشارا) على نفسه لغيره من اخوانه (واظهارالحسن ألحلق) ولين الجانب وكسرالنفس (فلابأس وعندهذا يقال الاعمال بالنيات) هولفظ حديث هكذا رواه ابن حبان في صححه ومثله في مسند أبي حنيفة والمشهور انما الاعمال وقد سنت طرقه في الجواهر المنيفة ( ثانهااله ان لم تكن مقصورة )وهي بقعة من المسعد بيني علها بالخشب أوغيره (عندا الحطيب منقطعة عن المسعد) قصرت (السلاطين) والامراء يصاون فيهاوا نما أحدثوها لماحافوا على أنفسهم من الاعداء وبقي ذلك عادة مستمرة من زمن بني أمية الى الاتن فلاتصلى الماوك الافي القاصير (فالصف الاول يحبوب ولكن قدكره بعض العلماء دخول القصورة) الصلاة فيها (كان الحسن) البصرى (و مكر ) من عبد الله (المزنى رجهماالله تعالى لا تصلبان في المقصورة ورأيا انها قصرت على السلطان) وأولياته (وهي بدعة )عند أهل العلم والورع (أحدثت بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الساجد والمسجد مطلق لجميع الناس وقد اقتطع ذلك على خلافه ) كذا في القوت وقد نقل أبو بكر بن أبي شبية عن جاعة كراهة الصلاة في المقصورة قال حدثنا وكدع عن حادين سلة عن الازرق بن قيس عن الاحنف ابن قيس انه كره الصلاة فى المقصورة وحدثنا وكيع بن عيسى الخياط عن الشعبى قال ليس المقصورة من السعد وحدثنا وكسع عن حادبن سلة عن حبلة بن عطبة عن ابن عبر بزانه كره الصلاة فها وحدثنا وكسع عنعيسى عن مافع ان ابن عركان اذا حضرته الصلاة وهو فى المقصورة خرج منها الى المسعدهذا مافى المصنف لامن أى شيبة ولم أرفيم ذكرا العسن ولالبكر المزنى بلذكر الحسين فين كان يصلى في القصورة كاسأتي (وصلى أنس من مالك وعران بن حصين) رضي الله عنهما (في القصورة ولم بكرها ذلك لطلب القرب) من الامام واستماع الذكر اماأنس بن مالك فقال أيو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم بن اسمعيل عن عبدالله من نزيد قال رأيت أنس من مالك يصلي في المقصورة المسكتوية مع عربن عبد العزيز ثم يخرج علىنا من ههنا ثمذ كرمن كان يصلى فى المقصورة جاعة منهم الحسن وعلى بن الحسين والوالقاسم والسائب بنبز يدوسالم والقاسم ونافع قالحدثنااب علمة عن يونس انالحسن كان يصلى فى القصورة وحدثناوكمع عنقيس بنعبدالله وكأن ثقة قالرأ يتالحسن بصلى فى القصورة وحدثنا حفص بنغماث

ولعسل الكراهية تغنص يحالة التخصيص والمنعفاما مجرد المقصورة اذالم يكن منع فالالوحب كراهة وثالثها أن المنسير يقطع بعض الصفوف وانما الصف الاول الواحد المتصل الذى فىفناء المنعروماعلى طرفسه مقطوع وكان الثورى يقول الصف الاول هوالخارج بيندى المنر وهومقه لانهمتصلولان الجالسفه يقابل الخطيب و سمعمنه ولاسعدان بقال الاقر بالى القبلة هو الصف الاولولا يراعي هذا المعنى وتكره الصلاة في الاسواق والرحاب الحارجة عن المسحدوكان بعض العماية بضرب الناس ويقمهم من الرحاب الثامن أن يقطع الصلاةعند خروج الامام ويقطع المكلام أنضا بل مستغل محواب المؤذن ثم باستماع الخطبة وقدحرت عادة بعض العوام بالسعودعندقيام المؤذنين ولم شتله أصل فى أثر ولا خرواكنهانوافق معود تلاوة فلارأس بهاللدعاء لانه وقت فاضل ولاعكم بغريم هذا السحود فانه لاسب لغر عه وقدر وى عنعلى وعثمان رضى الله عنهما انهماقالامن استمع وأنصت فلهأحران ومنالم يستمع وأنصت فله أحرومن سمع ولغافعله وزران ومن لم يستمع والغافعليه وزر واحد وقال صلى الله عليه وسلمن قال اصاحبه والامام يخطب أنصت أومه فقد لغاومن لغا والامام يخطب فلاجعمتاه

عن حعفرقال كانعلى من الحسب والقاسم بصاون في القصورة وحدثنا عر من هرون عن عبدالله بن يزيدقال وأيت السائب بن مزيد يصلي المكتوبة في المقصورة وحدثنا حفص عن عبدالله قال رأيت سالما والقاسم ونافعانصاون في المقصورة وحدثنا بن ادر يسعن حصين عنامر بن ذو يب قال سألت ابنعمر عن الصلاة من وراء الجرة نقال انهم يخافون أن يقت اوهم (ولعل الكراهة تختص بحالة التخصيص والمنع) عن الصلاة فيها لغير السلطان وأوليائه (فأما يجرد المقصورة اذالم يكن) هناك (منع) للمصلين (فلا يوجب كراهة) أشارا ليه صاحب القوت بقوله فان أطلقت للعامة زالت الكراهة (وثالثها ان المنبر) اذا كانعظيما (يقطع بعض الصفوف) وعنع عن الاتصال (واعماالصف الاول الواحد المتصل الذى فى فناء المنبر) أى حياله (وماعلى طرفيه) بميناوشم الا (مقطوع) غير متصل والذاكره بعضهم الصلاة فى فناء المنبر من قبل ان المنبر يقطع الصفوف وكان عندهم ان تقدمة الصفوف الى فناء المنبر بدعة (وكان) سفيان (الثوري)رجه الله تعالى يقول الصف الاؤل هو الخارج بين يدى المنبر )كذا في القوت قال المصنف (وهو محد) أى له وحه صحيح (لانه متصل) غير مقطوع (ولان الحالس فيه يقابل الحطيب) بوجهه ولايتكاف للانعراف (ويسمعمنه) خطبته قلت وهو اختيار أبى الليث السمرة ندى من أصحابنا (ولا يبعدان يقال الاقرب الى القبلة هو الصف الاؤل) كهاهو المتعارف (ولا يراعى هنا المنبر) لضرورة الاحتياج اليه ونظرا الح هذا جعلوا المحاريب مقورة حيث يقف الامام فيكمل ألصف والصفات عن عن المنبروعن شماله (وتمره الصلاة في الاسواق و)هي (الرحاب) جمع رحبه محركة حريم المسجد وفناؤه (الخارجة من المسعد) التي أعدت البسع والشراء واجتماع الناسب العادلات عن بعض السلف (وكان بعض الصابة بضر بالناس ويقمهم من الرحاب) ويقول لا تجوز الصلاة في الرحاب قال صاحب القوت فهذاعندى على ضربين وهوان الصلاة في رحاب الجامع الزوائد فيه المتصلة بالصفوف المحيطة بها حائط الجامع الاعظم كالصلاة فى وسطه وهي غيرمكروهة والصلاة فى رحابه المتفرقة فى أفنيته التي هي من وراء جدر الجامع كلها مكروهة وكذلك الصاوات فى الطرقات والدور المنفردة عن الجامع غير المتصلة بالصفوف بحصرطريق أوبعدمكان لا يحوز وهذا الذي كرهه من كان نهدي عن الصلاة فيه والله أعلم (الثامنة ان يقطع الصلاة عند خروج الامام) الذي هو الخطب بعني لصعوده على المنرأى عنع الاحرام بصلاة (ويقطع الكلام أيضا) يعني النطق بغير ذكر ودعاء بمعنى انه يكره من ابتدائه فيها الى اتمامه اياها تنزيهاعند الشافعية وتحر بماعند غيرهم وتقدم التفصيل فىذلك لماأخرج البهبي منحديث أبيهر مرة رفعه خروج الامام يوم الجعة للصلاة يقطع الصلاة وكلامه يقطع السكلام قال الحافظ ابن حرورواه مالك فى الموطأعن الزهرى والشافعي من وجهآ خرعنه وقال البهق ورفعه عن أبيهر مرة خطأ والصواب من قول الزهرى (بل يشتغل بحواب الودن) فيقول مثل ماقال (ثم باستماع الحطبة) بعضور قلبه (وقد حرب عادة بعض العوام) من المصلين (بالسعود عندمقام الودنين) للاذان قبل الخطية (ولم يشتله أصل في أثر) عن العجابة والتابعين (ولاخر )عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الكنه ان وافق)ذلك (سعود تلاوة) أوسعود فيصلاة (فلابأس م) اى بتلك السعدة (الدعاء) وعدالى فراغهم (لانه وقت فاصل) مفضل (والا يحكم بقر م هذا السحود فانه السبب التحريم) وغاية ما يقال مباح كذافي القوت (وقدروى عن على وعثمان وضي الله عنهما انهما قالامن استمع ) أى الخطبة (وأنصت له أحرات ومن لم يستمع وأنصت فله أجر )واحد (ومن مع ولغافعليه وزران ومن لم يسمع ولغافعليه وزر واحد) هكذافي القوتموقوفا علمهماالاان الطيراني قدروي من حديث أبي امامة بلفظ دنا فاستمع وانصت كان له كفلان من الاحر (وقال صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه والامام بخطب أنصت أوصة فقد لغاومن لغا والامام يخطب فلا جعةله ) هكذا أورده صاحب القوت بمامه قال العراق أخرجه الترمذي والنساف من حدديث أبي

هر مرة دون قوله من لغافلاجعة له قال الترمذي حديث حسن صحيح وهوفي الصحين اذاقلت لصاحبك ولابىداودمن حديث على من قال صه فقد لغا ومن لغافلاجعة له آه قلت وأخرج أبو بكربن أبي شبية عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله مرسلا عثل حديث الترمذي وأخرج من طريق سعيد بن أبي هند عن حيد بن عبد الرحن مثله وأخرج من طريق ابن أبي أوفي قال ثلاث من سلم منهن غفرله مابينه وبينالجعة الاخرى من ان يحدث حدثا لابعني أذى من بطنه أوان يتكلم أو يقول صه وأخرج منطر يقالاعش عنأبي صالح عن أبي هر ترة فال اذاقال يوم الجعة والامام يخطب صه فقدلغا وأخرج أيضامن طريق مجاهد عنعاص عن ابن عباس رفعه من تكام يوم الجعة والامام عطب فهو كالجار بحمل أسفارا والذي يقولله أنصت ايستله جعةوأخرجه أيضا أحدوالبزار وساق الخاري أخرجه أحدوا توبكر بن أبي شيبة وأبو داودوالنسائي وابن ماحه والطعاوى وروى أحداً بضا من حديث ابن عباس والذي يقوله انصت فلاجعة له \*(تنسه) \* انصت يقطع الهمزة و يحوز وصلها الاول أفصم والصاد مكسورة على كلحال والعني اسكت ولغو الكلام سقطه لغايلغولغوا ويلغي لغة والاولى أفصم وفي رواية مسلم من طريق أبحالزناد فقد لغيت بكسير الغين قبل هي لغة أبي هريرة وجاء في رواية فقد ألغيت يقال ألغى الشئ اذا أسقطه ولم يعتديه (وهذا يدل على ان الاسكان) لغيره (ينبغى أن يكون باشارة أو رمى حصاة) عليه (لابالنطق) باللسان ولفظ القوت ولايقوللانسان أخواسكت ولكن نوي اليه ايماء أو يحصبه بحصاة فان اغاوالامام بخطب بطلت جعته (وفي حديث أبي ذر) جندب بن جنادة الغفاري رضى الله عنه (لماسأل أبي) بن كعب رضي الله عنه (والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال متى أنزلت هذه السورة فأومااليه أن اسكت فلمانول النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبي اذهب فلاجعة لك فشكاه أبوذرالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبي ) هكذا أورده صاحب القوت قال العراقي أخرجه البههي وقال فى المعرفة اسناده صحيح ولابن ماجه من حديث أبى بن كعب باسسناد صحيم ان السائل له أبوالدوداء أوأ بوذر والاحد من حديث أبي الدرداء انه سأل أساولا بن حبان من حديث عار ان السائل عبدالله بن مسعود ولابي بعلى منحد بشمارقال قال سعد بن أبي وقاص لرحل لاجعة الدفقال له النبي صلى الله عليه وسلم لمها سعدقاللانه كان يتكام وأنت تخطب قالصدق سعد اه قلت والظاهر ان القصص يختلفة قال أنوبكر بنأبي شيبة في المصنف حدثنا أنوأ سامة عن يجالد عن حار قال قال سعد لر جل نوم الجعة لاصلاة اكفقال الني صلى الله عامه وسلم لم اسعد قال انه تكام وأنت تخطف فقال صدق سعد وحدثناه شيم حدثنا داود بن أبي هند عن الشعى ان أباذر أوالزبير بن العوام مع أحدهما من الني صلى الله عليه وسلمانه يقرؤها وهوعلى المنبر ومالجعة فالفقال لصاحبه مثي أتزلت هذه الاسمية فالفلماقضي صلاته فالله عر بن الخطاب لاجعة لك فاني الذي صلى الله علمه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق عر وقال أو جعفر الطعاوى حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا مكى بن أبراهم حدثناعبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن حرب من قيس عن أبى الدرداء قال حلس رسول الله صلى الله على وسلم في وم الجعة على المنه يخطب الناس فتلا آية والى حنى أبي من كعب فقلت له يأبي متى أنزلت هذه الله به فأبي أن يكامني حتى اذا فزلرسول الله صلى الله علمه وسلم عن المنبر فالمالك من جعتك الامالغوت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فينمة فاخبرته فقلت بارسول الله انك تلوت آية والى حنى أى فسالته متى أنزلت هذه الاسية فأبي أن يكامني حتى نزلت زعم اله ليس لىمن جعتى الامالغوت فقال صدق فاذا سمعت امامك يتكلم فاسكت حتى ينصرف وحدثنا أحد بنداود حدثنا عبدالله بنجد التميي أخبرنا حاد بنسلة عن مجد بن عر وعن أبي سلة عن أبي هر الله و رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وم الجعة نقر أسورة فقال أبودر لابي من كعب منى نزات هذه السورة فاعرض عنه فلاقضى رسول اللهصلي الله

وهذابدل على ان الاسكان ينبغى أن يكون باشارة أورى حصاة لا بالنطق وفي حديث أي ذرائه لماسأل أساوالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال منى أنزلت هده السورة فأوما البه أن اسكت فلما نزلرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أي اذهب فلاجعة لك فشكاه أبوذرالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدى أبي

\*وانكان بعيدامن الامام فلاينب عي أن يتكلم في العلوغيره بلىسكتلان كلذلك بتسلسل ويفضى الى هنم \_ محى بنم يالى المستمعين ولايحلس فىحلقة من يسكلم فن عسر عن الاستماع بالبعد فلينصت فهو المستعب واذا كانت تمكره الصلاة في وقت خطمة الامام فالكادم أولى بالكراهية فقال على كرم اللهوجهه تكره الصلاةفي أربع ساعات بعد الفعر وبعدالعصر ونصف النهاد والصلاة والامام يخطب

عليه وسلم قال أبي لابي ذرمالك من صلاتك الامالغوت فدخل أبوذر على الذي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبى وهذه الرواية الاخيرة موافقة لسياق المصنف ويقرب منهذه القصة ماأخرجه أنوبكر من أبي شبية فقال حدثنا على منمسهر عن داود بن أبي هندعن بكر بن عبدالله عن علقمة بن عبد الله قال قدمنا المدينة يوم الجعة فامرت أحجابي أن يترحلوا فاتيت المسجد فحلست قريبامن ابنعمر فحاءرجل من أصحابي فحل يحدثني والامام يخطب فقلنا كذاوكذافلماأ كثر قلتله اسكت فلاجعة للأضينا الصلاة ذكرت ذلك لامن عمر فقال أماأنت فلاجعة لك وأماصاحبك فحمار وفي كلهذه الاخبار دليل لاىحنيفة ومالك فحرمة الكلام والصلاة والامام يخطب ثمانهذا الذي تقدم فيمااذا كان في الصف الاول أوالثاني قريبامن الامام (واذا كان بعيدامن الامام) بان كان في آخر الصفوف (فلا ينبغي أن يتسكام في العلم) في حال خطبة الامام (ولافي غيره بل يسكت) نظر أ الى ظاهر الاخبار المتقدمة (لانذلك) أي كلامه في تلك الساعة (يتسلسل ويفضي الى هينة) أي صوت خفي (ينتهى الى المستمعين) فيشوش علمهم و عنعهم من الاستماع المغطمة (ولا يجلس) أيضاً (في حلقة من يتكلم) بالعلم والوعظ ( فن عجز عن الاستماع للبعد فلينصت فهو المستحب) نقله صاحب القوت قال الاصفهاني فىشرح المحرر ومنام سمع صوت الحطب لبعد أوشاغل فعلى القولين الجديد الهلاعب عليه الانصات ولايحرم عليه الكلام وهل يستحبله أن يشتغل بالتسبيح والذكر والتلاوة فيه وجهان مبنيان على الوجهين فىان المأموم يقرأ السورة اذالم يسمع قراعة امامه أملا والاظهر هناالانصات كسلا وتفع اللفظ المانع من اسماع السامعين اله (واذا كانت الصلانة كمر.) أى انشاؤها بتحريمة (في وقت خطبة الامام فالكلام أولى بالكراهة فالعلى رضياله عنه تكره الصلاة في أربع ساعات بعدالفعر وبعدالعصر ونصف النهار والصلاة والامام يخطب كالصاحب القوت رواه الواسحق عن الحرث عن على قلت والمعنى بعد الفعرحتي ترتفع الشمس و بعد العصر حتى تغرب والمراد بنصف النهار حالة استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول والزابع الصلاة عند خطبة الامام أماالوفتان الاولان ففي الصحين من حديث الن عباس قال شهد عندى ر حال من ضبوت وأرضاهم عندى عران رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وفي رواية حتى تطلع و بعد العصر حتى تغرب وبهذا قال مالك والشافعي وأحد والجهور وهو مذهب أبى حنيفة ورواء ابن أبح شيبة في المصنف عن عروابن مسعود وخالدين الوليدوأبي العالية وسالم بن عبدالله بن عرو يحدبن سيرين وغسيرهم وقال الترمذي وهوقول أكثر الفقهاء من الصابة فن بعدهم وذهب آخرون الى اله لاتكره في هذين الوقتين والده مالابن المنذر وحكى اماحة التطوع بعد العصرعن جماعة من العجابة منهم على سأبى طالب وبه فالأنوخيمة وأنوأنوب وحكى ابن بطال اباحة الصلاة بعد الصبع وبعد العصرعن ابن مسعود وأصحابه وأى الدرداءوا نعر واستماس وذهب عمد بنح و الطبرى الى التحريم فى حالتى الطاوع والغروب والكراهة فمابعد الصم والعصر ومثله قول ابن سير من وأما الوقت الثالث فبه فالالشافع وأحدد وأبوحنفة والثورى وابنالم الأوالحسن بنحى وأهل الظاهر والجهور وهو رواية عنمالك والمشهو رعنه عدم كراهة الصلاة في هدف الساعة كما في المدونة وعن رخص في ذلك المسن وطاوس والاوراعي وكان عطاء بنأد رياح يكره الصلاة فينصف النهارفي الصنف ويبيعذلك فى الشناء وحكى ان بطال عن اللث مثل قول مالك واستنى الشافعية منها يوم الجعة فقالوالاتكره فيه الصلا في ذلك الوقت وبه قال أبو يوسف قال ابن عبد البروهو رواية عن الاوراعي وأهل الشام وهكاه ابنقدامة فى المعنى عن الحسن وطاوس والاوراعي وسعيد بن عبد العز بروان راهويه وذهب أبوحنيفة ومحد بن الحسين وأحد بن حنبل وأحدابه الى اله لافر ق في الكراهة بين يوم الجعة وغسيره

\*(تنبيه) \* اختلف العلماء فى النهى عن الصلا فى هذه الاوقات هل هو التحريم أوللتغزيه ولا صحاب الشافعى فيه وجهان فالذى صححه النووى فى الروضة وشرح المهذب انه للتحريم وصحح فى التحقيق انها ولوقانا انها كراهة تنزيه وهل تنعقد الصلاة لوقعلها أوهى باطلة صحح النووى فى الروضة تبعا للرافعى بطلانها ولوقانا انها كراهة تنزيه وقد صرح بذلك النووى فى شرح الوسيط تبعالا بن الصلاح واستشكاه الاسنوى فى المهمات بانه كيف يباح له الاقدام على مالا ينعقد وهو تلاعب قال العراقى ولا اشكال فيه لان نهى التنزيه ادارجع الى نفس الصلاة بضاد الصحة كنهى التحريم كاهومة روف الاصول \*(تنبيه) \* آخر قال أصحاب الشافعى النهي في جميع الصور انماهو فى صلاة لاسب لها فاماماله سب متقدم عليه أومقارن له فحور وفعله فى وقت الكراهة كالفائنة وصلاة الاستسقاء على الاصح وتحية المسجد اذا دخل لغرض غير وصلاة الكسوف وسنة الوضوء وصلاة الاستسقاء على الاصح وتحية المسجد اذا دخل لغرض غير صلاة الكراهة وقولهم أوماله سب متقدم أومقارن خرج بهماله سب متأخر عنه كمالة الاستخارة وركعتي الاحرام فيكره فعلهما فى وقت الكراهة على الاصح والحنفية والحنا بلة فى المسألة تفصل وركعتي الاحرام فيكره فعلهما فى وقت الكراهة على الاصح والحنفية والحنا بلة فى المسألة تفصل وركعتي الاحرام فيكره فعلهما فى وقت الكراهة على الاصح والحنفية والحنا بلة فى المسألة تفصل

\*(فصل) \* نعود الى مسألة الباب قال أصحابنامن كان بعيدا عن الخطب لا يسمع ما يقول فقال محدين سلَّة بسكت وروى هذا عن أبي نوسف قال ابن الهمام وهوالاوجه و روى عن نصر بن يحيى انه يقرأ القرآن وروى حمادعن اواهم فالانفالاقرأ خزأن ومالجعة والامام عطب وأحازفي الخانمة النسايع والتهليل والختار انه سكت كافى الولوالجية وعلله ابن الهمام بأنه قديصل الى اذن من يسمع فيشغله عن فهمما يمعه أوعن السماع يخلاف النفارفي الكتاب أوالكتابة اه وفي المحيط فامادراسة الفقهوا لنظر في الكتاب وكتابته فن أصحابنامن كر و ذلك ومنهمين قاللاباس به وكذار وي عن أبي نوسف وقال الحسن بن زيادة مادخل العراق أحدافقه من الحكم بن زهير وانه كان يحلس مع أبي يوسف يوم الجعة وينظرفى كتابه ويصمح بالقلم وقت الحطبة ثماذا أشار يرأسه أوبيده أوبعينه ان رأى منكراهل بكره له ذلك أم لا فن أجد ابنامن كره ذلك وسوى بين الاشارة والتكام باللسان والعميم اله لا بأس به كذا في فتع القدير (التاسعة أن براعي في قدوة الجعة) جميع (ماذ كرناه في غيرها) من الشروط والا داب فاذا سمع قراء ة الامام لم يقرأ سوى الفاتحة ) سرافى سكَّات الامام لاغيروان لم يسمع قراءته قرأسو رةمعها ان أحب وامامن مع قراءة الفاتحة عنم ضم معهافى قراءته سورة فقد خالف الامة وكره له ذلك قال صاحب القوت ولاأعلمه مذهب أحدمن المسلمين (فاذافرغمن) ركعتى (الجعة قرأ) سورة (الجد سبع مرات قبل أن يتمكم كذافى روايه وفي أخرى وهو مان رحله وفي أخرى قبل أن يثني رحله فاللفظ مختلف والعني واحد ( وقل هوالله أحدسبعاوالمعود تين ) كل واحدة منهما (سبعاسبعافقدروي عن بعض السلف) فيه أثر (ان من فعلم عصم) أى حفظ (من الجعة الى الجعمة وكان) ذلك (حرزاله من الشيطان) أي من الليسُ وحنوده هكذا هُو في القوتُ ومثله للمصنف في بداية الهداية قلتُ أخرجه أبو بكر بن أبي شبية في المصنف فقال حدثنا أوخالد الاجرعن عاج عنعون عن أسماء قال من قرأ قل هوالله أحد والمعوذتين نوم الجعة سبع مرات فى علسه حفظ الى مثلهاهكذانص ابن أبي شيبة فى المصنف والنسخة الني نقلت منهاقديمة اريخها احدووار بعين وسبعمائة يخط نوسف بن عبداللطيف بن عبد العزيز الحواني ولمبذ كرفيه الفاعة وأسماء هذاالذي وي عنه هـ ذاالاثير هوأسماء بنالحكم الفزاري روى عن على وثقه العلى ورأيت في الجامع الكبير المعافظ السيوطي مانصه من قرأبعد الجعة بفاتحة الكتاب وقل هوالله أحد وقل أعوذوب الفلق وقل أعوذ برب الناس حفظ ماسنه وبن الجعة

\*التاسعان براى فى قدوة الجعدة ما ذكرناه فى غيرهافاذا سمع قراءة الامام لم يقرأ سوى الفاتحة فاذا شرع عن الجعة قرأ الجدلله وقل هو الله أحد والمعوذ تين سبعا سبعا و روى بعض من الجعة الى المعة و كان من الشيطان حرزاله من الشيطان

الاخرى وعزاه لابن أبي شيمة وقالعن أسماء منت أبي مكر قلت وهو غلط اعله من النساخ لمار أوا أسماء فظنوا الله أسماء بنت أبي بكرلانه من أسماء النساء فزادوافيه تلك الزيادة رفعاللايهام وفيه أيضامن قرأ بعد صلاة الجعة قل هوالله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ ب الناس سبع مرات أعاذه الله عز وجل جامن السوء الى الحعة الاحرى وعزاهلان السنى وابن شاهن عن عائشة وليس فيه ذكر الفائحة قال الحافظ وسنده ضعمف قال وله شاهد من مرسل مكعول أخرجه سعند من منصور في سننه عن قرج بن فضالة وزاد فى أوله فاتحة الكتاب وقال فى آخر ، كفرالله عنه ما بين الجعتين وفرج ضعيف اه وقد ذكران منتصرفي منظومة له كاأورده المصنف وقال ان المواظب علسه مرزقه الله القبول والهبمة فىقلوبالرحال والنساء وقدأشارالىذلك غبر واحدمن المصنفين فياسرارالاذ كار والدعوات وقدياء ذكر الفاتعة أنضا في كتاب الاربعن لاى الاسعد القشيرى عن أبي عبد الرجن السلى عن محد ان أحد الرازى عن الحسن من داود البلخي عن يزيد بنهر ونعن حمد عن أنس رفعه من قر أاذا سلم الامام ومالجعة قبل أن يثني رجله فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوّد تين سبعاسبعا غفر لهما تقدم من ذنبه وماتأخروأعطى من الاحر بغدد كلمن آمن بالله وبالبوم الاتخر (ويستحب أن يقول بعد صلاة الجعة) والاولى أن يكون بعد تراءة السورالمذ كورة وهورافع بديه (اللهم يأغني باحيد بالمبدئ يامعيد يارحيم باودودأغنى) بقطع الهمزة (بحلالك عن حرامك وبطاءتك عن معصيتك (وبفضاك عن سواك يقال من داوم على هذا الدعاء) في ذلك الوقت (أغناه الله عن خلقه) أى انول سر الغني في قلبه عيث لا بطب له الافتقار الاالى ربه (ورزقه من حيث لايحنسب) فيفتح عليه أبوابا من أنواع الرزق الظاهري والمعنوى هكذا أورد هذاالدعاء صاحب القوت مع زيادة الجلة الثالثة وقدأ سقطها المصنف ولم بذكر له عددا مخصوصا والظاهر اله موكول مهمة الطالب ونشاطه فالاقل ثلاثة والاوسط حسة وسمعة ونسعة واحدى عشرة وانوجدله حلاوة مناجاة فلا بضران زاد وأورده أبو العباس الشرحى في فوائده عثل هذا السماق الاانه قالوا كفني بفضاك وفالقضى دينه واغناه عن خلقه وذكر أتضاعن بعض الشيوخ انه حاء في رواية من قال بعدصلاة الجعة سبعن مرة اللهم اكفني عدلال عن حامل واغنني بفضاك عن سوال قضى الله دينه واغناه عن خلقه قال وذكر بعض العلماء أن من واطب على ذلك بعدكل فريضة الىالجعة فماتأتي الجعة الاخرىالاوقد أغناهالله تعمالي وكلذلك منوط بالتصديق وصلاح النية وقدر وى ذلك الترمذي عن على رضى الله عنه ان مكاتبا عاء فقال عرت عن مكاتبتي فقال الاأعلك كلمات علمنهن رسول اللهصلي الله علمه وسلم لوكان عليك مثل أحد لاداه الله عنك قال بلي قال قل اللهم اكفني فساف الدعاء المذكور واشارة هذه الاسماء في السماق ستة فالغني هو الذي لاتعلقاله بغبره لافىذاته ولافى صفاته بل مكون منزها عن العلاقة مع الاغمار فن تعلق ذاته أوصفات ذاته بامرخارج منذاته توقف عليه وحوده وكاله فهومحتاج فقبرالى الكسب ولايتصورأن يكون غنيا مطلقاالاالله تعالى فالله تعالى هوالغني وهوالمغنى ايضاولكن الذي أغناه لايتصوران يكون باغنائه غنيامطلقاقان أقل أموره انه يحتاج الى الغني فلايكون غنيابل يستغنى عن غيرالله تعالى بان عده الله تعالى عاعتاج المه لابان يقطع عنه أصل الحاجة والغني الحقيقي هوالذى لاحاجة الى أحد أصلا والذي يحتاج ومعه مامحتاج المه فهوغني مالحماز وهوغاية مايدخل فيالامكان فيحق فيرالله تعمالي فاما فقد الحاجة فلاولكن اذالم تبق حاجة الالله تمالى سمى غنداولولم تبق له أصل الحاجة لماصح قوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء ولولاانه بتصورانه ستننيءن كلشئ سوى الله تعالى لما صراته تعالى وصف الغنى فالعارف السنعني مالحق أغنى الاغساء وان كان يخزن مؤنة من كافيه فان ذاك من آداب التكمل لقوة معرفتهم يحدودالله والتكامل من لايطفئ نور معرفته نور ورعه وأما الجيد فهو

ويستحب أن يقول بعد الجعة اللهم ياغنى ياحيد يأميد عارجيم يأميد بارحيم يأودود أغننى بحلالك عن حرامك و بفضاك عن سواك يقالمن داوم على هدا الدعاء أغناه الله سجانه عن خلقه و ر زقه من حيث لا يعتسب

الذى محمد على يسير الطاعة و محازى بكثير الثواب هوالحد عاهو حامد نفسه بنفسة اجمالا وباسان كلحامد تفصيلا وعياهومجودتكل ماهومثن عليه فانءواقب الثناء تعوداليه وكل اسم فعيل من أسمياء الحق بعراسم الفاعل والفعول بالدلالات الوضعية فهوالحامد والمحمود واعلمانه مافى العالم لفظ الاوفيه ثناء جيل فى طور الكشف يشهده أهله ومرجم ذلك الثناء اليه تعالى وان كانله وجه الى مذموم فلا بدأن يكونله وجه محودعند أهل الحق وانلم يعترعليه السامع والقارئ فهومن حيث ماهو مذموم لامستندله ولاحكم له لانمستندالذم الغدم فلاعدالذم من بتعاتى به فنذهب ويبقى الجديته ثمالحامد في عالى الحد اماان يقصد الحق أوغير الحق فانحد الله فقد حد من هوأهله وان حد غير الحق فا محمده الاعادشاهد فيه من الصفات الكالية ونعوت المحاسن وتلك الصفات عطاء أومنعله من حضرة الربوبية امامركوزة فيجملته وامامكتسبة في تخلقه وتخلمة وهيم دودة الى الحق فرحوع عاقبة الثناء الى الله تعالى وامالليدئ العدد فعناه الموجد لكن الاعجاد اذالم بكن مسبو قاعثله سمى الداء وان كان مسبوقاء ثله سمى اعادة والله تعالى بدأخلق الناس غهوالذي بعيدهم والاشياء كلهامنه بدت والمه تعودويه بدتويه تعود وأماالر حمرفن الرجة وهي نامة وعامة فالتامة افاضة الخبرعلى المحتاحين فارادته لهم عناية بهم والعامة هيالتي تتناول المستحق وغيرا لمستحق فتمامها منحيث أرادقضاء حاجات المحتاجين قضاها وعمومهامن حدث شمل المسقعق وغير المستحق وعم الدنها والاستخرة وتناول الضرورات والحاحات والمزاما الخاوحة عنهافهوالرحيم المطلق حقاوأ ماالودود فهوالذي يحب الخبر لجيع الخلق فعسن البهمو يشيءانهم وهو قريسمن معنى الرحم لكن الوحمة اضافة الى مرحوم والمرحوم هو المحتاج والمضطر وأفعال الرحم تستدعى مرحوماضعيفا وأفعال الودود لاتستدعى ذلك بل الانعام على سيل الابتداء من نتائج الود وكم انمعني رجته تعالى ارادته الخير للمرحوم وكفايته له وهومنزه عن رقة الرحة فكذلك وده ارادته الكرامة والنعمة للمودود واحسانه وانعامه وهومنزه عن مل المودة لكن المودة والرجة لاترادان في حق المرحوم والمودود الافي ثمرتها وفائدته الالارقة والميل والفائدة هي لباب الرحمة والمودة روحها وذلك هو المقصود فىحقالته تعالى دون ماهومقارب لهما وغبرمشروط فى الافادة وهذاهو السرفىذ كرالودود بعد الرحم ولما كان اسمه الغني متضمنالاسمه المكافي وهو قطب هذه الاسماء الجسة سي منه دو ن غسيره فعل الطلب فقال اغنى ولذا كانت غرة احابت الغني عن الخلق أي عن سواه مان لاتبق له حاجة الالله تعالى وهومقام شريف وفي قوله ورزقه من حمث لا يحتسب اشارة الى أن ذلك الغني الذي محصل له بالروسائط ولارؤية اسباب اذفى كل منهما نقص في مقام العارف وهو أعم من ورق الابدان ورزق الار واحفرزق الابدانالاقوات والاطعمة وذلكالفلواهر ورزقالارواح المعارف والمكاشفات وذلك للمواطن وهذا أشرف الارزاق وكل طالب من الله بعطى له على قدر همته في الطلب واستعدادة وقائلمته \* (تنبيه) \* ووى إن السني والديلي من حديث ان عياس رفعه من قال بعدصلاة الجعة وهو قاءد قبل أن يقوم من محلسه سحان الله و يحمده سحان الله العظيم و يحمده واستغفر الله مائة مرة غفراللهاه ماثة ألفذن ولؤالديه أربعة وعشرين ألفذنب وفى طبقات الحنفية للمعدالشيرازي صاحب القاموس مانصه ووى صاحب الهدامة عن محدين أجدين عبد الله الخطبي حديثا بسنده من قال بعد أن نصلي الجعة سحان الله العظم و يحمده مائة من غفرالله له مائة ألفذنب ولوالديه أر بعــة وعشر من ألفا وقرأت في كال الضعفاء لامنحمان من قال بعــدأن نصلي الجعة سحان الله و تعدده سحان الله العظم و تعمد و استغفر الله مائة من أغناه الله تعالى وقد روى الطيراني والبهبق من حديث أبي امامة من قال سحان الله و تعمده كان مثل مائة رقبة بعني اذا قالهامائة مرة وروى الطبراني وابن عسا كرمن حديث ابن عر من قال سيمان الله و يحمده كتب له ج امائة ألف

و محمده من غبرعب ولافزع كتب الله عز وجل له ألني حسنة ور وى الطبراني من حديث ابن عباس من قال سيحان الله و محمده واستغفر الله وأتوب المه كتبت كاقالها عمالقت بالعرش لا يتعوها ذب عله صاحبها حتى ياقي الله وهي مختومة كاقالهاور وى الحاكم في التاريخ والديلي من حديث أنس من قال سيحان الله وبحمده غرس اللهله بهاألف شحرة فى الجنة أصلها من ذهب وفرعها در وطلعها كثدى الانكار الينمن الزبد وأحلى من الشهد كلاأخذ منه شيءادكا كان وروى أبو بكرين أبي شيبة في المصنف والترمذي وحسنه وابن منسع وأنويعلي وابن حبان والطبراني والحاكم وأنو نعم والضباء من حديث حارمن قال سحان الله العظيم غرستله نخلة فى الجنة فني هذه الاخبار وان لم تقيد بالجعة تاييد لفضل السبع \* (تنبيه) \* آخر روى عن الامام ابن عبد الله القرشي قال: خلت على الشيخ ابي عبد الله المغاوري فقال إذااحتحت الى شي فقل باالله باواحد باأحد باجوادا نفعني منك بنفعة خير انك على كل شي قد رفانا أنفق منهامنذ معمتها وفد تلقيتهاعن شيخي العارف الله تعالى أبى الحسن على بن حجازى بن مجدالا جدى رحمه الله تعالى مقيدة بعدصلاة الجعة الني عشرة مرة ورأيت في وحلة الامام أبي سالم العياشي من فوا ثد بعض شيوخهمقيدة بعدصلاة مكتوية احدى عشرة مرةول كل وجهة والدعاء شريف والمريد مخبروالله أعلم \*(تنبيه) \* آخرومن الدعوات مار وى فى مطلق يوم الجعة روى البهيق وابن النجار من حديث أنس من قال هؤلاء الكامات وم الجعة سبعمرات فاتذلك اليوم دخل الجنة ومن قالها في ليلة الجعة فات تلك الليلة دخل الجنة من قال اللهم أنت ربي لااله الأأنت خلقتني وأناعبدك وابن أمتك وفي قبضتك ناصيتي ببدك أمسيت علىعهدك ووعدك مااستطعت أعوذ بكمن شرماصنعت أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفرلي ذنوبي انه لا مففر الذنوب الأأنت ومنهاما هو مقىد بالغداة من يوم الجعة روى ابن السيني والطيراني في الاوسط وابنعسا كروابن النجارمن حديث أنسمن قال صبيعة الجعة قبل صلاة الغداة أستغفر الله الذى لااله الاهوالحي القيوم وأتوب اليه ثلاث مران غفرالله له ذنويه ولو كانت أكثر من زيدا ليحروفي الاسناد خصيف بنعبد الرحن الجزرى ضعيف لكنوثقه ابن معين ومنهامقد بالانصراف من الجعة وسيأتى المصنف في الا " دابوالسن الخارجة عن الترتيب قريبا (م يصلي بعد الجعة) أي بعد الفراغ منصلاتها (ستركعات) كذافى القوت (فقدر وى انعمر )رضى الله عنهما (ان الني صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الجعة ركعتين) رواه المعارى ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماحه كلهم من طريق نافع عنه ولفظ المخارى وكان لا يصلى بعد الجعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين وعند أبى داود فى بعض طرقه وابن حبان من طريق أنوب عن نافع قال كان ابن عر يطمل الصلاة قبل الجعة و يصلي بعدها ركعتن في بيته ويحدث انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ورواه الليث عن افع عن ابن عمرانه كان اذاصلي الجعة انصرف فيسجد سعدتين فىبيته مقال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل دالنرواه مسلم وأخرج ابن أبي شبية من طريق الزهرى عن سالم عن ابن عر رفعه كان بصلى بعد العقة ركعتين ومن طريق حمد بن هلال عن عران بن حصن الله كان تصلى بعد الجعة ركعتن وأخر جعن أبي مكر من عياش عن منصور عن الراهم قال صل بعد الجعة ركعتين غم صل بعدهما ماشت وعن غندر عن عران عن أبي مجلز قال اذا سلم الامام صلى ركعتين واذار جم صلى ركعتين وقال الترمذي في حامعه بعدانذ كر حديث ابن عمركان يصلى بعد الجعة وكعتين والعمل على هذا عندبعض أهل العلم ويه يقول اشافعي وأحد اه ونقل النووى في الروضة عن ابن القاص وآخر من من انه يحصل الاستعباب ركعتين نص عليه فىالام وسيأتى القول باستعباب الاربعة والنصان يحولان على الا كل والاقل صرحده صاحب التهذيب

حسنة وأربعة وعشر ون ألف حسنة وروى الديلي من حددث أيهر مرة من قال سحان الله

ثم بصلی بعدالجعه است رکمان فقدروی ابن عمر رضی الله عنهما اله صلی الله علیه وسلم کان بصلی بعدالجعه رکعتبن و روی أبوهر بره

و بوافقه قول النو وي في التعقيق انهافي ذلك كالظهر (وروي أبوهر مرة)رضي الدعنه أنه صلى الله

عليه وسلم كان يصلى (أر بعا) أى بعد الجعة لا يفصل بينهن بنسليم أخرجه مسلم وأبو بكر بن أبي شبية والترمذي والطعاوي من طريق سهيل عن أبيه عنه رفعه بلفظ من كان مصليابعد الجعة فليصل أربعا وقدروى ذلك عن ابن مسعود وغيره من التابعين أخرج ابن أى شيبة من طريق عبدالله بن حبيب قال كان عبد الله يصلى بعدالجعة أربعا ومن طريق أبي عبيدة عن عبدالله انه كان يصلى بعد الجعة أربعنا ومن طريق العلاء بن المسب عن أبه قال كان عبد الله يصلى بعد الجعية أربعا ومن طريق حيادعن الراهم عن علقمة الله كان يصلى أر بعابعد الجعة لايفصل بينهن ومن طريق عن أبي حصن فالرأيث الاسودبن يزيد صلى بعد الجعة أربعا وعن حفص عن الاعش عن الراهيم قال كانوا بصاوت بعدها أربعا وعن حرر بن عبد الحيد عن مغيرة عن حادقال كان يستعب في الاربح التي بعد الجعة أن لا يسلم بينهن وعن وكسع عن مسعر عن أبي بكرين عرو بن عتبة عن عبد الرجن بن عبد الله انه كان بصلى بعد الجعة أربعاوقال الترمذي في امعه بعد روايته حديث أبي هر مرة والعمل على هذا عندبعض أهل العلماه قلت وهو قول أى حسفة ومحدين الحسن والحسن بنحى وابن المبارك وقال احتق ان صلى يوم الجعة فى المسعد صلى أربعا وانصلى فى سنه صلى ركعتن ونقسل النووى فى الروضة عن ابن القياص وآخرين استعباب أربع بعدهاوقال نص عليه في الام اه وهو رواية عن أحد (وروى على وعبدالله من عباس) رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى (ستا) أي بعد الجعة أي بتقدم ركعتين على الاربيع ركعات أخوج أبوداود منحديث النعمر انه كان اذا كان عكة فصلى الجعة تقدم فصلى وكعتن ثم تقدم فصلى أر بعاواذا كان بالمدينة صلى الجعة غرجع الىبيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسعد فقيل له ياأبا عبدالرجن فقال كان الني صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو الاحوص عن عطاء قال كان انعم اذاصلي الجعمة صلى بعدها ست ركعات ركعتين ثمار بعا وقول المصنف وروى على وابن عباس الخ أماقول على فاخرجه البهق موقوفا علمه قاله العراقي قلت هو في المصنف لابن أبي شيبة عن هشم أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرجن قال قدم علينا ابن مسعود فكان يامرنا أن نصلي بعدالجعة أربعا فلماقدم علمنا على أمرنا أن نصلي ستافا خذنا بقول على وتوكناقول عبدالله قال كان يصلى ركعتين عمار بعا حدثناشريك عن أبي اسعق عن عبدالله نحيب قال كان عبدالله يصلى أربعا فلماقدم على صلى ستاركعتن وأربعا وروى ذلك أيضا عن أنيموسي الاشعرى وغيره قال ان أبي شدة حدثنا على من مسهر عن الشيداني عن أبي مكر بن أبي موسى عن أبيه اله كان تصلي بعد الجعة ست ركعات وحدثنا وكسم عن زكر ما عن محدبن المنتشر عن مسروق قال كان يصلى بعدالجعة سناركعتين وأربعاوهوقول عطاء والثورى وأي يوسف ورواية عن أبى حنيفة وأحد والشافعي على التخدير منهما نقله الخوار زمي من الشافعية في الكافي (والكل صحيح) ثبت في الاخبار مروى عن العمامة قولاوعلا (في أحوال مختلفة) بشير الي ما تقدم من حديث ابن عمر الله كان اذا كان يمكة نصلي ستاواذا كان بالمدينة يصلي ركعتين وعزاه الى فعل الذي صلى الله عليه وسلم (والا كمل أفضل) وهوست ركعات ورأيت عفط الشيخ شمس الدين مجدين أي مكر من مخدين على الحر برى الشافعي ابن خال القطب الخيضري وجهماالله تعالى مانصه وقدنس ان الصلاح المصنف الى الشذوذ في ذكر الست ركعات وأحاب عنه النووي عارواه الشافعي باستناده الى على رضى الله عنه أنه قال من كانمنكم مصلما فليصل بعدهاستركعات قال الحافظ عمادالدين كثير وقد حكى نعوهذاعن أبيموسي وعطاءو محاهدو حمد ابن عبدالرجن والثورى وهو رواية عن أحد اه قلت قال ابن قدامة في المغنى قال أحدين حنيل ان شاء صلى بعدالجعة ركعتن وانشاء أربعا وانشاه سنا وتقدمقر ساانه روابة عن أبى حنيفة واختارها أبو بوسف والمه مال أبو جعفر الطعاوى الاان أبابوسف قار أحداث ببدأ بالاربع ثميثني بالركعتين

أر بعاوروى على وعبدالله ابن عباس رضى الله عنهم ستاوالكل صبح فى أحوال مختلفة والاكل أفضل

لانه ابعد ان يكون قدصلي بعدالجعة مثلهاعلى ماقد نهسي عنهائم ساق الطحاوى الى عرانه كان يكره ان يصلى بعدصلاة مثلها فلذلك استحبأ بوبوسف ان يقدم الار بع قبل الركعتين لانهن لسن بمثل الركعتين وكر. أن يقدم الركعتين لانهما مثل الجعة قلت وقدذ كرالمازرى في شرحه ان أمر، صلى الله عليه وسلم بالار بمع لئلايتوهم من الركعتين انه ماتكملة الركعتين المتقدمتين فيكمون ظهرا وتبعه فىذلك أنوبكر ان العربي في شرح الترمذي وهناك قول آخر ان يصلي بعد الجعة أر بعايفصل بينهن بسلام روى ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي وهوقول أبى حنيفة واسحق كذانقله ابن بطال في شرح البخياري قلت ولعله رواية عن أبي حنيفة والشهور من مذهبه ماقدمناه انهن أربع بسلام واحد والمشهور من مذهب مالك انه لادصلي بعدها في السحدلانه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بعد الجعة ولم وركع في المسحد \*(تنبيه)\* قال في القنمة ولما التلي أهل مرو باقامة الجعتين مهامع اختلاف العلماء في حوازها ففي قول أبى بوسف والشافعي ومن تابعهماهماما طلتان ان وقعتامعا والافمعة المسبوقين ما طلة أمرأتهم ماداء الاربع بعدالجعة حتمااحتماطا ثماختلفوا فىنيتها فقيل ينوى السنة وقيل ينوى ظهر ومه وقيل ينوى آخرظهرعليه وهوالاحسن لانه انام تعزا لجعة فعلمه الظهر وانجازت أحزأته الاربع عن ظهرفاتت علمه فلت والاحوط ان يقول فويت آخوظهر أدركت وقته ولمأصل بعدلان ظهر يومه انما عب علمه ماتح الوقت فى ظاهر المذهب قال محد الائمة واختماري ان يصلى الظهر عذه النمة ثم يصلى أر بعاينية السنمة ثم اختلفوافى القراءة فقل يقرأ الفاتحة والسورة فى الاربع وقيل فى الاوليين كالظهر وهواختيارى وعلى هذا الخلاف فبمن قضى الصلوات احتماطا أه قلت وعلى هذا درج المتأخرون من أصحابنا فمنتذ نصلي أر بعابهذه النبة وأر بعابنية السنية وركعتين بعدها فيكون المجموع عشر ركعات وأفتى بعضهم بانه نصلي أيضاأر بعاشة سنة الظهر القبلمة فتكون المجموع اثنتي عشرة ركعة ولكنع للاصحاب على قول أبي نوسف المتقدم وبه أنتي مشايخنا \* (تنبيه) \* آخر لم يذكر المصنف سنة الجعية القبلية وقد عقد الخارى فى صححه باب الصلاة بعدالجعة وقبلهاوأورد فيه حديث ابن عرانه كان ينصرف فيصلى ركعتين ولم يذكر في الباب الصلاة قبلها واختلفوا في ذلك فقيل المعنى باب حكم ذلك وهو الفعل بعدها لوروده والترك قبلهالعدم وروده فانه لو وقع ذلك منه لضبط كاضبطت صلاته بعدها وكاضبطت صلاته قبل الظهر ويحتملانه أشارالى فعل الصلاة قبلها بالقياس على سنة الظهرالتي قبلها المذكورة في حديث ابن عرالذي أورده وقد أنكر جاعة كون الجعة لهاسنة قبلها وبالغوافى انكاره وجعاوه بدعة وذلك لانه صلى الله عليه وسلم لميكن يؤذن المجمعة الابين يديه وهو على المنبر فلريكن يصلبها وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لانه اذاخر جالامام انقطعت الصلاة وعن أنكرذاك وحعله من المدع والحوادث الامام أبوشامة وذهب آخرون الحان لهاسنة قبلهامنهم النووى فقال في المنهاج يسن قبلهاما قبل الظهر ومقتضاه انه يستحب قبلها أربع والمؤ كدمن ذلك وكعتان ونقل فى الروضة عن ابن القاص وآخر من استحباب أربع قبلها ثم قال ويحصل مركعتين فال والعمدة فيه القياس على الظهر ويستانس يحديث ابن ماجه في السنن أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبلها أربعا فال العراقي رواه ان ماحه من رواية بقية بن الوليد عن بشرين عبد عن عاج من ارطاة عن عطمة العوف عن ابن عباس قال النووى في الخلاصة وهو حديث اطل اجتمع هؤلاء الاربعة وهم ضعفاءو بشروضاع صاحب أباطيل قال العراق فىشرح الترمذي بقية بن الوليد موثق ولكنه مداس وحباج صدوق ووىله مسلم مقرونا بغيره وعطية مشاه يحيى بن معين فقال فيه صالح ولكن ضعفهما الجهور اه قلت والمن الذكور رواه أبوالحسن الخلف فى فوائده باسسناد حمدمن طورق أى استحق عن عاصم من ضمرة عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند الطبراني في الاوسط من شهد الجعة فليصل أربعا قبلها وبعدها أربعا وفى السيند مجدين عبد الرحن السهمى ضعفه الخارى

\*العاشرأن الاز مالمسعد حتى دصلى العصرفان أقام الىالمغرب فهرو الافضل يقال من صلى العصرفي الحامع كان له ثواب الحي ومن صلى المغرب فله ثواب عة وعرة فانام يأمن التصنع ودخولاالا فة علمه من نظر الخلق الى اعتكافه أوخاف الخدوض فهما لا يعنى فالافضل ان رجع الىسهذا كرالله عزوحل مفكرا في آلائه شاكرا لله تعالى على نوفيقه خائفا من تقصره مناقبا لقلبه واسانه الىغروب الشمس حتى لاتفوته الساءية الشر الهامة ولاينبغي أن شكام في الحامع وغيرهمن المساحد عديث الدنياقال صلى الله علمه وسلرياً بي على الناس زمان بكون حديثهم فىمساحدهم أمردنماهم ليسالله تعالى فمهم حاحة فلاتعالسوهم

\*(بيانالا دابوالسن الخارجة عسن الترتيب السابق الذي يم جيع النهاروهي سبعة أمور)\* الاول أن بحضر مجالس العلم بكرة أو بعد العصر

وغبره وهو قول أى حنيفة ومحدوعليه عل الاصاب وبوب ابن أبي شيبة في الصنف على الصلاة قبل الجعة وأو ردفيسه عن عبدالله منمسعودانه كان بصلى قبل ألجعة أربعا وعن ابن عرائه كان م عبر يوم الجعة فيبطل الصلاة قبل ان يخر ج الامام وعن الراهيم الفعي كانوا يصاون قبل الجعة أر بعاوقال النقدامة في المغنى لااعلم فى الصلاة قبل المعة الاحديث النماحه أى الذى تقدمذ كرهور وى سعيد بن منصور فى سننه عن أب مسعود مثل رواية ابن أبي شيبة (العاشرة ان يلازم المسعد) بعد فراغه من صلاة الجعة (حتى يصلى العصر) مع جاعة الاالمانع (فان جلس) بعد ذلك (الى) أن يصلى (المغرب) معجاعة (فهو الافضل) الساعة المنتظرة من آخرالهار (يقال من صلى العصر في الجامع كان له توابعة ومن صلى المغر بفله نوابعرة) كذافى القوت قلت وهذا قدوردفى المرفوع أخرج الديلى فى مستد الفردوس من حديث أنس من صلى المغر بف جاعة كتبتله عنة معرورة وعرة متقبلة وكأنما قام ليله القدر وأخرج أحد والبهق منحديث أنس من صلى العصر فلس على خيراحتى عسى كان أفضل عن أعتق عمانية من ولد اسمعيل وأخرج الديلى منحديث أبى الدرداء من صلى الجعة كتبتله عقمتقبلة فانصلى العصر كانتله عرة فان عسى في مكايه لم يسأل الله شبأ الاأعطاه (فان لم يأمن التصنع) على نفسه (ودخول الاسفة عليم من تفار الحلق الى اعتكافه) في المسعد (أوخاف الموض فيمالا بعني) وفي نسعة فيما لاينبغي (فالافضل) في حقه (أن رجع) بعد صلاة الجعة (الى بينه ذا كرالله تعالى) بلسانه وقلب (متفكرافي آلائه) أى في نعمائه (شاكراله على توفيقه) وارشاده لهذا الخير العظيم (خائفامن تقصيره) الذىصدرمنه فىعبادته (مراقبالقلبه ولسانه )فلايخطر بباله شي من حظوظ الدنياولايجرى على لسانه الاالحير فيراعى غروب الشمس بالاذ كاروا لتسبيع والاستغفار فى منزله أومسعد حيه فذلك منتذ أفضل (حتى لاتفوته الساعة الشريفة) الموعودة باجابة الدعاء فها (و) اذا جلس فانه (لاينبغيان يتكلم في الجامع) الذي صلى فيه الجعة (وغيره من المساحد) التي يصلى فيهادا عما (عديث الدنيا) وكالمها (فقد قال الني صلى الله عليه وسلم يأتى على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمردنياهم ليس لله فهم حاجة فلاتحالسوهم) قال العراق أخرجه السهقي فى الشعب من حديث الحسن مرسلا وأسنده الحاكم فى حديث أنس وصح اسناده ولابن حبان نحوه من حديث ابى مسعود اه قلت لفظ حديث ا بنمسعود سيأتى على الناس زمان يقعدون في الجالس حلقا حلقا انمانهم الدنيا فلاتجالسوهم فانه ليس لله فيهم حاجه وافظ حديث أنس عندالحا كميأنى على الناس زمان يتعلقون فى مساجدهم وليس همهم الا الدنباليس لله فهم حاجمة فلاتحالسوهم ولفظ البهقي المرسل مثل ماساقه المصنف غسرانه قال فلا تجالسوهم فليس لله فهم حاجة وأوردا بن الحاج في المدخل حديثام فوعا بلفظ اذا أتى الرجل المسجد فأكثرمن السكلام فتقول الملائكة له اسكت ياولى الله فانوا دفتقول له اسكت بابغيض الله فان زاد فتقول له أسكت على لعندة الله والله أعلم (بيان الا كذاب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يع ) أي يشمل (جمع النهار وهي سبعة أمور الاولى ان يحضر مجالس العلم) أى الشرى كالفقه فدن الله بتعلم الاحكام الشرعية وآكدهاى ايتعلق بالعبادات البدنية ثم المالية وأرفعها تعلم علم البقن والمعرفة بالله تعالى وأوقات الحضور ثلاثة اما ان يكون (بكرة) أى فىأول النهار نقد استحيه بعض العلياء تمنا بالبكور ويتمله التبكير الى الجعة وحضور مجلس العلم ولابد من النبتين والافلايتم له الاواحد منهما (أو) يكون حضوره (بعد العصر) أى بعد الفراغ من صلاته وهو وقت التفرغ من الاشفال الدنبوية فتكون قد أخذلنفسه راحة خصوصا اذا كانمشغولا عدمة أوكسب على عبال فلاعكنه في أول النهار والغالب على الوقت الذي بعد العصر التفرغ (أو) يكون (بعد الصلاة) أى صلاة المعة وحينئذ فليتفرغ منأ كل طعام ان لم يكن صاعًا قبل الغدو الى المسجد لكون أدعى لنشاطه في سماع

مايلتي من العلم وأما من كان من عادته تناول الطعام بعد الصلاة كاهو عليه الناس الات فلاعكنه الحضور في محالس العلم بعد الصلاة لان خاطره متعلق بتناول شيّ من الزاد وهذه الاوقات الثلاثة هي المعتبرة فى حضور مجالس العلم و يحتلف حكمها باختلاف أحوال السامعين وهناك وقتان آخران يلحقان بمؤلاء الثلاثة وهما وقت الهجير قبل الزوال بساعة أوأ كثرفي أيام الصف أوأقل في المم الشتاء لن لم يتفرغ في بكرة النهار لاشتغاله بغسل السنة أوغسل رأسه أوغسل ثيابه خصوصا للاعزب فيتكلف الخروج الىموضع بعبد يغسل فيه ثيابه والثاني بعد صلاة المغرب الى العشاء لمن لم مكنه التفرغ غن أشغاله وهذا أوفق لاهل الكسب والكد فانهم يتفرغون في مثله هذا الوقت و يحصل له ثواب الصلاتين فى جماعة وثواب حضور العلم فليسهو باقل أجرا ممنجه عبين البكور وحضورا لعلم ولما كانت العمدة غالباعلى الاوقات الثلاثة اقتصر علهاالمصنف ثمان المراد بالعلاء الذين أمر يعضو ومحالسهم هم العلاء بالله الذين يعلمون الناس أحكام الشريعة وما يتعلق بعباداتهم فيحضر مجالسهم ليستفيد بهم علما الى علم (ولا يحضر مجالس القصاص) وهم الذين يقصون على الناس بأخبار الام السالفة وحكاياتهم و يترفعون على المراسي و اشغلون الناس عن ذكرالله تعالى (فلاخيرفي كلامهم) لانه لا يخاومن موضوع و باطل ومصنوع وزور و بهنان (ولاينبغي ان يغلو المريد) في طريق الاستوة (في جميع اوم المعة) وان لم يكن بالمسعد (عن الله برات) أى أمور الليرمن التصدق واعانة المحتاج واعالة الملهوف ونصر المظاوم والسلام على المؤمنين ورده علمهم وارشاد الطريق العائر واماطة الاذىعن الطريق وحضور الجنائز وتشميت العاطس والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وفصل المتخاصمين والحلم وتحسين الحلق والشفقة ولين الجانب وحفظ اللسان والبصر وغيرهامن أمور الخير (والدعوات) الواردة فى الكتاب والسنة بان يكون لسابه رطبابها جار باعلهامن غير تكلف ومشقة مع الاخلاص وحسن المراقبة (حتى توافقه الساعة الشريفة) الموعودم افي وم المعة (وهوفى خير )وعلى خير (ولاينبغي ان يحضر الحلق قبل الصلاة) فقد نهى عن ذلك فقد (روى عبدالله بنعر )رضى ألله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العلق يوم العة قبل الصلاة) قال العراق أخرجه أبود اود والنسائي وابن ماجه من رواية عرو النشعب عن أبه عن جده ولم أحده من حسديث ابن عمر اه قلت وأخوجه أبو بكر بن أبي شبية أعضامن حديث عروين شعبث عن أبيه عن جده والفظمنه ي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق الحديث يوم المعة قبل الصلاة ولعل الذي عند المصنف تحريف وقعمن النساخ فنقصوا واوابعد عرعليانه قدروى أبن أبي شيبة جواز ذلك عن السائب وعبدالله بن بسروا بنعر وأبيهر وه ولذا قال صاحب القوت (الاان يكون)صاحب الحلقة (علا بالله)وأحكامه ومعاملاته (يذكر بايام الله)ونعمائه وبدل على الله (ويفقه) الحاصر من (فدين الله) في عباداتهم ومعاملاتهم (يسكام) على الناس (في الجامع بالغداة) قبل الصلاة أو بعدها (فيعلس اليه) المريد فيستم منه مايضد وأولك الزاهدون في الدنسا الراغبون في الا منوة (فيكون جامعابين البكور) المستعب (وبين الاستماع) للعلم (واستماع العلم النافع) فيدينه ودنياءو (في الأحنوة أفضل من اشتغاله بالنوافل) من الصاوات والمستمع شريك القائل في الاحر وقد قبل أقرب الى الرحة (فقدر وى أبوذر ) جندبين جنادة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (ان حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة) تقدم في كتاب العلم وفي خبر آخرلان يتعلم أحدكم بالمن العلمأو بعلم خبرله من صلاة ألف ركعة قبل بارسول الله ومن قراءة القرآن أيضا قال وهل ينفع قراءة القرآن الابعلم وتقدم ذاك وامثاله في كاب العلم فاذاصلي الجعة انتشر في أرض الله وطلب من فضل الله ومن الفضل طلب العلم واستماعه (قال أنس بن مألك) رضى الله عنه (ف) تفسير (قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله اماانه ليس بطلب درا ولكن عبادة مريض

ولا بعضر بحالس القصاص فلاخرف كلامهم ولاينبغي أن يخاو الريدفي جميع يوم الجعقين الخبران والدعوات حيني توافسه الساعية الشريفة وهوفى خرولا بنبغي ان بحضرا لحلق قبل الصلاة ور وىعداللهن عر رضى الله عنه ماان الني صلى الله علمه وسلم نهى عن التعلق يوم الجعة قبل الصلاة الاأن يكون عالمالله مذكريا بام الله و يفقه في دن الله سكام فى الحامع بالغداة فعاس المه فسكون حامعاس السكور وبينالاستماع واستماع العملم النافع فى الاسخوة أفضل من اشتغاله بالنوافل فقدروى أبوذران حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألفركعة فالرأنس ا م مالك فاذا قضت الصلاة فانتشر وافى الارض وابتغوا من فضل الله اماانه ايس بطلب دنيا ولكن عادةسسن

وشهود جنازة وتعلم علم وزيارة أخفالله) هكذاهوفى القوت وقد أخرجه ابنج برفى تفسيره عنه مرفوعا ولميذ كروتعلم علم وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قاللم ومروابشي من طل الدنيا والساق سواء وأخرج الطهرأني منحديث أبي امامةرفعه من صلى الجعة فصام يومه وعادمر يضاو شهد حنازة وشهد نكاحا وحستله الجنة ومن العلماء من حل الآمة على ظاهرها فاخرج ابن المنذر عن سعيد بنجير قال اذا انصرفت ومالجعة فاخر جالى باب المسحد فساوم بالشئ وانلم تشتره وأخرجان أى شيبة عن مجاهد وعطاء فالاهواذن من الله اذافرغ فانشاء فعل وانشاء لم يفعل قلت فالامرعلى القولين الاباحة بعد الخظر قال القسطلاني وقولمن قالانه للوحوب فحقمن يقدرهلي الكسب قول شاذ ووهم منزعم انالهارف للامرعن الوحوبهنا كونه وردبعدا لحظر لانذلك سيتلزم عدمالوحو ببل الاجاعهو الدال على ان الامرالذ كورالاباحة قال والذي يترج إن في قوله انتشروا وابتغوا اشارة الى استدراك مافاتكم من الذي انفضضتم اليه فبنعل الىقضية شرطية أي من وقعله في حال خطبة الجعة وصلاتها زمان عصل فيه ماعتاج الممن أمردنهاه ومعاشه فلايقطع العبادة لاحله بل يفرغ منهاو يذهب حيننذ لعصل حاجته وقيل هوفى حق من لائئ عنده ذلك اليوم فامره بالطلب أى صورة اتفقت لفرح عياله ذلك اليوم لانه نوم عدد والله أعلم ثم قالصاحب القوت (وقدسى الله تعالى العلم فضل الفيمواضع) من كتابه (قال تعالى وعلك مالم تمكن تعلم وكان فضل الله علي عظميا) فسمى تعليمه مالم يعلم فضلا ومفه يقال للعالم الكامل هوالفاضل (وقال تعالى ولقد آتينا داود منافضلا بعني العلم) بدليل قوله في الآية الاخرى ولقد آتينا داود وسلمان على الاسية (فتعلم العلم) ومدارسسته (في هذا اليوم) خاصة (و) كذا (تعليمه) للناس والتذ كير بالله والدعوة اليه (من أفضل القربات) الى الله تعالى يشترك فيه العالم والمتعلم وانما كان في هذا اليوم أفضل لان يوم الجعة أفضل من سائر الايام لانه يوم المزيد وللقاوب فيه اقبال وتعديد فكذلك الجاوس فيه بين يدى العلماء للتعليم أفضل من غيره من الأيام ولذا كانوا يستعبون افتتاح الدروس فيهدذا اليوم طلباللبركة والزيد والانتفاع قال صاحب القوت ومحالس العلماءفي الجامع من تناوم الجعة ومن تمام فضله قال الحسن الدنيا ظلة الاعمالس العلماء ثم قال وحضور مجالس العلم أفضل من الصلاة (والصلاة أفضل من مجالس القصاص) لانهم يبطؤن عن الغدة الى الجامع في الساعة الاولى والثانمة أللتن ورد الفضل فهما وفي القوت والصلاة انعدم مجلس العلم بالله والتفقه فىدين الله أز كر من مجالس القصاص ومن الاستماع الى القصاص (اذ كانوا يرونه) أى القص (بدعة) ظهرت في القرن الاول وكانوا ( يخرجون القصاص من الجامع) مروى انه (حضر) وفي تسعنة بكروفي القون ماء (ابن عر) رضى الله عنهما ذات يوم (الى مجلسه) الذي (في المسعد فاذا قاص يقص في موضعه) الذي كان يُحاس فيه (فقالله قم عن مجلسي فقالله لاأقوم وقد جاست) فيه (وسيعتل اليه) ولفظ القوت أوقال وقد سبقتك اليه قال (فارسل ابن عرالي صاحب الشرطة) بعني ألجا كم والشرط كغرف أعوان الجند (فافامه) من المجلس (ولو كان ذلك) أى القص (من السنة) المعروفة (لما استعل اقامته) أى ماجازله أن يُقيمه من مجلسه سيماً وقد سبقه الى ألوضع كيف ( نقد قال صلى الله عليه وسلم) فيمارواه عنه ابن عر نفسه (الايقين أحدكم أخاه من مجلسه شميحلس فيه) أخرجه مالك والخارى ومسلم والترمذي وأخرحه أحد والخارى من حديثه بلفظ لا يقيم الرحل الرجل من مقعده ثم يحلس فيه و (الكن تفسحوا وتوسعوا) وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي بكرة لا يقوم الرجل للرجل من مكانه ولكن ليوسع الرجل لاخيه المسلم وأخرج الشافعي ومسلمعن جابر لايقيم أحدكم أخاه وم الجعة غي خالفه الىمقعده فيقعد فيه وليكن ليقل افسعوا وأخرج الحا كمن حديث أبى بكرة لايقيم الرجل الرجل من مجلسه عميقعد فيمولاتمسم بدل بدو بمن لاتماك (وكان ابن عمر) رضى الله عنهما (اذا قامله الرجل من

وشهود جنازة وتعملمعلم وزيارةأخفاللهعز وجل وقدسمي الله عزوحل العلم فضلافي مواضع قال تعالى وعلكمالم تمكن تعلم وكان فضل الله على العظما وقال تعمالي ولقدا تينا داود منافض الابعني العلم فتعلم العلم في هـ ذا اليوم وتعاممهن أفضل القربات والصلاة أفضل من مجالس القصاصاذ كانوارونه مدعة و يخرجون القصاص من الجامع \* بكرابن عـر ردى الله عنهما الى مجاسه في المسعد الجامع فأذا قاص رقص في موضعه فقالقم عن محلسي فقال لاأقرم وقد حلست وسيقتل المه فارسل ابن عرالى صاحب الشرطة فاقامه ف الوكان ذلكمن السنة لماحازت اقامته فقد قالصلى الله علىه وسلم لايقمن أحدكم أخاهمن مخاسه م بحلس فيهول كن تفسعوا وتوسعوا وكانابن عراداقامله الرحل

عجلسه لم يجلس فيه حيى معود اليه) كذافى القوت (وروى ان قاصا) من القصاص (كان يحلس بفناء حرة عائشة رضى الله عنها) فيقص و يذكر و رفع صوته (قارسلت ألى ابن عمر) تعله (ان هذا قدآ ذاني بقصصه وشغلني عن سعني) أى نوافلي قال (فضر به اسعر حتى كسرعصاه على ظهره عم طرده) كذا فى القوت ورفع الصوت في ألمسعد حرام لاسما اذا شغل المصلين عن سعتهم قلت ظاهر لفظ العدارى من حديث ابن عرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرحل أخاه الحديث النعريم فلانصرف عنه الابدليل فلايجوز أن يقيم أحدامن مكانه و يحلس فيه لان من مبق الىمماح فهوأحق به وقدذ كر عن ابن عبر أنه أقام قاصامن موضعه فالماذلك لاحل مدعته وقدم النهي عن التفرقة بن اثنن وهي صادقة بأن بزخرج رجلين عن مكانهما و يجلس بينهمانع لوقام الحالس باختياره وأجلس عسره فلا كراهة في حَلُوس غيره ولو بعث من بقعدله في مكان ليقوم عنسه اذاحاء هو حازاً بضامن غير كراهة ولو فرشله تحوسحادة فلغيره تنحيتها والصلاة مكانها لان السبق بالاحساد لاعما يفرش ولايحوزله الجلوس علمابغير رضاه نعم لارفعها بيده أوغيرها لئلاندخل فىضمانه واستنبط اسح يج راوى هذا الحديث عن نافع عن ابن عر من قوله وا كن يقول تفسحوا أن الذي يتخطى بعد الاستندان لا كراهة في حقه قاله القسطلاني (الثاني أن يكون حسن الراقبة) أي الانتظار (الساعة الشريفة) الموعود بها ففي المرالمشهورأن في الجعة ساعة لا بوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فها شيأ الاأعداه اماه قال العراق أخوجه الترمذي وحسنه وابنماجه من حديث عروبنعوف المزنى لكن لفظه لادسأل الله العبد فهاشاً الاأتاءاماه وهو في صبح مسلم من حديث أبي هريرة دون ذكر الصلاة وفي مسنداً حد من حديث جماعة من العداية (وفي خبر آخر لايصادفها عبد رصلي) قال العراقي منفق عليه من حديث أي هو رة اه قلت قال المخارى في العجم حدثها عبدالله بن مسلة عن مالك عن أبي الزياد عن الاعرج عن أبي هر برة أن رسول الله صلى الله علمه وسلمذكر يوم الجعة فقال فيه ساعة لايوافقها عبد مسلم وهوقائم يصلى يسأل الله تعالى فهاشياً الا أعطاه اياه وأشار بيده يقللها وأخرجه مسلم والنسائي في الجعة قال الولى العراقى فى شرح التقريب قوله وهوقائم يصلىذكر ابن عبدالبر ان هذور واية عامة من روى الموطأ ماعداقتيبة وأبا مصعب ومطرف وابن أبى أويس والتنيسي فلم يقولوا وهوقائم اه وأخرج الشحنان والنسائي وابن ماجه من طريق أنوب السختماني والشخان أيضا من طريق سلة بن علقمة ومسلم والنسائي من طريق عبدالله من عون ثلاثتهم عن محدين سيرين عن أبي هريرة بلفظ ان في الجعة لساعة لاتوافقها مسلم قائم يصلى يسأل الله خيرا الاأعطاء الاه قال بده يقللها أي تزهدها هذا لفظ مسلم ولفظ النخارى من طريق سلة بن علقمة بعد قول وقال بيده ووضع أغلة على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدهاوزاد مسلمن طريق محدبن ويادعن أبىهر برة بلفظات فى الجعة لساعة لابوافقها مسلم بسأل الله فهاخيرا الاأعطاه قال وهي ساعة خفيفة (واختلف فها) أى في تعيينها على أقوال زادت عن العشرين وقد تبع المصنف صاحب القوت فلم زدعلى ماأورد (فقيل انهاعند طاوع الشمس) من ومها نقله صاحب القوت وهوالقول الاول (وقيل عندالزوال) أى زوال الشمس من كبد السماء رواء ان أبي شيبة عن البصرى وحكاه ابن المنذر عنه وعن أبي العالمة وهو القول الثاني (وقلمع الاذان) رواه ابن أيشيبة عن أي أمامة رضى الله عنه انه قال اني لارجو أن تكون الساعة التي في الجعمة احدى هذه الساعات اذا أذن المؤذن الحديث ورواه الطبراني في مجمه الكبير عن أبي أمامة وهداهوالقول الثالث (وقبل اذاصعد الخطيب النبروأخذفي)الذكرأي (الخطبة) ورواه ابن أي شيبة عن أبي امامة وهذاهو القول الرابع (وقبل اذا قام الناس الى الصلاة) رواه ابن أبي شيبة والطبراني عن أبي أمامة ور وى الطبراني في الكبير من حديث مهونة بنت سعد قلت أبه ساعة هي بارسول الله قال ذلك حين يقوم

من محلسه لم محلس فده حتى معود المدوروىأنقاصا كان يجلس بفناء حررة عائش\_ة رضى الله عنها فارسلت الى ابن عران هذا قدآ ذاني بقصصه وشغلني عنسعتي فضر مهاسعر حتى كسرعصاه على ظهره مم طرده \*الثاني أن يكون حسن الراقبة الساعة الشر يفية ففي الخير المشهو رانفى الجعةساعة لابوافقهاعبد مسلم يسأل اللهعر وحلفهاشمأالا أعطاه وفي خـر آخر لانصادفهاء بديقلي واختلف فهافقيل انهاعند طاوع الشمس وقبل عند الزوال وقيلمع الاذان وقبل اذاصعدالامام المنبر وأخذفي الخطبة وقيل اذا قام الناس الى الصلاة وقسل آخروقت العصرأعيني وقتالاختمار

الامام وسنده ضعيف وهو محتمل أن وإدبه القيام للصلاة كامرالله أوالقيام الى الخطبة وهوالقول الحامس (وقيل آخروقت العصر) ولفظ القوت بعد العصر من آخواً وقائها وأوضحه المصنف فقال (أعنى وقتُ الاختيار) رواه أحد من حديث أبي سعيد وأبي هر رة وقال العراقي في شرح البرمذي أكتر الاحاديث يدل على انها بعد العصرفن ذلك حديث أنس وعبد الله من سلام وجابر من عبدالله وأبى سعيد وأبى هر وة وفاطمة صعمتها حديث عبدالله بن سلام وجار وأبى سعيد وأبي هر وة اه وروى ابن أبي شيبة في مصنفه هذا القول عن ابن عباس وأبي هر برة وطاوس ومجاهد وحكاه ابن بطال عن مجاهد وقال المهلب وجمة من قال انها بعد العصر قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة الله ل والنهار يحتمعون في صلاة العصر ثم يعرج الذين بالوافيكم فهو وقت العروج وعروض الاعمال على الله تعالى فيو جب الله تعالى مغفرته للمصلين من عباده ولذلك شدد الني صلى الله عليه وسلم فين حلف على سلعة بعد العصر لقد أعطى بهاأ كثر تعظيما للساعة وفها يكون اللعان والقسامة وقيل فى قوله تعالى أتحبسونهما من بعد الصلاة انها العصر اه وحكاه الترمذى في المعه عن أجدوا سعق ثم قال وقال أجد أكثر الاحاديث فىالساعة التي رجىفها الاجامة انها بعد العصر وقال ابن عبد البران هذا القول أثنت شئان شاء الله تعالى اه والظاهر ان الواد بقولهم بعد العصر أى بعدصلة العصر و به صرحابن عباس فيننذفهل يختلف الحال بتقديم الصلاة وتأخيرها أو يقال الراد مع الصلاة المتوسطة في أوّل الوقت وقد يقال المراد دخول وقت العصرور جالمسنف آخروقته وهووقت الاختياروا كن قولهم بعد العصر عمل الذكر ناوهوالة ولاالسادس (وقد لقبل غروب الشمس) اذا تدلى عاجم االاسفل وهي لحفلة بسيرة من اثناء الساعة الاخريرة المنتظمة من اثنتي عشرة ساعة (وكائث فاطمة رضي الله عنها نواعىذلك الوقت وتأمر خادمته اان تنظر الى الشمس فتؤذنها بسة وطهافتا خذفي الدعاء والاستغفار الى ان تغرب وتخرب بان تلك الساعة هي المنتفارة) للاجابة (وتأثر) أي تنقل ذلك (عن أبه اصلى الله عليه وسلم) ذكر الدارقطني في العلل أنهارضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أي ساعة هي قال اذاتذني نصف الشمس للغروب فكانت فاطمة تقو للغلام لها اصعدالي الظراب فاذارأيت الشمس قد تدلى نصف عينها فاحبرنى حتى ادعو وأخرجه أيناالبهق فى الشعب وهذاه و القول السابع (وقال بعض العلاء هي مهمة في جميع اليوم) لا يعلما الاالله تعالى كانه جعلها (مثل ليلة القدر) أي عنزلتها مهمة في جدع شهررمض أن وكا مُهامثل الصلاة الوسطى في جلة الجس الصاوات حكاه القاضي عياض وغيره ونقله صاحب القوت هكذافان قبل لم اجمهما فقيل في الجواب (حتى تتوفر الدواعي على مراقبتها) فىذلك اليوم وهذاهوالقول الثامن (وقيل انها) لاتلزم ساعة بعينها بل (تنتقل فى) جميع (ساعات بوم الجعة كتنقل ليلة القدر) عند بعضهم في ليالى الشهر ليكون العبد الى الله طالبارا غبامتضرعاً مفتقرافي جميع ذلك اليوم (وهذاهو) القول التاسع وبه ختم صاحب القوت الاقوال وهو (الاشبه) وأشاراليه النووى في الخلاصة فقال و يحتمل المهاتنتقل (وله سر)خيي (لايليق بعلم المعاملة ذكره) لانه غريب فلغرابته وعالاتعتمله عقول أهل الظاهر (ولكن ينبغى ان يصدف عا قال صلى الله عليه وسلم بال لربكم فى أيام دهركم نفحات ألافتعرضوالها) قال العراق أخرجه الترمذي الحكم في النوادر والطبراني في الاوسط من حديث محدين مسلة ولابن عبد البرقى التمهيد نحوه من حديث أنس و و واه ابن أبي الدنياني كاللفرج من حديث أبي هر وه واختلف في اسناده اه قلت وعزاه الحافظ السيوطي الى الطعراني فىالكبيرعن محدبن مسلة فوهم وانمياه وفي الاوسط كإقاله العراقي ويحتمل ن يكون في كل منهما فلحرر ولفظه عنده ان لريج فى أيام دهركم نفحات فتعرضوا لهالعله أن يديبكم نفحة منها فلاتشقون بعدها أبدا وقال أواعم في الحلية في ترجة إلى الدوداء رضى الله عنه حدثنا عبدالله بن محد حدثنا محدين شبل حدثنا

وقيل قبل غر وبالشمس وكانت فاطمةرضي الله اعنها تراع ذلك الوقت وتأمر خادمتهاأن تنظر الى الشمس فتؤذنها بسقوطهافتأخذ فى الدعاء والاستغفار الى أن تغرب الشمس وتغيريان تلك الساعةهي المنتظرة وتؤثره عن أبهاصلى الله عليه وسلم وعلها وقال بعض العلماء هيمهمة فيجسع البوم مثل لملة القدرحتى تتوفر الدواعى على مراقبتهاوقيل انهاتنتقل فىالساعات وم الجعية كتنقل للة القدو وهذاهوالاشسهوله سرلا يلىق بعملم المعاملةذكره ولكن سغىأن سدقعا قال صلى الله علمه وسلم ان لربكرفى أمام دهركم نفعات ألافتعرضوالها

أنوبكر بن ابي شيبة حدثنا محد بن بشرحد ثناشيخ منايقالله الحكم بن فضيل عن زيد بن أسلم قال قال أبوالدرداء النمسوا الخبردهركم كله وتعرضوا التفعانوجة الله فانته نفعات من رحمته بصبها منشاء من عباده وساواالله ان يستر عوراتكم و يؤمن روعاتكم اه وقال المناوى فى شرحه على الجامع النفعة الدفعة من العطيمة والرادبالنفعات هناأى تجليات مقربات يصيب مامن شاء من عباده وتلك النفعات من باب خرائن المن فان حرائن الثواب عقد ارالجزاء مخلاف خوائن المن وأجهم وقت الفقع هذا لمتعرض في كلوقت فن داوم الطلب وشك أن يصادف وقت الفقح فيظفر بالغني الا كبر و يسعد السعد الافر وكم من سائل سأل فردمر ارافادًا وافق المسؤل قد فقع له لا برده وان كان قدرده قبل اه (و نوم الجعة من جلة المان الايام فينبغي ان يكون العبد في جسع نهاره متعرضا لها ماحضار القلب وملازمة) الاوراد فيه مواصلها وبتعيره له بتحديد (الذكر)في كل ساعة منه (والنزوع عن وساوس الدنيا) والتنصل عنها وعن حطوطها (فعساه) بصادفها و ( يحظى بشي من تلك النفحات) باذن الله تع الى فان لم يواصل الساعات في توم واحد فليواصلها جعاشتي وقتاعلي وقت على ترتيب أوقات توم الجعة فانها تقع في الاوقات لامحالة (وقد قال كعب) بنمانع الجيري (الاحبار)هذاهو المشهور في لقبه وفيه كلام تقدمذ كره في كتاب العلم وتفصيل أودعته في شرحي على القاموس (انهافي آخرساعة من يوم الجعة) قلت وهوقول عبدالله من سلام كاهو عند أبي داود والنسائي والحاكم وروى سعيد من مصور في سننه من رواية ابي سلة من عيد الرحن انناسا من أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكر واالساعة التي في وم الجعة فتفرقوا ولم يختلفواانها آخرساعة من يوم الجعة وهذاهوالقول العاشر وروى أيوداود والنسائي والحاكم في المستدرك من طر يق الجلاح مولى عبد العز يزعن أبي سلة بن عبد الرحن عن جار بن عبد الله وفعه وم الحمة اثنتا عشرة ريد ساعة لابو حد مسلم سنال الله تعالى الا آناه الله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصرةال بن عبد البرقيل ان قوله فالتمسوها الخمن كلام أبى سلة وقول المصنف (وذلك عند الغروب) وهو أشبه عاذهبت البه فاطمة رضى الله عنها وبن هذا القول وبين قولمن قال آخرساعة من اليوم فرق فان قول من قال آخرساعة قدعين الجزء الاخير من الوقت وهو من اثني عشر حزاً وقول من قال عند الغروب لابعين الساعة الاخيرة بكالهابل يحتمل انهالحظة في اثناء هذه الساعة ولاتتعن اللعظة الاخبرة منهاوعلى هذافهو مغايرلقول عبدالله بنسلام ومن وجه مغايرلقول فاطمةرضي الله عنها أيضا باعتبار في قولهارضي الله عنها السابق تعيين الجزء الاخير منهافهمامنغا بران فان ثبت ذلك عند التأمل فهوالقول الحادي عشر (و) يقال ان كعبااجتمع مايي هريرة وقال ماسبق من القول في تلك الساعة وانها بعد العصر (قال أبو هر فرة) رضى الله عنه راداعليه قوله ( كيف يكون) ذلك الوقت ( آخرساعة وقد معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لانوافقها عبد يصلى كاهوعند الخاري ومسلم وتقدم قر يبا (ولات حين صلاة) اذقد وردالهي عن الصلاة بعدالعصر حتى تغر بالشمس وقد تقدمت الاشارة اليه (فقال كعب) في جوابه (ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة) أخرج ابن حر من حديث أبي هر مرة من حلس في المسعد منظر الصلاة فهو في صلاة ولذا قال (فقال أبوهر مرة بلي قال) كعب (فتلك صلاة فسكت أبوهر مرة) رضي الله عنه فكانه وافقه وقد روى حديث الانتظارمن وجه آخر من حديث أبيهر وة وعبدالله من سلام وسهل بن سعدعند أحد والنسائي وابن حبان والطعراني والبهق والضاء بالفاظ مختلفة ثمهدد القصة هكذا أوردها صاحب القوت والمصنف تبعه على عادته وقد قال العراق وقع فى الاحداء ان تعماهو القائل انها آخرساعة وليس كذلك وانما هوعبدالله بنسلام وأما كعب فاعاقال انهافى كل سنة مرة غرر جمع والحديث رواه أوداود والترمذى والنسائى وابن حبان من حديث أبي هر وة ولابن ماجه نعوه من حديث عبدالله بن

او توم الجعة من حلة تلك الايام فينبيني أن يكون لعبدفى جميع نهاره متعرضا لهاماحضار القلب وملازمة الذكر والمنزوع عن وساوس الدنيافعساه يخطى بشيءمن تلك النفعات وقد فال كعب الاحبارانهافي آخر ساعة من يوم الجعية وذلك عندالغروب فقال أنوهر وة وكيف تكون آخرساعةوقد معترسول اللهصلي الله على وسلم يقول لانوافقها عبديصلي ولات حبن صلاة فقال كعب ألم يقل رسول الله صلى الله علىه وسلمن قعد منتظر الصلاة فهو فى الصلاة قال بلى قال فذلك صلاة فسكت أبوهروة

سلام اه قلت وجدت بخط الشيخ شمس الدين الداودي مانصه صحح أبوررعة الدمشتي ان أباهر برة اعماروى الحديث كله عن كعب اله فعلى هذا لذكر كعب فى القصة أصل وأما حديث عبدالله بن سلام فاخرجه مالك وأبو داودوالترمذي والنسائي وابن خرعة وابن حبان والحاكم في المستدرك من طريق مجد بنابراهم عن أبي سلة عن أبي هر مرة بلفظ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجعة وفيه ساعة لا يوافقها عيد مسلم يصلى يسأل الله فهاشأ الاأعطاه قال أوهر مرة فلقيت عبدالله ت سلام فذكر تله هذا الحديث فقال الأأعلم تلك الساعة فقلت أخبرني بها ولاتض بهاعلى قال هي بعد العصر الى أن تغرب الشمس قلت وكيف تمكون بعد العصر وقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانوافقهاعبد مسلم وهو يصلى وتلك الساعة لا يصلى فها قال عبدالله بنسلام أليس قدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلس تحلسا ينتظر الصلاة فهوفى صلة قلت بلي قال فهوذاك لفظ الترمذي وقال حسن صيم وفي رواية أبداود والنسائي والحاكم قال عبدالله بنسلام هي آخر ساعة من يوم الجعة وقال الحاكم صحيع على شرط الشخنن ورواه أحدفى مسنده منحديث العباس وهوائن عبدالرجن تنعيناء عن مجد بن مسلة الانصاري عن أبي سعيد وأبي هر موة بلفظ ان في الجعة ساعة الحديث وفي آخوه هي بعد العصر وقد يكون قول عبدالله بنسلام هذا أنهابعد العصرالى الغروب كاتقدم عن الترمذي قولامستقلا وهو القول الثاني عشر وفى سنن ابن ماحه مايدل على رفعه ذلك الى الذي صلى الله عليه وسلم أخرجه من رواية أبي سلة عنه قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس المالنجد في كتاب الله تعمالي في الجعة ساعة لابوافقها عبد مؤمن يصلى يسأل الله فهاشما الاقضىله حاجته قال عبد الله فاشار الىرسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة فقلت صدقت أو بعض ساعة قلت أىساعة قال آخرساعات النهار قلت انهاليست ساعة صلاة قال بل ان العبد المؤمن اذاصلي عُرجلس لم عبسه الاالصلاة فهوفى صلاة وهذا ظاهره الرفع الىالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان القائل أي ساعة هو أنوسلة والحس له هوعبد الله بن سلام و توافق الاول مارواه المزارفي مسلده عن أبي سلة عن أبي هر رة وأبي سعيد فذكر الحديث في ساعة الجعة قال وعبدالله بن سلام يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم هي آخر ساعة قلت انماقال وهو يصلي وليست تلك ساعة صلاة قال أما سمعت أوأما بلغك أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال من انتظر الصلاة فهوفى صلاة قال الحافظ ابن حرفى الفتح رج أحد والحق وآخرون قول ابن سلام هـ ذا واختاره ابن الزملكاني وحكاه عن نص الشافعي آه (وكان كعب مائلا الحانها رحة من الله عزوجل القائمين بحق البوم وأوان ارسالهاعند الفراغ من تمام العمل) قلت وهذ افول عبد الله بن سلام كاذ كره غير واحد وهذاذ كره ابن الزملكاني وحكى ميل الشافعي اليه وعلله عاذ كروأما كعب فانه كان يقول بانهافى كل سنة مرة ثمر جع كاتقدم نقله عن العراق (وبالحلة فهذا وقت شريف) يعنى مه بعد العصر الى العُروب (مع وقت صعود الامام المنبر فاسكثر الدعاء فيهما) وأخرج ابن أبي شيبة عن هلال بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجعة لساعة لا وافقها رحل مسلم يسأل الله فهاخير الاأعطاه فقال رحل بارسول الله ماذا أسأل قال سل الله العافية فى الدنيا والا منحق أه ولفظ القوت وليكثر الدعاء والتضرع فى وقتين خاصة عند صعود الامام النبرالي أن تقام الصلاة وعند آخرساعة عند تدلى الشمس للغر وب فهذان الوقتان من أفضل أو قات الجعة ويقوى في نفسي ان في أحدهما الساعة الرحوة اله فمسع ماعرف من سياق الصنف عشرة أقوال تصريحا وقولان تاو يحاعلى مابيناه و بقيت عليه أقوال في تعيينها أحدها انهامن حين تصفر الشمس الى ان تغيب حكامان عبد البرعى عبد الله بن سلام وكعب الاحبار والثاني هي ماسنان علس الامام على المنبرالي الفراغ من الصلاة حكاه ابن المنذرعن الحسن البصرى وقريب منه قول من قال هي مابينان

وكان كعب مائلاالى أنها وحمة من الله سبحانه القائمين يحق هـ زا اليوم وأوان ارسالها عنــدالفراغ من تمام العمل و بالجله هذا وقت شريف مع وقت صعود الامام المنبر فلبكثر الدعاء فهما

يحرم البسع الى أن يحلحكاه ابن عبد البرعن الشعبي وحكاه العراقي شرح الترمذي عن أبي موسى الاشعرى وأبى امامة وقال النووى هوالصواب كافي صيم مسلمن واية مخرمة بن مكرعن أبيه عن أبي بردة بن أبى موسى عن أبيه قال قال الى عبدالله بنعر أسمعت أماك عدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن ساعة الجعة قال نع معته يقول معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بن ان يحلس الامام الى أن تقضى الصلاة قال مسلم هذا أجود حديث وأصعه في سان ساعة العة حكاه عنه البهني وكذلك رواه أبو داود قال الحافظ في الفنح واختلف في هذا الحديث وحديث عبدالله بن سلام أي الذي مضى ذكره أبهماأر بحفر جمسلم حديث أبي موسى وبه قال جماعة منهم ابن العربي والقرطبي وقال هونص في موضع الحلاف فلايلتفت الى غيره وحرم في الروضة بانه الصواب و رجمه بعضهم أيضا بكونه مرفوعا صريحاويانه في أحد الصحين وتعقب بانالترجيع بمافهمما أوفي أحدهما انماهو حمث لم يكن مما انتقده الحفاظ وهذا قد انتقد لانه أعل بالانقطاع والاضطراب لان مخرجه ابن بكير لم يسمع من أمه قاله أحمد عن حماد من خالدعن مخرمة نفسه وقدر واه أنو اسحق و واصل الاحدب ومعاوية من قرة وغيرهم عن ألى بردة من قوله وهؤلاء من الكوفة وأبو بردة منها أيضافهم اعلم يحديثه من بكير المدنى وهم عدد وهو واحد أه وقال الولى العراقي في شرح التقريب لهذا الحديث علتان احداهما ان مخرمة لم يسمع من أبيه قاله أحد وغيره وروىعنه غير واحداله قال لماسمع من أبي شأ الثانية قال الدارقطني لم سنده غير مخرمة عن أسه عن أبي ردة قالور واه جاعة عن أبي ردة من قوله ومنهم من بلغ به أباموسي رضي الله عنب ولم برفعه قال والصواب اله من قول أبي بردة كذلك رواه يعيى القطان عن الثوري عن أبي اسحق عن أبي ردة وتابعه واصل الاحدب ومحالد روياه عن أي ردة من قوله وقال النعمان بن عبد السلام عن الثورى عن أبي اسحق عن أبي ردة عن أسه موقوف قال ولايثيت قوله عن أبيه اه قال النووى فى شرح مسلم وهذا الذى استدركه بناه على القاعدة المعر وفة لا كثر المحدثين انه اذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع وارسال واتصال حكموا بالوقف والارسال وهي قاعدة ضعمفة تمنوعة قال والعيج طريقة الاصولين والفقهاء والتخارى ومسلم ومحقق المحدثين انه يحكم بالرفع والاتصال لانها زيادة ثقة والله أعلم اه الثالث انهامن حين خروج الامام الى الفراغ من الصلاة رواوان أبي شبية عن الشعبي عن عوف بن حصرة وهو تابعي وحكاه ابن عبد البرى الشعبي وهوقريب من الذي قبله لكنه أوسع منه لان خروب الامام متقدم على حاوسه على المنهر الرابع هي حين يفتح الامام الخطبة الى الفراغ من الصلاة حكاه ابن عبد البروهو أضيق من القولين قبله لان افتتاح الخطبة متأخرى حاوس الامام على المنبرل ايقع بعد الجاوس من الاذان الخامس انهامن حيى تقام الصلاة الى أن يفرغ منهار واهابن أي شبية عن أبي ردة بن أبي موسى قال كنت مند ابن عرفسل عن الساعة التي في الجعة فقلت هي الساعة التي اختاراته لها أوفها الصلاة فمسح رأسي وبرك على وأعجبه ماقلت هكذانقله العرافي فيشرح التقريب وهوغلط والصيمان هده القصة لابن عباس قال أبو لكر س أى سندة فالصنف حدثناعلى بن هاشم عن ابن أبيلي عن عطاء عن ابن عباس وأى هر مرة قالاالساعة التي تذكر في الجعة قال فقلت هي الساعة التي اختاراته لها أوفها الصلاة فساق الحديث وهكذانقله السيوطى فى الدرالنثور عن المصنف كاذ كرت ولم أحدفيه ماوقع بن أبى ردة وابن عرواعله انصح فهماقصتان ولكن نص المصنف ماذكرت وهذه النسخة الني أنقل منهاهي نسخة قدعة صحة بخط بعض الحدثين والله أعلم مقال العراق وحكاه ابنعبد البرعن عوف بن حصرة ويدل له ماأخرجه الترمذي واسماجه عن كثير بنعدالله بنعرو بن عوف المزنى عن أسه عن حده عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فالوابارسول الله أية ساعة هي قال حين تقام الصلاة الى انصرافه منها

قال الترمذي حسن غرب قال النووي في الخلاصة وليس كذلك فان كثير من عبد الله متفق على ضعفه قال الشافعي هوأحداركان الكذب وقال أجدهومنكر الحديث ليس بشي اه وقال ابن عبد البرلم يروه فيما علت الا كثير وليس عن يحتج به اه السادس انهامن حين جــ اوس الحطيب على المنبرالي الشروع في الصلاة حكاه ابن المنذر عن أبي السوار العدوى السابع انهامن الزوال الى أن بصير الفلل نعو ذراع حكاه القاضي عماض الثامن انهامع زينغ الشمس بشيرالي ذراع حكاه ابن النذ وابن عبد البرعن أبي ذر رضى الله عنه الله قاله لامر أنه لماسألته وقال لهاان سألتني بعدفا أن طالق وهذا القول قريب من الذي قبله التاسع انها عند اذان المؤذن لصلاة الغداة قال أبو بكرين أبي شيبة في المصنف حدثنامعاوية نهشام حدثنا سلمان ناقرم عن أبي حيب عن نيل عن سلامة بنت أفعي قالت كنت عند عائشة في نسوة فسمعها تقول ان يوم الجعهة مثل يوم عرفة وان فيه اساعة تفتح فها أبوال الرحة فقلنا أيساعة فقالت حن بنادي المادي بالصلة وحدثنا عبدة ن جيدعن سنان من حسب عن نمل منت مرعن سلامة منت أفعى عن عائشة قالت ان يوم الجعة مثل يوم عرفة تفتح فهم أبواب الرجة وفيه ساعة لابسأل الله فيهاالعبد شبآ الأأعطاه قبل وابه ساعة قالت اذا أذن المؤذن لصلاة الغداة فهي رضى الله عنها أطلقت النداء منة وقدته من أخرى فملنا المطلق على المقد وفهم ابن المنذر من كلامها انهاتعني مالنداء فيحديثها الاول اصلاة الجعة فحكى عنهاأن ساعة الاحامة اذااذن المؤذن لصلاة الجعة ولعله وقف عنها على تصريح مذلك فعلى هذا مكون هذا القول مع مامر من قول المصنف انهاعند النداء واحدامن غيرمغايرة ولكن عددناه هنا قولا مستقلا للتصريح الواقع فىحدىثهاالثانى عند أيىكر من أبي شدة وظاهر سماقه دال على التغاير فتأمل العاشر انهاما بن طاوع الفعرالي طاوع الشمس حكاه ابن المندر وابن عبد البرعن أبي هر برة الحادي عشر انهامن طاوع الفعرالي طاوع الشمس حكاه أنوالعماس القرطبي والنووي الثاني عشر انهاالساعة الثالثة من النهار حكاه ان قدامة في المغني فهدنه اثناء شرقولاا ذاخت مع ماقياها تصرر اربعة وعشرن قولا وهناك قول آخرانها قدرفعت حكاه ابن عبد البروقال هذاليس بشي عندنا وقال القاضي عباض ودالسلف هذا على قائله وقد قبل لاى هر مرة زعواان الساعة التي في يوم الجعة قدرفعت فقال كذب من قال ذلك قيله فهدى في كل جعة استقبلها قال نعر قال استعبد البرعلي هذا تواترت الا " أار ويه قال علاء الامصار و بقال ان كعب الاحمار كان يقول انهافي جعة واحدة من السنة فلماسمع ذلك أبوهر مرة رده علمه فراجع التو راة فرجع اليه \*(تنبهات) \* الاول قال القسطلان قدقيل في تعينها بما يبلغ نعو الاربعين قولا وليست كلهامتغارة بل كثير منها عكن العادمع غير وماعداقول أي موسى وعبد الله ابن سلام مه افق لهما أولا حدهما أوضعمف الاسناد أوموقوف استند قائله الى احتهاد دون توقيف اه الثاني قال الولى العراقي وعلى القول بانها عاله الخطمة والصلاة أو الخطمة خاصة أوالصلاة خاصة فهمى تتقدم وتتأخر باعتبار تقدم خروج الامام وتأخوه ليكن حكما بن عبد البرعن محدبن سمرين بانهاهي الساعة التي كان يصلى فهارسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتضى ذلك انضباط وقتها لانه صلى الله عليه وسلم كان بخط أول الوقت فانه ما كان يؤذن الاوهو سالس على المنرفي أول الوقت ولم تكن خطسه طويلة اله الثالث تقدم جواب عبدالله بن علام لابي هر مرة إن المراد بكونه يصلي انتظار الصلاة وسكوت أبي هر مرة يقتضي قبول هذا الحواب منه فيشكل على هدا اماتقدم من رواية الصحين وهوقام يصلى فقوله وهوقام يقتضى انهليس الراد انتظار الصلاة واغيا المراد الصلاة حقيقة الكنه مع ذلك حل القيام على الملازمة والمواطيسة كاف قوله تعالى الامادمت عليه قاعًا أي ملازما واطبا مقيما واعلمان حل الصلاة على انتظارها حل الفناعلى مدلوله الشرعي لكنه ليس المدلول

الثالث بستحب أن يكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البوم فقد قال صلى الله عليه وسلم

الحقيقي وانماهو مجازشري و يحتمل حل الصلاة على مدلولها اللغوى وهو الدعاء وهو الذي ذكره النووى وأماهلي القول مانها حالة الصلاة فالمرادحنثذ مالصلاة مدلولها الشرعي الحقيقي والظاهر حينئذ انقوله قائم نمه على ماعداه من الاحوال فالة الحلوس والسحود كذلك بل هما اليق بالدعاء من حالة القيام واذاحلنا الصلاة على الدعاء فالراد الاقامة على انتظار تلك الساعة وطلب فضلها والدعاء فها الرابع حقيقة الساعة المذكورة حزء من الزمان مخصوص وتطلق على حزء من اثني عشر حزاً من مجموع النهار أوعلى حزء مامقدر من الزمان فلا يتحقق أوعلى الوقت الحاضر وحديث جار المتقدم ذكره أنفا من سن أبي داود بشهد للاول وحديث فاطمة رضي الله عنها الذي ذكره الصنف والدارقطني يشهد للثاني والله أعلم الخامس استشكل حصول الاحاية ليكل داع بشرطه مع اختلاف الزمان باختلاف البلاد والمصلى فيتقدم معض على بعض وساعة الاجابة متعلقة بالوقت فكيف يتفق مع الاختلاف وأجب باحتمال أن تكون ساعة الاحابة متعلقة بفعل كل مصل كما قبل نظيره فى ساعة الكراهة ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لهاوان كانت هي خفيفة كذا في فتح البارى وتقدم فى التنبيه الثانى ما بقاريه السادس قال العراقي قدور دفه الماورد فى ليلة القدرمن انه أعلم بهاصلي الله عليه وسلم شمأ نسمها رواه أجد في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الحدرى قال سألت الذي صلى الله علمه وسلم عنها فقال اني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كا أنسيت ليلة القدر واسناده صحيح قال الحاكمانه على شرط الشيخين السابع في سياق المصنف لايسأل الله فهاشياً أطلق المسؤل وطاهره انجيع الاشياء فى ذلك سواء وفى رواية أخرى لابسأل الله فها خيرا وهى فى الصحين من رواية محد بن سر بن عن أبي هر برة وقي صحيح مسلم من رواية محد بن رياد عن أبي هر برة وهي أخص من الاول ان فسرائلير يغير الاستو وان فسر ماعم من ذلك ليشمل خبر الدنيا فعتمل مساواتها الرواية الاولى وقدو ردالتقسد في حديث سعد بن عبادة انرجلامن الانصاراتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبر ناعن بوم الجعة ماذافيه من الجبر قال فيه خس خلال الحديث قال وفيه ساعة لابسأ لعدفها شأالاآ ناهالله مالم سألمأغا أوقطعة رحم رواه أجد والبزار والطبراني فيالكسر وأسناده جيد وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي امامة مالم يسأل حراما وفي الاوسط للطبراني من حديث أنسقال عرضت الجعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه وفهاساعة لايدعوعبدر به يخبر هوله قسم الاأعطاءأو يتعوذ من شرالادفع عنه ماهو أعظممنه ففي هذا الحديث انه لايحاب الافعماقسم له وهو كذلك ولعله لايلهم الدعاء الايما قسم له جعا بينم و بين الحديث الذي أطلق فيه اله بعطي ماسأله النامن تقدم في روايه المخارى وأشار بده يقالها وفي رواية مسلم وهي خفيفة ففها التصريح بها الفظا وفي حديث ابن سلام عندابن ماجه أو بعض ساعة وفي الاوسط الطمراني من حديث أنس وهي قدر هذا يعني قبضة وكل ذلك دال على قصر زمنها وانها ليست مستغرقة لما بين جاوس الامام على المنسير وآخرالصلاة ولالماس العصروالغرب بل المراد على هذين القولين وعلى جسع الاقوال ان تلك الساعة لا تخرج عن هذا الوقت وأنها لخفاة لطيف وقد نبه على ذلك القاضي عياض وقال النووى في شرح المهذب بعد نقله عنه أن الذي قاله صحيح قال العراقي لكن حديث حار الذي في سن أبي داود ولفظه يوم المعة تنتاعشرة ساعة وفيه فالتمسوها آخرساعة بعد العصر وهذا يقتضى انالم ادالساعة التي ينقسم النهارمنها الى اثني عشر حزا الاأن يقال ليس المراد بالتماسها آخر ساعة انها تستوعب آخرساعة بلهى لحفاة لطفةفى آخرساعة فتلتمس تلك العفلة فى تلك الساعة لانم امختصة فهاوليست في غيرها والله أعلم (الثالث يستحب أن يكثر ) المريد (الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هــذاالدوم) خاصة بعني وم الجعة فلهافضل عظم وردت فيه الاخبار (فقد قال صلى الله عليه وسلم

من صلى على في وم الجعة عمانين مرة غفرالله له ذنوب عمانين سنة قبل بارسول الله كيف الصلاة علمك قال تقول اللهم صل على محمد عبدك ونسك ورسواك الذي الاي وتعقد واحدة) قال العراق أخرجه الدارقطني من رواية ابن المسيب قال وأظنه عن أبيهر برة وقال حديث غريب وقال ابن النعمان حديث حسن اه قلت وأخرجه الازدى في الضعفاء والدارقطني أيضافي الافرادمن حديث أيهر من المفظ الصلاة على نورفى الصراط فن صلى على وم الجعة عانين من غفرت لهذنوب عانين عاماً ولفظ القوت وليكثر من الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجعة و يوم الجسعة وأقل ذلك أن يصلى عليه ثلاثمائة مرة وقد عاء في الخير عرد كره كالمنف الاانه فيه قيل كيف نصلي عليك قال قولوا ثم قال بعده واعقدواواحدة قلت وهـذه الصغة أو ردهاالقطب الجزولي في دلائله في أول الحزب الرابع بلفظ عبدك ورسولك النبي الامي وفي آخرها زيادة وعلى آله وقدورد مغفرة الذنوب والشفاعة والتنو مروقضاء الحوائم لمن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في نوم الجمة فروى الديلي من حديث أبى ذر رفعه من صلى على يوم الجعة مائتي صلاة غفرله ذنب مائتي عام ومن حديث عائشة من صلى على وم الجعة كانت شفاعة له عندى وم القيامة وروى أبونعم في الحلية عن على بن الحسن بن على عن أبيه عن حده من صلى على يوم الجعة مائة مرة حاء يوم القيامة ومعه نو راوقسم ذلك النو ربد الحلق كلهم لوسعهم وروى الديلي عن حكامة عن أمها عن عثمان بند بنارعن أخمه مالك بند بنارعن أنس من صلى على نوم الجعة وليلة الجعة مائة من الصلاة قضى الله له مائة حاحة سيعين من حوائم الا خرة وثلاثين من حوائج الدنيا و وكل الله بذلك ملكا منحله على قبرى كاندخل عليكم الهدايا ان على بعد موتى كعلى بعد الحياة (وان قلت) في هذا اليوم (اللهم صل على محدوعلي آل محد صلاة تمكون ال رضاو لحقه أدى) هكذا بالقصرفهما وفي بعض نسخ دلائل الخيران بالقصرف الاول والمدفى الثانمة و مزادة وله حزاء من الجلتن وهدد الصغة الشريفة الى هذا تلقيذا هاعن شحنا المرحوم سمدى أحدم عد الفتاح الماوى قدس سره كاتلقاهاعن شخه القطب مولاى محد التهامى قدس سره وذكرها شعفنا في رسالة صغيرة جمع فهاالصيغ وذكر فهاان من قالها كل يوم ثلاثاوثلاثين مرة فقوالله مادين قدره وقدرنده محد صلى الله عليه وسلم وذكرها أيضا شحنا المرحوم القطب السيد عبدالله بنابراهم الحسيني نزيل الطائف في كلبه مشارق الانوار وتلقيتهاعنه وكتبتهابين بديه وأجازني مها وذكرفه عن الفقيه الصالع عر من سمعد صاحب ذي عقب انمن قاتلاها ثلاثين من قشرف مرؤ ية الذي صلى الله عليه وسلم ولقننها شعننا المرحوم السيدالوحيه عبدالرجن من مصطفى العيدروسي قدس سره بلفظ اللهم صل وسلم على سيدنا مجدوعلى آله صلة تكوناك رضاوله حراء ولحقه اداء ورواهالنا عن صاحبه الشيخ الصالح حسين عاوى بن حعفر الحسيني المعروف عدهر عن الشيخ مذ كور بن عبد العز بزالحارث الحضرى فريل المدينة المنورة فهدذا ما يتعلق بهدفه الصغة وقد رو يت فها زيادة وهي قوله (واعطه) بقطع الهمز (الوسيلة) وهي مقام القرب (والقام المحمود الذي وعدته) وزاد في الدلائل والفضيلة بعدالوسيلة (واحزه) بوصل الهدمر وبالقطع يفسد المعني (عدا ماهو أهله واحزه عنا أفضل ماحزيت) وفي نسخ الدلائل باسقاط عنافي الثاني وفي بعض نسخها مازيت بدل حزيت (نساعن أمنه) كذا في القوت وفي الدلائل نساعن قومه و رسولا عن أمت (وصل على جميع اخوانه من النبين والصالحين بأأرحم الراحين) الى هذا آخر الصغة عند الجميع وفهافضل عظم (تقول هـذا سبع مرات فقد قيل من قالها) وفي القوت يقال من قاله (سبع جمع في كل جعة سبع مران وجبت له شفاعته صلى الله عليه وسلم) هكذا نقله صاحب القو ت وتبعه المصنف ونقل عنهما شارح الدلائل هذه الفضلة وذكرعن غير واحد هده الصغة فيما يقال بعد عصر وم

من سلى على في يوم الجعة ثمانين مرةغفر الله اهذنوب عانن سنةقبل بارسول الله كف الصلاة علىك قال تقول اللهم صلعلى محد عبدك ونسك ورسولك الني الامى وتعقد واحدة وانقلت اللهم صلعلي مجد وعلى آل مجد صلاة تكون لكرضا ولحقسه أدا وأعطمالوسلة وابعثه القام الممود الذى وعدته واحزه عناماهو أهله وأحزه أفضل ماجاز يتنساعن أمتهوصل علمهوعلى جدع اخوانه من النسن والصالحين بأرحم الراحين تقول هدذا سبع مرات فقدقيل منقالها فىسبع جمع في كل جعسة سبع مران وحبتله شفاعته صلى الله عليه وسلم

أن يحد من عاله فراغا ومن قلمه نشاطا وشوقا لحصول الزيد (أني بالصدادة) أي بصيغتها (المأثورة فقال اللهم اجعل فضائل صلواتك) أي صلواتك الفاضلة (ونواى مركاتك) أي ركاتك النامية (وشرائف زكواتك) أى زيادات خيورك وفي نسخ الدلائل تقديم جلة شرائف على نواى وهكذاهو فى القوت فكان التقديم والتأخير من النساخ (ورأفتك و رحنك وتحيتك) هكذا في القوت وفي الدلائل مزيادة عواطف وبعد هدد الجل زيادة وفضائل آلائك وقوله وعيتك هو الصحيح وبوجد في بعض النسخ بدله وتحننك بنونين من الحنان وهوالعطف (على محمد) صلى الله عليه وسلم كذافي القوت ر بادة جلة الصلاة (سيدالرسلين وامام المتقين وخاتم النيين) هكذافي القوت باثبات هذه الجل والذي في الدلائل بعد قوله سد المرسلين (ورسول رب العالمين وقائد الحير ) هكذا باثبات الواوفي بعض نسم المكتاب وفي بعضها بحذفهاومثله في الدلائل وامالفظ القوت ففيه وقائد الغر الحعلين (وفاتح البر) وهو بالكسراسم حامع الانواع الخبر (ونبي الرحة وسيد الامة اللهم ابعثه مقاما محودا تزاف به) بضم الناء الفوقية وسكون الزاى وكسر اللام أى تقرب به أى بسبيه (قربه) أوالباء ظرفية أى نزيده قربا (وتقربه عينه) بضم أء تقر وكسرقافها ونصب عينه على المفعوليه وضبط أيضابفتم التاء ورفع عينه على أنه فاعل و يصم على هذا كسر القاف وفتحها ومعنى قرن عينه بردن سرور آبرؤية ما كانت منشوقة البه أو باعطام الرضي ( بغيطه ) بكسرا اوحدة وفقهامن الغيطة بالكسر وهي عني حصول مثل النعمة الحاصلة للمنع علمه من غيرتني روالهاعنه وقد واد بهالازمهاوهوالسروروالحبة (به) هكذا في القوت وفي نسخ الدلائل فيه (الاولون والا مخرون اللهم أعطه الفضل والفضيلة) أي الزيد من أنواع الكال (والشرف) الاعظم (والوسيلة) أي مقام القرب والدنو (والدرجة الرفيعة) وفيه كالم تقدم في الاذان وتقدم في اجابة الوُّذن من حديث جابر عند أحد والنحاري والاربعة بلفظ آت مجد االوسيلة والفضيلة وابعثه مقامامجودا الذى وعدته وفيجامع ابنوهب صل على محد عبدل ونبيك ورسولك وآنه الوسيلة والشفاعة (والمنزلة الشامخة المنبغة) أي العالمية هكذافي القوت وايس في الدلائل المنيفة (اللهم اعط) بقطع الهمزة (محداسؤله) أيمسؤله وفي الدلائل بدله الوسيلة (وبلغه مأموله) أي ما يتأمل منك (واجعله أول شافع) في الناس لا يتقدمه أحد (وأول مشفع) على صبغة اسم المفعول أى أول من تقبل شفاعته عندك ومن حديث الصحين اشفع تشفع وسل تعط (اللهم عظم برهانه )أى حبته وعظم هكذا من التعظم هناوفي القوت وفي نسخ الدلائل على الصحيح وفي الدلائل موضع آخرف النصف الثاني اللهم أعظم رهانه يتعين هناك زيادة الالف كذاقاله اناشحنا الرحوم العارف بالله تعالى السد محدين عاهد الاحدى قدس الله روحه قال وهومن جلة المواضع التي عضن مانسخ دلائل الليرات وأقول ان هدذا بالنسبة الى الرواية التي صحت عن مصنفها قدس سره فينبغي الاقتصار على ماوجد بخطه أوسمع منه وامامن جهة المعنى فان التعظيم والاعظام شئ واحد يمعني الاجلال (وثقل ميزانه) على موازين جيم المرسلين و يحتمل إن المرادموازين أمته وقال شارح الدلائل وكون أعماله

صلى الله عليه وسلم تو زن يوم القيامة لم أحد مايشهد له الافى تقييد الشيخ يوسف بن عرعلى الرسالة من ان أعيال الانبياء والرسل توزن أه وفيه كلام تقدم فى شرح قواعد العقائد (وأفلح عنه) هكذا هوفى نسخ الكتاب وفى القوت أدضا بالفاء من الفلج وهوا الهوز والظفر بالمطاوب ومثله فى بعض النسخ من الدلائل والمشهور اللح بالموحدة أى أطهروا وضح (وارفع فى أعلى المقربين درجته) كذا فى نسخ الكتاب

الجعة مع تخالف فى بعض الالفاظ ثمان قول المصنف فقد قبل وقول صاحب القوت يقال بدلان على ان هذا منقول عن بعض السلف وفى القول البديسع للحافظ السحفادى الله واه ابن أبي عاصم فى كتاب الصلاة على النبى صلى الله علمه وسلم مرفوعالى النبى صلى الله علمه وسلم (فان أراد أن يزيد) على ذلك وذلك

وان أراد أن يزيد أنى بالصلاة المأثورة فقال اللهم احعل فضائل صاواتك ونواى ركاتك وشرا ثف وكواتك ورأفتك ورحتك وتعبته الأعلى محدسد المرسلين وامام المتقين وخاتم النسن ورسول رب العالمين قائدانلير وفاتح البروني الرجة وسدالامة اللهم ابعثهمقاما محودا تزلف بهقريه وتقسر بهعسه بغبطه به الاولون والاحرون اللهم أعطمه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرضعة والمزلة الشامخة المنفة اللهم أعط محمدا سؤله ويلغمه مأموله واجعله أول شافع وأولمشفع اللهم عظم مرهانه وثقهل ميزانه وأبلح حته وارفع في أعلى القرين درحته

وزاد صاحب القوت منزلته قبل درجته والذى فى الدلائل وارفع فى أهل على ين درجته وفى أعلى المقربين منزلته وأهل علىن همأهل المنازل العالمة في الجنة وهم المقر بون الابوار والمعنى وارفع على أعلى منازل المقر بين درجته وهم الذ كورون في قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك القرون ووجدفي بعض نسخ الاحياء الفردوس بدل القر بينوله وجه وحيه ولسكن الرواية ماقدمناها (الهم احشرنا في زمرته ) أي جاعته (واجعلنافي) وفي القوت والدلائل من (أهل شفاعنه واحينا) بقطع الهمز (على سنته) أى على النمسك بطر يقتمه ولفظ الدلائل بتقديم واحمنا على سنته على الجلتين (وتوفناعلى ملته) هكذافي القؤت وسقط من الدلائل (وأوردنا حوضه) وهو المعروف بالكوثر الثابت بالاحاديث الصفحة (واسقنابكا سه) وفي الدلائل في كا سه (غير خزاياً) حاللازم اذلابستي من كا سه الاعلى تلك الحال وخراً ناجم عزمان وهوالمفتضم على روس الاشهاد (ولانادمين) جمع نادم وهو المتحسر (ولا شاكين) من الشك وفي بعض نسم المكابيدله ولانا كبين أى ولامعرضين عن طريقته (ولامبدلين) لطريقته وزاد صاحب الدلائل بعده ولامغيرين (ولافاتنين) للغير (ولامفتونين) بالدنياوز عارفها (آمين رب العالمين) وفي الدلائل مر بادة حرف النداء بعد آمين اليهنا آخوالصيعة قال العراق أخوج ابن أبي عاصم فى كتاب الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلمن حديث ابن مسعود نعوه بسند ضعيف ووقفه ابن ماحه على اسمسعود اه قلت وأخرجه الطبراني في الكبير والبغوى من حديث رويفع بن ثابت من قال اللهم صل على مجد وانزله المقعد المقر بعندا يوم القيامة وجبت له شفاعتي وعندا جدوابن فانع من حديثه بلفظ من صلى على مجد وقال اللهم أثرته الخ (وعلى الجلة كل ماأتى به من لفظ الصلاة) باى صىغة اتفقت (ولوالمسهور فى التشهد كانمصليا) ولفظ القوت وكيفماصلى عليه بعد ان يأتى بلفظ الصلاة فهمي صلاة ولو الصلاة المشهورة التي رويت في النشهد اه قلت وهي ما أخرجه أجد والسنة ماعداالترمذي منحديث كعب نعمرة فالقلنا الوسول الله قد علنا كمف نسل علمك فكمف نصلى علىك قال قولوا اللهم صل على محدوعلي آل محد كاصليت على الراهم وعلى آل الراهم الك حدد محدد اللهم باول على محد وعلى آل محد كاباركت على اواهيم وعلى آل اواهيم انك حيد مجيد \* ( تنبيه ) \* قوله واجعلنامن أهل شفاعتم قال الولى العراقي كره بعضهم للعبدان دسأل الله تعالى ان رزقه شفاعة النبي صلى الله علمه وسلم لكونهالاتكون الاللمذنبين وقال النبي صلى الله علمه وسلم شفاعتي لاهل الكاثرمن أمتى رواه الترمذي والن ماحه من حديث عابر وقال عابر من لم يكن من أهدل الكاثر فعاله والشفاعة وروى انعبدالمرفى التمهيد عن أسماء بنت عيس انهاقالت ارسول الله ادع الله ان ععلى عن تشفعله نوم القيامة فقال رسول الله صلى الله على وسلم اذاتخمشك النار فان شفاعتي لكل هالك من أمتي تخمشه ألنار وقال القاضي عياض لايلفت الى هذا فان الشفاعة قدتكون لتحفيف الحساب وزيادة الدرحات ثم كلعاقل معترف بالتقصير محتاج الى العفو غيرمعتد بعله مشفق ان بكون من الهاالمكن قال ويلزم هذا القائل الابدعو بالمغفرة والرحة لائها لاصحاب الذنو بوهذا كله خلاف ماعرف من دعاء السلف الصالح فقد عرف بالنقل المستفيض سؤالهم شفاعة نبيناصلى الله عليه وسلم ورغبتهم فها اه \* (تذييل) \* أذ كرفيه بعض ماورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أحد والخاري فى الادب المفرد والنسائي وأنو يعلى وابن حبان والحاكم والبهقي والضياء من حديث أنس من صلى على واحدة صلى الله علمه عشر صلوات وحط عنه عشرخطمات ووفعله عشردر جات وأخوج أجد وانن حيان من حديث أبي هر وة من صلى على من واحدة كتب الله له بها عشر حسنات وألحرج أحد ومسلم وأوداود والترمذى والنسائي وابن حيان في حديثه من صلى على واحدة صلى الله عليه ماعشر اوأخر حه الطعراني فيالكيعرعن أنسعن أيطلحة وأخرجه أيضاعن ابنعروعن ابنعرووعن أليموسي وعن أي

اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته واحينا عملي سنته وتوفنا على ملتمه وأوردنا حوضه والا نادمين ولاشا كمين ولاشا كمين ولا نادمين ولاشا كمين ولا العالمين وعلى الجلة فكل ما أنى به من ألفا طالعالاة ولو بالشهورة في النشهد كان معليا

امامة والكن بلفظ من صلى على صلى الله بهاعلب عشرا بهاماك موكل حتى يبلغنها وأخرج الحاكم في الكنى والطبرانى فى الكنبر من حديث عامر بن رسعة من صلى على صلاة صلى الله عليه فا كثروا أواقلوا وأخوج الطبراني في الكبير من حسد بث أبي الدوداء من صلى على حين بصبح عشر اوحين عسي عشر الدركته شفاعتي ومالقيامة وأخرج أحد عنعبدالله بن عمر ومن صلى على صلاة صلى الله وملائكته بهاسبعين صلاة فيلقلل عبد منذلك أوليكثر وأخرج البهق عن عامر بن و بعدمن صلى على صلاة صلت عليه الملائكة ماصلى على فليقلل عبد من ذلك أوليكثرو أخرج ابن النعار عن حارمن صلى على في يوم ماثة مرة قضي الله له مائة حاجة سبعين لا مخرته وثلاثين منها لدنياه وأخرج الطبراني في الاوسط عن أبيهر مرة من صلى على في كتاب لم نزل الملائكة تستغفرله مادام اسمى في ذلك الكتاب وأخرج البهيق عن أبي هر موة من صلى على عندقبرى سمعته ومن صلى على نائدا أبلغه وأخرج البهق والخطس من حديثه نعوه بلفظ وكلم ماماك يبلغني وكغي بهاأمهدنياه وآخريه وكنتله شهيدا أوشفيعاوأخرج أبوالشيخ عن أنس من صلى على في كل وم ألف مرة لم عت حتى يشربا لجنة \* (تكميل) \*قدأ كثر الحبون للني صلى الله عليه وسلم في الصلاة علمه بصمغ مختلفة وألفاظ متنوعة وأفردوها عصنفات مابين طوال وقصارفن أطول مارأيت كابتنبيه الانام الشيخ عبدا لجليل بن محد بن عمد بن عفاوم القير واني في محلد حافل أبدع فيه وأغر بومن المتأخر بن القطب الكامل سيدى محد المعطى بنعسد الخالق بنعسد القادر بن القطب أي عبدالله محد الشرق النادلى فى الدات اطال فهارجه الله تعالى ومن القصار المكتاب المسمى بدلائل الخيرات وشوارق الانوار القطاب أبى عبدالله محدين سلمان الجزولي قدس سره وكان في أواخوالماغائة وكان في عصره رحلآ خربشيرازألف كأماوسماه بهذا الاسم وعلى هذه الطريقة الاانالله سحانه وتعالى قدرزق القبول والاشتهار لكناب الجزولي مالم يعط لغيره فولعت به الخاصة والعامة وخدموه بشروح وحواش وماذاك الالحسن نبته وخلوص باطنه فيحبه صلى الله عليه وسلم وقد سمعت غير واحدمن الشيوخ يقولاذا أردتان تعرف مقام الرجل فى القبول عندالله تعالى فانظر الى مؤلفاته أوتلامذته وتلاه على طريقته من المتأخر من رجل من أهل تونس معرف الهاروشي ألف كتاسماه كنو زالاسرارغر س فيابه وقد تلقيته عن بعض أصحاب أصحابه وتلاه شيخنا القطب السيد عبدالله بن الراهم الحسيني لزيل الطائف قدس سروفالف كاباسماه مشارق الانوارجمع فيهالصيخ الواردة عن السلف الصالمين فاء حسنا فى بايه تمشر ح عليه شرحا نفيسا تلقيناه عنه و رأيت لبعض المتأخرين من أهل تغردما ط بعرف مالشامخ جدع كتأبا صغيرافيه صدغ حسنة واشحناالمرحوم الشهاب الماوى وسالة جع فهاأر بعين صيغة مما تلقاهاعن شيخه القطب مولاى التهامي قدس سروقد تلقيناهاعنه وقد حذون حذوهم رجاء البركة فألفت فى هذا الباب رسالتين الاولى اتحاف أهل الصفاجعت فهابعض الصدخ الواردة عن السلف ومن بعدهم والثانية الفيوضات الالهية ابتكرت فمهاصغاغر يبة مدهشة العقول ولمارآها بعض العارفن سماها قاموس الصاوات المافهامن حسن الترتيب وغرائب اللغات واشيخ مشايخنا السيد مصطفى البكرى قدس سره على هذا المنوال صدغ مبع سماها دلائل القرب معفظها أصحابه وقد شرحتها على طريقت مرا وأماالصدغ المنسو بة القطب الا كبرمحسى الدين بنعربي قدس سره فهي من غرائب الصلوات لا عيط بمعرفة أسرارها الامن داناه فى ذوقه ومعرفته وقد شرحت بعضها وعلى وتبزتها صدغ القطب شمس الدمن المكرى وهي ثلاثة وقد شرحتها وسمت وحيق المدام الختوم البكرى ومن أحسن مابو جدفي هذه الصدغ مانسب الى القطب سدى عبد السلام بن مشيش قدس سره فالها النهاية للمريد اذا كررها بوم الجعية ففها من الفضائل لاتحصى وهيمغنية عن غيرها وقدشر حها غير واحد من أعة المغرب والمشرق من المتقدمين والمتأخرين وأحسن مارأيت من شروحها شرح شيخنا السيدع بدالله صاحب

الطائف وهماشران أحدهما صغير وهومز وجعيث من راه لانظن الاانه كادم واحدوالثاني مطول في كراريس وقد شرحتها أيضافي أوران ولكن المريد اذالم يقتصر على هذه الصيغة وتشوقت نفسم الى الزيادة فليلازم قراءة دلائل الخيرات وخممه في كل يوم جعمة شرع فيه من أول النهار و يختمه قبل الزول ففيه المكفاية فان كان مشغولا بالكسب فليقتصر على الربيع منه فان كلربيع منه مشتمل على خسمائة صنغة وهذا القدر أوسط المراتب فىحق المشتغل وأما الصدغ المختصرة والمطولة الثيءذكر فها أنالمرة منها بعشرة وبمائة وبمائتين ويخمسهائة وبألف وبألفين ويعشرة آلاف وبعشر من ألفا و بثمانين ألفاو عائة ألف و يخمسهائة ألف و بعتق رقبة وغسيرذاك فقد ألف فها غير واحد من العلماء وأشرت الى بعضها في اتحاف الصفا \* (سانحة) \* ذكر شيخ بعض شيوخناالشهاب أحدبن مصطفى الاسكندرى الشهير بالصباغف آخراجازته مانصه أقرب طريق آلمريد المسرف على نفسه الاستغفار ثم الصلاة والسلام على الني الختار صلى الله عليه وسلم وقد الهمت هذه الصيغة ووجدت لهامن الخواص مالله المنة على فيه مركته صدلى الله عليه وسل وعرضتها عليه مستأذناله في استعمالها فتسم صلى الله علىه وسلموهي هذه اللهم صل وسلم على نسك وحسل سدنا محد وعلى اخوانه وآله صلاة وسلاما نقرع بهما أنواب حنانك ونستحلب بهمااسباب رضوانك ونؤدى بمما بعض حقه علينا بفضاك آمين غفال واعلم انمن أقرب أسباب رؤيته صلى الله عليه وسلمناما كثرة الصلاة عليه ماى صنغة ومافيها لفظ محدأ كمل وأقل الكثرة ألف مرة في الليلة فان أهل الخصوصة نصوا على ذلك وحضوا علسه كثيرا ولقدسأله الفقير عن ذلك فاشار برأسه ان نعرو بالجلة فانحير شئ فى هذا المقام كثرة الشوق وصدق التعلقيه واللحاج باسمه صلى الله علىه وسلم خصوصا بعد وضع رأسان للوساد لطلب النوم ليسلا أو نهارا بعد ماقسم لكمن الذكر أوالقرآن تختيم ذا الاسم الكريم أثنين وعشر من من فقدله مالا يدخل تعت حصرمن الخبرالحسم والله أعلم اه قلت ولوزاد المريد في هذه الصغة عبدك قبل نبك فهوأ كل لانه حينئه عمعله صلىالله عليه وسلمقام الكمال فيهذه الراتب الثلاثة وهوصلي الله عليه وسلم بفرح عقام العبودية اذاأضفت المه كاعرف من اله صلى الله عليه وسلم فافهم ومماألهمت به في احدى ليالى شهررج سنة ١١٧٨ وأنابا لحارة الداودية عصرهذه الصغة الشريفة وبشرت انقائلها مائة من يأمن به الاقليم الذي هوفسه بركة تلاوته لهذه الصغة الشريفة وهي هذه اللهم صل على سمدنامجد بكل صلاة تحب أن بصليمه علمه في كل وقت بحب أن بصليمه علمه اللهم سلم على سمدنا مجد بكل سلام تحب أن سلمه عليه في كل وقت بحب أن سلم به عليه صلاة وسلامادا عن بدوامك عدد ماعلت وزنة ماعلت وملءماعلت ومداد كلاتك وأضعاف أضعاف ذلك اللهم لك الحدولك الشكر كذلك على ذلك في كلذلك وعلى آله وصحب واخوانه \*(فائدة) \* أخرج أنوداود واب ماجه من حديث أيهر رة رفعه من سره ان يكال بالمكال الاوفى اذاصلي عليما أهل البيت فليقل اللهم صل على عدالني وأزواجه أمهات الومنن وذريته وأهل بيته كاصليت على آل الراهيم الل حد عبد ( تنبه )\* فى القول البديع المحافظ أبى الحير محد وعبد الرجن السخاوي رجه الله تعالى وهو أحسن كأب صنف في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مانصه وأماال الاة عليه عندد كره ففيه أحاديث تقدمذ كرها وقد نقل القاضي عماض عن الراهم مرا التعبي انه قال واجب على كل مؤمن ذكره صلى الله علمه وسلم أوذكرعنده ان يخضع و يخشع و يتوقرو يسكن من حركته و يأخذ من هيئة صلى الله عليه وسلم وأحلاله عا كان يأخذته نفسه لو كان بين بديه ويتأدب عا أدينا اللهيه قالوهذه كانت سيرة سلفناالصالح وأغتنا الماضن وكان مالك رضيالله عنه اذاذ كرالني صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينعني حتى بصعب ذلك على حلساته فقيل له نوما فىذلك فقال لورأيتم مارأيت لماأنكرتم على ماترون اقد كنت أرى محد

ابن المذكدر وكان سيد القراء لاتكاد تسأله عن حديث أبداالابيلى حتى نرجه ولقد كنت أرى جعفر ا بن محمد وكان كثير الدعاية والتبسم فاذاذ كر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفروما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعلى طهارة ولقد كان عبد الرجن بن القاسم بذكر التي صلى الله عليه وسلم فننظر الحلونه كانه نزف منه الدم وقدحف لسانه في فه همية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقد كنت آنى عاص من عبدالله من الزير فاذاذ كرعنده رسول الله صلى الله علمه وسلم يبكى حتى لا يبقى في عسه دموع ولقد رأيت الزهرى وكان من أهنأ الناس وأقربهم فاذاذ كر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكانه ماعرفك ولاعرفته ولقدكنت آتى صفوان بنسلم وكان من المتعبدين المحتهدين فاذاذكر النبي صلى الله علمه وسلم تكي فلا تزال سكى حتى يقوم الناس عنه ويتركوه وكناندخل على أتوب السختماني فاذاذ كرله حدثث رسول الله صلى الله علىموسلوتكي حتى نرحه اه واذاتأ ملت هذاعرفت ماعب عليك من الخشوع والوقار والتأدب والمواظبة على الصلاة والتسلم عليه عندذ كره أوسماع اسمه الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا آمين (وينبغي أن يضيف اليه الاستغفار) وليكثرمنه (فانذلك أيضامستحب في هذا اليوم) وليلته وأى لفظ ذكر فيه سؤال الغفرة فهومستغفر وانقال رباغفرلى وتبعلى انكأنت النواب الرحم فهوا فضل وانقال رباغفر وارحم وأنت خسير الراجين حسن وكذاأ ستغفر التعاذني وسحان اللهو محمدربي كذافي القون قلت أماالا ستغفار من غيرقيد نوم الجعسة فقد وردت فيه أحاديث منهامار واءالحسن بن سفيان في مسنده والديلي عن أنس من استغفر سبعين مرة غفرله سبعائة ذنب وقد خاب وخسرمن على فوم وليلة أكثر من سبعمائة ذنب ورواه الديلى أيضامن حديث أبى هررة الااله قال من استغفرالله اذاو حبت الشمس والباقى نعوه وأخرج الطبراني عن عدادة بن الصامت من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة وعن أبى الدوداء بلفظ كل يوم سبعاوعشر بن مرة أوخساوعشر بن مرة كانمن الذبن يستحاب لهمو برزق به أهل الاوض وفي بعض الأحاديث تقسدذ لك ديركل صلاة اخرج أبو يعلى وابن السني عن أنس من استغفر الله دموكل صلاة ثلاث مرات فقال استغفر الله الذى لااله الاهوالجي القدوم وأقوب السه غفرت ذنوبه وان كانقد فرمن الزحف وعندالديلي منحديث أيهر وة مناستغفر اللهدير كلصلاة سبعين مرة غفر له ما اكتسب من الذنوب ولم يخرج من الدنساحتي برى أز واجهمن الحور ومساكنه من القصور وفي بعضهاالتقييد سوم الجعة وليلته أي وقت كان أخرج البهقي وابن النصارعن أنسمن قال هؤلاء الكامان وم الجعة سبع مرات فيات فيذلك اليوم دخل الجنة ومن قالها في ليلة الجعة فيات في الك الليلة دخل ألجنة من قال اللهم أنترى لااله الاأنت خلقتني وأناعبدك وان أمتك وفي قبضتك ناصيتي بيدك أصعت أوأمسيت على عهدك ووعدك مااستطعت أعوذبك من شرماصنعت أبوء بنعمتك وألوء بذنبي فاغفرلي ذنوبي اله لابغفر الذنوب الاأنت وفي بعضها ماهو مقيد بغداة الجعية أخرج إب السني والطبراني في الاوسط وابن عساكر وابن الحارمن حديث أنس من قال صبحة الجعة قبل صلاة الغداه استغفرالله الذى لااله الاهوالي القيوم وأتوب البه ثلاث مرات غفرالله له ذنو به ولو كانت أكثر من زيد العروفي الاسناد خصيف منعبد الرجن الجزرى ضعيف لكن وثقه ابن معين وآخر حه الحاكم من حديثان مسعود ولم قد ه بالوقت الذكور وزاد بعد قوله ذنويه وان كانفارامن الزحف (الرابع قراءة القرآن) فقد و ردت فيه أخبار وسيأتى بعضها فيما بعد (فليكثرمنه) أى من القرآن (وليقر أسورة المكهف خاصة فقدر وى ابن عباس وأ بوهر مرة رضى الله عنهم مرفوعاً) أى رفعاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال من قرأسورة الكهف لملة الجعة أو يوم الجعة أعطى نورامن حيث يقرؤها الىمكة وغفرله الى الجعة الأخرى وفضل ثلاثة أمام وصلى علمه سبعو تألف ملك حتى يصبح وعوفى من الداء والديملة وذات الحنب

و شغى أناضف السه الاستغفار فاتذلك أيضا مستعب في هـ ذاالوم الرابع قراءةالقرآن فلمكثرمنه وليقرأسورة الكهف خاصة فقد روى عن النعباس وألى هر رة رضى الله عنهـما أنمن قرأسورة الكهف لمله الجعة أعطى تورامن حث بقر وها الىمكة وغفرله الى الحمية الاخرى وفضل ثلاثة أنام وصلى عليه سمعون ألف ملك حتى يصبح وعوفى من الداء والدولة وذاتالجنب

والبرص والجذام وفتنة الدجال) لفظ القوتور وى ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس وأبي هر وة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من قرأ فساقه والصنف تبعه في هذا السماق بتمامه وقال العراق لم أجده فى حديثهما والسمق نعوه من حديث أى سعد اه قلت اماحد بث أى هر رة فو حدته عندالديلى فى مسند الفردوس أخرجه منحديثه برفعه بلفظ من قرأسورة الكهف في للة الجعة أعطى نورامن حبث مقامه الىمكة وصلت عليه الملائكة حتى يصبع وعوفى من الداء والدسلة وذات الجنب والبرص والجنون والجذام وفتنة الدحال فالالحافظ تحرفسه اسمعل من أيهز باد متروك كذبه الدارقطاني وأماحديث انتعباس فاخرحه أبوالشيخ الاصهانى لكن لفظه مخالف سياق المصنف قال من قرأعشر آيات من سورة الكهف ملئ من قرنه الى قدمه اعمانا ومن قرأها في ليلة جعمة كانله نو ركارين صنعاء وهذى ومنقرأهافي يوم جعة قدمأ وأخرحفظ الىالجعة الاخرى فانخرج الدحال فعما ينتهمالم شعه وأما حديث أبي سعند الذي أشار المه العراقي وقال روى نعوه فلفظه عندالحا كم في التفسير والبهق في السنن لمفظ من قرأسورة الكهف في قوم الجعية أضاعله من النورمانين الجعتب فأورده الحاكممن طر بق نعم بن حاد عن هشم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعد وقال صحيح وقال الذهبي بل نعم بن حماد ذومذا كير وقال الحافظ بن حرفي تخريج الاذ كار هو حديث حسن وهو أقوى ماورد فى قراءة سورة السكهف اه قلت وعند البهتي أيضامن حديث أبى سعيد بالفظ من قرأسورة المكهف كأنزلت كانت لهنورانوم القسامة من مقامه الى مكة ومن قرأ عشر آمات من آخوها ثم خوج الدحال لم اسلط علمه وهكذارواه الطهراني في الاوسط والحاكم وان مردو به والضاه وفي شعب الاعان للبهبق من حديث أبي سعيد مرفوعا وموقوفا من قرأ سورة الكهف يوم الجعة أضاءله من النورمايينه ومن المبت العتمق قلت وقفه سعمد من منصور والدارمي على أي سعمد وقال المهورواه عن الثوري عن أبى هاشم موقوفا ورواه يحيى بن أبي كثير عن شعبة عن أبي هاشم مر فوعافال الذهبي في المهذب ووقفه أصح وقال الحافظان عررحال الموقوف في طرقه كلها اكثرمن وحال المرفوع وقدروى ذلك أنضا من حديث على وانعر عن عائشة ومعاذب أنس وعد الله من عقسل أماحديث على فاخر حداين مردويه والضاء بلفظ من قرأسورة المكهف نوم الجعة فهو معصوم الى ثمانية أبامهن كل فتنة تمكون فانخر جالدحال عصم منه وأورده عمدالحق في احكامه وقال سنده يهول وأماحد مث ابن عرفاخوجه ابن مردويه ومن طريقه الضاء بالفظمن قرأسورة الكهف في يوم الجعة سطعله نو رمن تحت قدمه الى عنان السماء بضيعله بوم القدامه وغفرله ماس الحعتى وأماحد بث عائشة فآخرجه ابن مردويه بلفظ من قرأ من سورة الكهف عشرا بات عند منامه عصم من فتنة الدحال ومن قرأ خاتمها عند رقاده كان له نو رامن لدن قرنه الى قدمه بوم القيامة وأخرجه من وجه آخر قالت عائشية رفعته الا أخبركم بسورة عظمتها ماسن السماء والارض واكاتمها من الاحرمثل ذلك ومن قرأها نوم الجعة غفرله ماسنه وبين الجعمة الاخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن قرأ العشر الاواخومنها عند نومه بعثه الله أى الليل شاء قالوابلي بارسول الله فالسورة أصحاب الكهف وأماحد بث معاذ عن أنس فاحرحه أجدد والعابراني في الكبير وابن ااسني وابن مردويه بلفظ من قرأ أولسورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه الحرأسه ومن قرأها كلها كانتله نو راماين الارض والسماء وروى فى الباب عن أبى الدرداء أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح ولفظه من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنه الدحال ويروى من قرأ العشم الاواخر من سورة المكهف عصم من فتنة الدحال وهكذا أخرجه أنوعمد في الفضائل وأحدومسلم والنسائي وان حمان وروى اللفظ الاخيرأيضا عن ثوبان وهكذا هوعنسدالنسائي وأبي بعلى والروياني والضباء وأما حديث عبدالله من مغفل فاخرجه ابن مردو يه عنسه رفعه البيت الذي تقر أفسيه سورة

والبرص والجذام وفتنة

الكهف لايدخله شيطان تلك الليلة \*(تنبهات) \* الاول وقع في بعض روايات هذا الحديث وما لجعة وفي أخرى لملة الجعة وعمع بأن المراد اليوم بليلته والليلة بيومهاو أما الجمع بينهما كافي حديث ابن عباس فضعف حداأشار المهالحافظ فأمالمه الثاني نقل الحافظ عن أبي عبيد قال وقع في رواية شعبة من قرأها كما زات وأوله على أن الراد يقرؤها بحميع وجوه القرا آن قال والمتبادرانه يقرؤها كلها بغير نقص حساولامعني وقديشكل علمه ماورد من زيادات أحرف ليست في الشهور مثل سفينة صالحة وأما الغلام فكان كافرا ويحاب بأن المراد المتعبد بتلاوته \*الثالث في حديث ابن عباس عوفي من الداء وهو الرض عامة وماذكر بعده من الامراض فن باب التخصيص بعد العموم والدسلة كمهمنة عندالاطماء كلورم في داخله موضع تنصب المه المادة وذات الجنب ورم ارفى العضلات الماطنة والحاب المستبطن ويازمه جي حادة لقربه من القلب وتسمى الشوحة أعادنا الله منها والبرص عبارة عن سوء مزاج تعصل بسيبه فساد بلغم نضعف القوة الغيرة الى لون الجسد والجذام بالضم داء يقطع اللعم و سيقطه أعاذنا الله من ذلك كله واللام فى الدجال العهد وهوالذى فى آخرالزمان ويدعى الالوهمة الى نفسه و عوز أن يكون العنس لان الدمال من يكثر منه الكذب والتلبيس ومنه في الحديث يكون في آخرالزمان دجاجلة كذا بون والاول أعرف \* الرابع في تخصيص سورة السكهف بهذه المزية في وم الجعة أوليلتمل في أولها من الا "يات الدالة على توحيد الحق وكذلك النهي عن الشرك في آخرها والسمال مدعى الريومة ومن حلة آياتها أفسب الذن كفروا أن يتخذوا عمادي من دوني أولساء فن تأملها بل السورة من أولهاوآ خرهالم يفت بالدجال وذلك اذا تدبرها حق التدبرةوي اعانه ولم بغتر بتلبيس الدجاجلة والله أعلم الخامس المتبادوالى الاذهان ان ليس المطلوب قراءته ليلة الجعة و يومها الااا كهف وعليه العمل في الزوايا والمدارس وليس كذلك فقدو ردت أحاديث في قراءة غيرها ومها وليلتها منها مارواه التميي في الترغيب في قراءة سورة البقرة وآل عمر ان في ليلة الجعة كان له من الاحركما بنالبدا الى الارض السابعة وعروحالي السماء السابعة وهوغر سضعف ومارواه الطعراني في الاوسط عن ابن عباس رفعه من قرأ السورة التي يذكر فها آلعران نوم الجعة صلى الله علمه وملائكته حتى تعجب الشمس وسنده ضعف أيضا ومارواه ابنعدى عن أبيهر مرة من قر أسورة بس في ليلة الجعة غفر له وهوغر يب ضعيف ومار واه أنوداود عن ابن عباس من قرأ سورة يس والصافات ليلة الجعة أعطاه الله سؤله وفيه انقطاع ومارواه انمردويه عن كعب رفعه افرؤاسو رةهود يوم الجعة وهو مرسل وسنده صحيح ومار واه الترمذي عن أبي هرمرة من قرأ حم الدخان لسلة الجعة غفرله وفسما نقطاع ومارواه الطبراني فى الكبير عن أبي أمامة من قرأحم الدخان فى ليلة جعة أو يوم جعة بني الله له بتنا فى الجنة والله أعلم (ويستحب) للمريد(أن يختم القرآن في فوم الجعة ولسلة الجعة ان قدر) على ذلك ولفظ القوت واستحب له أن يقر أحمة وم الجعة فان ضاق عليه شفعها بليلها ليكون ابتداؤه من ليان الجعة (وليكن حمه القرآن في ركعتي الفعران قرأ باللل أوفي ركعتي المغرب أو بن الاذان والاقامة المعمعة فله فضل عظم ولفظ القوتوان حعل ختمة القرآن في ركعتي الفعر من يوم الجعة أوركعتي المغرب لماة السعت ليستوعب بذلك كلمة الموم واللملة فحسن والمحصل حتمه بين الاذانين أذان الجعة وأذا بالاقامة للصلاة ففمه فضل اه وأخرج أبونعم من حديث سعد من ختم القرآن أول النهار صلت علمه الملائكة حتى عسى ومن حمد آخوالنهار صلت عليه الملائكة حتى يصبع وأخرج الديلي من حديث أنس من قرأ القرآن ف صلاة قاعًا كان له بكل حرف مائة حسينة ومن قرأه قاعدا كان له بكل حرف خسون حسينة (وكان العابدون) من السلف الماضين (يستخبون أن إيقروًا يوم الجعة) سورة (قل هوالله أحد ألف مرة) وقدو رد فيه حديث الكن من غير تقسد سوم الجعة بلفظ من قرأ قل هوالله أحدالف من فقد اشترى

و بسخب أن يختم القرآن في وم الجعة وليلنها ان قدر وليكن خفسه القرآن في ركعتى الفجر ان قرأ بالليل أوفي ركعتى المغرب أو بين الاذان والاقامة الجمعة فله فضل عظسم وكان العادون يستحبون أن التعادون يستحبون أن الته أحد ألف من

نفسه من الله عزوجل أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين من طريق الراهم بن حير الحياز جى الشيماني قال فى فوائده أخبرنا أنوعر محدن عبد الواحد البزاز أخبرناعبدالله سنسهل القرى حدثنا محد سالوليد حدثناغندرعن شعبة عن منصورعن ربعي عن حذيفة مرفوعا قال الرافعي رواه أجدبن على الحيازحي عن أحد بننصر الخياز عي سماعا أواجازة عن جير بنابراهم الخياز حيعن أسه ابراهم بن حيرفساقه وأخرجا بنعسا كرعن أبان عن أنس وان قرأها ألف مرة لمعت حتى مرى مكانه من الجنهة أو رعله (ويقال ان من قرأها في عشر ركعات أوعشر ن ركعة فهوأ فضل من حتمة) هكذا نقله صاحب القوت فعلى الاول يقع فى كلر كعتمائة مرة وعلى الثانى خسين مرة أماثواب من قرأهامائة مرة فاخوج ابن عدى والبهق فىالشعب منحديث أنس من قرأقل هوالله أحد مائة مرة غفرله خطيئة خسين عاماما اجتنب خصالا أربعا الدماء والاموال والفروج والاشربة تفرديه الخليل بنمرة وهومن الضعفاء الذين يكتب حديثهم وعندا بنعسا كرمن حديث أبان عن أنس كفرعنه ذنوب خس وعشر بن سنة ماخلاالدماء والاموال وأخرج الطهراني في الكبهر والبغوى من حديث فيروز من الديلي من قرأ قل هوالله أحد مائة مرة في الصلاة أوغيرها كتنت له راءة من النار وأماثواب من قرأها جسن مرة فاخرج محدين نصر من طريق أم كثيرالانصارية عن أنس من قرأ قل هو الله أحد خسين مرة غفرله ذنوب خسين سنة (وكانوا يصاون على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة) كذافى القوت وأخرج أوالشيخ من حديث أنس من صلى على فى وم ألف مرة لم عت حتى ينشر بالجنة والالف أوسط مرتبة السكال فنزاد زاد الله عليه اذكل مرة منها بعشرمن الله تعالى فليقلل أوليكثر كاصرحت به الروايات وأخرج الشافعي من مرسل صفوان ان سلم رفعه اذا كان يوم الجعة أوليلة الجعة فاكثر وامن الصلاة على ومن مرسل عبد الله بن عبد الرحن ابن معمراً كثروا الصلاة على يوم الجعة (و) كانوا (يقولون) هذه الاربع كليات (سيمان الله والجدلله ولااله الاالله والله أكبر ألف من ) فقد ورد في كلمن ذلك افرادا و جعا اخبار صحة أخرج أحد والسهق فىالشعب من حد مشرحل من بني سلم سحان الله نصف الميزان والجدلله علو الميزان والله أكمر علوماين السماء والارض وأخرجان السينى منحديث انعماس سحان الله والحديثه ولاالهالاالله والله أكبر فى ذنب المسلم مثل الاكلة فى جنب ابن آدم وأخرج السعرى فى الابانة عن ابن عروابن عسا كرعن أيهم وة سحان الله نصف الميزان والحديثه ملء الميزان والله أكبر ملء السموات والارض ولاالهالاالله ليسدونها ستر ولاحاب حي تخلص الى ربها عز وحل وفى حديث أمهاني التسبيرمائة تعدل مائة رقبة من ولدا معمل والتحميد مائة تعدل مائة فرس مسرجة ملحمة يحمل علها في سيل الله والتكبيرمائة تعدلمائة بدنة متقبلة والتهليل مائة تملؤ مابن السماء والارض معناه عندأ حد والطهراني والحاكم وأخرج ابنشاهين في الترغيب عن أبيهر وه من قال لااله الاالله كتب له عشر ونحسية ومن قال الحديثة كتب له ثلاثون حسنة ومن قال الله أ كبركتبله عشر ون حسنة وأخرج الديلي عن سلمان من قال بعد صلاة الصع و بعدم لاء العصر لااله الاالله وسعان الله عفر له دنو به وأخوج الخرائطي فيمكارم الاخلاق عن أبن عباس من قال اذا أصبح سبعان الله و يحمده ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى قالصاحب القوت وهذه ثلاثة أو راد حسنة في وم الجعة أعنى قراءة الاخلاص والصلاة على النبي صلى الله علمه وسلم والتسبيع والتهلل فلابدع ذلك من وفقه الله أوأحدها ألفا ألفافانه في هـ ذا اليوم من أفضل الاعمال (وانقرأ المسعات الست في يوم الجعة وليلتها فذلك حسن) كذا في القوت وهي تسبحات ان المعمرسائي ذكرهاعندذ كرأو راد اليوم (وليس روى ان الني صلى الله علمه وسلم كان يقر وسورا باعيانها الافي وم الجعة وليلتما) زاد صاحب القوت فانارو ينا اله كان يقرأ في صلاة الغرب ليلة الجعة قل ما أجاال كافرون وقل هوالله أحد وكان يقرأ فى صلاة

و بقال أن من قدر أهافي عشر ركعات أو عشرى فهوأفضل من حتمة وكانوا عصاون على الني صلى الله علىه وسلم ألف مرة وكانوا مقولون سحان الله والحدلله ولااله الاالله والله أكر ألف مرة وان قرأ المسعات الست في نوم الجعمة أو ليلتها فسن وليس روى عن الني صلى الله عليه أنه كان يقرأ سورا بأعدائها الافى وم الجعمة وللنها كان يقرأ فى صلاة المغرب لسلة الجعمة قل ماأيها الكافرون وقل هوالله أحد وكان يقرأ في صلاة

العشاء الا حرة الله الجعة سورة الجعة والنافقين وروى اله صلى الله عليه وسلم كان يقر وهما في الصح وم الجعة وكان يقرأ في سعدة لقمان وسورة هل ألى على الانسان الخامش الصاوات يستعب اذا دخل الجامع أن لا يعلس حي يصلى أربع ركعات يقرأ مين قلهوالله أحدما ثقي من قله والله أحدما ثقي من قل هوالله أحدما ثقي من قل هوالله أحدما ثقي

العشاء الاخيرة سورة الجعة وسورة المنافقين) قال العراق أخرجه ابن حبان والبهق من حديث جار بن سمرة وفي ثقات اس حبان المحفوظ عن سمالة مرسلا قال العراقي قلت لا بصح مسندا ولامرسلا اه (وروى انه صلى الله عليه وسلم كان يقرؤهما) أىهاتين السورتين الجعة والمنافقين (في ركعتى الجعة) يعنى صلامًا كذافي القوت أخرجه الشافعي عن الراهم بن محد حدثني عبدالله بن أبي لبيد عن سعيد المقبرى عن أبي هر رو (وكان يقرأ في الصبع بوم الجعة بسعدة لقمان وسورة هل أتى على الانسان) كذا في القون قال العراقي أخرجه مسلم من حديث ابن عباس وأبي هر برة اه قلت الذي في الصفيحين من حديث أبي هر مرة الله كان يقرأ في صبح الجعة بالسعدة وهل أني وأخرج الشافعي عن عبد العزر بن محمد عن حعفر بن محد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي وافع عن أبي هر وه الله قرأ في الجعة بسورة الجعة واذاحاءك المنافقون فالعسدالله فقلتله قدقرأت بسورتين كانعلى بقرأجمافي الجعة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما وقال الشافعي أنضا أخبر نااراهم ن مجد حدثني مسعر من كدام عن معدين خالد عن سمرة بن حندب عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجعة بسبح اسم وبل الاعلى وهل أمال حديث الغاشية وقال ابن الحاج في المدخل يقرأ الامام في الجعة في الاولى بعد أم القرآن بسورة الجعة وأما الثانية فاختلفت الروايات فهافقيل النافقون وقيل سبع اسمربك الاعلى وقبلهل أباك حديث الغاشة وهوالا كثرولم يختلف المذهب في الاولى انه لايقرأ فبها الابسورة الجعة وقدسئل مالك رجهالله عمايقرأ المسبوق مركعةفي الجعة فقال يقرأ مثل ماقرأ الهامه بسورة الجعة نقيل له اقراءة سورة الجعة في صلاة الجعة سنة قال ماأدري ماسنته ولكن من أدركما كان يقرأبها في الركعة الاولى من الجعة اه عمقال وان كان قدورد ان الذي صلى الله علمه وسلم قرأ فى الاولى منها بسجاسم ربك وفى الثانية بهل أناك لكن الذى واطب عليه الني صلى الله علمه وسلم واستقرعليه على السلف هوما تقدم ذكره واذا كان ذلك كذلك فالمواطبة على ترك قراءة سورة الجعة في الركعة الاولى منها ممالا ينبغي فعدرمن ذلك جهده قال و بعض الاعمة في هدذا الزمان بقرأ في الاولى ما تخرسورة الجعة وفي الثانية با تخرا لمافقين وهد ذا راجع الى ما تقدم من قصر الصلاة واطالة الخطمة وماكان الساف يقرؤن الاسورة كاملة بعد الفاتحة وآن كان الشافعيرجه الله تعالى قدأماز الاقتصار على قراء أبعض السورفذلك من باب الجواز والافضل الاتباع اه \* (فصل) \* قال الشيخ الا كبرقدس سره في كتاب الشريعة والحقيقة من الناس من رأى انها كسائر الصاوات لابعين فها قراءة سورة بعينها بل يقرأ ماتيسر ومن الناس من اقتصر على ماقرأبه رسول الله صلى الله علمه وسلم في هذه الصلاة غالبا محاقد ثبتت به الرواية عنمه وهي سورة الجعة في الركعة الاولى والمنافقون في الثانمة وقد قرأ سورة الغاشمة بدلامن المنافقين وقدقراً في الاولى بسج اسم ربك الاعلى وفي الثانمة بالغاشة والذي أقول به ان لاتوقيت والاتباع أولى \* الاعتبار المناحي هوالله والمناحي هوالعبد والقرآن كلامه وكل كلامه طب والفاتحة لابدمنها والسورة منزلة من المنازل عندالله والقرآن قد ثبت فضل بعضه على بعض مالنسبة لمالنا فيه من الاحرفان قصدت المناسبة فسورة الجعة وفها الاقتداء بالرسول وسبم اسمربك الاعلى تنزيه الحق عما نظهر في هدده العبادة من الافعال اذ سمى نفسه تعالى الله يصلى فتسبعه عن التعمل الذي تغمله النفس من قوله يصلى فناسب سجم اسمر بك الاعل والمنافقون وهل أمال حديث الغاشية مناسب لما تقتضيه الخطية من الوعد والوعيد فتكون القراءة في الصلاة تناسب ماذكره الامام في الخطية والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والله أعلم (الخامش الصلاة يستعب) للمريد (اذادخل) السعد (الحامع أن لا يحاس حتى نصلى أربع ركعات) بنسلمة واحدة (يقرأفيهن) سورة (قل هوالله أحدمائتي مرة في كل ركعة خسين

مرة فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلمان من فعله لم عن حتى برى) هو (مقعده من الحنة أو برى له) أي بواسطة الغير ولفظ القوت واذا دخل الجامع فليصل أربع ركعات يقرأفهن قل هو الله أحد ما التي مرة في كل ركعة خسين مرة ففيه أثرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من فعله لم عت حتى رى مقعده في الجنة أو برى له اله وقال العراقي أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك من حديث ابن عروقال غريب حدا اه قات وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقاللا يصم انتهى وامافضل من قرأ قل هوالله أحد مائتي مرة في صلاة أدغيرها فقد أخرج البزار وابن الضريس في فضائل القرآن وسمو به من حديث أنس من قرأفل هوالله أحد مائتي مرة غفرله ذنوب مائتي سنة وعندابن عساكر من رواية أبان عن أنس كفرعنه ذنوب خسين سنة ماخلا الدماء والاموال (و) يستعب للداخل في المسجد ان (لابدع ركعتي النعبة وان كان الامام بحطب ولكن يخفف أمررسول الله صلى الله علمه وسلم بذلك ) ولفظ القوت واذادخل الجامع فلايقعدن حتى بصلى ركعتين قبل أن يجلس وكذلك ان دخل والامام تخطب صلاهما خفيفتين وان سمعه لامرالني صلى الله عليه وسلم بذلك اه وقال العراق أخرجه مسلم من حديث حار والمخارى الامر بالركعتين ولميذ كرالخفيف اه قلتحديث حارلفظه دخلر حلوم الجعة والني صلى الله عليه وسلم عطب فقاله صلت قاللاقال صلركعتين اتفق عليه الشيخان وابن ماحه من طريق سفيان بن عيينة وفي رواية مسلم قم فصل الركعتين واتفق عليه الاغة الخسة من طريق حماد بنزيد الفظ قم فاركع وقال الترمذي هذاحديث صيم أصم شئ في هذا الباب واتفق عليه الشيخان والنسائي من طريق شعبة بلفظان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال اذاجاء أحدكم نوم الجعة وقدخرج الامام فليصل ركعتين لفظ مسلم وأخرجه مسلم والنسائي والطحاوى من طريق ابنحريم وأخرجه مسلمين طريق أبوب السختياني خسستهم عن عروبن دينارعن جار وأخرجه مسلم والنسائي وابنماجه والطعاوى من طريق ابنالز ببرعن جار قال جاء سللك الغطفاني ومالجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدعلي المنبرفقعد سليك قبل أن يصلي فقالله الني صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين قال لاقال قم فاركههما وأخرجه مسلم وأبوداود وابن ماحه والطحاوي من طريق أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفاني في وم الجعة و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاجاء أحدكم يوم الجعة والامام يخطب فلصل ركعتين خفيفتين ثم ليحلس هذالفظ الطعاوى ولفظ مسلم فليركع ويتعوز فهما وفي رواية ابن ماحمه أصلت قبل أنتجيء وروى ابن حبان في صحيحه من طريق أبي اسحق حدثني أبان بن صالح عن محاهد عن حارقال دخل سليك الغطفاني المسعد نوم الجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اركع ركعتين ولا تعود نلثل هدا فركعهما م جلس قال ان حمان أراد به الابداء وروى الطعاوى من طريق الاعش قال سمعت أماصالح يذ كرحديث سللك الغطفاني مُ سمعت أباسفيان بعد يقول سمعت جار بن عبدالله يقول عاء سليك الغطفاني في نوم جعة ورسول اللهصلي الله عليه وسلم يخطب فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم قم باسليك فصل ركعتين خفيفتين تحق زفه مما ثم قال اذاحاء أحدكم والامام عطب فليصل ركعتين خفيفتين يتحق ز فهما وفى المجم الكبر الطبراني من رواية منصور بن أبى الاسود عن الاعش عن أبي سفيان عن جار قالدخل النعمان بنقوقل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنعر يخطب يوم الجعة فقالله النبي صلى الله عليه وسلم صل ركعتين تحقو زفيه مافاذا اءا مدكم يوم الجعة والامام بخطب فليصل ركعتين والعنفة هما والكلام على هذا الحديث من وجوه الاول قول المصنف أمررسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يذكر الذي أمره وهو الرجل المهم واختلف فيه فقيل هوسليك كافي أكثر الروايات وقيل النعمان

مر دفقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فع اله لم عت حتى برى مقعده من الجنسة أو برى له ولا يدع ركعتى التعدة وال كان الامام يخطب ولكن يخذف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

ابن قوقل كاعند الطبراني ولامانع ان يكوناواقعتن فرة معسليك ومرة معابن قوقل أشاراليه العراقي فى شرح الترمذي وحتى ابن بشكوال في المهمات قولا آخوانه أبوهدية قلت وهوكنية سليك لانه هوسليك بنهدية الغطفاني وكافوا يكنون بأسم آبائهم وقد وقع النصر يج باسم أبيه هكذاعندا اطعاوى من طريق هشام بن حسان عن الحسن عن سلك بن هدية الغطفاني اله عاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فساق الحديث وبسلمك فسرحديث أبي سعيدالخدري فيمار واه الطعاوي من طريق ان علان عن عماض من عمدالله عنه قال ان رحلادخل المسعد و رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنعرفذاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فازال يقول ادن حتى دنافأمره فركع ركعتن قبل أن يجلس وعليه خوقة خاق غمصنع مثل ذلك فى الثانية فأمره بمثل ذلك غمصنع مثل ذلك فى الثالثة فأمره بمثل ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فألقوا الثياب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ وْ مِنْ فَلِمَا كَانَ بِعَدَدُلِكَ أَمِرَ النَّاسِ بِأَنْ يَتَصَدَّقُوا فَأَلْقَ رَجِلَ أَحَدُ ثُو مِه فَغُضَ رسول الله صلى الله علمه وسلم وأمره أن يأخذنو به الثانى يستفاد من الحديث استحباب تحمة المسجد للداخل يوم الجعة والامام يخطب وهومذهب الشافعي وأحد ورواه ابن أبي شبية في المصنف عن الحسن البصري وحكاه ا بن المنذر عن مكعول وابن عبينة وأبي عبد الرجن القرى والجيدي واستحق وأبي ثور وطائفة من أهل الحديث وقاليه مجدن الحسن من أصحاب أى حديقة وأبوالقاسم السبورى عن مالك وحكاه ابن حزم عن جهو رأهل الحديث وذهب آخرون الحاله لا يفعلها رهو قول مالك وأى حنيفة وسفيان الثوري ورواه ابن أبي شبية عن على وابن عبر وابن عباس وسعيدين المسيب ومحاهدوعطاء بن أبير باح وعروة ان الزبير ومحدن سير من وشريح القاضى والزهرى وحكاه ابن المنذرعن النخعي وقتادة والليث وسعيد ابن عبد العز بزوحكاه الطعاوى عن الشعبي والزهرى وأبي قلابة الجرمي وعقبة بن عامرو تعلية بن أىمالك القرطى ومجاهد رضى الله عنهم ثمان القائلين بهذا القول اقتصرأ كثرهم على الكراهةويه حزم ابن قدامنفي المغنى ناقلاله عن مالك واللبث وأبي حنيفة وطائفة من السلف وقال القاضي أنو بكربن العربي الجهور على انه لا نفعل والصحح ان الصلاة حوام اذاشرع الامام في الخطمة وذهب أو تجلز لاحق من حمد الحالة مخبر بن فعل التحمة وتركها فقال ان شئت ركعت ركعتم وان شئت حلست واه امن أبي شيبة في مصنفه فهذه أربعة مذاهب الاستعماب والكراهة والتعريم والتخمير الثالث قال أبو حعفر الطعاوى عنه أهل المقالة الاولى انه قد عو زأن مكون رسول الله صلى الله علمه وسلم أمر سلمكا عاأم به من ذلك فقطع بذلك خطبته ارادة منه أن بعلم الناس كمف بفعاون اذادخاوا المسحد ثم استأنف الحطبة و يحوز أنضاأن بكون في على خطبته وكانذلك قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة ثم نسخ الكلام في الصلاة فنسخ أيضا في الخطبة وقد يحو زأن يكون ماأمرويه ونذلك كافاله أهل المقالة الاولى ويكون سنة معمولا بها فنظرناهل شئ مخالف ذلك فاذا يحر من نصر قدحدثنا قال حدثنا ابن وهب شمساق حديث عبدالله من بسرالذي تقدم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الحلس فقدآ ذيت وآنيت قال أفلانرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهذا الرحل بالحلوس فلر مأمره مالصلاة وهذا يخالف حديث سليك وفى حديث أبي سعيد الذي تقدم ما مدل على ان هذا كان في حال اماحة الافعال في الخطبة قبل أن ينهي عنها الاتراه يقول فالقوا ثبابه وقد أجمع المسلون ارتزع الرحل ثو مه والامام تخطب مكروه وانمسه الحصى والامام يخطب مكروه وان القول الصاحب أنعت والامام يخطب مكروه فدل ذلك على انما كان أمريه رسول الله صلى الله علمه وسلم سلما والرحل الذي أمر مالصدقة علمه كان في حال الحكم فهافى ذلك خلاف الحريم فيما بعد وقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانمن قال لصاحبه أنصت والامام يخطب توم الجعة نقد لغافاذا كان قول الرجل لصاحبه حينثذ

انصت لغوا كان قول الامام قم فصل لغوا أيضافثبت بذلك ان الوقت الذي كان فيه من رسول الله صلى الله علمه وسلم الامراسليك عاأمريه كان الحركم فيه فيذلك خلاف الحركم في الوقت الذي جعل مثل ذلك الغوا وقدر ويءن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك غمساف قصة أبي الدرداء مع الي بن كعب وسؤاله له عنآية تلاهارسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطية انهامتي نزلت وسكوت أبي عن الجواب وقوله له بعد ذلك مالك من خطبتك الامالغوت وقوله صلى الله عليه وسلم صد ق أبي وكذاقصة أبي ذرمع أبىرضى الله عنهما مثل ذلك وقد تقدمذ كرهما آنفا قال فقدأم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانصات عند الخطبة وجعل حكمهافي ذلك كمنكم الصلاة وجعل الكلام فهالغوا فثبت بذلك ان الصلاة فها مكروهة فاذا كان الناس منهدين عن الكلام مادام الامام يخطب كان كذلك الامام منهيا عنه مادام بخطب بغيرا لخطمة تمساق حديث سلان وأبي سعيد وأبيهر برة وعبدالله بن عمر و وأوس ابن أوس رضي الله عنهم وفي كل من ذلك الامر بالانصات وتقدم ذكره اقال ففي كل من ذلك دليل ان موضع كلام الامام ليس عوضع صلاة فهذاحكم هذاالباب من طريق تصعيم معانى الا ثارثمذ كروجهه من طريق النظر وقال في آخرساقه وهذاقول أبي حنيفة وأبي يوسف وتحدرجهم الله تعيالي فيانقلناه أولاأن محمد بن الحسن مع الشافعي فى الاستحباب فيه نظر ولعله رواية عنه غيرمشهو رة فى المذهب فان قلت فاثقولون فيحديث أبي قتادة وحاراذادخل أحدكم المسعد فلمركع تن قبل أن يجلس فالجواب ليس فيذلك دليل على ماذكرت انماهذاعلى من دخل المسعد في حال تحل فها الصلاة ليس على من دخله في حال لا تحل فها الصلاة ألا برى ان من دخل المسعد عند طلوع الشمس أوعند غروبها أوفى وقت من الاوقات المنهمي عن الصلاة فهاانه لا ينبغي له أن يصلى وانه ليس عن أمره النبي صلى الله علمه وسلمأن بصلى ركعتين لدخول المسحد لانه قدنهي عن الصلاة حينئذ فكذلك الذي دخل المسجد والامام تخطف ليس له أن يصلى وليس من أمره النبي صلى الله علمه وسلم بذلك وانما بدخل في أمر، رسول الله الذيذ كرت كل من لو كان في المسجد قبل ذلك فا " ثرأن يصلى كان ذلك له فاما من لو كان في المسجد قبل ذلك لم يكن له أن يصلى حيننذ فليس بداخل في ذلك وليس له أن يصلى قياساعلي ماذ كرنا من حكم الاوقات المهيىعن الصلاة فهاالتي وصفناوالله أعلم وأجاب عنهذا أصحاب الشافعي بحوازتحية المسحد في أوقات النهى لكونها ذات سب فانهالوتركت في حال لكانت هذ، الحال أولى الاحوال بذلك لانه مأمه رفمه بالانصات لاستماع الخطمة فلما ترك لهااستماع الخطبة وقطع الذي صلى الله علمه وسلولاجلها دلعلى تأ كدهاوانها لاتترك فيوقت من الاوقات الاعند اقامة المكتوبة وأجانواعن الاول وهوكونه منسوخابان سليكا لمينقل تقدم اسلامه ولا يعرفله ذكرالاني هذاوالظاهران أسلامه متأخرمع قسلة غطفان ولوقدر تقدم اسلامه فالجعة اغاصلاها الني صلى الله علمه وسلم بعداله يحرة اتفاقا وتحريم الكادم كانتكة حنقدم ابن مسعود من الهجرة عكة وحديثه في الصحين واعاها حراب مسعود الى الحيشية الهجرة الاولى ماتفاق أهل السير ورجعواوهو يمكة قال ان حبان في الصحيح كان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين قلت وفيه اختلاف بين أهل المغازى والذىذكره أبوالفرج ابن الجوزى ان ابن مسعود الماعادمن الحبشة الىمكة وجمع فى الهجيرة الثانية الى النحائبي ممقدم على رسول الله صلى الله علمه وسلم بالمدينة وهو يتعهز لبدر وذكرصاحب النمهيد أن تحريم الكلام في الصلة كان بالمدينة لان سورة البقرة مدنية وقال الخطابي انمانسخ الكلام بعد الهعرة عدة سيرة وفي القام تفصل آخرأوردته في كتابي الجواهر المنبغة في أصول أدلة مذهب الامام أي حنيفة الرابع انه جاء في بعض روايات حديث جار جاء سلك الغطفاني و رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنر فقعد سليك وفي بعض الروايات فلس سليك وفيه غمقم اركع ركعتين فتعلق بعض أصحابناان هذا بخالف

لمذهب الشافعي فانهم يقولون ان ركعتي النعمة تفوت بالجلوس وأيضا فان الذي عنع الصلاة انما عنعها لاجل الحطمة والني صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة لم يكن يخطب لانه كان قاعد اوالجعة لا يخطب لها قاعدا وأجابوا عن الاول سلناان ركعتي التحمة تفوت بالجلوس لكن بشرط أن يكون عالما عشر وعمة التحية وأطال الفصل وأمااذا كان جاهلاعشر وعينهافي هذه الحالة ولم يطل الفصل فانم الاتفوت بالجلوس فالاالنووى فىشرح المهذب أطلق أصحابنا فوانهابالجاوس وهويجول على العالم بانها سنة واماالجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث قال ابن العراقي وفي معنى الجاهل الناسي فلوجلس ناسسا ولم بطل الفصل ا- تعب له الاتيان بها كاصر ح به أنو الفضل بن عبدان وقال النووى انه المختار المتعين اه وقضية سلبك يحتمل جلوسه اما للحهل بسنيتها أوللنسيان لهاوا لحديث دال على احدى الحالتين نصا وعلى الاخرى قباسا وسيبأتى لذلك زيادة في الباب الذي يليه وأما الجواب عن الثاني فلم أره لاصحاب الشافعي ولم يتعرضواله والذي بظهران الروايات كلهاوهو يخطب فتعمل هذه الرواية التي يقول فها وهوقاء دعلى بقبة الروايات التي فهماوهو يخطب جعابين الاستمار والله أعلم الخامس المراد بالتخفيف فى الركعتين كاقال الزركشي الاقتصار على الواجبان لاالاسراع قال ويدل لذلك ماذكر و من أنه اذا ضافي الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات اه (وفي حديث غريب انه صلى الله عليه وسلم سكت للداخل حتى فرغ) من ركعتي التحية ولفظ القوت الاانه قدجاء في حديث غريب ان النبي صلى الله عليه وسلم سكت له حين صلاهما اه قال العراق أخرجه الدارقطني من حديث أنس وقال أسنده عبيدبن محمد ووهم فيه والصواب عن معتمر عن أبيه مرسل اه قلت قال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف حدثناهشيم أخبرنا أنومعشر من محد بنقيس ان النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يصلى ركعتين امسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتمه عماد الىخطبته اه وأما حديث الدارقطني فن طريق عسد ابن مجد العمدى حدثنامعتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قالدخل رحل المعدور سول الله عليه وسلم يخطب فقال الذي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين وامسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته ثم قال أسنده عبيدين محد ووهم فيه غمأخرجه عنأحد بنحنبل حدثنا معتمرعن أبيه فالحاء رحل الحديث وفيه ثمانتفاره حتى صلى قال وهـ ذا المرسل هوالصواب اه ( فقال الـكوفيون ) أى فقهاء الـكوفة (ان سكت له الامام صلاهما) زاد صاحب القوت ولعل سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص له اه وهذا قدرده العراقي فقال سكوته صلى الله عليه وسلم له حتى فرغ لا يصح كاذ كره الدارقطني وغيره ولو كان السوغ للصلاة امساكه عن الخطبة لقال اذا جاء أحدكم والامام يخطب فليسلناه الخطيب عن الخطبة حتى وكع (و يستحب في هذا البوم أوفى ليلته أن يصلى أو بع ركعات باو بع سور الانعام والكهف وطه ويسفانام يحسن قرأيس وجدة لقمان وسورة الدخانوسورة الماك ولايدع قراءة هدذه الاربع سورفي ليلة الجعة فطم افضل كبير) ولفظ القوت واستعب أن بصلى يوم الجعة أربع ركعات باربع سورفساق العبارة كما عند المصنف ولم يقل أوقى ليلته وهو من زيادة المصنف ثم فال ولايدع قراءة هذه الاربع سور في كل ليلة جعة فني ذلك أثر وفضل كبير اه وكانه أراد قراءتها ولوفى غيرصلاة وأمافضائل هذه السور فاخرج الطبراني فىالكبير من حديث ابن عباس من قرأ السورة التي يذكر فيهاآ لعران يوم الجعة صلى الله عليه وملائكته حتى تحب الشمس وقد تقدمذ كرهاوكذا فضل سورة الكهف تقدم ذكرها وأماسورة طه ويس فأخرج ابن خرعة في التوحيد والعقيلي في الضعفاء والطمراني فىالاوسط وابن عدى وابنمردويه والبهق فىالشعب عن أبي هر وو رفعه انالله تبارك وتعالى قرأطه ويس قبل أن يخلق السموات والارض بالني عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبيلامة ينزل عليهاهذا وطوبي لاجواف تحمل هذاوطو بيلالسنة تتكم بهذا وأخرج الديلي

وفى حديث غريبائه على وسلم سكت الداخل حتى صلاهما فقال الكوفيون ان سكتله الامام صلاهما ويستعب في هذا اليوم أوفى ليلته أن يصلى أربع ركعات باربع سور الانعام الكهف وطهو يسفان باربع سور الانعام الميعسن قرأيس وسورة المان وسورة المنان وسورة المان وسورة

عن أنس رفعه أعطيت السورة التيذ كرت فها الانعام من الذكر الاول وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم البقرة من تحت العرش وأعطيت المفصل نافلة وأخرجابن مردويه عن أبي امامة رفعه قال كلقرآن بوضع على أهل الجنة فلايقرؤن شميا الاسورة طه ويس وأنهم يقرؤن بهمافي الجنة وأخر جابن حبان والضياء عن الحسن عن - مدب العلى رفعه من قرأيس في لملة ابتغاء وحه الله عفرله ورواه الداري وابن مردويه والعقيلي عن الحسن عن أبي هر رة وفي الحامة عن ابن مسعود بالفظ أصبح مغفوراله وفي الشعب البهتي عن حسان بن عطمة من قرأيس فكانماقرأ القرآن عشرمرات وأحرج ابن أى داود في الفضائل وابن النحار عن ابن عماس من قرأ بس والصافات يوم الجعمة ثم سأل الله أعطاه سؤله وأماسورة الدخان فأخرج الدارى عن أبى رافع منقرأ الدخان في للة الجعمة أصعمففو واله وزقح من الحور العين وأخرج الزمذى والبهق فىالشعب عن أبي هر مرة من قرأحم الدخان فى لدلة أصبع يستغفرله ألف ماك وعند ابن السنى من حديثه من قر أحم الدخان في للة الجعة غفوله وعنداب الضريس من حديثه من قرأليلة الجعة حم الدخان ويس أصبح مغفو را له وأخرج الدابراني في الكبير وابن مردويه عن أبي امامة من قرأحم الدخان فى ليلة جعة و يوم جعة بنى الله له بماييتانى الجنة وأخر جابن الضريس عن الحسن مرسلامن قرأسورة الدخان في ليلة غفرله ماتقدم من ذنبه واماسورة الملك فأخرج الطيراني والنمردو مه بسند جيد عن ابن مسعود قال كنانسهما في عهد رسول الله صلى الله علمه وسلم المانعة وانه الفي كتاب الله سورة الملك من قرأها في ليلة فقداً كثر واطب وأخرج سعيد بن منصورين عرو بن مرة قال كان يقال ان في القرآن سورة تحادل عن صاحبها في القبر تمكون ثلاثين آية فنفار وهانو جدوها تباول وأخرج الديلي بسندواه عن ابن عباس رفعه الى لاحد في كتاب الله سورة هي ثلاثون آية من قرأها عندنومه كتب لهم اللاثون حسسنة ومحى عنه ثلاثون سبئة و رفعله ثلاثون درجة وبعث الله البسه ملكا يبسط عليه حناحيه و يحففاه من كل شئ حتى يستيقظ وهي الجادلة تجادل عن صاحبها في القبر وهي تباوك الذي بيده الملك وأخرجابن مردويه عنعائشة ان الذي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الم تنزيل السحدة وتبارك الذي بده الملك كل له لا لا عهمافي سفر ولاحضر (ومن لا عسن القرآن قرأ مايحسن فهو بمزلة خمه) ولفظ القوت فن لم يعفظ القرآن قرأجيع مايحسن منه فذلك حمه فقد قبل خمه من حبث علم أه (و يكثر من سورة الاخلاص) وهي قل هوالله أحدد ويكفيك من فضلهامارواه الرافعي في تاريخ قرُو من عن على من قرأقل هو الله أحدد مرة فكاغاقرأ ثاث القرآن ومنقرأهام تين فكانما قرأثلثي القرآن ومنقرأهاثلاثا فكانماقرأ القرآ نكاءوأخوج أمن النحار عن كعب بن عِرة من قرأ في نوم أوليلة قل هوالله أحد ثلاث مران كان مقدار القرآن (ويستعب ا ن يصلى صلاة التسبيح كاسياتى في ماب التطوعات كيفيتهار وى انه صلى الله عليه وسلم قال العمه العباس صلهافي كلجعة وكآنا بنءماس لابدعهذه الصلاة بومالجعة بعدالزوال وكان يخبرعن حلالة فضلها) ولفظ القوت وان صلى يوم الجعة قبل الزوال صلاة النساج وهي ثلاثمائة تسابحة في أربع ركعات فقد أكثر واطاب وقدر وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اعمه العباس صلهافى كل جعة مرة وذ كرأبوالجوزاء عن اس عماس اله لم مكن مدع هدده المالاة كل يوم جعة بعد الزوال واختر بفضاها مايجل عنه الوصف اه وقال العراق أخرجه أبوداود وابن ماجه وابن خرعة والحاكم منحديث ابن عباس وقال العقيلي وغيره ليس فيها حديث صحيح اه وقال الحافظ ابن عبر في تخريج الرافعي اما صلاة التسبيع فرواه أبوداود والترمذي وابن ماجه وابن خرعة كاهم عن عبدالرجن بنبشر بنا الحيكم عن موسى بن عبدالعز يز عن الحكم بنا بان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله

ومن لاعسن القرآن قرأماعسن فهوله بمزلة ختسمه و بكتر من قراءة مورة الاخلاص و يستعب أن يصلى صلاة التسبيح كا سأتى في باب التطوعات كيفيتها لانه صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس صلهافي كل جعدة وكان ابن عباس رضى الله عنهما لايدع هذه الصلاة لوم الجعة بعد الزوال وكان غديون حلالة فضلها عليه وسلم للعباس باعباس باعباه الاأمنحك الاأحبوك الحديث بطوله وصعه أنوعلى بن السكن والحا كم وادعى ان النسائي أخر جمه في صحيحه عن عبد الرجن بن بشر قال و تابعه اسعق بن اسرائيل عن موسى وان ابن خو عة رواه عن محدين يحى عن الراهيم بن الحريج بن أبان عن أبيه مرسلا والراهيم ضعيف قال المندرى وفى الباب عن أنس وأبيرافع وعبدالله من عر وعبد الله بن عر ووغيرهم وأمثلها حديث ابن عباس اه قال الحافظ وفيه عن الفضل بن عباس فديث أبي رافع أخرجه الترمذى وحديث عبدالله بنعمر رواه الحاكم وسنده ضعيف وحديث أنس رواه الترمذي أبضا وفيه نظر لان لفظه لايناسب ألفاظ صلاة التسبيع وقدتكام عليه شخنافي شرح الترمذي وحديث الفضل بن عباس ذكره الترمذي وحديث عبد الله بنعرورواه أبوداود قال الدار قطني أصم شئ في ففائل سو والقرآن قل هوالله أحد وأصم شي في فضل الصلاة صلاة التسبيم وقال أبو جعفر العقبلي ليس في صلاة النسايع حديث يثبت وقال أنو بكربن العربي ليس منها حديث صحيح ولاحسن وبالغ ابن الجوزى فذكره في الموضوعات وصنف أبوموسي المديني حر أفي تصححه فتبايناوا لحق ان طرقه كلها ضعيفة وانحديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن الاانه شاذلشدة الفردية فيه وعدم المتاسع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئم الهيئة بافي الصاوات وموسى بن عبدالعز بزوان كان صادقا صالحا فلايحتمل عنه هذا التفرد وقد ضعفها بن تمية والزي وتوقف الذهبي فماحكا عنهم ابن عبد الهادى فى احكامه وقد اختلف كلام الشيخ النووى فوهاها في شرح المهذب فقال حديثهاضعيف وفي استحبابها نظرلان فهاتغييرالهيئة الصلاة المعروفة فينبغي أنلاتفعل وليس حديثها ثابت وقال في مُهذيب الاسماء واللغان قدماء في صلاة النسبيم حديث حسن في كتاب النرمذي وغسيره وذكره المحاملي وغيره من أصحابنا وهي سنة حسنة ومال في الاذ كارأيضاالي استعبابها بل قواه واحتبرله والله أعلم اه قلت وهذا تحقيق فىالغاية وماوراء عبادان قرية على انه سيأتى عند ذكر المصنف اباهافي التطوعات تحقيق وبيان المعض طرقها ومزرواها من طريق عكرمة وأبي الجوزاء انشاء الله تعالى (والاحسن أن يجعل) المريد (وقته) من الفحى العالى (الى الزوال) أي زوال الشمس من كبد السماء والغابة غيرداخلة هناعت الغيا (الصلاة و) يعمل (بعد) صلاة (الجعة الى) أن يدخل وقت (العصرلاستماع العسلم) ومدارسته ومذاكرته ومطالعتهمع الاخوأن تعلماوتعلما (و) يحعل (بعده الى) دخول وقت (الغرب التسبيع والاستغفار) والصلاة والسلام على النبي الختار صلى الله عليه وسلم وان تلاشيا من القرآن فهو أحسن ولفظ القوت وليترك واحتسه في ذاك اليوم ومهناه منعاجل حظ دنياه وليواصل الاو راد فيه فصعل أوله الى انقضاء صلاة الجعة العدمة بالصلاة وأوسطه الى صلاة العصرلاستماع العلمومجالس الذكروآ خره الى غروب الشمس للتسبيع والاستغفار وكدلك كان المتقدمون يقسمون نوم الجعة هذه الاقسام الثلاثة اه والله أعلم (السادس الصدقة) وهي (مستحبة مفضلة في هذا اليوم خاصة) من بقية أيام الاسبوع (الاعلى من سأل والامام بخطب وكان يتكام في كلام الامام) أي في اثنائه ولفظ القوت في كلام والامام يخطب فهذا مكروه (وقال صالح بن أحد) بن محدب حنبل الشيباني أخوعبدالله روى عن أمه وجماعة وعنمه جماعة (سأل مسكين) أى فقير محتاج ( يوم الجعة والامام بخطب وكان الى حنب أبي) يعني به الامام أجد ( فأعطى رجل أنى كذاهوفى النسخ وهدايفهممنه ان صير كان واجع الى السكين ولفظ القوت وكان الى حنب أبي رجل فأعطى ذلك الرحل أبي ( فداعة ) أي من فضة (ولم بعرفه ) اله الامام أحد (ليناوله ) أى ذلك المسكين (اياها) أى القطعة (فلم يأخذهامنه أبي) عدل ذلك على ان الصدقة على السائل في مثل هذا الوقت غيرمستعبة (وقال ابن مسعود) رضى اللهعند (اذاسال الرجل في المسعد فقد استحق

والاحسن أنعمل وقته الى الزوال للصلاة و بعد الجعة الى العصر لاستماع العلو بعد العصر الى المغرب للتسبيح والاستغفار السادس الصدقة مستعبة فيهذا البومخاصةفانها تتضاعف الاعلى منسأل والامام مخطب وكان شكام في كالم الامام فهدذامكروه قالصالح بنأجدسأل مسكين نوم الجعة والامام يغطب وكان الى حانس أبي فاعطى رحل أبى قطعية ليناوله اياها فلم يأخدها منه أن وقال ان مسعود اذاسأل الرحل فى المسعد فقداسقق

أنلا يعطى واذاسألعلى القرآن فسلاته طوهومن العلماءمن كروالصدقة على السؤالفالجامع الذن ينخطون رقاب الناس الا أنسأل قاعاأ وقاعدافى مكانه من غير تخط وقال كعب الاحبار من شهد الجعة غالصرف فتصدق بشيئين مختلفين من الصدقة غرحه فركع ركعتنيتم ركوعهما ومحودهما وخشوعهما ثم يقول اللهم انى أسألك باسمك بسم الله الرجن الرحم وما مك الذي لااله الاالته هوالي القبوم الذى لاتأخذه سنة ولانوم لم وسأل الله تعالى شيأ الاأعطاه وقال بعض السلف من أطعم مسكنانوم الجعدة تمغدا والتكر ولم يؤذأ حداثم قال حين سلم الامام بسمالته الرجن الرحيم الحي القبوم أسألك أن تغفر لى وترحني وتعافيني من النارع دعاما مداله استحب له السابع أن يعل وم المعة الا تحرة في فيمن جيع أشيغال الدنماو مكثرفيه الاوراد ولاستدى فيه السفر فتدروى أنهمن سافرفى للذالجعة دعاعلمه ak-la

أن لا يعطى) شيأ (واذاسأل على القرآن فلاتعطوه) كذا فى القوت (ومن العلماء من كره المدقة على سؤال) جمع سائل كمكاب وكاتب (الجوامع) أى المساحد (الذين يتخطون رقاب الناس) ويفرقون بين النسين (الأأن يسأل قامًا أوقاعدًا في مكان من غيرأن يتُعطى) المسلين كذا في القوت ومقتضاه أنه يجوزله السوال حيث زالت علة المنع (وقال كعب الاحبار) ولفظ القوت ورويناعن كعب الاحبار أمه قال (من شهد الجعة) أى صلافها مع الامام (ثم انصرف) منها الى منزله (فتصدق بشيئين مختلفين من الصدقة) كان تصدق بقميص و رغيف أورغيف وقطعة أورداء ونعل أوما أشبه ذلك مما لا يتحدان في الجنس أوالنوع (ثمرجع) الى المسجد (فركع ركعتبن يتم وكوعهما)وسجودهما (وخشوعهما ثم يقول) أى بعد الفراغ من الركعتين (اللهم اني أسألك باسما لله الرحن الرحيم و باسمك الذي لاله الاهو الحي القبوم لاتأخذه سنة ولانوم لم يسأل الله تعالى شيأ الاأعطاه) كذافي القوت وفي القول البديع للعافظ السعاوى عن أبي موسى المديني والنميري موقوفا من غدا الى المسعد فتصدق بصدقة قلت أوكثرت فاذا صلى الجعمة قال اللهم انى أسألك ماسمك بسم الله الرحن الرحم الذى لااله الا هو عالم الغيب والشهادة الرجن الرحم وأسألك باسمك بسمالته الرجن الرحم الذي لااله الاهو الحى الفيوم لاتأخدده سمنة ولانوم الذى ملات عظمته السموات والارض وأسألك باسمك بسم الله الرحن الرحم الذي لااله الاهو الذي عنت له الوجوه وخشعت له الابصار ووجلت القاوب من خشيته أن تصلى على محمد صلى الله علمه وسلم وأن تقضى حاجتي وهي كذا وكذا فانه يستحاب له ان شاء الله تعالى قال وكان يقال لا تعلوها سفهاءكم لئلا يدعوا به في مأثم أوقط بعة رحم (وقال بعض السلف من أطع مسكمنا يوم الجعبة شمغدا) من منزله (وابسكر) الى الجامع (ولم يؤذأ حدا) لايده ولايلسانه (ثم قال حين سلم الامام) من صلاته (بسم الله الرجن الرحيم الحي القيوم أسألك أن تغفر لى وترجني وتعافيني من الناريم دعاماندا له استحب له ) ولفظ القوت وروينا عن بعض السلف على غيرهذا الوصف قال من أطعم مسكينا في يوم الجعة فسأقه وفيه اللهم اني أسألك باسمك بسم الله الرحي الرحيم الحي القدوم الخ (السابع أن يحعل) المريد (يوم الجعة للا تحرة) أى لاعمالها (فيكف فيه) أى عتنع (عن جديم أشغال الدنما) فلا يكون كالسبت في تحارة الدنما والشغل بأسسام الكا يكروله التأهب لموم الجعة في بآب تجارة الدنيا من يوم الجيس من اعدادالما كول والترفه في النعمة والاكل والشرب فقد روى حديث من طريق أهل البيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتى على الناس زمان يتأهبون لجعهم في أمردنياهم عشبة الجيس كإيتاه الهودعشية الجعة ليوم السبت فالصاحب القوت في اسناده نظر قال وكان أو محد سهل رجمالله تعالى يقول من أخذمهناه من الدنيافي هذه الايام لم ينل مهناه فى الا تنحرة منهابوم الجعة وقال أيضا بوم الجعة من الا منحرة ليس هومن الدنسا وفى حديث غريب من طريق بجاهد عن ابن عباس رفعه دعوا أشغالكم بوم الجعة فانه بوم صلاة وتم عد وقال بعضهم لولا بوم الجعة ماأحيت البقاء فى الدنيا فهوعند الخصوص نوم العاوم والانوار والخدمة والاذ كارلانه عندانه تعالى يوم المزيد بالنظر الى الله تعالى اله فليعرض فيه عما يشغله (ويكثرف مالاوراد) والاعمال و يتفرغ لعبادة ربه (ولاستدى فيه سفرافقدروى أن من سافر في اله الجعد عاعليه ملكاه) أى كاتب المهن والشمال قال العراقي رواه الخطيب في الرواة عن مالك من حديث أبي هر وة بسند ضعف حداً اه قلت وأخر جه الدارقطني فى الافراد من حديث ابن عر بلفظ دعت عليه الملائكة ان لا بصب وأورده الضاء في احكامه وقال في سنده ابن لهيعة وقال أبو بكر بن أبي شبية حدثناء سي بن بونس عن الاوزاعي عن حسان بن علية قال اذا سافر يوم الجعدة دعى عليه أن لايعاحب ولايعان على سفره اه وأخرجه العارى من حديث ابن عر بلفظ من سافر من داراقامته وم الجعة دعت عليه الملائكة لا العدف

وهو بعددطاوعالفعر حرام الا اذا كانت الرفقة تفوت وكره بعض السلف شراء الماء في المسعدمن السقاء ليشريه أو بسله حتى لا يكون منتاعا في المسحد فان السعر والشراء فىالمسعدمكروه وقالوا لابأس لو أعطي القطعسة فارج المسعدغ شرب أوسيل فى المسعد وبالحسلة سنعى أن يزيدفي الجعمة فىأوراد وانواع خبراته فانالته سعانه اذا أحب عبدااسعمله في الاوقات الفاضلة مفواضل الاعال واذامقته استعمله فى الاوقات الفاضلة بسى

سفوه ولا يعان على حاجته (وهو )أى انشاء السفر (بعد طاوع الفعر حوام الااذا كانت الرفقة تفوت) فينتذلابأس به هكذا صرحبه الاحعاب وأخوج أبو بكر من أبي شيبة من طريق عطاء عن عائشة فالت اذا أدركنك ليلة الجعة فلاتخرج حتى تصلى الجعة وعن عبدالرجن بنالقاسم عن أسه اله كان سافر ليلة الجعة فاذا طلع الفعر لم يسافر وعن الاعش عن خيثمة قال كانوا يستحبون اذا حضرت الجعــة أن لايخر جواحتى يجمعوا وعن سعيد بنالسب قال السفر نوم الجعة بعد الصلاة وعن هشام بن عروة أن عروة كان يسافر ليلة الجعة ولاينتظر الجعة وعندنامن وحبت علمه الجعة كرهله انشاء السفر بعد النداء مالم بصل واختلفوا فى النداء فقيل الاول وقبل الثانى فانخرج قبل الزوال فلابأس به بلاخلاف كافى التا ارخانية وكذابعد فراغ الجعسة وانلم بدركها وأخرح أبوبكر بن أبي شيبة عن شريك عن الاسودين قيس عن أبيه قال قال عراب لمعة لا تمنع من سفر وأخرج أيضا بسنده الى أبى عبيدة اله خرب وم الجعة في بعض أسفاره ولم منتظر الجعة وعن الحسن قاللابأس بالسفر نوم الجعة مالم عضر وقت الصلاة وعنابن سير من مثله وعن ابن أبي ذئب قال رأيت ابن شهاب بريد أن بسافر صحوة نوم الجعة فقلت له تسافر نوم الجعمة قال ان وسول الله صلى الله علمه وسلم سافر توم الجعة فهذه دلائل الرخصة (وكره بعض السلف شراء الماء في المسجد من السقاءلشريه) نفسه (أوتسبيله) لكلمن شرب (حتى لا يكون مبتاعاتي المسعد فان البدع والشراء في المسعد مكروه وقالوالاماس لوا عطى القطعة) من الفضة (خارج المسعد ثم شرب أوسيل في المستعد) كلذلك في القوت الااله فيه فان بابعه ودفع اليه القطعة حارجامن المسجد وشربوسبل فلابأسبه وفى المدخل لابن الحاج وينبغى أنعنع من دسأل فى المسعد فقدورد من سألفى المسحد فاحرموه والمسعد لم يمن السؤال فسه وانمايني العيادات والسؤال بشوش على المتعبدين فيه وينبغى أنينهى عن الاعطاء لن سأل فيه لان اعطاء مذر بعة لسؤاله فى المسحدو ينبغى أن عنع السقائين الذنن يدخلون المسحد وينادون فيه على من بسبل لهم فاذاسبل لهم ينادون الماء للسبيل غفرالله لمن يسبلو ترحم من شرب وماأشبه ذاك من ألفاظهم ويضر بون معذلك بشئ في أيديهماه صوت شبهصوت الناقوس وهذا كله من البدع ومما ينزه المسجد عن مثله وفى فعل ذلك فى المسجد مفاسد جمة منهاماذكر ومنهارةم الصون فىالمسجد العسيرضر ورة ومنها البيع والشراءفي المسجد لان بعضهم يفعل ماذكر وبعضهم عشى يخترق الصفوف فى المسجد فن احتاج أن شترب ناداه فشرب وأعطاه العوض عن ذلك وهذابسع بين ليس فيه وساطة تسييل ولاغيره سما والمعاطاة يسع عندالامام مالك رحه الله تعالى ومن تبعه ومنها تخطى رقاب الناس في حال انتظارهم الصلاة ومنها تلويث المسجد لانه لابدأن يقع من الماه شي فيه وان كان طاهرا الاانه عنع في المسجد على هذا الوجه وقد تقدم مشى بعضهم حفاة ودخولهم المسجد بتلك الاقدام النحسة ومافى ذلك من المحذور وتقدم أيضاما يفعلونه من المدعو الشراء فى المساحد فىليالى الموالدوالجعيات وغيرهما مما لاينبغي والبيع والشراء فىالمساجد قد عتمه البلوي لجهل الجاهل وسكوت العالم حتى صار الامرقدجهل الحكم فيه فاستحكمت العوائد حتى ان أم القرى التيلها من الشرف مالها يدعون و بشتر ون في مسعدها والسماسرة ينادون فيه على السلع على رؤس الناس وتسمع لهم هناك أصوات عالمة من كثرة الغط ولا يتركون شأ الاسمون فيه من قياش وعقيق ودقيق وحنطة وتن ولوزوأ كروعود اراك ومن غيرذلك وعلى هذالايستاك منله ورع بعود الاراك وان كان من السنة لانهم اعما يسعونه في المسعد اللهم ان يعلم من يأتيه به انه استراه خارج المسعد فيستاك به حنئذ والله الوفق اه (و بالجلة ينبغي أن تزيد في نوم الجعة أوراده) وأعــله (وأنواع خــيراته) ولفظ القوت و يجب أن يكون المؤمن نوم الجعة مريد فى الاو راد والاعمال (فان ألله تعالى اذا أحب عبدا استعمله فىالاوقات الفاضلة بفواضل الاعمال واذا مقته استعمله فىالاوقات الفاضلة بسسى

الاعمال ليكون ذلك أوجه عن عقابه وأشد لمقته لحرمانه بركة الوقت وانتها كه حرمة الوقت) كذافي القوت (ويستحب في الجعة دعوات وستأتى في كتاب الدعوات ان شاء الله تعمالي) ولفظ القوت وجما بختص به يوم الجعة فصول أو بعة فساقها

\*(الباب السادسف) ذكر (مسائل متفرقة)\*

أى من غير ترتيب (تعم ما الباكوى و يحتاج المريد الى معرفتها) والكشف عنها بالمراجعة والاستفتاء (فاما المسائل التي تقع نادرة) في بعض الاحيان (فقد استقصيناها في كتب الفقه) الاربعة البسيط والوسيط والوسيط والوحيز والحلاصة

\*(مسئلة)\* تتعلق بأفعال المصلى وحركاته في الصلاة صحة وفسادا اعلم أن (الفعل القليــل وانكان لايبطل الصلاة فهومكروه) قال صاحب العوارف وفي رخصة الشرع ثلاث حركات متواليا نجائز وأرباب العزعة يتركون الحركة في الصلاة جلة وقد حركت بدى في الصلاة وعندى شخص من الصالحين فلما انصرفت من الصلاة أنكرعلى وقال عندنا ان العمد اذاوقف في الصلاة ينبغي أن يبقى جادا مجدالا يتعرك منه شيُّ اه قلت وفي قوله ثلاث حركات فيه نظر (الالحاجة) داعية للحركة (وذلك في دفع المار) بين بدى بأن يدفعه فى صدره ليتأخر لماورد من حديث أبى سعيد فان أبى فليقاتله فانه شييطان وقد تقدم ذلك قال الرافعي في الشرح والمصلى أن يدفع المارين يديه في صلاته و يضربه على المرور وان أدى الى قتله ولولم تكن سترة أوكانت وتباعد منها فالاصم انه ليس له الدفع لتقصيره قال النووى قلت ولا يحرم حينئذ المروربين يديه والكن الاولى تركه والله أعلم غم قال الرافعي ولو وجد الداخل فرجة في الصف الاول فله أن عربين يدى الصف الثاني ويقف فهالتقصير أصحاب الثاني بتر كهافال امام الحرمين والنهدى عن الرور والامربالدفع اذاوجد المارسيلا سواه فانام يحدوازدحم الناس فلاينهس عن المرور ولايشرع الدفع وتابع الغزالي امام الحرمين على هذا وهومشكل ففي الحديث الصعيم في البخارى خلافه وأكثر كتب الاصحاب ساكتة عن التقييد بماذكر قال النووى الصواب اله لافرق بين وجود السيل وعدمه فديث البخارى صريح فى المنع ولم ردشي بخالفه ولافى كنب المذهب لغير الامام ما يخالفه والله أعلم قلت وفى كتب أصحابنا مانوافق قول امام الحرمين والغزالي دفعا للحرج قالوا وبدرأ المار بالاشارة أوالتسبيم ويكره الجمع بينهما لان بأحدهما كفاية (أوقتل عقرب يخافه) وفي نسخة عقرب التي تخاف أى بأن قصدت المصلى أومرن على بعض أعضائه أونعوذلك (و عكن قتله) كذا في النسخ والصواب قتلها (بضربة أوضربتين) بنعله أو بشي آخرعند (فاذاصارت ثلاثا كثرت وبطلت الصلاة )لان العمل الكثير يبطل الصلاة وقد حاعت أخبار في قتل العقرب في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم غم عن أصحابه وأتباعهم فالأنو بكر بن أبي شيبة في المصنف حدثنا ابن عمينة عن معمر عن يحي عن جهضم عن أبي هر مرة أنالني صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الاسودين فى الصلاة الحية والعقرب قلَّ أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح اهم قال حدثنا معمر عن مرعن مود عن سلمان من موسى قال رأى سى الله صلى الله عليه وسلم رحلا يصلى جالسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلى جالسافقال انعقر بالسعتني قال فاذارأى أحدكم عقربا وانكان في الصلاة فليأخذ نعله البسرى فليقنلها وأخرج عن ابن أبي ليلي ان عليا فتلها وهوفي الصلاة وعن انعيينة عنعبدالله بدينار أنابنعر رأى رشة وهو يصلي فسب انهاعقرب فضربه ابنعله وعن أبى العالية انه قتلها وهو يصلى وعن الحسن انه كان لابرى بأسابقتلها وهو فى الصلاة وعن قتادة اذالم تتعرض لك فلا تقتلها وعن فضيل عن الراهم قال في العقرب لراها الرحل في الصلاة قال اصرفها عنك قلت فانأبت فالماصرفهاعنك قلت فان أبت فالفاقتلها واغسل مكانها الذي تقتلهافيه وعن مورق انه قتلها وهو نصلي وعن مغيرة عن الراهم ستل عن قتل العقرب في الصلاة فقال ان في الصلاة لشغلا اه

الاعالى الكون ذاك أوجع فى عقابه وأشد القته لحرمانه الوقت وانتها كه حرمة الوقت ويستحد فى كاب الدعوات المناء الله تعالى وصلى الله على كل عبد معطفى منفرقة تع ما البداوى و يحتاج الريد الى معرفتها فاما المسائل التي تقع نادرة

الفقة)\*
(مسئلة)\* الفعل الفليل
وان كان لا يبطل الصلاة
فهو مكروه الالحاجة وذلك
فهدفع المار وقتل العقرب
التي تعاف و عكن قتلها
بضر به أوضر بتين فاذا
صارت ثلاثا فقد كثرت
و بطلت الصلاة

فقد استقصيناها في كتب

تنزيه والكن تتفاوت قالشدة والقرب من التحريمة محسب تأكد السنة وان لم يتضمن ترك شئ منها فان كان أحندا من الصلاة ليس فعه تقمم ولافعه دفع ضرر وهو مكروه أيضا وقد تقدمت الاشارة الى هذا التفصيل فىالمكر وهات واحترزوا بماليس فيه دفع ضررمن نعوقت ل الحية والعقرب فالهلايكره (و كذلك القملة والبرغوث مهما تأذى بهما كان له دفعهما) بازالتهما ونقل أصحابنا عن الامام أبي حنيفة كراهة قتل القمل في الصلاة ففي الخلاصة قال أبو حنيفة لا يقتل القملة في الصلاة ويدفنها تحت الحصي وقال محمد قتلها أحسالي من دفنها وكلاهما لابأس به وقال أبو بوسف يكره كلاهما اه وقال قاضعنان وروىعنأ بىحنىفةانهان أخذ قلةأو برغوثا فقتلهما ودفنهما فقدأساء اه قلت والذى يؤخذ بقول محسد فيما اذاقرصته فان أخذها حينئذ يكون بعذرالدفع ضررهالان تركها بذهب الخشوع ويشغل القلب بالالم والفعل الذى فيعدفع الضر ولايكره بللوقيل أنتر كهامكروه لم يبعد لانه يشغل القلب فاذا أخذهاقاماأن يقتلهاأو يدفئهآ لكن دفئها أحب ان تيسرلان في قتلها ايجاد نجاسة على قول الشافعي لان قشرهانحس ومادامنحية فهي طاهرة ففي عدم قتلها تحرزعن الخلاف للايحمل النحاسة المانعة على قول بعض الائمة أويلقها في المسعد كان أحب وتحمل الاساءة والكراهة الروية عن الامام وأبي يوسف على أخذها قصدامن غيرعذر والله أعلم وفى الاجناس اذاقتل القملة مرارا أي بقتلات متعددة أوقتل قلات متعددة ان قتل قتلامتدار كابأن لم يكن س قتلتس قدرركن تفسد صلاته وان كان س القتلات فرصة أىمهملة قدرركن لاتفسد صلاته ولكن الكفعنه أفضل (وكذا حاجته الى الحل الذي يشوَّش عليه الحشوع) في الصلاة فهوفعل أجنبي يحصل بسيبه شغل انقلب فهومكروه وقال أعجابنالو حل الصلى جسده مرة أومر تين متواليتين لا تفسد صلاته للقلة وكذا اذاحك مرارا غير متواليات بأن لم تكنفي ركن واحد فلوتوالي فعله ذلك في ركن واحد فسدت لانه كثيرهذا اذار فعيده في كل مرة امااذالم برفع في كل مرة فلالانه حل واحد كذا في الخلاصة (كان معاذ) بن حبل رضي الله عنه (يأخذ القملة والبرغوث فى الصلاة) أخر حه أنو بكرين أبى شبية عن عبدالله من غير عن الاوراعي عن حسان من عطسة قال كان معاذى حبل بأخذ البرغوث في الصلاة فيفركه ولده حتى يقتدله ثم يبزق عليه وعن وكسع عن ثورالشامي عن راشد من سعد عن مالك بن يخامر رأيت معاذ بن حبل يقتل القمل والبراغيث في الصلاة (و)عبدالله (ابن عر)رضي الله عنهما (كان يقتل القملة والبرغوث في الصلاة حتى يظهر الدم على بده) أى البسيرمنه وكان تراه عفوا وهذا القول أخرجه أنو بكرين أبي شبية عن عرين الخطاب رواه عن اسمعيل ان عماش عن أبي بكر بن أبي من عن عبد الرحن بن الاسود قال كان عربن الخطاب يقتل القملة في الصلاة حتى نظهر دمهاعلى بده (وقال) الراهم (النخعي) رجه الله لماسأله رحل عن القملة في الصلاة أكلته (تأخذها) بأصبعيك (وتوهم) أى تضعفها عن الحركة (ولاشي عليه ان قتلها) أى هوع ل قليل لا يفسد الصلاه وهذا القول أخرجه أبو مكرين أبي شيبة عن وكسع عن سفيان عن حمادعنه بلفظان قتلهافي الصلاة فلاشي وأخرج أيضا من طريق سفيان عن منصورعنه في الرجل يحد القملة في الصلاة قال يدفنها (وقال) سعيد (بن المسبب)رجه الله (يأخذها) بيده (فخدرها) أى عرسهاحتى تضعف (غيطرحها) على الارض وهذا قدأخرجه أنو بكرين أبي شببة عن عبدة عن عبد الرحن بن زيادين أنعرعن سالم بن يسارعنه (وقال مجاهد) رحمه الله (الاحب الى أن يدعها) أى يتركها فان فى الصلاة شغلاءتها (الاان تؤذيه فتشغله من صلاته ) أى عن الخشوع فها (فيوهم اقدر مالاتؤذيه ثم يلقم) أى رمها وهذا القول أخرجه أبو بكر بن أبي شبية عن وكسع عن اسرائه ل عن ثو مرعنه بمعناه وأخر جنعوه من قول

وقال أصحاسنا الفعل ان تضمن ترك واحب مكروه كراهة تحريم وان تضمن ترك سينة فهومكروه كراهة

وكذلك القملة والبرغوث مهما تاذی بهما کانله دفعهما وكذلك حاحتهالي الحمل الذى سوش علمه الخشوع كانمعاذ يأخذ القملة والبرغوث فى الصلاة وابنعر كان يقتل القملة فى الصلاة حتى نظهر الدم على مد وقال النخعي باخذها و بوهنهاولاشي عليهان قتلها وقالاان المسي اخذهاو بخدرها ثم بطرحها وقال معاهد الاحسالي أن مدعهاالاأن تؤذيه فتشغله عنصلاته فيوهنهافدر مالاتؤذى غريلقها وهذه رخصة والافالكمال الاحتراز عنالفعل

عاس بن عبد الله وغيره (وهذه وخصة والافالسكال) عند أهل العزعة (الاحتراز عن الفعل)فى الصلاة

(وانقل) كاتقدم عنصاحب العوارف (ولذلك كانبعضهم) من الساف (لايطردالذباب) عنه وهوفي الصلاة (و) لما سئل عن ذلك (قاللاأعود نفسي ذلك فتفسد على صلاتي) أي بتوالي الحركات (وقد سمعت ان الفساق) والسراف (يضر بون بين يدى الماوك ) بالسياط اما حداً أوتأديبا (فيصرون على أذى كثير )من الضرب (ولا يتحركون) أى فه الايكون العبد بين يدى ملك الماول فى حال مناجاته كذلك وهذا القول نقله صأحب القوت والعوارف (ومهماتناعب) فلايكروله تغطية الفم وقدسبق ن تغطية الفم مكروه لمارواه أبوداود والحا كمعن أبي هر مرة نهى عن السدل في الصلاة وأن بغطى الرحل فا، وصحه الحاكم أي لغير عذر ولذا قال المصنف (فلابأس أن يضع بده) أوكه (على فيه فهو الاولى) الرواه الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال ان التشاؤب من الشيطان فأذا تشاعب أحد كم في الصلاة فليكظم مااستطاع وفى رواية له فليضع يده على فيه ثمان الادب عند التثاؤب أن يكظم ان قدر لهذا الحديث ولمارواه مسلم اذاتثاء بأحدكم فليكظم مااستطاع فان الشيطان يدخل فى فمه وهذاسيب كراهته وهودليل الغفلة والكسل وكذلك النمطي وقدنهي عنه أيضالذلك (وانعطس) في الصلاة (حدالله فينفسه ولم يحرك لسانه) وهكذا نقله أصحابنا عن الامام أبي حنيفة انه اذاحد في نفسه من غير أن يحرك شفتيه لاتفسد وظاهر الذهب انه ولوقال بلسانه لاتفسد لانهلم يتغير بعز عته عن كونه ثناءولا خطاب فيه وليكن الاولى انلم يسكت محمد في نفسه ولوعاس رحل آخر فقيال المصلى الجديلة تريد استفهامه فالمجد لاتفسد وان أراديه الجواب وعن أبى حنيفة تفسد كذافى القنية ومشى صاحب الهداية على قول محمد لانه لم يتمارف حوايا وأمالوقال المصلى للعاطس مرحك الله فانه اتفسد مالاتفياق الارواية شاذة عن أبي نوسف لحديث معاوية بن الحيكم ولوعطس في الصلاة فقالله آخر برجل الله فقال المصلى العاطس أمن تفسد لانه احامة ولوكان يحنف المصلى العاطس رحل آخر يصلي فلماعطس المصلى فقالله رجل ليسفى العلاة برجك الله فقال المصليات آمين فسدت صلاة العاطس لانه احامة ولا تفسد صلاة غيرالعاطس لان تأمينه ليس بحواب كذا فى فتاوى قاضيخان (وان تعشا) بأن يصوّن مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع فليدفعه عنه مهماقدر فانه مكروه فان لم يقدر (فينبغي أنّ لا مرفع رأسه الى السماء) فان فيه قلة الادب في حضرة الله تعالى أى فايصوب رأسه الى تحت (وان سقط رداؤه ) عن منكبيه (فلاينبغي أن يسويه )بيده أوبيديه (وكذا طرف عمامته) ان انفك (فكل ذلك مكروه الالضرورة) قال الرافعي اعلم ان ماليس من أفعال الصلاة ضربان أحدهما من جنسيتها والثاني لبس من حنسيتها فالاول اذافعله نأسالا تبعل صلاته وأماالثاني فاتفقوا على ان المثير منه يبطل الصلاة والقليللا وفي ضبط القابل والكثير أوحه أصحها ان الرحوع فيه للعادة فلانضر ما بعده الناس قليلا كالاشارة بردالسلام وخلع النعل وليس الثوب الخفيف ونزعه ونعوذاك وهوقول الا كثر بنوقالوا الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة فلسل قطعا والثلاث كثير قطعاوالاثنتان من القليسل على الاصم وأجعواعلى ان الكثيرانما يبطل اذاتوالى فان تفرق بينهمازمن لم يضر قطعا وحدالتفريق ان يعدالشاتي منقطعاعن الاول وقالف التهذيب عندى أن يكون بينهما قدرر كعة ثم الراد بالفعلة الواحدة التي لاتبطل مالم تتفاحش فان أفرطت أبطلت قطعاو كذاقولهم الثلاث المتوالمات تبطل أرادوا الخطوات وتعوها فاما الحركان الخفيفة كتعريك الاصابع فىسعة أوحكة أوعقد وحل فالاصم انهالاتضروان كثرت متوالية ونص الشافعي رضيالله عنه انه لو كان بعدالا سمات في صلاته عقدا بالبدلم تبطل ولكن الاولى نركه وجيع ماذكرناه اذا تعمدالفعل الكثير فامااذا فعله ناسيا فالمذهب ان الناسي كالعامدويه قطع الجهوروقيل فيه الوجهان اه وقال أصحابنا في تعمد الفعل الكثير الناسي والعامد سواء ولا بعذر بالنسنان وفي الفرق بن الكثير والقليل عندناأقوال ثلاثة أقربها الىمذهب أي حنيفة انه يفوض الى

وانقل ولذلك كان بعضهم لانطار دالذماك وقال لاأدود نفسى ذلك فنفسد على الفساق سيدى الماوك المسارون على أذى كثير ولايتعركون ومهما تاء فلارأس ان نضع مده على فيه وهوالاولى وان عطس حدالله عزو حلف نفسه ولايحرك لسانه وان تعشاف نبغى ان لا رفع رأسه الى السماء وانسقط رداؤه فلاينىغىأن ىسو مەوكذلك أطراف عمامته فكل ذلكمكر ووالالضرورة

رأى المصلى ان استكثر وفكثير والافلا قاله شمس الائمة الحلواني لان مذهب الامام التفويض الىرأى الصلى فى كثير من الواضع والمالم يكن ذلك مضبوطا وتفو بض مثله الحراى العوام ممالا ينبغي خرجوا أ كثر الفروع على أحد القولين وهما كلعل لايشك الناظرانه في الصلاة بل يفان عالب انه ليس في الصلاة فهوعل كثيروما كان دون ذلك بان ستبه على الناظر ويتردد فيه فهوقليل والثاني كلعل بعمل بالبدين عرفا وعادة فهوكثير وماكان بعمل في المادة ببدواحدة فهوقليل مالم يتكرر وهذا القول اختيار أبي بكر محد بن الفض ل المعارى واختيار عامة المشابخ على أول القولين والله أعلم وذكر أصحابف انالهلى اذارفع العمامة أوالقلنسوة عن رأسه ووضع على الارض أو بالعكس ونزع القميص أوتعمم كلذلك بيدواحدة من غيرتكرار متوال يكره اذا كان منغير عذرهكذا قالوه لكن فينزع القميص اشكاللانه منعل المدمن فى الغالب والمراد بقولهما وتعمم بدواحدة أى سوى كورعامته مرة أومر تين لاأنه يتعمم حقيقة فانه من عل المدمن وانم اقدوا الكراهة بعدم العذر لانه معه لا يكره كما اذاخشى البرد أوالحرأن بضره فوضع العمامةعلى رأسه أوأصابت نوبه أوعمامته نحاسة فنزع لاحلها حيث لايكره بلذ كرفي فناوى الحجة ان رفع القلنسوة أوالعمامة بعمل قليل اذا -قطت أفضلمن

الصلاة مع كشف الرأس والله أعلم \* (مسئلة) \* ثانية في حكم خلع النعال في الصلاة هل يفسد أم لاوهل الصلاة في النعلين جائزة أم لاقال رجه الله تعالى (الصلاة في النعلين جائزة) باتفاق فقهاء الامصار (وان كان نزع النعلين سهلا) على ألملي لاعتاج الى عل كثير (وليست الرخصة في الحف لعسر النزع بل هذه النعاسة معمَّق عنهاوفي معناها) أي النعال (المداس) بكسر المم قبل مه أصلية والذاجعوه على أمدسة كسلاح وأسلحة وقال صاحب المصباح اذاصم سماعه من العرب فقيامه كسرالم لانه آلة قلت والمشهور فتع المم وهو الذى ينتعله الناس و يختلف نوعه باختلاف البلاد وفي معناه الزر بول و جعه الزرابيل وأجعت العلاء على ان الصلاة في النعال ومافى حكمها عماهو ملبوس الرحل مائرة فرضا أونفلا أوحنازة سفرا أوحضرا بلقيل بالسنية للاتباع وسواء كانعشى بهافى الازقة أولافان الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا عشون في طرقات المدينة و يصاون فهابل كانوا يخرجون بها الى الحشوش حيث يقضون الحاجة وقال ابن القيم قبل الامام أحداً يصلى الرحل في نعليه فال اى والله وترى أهل الوسواس اذاصلى أحدهم صلاة الجنازة في نعليه قام على عقبهما كانه واقف على الجر اه (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه) أى علهما أو بهما لتعذر الفارفية انجعلت في متعلقة بصلى فان تعلقت بمعذوف صن الظرفية مان يقال صلى ورجلاه فى نعليه أى مستقرة فها (تم نزع فنزع الناس نعالهم فقال لهم) لما نصرف (لم خلعتم نعالكم فقالواراً ينال خاعت فلعنافقال صلى الله عليه وسلم انجبريل أناني فاخبرني انجماخبا فاذا أراد أحدكم المسجد) أى دخوله (فلقل نعله ولينظر فهمافات رأى) فهما (خيثا فلمسحه بالارض وليصل مهما ) قال العراقي رواه أجد واللفظ له وأبو داود والحاكم وصحه من حديث أبي سعيد اه قلت وكذا أنو بكر بن أبي شيبة من طريق أبي نضرة عنه بطوله هكذاومن طريق أخرى عن عبد الرحن من أبي بعلى مختصرا وأخوج أيضامن طريق مزيد بن الراهم اليسرى عن الحسن رفعه تعاهدوا نعالكم فان رأى أحدكم فبهما اذى فليطه والافليصل فهما فقددل هذاا لحديث على جواز الصلاة في النعلين بل على سنيتها (وقال بعضهم الصلاة بالنعلين أفضل لانه صلى الله عليه وسلم قال) في هذا الحديث لا سحابه (لم خلعتم تعاليم وهذه مبالغة فانه سألهم لسين لهم سي خلعه اذعلم انهم خلعوا على موافقته) وقد أمروا باتباعه صلى الله عليه وسلم في كل مال من الاحوال خصوصا في العبادات الظاهرة فاعاقال لهم ماقال لسان السب ومنهم من قال الصلاة فها من الرخص لامن السخوات

\*(مسئلة) \* الصلاة في المعلمين حائزة وان كان نزع النعلن سهلاواست الرخصة فيالخف لعسر النزع بلهسده النعاسة معفة عنها وفي معناها المداس صلى رسول اللهصلي الله عليه وسلم في تعليه مم وعفزع الناس نعالهم فقال لمخلعتم نعالكم قالوا وأبناك خاعت فلعنافقال صلى الله علىموسلمان حرائل علىه السلام أنانى فاخبرني ان مماخشافادا أراد أحد كم المسعد فلنقلب نعلمه ولمنظرفهما فانرأى خشا فليمسعه بالارض ولمصل فهماوقال بعضهم الصلاة فىالنعلن أفضل لانه مسلى اللهعلمه وسلم قال لمخلعتم نعالمكم وهدومبالغة فانهصلي الله عليه وسلم سألهم ليبين لهمسب خلعهاذعلم انهم خلعواعلىموافقته

لانذلك لايدخسل فى المعنى المطاوب من الصلاة وهو وان كان من ملابس الزينة لكن ملامسة الارض التي تكثر فها النحاسات قد تقصريه عن هدنه الرتسة واذا تعارضت مراعاة التحسين ومراعاة الأ النحاسة قدمت الثانية لانهامن باب دفع المفاسد والاخرى من باب حلب المصالح الاأن ود دليل بالحاق بما يتحمل به فبرحع البه اه وهوقول أبن دقيق العدد وقد عقد المخاري باب الصلاة في النعال فقال حدثنا آدم بن أبي أياص حدثنا شعبة أخبرنا أبومسلة الازدى سألت أنس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في نعليه فال نع قلت وأخرجه أيضاأ جد ومسلم في الصلاة والترمذي والنسائي قال الشراح وهوجول على مااذالم تمكن فهمانعاسة فعند الشافعية لايطهرهاالاالماء وقالمالك وأبوحنيفة انكانت يابسة أخرأ حكما وانكانت طرية تعين الماء ونقل المناوى انهذهب بعض السلف الى أن النعل المتنجسة تطهر بدلكهابالارنس وتصع الصلاة فهاوهوقول قديم للشامعي اه (وقد روى عن عبدالله ابن السائب) بن أبي السائب واسمه صبني بن عابد بن عبد الله بن عبر بن مخروم القرشي الخزوى أبو السائب ويقال أنوعه دالرجن المسكى القارىله ولابيه صعبة وهو والدمحدين عبد الله وكان قارئ أهل مكة وعنه أخذاهل مكة القرآن وتوفى عكة روى له الحاعة الاالخاري (ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه) قال العراقي أخرجه مسلم اه قلت وجدت بخطالامام شمس الدين نجمدبن أبي بكر الحر برى ابن خال القطب الخيضري مانصه ليس في صحيح مسلمذ كر خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ألبتة الماوقع ذلك زيادة في حديثه الذي في صيم مسلم ذكرها أجد في مسند. ولفظه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وم الفتح وصلى في قبل السَّعبة فلع نعليه فوضعهماعن يساره ثم استفتع سورة المؤمنين فسلم لم يذكرهذه الزيادة واعمالفظه صلى لنارسول الله صلى الله علمه وسلم الصجيمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكرموسى وهرون أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع حررت ذلك من الاصول فليعلم اه (فاذاقد فعل) صلى الله عليه وسلم ( كلمهما) أى صلى بالنعلين تارة و بغيرهما أخرى قلت اما الصلاة فهمافقدروى عنه صلى الله عليه وسلم فىعدة أخبار منهاما تقدم ومنهاما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هر مرة قالرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وهماعليه وخرج وهما علمه بعنى نعليه وعن ابن أوس عن حده رفعه صلى فى نعليه وعن عرو بنح يث مدله وعن حمد بن هلال العودي عن مع الاعرابي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في نعلين من بقروعن ابن حريج سألت عطاء أيصلي الرحدل في نعليه فقال نع قدصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه وعن أبي سلة عن أنس مثله وعن حر برعن منصورعن الراهم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه وهوفى الصلاة فلع الناس نعالهم عملسهمافل مزازعهما بعد غروى عن جاعة كانوا يصاون فى نعالهم ذكرمنهم أباحعفر وعلى بنالحسين والواهم التمي وسلة وابن عباس وعروع ثمان والقاسم وسالما وابن المسب وعطاء بن يسار وطاوساو يحاهدا وأبالحلز وعوعر بن ساعدة ثم أخرج عن عروب شعب عن أسه عن حده رفعه كان نصلي حافيا ومنتعلا وعن عبد الرحين من أبي للي رفعه من شاء أن يصلي في نعلمه فلمصل ومن شاءأن يخلع فاحتلع (فن خلع) نعلمه للاتماع (فنتبغي أن لا يضعهماعن عينه و )عن (بساره فيضيق الموضع) على المصلين (و يقطع الصف بل يضعهمابين بديه) بحيث اذا محديكو نان تُعت حره هـ ذا اذا كان في الصف ألثاني والشالث فان كان في الصف الأول وكان في المسجد طاق أودكة أوشبه ذلك فلابأس أن يضعهما هناك (ولايتر كهماو راءه فيكون قلبه ملتفتا البهما) فيكون سسالدهاب الخشوع في الصلاة (ولعلمن رأى الصلاة فهماأ فضل راعي هذا العني وهوالنفات القلب البهما) ولمكن روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر انه كان يضعهما خلفه فعلم من ذلك انه جائز أي اذا أمن من اشتعال القلب م ما (روى أبوهر برة) رضي الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم إنه قال اذا

وقد روى عسدالله ن السائب ان الني صلى الله عليه وسلم خلع تعليه فا ذاقد فعل كليم حما فن خاع فلا ينبغى ان يضعهماعن عينه ويقطع الصف بل يضعهما بين يديه ولايش كهماوراء فيكون قلبه ملتفتا الهما ولعلمن رأى الصلاة فيهما أفضل واعى هذا المعنى وهو التفات القلب المهماروى أبوهر مرة رضى الله عند قال اذا

صلى أحدكم) أى اذا أراد أن يصلى (فلجعل تعليه بينر جليه) قال العراق أخرجه أبو داود بسند صعيم وضعفه المنذرى وليس عيد اه فلت وأخرجه ابن أبي شيبة عن المقبرى عن أبي هر مرة وأخرجه الحاكم وصعه وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي ولفظه اذاصلي أحدكم فللبس نعليه أوليخلعهما بين و جليه ولايؤذي غيره (وقال أبوهر برة) رضي الله عنه (لغيره) لماسأله عن النعلين ابن يضعهما (اجعلهما) أى ندبا (بين رجليك) اذا كانتاطاهرتين أو بعد دلكهما بالارض (ولاتؤذم مامسلما) بان تضعهما امامه أوعن بمينه أوعن يساره فانه يتأذى بهماوهذا القول أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكسع عنابن أبي ذئب عن سعيد المقبرى عن أبيه قال قلت لابي هر يرة كيف اصنع بنعلى اذا صليت قال اجعلهما فساقه (ووضعهما رسول الله صلى الله على وسلم على يساره) أخرجه أحد وابن أبي شبية وأبوداود والنسائي وابن ماجه من حديث عبدالله بن السائب حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم الفتح وصلى في قبل الكعبة فخلع نعليه فوضعهماءن يساره الحديث وقد تقد مت الاشارة اليهآ نفا وكان الحافظ العراقى رحمه الله تعمالي كان قال أولا في المغنى انه أخرجه مسلم ثم لماقرئ عليه المكتاب ثانيا بحضور جماعة من الفضلاء ضرب على قوله مسلم واصلحه فقال أبوداود والنسائي وابن ماحه كما رأيته بخطه والله أعلم (وكان) صلى الله عليه وسلم (اماما) للقوم (فلامام أن يفعل ذلك) أى يضعهما عن يساره وكذلك حكم المنفرد اذاصلي وحده فليضعه ماعن يساره (اذلا يقف أحد على يساره) حتى يتأذى (والاولى أن لايضعهـمايين قدميه فيشغلانه) في الركوع والسعود (ولكن قدام قدميه ولعله المراد بالحديث) الذ كورالذي يقول فيه بينيديه (وقد قالجبير بن مطعم) بنعدى بن نوفل القرشى النوفلي أبوجمد وية الأبوعدى المدنى له صبة أسلم يوم الفتح وكان نسابة قريش روى له الجاعة (وضع الرجل نعليه بين قد ميه بدعة) أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصتمل انه أشار الى ان السنة أن يلبسهما في حال الصلاة كما كان الذي صلى الله عليه وسلم يفعل تارة و يحتمل اله أشارالي ان السنة وضعهما قدام القدمين لابينهماوهوالظاهرمن سياق المصنف والله أعلم غراجعت المصنف لابن أبي شيبة فوجدته قدر وي عنموسي بزعبيدة قال معت نافع بن حبير يقول وضع الرجل نعله من قدمه في الصلاة بدعة اه فاتضح ان الذي عند المصنف خطأ وذلك في موضعين الاول قوله عن جبير بن مطع والصواب عن نافع بن جب يرالذى قال فيه الذهبي شريف مفتر وي عن أبيه جبير بن مطعم وعائشة وعنه الزهري وآخرون الثاني قوله بين قدميه غلط والصواب من قدمه ومعناه ترك الصلاة فى النعل بدعة فافهم ذلك ولولا ان المصنف أورده في همذا الموضع لقلنااته من تحريف النساخ والحق أحق ان يتبع والله أعلم

\*(مسئلة) ثالثة في حكم البراق في الصلاة واذا عليه كيف يفعل (اذا بصق) المصلى (في صلاته لم تبطل صلاته لانه فعل قليل) والفعل القليل لا يبطل الصلاة كاتقدم (ومالا يحصل به صوت) مفهم (لا يعد كلاماوليس على شكل حروف الكلام) والمراد بالكلام هذا اللفظ المركب من حرفين أو أكثر حتى لوتلفظ بكلمة واحدة تفسد عندا صحابناوقد تقدمت الاشارة اليه في مفسدات الصلاة و يشترط عندنا في الكلام أمران التصبح أوالسماع (الاانه مكروه) وذلك اذالم يكن مدفوعا اليه لانه أحنى لافائدة فيه المالواضطراليه بان خرج بسعال أو تفخف ضرورى فلايكره (فينبغي أن يحتر زعنه الاكا اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اذ روى بعض الصحابة انه صلى الله عليه وسلم وأى القبلة المخامة) وهي بضم النون البلغم الذي ينفذ الى الحلق بالنفس العنيف المامن الحيشوم أومن الصدر (فغضب غضبا شديدا ثم حكها بعرجون) من تعل (كان في يده وقال انتونى بعبير) وهو طيب معروف بعمل من الاخلاط فأتوه به (فلطخ اثرها برعفران ثم النفت اليناوقال أيكم يحب أن يبرق في معروف بعمل من الاخلاط فأتوه به (فلطخ اثرها برعفران ثم النفت اليناوقال أيكم يحب أن يبرق في

صلى أحدكم فلععل نعليه
بين وجليه وقال أبوهر برة
لغيره اجعلهاما بين
وحليك ولا تؤذيه مامسلا
ووضعهما وسول الله صلى
الله عليه وسلم على ساره
وكان اماما فالامام ان يفعل
ذلك اذلا يقف أحدعلى
بين قدميه فيشغلانه ولكن
قدام قدميه ولعله المراد
بالحديث وقد قال جبيرين
مطع وضع الرجل نعليه بين
قدميه وضع الرجل نعليه بين
قدميه بدعة

\*(مسائلة) \* اذارنى صلاته لم تطل صلاته لانه فعل قليل ومالا يحصله صوتلا بعد كالرماوليس على شكل حروف الكلام الاأنهمكروه فسنميغي أن عترزمنه الاكاأذن رسول اللهصلي اللهعليه وسلرفيه اذروى بعض الصابة أن رسولالله صلى الله عليه وسلم رأى في القبلة نخامة فغضب غضما شديدا ثم حکمها بعر حون کان فی مده وقال التوني بعسر فاطع أثرها وعفران ثمالتفت النا وقال أيكم عبان وبرق

وجهه فقلنالاأحد) يحدذلك (قالفان أحدكم اذادخل فى الصلاة فان الله عز وحل بينه وبن القبلة وفي لفظآ خر) اذا دخل في الصلاة (واجهه الله تعالى فلا يعزفن أحدكم تلقاء وجهه ولاعن بمنه ولكن عن شماله أوتحت قدمه اليسرى فان بدرته بادرة فليبصق فى ثو به وليقل به هكذا وداك بعضه ببعض) هكذا ساقه صاحب القوت بتمامه وقال العرافي أخرجه مسلمين حديث جابر واتفقاعا مختصرامن حديث أنس وعائشة وأى سعد وأى هريرة وابن عمر اله قلت قد عقد الخارى في الصيم لبيان هذهالر وابات سبعة أبواب فقالباب حك النزاق بالمدمن المسحد حدثما قتيمة حدثنا اسمعمل منجففر عن حمد عن أنس أن الذي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فى القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤى في وجهه فقام فكمبيده فقال ان أحدكم اذاقام في صلاته فانه يناجي ربه أوان ربه بينه و بن القبلة فلا يعز قن أحدكم قبل قبلته ولمكن عن ساره أوتحت قدممه ثم أخدذ طرف رداثه فنصق فمه ثم رد بعضه على بعض فقالأو يفعل هكذا وهذا الحديث أخرجه أيضامسلم والترمذى وأبوداود والنسائى غ قالحدثنا عبدالله من نوسف أخبرنامالك عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم وأى بصافا في حدار القيلة فحمة ثم أقبل على الناس فقال اذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذاصلي حدد ثناعبدالله بن يوسف أخبرنامالك عن هشام بن عروة عن أسه عن عائشة أم المؤمنن أن رسول الله صلى الله علمه وسلررأى في حدار القبلة مخاط أو بصافا ونخامة فحكه ثم قال بال حل المخاط بالحصيمن المسجد حدثنا موسى بناسمعيل أخبرناابراهم بنسعد أخبرناابنشهاب عن حدد بنعبد الرجن ان أماهر مرة وأباسعند حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمر أى نخامة في حدار المسعد فتناول حصاة فحكها فقال اذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولاعن عينه وليبصق عن بساره أوتعت قدمه اليسرى وهدذاالحديث أخرجه مسلم أيضاغ قالباب لايبصق عن عينه فى الصلاة حدثنا يحى بن بكير حدثنا اللثعن عقبل عنان شهابعن حمد من عبد الرجن ان أباهر مرة وأباسعيد أخبراه انرسول الله صلى الله علمه وسلم رأى نخامة في حائط المحد فتناول رسول الله صلى الله علمه وسلم حصاة فتهائم قال اذا تنخم أحدكم فلايتضم قبل وجهه ولاعن عمنه ولسصق عن ساره أوتحت قدمه السرى حدثنا حفص منعر حدثنا شعبة اخبرني قتادة سمعت انسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولاعن عشه ولكن عن يساره أوتحتر حله \*بابليزق عن يسار ه أوتحت قدمه السرى حدثنا آدم خد ثناشعية حدد ثنا قتادة سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن اذا كان في الصلاة فانحا يناجى ربه فلا يبزقن بين بديه ولاعنءينه ولكنوعن يساره أوتحت قدمه حدثناعلي حدثنا سفيان حدثناالزهري عن حمد بنعبدالرحن بن أبي سعيدأن الني صلى الله عليه وسلر رأى نخامة فى قبلة المسحد فحمها بحصاء ثمنهمي أن يعزق الرحل بين يدمه أوعن عمنه ولكن عن بساره أوتحت قدمه اليسرى برماب كفارة البزاق في المسعد حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثناقتادة معت أنس من مالك قال قال الذي صلى الله عليه وسلم العزاق في المستعد خطيثة وكفارتها دفنها وهذا الحديث أخوجه مسلم وأبو داود بباب دفن النخامة في المسجد حدثنا أسعق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هدمام سمع أباهر ووعن الني صلى الله عليه وسدلم قال اذاقام أحدكم الى الصلاة فلا يصق امامه فاعدا بناحى الله مادام في مصلاه ولاعن عينه فان عنعيد ملكا ولسصق عن يساوه أوتحت قدمه فيدفنها \*باب اذا مدره النزاق فلمأخسذ بعارف ثو به حد ثنامالك بن اسمعيل حد ثنازهر حدثنا جمد عن أنسان النبي صلى الله علمه وسلم رأى نتخامة في القبلة فحكها سده ورؤى منه كراهمة أورؤى كراهمة لذلك وشدته علمه وقال ان أحدكم اذاقام فىصلاته فانما يناجى به أوربه بينه وبين قبلته فلاينزقن فى قباته ولكن عن يساوه أوتحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبرق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا

وجهدفقلنالا أحد فالفان أحدكم اذادخل في الصلاة انفائله عزوجل بينه و بين القبلة وفي لفظ آخروا جهه الله تعالى فلا ينزقن أحدكم تاهاء وجهده ولاعن عينه ولكن عن شماله أو تعت قدمه البسرى فان بدرته بادر فليصق في تو به وليقل به هكذاودلك بعضه ببعض \*(مسئلة)\* لوقوف المقتدىسنة وفرضأما السنةفان يقف لواحد عن يمين الامام متأخرا عنه هذا آخر سباق المخارى في الصعيع وأخرج الامام أحد والاربعة أصحاب السنن و ابن حبان والحاكم من حديث طارق بن عبد الله الحاربي بلفظ اذا صليت فلاتبزقن بين بديك ولاعن عينك ولكن ابرق تلقاء شمالك ان كان فارغا والافتحت قدمك اليسرى وأخرجه البزار بلفظ اذاأردت أن تبزق ولم يقل اذا صلت \* (فوائد أحاديث الساب) \* الأولى قوله فانه يناحي ربه هومن حهدة مساورته بالقرآن والاذ كارفكانه يناجيه تعالى والربتعالى يناجيه منجهة لازم ذلك وهو ارادة الخبرفهو من باب الجاز لان القرينة صارفة عن ارادة الحقيقة اذلا كلام محسوب الامن جهة العبد الثانية قوله أوان ربه بينهو بنالقبلة ظاهره محال لتنزيه الرب تعنالى عن المسكان فنعب على المصلى اكرام قبلته بمايكرم به من يناجيه من المخاوقين عند استقبالهم نوجهه ومن أعظم الجفاء وسوء الادب أن تتخفرني توجهك الحرب الارياب وتدأعلنالله بأقباله على من توجه اليه والثالثة قوله أو يفعل هكذافيه البدان بالفعل لانه أوقع فىالنفس وليست أوللشك بل للتنويع ومنهم من قال هو مخير بين هذا وهذالكن فى الرواية الاخرى في ماب اذا مدره البصاق ما شهد للتنو يه الرابعة النزاق يقتضي الاستخفاف والاحتفار والقبلة معظمة بتعظم الله اياهاومن ثم قالوا النه يالمتحريم وانه الاصحر الخامسة طاهر الروايات السابقة فىالنهبي عن اليصاق مقىد عااذا كان داخل الصلاة وفي بعضها عدم التقييد والمطلق محول على المقيد وقد حزم النووي بالمنعمنه في الجهة المني داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسحد أوغيره ويؤيده مارواه عبدالر زاق وغيره عنابن مسعود انه كره أن يبصق عن عينه وليس في الصلاة وعن عمر ان عبد العز بزانه خيى ابنه عنه مطلقاوعن معاذ بنحبل قالمابصقت عن عنى منذ أسات ونقل عن مالك أنه قال لا باس مه يعني خارج الصلاة وكان الذي خصه بالصلاة أخذه من علة النهي المذكورة فى رواية همام عن أبي هر برة حيث قال فان عن يمينك ملكا وعنسد أبي بكرين ابي شيبة بسيند صحيح فأن عن يمنك كاتب الحسنات السادسة قوله البزاق في المسعد خطسة وكفارتها دفنها فقوله في المسعد ظرف الفعل فلابشترط كون الفاعل فسمه حتى لوبصق من هو خارج المسجد فيه تناوله النهبي قال القادى عماض انمايكون خطيئة اذالم يدفنه فن أراد دفنه فلار يؤ يده حديث أبي امامة عند أجد والمابراني باسناد حسن مرفوعا من تخم في المسعد فليدفنه فسيئة ران دفنه فسنة فل يحعله سيئة الانقد عدم الدفن ورده النو وي فقال هوخلاف صريح الحديث قال وحاصل النزاع أن ههناع ومين تعارضا وهماقوله البزاق في المسحد خطمية وقوله ليبصفن عن بساره أوتحت قدمه فالنو وي يعمل الاول عاما وعفص الثانى بمااذالم يكن في المسعد والقاضى ععمل الثاني عاما و عفص الاول عن لم ود دفها وتوسط بعضهم فحل الجوازعلى مااذا كاناه عذرلم يثمكن فيالخر وجمن المسحد والنع على مااذالم يكناله عذر \* السابعية قوله اذا قام أحد كم الى الصلاة فلا يسقى الخ ظاهره تخصيص المنع عالة الصلاة لكن التعليل بتأذىالسلم يقتضي المنع مطلقاولولم يكن فيالصلاة نعم هوفىالصلاة أشداء امطاتها وفي جدار القيلة أشداعامن غيرها من حدار المسعد والثامنة قوله فيدفعها أى بغب البصقة بالتعميق الى اطن أرض المصحدان كان مفروشا بتراب أورمل أوحصى كما كانفى الصدرالاول وبشرطأن لابكون باطئ أرض المسعد متعساعيث يأمن الجالس علما من الابذاء والافليد لكهابشي حتى بذهب أثرها البتة أو يخرجها ارج المسجد وهذاالحكم اليوم لاعكن احراؤه لان المساجد بعدان فرشت بالرخام لم يكتفوا به ففرشوا علمه الحصر المثمنة ولم يكتفوا جاففرشوا علما بالانماط الرومية والبسط الغالبة والطنافس العمية فالاوفق المصابي أنسرق في ثو بله ثم يرد بعضه على بعضه كافعله صلى الله عليه وسلم والله أعلم \*(مسئلة) \* رابعة في كيفية وقوف المقدى وراء الامام فقال (لوقوف المقتدى) وراء الامام (سنة وفرض الماالسنة فان يقف الواحد) اذالم يكن شم غيره (عن عين ألامام متأخرا) بعقبه (عنه) أي عن عقبه (قليلا) وقال أصحابنا لواقتدى رجل وقدمه بعقب قدمه الاأن رأسه مقدم على رأسه اطوله وقصر الامام جازت صلاته عهدا الذى ذكره المصنف هكذا وردت السنة لحديث ابن عباس انه قام عن بسار النبى صلى الله عليه وسلم فاقامه عن عينه و يكره أن يقف عن بساره لمار و ينا والصبى فى القيام كالمالغ (والمرأة الواحدة تقف خلف الامام) بالاتفاق (فان وقفت بعنب الامام لم يضر ذلك ولكن خالفت السنة) خلافا لا لاحتابنا فانهم قالوا محاذاة المشتهاة عما يفسد الصلاة والمراد أن تحاذى و حلابساقها وكعبها فى الاصولو كانت محرماله أو روحة فى اداء ركن على ماقاله محد أومقداوه على قول أبى يوسف فى صلاة مطاقة مشتر كة نحر عة فى مكان محد بلاحائل بينهما ولم يشر الهالتتأخر فان أشار الهافلم تتأخرهى بطالت صلائها فقط وتقدمه عنها بالمشى مكروه وأن يكون الامام قد نوى امامتها لانه شرط لحدة اقتدائها فاذا لم ينوها لا تفسد محاذاتها فينئذ لا تقف المرأة الاخلفه محيث لا تحاذى شيأمنه فان عادته فى صلاته بالشروط المذكورة بطات صلاته وفى نظم الجمامع الكبير لحمد بن الحسن تأليف أحد ابن أبى المؤيد النسفى وهو أول مسائل المكاب

اذا المصلى تحاذيه مصلية \* صلاته فسدت مماتحاذيه هدذااذا لحقا امااذاسبقا \* صم القضاء ولاريب بنافيه

قالشارحه عندقوله اذاسقاان قبل وجسان تفسد صلاة المسبوق بناء على ان الصلاقمتي جازت من وجه وفسدتمن وحه عكم بالفساد احتماطا قلنا الفسد لصلاة الرجل الشاركةمن كلوحه اماحقيقة انكانا مدركين لجسع الصلاة أوحكم بأن كانالاحقين والمشاركة على هذا الوجه منتفية فكون المفسدمعدوما والله أعلم (فأن كان معها رحل وقف الرجل عن عين الامام وهي خلف الرجل) وفي سياق عبارات أصحابنا وهى خلفهماولا مخالفة بن العبارتين فان الرجل ولو كانعن عين الامام فهو يحكم الاقتداء خلفه ويقف الاكثرمن واحدخلفه فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف من طريق مافع عن ابن عمر قال اذاصلي ثالث ثلاثة حعل اثنين خلفه ومن طريق حماد عن الراهيم عنه انه قال اذا كانوا ثلاثة تقدم أحدهم وتأخر اثنان ومن طريق الزهرى عن عبد الله نعبدالله عن أسه قالجشت عروه وصلى فعلني عن عنه فاء رفافه لنا خلفه وروى مثل ذلك عن على والحسن وابن السيب وعامر بن عبد الله وغيرهم اه وبروى عن أبي وسف انه يتوسطهما وكان يحتج عماروى عن ابن مسعودانه صلى بعلقمة والاسودق بيته وقام وسطهما وقال هكذارا يترسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أخرجه أبو بكربن أبي شيبة من طريق عبد الرجن بن الاسود وروى أيضا من طريق ابن الاسود قال صلبت أناور جل مع مجاهد فاقام أحدنا عن عينه والا تخرعن يساره وقال هكذا يصنع الشلائة ودليل الجهور ماروى أن الني صلى الله عليه وسلم صلى بانس والبتيم تقدم عنهما والمرأة وراءهما والبتيم هواخوانس لامه اسمه عيروا لمرأة أم سلم أخرجه أبو بكر بن أبي شبية من طريق شعبة عن عبدالله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بلفظ ان الني صلى الله عليه وسلم صلى جم واحرأة من أهله فعل أنساعن عنه والرأة خلفه ومن طريق ثو بان صلبت مع أنس فقمت عن عينه وقامت أم واده خلفنا اه فالمرأة في حكم الاصطفاف كالعدم حتى لو كان خلفه رجل واحد وامرأة يقوم الرجل بعذاء الامام كالم تكن معه امرأة كا تقدم فاثران مسعود دليل الاباحة والحسر دليل الافضلية وقول البهقي نقلاعن ابن خرعةان ابن مسعود نسى ذلك سوء أدب لا يليق بمقامه الشريف وانمايقال في مشل هذا لم يبلغه الحديث الذكور وأحانوا أنضاعنه بأن البيت الذي صلى فيه ابن مسعود مع علقمة والاسود كان ضيقا وان كان القوم كثيرا وقام الامام وسط الصف أوقام في مهنة الصف أوميسرته فصلاته تامة وقد أساء الامام وأماجوا رصلاة الامام فلانه كالمنفرد فيمايصلي وصلاة المؤتمين أيضا جائزة لانهم ماتقدموا امامهم الاان الامام بكون مسيئا لانه

قليلاوالمرأة الواحدة تقف خاف الامام فان وقفت يحنب الامام لم يضر ذلك وأكن خالفت السنة فان كان معهار جل وقف الرجل عن يمين الامام وهي خلف الرجل

ترك السنةمن كلوحه بغيرعذروهوا لتقدم على القوم فى الصورة الاولى والقيام بازاء وسط الصف فى الصورة للثانية ألاترى ان الحاريب مانصت الافي وسط المساجد وهي عينت لقام الامام كذا في النهاية (ولا يقف أحد خلف الصف منفردا) فانه مكروه (بل بدخل في الصف) ان وجد فرجة وله أن يخرق الصف اذالم تكن فيه فرجة وكانت فى صف قدامه لتقصيرهم بتركها فلولم يحدفي الصف فرجة فوجهان أحدهما يقف منفردا ولاعذب الىنفسه أحدا نصعليه فىالبويطى والثاني ماأشاراليه المصنف بقوله (أو يجرالي نفسه واحدامن الصف وهوقول أكثر الاصاب ويستحب المعرور أن ساعده وانمايحره بعدا حرامه قاله الرافعي وشرط أصحابنا بأنه انعلم المجروراليه لايتأذى وهومن أهل العلم (فان وقف منفر دا صحت صلاته مع الكراهية) وعندنا في الوقوف خلف الامام منفردا روايتـان احداهما لايكره والثانية يكره وهو الصحيح وذكر بعض متاخري أصحابنا ان القسام وحده في زماننا أولى لغلبة الجهل فربما اذاحذه يغان أمرا غير مأأراده الجاذب فمفعل ماسطل صلاته وقال أنو تكر من أبي شبية في المصنف حدثناهشم عن العوام عن عبد الملك التي عن الراهيم قال مبدأ الصف قصد الامام فان لم يكن مع الامام الاواحد أقامه خلفهما بينه وبين أن وكع فانجاء أحد يصلىبه وانلم يأت أحدحتي وكع لحق الامام فقام عن يمينه وانجاء والصفتام فليقم قصدالامام فانجاءأحديه ليه واللعي أحدفلدخل فيالصف تم كذلك وكذلك حدثناهشيم حدثنانونس عن الحسن قال اذاجاء وقدتم الصف فليقم يحداء الأمام اه (وأما الفرض فاتصال الصف) بالامام (وهوأن يكون بن المقتدى والامام را بطة عامعة ) تحمع بينهما (فأنهما فى جماعة) فلابد من هذه الجامعة (فان كانافي مسجد) قربت المسافة بينهما أو بعدت لكبر المسجد وسواءاتعداله اءأم اختلف كصن المسحدوصفته أومنارته وسرداب فيه أوسطع وساحته (كفي ذلك) أي صلاتهمامعافيه (حامعالانه) أى المسحد (بنيله) أى لهذا الفعل (فلا يعتاج الى اتصال صف) بالامام (بل) يحتاج (الى أن يعرف أفعال الامام) من قيام وقعود وركوع وسحود وهذا لابد منه نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب وهوقد يكون بمشاهدة الامام أومشاهدة بعض الصفوف وقد يكون بسماع صوت الامام أوصوت المترجم فى حق الذى لايشاهد وكذا البصير لظلمة أوغيرها وقديكون بمداية غيره اذا كان أعبى أوأصم في ظلمة فقد (صلى أنوهر مرة رضي الله عنه على ظهر المسجد بصلاة الامام) أخوجه المخارى في الصحيح معلمة اللفظ وصلى أنوهر مرة على سقف المسجد بصــ لاه الامام وفي رواية أبي ذر والاصلى وأى الوت على ظهر المسعد كماعت المصنف قال الحافظ وصله أنو بكر بن أبي شبهة وسعيد بن منصور (واذا كان المأموم على فناء المسجد) وهولغة امامه وقيل ماامتد من حوانبه و يعبرعنه بالوصيد (في طريق أوصحراء مشتركة وليس بينهما) أي بين المسجد وفنائه (اختلاف بناء مفرق)وفي نسخة يفرق (فكفي) القرب من الامام ( بقدر غاوة سهم) وهي الغاية وهي رمية سهم ابعد ماتقدر عليه ويقال هي ثلاثمائة ذراع الحار بعمائة والجم غلوات كشهوة وشهوات كذافي المصباح وقال الرافعي اذا كانا في فضاء فيشترط المحمة الاقتداء ان لآمزيد مابينهما على ثلاثماثة ذراع تقريباعلى الاصح وعلى الثانى تحديداوهذا التقديرمآخوذ من العرف على الصحيح وقول الجهور (وكفي مهارا بطة ان يصل فعل أحدهما فعل الا مخرواتم ايشترط) الاتصال (اذاوقف) المأموم (في) غير فضاء فان وقف في (صحن دار ) أوصفتها والا خرفى بيت فوقف قديكون (على يمين المسجد أويساره و باجما) أى تلكُ الدار (الاطنى) أىلارق (فى السحد) متصل به (فالشرط) حينند (ان عند صف المسحد في دهليزها) وهو المدخل المهافارسي معرب جعه دها بز (من غيرا نقطاع الى العين) أى عن تلك الدار (ثم) اله أذاقلنا بعدة اقتداء الواقف في البناء الا مخرامابشرط أودونه (أمع صلاة من فيذلك الصف) الممتد (ومن خلفه ) تبعاله (دون من تقدم عايه) أى على ذلك الصف وان تأخر عن سمت موقف الامام اذالم نعو رتقدم

ولانقف أحدخلف الصف منفردابل يدخل فى الصف أو يحر الى نفسة واحدا من الصف فان وقف منظر دا صتصلاته مع الكراهية وأماالفرض فاتصال الصف وهوأن بكون سنالقندى والامام رابطة عامعة فانهما فى جاعة فان كانافى مسعد كفي ذلك حامعا لانه بني له فلاعتاج الى اتصالصف بلالى أن يعرف أفعال الامام صلى أبوهر مرةرضي الله عند معلى ظهر المسعد بصلة الامام واذا كان المأموم على فناء المسحد في طر بق أوصحر اعمشنركة وليس بينهما اختلاف بناء مفرق فيكفى القرب بقدر غاوةسهم وكفي جارابطة اذبصل فعل أحدهماالى الاسخرواعاس ترطاذا وقف في عين دار على عين المسعد أوساره وباجا لاطئ في المسجدة فالشرط انعدد في المعدد في دهلبزها منغير انقطاع الى المعن م تصم صلاةمن منافالصف منخلف دونمن تقدمعليه

المأموم على الامام (وهدذا حكم الابنية المختلفة فاما البناء الواحد والعرصة الواحدة فكالصراء) وعرصة الدارهي ساحتها وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء والجدع عراص مثل كابة وكلاب وعرصات مثل محدة وسعدات والله أعلم

\* (مسئلة) \* خامسة في حكم السبوق قال رجه الله تعالى (المسبوق) وهو من سبقه الامام بشي من أفعال الصلاة (اذاأدرك آخرصلاة الامام) كان أدرك ركعتين من صلاة رباعية أوالثالثة من صلاة المغرب (فهو) أى ماأدركه (أوّل صلاته) وما يفعله بعد سلام الامام آخر هادي لوأدرك ركعتمن الغرب فأذا قام لاتمام الباقي يجهرفي الثانية ويتشهدو يسرفي الثالثة قاله الرافعي وهومذهب الشافعي وقال أنوبكر من أبي شبية في المصنف حدثنا المعمل من عن ربعة من أبي عبد الرجنان عربن الخطاب وأبا الدرداء كاناية ولان ماأدركت من صلاة الامام فاجعله أولصلاتك ونقل مثل ذلك عن عرب عبد العزيزوان المسيب والحسن البصرى وعلى بن أي طالب وسعد بن حير ماسانده وحكاه ابن المنذر عن هؤلاء خلاسعيد بن حبير وحكاه أيضاعن مكعول وعطاه والزهرى والاوزاعي وسعيدين عبد العز بزوابن راهو به والزني قال ابن المنذر وبه أقول ورواه البهقي عن ابن عروابن سير من وأبي قلابة وهونص مالك فى المدونة وقال محنون فى العتبية وهوقول مالك أخبرنى به غير واحدو حكاه ابن بطال عن الامام أحمد وحكاه عياض والنو وي عن جهور العلماء والسلف وذهب آخرون الى ان ماأدركه مع الامامهوآ خرصلاته ومايأتى بعد سلام الامام هو أول صلاته وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه ورراه ابن أبي شيمة عن ابن مسعود وابنعم والفعي ومحاهد وأبي قلاية وعمرو بندينار والشعبي وابن سيرس وعبيد بنعير وحكاه ابن المنذر عن مالك والثورى والشافعي وأحدوقال ابن بطال هوقول اشهب وابن الماجشون واختاره ابن حبيب قلت اما الشافعي فالعجيع من مذهبه ماقدمنا الاان النووى حكى فى الروضة هذا القول وقال انه غريب (فليوافق الامام) فى أفعاله (ولين عليه) أى على أحكام ذلك وقال العراقي وفي الذهب قول ثالث هوانه أولصلاة بالنسبة الى الافعال وآخر بالنسبة الى الاقوالوهور واية عن مالك قال إن شاس في الجواهر حلى المتأخرون ان الذهب كله على قول واحد وهوالبناء فى الافعال والقضاء فى الاقوال (وليقنت فى الصبم) ان أدرك ركعة منها (في آخرصلاة نفسه وانقنتمع الامام) أى لوأدرك ركعة من الصبح وقنت مع الامام أعاد القنوت فى الركعة التي يأتى بها كذا ذكره الرافعي في الشرح (وان أدرك مع الامام) وهوقائم (بعض القمام) وخاف ركوعه (فلا يشنغل بالدعاء)أى بقراءة دعاء الاستفتاح (وليبدأ بالفاتحة) أي يبادرالها (وليخففها) أي يسرع فى قراءتها (فارركع الامام قبل تمامها) أى فى اثنائها (وقدر على لحوقه فى اعتداله عن الركوع فليتم) الفاتحة (فأن) رأى من نفسه الله (عجز) عن اللحوق وافق الامام وقطع القراءة (وركع وكان لبعض الفاتحة حَم جيعها فتسقط عنه بالسبق) وذكر الرافعي في الشرح فيما أذاركم الامام في أثنائها أوجها أحددها نركع معه ويسقط بافى الفاتحة والثانى يتمهاوا محها انه انلم يقرأتسيأ من الاستفتاح قطع القراءة وركع ويكون مدركاللركعة وان قرأشيأمنه لزمه بقدره من الفاتحة لتقصيره وهذاهو الاصم عند القفال والمعتمر من ويه قال أبوزيدفان تلناعليه انمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان تخلفالعذر وان لمريتمهاوركع مع الامام بطلت صلاته وانقلنا يركع فاشتغل باتمامها كان متخلفا بلاعذروان سبقه الامام بالركوع وقرأهذا السبوق الفاتحة ثم لحقه فى الاعتدال لم يكن مدر كالركعة والاصحاله لا تبطل صلاته اذاقلنا التخلف وكن لا يبطل كافى غير المسبوق والثانى تبطل لانه ترك متابعة الامام فيمافاتت به ركعة فكان كالتخاف مركعة (وان ركع الامام وهو) أى المسبوق (في) قراءة (السورة) غيرالفاتحة (فليقطعها) حيث انتهني و ركع بعده هكذافي القوت (وان أدرك الامام في السحود أو) في (النشهد

وهكذا حكالاننة المختافة فاماالمناءالواحدوالعرضة الواحدة فكالصعراء \* (مسئله) \* المسبوق اذا أدرك آخرصلاة الامام فهو أول صلاته فلموافق الامام ولسعله ولنقنت في الصم فى آخرصلاة نفسه وان قنت مع الامام وان أدرك مع الامام بعض القيام فسلا مستغل الدعاء واسدأ مالفاتحة ولعففهافانركع الامام قبل عامهاوقدرعلي لحوقه في اعتداله من الركوع فلستم فانعز وافق الامام وركع وكان لبعض الفاتحة حرجمعها فتسقط عنه بالسبق وان ركع الامام وهو فى السورة فليقطعهاوان أدرك الامام فىالسعودأوالتشهد

كبرالاحرام) قاعما (مرجلس) وحد فى الاولى الاتباع (ولم يكبر ) حال الانتقال لان ذاك غير محسوب له في الثانية (بخلاف مااذا أدركه) أي الامام (في الركوع فانه يكبر) للافتتاح أود وليس له ان يشتغل بالفائحة ثم يكبر (ثانما في الهوى) أى النزول (لانذلك انتقال محسوب له والتكبيرات) انما هي (الانتقالات الاصابة في الصلاة لا العوارض بسبب القدوة) أى الاقتداء قال الرافعي فلوا دركه في السجدة الاولى أوالثانية أوالتشهد فهل بكبرالانتقال البه وحهان اسحهمالالان هذاغير محسو بله بخلاف الركوع و بخالف ملوأدركه فى الاعتدال فابعده فانه ينتقل معه من ركن الى ركن مكبراوان لم يكن محسو بالانه لموافقة الامام ولذلك نقول بوافقه في قراءة التشهد وفي التسبيحات على الاصم وقال أيضا من أدرك الامام واكعا كان مدركا للركعة وقال محمد بن اسعق بن خزعة وأبو بكر الصيفي لأندرك الركعة بادراك الركوع وهذا شاذمنكر والعميم الذي عليه الناس واطبق عليه الأئمة ادراكها (و) لكن (لا يكون مدر كالاركعة مالم) التقده والمآمه في حداقل الركوع حنى لو كان في الهوى والامام فى الارتفاع وقد بلغ هو يه حد الاقل قبل ان مرتفع الامام عنه كان مدركا وان لم يلتقيافيه فلا هكذا قاله جميع الاصحاب ويشترط ان (يطمئن راكعا في الركوع والامام بعد في حد الراكعين) قبل ارتفاعه عن الحد المعتبر هداصر حبه فى البيان وبه أشعر كلام كثير من النقلة وهوالوجه وان كان الا كثر ون لم يتعرضواله (فان لميتم طمأنينيه الابعد محاوزة الامام حدالوا كعين) الحدالمعتبر (فاتته تلك الركعة) قطعا وعليه أن يتابعه في الركن الذي أدركه فيه وانام يحسبله فأو كبر وانحني وشك هل بلز الحذ المعتبرقبل ارتفاع الامام عنه فوجهان وقبل قولان اصهمالا يكون مدركا والثاني بكون فال النووى في الروضة واذا أدركه في التشهد الاخيرلزمه منابعته في الجلوس ولايلزمه ان يتشهد معه قطعاو يسن له ذاك على العجم المنصوص والله أعلم وقال الرافعي أيضا واذاقام المسبوق بعد سلام الامام فان كان الجلوس الذى قام منه موضع - اوس السبوق بان أدركه فى الثالثة من رباعة أوفى ثانية الغر بقام مكبرافان لم يكن في موضع جاوسه بان أدركه في الاخيرة أوالثانية من الرباعية قام بلاتكبير على الاصح ثم اذالم يكن موضع جاوسه لم يجزالكث بعد سلام الامام فان مكث بطلت صلاته وان كان موضع حاوسه لم يضر المكث والسنة للمسبوق ان يقوم عقيب تسامتي الامام فان الثانية من الصلاة و يجوزان يقوم عقب الاولى فان قام قبل تمامها بطلت صلاته ان تعمد القيام اه قلت ومن السلف من قال ما درك المسبوق مع امامه فهوآ خرصلاته وقدعقدله ابن أبي شبية بابافي الصنف ذكرفيه هذا الولعن جماعة كابن مسعود واسعر وواس سرس وعرو بندينارو محاهدوالنعى وعبيد نعير وأخرج أقوالهم باسانيده \* (فصل) \* وقال أحجابنا اذا أدرك المسبوق الامام بعد الركوع لا يأتى بالركوع اذالواجب عليه متابعة الامام ولا يكون مدركالتال الركعة مالم بشارك الامام في الركوع كله أوفي مقدار تسبيعة منه قدرعلى التسبيح أولم يقدر وهذا هوالاصع لانالشرط المشاركة فى جزء منالركن وان قل وان أدركه فىالقعدة ففيه قولان قبل يكبرو يقعد من غيرثناء وقبل يأثى بالثناء ثم يقعد والاؤل أولى لتحصيل فضيلة زيادة المشاركة فى القعود وقالوامتابعة الامام في حود السهو ممايفسد الصلاة بان قام بعد سلام الامام أوقيله بعد قعوده قدر التشهد وقيد ركعة بسحدة فنذكر الامام سحود سهو فتابعه فسدت صلاته أمالوقام وركع فق ل محودة سحد الامام لسهوه وحب منابعة الامام في محوده و رفض قيامه وقراءنه وركوعه فان لم بعد ومضى على قضائه حازت صلاته لانعود الامام الى سعود السهولا رفع القعود والمافى على الامام سعود السهووهو واحب والمتابعة في الواحب واحبة وترك الواجب لا يوجب فسادا لصلاة وان كان قيام المسبوق قبل قعود الامام لم بحزه لان الامام بقي عليه فرض لا ينفر ديه المسبوق عنه فتفسد صلاته وفى العتابية صلاة المسبوق حائرة وعليه الفتوى وفي الحاوى الاحوط ان المسبوق بعيد صلاته والله أعل

كبرالاحرام مم جلس ولم يكبر بخد الله ماذا أدركه فى الركوع فانه يكبرنانيافى الهوى لان ذلك انتقال المحسوبله والتكبيرات للانتقالات الاصلية فى المدوة ولا يكون مدركا التدوة ولا يكون مدركا فى الركعة مالم يطمئن واكعا فى الركعة مالم يطمئن واكعا خدالوا كعين فان لم يتم طمأنينته الابعد يجاورة الامام حدالوا كعين فاته الامام حدالوا كعين فاته تلاهالوكعة

\*(مسالة) \* منقاته صلاة الظهرالي وقت العصر فليصل الفلهر أولاثم العصر فان التسدأ بالعصر احزأه والكن ترك الاولى واقتعم شهةالخلاففان وحداماما فلمسل العصر ثم لمصل الظهر بعده فأن الحاعة بالاداء أولى فانصلى منفردا فىأولالوقت ثمأدرك جاعة صلى فى الجاعة ونوى صلاة الوقت والله محتسب أيهما شاءفان نوىفائنة أوتطوعا حاز وان كان قدصلى في الجاعه فأدرك جاعة أخرى فلنو الفائنية أوالنافلة فاعادة الوداة بالحاعة مرة أخرى لاوحهله واغااحتمل ذلك لدرك فضلة الحاعة \*(مسئلة) \* منصليم رأىء لى ثو به نعاسة فالاحب قضاءاله لاةولا الرمه ولورأى النعاسة في أثناء الصلاةرمى بالثوب وأتم والاحب الاستئناف وأصلهذاقصة خاع النعلين حن أخر جرائيل عليه السلامرسول الله صلى الله علىهوسلربأن

\*(مسالة) \* سادسة في متفرقات مسائل الفائنة والجاعة قال رحم الله تعالى (من فاتنه) صلاة (الظهر) لعذر كنوم أونسيان أوه يرذاك (الى) اندخل (وقت العصر فليصل الظهر أولا ثم العصر) على ترتيب الوقت (فان ابتدأ بالعصر) غم صلى الفاهر (أحزأه ولكن توك الاولى فاقتحم شبهة الخلاف) وفي القون من دخل في صلاة مكتوبة تم ذكر ان علمه أخرى أحبيت له ان يتمهام يصلى التي ذكر ثم بعيد هذه الصلاة اه (فانو حد اماما فليصل العصر)معه جياعة (ثم ليصل الفاهر بعده فان الجياعة بالاداء أولى) وأكثر نوا ماولفظ القوت ومن وافق الامام في صلاة العصرولم يكن صلى الظهر صلاها معمه عصراً ثم صلى الفاهر ثم أعاد بعدها صلاة العصر فعله بعض الصابة وهوأحب الوجوء الى وفعله بعضان آخوان غيرهدذا صلاها أحدهماطهرا غمصلي العصر بعدهاوصلاها آخرعصرا غمقضي ظهره بعدها أه (فان صلى) صلاة من الجس (منفردا ثم أدرك جماعة) يصاونها (صلى في الجماعة) استحبابا قال الرافعي وأناوجه شاذ منكرانه بعبدالفاهر والعشاءفةط ووجه يعبدهمامع المغرب أه (ونوى صلاة الوقت) كالفلهر أوالعصرولا يتعرض للفرض وهواختيار امام الحرمين ورجعه النووى فى الروضة وهومفرع على الجديد من ان فرضه الاولى وهو أطهر القولين (والله) سبحانه (يحتسب أبها شاء) منهماور بماقد ل عتسب الكلهماوفي القديم فرضه احداهمالا بعنهاواحدالوجهن كالاهسما فرض والثاني انصلي منفردا فالفرض الثانية لكالها ثمان فرعناعلي غسير الجديد نوى الفرض في المرة الثانسة وان كانت الصلاة مغر ما أعادها كالرة الاولى وعلى القول الجديد كذلك بعدها كالمرة الاولى على الاصم والثاني يستعب أن يقوم الدركعة أخرى اذاسلم الامام (فان نوى) صلاة (فائنة) كانت عليه (أوتطوعا حازوان كان قدصلي في الجاعة فأدرك جماعة أخرى) بصلون (فلمنو ) بصلاته (الفائنة أوالنافلة فاعادة الؤداة بالجاعة مرة أخرى لاوجه له وانما احتمل ذلك لدرك فضيلة الجاعة) وقال الرافع ولوصلي جماعة ثم أدرك جماعة أخرى فالاصم عند حماهم الاصحاب تستحب الاعادة كالمنفرد والثاني لافعلي هذايكره اعادة الصبع والعصر دون غيرهما والثالثات كان فى الجاعة الثانية زيادة فضيلة ككون الامام أورع أوأعلم أوالجع أكثر أوالمكان أشرف استعبت الاعادة والافلا والرابع تستحب اعادة ماعد االصبع والعصراه والصيح انه تجب نية الفرضية فهما وقال أحابنا لوصلي منفرداتم أقيمت الجاعة فى وقى الفاهر والعشاء فيقتدى فهمامتنفلا لدفع التهمة عنه وفي غيرهما لالكراهية النفل بعدالفعر والعصروفي ظاهرالرواية لايتنفل مع الامام في المغرب وروى عن أبي نوسف انه بدخل معه و يسلمه و روى عنه انه يتمهاأر بعابعد سلام الامام لان مخالفة الامام أهون من مخالفة السنة وفي المحيط لوأضاف الهاركعة أخرى بصير متنفلا باربيع ركعات وقد قعد على رأس الثالثة وهومكروه وقال ابن الهمام لوسلم الامام فعن بشرلا يلزمه شئ وقيل فسدت ويقضى أر بعاولايصلي بعد صلاة مثلهاوهو محمول على تكريرا لجاعة في المسعد على الهيئة الاولى والله أعلم \*(مسالة) \* سابعة في حكم من رأى على توبه نحاسة هل يتم صلاته أو يستأنف قال رحه الله تعالى (من صلى) في ثوب (ثم رأى على ثوبه) ذلك (نحاسة فالاحد قضاء) تلك (الصلاة ولا يلزمه) وجو با أى الاحب أن بعيد مادام في الوقت قبل أن يد خل وقت صلاة أخرى فان خرج جميع الوقت فلااعادة ولوأعاد تلك الصلاة متى رأى تلك النعاسة أوتحرى صلاة قبلها حتى يستيقن اله قدصلي طاهر الثوبكان أحب كذافي القوت (ومن رأى النجاسة) أى علم بها (في اثناء الصلاة) في ثوبه أونعله أوانه غيرمستقبل القبلة (رى الثوب) وخلع النعل واستقبل القبلة (وأتم) صلاته (والاحب الاستناف) أى ان أعادها من أصلها فهوأحب (وأصل هذا) أى الرخصة بالأتمام سنة رسول الله صلى الله علمه وسلم (فى قصة خلع النعلين) فى الصلاة (حيث أخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مان

المسلان) أذى أوخونا أى (نعاسة) وقد تقدم تخريجه قريبا (فانه صلى الله عليه وسلم لم بستانف المسلان) ولو وقع ذلك لقل المنافعلم من هذا ان الاتمام رخصة والله أعلم وقدعقداً بوبكر بن أي شيبة على هده المسئلة بابافقال حدثناهشم أخبرنا حصين سألت براهم عن الرجل برى فى فو به دماوهو فى صلاته قال ان كان كان كار المله في المرافق عن وردان عن بوردان عن بردع نافع عن ابن عرائه كان اذا كان فى الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه وان لم يستطع أن ينعم في منافز عن الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه وان لم يستطع أن ينعم في من الدم قليله عن على ما كان عليه حكى ابن غير عن عبدالله عن نافع عن وان لم يستطع أن ينعم في منافز عن عن المنافز عن المنافز عن وأيته وقد صليت بعض صلاتك فضع الثوب عنك وامض في صلاتك حدثنا غندرعن شعبة فالسألت ويتوشع بالا خروساً لن الحكم فال يلقى أحدهما ويتوشع بالا خروساً لن الحكم فقال مثل ذلك الفضل بن دكين عن أفلح عن القاسم انه كان يصلى فرأى فى ثو به دمافوضعه حدثنا بريد بن هر ون عن عران عن أبي بحلاق الدم يكون فى الثوب قال اذا ويتوشع بالا خروساً لن المنافز ولم ترشياً غراً ينه بعدفاً تم الصلاة وكم عن المراثيل عن جابر عن أبي المعتمى عن المراثيل عن جابر عن أبي المعتمى عن المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافي في صلاتك فاذا الصرفت فال الدالم المنافية المنافذ المنافذ المنافية المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافية المنافذ المنافذ المنافية المنافذ المنافد المنافذ المنافذ

\* (مسئلة) \* ثامنة في حكم سجود السهو اعلمان سجود السهوسنة عند الامام الشافعي ليس بواجب والذى يقتضيه شيآت توك مأمورأ وارتكاب منهى اماتوك المأمو رفقسمان ترك ركن وغيره اماالركن فلا يكني عنه السعود بللابدمن تداركه ثمقد يقتضي الحال السعود بعد الندارك وقدلا يقتضه وأما غيرالركن فابعاض وغيرها فالابعاض محبورة بالسحودان نرك واحدا منهاسهواقطعا وكذاان تركه عدا على الاصع وأماغير الابعاض من السنن فلايسعد لتركها هذاهو الصيع المشهور وفيه قول قديم شاذانه يسجد لترك كلمسنون ذكرا كان أوعلا وأماللهي فقسمان أحدهما لاتبطل الصلاة بعمده كالالتفات والخطوة والخطوتين والثانى تبطل بعمده كالكلام والركوع الزائد وتعوذلك والاول لايقتضى سهوه السحود والثاني يقتضيه اذالم تبطل الصلاة وقولنا اذالم تبطل الصلاة احترازامن كثبر الفعل والاكل والكلام فانها تبطل الصلاة بعمدها وكذلك بسهوها على الاصع فلا سعود واحترازا من الحدث أيضا فان عده وسهوه يبطلان الصلاة ولاسعود وقد أشارالىذلك المصنف فقال (من ترك) سنة مقصودة مثل (التشهد الاول أوالقنوت أوترك الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول أوفعل فعلا سهوا وكان تبطل الصلاة بتعمده أوشك فلم يدرأصلي ثلاثا أوأر بعاأ خذبالقين) أى بنى عليه وهو الاقل بان شكهل صلى ثلاث ركعات أواثنين فلحعلهما اثنتين ومن شك هل صلى أربعااوثلانا حسما ثلانا (وسعد معدى السهو )وهماسعد تان بينهما حلسة بسن في هديتها الافتراش و بعدهما الى أن يسلم يتورك وكتب الاصحاب ساكتة عن الذكر فهم ماوذلك يشعر بان المحبوب فهمماهو الحبوب في سعدات صلب الصلاة ونقل عن بعض الاعمة الديستعب أن يقول فه ماسعان من لا ينام ولاسهو وهذالائق الحال وفي عله ثلاثة أقوال أظهرها (قبل السلام فان نسى فبعد السلام مهما تذكر على قرب) فان سلم عامدا فوجهان الاصم السعود والثانى فوت السعودان طال الفصل والافله السعود وحمنا فليكون عائداالى الصلاة والثانى ان سها بريادة فعل محد بعدااسلام وانسها بنقص محد قبله والثالث يتخيران شاء قبل وان شاءبعد والاول هوالجديد والاستخوان قدعمان ثم هذاالخلاف في الاحزاء على الذهب وقبل في الافضل وعلى الاول لوسلم ناسدا وبداله أن لا سعد فذاك والصلاة ماضية

عليه ما نحاسة فانه صلى الله عليه وسلم السما نف الصلاة التشهد الاقل أوالقنوت أوترك الصلاة على رسول التهمل الله عليه وسلم في التهمد الاقل أوفعل فعلا المتعمدة أوشك فلم يدرأ صلى السارة على السهو قبل السارة مهما نذكر على القرب

فان محد بعد السلام و بعدان أحدث بطلت صلاته فانه لما دخل فى السحود كانه جعل سلامه تسانافى غير محله فلا يحصل التعلل به وعاد الى الصلاة فلذلك بستأنف السلام بعد السحود فان تذكر من المسحد أو بعد طول الفصل فقد فات

على العقة وحصل التحلل بالسلام على الصيح وفي وجه يسلم من أخرى وذلك السلام غيرمعتديه وان أرادأن يسعد فالصيم المنصوص الذى قطعيه الجهورانه يسعد كإمروالثاني لايسعد فاذاقانا بالصيم هناأو بالقدم عند طول الفصل فسعدفهل يكون عائداالي حكم الصلاة وحهان أرعهما عندصاحب التهذيب لايكون عائدا وقبل يكون عائداوه والارج عندالا كثر منوبه قال أبوز بدااروزى وصحعه القفال وامام الحرمين والمصنف فىالفتاوى والرو يانى وغيرهم وتتفرع على الوجهين مسائل منهاماأشارالمصنف بقوله (فان سعد بعد السلام وأحدث) في السعود أوتكام عامدا (بطلت صلاته) على الوجه الثاني ولا تبطّل على الاول (فانه المادخل في السحود كانه حعل سلامه نسبانا في غير؛ له فلا يحصل التحلل به وعاد الى الصلاة فلذلك يستَأنف السلام بعد السعود) ومنهالوكان السهوفي صلاة جعة وخرج الوقت وهوفي السجود فاتت الجعة على الوحه الثاني دون الأول ومنهالوكان مسافرا يقصرونوى الاتمام في السجود لزمه الاغمام على الوجه الثاني دون الاول ومنهاهل يكمرالا فتتاح وهل يتشهدان قلنا بالوجه الثاني لم بكبر ولم يتشهد وان قلنابالاول كبروفي التشهد وجهان أصحهما لا يتشهد قال في التهذيب والصحيح انه مسلم سواء فلنا يتشهد أملا (فان تذكر سعود السهو بعد خروجه من المسعد أو بعد طول الفصل فقد فات) ولا سعود عليه وفي القديم يسعد زادصاحب القوت فان كثر وهمه في الصلاة أو لحقه وهم ليس بشك أحبيت أن يجعل محوده أبدا بعد السلام اه قال الرافعي واما حد طول الفصل فف الخلاف والاصح الرجوع الى العرف وحاول امام الحرمين ضبط العرف فقال اذامضي زمن بغلب على الظن اله أضرب عن السعود قصدا أونسيانا فهذا لهو يل والافقصير قال وهذامالم يفارق المجلس فان فارق مم تذكر على قرب الزمان ففيه احتمال عندى لان الزمان قريب لكن مفارقته المجلس تغلب على الظن الاضراب عن السحود قال ولوسلم واحدث ثم انغمس في ماء على قرب الزمان فالظاهر ان الحدث فاصل وانلم بطل الزمان وقد قبل قول الشافعي ان الاعتبار في الفصل بالمجلس فان لم يفارقه سجد وان طال الزمان وان فارقه لم يسجد وانقرب الزمان لكن هذاالقول شاذ والذي اعتمره الاحجاب العرف قالوا ولانضر مفارقة المحلس واستدبار القبلة هذا تفر دع على قولنامهود السهوقبل السلام اما اذاقلنابعده فننبغى أن يسعد على قرب فان طال الفصل عاد الخلاف واذاسعد فلا يحكم بالعود الى الصلاة بلا خلاف \* (تنبهات) \* الاول قال الرافعي في قاعدة متكررة في أنواب الفقه وهي أما ادّاته قذاو حود شيّ أوعدمه مُسْكَنكا في تغييره وزواله عما كان عليه فانانستصب البقيز الذي كان ونطرح الشك فاذاشان في ترك مأمور نعمرتركه بالسحود وهوالابعاض فالاصل انهلم يقعد فيسحد للسهو قال في الهذيب هذااذا كان الشك في ترك مأمورمعين فاما اذاشك هل ترك مأمورا أم لافلا بسعد كالوشان هل سها أم لاولوشك فىارتكاب منهدى كالسلام والمكلام ناسا فالاصل انهلم يفعل ولاسعود ولوتيقن السهووشان هل سعد لهأم لافليسعد لان الاصل عدم السحود ولوشك هل سعدالسهو سعدة أم سعدتين سعد أخرى ولوشك هل صلى ثلاثاأوأربعا أخذ بالاقل وأت بالباقي وسجد للسهو ولاينفعهالظن ولاأثرللاجتهاد نيهذا الماب ولايحوز العمل فيه قول غبره وفسه وحه شاذاته بحوز الرجوع الىقول جمع كثير كانوا رقبون صلاته وكذلك الامام اداقام الى ركعة ظنها رابعة وعند القوم انها خامسة فهذه لا رجع الى قولهم وفي وجه شاذ رجم الى قولهم ان كثر عددهم \*الثاني اذاشك في أثناء الصلاة في عدد الركعات أوفي فعل ركن فالاصل الهلم يفعل فعب البناء على البقين كاتقدم وانوقع هذا الشك بعد السلام فالمذهبانه لاشئ علمه ولاأثر لهذا الشك وقبل فيه ثلاثة أقوال أحدهاهذا والشاني عب الاخذ بالبقين فان كان الفصل قريباني وانطال استأنف والشالث ان قرب الفصل وحب المناء وان طال فلاشي عامه \*الثالث لايتكررالسعودية كررالسهو بلتكفي حدثان أخرالصلان سواءتكررنوع أوأنواع

قال الاغة ولاتتعدد حقيقة السعود وقد تتعدد صورته فيمواضع منها المسبوق اذاسجد مع الامام بعدده فى آخر صلاته على المشهور ومنهالوسها الامام فى صلاة الجعة فسعد السهو ثم بان قبل السلام خووج وقت الظهر فالشهور انهم يتمونه اظهراو يعيد يحودالسهولان الاول لم يقع في آخر الصلاة ومنهالوظن انه سها فى صلاته فسعد السهو غمان قبل السلام انه لمسه فالاصم أنه سعد السهو ثانيا لانه زاد محدتين سهوا والثماني لا يسجد ويكون السحود جارا لننسه واغيره ومنها لوسهاااسافر في العلاة المقصورة فسجد السهو ثمنوى الاتمام قبل السلام أوصار مقيما بانتهاء السفينة الى دار الاقامة وجب أتمام الصلاة ويعيدالسحود قطعاومنها لوسحدالسهو غمسهاقبل السلام كالام أوغيره فغي وحهيعمد السحود والاصحلا بعيده كالوتكلم أوسلم ناسيابين سحدتي السهو أوفهمافانه لابعيده قطعالانه لايؤمن وقوع مشله فى المعاد فينسلسل ولو سعد السهو ثلاثا لم يسعد الهذا السهو وكذالوشك هل سعدالسهو سحدة أم سحدتين فاخسد بالاقل وسنحد أخرى ثم نحقق انه كان سعد سعدتين لم بعد السحود ومنها لوظن سهوه بترك القنوت مثلا فسحدله فبانقبل السلام انسهوه اغيره أعادا استودعلي وجهلانه لمعبر ماعتاج الىالجبر والاصمانه لابعده لانه قصد حبرالخال ولوشك هلسها أملا فهل وسعد السهوأمر بالسنحود لهذه الزياد: \* الرابع السهو في صلاة النفل كالفرض على المذهب وقبل طريقان الجديد كذلك وفى القديم قولان أحدهما كذلك والثاني لايسعد حكاه القاضي أبوالطب وصاحبا الشامل والمهذب \*الحامس لوسها سهو من أحدهما فريادة والاسخر بنقص وقلنا يسعد للزيادة بعد السلام والنقص قبله محدهنا قبله على الاصم وبهقطع المتولى والثاني بعده وبهقطع البندنيجي قالوكذا الزيادة المتوهمة كن شك في عدد الركعات \* السادس لودخل في صلاة ثم ظن انه ما كبر الاحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثمء لمرانه كان كبرأ ولافان ليبعد فراغه من الثانسة لم تفسد الاولى وعت مالثانمة وانعلم قبل فراغ الثانية عادالي الاولى فالملما وسعد السهو في الحالين نقله في العرعن نص الشافعي وغبره والله أعلم

\* (فصل) \* قال أحابنا اضافة المحود الى السهو من قبيل اضافة الحيكم الى السبب وهو الاصل في الاضافة لانهاالاختصاص وأقوى وجو والاختصاص اختصاص المسب بالسيب وفرقوا بن السهو والنسان مأن النسيان عزوب الشئعن النفس بعد حضوره والسهوقد يكون عما كان الانسان علماله وعمالا تكون عالمايه وهوأى سجودالسهو واجب لانهضمان فاثت وضمان الفائت لايكون الاواحيا ولانه شرعلى نقصان تمكن فى العبادة فيكون واجبا كالدعاء فى الحيج وعندنا قول بسنيته استدلالا بقول محدان العود الى محود السهولا برفع التشهد كانه بريدالقعدة قالوالو كان واحم لرفعه كسحدة التلاوة والصلبة والصيم الاول ولهذا رفع قراءة التشهدحتي لوسلم بمعردرفعه من محدثي السهوصحت صلاته ومكون ناركا للواجب وكذا برفع السلام ولولاانه واجب لمارفعهما واغمالا برفع القعدة لانها أقوى منه لكونها فرضا يخدلاف السحدة الملبية لانها أقوى من القعدة لكونها ركنا والقعدة لختم الاركان ومخلاف سحدة التلاوة لانهاأ ثوالقراءة وهيركن فيصل لهاحكمها وقبل انسحدة التلاوة لاترفع القعدة لانها واحبة فلاترفع الفرض واختاره شمس الائمة والاول أصع وهوالمختار وهو أصح الرواشن وسحود السهو سعدتان بتشهد وتسلم لماذكرنا ان محودالسهو برفع التشهد والسلام فعب اعادتهماو بأتى فمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء كالختاره الكرخي وقال فرالاسلام هواختمار عامة أهل النفار من مشايخنا وهو الخنار عندنا ووجو به بشئ واحد وهو ترك الواجب ودخل فيه تقديم ركن وتأخيره وتغميرواجب وتركه وترك سه تضاف الىجميع الصاوان نحو أن يترك النشهدفي القعدة الاولى ولاسعد فى العمد للسهو الافى ثلاث مسائل الاولى ترك القعود الاول عدا والثانمة تأخير سعدة

من الركعة الاولى عداوالثالثة تفكره عداحتي شغله عن مقدار ركن ومحله بعدالسلام في ظاهر الرواية على طر بق السنية وقبل على طريق الوجوب وهي رواية النواذر فعلب لايجوز قبله لتأديته قبل وقنه ويكتني بتسلمة واحدة فاله شيخ الاسلام وصاحب الانضاح وهوالاصعو بكون على عمنه وهوالاصع وقبل تلقاء وجهه ليكون فرقا بنسلام القطع وملام السهو وفى الهدامة بأنى بتسلمتن وهو الصحيم على ماهوااعهودفان محد قبل السلام كره تنزيها ولابعدده لانه مجتهد فيه فاذا أداه وقع مائزا ولوأعاده يؤدى الى تكرار يحود السهو ولم يقل به أحد أما السحود قبل السلام فقد قال به العلماء فكان الاكتفاء به أولى و يسحد السبوق مع امامه ثم يمكث بسيرا بعد فراغ الامام ثم يقوم لقضاء ماسبق وانح اقلنا ممكث يسيرا بعدفراغ الامام لجواز أن يكون على الامام سهو لمتابعه فمه وفي الذخيرة فاذا تمقن فراغ الامام من صلاته يقوم الىقضائه ولابسلم مع الامام لانه في وسط الصلاة ولوسها المسبوق فيما بقضه سعدله أيضا لااللاحق ومنسها عن القعود الاول من الفرض عاد اليه مالميستو قائمًا في ظاهر الرواية وهو الاصح والقندى كالمتنفل بعود ولواستتم قائمافانعاد وهوالى القيام أقرب سعدالسهو وانكان القعود أقرب لاسجود عليمه فىالاصح وانعاد بعدمااستتم قائما اختلف التصيح فى فساد صلاته وانسهاعن القعود الاخبرعاد مالم يسحد وسعد للسهو فانسعد صارفرضه نفلا برقع رأسه من السعود عندمجد وهوالخنار للفتوى وضمسادسة انشاء ولوفى العصرورابعة فىالفعر ولاكراهة في الضم فهماعلى الصعيم ولايسعد فى هذا الضم فى الاصم وان قعد الاخبرغ قام عادوسلم من غير اعادة التشهد فان سجد لم يبطل فرضه وضم أخرى لتصير الزائد تان له نافلة و عد السهو ولوسعد السهوفي شفع التطق علم بن شفعا آخرعله استحبابا فانبني أعاد محود السهوعلى المختار ولوسلم من علية سحود سهوفاقتدى به غـ بره صم ان معد الساهي للسـ هو والافلا و يسعد السهو وان سلم القطع مالم يتحوّل عن القبلة أويتكام فأنهما يبطلان التحرعة ولوتوهم مصلى رباعية أوثلاثية انهأتمها فسلم ثمعلم انهصلي ركعتين أعهاوسعد السهووان طال تفكره ولمسلم حتى استبقن انكان قدر اداء ركن وجب عليه سعود السهو والالا

\*(فصل) \* تبطل الصلاة عند نابالشك في عدد ركعاتها اذا كان قبل المجاها وهوا ولماعرض له من الشك أو كان غير عادة له فتبطل به فاوشك بعد سلامه لا بعتبر الاان تبقن بالترك ولو أخيره عدل بعد السلام انه نقص من صلاته ركعة وعند المصلى انه أثم لا يلتفت الى اخباره وان شك في صدقه أو كذبه فعن السلام انه نقص من صلاته ركعة وعند المصل انه أثم لا يلتفت الى اخباره وان شك في صدقه أو كذبه فعن فقالوا ثلاثا وقال أز بعالن كان على يقين لا يأخيذ تقولهم والاأخذ وان اختلف القوم والامام مع فريق أخذ بقوله ولو كان معه واحد وان كثر الشك تعرى وعل بغالب ظنه فان لم بغلب له ظن أخذ بالاقل وقعد وتشهد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته لئلا يصبر تاركا فرض القعدة مع تسمر طريق وصله بالاقل وقعد وتشهد بعد كل وتعود ظنه واحبابان وقع في رباعيته انها الاولى أوالثانية تعلها أولى الثالثة والرابعة وقعد تان واحبتان ولوشك انها الثانية أوالثالثة أعها وقعد ثم قام فصلى أخرى وقعد ثم ومن القيام ثم يقوم في المحدود في المنافق القيام الما الثانية أوالثالثة أعها وقعد ثم قام فصلى أخرى وقعد ثم ومن القيام ثم يقوم في المحدود الأولى المائية ولوشك وهوسا حدائم الاولى أوالثانية ومن القيام ثم ياسم ولوشك وهوسا حدائم الاولى أوالثانية ومن القيام ثم يقوم في المحدود الأولى أوالثانية واذا وفعراً سمن السعدة الأولى السعدة بالسعدة من السعدة بن يقعد قدر النشهد ثم يسمى والمنافي السعدة الأولى المنافق والسعدة الأنه على صلاته والله أعلى بعد ولوشك في السعدة بالسعدة بن وصعت بالسعدة بن وصعت بالسعدة بن والله والله والله والله والله أعلى الشك في المنافي السعدة الثانية فسدت صلاته والله أعلى

• ( - سـ الة ) \* ناسعة في بيان الدواء النافع للوسوسة في نية الصلاة قال رحم الله تعالى ( الوسوسة ) وهى الخطرة الرديئة وقدوسوس الشيطانله والبه وصاحبها موسوس فان بني للمفعول قبل موسوس عليه مثل المفضوب علمهم ويقال لمايخطر بالقلب من شرولا خيرفيه وسواس والجع وساوس وهي أ كثرماتعرض للمتعبدين في الطهارة و (في نبية الصلاة) عنداقبالهم اليها ووقوفهم لها (وسببهااما خبل) بالتعريك هوفساديلحق الانسان (في العقل)فيورثه اضطرابا كالجنون (أوجهل بالشرع)أى بحاسنه ولطائفه أو بقواعده وأحكامه (لان امتثال أمرالله عزوجل مثل امتثال غيره وتعظيمه) تعالى ( كتعظيم غيره فىحق القصد) وهذا ضربه مثلاللبيان أوالتفهم وانكان بين الامتثالين والتعظيمين بُون الا يَعْنِي (ومن دخل عليه عالم) مثلا (فقامله ) اجلالا (فاوقال نويت ان أنتصب قاعًا تعظيم الدخول ز مدالفاضل)مثلا (لاحل فضله) وعله وشهرته (متصلا بدخوله) على (مقبلا عليه بوجهسي) صارفا اليه خواطري (سفه في عقله) أي نسب هذا القائل الى خفة في العقل (بل كابراه) بعينه و يشاهده بمصره (ويعلم فضله) الذي قام به (تنبعث داعية التعظيم)له من غيير تكاف استعضار شي ما تقدم (فنقيمه) عن موضعه منتصبا (ويكون) بهذه الحال (معظما) له (الااذاقام لشغل آخر) غير لقاعهذا الفاصل أوكان (في عفلة) عن وروده (وأشراط كون الصلاة ظهراً) لاعصرا (اداء) لاقضاء (فرضا) لانفلا (في كونه امتثالاً) لله تعالى فيما أمر (كاشتراط كون القيام مقرونا بالدخول مع الاقبال بالوجه على الداخل فانتفى باعث آخر )وفي بعض النسخ بانتفاه باعث آخر (سواه وقصد التعظيميه ليكون تعظيمافانه لوقام مديراعنه )بوجهه (أوصبر)ومكت في موضعه بسيرا (فقام بدذلك عدم لميكن معظما) لفوات قرائن التعظيم (ثم هذه الصفات) الذكورة (لابدأت تكون معاومة) له في الذهن (وأن تكون مقصودة) قصد احقيقها (عُملا يطول حضورها في النفس في لحظة واحدة) لتواردهامعا (واعايطول نظم الالفاظ الدالة علمها)أى على تلا المعانى والقصودوذلك (اما تلفظ المسان واما تفكرا مالقلب) والنية على القلب لاعل السان وحضور تلك المعانى في القلب من غيراحتياج الى التلفظ أفضل وأحسن وحضو رهابالتكام باللسان اذا تعسر بدونه حسن والا كتفاء بجرد التكام من غير حضورها رخصة عندالضرورة وعدم القدرة على استعضارها والاكتفاء بعدمل القلب هو المعروف منسيرة السلف الماضين ولذاجق زأحهابنا الصلاة بنية متقدمة اذالم يفصل بينها وبين التكبير عل ايس للصلاة قال الناطني في الاجناس من خرج من منزله ويدالفرض بالجاعة فلاانته على الدالامام كبرولم تعضره النية فى النااساعة انكان عاللوقيل له أى صلاة تصلى أ مكنه أن عبب من غير تأمل تحوز صلاته والا فلا وهذاهو المروى عن محدبن سلة وفى الفتاوى عن محدانه لونوى عند الوضوء انه يصلى الظهر أوالعصر مع الامام ولم يشتغل بعد النية باليس من جنس الصلاة يعنى سوى الشي الاانه لما انتهى الى مكان الصلاة لم تعضره النبة جازت صلاته بتلك النبة هكذا روى عن أبى حنيفة وأبي توسف اه ولكن الاحوط مقاونة النية العبادة وانتكرونموجودة عندالتكبيرخروجا من الحلاف فان الامام الشافعي يععل وجودها زمن التكبير شرطاكا تقدم غمن شرط ذاك زاد بأنه لابدمن التلفظ بالاسان حتى يكون مطابقا مع القلب ولايد من استعضار أوكان تلك الصلاة الوداة بتمامها حتى شدات الفاتحة يحدث لوشد عن ذهنه شيُّ من ذلك لم تصم نيته وهذا هو الذي اعتمده الرملي في شرحه على المنهاج واقتفاه المتأخر ون وجعاوا ماسوى ذلك غيرا المعتمد وكنت أحب أن يجعل هذه التقييدان للغاصة من أهل العلم فانهم يقدرون على استحضار تلك المعانى أجعها فىأذهانهم فى لحفاة واحدة و بغلب علهم هيبة القيام الى الصلاة وجلالة من يناجونه فتندفع الخواطرو يتوجه القاب مرة واحدة وأما العامة فيصعب علهم تلك الحالة ويقعوا فىأمورتوجب عدم اللموق مع الامام وربحاقرأ القرآن فى قيامه ولم ينحت القتدى له لانه

\* (مسئلة) \* الوسوسة فىنىةالصلاة سىماخىلفى العقل أوجهل بالشرع لان امتال أمر الله عزوحل مثل امتثال أمرغديره وتعظمه كتعظم غيره في حقالقصدومن دخلعلمه عالم فقام له فاو قال نويت ان انتص قاعًا تعظما لدخولز مدالفاضل لاحل echonick wie basik علىه بوجهى كان سفهافى عقله بل كاراه و تعليفة له تسعث داعمة التعظم فتقمه وبكون معظما الااذا قام لشفل آخر أوفى غفلة واشتراط كون الصلاة ظهرا اداء فرضافي كونه امتثالا كاشتراط كون القيام مقرونا بالدخول مع الاقبال مالوحه على الداخل وانتفاءماءت آخرسواه وقصد التعظيم به ليكون تعظمافانه لوقام مدراعنه أوصرفقام بعدذلك عدة لم مكن معظما ثم هدده الصفانلامد وان تكون معاومة وانتكون مقصودة مُلانطول حضورها في النفس فى لخطة واحدة واغما يطول نظم الالفاظ لدالة علمااما تلفظا باللسان واماتف كرابالقل

فنالم يفهم نية الصلاة على هذاالوجه فكانه لم يفهم النمة فليس فمه الاانك دعمت الىان تصلى فى وقت فاحبث وقت فالوسوسة محض الجهل فان هذه القصود وهذه العالوم تعتمع في النفس فى حالة واحدة ولا تكون مفصلة الاحادفي الذهن يحث تطالعها النفس وتتأملها وفرق بينحضور الشئ في النفس وبسين تفصله بالفكر والحضور مضاد العروب والعفلة وان لم يكن مفصلا فان منعلم الحادثمثلا فيعله بعلم واحدفى حالة واحدة وهذا العملم يتضمن عماوماهي حاضرة وانام تمكن مفصلة فانمن علم الحادث فقدعلم الموحود والمعدوم والتقدم والتأخروالزمان وان التقدم للعدم وان التأخر للوحود فهذه العاوم منطوية تحت العملم الحادث مدلسان العالم الحادث اذالم بعلم غيره لوقيل له هل علت التقدم فقط أوالتأخر أو العدمأ وتقدم العدمأو تأخرالوحهود أوالزمان المنقسم الى المتقدم والمتأخر فقالماء\_رفته قط كان كاذما وكأن قوله مناقضا القوله انى أعلم الحادث ومن الجهل مده الدقيقة يثور الوسواس فان الوسوس ركاف نفسمة أن يحضرفي قلمه الظهر به والادائمة والفرضة

بعدمشغول بالنبة بلربما ركع الامام وهو بعدلم يأت بالنبة تكافا لاستحضار تلك العماني وقد تنحم هذه الحالة فيه فيترددو يقول الله أكبر و عده وقد تعتريه حالة الشك ثم يعود الى النيسة وقد يفضي الى رفع صوت بالتكبير ولايبالى هل امامه قرأ أوركع أوسعد ومنهم من يستحكم فيه ذلك فتفوته الركعة بتمامها وكل هذامثار للوسواس المنهي عنه وقد شاهدت ذلك في سنة ١١٧٨ حين نزات الى تغر دمياط لزيارة الشهداء فامسيت الىقرية على العرود خلت جامعها الاعظم وحضرت العشاء فتقدم الامام فرأيت من المصلين فى أمر النية عبا وغالبهم لم يحصل مع الامام الابعض الصلاة فسألت عن مذهبهم فقالوا شافعية فقات لهم مابالكم تفعاون هكذا فى النية فقالوا هكذا أفتى به الرملي وذكر لنامشا عنا فقلت لهم فاذا كنتم شافعية فيامأل امامكم لارسكت السكتات المسنونة حتى يلحق المؤتم قراءة الفياتحة واعجبا اتبعتم الرملي فىحضورالنية وخالفتموه فيغيرهافل يحدوا جوابا ورأيت الغالب فهم العوام وأهل التكسب والتجار ومن طالع سيرة السلف عرف انهم كأنوا يتساهلون فى مثل هذاو يعتمدون على توجه القلب كاسمأتي للمصنف ولاتفانن انهذه الحالة صارتعادة للعوام فقط بلسرت هذه الحالة لبعض اللواص من يعتديه و يشار اليه بااعلم والفضل والصسلاح والشهرة فتراهم يتعبون ويسكافون لهذا الاستعضارتكافا شديدا كلعلى قدرمعرفته ومقامه ومنهم من بغيب عن حواسمه حتى بعرف حبينه ومنهم من يحم فهم يدفعون عن أنفسهم مانطراً بمايخالف القصد الباطن وهذا في الخواص لايذكر فانهم يطالعون جلال الملكوت الاعلى ولكن ليس للعوام تقليدهم فيهذه المقامات (فن لم يفهم نية الصلاة على هذاالوجه) الذيذ كرنا (قكانه لم يفهم النية) ولم يرزق فهم حقيقتها (فليس فىذلك الا انك دعيت الى أن تصلى في وقت ) مخصوص (فاجبت ) الداعي (وقت) الى اتيان المأمور به فقيامك الى تلك الصلاة بعد اجامة من دعاك المها وأنت ملاحظ تلك الصلاة والوقت المخصوص واجابتك للداعى لهاهوعين النية ومازاد على ذلك من التكافات فزيادات على القدر المطاوب (فالوسوسة) اذا (محض الجهل) وخبل العقل (فان هذه القصود وهذه العاوم تجتمع فى النفس في حالة واحدة) بل في لحظة لطمفة (ولا تكون مفصّ لة الا حاد فى الذهن) تفصيلا ترتيبيا ( يحيث تطالعها النفس) ببصيرتها (وتتأملها) هل اجمعت أملا (وفرق بن حضور الشي في النفس) بالجلة (وبن تفصيله) لا ماده (بالفكر والحضور) عندالحق (مضاد للعزوب) أى الغيبة (والغفلة) فاله لابسى حضورا الابعد الغيبوية فلا محالة هماضدان لايحتمعان فالذس أحوالهم كلها الغيبوبة عن حضرة الحق فاذا كلفوا بالحضورعلي الوجه الذى يذكرونه وقعوا فى حرب عظيم لاستحكام الغيبو بة عليهم فلايقدرون على دفعهامرة واحدة فيكفهم الحضورالجلي (وانلم يكن مفصلا فانمن علم الحادث) وهو المسوق بالعدم (مفصلا مثلا يعلم بعلم واحد في عالة واحدة وهذا العلم يتضمن علوما) كثيرة (هي عاصرة) في النفس على طريق الاجمال (وأن لم تمكن مفصلة فانمن علم الحادث) وعرف حقيقته (فقد علم) في ضمنه (الموجود) بالوجود الحقيقي والاضافي (والمعدوم) كذلك وعلم أيضا (التقدم والتأخروالزمان و)علم أيضا (ان التقدم العدم وان المأخر الوجود) أى كان معدوماتم وجد (فهذه العاوم كلها منطوية) أى مندرجة (تحت العلم بالحادث بدليل أن العالم بالحادث اذالم بعلم غيره لوقيل له هل علت التقدم قط أوالتأخرأو العدم أوتقدم العدم أوتأخرالوجودأو إهلعلت (الزمان النقسم المالمتقدم والمتأخرفقالماعرفته قط كانكاذبا) فى قوله (وكان قوله) هذا (مناقضا لقوله) المتقدم (انى أعلم الحادث) وهذا يؤ يدمانقلناه آنفا عن الناطق في الأجناس وفيه ما يحسم مادة الوسواس (ومن الجهل مده الدقيقة) التيذكر ناها (يثور) ناعق (الوسواس) الذي ابتلى به بعض الناس من المتعبدين وغيرهم (فأن الموسوس) أى الذي قاميه الوسواس (يكلف نفسه مأن عضر في قلبه الفلهرية) مثلا (والادائية والفرضة) لنخرج بذلك العصرية والقضائية والنفلية (في حالة واحدة)في تلك الساعة الضقة (مفصلة بألفاظها) التي يخترعها (وهو نظالعها) أي يلاحظها بعن قلبه (وذلك محال ولو كلف نفسه ذلك) القدرالذ كور (لاجل العالم لتعذر عليه ) ووقع فى خبل فهذه المعرفة يندفع الوسواس )وينمعى أثره (وذلك ان تعلم ان امتثال أمرالله عز وجل فى النبة كامتنال أمرغيره) فكاأن امتنال أمرغيره يحصل له فيه المقصود بمجرد القصد والتوجه بالاقبال كذلك امتثال أمن الله تعالى في قيامه لعبادته ومناحاته يحصل بالقصد والتوجه وماعداذاك ينطوى فيه انطواء عاوم الحادث فى مطلق العلم بالحادث ( عماز بدعليه على سبيل التسهيل والترخص) للمريدين (وأقول لولم يفهم الموسوس النية الأباحضار هذه الامور مفصلة) كاذكروا (ولم ينمثل فينفسه الامتثال)للامر(دفعة واحدة واحضر حلة ذلك في اثناء التكبيرمن أوله )الذي هو الفالله (الى آخره) الذي هو راء أكبر (عيث لم يفرغ من التكبير الاوقد حصلت النية كفاه ذلك ولانكافه أن يقرن الجمع) مفصلا (باول التكبير)عندابنداء نطقه بالف الجلالة (وآخره)عند عمام نعاقه براء أكبر (فان ذلك تمكليف شطط )أى ذوشطط أى بعد أو جور وظلم وقد قال جل وعز لا يكاف الله نفسا الاوسعها (ولو كان ذلك) القدرالذي كاف نفسه به (مأمورابه لوقع للاوّلين) من السلف (-والعنه) و بحث فيه (ولوسوس واحد من العماية في النية) مع كال تحريهم في طلب السنة ولووقع ذُلكُمن آحادهم لنقل الينا (فعدم وقوع ذلك) منهم وهم هم (دليل) ظاهر (على ان الامرعلى التساهل) فيها وكانوا يكتفون بالاستحضار الجلي (وكيفماتيسرت النية الموسوس فينبغي ان يقنع بهاحتي يتعود ذلك) أى تصير عادة له (وتفارقه الوسوسة ولايطالب نفسه بتعقيق ذلك فان التعقيق بريد في الوسوسة) نقل الراغبرجه الله تعالى فى كلب الذر بعة قال بعض الحكاء ان مداركت الحطرة اضمعلت والاصارت شهوة وان تداركت الشهوة تلاشت والاصارت طاباوان تداركت الطلب والاصارع اله وغالب الموسوسين لاينفكون عن اضطراب في العقل وسوء في المزاج فهم كالسيف المكايل الطبيع كلمازدته تثقمفازادك تعقمفاوعلىذلكقولالشاعر

فاسرعمفعول فعلت تغيرا \* تدكاف شي في طباعل ضده

فالوسوسة اذا كانت مفرطة واهملها صاحبها حتى ملكت القوى بصعب المراحهاو بعسر على المرشد علاحهاو تتولد منها المراض عسرة المرء فان لم يمكنه اما تتهافه عالتي تضره و تغره و تصرفه عن مراشده و تنبطه عن الحير و توقعه في أودية الهلاك ومتى قهرها وأذلها صارصا حبا الهمار بانسافي الانسان اذا وسوس له الخاطر في نبته بتسد كر أحوال السلف وما كاراعليه من التساهل فيه فيتبعهم ولا يغرنه ما يهجم فيه ان فلانا شدد فيه وفلانا قال كذا فلكل وجهة وكل قال على مقدار حاله ومقامه والخير كل الخير في اتباع السلف والاندراج في سلكهم وان كان لابد من التقليد فالسلف أولى بذلك من دونهم والعاقل مرى طريقين موصلين الى المقصود احدهما صعب والا مرسر فعندار ايسرهما و مما بدالك عن دونهم النوسوسة من سوء الهوى ان صاحبها أبدا مرى ماله دون ما عليه و يعي عليه ما يعقبه من المكروه ولا يتعلق بشهة من حرفة ومعذرة موهة فيكون الهوى فالعاقل يتدير فيماذ كرت و يستقصى النظر فيه ولا يتعلق بشهة من حرفة ومعذرة موهة فيكون كالعاشق اذا سئل عن عشقه والمتناول العلم و يفان الهوى فالعاقل يعض العلماء اذامال العقل نعوم فلم جيل والهوى تعوملذ فيم فتنازعا عسب غرضهما وتعاكم المال العقل المواب نعمل والهوى نعقل الفتري و معتمد ونه والمنان في الفالياب والله أعلم بالصواب نعمل و قد ذكرنا في الفتادى وهي اسئلة وردن عليه من أصابه واقرائه وأجاب عنها عمام جدع ذلك في كاب وقد ذكرنا في الفتاوي عنه الاغة و بعيمدونه واحتصره محدين تحدين الفضل بن المفاطر الفارى في كاب صغير وهومشهور ينقل عنه الاغة و بعيمدونه واحتصره محدين تحدين المفضل بن المفافر الفارى في كاب صغير وهومشهور ينقل عنه الاغة و بعيمدونه واحتصره محدين تحدين المفضل بن المفافر الفارى في كاب صغير وهومشهور ينقل عنه الاغة و بعيمدونه واحتصره محدين تحدين المفاضل بن المفافر الفارى في كاب صغير وهومشهور ينقل عنه الاغة و بعيمدونه واحتصره محدين تحدين المفضل بن المفافر الفارى في كاب صغير وهومشهور ينقل عنه الاغة و بعيمدونه واحتصره محدين المنافل بن المفافرة المغيرة محدود كون المفافرة المفافرة المؤلف في كاب صغير وسادس المنافرة المؤلف في المهدور يقور المؤلف في المؤلف في المؤلف المؤلف في ا

فى حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهسو بطالعها وذلك محال ولوكاف نفسه ذلك في القمام لاحل العالم لتعذر علمه فمهدد والمعرفة مندفع الوسواس وهوأن بعملم أنامتثال أمرالته سعانه في النه كامتثال أمرغيره مُ أز بدعله على سيل التسهيل والترخص وأقول لولم يفهم الموسوس النية الاباحضارهذه الامور مفصلة ولم عثل في نفسه الامتثال دفعية واحدة وأحضر حلةذلك فياثناء التكسر من أوله الى آخره عثلابفرغمن التكبير الاوقدحصلت النية كفاء ذلك ولانكلفه أن مقرن الجمع ماول التكبير أو آخره فان ذلك تكلف شطط ولو كان مأمو واله لوقع للاؤلن سؤالعنه ولوسوس واحدمن العمامة فى النية فعدم وقوعذاك دليل على ان الامرعلى النساهل فكمفما تيسرت النبة للموسوس ينبغي أن يقنع به حي سعود ذلك وتفارقه الوسوسةولا بطالب نفسة بتعقيق ذلك فان التعقيق و بدفي الوسوسة وقدذ كرنافى الفتاوى

وقفت عليه ونقلت عند بعض ماأفتى به فى خطبة كاب العلم من هذا الكتاب (وجوهامن التعقيق فى تفصيل العلوم والقصود المتعلقة بالنبة تفتقر العلماء) أى الخاصة منهم (الى معرفتها) وحفظها (اما العامى فر بحايض والمقصود المتعلقة بالنبة تفتقر العلماء) هناور بماتفان ان الراد بالعامى السوقى الجاهل أو المشتغل بالحراثة أو الحرفة أو الكسب وليس كذلك فقد ذكر المصنف فى الجام العوام انه يدخل فى معنى العوام الاديب والنحوى والمحدث والمفسر والفقيه والمتكام بل كل عالم سوى المتحردين لعلم السياحة فى بحار العرفة القاصرين أعمارهم عليه الصارفين وجوههم عن الدنبا والشهوات المعرضين عن المال والجاه والخلق وسائر اللذات المخلصينية تعالى فى العلوم والاعمال القائمين بحميع حدود الشريعة وآدام افى القيام بالطاعات وترك المنكر ان المفرغين قلوم م ما لجلة عن عبرالله به المستحقر بن المدنبا بل الا تحرة والفردوس الاعلى بحن محبة الله تعالى فهؤلاء هم الحواص من عبادالله تعالى أولئال الذين سبقت لهم منا الحسنى فهم الفائزون اه ولما كان أكثر الموسوسين يفوم موافقة تعالى أو نعاله أعقمه بسألة ذكر فها شرط صحة الاقتداء فقال

\*(مسئلة) \* وهي العاشرة اعلمانه يجب على المأموم متابعة الامام فينشذ (لا ينبغي ان يتقدم المأموم على الامام في الركوع والسعود والرفع منهما وفي ارالاعمال) والمراد من المابعة ان عرى على أنو الامام بحيث يكون ابتداء كل واحدمنهامتأخراعن ابتداء الامام به ومتقدماعلى فراغه منه (و) لذاقال المصنف (لاينبغي أن يساوقه) مساوقة (بليتبعه ويقفواثره) على الوجه الذي ذكرنا (فهذامعني الاقتداء) والمتابعة و يشترط تأخر جميع تمكيرة المأموم عن جميع تكبيرة الامام ويستعب الامامان لايكبرحتى تستوى الصفوف ويأمرهم به (فان ساوقه عدا)في غير المنكبير (لم تبطل صلاته) هذا شروعف ببان مخالفة المأموم لامامه وهي على ثلاثة أحوال الساوقة وهي المقارنة والتخلف والتقدم وذ كرفى المساوقة عدم بطلان صلاة المأموم ولوعدا (كالووقف يحنبه غيرمتأخر عنه) فانه كذلك لاتبطل صلاته مم أشار الى الحال الشاني من أحوال الخالفة فقال (فان تقدم) أي المأموم (علمه) أي على الامام (ركن ففي بطلات صلاته خلاف) قال الرافعي ان تقدم على الامام بالركوع أوغيره من الافعال الظاهرة فينظر ان لم يسبق وكن كامل بان ركع قبل الامام فلم وفع حتى ركع الامام لم تبطل صلاته عدا كان أوسهواوفي وجه شاذ تبطل ان تعد فاذا قلنالا تبطل فهل بعود وجهان النصوص وبه قال العراقيون يستعب ان بعود الى القيام و تركع معه والثابي وبه قطع صاحب النهاية والتهذيب لا يجوز العود فانعاد بطلت صلاته وان فعله سهوا فالاضع انه مخبر بين العود والدوام والثاني عب العود فات لم بعد بطات صلاته وان سبق ركنين فضاعدا بطلت صلاته ان كانعامداعالما بحر عه وان كان اهما أوجاهلا لم تبطل لمكن لا يعتد بثلث الركعة فيأتى بهابعد سلام الامام وانسبق وكن مقصود بان ركع قبل الامام ورفع والامام فى القيام عروقف حتى رفع الامام واجتمعافى الاعتدال فقال الصدلاني وجاعة تبطل صلاته قالوا فان سبق مركن غير مقصود كالاعتدال بان اعتدل ومعد والامام بعد في الركوع أوسيق الحاوس بن السعد تن مان رفع رأسه من السعدة الاولى و حلس وسعدالثانية والامام بعدف الاولى فوجهان وقال العراقبون التقدم مركن لا يبطل وهذا أصع واشهرو حكى عن نص الشافع رضى الله عنه هذافي الافعال الظاهرة فاما تكبيرة الاحرام فالسبق مامبطل واماالفاتحة والتشهد فني السبق بهماأوجه الصيع لايضر بليجز بان والثانى تبطل الصلاة والثالث لاتبطل وعب اعادتهمامع قراءة الامام أو بعدها (ولا يبعدان يقضى بالبطلان) أي بيطلان الصلاة في عالى التقدم (تشبها بما لو تقدم في الموقف على الامام) فانه يبطل الاقتداء (بل هو أولى لان الجاعة اقتداء في الفعل لافي الموقف فالتبعية في الفعل اهم وآكد (واعما شرط ترك التقدم فالموقف) على الامام (تسهدلاللمتابعة فى الفعل وتعصيلا

وجوها من المحق في تحقيق في تحقيق المحلوم والقصود المتعلقة بالنبة تفتقر العلماء الى معرفتها أما العامة فريما ضرها سيما عها فريما ضرها سيما عها فلذلك تركماها

\*(مسئلة) \* ينبغى أنلا يتقدم المأموم على الامام قالركوع والسحود والرفعمنهما ولافىسائر الاعال ولاينغى انساويه ىل شعهوىقفو أثره فهذا معنى الاقتداء فانساواه عدالم تبطل صلاته كالووقف يحنيه عسير متأخرعنه فان تقدم علىه ففي بطلان صلاته خلاف ولايبعد أن يقضى بالبطلان تشبهاعالو تقدم فى الموقف على الامام بل هـذا أولى لان الحاعة افتداء فى الفعل لافى الموقف فالتبعية في الفعل أهم وانعاشرط ترك التقدمني الموقف تسهيلالامتابعةفي Missbernk

ان يكون سهوا) فلاتبطل فان كان عامدا تبطل وهذا من المصنف تقومة للوجه الشاذفي الذهب الذىذكره الرافعي وظاهر سياقه في الوحيزهوالذي أوردناه أولاوهـ ذا الـكتاب لماتأخرتا ليفه ظهر له خلاف ماذكره في كتبه فهو خالف العراقيين وغيرهم من أئمة المذهب فتأمل ذلك (ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النكر) أى الانكار (وقال اما عشى الذى برفع رأسه قبل الامام ان عولالله رأسه رأس حار) قال العراقي منفق عليه من حديث أبي هر مرة اه قلت اتفق عليه السنة ولفظ العارى اما يخشى أحدكم أولايخشى أحدكم اذارفع وأسه قبل الامام أن يحول الله وأسه رأس حمارأ ويحعل اللهصورته صورة حمارأ خرجة عن عماج عن شعبة عن محد من زيادعن أي هر مرة ولفظ أبى داود اما يخشى الذى برفع رأسه والامام ساحد وواه عن حفص بنعرعن شعمة فهونص ف السعود فعمل مارواه العارى على مارواه أبوداود ويلفق بهالركوع لكونه في معناه وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه لايجو زتخصيص رواية البخارى برواية أبيداود لان الحكم فهدماسواء ولوكان الحكم مقصو راعلى الرفع من السعود لكان ادعوى الخصص وحه قال وتعصص السعدة بالذكرفي رواية أبي داود من باب الا كتفاء كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر ولم يعكس الامرلان السحودة عظم وعند مسلم أن يعل الله وجهه وجه حيار وعندابن حبان أن يحول الله رأسه رأس كاب والظاهران الاختلاف حصل من تعدد الواقعة أومن تصرف الرواة وأخر جالامام أحد ومسلم وابن ماجه من حديث جار بن عمرة أمايخشي أحدكم اذارفع وأسه فى الصلاة أن لا مرجع المه بصره واختلف فى هذه الاحاديث فقل ذلك حقيقة وقبل بلهو يحازعن البلادة والجهل والحسة والاخبر رحه المسنفكا مسيأتى ثم ان ظاهر الاحاديث المذ كورة يقتضى تحريم الفعل المذكو را اتوعد عليه بالمسخ وخطف البصرومه خرم النووي في المجموع لكن تجزئ الصلاة وابطلها أحد والفاهرية وقالابن مسمعود لرجل سبق امامه فى الصلاة لاوحدا صليت ولا بامامك اقتديت وقال صاحب الفيض ليس التقدد م على الامام سبب الا الاستعمال ودواؤه أن يستحضر أبه لاسلم قبله ثم شرع يذكرف الحال الثالث من أحوال المخالفة فقال (وأما التأخر) فان تخلف بغير عذر نفار ان تخلف (عنه مركن واحسد فلا يبطل الصلاة) على الاصم وان تخلف مركنين بطلت قداعا (وذلك) أي من صور ا اتخلف بغيرعذر (بان بعدل الامام عن ركوعه وهو بعدد لم تركع) بل في قراءة السورة مشتغل باتمامها (ولكن التأخرالي هذاالحدمكر وه) ومن صوره التخلف للاشت عال بتسبيحات الركوع والمحود وأما بيان صورة التخلف وكن فعتاج الى معرفة الركن الطويل والقصير فالقصير الاعتدال عن الركوع وكذا الجاوس بن السعد تين على الاصم والطويل ماعداهما ثم الطويل مقصود في نفسه وفي القصر وحهان أحدهما مقصود في نفسه ويه قال الا كثر ون ومال الامام الى الجزم به والثاني لابل ابع لغيره وبه قطعف الهذيب فاذاركع الامام غركع المأموم وأدركه في ركوعه فليس هدا اتخلفاركن فلاتبطل به الصلاة قطعا فاواعتدل الامام والأموم بعد قائم ففي بطلان صلاته وحهان اختلفوافى مأخذهما فقيل الترددفىان الاعتدال ركن مقصود أملاان فلنا مقصود فقد فارق الامام ركنا واشتغل مركن آخر مقصود فتبطل صلاة المتخلف وان قلنا غيير مقصود فهوكما لولم مفرغ من الركوع لان الذي هوفيه تبيع له فلاتبطل صلاته وقبل ماخذهما الوجهان في أن التخلف ركن يبطل أملا انقلنا يبطل فقد تعلف وكن الركوع تاما فتبطل صلاته وان قلنالافادام في الاعتدال لم يكمل الركن الثاني فلاتبطل قال النووى الامم لاتبطل والله أعلم (فان) هوى الامام لى السعود ولم يداخه والمأموم بعدقام فعلى المأخذ الاوللا تبطل صلاته لايه لم شرع فى ركن مقصود

الصورة التبعية اذاللا ثق بالمقتدىيه) الذي الموالامام (أن يتقدم فالتقدم عليه في الفعل لاوجاله الا

لصورة التبعية اذا الملائق بالقتدى به أن يتقدم فالتقدم عليه في الفعل ولذلك شدد رسول الله صلى الذكير صلى الله عليه وسلم الذكير من عراً سه قبل المام المن وأما التأخر عنه وكن واحد فلا يبطل الصلاة وذاك بان وهو بعد لم يركع واكن التأخر الى هذا الحدم كروم فان

وعلى الثاني تبطل لان ركن الاعتدال قدتم هكذاذ كره امام الحرمين والمصنف وقياسه أن بقال اذا ارتفع عن حد الركوع والمأموم بعد فى القيام فقد حصل التخلف وكن وان لم يعتدل الامام فتبطل الصلاة عند من يجعل التخلف وكن مبطلا امااذا (وضع الامام جهنه على الارض وهو) أي المأموم (بعد) في القيام (لم ينته الى حد الرا كعين بطلت صلاته) قطعام اذا ا كتفينا بابتداء الهوى من الاعتدال وابتداء الارتفاع عن حد الركوع فالخلف ركنين هوأن يتم للامام ركنان والمأموم بعد فبماقبلهما وتركن هوأنيتم للامام الركن الذى سبق والمأموم بعدفيما قبسله وان لم يكتف بذلك فالتخلف شرطآ خروهو أن يلابس مع تمامها أوتمامه ركناآ خرومقتضي كالام صاحب التهدديب ترجيع البطلان فيمااذا تخلف وكن كامل مقصود كاذاا مترفى الركوع حتى اعتدل الامام وسعد (وكذا أن وضع الامام حبهتم السعود الثاني وهو بعدد لم يسعد السعود الاول) تبطل صلاته على ماذ كرناهذا كله فى التخلف بغير عذر اما الاعذار فانواع منها الخوف وسيأتى فى بابه ان شاءالله تعالى ومنهاأن يكون المأموم بعلىء القراءة والامام سر يعهافيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة فوجهان أحدهما يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها فعلى هد ذالوا شتغل باتمامها كان متخلفا بلاعذر والصيح الذي قطع به صاحب المدذيد وغديره اله لاسقط بل علمه أن يتمهاو سعى خلف الامام على نظم صلاته مالم يسبقه ما كثر من ثلاثة أركان مقصودة فانزاد على الثلاثة فوجهان أحدهما يخر جنفسه عن المتابعة لتعذرالوافقة وأصحهماله أن يدوم على متابعته وعلى هذا وجهان أحدهما واعى نظم صلاته ويحرى على اثره و مذاأفتي القفال وأجهم الوافقه فيماهوفيه على مقضى مافاته بعد سلام الامام وهذان الوجهان كالقولين في مسئلة الزحام ومنها أخذ التقدير بثلاثة أركان مقصودة فان القولين في مسئلة الزحام اغما همااذا ركع الامام فى الثانية وقبل ذلك لا يوافقه واعما يكون التخلف قبله بالسعدتين والقيام ولم يعتبرا لجاوس بن السعدتين على مذهب من يقول هوغ مرمقصود ولاععل الخلف بغير القصود مؤثرا وامامن لا يفرق بن المقصود وغسره أو يفرق و ععل الجلوس مقصودا أو ركا طو يلا فالقياس على أصله التقدير ماريعة أركان أخذامن مسئلة الزحام ولواشتغل المأموم بدعاء الاستفناح فل يتم الفاتحة لذلك فركع الامام فيتم الفاتحة كبطىء القراءة والله أعلم

\*(فصل) \* وقال أصابنالوسلم الامام قبل فراع المأموم من قراء ألتشهد ينمه و يسلم بعده وامااذا أحدث الامام عدالا يقرأ المأموم التشهد ولم يكن عليه أن يسلم للروحه عن الصلاة ببطلان الجزءالذي لا فاه حدث الامام فلا يني على مافسد ولا يضر ذلك في صحة الصلاة لكنها ناقصة بترك السلام فقت اعادتم الجبرا لحلل وان لم يكن قعد قدرالتشهد بطلت بالحدث العمد ولوقام الامام الى الثالثة ولم يتم المأموم التشهد أحمه ولا يقب المنام وان حاف فوت الركوع لان قراعة بعض التشهد لم تعرف قربة والركوع لا يفوته في الحقيقة لانه بدرك في كان خلف الامام ومعارضة واحب آخر لا يمنع الاتبان بما كان فيه من واحب عبيره لا تبانه به بعده في كان تأخيراً حد الواحبين مع الاتبان به سما أولى من توك أحده من واحب المنام بعدة ولوراد من توك أحده من واحب غيره لا تبانه به بعده قبل تسبيع المأموم في تنظر سلامه ليسلم معه ان تذكر وجلس أحده من المامه فان سلم المأموم قبل أن يقد المام الزائدة بسحدة فسد فرضه لا نفراده مركن القعود وسرح لينبه المامه فان سلم المأموم قبل أن يقد المام الزائدة بسحدة فسد فرضه لا نفراده مركن القعود على المنام في المامه فان سلم المام الزائدة بسحدة لتركه القعود الاخيري محلة وها مان مسئلتان مما اللا الا تنسب المامه فان سلم المام الزائدة وضعة أساء اذا تركه القعود الاخيري عله وها من مسئلتان ما الماموم والمنه فيه والا العمام في والدالمة الوراد على تكسرات العدد وسعد من المامه لامن غيره لحواز الخطأ عليه والرابعة لو كبرفى الجنازة خسة وخسة أشياء اذا تركها الامام يتركها المأموم و يتابع الامام عليه والرابعة لو كبرفى الجنازة خسة وخسة أشياء اذا تركها الامام يتركها الماموم و يتابع الامام عليه والرابعة لو كبرفى الجنازة خسة وخسة أشياء اذا تركها الامام يتركها الماموم و يتابع الامام

وضع الامام جهته على الارض وهو بعد لم ينتمالى حدالوا كعين بطلت صلاته وكذاان وضع الامام جهته السحودالثانى وهو بعد لم يسجد السحودالاول

القنوت اذاخاف فوت الركوع وتكبير الزوائد في العيدين كذلك والقعدة الاولى وسعدة التلاوة والسهو وتسعة أشياء اذاتر كهاالامام يأنى بهاالمأموم رفع اليدين للحريمة والثناء ان كان الامام فالفاتحة وان فى السورة وتكبير الركوع والسعود والتسبيع فهمما والتسميع وقراءة التشهد والسلام وتكبير التشريق كذافى البزازية وغيرها وكره سلام المأموم بعد تشهد الامام قبل سلامه لترك المتابعة وصحت صلاته لعدم بقاء شئ من فروضها حتى اذاعرض المفسد بعده بطلت صلاة الامام فقط على القول بان الخروج بالصنع فرض عند الامام وهو الصحيح أولا تبطل على القول مو جوبه وذكروافى مفسدات الصلاة سابقية المأموم تركن لميشاركه فيه امامه كالوركع ورفع رأسهقبل الامام ولم يعده معه أو بعده وسلم ع الامام واما اذالم يسلم مع الامام وقدأت بالركوع والسجود قبله في كل الركعات فانه يلزمه قضاء ركعة بلاقراءة لان مدرك أول صلاة الامام لاحق وهو يقضي قبل فراغ الأمام وقد قاتنه الركعة الاولى بتركه متابعة الامام في الركوع والسعود فيكون ركوعه وسعوده فى الثانية قضاء عن الاولى وفي الثالثة عن الثانية وفي الرابعة عن الثالثة فيقضى بعد سلام الامام ركعة بغيرقراءة لانه لاحق مادراكه امامه في أول الصلاة وانركع مع امامه وسعد قبله لزمه قضاء ركعتن لانه يلتحق سجدتاه في الثانية تركوعه في الاولى لانه كان معتبراً ويلغو ركوعه في الثانية لوقوعه عقب ركوعه الاول بلا سحود ثم ركوعه في الثالثة مع الامام معتبردون ركوعه في الرابعة لكونه قبل سحبوده فبلخق به مجوده في رابعة الامام فيصير عليه الثالثة والرابعة فيقضيهما وان ركع قبل امامه وسجد معه يقضى أر بعادلاقراءة لانالسحود لابعتديه اذالم يتقدمه ركوع صحيح وركوعه في كلالركعات قبل الامام يبطل معوده الحاصل معه واماان ركع امامه وسحد غرركع وسحد بعده جازت صلاته فهذه خس صو رمأخوذة من فقع القدير والخلاصة والله أعلم

\* (مسئلة ) \* وهي الحادية عشروهي آخرالمسائل في الامر بالمعروف ومنها تسوية الصفوف وفضل الحَاعة وفضل الصف الاعن وغيرذلك قالرجه الله تعالى (حق على من حضر الصلاة) مع الجاعة في مسحد من الساجد (ادارأى منغيره الاساءة) وفي نسخة ماساءه (في صلاته ان يغيره) بلسانه و بيده ان أمكنه (وينكرعليه) اساءته (فان صدر ) من أحد من المعلين ماصدر منه (عن جهل رفق مالجاهل) من غير غلظة ولاحفاء (وعلم) ماجهله فيقول له الوارد في السنة كذا والعلماء صرحوافي كتهم كذا أو المناسب هكذا أو ماأشبه ذلك (فن ذلك الامر بنسو ية الصفوف) عند اقامة الصلاة (و) من ذلك (منع المنفرد بالونوف خارج الصف) وحده مع و جود السعة في الصف (و)منها (الانكارعلىمن يرفع رأسه قبل الامام) من حجوده أو ركوعه أو يهوى بالسجود قبل ان يضع الامام جهته بالارض (الى غيرذاك من الامور) التي تتعلق عتابعة المأموم الامام (فقد قال صلى الله عليه وسلم ويل العالم من الجاهل حيث لا يعلم ) قال العراق أخرجه الديلي في مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف اه قلت لفظ الحديث عنده ويل للعالم من الجاهل وويل للعاهل من العالم وهكذا رواه أيضاأ يو بعلى الوصلي وأماقوله حيث لا يعلمه فليس من أصل الحديث والمعنى و بل العالم من الحاهل حيث لم بعله معالم الدين ولم يرشده الى طريقه البين معانه مأمو ربذاك وويل العاهل من العالم حيث أمره بعروف أونهاه عن منكر فلم يأغر بامره ولم ينته بنهيمه اذالعالم عجة الله على خاقه ومعنى الويل الخسران وفي حسديث أبي سعيد عن أحد وابن حبان والحا كمويل وادفى جهنم يهوى فيه الكافر أر بعين خريفا قبل ان يبلغ قعره (وقال) عبد الله (بنمسعود رضى الله عنه من رأى من يسى عصلاته فلم ينهه) أى عن اساءته (فهوشريكه في وزرها) والاصل في هذا حديث أبي سعيد عند أحدوالار بعة وأبن حبان من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فأن لم يستطع ان بغيره بيده فباسانه فان لم يستطع فبقلبه

\*(مسالة) \* حق على منحضر العلاة اذارأى من غيره اساءة في صلاته ان بغسيره و ينكرعليه وان صدرمن جاهل رفق بالجاهل وعلمفن ذلك الامر بتسوية الصفوف ومنع المنفرد بالوقدوف خارج الصف والانكارعلىمن برفعرأسه قبل الامام الى غيرذ الأمن الامور فقد قال صلى الله عليه وسلرو بل العالممن الجاهل مثالا يعلم وقال ان مسعود رضى الله عنه من رأى من اسىء صلاته فلم بنهده فهو شر دکهفیورزها

وعن بلال بن سعد أنه قال الخطشة اذاأخفيت لمتضر الاصاحما فاذاأ ظهرت فلم تغر أضرت بالعامة وحاءفي الحديث أن بلالا كان يسوي المفوف ويضرب عراقيهم بالدرة وعنعر روي الله عنه قال تفقدوا اخوانكم فى الصلاة فاذا فقدتموهم فانكانوامرضي فعودوهم وانكانواأصاء فعاتبوهم والعتاب انكار علىمن ترك الجاعة ولاسغ أن سلهل فيهوقد كان الاؤلون سالغون فسه حتى كان بعضهم عمل الجنازة الى بعض من يخلف عن الحاعة اشارة الى أن المت هوالذي يتأخرعن الحاعة دون الحي ومن دخل المسعدينبغي أن يقصد عيى الصف ولذلك تزاحم الناسعليه فيزمن رسول اللهصلي الله عليه وسلمحتي قيلله تعطلت الميسرة فقال صلى الله عليه وسلم من عز ميسرة المسعدكانله كفلان منالاحرومهماوحدغلاما فى الصف ولم عدلنفسه مكانا فلهأن يخر جـه الى خلف و مدخل فيه أعنى اذالم مكن بالغا وهدذا ماأردنا أن نذكره من المسائل التي تعربهاالباوى وسائى أحكام الصاوات المتفرقةفي كتاب الاورادان شاءالله تعالى \* (الباب السابع في النوافل من الصاوات) \* اعلم انماعدا الفرائض من

وذلك أضعف الاعان (وعن بلال بن سعد) القاص بابعيروى عن أبيه ومعاوية و ابروعنه الاوراعي وسعمد بن عبد العز بزوعدة كان عامداعالماواعظاقار ثاتوفي في حدود سنة ١٢٠ (انه قال الخطيشة اذا أخفيت لم تضر الاصاحب افاذا ظهرت) الناس (فلم تغير) أى لم يذكر عليها أحد منهم (أضرت بالعامة) وصار واشركاء فى الوزر (وجاء فى الحديث ال بلالا) وضى الله عنه (كان يسوى الصفوف) فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم (و يضر بعراقيهم) جمع عرقوب مؤخرال جل (بالدرة) بكسر الدال السوط قال العراق لمأجده اه قلت ووجدت في المصنف لابي بكرين أبي شيبة مانصه حدثنا بن غير عن الاعشعن عران عن سويد عن بلال قال كان بسوى منا كبنا باقدامنا في الصلاة وحد ثنا أ يومعاو ية عن عاصم عن أبي عثمان قالماراً يت أحدا كان أشد تعاهد اللصف من عران كان يستقبل القبلة حتى اذاقلنا قد كبر التفت فنظر الحالمنا كب والاقدام وان كان ليبعث وجالا بطر دون الناسحتي يلحقوهم بالصفوف وحدثنا وكبع عنعرانبن حذيرى الىعمانقال كنث فين يقيم عربن اللطاب قدامه لافامة الصف (وعن عمر) بن الخطاب (وضى الله عنه قال تفقدوا اخوانكم في الصلاة) أى اطلبوهم عند غيبو بتهم عن الصلاة (فاذافقد عوهم)عندهافلابد لتخلفهم من عدو (فانكانوام صي) أي حبسهم المرض (فعودوهم) لان المريض بعاد (وأن كانوا أصاء) لامرض بهم (فعاتبوهم) على عدم حضورهم في الحاعة (والعتاب انكار على ترك الجاعة) حيث تخلفواعن غيرعدرشرى (ولاينبغي ان يتساهل فيه)أى فيأمر الجاعة فانه أكيد حتى ذهب دارد وأبوثور وابن المنذر وابن خزعة الحان الجاعة فرض عين وحكى أيضاعن أحد وعزاه بعضهم قولا الشافعي فيماحكاه الرافعي (وقد كان الاقلون) من العلماء العاملين (يبالغون فيه حتى كان بعضهم يحمل الجنازة) أى الخشب الذي يحمل عليه الميت (الى ماب من تخلف عن الحاعة ) لغير عذر (اشارة الى ان المت هوالذي يتأخر عن الجاعة دون الحي) فدل هدذاالفعل منهم على التأكيد في أمرالحاعة والمحافظة وقد سبقت في فضاها أخبار في أول هذا السكاب (ومن دخل المسجد ينبغيان يقصد عين الصف) فهوا فضل وأشرف (ولذلك تزاحم الناس عليه في زمن رسولالله صلى الله عليه وسلم حتى قيلله تعطلت الميسرة فقال صلى الله عليه وسلم من عرميسرة المسجد كانله كفلان من الاحر) قال العراقي أخرجه ابن ماجهمن حديث ابن عمر بسند ضعيف اه قلت ولفظ ان ماجه كتب الله كفلين من الاحروانرج الطيراني في الكبير من حديث ابن عباس من عرجانب المسعد الايسرلة له أهله فله أحران (ومهما وجد غلاما في الصف) أي ما (ولم عدلنفسه مكانا) في الصف يقف فيه وفي نسخة الامكانه (فله ان يخرجه عن الصف) الى خلف (و يدخل فيه) ولا يقف منفردا خلف الصف لكراهته (اعنى اذالم يكن بالغا) أى صبيادون البلوغ وأما البالغ فله حكم الرجال والماسماه غلاما لشبوييته وقدذ كرالوافعي فيأب الاقتداء مانصه وانحضرو خال وصيبان وقف الرجال خلف الامام فىصف أوصفوف والصبيان خلفهم وفى وجه يقف بين كلرجلين صبى ليتعلوا أفعال الصلاة اه قدل ذلك على جواز وقوف الصبيان مع الرجال في الصف ثم يفرع عليه ماذكره الصنف (فهذا ما أردنا أن نذكره من المسائل التي تعربها الباوي) و يعتاج الى معرفتها كل مريد الا تنوة وهي احدى عشرة مسئلةذ كر صاحب القوت بعضها على طريق الاجال وزاده المصنف تفصيلاو بعضهاز يادة على صاحب القوت (وستأتى أحكام الصلوات المتفرقة في كتاب الاوراد انشاء الله تعمالي) وبه ختم البياب السادس بعون الله تعالى وحسن توفيقه ومنه

\*(الباب السابع في النوافل من الصاوات) \*
(اعلم أنماعدا الفرائض من الصاوات) اختلف اصطلاح الاصحاب فيه فنهم من قال (ينقسم الى ثلاثة أقسام سنن ومستعمات وتعلق العني بالسنن مانقل عن وسول الله صلى الله عليه وسلم المواظمة) أى

الصاوات ينقسم الدائلة أذسام سنن ومستعبات وتطؤعات وتعنى بالسنن مانقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواطية المداوم

علسه كالروات عقب الصلوات وصلاة الضعي والوتروالتهعد وغيرها لان السنة عبارة عن الطريق المساوكة وتعنى بالمستعمات ماوردالحمر مفضله ولم سفل المواظمة علمه كاستنقله في صاوات الأمام واللمالى فى الاسبوع وكالصلاة عند الخروجمن المنزل والدخول فمهوأمثاله ونعنى بالنطوعات ماوراءذاك عالم ردفى عسه أثرولكنه تطوعه العد من حدث رغب في مناحاة الله عزو حل بالصلاة التي وردالشر عرفضاهامطلقا فكأ تهمتمرعه اذلم بندب الى تلك الصلاة بعينها وان ندب الى الصلاة مطلقا والنطوع عبارة عن التبرع وسمث الاقسام الثلاثة نوافل منحت انالنفل هوالزادة وحلنهاز الدةعلى الفرائض فلنظ النافلة والسنة والمستحب والنطوع أردناالاصطلاح علمه لتعرف هدذه المقاصد ولاحرجعلى من تغيرهذا الاصطلاح فلامشاحة في الالفاط بعد فهم القاصد وكل قسممن هذه الاقسام تتفاوت درجاته فى الفضل عسماوردفهامن الاخبار والا " ثارالعرفة لفضلها وعس طول مواظمة رسول اللهصلي الله علمه وسلم علماويعسعةالاخاو

المداومة (عليه كالرواتب) التي تؤدى (عقب الصلوات وصلاة الفعي والوتر والم-عد وغيره) ممانقل فيه المواطبة (الان السنة عبارة عن الطريقة المسلوكة) في الدين من غير افتراض ولاوجو بهذا في الشرع وأمافى اللغة فهي الطريقة مرضية كانت أولا (ونعني بالمستعبات ماورد الخبر بفضله ولم ينقل المواطبة عليه)أى فعلهاأحيانا ولمواطب علها (كاستنقله في صلاة الايام والليالي في الاسبوع وكالصلاة عند اللرو جمن المنزلو) كالصلاة (عند الدخول فيه وأمثالذلك) وكذالوأمربه ولم يفعله كاصر حبه الخوارزي في الكافي ومثاله الركعتان قبل الغرب (ونعسى بالتفاق عات ماوراء ذلك ممالم يردفي عينه خرير) مخصوصه (لكن تطوّعه العبد) وانشاه ابتداء (من حيث رغب في مناجاة الله عزوجل بالصلاة التي ورد الشرع بفضلها مطلقا) كانه بشيرالي ماأخر جه ألطيراني في الاوسط من حديث ابي هر وه الصلاة خبرموضوع فن استطاع أن يستكثر فليستكثر وأخرج القضاعي وابن عساكرمن حديث أنس الصلاة نورالمؤمن وأخرج القضاع منحديث على الصلاة قر بان كل تقي (وكانه متبرع بها) أى يفعلها غيرطالب عوضا (اذلم يندب) أى لم يدع (الى تلك الصلاة بعينها وان ندب الى الصلاة مطلقاوالتطوع) لغة تكلف الطاعة وعرفا (عبارةعن التبرع) عالا يلزم قال الله تعالى فن تطوع خيرا فهوخيرله (وسميت الاقسام الثلاثة نوافل من حيث ان النفل هوالزيادة) في اللغة ولذلك سميت الخنيمة نفلالانه زيادة على المقصود من شرعمة الجهاد وهواعلاء كلة الله وقهر أعدائه (و جلمها زائدة على الفرائض فلفنا النافلة والمستحب والسنة والتفاقع أردنا الاصطلاح عليه لتعريف هذه المقاصد) ومنه من وادف بين لفظى النافلة والتطوع و يطلقهما على ماسوى الفرائض نقله الرافعي قال النووى ومن أصحابنا من يقول السينة والمسقب والمندوب والتطوع والنفل والمرغب فيه والحسن كلها بمعنى واحد وهومارج الشرع فعله على تركه وجازتركه اه وقال الولى العراقي في شرح التقريب هوالشهور عند أصحابنا أه ووجدت بخط الشيخ شمس الدين الحريرى الشافعي مانصه هكذافسم النوافل الى ثلاثة أقسام القاضي حسين وتبعد البغوى في التهدديب والخوار زمي في الكافي نع استشكل القاضي أبوالطب في منهاجه ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة وفي افعاله ماهوسنة وكذا لم يصل للاستسقاء وخطب الامرة وهما سنة فلهذا صحيح التاج السسبكي ان الندوب والمستعب والتطوع والسنة ألفاظ مترادفة وقالان الخلاف لفظى وقدأوف ذلك فيشر حجمع الجوامع اه وقال أصحابنا المسروع قسمان عزعة ورخصة والعزعةهي الاصل وهي أربعة أنواع فريضة ووأجب وسنة ونفل والسنة أقوى من النفل والنفل ماليس بفرض ولاواجب ولامس نون والسنة تتناول قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفى تناول اطلاقها شنة العصابي خلاف وقال صاحب النهاية السنة مافعله وسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق المواظبة ولم يتر كها الابعذر وهي على قسمين مؤ كدومندوب والادب مافعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أومرتين ولم نواظب عليه وفرق المالكية بين السنة والفضيلة وضابطه عندهم كأ قال بعضهم ان كلماواطب عليه الني صلى الله عليه وسلم مطهراه في جماعة فهوسنة ومالم بواطب عليه وحده في نوافل الخير فهو فضلة وماواطب علسه ولم نظهره كركعتي الفعرفني كونه سنة أو فضيلة قولان ولمارأى المصنف كثرة الاختلاف في هذه الالفاظ قال (ولاحر جعلى من بغيرهذا الاصطلاح) الذيذ كرناه من التقسيم (ولامشاحة) أصله مشاحة مفاعلة من الشع أىلامضا قة ولاممانعة (فىالالفاظ) بشيرالى أن الخلاف لفظى كاقدمنا عن التاج السيبكي (بعد فهم المقاصد) الاصلية (وكل قسم من هدف الاقسام) المذكورة (تتفاوت درجاته) أي مراتبه (في الفضل عسب ماو ردفيه من الاخمار ) النبوية (والا "مار) من العجابة ومن بعدهم (العرفة) أى المبينة (لفضلهو) تتفاوت أيضا ( يحسب طول مواظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم) عليه (و) أيضا ( يحسب صحة الاخمار

الواردةفها واشتهارها ولذلك قال سن الجاعات افضل من سمن الانفراد وأعضل سننالجاعات صلاة العسد ثم الكسوف ثم الاستسمقاء وأفضلسنن الانفرادالوترثم ركعتاالفعر ممابعدهما من الروات على تفاوتهاواعلم ان النوافل باعتمار الاضافة الى متعلقاتها تنقسم الى ما يتعلق باسماب كالمكسوف والاستسقاء والىمايتعلق بارقات والمتعلق بالارقات ينقسم الى مايتكرر بتكرر البوم والدلة أوبتكرر الاسبوعأو بتكررالسنة فالجلة أر بعة أقسام \* (القسم الاولمايتكرو بتكررالامام والليالى وهي غانية خسة هيرراتب الصاوات الجس وثلاثة وراءها وهي صلاة الفحي واحساء مابين العشاءين \*(ノモナリラ (الاولى) راتبة الصموهي

وكعتان قالىرسول اللهصلي

الله عليه وسلم ركعتا الفعر

خرمن الدنيا ومافيها

الواردة فيه واشتهارها) عندائمة الحديث والفقه وقدالم بمذا العث ابن دقيق العداف شرح العمدة فقال الحق والله أعل فيهذا الباب ان كل مديث صبح دل على استعباب عدد من هذه الاعداد وهيئة من الهمات أو نافلة من النوافل بعمل به في استعماله تم تختلف مراتب ذلك المستحد في كان الدليل دالا على تأكده اماعلازمة فعله أو بكثرة فعله واما فوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه واماععاضدة حديث آخرفيه تعاوم تبته في الاستعباب ومانقص عن ذلك كان بعده في الرتبة وماوردفيه حديث لاينتهي الى الصعة فان كان حسناع لبه ان لم يعارضه أقوى منه وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية أعنى العجيم الذي لم يدم عليه أولم يؤكد اللفظ في طلبه وما كان ضعيفالا يدخل في حيز الموضوع فان أحدث شعارا في الدمن منع وانلم يحدث فهو محل نفار يحمل أن يقال انه مستعب لدخوله تعت العمومات القنضية لفعل ألخير واستحباب الصلاة ويحتمل أن يقالهذه الخصوصيات بالوقت وبالحال وبالهيئة واللفظ المخصوص يحتاج الى دليل خاص يتتضى الخبابه بخصوصه وهذا أقرب والله أعلم اه (ولذلك نقول سنن الحاعة) أى التي تسن لها الحاعة (أفضل من سنن الانفراد) أى التي تصلى وحدها منفردابها (وأفضل سننا لجناعة صلاة العمدين عمصلاة الكسوف عم)صلة (الاستسقاء وأفضل سنن الانفرادالوتر عركعتا الفعر عمابعدهما منالرواتب على تفاوتها) وأختلف الاصحاب فىالروات فتسل هي النوافل المؤقنة بوقت مخصوص وقبل هي السنن التابعة الفرائض (واعلم أن النوافل باعتبار الاضافة الى متعلقاتها تنقسم ) قسمة أخرى (الحمايتعلق بأسباب) عارضة (كالكسوف والاستسدةاء والى ما يتعلق بأوقات) مخصوصة وهذا القسم الاخير الذي هو (المتعلق بالاوقات ينقسم أيضا اليماية كمرر بتكرر اليوم والليلة أو بتكر رالاسبوع أو بتكرر السنة فالجلة أربعة أقسام) تذكر في أربعة فصول

(القسم الأول مايتكرر بشكر والايام والليالى وهي عانية خسة منهاهي رواتب الصلوات الحس) هي السنن التابعة لها (وثلاثة) منها (وراءها وهي صلاة الفحي واحداء مابين العشاءين) الغرب والعشاه (والته عد) وذلك عند القيام بعد النوم (من الله ل) قال الولى العراقي في شرح النقريب قال العلماء الحكمة فيمشر وعية الرواتب قبل الفرائض وبعدها تكميل الفرائض بها انعرض نقص كاثنت فى سنن أى داود وغيره عن أبى هر الرة رفعه أول ما يحاسب به العبد من عله صلاته الحديث وفه فكمل جهامانقص من الفريضة قالوفى النوافل التي قبل الفريضة معنى آخروهور باضة النفس بالدخول فيالناف له وتصفيتها عمام امن الشواغل الدنمو به ليتفرغ قلب الفريضة أكمل فراغ و يحصل له النشاط اه قات وهذا المعنى قد تدمناه فى أوائل هيئة الصلاة بقلاعن عوارف المعارف السهروردى (الاول راتبة الصبح وهي ركعتان) باتفاق أهل العلم وقدوردت فى فضلهما أخبار من ذلك (قالصلى الله عليه وسلم ركعتا الفعرخير من الدنياومافها) أى نعيم ثوابهما خيرمن كل ما يتنعمه في الدنيا فألمفاضلة راجعة لذات النعيم لا الىنفس ركعتي الفيحر فلا مارضه خبر الدنيا ملعونة ملعون مافهاوقال الطبي انجل الدنيا على اعراضها وزهرتها فالخير الماجري علىزعم من برى فهاخيرا أو يكونمن باب أى الذريقين خبر مقاما وان حل على الانفاق في سبل الله فتكون ها تان الركعتان أكثر ثوابا منهاهذا ما يتعلق بمعنى الحديث فال العراق أخرجه مسلم من حديث عائشة اه قلت وأخرجه كذلك الترمذى والنسائى ولم يخرجه المغارى واستدركه الحاكم فوهم وقال الطعاوى حدثنافهد حدثنا عيى سعيدالميد حدثنا أبوعوانة عن قتادة عن زرارة بن أب أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسولالله صلى الله عليه وسلم فساقه وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن شعبة عن قتادة مثله الاانه لم يقل ومافها

\* (فصل) \* وقدوردت أخبار في فضل ها تين الركعتين غير الذي أو رده المعنف فنهاما أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي هر ره لا تدع ركعتى الفعر ولوطرقتك الخيل رواه عن حفص بن غياث عن محد بن زيدعن ابن عبدريه قال سمعت أباهر مرة فساقه وأخرجه الطعاوى من طريق عبد الرحن ب اسحق عن محمد بنزيد الاانه قال عن ابن سلان عن أبي هر برة بافظ لا تتر كواركعتي الفعر ولو طردتكم الحيل والفظ أبى مكربن أبي شيبه أخرجه أجدوا بوداود ومنهاماأخرجه الطيراني في الكبير والمحاملي والخطيب عنابن عر لاندعو االركعتين الاتين قبل الفعر فان فهم االرغائب وأخرجه أبوبكر بن أبي شيبة عن هشم عن بعلى بنعطاء عن الوليد بنعبد الرحن عن ابن عمر أنه قال باحران لاندع ركعتين قبل الفجر فان فهما الرغائب هكذارواه ولم رفعه وأخرج أيضاعن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال بلغني أنعائشة كانت تقول حافظوا على ركعني الفعرفان فهما الخير والرغائب ومنهاماأخرجه ابنأبي شببة أيضاعن هشم بنأبي بشرع سعد بنجبير قال قال عرفى الركعتين قبل الفعر لهماأحب الىمن حر النعم ومنهاما أخرجه أيضا والشحان والطعاوى منحديث عائشة فالتمارأ يترسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوافل أشده عاهدة منه على الركعتين قبل الفعر ولفظ الصحيف لم يكن على شئ من النوافل أشدا لحديث ولفظ ابن أبي شبية مارأ يته بسرع الى شئ من النوافل اسراعه الىركعني الفعرولاالى غنيمة وكلهم أخوجوه منطر بقاب حريج عنعطاء عنعسد بعبر عنعائشة ومنها ماأخرجه أبو بكربن أبيشيبة أيضاعن وكيع عن سيفيان عن زياد بن فياض عن أبي عبد الرحن قال اذاصلي وكعتي الفعر غمات فكاغماصلي الفعر ومن وكدع بن مسعرعن جادعن الراهم فال اذاصلاهما أوأحدهما ثممان أخراءن ركعتي الفعر ومنها ماأخرجه الطبراني من حديث عائشة فالت كان النبي صلى الله علمه وسلم يصلى وبدع ولكن لم أره ترك الركعتين قبل صلاة الفعرفي سفر ولاحضر ولاصحة ولاسقم (ويدخل وقتها بطاوع الفعر الصادق وهو المستطير) الذي يطلع عرضامنتشراهمي صادقا لانه صدق عن الصبح و بينه (دون المستطيل) منه وهو الذي يظهر طولا كذنب السرحان ثم يغيب ويسمى كاذبا لانه يضىء ثم يسودو بذهب النور ويعقب الظلام فكانه كاذب وقدجاء في الحديث وصف الصبح بالسنطير والمستطيل (وادراك ذلك بالشاهدة) بالبصر (عسيرف أوله الابتعليم منازل القمر)الثمانية والعشرين وأحرج الطامف كتاب النحوم عن ابن عباس في قوله تعلى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم قالفي ثمانية وعشر من منزلا ينزلها القمرفي كلشهر أربعة عشرمنها شامية وأربعة عشرمنها عمانية فاولها الشرطين والبطين والثر باوالدموان والهةعة والهتعة والذراع والنثرة والطرف والجبهمة والزبرة والصرفة والعوا والسماك وهوآ خرالشاميمة والغفر والزبانين والاكاسل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعدالذابح وسعدبلع وسعدالسعود وسعدالاخبية ومقدم الدلو ومؤخرالدلو وبطن الحوت وهوآ خرالهمانيةفاذاسار هذه التمانية وعشر من منزلاعاد كالعرجون القديم كا كان في أول الشهر (اوبعلم اقتران طاوعه) أى الفعر (بالكوا كب الظاهرة البصر)وهي الطالعة منهامع الفعر (فيستدل بالكواكب) المذكورة (عليه)أى على الفجر (ويعرف)أبضا (بالقدر في ليلتين من الشهر فان القمر يطلع مع الفحر ليلة ست وعشر بن )من الشهر (و يطلع الصبح مع غروب القمر ليلة اثني عشر من الشهر )هكذاذ كره صاحب القوت ولفظه وفي الشهر لملتان بعرف بهما وقت الفعر احداهما يطلع القمرفها عندطاوع الفعر وهي لله ست وعشر من والاخرى بغيب فها القمرعند طاوع الفعر وهي ليلة اثنى عشرمن الشهرومن طلوع الفعر الى طلوع الشمس مقدار ثلثي سبع تلك الليلة وهذا يكون في الصيف و يكون في الشناء أقل من ذلك يكون نصف سدس تلك الليلة اه واليه أشار المصنف بقوله (هذاهو الغالب ويتعارف المه تفاوت في بعض البروج) التي يقطعها الشمس (وشرح ذلك يعاول) اذ

ومدخل وفتهابطاوع الفعر الصادق وهوالمستطيردون المستطيل وادراك ذلك مالشاهدة عسر فىأوله الاان يتعمل منازل التمر أو بعيل اقتران طاوعه مالكوا كب الظاهرة للمصر فسيتدل بالكواك علمه و يعرف بالقمر في لملتنامن الشهر فان القمر يطلعمع الفعرلسلةست وعشر من و بطلع الصحمع غروب القدر للة الني عشر من الشهر هذا هو الغالب و يتطرق السه تفاوت في بعض البروج وشرحذلك تطول

هوعلم مستقل ولايثيسر فهمه وتفهيمه الابعدبسط مقدمات وتمهيد مهمات وقدقال أبو حنيفة الدينوري فى كتاب الانواء والنحوم اعلم انه لا يجد من أحب علم الاهتداء بالنحوم بدامن التقدم بمعرفة أعمان مايحتاج المهمنها واعتياد النظر الهافى جميع آناء الليل حتى يعرفها كعرفة ولده لثلا تلتبس علمه اذاهى اختلفت أما كنهافي أوقات الليل ويحتاج بعدذلك الىمعرفة مطالعها ومغاربها وحال مجاريها من لدن طاوعها الى غروم الان ذلك عماييدل أعيان الكواكب في الابصار وبدخل على القداوب الحبرة و نورث الشهة و يحتاج أيضا الى أن بعرف معون البلدان التي تقصد وجهات الا فاق التي تعمد ليعلم بأى كوكب ينبغيله أن يأتم فاذا تقدم المرء فاحكم علم ماوصفت ثم كان مثبتا في النظر فطنافى البصر أدرك علم الهداية انشاء الله (وتعلم منازل القمر) الذكورة وكمة حاول القمرفها (من المهمات) الاكيد: (المريد - في يطلع على مقادير الاوقات بالليل وعلى الصح) وسان ذلك على وجمه الاختصار أؤلا معرفة الطلوع والغروب وتفصيل الليل والنهار والشارق والمغارب اماالمشارق فشارق الايام وهي جمعا بين المشرقين والغربين فشرق الشمس فيأطول يوم في السنة وذلك قريب من مطلع السماك الرامح بل مطلع السماك أشدار تفاعا في الشمال منه قليلا وكذلك مغرب الصف وهو على نعو ذلك من مغرب السمال الرامح ومشرق الشتاء مطلع الشمس في أقصر يوم من السنة وهو قريب من مطلع قلب العقرب بلهوأشد انحدارافي الجنوب ومطلع قاب العقرب قليلاوكذلك مغرب الشستاءهو على تحوذلك من مغرب قلب العقرب فشارق الامام ومغارج في جدع السنة هي كلها بين هذين المشرقين والمغربين فاذا طلعت الشمس من أخفض مطالعها في أفصر يوم من السنة لم تزل بعد ذلك ترتفع في المطالع فيطلع كل يوم من مطلع فوق مطلعها بالامس طالبة مشرق الصيف فلا تزال على ذلك حتى تتوسط المشرقين وذلك عنداستواء الليل والنهارفى الربسع فذلك مشرق الاستواء وهوقر يبمن مطلع السماك الاعزل بلهو أميل الىمشرق الصيف من مطلع السمالة الاعزل قليلا ثم تستمر على حالها من الارتفاع فى المطالع الى أن تملغ مشرق الصد عالذي بيناه فاذابلغته كرت راجعدة فى المطالع منحدرة نحو مشرق الاستواء حتى اذابلغته استوى الليل والنهارفي الخريف ثم استمرت مخدرة حتى تبلغ منتهي مشارق الشتاء الذى قدييناه فهلذادأبها وكذلك شأنها فى الغرار بعلى قد س ما بيناه فى الطالع فاما القمر فانه متحاوز في مشرقيه ومغربه مشرقي الشمس ومغربها فتخرج عنهما في الجنوب والشمال قليلافغرباه ومشرقاه أوسع من مغربي الشمس ومشرقها والنهار محسوب من طلوع الشمس الىغروبها والليل منغر وبالشمس الى طاوعها قال الكادبي فلابعد شئ قبل طاوعها من النهار ولاشي قبل غروبهامن الللهذا فيالحساب وقال أبوحنيفة الدينوري في كلب الانواء والنجوم قديينا فيمامضي ان النجوم السيارة سبعة وانهاهي التي تقطع البروج والمنازل فهي تنتقل فهما مقسلة ومدبرة لازمة لطريقة الشمس أحمانا وناكبةعنها أحمانا امافي الجنوب وامافي الشمال والكل نعممنها في عدوله عن طريقة الشهس مقدار اذاهو باغه عاود في مسيره الرجوع الى طريقة الشهس وذلك القدار من كل نجم منها مخالف القدار النحم الا مخوفاذا عرات هذه النحوم السبعة عن نحوم السماء عمر تالباقية كلها ثابتة تسمية على الاغاب لان لها حركة خفية تفوت الحس الافي الدة الطويلة وذلك لانه في كل مائة عام درجة واحدة وهو على تأليف البروج أعنى من الحل الى الثورثم الى الجوزاء سيرا مستمر الا يعرض لشي منهار جوع الا كوكاواحدافانه سيار خلاف هذه النوابت وهوكوكب الذنب وانمانظهر في الزمان دون الزمان ولما أوادوا عدر كواكب السماء بدؤافة معواالفلاء تصفين بالدائرة التي هي محرى ووس برجى الاستواء وهما الحل والميزان ومموا أحد النصفين جنو بيا والاستحرشم الماوسمواالكواكب الواقعة في احداهما كذلك وسهت العرب الشهالية شامية والجنوبية عمانية فكل كوكب مجراه فيما

وتعمل منازل القمر من الهمات الممر يدحتى يطلع به على مقاد يرالاوقات بالليل وعلى الصبح

بين القطب الشمالي وبين مدار السمال الاعزل أوفو يقه قليلا فهوشام وما كان دون ثاك الى مايلي القطب الجنوبي فهو عان واعلمان كلمنزلة من منازل القمرالذ كورة طولهااثننا عشرة درحة واحددى وخسون دقيقة بالتقريب واقسام هذه المنازل من دائرة فلانالبروج متساوية مأخوذة من أول الجل وصورهامن الكواكب الثابتة مختلفة المقدار مختلفة المواضع من فلك البروج واذا طلعت منزلة غابت نظيرتها وهي الحامسة عشرمنها واعلمان الكواكب اذاكانت في آفاق السماء كانت أعظم فىالمنظر وكان البعد الذى بينهــما أيضا وأسعافى المرأى فاذا توسطت كانت فى العــين أصغر ورؤيت أيضا أشد تقاربا وكذلك ترى الكوك اذاطلع متقدما ليكوكب آخويني اذا تدلياعن وسط السماء بطلبان الغورصارالمتقدم منهمامتأخوا والمتأخر متقدماحتي بغيب ابطؤهما طاوعاويبق صاحبه بعده مدة والكواك القريبة من القطف لاتغب عن أهل نعد ونهامة ولاعن دونهم الى أقصى الشمال ولكن لهاغروب عن وراءهم في الجنوب والتي تلي هدد فان لهافي الليلة الواحدة غر و باوطاوعاترى الكوكب منهاعشاء في جهة الغارب ثم تراه آخر اللبل طالعا وما التف بهدده السكوا كبو بعضهاأ كثر دوام رؤية من بعض فانمنهاما مرى كذلك شهر اومنهاما نواه أكثر ومنها ماتراه أقل وفي هذا القدرمن معرفة النجوم للاهتداء كفاية لأمر يد فباقل وكفي خبر مما كثر والهسى (وتفوت ركعتا الفحر بفوان وقت فريضة الصبر وهوطلوع الشمس والسينة اداؤهماقبل الفرض) أى وقت ادامُ ما يمتدالى خروج وقت الصبح فتفوت بفواته وكذا سارُ الرواتب المتقدمة على الفرائض يستمر وقتهابعد فعل الفريضة الى خروج الوقت وانكان الاصل فعلهاقبل الفرائض قال الولى العراقي بلفى ركعتي الفجر وجهعندناان وقتهما يستمرالى زوال الشمس وجوابهم عن الاحاديث الاستمية الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما قبل الفرض هوانه بمان للافضل ولبس يلزم خروج وقتهما بفعل الفرض والفعل لايدل على الوجوب اه وقال أبو حنيفة وأحديفون وقتهما بفعل فرض الصح نظرا الى ظاهر الاحاديث فانه صلى الله عليه وسلم من بفعله وقتهما فلا يتعدى (فان دخل المسجد) اصلة الصحولم يكن صلاهما في سته صلاهمافي المسعد واحزأ تاعنه من تعبة المسعد فاندخل (وقد قامت الصلاة فليستغل بالمكتوبة) أي الفرض مع الجاعة (قال صلى الله علمه وسلم إذا أقدمت الصلاة فلاصلاة الاالمكتوبة) أى اذاشرع في اقامتها فلاصلة كاملة سالمة من الكراهة الاالمكتوبة التي أقعملها فلا ينبغي انشاء صلاة حينئذ غسيرالمفروضة الحاضرة وحل بعضهم النفي بمعنى النهمي أي فلا تصاوا حيننذ وذلك لئلا يفوته فضل النحر عة مع الامام الذي هوصفوة الصلاة ومايناله من الاحولايني عما يفويه من صفوة فرضه قال العراقي أخرجه مسلم من حديث أبي هر برة اه قلت وأخرجه أجد بلفظ الاالتي أفهت وابن حبان بلفظ اذا أخذ الؤذن في الاقامة وأخرجه الاربعة مثل لفظ مسلم وفي الباب عن ابن عروة ـ بره واما ماحاء في بعض الروايات زيادة الاركعتي الفعر نقال البه في لاأصل لها وقال المكال بن الهمام من أصحابناوأشدها كراهة أن سلى عند اقامة المكتوية مخالطا الصف كا يفعله كثيرمن الجهلة ونقل المناوى فى شرح الجامع الصغيرنة لاعن المطامح انهذه المسألة وقعت لابي يوسف حين دخسل مسجد المدينة والامام يصلى الصبع فصلى ركعتي الفجر عمدخل مع الامام فقال له رجل من العامة باجاهل الذي فاتك من أحرفرضك أعظم مما أدركت من ثواب نفلك أه قلت أخرج أوبكربن أبى شيبة في المنف عن الشعبي عن مسروق انه دخل المسجد والقوم في صلة الغداة ولم مكن صلى الركعتين فصلاهمافي ناحمة تمدخل مع القوم في صلاتهم وعن سعيد بن حب برانه جاء الى المسعد والامام في صلاة الفعر فصلى الركعتين قبل أن يلج المسعد عند ماب المسعد وعن أبي عثمان النهدى قالدأيت الرحل يجيء وعربن الحطاب فى صلاة الفعرفيصلى الركعتين في باب المسجد ثم يدخل

ويفوت وقت ركعتى الفعر بفوات وقت فريضة الصبح وهوط الوع الشمس ولكن لسنة أداؤهما قبل الفرض فان دخل المسعد وقد قامت الصلاة فليشت غل بالمكتو به فانه صلى الله عليه وسلم قال اذا أقمت الصلاة فلاصلاة الاللكتو به

مع القوم في صلاتهم وعن مجاهد قال اذا دخلت المسجد والذاس في صلاة الصبح ولم تركع ركعتي الفجر فاركعهـماوان طننت ان الركعة الاولى تفوتك وعن وبرة قال رأيت ابن عمر يفعله وعن الراهيم انه كرواذا طء والامام بصلى أن بصلهما في المسعدوقال بصلهما في باب المسعد أوفي ناحية وعن أبي الدرداه قال انى لاجىءالى القوم وهم صفوف فى صلاة القعر فأصلى الركعتين ثم انضم البهم فهذه الا "اردالة على حوازفعل أبي نوسف وكفيله بمؤلاء قدوة فالذي قال له باجاهل هو الجاهل بالسدنة ولاينبغي لصاحب المطامح ولاالمناوى الذى نقله أن يسكت على مثل هذافان الازراء عقام المجتهدين ممايضر بالدين والله أعلم (ثم اذا فرغ من المكتوبة قام الهماوصلاهما) وهل تكونان اداء أوقضاء (والحجيج انهـما تكونان اداء ماوقعتا قبل طلوع) عاجب (الشمس) الذي هو وقت الجوازعلى الصحيح كما قاله الرافعي (الانهما البعتان الفرض في وقته وأنما الترتب بينهما سنة في التقديم والتأخير اذالم بصادف حماعة فاذا صادفهاانقلب الترتيب وبقيتااداء) أخرج أبو بكرين أبي شبية في المصنف عن قيس بن عمر قال رأى رسولالله صلى الله عليه وسلم و حلايصلى بعدصلاة الصح ركعتين فقال صلاة الصح مرتين فقال له الرحل انى لمأ كن صلت الركعتن اللتن قبلهما فصلمتهما الآك فسكت وفي أخرى فضحك رسول الله صلى الله علمه وسلم فلم يأمره ولم ينهه وأخرج عن عطاء انه فعل مثل ذلك وعن الشعبي قال اذافاتته ركعتا المعر صلاهما بعدصلة الفعروعن القاسمانه صلاهمابعد طاوع الشمس وعن ابن عرائه الما أنحى قام فقضاهما وعن ابن سيربن انه صلاهما بعد ماأضحى وعن ابن عراً بضاانه قضاهما بعد ماسلم الامام (والمستحب أن يصلمهما في المنزل) قبل خروجه الى المسجد كما كان يه عله صلى الله عليه وسلم كما سمأتي فى حديث حفصة قريبا وقال الولى العراقي اتفق العلماء على أفضليسة فعل النوافل المطلقة في البيت واختلفوافي الرواتب فقال الجهور الافضل فعلهافي المبت أيضا وسواء فىذلك راتبة اللمل والنهاروقال النو وى ولاخلاف في هذا عندنا وقال جاءة من السلف الاختيار فعلها كلهافي المسجد وأشاراليه القاضي أبوالطب الطبرى وقال مالك والثورى الافضل فعلراتية النهارفي المسعد وراتبة الليلفى البيت قال النووى ودليل الجهو رصلاته صلى الله عله وسلم سنة الصبح والجعة في بيته وهماصلا تأنم ارمع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته الاالمكتو بة اهر و) المستحب أيضاان ( يخففهما ) لماأخرج أبو بكربن أبي شيبة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفعروفي رواية عنها كان اذا طلع الفعرصلي ركعتين خفيفتين وعن حفصة مثله وفيرواية عنها كان يصلبهما بسعدتين خفيفتين اذاطلع الفعر وعن جعفر من محدعن أبيه قال مارأيت أبي يصلمهما قط الاوكأنه ببادر حاجة وعن الحسن ومحمد انهما كا نالا يزيدان اذا طلع الفجر على ركعتين خفيفتين انتهي ولذلك بالغ بعض فقال لايقرأ فهما شيأ أصلا وقال العراق فىشرح الترمذي الحكمة في تخفيفهما وتطويل الاربع التي قبل الظهر من وجهين أحدهماا ستعباب التغليس في الصبح والابراد في الظهر والثاني ان ركعتي الفعر تفعلان بعد طول القيام في الليل فناسب تخفيفه ما وسينة الظهر ليس قبلها الاسنة النعي ولم يكن صلى الله علمه وسلم بواطب علم اولم برد تطو يلهافه على واقعة بعد راحة اه وقال مالك وجهوراً صحابه لا يقرأ غررالفاتحة وحكاء ابن عبد البرعن أكثر العلاء قال الطحاوى حدثنا بونس أخبرنا ابن وهب قال قال مالك بذلك آخذ في خاصة نفسي ان اقر أفيهما بام القرآن ثم ساق من طريق عرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يصلى ركعتي الفحرر كعتين خفيفتين حتى أقول هل قرأفهما بام القرآن اه وقال الشافعي وأحد والجهو ركاحكاه عنهم النووى يستحب أن يقرأ فهما بعد الفاتحة سورة وقد ثبت منحديث عائشة كاعند ان أبي شببة والطعاوى انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهما قل ياأيها الكافر ون وقل هوالله أحد يسرفه ماالقراءة ورو ياذلك

مُ اذا فرغ من المكتو به قام الهما وصلاهما والصحيح الممااداء ماوقعتا فبسل طلوع الشمس لانم ما العتان الفرض فى وقت من المرتب بينهما سنة فى التقديم والتأخير اذا لم يعادف جاعة انقلب الترتب و بقت اداء والمستعب أن يصلهما فى المنزل و يخفلهما

أيضامن حديث ابن عرمثله وعن ابن مسعود وابن سير من وعبد الرحن بن مزيد ورواه الطعاوى خاصة من حديث ابن مسعود وأنس بن مالك و حامر وثبت أنضاان الذي صلى الله عليه وسلم قرأمع الفاتحة غيرهاتين السورتين قال أبو مكرين أي شيبة حدثنا أبوخالد الاجرعن عثمان بن حكيم عن سعيد بن بسار عن ابن عباس ان الذي صلى الله علمه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفعر في الاولى قولوا آمنا بالله وماأنزل المذاالاتة وفى الثانمة تعالوا الى كلة سواء بنذاو بينكم وأخرجه الطعاوى عن ابن أبي داود عن سويد بن سعيد وأيضاعن ربيع المؤذن عن أسد كلاهما عن مروان بن معاوية عن عثمان ابن حكم فساقه الاأنه قال وفي الثانية قل آمنا الله الى قوله ونعن له مسلون وأخرج الطعاوى أيضا من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السعد تين قبل الفعرفي الاولى ولوا آمنا بالله الآية وفي الثانيسة ربنا آمناعا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنامع الشاهدين وأخرج أبوبكر منأبي شيبة عن أبي داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أسه اله كان بقرأ في الركعتين قبل الصبح اذا زلزلت والعاديات وفي الركعتين بعد العشاء آمن الرسول وقل هو الله أحد قال الطعاوى فقد ثبت بما وصفناأن تخفيفه ذلك كان معه قراءة وثبت بماذ كرنا من قراءته غير فاتحة الكتاب نفي قول من كره ان يقرأ فهما غير فاتحة المكتاب فثبت انهما كسائر النطوع وانه يقرأفهما كإنقرأفي النطوع ولمنعد شيأمن صلوات النطوعلا يقرأ فيهبشي ولايقرأفيه الابفاتحة المكاب خاصة اه وقال العراقي واختلف أصحابناني الافضاية فقيل الافضل الاول يعنى السورتين بعدالفاتحة وعالوا ذلك بان الوقف على آخر السورة صيم بالقطع بخلاف البعض فانه قد يخنى عليه الوقف فيه فيقف في ف برموضعه قال وذهب النخعي الى حواز اطالة القراءة في ركعتي الفعر واختاره الطعاوي وذهب الحسن البصرى والثوري أبوحنيفة الى انه يحو زان فاته حزيه من للل أن يقرأ فم ماويحسن فهن الركوع والسعود قلت قال الطعاوى لمنعد شأفى التعاوع كره أن تد فيه القراءة بل قداستعب طول القنوت و روى ذلك عن رسول الله صلى الله علمه وسلم معتاين أبي عران بقول معتاين سماعة يقول معت محدين الحسن يقول بذلك ناخذ هوأفضل عندنامن كثرة الركوع والسعود مع فلة طول القيام فلما كان هذا حكم التطوع وقد حعلت ركعتا الفحرمن أشرف النطق عوأ كدأم همآ مالم رؤ كدأمر غيرهما من التطوع كان أولى بهماان يفعل فه ما أشرف ما يفعل فى النطوع والقد حدثني ان أبي عران قال حدثني محدين شحاع عن الحسن بن زياد قال معت أباحنيفة رضي الله عنه بقول رعافه أتفير كعتى الفعر خزيمن الفرآن فهذانأ خذلا بأس بان تطال فهماالقراءة وهي عندنا أفضل من التقصير لان ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوّع على غبره وقد روىذلك أيضاعن ابراهم حدثناأ بويكرة قالحدثناأ بوعام وحدثنا مجمد سنخرعة حدثنامسلم امن الراهم قالاحد ثناه شام الدستوائي حدثنا جاد عن الراهم قال اذا طلع الفعر فلاصلاة الاالركعتين اللنن قبل الفعر قال قلت لا راهم أطيل فهما القراءة قال نعمان شنت اه (ثم يدخل المسعدو) ينظر ان كان يدخل فيه بغاس عند طاوع الفحر واشتباك النجوم (بصلى ركه في النعبة) وان كان دخوله عندامحاق النحوممسفرا فعدولا بصلمهما وكذاعند الاقامة اذا دخل كاتقدم (عميحاس ولايصلي الى ان يصلي المكتوبة فيابن الصبح الى طلوع الشمس الاحدفيه الذكر والفكر) أى المراقبة ومن أفضل الاذكار فسيه سعان الله والحسد لله ولااله الاالله والله أكبرفان هدده الكمات تعدل ركعتين فى الفضل اذا قالهن أربع مران كذافي القون (و) كذلك الاحسفيه (الاقتصار على ركعتى الفعر والفريضة) نقط اذلاتنفل بعد ظلوع الفعر بغير ركعتي الفعرو به قال أبوحنيفة ومالك وأحدفي المشهور عنه وأخرج أبو دا ودوغيره من حديث ابن عرالا تصاوا بعد الفعر الا معدتين \* (تنبيه) \* روى عروة عن عائشة قالت

ثم يدخل المسجد وبه للم ركعتن تحية المسجد ثم يحلس ولا يصلى الى ان يصلى المان يصلى المحلوم الشمس الاحب المل طاوع الشمس الاحب والاقتصار على ركعتى الفجر والفريضة

(الثانية) واتبة الطهروهي ستركعات ركعتان بعدها وهىأنضاسنةمؤ كدة وأربع قبلها وهيأنضا سنةوانكانتدون الركعتين الاخيرتين روى أبوهر برة رضى الله عند عن الني صلى الله علمه وسلم اله قالمن صلى أربده ركعات بعدر والاالشمس محسن قدراء بن وركوعهن والعودهن صلى مغه سبعون ألف ملك ستغفرون له حتى اللمل وكان سلى الله عليه وسلم لايدع أر بعابعد الزوال الطلهن و مقولان أبواب السماء تفتح فى هذه الساعة فاحب ان يرفع لى فهاع لرواه أبوأبوب الانصارى وتفرديه

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشرة ركعة فاذا فحر الفحرصلي ركعتين خفيفتين ثماتكاعلى شقه الاعن حتى يأتيه الؤذن يؤذنه للصلاة فيه استحباب الاضطعاع بعد ركعتي الفعروهومذهب الشافعية والحنالة وروى ابن أي شيبة فعله عن أبي موسى الاشعرى ورافع بن خديج وأنس بن مالك وعمدالله بن عمروأ بي هر يرة ومحدين سرير بن وعروة بن الزبيرود كرابن حرمان عبدالرجن بنزيد حكاه عن الفقهاء السبعة وكانابن حزم يقول بوجويه وذهب آخرون الى كراهته نقل ذلك عن ابنعر وابن مسعود والنعع وابن السبب وسعد بن حسير والاسود بن بزيد والحسن البرى وذهبآ خرون الى التفريق بين من يصلى بالليل فيستحدله وبين من لا يصلى فلا يستعدله واختاره أو بكر بن العربي \* (تنبيم آخر) \* ها مان الركعتان من آكداله بن عند دناوأقواها حني روى الحسن بنز بادعن أبى حنيفة لوصلاهما قاعدامن غيرعذ ولا يحوز وروى صاحب الهداية عن أبى حنيفة انهما واحبتان وعن قال بوجو عماالحسن البصرى واهعنه عدين نصر المروزى في كاب قدام الليل وابن أنى شيبة فى المصنف وعنسد الشافعي وأصحابه همامن آكد الرواتب واعماقلنا الرواتب ليعتر زبهماعن الوترلان الوترأفضل من ركعتي الفعر على ما تقدم للمصنف وهو الاصعمن قولى الشافعي وهومذهب مالك والقول الا خرتفضيل ركعتي الفعر والله أعلم (الثانية) من الرواتب (راتبة الفلهر وهي ست ركعات ركعنان بعدهاوهي أيضاسنة مؤكدة) كما كند ركعتى الفجر (وأر بعقبلهاوهي أيضاسنة وان كانت دون الركعتين الاخيرتين) في الما كيد والسبب في تأكيد الاخيرتين لانها سنة منفق علمها بخلاف التي قبلها فانه اختلف فيها فقيل هماركعتان وقيل هي الفصل بن الاذان والاقامة (روى أبوهر برة رضى الله عنه) ولفظ القوترو يناعن عطاء بن يسارعن أبي هر برة (عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى أربع ركعات بعد زوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسحود هن صلى معه سبعون ألف ملك يستغفر ونله حتى الليل) قال العراقيذ كره عبد الملك بن حميب بلاغامن حديث ابن مسعود ولمأره من حديث أبيهر رة اه قلت وفي المصنف لاي مكر بن أبي شبية حدثنا وكسع عن سفيان عن أبي ا محق عن عبدالرحن بنبديل قالحدثني ابطن الناس بعبدالله بنمسعود انه كانتصلي في بيته اذازالت الشمس أر بعركعات يطيل فهن فاذاتحاوب المؤذنون خرج فلس في المسحد حتى تقام الصلاة (وكان صلى الله عليه وسلم لايدع أر بعابعد الزوال بطيلهن) هكذافى القوف وهوالصواب وفى غالب نسخ الكماب يصليهن (و يقول ان أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فاحب ان مرفع لى فهاعل) قبل بارسول الله فيهن سلام فاصل قال لاهكذاهذا الحديث بالزيادة الذكورة في القوت (رواه أبو أبوب) مالد بن زيد (الانصارى) رضى الله عند مدرى توفى شهدا عصار قسطنطينية وبمادفن سنة ١٥ يقال انه وقد على ابن عباس بالبصرة فقال انى أخرج عن مسكني كاخرحت لرسول الله صلى الله علمه وسلم عن مسكنك فاعطاه مااغلق علمه الدارولماقفل أعطاه عشرين ألفاوأر بعن عبداوتر حته واسعة (وتفردته) أى مالحديث المذكور قال الراق أخرجه أحد بسند ضعيف نعوه وهوعند أبي داود وابن ماجه مختصر اوالترمذي نعوه من حديث عبد الله بن السائب وقال حسن اه قلت قال أنو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن السيب بن وافع قال أنو أنوب الانصاري مارسول الله ماار بعر كعات تواطب علمن قبل الفاهرفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تخصيند زوال الشمس فلاتر تج حتى تقام الصلاة فاحبان أقوم حدثنا عي بنآدم حدثناثمر يكعن الاعشعن السبب بن رافع عن على بن الصلت عن أبي أوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نعوه اه وقال الطحاوى حدثنا على من شيبة حدثنا مزيد من هرون أخبر ناعبدة الضي ح وحدثنار سع الجبزى حدثناعلى بن معبد حدثناعبدالله بنعروعن ز مدين أبي انسة عن عبدة ح وحدثنا ابن مرزوق حدثنا أبوعامر حدثنا ابراهم بن طهمان عن عبدة

عناواهم النعى عن سهم من منعاب عن قرعة عن القريم عن أبى أبو بالانصارى قال أدمن وسول الله عليه وسلم أربع ركعات بعد روال الشمس نقلت بارسول الله انك تدمن هؤلاء الاربع ركعات فقال باأ باأبوب اذارالت الشمس فقت أبواب السماء فلم ترشج حتى قصلى الظهر فاحب ان يصعد لى فيهن على صالح قبل ان ترتج فقلت بارسول الله أفى كلهن قراءة قال نعم قلت بينهن تسلم فاصل قال الاالالشهد وحد ثنا عبد العزيز بن معاوية القرشي حدثنا فهد بن حيان حدثنا شعبة عن عبدة عن ابراهم عن سهم بن مغاب عن قرعة عن العرثي حدثنا فهد بن حيان الله عليه وسلم قال أربع ركعات قبل الظهر لا تسلم بينهن تفتح لهن أبواب السماء اه قلت وهذا السياف الاخيرهو الذي أخرجه أبوداود والترمذي في الشهائل وان خرعة في الصلاة من حديث أبي أبوب كلهم من طريق عبدة وهوابن معتب الكوفي ضعفة أبوداود وقال المنذري لا يحتم بعديثه وقرث عقال الذهبي ذكره ابن حيان في الضعفاء ولذا

قال يعيى القطان وغيره ان الحديث ضعيف

\*(فصل) \* في الاربع قبل الفلهر من كان يستحمها قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جر برعن أبي سنان عن أبي صالح قال قال وسل الله على ه وسلم أر بعركهات قبل الظهر بعد لن بصلاة السحر وحدثنا وكريع عن محدث قبس عن عوض بن عبد الله من عبد الله عن عبد الله على الله عليه وسلم في بيته وحدثنا أبو الاحوص عن حصين عن عبر و من مهون قال لم يكن أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون أر بعركعات قبل الفلهر و ركعت في قبل الفلهر على عال وحدثنا عباد بن عوام عن حصين عن ابواهم قال قال عبد الله أر بع قبل الفلهر لا سلم بينهن الاان يتشهد وحدثنا و بعد عن مسعر عن أبي صخرة عن عن عن عن عن عند الله أر بع قبل الفلهر لا بعاقبل الفلهر وحدثنا أبو اسامة عن عرب من حزة عن ابن أبي غر عال وسلم من صلى أر بعاقبل الفلهر كن عتق رقبة من ولا اسمعل وحدثنا وكسع عن عكر مة من علا اسمعل وحدثنا وكسع عن عكر مة من عار عن سالم عن ابن عمر انه كان يصلى قبل الفلهر أر بعاو حدثنا بر بدن هر ون عن الجر برى عن عبد ابن عن سعد من حيرانه كان يصلى قبل الفلهر أر بعاو حدثنا بر بدن هر ون عن الجر برى عن عبد ابنه من سفة قالت كان وسلى قبلها أر بعاو حدثنا بر بدن هر ون عن الجر برى عن عبد الله من سفة قالت كان وسلى قبلها أر بعاو حدثنا بر بدن هر ون عن الجر برى عن عبد الله من سفة قالت كان وسلى قبلها أر بعاو حدثنا بر بدن هر ون عن الجر برى عن عبد الله من سفة قالت كان وسلى قبلها النه عليه وسل يصلى أر بعاقبل الفلهر

\*(فصل) \* فيماورد في طولهن قال أبو بكر بن أبي سببة حدثنا حرير بن عبد الجدعن قابوس عن أسة قال ارسل أبي الى عائشة أبي صلاة كانت أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بواطب عليها قالت كان يصلى أربعاقبل الظهر يطيل فيهن القيام و عسن فيهن الى كوع والسعود وحد ثنا حرير عن عبد العزيز من من وحد ثنا أبوالا حوص عن عبد العزيز المن رفيه عن ابن عرم ثله وحد ثنا وكسع عن عمد بن قيس عن ابن عوف الثقفي ان الحسن بن على كان يصلى أربعاقبل الفلهر يعاقبل الصلت بن مهرام عن حدثه عن حديقة بن السد قال رأيت على الذار الت الشهس صلى أربعا طوالا وحد ثنا مجد عن الاعش عن المسبب بن

رافع عن رجل ان عرقر أفى الاربع قبل الظهريق

\*(فصل) \* من كان بصلى قبل الظهر ثمان ركعات قال أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعش عن المسيب بن وافع ان أبا أبوب كان بصلى ثمان وكعات قبل الظهر وحدثنا عبدة عن عبد الله بن عرعن نافع عن ابن عمرانه كان بصلى ثمان وكعات قبل الظهر

\*(فصل) \* من كان يصلى بعد الظهر أربعا قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يصلى بعد الظهرأر بعا وحدثنا عبدة عن عبد الله بن عرعن نافع عن ابن عرائه كان يصلى بعدها أر بعاوحد ثنا أبواسامة عن عرو بن حزة عن شريك بن أبي غرعن سعيد بن المسيب انه كان

بصلى بعدها أر بعالا بطيل فيهن وحدثنا بزيد بن هر ون عن الاصبخ عن ريد عن القاسم بن أبي أبو بعن سعيد بن جبيرانه كان بصلى بعدها أر بعاو حدثنا وكسع عن عكرمة بن عدار عن سالم عن ابن عرانه كان بصلى بعدها أربعا

\*(فصل)\* وبمايدل على تأكد الاربع قبل الفلهر قول من قال اذافات فصل بعدها أربعا قال أبو بكر ابن أبي شبية حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الرحن بن أبي ليلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته أربع قبل الفلهر صلاها بعدها وحدثنا وكبيع عن مسعر عن رجل من بني اود عن عروبن مهون قال من فاتته أربع قبل الفلهر صلى بعدها

\*(فصل) \* أخرج ا بنعدى عن حديث حر بر من صلى أر بع ركعات عند الزوال قبل الفلهر يقر أفي كل ركعة الحديثه وآية الكرسي بني الله له بيتا في الجنة الحديث وقال انه غسير محفوظ وأخرج ابن عسا كرمن حديث أنسمن صلىقبل الظهرأر بعاغفرله ذنوبه يومه وأخرج أحدوابن أبي شببة وابن زنجويه والترمذي وقال حسن غريب والنسائي وابنماحه وابنح برعن أم حبيبة من صلى قبل الظهر أربعاو بعدها أربعا حرمه الله على النار وأخرج الطعراني في الاوسط عن العراء من صلى قبل الظهر أربع ركعات كاعام عد بهن من ليلتهومن صلاهن بعد العشاء كن تشلهن من ليلة القدر (ودل عليه أيضا ماروى عن أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية أم المؤمنين (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) وأمهاصفية بنت أبي العاص من أمنة هاحوت الى الحيشة وهاك ز وحهافز و حها التعاشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت سنة ع ورضى الله عنها (انه ) صلى الله عليه وسلم (قال من صلى في وم اثنتي عشرة ركعة غيرالمكتوبة بني الله له بيتافي الجنة) هكذا أخرجه مسلم مختصراوفال أبو بكرين أبيشية فيالمصنف حدثنا بزيد بنهرون أخبرناا معمل بن أبي الدعن السيب بن وافع عن عنسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن الني صلى الله عليه وسلم من صلى فى وم وليلة و عشرة سجدة سوى المكتوية بني الله له بيتافي الجنة ورواه أنومعاوية عن اسمعمل من أبي الدفوقف على أم حبيبة قالت من صلى فى وم ثنتي عشرة سوى المكتوبة بني له بيت فى الجنة وحدثنا عبدة بن حيد عن داود بن أى هندعن النعمان بن سالم عن عرو بن أوس عن عنيسة بن أبي سفيان عن أم حديمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن صلى فى وم ثنتى عشرة حجدة بنى الله له بيتافى الجنة وقد روى مذا اللفظ أيضامن حديث عائشة وأبيهر مرة قال أنو مكر بنأبي شبية حدثناوكسع عن مصرف بن واصل عن عبد الملك بن ميسرة عنعائشة فالتمن صلى أول النهار ثنتي عشرة ركعة بنيله بيت في الجنة وحد ثناغند رعن شعبة عن منصو رعن أيعم انمولى المغيرة بن شعبةعن أبي هر موة قالمامن عبد مسلم بصلى في موم النقي عشرة ركعة الابنى الله له بيتافى الجنة وأخرجه النسائ والعقيلي من حديثه بلفظ من صلى فى اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوّعاً بني الله له بيتا في الجنة وأخرجه أحمد وابن رنجو به وأبوداود وابن ماجه وابن حريرمن حديث أم حبيبة مثله وأجد والطبراني في الكبير من حديث أبي موسى الاشعرى وأخرج ابن عساكر فى التاريخ من حديث أم حبيبة بلفظ من صلى ثنثي عشرة ركعه مع صلاة النهار بني الله له بيتافي الجنة وأخرج الطبراني في الكبير من حديثها بلفظ من صلى في نوم ثنتي عشرة ركعة بني الله له بيتافي الجنة ومن بني لله مسجدا بني الله له بيتافي الجنة وقد ورد تعين أوقات الركعات في حديث أم حسبة عند النسائي والحا كموصعه وقالعلى شرط مسلم فقالا (ركعتن قبل الفعر وأربعاقبل الظهر وركعتين بعدهاور كعتن قبل العهمرور كعتين بعد الغرب) وعندابن حريروابن حبان والعابراني وابن عساكر فى حديثهما أوبع وكعات قبل الفلهر واثنتان بعدها واثنتان قبل العصر واثنتان بعد المغرب واثنتان قبل الصبروهذا التفاوت في السياق لايضر ولعل الحكمة في ابتداء أربع الفاهر لانجا أوَّل صلاة صليت بعد الآفتراض والسنة

ودل أيضامار وت أم حبيبة و وج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى فى كل وم اثنتي عشر و ركعة غير و أربعا قبل الطهر و ركعتين قبل العصر و ركعتين قبل العصر و ركعتين عبد المغرب

تمبع للفرض ولذااختاره صاحب المبسوط من أصحابنا وأخرجه كذلك ابن زنعويه والترمذي وقال حسن صحيم من حديثهاوقدروى هذا التعين أيضافى غيرحديث أم حبيبة قال أبو بكرين أبي شبية حدثنااسحق بن سلمان عن مغيرة بنزياد عن عطاء عن عائشة قالت قالرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرعلي اثنتي عشره ركعة من السنة بني الله له بيتافي الجنة أر بعاقبل الظهر و ركعتين بعدهاور كعتين بعدا اغرب وركعتين بعدالعشاء وركعتين قبل الفحرقات وهكذا أخرجه الترمذى وقال غريب والنسائي وابن ماحهوا بنحر بروليس فيه ذكر للركعتين قبل العصرقلت قال الحافظ ابن عرومغيرة بن ز ماد قال النسائي ليس مالقوى وقال الترمذي تكام فيه بعض أهل العسلم من قبل حفظه وقال أحد ضعف وكلحديث رفعه فهومنكر وقال النسائي هذاخطأ ولعل عطاء قال عن عنسة فتععف بعائشة بعنى أن الحفوظ حديث عنسة عن أخته أم حسبة وقال أبو بكرين أبي شيبة حدثنا محدين سلمان الاصهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هر رة قال فالوسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في وم اثنتي عشرة ركعة بنيله بيت في الجنة ركعتين قبل الفحر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصرور كعتن بعد المغرب وأظنه قال وركعتن بعد العشاء قلت وأخرجه ابن ماجهمن رواية مجد بن سليمان الاصهاني هكذا وكذاالنسائي من هذاالوجه لكن بدون تعدادها وقال هدذا خطأ وتجدين سلمان ضعيف وكذاقال أبوحاتم الرازى هذاخطأ والحديث بامحبيبة أشبه كذافي شرم التقريب وقال أبو مكر من أبي شبية حدثنا عبد الاعلى عن الجر مرى عن ابن ويدة عن كعب قال تنتاعشرة ركعة من صلاها في يوم سوى المكتو بة دخل الجنة أو بني له بيت في الجنة ركعتان قبل الغداة وركعتان من الضي وأر بع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدهاو ركعتان بعد المغرب (وقال ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل توم عشر ركعات) قال العراقي متفق عليه واللفظ المخارى ولم يقل في كل يوم اه (فذكر ماذكرته أم ميه الاركعيّ الفحرقانه قال تلك الساعة لم يكن مدخل فها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدثتني أختى حفصة اله صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى بينها ركعتين شم تخرج) الى المسجد (وقال) ابن عر (فى حديثه) كان يصلى (ركعتين قبل الفاهر وركعتين بعد العشاء) قال المخارى في الصحيح باب التطوع بعد المكنو بة حدثنا مسدد حدثنا عين سعيد عن عبيدالله اخبرني افرعن انجر قالصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم معد تين قبل الظهر وسعدتين بعدالظهر وسعدتين بعدالغرب وسعدتين بعددالعشاء وسعدتين بعدالجعة فاما المغرب والعشاء فغي بنته وحدثتني اختى حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى محدثين خطفتن بعدمانطاع الفعر وكانت ساعة لاأدخل على الني صلى الله علمه وسلم فها وقال بعد أربعة أنواب باب الركعتين قبل الظهر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمادبن ويدعن أوبعن نافع عن ابن عرقال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر و ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب فى بيته وركعتين بعد العشاء فى بيته وركعتين قبل صلاة الصبح كانت ساعة لايدخل على الذي صلى الله عليه وسلم فم احدثتني حفصة أنه كان اذا اذن المؤذن وطلع الفيرصلي وتعتن اه وفي هذا الحديث رواية أحد الاخوس عن الا توثظير حديث أم حبيبة فانه من رواية عنسة عنها وهمااخوان وفه وواية الاقران فان حفصة وان عرصابان فاضلان وفي سساق الحديث الاول ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهاو ركعتان بعدالجعه وركعتان بعدالغرب وركعتان بعدالعشاء وركعتان قبل الصب فهذه عشر ركعات لان الركعتين بعدا لجعتين لاتحتمعان مع الركعتين بعد الفاهر الالعارض بأن يصلى الجعة وسنتهاالتي بعدهائم يتبين فسادها فيصلى الظهر ويصلى بعدها سنتهاقال الولى العراقي قلته تفقها وفي سماق حديثه الثاني ليس فيه ذكر ركعتي الجعة (قصارت الركعتان) اللتان

وقال ابعررضي الله عنهما حفظت منرسول اللهصلي الله عليه وسلم فى كل يوم ء:مر وكعات فذكرماذكرته أمحبية رمنى الله عنها الاركعين الفعر فانه قال تلك ساعة لم بكن مدخل فهاعلى رول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنى أخى حفصةرضى اللهعنها انهصلي اللهعلمه وسل كان دعالى ركعتن فىستها غيحرج وقالف حديثه ركعتن قبل الظهر وركعتم بعدالعشاء فصارت الركعتان

(قبل الظهرآكد من جلة الاربعة) انقلت قديعارضه ماأخرجه الخارى من طريق شعبة عن الراهيم بن يحدبن المنتشر عن أبيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لايدع أر بعاقبل الظهر وركعتين قبل الغداة وما أخرجه مسلمن طريق عبدالله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله علمه وسلم فقالت كان بصلى في بيته قبل الظهر أر بعاثم يحرج فيصلى بالناس ثم يدخل فيصلى ركعتين وفي آخره وكان اذا طلع الفعرصلي ركعتين فالجواب اله لاتعارض فاله يعتمل اله كان اذاصلي في بيته صلى أر بعاواذاصلي في السحد فركعتين فابن عمر اعماشاهده في المسعد فسكى مارآه منه وعائشة حكت ماوأت منه في بيته أوكان ارة يصلى أربعا وارة ركعتين أوكان الاربع وردامستقلا بعدالز وال والى هذا جنوالصنف فسمى الاربع هذه صلاة الزوال وهي غير سمنة الظهر التي قال ابن عرائهما ركعتان نعرقيل في وجه عندالشافعية أن الاربع قبلهارا تبه عد الابحد يثهاويه أخذ أصحابنا فقال صاحب الهداية السهنة ركعتان قبل الفعر وأربع قبل الظهر وبعدها ركعتان وأربع قبل العصر وانشاء ركعتن وركعتان بعدالمغرب وأربع قبل العشاء وأربع بعدهاوان شاءركعتين وذهب مالك في المشهور عند مانه لاروات في ذلك ولا توقيت الافي ركعتي الفعر وذهب العراقيون من المالكية الى استعمال الركعتين بعد الفلهر وقبل العصر و بعد المغرب حكاه صاحب المفهم (ويدخل وقت ذلك مالزوال) أي زوال الشمس من كبد السماء وهي سبعة ازولة ثلاثة منها لا بعلم ما الشر الزوال الاول تزوَّله عن قطب الفاك الاعلى لانشهد ولا يعلم الاالله عز وحل الزوال الثاني عن وسط الفلك لا يعلم من خلق الله تعالى الاخران الشهس الموكلون بها الذين يسوقونها على العله المركبة في الفائه ومرمونها عيال الشفر لنكسر حرهاو يخمد شعاعها عن العالميز الزوال الثالث يعلم ملائكة الارض ثمان الزوال الرابع يكون على ثلاث دقائق وهور بع شعيرة والشعيرة حزء من اثني عشر حزامن ساعة فهذا الزوال تعرفه الفلاسفة من المنحمن أهل العمل بمساحة الفلك وتركيب الافلاك فه وتقد برسير الشمس فىالشتاء والصف فى فلكهامنه يقومون ذلك بالنظر فى المرتحلات الطالعة فى التقو م فاذا زالت الزوال الحامس نصف شعيرة وهي ست دقائق عرف زوالهاأهل الحساب والتقاويم بالاسطر لاب الطالع فاذازالت شعبرة أخرى وهوالزوال السادس المشترك وهو حزعمن اثنى عشر حزأمن ساعة عرف زوالهاعلاء المؤذنين وأحداب مراعاة الاوقات فاذازالت ثلاث سعيرات فهوالزوال السابع وهور بع ساعة عرف الناس كلهم زوالها وعنده ذا الوقت صلاة الكافة وهوأ وسط الوقت وأوسعه وذلك واسع برخصة الله تعالى ورجته وهدذا كاه لبعد منصب السماء ولاستواء تقويم صنعتها فى الافق الاعلى ولاتفاق صنعتهافي الجؤ المترق عاواوفي الاقطار المتسعة المستديرة استواء واملساساوالي الزوال السادس المشترك اشار المصنف بقوله (والزوال بعرف ريادة طل الاشتخاص المنتصبة) حالة كون ذلك الظل (ماثلاالى جهة المشرق) وينبغي ان تعرف ان المقياس شخص مستواما قائم على سطح الافق واما قائم على السطح القائم على سطح الافق فبكون مواز بالسطح الافق وهواماان يقسم باثني عشروتسمي اصابع واما ان يقسم بسبعة وتسمى أقداماواماان يقسم باقسام اخرفيستعمل ظلهفي وحوه من الاعمال الظل الاول لكل قوس هوالمأخوذ من القاييس الموازية لسطح الافق وهوخط يخرج من أصل المقياس موازليب القوس وهو الظل المنكوس والظل الثاني هوالمأخوذ من المقاسيس القائمة على سطيح الافق ويقالله المستوى والبسوط والفلل الاول هوالموضوع في الجدول لحساب الانواب والفلل الثاني هوالموضوع في الجدول لمعرفة الاقدام والاصابع عندانتصاف النهار ويثبت فى التقاو عوالمقساس أى احزاء فرض ماز غيران الاسهل فى حساب الانواب أن تكون احزاؤه ستن ولذلك وضع الفلل الاول على ان القياس ستون خرأ والظل الثانى على ان المقياس اثناعشر أصبعا أوسبع أقدام واذا كان احزاء المقياس احزاء بعينهافان

قبل الفلهرآكد من جلة الار بعتويدخل وقت ذلك بالزوال والزوال بعسرف مريادة طل الاشتخاص المنتصبة ماثلة الى جهسة الشرق الظل الاول لكل قوسهوالظل الثاني لتمام تلك القوس وكل عدد فسواء ضرب في ظل قوس أوقسم على ظلةمام القوس فانالمبلغ من الضرب والحاصل من القسمة شي واحد وقطر الفل هوالحط الواصل بن رأس المقياس ونهاية الظل (اذيقع الشخص طل عندالطاوع) أى طلوع الشمس (الى مانب الغرب مستطيلا فلاتزال الشمس ترتفع والقل ينقص)على قدرارتفاعها (وينحرف عن جهة المغرب الى ان تبلغ الشمس منتهى ارتذاعها ) في كبد السماء (وهو نصف قوس النهار فيكون ذلك منتهى نقصان الظل فاذارالت الشمس عن منتهى الارتفاع اخذا الطل فالزيادة) قليلاقا يلا (فن حيث تصير الزيادة مدركة بالحس يدخسل وقت الفاهر)ولكن مقاد والفال تختلف بأختلاف الاقاليم وباختلاف البلدان والاقطار (و يعلم قطعاان الزوال في علم الله تعالى وقع قبل ذلك) قال صاحب القوت و و منافى الخبران النبي صلى ألله عليه وسلم سأل حبر يل عليه السلام فقال هل زالت الشمس فقال لانعم فقال كيف هذا فقال من قولى لك لا نع قطعت الفلك خسين ألف فرسخ ف كان الذي صلى الله عليه وسلم سأل عن روالها على عسلمالله سحانه وتعالى اه (ولكن الشكاليف) الشرعية (لاترتبط الاعما يدخل في الحس) والمعاينة وما لابدرك كذلك يتعلق به تكليف (والقدرالباقي من الظل الذي منه يأخذف الزيادة بطول فى الشناء ويقصر فى الصيف ومنتهس طوله بلوغ الشمس أول) برج (الجدى) الذى هونامن البروج فى سادس عشر كانون الاول الروى وخامس عشركماك القبطى (ومنتهى قصره باوعهاأول) وج (السرطان) الذي هو وابع البروج بعدانتصاف النهاو من اليوم الثامي عشر من حزيران الروى لساعت ين وعشر ساعة وسادس عشر بؤنة القبطى (و بعرف ذلك بالاقدام والموارين) فقد قال تعالى ألم ترالى ربك كيف مدالظل ولوشاء لجعله ساكاثم جعلنا الشمس عليه دليلا وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين الاسية وقال تعالى والشمس والقمر بعسبان وفى حديث أبى الدرداء وكعب الاحبار في صفة هذه الامة براعون الظلال لاقامة الصلاة وأحب عبادالله الى الله عزوجل الذين راعون الشمس والقمر والاطلة لذكرالله عز وجل وفي القوت قال بعض العلماء بالحسبان والاثر من أهل الحديث ان الليل والنهار أربع وعشرون ساعة وان الساعة ثلاثون شعيرة ويأخذ كل واحد من صاحبه في كل وم شعيرة حتى تستكمل الساعة فى شهر وبين أول الشهروآ خره ثلاثون درجة الشمس كل وم فى درجة قال وتفسير ذلك انهاذا مضى من ايلول سبعة عشر بومااستوى الليل والنهاو مُ يأخذ الليل من النهار من ذلك اليوم في كل يوم شعيرة حتى استكمل ثلاثين يومافيز بد ساعة حتى بصير سبعة عشر يوما من كانون الاول فننهي طول اللسل وقصر النهار وكانت تلك الليلة أطول ليلة في السنة وهي خس عشر وساعة وكان ذلك اقصر بوم فى السنة وهو تسع ساعات ثم يأخذ النهاومن الليل كل يوم شعيرة حتى اذامضت سبع عشرة ليلة منآ ذاواستوى اللسل والنهار وكان كل واحد منهمااتني عشر ساعة ثم بأخسذالنهار من الليل كل يوم شعيرة حتى اذامضي سبعة عشر يومامن حزيران كان نهاية طول النهار وقصر الليل فيكون النهار بومنذ خسة عشر ساعة والليل تسع ساعات ثم ينقض من النهاركل بوم شعيرة حتى ادامضت سبع عشرة ليلة من اياول استوى الليل والنهاو ثم يعود الحساب مع ذلك اه قات والساعات عنداهل هدذا الفن على قسمن مستو به وهي التي يختلف عددها بطول النهار وقصره وتنساوى اجزاؤهاوهي خسة عشر حزامن أجزاء معدل النهارو زمانية وهي التي يتساوى عددهامع طول النهار وقصره وهي اثنتا عشرة ساعة ابداوتحتلف احزاؤها ثم قالصاحب القوت فواقيت الصلاة من ذلك ان الشمس اذا وقفت فهوقبل الزوال فاذار التماقل القليل فذلك أول وقت الفاهر فاذار ادت على سمعة اقدام بغدالز والفقددخل أول وقت العصر وهوآ خروقت الظهروقد رويناعن سلفيان الثورى قال كثرما تزول علمه الشمس تسسعة اقدام وأقل ماتزول عليه قدم ورويناعن أبي مالك سعدبن طارق

اذيقع لشغص طلعند الطلوع فيجانب المغرب استطمل فلاتزال الشمس ترتفء والظل ينقص وينحرف عنجهة المغرب الىان تبلغ الشمس منتهى ارتفاعها وهوقوس نصف النهارفكونذلكمنتهي نقصان الظلل فاذارالت الشمس عن منتهى الارتفاع أخددالفللفالز بادةفن حستصارت الزيادة مدركة بالحس دخل وقت الظهر و معلم قطعاان الزوال في علم الله سحانه وقع قدله ولسكن التكالف لأترتبط الاعما مدخل تعتاليس والقدر الماقى من الطلل الذي هو منه يأخذف الزيادة بطول فى الشتاء و مقصر فى الصف ومنتهى طوله باوغ الشمس أول الحدى ومنتهى قصره للوغها أول السرطان ويعرف ذلك بالاقدام والموازين

الاشعرى عن الاسودين مزيدان ابن مسعودقال كانت قدرصلاة الفلهر معرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصيف ثلاثة اقدام الى خسة اقدام وفى الشتاء خسة اقدام الى سنة اقدام قال والذى حاء فى الحديث ان الشمس اذارالت عقدارشراك فذاك وقت الظهرالي انسير طل كل شئ مثله فذلك آخروقت الظهر وأولوقت العصرف كذاصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول وم ثم صلى من الغد الظهر حين صارظل كلشئ مشيله فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر غمصلي العصر حين صارطل كل شئ مثلبه وقال من هذين وقت فاذاأردت أن تقيس الفل حتى تعرف ذلك فانصب عودا أوقم قائد في موضع من الارض ستوثم أعرف موضع الظل ومنتهاه خطعلي موضع الفال خطاعم انظر أسفص الفل أم يزمد فأن كان الظل منقص فان الشمس لم تزل بعدما دام الفل منقص فاذا قام الفل فذلك نصف النهار ولا يحوز في هدا الوقت الصلاة فاذازادا ظل فذلك زوال الشمس الى طول ذلك الشي الذي قست به طول الظل وذلك آخر وقت الظهر فاذازا دالظل بعدذلك قدما وقداخل وقت العصرحتي يزيد الظل طول ذلك الشي مرة أخرى فذلك وقت العصر الثاني فاذاقت قاعماتر تدان تقسى الظل بطولك فان طولك سبعة اقدام بقدمك سوى قدمك الذى تقوم علها فاذاقام الطل فاستقبل الشمس بوجهك عمر انسانا يعلم طرف طاك بعلامة عمقسمن عقبك الى تلك العلامة فان كان سنهم القل من سعة اقدام سوى ماز التعلم الشمس من الفلل فانك في وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر ثمان الاقدام تختلف في الشتاء والصف قير مدالظل و منقص في الامام فعر فةذلك ان في استواء الليل والنهار لسعة عشر ومامن آذار فان الشمس تزول ومنذ ٧ وظل ذلك ظل كل شي ثلاثة اسباعه ثم ينقص الظل و كلامضت سنة وثلاثون بومانقص الظل قدما حيى بنتهى طول الفهاد وقصر الليل فيستعة عشرمن حزيران فتزول الشيس يومتذ وظل الانسان نصف قدم وذلك اقل ماتزول علىه الشمس غرزيد الظل فكاما مضت متة وثلاثوت ومازاد الظل قدماحتي سدوى الليل والنهاو في سبعة عشير توما من الدَّول فتر ول الشهر تومنذ والفل على ثلاثة أقدام ثم يزيدالفل و كليامضي أربعة عشر ومازادالظل قدما حيى ينهي طول اللسل وقصر النهار وذلك في سعة عشر وما من كانون الاول فتزول الشمس ومئذ على تسعة أقدام وتصف قدم وذلك أكثرما تزول الشمس ومئذ علمه تم كلمضى أر بعتعشر ومازاد الظل قدما حتى بنته عالى سبعة عشر ومامن آ ذار فذلك أستواء الليل والنهار وتزول الشمس على ثلاثة اقدام وذلك دخول الصف وزيادة الفل الدىذكرناه في كل ستة وثلاثين وما قدم في الصيف والقيط وزيادته في كل أربعة عشر نوما قدم في الربسع والشيّاء هكذا ذكره بعض المتأخر من من علماء النحوم وقد ذكر غيره من القدماء قريما من هذاوذ كرز وال الشمس بالاقدام في شهرشهر وخالف هددا في حدى منهاية الطول والقصر قدمن فذ كران أقل ماتز ول عليه الشمس في حز وان على قدمن وان أكثر ما تزول عليه الشمس في كانون عائمة أقدام فكان الاول هو أدق تعديدا وأقوم تعريرا وذ كرهذاان الشمس تزولف الولعلى خسةاقدام وفي تشرين الاول على سنة وفى تشر بن الا تحرعلى سبعة وفي كانون على ثمانية فالوذلك منهي قصرالنهار وطول الاسل وهوأ كثر ماتز ولعلمه الشمس غرينقص الظلو مزيد النهارفتز ول الشمس في كانون الا تحرعلي سبعة اقدام وتزول فى شماط على ستة اقدام وفي آذار على خسة وذلك استواء الليل والنهار وتزول فى نيسان على أربعة أفدام وتزول في الرعلي ثلاثة أقدام وتزول في خر بران على قدمين فذلك منتهى طول النهار وقصر الليل وهو أقل ماتز ولعلمه الشمس فكون النهار خسة عشر ساعة واللمل تسع ساعات وتزول في تموزعلي ثلاثة أقدام وفيه يستوى الليل والنهار اه قلت وذكر أوحد يفة الدينوري في كتاب الزوال على حساب الحط الذي عليه الدينو رشرقا وغر بامن الارض وهوكل بلديبلغ طول النهارفيه الىأن يكون أر بع عشوة ساعة وثلثاساءة أنمقاد برظ لالنصف النهار بهاو محمسع ماعلى بمتهااذا استوى اللسل والنهار فى اليوم

السادس عشر من آذار \* أذار في ستة عشر منه أربع أقدام ونصف وثلث قدم وفي سنة وعشر بن منه أربع أقدام وعشر وثلث عشرقدم نيسان فىستة منهثلاثة أقدام وثلث وخس قدم وفىستة عشرمنه ثلاثة أقدام وفي ستة وعشرس منه قدمان ونصف الرفي ستة منه قدمان وعشر وثلثا عشر وقى سنة عشر منه قدم ونصف وربع وثاث عشر وفى سنة وعشرين منه قدم ونصف ونصف عشر \* خرران في غانية منه فدم ور بعوسدس وفي ثمانية عشرمنه قدم وخس وسدس وفي عانية وعشر بن منسه قدم وربع وسدس \* عورفى تسعة منه قدم ونصف ونصف عشر وفى تسعة عشرمنه قدم ونصف وربع وثاث عشروفي تسعة وعشر سمنه قدمان وعشر وثلثاعشر النفي تسعة منه قدمان ونصف وربع وفي تسعة عشر منه ثلاثة أقدام وفي تسعة وعشر من منه ثلاثة أقدام وثلث وخس والماول في تسعة من ايلول أربع اقــدام وعشر وثلث عشر وفي تسعة عشر منه أربع أقدام ونصف وثلث وفي تسعة وعشر من منه خس أقدام وثلث وربع \*تشر من أول في عانية منه ست أقدام وخساقدم وفي عانية عشرمنسه سبع أقدام وسدس عشروفي ثمانية وعشرين منه ثمانية أقدام وخس تشرين ثاني في سبعة منسه تسع أقدام وعشر وفي سبعة عشر منه تسع أقدام وتسعة أعشار وثلث عشر وفي سبعة وعشر من منه عشر أقدام وستة اعشار وثلث عشر كانون أول في ستة منه احدى عشرة قدما وعشروفي ستة عشرمنه احدىعشرة قدما وسدس وعشر وفىستة وعشرين منه احدىعشرة قدماوعشر كانون ثاني فيخسة منهعشرة أقدام وسمةاعشار وثلثعشر وفيخسة عشرمنه تسع أقدام وتسعة اعشار وثلث عشر وفى خسمة وعشر منمنه تسع أقدام وعشر شباط فى ثلائة منه ثمانية أقدام وخس قدم وفى ثلاثة عشرمنه سبع أقدام وربع والشعشر قدموفى ثلاثة وعشر من منه ست أقدام وخسا قدم اذارفي سنة منه خس أقدام ونصف ونصف سدس فعلى هذامقاد برالظلال بالدينور ومما تريدمن الحقيقة قربا أن تجعل مقادير الفلل في خسسة أيام الاول من العشرة مثل ظل أول العشرة وأن تجعل مقاد برطل الخسة الاخرة من العشرة مثل طل آخر العشرة فتعمل بالاقرب ليكون من الحقيقة أقرب فالزوال أول وقت الفاهر فن أراد علم أول وقت العصر نظر كاظل الزوال من اليوم الذي هوفيه والبلدالذي هوفيه غرادعايه سبيع أقدام غرصد الفيء حتى بصير مثل ذلك فذلك أول وقت العصر وما أ كثر من بغلط فى هذا الموضع اذا سمع ما حامله بعض الحمر محملا بأن أول وقت العصر اذاصار طل كل شيخ مثله ولم يسمع الخبرالمفسر بأنأول وقت العصراذا كان الظل مثل الشئ ومثل ظل الزوال وهوهذا الذي قد سنته من أنتر يدعلي ظل الزوال أبدا سبع أقدام ولوان انسانا لمرصل العصر أبداحتي بصير ظل الشئ مثلمه لمكث فىالشتاء أشهرا لانصلى العصرولاسماف البلدان الشمالية ومن نظرالى اقدار الظل فى كل اقلم تمين له ذلك ووقف عليه وكذلك ان لم يصل الفلهر حتى يصير طل كل شئ مثله مكث في الصيف أشهر الانصلي الظهر ولاسمافي البلدان الجنوبية فافهمذلك ومن أرادأن بعرف ظل نصف النهار بالقياس فليتحر وقت نصف النهاروليكن ذاك قبيل انتصافه غملينص القياس ولنظركم الظل من قدم غم لشت قللاغ لمعد القياس فانوجد الفلل قدنة ص فان الشمس لم تزل وان وجده قدراد فقدفاته الزوال ومضى فان وحد الظل ينقص فليقس أبداحتي بعد وقد احتفي الزيادة فاذازاد فذلك حين زالت الشمس فالمنظر على كم قدم زالت من أقدام المقياس فذلك هوظل الزوال فىذلك اليوم وبه يعرف وقت العصر على مابينته لك واعسلم أن لتكل بلدخطا من السماء عليه تزول الشمس الدهركاء فن أراد أن يُعلَّه فلينظر إلى مطلع الشمس فىأى ومشاء و يعلم لذلك الوضع علامة من الارض و يحفظها غريقدر بمصره النصف مماس العلامتين ولعتط بذاك أشد الاحتياط فيثوحده فلنعل لهعلامة من الارض لتكون محقوظة عنده دا عُم له لم إن الشمس ترول أبداعلى الحط الذي يأخد فد من تلك العدادة الى محاذاة الرأس المخرم

ومن الطرق القريبة من التحقيق لن أحسس مراعاته ان يلاحظ القلب الشمالي بالليل ويضع غلى الارض لوحام بعا وضعامستو بالعيث يكون أحد أضلاعه من جانب القطب التقطب (٣٤٤) عيث لوتوهمت سقوط حرمن القطب الى الارض ثم توهمت خطا من مسقط

عنه اذاهوأخذذاك بنقد ير صحيم وليعلم أن نصف النهارهو أبدا من طلوع الشمس الى مصرها على هذا الطالى أن تغيب ثماعلم أن فصل ازمان هذا التقدد برهو عندا قصر ما يكون النهار وذلك لانمطلع الشمس يقرب من مغربها فيكون اصابة النصف ممايينهما بالنظر والتقدير أسهل والخطأفيه أقل اه (ومن الطرق القريبة من التعقيق لمن أحسس مراعاته أن يلاحظ القطب الشمالي بالليل) وهو الذي يلى الجدى وليس بكوكب بل هو نقطة من الفلان (و يضع على الارض لو مامى بعا وضعامستو يا عيث يكون أحد أضلاعه من جانب القطب عيث لوتوهمت سقوط عجر من القطب الى الارض غم توهمت خطا منمسقط الجرالى الضلع الذى يليه من اللوح لقام الخط على الضلع على زاو يتسين قاعتين أى لا يكون الخط ماثلا الى أحد الضلعين ثم تنصب عودا) وفي نسخة عودا (على اللوح نصبا مستو يافى موضع علامة وهو بازاء القطب فيقع ظله) على اللوح (في أول النهار ماثلاالى جهدة المغرب في صوب الحط عُم لا يزال) الظل (عيل الى أن ينطبق على الحط محيث لوقد ومدوأ سملانتهسى على الاستقامة الى مسقط الحجر) المفروض (ويكونموازيا) أىمقابلا (الضلع الشرق والغربي) من المربع (غيرماثل الى أحدهما) أى الضلعين (فاذابطل ميله الى الجانب الغربي فالشمس في منتهى الارتفاع فاذًا انحرف) الظل عن الحط الذي هو (على اللوح الى جانب الشرق فقد زالت الشمس) وهكذاذ كره الدينورى في كاب الزوال ومحدين شجاع الثلجي من أصحابناو فاضيراده الروى في شرح الملفض للععميني أورده تعوامنه وتلاه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود في شرح الوقاية على مايذ كرفيم ابعد (وهذا بدوك ما لس تعقيقا في وقت هوقريب من أول الزوال في علم الله تعالى) مما يعلم أهل العمليه (ثم تعلم مرأس الفلل) وفي نسخة على رأس الظل (عند انتحرافه علامة فاذاصار الظل من تلك العلامة مثل العمود القائم دخل وقت العصر) وهوأيضا آخر وقت الفلهر (فهدا القدر )من علم الهشة (لابأس ععرفته) المريد (في علم الزوال) وكذلك مايستعين بهعلى معرفة القبلة ومازادعن ذلك فهوعلم لأهله لكن الريدفى طريق الاستنوة فى غنى عنه (وهذه صورته) هكذا

هكذاوحدرسم هذااللوع في نسخة صحيحة عطالشيخ شمس الدين الحريري ووقع في نسخ كثيرة من هذا الكتاب تفاوت في رسمه على انتحاء مختلفة والنعويل على مارسم ههذا وقال صدرالشريعة طريقة معرفة طل الزوال وفشه أن يسوى الارض بحيث لا يكون بعض حوانها من تفعا ومخفضا الما يصب الماء أو بنصب موازين المتقنين وترسم علما دائرة وتسمى بالدائرة الهندية و ينصب في من كزهامقياس قائم

القطال المحالية المحا

بأن يكون بعدراً سه عن ثلاث نقط من محيط الدائرة متساو بالكن قامته بمقددار ربع قطر الدائرة فرأس فله في أوائل النهار خارج الدائرة ولاشك أن الفل ينقص الى أن يدخل في الدائرة فتضع علامة على مدخل الفلل من محيط الدائرة ولاشك ان الفلل ينقص الى حددها ثم يزيد الى ان ينتهدى الى محيط الدائرة ثم يخرج وذلك بعد نصف النهار فتضع علامة على مخرج الفلل وعنرجه وترسم خطامس تقيما من منتصف القوس الى مركز الدائرة مخرجا من الطرف الا تنوالى المحيط فهدنا الخط هو خط نصف النهار فاذا كان طل المقياس على هدذا الخط فهونصف النهار والفلل

الجرالى الضلع الذي يليمن اللوح لقام الحطاعلي الضلع على زاويت فاعتناى لايكون الخط ماثلا الىأحد الضلعين غمتنص عرودا على اللوح أصبامستويافي موضع علامة وهو بازاء القطب فيقع ظله على اللوح فى أول النهار ما ثلاالى حهة المغرب في صوب خط ١ ثملا والعمل الى ان منطبق علىخط ب عث لومد وأحهلانتهسي على الاستقامة الىمسقط الحرويكون مواز بالاضلع الشرقي والغربي غبرمائل الىأحدهمافاذا بطل مله الى الجانب الغربي فالشمس فيمنتهي الارتفاع فاذا انعرف الظل عن اللط الذي على اللوح الى حانب الشرق فقد زالت الشمس وهذا يدرك بالحس تحقيقا في وقتهو قر س منأول الزوال في علم الله تعالى عم بعلم على رأس الظل عندانعرافهعلامة فاذا صارا لظل من تلك العلامة مثل العموددخلوقت العصر فهذا القدرلارأس ععرفته في علم الزوال وهذه

جانب المشرق



الذى ف هذا الوقت هوفى والزوال وهذه صورة الدائرة كارجمها بعض المتعنين في هذا الفن



وقوله وينصب فيمركزها مقياس أي بخر وطيي وهوجسم محيطابه ودائرة وهي قاعدته وسطح مستدير برتفع من محمط هذه الدائرة وينتهمي الى زخطة وأس المخروط وقوله عن ثلاث نقط انما أشـــترط ذلك لان التربيع لابستقيم فينصف المدور وانحا يشترط أن يكون بعد رأس المقياس مسياو بالثلاث جوانبه وقوله لكن قامته أىقامة القياس بمقسدار ربع الدائرة وهو الخط المنصف للدائرة وهوالمسمى بخط الاستواء وسيمأتي فيهكلام وقال قاضي زاده في شرح الملفص في السكلام على معرفة خط نصف النهار وحط الاعتدال تسوى الارض عاية النسوية بحيث لوصب فهاماء لسال من جميع الجهات بالسوية أووضع علمهامتر حرج كالزئبق أومتدحرج كالبندفة وقف علمهام تعدامهتزا وذلك بأن يدارعلها مسطرة مصححة الوحه مع ندات وسطها يحدث تماسهافي حدع الدورة تم توزن عثلث النحارين يعلقون الشاقول منه بأن بوضع قاعدته علهاو يسوى ماارتفع وماانخفض من الارض الى أن بصير عد شاودارت القاعدة على جمعهالاعمل خط الشاقول عن عمود المثلث وهوخط بخرج من رأسه الى فاعدته عمودا علمها فوحه هذه الارض هوالسطم الموزون وقداوزن السطم على رخام أوغيره فمنتذ يحب اثباته لثلا يتغير حدوضعه ووزنه ثم بدارفهادائرة بأى معسد كان بشرط أن لاتبلغ الى الهراف الموزون بل يكون بينها وبين محيطهاأ كثر منأصه عوتسمى هذه الدائرة الهندية وينصب على مركزها مقياس يخروط معتدل فىالرقة والغلظ طوله ربع قطرها هكذاحرت العادة وأماالواحب فمهفهوأن يكون يحيث يكون طله أقصر من نصف قطر الدائرة قصور اصالحانصباعلى زوايا فاغة عيث يكون مركز فاعدنه منطبقا على مركزها ويعرف ذلك بنساوى البعدبين محيعامهما فىجيع الجهان وطريقه انترسم دائرة أخرى على مركز الهندية مساوية لمحيط القاعدة وينطبق محيطهاءلى محيط تلك الدائرة ويعرف كونه على زواياقائمة اما بالشاقول وهو خمط يشد بأحد طرفيه تقسل وذلك بأن يكون بعد خمطه من رأس المقساس فيجميع الجوانب واحدا اما عوث عاس قاعدته وامابأن يقدر ماسن رأس القياس والهيط عقدار واحدمن ثلاث نقط من المحيط وترصد وأس الفال عندوصوله الحصطها للدخول فها ممايلي المغر بقبل الزوال وبعده للغروج عنها ممايلي المشرق وينصف وأسعرض الظلى فموضع الوصول فان نقطة الوصولمن

الحيطهوهذا المنتصف وتعلم على كالى نقطى الوصول وتنصف القوس التى بينهما من أى جهة كانت وتخرج من منتصفها خطامستقيما عر بالمركز الى أى بعد شنت فهوخط نصف النهار ويسمى خط الزوال أيضا وقد قطع ذلك الحلم الذائرة بينصفين وروم كرها فتخرج منه منتصفى النصف خطا يقطع خطا نصف النهار عند المركز على روايا قاعة اذمقد داركل منهار بع المحيط وهو خطا المسرق والمغر بالمسمى عفط الاعتدال أيضا فتنقسم الدائرة بهذين الخطين أربعة أقسام ثم يقسم كل منها بستين حزالا حتياج النها في بعض الاعلاواعلم ان لاستخراج هذين الخطين مسالك أخوالا ن الاشهر هوالمساك المذكورولا شك النه مبنى على كفاء الشهس حين وصول وأس الفلل الى عط الدائرة قبل الزوال وبعده على مدار واحد من المدارات المومدة الموازية المدل النهار وليس كذلك في الحقيقة فاذا ينبغي أن يواعى عدة أمود ليقرب العمل من المحقيق كان تكون الشهس في الانقلاب الصيفي أوقر يبامنه لبطء حركة المدل المخال المهار ليقعق اطراف الفلل عندذلك لتشتها ولامن نصف النهار لبطء تقلص الفاسل وانساطه عنده فلا يتعين وقت الوصول والخروج فاذا روعى هذه الشرائط النهار لبطء تقلص الفاسل وانساطه عنده فلا يتعين وقت الوصول والخروج فاذا روعى هذه الشرائط تعفظ الموازة بقدر الامكان ويتبن الفلل من تشتت طرفه و بطء حركته وهذه صورتها

## السمت في جانب المسرق



~ निमा

اه نص قاضى زاده فى شرح الملخص وقد ناز عبعض أصحابنا من أهل العصر قوله وطوله أى القساس و بع قطرها عما نصه هدا الحكم ليس بكلى بل حكمه حارفى العروض الشمالية وذلك اذا كانت الشهر في عدار السرطان واما اذا كانت فى مدار الجدى فعرى حكمه الى عرض لط فقط غمفى عرض أربع بن لا يكون مدخل الفلل ولا المخرج بل عاس المحيط لان طل الغابة ضعف القياس فهذا أول عرض يتفق ذلك فر كاما زاد العرض على لط يجب أن يكون طول القياس أقصر قصورا صالحامثلا فى عرض ما اذا كانت الشهر فى أول الجدى يكون طل الغابة هناك خسسة وعشر من درجة فلا يكون مدخل الفلل بل يبقى خارج الدائرة قدر حزء من أحزاء القامة فعب أن يكون طوله أقصر من ربع القطر ولو

قدر وعمن أخزائها وفي عرض مجاذا كانت الشمس في رأس الجدى يكون طل الغاية ستة وثلاثين درجة وهى ثلاث قامات فعب أن بكون طوله أقصر من سدس القطرحتى يكون مدخل الظل لانه ان كان طوله قدرسدس القطر فلامدخل ولامخرج بلعاس المعيط وفيعرضنه يكون ظل الغاية سينة وأربعن درجة فبحيبأن يكون طولهمقدارغن قطرالدائرة وفىعرض نديكون طلالغاية أربع قامات ونصف فعب أن يكون طوله مقدار عشرالقطر وفي عرض تمام المل الكاي اذا كانت الشمس في رأس الحدى الايطلع شئ من مداره بل يكون أبدى الخفاء فهذا آخر عرض يتعذر فيه العمل لانه لوفرض أن غاية الارتفاع درجة واحدة لكان ظلها الغابة أربعة وخسين قامة ونصف قامة والحال انه ليسكذلك اه \*(تنبه) \* قدد كرالشيخ عبدالعلى من محدالبر حندى فى ماشيته على شرح المخص المذكورمسالك لاستخراج هدن الحطين منها أن يخرج من قاعدة القياس خط مستقيم على استقامة الظل قبل نصف النهارو يؤخذ الارتفاع فى تلك الحالة ثم ينفار بعد نصف النهار اذاصار الارتفاع مثل الارتفاع الاول يخرج من قاعدة القياس خط آخر على استقامة الفل فعصل فى الاغلب زاوية ينصف تلك الزاوية فالخط المذصف هوخط نصف النهار ومنهاانه برصدالظل للمقياس قبل نصف النهارو بعلم على وأسمعلامة ثم وصدالفل بعدنصف النهارالى ان مصر مثل الفل الاول و بعلم على رأسه علامة و يوصل بين العلامتين عط مستقم ويقام علىذلك الحط عودفهوخط نصف النهار ومنها أن يخطف امتداد طل القياس عند طاوع الشمس نصف النهار فاو كانت الشمس في اعتدال كانمن الخطين خط المشرق وخط المغرب والعمود الواقع علمه يكون خط نصف النهارأن برصد قبل نصف النهار ظل القياس لحظة لحظة وهو متناقص لامحالة ويعلم على رأس الاظلال علامات متقاربة حتى بأخذ الظل فى الزيادة ثم يوصل بين أقرب العلامات ومركز القاعدة بخط مستقيم فهوخط نصف النهار ثمذكر مسلكين آخرين تركتذ كرهما روما للاختصار وقدد كرقاضهان في فتاواه طريقافي معرفة زوال الشمس وفي الزوال أسهل مماذكره المصنف والجاعة قالان تغرز خشبة فى أرض مستوية فادام الظل فى الانتقاص فالشمس فحد الارتفاع فاذا أخذالظل فىالازدياد علمان الشمس قدرالت فاحعل على رأس الفل علامة فن موضع العلامة الى الخشبة يكون فيءالزوال ونقل عن محد بن الحسن طريقة أخرى هوأن يقوم الرحل مستقبل القبلة فادام الشمس على حاجبه الايسرفالشمس لم تزل فاذاصارت الشمس على حاجبه الاعن علم ان الشمس قدرالت وقال صاحب القوت وفصل الخطاب أنمعرفة الزوالج ذا التحديد ليس بفرض ولكن صلاة الفلهر بعد يقين وال الشمس فرض في زالت الشمس عملغ علل ويقين قلبك ومنظر عينك فكانت الشمس على حاجبك الاعن فى الصيف اذا استقبات القبلة فقد زالت لاشك فيه فصل الى أن يكون ظل كل شي مثله فهذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصرة صل العصرالي أن بصير طل كل شيء مثليه فهذا وقت الضرورات وهومكروه الالمريض أومعذور فاذا كانت الشمس على حاحبك الابسر وأنت مستقبل القبلة في الصف فان الشمس لم تزل في مبلغ علل ومنظر عينك فاذا كانت بين عينيك فهو استواؤها في كبد السماء نظر عينك ويضلح أن تنكون قدرالت لقصرالنهاد وفى أول الشتاء وقد لاتنكون زالت اذا طال النهار ووسط الصيف فاذا صارت الى عاجبك الاعن فقدرالت فى أى وقت كان ثم ان هذا يختلف باختلاف الازمان وهذا التقد وانماه ولاهل اقلم العراق وخواسان وهم بصاون الى الركن الاسود وتلقاء الباب من وجه المكعبة فامااقليم المغرب والمين فان تقد مرهم على ضد ذلك وقبلتهم الى الركن الماني والى مؤخر الكعبة فلذلك اختلف التقدير وتضادد لاختلاف التوحه الى شطر البيت وتفاوت الامصار في الاقالم المستديرة حوله ومن أشكل عليه الوقت لجهل بالادلة أو لغم اعترض فليقو بقلبه ويعتهد بعله ولايصلي صلاة الابعد بقين دخول وقتهاوان تأخر ذلك فهو أفضل حمنات فان اداء الفرائض بعدد خول الوقت على

اليقين فضل من ادائها في الوقت على الشك ومن صلى وهو برى انه الوقت أوتوجه الى القبلة فيما يعم ثم تبين له بعد انه صلى قبل الوقت أوصلى لغير القبلة نظر فان كان في الوقت أو بعد وقليلا أعاد الصلاة احتياطاوان كان الوقت قد خرج فلاشي عليه وهو المعفوا لخطأ وأحب الى أن يعيد ذلك الصلاة منى ذكرها والله أعلم اهكام القوت

\* ( فصل ) \* وقال أصحابنا وقت الظهر من زوال الشمس من بطن السماء مالاتفاق و عند الى وقت العصر وقد اختلف فيهروى عن الامام فيهروا يتان احداهما الى قبيل أن بصير طل كل شي مثله لقوله صلى الله عليه وسلم أمردوا بالظهر فان شدة الحرمن فيم جهنم وأشد الحرفى المجاز اذاصارظل كل شيء شاه وهذا معارض عديث الامامة فى اليوم الاول حين صارطل كل شي مثله فان حديث الامامة دل على خروج وقت الظهر وحديث الامواد دلعلى عدم خروجه واذاتعارضت الاحمار لانخر بالوقت الثابت بمقن بالشك وهيرواية محدفى الاصل وهوالصحيح كافى البدائع والعنابة والمحيط واليناسع وعليهج لللتون والثانية روابة الحسين بنزياد عن الامام انه عند وقت الفلهر من الزوال الى أن تصير ظل كل شي مثله ويستثنى على الروايتين جمعافىء لزوال وهوظل الاستواء لانه قديكون مثلافى بعض الواضع فى الشناعوة د يكون مثلى فاواعتمر المثل منذى الفل لماوجمد الظهرعلى الروايتين مهدذا في المواضع التي لاتسامت الشمس رؤس أهلها ولذاقال صاحب الحر ان لكل شئ طلا وقت الزوال الابمكة والمدينة في أطول أبام السنة لانالشمس فهماتأ خذا لحيطان الاربعة والثانى هوقول الصاحبين وهواختب ارأبي جعفر الطعاوى ورج الشج قاسم بن الطاو بغاة ول الامام في تصيح القدوري وذكر قاضعان في فتاواه اذاخالف الامام صاحباه فالعمل على قوله لاعلى قولهما كالختاره عبد دالله بن المبارك الافي مسائل يسيرة كالزارعة والمعاملة لضرورة تعامل الناس وقال صاحب معراج الدراية الاخد ذبالاحتماطفي باب العبادات أولى اذهو وقت العصر بالاتفاق فيكون أجو دفي الدين لثبوت براءة الذمة بمقن اذتقديم الصلاة على الوقت لايجوز بالاتف ق و يجوز التأخير وان وقعت قضاء وهـــذاعلى ظاهرالرواية الماعلى رواية أسد وعلى بنالجعد اذاخرج وقت الفاهر بصير ووة الفلل مثله لابدخل وقت العصر حبى بصرطل كلشئ مثليه فكان بينهما وقت مهمل فالاحتماط أن اصلى الظهرقبل أن اصيرا لظل مثله والعصر بعد أن يصير مثليه ليكون مؤدما بالاتفاق وأول وقت العصر من ابتداء الزيادة على المسل أوالثلن الى غروب الشهب على الشهور وقال الحسن بن زياد اذا اصفرت الشهب خرج وقت العصر لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس والجواب اله منسوخ يحديث الصحينمن أدرك ركعتمن العصر قبل أن تغرب الشمس فقدأ درك العصر أوهو محمول على وقت الاختمار والله أعلم(الثالثة راتبة العصر وهي أربع ركعات قبل العصر روى أبوهر برة )رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عامه وسلم أنه قالرحمالله عمداصلي أربعاقبل العصر ) قال العراق أخرجه أبوداد والترمذي وابن حمان منحدث ابن عمر وأعدله ابن القطان ولمأره من حديث ألى هر برة اله قلت حسنه الترمذي وصعه ابن حبان ولفظهم جمعارهم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا وقال إن القيم اختلف فنه فصحه ان بان وضعفه غيره وقال ابن القطان سكت عنه عبدالحق منسا محافيه لكونه من رغائب الاعلاوفيه محد من مهران وهاه أبو زرعة وقال الفسلاس له منا كبرمنهاهذا الخبرقال بن قدامة هذا الحديث فيه ترغب فها ولكنهالم تعد من السنن الرواتب بدليل ان ابن عرواويه لم يحافظ علمها (و) قال المصنف (فعل ذلك على رجاء الدخول في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب استحبابا مؤ كدافان دعوته )صلى الله عليه وسلم (أستحاب لاحالة) مرأشار الحائم الماذالمة د من الروات بقوله (ولم يكن مواطبته) صلى الله علمه وسلم (على السنة قبل العصر كمواطبته على ركعتي قبل الفاور )وقد جاءت أخبار في سنة العصر منهاما فيد

(الثالثة) را تبة العصروهى أر بعركعات قبل العصر روى أو هر يرة رضى الله عنده عنده عن النبي صلى الله عبدا صلى قبل العصر أر بعا ففعل صلى قبل العصر أر بعا ففعل ذلك على رجاء الدخول في عليه وسلم مستحب استحبا با عليه ولم تدكن مواطبته على السينة قبل العصر على السينة قبل العصر الظهر الظهر

(الرابعة) راتبة المغرب وهمار كعتان بعدا الفريضة لم تختلف الروامة فهما تعين أربح ركعات ومنهاما فيه تعين ركعتين فال أنو بكر بن أى شيبة في الصنف حد شا أبو الاحوص عن أبي المحقعنعاصم بنضمرة فالقالناس من أصحاب على لعلى ألا تحدثنا بصلاة رسول الله صلى المه عليه وسلم بالنهار النطقع قال فقال على انكملن تطبقوها فال فقالوا أخبرنا بها ناخدمنها ماأطفنا قال فذ كرا لحديث وفيه وصلى أبل العصر أر بعركعات يسلم في كل ركعتين على الملائكة المقربين والنسن ومن تبعهم من المؤمن والمسلين قلت وروى الترمذي وحسنه من حديث على قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى قبل العصر أربح ركعات وأخرج أبونعم فى الحلية عن أبي هر مرة من صلى قب ل العصر أربعاغ فرالله له مغفرة عزما ولعل هذا الحديث الذيءناه المصنف من حديث أبي هر مرة في فضل هذه الركعات وأخرج الطبراني عن ابن عرو بلفظ حرمه الله على النار وأبضاعن أم له بلفظ حرم الله بدنه على النار وابن النحار عن على بلفظ حرم الله لجه على النار وأخر بالطبراني في الاوسط عن ابن عرو وافظ لمتسد النار وفيه عاج بن نضيرضعفه الا كثر ونوأخرج أبو بكر بن أبي شيبة والنسائي من حديث أبي هر وه من صلى في وم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة فذ كرا لحديث وفيمور كعتن أطنه قال قبل العصر وقد تقدم أن هذا الحديث فيه محد بن سلمان الاصهاني وهو ضعيف وأخرج ابن أبي شبية عن الراهيم النخعي قال كانوا يستحبون قبل العصر ركعتين الاأنهم لم يكونوا يعدونهما من السنة وأخرج عن الشعبي أنه سئل عن الركعتين قبل العصر فقال ان كنت تعلم انك تصليم ماقبل أن يقم فصل ومايدل على عدم تأكد سنة العدمر ماأخر حدائن أبي شيمة من جماعة من التابعين انهم ما كانوا تصلونها منهم أبوالاحوص والمسن البصرى وقيس بنأ بحازم وسعد بن حيير وعدصاحب الهداية من أصحابنا السنن فذ كرفها وأربح قبل العصر وان شاعركعتين (الرابعة راتبة المغرب وهماركعتان بعد الفريضة لم تختلف الرواية فهما) فى الاحاديث التى تقدمت الاان فى حديث ابن عرفى الصحين وبعدالغر بركعتين فيبته وهكذاهوفى الموطأرواية يحيبن بحيى والقعنبي وكذاهوفي رواية ابنوهب فقيل هومتعلق عميع المذكورات فقدذكر بعضهم أن التقسيد بالظرف بعود المعطوف عاسمه أنضالكن توقف فيسه ابنا لحاحب في مختصره وينافيه قوله في رواية المخاري السابقية بن طريق عبيدالله عن نافع عن ابن عرفاما الغرب والعشاء فني بيته وفي عبم مسلم من هدنا الوجه فاما المغرب والعشاء والجعة فصليت معرسولالله صلىالله عليه وسلمف بيته واتفق العلماء على فضيلة فعل النوافل المطاقة فى البيت واختلفو أفى الروا تب فقال الجهور الا فضل فعلها فى البيت أيضاوسواء فى ذلك واتبة الليل والنهار وفصل بينهمامالك والنورى وبالغ مجدين عبدالرحن من أبىليلى فرأىان سنة المغرب الايجزى فعلها فى المسعد حكاه عبدالله بن أحد فى المسند فقال قلت لا بى ان رحلا قال من صلى ركعتن بعد المغرب فى المسعد لم تعزه الاان بصلم حافى بيته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه من صاوات البيت قال من هذاقلت مجدين عبد الرحى من أبى ليلي قال ماأحسن ماقال أوماأحسن مانقل أوانتزع وفي المغني لابن قدامة قبل لاحد فان كان منزل الرسل بعيداقال لاأدرى وذلك الماروى سعد بنا حقى من أسه عن حده أن النبي صلى الله عليه وسلم أناهم في مسجد بني عبد الاشهل فصلى المغرب فرآهم يتطوّعون بعسدهافقال هذه صلاة السوت رواه أبوداود وعنرافع بنحديج قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بنى عبد الاشهل فصلى بناالمغرب فى مسعدنا ثم فالدار تعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم رواه ابن ماحه اه قلت وقد أخرج أنو بكر بن أبي سية عن مجود بن لسد مثل حديث رافع بن خديج وعن عدد الرجن بنعوف وعمدان بن عفان انهما كان صلمان هاتين الركعتين في بوخم وعن جعفر بن مبمون قال كانوا يستعبون هاتين الركعتين بعد المغرب في بيونهم فال الولى العرافي ويستثني من تفضيل النوافل في البيوت ماشرعت فيه الجاعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وكذلك التنفل قبل الزوال

بوم الجعة وبعده ففعله في المستعد أفضل لاستعماب التسكير المعمعة حكاه الجرجاني عن الاصحاب ونص عليه الشافعي فى الام وكذا ركعتا العاواف ووكعتاالا حرام ان كان عند الميقات مسجد كما صرحبه الاصحاب حكاه عنهم النووى في الحج وكذاما يتعينه المسجد كقعية المسجد والله أعلم اه (وامار كعنان قبلها بين اذان المؤذن واقامته على سبيل المبادرة) أى الاسراع (فقد نقل عن جماعة من العماية رضي الله عنهم كأنى بن كعب) الانصارى (وعبادة بن الصامت) الانصارى (وأبي ذر) الغفارى (وزيدبن ثابت) الانصاري (وغيرهم) من العجابة رضي الله عنهـم أجعين كعبد الرحن بن عوف أماأبي بن كعب وعبد الرجن بن عوف فاخرج أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا شريك عن عاصم عن زرقال رأيت عبدالرحن بن عوف وأبى بن كعب اذا أذن المؤذن المغرب قامافصليار كعتبي وأخرجه أيضاعبد الله بن أحد فى زيادات المسند وأماالثلاثة بعده فلم أجد نعمروى ذلك عن سعد بن أب وقاص وابن عرقال ابن أبي شيبة حدثناوكيم عن ابن أبي عروية عن قتادة عن سعيد بن المسيب قالماراً بت فقيها يصلى قبل المغرب الاسمدين أبى وقاص وحدثنا وكسع عن شعبة قال معت شيخابو اسط يقول سمعت طاوسا يقول سألتابن عرعن الركعتين قبل المغرب فلينه عنهما وعن عبدالله من مغفل وعقبة ابن عامر كاعند العدارى وسيأتى واما من بعد العماية فنقل ذلك ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلي والحسن حدثناوكيع عن شعبة عن الحكم قالرأيت ابن أبي ليلي صلى ركعتين قبل المغرب وحدثنا بن مهدىعن سفيان عن حبيب بن أي ثابت عن معاهدعن ابن أي ليلي قال أدركت أصحاب محد صلى الله عليه وسلم بصاون عندكل تأذين وحدثناوكسع عن يزيدبن الراهيم قال قال عمر بنسلام أوسلام بن عمم العسن ما تقول في الركعتين قبل الغرب فقال حسنتان جيلتان لن أرادالله بهدما (قال عبادة) بن الصامت رضى الله عنه (أوغيره) من العجابة (كان المؤذن اذا أذن لصلة المغرب ابتدراً محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السوارى) جمع سارية هي الاسطوانة (يصاون ركعتين) قال العراق متفق عليهمن حديث أنس لاعبادة اه قلت وقال أبو بكر س أبي شبية حدثنا الثقفي عن حيد عن أنس قال سمل عن الركعتن قبل المغرب قال رأيتهم اذا أذن المؤذن ابتسدر واالسواري فصاواحد ثنا غندرعن شعبة عن بعلى من عطاء عن أبي فزارة قال سألت أنساعن الركعتين قبل المغرب فقال كانيتدرهماعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال بعضهم كانصلي الركعتين قبل المغرب حتى مدخل الداخل فعسب) أى نظن (اناقد صلمنا فيسأل أصلمتم المغرب) قال العراقي أخرجه مسلم من حديث أنس اه وقال المغارى في العميم ماب الصلاة قبل المغرب حدثنا أبومعمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن مريدة حدثني عبدالله بنمغفل المزنى عن النبي صلى الله عليه وسلم قالصاوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاءكراهمة أن يتخذها الناس سنة حدثنا عبدالله من مز مدحد ثناسعمد بن أى أبوب حدثني ويدين أى حبيب قال معتمر ثدبن عبدالله البرني قال أتبت عبد من عامرا لجهني فقلت الا أعبل من أبي تمم وكع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة انا كانفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فاعنعك الآن قال الشغل اه والحديث الاول قد أخرجه أبوداود أيضا (وذلك بدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين) أى اذان واقامة فغلب وجل أحد الاسمن على الا خرسائغ شائع كالعمر من ذكره الزبخشرى وغيره وتبعه القاضي فقال غلب الاذان على الاقامة وسماهما باسم واحد وقال جماعة لاطحة الى ارتكاب لتغليب فان الاقامة اذان حقيقة لانها اعلام يحضو رفعل الصلاة كان الاذان اعلام بدخول الوقت فهو حقيقة لغوية واليه جنم الطيبي (صلاة) أى وقت صلاة ونكرت لتناول كلعدد نواه المصلى من النفل واعمالم عرعلى ظاهره لان الصلاة بن الاذانين مفروضة والخرنطق بالتغيير بقوله (ان شاء) أن يصلى فذ كرود فعالتوهم الوجوب أخرجه أحد وأنو بكرين أبي شبية والسية كلهم من

وأما ركعتان قبلها بسن أذان المؤذن واقامة المؤذن على سبل المادرة فقد نقل عن حماعة من الصالة كابي من كعب وعبادة نالصامت وأي در وزيدى نات وغيرهم قالعمادة أوغمره كان المؤذن اذاأذن لصلاة المغرب التدر أصحاب رسولالله صلى الله على وسلم السوارى دهاون ركعتب وفال بعضهم كنانصلي الركعتين قبل الغرب حتى مدخل الداخل فعسب الماصلنا فسأل أصلتم المغرب وذاك مدخل في عوم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لن شاء

وكان أحد بن حنب لل الناس فرر الناس فرر الناس فرر الناس فرالناس فرالناس فرالناس فرر الناس فرالناس فرال كانت محفوفة بها في الناس فرالناس الناس فرالناس الناس فرالناس الناس فرالناس الناس فرر الناس فرالناس الناس فرالناس الناس فرالناس فرالناس الناس فرالناس الناس فرالناس الناس فرالناس فرال

حديث عبد الله بن مغفل قال ابن أبي شيبة حدد ثناوكسع عن كهمس عن ابنبريدة عنعبد الله بن مغفل رفعه بين كل اذانين صلاقين كل اذانين صلاقيين كل أذانين صلاقان شاء حدثناعدالاعلى عن الجر ويعن ابنو بدنمثله وهكذا هوعندالغدارى تكرار القول ثلاث مراتوفي آخره انشاء وقال المزارفي مسنده حدثناعمد الواحدين غياث عنحيان بنعبيدالله عنعبدالله بنبريدة عن أبيه رفعه مثله الاانه قال الاالغرب أى فانه ليس بين اذائها واقامتها صلاة بل بندب المبادرة الى الغرب فى أول وقتها فلواستمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها كانذلك ذريعة الى مخالفة ادراك أول وقتهاو به تمسك أبو حنيفة فكروالنفل قباها وخص به خبر عبدالله بن مغفل وأخرج أبوداود باسنادحسن منحديث ابن عر قالمارأيت أحدا يصلى ركعتن قبل المغرب على عهدرسول الله صلى الله علىه وسلم وقال البزار بعدان ذكر الحديث الذكور لانعلم رواه الاحدان وهو بصرى مشهو رلاياس به اه وقال الهيتمي ضعفه ابن عدى وقيل اله اختلط وحكم أبن الجوزى بوضعه وقال تفرد به حدان كذبه الفلاس وتعقبه الحافظ السيوطى في اللاك في المصنوعة فقال الذي كذبه الفلاس غيرهدذا وقال الولى العراقي ولاخلاف في استعباب جميع النوافل المذكورة فى الاحاديث الافى الركعتين قبل الغرب ففهما وجهان لاصحابنا أشهرهمالا يستحب والصيع عند المحققين استعبابهما اه قلت والذي صحه النو وى انهما سنة الامر جمافى حديث ابن مغفل عند الخارى وقالمالك بعدم السنية وقال فى الجموع واستعبام ماقبل الشروع فى الاقامة فان شرع فها كره الشروع في غير المكتوبة اه وقال النفعي انهما بدعة لانه يؤدى الى تأخير الفرض عن أول وقته وهذا قدمنعه النووى في شرح مسلم وحكمة استعبام ما كاقال ان الجوزى وغيره رجاء اجابة الدعاء لانه بين الاذانين لا رد وكلا كان الوقت أشرف كان ثواب العباد . فيه أ كثر وجموع الاحاديث بدل على استعباب تخفيفهما كركعتى الفعر (وكان) أحدين محد (بن حنبل) رجه الله تعالى مرى الجوازوكان ( يصلمهما) علاعاوردفهما (فعاتبه الناس) نظر الى ظاهر قول اسمغفل فىدديثه كراهية أن يتخدها ألناس سنة وهوعند التخارى أىسنة لازمة بواطبون علها (فتر كهما فقيله فذاك فقال لم أرالناس يصلونهما فتركتهما لذلك (وقالان صلاهماالر حل في بيته) ثم يأتى المسعد فيصلى الفرض (أود ث لا واه الماس فسن) فعلهماوقال الشيخ الا كبرقدس سره في كتاب الشريعة والحقيقة ها تان الركعتان قبر لالمغرب سنة متروكة مغفول عنبافهامن الاحرمالا يعلمه الاهوفانله بين كلاذان واقامة صلاة كاوردذاك في الجبروهي صلاة الاولياء وكان الصدر الاول يحافظون علماوسي ذلك ان النفل عبودية اختيار والفرض عبو دية اضطرار وعبودية الاضطرار تحتاج الى حضو رتام بمعرفة ماينبغي السيد المعبود من الجلال والتنزيه فتقوم عبودية الاختيارلهذا المقام كالرياضة النفس وكالعزلة بين يدى الخلوة فتتنبه النفس النافلة قبل الفرض لما ينبغي للمصلى أن يكون عليه في حال مناجاته سيده في عبادة الفرض فانه لايستوى حال الشيف اذاقام لى صلاة فرض من صلاة نفل في قابم وانتباهه كمال شخص دخل الى صلاة فرض من حديث و بدع أوشراء فبينهما من الحضور ون بعد في الخاص والعام فلهذا شرع الشارع النفل بن يدى الفرض فهو كالصدقة على النفس بين مدى تعواهم فاهل الله منمغي أن محافظوا على ذلك وان كانواعلى صلاتهم دائين (ويدخل وقت المغرب بغيبو بة الشمس عن الابصار) وذلك اذا تدلي حاجب الشمس الاعلى وأخرج العدارى من حديث سلة ابن الا كوع كانصلى معرسول الله صلى الله عليه وسلم الغرب ذا توارف بالجاب ولفظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى الغر باذاغر بت الشمس وتوارت الجاب (في الاراضي المستوية التي ليست محفوفة بالجبال) بل مى فضاء واسع لا يحجب عن غروب الشمس (فان كانت محفوفة بالجمال من جهة الغرب) كمكة وماا شبهها (فَيتوقف) في اداء الصلاة (الي أن يرى اقبال السواد من جانب

المشرق) فذلك هوالوقت الصيح للاحتياط (قالصلى الله عليه وسلم اذا قبل الليل) يعني ظلمته (من ههذا) أىمن جهة المشرق اذا اظل تبدومن جهة واديرالهار) أى ضوء (من ههذا) أى من جهة الغرب ( فقد أفطر الصائم) أى انقضى صومه أوتم شرعا أوا اهني فله فطر الصائم قال العراقي متفق عليه من حديث عمر اه فلتأخرجه السنة سوى ابن ماجه وفي بعض رواياتهم زيادة وغر بت الشمس مع ان ماقبله كان اعاء الى اشتراط تحقق كالالاقبال والادبار وانهما يواسطة الغروب لاغيره فالامو رآلثلاثة وانكانت متلازمة لكنقد يعرض لبعضها انفكاك فيظن اقبال الليلمنجهة المنمرق ولايكون اقباله حقيقة كان يكون بمعل لايشاهه غروبها فيعتمد اقبال الظلام وادباره الضاء (والاحب المادرة بصلاة الغرب خاصة) وعدم الاشتفال عماينافه الانها كانقول العامة المغرب غريبة (وان أخوت وصليت قبل غيبوبة الشفق الاحروقعت اداءولكنه مكروه) لماوردمن قول ابن عرموقوفا الشفق الحرةورواه الدارقطني من حديث ابنعمر مزيادة فاذاغاب الشفق وحبت الصلاة فغيبويته هوآخروقت المغرب وهومذهب الشافعي ورواية عن أبي حنيفة وهوالمفتى به عندناو به قال صاحباه وقال المهقى في العرفة هومروى عن ابن عروعلى وابن عباس وعبادة بن الصامت وشدادبن أوس وأبي هريرة وعليه اطباق أهل اللسان فكون حقيقة في الجرة نف اللمعاز ولايكون حقيقة في البياض نفياللا شيراك ونقل في جمع التفاريق وغيره رجوع أبي حنيفة الى هذا القول المائيت عنده من حل عامة الصحابة الشفق على الجرة واثبات هذا الاسم البياض قياس فى اللغة وانه باطل وفى اعتبار البياض معنى الحرج فانه لايذهب الاقريبامن ثلث الليل وقيل الشفق هوالبياض وهوقول أبي حنيفة الشهو رعنه وعليه مشي في الكنز وغيره ونقل ذلك عن أبي بكر وعر ومعاذ بن جبل وعائشة وقوى دليله الكال بن الهمام في فقع القديروفي التجنيس والزيد نقلاعن البعض بنبغي أن يؤخذ في الصف بقولهمالقصر الليالي وامكان بقاء البياض الى ثاث اللبل أونصفه وفي الشمتاء بقول أبي حنيفة لعاول الليالي ولعدم بقاءااء اض الي ثلث الليل اه وفي السراج الوهاج والمستصفي قوالهماأوسع وقول أبى حنيفة أحوط اه وذكر بعض أصحابنا المتأخرين اندليل الامام في هذه المسئلة قائم فلا بعد ل عنه الى قولهما ولو أفتى به بعض الشهورين ولا موجب العدول أصلا والله أعلم ( أخرعر) بن الخطاب (رضى الله عنه صلاة الغرب ليله حتى طلع نحم) يحتمل أن يكون المسمى بالشاهد ولذلك سميت المغرب بصلاة الشاهد لطاوعه بعدالمغرب ويحتمل أن يكون آخر (فاعنق رقبة) هكذا أورده صاحب القوت (واخره البنعمر حتى طاع كوكان فاعتق رقبتين) أورده صاحب القوت أيضا (الحامسة راتبة العشاء الآخرة) واغاقيدها بالاخرة المان المغرب كانت تسمى بالعشاء الاولى وفدكره تسمية المغرب بالعشاء على سبيل الانفراد لماروى البخداري منحديث عبدالله بن مغفل رفعه لاتغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الاعراب هي العشاء (وهي أربع ركعات بعد الفريضة) بتسلمة واحدة (قالتعائشة رضي الله عنها كان ) الني (صلى الله عُلمه وسلم يصلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعان ثم ينام) أخرجه أبوداود في سننه بلفظ مصلى رسول الله صلى الله عليه و- لم العشاء قط فدخل على الاصلى أرب عركعات أوست ركعات الحديث وفي صحيم المفارى وغيره عن ابن عبرس قال بت عند خالتي ممونة بنت الحرث زوج الني صلى الله عليه وسلموكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء عماء الح منزله فصلى أو بعركعات عم نام الحديث وسيأتى بقية لهذه الاربع ركعات في كتاب الأوراد وسبق في حديث ابن عروغيره اله كان يصلى بعدالعشاء وكعتين ولذاقال صاحب الهدداية منعلما ثنالماعد الرواتب وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وان شعركعتين (واختار العلم عمن مجموع الاخبار) الواردة السابق ذكرها (أن يكون عددالر واتب سبرع عشرة كعددالمكنو بة ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان

الشرق قالصلى اللهعليه وسال اذا أقسل اللسل من ههناوأدر النهار من ههنافقد أفطر الصائم والاحب المادرة فيصلاة المغر دخاصة وانأخرت وصلت قبل غيبوية الشفق الاجر وقعت أداء ولسكنه مكروه وأخرعم رضي الله عنه صلاة المغر ساله حق طلع نعم فأعنق رقبمة وأخرهاابن عمرحتي طلع كوكان فاعتـقرقبتـن (الخامسة) واتبة العشاء الا خرة أربع ركعات بعد الفر بضة قالت عائشةرضي الله عنها كان رسول الله صالى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء الا خوة أربع ركعات ثم سام واختار بعض العلماء من محموع الاخمار أن كون عدد الروات سبع عشرة كعددالمكتوبة ركعتان قبل الصبع وأربع قبل الظهرور كعتان

بعدهاوأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعدالعشاء والوتر) وهدا على قول من قال الوترركعة واحدة وفي نسخة وثلاث بعد العشاءالا تنحرة وهو الوتر فالبالر افعي فاماالروا تسفالوثر وغيره فأماغيرالوتر فاختلف الاصحاب فىعددهافقال الاكثرون عشر ركعات ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الفاهر وركعتان بعدهاو ركعتان بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء ومنهم من نقص ركعتي العشاء نص عليه فى البو عطى ويه قال الخضرى ومنهم من زاد على العشروكعتين أخريين قبل الظهر ومنهمين زادعلى هذا أر بعاقبل العصر ومنهم من زاد على هذا أخر بن بعدالفهر فهدن خسة أوجه لا عامنا وليس خلافهم فيأصل الاستحباب بلفيان المؤكد من الرواتب ماذامع ان الاستحياب بشمل الحسع ولهذا فال صاحب الهذب وجماعة أدبي الكالعشر ركعات وهوالوجه الاول وأتمالكال عمان عشرة ركعة وهوالوحث الخامس وفي استحماب ركعتي العصر وجهان وبالاستحماب قال أبواسحق الطوسي وأبوزكر ماالسكري آه وصحه النووي فيالروضة عمسلا يحديث الن مغفل في صحيح المخساري وقال الولى العراقي قال أحمامناوغ مرهم اختلاف الاحاديث في اعداد الروات بجول على توسعة الامرفها وانلهاأقل وأكل فتعصل السنة بالاقل والكن الاختبار فعل الاكثرالا كدل اه وزاد المحاملي في اللباب والنووى فيشرح المهذب ركعتن قبل العشاء وحكاه الماوردي عن البويطي ويدلله حديث بين كل اذانين صلاة وعد القاضي أبو بكر السفاوي في التبصرة من الرواتب أربعابعد الغرب وهوغريب نقله الولى العراقي قات اليس بغريب فقد أخرج أنو بكرين أبي شبية في المصنف عن وكسع عن موسى بن عبيدة عن أبوب بن خالد عن ابن عمرقال من صلى أربعابعد المغرب كان كالمعقب غرّوة بعد غزوة (ومهماعرف) وفي نسخة عرف (الاحاديث الوارد، في ذلك) الدالة على تأكدها (فلامعني للنقد برفيه) وأنمايع له في استعبامه في السحان عجاد الاعلى تأكده عل به وكذا ان كان حسنامالم تعارضه أقوى منه وما كان ضعيفا لاندخل في حيز الموضوع فان احدث شعارا في الدين لا يعلى به والاعلى به (فقد قال صلى الله علمه وسلم الصلاة خير موضوع فن شاءاً كثر ومن شاء أقل) قال العراقي أخرجه أحمد وابن حبانوالحاكم وصحعه من حديثأبي ذراه قلت قال الحافظ هو خبرمشهور رواه أحمد والبزار من حسدات عسدين المسحاس عن أبي ذر بلفظ فن شاء استقل ومن شاء استكثر و رواه اين حمان في صححه من حديث أبي ادر يس الخولاني عن أبي ذرفى حديث طويل و رواه الطبراني في الطوّلات عناس عائدهن أيدذر ومنطر يقيعي سعدالسعيدي عنابن حريج عن عطاء عن عبيد بنجيرعن أنى ذر واعله ان حيان في الضعفاء بحيي بن سعد وخالف الحاكم فاخرحه في المستدرك من حديثه وله شاهد من حديث ابي امامة ر واءاً جد بسـندضعيف اه قلــــــوأخرجه الطبراني في الاوسط من حديث أبي هر مرة بسند فيه عبد المنع من بشير بلفظ فن استطاع ان يستكثر فليستكثر وأما الحديث الطويل الذي أشار المه الحافظ فقد أخرجه أيضافي الحلمة من طريق الراهم من هشام النسائي عن أمه عن حده يعي من يحى السعدى عن أبي ادر يس عن أبي ذرقال دخلت المسعد واذارسول الله صلى الله عليه وسلم جألس وحده فحلست اليه فقال باأباذران للمسهد نحية وان تحبته ركعتان فقم فاركعهما قال فقمت فركعتهما غمعدت فلست اليه فقلت بارسول الله انك أمرتني بالصلاة فالصلاة قال خيرموضوع استكثرأ واستقل غمساق الحديث بطوله وأشارالي بقمة طرقه فقال ورواه المختار من غسان عن اسمعل ابن مسلم عن أبي ادر يس ورواه على بن بريد عن القاسم عن أبي امامة عن أبي در و رواه عسد بن الخشخاشي عنأبي ذرور وامعاوية بنصالح عن يحسدبن أبوبعن ابنعائذ عن أبيذرور واهابن حريج من عطاء من عبد بنع من أبي ذر بعلوله تفرديه على بن سمد العبشمي اه و معنى خبر موضوع أى خير ماوضعه الله من العبادات فن قوى ايمانه أكثرمنها (فاذا اختياركل مريد من هذه

بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغسر ب وثلاث بعد العشاء الاستوة وهى الوترومهما عرفت الاحاديث الواردة في معنى المتقد مرفقد قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فن شاء أكثر ومن شاء أقل فاذا اختيار كل مريد من هذه الصاوات) أى الرواتب وغييرها (بقدر وغبته في الير) وقوة اعاله واستكال شهوده وقد حكى ان بعضهم كأن رتب على نفسه كل يوم ألف ركعة وكان اذاصلي العصراحتي ولم يزل سا كالى ان يصلي المغرب (وقد ظهر مماذ كرناه ان بعضها) أي الرواتب (آكد من بعض) فركعتا الفعرآ كدهن حتى نقل عن الحسن المصرى وأي حسفة القول بوحومهما وقال المالكية والحناطة ثم الاسكد بعدهما الركعتان بعد المغرب ويشهد له ان الحسن البصرى يقول بوجوبهما أيضا كانقله أبو بكربن أبي شيبة ومحد بن نصرااروزى وروى ابنأبي شيبة عن سعيدبن حبير قال لوتركت الركعتين بعد المغرب الحشيتان لايغفرلى وأماالا حكد بعدهما فحتملانه الركعنان بعد العشاء لانهمامن صلاة اللمل وهي أفضل وبحتمل انه سنة الظهر لاتفاق الروايات علمهما قلت وقال أصحابنا آكدهابعد ركعتي الفعر ركعتا المغرب ثمالتي بعد الفاهر ثمالتي بعد العشاء ثمالتي قبل الفلهر ثمالتي قبل العصر ثم التي قبل العشاء وقبل التي بعد العشاء والتي قبل الظهر وبعد ، و بعد المغرب كلهاسواء وقبل التي قبل الظهر آكد قال في الدراية وهو الاصم (وترك الا كدابعد لاسماوالفرائض تكمل بالنوافل) بشيرالى حديث أبيهر وةالذي أخرجه أبوداود في السنن أول ما عاس به العبدوم القيامة من عله صلاته فاذاصلحت فقدا فلم وان فسدت خاب وخسر فان انتقص من فر نضته شدأ قال الرب تمارك وتعالى انظرواهل اعبدي من تطوع فيكمل به ماانتقص من الفريضة ثم يكون سائر عله على ذلك وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الحسن وأبي هر موة بعوهذاالسياق وفي آخره قال الحسن وسائر الاعمال على ذلك وأخرج عن تميم الدارى نعوه (فن لم يستكثرمنها) أي من النوافل ( بوشك ان لاتساله فرائضه من غير حام ) لنقصانه والله أعلم (السادسة الوتر) وهوسنة عندالامَّة الثلاثة واجمعند أبي حنيفة في الاصم وهوآ خرأقوال الامام والظاهرمن مذ هده وآخر مار حدم الده زفر وحكى الطعاوى في وحويه اجماع السلف وفي قول الامام انه فرض وبه قال العلم السخاوى وألف في حزاوسان الاحاديث الدالة على فرضيته ثم قال فلا يرتاب ذوفهم بعدهذا وبه قال زفر أولا ثمر جع وقال سنة غررجع وقال واجب وروى عن الامام قول الثانه سنة مؤكدة والمه ذهب الصاحبان وعليه أكثر العلماء ووفق المشايخ بم الروايات بانه فرض علاوهو الذي لا يترك واجب اعتقادا فلا يكفر جاحده سنة دايلالثبوته بهافلااختلاف في الحقيقة بين الروايات (قال أنسبن مالك) رضى الله عنه ( كانرسول الله صلى الله عامه وسلم يوتر بعد العشاء شلاث ركعات يقرأ في الاولى بسبح اسمر بك الاعلى وفي الثانية قل ما أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد) قال العراقي أخرجه ابن عدى في ترجة محد نامانور واه الترمذي والنسائي وانماحه من حديث ان عباس بسند صحيم اه قلت وأخرج حديث ابن عباس أيضاأ بوبكر بن أبي شيبة عن اسرائيل ح وأخرجه الطعاوى عن محد بن خزعة حدثنا عبدالله منوحاء أخرني اسرائيل عن أي اسحق عن سعد بن حسرعن ابن عباس مثل سياف حديث أنس وأخوجه ابن أبي شببة أيضا عن يونس عن أبي استعقم اله وعن شاذان حد ثناشر يكعن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس بنعوه وأخرجه الطعادى عن روح بن الفرج حدثنالو من حدثناشر يلاعن مخولمثله وقدروى ذلك عن جماعة من المعامة غيرابن عباس أخرج الطحاوى عن فهد حدثنا الحاني حدثناء بادبن العوام عن الجاج عن قنادة عن زرارة بن أوفى عن عران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الوترفى الركعة الاولى بسج اسم ر بك الاعلى وفي الثانية قل ما أيها المكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد وأخرج أبو بكر س أبي شبية من شبالة عن شعبة عن قتادة بلفظ كان يوتر بسج اسمر بك الاعلى ولميذ كر الباقي وأخرج الطعاوى عن أبى المطرف بن أبى الوز رحد ثنا محدث طلحة عن زبيد عن ذرعن سعيد بنعبد الرحن بن ابزى عن أسه رضى الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر فقر أفى الاولى سبع المر بل الأعلى وفي

الصاوات بقدر رغبته في الخير فقد طهر فيماذكرناه أن بعضها كدمن بعض وترك لا كد أبعد لاسبا فن لم يشكر منها يوشك أن لا تسلم له فريضة من غير السادسة) الوترقال التصلى الله على ويقال المناول يقرأ في الاولى سج الما يوتر بالما الكافرون وفي الثانية قل يأجم الكافرون وفي الثانية قل يأجم الكافرون وفي الثانية قل قله والله أحد

وجاء في الحبرأنه صلى الله علمه وسلم كان يصلى بعد الو تر ركعتين جالسا وفي بعضها متر بعا وفي بعض

الثانية فليا أيهاالكافرون وفى الثالثة قل هواته أحد فلنافرغ فالسحان الملك القدوس ثلاثا عدصوته بالثالثة وأخرجه عنحسين بننصر حدثناأ بونعيم حدثنا سفيان عن زبيد مثله وأخرجه أبو بكر بنأبي شيبة عن وكسع عن سفدان عن زيد مثله وعن هشم عنعيداللك عن زيد مثله الاانه لميذ كرمد الصوت فى الثالثة وقال ابن أبي شبية أيضاحد ثنامجد بن أبي عبيدة حدثني أبي عن الاعش عن طلحة عن ذرعن سعمد من عبد الرحن من أمزى عن أمه عن أبي من كعب ان الذي صلى الله علمه وسلم كان يوتر بسبجاسم وبالاعلى وقل بالبهاالكافرون وقلهوالله أحدو يقول في آخرصلاته سحان المال القدوس ثلاثاقلت وقدر وىالطعاوى في حديث عبدالرجن بن ابزى المتقدم من طريق أحدين بونس عن محمد بن طلحةعن زبيدمثل الاول الاانه قال وفي الثانية قل للذين كفرواوفي الثالثة الله الواحد الصمد قلت هكذا كانت قراءة ابن مسعود كان بقر أقل للذين كفروالااعبد ما تعبدون الى آخرها مدل قل باأجها الكافرون وأخرج اس أى سيمة من طريق عدد الملك من عمر قال كان اسمسعود يوتر شلات يقر أفى كلر كعقمنهن بثلاث سو رمن آخرالمفصل في تأليف عبدالله وأخرج من طريق زاذان ان عليا كان يفعل ذلك وأخرج الطعاوى من طريق أى اسحق عن الحرث عن على رفعه كان يوتر بسبع سورمن المفصل في الركعة الاولى الها كم التكاثر وانا أتزلناه واذازلزلت وفى الثانية والعصر وأذاجاء نصرالته وانا أعطيناك الكوثر وفى الثالثة قل ما أيها الكافرون وتنت وقل هو الله أحد وأخرج أبو بكرين أبى شيبة من طريق أنس بن سير منان عركان يقرأ بالمعودتين فى الوتر وأخرج الطعاوى عن حسىن نصر حدثنا سعيد من عفير حدثنا يحي بن أبوب عن بحي بن سعيد عن عرة بنت عبد الرجن عن عائشة رضي الله عنها ان وسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الركعتين اللتين كان يوتر بعدهما بسبع اسمر بالاعلى وقل يا أبها المكافر ون ويقرأ فىالتي هى الونرقل هوالله أحدوقل أعوذر بالفلق وقل أعوذرب الناس وأخرج عن بكربن سهل الدمماطى حدثنا شعب من يحيى حدثنا يحيى من أبوب مثله وهذا الحديث مخرج فى سنن أبى داودوالترمذي وابنماجه من حديث عائشة ورواه أيضاالحاكم والدارقطني وابن حمان كلهم من طر بق عين معيد عن عرة عن عائشة وتفردته يحيى ن أنوب عنه وفيه مقال لكنه صدوق ( تنبيه ) \* قال الحافظ قال امام الحرمن رأيت في كتاب معتمدان عائشة ر وتذلك وتبعم الغز الى فقال قبل ان عائشة روت ذلك وهذادليل على عدم اعتنائه مامعاني الحديث كنف يقالذلك فيحديث فيسسنن أبي داود التي هي أم الاحكام اه وأخرج الطحاوى عن أبي زوعة الدمشق حدثناصفوان بنصالح حدثنا الوليد بنمسلم عنا المعيل بن عياش عن مجد بن فزيد الرحبي عن أبي ادريس عن أبي موسى عن عائشة رفعته كان يقرأ فى وتره في ثلاث ركعات قل هوالله أحد والمعوّذ تن ونقل الكمال بن الهمام عن اسحق بن راهو به قال أصحشي وردفى قراءته صلى اللهعلية وسلمف الوترسيم والمكافرون وقلهوالله أحدور بادة المعودتين انكرها أحد وابن معن فلت فهذا سراقتصار أعتنا في الثالثة على الاخلاص (وجاء في خبرانه صلى الله علمه وسلم كان بصلى بعد الوتر جالسار كعتمن ) قال العراقي أخر حه مسلم من حديث عائشة اله قلت وأخرجه الطعاوى من طريق الحسن عن سعد بن هشام الانصاري بلفظ اله سأل عائشة عن صلاة وسول الله صلى الله علمه وسلم باللل فقالت كان تصلى العشاء ثم يتحق زبركعتن وقد أعد سواكه وطهو ره فسعثه الله لماشاء أن سعثه فتسؤل و يتوضأ فنصلي ركعتين ثم يقوم فنصلي عمان وكعات مستوى بينهن فى القراءة ثم نوتر بالتاسعة فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم حعل تلك الثمان ستام بوتر بالسابعة ثم يصلى ركعتين وهو جالس وأخرجه أيضامن طريق أبى سلة عن عائشة وفيه مُ يونر وكعة مُ يصلى وكعتن وهو حالس قال الطعاوى هامان الركعتان حالساعتمل أن تكونا بدلامما كان يصليه قبل أن يبدن قائماوهو ركعنان (وفي بعضها) كان يصلبهما (متربعا وفي بعض

الاخباراذا أرادأن يدخل الىفراشه رحف البه وصلى فوقه ركعتين قبلأن يرقد يقرأفه مااذازلزلت الارض زلزالهاوسو رة الهاكم) قال العراقي أخرجه البهتي من حديث أبي امامة وأنس نحوه وضعفه وليس فيه زحفاليه ولاذ كرالها كم السَّكاثر اله قلت وأخرجه كذلك أحد (وفي رواية أخرى قل ياأيها الكافرون) أي بدل الها كم وهذا أخرجه الطعاوي منحديث سعد بن هشام عن عائشة وتقدمذ كرهوفي آخره غراصلي ركعتين وهوحالس يقرأفهما بقل بالبهاالكافرون واذازلزلت وعقد أنو بكر بن أبي شيبة فى المصنف بالف الصلاة بعد الوترفذ كرعن أبي مجلزانه كان لا تصلى بعد الوترالا ركعتين وعن ابن عباس قال ان استطعت ان لاتصلى صلاة الاستعدت بعدها سعدتين فافعل وذكرعن القاسم انه سئل عنهما فحلف بالله انهمالبدعة وعن أبي سعيد الحدري انه كره الصلاة بعدالوتر وعن مجاهداً نه سئل عن السجد تين بعد الوتر فقال هذاشي قد ترك اه وفي القوت وان كان قد صلى ركعتين من حلوس بعد وتره الاول ثم استبقظ الصلاة شفعتا وتره الركعة الواحدة لانم ما بمزلة ركعة واحدة تشفع له ركعة الوترالتي صلاها قبلها عم ليصل من الليل مستأنفا مايداله عموتر وكعة واحدة في آخوصلاته فكونله فيذلك ثلاثة أعمال قصرالامل وتعصيل الوتروالوترمن آخرالليل وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلى ركعتين حالسابعد وتره والله أعلم يقرأفهما حالسابسو رة الزلزلة وسورة النكاثر أوقل ما أبها الكافر ون فقد جاء ذلك في حديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهما بذلك لما في الزلزلة والتكاثرمن التخويف والوعظ ولمافي سورة الكافرون من التنزيه من عبادة سوى المعبود وافراد العبادة له بالتوحيد وكان رسول الله صلى الله علمه وسلم يقرؤها عند النوم وأوصى رجلا يقرؤها عند منامه اه (و يحو زالوترمفصولا وموصولا بنسلمة وبنسلمتين) أى اذا كان موصولا فبتسلمة واحدة وان كان مفصولا فبتسلمتين ففي الكلام لف ونشرغير من تب (وقد أوتر وسول الله صلى الله عليه وسلم مركعة) واحدة رواه الشيخان عن ابن عمر ومسلم عن عائشة قاله العراقي قلت أماحديث ابن عمرفله طرق كثيرة \*احداهاماأخرجه مسلم والنسائي وابن ماحمه من طريق سفيان بن عيينة والبخاري والنسائ من طريق شعب بن أبي حزة ومسلم والنسائي من طريق عمر وبن المرث والنسائي من طريق مجد بن الوليد الزييدى أر بعهم عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال معت الني صلى الله عليه وسلم سئل كمف نصلى بالليل قال ليصل أحدكم مثنى مثنى فاذاخشى الصبح فليوتر بواحدة \* الثانية نافع عن ا بن عران رحلاساً ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذاخشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توترله ماقد صلى أخرجه النفاري ومسلم وأوداود والنسائي والطعاوى من طريق مالك عن مافع ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طر بق اللث عن افع ورواه أبو بكر بن أبي شبهة عن محدين سعيد وابن عون عن نافع ورواه الطعاوى أيضاعن ابن عون و عي بن أبي كثير عن نافع الثالثة عبد الله بندينارعن ابن عرمثله أخرجه الخارى ومسلم وأوداود والنسائي والطعاوى من طريق مالك بن دينار \* الرابعة عبد الله بن شقيق عن ابن عرمنله رواه أبوبكر بن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه ورواه الطعاوى من هـ ذا الطريق أيضا وأخر حاأيضا من طريق هشمعن أبىبشرعنه وأخر بالطعاوى أيضامن طريق بديل بنميسرة وأوب كالاهماعنه \* الحامسة أبوسلة بن عبد الرحن عن ابن عرمثله رواه الطعاوى من طريق بحيين أى كثير عنه \* السادسة حمد بن عبد الرحن عن ابن عرمتله رواه الطعاوى من طريق الزهرى عنه \*السابعة طاوس عن ابن عمر مشله رواه الطعاوى من طريق عرو بن دينار وحبيب ن أبي ثابت كالاهما عنه وأماحديث عائشة فأخرجه أيضاأ بوبكرين أبي شيبة قال حدثنا شبابة بنسوار حدثنا ان أبي ذنك عن الزهري عن عروة عنهاان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر يركعة وكان يتكلم بين

الاخباراذا أرادأن بدخل فراشه رحف المهوصلى فوقه وكعنين قبل أن برقد يقرأ فهمااذا ولزلت الارض وسورة التكاثر وفى رواية أخرى قل بالمهاالكائرون ويجوز الوتر مفصولا وموصولا بتسليمة واحدة وتسليمتين وقد أوتررسول المهملى الله عليه وسلم بركعة فى سننه عن عمان وسعد بن أبي وقاص وتمم الدارى وأبي موسى الاشعرى وابن عروا بن عماس وأبي أنوب الانصارى ومعاوية وأبى حلمة معاذبن الحرث القارى قبل له صحبة ورواه ابن أبي شبية عن أكثر هؤلاء وعنابن مسعود وحذيفة وعطاء بنأبي وباح والحسن البصرى وحكاه ابن المذرعن أبى بكر وعمر وعثمان وزيدين ثابت وابن الزبير وعائشة وسمعيد بن السبب والاوزاعي واسحق وأبي ثور (وثلاث) رواه أحمد عن أنس ورواه النسائي من حديث عائشة كان يو تر شلاث لا مفصل منهن ورواه الطعاوى من طريق سعدين هشام عنهاهكذاو زاد سعد في حديثهاانه كانلايسل الافي آخوهن وروى ذلك عن ابن عباس وعران بن الحصن وزيد بن خالد الجهني وأبي امامة وأم الدرداء وعبد الرحن ابنابرى وعربن الخطاب وعلى من أبى طالب والسور بن مخرمة وابن مسعود وأنس بنمالك وزيدبن ثابت وأبى العالية وعرب عبدالعزيز قال الطعاوى حدثنارسع بنالمؤذن حدثناا نوها أخبرني ان أبي الزناد عن أبيه قال أثبت عربن عبد العز بزالوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلا ثالابسلم الافي آخرهن حدثناأ بوالعوام عبدالله بنعبدالجبار المرادى حدثنا خالدين فزار الايلى حدثناعبد الرجن بن أبى الزناد عن أبيه عن السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محد وأبي بحصر بن عبد الرجن وعبيدالله من عبدالله وسلمان من سيار وخارجة من و بدفي مشحة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل ورعا اختلفوافي يئ فنأخذ بقول أكرهم وأفضلهم وأبافكان مماوعتة عنهم على هذه الصفة ان الوترثلاث لابسلم الافي آخرهن اه وروى ابن أبي شبية عن أكثره وُّلاء وعن جار بن زيد وعلقمة وابر اهم النخعي وسيعمد من حبير ومكعول وحياد وأبي سلة والحسن البصري فال حدثنا حفص عن عمر وعن الحسن قال أجمع المسلون على ان لوترثلاث لاسلم الافي آخرهن قلت قدد كرفي المال الذي قبله عن أبي المامة عن النعون ان الحسن كان بسلم في ركعتي الوترفهو مخالف للذي ذكره بعد وأيضاقوله أجمع المسلون هذالا يصح من الحسن وراويه عنه عمر وهوابن عسدالمندع المعتزلي الضال ولاعفظ عن أحد من التابعين حكاية الاجماع في مسألة من السائل قال الولى العراقي سمعت والدي يقول ذلك اه قلت ويمكن أن يجاب اله لايمنع من تسليمه في ركعتمه أن يقول الوتر ثلاث وأما الاجماع الذي ذكره فعتمل انه عنى به اجماع الفقهاء السبعة كاقدمناه بالسندين الطعاوى فتأمل (و خس) رواه مسلمن حديث عائشة وترمن ذلك بخمس لا يعلس في شي الاف آخرها ورواه أبو بكر بن أى شينة عن ا-معسل بن زيدقال كان زيدين ثابت بوتر يخمس ركعات لاينصرف فهاوكذاعن عثمان بنعروة عن أبيه انه كان توتر يخمس لا ينصرف فهاوعن أبي أبوب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر يخمس فان لم تستطع فبثلاث فان لم تستطع فبواحدة فان لم تستطع فاوم اعماء وروى الطعاوي من طريق هشامعن أبيه عروة عن عائشة رفعته كان وتر يخمس حدات لا يحلس بنهاحتي علس في الحامسة قال وقد تفرد هشام جداعن أسمعر وة ومأر واه العامة عن عر وة وغيره عن عائشة عفلاف ذلك (وهكذا بالاوتار) اماالايتار بسبع فرواه مسلم وأبوداود والنسائي واللفظ له من حديث عائشة أنرسول الله صلى الله عليه وسلما عروضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد الافي السادسة عيهض ولايسلم فيصلى السابعة وروى الطعاوى من طريق أبي سلة والاعرج عن أبي هر بروزفعه قاللاتوتروا بثلاث وأوتر والمخمس أوسبع ولاتشهوا بصلاة المغربوروي من طريق الزهري عن عطاءعن أبي أنو برفعه الوثرحق فن شاء فليو تر بسبع ومن شاء بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء نواحدة ومن طريق يحيى بن الجزارعن أم الدرداء قالت كانرسول الله صلى الله علمه وسلم يوتر شلات عشرة ركعة

فلما كبر وضعف أوتر بسبع ومن طريق الحريم عن مقسم عن أم المتقالت كأن رسول الله صلى الله

الركعتين والركعة ثم الايتار تركعة واحدة هومذهب مالك والشافعي وأجد والجهورور واءاليهقي

وثلاثوخسوهكذا مالاوتار

عليه وسلموتر بسبع وبخمس لايفصل بينهن بسلام ولابكلام ومنطريق الاعش عن سعيدبن جبير عن ابنعباس قال الى لا كره ان يكون بتراثلاثا ولكن سبعا أو خسا واما الايتار بتسع ففي حديث عائشة عند مسلم وأخرجه أنوبكر بن أبي شيبة والطحاوى من طريق يحيين الجزارعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نوتر بتسع فلما اسن وثقل أوتر بسمع وأخرج ابن أبي شبية من طريق سعيد بنجبير والحسن قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسعر كعات فلماسن وبدن أوتر بسبع وركعتين وهو جالس وأخر بالطعاوى عن عبد الله من شقيق قال سألت عائشة عن تطق ع رسول الله صلى الله عليه وسلفقالت كاناذا سلى بالناس العشاء مدخل فبصلى وكعتن قالت وكان بصلى من اللمل تسعر كعات منهن الوترفاذا طلع الفعرصلي ركعتين فيبني غميخر جفيصلي بالناس صلاة الفعروأ خرجمن طريق الاعشعن الراهيم عن الاسود عن عائشة ان الذي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بنسخ ركعات وأخرج من طريق على من عبدالله من عداس عن أسه قال أمرني العداس ان أبيت با "ل الذي صلى الله علمه وسلم وتقدم الى ان لاتنام حتى تحفظ لىصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرا لحديث وفيه حتى صلى ست ركعات وأوثر بثلاث (الى احدى عشرة ركعة) و واه أبوداو دباسنا فصيح من حديث عائشة كان يوتر بار بع وثلاث وستوثلاث وغمان وثلاث وعشر وثلاث وأخرج الطعاوى منطر بقسعدين هشام عنهارفعته كاناذا قام من الليل افتخع صــ لاته مركعتين خفيفتين غم صلى تمان ركعات ثم أوثر فهذا محتمل لان يكون جميع ماصلى احدى عشرة ويحقل ثلاث عشرة على ماسمأتى ومن طريق أبى سلة بنعبد الرحن عنها قالت ما كان صلى الله عليه وسلم تزيد في رمضان ولافي غيره على احدى عشرة ركعة يصلي أر بعافلا تسأل عن حسنهن وطولهن عراصلي أو بعافلاتسأل عن حسسنهن وطولهن عمر بصلى ثلاثاا لحديث ومن طريق عن الزهرى عن عروة عنهارفعته قالت كان صلى من الليل احدى عشرة ركعة و يوتر منها بواحدة فاذا فرغمنهااضطعم على شقه الاعن حتى بأته المؤذن فيصلى ركعتن خفيفتن ومن طريق ونس وعروب الحرث وابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عنها رفعته قالت كان يصلى فما بن ان يفرغ من صلاة العشاه الى الفعراحدى عشرة ركعة اسلم بين كل ركعتين و يوتر يواحدة ويسعد سعدة قدرما يقرأ أحدكم خسبنآية فاذاسكت المؤدن وتبيناه الفعرقام فركع ركعتين خفيفتين ثماضطعم على شقه الاعن حتى يأتيه المؤذن الدقامة فضر جمعه ومن طريق سعيد بن حبير عن ابن عماس بت في بيت حالتي ممونة فصلى رسول الله صلى الله على موسيلم العشاء عباء فصلى أربعاع فام فصلى خسر كعات عملى ركعتين عمام ففهانه صلى احدى عشرة وكعةمنها وكعتان بعدالو ترومن طويق كريدعن استعماس بلفظ صلى وكعتين مُركعتين مُركعتين مُركعتين مُ أوتر بثلاث ومن طريق مالك عن محدين وسف عن السائب بن بد قال أمرعر والخطاب أيمن كعب وعدماالدارى ان يقوماللناس احدى عشرة وكعة قال فكان القارئ يقرأ بالمشن من يعقد على العصامن طول القيام وما كانتصرف الافيوة و عالفير (والرواية مترددة في ثلاث عشرة) تمع المصنف فعد شخه امام الحرمين حيث على ترددافي شوت النقل في الايتار بثلاث عشرة وقدر واه أبوداودوالطعاوى عنعائشة فىحديثها المتقدم كان بوتر بارجع وثلاث وستوثلاث وغمان وثلاث وعشر وثلاث وعند الترمذي والنسائي فيحديث أمسلة كان يوتر بتلاث عشرة فال الترمذي حسن ولسلمين حديث عائشة كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة زادفي رواية تركعتي الفهرقاله العراقي وبهذا يظهر و حمالتردد في قول الصنف قال الحافظ وهومعترض بالاحاديث الواردة فيم اه وفي حديث عائشة من طر بق معدىن هشام عندالطعاوى الذي تقدم بلفظ كان يصلى ركعتين ثم ثمانياثم نوتر يحتمل اله كان فوتر بثلاث مستأنفات متتابعات فيكون جيم ماصلى ثلاث عشرة ركعة وعنسدمسلم والطعاوى من طريق أي سلة عنها كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يصلى عَان ركعات عُلو تر توكعة عُراصلى

الىاحدى عشرة ركعسة والرواية مترددة فى ثلاث عشرة وكعتين وهو بالسفاذا أرادأن تركع قام فركع وبصلى بيناذان الفجر والاقامة ركعتين وفي بعض طرف هذا الحديث كان يصلى بالليل احدى عشرة ركعة منهاركعتان وهو جالس و يصلى ركعتين قبل الصبم فذاك ثلاث عشرة ركعة وقد وقع التصريح بان الركعتين اللتن كان وصلهما بن الاذان والاقامة محسو بة فها فى طريق أخرى عن أبى سلة عنها كانت صلاته فى رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفعروفي بعضهاا لتصريح بانالر كعتين اللتين كان بصلهما حالسا يحسوية فهاعلى احدى عشرة وفى حديث معاوية بنصالح عن عبدالله ب أبي تيس قلت لعائشة بكم كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان وتربأر بدع وتلاث وعمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن بوتر بأنقص من سبع ولابا كثرمن ثلاث عشرة وفى حديث شعبة عن الى حزة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة وروى عكرمة بن خالدعنه انه بات عند خالته ميونة وفيه فصلى ثلاث عشرة ركعة قيامه فهن سواء وفي حديث عبدالله من قيس بن مخرمة عن زيد من خالد الجهد في أنه قال لارمقن صلاة رسول الله صلىالله علىموسلم فالفنوسدت غنبته أوفسطاطه فصلى رسول الله صلى اللهعلىموسلم ركعتين خفيفتين تمصلي كعتين لهو يلتين لهو يلتين لهو يلتين تمصلي ركعتين همادون اللتين فبلهما ثمملي ركعتمن همادون اللتين قبلهما غمصلى وكعتين همادون اللتين قبلهما غمصلي وكعتين همادون الله من قبله ما مُ أو تر فذلك ثلاث عشرة وكعة (وفي حديث شاذ سمع عشرة ركعة) رواه ابن المبارك من حسديث طاوس مرسلا كان يصلى سبع عشرة ركعة من الليل ووجه شذوذه ما ثبت بالطرق الصحة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم يكن يوتر بأ كثر من ثلاث عشرة ركعة فالقائل بهذا يضيف الركعتين اللتين كان يصلمهما بعدالعشاء والركعتين اللتين كان يصلهما بعدالوتر في يحصل بذلك سبع عشرة ركعة لكن فيه تلفيق بن الروايات بالنظر الى مجموعها وقال الحافظ بن حر وفي قوله ولابا كثر من ثلاث عشرة فىحسديث عائشة عندأبى داود والاستدلال به فيه نظر فقد نقل النذرى القول بأن أ كثر ماروى عنه في صلة الليل سبع مشرة وهيء عددركعات اليوم والليلة وروى ابن حبان وابنا للندو والحاكممن طر يقعواك عن أبي هر مرة رفعه أوتر والمخمس أو بسبع أو بتسع أواحدى عشرة أو بأ كثر من ذلك اه (وكانت هذه الركعان أعني ما ممنا جلتها) من واحدة الى ثلاث عشرة (وتراصلاته) صلى الله عليه وسلم (بالليل) امامن بعد أن يفرغ من صلاة العشاء الى أن يطلع الفعر كاماء في بعض الروايات وتقدمذ كرم وامامن بعدنومه صلى الله عليه وسلم الى أن يعالمع الفعر كماهو الطاهر من سياق المصنف لانه قال (وهوالتهيد) وهو الصلاة في الليل بعد نوم وتسمية الوتر تهداهو الصيم المنصوص في الام والمختصر وقيل الوترغيرا تجعد قاله الرافعي وكون اسم التجعد يقع على الصلة بعد النوم لاقبله رواءابن أبى خيممة من طريق الاعرج عن كثير بن العساس عن الجاج بن عرو قال يحسب أحد كم اذا قام من اللمل يصلىحتى يصم انه قدم عد انما المجعد أن يصلى الصلاة بعدرقدة ثم الصلاة بعدرقدة وتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله علمه وسلم اسناده حسن (والته عدما لليل سنة مؤكدة وسيأتى فضلها في كتاب الاوراد) قريبا انشاء الله تعالى وقال الرافعي في الشرح الوترسنة و يحصل و كعية وبثلاث و بخمس و بسبع وبتسع وباحدى عشرة فهذا أكثره على الاصروعلى الثانى أكثره ثلاث عشرة ولا تجو زالزيادة على أكثره على الاصم فانزادلم بصم وتره واذازاد ليركعة فاوتر شلات فا كثر موصولة فالصيع انله أن يتشهد تشهداوا حدافى الاحيرة وله تشهدآ خرفى التى قبلها وفى وجه لا يحزى الاقتصار على تشهدواحد وفي وجه عوران أوتر بثلاث أن يتشهد تشهدين بتسليمة واحدة فان فعله بطلت مسلاته بليقتصرعلى تشهدأ ويسلم فىالتشهدين وهذان الوجهان منكران والصواب وازذاك كاء ولكن هل الافضل تشهد واحدأ وتشهدان فيمأ وحمأر حهاعند الروياني تشهدوالثاني تشهدان والثالث

وفى حديث شاذ سبع عشرة وكعة وكانت هذه الركعان أعنى ما ممينا جلتها ونرا صلاته بالليل وهو التهجد والتهجد بالليل سنة مؤكدة وسيأني ذكر فضلها في كتاب الاوراد

هما فى الفض المسواء امااذارادعلى تشهد من وحلس فى كاركعتن واقتصر على تسلمة فى الركعة الانديرة فالصيم انه لا يحوز لانه خد لاف المنقول والثاني يجوز كنافلة كثيرة الركعات (وفى الافضل خلاف فقيل ان الاتيان و كعة فردة أفضل اذصم ) من طرق كثيرة (الهصلي الله عليه وسلم كان واطب على الايتار وكعية فردة) كاتقدم في حديث ابنعر وغيره وهذاقدرده ابنالصلاح فقاللاً علم في روايات الوترمع كثرتها أنهصلي الله علمه وسلم أوتر بواحدة فسب وقدودعلمه الحافظ ابن حرعاتقدم من الاحاديث و بحارواه ابن حبان من طريق كريب عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أو تربر كعة (وقيل الموصول افضل للغروج من شهة الخلاف لاسما الامام اذقد يقتدى به من لا برى الركعة الفردة) أى سنيتها قال الرافعي اذا أراد الايتار بثلاث ركعات فهل الافضل فصلها بسلامين أم وصلها بسلامفه أوجه أصها الفصل والثانى الوصل والثالث انكان منفردا فالفصل وانصلاها عماعة فالوصل والرابع عكسه وهل الثلاث الوصولة أفضل من ركعة فردة فيه أوجه العميم ان الثلاث أفضل والثاني الفردة قال في النهاية على هذاالفردة أفضل من احدى عشرة ركعة موصولة والثالث ان كان منفردا فالفردة وانكان اماما فالنلاث الموصولة (فان صلى موصولانوى الجميع الوتر وان اقتصر على ركعة واحدة بعدر كعني) سنة (العشاءأو بعد فرض العشاء نوى الوتر وصولان شرط الوترأن يكون في نفسه وترا) فأن الوترفي الاعداد هوالفرد (وأن يكون موترالغيره مماسيق قبله ) يقال أوترالصلاة اذا حعلهاوترا (وقد أوتر الفرض) فلذافلنا أنه صموتره وهذاهوالاصم عند أمعاب الشافعي ولايتعين أن يوتر بهانف لا فقد يوتر به افرضاوهو العشاء وبه قال ابن نافع من المالكية وهوالمشهور عندهم وقال بعض أصحاب الشافعي لو صلى العشاء عم أوتر وكعة قبل أن يتنفل لم يصورتر . وهو الذي في الدونة ولا يوتربواحدة لاشفع قبلها في سفرأوحضر ويدلعليه حديثان عرالذى تقدم توتراه ماقدصلي ودليل ماذهب اليه المصنف مارواه البهني فىالسننان سعدبن أبى وقاص صلى العشاء ثم صلى بعدهار كعة وان أباموسي الاشعرى كان بين مكة والدينة فصلى العشاء ركعتين عقام فصلى ركعة أوتربها وعناس عباس اله لمافر غمن العشاء قال لرجل الاأعلك الوترفقال بلي فقام فركع ركعة (ولوأو ترقبل العشاعلم يصم) قال الرافعي في وقت الوتروجهان العديم انهمن حين يصلى العشاء الى طاوع الفعر فان أوتر قبل فعل العشاء لم يضم وتره سواءتعمد أو سها وظن انه صلى العشاء أوصلاها ظانا انه متطهر م أحدث فتوضأ وصلى الوتر تم بان انه كان محدثافي العشاء فوتره باطل والوجمه الثانى يدخل وقت الوثر يدخول وقت العشاء وله أن يصلبه قبلها ولوصلي العشاء ثمأوتر وكعة قبلأن يتنفل صووتره على الصيم وقيل لايصم حتى تتقدمه نافلة فاذا لم يصروتوا كان تطوعا كذا قاله امام الحرمين (أى لاينال فضيلة الوتر الذي هو خير من حوالنع كاورديه الحبر) قال العراق أخرجه أبوداودوالترمذى وابنماجه منحديث عارجة بنحذافة ان ألله أمدكم بصلاة وهي خير ليكم من جرالنع وضعفه المخارى وغيره اه فلن وأخرجه أحد وأنو بكر بن أبي شيبة والدارقطني والحاكم وصعمه وقال انماتركاه لتفرد التابعي عن العمايي وخارحة بنحذافة العدوى القرشي هوالذي كان بعد بألف فارس فتله عرو بن بكرا لخارجي ليلة فتل على رضي الله عنه نظنه عرو ابن العاص قال أو بكر بن أبي شيبة في المصنف حدثنا لزيد بن هرون عن محد بن اسعق عن لزيد بن أبي حبيب عن عبدالله بن واشد الزوفى عن عبدالله بن من الزوفى عن خاوجة بن حذافة العدوى قال خرج علينا رسولالله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فقال لقد أمدكم الليلة بصلاةهي خبراكم من جر النع قال قلنا ماهى بارسول الله قال الوترفيم ابين صلاة العشاء الى طاوع الفعر وحدثنا أبو طالد الاحر عن حاج عن عرو ابن شعب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زاد كم صلاة الى صلات كم وهي الوتر وحدثنا وكبيع عن سفيان عن حمادقال أخبرنى مخبر عن عبدالله بنعر قالماأحساني تركت الوتر

وفي الافضل خلاف فقبل ان الايتار بركعية فردة أفضل اذصم انه صلى الله علمه وسلم كان واطب على الاستار مركعة فردة وقبل الوصولة أفضل الغروجءن شهةالخلاف لاسماالامام اذقد يقتدى مه من لا برى الركعة الفردة صلاة فانصلى موصولانوى بالجدع الوتروان اقتصرعلي ركعة واحدة بعد ركعتي العشاءأ وبعدفرض العشاء نوى الوتر وصولان شرط الوترأن بكون فى نفسه وترا وأن يكون مو ترالغير مما سبق قبله وقد أو ترالفرض ولوأوترقبل العشاءلم نصم أى لاتنال فضيلة الوترالذي هوخيرله من حرالنع كما ورد به الخبر

والافركعة فردة صححةفي أىوقت كانواعالم بصم قبل العشاءلانه خوق اجاع اللففالفعل ولايه بتقدم مانصريه وترافامااذاأراد أن يوثر شلاث مفصولة ففي نسه فى الركعتين نظر فانه اننوى بمسماالم عدأو سنة العشاء لم يكن هومن الوتر وان نوى الوترام يكن هوفى نفسه وتراوا غاالوتر مابعده ولكن الاظهرأن بنوی الوتر کا نــوی فی الثلاث الموصولة الوتر ولكن للسوتر معنسان أحدهما أن مكون في نفسه وتراوالا خران منشأ لععل وتراعمابعده فعكون

ولاان لى حرالنع اه قال الدارقطني عبد الله بن را شدوعبد الله بن من الا يحتج بهما ولا بعرف سماع لابن منة عن خارجة وقال ابنعدى ليس له الاهذا الحديث وفي البران للذهي حديثه عن خارجة لم يصم وقال ابن حبان منقطع ومتن ماطل قلت وذكر الذهبي في الكاشف عبدالله من راشد الجيري الزوفي عن عبدالله نائى مرة في الوتر وعنه مزيد من أي حبيب وخالد من مزيد وقال أيضاعبد الله من مرة أوابن أي مرة الزوفى شهد فقع مصر وتزلها سمع من خارجة بنز بدفى الوس وعنه عبد الله بن را سد ور زين الزوفيان سنده منقطع وأما معنى الحديث أمدكم أى زادكم كافر واية أخرى يقال مدالجيش وأمده اذازاده والحق به مايكثر. فالامداداتباع الثانى الاول تقوية وتأكيداله من المسدد وحرالنع هي أعزأموال العربوأنفسها فعلت كاية عن خيرالدنيا كله كانه قبل هذه العلاة خيرما تعبون من عرض الدنيا و زينتها لانها ذخـ برة للا تخوة والا تخرة خير وأبقى قال القاضي ولادلالة فيه على الوجوب اذ الامداد والزيادة يحتمل كويه على سمل الوجوب وكونه على الندب وقال فيره ليس فيه دلالة على الوجوباذ لايلزم أن مكون المزاد من حنس المزيد قلت وأبي أصحابنا في الزيادة انهالاتكون الامن جنس المزيد عليه وقضيته المفرضية الاانه ليس مقطوعابه فرجيع الامر الىالوجوب وزيادة على ذلك في قوله وهي الوتر زيادة تعريف وزيادة التعريف زيادة وصف وهوالوجوب لاأصله وفى بعض طرقه فحافظوا عليها فهو أمر بادائه ا والامرالوجوب (والافركعة فردة صححة في أى وقت كان) هـ ذامذهب الشافعي فانه برى حواز التطوع مركعة في غير الوترقيا ساعلى الوتروحك منعه عن مالك واحددى الروايتين عن أحدوهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه ودليل الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خيرموضوع من شاء استقل ومن شاء استكثركما تقدم وفي المصنف لا من أبي شبية حدد ثنا حرير عن قانوس عن أسه أن عرد خل المسجد فركع فيه ركعة فقالواله فقال انما هو تطوع فن شاء زاد ومن شاء نقص حدثناوكم حدثنا سسفيان عن قانوس بن أبي طبيان عن أبيه ان عرب الخطاب مرفى المسعد فركع ركعة فقيل له انمار كعت ركعة فقال انماهو تطق عوكرهت ان اتخده طريقا حدثنا شريك عن سمالة قال حدثني من رأى طلحة الن عبيد اللهمر في المسحد فركع فسحد سعدة حدثنا وكيدم عن سف من ميسرة عن أبي سعيد فالرأيت الزبيرين العقام خرج من القصر فر بالمسجد فركع ركعة أوسحد سعدة اه وأخرج البهبق حديث قانوس عن أبيه وقانوس قال النسائى ليس بالقوى وضعفه اسمعين وكان شديد الحل عليه وقال استحبان ردىء الحفظ بنفرد عن أبيه عالا أصل له وقال أصحابنا الوتربواحدة هي البتبراء وقد نهبي عنه أورد صاحب التمهيد عن أبي سعيد الحدرى انه صلى الله عليه وسلم نهى عن البنيراء أن يصلى الرجل ركعة واحسدة يوتر بهافللا يصح الوترعندنا يركعة واحدة لم تصحركعة فودة فى غيره قياساءليه فان قلتذكر صاحب التمهد بعدان أخرج الحديث المذكوران في سنده عمان من محدين رسعة قال العقيل الغالب على حديثه الوهم فالجواب لم يتكام عليه أحد بشئ في اعلناغير العقبلي وكالمهضعيف وقد أخر بهاه الحاكم في المستدول (واعالم تصع) تلك الركعة الفردة (قبل العشاء لانه خوق اجاع الحلق في الفعل) المذكور (ولانه لم يتقدم له مايصريه وترا) وفيه وجهانها تصح ان قلنافي وقت الوتربدخول وقت العشاء كاتقدم نقله عن الرافعي (فامااذا أرادأن توتر بثلاث مفصولة ) أى بتسليمتين (ففي نيته في الركعتين نظر) لمن تأمل (فانهان نوى بها الته-عدأوسنة العشاء لم يكن هومن الوتر) وهذا ظاهر (وان نوى الوتر ) بهما (لم يكن هوفي نفسه وترا) وهذا أيضاطاهر (وانحاالوتر )حقيقة (ما) يأتى به (بعده ولكن الاظهر) إمن القولين في المذهب (أن ينوى الوتر كاينوى في الثلاث الموصولة الوتر) سواءمن غبر فرق (ولكن للوترمعنيان أحدهماان يكون في نفسه وترا) علاحظة معنى الفردية فيه ومنه حديثان غران الله وتر يحب الوترأى واحد فىذاته لايقبل الانقسام والتجرئة واحدفى صفاته فلاشيه له واحد فى أفعاله فلاشر يكله (و) المعنى (الا تحران ينشأ) وفي بعض السم ان يشى (المعمل وتوالم ابعده فيكون

مجوع وتوالثلاثة وترا) بهذا الاعتبار (والركعتان من جلة الثلاث الاان الوترية موقوف) وفي بعض النسخ الاان وتريته موقوفة (على الركعة الثالثة وان كان هوعلى عزمان يوترهما) أى الركعتين (بثالثمة كانله أن ينوى به ما الوترفال كعة الثالثة وتربنفسها) لكونها فردة (وموترة لغيرها) ولولا هى لكانتا شفعا (والركعتان لانوتران غير هماوليستاو ترابانفسهماولكنهما موترتان)على صيغة اسم المفعول (بغيرهما) وهي الثالثة منهما (والوترينبغي أن يكون آخرصلاة الليل بعد التمسعد) فان كان لاتم عدله ينبغي ان وتر بعد فريضة العشاء وراتبتها ويكون وتره آخر صلاة الليل وان كان له محد فالافضل ان يؤخرالونر كذاقاله العراقبون وقال امام الحرمين وتلمذه المصنف اختار الشافعي تقديم الوثر فعوزان يحمل نقاهماعلى من لا بعتاد قدام الليل ويحو زان يحمل على اختلاف قول أو وجه والامرفيه قريب وكل سائغ وإذاأ وترقبل ان ينامثم قام وته عدلم بعد الوتره لي الصحيح المعروف وفي وحد شاذ يصلي في أولفامه ركعة تشفعه عيج عدماشاء عموراناو سمى هذابنقض الوترقاله الرافعي وقدروى الخارى ومسلم من حديث ابنعر اجعلوا آخرصلاتكم الليل وتراور وى نقض الوترعن جاعة من الصابة منهم ابنعرأخرجه الشافعي عن مالك عن مافع عنه أنه كان يوترمن أول الليل فاذا قام لية عدصلي ركعة شفع م اتلك ثم يونر من آخو الليل ومنهم أبو بكرر واه البهيق من - ديث ابن عمر عنه من فعله ومنهم أبوقتادة رواه أبودا ودوابن خريمة والطبراني والحا كمومنهم أبوهر برة رواه البزار وفيه سلمان واودالماني وهومتروك وله طريق أخرى عن ابن عينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أي هر برهذ كرها الدارقطني وقال تفرد به محدين بعقوب عن ابن عيينة وغيره برويه مرسلا وكذار وا. الشافعي عن ابن عيينة وكذا رواه الشافعي أيضاعن براهم بنسعد عن أبيه عن ابن السيب وكذارواه بقي بن مخلد عن ابنر ععن الله عن عن الزهرى ومنهم حامر رواه أحدوابن ماجه واسناده حسن ومنهم عقبة بنعامي ر وا الطهراني في الكبير وفي اسناد و ضعف وأماعدم نقض الوترفروا وأبو بكرين أبي شيبة في المصنف عن جاعة منهم سعدين أبى وقاص وعارين اسروابن عباس وأبو بكروعائذ بنعروورافع بنخديج وعائشة وطلق بن على وعلقمة والراهم النعي وعطاء ومعدبن حب بر والشعبي والحسن البصري (وسيأتي فضائل الوتر والمعدوكيفية الترتيب بنهمافي كابترتيب الاوراد) ان شاء الله تعالى \* (مهمات) \* الاولى قال الرافعي يستحب القنوت في الوترفي النصف الاخدير من شهر رمضان فان أوتر بركعة قنت فها وان أوتر با كثر فنت في الاخيرة ولناوجه الله يقنت في جيسع رمضان و جه الله يقنت في جيسع السنة قاله أربعة من أعة أصابنا أبوعبدالله الزبيرى وأبوالوليدالنيسابورى وأبوالفضل بن عبدان وأبومنصور اسمهران والعميم اختصاص الاستحباب بالنصف الثاني من رمضانوبه فالجهور الاصحاب وظاهرنص الشافعي كراهة القنوت في غيرهذا النصف ولو ترك القنوت في موضع بستحب معد السهو ولوقنت في غير النصف الاخبرمن رمه ان وقلنالا يستحب سعد السهو وحكى الروياني وجهاانه بجو زالقنوت في جميع السنة بلاكراهة ولايسعد السهو بتركه في غيرالنصف قال وهذا اختيار طمرستان واستعسنه \* والثانية فى موضع القنوت فى الوثر أوحه أصحها بعد الركوع ونص عليه فى حرملة والثاني قبل الركوع قاله ابن سريج والثالث يتخبر ببنهمافاذاقدمه فالاصوانه يقنت لاتكبير والثاني كبربعد القراءة ثم مقنت \*الثالثة لفظ القنوت هوالذي رواه أبوالجو زاءعن الحسن من على عن الذي صلى الله عليه وسلم وتقدم ذكره أولاوا ستحب الاحجاب ان يضم اليه قنوت عمر روى الله عنه اللهم المانسة عينك ونستغفرك الى قوله ملحق ثم يقول اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين بصدون عن سماك و مكذبون رساك و ما تاون أولياءك اللهماغه وللمؤمنين والؤونات والمسلين والمسلمات واصلحذات بينهم وألف بين قاومهم واجعلف فلوجهم الاعان والح كممة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم انوفو أبعهدك الذى عاهدتهم عليه وانصرهم

مجموع الثلاثة وتراوالركعنان من حلة الثلاث الىأن وبريتهم وقوفة على الركعة الثالثة واذا كان هوعلى عزمأن لوترهمما شالثة كانله أن ينوى بهماالوتر والركعة الثالثة وترينفسها وموثرة لغبرهاوالركعتان لانوترانغ برهماولستا وترابأ نفسهما ولكنهما موترتان بغـمرهماوالوتر ينبغي أن يكون آخرصلاة اللسل فيقع بعدالم-عد و-سأنى فضائل الوتر والتجعد وكمفية الترتب سنهمانی کان تر تس الاوراد

على عدوّك وعدوهم اله الحق واجعانامنهم وهل الافضل ان يقدم قنوت عر على قنوت الصبح أو يؤخره و جهان قال النووى الاصم تأخير و لان قنوت الصبح نابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتروينبغي ان يقول اللهم عذب الكفرة المعاجة الى التعيم في أزماننا والله أعلم اه قال الروياني قال ابن القاص يزيد في القنوت و نا لا تؤاخذنا واستعسنه

\* (فصل) \* وقال أصحابنا الوترثلاث ركعات بتسليمة واحدة في أخراهن و يقر أوجو بافي كل ركعة منه الفأتحة وسورة كاتقدم ويحلس وجو ماعلى رأس الركعتين الاوليين منسه ويقتصر على التشهد لشهة الفرضية ولايستفتع عندقيامه لانه ليس ابتداء صلاة واذافرغ من قراءة السورة فهارفع يديه حذاء اذنيه ثم كبرو بعده قنت قاعما قبل الركوع في جميع السنة واضعاعينه على يساره ولا برفعهما عندابي حنيفة وروى فرج مولى أى يوسف قال رأيت مولاى أبا يوسف اذا دخل في القنوت للوتر رفع بديه في الدعاء حتى الطحاوى عن ابن أتى عمر ان كان فرب ثقة ولا يقنت في غير الوتر وهو الصحيح قال الطح أوى انما لايقنت عندنا فىالفعر منغير بلية فانوقعت فتنة أو بلية فلابأس به فعله رسول اللهصلي الله عليموسلم ولفظ القنوت اللهم المانستعمنك ونستهديك ونستغفرك ونتوب البك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخبركاء نشكرك ولانكفرك ونغلم ونترك من يفعرك اللهم اياك نعبد والكنصلي ونسعد واليك نسعى ونحفد نرجور حتك ونخشى عذابك آن عذابك الجدبالكفار ملحق وصلى الله على النبي وآله وسلم هكذا اختارهأ بواللبث والمؤتم يقرأالقنون كالامام على الاصه وروى عن محسد أن المؤتم لا يقرأ ويحفى الامام والمأموم على الصيح وبه قال أبو يوسف وقبل يجهران أراد تعليم القوم اياه و يستحب أن يضم المه قنوت الحسن بنعلى وهواللهم اهدنا فمن هديت الخومن لمحسنه يقول اللهم اغفرلى ثلاثمرات أور بناآ تنافى الدنيا حسنة وفى الاسخرة حسنة وقناعذاب النارأو يقول يارب بارب يارب ذكره الصدرالشهيد فهي ثلاثة أقوال مختارة واذا اقتسدى عن بقنت فيالفعر قاممعه في قنوته ساكمافي الاظهر لنتابعه فبمبايحب عليه متابعته وهوالقيام وقبل بطهل الركوع الىأن يفرغ الامام من قنوته وقبل يقعدوقيل يسحد الىأن يدركه فيه والاول أظهر وهوااة بام معلوجوب المتابعة في غيير القنوت وهذا عندأبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يتابعه لانه يقع للامام والقنوت يجتهد فيه فصاركت كبيرات العيدين والقنون فىالوثر بعدالركوع وهذا الاختلاف دليل على أنه يتابعه فى قراءة القنون فى الوثر الكونه ثابتا بيقين فصاركالثناء والتشهد وتسبيع الركوع ولو اقتسدى بمن مرى سنية الوترصم للاتحاد ولايختلف ماختلاف الاعتقاد في الوصف صحعه أبو بكر مجد من الفضل وفي قول الا كثر اذا سلم الامام على رأس الركعتين من الوترلا يصح الاقتــداء وأحازه أنو بكرالوازي وفي قول نقوم المؤتم ويتمه منفردا واذانسي القنوت فى الوثر ونذكر منى الركوع أوفى الرفع منه لا يقنت على الاصم لافى الركوع الذى تذكره فيه ولا بعدالرفع منه ويسحد السهوولوقنت بمدرفع رأسه من الركوع لا بعدالركوع فانعادالي القدام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لان ركوعه قائم لم يرتفض وفرق بين هذا و بين تبكير العيد فانه لونذ كره فىالركوعيأتىبه والوجهان القنون يحله القمام المطلق وقدفات ولاعكن نقض الركوع لان الركوع فرض والقنوت ايس مفرض فلايحوز نقضه لهلانه دونه فاماتكبير العيد فعجله لميفت لانه شرعف ال القيام وفهما يحرى مجراه وبسعد السهو لزوال القنوت عن محله الاصلى قنت بعد الرفع أولم يقنت لانه ان قنت فقد قدم وأخروان لم يقنت فالركم الواحب أصلا ولوركع الامام قبسل فراغ المقتدى من قراءة القنوت أوقبل شروعه فسه وخاف فوت الركوع مع الامام تابعه وان لم يخف قنت جعابين الواحبين ولوترك الامام القنوت يأتى مه الوتم ان امكنه مشاركة الامام فى الركوع والانابعه ولوأدوك الامام في ركوع الثالثة كانمدركا للقنوت حكا فلارأتي به فعما سبق به و يوتر يحماعة استحبا افي رمضات

فقط والاحتماط تركهافيه خارج رمضان اذا كانعلى سبيل النداعي أمالوافتدى واحد بواحد أواثنان بواحد الما واحداد والمام ورجو المام ورجو المام والمام ورجو المام والمام ورجو المام والمام ورجو المام والمام و

\* (فصل) \* قال الشيخ الا كبر تدس سره في كتاب الشريعة والحقيقة في صفة الوتر منهم من استحب ان يوتر بثلاث يفصل بينها بسالام ومنهم من لا يفصل بينها بسلام ومنهم من يو تر يواحدة ومنهم من يوتر بخمس لا يحلس الافى آخرها وقد أوتر بسبع وتسع واحدى عشرة وثلاث عشرة وهوأ كثر مار وى ذلك فى وتره صلى الله علمه وسلم قد مينالك في الاعتبار قبل هذا كون المغر بوترصلاة النهارفاس بوترصلاة الليل لتصح الشفعمة فى العبادة اذالعبادة تناقض التوحسد فانها تطلب عامدا ومعبودا والعامد لايكون المعبود فأن الشئ لايذل لنفسه ولهذاقسم الصلاة من العبدوالرب فلاحعل المغرب وترصلاة النهاروالصلاة عبادة غارت الاحدية اذا بمعت الوترية تصحب العبادة فشيرعت وترصلاة اللبل لتشفع وترصيلاة النهيار فتأخذ وترالليل نارهامن وترالنهار ولهذا يسمى الدحل وترافان أوتر بثلاث فهومن قوله فاعتد واعلىميثل مااعتدىعلىكم ومن أوتر بواحدة فهومثل قوله لاقود الاعديدة فن فصل في الثلاث بسلام راع لاقود الاعدىدة وراعى حكم الاحدية ومن لم يفصل راعى وحدانمة الاله فن أوتر بواحدة فوتره احدى ومن أوتر بثلاث فهو توحيد الالوهمة ومن أوتر يخمس فهو توحيد القلب ومن أوتر بسبيع فهو توحيد الصفات ومن أوتر بتسع فقد جمع في كل ثلاث توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الافعال ومن أوتر باحدى عشرة فهوتوحيدالمؤمن ومن أوتريشلاث عشرة فهو توحيدالرسول وليس وراء الرسيالة مرمي فانهاالغامة ومأ بعدها الاالرجوع الحالنبق لانعن العبد هناك ظاهر بلاشك ومن السنة أن يتقدم الوترشفع والسب فىذلك أنالوتر لانؤمر بالوتر فانهلوأمريه لكلف أمرا بالشفع وانحاللأمور بالوترمن ثنتت له الشفعة فبقالاه أوترها فانالوترهو المطاوب من العبدف أوتررسو لاآتله صلى الله عليه وسلوقط الاعن شفع قال الله تعالى والشفع والوتر وقدقدمنا أن الشفعية حقيقة العسد اذالوترية لاتنبغي الالله تعالى من حث ذاته وتوحد مرتبته أىمرتبة الاله لاتنبغي الالله تعالى من غيرمشاركة والعبودية عبوديتان عبودية اضطرار ويظهرذلك في اداء الفرائض وعبودية اختيار ويظهرذلك في النوائل ورسول الله صلى الله عليه وسيلم ماأوترقط الاعن شفع نافلة غيرأن قوله ان صلاة الغرب وترصلاة النهاروشر عالوتزليوتر به صلاة الليل وصلاة النهاومنها فرض ونفل وعلناأن النفل قدلا بصلمه واحد من الناس كضمام من تعلمة السعدى فقد أوتراه صلاة المغرب الصاوات المفروضة في النهارفقد مكون الوتر يوتراه صلاة العشاء الاستحواد أوتربوا حدة أوبأ كثرمن واحدة مالم يحلس فان النفل لايقوى قوة الفرض فان الفرض بقوته أوتر صلاة النهاروان كانت صلاة الغزب ثلاث وكعات محاس فهامن وكعتن ويقوم الى ثالثة وقد ورد النهدى عن أن مشمه في وتر اللبل بعالاة المغرب لئلا يقع الليس من الفرائض والنوافل فحن أوتو شلات أوخيس أوبسب عواكراد أن يوتو الفرض فلايحلس الافي آخرصلاته حتى لايتشبه بالصلاة الفروضة فاذالم محلس قامت في القوّة مقام وترمة المغرب وانكان فممحلوس لقوة الفرضة فتقوى الوتران كانأ كثرمن ركعة اذالم علس بقوة الاحدية \* (فصل) \* في وقته فن وقته ما هو متفق عليه وهو من بعد صلاة العشاء الا تنوة الى طاوع الفعر ومنه مختلف فيه على خسسة أقوال فن قائل يحوز بعد الفعر ومن قائل يحوازه مالم تصل الصحومين قائل بصلي بعدالصم ومن قائل بصلى وان طلعت الشمس ومن قائل يصلى من الليلة القابلة هذه الاقوال حكاها من المنذر والذي أقولمه انه يحوز بعد طاوع الشمس وهوقول أبي ثور والاوزاعي فات النبي صلى الله عليه وسلم جعسل المغرب وترصلاة النهارمع كونه لانصلي الابعد غروب الشمس وكذلك صلاة الوتروان تركها

الانسان من اللل فانه تارك للسنة فان صلاها بعد طلوع الشمس فانه اتوترله صلاة الليل وان وقعت بالنهار كاأوترت صلاة المغر بصلاة النهار وان كانت وقعت ماللل \*الاعتمار الوترلا يتقدم الاوقات وان ظهر في الاوقات اذاو تقدد لم يصمله الانفراد فان القد ضد الاطلاق ولاسماقدذ كرنافي كاب الزمان ان الوقت أمرعدى لاو جودله والوتر أمر يحقق وحودى وكنف متقدد الامرالوحودى بالامرالعدى حتى وتر فمه هذا التأثير ونسمة التأثيرالى الامرالوحودى احق وأولى عندكل عاقل واذالم يقيدوقت الوتر فليوتر متى شاء ومثارته على ايقاعه قبل الفعر ولى فانه السنة والاتباع فى العبادات أولى وهذا الذي أوردناه انماه على ما تعط ما المقائق في الاعتمارات فافهم كالله اذا اعتبرنا في الوترانه الذحل مماوقع من وترصلاة المغرب من كوم اعبادة فطلب الثارلا بتقد مالوقت واعدامه متى ظفر عن بطلبه أخد ثاره منه من غير تقييد وقت ذعلى كل وجه من الاعتبارات لا يتقد بالوقت عُم اختلف الناس في القنوت في الوتر فن قائل يقنت فيه ومن قائل بالمنع ومن قائل مالحواز في نصف رمضان الاولوفي نصفه الا تخرومن محوراه في رمضان كله وكل ذلك عندى جائز فن فعل من ذلك مافعل فله عنه الاعتمار الوترال الم يصح الاأن يكون عن شفع اما مفروض أومسنون لم يقوقوة توحيد الاحدية الذاتية التي لاتكون نتحة عن شفع ولاتنواد في نفس العارف عن نظرمثل من عرف نفسه عرف ربه فهذه معرفة الوترية لامعرفة الاحدية الذاتية والقنوت دعاء وتضرع وانتهال وهوما بعمله الوترمن أثرالشفع القدم عليه القيهي هذه المعرفة الوترية نتحة عنه فتعيز الدعاء من الوتر ولهذا دعا الحق عباده وقال فليستعببوا لى وقال والله بدعو الى الجنة والمغفرة وقال والله يدعوالى داوالسلام فوصف نفسه بالدعاء وهوالوتر سعانه فاقتضى الوتر القنوت فاذا أوتر العبد انبغيله أن يقنت ولاسما في رمضان فان رمضان اسم من أسماء الله تعالى فتأكد الدعاء في وتر ومضانأ كثر منغيره من الشهور فاعلم وأماصلاة الوترعلى الراحلة فنهم من منع ذلك المكونه مراه واحبا فيلحقه بالفرض قباسا وموضع الاتفاق بن الائمة ان الفرض لا عوز على الراحلة وأ كثر الناس على احازة الوتر على الراحلة لثبوت الاترفى ذلك ومه أقول الاعتمار الصلاة القسومة بين المهو بين العبد ليست في الافعال وانماهي فى قراءة الفاتحة ومافى معناها من الاذ كارفحوز الوتر على الراحلة وهو مصل ومن راعى تنزيه الحق في كل فعل في الصلاة واعتماره فهما مناسب الحق من ذلك قال لا عوز الوترعلي الراحلة لانمن شروط صعة الصلاة ماسقط في مشي الراحلة اذا توجهت الغير القبلة فان اعترض بوترالني صلى الله علمه وسلم على الراحلة حست وحهت فاعلم أن الذي صلى الله علمه وسلم كلموحه بلاقفا فهو وي من جمع وحوهه فحشما كانت القبلة فانله عينامن حهته راهافهومستقبلهاعلى أىحال كان وقدنب أنه صلى الله علمه وسلم قال انى أراكمن و راء ظهرى أعلهم بأن حكم ظهره الذى هوظهر فى نظر كم هو وحمه لى أرى منه مثل مأأرى من وحهى الذي هو وحدم عروف عندكم في أوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير القبلة قط ومن كان له هذه الحال ثبت له قوله فانهما تولوا فثم وحه الله ووحدالله للمصلى انماهوفي قبلته فدل ان من حاله هذه و برى القبلة بعن تكون في الجهة التي تلها فهو مل القبلة وأما من نام على وترثم قام فبداله أن يصلى فن قائل بصلى ركعة تشفع له وتره ثم يصلى ماشاء ثم يوتر ومن قائل لانشفع وتره وبه أقول فان الوتر لا ينقل نفسلا بهذه الركعة التي يشفعه بها والنفل وكعة واحدة غير معروف في الشرعوأن السيئة من النفل والحيكم ههذا الشرع وقد قال لاوتران في ليله ومن راعي المعي المعقول قال ان هذه الركعة الواحدة تشفع تلك الركعة الوترية واتباع الشرع أولى في ذلك \* الاعتبار الوتر لاستكرو فانا عضرة الالهدة لاتقتضى التكراو فلاوتران في لله واحديه الحق لاتشفع بأحدية العبد ولا تكون العق أحديثان فلا يشفع وثره مركعة من بصلى بعدما أوتر ومن راعى أحدية الالوهية وأضافها لى أحدية الذات والتأحدية المرتبة لاتعقل الامع صاحب الرتبة قال نضف من أواد الصلاة بعدما أوتر

ركعة الى ونره ثم يصلى ماشاء ثم يونرفكل واحدله اعتبار خاص يسوغله والله أعلم (السابعة صلاة الضمى) أضيفت هذه الصلاة للضي لانه وقتها والمعنى الصلاة المفعولة فى وقت الضمي وهو بالضم مقصورا فالق العماح ضحوة النهار بعد طلوع الشمس مالفحي وحنن تشرق الشمس مقصورة تؤنث وتذكرفن انت ذهب الى انهاجم ضحوة ومن ذكر ذهب الى انه اسم فعل كصرد وتعسل ثم بعده الضعاء ممدود مذكر وهوعند ارتفاع النهارالاعلى وفي المحكم الضعو والنعوة والغيية كعشية ارتفاع النهار والفعي فو اقذاك أنثى وتصغيرها بغيرهاء لللايلتيس بتصعير ضورة والضحاء اذاامتد النهاروكرب ان ينتصف وقيل الضيى من طلوع الشمس الى ان مرتفع النهار وتسف الشمس حداثم بعد ذلك الضعاء الى قريب من نصف النهار وقال فى النهامة الضعوة ارتفاع أول النهار والفعى بالضم والقصر فوقه وبه سميت صلاة الفعى والضحاء بالفتح والمداذاءات الشمس الحربع السماء فبابعده وقال في المشارق الفحاء ممدود مفتوح والضيي بالضم مقصور قسلهما يمعني واضحاء النهارضوء وقسل المقصور المفهوم هوأ ولارتفاعها والمدود الىقريب من نصف النهار وقبل المقصور حين تطلع الشمس والمدود اذا ارتفعت وقبل النحو ارتفاع النهاروالفحي فوق ذلك والفحاء اذا امتد النهار اه وقال ابن العربي الضي مقصور مضموم طلوع الشمس والمفتوح الممدودا شراقها وضياؤها وبياضها واختلف العلماء فيهذه الصلاة فطائفة أنكرت وعدتها مدعة لمار وى الخارى في صححه عن مسدد عن عين شعبة عن توبة عن مؤرق قال قلت لابن عراتها الفحى فاللا قلت فعر قال لاقلت فالو مكر قال لاقلت فالني صلى الله علمه وسلم قال لاأخاله وأخرج هوومسلم وأبوداودوالنسائي من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة قالت ماراً يترسول الله صلى الله علمه وسنا وسجه الضحى وانى لاسحهاو في مصنف ان أبي شبية عن ان عرقال ماصليت الضعي منذ أسلت الاان أطوف بالبيت وانه سئل عن صلاة الفعي فقال وللضعى صلاة وانه سئل عنها فقال انهابدعة وعن أبى عسدة قال لم عنرني أحد من الناس الله رأى ابن مسعود يصلى العني وعن علقمة الله كان لايصلى الفعى وحكى ان بطال انعد الرحن بنعوث كان لانصلى الفعى وعن أنس انه سئل عنصلاة الفعى فقال الصاوات خس قهذا مجوع مااحتميه المنكرون والذي علمه جهور العلاء من السلف والخلف استعباب هذه الصلاة ولذا قال المصنف (فالمواظبة علمها) أى المداومة على فعلها (من عزام الافعال وفواضلها) وقد ورد فهاا حاديث كثيرة صحة مشهورة حتى قال محدين حرير الطيرى انها بلغت حد التواتر وفي مصنف الأأى شيمة عن النعماس انجافي كتاب الله ولا يغوص علها الاغواص مم قر أفي بيوت أذنالته أنترفع ويذكرفها اسمه يسجله فهامالغد قوالا صال وقال القاضي ابن العربي وهيكانت صلاة الانساء قبل محدصلوات الله علمهم قال الله تعالى مخمراعن داود اناسيفرنا المالمعه يسيعن بالعشى والاشراق فابق الله منذلك فىدىن مجد العصر صلاة العشى ونسيخ صلاة الاشراق وفي المصنف لابن أبي شبية فعل صلاة الضيعنعائشة وأبىذر وسعيد بنالسيب وسعيد بنجير والضعال وابن مجلزوقال النووى فيشرحمسلم وأماماص عنابنعرانه فالفالفعي هيدعة يحول على انصلاتها في المسعد والتظاهر بها كماكانوا يفعلونه بدعة لاان أصلها فى السوت وتعوهامذموم أويقال قوله بدعية أى المواظبة علها لانالني صلى الله عليه وسلم واظب علها خشمة أن تفرض وهذا في حقه صلى الله علمه وسلروقد ثنت استعماب المحافظة فى حقناعديث أبى الدرداء وأبى ذرو يقال ابن عرلم يبلغه فعل النبى صلى الله عليه وسلم الضحى وأصره مهاوكيف كان فمهور العلماء على استعباب الضعى وانمانقل التوقف فهما عن ابن مسعود وعن ابن عراه قال الولى العراقي في شرح التقريب الظاهر ان من عد صلاة النعي بدعة لاراها منالبدع المذمومة بلهى بدعة يجودة فانالصلاة خيرموضوع وليس فهاابتداع أمريتكره الشرع واذلك عقبت عائشة رضى الله عنها النفي بقولها واني لاسعها وفي مصنف ابن أبي شبية عن

\*(السابعة)\*صلاة الضحى فالمواظبة عليها من عزائم الافعال وفواضلها ابن عرانه سئل عنها فقال بدعة ونعمت البدعة وانه كان لايصلها واذار آهم يصلونها قال ماأحسن مأحد تواسعتهم هذه واذا كان كذلك فقدحصل الاجاع على استعبامها وانمااختلفوا في انهامأخوذة من سنة مخصوصة أومن عمومات استعماب الصلاة فتوقف هذا القائل الثاني في اثبات هذا الاسم الخاص لهاوالله أعلم تمقال واذافلذاما تحباب صلاة المحمى فهل الاعضل الواظبة علم اأوفعلهافي وقت وتركهافي وقت الظاهر الاول لقوله علىه السلام أحد العمل الى الله مادام عليه صاحبه وان قل وفي الصححين واللفظ المخارى عن أى هر روز صي الله عنه قال أوصاني خليلي شلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أنام من كل شهر وصلاة الضيى ونوم على وثر وروى الترمذي عن أبي هر رة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن حافظ على سنة الضعى غفرت له دنويه وان كانت مثل زيد الحروروى أبو بكر البزار فى مسنده عن أبي هر مرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صلاة النحي في سفر ولاغيره واسناده ضعف فيه يوسف بن خالد السمني ضعيف حداوذهبت طائفة الى الثاني حكاه القاضي عياض عن جاعة والخلاف فىذلك عند الحنابلة وقال بالاول أنوالخطاب منهم حكاه اس قدامة فى المغنى وفي مصنف ابن أبي شيبة أن عكرمة سنل عن صلاة انعباس الفعي فقال كان بصلم اللوم و بدعها العشر وعن الراهم النخعي كانوا يصاون النحجي ويدعون ويكرهون ان مدعوهامث المكتوية ومدلله قول عائشة رضيالله عنهااله صلى الله علىموسلم يكن بصلى الفحى الاان عبى عمن مغيبه وقول عبد الرحن بن أبي لبلي ما أخبرني أحدانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضعى الاأم هاني وهوفي الصحين ومارواه الترمذيءن عطمة العوفى عن أبي سعيد الخدري قال كان نبي الله صلى الله عليه وسيلم يصلى النحى حتى نقول لا يدعها و مدعها حتى نقول لا بصلها وقال الترمذي حسن غريب قال النووى مع ان عطبة ضعيف فلعله اعتضد والجواب عن هذه الاحاديث ماذ كرته عائشة رضى الله عنهامن الله صلى الله عليه وسلم كان يترك العل وانه لتعب ان بعله مخافة ان يستن به الناص فيفرض علمهم وقد أمن هذا بعده صلى الله عليه وسلم لاستقرار الشرائع وعدم امكان الزيادة فها والنقص عنهافينبغي الواطبة علمها وقال الحافظ العراقي فيشرح الترمذى اشتهر من كثيرهن العوام انه من صلى الضحى تمقطعها يحصل له عمى فصار كثير من الناس لا يصاونها خوفامن ذلك وليس لهذا أصل البتة لامن السنة ولامن قول أحدمن العجابة ولامن التابعن ومن بعدهم والظاهرانهذا مماألقاه الشمطان على ألسنة العوام لسكى يتركواصلاة النحى داعماليفوتهم بذلك خبركثير وهوانم مايقومان عنسائر التسبيع والتكبير والتهامل والامر بالعروف والنهيي عن المنكركم ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أه قلت ولفظ - ديث أبي ذرعند مسلم يصبح على كل سلامي من أحددكم صدقة فكل تسبعة صدقة وكل تعمدة صدقة وكل تهللة صدقة وكل تكسرة صدقة وأمر مالعروف صدقة ونهيئ المنكرصدقة وبحزئ من ذلك ركعتان تركعهمامن الضعي وحاصل ماأحانوانه عن حديث عائشة المتقدم مارأيت النبي صلى الله علمه وسلم يسبع سحة الضحي قطاواني لاسحتها تضعيف النفي ليكونه معارضا بالاحاديث الصححة المشهورة عن الصحابة انه صلى الله عليه وسلم صلى الضحي وأوصى بهاوالمثبت مقدم على النافى وجله على المداومة أوعلى رؤيتها أوعلى عدد الركعات أوعلى اعلائها أوعلى الجاعة فمافهذه سنة اجوبة الاول أشار المه محدين حر برالطبرى وهوضعيف لانحديث النفي نابت في الصحين ورواته اعلام حفاظ لايتطرق احتمال الخلل المهم والثاني اختاره البهقي وحكاه النووى في الخلاصة وحكاه صاحب الاكمال بصغة النمريض ولم ورتضه والثالث أشار البه القاضي والنووى في شرحمسلم والرابع أشار المسه القاضي والخامسذ كره ان بطال والسادس ذكره أبو العياس القرطبي ويؤ مدالجواب الخامس مارويءن عائشة انها كانت تغلق على نفسها الباب ثم تصلى الفحي وقول مسروق كنانة رأفى المحد فنبق بعد قيام النمسعود غرنة وم فنصلي النحى فبلغ النمسعود ذلك

فقال لم تعملوا عباد الله مالم عملهم الله ان كنتم لا بدفاعلين ففي سوتكم وكان أبو مجلز بصلى الضعى في بيته وكان مذهب السلف الاستنارج اوترك اظهارها للعامة لئلابر وهاواحية (اماعددركعاتها) فاختلف فيه (فا كثرمانقل فيه تمان ركعات) اعلم ان أقل صلاة النحى ركعتان دل على ذلك حديث أبي ذرا لمتقدم عند مسلم وهوكذلك بالاجماع وانمأاختلفواف أكثرها فحكى النووى فيشرح المهذب عن أكثرالا سحاب اناً كثرها عمان كاذكره الصنف وهو مذهب الحنايلة كاذكره في المعمى وحزم الرافعي في الشرح الصغير والمحرر والنووى فى الروضة والمنهاج تبعاللرو مانى بأن أكثرها ثنتاعشرة ركعة ووردف حديث ضعمف رواه البهيق وغبره عن أبي ذر رضى الله عنه مرفوعا ان صلبت الضعى ركعتين لم تكتب من الغافلين وان صليها أربعا كتبت من الحسد نين وان صليهاستا كتبت من القانتين وان صليها عانيا كتبت من الفائر من وان صلمها عشرالم مكتب الدفاك المومذنب وان صلمتها ثنتي عشرة منى الله الديناف الجنة أشارالبهيق الحاضعفه بقوله فى اسناده نظر وذكراً بوحاتم الرازى انه روى عن أبى ذر وأبى الدرداء قيل له أيهما أشبه قال جنعا مضطر بن ليس لهمافىالروامة معنى قلت الاان المنهذري قال في حديث أبي الدرداء رحاله ثقات ولفظه عند الطبراني في الكبير من صلى الضعى ركعتن لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومن صلى ستا كفي ذلك الوم ومن صلى عمانيا كتب من القانتين ومن صلى اثنتي عشرة بني الله له بيتا في الجنةوروي الترمزي في العلل الفرد من طريق يونس من يكبر عن الى المحق حدثني موسى بنخلاف بنأنس عنعه غمامة بنأنس عن أنسعن الني صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفحي ثنتي عشرة ركعة مني الله له قصرامن ذهب في الجنسة وقال سألت محمدا فقال هذا حديث يونس بن مكبرولم بعرف من حديث غبره وقال الرو ماني في الحلمة أ كثرها ثنتاء شرة ركعة و كلمازاد كان أفضل وقال الحلمي الامرفي مقدارها الى المصلى كسائر التطوع وهماغريبان فى المذهب وبذلك قال بعض الساف قال محدين حر برالطمرى بعدد كره اختلاف الا " ثارفى ذلك الصواب اذا كان الاس كذلك ان يصلها من أراد على مأشاء من العدد وقد روى هذا عن قوم من السلف عروى باستاده ان الاسود سئل كم أصلى الفحى قال كمشنت ولماذ كرالنووى فى الروضة ان أكثرها ثنتاعشرة قال وأفضلها تحان وقال فى شرحمسلم أكدلها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أوست ثماحتج المصنف على القول بان أ كثرهاتمان فقال (روت مهاني ) فاختة وقيل هند (أخت على بن أبي طالب رضي الله عنهما) وهي شقيقته أمهمافاطمة بنتأسدبن هاشم المت عام الفتح وعاشت بعدعلى دهرا طو يلاووى لهاالحاعة (ان الذي صلى الله عليه وسلم صلى النحيي عُنان ركعان أطالهن واحسنهن ولم ينقل هذا العدد غيرها) قال العراقي متفق عليه دون زيادة اطالهن واحسنهن وهيمنكرة اه قلت الفظ التعارى حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عروب مرة قال معتعبدالرجن بن أبى ليلى يقول ماحدثنا أحدانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة النحى غيرأم هانى فأنها فالتان الذي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها نوم فتع مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فإ أرصلاه قط اخف منهاغير اله يتمالر كوع والسعود وأخرجه مالك في الموطأ ومسلم من طريق أبي مرة عنها نحوه وأخرجه ابن خرعة من طريق كريب عنها وزاد يسلم من كل ركعتن وفي المصنف لاي مكرين أي شيبة حدثنا وكسع حدثنا ابن أي خالدعن أي صالح مولى أم هاني قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتى يوم فتج مكة فوضعت له ماء فاغتسل تم صلى عمان ركعات صلاة النحيلم اصلهن قبل يومة ولابعده وكدع حدثنا شعبة عنعرو منصرة عن النالي للي قاللم مخمراً أحد من الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النعي الأأمهان فانهاقالت دخل على وسول الله صلى الله عليه وسلم بيتى يوم فتم مكة فاغتسل غم صلى عمان ركعات ففف فهى الركوع والسعود لم أروصلاهن قبل بومئذ ولابعده النعشة عن تزيدعن ال أى لملى قال أدركت الناس وهممتوافرون أومتوافون

أماعدد ركعاتها فاكثر مانقل فيه غانى ركعان روت أم هانى أخت على بن أبي طالب رضى الله عنه ما الله على وسلم صلى الله على والمناف وسلم على أطالهن وحسنهن ولم ينقل هذا القدر غيرها

فاماعا أشدرضي اللهعنها فانهاذ كرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الضعي أربعاو بزيدماشاءالله سعانه فليتعد الزيادة أي اله كان واظب على الاربعة ولا ينقص منها وقد ريد ز بادات وروى فىحديث مفردأن الني صلى الله علىه وسلم كان يصلى الضعى ستركعات وأما وقتها فقدروى على رضى اللهعنه أنه صلى الله عليه وسلم كان بصلى الضعى سنافى وقتناذا أشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين وهو أول الورد الثاني من أورادالهاركاسسأنى واذا انسطت الشمس وكانت فى وبع السماء من حانب الشرق صلى أربعا

فلم يخبرني أحدان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اضعى الاأم هانئ فانها اخبرتني انه صلاها ثمان ركعات أبوالد عن أبي استق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي مرة مولى أم هاني عن أم هاني ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النجى عمان ركعات اله ولفظ مسلم من حديثهاماراً بت النبي صلى الله علمه وسلم صلى صلاة قط أخف منهاغ سرانه يتمالوكوع والسحود وبجعموع الروايات ظهران تلك الزيادة منكرة كافاله العراقي وكان المراد بذاك في المتفق عليه من حديث أمهاني فلا بعارض ذلك في حديث غيرها من ذلك مار واه المزارق مسنده من حديث سعد من أبي وقاص انه أطال القراءة والركوع لسكن في سنده عبدالله بن شبيب وهومتروك وقال ابن أبي شبية فى المصنف ابن غيرعن محدين اسحق عن حكم بن حكم عن على من عبد الرحن عن حديقة رضى الله عنه قال خرجت معرسول الله صلى الله عليه وسلم الى حرة بني معاوية فصلى الضعي عمان ركعات طول فهن وقد ثبت عديث حديفة عدد العمانية وعن روى عنه انه كان يصلى عمان ركعات سعد سمالك رضى الله عنه رواه ابن أبي شيمة من طر يقسعمد ابن عمرقال صليت وراء سعدبن مالك وهو يسبع الضي فركع ثمان ركعات أعدهن لا يقعد فهن حتى قعد في آخرهن فنشهد عمسا فانطاق ومنهم عائشة رضى الله عنهار واه ابن أبي شيمة من طريق النرمشة عن حدية قالت دخلت على عائشة وهي تصلى النحى فصلت ثمان ركعات ومن طريق القعقاع بن حكم عن حدته رميثة قالت دخلت على عائشة بيتا كانت تخاوفسه فرأيتها صلت من الفحى ثمان ركعات ومنهم أم سلة رضي الله عنهار واهابن أبي شيبة من طريق شعبة عن رجل عنها انها كانت تصلى النعيى ثمان وكعات وهي قاعدة (فاما عائشة رضي الله عنها فانهاذ كرت أنه صلى الله علمه وسلم كان يصلى الضحى أربعاد نزيد ماشاء ألله) أخرجه مسلم من حديث معاذة انها سألت عائشة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى قالت أربع ركعات وتزيدما شاءالله وكذلك رواه أجد والنسائي وابن ماجمه والترمذي في الشمائل (فل تعد الزيادة) على الاربعة (الااله كان بواطب على الاربع) ركعات وهوالعدد الاوسط وفهم المصنف المواطبة من لفظ كان الدالة على استمر أرالعمل وفيه خلاف عندالاصوليين (ولاينقص منهاوقد بزيدزيادات)و روى عن عائشة انها كانت تصلى الصحى أربعار واه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق شعبة عن رجل عن أم سلمة انها كانت تصلى النجيي عمان ركعات وهي فاعدة فقيل لهاان عائشة تصلى أربعافقالت انعائشة امرأة شابه وكائنها أشارت الىان الثمانية رجعن الى أربعة فى الاحرفان صلاة القاعد كنصف صلاة القائمور وى من طريق الراهم عن علقمة انه كاناذا حضر المصرصلي النحى أربعا قلت وهو الراج عندأ صحابنا كاصرحه غيرواحد منهم وقرأتفى نرجة بزيد بن هرونانه كان يصلى الضحى ست عشرة ركعة فهذا نهاية مابلغنامن الزيادة (وروى في حديث مفردان الذي صلى الله عليه وسلم كان بصلى الضعى ست ركعات) قال العراقي أخرجه الحاكم فى فضل صـــلاة النجى من حديث عامر ورحاله ثقات اه قات وأخرجه الترمذي في الشبمــائل من حديث أنس وأخر حه الترمذي والنسائي واسماحه من حديث على كاساني في الذي بعده وقدر وي أ بضامن فعل عائشة رواه ابن أبي شببة في المصنف من طريق تحيمة بنت دهشم انهار أت عائشة صلت من الضحى ست ركعات (واماوقتها) أى صلاة الضحى (فقدر وى على رضى الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كأن بصلى الضعى ستافى وقتين) الأول (اذا أشرقت الشين وارتفعت قام فصلى ركعتين) وهذه الصلاة هي المسماة بصلاة الاشراق عند مشايخنا ألسادة النقشيندية قدس الله أسرارهم (و) قال صاحب القوت (هوأول الورد الثاني من أوراد النه اركاسياني) بعد (و) الثاني (اذا انبسطت الشمس وكانت فيربع السماء من جانب الشرق صلى أربعا) قال العراقى أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث على كاننى الله صلى الله عليه وسلم أذار التالشيس من مطلعها قيدر ع أور ين كقدر صلاة العصرمن مغر جاصلى ركعتين غمامهل حتى اذا ارتفع الضي صلى أربع ركعات الفظ النسائ وقال الترمذي حسن اه قلت وفي المصنف لاي مكر من أبي شيبة حدثنا أبو الاحوص عن أبي اسحق عن عاصم من حزة قال قال ناس من أحجاب على لعلى الاتحدثنا بصلاة رسول ألله صلى الله علمه وسلم بالنهار التعلوع قال فقال على انكم لن تطبقوها قال فقالوا أخسر ناج انأخذ منهاما أطقنا قال فقال كان اذا ارتفعت الشمس من مشرقها فكان كهيئتهامن الغرب من صلاة العصر صلى ركعتين فاذا كانت من المشر ق وكهيئتهامن الظهرمن الغرب صلى أربع ركعات وصلى قبل الظهرأر بع ركعات يسلمف كلركعتين على الملائكة القربين والنيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمن (فالاول انحابكون اذا ارتفعت الشمس قيدنصف رع والثاني اذامضي من النهار ربعه بازاء صلاة العصرفان وقته أن يبقى من النهار ربعه فالفله رعلى منتصف النهار ويكون الفحى على منتصف مابين طلوع الشمس الى الزوال كاان العصر على منتصف ماسن الزوال الى الغروب هذا أفضل الاوقات ومن وقت ارتفاع الشمس الى ماقبل الزوال وقت الضحى على الجلة) هكذاذ كره صاحب القوت وقال الرافعي وقتهامن حين يرتفع الشمس الى الاستواء وقال النووى نقلاعن الاصحاب وقته امن طلوع الشمس ويستحب تأخيرها الى ارتفاعها قال الماوردى وقتها المختاراذامضي ربع النهار وحزمه النووى فى التعقيق والعنى فى ذلك على ما يحيء للمصنف فى كلب الاوراد أن لايخاوكل بع من النهار عن عبادة وقال ابن قدامة في المغنى وقتهااذا علت الشمس واشتد حرها لقول الني صلى الله علمه وسلم صلاة الاقاسن حين ترمض الفصال رواه مسلم اه وظاهره انه بيان أول الوقت لاالوقت الخنار فانه لميذ كرغير ذلك وقال اب العربي في هذا الحديث الاشارة الى الاقتداء بسددنا داود عليه السلام فيقوله انه أؤاب اناسخرناا لجبال معه يسحن بالعشي والاشراق فنبه على انصلاته كانت اذاأ شرقت الشمس فاثر حرهافي الارض حتى تجده الفصال حارة لاتبرك عليه بخلاف ماتصنع الغفلة البوم فانهم يصلونهاعند طلوع الشمس بل يزيدا لجاهلون فيصلونها وهي لم تطلع قيدر مح ولاريحين يعتمدون مجهلهم وقت النهسي بالاجاع اه وروى عن أبي هر رة قال أوصاني خليلي صلي الله عليه وسلم انأصلي النحى فانهاصلاة الاقابين وعقدأ يوبكر من أبي شيبة في المصنف بابافي سان الوقت الذى تصلى فيه الفحى فاخرج فيه عن عربن الخطاب قال الفحوا عباد الله بصلاة الفحي وعن أبي رملة الازدى عن على انه رآهم تصاون النعى عند طلوع الشمس فقال هلاتر كوهاحتي اذا كانت الشمس قندرم أورجين صاوهافذلك صلاة الاقاسنومن طريق النعمان بن ناقدان علىاخر بوفر أى قوما صاون النعى عند طلوع الشمس فقال مالهم نحروها نحرهم الله فهلاتر كوهاحتى اذا كانت مالجين صاوافتاك صلاة الاقابين وعن شعبة مولى ابن عباس قال كان ابن عباس يقول لى أسقط الني عفاذا قلت نعرقام فسج وعن زيدبن هرون عن محد بن عروقال كان أبوسلة لانصلي الضعي حتى تمل الشمس قال وكان عروة يحي فيصلى عُيجاس \*(خاتمة)\* في الراد بعض الاحاديث في فضل صلاة الضعي ممالم يتقدم لهذكر أخرج الطبراني فىالكبيرعن ابنعرمن صلى النحى وصام ثلاثة أيام من الشهر ولم يترك الوترفى سفر ولاحضر كتبله أحرشهد وأخرج أبضاعن ألىموسي الاشعرى منصلي الضحى وقبل الاولى أربعا بنيله بيتف الجنة وأخرج ابنح برعن ابن مسعود من صلى من الفعي عشر ركعات بني له بيت في الجنة وأخرج الطعراني في الاوسط عن أبي هر موة ان في الجنسة باما يقالله ماب الضعى فاذا كان وم القمامة ادى مناد أبن الذمن كاتوا بدعون صلاة النحى هذا بالكرفاد خداوه برحة الله تعالى وأخرج ابن شاهين عن معاذبن أنس من جلس فى مصلاه حتى بصلى الفحى غفرله ذنبه وأن كان مثل زيد العدر وأخرج مسلو الترمذي وابنماجه عن أبي هر برة من حافظ على سينة النجى غفرت له ذنو به وان كانت مثل زيد البحر وعند الطهراني من حديث أني أمامة وعقبة من عامر من صلى الصبع في جماعة ممكث حتى بسبع سبعة الضعي

فالاول انما يكون اذاار تفعت الشمس قبد نصف رخ والثانى اذامضى من النهاد و بعمبازاء صلاة العصرفان وبعموا لفلهر على منتصف النهاد و يكون الضعى النهاد و يكون الضعى على منتصف ما بين النوال الى الغروب وهذا الزوال وقت الضعى عابن الزوال وقت الضعى عابن الزوال وقت الضعى عابل الزوال وقت الضعى على الخلة

كانله كاحراج ومعتمر تام له حته وعرته وفيرواية له عن أبي أمامة فقط بلفظ تم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس عقام ركع ركعتين انقلب باح يحة وعرة وعند دالبهق من حديث الحسن بن على بلفظ حرمه الله على النار ان تلفعه وفي أخرىله تم صلى ركعتين أوأر بـ م ركعات لم تمسجله النـ ار وأخرج ابن السيني عن عائشة من صلى الفعر فقعد في مقعده فلم يلغ بشيٌّ من أمر الدنيا بذ كرالله عزوجل حتى يصلى الضحى أربع ركعات وجمن ذنوبه كبوم ولدته أمه واختار مشايخنا السادة النقشبندية فى صلاة الاشراق وهماركعتان قراءة أم الكتاب ثم الاخلاص ثلاثا وأخوج أنوبكر بن أبي شببة عن محدبن كعب القرظى قالمن قرأفي سحمة الضحى قلهوالله أحدعشر مراتبني لهبيت في الجنة واختار مشايخنا صلاة الضي اثنتي عشرة ركعة في كلمنها بعد الفاتحة الاخلاص ثلاثا وعند الطبراني من حديث عقبة بن عام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلى الضعى يسورمنها والشمس وضاها والنحى (الثامنة احياءما بين العشاءين) أي بين المغرب والعشاء (وهي سنة مؤكدة) وقال مشايخنا السادة النقشيندية حفظ مابين العشاءين من أهم المهمات (وعمانقل عددها) أى الصاوات التي يجيء بها ذلك الوقت (من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بن العشاء من ستركعات) قال العراقي رواه ابن منده في الصحابة والطبراني فىالاوسط والاصغر من حديث عمار بن ياسر بسند ضعيف وللترمذي وضعفه من حمديث أبيهر مرة من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدان له بعبادة ثنتي عشرة سنة اه قلت اما حديث عماربن باسرة الهظه من صلى بعد المغرب ستركعات عفرتله ذنو به وان كانت مثل زبد البحر وحديث أبى هر وة المتقدم ذكره قد أخرجه ابن ماجه أيضاو قال الترمذي غريب وقدور دفى فضل من صلى بعدا اغرب ركعتين فا كثر أحاديث وأنا أوردها على الترتيب أخرج أبو بكر بن أبي شبية في المصدنف فقال حدثناعبد العز بزب عرقال معت محولا يقول قالرسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين بعدالمغرب يعنى قبل أن يتكام رفعت صلاته في علين قلت وأخر جه سعدين منصور في سننه ومحدين نصرالروزى فىقام الليل عن ملحول بلاغاولم يقولا يعنى وأخرج ابن العبار فى الناريخ عن أنسمن صلى بعدالمغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحديقر أفى الاولى بالجدوقل بالبها الكافرون وفى الركعة الثانمة بالجدوقلهوالله أحدخر جمنذنوبه كانخرج الحية من سلخها وأخرج ابن شاهين عن أي بكر رضي الله عنه من صلى المغرب وصلى بعدهار كعتين قبل أن يسكام أسكنه الله فيحظيرة القدس فان صلى أربعا كان كن جحة بعدحة فان صلى ستاغه راه ذنو بخسين عاما وأخرج أبوالشيخ عن ابن عمر من صلى بعد المغرب أر بع ركعات كان كن عقب غزوة بعد غزوة في سبيل الله وأخرج ابن صهرى في أماليه وابن عسا كرفي الناريخ عن ابن عرمن صلى أر بمركعات بعد الغرب قبل أن يتكام غفرله ذنوب خسين سنة وفيه محد ابن غروان الدمشق منكر الحديث وأخوج الديلي عن ابن عباس من صلى أربع ركعات بعد الغرب قبل أن يكلم احد ارفعت له في علين وكان من أدرك ليلة القدر في المسعد الاقصى وهي خبر من قيام نصف ليلة وأخرج أبو محمدالسمر فندى فى فضائل قل هوالله أحد عن أبان عن أنس من صلى بعد المغرب ثنتي عشرة ركعة يقرأفى كلركعة قلهوالله أحدأر بعينمرة صافحت اللائكة ومنصافحته الملائكة يوم القيامة أمن الصراط والحساب والميزان وأخرج ابن ماجه عن عائشة من صلى ماسن المغرب والعشاء عشر من ركعة بني الله له بيدا في الجنة وفي السداسيات لنظام الملك عن أبي هدية عن أنس من صلى عشر من ركعة بين المغرب والعشاء يقرأفى كل ركعة فانحة الكتاب وقل هوالله أحد حفظه الله في نفسه وأهله وماله ودنياه وآخرته وأخرجه أبومجدالسمر قندى فى فضائل قل هوالله أحدعن جرير بلفظ بنى اللهله فى الجنة قصر من لافضل فيهما ولاوهم وفيه أحد بن عبيد صدوق له مناكير (ولهذه الصلاة)في هذا الوقت (فضل عظيم) قالصاحب القوت (وقيل انهاالمراد بقوله) تعالى (تتعافى جنوبهم عن المضاجع) وقالصاحب

\*(الثامنة) \*احياء ماين العشاء بن وهي سنة مؤكدة وجما نقل عدده من فعل رسول الله صلى الله علمه وسلم بين العشاء بن ست ركعات ولهذه الصلاة فضل عظيم وقبل انم المراد بقوله عز وجل تتجافى جنو بهم عن المضاجع

وقدروى عنهصلي اللهعليه وسلم أنه قالسن صلى بين المغرب والعشاء فانهامن صلاة الاوابين وقال صلى اللهعليه وسلمنعكف نفسمه فما سالغرب والعشاء في مسعد جاعة لم يتكلم الابصلاة أو بقرآن كانحقا على الله أن يني له قصر من في الحنة مسيرة كل قصر منهامائة عام وبغرساله بينهما غراسا لوطافه أهل الارض لوسعهم وسمأتي بقية فضائلها في كتاب الاوراد انشاءالله تعالى

\*(القسم الثاني مايتكرو سكروالاساسع)\* وهى صاوات أمام الاسبوع ولىالىه لكل يوم ولكل للة أماالايام فنبدأ فها بيوم الاحد (نوم الاحد) روى أبوهر ترة روني الله عنه عنالني صلى الله عليه وسلم أنه قالمن صلى يوم الاحداربع ركعات يقرأ في كل ركعة لفاتحة المكاب وآمن الرسول مرة كنب اللهله بعدد كل نصراني وتصرانه خسنات وأعطاء الله ثوابني وكتبله عة وعرةوكتاله مكل ركعية ألف صلاة وأعطاه اللهفي الجنة بكلحرف مدينةمن مسكأذفر

القون حدثناءن فضيل بنعياض عن أبان بن أبي عياش قال سألت امرأة أنس بن مالك فقالت انى أرقدة بل العشاء فنهاها وقال نزأت هذه فيما بينهما تحافى جنوبهم عن المضاجع اه والشهور أن المرادب صلة الليل بعداانوم (وقدروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى مابين المغرب والعشاء فانهامن صلة الاوابين) قال العراق رواه ابن المبارك في الرقائق من رواية ابن المنكدوم سلا اه قات وكذا رواه محدبن نصر المروزى في قيام الليل عنه مرسلا وفي القوت ألو مخرسم محد بن المنكدر يحدث عن النبي صلى الله علمه وسلم قالمن صلى غمساقه اه وأنو سخر هو حد من زياد الحراط المدنى اختلف فيه والمراد بالاقابين هم الرجاءون الى الله بالتو به والاخلاص فى الطاعة وترك متابعة الهوى أوالمسحون أوالمطيعون وانماأضاف العلاة فى هذا الوقت الهم لان النفس ركن فيه الى الدعة والاستراحة خصوصا اذا كانذا كسبوحرفة أوالى الاشتغال بالاكل والشرب كاحرت به عادة أهل الزمان فصر فهاحين ذاك الى الطاعة والاشتغال فيه بالصلاة أوبمن مرادالنفس الى مرضاة الرب تعالى وقدلو حظ هذا المعنى أبضافى صلاة الضعى فانهابازاء هذا الوقت فلذلك وردصلاة الضعى صلاة الاوابين فافهم (وقال صلى الله عليه وسلم من عكف نفسه مادين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يسكلم الابصلاة ) أي دعاء (أوقرآن) أى تلاويه والمراد به الذكر (كانحقاعلى الله) أى من باب التفضل والمنه (أن يبني له قصر من في الجنة) أى قصرا كوفه صلى ألغرب مع جماعة والثاني انتظاره للعشاء (مسيرة كل قصرمنهمامائة عام و يغرس له بينهما) أى بين الجنتين (غراسا) أى من أنواعها (لوطافه أهل الدنيا لوسعهم) وهذا الثواب مقيد بأمو رمنها أن يصلي الغرب في جماعة فاوصلي وحده لم ينل ذلك ومنها أن يكون ذلك في مسجد جاعة والمراديه مسعد الحي فاوصلي فيمنزله بعماعة أوفى مسجد صغير قريب من منزله غير مسجد الحي لمينل ذلك ومنهاأن يعكف نفسه بعدأن يفرغ من سجته بعدالفرض فيمكث فيموضعه الذي صلى فيه الا لضرورة فن لم يفعل ذلك لم ينل ماذكر ومنها أن لا يلغوفى حالمكثه وانتظاره وهو التكام بكالم الدنسا وأهلهابل يسكت عنهفن لغا فقد حبط عله ومنهاأن يكون غالب اشتغاله فى ورده قراءة القرآن أوالدعاء والتسبيح والاستغفار فناشتغل بما لايعنى من القراءة لم ينلماذ كرفهذه الامورلوتاً ملها الانسان فأنما وان كأنت سهلة لكنها صعبة على كثير من الناس قال العراق أخوجه أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة من طريق عبد الملك بن حبيب بلاغامن حديث ابن عراه قلت أورده صاحب القوت عن سعيد بن حبير عن ثو بانرفعه من عكف نفسه الحديث (وستأتى بقية فضائلها في كتاب الاوراد انشاء الله تعالى) ونشرح هناك مايليق بالمقام \*(القسم الثاني ما يتكرر بتكرر الاسابيع)\*

جمع اسبوع بالضم ومن العرب من يقول فهاسبوع بالضم واسقاط الهمزة وهومن الايام سبعة أيام ومافي بعض النسخ بتكروالاسباع غلط فانه جمع سبع وهو خرء من سبعة أجزاء (وهى صاوات أيام الاسبوع ولماليه لكل يوم ولكل ليلة اما الايام فنبداً فيه بيوم الاحد) وهو يوم معروف وهو أول الاسبوع منقول من أحدوا صلة وحد أبدلت الواوهمزة وجعه احاد كسبب وأسباب (روى أبوهر برق) رضى الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى يوم الاحد أر بعر كعات يقر أفى كل ركعة فاتحة المكاب من (وآمن الرسول) الى آخرها (من كتب الله) عزوجل (له بعدد كل نصراني ونصرانية حسنات وأعطاء الله توابني وكتب العجة وعرة وكتب له بكل ركعة ألف صلاة وأعطاء الله عزوجل (في الجنة بكل حق مد ينة من مسك أذفر) قال صاحب القوت روى سعيد عن أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم فساقه هكذا والمراد بسعيده والمقترى وقال العراقي وواه أنوموسي المديني في كلب وطائف الله الى والايام من حديث أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه من حديث أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه من حديث أبي هر برة عن النبي صلى الله عليه والايام من حديث أبي هر برة بسند ضعيف اه قلت أورده ابن الجوزى في الوضوعات قال أخسر من الهم من حديث أبي هر برة بسند ضعيف اه قلت أورده ابن الجوزى في الوضوعات قال أخسر من الموسوعات قال أخسر من الموسوعات قال أخسر من حديث أبي هر برة بسند ضعيف اه قلت أورده ابن الجوزى في الوضوعات قال أخسر من الموسوء المو

وروى عن على بن أبي طال رضى الله عنه عن الذي صلى الله علمه وسلم اله قال وحدواالله مكثرة الصلاة بوم الاحد فانه سعانه واحد لاشر ملئله فن صلى يوم الاحد بعدد صلاة الظهر أر بعركعات بعد الفريضة والسنة يقرأ في الاولى فاتعية الكتاب وتنزيل السحدة وفىالثانمة فاتحة الكتاب وتسارك الملك غم تشهد وسلم ثمقام فصلي وكعتين أخرين بقرأفهما فانعةالكتاب وسورةالمعة وسأل اللهسحانه حاجته كان حقا عملي الله أن يقضي حاجته ( نوم الانتين )روى حار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالمن صلى بوم الاثنىن عندار تفاع النهار ركعتن بقرأفي كل وكعة فاتحدة المكابسة وآ مة الكرسي من وقل هوالله أحدوالمعودتين س من قاداسلما ستغفرالله عشرمرات وصلى على الني صلى الله عليه وسلم عشر مرات غفررته تعالىله الملاه فاغ

عمدأخبرنا الحسين بنابراهم أخبرنا محد بنالحسن العلوى أخبرنا أنوالحسين عمدين أحد أخبرنا أنو العباس أحدب محد بنعر حدثناأ بوالفضل الشداني حدثناأ بوالحسن بن أبي الحديد حدثنا بونس بن عبدالاعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني أبو سخرة حمدين زيادعن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم قال من صلى يوم الاحد أربع ركعات بتسليمة واحدة يقرأفي كلركعة الحدم، وآمن الرسول الى آخرهامرة كتب الله له بكل نصراني ونصرانية ألف عجة والف عمرة و بكل ركعة الف صلاة وجعل بينهو بين النار ألف خندق وفقه عمانية أبواب الجنة يدخسل من أيها شاء وقضى حوائعه نوم القيامة ثم قال وهذا موضوع فيهج اعة مجاهيل اه وأورده الحافظ السيوطى في اللا ملى المصنوعة من طريق الجورقاني أخبرنا محدبن الحسن العلوى بالسندوالمن الاانه قال في شيخ ان وهب أبو صفر حيد بن زيادوزادفى المتنبعدعرة وألف غزوة وأقره على قوله انه موضوع فيه مجاهيل قلت الحكم على هذا الحدث بالوضع ليس بسديد وغابة مايقال انهضعنف وأنو صخر حمد بنز بادروى له الحاعة الاالتخارى والنسائي وهو حيد بن زياد بن أبى الخارق المدنى و يعرف باللواط سكن مصر و يقال فيه أيضا حيد بن مخرسل عنه أحد فقال ليسبه بأس واختلف فمعقول ابن معن فقال مرةهو ثقة لابأسبه وقال مرة أبو صخر حمد من زياد ضعيف وقال انسائي حيدبن مخرضعيف وقال بعضهم همااثنان وقال ابن عدى حيدبن زيادا تومخر الخراط هوعندى صالح الحديث وانماأنكر عليه هذان الحديثان المؤمن يالف وفى القدرية وسائر حديثه أرجوأن يكون مستقيما غ قالفي موضع آخرجيد بن مخر سمعت ابن جماديقول حميد بن مخر روى عنه حاتم بن اسمعيل ضعيف قاله النسائي وروى له ثلاثة أحاديث ليس فيها الحديثان المتقدمان ثم قال ولحاتم من اسمعمل عن حمد من مخراحاديث غيرماذ كرته وفي بعض هذه الاحاديث عن المقبري و رز بدالرقاشي مالايتاب عليه اه فالقول ماقاله الحافظ العراقيان سنده ضعيف لاقول ابن الجوزى الله موضوع وشتان بين الموضوع والضعيف فافهم (وقدر ويعن على رضي الله عنه غن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وحدوا الله بكثرة الصلاة نوم الاحد فانه سجانه واحد لاشريك له فن صلى نوم الاحد بعد صلاة الظهرأربع ركعات بعد الفريضة والسنة يقرأفى الركعة الاولى فاتحة الكتاب وتنزيل السعدة وفي الثانية فاتحة الكتاب وتباول الذيبيده الملك ثم يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين اخريين يقرأ فهمما فاتحة الكتاب وسورة الجعة ويسأل حاجته كان حقاعلي الله ان يقضى حاجته) هكذا أو رده صاحب القوت قال فىأقله ورو يناءن على كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسملم فساقه وفيه ثم تشهد وسملم ثم قام فصلى ركعتين وفيه وسأل الله حاجته وزاد في آخره ويبرثه مما كانت النصارى عليه وقال العراقي هذا الحديث أيضاذ كره أبوموسي المديني بغيرا سناد اه ولم يورده ابنا لجوزى ولاالسيوطى (يوم الاثنين) قال في المصباح الاثنان من أسماء العدد اسم للثنية حذفت لامه وهي ياء والتقد يرثني مثل سب ثم عوض بم مزة وصل فقيل اثنان كاقيل ابنان والمؤنث اثنتان وفى لغة تميم تنتان بغسيرهمزة وصل تمسى اليوميه فقيل بوم الاثنين ولايشى ولايجمع فان أردت جعه قدرته مفرداو جعته على اثانين وقال أبوعلى الفارسي وقالوافى جمع الاثنين اثان وكانه جمع المفرد تقد رامثل سبب وأسسباب واذاعاد المهضير جازفية الوجهان أفصحهماالافراد على معنى اليوم يقال مضى و مالاثنين بمافيه والثاني اعتبار اللفظ فيقال بمافهما اله (روى جار) رضي الله عذه (عن رسولالله صلى الله عليه وسلمانه قالمن صلى ومالاثنين عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب من وآية الكرسي من وقل هوالله أحد والعود تينمن فاذا سلم استغفرالله عشر مرات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات غفر الله له ذنو به كلها) قال صاحب القوت رواه أنوالز بيرعن جار وساق الحديث كاهنا وقال العراقير واه أبوموسي المديني من حديث جابرعن عرر

مرفوعاوهوحددث منكر اه قلت أورده اس الجوزى في الموضوعات بزيادة على ماذكره صاحب القوت والمصنف قال أخبرنا الراهيم بن محمد أخبرنا الحسين بن الراهيم هوالجو رقاني أخبر نالحمد بن طاهر الحافظ أخبرنا على ن أجد البندار ح وانبأناعلى ن عبيدالله قال أخبرنا ان بندار حدثنا الخلص حدثنا البغوى حددثنا مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن صلى يوم الاثنين أربع ركعات ثم ساقه الى قوله غفر الله ذنو به كلهاو زاد واعطاه الله قصرافي الجنسة من درة بيضاء في جوف القصر سبعة أبيات طول كليت ثلاثة آلاف ذراع وعرضه مثل ذلك البيت الاول من فضة بيضاء والبيت الثاني من ذهب والبيت الثالث من لؤلؤ والبيت الرابع من زمرد والبيت الخامس من زبرجد والبيت السادس من در والبيت السابع من نوريتلاً لا وأنواب البيوت من العنبر على كل بأب ألف سترمن زعفران وفى كل بيت ألف سر مرمن كافو رفوق كل سر مرألف فراش فوق كلفراش حوراء خلقهاالله تعالى من أطيب الطيب من لدن رجلهاالى كبتهامن الزعفران الرطب ومن لدن ركبتها الى ثديهامن المسك الاذفر ومن لدن ثديهاالى عنقها من العنبرالاشهب ومن لدن عنقهاالى مفرق رأسهامن الكافو رالابيض على كل واحدة منهن سبعون ألف حلة من حال الجنة كاحسن مارأيت ثم قال هذا حديث موضوع بلاشك وكنت أثهم به الحسين بن الراهيم والآن فقدر ال الشك لان الاسناد كلهم ثقات وانحاهو الذي قدوضع هذاوعل هذه الصاوات كلها وقدد كرصلاة ليلة الثلاثاء وصلاة بوم الثلاثاء وصلاة ليلة الار بعاء وصلاة بوم الاربعاء وصلاة ليلة الجيس وصلاة ليلة الجعة وكلذلك من هذا الجنس الذي تقدم فاضربت عن ذكره إذلافائدة في تضيم الزمان بمالا يخفي وضعه ولقد كان لهدذا الرحل بعني به الجوزقاني حظمن عملم الحديث فسجان من يطمس على القلوب اه وأورده الحافظ السموطي في اللا " لي المصنوعة هكذا باسنادالجو زقانى وبتعليمة ابن الجوزى ونقل عبارته التي أوردتها وقال قلت قال الحيافظ ابن حجرفى اللسان العجب ان ابن الجوزي يتهم الجوزقاني بوضع هذا المتن على هذا الاسناد ويسرده من طريقه الذى هوعنده مركب غريعليه بالاجازة عنعلى من عبدالله وهوابن الزعفراني عن على بن بنداروهوابن البشرى ولو كان ابن البشرى حدثيه لكان على شرط الصيح اذلم يسبق للحوزقاني الذي اتهمه به في الاسناد مدخل وهذه غفلة عظمة فلعل الجوزقانى دخل عليه اسنادفى اسنادلانه كانقليل الخبرة باحوال المتأخرين و حلاعتماده في كتاب الاباطيل على المتقدمين الى عهدابن حبان وأمامن تأخر عنده فيعل الحديث بانرواته مجاهيل وقد يكون أكثرهم مشاهير وعلمه في كثير منه مناقشات والله أعلم اه قلت والذي ظهرلى من جموع ماذكر ير وى عن جارعن الني صلى الله عليه وسلم واسطة أى الزبيرعنه كافى القوت وعن جارعن عرعن النبي صلى الله عليه وسلم كاعندابي موسى وعن ابن عركاعند الجوزقاني فالذي رواه أبوالزبير عن جار القدر الذي ذكره الصنف تبعالصاحب القوت وليست فيه الزيادة المذكورة التي في حديث ابن عرفاعل انكارا من الجوزى على الحوزقاني بسبب تلك الزيادة التي لا تحفي على منله مساس بالعلمانها موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم فاذاحديث أبى الزبير عن جارلانحكم علمه الله موضوع بل ضعيف والله أعلم (وروى أنس بن مالك) ردى الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلمانه قالمن صلى يوم الاثنين اثنتي عشرة ركعة يقرأفي كل ركعة فاتحة المكتاب وآية الكرسي مرة فاذافرغ) من صلاته (قرأ قل هوالله أحداثني عشرة مرة واستغفرالله اثنتي عشرة مرة ينادى به نوم القيامة أمن فلان بن فلان ليقم فلمأخد ثوابه من الله ) عزوجل (قاول ما يعطى من الثواب ألف حلة) والحلة ازار و رداء (و يتوج) أى يكسى التاج على رأسه (و يقال له ادخل الجنة فيستقبله مائة ألف النَّامع كل ملك هدية تشبعونه ) كذا في النسخ ولفظ القوت يسعون به (حتى يدورعلي ألف قصر

وروى أنس سمالك عن النى صلى الله على وسلم اله قالمن صلى يوم الاثنين ثنتي عشرة ركعية بقرأفي كل ركعة فانعة الكتاب وآلة الكرسي منة فاذافرغ قرأقل هوالله أحداثني عشرة منة واستغفر اثنتي عشرةمىة سادى مه وم القيا مة أن فلان ن فلان المقم فلمأخذ ثوابه من الله عزوحل فأول ما بعطى من الثواب ألف حلة ويتوج و مقالله ادخل الجنمة فيستقبله مائة ألف ملك مع كل ملك هدية تشسمهونه حتى مدورعلى ألف قصر

من نوريسلاً لا أ ( يوم المسلاناء) روى رند الرقاشىءن أنس بنمالك قالقال صلى الله علىه وسلم من صلى نوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف النهاروفىحددثآخى عندارتفاع النهار يقرأفي كلركعة فانعة الكادوالة الكرسي مرة وقل هوالله أحدثلاثممات لمتكتب علىهخطسةالىسىعىنوما فأنمأت الى سبعين بومامأت شهداوغفرلهذنوبسيعن سنة (نوم الاربعاء) روى أبوادر يس الخولاني عن معاذ نحمل رضى اللهعنه قال قال رسول الله صلى الله علهوسلم منصلي نوم الار بعاء ثنتي عشرة ركعة عندارتفاع النهار يقرأفي كلركعة فانحمة الكتاب وآية الكرسي من ةوقل هو الله أحدد ثلاث مرات والمعوذ تنائسلاث مرات نادىمناد عنسد العرش باعبدالله استانف العمل فقدغف رلك ما تقدمهن ذنبك ورفع الله سحانه عنك عذاب القر وضقه وظلمته ورفع عنكشدائد القامة ورفعلهمن وممعلنى

من نورية لا الا أ) هكذا أورده صاحب القوت وقال نايت البناني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه وقال العراقى وواه أنوموسى الديني بغير استنادوهومنكر اه ورأيت طرة بخط الامام شمس الدين الحريري بن خال القطب الحيضرى على هامش تسخة الاحياء ما نصده قد صنف الشيخ أبو المسنءلي من نوسف الهكاوى المغروف بشيخ الاسلام كاباسماه بفضائل الاعال وأوراد العمالذ كرفيه عائب وغرائب من هذه الاحاديث ومن غيرهام تبةعلى اللمالي والامام ماساند مظلة اذا نظر العارف فها قضى الحب وساقه اباسانسدله وقدذ كره الذهبي في ميزانه وذكرعن ابن عساكر انه لم يكن موثوقاته وذكره ابن السمعاني في الانساب وذكر شموخه و وفاته بعد الثمانين وأربعمائة فلعل الغزالي قل عنه اه قلت هذا الرجل قدد كره الذهبي أيضافي العبرفقال شيخ الاسلام الهكاري أبوالحسن على بن أحدبن وسف الاموى منذرية عتبة بن سفيان بن حرب وكان صالحاز اهدار بانياذا وقاروهيمة واتباع ومريدين دخل فى الحديث وسمع من أبي عبدالله من نطيف الفراء وأبي القاسم بن بشران وطائفة قال ابن ناصر توفى فى أول سنة ٤٨٦ وقال ابن عساكر لم يكن موثقافى روايته قال الذهبي مولاه سنة ٢٠٩ اه وأما ماذ كرمن ان الغزالي أخذ منه فليس ببعيد ولكن الصبح ان الغزالي في سياق مايذ كر في كتابه من هذه الاحاديث وغبرها تابع لاي طالب المسكى صاحب القوت قاصرنفاره عليه لا يكاد يتعداه كالعلم ذلك من نظر في المكتابين والله أعسلم ( يوم الثلاثاء) ممدودوالجمع ثلاثا وان بقاب الهسمزة واوا (روى بزيد الرقاشي) هو بزيدبن أبان العابد و رقاش كسعاب قبيلة قال النسائي وغيره متر ول روى له الترمذي وابنماجه (عن أنس بنمالك) رضي الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عندانتصاف النهاروفي) لفظ (حديث آخر عندار تفاع النهاريقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآنه الكرسي مرة وقل هوالله أحدد ثلاث مرات لم تكتب علمه خطشة الى سبعين بومافان مات الىسبعين بومامات شهيدا وغفرله ذنوب سبعين سنة) هكذا أو رده صاحب القوت وقال العراقي رواه أنوموسي المديني بسند ضعيف ولم يقل عند انتصاف النهار ولاعندار تفاعه اه وأشار ابنالجوزي الى أن صلة وم الناداء من وضع الجوزقاني ولميذ كرها (يوم الاربعاء) مدود وهو مكسرالباء ولا نفاير له من الفردات وانعايتاني وزنه في الجمع و بعض بني أسديفتم الباء والضم لغية قليلة فيه والجيع أربعاوات (أبوادريس الخولاني) عائدالله بنعبدالله بناادريسبن عائذ بن عبذالله بن عتبة بنغيلان بنمكن العوذى و يقال العبذى قبيلة من حولان عالم أهل الشام بعددأ بى الدرداء وعايدهم وقارؤهم قال الزهرى أدرك أبوادر بس عبادة بن الصامت وأما الدرداء وشداد ابن أوس وفاته معاذبن جبل وقال بنعبد البرسماع أبي ادر يسعن معاذعند ناصحيح من رواية أبي حازم وغيره واعلى رواية الزهرى عنه أنه قال فاتني معاذ أراد في معنى من المعاني وأمالقاؤه وسماعه منه فعجع غيرمدفوع وقدسل الوليدبن مسلم وكان عالما بأيام أهل الشام هل لتى أنوادر مسمعاذا فقال نع أدرك معاذا وأباعبيدة وهوا بنعشر سنين ولد ومحنين ممعت سعيد بن عبد العز يزيقول ذلك قال الن معين وغيره مات سنة عانين ويله الجاعة (عن معاذب حبل) رضي الله عنه (فال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم منصلى يوم الاربعاء اثنتي عشرة ركعة عند ارتفاع النهار بقرأ في كلركعة فاتحة الكتاب وآمة الكرسي من وقل هوالله أحد ثلاث مرات والمعوّدتين ثلاث مرات نادي به ماك عندالعرش باعبدالله استأنف العمل فقدغفرالله لكما تقدم من ذنبك ورفع الله عنك عذاب القبر وضيقه وظلته ورفع عنك شدائد) يوم (القيامةو رفعله من يومه على ني) أورده صاحب القوت من غير ذ كرالمعوِّذ تبنوقال العراقير واه أنوموسي المديني وقال روانَّه ثقات والحديث مركب قال العراقي قلت بلفيه ابن حيد غيرمسمي وهو محدين حيدالرازي أحدالكذابين اه المت قال الذهبي في الكاشف

يقرأفى الاولى فاتحة الكتاب وآية الكرسي مائة مرة وفي الثانية فاتحة الكتاب وقلهوالله أحدمائةمرة ويصلى على محدمائةمرة أعطاه الله توابمن صام رجب وشعبان ورمضان وكان له من الثواب مثل حاج البيت وكتب له بعدد كلمن آمن بالله سحاله وتو كلعليه حسنة ( يوم المعه )روىعن على بن أبىطالبرضي اللهعنهعن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال نوم الجعة صلاة كله مامنعدمؤمن قاماذا استقلت الشمس وارتفعت قدررم أوأ كثرمن ذلك فتوضأتم أسبغ الوضوء فصلي سعة الضعي ركعتن اعانا واحتساباالاكتب الله له مائتي حسنة ومحاعنه مائتى سيئة ومن صلى أربع ركعات رفع الله سحانه له في الحنةأر بعمائةدرحةومن صلى عان ركعات رفع الله تعالىله فى الحنة عاعاتة درحة وغفرله ذنو ماكلها ومن صلى ثنقى عشرة ركعة كتب الله له ألف ن ومائتي حسنة ومحاعنه ألفن وماثتي سيئة ورفعله فى الجنة ألفين ومائتي درجة وعن افععن ابنعر رضى الله عنها عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قالمن دخل الجامع وم الجعة فصلى أربعركعات قبل صلاة الجعة يقرأ فى كل ركعة الجديقه وقل هو الله أحد خسين مرة لم عتحي رى مقعده من الجنة أو برى له

عمد بن حدد الرازى الحافظ عن يعقو بالتمي وحربروعنه أوداودوالترمذي وابن ماحده وعمد بنحر بر وخلق وثقه جاعة وقال يعقو ببن شيبة كثير المناكر وقال البخارى فيه نظر وقال النسائي ليس بثقة مات سنة ٢٤٨ وقال في الدنوان محد بن حيد بن حيان الرازى عن ابن المبارك كذبه أبوز رعة وقال صالح جزرة مارأ يت احدق بالكذب منه ومن الشاذ كوني اه وأشار ابن الجو زى ان صلاة يوم الاربعاء من وضع الجوزقاني ولميذ كرها (بوم الجيس) بوم معروف وجعه أخسة واخساء مثل نصيب وانصبة وانصباء (عن عكرمة) أي عبد الله مولى النعماس تقدمت ترجمه (عن ابن عباس) رضى الله عنه (اله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن صلى وم الحيس مابين الفلهر والعصر ركعتين يقرأ فى الاولى قاتحة المكتاب مرة وآية الكرسي مائة مرة وفي) الركعة (الثانية الفاتحة مرة وقل هوالله أحد مائة مرة و يصلي على محد) صلى الله عليه وسلم (مائة مرة أعطا. الله تعالى ثواب من صام رجب وشعبان ورمضان وكانله من الثواب مشل حاج البيت وكتبله بعدد كل من آمن بالله تعالى وتوكل عليه حسسات) كذا أورده صاحب القوت وقال العراقي رواه أبو موسى المديني بسيند ضعيف اه وأشاران الجوزي الى ان صلاة نوم الجبس من وضع الجو زقاني ولم يذكرها وقوله منظورفيه (نوم الجعة) بضم الجم وبسكون المم أيضا وقد تقدم في باب الجعة (روى عن على من أي طالب رضي الله عنسه عن الني صلى الله عليه وسلم قال وم الجعة صلاة كله مامن عبد مؤمن قام اذا استقلت الشمس) وفي بعض النسخ استعلت (وارتفعت قدر) أى مقدار (رم أوأ كثرمن ذلك فتوضأ فأسبغ الوضوء فصلى سعة الفعى) أي صلاتها المعمولة في الفعى وهو من التسبيج كالسعرة من السعير والمراد بالتسبيع صلاة التطوع من باب تسمية الشئ باسم بعضه (ركعتين اعلماً) بالله (واحتسابا) له أى لالرياء ولاسمعة ( كتب الله مائتي حسمة ومحما عنه مائتي سيئة ومن صلى أر بـعركعات رفع الله له في الجنة أر بعمائة درجية ومن صلى عمانى ركعات رفع الله له في الجنة عمائماتة درجة وغفرله ذنوبه كالهاومن صلى اثنتي عشرة ركعة كتب الله له ألفا ومآنئي حسنة ومحاعنه ألفاومائتي سيئة ورفعله في الجنة ألفا وماثتي درجة) أورده في القوت وقالرو يناعن على من الحسن بن على بن أبي طالب عن أبيه عن حده رضى الله عنهم قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بوم الجعة صلاة كله فساق الحديث وقال العراق لمأجدله أصلا وهو باطل اه ووجدت في طرة الكتاب مانصه هوفي قربان المتقين لابي نعيم عمناه واسناده منروك اه وأورد ابن الجوزى حديثا آخرفي فضل سعة الضعي يوم الجعة أخرحه من طريق ابن الضريس عن الفضيل بن عباض عن الثورى عن عباهد عن ابن عباس رفعه من صلى الضعى يوم الجعمة أربع ركعات يقرأفى كلركعة الجدعشرمرات والمعودتين عشراعشرا وقل هوالله احدعشرا وقل يا أبها الكافرون عشراوآية الكرسي عشرا فاذافرغ ثم يقول سحان الله والجدلله ولااله الاالله والله أكبرولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم سبعين مرة ثم يقول استغفرالله الذى لااله الاهوغافر الذنوب وأتوب اليه سبعين مرة فن فعل هكذا على ماوصف دفع الله عنسه شر الليل والنهار وشرأهل السماء وأهل الارض وشركل سلطان جائر وشيطان مارد والذى بعثني بالحق لوكان عاقالوالديه لرزقه الله وهما وغفرله عمذ كرمن هذا الجنس ثوابا طويلايضيع الزمان بذكره الى أن قال والذى بعثني بالحق ان له ثوابا كثواب ابراهيم وموسى وعيسى و يحيى والاتقطع له طريق ولا يفرق له متاع ثم قال هذا حديث موضوع بلاشك قبح الله واضعه فالبرده ذا الوضع واسمعه ونيه مجاهيل أحدهم قدعمله اه (وعن نافع) مولى ابن عر (عن ابن عررضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلمانه قالمن دخل الجامع وم الجعة فصلى أربع ركعات قبل صلاة الجعة قرأفي كل ركعة الحد وقل هوالله أحد خسين مرة لم عتدي رى مقعده من الجنة أو رى له ) أو رده صاحب القوت هكذا وقال العراقي رواه الدارقطني في غرائب

(يوم السبت) روى أبو هر برة أن النبي صلى الله وسلم قال من صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ في كلر كعة فاتحة المكاب مرات فاذا قسر غقرأ آية مرات فاذا قسر غقرأ آية بكل حرف يحة وعسرة ورفع له بكل حرف أحرسنة صيام بكل حرف أحرسنة صيام اللها وأعطاه بكل حرف نواب شهيد وكان تحت طل عرش الله مع النبين والشهداء

مالك وقال لا يصم وعبدالله بن وصيف مجهول ورواه الخطيب فى الرواة عن مالك وقال غريب جدالااعلم له وجهاغبرذاك اه قلتور وى ابن الحوزى فى الموضوعات فقال أخبرنا محدين ناصر أخبر نا أوعلى ابن البناء أخبرنا أبوعبدالله الحسينين عران العلاف أخبرنا أبوالقاسم القاضي حدثنا على بندار حدثنا أبوسالم محدبن سعيد حدثناا لحسن عن وكيع بن الجراح عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يوم الجمة مابين الظهروا لعصر ركعتين يقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة واحدة وخساوعشرين مرة قل أعوذ برب الفلق وفى الوكعة الثانية يقرأ بفاتحة المكاب وقل هوالله أحد وقل أعوذ بربالناس خساوعشر منمرة فاذاسلم قاللاحول ولاقرة الابالله خسين من فلايخرج من الدنياحتي يرى ربه عز وجل في المنام و برى مكانه في الجنة أو يرى له مم قال هذاحديث موضوع وفيه مجاهيل لايعرفون وأورده السيوطي وأقره علىذلك ولاأدري مامعني قوله فيه مجاهيل ليث بن أبي سليم معروف والكلام فيه مشهور إوشخه مجاهد من المشاهير والحسن الذي روى عن وكسع هوالحسن بنعلى الهذلى الحلواني الخلال الحافظار ويله الجماعة خلاالنسائي ومجد ابن سعيد هوالمصلوبالشامي تكلم فيه فغاية مايقالان الحديث ضميف فيدليث والمصلوب واغما ذكرت هدذا الحديث هنالانه أقرب الىسياق الحديث الذي أورده المصنف تبعا لصاحب القوت ولو اخلتفا فى المخرج والعدد والله أعلم وأورداب الجوزى أيضامن وجمه آخرعن أبان بن أبي عماش عنأنس مرفوعامن كانت له الى الله حاجة فليقدم بين يدى نجواه صدقة ثم يدخل بوم الجعة الى الجامع فيصلى اثنتي عشرة ركعة يقرأفي عشر ركعات في كل ركعة الحد مرة وآبة الكرسي عشر مرات ويقرأ في الركعتين في كل ركعة الجدمرة وقل هوالله أحد خسين مرة ثم يحلس ويسأل الله حاجته فليس مرده من عاجلة أوآجله الاقضاها له أبان متروك قلت قال أحمد تركوا حديثه و بالغ فيسه شعبة حتى قال لان رنى الرحل خبرله من أن روى حديثه والرحل قد أخرجله أبوداود فى السنن فلا يدخل حديثه فيهذا الموضوع واللهأعلم (يوم السبت) وهومعر وف جعه سبوت وأسبت مثل فلس وفلوس وأفلس (روى أبوهر برة) رضي الله عنه (ان الذي صلى الله علمه وسلم قال من صلى يوم السبت أر بـعركعات يقُوأَ في كل ركعة فانحة المكتاب من وقل هوالله أحدثلاث مرات فاذا فرغ قرأ آية الكرسي كتب الله له بكل حرف حجة وعمرة و رفع له بكل حرف أحر سينة صبام نهارهاوقيام ليلهاوأعطاه اللهعنز وجل بكل حرف ثواب شهيد وكان تحت ظل عرش الله مع الندين والشهداء) أورده صاحب القوت فقال سعمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فساقه ولم يتعرض له العراقي في كتابه وأورده ان الحوزى في الموضوعات فقال أخبرنا الراهم بن محد الطبي أخبرنا الحسين بن الراهم بعني الجو رقاني أخبرنا محدين عبد الغفار أخبرنا على بنحد بنأحد أخبرنا أبوالعباس أحدين محدب عرالنفي أخبرنا أنوالحسن محدبن عبدالله الفرضي البصرى حدثناأنو بكرمجدبن أحدبن حويه العسكرى حدثناأبو أوب سلمان بن عبد الحيد حدثنا يحي بن صالح حدثنا اسعق بن يحى حدثنا الزهرى عن أبي سلة ان أباهر وة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وم السبت أر بعركعات يقرأفي كل ركعة الحد من وقل ما أيم الكافرون ثلاث مرات فاذافرغ من صلاته قرأ آية الكرسي من اكت الله بكل يهودى و بهودية عبادة سنة صام نهارها وقيام ليلهاو بني الله له بكل يهودى و يهودية مدينة فى الجنة وكأنما أعتق بكل يهودي وجهودية رقبة من ولدا معيل وكأنما قرأ التوراة والانحيل والزبور والفرقات وأعطاه بكل جودى وجودية ثواب ألف شهيد ونورالله قلبه وقبره بالف نور والبسه ألف حلة وستر الله عليه في الدنيا والا تحرة وكان يوم القيامة تحت ظل عرشه مع النيين والشهداء يأكل و بشرب معهم و يدخل الجنة معهم وزوّجه الله بكل حرف حوراء وأعطاه الله تكل آمة ثواب ألف

صديق واعطاه بكل سورة من القرآن ثواب ألف رقبة من ولدا معيل وكتب له بكل يهودى ونصراني عبة وعرة ثم قال موضوع فمه جماعة مجهولون قال يحى اسعق بن يعيى ليس بشي وقال أحمد متروك اه وأورده الحافظ السموطي جدا السند من طريق الجوزة ان وأقران الجوزى على ماقاله واستعق المذكورهوان يحيى بن طلحة بن عبدالله روى عن اعمامه موسى واستعق وعائشة وعنه معن بن عيسى وعدة ضعيف توفى سنة ست مشرة روى له الترمذي وابن ماحه والراوى عنه يحيى بن صالح الوحاطى حافظ ثقة وسلمان بنعبد الجيد اللهراني شيخ أبي داود ضعيف فغاية مايقال في مثل هذاأنه ضعيف لاموضوع وأنن المجاهيل فيه فافهمه وأخرج ابن الجوزى حديثا آخر فى صلاة وم السنت مالسند الاتى في صلاة لله السنت عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعامن صلى توم السنت عندا النحى أر بع ركعات يقرأفى كلركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هوالله أحد نحس عشرة مرة اعطاه الله بكل ركعة ألف قصر من ذهب مكالا بالدر والماقوت في كل قصر أر بعة انهار خرمن ماء ونهر من لين ونهر من خر ونهرمن عسل على شط تلك الانهارا شعارمن نو رعلي كل شعرة بعدد أيام الدن اغصان على كلغصن بعددالرمل والثرى ثمارغبارهاالمسك وتعت كلشجرة مجلس مظلل بنورالرجن بحمع أولياء الله تعت تلك الاشعارطو بى لهم وحسن ما تب ثم قال هذا حديث وضوع وأقره السبوطى و يأتى الكلام على اسناده في صلاة ليلة السبت (وأما الليالي) وماورد فيهامن الصاوات وابتدأ فيهابليلة الاحدكم ابتدأ فى الايام بيوم الاحد فقال (ليلة الاحدر وى أنس بنمالك ) رضى الله عنه (فى) صلاة (ليلة الاحداله صلى الله عليه وسلم قال من صلى ليلة الاحد عشر من ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هوالله أحد خسين من والمعودتين من من واستغفر الله) عزوجل (ما به من واستغفر لنفسه ولوالديه مائة مرة وصلى على النبي صــلى الله عليه وســلم مأثة مرة وتبرأ من حوله وقوّته والتجأالى حول الله وقوَّته ) أي يقول لاحول ولاقوة الابالله العلى العقايم (ثم قال أشهد أن لااله الاالله وأشهد أن آدم صفوة الله) تبارك وتعالى (ونطرته و)ان (ابراهيم خليل الله وموسى كايم الله وعيسي روح اللهو) ان (محدا) صلى الله عليه وسلم (حبيب الله كانله من الثواب بعددمن ادعى لله) عزو جل (ولداومن لم يدع بله سجانه ولداو بعثه الله فوم القيامة مع الا تمنين وكان حقاعلى الله) سجانه (ان يدخله الجنة مع النبين) أورده صاحب القوت هكذافقال عن مختار من فلنل عن أنس مالك مرفوعافساقه وفيه وصلى على مائة مرة وفيه بعدد من دعابدلادعى وقال العراقيرواه أبوموسى المديني بغيراسناد وهو منكر وروى أنضامن حدثأنس فىفضل الصلاة فهاست ركعات وأربع ركعات وكالاهماضعيف جدا اه قلت اماأر بعركعات فاورد، اس الجوزى في الموضوعات فقال أخير ناابراهم من محد أخمرنا أبوعبدالله الحسين بنابراهم الجوزقانى أخبرنا أجدبن نصراخبرناعلى ب محدين أحدين جدان أخبرنا أحدين عرحدثنا أبوالسن أحدبن ونس حدثناأ بواسعق الراهم بنشاذويه حدثنا محدبن أبي على حدثنا أبونعم حدثنا الله بن وردان عن أنس مر قوعامن صلى ليلة الاحد أر بع ركعات يقرأفي كل ركعة فاتحة المكاب مرة وقل هوالله أحد خمس عشرة مرة أعطاه الله يوم القيامة تواب من قر أالقرآن عشر مرات وعلى عافى القرآن ويخرج توم القيامة من قبره ووجهه مثل القمرليلة البدر و بعطمه الله بكاركعة ألف مدينة من اواؤفي كل مدينة ألف قصرمن زير حدفي كل قصر ألف دارمن الماقوت في كل دار ألف بيت من المسل في كل بيت ألف سر برفوق كل سر برحو راء بين يدى كل حوراء ألف وصيفة وألف وصيف ثمقال هذاحديث مظلم وضوع الاسناد عامة من فيه مجهول قال يحتى وسلة من وردان اس بشئ وقال أحدين حنبل هومنكر الحديث وقال ابن حمان لا يحتميه قال أبوحاتم الرازي وأجدبن مجدبن عجد بنعركان بضع الحديث كذبا اه قات سلة بنوردان من رحال الترمذي وابن ماحه

(وأما اللمالي لملة الاحد) روى أنس بن مالك في الماة الاحدانه صلى الله علمه وسلم قالمن صلى لماة الاحد عشر ناركعة بقرأفي كل ركع فاعدة الكاروقل هوالله أحد خسين مرة والعوذتين مرةمرة واستغفر اللهعرز وحسل مائةمية واستغفر لنفسه ولوالديه مائة مرة وصلى على الني صلى الله عليه وسلم ما تمرة وتعرأمن حوله وقوته والتمأ الى الله مُ قال أشهد أن لا اله الاالله وأشهدأن آدم صفوة الله وفطرته والراهم خلل الله وموسى كانم الله وعيسى روح الله ومحداحس الله كاناه من الثواب بعددمن دعالته ولدا ومن لمدع لله ولداو بعثماللهعزوجل اوم القيامةمع الاحمنين وكأن حقاعلى الله تعالى أن مدخله الجنة مع النسين

سمع انساوعنه ابن المبارك والقعنى واسمعيل بن أبي أو يس ضعفه أحد كذافي الكاشف للذهبي وقال في الدنوان ضعفه الدارقطاني وغيره وأما أحدبن مجدبن عرهوابن بونس المامي وضاع وقال ابنصاعد كان كذابا وصلاة أخرى لليلة الاحدار بعركعات فيسندابن الجو زى المتقدم الى أحدبن محدبن عمر أخبرنا أبوالعباس الفارسي حدثنا أبوأجد حاتم ن عبدالله بن حاتم حسد ثناالر بسع بن سلمان المرادى حدثناعدالله بنوهم حدثني مالك عن خسب معدال من عن حفص من عاصم عن أبي سعد الحدري مر فوعامن صلى ليلة الاحسد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فانحة الكتاب مرة وخسين مرة قل هو الله أحدد حرم الله لحه على النار و بعثه الله تعالى يوم القيامة وهو آمن من العذاب و يحاسب حساما يسيراوعرعلى الصراط كالبرق اللامع غمقال وهذا أيضاموضوعوا كثرر وانه بجهول ولم بروه قط مالك ولاابن وهبولاالربيع وأورده السيوطي بالسياق المتقدم وقال أحد كذاب وشيخه وشيخ شغه مجهولان (ليلة الاثنين روى الاعش) ولفظ القوت ورويناعن الاعش قلتهو سلمان بن مهران الاسدى الكاهلي مولاهم أبومجد الكوفى رأى أنس بن مالك وأبا بكرة الثقني وأخذله بالركاب فقال له بابني انما أكرمت ربك عزوجل وكان منحفاظ الكوفة وكان يسمى المصف من صدقه وقال يحيى القطان هو علامة الاسلام وقال وكسعمكث قريبامن سبعن سنة لم تفته التكبيرة الاولى ماتسنة عمان وأربعين ومائة روىله الجاعة (عن أنس) رضي الله عنم اختلف في روايته عن أنس فقال ابن المديني لم يحمل الاعش عن أنس انماراً و عضب و رآه يصلى وانما معهامن بز بدالرقاشي وابان عن أنس وقال اس معين كلمار وي الاعش عن أنس فهرمرسل وعن وكسع عن الاعش رأيت انساومامنعني ان أسمع منسه الااستغنائي بالمحابي قلت ولكن الذي استقرعله الحال شبوت وايته عن أنس فقد جاء في سن أبي داود والترمذى ذلك من احاديث (انه قال قال والرسول الله صلى الله عامه وسلم من صلى ليلة الاثنين أربع ركعات قرأنى الركعة الاولى الحد لله مرة وقل هو الله أحد عشرم ان وفي الركعة الثانية الحدلله مرة وقل هوالله أحد عشر من مرة وفي الثالثة الجدلله مرة وقل هوالله أحمد ثلاثين مرة وفي الرابعة الجدلله مرة وقل هوالله أحدار بعن مرة ثم سلم وقرأقل هوالله أحد خساوسيعين مرة واستغذر )الله عز وجل (لنفسه ولوالديه خساوسبعين مرة وصلى على محدصلى الله علمه وسلم خساوسبعين مرة ثم سأل الله تعالى طاحته كانحةا على الله تعالى ان بعطيه سؤال ماسأل وهي تسمى صلاة الحاجة) هكذا أورده صاحب القوت وقال العراقي هكذارواه أنوموسي المديني عن الاعش بغيراسناد وأسند من رواية بزيد الرقاشي عن أنس حديثًا في صلاة ستركعات فهاوهومنكر اه قلت هذه الست ركعات أخرج حديثها ابن الحوزى فى الموضوعات فقال بسنده المتقدم الى أحدب عبدالله الجو سارى عن بشر بن السرى عن الهيثم عن مز يدعن أنس مرفوعامن صلى لبلة الاثنيين ست ركعات بقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وعشر من مرة قل هوالله أحدو يستغفر بعد ذلك سبع مرات اعطاء الله وم القيامة ثواب ألف صديق وألف عابد وألف زاهد ويتوج ومالقيامة بتاجمن نوريتلا لا ولا يخاف اذاخاف الناس وعر على الصراط كالبرق الحاطف عمقال هدا موضوع وفي اسناده مزيد والهيم وبشركاهم مجروح والجو بمارى كذاب وأورده السيوطي وأقره عليه وسأنى الكادم على بشرفى صلاة ليلة السبت \* وذكر صاحب القوت أيضاعن القاسم بن عبد الرجن عن أبي امامة قال قالر-ول الله صلى الله عليه وسلممن صلى لملة الاثنين ركعتين يقرأ في كلركعة فاتحة المكاب وقلهوالله خسعشرة مرة وقل أعوذ بر بالفلق خس عشرة مرة وقل أعوذبر بالناس خسعشرة مرة ويقرأ بعدالتسليم خسعشرة مرة آية الكرسي ويستغفر الله سجاله جس عشرة مرة حعل الله عزو حل اسمه في أصحاب الجنة وان كان من أصحاب النار وغفرله ذنوبالسر وذربالعلانية وكتاله بكلآية قرأهاعة وعرة وانماتماين

(لله الاثنين)روى الاعش عن أنس قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلمن صلى ليلة الاثنين أربع ركعات يقرأ في الركعة الاولى الجد للهوق لهوالله أحد عشرمراتوفى الركعية الثانية الجديته وقل هوالله احدعشر بنمرة وفى الثالثة الجديله وقل هو الله أحد ثلاثين مرة وفي الرابعية الجديته وقله والله أحد أربعين مرة تمسلم ويقرأ قلهوالله أحد خساوسعن مرة واستغفرالله بنفسه ولوالديه خساوسيعنمرة غمسأل التهماحته كانحقا على الله ان بعطب سواله ماسألوهي تسمى صلاة الحاحة

الاثنين والاثنين مان شهيدا (ليلة الثلاثاء يصلى ركعتين في كل ركعة فانحة المكاب وقل هوالله أحد والمعوّدُتين خسعشرة من ويقرأ بعد النسلم خس عشرة من آية الكرسي ويستغفرالله خس عشرة مرة) هكذافي سائر النسخ الموجودة بين أيديناوهو غلط عظيم وهذه الصلاة في القوت هي صلاة يوم الاثنين من رواية القاسم بن عبد الرجن عن أب امامة كاذ كرتها قبل هذه والظاهران هذامن تخبيط النساخ وذ كرصاحب القوت صلاة ليلة الثلاثاء بمانصه في الجير من صلى ليلة الثلاثاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ فى كلركعة فاتحة الكتاب مرة واذاجاء نصرالته عشرمرات بني الله تعالى له بيتافي الجنة عرضه وطوله وسع الدنياسبعمرات اه ولايطلع على هذا التخبيط الامن عرف مأخذهذاالكتاب فانك ترى المصنف لايكاد يتعدى في تقليده لمافي القوت وينقص من سياقه كثير افيما يتعلق بالا ثار والذي يزيد عليه بالنسبة لما ينقصه اماقليل أومساوله ولم يتنبه لذلك الحافظ العراقي فقال في صلاة ليلة الثلاثاء ووأه أبوموسي المديني بغيرا سنادحكاية عن بعض المصنفين وأسند من حديث ابن مسعود وجامر حديثافي صلاة أربع ركعات فهاوكالهامنكرة اه وقال ابن الجوزى المتهم بصلاة ليلة الثلاثاء هوالجوزقاني وهوالذي وضع حديثها (ليلة الاربعاءروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ليلة الاربعاء ركعتين يقرأفي الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرة وقل أعوذ برب الفلق عشرمرات وفي الركعة الثانيسة فاتحة الكتاب مرة وقل أعوذ برب الناس عشرمرات واستغفرالله عشرمرات بعد السلام وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرمرات نزلمن كل سماء سمعون ألف ملك يكتبون ثوابه الى يوم القيامة) كذاوجد في بعض نسخ الكتاب وفى بعض باسقاط هذاالحديث وهومذ كورفى القوت غير اله لم يذكر الاستغفار والنسلم وقال في أوله في الجبر من صلى ليلة الاربعاء الى آخره وقال العراقي حديث صلاة ليلة الاربعاء ركعتين لمأحدفيه الاحديث جابر في صلاة أربع وكعات فهارواه أبوموسي المديني وروى من حديث أنس ثلاثين ركعة اه وأشارا بن الجوزي ان صلاة ليلة الأربعاء من وضع الجوزقاني (روت فاطمة رضى الله عنها) وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم (انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لدلة الار بعاء ست ركعات قرأ في كلركعة بعد الفائحة قل اللهـم مالك الملك الى آخر الاتية فاذا فرغمن صلاته يقول خرى الله محدا) صلى الله عليه وسلم (عناماهو أهله غفرله ذنوب سبعين سنة وكتبله براءة من النار) هدذاالحديث لم يذكره صاحب القوت وانمااقتصر على الحديث المتقدم وقال العراقي رواه أبوموسى المديني بسند ضعيف جداانتهي ووجد في بعض نسخ الاحداء مانصه ليلة الاربعاء روت فاطمة رضى الله عنهاعن الذي صلى الله عليه وسلم اله قال من صلى ليله الاربعاء ركعتين يقرأ فىالاولى فاتحة المكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشرمرات وفىالثانيسة بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس عشرمهات ثماذاسلم استغفرالله عشرمهات ثم يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم عشرمهات نزل من كل مماء سبعون ألف ملك يكتبون ثوابه الى يوم القيامة وفي حديث آخريت عشرة ركعة يقرأ بعد الفاتحة ماشاء الله ويقرأفي آخرال كعتين آية الكرسي ثلاثين مرة وفي الاوليمين ثلاثين مرة قل هوالله أحديشفع فىعشرة من أهل بيته كاهم وجبت عليهم النارهذانص النسخة الحاصية وهيمن وقف المرحوم الجمالي بوسف ناظر الخماص تغمده الله رحمته وعلم اجل اعتماد المصريين وفي غيرهامن النسخ الاقتصار على حديث فأطمة رضى الله عنهاوفي بعنها الجمع بينه وبين الحديث الاول والله أعلم (الله الخيس قال أبوهر برة) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ليله الجيس مأرتن المغرب والعشاء ركعتني يقرأفي كلركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي خس مرات وقل هوالله أحد خس مران والمعودتين خس مران فاذافرغ من صلاته استغفرالله) عز وجل (خس عشرة

(الملة الثلاثاء)من صلى ركعتين التسلم خسعشرة مرة آبة الكرسي واستغفرالله تعالى خسعشرةمية كان له نواب عظيم وأحرحسم روى عنعررضي اللهعنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى لملة الثلاثاء ركعتن بقرأفي كلركعة فاتحمة المكتاب مرةوانا أنزلناه وقلهوالله أحد سبعمرات أعتق الله رقبته من النارو يكون لوم القيامة قائده ودليله الى الجنة (لله الاربعاء) روتفاطمة رضى الله عنها عن الندى صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى لملة الاربعاء ركعتين يقرأفى الاولى فاتحة المكتاب وقل أعوذر بالفلق عشر مراز وفى الثانمة بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس عشر مرات ثم اذا سلم استغفر الله عشرمرات عدالى على محد صلى الله علمه وسلم عشر مرات نزلمن كل سماءسمعون ألف ملك كتبون واله الى ومالقيامة وفىحديث آخرست عشهرةركعة بقرأ بعدالفاتحة ماشاءالله وبقرأ في آخر الركعتين آية الكرسي ثلاثين مرة وفي الاواسين ثلاثين مرة قل هوالله أحديشفع فىعشرة من أهل سته كلهم وحبت علمم النار (ليلة الجيس) قال أبوهـر برة رضي الله

عنمقال النبى ضلى الله علمه وسلم من صلى لدله الجيس ما بن الغرب والعشاء ركعتين يقر أفى كل ركعة فاتحة الكتاب وآمة الكرسي نجس مرات وقلهو الله أحدجس مرات والمعودتين جس مرات فاذ فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خس عشرة

مرة وجعل ثوابه لوالديه نقد أدى حق والديه ) الذي كان (عليه وان كان عاقالهما واعطاه الله ما يعطى الصديقين والشهداء) هكذاهوفي القوت عن أبي صالح عن أبي هر مرة وفيه فقد ادى حقهماوقال العراقي رواه أيوموسي المديني وأيومنصو رالديلي في مسند الفردوس بسسند ضعيف جداوهومنكر اه وأشاران الجوزيان حديث هذه الصلاة من وضع الجوزقاني (ليلة الجعة قال حار) بن عبدالله الانصارى رضى الله عنه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلمين صلى ليلة الجمة بين الغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة بقرأ في كلركعة فاتحة المكتاب من وقل هوالله أحد احدى عشرة مرة فكأثما عبدالله اثنتي عشرة سنة بصمام نهارها وقمام لملها) قال العراقي اطل لاأصلله اه وقال صاحب القوترواه أبوحعفر مجدين على بن الحسين عن جابر عن الذي صلى الله عليه وسلم فساقه وفى كلام ابن الجوزى مايدل على الله من وضع الجوزة لفي (وقال أنس) بن مالك رضي الله عنه (قال الذي صلى الله عليه وسلم من صلى لملة الجعة صلاة العشاء الأخرة في جماعة وصلى ركعتي السينة ثم صلى بعدهاعشر ركعات قرأفي كل ركعة الحد وقل هوالله أحدد والمعوّد تين من من من أوتر بثلاث ركعات ونام على جنبه الأعن ووجهه الى القبلة فكانما أحماليلة القدر) أورده صاحب القوت وقال ورويناعن كثير بن سليم عن أنس من مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه مثله وقال العراق الحديث باطل لا أصل له اه وذ كرابنا لجوزى صلاة أخرى لليلة الجعة من حديث أنس فالروى عبد الله بن داود الواسطى التمارعن حادين سلة عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك مر فوعامن صلى ركعتن في ليلة جعة قرأ فها بفاتحة الكتاب وخمس عشرة مرة اذا زلزلت امنه الله عز وجل عذاب القعرومن أهوال بوم القيامة ثم قالهذا لابصح قال ابن حبان عبدالله بن داود منكر الحديث حد الا يحوز الاحتماح بروايته فأنه بروى ألمنا كبر عن آلمشاهير اه وقال الحافظ السموطي في الجامع الكبير أخرجه أبوسعد الادريسي في تاريخ سهرقند وابن النحيار والديلمي عن أنس اه وقال آلحافظ العراقي في المغني والحافظ السيموطي في اللا " لَيَّ المُصنوعة ورواه المُظفر من الحسين الارجاني في كتاب فضائل القرآن والراهم من المُظفر في كلُّ وصول القرآن للمن الاان ابن المظفر قال في حديثه خسين مرة ورواه الديلي أيضامن هذا الوحه ومن حديث النعباس أيضا وكلهاضعيفة منكرة وليس بصح فيصلوات أيام الاسبوع ولياليه شئ والله أعلم اه قلت وحديث ابن عباس الذي أشار اليه العراقي هوماقال الديلي أخبرنا ابن مهرة أخبرنا ابن مهران عن المغيرة بن عرو بن الوليد أخبرنا أبوسعيد المفضل بن محد الجندي أخبرنا يونس بن مجدالعدني حدثنا مجد بن الوليد حدثنا المعتمر بن سلمان عن لث عن طاوس عن ابن عباس رفعه من صلى لله الجعة ركعتين يقرأفى كل واحدة منهما يفاتحة الكتاب منة واذازلزات الارض خس عشرة من هونالله عليه سكرات الموت و بسرله الجوازعلى الصراط يوم القيامة أو رده السموطي في اللاسك المصنوعة ثم قال وأورده الحافظ ابن حرفى أماليه من هدا العاريق وقال غريب وسنده ضعيف وفيه من لا يعرف والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم أكثر وامن الصلاة على في الليلة الغراء والدوم الازهر لملة الجعة و يوم الجعة) هكذا أورده صاحب القوت وقال العراقي رواه الطبراني في الاوسط من حديث أيهررة وفيه عبدالمنع بنبشير ضعفه ابن معين وابن حبان اه وقال الحافظ بن حرمتفق على ضعفه وقول المصنف ليلة الجعة ويوم الجعة ليس من لفظ الحديث وانمازاده صاحب القوت السان فتبعه المصنف وانماسمي فوم الجعة أزهر لكونه نضيء لاهله لاحل أن عشوافي ضوئه فوم القيامة وبدل عليه ماعندالحا كممن حديث أبيموسي انالله تعالى يبعثوم الجعة ومالقيامة زهراء منبرة لاهلها يعفون بها كالعروس تهدى الى كرعها الحديث قال الحاكم هوشاذ صيح السند وأقره الذهبي ثمان الحديث المذكور أخرجه أنضا بنعدى عن أنس والبهقي عن أبيهر مرة وسعدب منصورف سننه عن الحسن البصرى وخالد بن معدان مرسلا وعندالبه في أيضاعن أنس بلفظ أ كثر وامن الصلاة على

مرةو حعسل ثواله لوالديه فقدأدى حق والدمه علمه وانكانعافالهما وأعطاه لله تعالىما بعطى الصديقين والشهداء (للة الجعة قال جابر قالرسول اللهصلي الله علىه وسلمن صلى للة الجعة من المغرب والعشاء ائنتي عشرة ركعة بقرأفي كل ركعة فاتعية الكان من وقل هوالله أحداحدى عشرة مرة في المعدالله تعالى ثنتى عشرة سنة صام نهارها وقمام للها وقال أنس قال الني صلى الله علىه وسلم من صلى لله المعمصلاة العشاء الاتوة في جاء \_ قوصلي ركعني السنة ثم صلى بعدهماعشر ركعات قرأفي كل ركعـة فاتحة الكتاب وقل هوالله أحد والمعودتين مرةمرة مُ أُوتِر بثلاث ركعات ونام على حنمالاعن ووحهم الى القبلة فكا تماأحماليلة القدر وقالصلي الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة على في الليلة الغراء والبوم الازهرليلة المعة وومالجعة

فى يوم الجعة ولمالة الجعة فن فعل ذلك كنتله شهيدا وشافعانوم القيامة فيه درست بن زياد وهوضعيف و تزيد الرقاشي وهومتر وك (ليلة السبت قال أنس) بن مالك رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله علمه وسلمن صلى لملة السبت بن المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة بني له قصرفي الجنة وكانماتصدف على كلمؤمن ومؤمنة وتبرأ من المودية وكان حقاعلى الله أن يغفرله ) أورد مصاحب القوت عن كثير النشنظير عن أنس بنمالك مثله وقال الدراقي لم أجدله أصلاقات وأورده ابن الجوزى في الموضوعات من وحدآ خرعن ويد الرقاشي عن أنس فقال أخسرنا أبوالقاسم الراهم ن مجد بن أحسد الطبي الفقيه أخبرنا أبوعبدالله الحسين منابراهم منالحسين الجوزفاني أخبرنا محدد أحبرنا أبوعرويج منعي ان الحسن العاصى حدد ثنا أبونصر محد بن عبد الله ن الواهم من يزيد بن شيبان حدثنا أبو محمد عمد الرجن بنجد بن محبور حدثناأى حدثناالعباس بن حزة حدثناأ جدبن عبدالله بن خالد النهر وانى عن بشرين السرى عن الهيم عن يزيدعن أنس بن مالك مرفوعا من صلى ليلة السبت أربيع ركعات يقرأ في كلركعة فانحة الكتابمرة واحدة وقل هوالله أحدد خساوعشر من مرة حرم الله جسده على النارعة قال هددا حديث لاأصلله وغالب روانه مجهولون وبزيد الرقاشي ضعيف والهيثم متروك قال الجدى وبشر بنالسرى لايحل أن يكتب عنه وأجد بن عبدالله هوالجو يبارى الكذاب الوضاع اه وأقره السموطي فياللاك المصنوعة قلت لكن بشربن السرى أيوعر والافوونز يلمكة قال الحافظ ابن حرهوثقة من رجال العجيم وانما تكلم فيه الحيدي لاجل العتقد وقدر جمع عنسه اه ويعني العنقدالعهم وقالأ جدحد تنابشر بنالسرى وكان متقنا العديث عباعن سفيان الثورى وذكرعنه حديثًا ثم ذكر حديث ناضرة الى ربم اناظرة فقال ماأدرى ماهدذا ايش هذا فوتبه الحدى وأهل مكة واسمعوه كالما شديدافاعتذر بعد فلم يقبل منه وزهدالناس فيه قال ابن معين ثقية وقال أبوحاتم ثبت صالح وقال ابن عدى له غرائب من الحديث عن الثورى ومسعر وغيرهما وهو حسن الحديث من يكتب حديثه وتقع في أحاديثه من النكرة لانه ووى عن شيخ محتمل فاماهو في نفسه فلاباس بهروىله الماعة والله أعلم

\*(القسم الثالث مايتكرر بتكررالسنين وهي أو بنع صلاة العدين) \*
الفطر والانتين (و) صلاة (التراوي وصلاة) شهر (رجب) المسماة بصلاة الرغائب (وصلاة النصف من شعمان الاولى صلاة العدين) المها أن العيد بالكسر أصله وارى من العوداسم الموسم سمى به لانه يعود في كل سنة والجها عمادي فقط الواحد فرقاينه و بين أعواد الخشب وقبل الروم الماعي الواحد فرقاينه و بين أعواد الخشب وقبل الروم الماعي الواحد فقا الماحد و بينا أعواد الخشب وقبل المن به لان بته تعالى فيه عوائد الاحسان الى عباده دينية ودنيو به والى هذا لحظ الشيخ الاكبر قدس سره فقال في كل الشريعة والحقيقة هما يوما سر ورعيد الفطر لفرحته بقطره في عند لقاء و به فان المحلى بناجى و به فالصلى الله عليه وسلم الماغ فرحتان فرحة عند فطره و فرحة عند فطره و فرحة المناه و بعال الموم أن المحلى بناجى و به فالموم أن المحل المناه و معام و مرغي مثل ذلك الصامه يوم عرفة في حق من صامه فانه صوم مرغب في في على مؤل النفوس من أكل الاخيى له و ما المناه في المناه الموم أن المناه في المالا و بعال شرع في حق من ليس تعاج في ذلك اليوم أن يستفتح يومه بالصلاة بمناه و ربه المحفظه سائر و بعال شرع في حق من ليس تعاج في ذلك اليوم أن يستفتح يومه بالصلاة بمناه و ربه المحفظه سائر ومه فان الضلاة في أثناء صلائه فالنمة تعمله ذلك فانها تعلم عند وجودها بكال الصلاة علمها الصلاة في المادة و الناه المحلة في الملاة و النوم يقوم مقام الصلاة في كمان المالة و المالة في المالة و الناه في كذلك الصلاة في المالة و الناه و المالة و الناه المالة في كال المالة و المالة و المناه المالة و المالة و المناه المالة و المالة و المناه المالة و المالة و المالة و المناه المالة و المالة المالة و المالة و

(المراة السبت) قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لياة السبت بين المغرب والعشاء أنه عشرة ركعة بين له قصر في الجنة وكأنما قصد في على الله ال وكان حقا على الله ان يغفوله وكان حقا بسكر والسنين) \*

والترا و يح وصلاة العدين وشعبان والاولى صلاة وسلاة

لعقةنيته ولهذا حمقليه الصوم فيه تشها بتكبيرة الاحرام والقابليه نية الصوم في الوحو بالصوم فيكون في نطره صاحب فريضة كاكان في صومه في رمضان صاحب فريضة فحميع ما يفعله من المباحات في ذلك اليوم مثل من الصلاة في الصلاة وجميع ما يفعله من الفرائض في ذلك اليوم والواجبات من جميع العبادات عنزلة الاركان في الصلاة فلا ترال العبد في توم العيد بن حاله في أفعاله حال المصلى فلهذا قلناسمت صلاة العيد مخلاف ما يقول غيرنامن اله سمى بذلك لانه بعود في كل سنة فهذه الصلوات الجس تعودني كل يوم ولا تسمى صلاة عيد فان قبل لارتباطه بالزينة قلنا والزينة مشروعة في الصلاة فال تعالى خذواز ينتكم عند كل مسجد فلما عاد الفطر عبادة مفروضة سمى عبداوعادما كان مباحا واجبا اه وهذا الذي ذكره الشيخ قدس سرو يحسب ماأعطاه القام والافالمعروف عند أهل المعرفة باللسان العربيه هوماقدمناه ولامانع منأن يلاحظ فيهالعنيان اذلامنافاة بين عود نظيره في كل منة وعودما كأن مباحاواجبانيه فافهمه فانهدقيق (وهي) أي صلاة العيد (سنةمؤ كدة) على الصحيح المنصوص كافي الروضة وفي الحررعلي أظهر الوجهين لانها صلاة ذات ركوع وسعود وفي الوجه الذاني فرض كفاية (و)هي (شعارمن شعائر الاسلام) وأولماصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عبد الفطر من السنة الثادية من الهجرة ثمواطب على صلاة العدين حتى قارق لدنيا ففي تركها تهارن فعلى هذالوتر كها أهل بلدة قوتاوا أى على القول بأنها فرض كفاية وعلى الاول في مقاتلتهم وجهان الاصم لم يقاتلوا كذافي شرح الحرروفي سننأبى داودعن أنس قالقدم رسول اللهصلي الله عليه وسلم المدينة ولهم نومان يلعبون فبهما فقال ماهذات اليومان قبل كانلعب فهمافي الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انالته قد أبدلكم بهماخيرامنهما يوم الاضحى ويوم الفطر وقال الرافعي فى الشرح ولم يصلها يعني الذي صلى الله علمه وسلم عنى لانه كان مسادرا كالم بصل الجعة قال الحافظ ابن حرلم أره فى حديث وكانه مأخوذ بالاستقراء وقد احتم أبوعوانة في صحيحه انه صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد عنى تعديث حار الطويل قال فيهانه صلى الله علىه وسلم رمى جرة العقبة ثم أنى المنصر فنعر ولم يذكر الصلاة وذكر المحب الطبرى عن امام الحرمين انه قال نصلي عنى وكذاذ كروان حزم في يحة الوداع واستفكر ذلك منه اه وقال في شرح المحرو

في ذلك اليوم من الانسان من لهو ولعب وفعل مباح فهو في حفظ صلاته الى آخر يومه ولهذا سميت صلاة العيد أي تعود عليه في كل فعل يفعله من المباحات بالاحرالذي يكون المصلي في حال صلاته وان غفل

والسنة والأجماع المتواترعلى فعلها

\* (فصل) \* وقال أصحابنا صلاة العدين واحمة على من تعب عليه الجعة نصاعن أبي حديقة في روايته على الأصح وبه قال الا كثر ون وهو المذهب ونقل ابن هبيرة في الافصاح و واية ثانية عن الامام بأنها سنة اه قات و تسمية مجدا باها في الجاهع الصغير سنة حيث قال عبدان اجتمعا في يوم واحد الاول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما لكونها وحبت بالسنة ألا برى الى قوله ولا يترك واحد منهما فانه أخبر بعدم الترك والاخبار في عبارات الاغة والمشامخ بذلك يفيد الوجوب والدليل على وجوبها اشارة الكتاب ولتكملوا العدة ولتسكيروا الله على ماهدا كم وقوله تعالى فصل لربك والعرفان في الاول اشارة الى صلاة عبد الفطر وفي الثاني اشارة الى صلاة عبد الخير والسنة وهو ما ثبت بالنقل المستفيض عنه صلى الله عليه وسلم انه واطب علمهما من غير ترك وهو دليل الوجوب وكذا على الخلف المراشدين من بعده من غير ترك وقال مالك والشافعي سنة مؤكدة واستدلا بعد يث الاعرابي في العيم عين هل على غيرها قال لا الا في المنافعين المنافع وحب عندنا لان الاعرابي لا تجب عامه اذمن شرائطها المصر قان قلت نقل المرني في الخديث انه لاينافي الوجوب عندنا لان الاعرابي لا تجب عامه اذمن شرائطها المصر قان قلت نقل المرني في المختصر عن الامام الشافعي رضي الله عنه أنه قال من وجب عليه شرائطها المصر قان قلت نقل المرني في المختصر عن الامام الشافعي رضي الله عنه أنه قال من وجب عليه شرائطها المصر قان قلت نقل المرني في المختصر عن الامام الشافعي رضي الله عنه أنه قال من وجب عليه

والاصل فيمشر وعبتها المكتابوهو قوله تعالى فصل لربك وانحر وقوله تعالى وذكراسم وبه فصلي

وهى سنة مؤكدة وشعار من شعائرالدين

حضورا لمعمة وحب عليه حضور العيد فهذايدل على الوحوب وقد أحاب أصحابه عن هذابا جوية منها انه محول عـ لى النا كمد نقله القسـ طلاني في شرح الخاري ومنها أنه مؤوّل عن وجب عليه حضورا لجعة وحب علمه حضورالعمدسنة والوحوب عفى الثبوت أى ثبت علمه وقبل مؤوّل عن وحب علمه حضور الجعة عيناوجب عليم حضو والعبد كفاية وعلى التقيد برين الاولين ذكر الوجو بالمشاكلة والنأو يلان الاولان ذكرهما شارح المحرروقال أحدو جاعة هي فرض على الكفاية اذا قامهما قوم سقطت عن الباقين كالجهاد والصلاة على الجنائر نقله ابن هبيرة في الافصاح وهوالوجه الثاني لاصحاب الشافعي كاتقدم وقال أصحاب أحد لما كان قوله تعالى فصل لربك وانحر دالاعلى الوجوب وحديث الاعرابي دالاعلى عدم وحوم اعلى كل أحد فتعين أن يكون فرضاعلي الكفاية وقد نازعهم الشمس البساطى من أعدًا لمالكمة في ذلك فداللانسلم ان المراد بقوله فصل لربك وانحر صلاة العد سلنا ذلك لكن ظاهره يقتفى وجوبالنحر وأنتم لاتقولون به سلنا انالراد بالنحر ماهو أعم لكن وحو بهناص به فتعتص وحوبصلاة العيديه سلنا الكلوهوان الامر الاول غيرخاص به والامر الثاني خاص لكن لانسلم ان الامر الاول الوحوب فعمل على الندب جعابينه وبين الاحاديث الاخر الناجم عذاك الكن صمغة صل خاصةبه فان جلت علمه وأمته وحب ادخال الجسع فلمادل الدليل على اخواج بعضهم كازعتم كان قادحاني القياس اله \*(تنبيمه) \* قال أصابنا ويشترط لهاجمع ماشترط المعمعة و حو ماواداء الاالطمه فأنها ليست بشرط لهابل هي سنة بعدها للنقل الستفيض بذلك وأجازمالك والشافعي أن يصلها منفردا منشاء من الرحال والنساء وعن أجدروا يتان الاولى منسلة ولأجعابنا الاانه لم يشترط المصر والثانية مثل قول مالك والشافع (وينبغى أن راعى فها) أى فى صلة العدد ن (سبعة أمور) الامر (الاول التكبير) فالبالزافعي تكبيرالعيد فسمان أحدهمافي الصلاة والخطبة والثاني في غيرهما ألاخير ضربان مرسل ومقد فالرسل لا يقيد عال بل يؤتى به فى الساحد والمنازل والعارق ليلاونهارا والقيد وؤنى به في ادبار الصلاة خاصة فالرسل مشروع في العيدين جمعاواً ما المقيد فيشرع في الانحيى ولايشرع فىالفطر على الاصم عندالا كثر منوقيل على الجديد وعلى الثانى يستعب عقب الغرب والعشاء والصبم وصفة هذا التكبير أن يكبر (ثلاثانسقا)على المذهب (فيقول اللهأ كبر اللهأ كبر اللهأ كبر الله كبر الله أكبر اوحكي قول قديم انه يكبر مرتين قال الشافعي ومازادمنذ كرالله فسن واستعسن فى الام أن تزادفيه ماقاله الني صلى الله عليه وسلم على الصفاوهوأن تزيد كبيراوالحدلله كثيرا وسعان الله بكرة وأصيلا لااله الاالله وحده لاشريك له) كذافى النسم كأها وفى شرح الرافعي وشرح تحر موالحرر بعدقوله الاالله ولانعبدالا الماهدلقوله وحده لاشريك (مخلصينه الدينولوكره الكافرون) لااله الاالله وحده صدف وعده ونصر عمده وهزم الاحزاب وحدد لااله الاالله والله أكبر الى هناالز بادة الذكورة متفق علها عندالرافعي والنووى والمصنفذ كرالتكبيرالي الكافرون ولمعيز بين التكبير وزيادته واقتصر على بعض الزيادة وعن القدم بقول بعد الثلاث الله أكبر كبيراوالجديته كثيرا الله أكبرعلى ماهداناوالجديته على ماأبلانا واولانا فالصاحب الشامل فاذاثبت هذا فعلى مااقتصر من ذلك حاز والذي يقوله الناس لابأس به وهوأن يقول اللهأ كبرالله أكبرالله أكبرلااله الاالله واللهأ كبرولله الجدقال النووى هذا الذي ذكره صاحب الشامل نقله صاحب المحرعن نص الشافعي رجمالته تعالى فى البويطى وقال والعمل علم والله أعلم اه وفى الافصاح لان هبرة وقالمالك صفة التكبير أن يقول الله أكبرالله أكبر الله أكبر ثلاثانسة حسبوروىءنه أنالسنة أن يقول الله أكبرالله أكبرلاله الاالله واللهأ كبرولله الجدوقال عبدالوهاب والشفع فى التكبير في أوله وآخره أحد الله وقال الشافعي مكبر ثلاثانسة قا وقال أبوحنيفة وأحد صفة التكسر أن يقول الله أ كبرالله أكبرلاله الاالله والله أكبرالله أكبر ولله الجديشفع التكبير في أوله

وينبغى ان براعى فهاسعة أمور \* أول التكبير ثلاثا نسقا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والجدلله كثيراوسحان الله بكرة وأصلا لااله الاالله وحده لاشر يك له مخلصين له الدين ولوكره الكافرون

كان يقول الله أكمر كبيرا الله أكمر كبيرا الله أكبروأحل الله أكبرولله الجد قلت والذي اشتهر استعماله الاتن فى التكبير فى العيد من فى مصر وماوالاهامن البلاد هكذا الله أ كبر الله أ كبر الله أ كبر لااله الاالله والله أكبرالله أكبر ولله الحدالله أكبركبيرا والحدلله كثيراوسحان الله بكرة وأصلا لااله الاالله وحده صدق وعده ونصرعبده وأعزجنده وهزم الاحزاب وحده لااله الاالله ولانعبد الااباء علمين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سدنا مجد وعلى آل سدنا مجد ودلى أصاب سدنا مجد وعلى أنصار سدنامحد وعلى أزواج سيدنانجد وعلى ذرية سيدنامجد وسلم نسلما كثيرا كثيرا وهذاهو المعتاد الاتنومن قبل الاتنوفيه الجمع بين الزيادات وهو حسن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالوجه المذ كوروان لم ردفيه نقل فهوحسن أيضا والله أعلم (ويفتنح بالتكبير) المرسل المشروع في العدين بأول وقته وهوغروب الشمس (ليلة) عيد (الفطر) وعيد الانصى وفي آخروقته طريقان وأصعهماعلى ثلاثة أقوال أظهرها يكبر (الى الشروع)أى شروع الامام أى احرامه (في صلاة العدد) والثانى الى أن يخرج الامام الى الصلاة والثااث الى أن يفرغ منها وقيل الى أن يفرغ من الخطبة ين والطريق الثانى القطع مالقول الاول كذافى الروضة قال وبرفع الناس أصواتهم بالمرسل فى لملتى العمدين ويومهما الحالفانة آلذ كورة في المنازل والمساجد والاسواق والطرق في السفر والحضروفي طريق المصلى ويستشى منه الحاج فلا يكعرليلة الانصى بلذكره التلبية وتكبيرليلة الفطرآ كدمن تمكيراللة الاضحى على الجديد وفى القديم عكسه قلت وقال أحدابنا يقطع التكبيراذا انتهيى الى المصلى سواءفى الفطر أى على القول بالجهر أوالانحى وقسل لا يقطعه مالم يفتتم الصلاة الاول حزم به فى الدراية والثاني نقله

وآخره ونقل عن عين محدالنسابورى أنه قال ولكل وجه والاحسن ماقاله الشافعي لان الثلاث أقل الجعاه قلت فصفته عندا محابنات كبيرنان قبل التهلد ل وتكبيرنان بعده أخرج أبو بكر بن أبي شببة عن ابراهيم النعبي قال كانوايكبرون بوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في ديرال لاة الله أكبرالله أكبرالله أكبرالله أكبرالله أكبرولله أكبرولله ألد وأخرج عن أبي الاحوص عن عبدالله بن مسعود انه كان يكبر ابام النشريق مثل ذلك وأخرج عن يزيد بنهرون قال حدثنا شريك قال قلت لابي اسعق كيف كان يكبر على وعبد الله فقال كانا يقولان فساقه مثله وأما الثلث في النكبير فقدرواه أبو بكرين أبي شببة عن يزيد بن هرون أخبرنا محد أن الحدث التهدي بن سعد عن أبي بكار عن عكرمة عن ابن عباس أنه الشكبير على صفة أخرى قال ابن أبي شببة حدثنا محيى بن سعد عن أبي بكار عن عكرمة عن ابن عباس أنه

قال المصنف (هذا أكل الاقاويل) والطريق الثانى القطع بالقول الاول \* (فصل) \* وقال أصحابنا ابتداؤه فحريوم عرفة وهوقول أحد والاظهر عن الشافعي وفي قوله الاستو وهو قول مالك ظهر يوم النحر وآخره عصريوم النحرعند أبى حنيفة سواء كان محلا أو محرما و يكبر للعصر ثم يقطع وعصر آخراً يام التشريق عند محدواً بي يوسف وهوقول أحد والاظهر عندالشافعي وفي قوله الاستخصاص آخراً يام التشريق وهوقول مالك قالوالان الناس تبع للحاج وهم يقطعون التلبية يوم النحر

النسفى فى الكافى وقال المقدف وعلمه على الناس وفى الترضائية عن الحجة وقال أبو حعفر الهندوانى وبه نأخذ (و) أما التكبير المقدف كون (فى العبد الثانى) أى الانتى واعلم أن الناس فيه قسمان حجاج وغيرهم فالحجاج يبتدؤن بالتكبير عقيب ظهر يوم المنحر و يختسمون عقيب الصبح آخر أيام التشريق وقبل الى آخراً بام التشريق وقبل الى أخراً بام التشريق وقبل الم كالحجاج والثانى يبتدؤن بالتسكير عقيب المغرب لياة المخرالي صبح الثالث من أيام التشريق والثالث (يفتح التكبير عقيب الصبح الثالث من أيام التشريق والثالث (يفتح التكبير عقيب الصبح يوم عرفة الى آخر نها ريوم الثالث عشر) وهو آخر أيام التشريق وقال الصيد لانى وغيره وعليه العمل فى الامصار قال النووى وهو الاظهر عند المحتقين العديث والته أعلم واذا

يفتنع التكبير لبلة الفطر الى الشروع فى صلاة العيد وفى العيد الشائى يفتنع التكبير عقب الصحوم عرفة الى آخر النهار يوم الثالث عشر وهذا أكل الافاويل

فعى ويبتدؤن التكبير من صلاة الفاهروينهي تكبرهم بصلاة الصبح آخرأ بام التشريق والشاس تبع لهم وأجاب أصحابنا بعدم تسلم ادعاء التبعية بل المسلون أصول في هذا الحيكم ونقل ان هبرة عن أحدان كان محلا فثل قول أبى حنيفة في البدأ وفي المنهى مثل قول الشافعي وان كان محرما فثل قول مالك في المبدأ وفي المنته بي مثل قول الشافعي اه ولابي توسف ومحمد ومن وافقهما مارواه ابن أبي شبية في المصنف حدثنا حسين بنعلى عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن على انه كان يكبر بعد صلاة الفعر يوم عرفة الىصلاة العصر من آخر أمام التشريق ويكمر بعد العصر وحد ثناوكدع عن الى خباب عن عمر من سعيد عن على مثله وحدد ثنا حعفر من عون عن سلة من نسط عن الفعال مثله وحدثنا يحيى من سعد القطان عن أبى بكارعن عكرمة عن ابن عماس مثله ورواه عمد من الحسن فى الا تمار فقال حدثنا أوحنيفة عن جادعن الراهم عن على مثله ولاي حذفة ومن وافقه ماروا ماس أبي شيمة أتضافقال حدثنا أبو الاحوص عن أبي اسحق عن الاسود قال كان عبد الله يكبر من صلاة الفير نوم عرفة الى صلاة العصر من نوم النحر وحدثنا ابنمهدى عن سفمان عن غملان بن حار عن عرو بن من قعن أبي واثل عن عبدالله مثله وحدثنا عبيدة بن حيد عن منصورعن الراهم وقال غيره عن يزيد بن أوس عن عاهمة مثله ودليل من قال الى صلاة الظهرمن آخرأيام التشريق مأرواه ابن أبي شببة أيضافقال حدثنا أبوأسامة عن أبي عواة عن حجاجعن عطاء عن بيد منعير اله كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة الى صلاة الظهرمن آخراً بام التشريق ودليلمن قال الحصلاة الظهر من يوم النحر مارواه اس أى شيبة أيضا فقال حدثنا اب مهدى عن سفيان عنعاصم أنأ باوائل كان يكبر من يوم عرفة صلاة الصبع الىصلاة الظهر يعني من يوم النحر ودليلمن قال يبتدئ التكبير من ظهر وم النحر الى آخراً بام التشريق مارواه ابن أى شيبة أنضافق الحدثنا مزيد ابن الحباب أخبرنا أوعوانة عن عبد الحيد بنرياح الشامي عن رجل من أهل الشام عن زيد بن ثابت أنه كان يكبر من صلاة الظهر نوم النحر الى آخراً ما التشر بق يكبر في العصر وحدثنا عفان حدثنا أبوعوانة عن عبد الجيد بن أبير ياح فذ كرمثله وحدثنا سهيل بن يوسف عن حيد قال كان عر منعبد العز تزيكبرفذ كرمشله وحدثناوكمع عنشر باغن خصف عنءكرمة عناس عباس مثله وحدثنا وكمدع عن سفيان عن عبدالكر مع عن سعيد بن جبير مثله ودليل من قال يبتدئ من ظهر ومعرفة الى صلاة الفلهر من آخراً مام التشر بق مارواه ابن أبي شبية أيضافقال حدثنا بزيدين هرون أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهرى أن رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يكبر من صلاة الظهر توم عرفة الى صلة الظهر من آخواً يام التشريق وروى أيضاعن تزيد بن هرون عن حيد أن الحسن كان يكبر من صلاة الظهر لوم النحر الى صلاة الظهر من النفر الاول وروى أيضاعن عبد الاعلى عن بود عن مكعول أنه كان يكبر في أيام التشر ىقفىصلاة الفلهر بومعرفة الىصلاة الفعرمن آخرأيام التشريق فالحاصل أن المسئلة مختلف فها في عصر الصحامة ومن بعدهم فاخذ أبو توسف ومحد بالا كثر للاحتماط في العبادة خصوصافي الذكر للامر ما كثاره فان قلت فلم مخالفا أباحشفة فى تكبيرات العمدحث وافقاه فها مالاقل فالجواب بأنها اؤتى بهافى الصلاة وهي تصانعن الزوائد وهذه عقب الصلاة وهو موضع الذكر والدعاء مالنص لقوله تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب واكثار الاذ كارفى مظانها أفضل والله أعلم (ويكبر عقيب الصاوات المفروضة) فاوفاته فريضة في هذه الابام فقضاها في غيرها لم بكمر ولوفاته في غيرهذه الايام اوفها فقضاها فها كبر على الاطهر (و) يكبر (عقب النوافل) الثابتة ومنهاصلاة عبد الاضحى وعقب النافلة الطلقة وعقب الخنارة على الذهب في الجسع (وهوعقب الفرائض آكد) فعلمانه يكبرعةب كلصلاة مفعولة فيهذه الامام وهوالاصرمن أربعة أوحه والثاني يختص مالفرائض المفعولة فمهامؤداة كانتأومقضة والثالث يختص فراثضها مقضية كانتأومؤداة والرابيع لايكبر الاعقب

و يكبرعقيب الصاوات الفروضة وعقب النوافل وهـ وعقب الفرائض آكد مؤدانها والسنن الراتبة ولونسى التكبير خلف الصلاة فتذكر والفصل قريب كبر وان فارق مصلاه فلو طال الفصل كبر أيضاعلى الاصح والمسبوق اغما يكبراذا أتم صلاة نفسه قال المام الحرمين وجميع ماذكرناه هوفى التكبير الذى يرفع به صوته و يجعله لله تعالى المالوا ستغرق عمره بالتكبير فى نفسه فلا منع فيه نقله الرافعى والنووى

\* (فصل) \* وقال أصحابنا لا يكبرالاعقب المكتوبات لاعقب الواجب كالوتروس الاة العيد ولاعقب النوافل ولا يجب على المنفردولا على العدورين الذين صاوا الفاهر يوم الجعة بجماعة ولا على أهل القرى وعند أبي يوسف و محد يعب التكبير على كل من يصلى المكتوبة لانه تبع لها ولا بي حديفة أن الجهر بالتكبير خلاف السدنة والشرع و ردبه عند استجماع هذه الشرائط في قتصر الا ان بالاقتداء بعب بطريق التبعية

\*(فصل) \* وقال أصحابنا أيضايست التكبير جهرافي طريق المصلي يوم الانصى اتفاقاللا جماع وأما بوم الفطر فقال أبوحنىفة لايحهريه وفالصاحباه يحهر وحتى الطعاوي قولا عن الامام انه يحهر أيضافي نوم الفطر اعتبارا بالاضحى ولكن المشهور فى المذهب الاول ونقل اس هيبرة في الافصاح مانصه ثم اختلفوا فى التكبير لعيد الفطر فقالوا كلهم بكبر فيه الأأبا حنيفة فانه قال لأيكبرله ثم قال والصحيح ان التكبيرفيه آكدمن غيره لقوله عزوحل ولتكملوا العدةولتكعروا الله علىماهدا كمولعلكم تشكرون اه قلت وفى هذا تفارفات أباحنيفة لاعنع التكبير في عيد الفطر كادل صريح نفيه واغيا يقول يكبر فيه سراوفي الاضحى جهرا على انه روى عنه آلجهر فه أيضا كاندمنا عن الطحاوى وهذه كتب الذهب مشعونة بما ذ كرنا على ان أباحنيفة يقول ان رفع الصوت بالذكر بدعة مخالف للام في قوله تعالى واذ كر ربك فىنفسك تضرعاو خيفة ودون الجهرمن القول الامااختص بالاجاع وقد يعاب عن الا يه بأنه انحتمل أن برادمها التكبير فيالصلاة أوبراديها نفس الصلاة والتكبير ععنى التعظم والدليل اذا تطرقه الاحتمال بطلبه الاستدلال وأنضا الاستدلال ماينبني على ان الواو تقتضى الترتيب وهو منوع على أن الاية لادلالة فهاعلى الجهر وأتوحنيفة لايمنع النكبير مطلقا وانماعنع الجهربه وأما كونه فىعبد الفطرآ كدفقد تقدم عن الشافعي فيه قولان قدم ان الانصى آكدو حديد بعكسه وممااستدليه الصاحبان أنضا مارواه الدارقطني من طريق سالم أن عبد الله بنعر أخبرة أن رسول الله صلى الله عامه وسلم كان مكبرفي الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتى المصلى والجواب من قبل أبي حنيفة عن هذا الحديث اله صعف في اسناده أبوالطاهر موسى بن محدب عطاء القدسي و يعرف بالبطقاوي قال الذهبي في الديوان كذاب م ليس فمهأ بضا مايدل على انه كان يجهر مه نع روى الدارقطني عن نافع ان ابن عركان اذا غدا وم الفطر ويوم الانصى يجهر بالتكبير حتى بأتى الامام وقال البهقي الصحيح وقفسه على ان عمر وهو قول صحابي قد عارضه قول صحابي آخر روى ابن الندر عن ابن عباس انه سمع الناس يكبر ون فقال لقائده أ كبرالامام قال لاقال أجن الناس أدركنامثل هذا اليوم مع الني صلى الله علمه وسلم فيا كان أحد مكمر قبل الامام وقال أنوبكر منأبي شيبة حدثنا تزيدعن ابن أبي ذئب عن شعبة قال كنت أقودا بن عباس وم العد فسمو الناس بكعرون فقال ماشان الناس قلت يكعرون قال كعرالامام قلت لا قال أمجانين الناس فسؤ مفاد الاسمة الامعارض على انقول الصالى لا معارضه هذا والذي شغى أن تكون الخلاف في استعمال الحهر وعدمه لافي كراهته وعدمها فعندهما يستعب وعنده الاخفاء أفضل وذلك لان الجهر قدنقل عن كثير من السلف كابن عروعلى وأبي أمامة والنخعي وابن جبير وعربن وبدالعز يزوابن أبي ليلي وأبان بن عثمان والحكم وحماد ومالك وأحد وأبي ثور ومثسله عن الشافعيذ كره ابن المذر في الاشراف وروى ابن أبي شببة فى المصنف عن أ كثرهؤلاء وعن أبى قتادة وأى عبد الرجن وعطاء وعروة والزهرى على ان فى ساق

أكثر هؤلاء مطلق التكبير دون التقييد بالجهر وروى عدم التكبير عن جماعة آخر من منهمابن معقل وقال حدثنا عبدالله بنغير عن الاعش قال كت أخرجمع أصحابنا ابراهيم وحيثمة وأبي صالح بوم العمد فلايكمر ون ولا يخفى أن مثل هذا يحمل على التكبير سرا والمعنى لا يجهرون به والله أعلم وقال الفقيه أنوحعفر الهندواني من أمحابنا والذىعندنا أنه لاينبغي أنتمنع العامة عن الجهر بالتكبير لقلة رغبتهم فى الحمر ويه نأخذ بعني انهم اذامنعوا من الجهريه لا يفعلونه سرا فينقطعون عن الحمر بحلاف العالم الذي يعلم ان الاسراريه أفضل \*(تنبيه) \* أخرج البيه في السن بسنده عن القطات عن ابن علان حدثني فافع ان ابن عركان بغدوالى العسد من المسحد وكان رفع صوته بالشكسر مقال ورواه ابن ادر بس عن ابن علان وقال وم الفطر والاضعى قلت أخرجه أبو بكر بن أبي شبية عن ابن ادر يس عفلاف هذا فقال حدثناعبدالله بنادر يسعن محدب علان بسنده ولفظه انه كان بغدو يوم العيد و يكبرو وفع صوته حتى يبلغ الامام \*( تنبيه ) \* آخر قال الرافعي يستوى في التكبير المرسل والمقيد المنفرد والمصلى جماعة والرجل والمرأة والمقيم والمسافر فالاالنووي لوكبرالامام على خلاف اعتقاد المأموم مكبرمن يوم عرفة والمأموم لاوي التكبيرفيه أوعكسه هل يوافقه في التكبير وتركه أم يتبع اعتقاد نفسه وجهان الاصع اعتقاد نفسه بخلاف ماتقدم فى تسكيم نفس الصلاة اه قلت تقدم أن أصحابنا لا رون السكبير على المنفرد ولاعلى الرأة ولاعلى المسافر فان السكبير تابع لصلاة العيد وهي عندنا تجب على من تجب عليه الجعة بشرائطها المتقدمة في الجعة سوى الحطبة لانها لما أخرت عن الصلاة لم تكن شرطا لها فبقيت وعظا كافي سائر الاوقات فكانت الخطبة سنة (الثاني) من الامور السبعة (اذا أصبح يوم العدد بغنسل) وقدروى من فعله صلى الله عليه وسلم أخر حدا بن ماحد بن ابن عباس والفاكه بن سعيد بسند ضعيف والبزارمن حديث أبيرافع وسنده ضعيف أنضاو يحوز بعدالفعر قطعاو كذاة له على الاظهر وعلى هذا هل يحوزنى جمع الليل أم يخنص بالنعف الثاني وجهان نقله الرافعي وقال النووى الاصم اختصاصه والله أعلم اه (ويتزين) أي يلبس أحسن ما يحده من الثباب وأفضاها الجديدمن البيض (ويتطيب) بأحسما يحد عنده من الطيب أخرج الطيراني في الكبير والحاكم في المستدرك من حديث الحسن بنعلى أمر ناوسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتطب بأحود مانعد فى العيد قلت ولواقتصر علىماء الورد كفاه ويدخل فىالتزين أخذالشعر والفافر والسوالة وقطع الرائعة الكربهة ( كاذ كرناه في الجعة والرداء والعمامة هو الافضل للرجال) فان لم يحد الاثو بااستحب أن بغسله العمعة والعيد ويستوى في استعماب جميع ماذكر القاعد في بنته والخارج الى الصلاة هذا حكم الرجال وأما النساء فيكره لذوات الحال والهشمة الخضور (ولعنب الصيان) ليس (الحرير) ندبا والحرمة انما تغتص بالبالغين وأشار الصنف مذاالى حواز شهودالصيان فىالمصلى وقد عقد البهقي على ذلك بابافي السنن فقال باب خروج الصيبان الى العدد كرفيه عن ابن عباس أن الني صلى الله عليموسلم كان يخرج نساءه وبناته فى العيدين وذكر عن عائشة انها كانت تعلى بنى أختها الذهب ثم قال ان كان حفظه الراوى فى المني فدل على جواز ذلك مالم يبلغوا قال وكان الشافعي يقول و يليس الصيبان أحسن ما يقدر عليه ذكورا كانوا أواناثاو يلبسون الحلى والمصبغ يعني يوم العيد قال وكان مالك يكرهه قلت والكلام مع البهق في هذا الباب ان في سياق حديثه الاول ليس فيمخروج الصيان فهوغيرمطابق الباب وأخرجه أوبكر بنأبي شببة فىالصنف فى باب من رخص خروج النساء الى العد من فاصاب قال فيه حدثنا حفص انغياث عن عاج عن عبد الرحن بن عابس عن ابن عبس رفعه كان يخرج بناته ونساء والى العسدين وأماأ ثرعائشة فني سنده ابراهيم الصائغ قال أبوحاتم لايحتم بهورواه عن الصائغ داودبن أبي الفرات قال أبوحاتم ليس بالمتسن وتعلية البنين مشكل لانهم يؤمرون بالطاعات وينهون عن المحرمات تخلقا قالصلى

الثانى اذا أصبح يوم العيد يغتسل ويتزين ويتطيب كاذ كرناه فى الجعة والرداء والعمامة هو الافضل للرجال ولعنب الصبيان الحرب

اللهعليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضر بوهم علهالعشر والصي وانلم يكن مخاطبا فوليه مخاطب فيمنع من الباسه ولهذا لما أخذ الحسين تمرة من الصدقة فعلها في فيه قال عليه السلام كن كنزارم ماقال النووى فى هذا الحديث ان الصبيان توقون ماتوقاه الهكبار و عنعون من تعاطيه وهذا واجب على الولى ثم خالف النووي هذا الكلام في الروضة فقال وهل الولى الباس الصدى الحر برفيه أوجه أصحها يحوز قبل سبع سنين ويحرم بعدهاو به قطع البغوى والثانى يجوز مطلقا والثالث يحرم مطلقا قلت الاصع الجواز مطلفا كذاصحه المحققون منهم الرافعي فيالحررو بهقطع الفوراني قال صاحب البيان هو المشهور ونص الشافعي والاصحاب على تزمن الصمان يوم العسد يحلى الذهب والمصمغ ويلحق به الحرير والله أعلم اه كلامه وقال البغوى فى التهذيب عوز الصدان لدس الديباج لانه لاخطاب علم غيرانه اذا بلغ الصي سنا يؤمر فيمالصلاة ينهى عن ليسمه حتى لا بعتاد اه (و) ليحتنب (العمائز التربن عند الخروج) قال في الروضة و يستحب المحائر أن يتنظفن بالماء ولايتطبين ولا يلبسن بمايشهرهن من

الشاب بل بخرجن فى دلته وفى وحه شاذ لا يخرجن مطلقا

والعارالير من عندالحروج \*الشالت أن يخرج من طريق و ترجيع مين طرىق آخرىكذا فعل رسول الله صلى الله علمه وسلم وكان صلى الله علمه وسلمدأمرباخواج

\* (فصل) \* وقال أصحابنا يستحب للعد ما يستحب المحمعة من الاغتسال والاستمال والتطب وليس أحسن الثياب التي يباح لسها للرحال والنبكيرالى المصلى لانه يوم اجتماع العبادة كالجعة وذكر السروجي فيشرح الهداية عن الجواهر قال يغتسل بعدالفعر فان فعله قبله أحزأه ويتطب بازالة الشعر وقلم الاطفار ومس الطب ولومن طب أهله (الثالث أن يخرج من طريق و برجع من طريق أخرى هكذا فعلرسول اللهصلي الله عليه وسلم قال العراق أخرجه مسلم من حديث أبي هر مرة اه قلت أخرجه أجمد والترمذي والحاكمن حديثه أيضاوأخر حه النخاري من حديث عاروقال حديث عار أصع ورواه أبوداودوا بنماجه والحاكمعن ابنعروا بنماحهمن حديث سعدالقرطى واليرافع وابن قانع وأبو نعيمن حديث عبدالرحن بن حاطب والبزارعن سعد قال الرافعي صح أن الني صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى العيد في طريق و برجع في أخرى واختلف في سببه فقيل ليتبرك به أهل الطريقين وقيل ليستفتى فهماوقيل ليتصدف على فقرائهما وقيل ليزور قبو رأقاريه فهماوقيل لنشهدله الطريقان وقسل ليزداد غيظ المنافقين وقبل لئلا تكثر الزحة وقبل يقصدأ طول الطريقين في الذهاب واقصرهما في الرجوع وهداأطهرها غمن شاركه في المعنى استحب ذلك له وكذامن لم يشارك على العصيم الذي اختاره الا كثر ون وسواء فيه الامام والمأموم قال النو وي واذا لم يعلم السنف استحب التأسي قطعا اه من الروضة وقال فى المجموع وأصح الاقوال فى حكمته أنه كان يذهب فى أطولهما تكثير اللاحرو برجع فى أقصرهما لان الذهاب أفضل من الرجوع واماقول امام الحرمين وغيره ان الرجوع ليس بقرية فعورض بأن أحرا الحطا يكتب في الرجوع أيضا كاثبت في حديث أي ان كعب عند الترمذي وغيره أو خالف لتشهدله الطريقان أوأهلهما من الجن والانس ثمذكرأ كثرما نقدم فىالروضة الىأن قال أوليزور قبو رآمائه أولمصل رحمه أوللتفاؤل متغسرا لحال الى المغفرة والرضا أولاطهار شعار الاسلام فهمما أولىغيظ الهود أوليرههم مكثرة من معه أوحذوامن اصابة العين فهوفي معنى قول يعقوب عليه السلام لبنيه علهم السلام لاتدخاوامن باب واحدد ثمقال ومن لمشاركه في المعنى ندبله ذلك تأسيابه صلى الله عليه وسلم كالرمل والاضطباع واستحب في الام أن يقف الامام في طريق رحوعه الى القبلة ويدعو ور وى فسمه حديثا اه فالمذكور في الروضة معان ثمانية وفي المحموع خسة صارالجسع ثلاث عشرة معنى وقبل انحا خالف حذرامن كيد النافقين في طريقه أولايه كان يتصدق في ذهابه تحميع مامعه فيرجع في أخرى للسلا يسأله سائل واختارالشيخ أبوحامد وابن الصلاح ان مخالفته صلى الله عليه وسلم كانت الخفيف الزحام لوروده في رواية والله أعلم (وكان صلى الله عليه وسلم يأمر باخواج

العواتق) جمع عاتق بلاهاء وهيالتي عتقت أى بلغت أوخرجت عن خدمة أويهاومن أن علكها زوج (وذوات الخدور)أي الستور قال العراقي متفق عليه من حديث أم عطية اه قال المخاري حددثنا مجدين المدي حدثنااب أيعدى عنابن عون عن محدقال قالت أمعطية أمرناأن نغرج فغرج الحيض والعواتق وذوات الحدور فاماالحيض نسسهدن جماعة المسلن ودعوتهم ويعتزان مصلاهم وأخرج أنو مكر بناأى شببة والنحارى وابن خزعمة من طريق حفصة بنت سير منعن أم عطسة قالت أمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخر حهن يوم الفطرو يوم النحر قالت أم عطية فقلنا أرأ س احداهن لا لكون لهاحلنات قال فلتلسها أختهامن حليابها ومعنى قوله من حليابها أيمن حنس حلباماد يؤيده رواية ابن خرعة من حالابيهاأى عالانحتاج اليه أوهوعلى سبيل المبالغة أى يخرجن ولوكان ثنتان في ثوب واحد قال ابن بطال فيسه تأكيد خروجهن للعيد لانه اذا أمر من لاجلباب لهافن لهاجلياب أولى اه والحديث عام سواء كن شواب أوذوات هما تأملا والاولى أن يخص ذلك عن بؤمن علهاو بهاالفتنة فلا يترتب على حضورها محذور ولاتزاحم الرحال فى الطرق ولافى المجامع والمروى عن أبي حنيفة أن ملازمات البيوت لا يخرجن وفي شرح الرافعي أن الصيد لاني ذ كران الرخصة في خروج النساء الى المساجد وردت في ذلك الوقت وأما الموم فيكره لأن الناس قدتغير واور وى فيهذا المعنى عن عائشة اه قال الحافظ ان حركانه بشير الىحد بث عائشة لوأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ماأحدث النساء بعده انعهن المساجد وهومتفق عليه اه قلت وقد عقد أبو مكر من أبي شيبة بامافهن وخص في خروج النساء الى العيدين ونقل ذلك عن ابن عباس وأم عطية تقدم حديثهما وعن أبي بكر رضى الله عنه قالحق على كلذات نطاق الخر وج الى العدمن وعن على مثله مزيادة ولم يكن مرخص لهن في شي من الحروج الاالى العيدين وعن نافع قال كان عبدالله بن عمر يخرج الى العدين من استطاع من أهله وعن عائشة قالت كانت الكعاب تخر جارسول الله صلى الله عليه وسلم من خدرها في الفطر والاضحى وعن عبد الرجن بن الاسود انعلقمة والاسود كانا غرات نساءهم فى العيدين ويمنعوهن من الجعة ثم قال باب من كر ، خروج النساء الى العيدين فذ كرعن حو برعن منصورعن الواهم قال يكره خروب النساء فى العيدين ومن وحمه آخر قال كره للشامة أن تخرج الى العيدين وعن نافع ان ابن عركان لا يخرج نساءه فى العيدين وعن عروة انه كان لابدع امرأة من أهله تخرب الى فطرولاالى أفعى وعن عبد الرجن بن القاسم قال كان القاسم أشدشي على العواثق لايدعهن بخرجن في الفطر والاضحى (الرابع المستحب) لصلاة العدد (الخروج الى الصمراء) انضاق المسعد فان كان المسعد واسعافوجهان أصحهماويه قطع العراقبون وصاحب التهذيب وغيره المسعد أولى والثاني الصراء (الابكة) فالمسجد أفضل قطعا (و) الحق به الصيد لاني والبندنجي (بيت المقدس وان كان موما مطيرا) أى ذاغيم ومطر (فلابأس بالصلاة في المسجد) فهو أولى من الخروج الى الصوراء (و يحورف يوم الصحو) وهوأن يكون السماء مغما (أن يأمر الامام رحلا) أى ستخلفه ( يصلى بالضعفة) من الناس وأجعاب الاعدار (و يخرج بالاقو باعالى المصلى مكبرين ) وهذا الفصل تفر دع على المذهب في جواز صلاة العبد في غير البلد وجوازهامن غير شروط الجعة وفسه الحلاف المتقدم والله أعلم وقال أصحامنا الخروج الى المصلى وهي الجبانة سمنة وان كان يسعهم الحامع كإعلمه عامة المشايح لمائنت انه صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى المصلى فى العيد من فان ضعف قوم عن المروج أمر الامام من اصلى بهم في المسعد ووى ذلك عن على فالصاحب العرهان وى ان علمارضى الله عنها قدم الكوفة استخلف من يصلى بالضعفة صلاة العيد في الجامع وخرج الى الجبانة مع خسين شيخا عشى وعشون وفى جوامع الفقه ومنية المفتى والذخيرة تجوزا قامتها فى المصروفناته وفى موضعين

العواتق وذوات الخدور \*الرابع المستحب الخروج الى العمراء الابمكة وبيت المقدس فان كان يوم مطر فلابأس بالصلاة في المسعد ويحــوزفي يوم العجو أن يأمر الامام رحــ لا يصلى بالضعفة في المستحد ويخرج بالاقو باء مكبرين وأكثر غمان قولهم أمر الامام من يصلى بهم فى المسعد يعنى صلاة العيد وهي ركعتان وخطية بعدهما فقد روى ذلك أبو بكر من أبي شبية في المصنف عن وكسع عن مسلم من يزيد بن مذ كو را الحارفي قال صلى بناالقاسم بن عبد الرجن لوم عبد في المسعد الجامع وكعتين وخطب ومن وحدا خرعن عبد الرجن ا من أبى ليلى ان علما أمرر حلا يصلى بالناس في مسعد السكوفة قال ابن أبى ليلى يصلى ركعتين فقال وحل لابن أى ليلي بغير خطبة قال نع وأخرج البهق من طريق أبي قيس عن هزيل انعليا أمرر جلابصلي بضعفة الناس في المسجد أر بعا وأخرجه أنو بكر بن أبي شيبة عن وكيم عن سفيان عن أبي قيس قال أطنه عن هزيل وزاد بعد قوله أربعا كصلاة الهجير وقال البهقي يحتمل أن يكون على أرادر كعتين تحية المسجد عركعتي العيد مفصولتين عنهما واستدل على هدذ االناويل عاجاء في رواية أخرى ان علىاقال صاوانوم العبد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسينة وركعتان للغروج قلت الظاهران البهمي فهم من قوله ركعتان السنة اله أراد تحية المسجد ومن قوله وركعتان المغروج اله أراد ركعتي العيد والظاهران الامرابس كذلك وانه أراديقوله ركعتان السنة ركعتى العيد وأراد يقوله وركعتان للغروج أى لترك الخروج الحالمطي وبدل على ذلك ان ابن أبي شيبة أخرجه في المصنف فقال حدثنا ابن ادر يسعن ليث عن الحيكم عن حنش قال قبل لعلى من أبى طالب ان ضعفة من ضعفة الناس لا يستطيعون الخروج الى الجبانة فامرر حلا يصلى الذس أربع ركعات ركعتن للعيدو ركعتين لمكان خروجهم الى الجبانة وحدثنا وكمع عن سفيان عن أبي المحق ان علما أمروحلا يصلى بضعفة الناس في المسحد ركعتين ففلهر بماتقدهم ضعف مآناؤله السهقي وأيضا فان الحديث الذى أورده من طريق أبى قيس هوالاودي اسمه عبدالرجن من ثروان قدتكم فيه قال أحد لا يحتج يحديثه وقال البهقي نفسه في موضع آخرمن كلبه مختلف فىعدالته وقال أو حاتم لين الحديث ولكن وثقه ابن معين مرة وقال مرة لاشى وقالمرة أخرى هوكذاب من كذاب (الخدمس أن براع الوقت) فانمراعاته أمرمهم لنقع العبادة فى موضعها المأموريه (فوقت صلاة العيد مابين طاوع الشمس الى الزوال) قال الرافعي ويدخل وقتها بطاوع الشمس والافضل تأخيرها الى أن ترتفع قدرر ع كذاصر حبه كثير من الاصحاب منهم صاحب الشامل والمهذب والروياني ومقتضي كالم جماعة منهم الصد لاني وصاحب التهددي أنه بدخل بالارتفاع واتفقوا على خروج الوقت بالزوال فالبالنووي الصحيح أوالاصح دخول وقتها بالطاوع والله أعلم اه وقال أحجابنا وقت محة صلاة العمد من ارتفاع الشمس قيدرمح أو رمحين حتى تبيض النهبى عن الصلاة وقت الطاوع الى أن تسم فلوصاواقيل ارتفاعهالاتكون صلاة عنديل نفلا محرما ويستحب أن يكون خروج الامام بعد الارتفاع قدرر مح حتى لا يحتاج الى انتظار القوم و يستمر الوقت من الارتفاع ممتدا الى قبيل والها (ووقت الذبح الفعاما) جمع نحية كعطبة وعطاما وفهالغات احداها هدذه وأشهرها أضحية بضم الهمزة وهىفى تقد رافعولة وكسرها اتباعال كسرالحاء والجمع أضاحى واضحاه بفخ الهمزة والجع أنحى ومنسه عبدالاضحى والانحى مؤنثة وقدتذ كرذهاما الىاليوم قاله الفراء وضحى تنجية اذاذبح الأضحية وقت النجى هذا أصله ثم كثر حتى قبل ضحى فى أى وقت كان من أبام التشريق ويتعدى بالحرف فيقال ضعيت بشاة كذافي المصباح (مابين ارتفاع الشمس بقدر ركعتين وخطبتين الى آخراليوم الثالث عشر )و به قالسالك وأحدد وقال أصحابنا أول وقتها بعد الصلاة يوم النعرانذيح فى الصرو بعد طاوع الفع من وم انعرانذ بح فى عسيره وآخره قبل غروب وم الثالث أفالمعتبرفي هذا مكان وم الفعل لامكانمن علمه وعزا أصحابناالي مالكانه لايحوز بعد الصلاة قبل نحر الامام والافضل عندناأن يذبح أفعيته بده ان كان يعسن الذبح وان كانلاعسنه فالافضل أن يستعين بغسيره واذا استعان بغيره بنبغي أن شهدها بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضى الله عنها

الحامس براعي الوقت فوقت صلاة العيد مابين طلوع الشمس الحالز وال ووقت الذيح الضمايا مابين ارتفاع الشمس بقدد خطبتين وركعتين الى آخر اليوم الثالث عشر

قومى فاشهدى أنحستك فانه بغفراك باول قطرة من دمها كل ذنب كذافي الهداية والاضحية عنه دنا تجب على من تجب علمه الفطرة وهوكل مسلم حرمقهم مالك لنصاب من أى الاموال كان وقال مالك هي مسنونة غيرمفر وضة وعلى كلمن قدرعلمامن المسلن من أهل الامصار والقرى والمسافر من الاالحاج الذين عنى فأنهم لا أنحية علمهم ودليل الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضع فلا يقربن مصلانا رواه أحد والحا كم والبهقي عن أبي هر مرة وعندالشافعي رجه الله سنة وهي شاة من فرد و بقرة أو بعيرمنه الى سبعة اللم يكن لفرد أقل من سبع حتى لو كان لاحد السبعة أقل من السبع لا يجوز عن أحدد لان وصف القربة لا يتجزأو يقسم اللعم و زالا حزافا الا اذاضم معه من أكارعه أو حلده وصما شراك ستة في بقرة مشر به للا ضعية استحسانا و اقبل الشراء أحب وعن أبي حنيفة يكره الاشراك بعد الشراء ويأكل منهاويؤ كلوبهب من بشاء وندب التصدق بثلثها وتركه لذى عيال توسعة علمهم ويتصدق محلدهاوصحت التضعمة بشاة الغصب لاالو دبعة وضمنها فهذا حاصل ماذ كره أصحابتا فى الانتحية (ويسقب تعيل صلاة الانتحى لاجل الذبح وتأخير صــلاة الفطر لاحل تفريق صدقة الفطر قبلهاهذ منة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال العراقي رواه الشافعي من رواية ابن الحورث مرسلاان الذي صلى الله عليه وسد لم كتسالي عمرو من حزم وهو بنعرانان عل الاضحى واخرالفطر اه قلترواه الشافعي عن الراهم من محد وهوضعيف مكشوف الحال وقال البهق لم أره أصلاف حديث عروبن حرم قال الحافظ وفي كتاب الاضاح العسن بن أحد البناءمن طريق وكيدع عن المعلى بن هلال عن الاسود بن قبس عن حندب قال كان الذي صلى الله عليه وسلم يصلى بنانوم الفطر والشمس على قيد رجين والاضعى على قيدر مع والله أعلم (السادس في كفية الصلاة فليخرج الناس) من منازلهم (مكبر من في الطريق) جهرا في الانجى اتفاقا وفي الفطرخلافالابي حنيفة وقد تقدم (فاذابلغ الامام المحلي) وهوا الوضع المعد لصلاة العدد خارج البلد (لم يحلس) فقد صحان النبي صلى الله عليه وسلم كان بخرج في العبد الى المصلى ولا يبتدئ الابالصلاة (ولم يتنفل) الامام (وللناس التنفل) قبلها و بعدهااعلم انهم اختلفوافي جوازالنفل قبل صلاة العيد و بعدهالنحضرها في الملي أوفي المسجد فقال أبو حديفة لايتنفل قبلهاو يتنفل انشاء بعدهاو أطلق ولم يفرق بين المصلي ولاغيره ولابن أن يكون هوالامام أو مكون مأموما وفال مالك ان كانت الصلاة في المصلى فانه لا متنفل قبلها ولابعدها سواءكان اماماأ ومأموماوان كانت في المسعد فعنه روايتان احداهم ماالمنع من ذلك كافى المصلى والاخرى له أن يتنفل في المسعد قبل الجاوس و بعد الصلاة خلاف المصلى وقال الشافعي يجوز أن يتنفل قبلها وبعدهافي المحلى وغيره الاالامام فانهاذا ظهر للناس لمنصل قبلها وقال أحد لا يتنفل قبل صلاة العيد ولابعدهالاالامام ولاالمأموم لاني المصلى ولافي المسجد وقداختلفت في هذه المسألة الرواية والعدمل فاخرج أبوبكر بنأبي شيبة فىالمدنف عن إبن عرائه خرج بوم عيد فإ يصل قبلها ولابعدها وذكران النبي صلى الله عليه وسلم فعله وعن ابن عباس قال خرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عدد فصلى بالناس فإرصل قبلهاولابعدهاوعن الشعبي قال رأيتابن أبي أوفى وابن عرومار بن عبدالله وشريحاوا بن معقل لايصاون قبل العيد ولابعده وعن سعيدين جبيرانه كان جالسافي المسميد الحرام يوم الفطر فقام عطاء يصلى قبل خروج الامام فارسل البه سعيدأن احلس فلس عطاء فسئل سعيدعن هــذا فقالءن حذيفة وأصحابه وعزابن مسعودانه كان اذا كان نوم المحبى أو نوم فطر طاف في الصفوف فقاللاصلاة الامع الامام وعن الشعبي كنتبين مسروق وشريح في يوم عبد فلم يصلبا قبلها ولا بعدهاوعن اسسرى قال كأن لانصلى قبل العدد ولابعده وعن المعدل من أي خالد قال رأى الشعبي انسانا يصلى بعدما أنصرف الامام فبذه وعن ابن الحنفية قال لاصلاة فبلهاولا بعدهاوعن عروبن عبدالله

ويسخب تعيل صلاة الاضحى
لاجل الذبح وتأخير صلاة
الفطر لاجل تفريق صدقة
الفطر قبلها هذه سنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم
السادس في كيفية الصلاة
فليخرج الناس مكبرين في
الطريق واذا بلغ الامام
المطلى لم يجاس ولم يتنفسل
ويقطع الناس التنفل

الاصم انه خرج معمسروق في وم عيد قال فقمت اصلى فاخذ شيابي فاحلسني ثم قال لاصلاة حتى يصلى الامام معقد بابا فمن كان بصلى بعد العيد أربعا فاخرج عن أبى اسحق قال كان سعيد بن جيسر والراهم وعلقمة يصلون بعدا لعيدأر بعاوعن تزيدبن أبى زيادقال رأيت الراهيم وسعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحن بنأى لملي بصاون بعدهاأر بعاوعن حربرعن منصورعن الراهم فال كان علقمة يجيء نوم العمد فعلس فىالمصلى ولانصلى حتى نصلى الامام فاذاصلى الامام قام فصلى أربعاوعن صالح منحى انه سمع الشعبي يقول كان عبدالله اذار جعوم العدصلى فى أهله أربعاو عن الاسودين هلال قال خرجت مع على فلما صلىمع الامام فام فصلى بعدها أربعاوعن الاعش عن الراهم عن علقمة وأصحاب عبدالله انهم كأنوا ماون بعد العبدأر بعاولانصاون قبلها شيأ وعن عبدة عن عاصم قالرأيت الحسن وابن سير بن يصلبان بعد العمد و تطملان القيام وعن عبدالله بن تريدة عن أبيه الله كان تصلي تو مالعيد قبل الصلاة أربعا وبعدهاأر بعاوعن منصورعن الراهم قال كان الاسود يصلى قبل العيدين قال وكان علقمة لا يصلى قبلهما ويصلى بعدهماأر بعاوعن الحكم عن الراهم فال كفاك بقول عبد الله بعنى فى الصلاة بعد العد ثمذ كرمن رخص فى الصلاة قبل خروج الامام فاخرج عن ابن علية عن أبوب قال رأيت انساوا لحسن يصلمان قبل خر وج الامام بعني بوم العد وعن قتادة ان أبابر زة كان سلى في العد قبل الامام وعن التمي انه رأى انساوا لحسن وسمعدين أبى الحسن وحار بنز مد يصاون قبل الامام فى العيدين وعن مكحول انه كان يصلى فى العبدين قبل خروج الامام اه وروى ابن ماجه والحاكم من حديث أبي سعيدانه صلى الله علمه وسلم كان اذاقضى صلاته وفى لفظ اذ ارجع الى منزله صلى ركعتين وروى الترمذي ونابن عرنحوه وصحمه وهوعندأ جدوالحا كروله طريق أخرى عندالطبراني في الاوسط الكن فيمار الجعني وهومترول وأخرج البزارمن حديث الوليدين يرتع عن على في قصة له ان الذي صلى الله عليه وسلم إصل قبلها والابعدها فمن شاءفعل ومن شاء توك و بحمع من هذا و بين ما تقدمان النفي انمياوقع عن الصلاة في المصلي وأخرج البهق عن جماعة منهمأنس انهم كانوان اوم العد قبل خروج الامام وروى أحد من حديث عبدالله نعرو مرفوعالاصلاة بوم العبد فبلهاولا بعدهاوقال الشيح الاكبر قدس سره والذى أقول به ان الموضع الذي يخر باليه لصلاة العيد لا يخلواما أن يكون مسعد افي الحيكم كسائر الساحد فيكون حكم الا " تى اليه حكم من جاء الى مسجد فن برى نحية المسجد فليتنفل كما أمر في ركعتي المسجد وان كان فضاء غبرمسعد موضوع فهو مخبران شاء تنفل وان شاءلم يتنفل والاعتباران المقصود فى هدذا الموم فعلما كانمىاحاعلى حهة الفرض والندب خلاف ماكان علمه ذلك الفعل في سائر الامام فلا بتنفل فمه سوى صلاة العمد خاصة والفرائض اذاحاءت أوقائهافان حركة الانسان في ذلك اليوم في أمورمقربة مندو بالبهاوفى فرض ومن كان فى أمر مندوب المذمر بوط بوقت فينبغى أن يكون له الحيم من حيث ان الوقت الذلك المندوب المعين فهوأولى به فلايتنفل وقد ندب الى اللعب والفرح والزينة فى ذلك اليوم فلامنحل معذلك مندويا آخر يعارضه فاذازال زمانه حينئذله أن يبادر الى سائر الندويات وترجيع ماكان مندو بااليه فيهذا الهوم مباحا فهماء داه من الامام وهذاهو فعل الحكيم العادل في القضاما فات لنفسك عليك حقاواللعب واللهو والطرب فى هذا الموم من حق النفس فلاتكن ظالمالنفسك فتسكون كن يقوم الليل ولا ينام فان تيقظت فقد نهمتك اه (ثم ينادى)لها (منادى)فيقول(الصلاة جامعة) من أومرتين يقول في الاخير ، بعده رجم الله أوقبلكم الله قال صاحب العدة لو نودي حي على الصلاة حاربل هومستحب قال النووي ليس كاقال فقد قال الشافع رجه الله منادي الصلاة حامعة فان قال هلوا الى الصلاة فلاياس قال فاحسان بتوقى ألفاط الاذان وقال الدارى لوقال حي على الصلاة كره لانه من الاذان \* (تنبيه) \* ليس فى العدى أذان ولااقامة أخرج الخارى من طريق ان حريج عن عطاء عن

ثم ينادى منادالصلاة جامعة ويصلى الامام بهم ركعتين يكبرفى الاولى سوى تكبيرة الاحرام والركوع سبع تكبيرات

ابن عباس و جارقال لم يكن اؤذن لوم الفطر ولالوم الانعيى ولمسلم عن عطاء عن جارفيداً بالصلاة قبل الخطبة بغير اذان ولاا قامة وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة من طريق سماك عن جار بن سمرة قال صليت مع الذي صلى الله عليه وسلم غيرمرة ولامرتين بغيراذان ولاا قامة ومن طريق عطاء عن جار نعوه ومن طريق عبد الرحن بن عابس عن ابن عباس نعوه وعن سماك قال رأيت المغيرة بن شعبة والضاك و زيادا تصاون في وم الفطر والانجى بلااذان ولااقامة وعن عكرمة ومكعول مثله وعن عدن سير من قال الاذان فىالعيد عدث وعن عامر والحيكم قالاالاذان بوم الانعجى والفطر بدعة وعن الشعى عن البراء ان الني صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بلاأذان ولاأقامة وعن على انه صلى يوم عمد بغير أذان ولا اقامة وعند مسلم من طريق عبد الرزاق عن عطاء عن حار قال لااذان ولااقامة ولاشي وربحا تعلل المالكية ومن وافقهم مذه الرواية انه لايقال قبلهاالصلاة حامعة ولاالصلاة واحتج أصحاب الشافعي على استعباب قوله عارواه الشافعي عن الثقة عن الزهرى قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيد ن فمقول الصلاة حامعة فان قلت هذامرسل وأنتم لاتقباون المواسيل ماعدام اسيل ابن السبب فالجواب هذامرسل عضه القياس على صلاة الكسوف لثبوته فها كاسأتى \*(تنبيه) \* آخرأول من أحدث الاذان فها معاوية ردى الله عنه رواه ابن أبي شيبة باسناد صبيح وابن عبد البرفي أصح الافاو يل عنه وقبل الخابج حين امرعلي المدينة رواه الشافعي عن الثقة عن الزهري وفيه ان الحاج أخذذ لك عن معاوية وقمل زاد حناص على المصرة رواه ان المنذر أوص وان قاله الداودي أوهشام قاله ان حبيب أوعدالله ابن الزبيرر واه ابن أبي شبية وابن المنذر وسأتى لهذا البحث: ود عند ذكر الحطيتين قريبا (و يصلي الامام ركعتين ) صفتها في الاركان والسنن والهيا ت كغيرها وينوى بماصلاة العيد هدا اقلها (يكبر فى الاولى سوى تكبيرة الاحرام والركوع سبع تكبيرات وقال المزنى التكبيرات فى الاولىست ويستحب ان بقف بن كل تكبيرتين من الزوائد قدرقراءة آية لاطويلة ولاقصيرة بهلل الله تعالى ويكبره و عمده هذالفظ الشافع وقدر وي ذلك عن الن مسعودة ولاوفعلارواه الطيراني والبهيق من فوعاقال الا كثرون (يقول بين كل تكبيرتين) من الزوائد (سحان الله والحسدية ولااله الاالله والله أكبر) ولوزاد حازقال الصدلاني عن بعض الاصحاب يقول لااله الاالله وحده لاشر ياله له الملكوله الحد سده الخير وهو على كلشي قد بروقال ابن الصباغ لوقال مااعتاده الناس الله أكبر كبير اوالحدلله كثير اوسعان الله مكرة وأصلا وصلى الله على محدواله وحيه وسلم تسلمها كثيرا كانحسه اوقال السعودي يقول سحانك اللهم و عمدك تبارك اسمك وتعالى حدك وجل تناؤك ولااله غيرك (و) الافضل أن ( يقول وجهت وجه ي) الخ (عقب تكبيرة الافتتاح ويؤخر الاستعادة الى ماوراء الثامنة ويقرأ سورة ق) والقرآن الحيد (في الأولى بعد الفاتحة) و يقرأ سورة (اقتربت) الساعة (في الثانية) بعد الفاتحة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث أبي واقد قال النووى وثبت في صحيم مسلم انه صلى الله عليه وسلم قرأفهما بسج اسمر بك الاعلى وهلأ تاك فهوسنة أيضا اه قلت أخرجه أنو بكر من أيي شبية ومسلم من حديث النعمان بن بشير و روى البزارمن حسديث ابن عباس أنه قرأ فهما بعر بنساء لون والشمس ونحاها فهو سنة أيضاوأخر جأنو بكربن أبي شيبة من طريق حمد عن أنس ان أبابكروضي الله عنه قرأفى وم عدد بالبقرة حيراً يت الشيخ عمل من طول القيام وقال الشيخ الا كبرقدس سره وأما التوقيت في القراءة فماو ردعن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلام وان كأن وقد قر أبسو ومعاومة في بعض اعماده ممانقل المنافى أخمار الاتحاد وقد أت في القرآن المتواتران لا توقيت في القراءة في الصلاة بقوله فاقرؤاماتيسر من القرآن ولايكلف الله نفساالاوسعهاوهوما ينذكره فىوقت الصلاة والقرآن كله طب وتاليه مناجريه بكلامه فان قرأ بتلك السو رفقد جمع بين ما تسير والعمل بفعله صلى الله

يقول بن كل تكبيرتين سعان الله والحدلله والحدلله والالله والله أكبر و يقول وجهت وجهي للذى فطر السموات والارض عقب تكبيرة الافتتاح و يؤخر الاستعادة الى ماوراء الثامنة و يقرأ سورة في في الاولى الثانية

عليه وسلم فهو مستحب وليس بفرض ولاسنة اه (والت بيرات الزائدة في الثانية خس سوى تكبيرة القيام) من السعود (و) الهوى الح (الركوعو بن كل تكسرتن ماذ كرناه) قال الرافعي ولا يأتى مذا الذكرعقب السابعة فيالاولى والخامسة فيالثانية بل يتعوّذ عقب السابعة وكذاعقب الخامسة ان قلمنا يتعوَّذ في كلوكعة ولا يأتي له بن تكبيرة الاحرام والاولى.ن الزوائد قال النووي وأمافي الركعة الثانيسة فقال امام الحرمن يأتى به قبل الاولى من الحس والمختار الذي يقتضيه كالم الاصحاب الهلايأتي به كما في الاولى والله أعلم( ثم يخطب خطبتين) أى اذا فرغ الامام من صلاة العيد صعد المنبروأقبل على الناس بوجهه وسلم وهل يحاس قبل الخطبة وجهان الصيح النصوص يحاس كهيئة الجعة ثم يخطب خطبتين أركانهما كاركانهما في الجعة و بقوم فهرما (بينهما حلسة) كالجعة لكن يحوزهنا القعود فهممامع القدرة على القيام قال الحافظ ان عروقول الرافعي عاس بينهما كالجعة مقتضاهانه احتم بالقياس وقدورد فيه حديث مرفوع رواه ابن ماجه عن جابروفيه اسمعيل بن مسهلم وهوضعيف اه وكون الخطبة بعدالصلاة ماخوذة منفعل النبي صلى اللهعليه وسلمأخرج البخاري ومسلم منطر يقابن جريج عن عطاء عن جابران النبي صلى المه عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وعن عطاء عن ابن عباس انه أرسل الى ابن الزبير في أوّل مانويعله أنه لم يكن بؤذن بالصلاة نوم الفطر وانما الخطبة بعدالصلاة وعن عطاءعن ابن عباس وجار قالالم يكن بؤذن يوم الفطر ولايوم الاضحى وأخرجه أبو بكربن أبى شيبة نحوه وأخر جالشخان وأبوداود عن طاوس عن أبن عباس قال شهدت العدد معرسو ل الله صلى الله علمه وسلم وأبي بكروعمر وعثمان كلهم بصاون قبل الخطمسة وأخرجا أيضاحن نافع عن امنع ركان رسول الله صلى الله عليه وسلموأنو تكروعمر تصاون العبدين قبل الخطبة وأخرج أنو بكرين أبي شيبة والتخارى عن الشعبي عن البراء خط منارسول الله صلى الله علمه وسدد يوم التحر بعد الصلاة وأخر جابن أبي شبية عن حندب معدالله مثله وعن الزهرى عن أبي عسد مولى الن أزهر قال شهدت العد مع عمر ابن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة قالم شهدت العدمع عمان فبدأ بالصلاة قبل الخطبة قال وشهدته مع على فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وعن حيد من أنس قال كانت الصلاة في العدم قبل الخطمة وعنابن أيى ليلي قال صلى بنا العسد مخطب على راحلته وعن أى جزة مولى يزيدين الهلب ان مطوين ناجية سأل سعد بنجمير عن الصلاة يوم الانصى ويوم الفطرفامي ان يصلي قبل الخطمة فاستنبكر الناس ذلك فقال سعيدهي والله معروفة هي والله معروفة \* (تنبيه) \* قداختلف في أول من غيرهذا فقدم الخطبة على الصلاة فقيل عمر بن الخطاب رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة ماسناد صحيح من طريق عبدالله بنوسف بن سلام قال كان الماس يبدؤن بالصلاة ثم يثنون بالخطبة حتى اذا كان عمر وكثر الناس فىزمانه فكان اذاذهب يخطب ذهب حفاة الناس فلمارأى ذلك عمر مدأبا لخطبة حتى ختم بالصلاة وقبل معاوية رواه عبدالر زاق وقبل عثمان لانه رأى ناسالم بدركوا الصلاة فصار يقدم الخطبة وواءا بن المذيذر باسناد صحيح الحالحسن البصرى وقيل مروان بن الحيكم و واءأنو بكر بن أبي شبية ومسلم من طر بق قيس بن مسلمين طارف بنشهاب قال أولمن بدأ بالخطية يوم العدقبل الصلاة مروان فقام المه وحل فقال الصلاة قبل الحطبة فقال ترك ماهنا لك فقال أبوسعيد اماهذا فقدقضي ماعليه وأخرج أبو بكرين أبي شيبة من طريق الاعش من اسمعيسل بن رجاء عن أبيه قال أخرج مروان المنسر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام البه رجل فقال يامروان خالفت السنة أخرجت المنبر ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال أبوسعمد من هذا قالوا فلان فقال اماهذا فقد قضي ماعلمه قلت والظاهر ان حروان وزيادافعلاذلك تبعا لمعاوية لان كلامنهما كانعاملاله وانالعلة التياعتل بهاءثمان غبرالتي اعتل بهامروان لانهراعي مصلحتهم فياستماع الخطبة لكن قيل انهم كانوافي زمنه يتعمدون ترك سماع

والتكبيرات الزائدة في الثانية خس سوى در الثانية خس سوى در كبيرت القيام والركوع وبين كل تكبيرتين ما ذكرناه مم يخطب خطبتين بينهما جلسة

خطبته المافع امن سيمن لايستحق السب والافواط في مدح بعض الناس فعلى هذا انماراعي مصلحة نفسه واماعهان فراعى مصلحة الجاعة فى ادراكهم الصلاة على انه يحتمل ان يكون عمان فعل ذلك احيانا تخلاف مروان فانه واظمءلي ذلك وقال الحافظف فتح البارى ومانس الىعرفى ذلك معارضه مافى الصحي من حديث ابن عماس فانجمع بوقوع ذلك نادراوالافافي الصحين اصروالله أعلم وقال الشيخ الاكبر قدس سره في كتاب الشر بعة والحقيقة والسنة ترك الاذان والاقامة الاماأحدثه معاوية على ماذ كره ابن عبدالبر في أحم الاقاو يل في ذلك والسنة تقدم الصلاة على الخطمة في هذا الموم الامافعله عثمان ابن عفانويه أخذ عبدالملك بنصروان نظراواحتهاداو مناءعلى مافهممن الشاوعمن القصود بالخطبة ماهو والاعتبار في ذلك انه لمـاتوفرت الدواعي على الحروج في هذا اليوم الى المصلى من الصغير والمكبير وماشرع من الذكر المستحب للخارجين سقط حكم الاذان والاقامة لانم ماللاء للم لتنبيه الغافل والته وهنا حاصل فضور القلب مع الله بغني عن اعلام الملك بلته الذي هو عنزلة الاذان والاقامة للاسماع والذى أحدثه معاوية مراعاة النادروهو تنبيه الغافل فانه ليس ببعيدان يغفل عن الصلاة بماراه من اللعب بالتفرج فيه وكانت النفوس فيزمان رسولالله صلى اللهعامه وسلم متوفرةعلى رؤيته صلى الله عليه وسلم وقرجتها في مشاهدته وهو الامام فلم يكن بشغلهم عن التطلع اليه شاغل في ذلك اليوم فلم يشرع لهمأذانا ولااقامة وأماتقد مالصلاة على الخطبة فان العبدفي الصلاة مناجريه وفي الخطبة مبلغ الناس مااعطاه ربه من التذكير في مناحاته فكان الاولى تقديم الصلاة على الحطبة وهي السينة فلما رأى عثمان رضي الله عنم ان الناس يفترقون اذا فرغوا من الصلة ويتركون الجلوس الى استماع الخطبة قدم الخطبة مراعاة لهذه الحالة على الصلاة تشبه ابصلاة الجعة فانه فهم من الشارع في الخطبة اسماع الحاضرين فاذا افترقوالم تحصل الخطبة الماشرعتله فقدمهالكون لهم أحرالاستماع ولوفهم عثمان من الذي صلى الله عليه وسلم خلاف هذاما فعله رضي الله عنه واحتهد ولم تصدر من النبي صلى الله علمه وسلم فى ذلك ما عنع منه ولقرائن الاحوال الرفى الاحكام عند من تثبت عنده القرينة وتحتلف قرائن الاحوال بأختلاف الناظرفهما ولاسما وقدقال صلى الله علمه وسلم صلوا كإرأ يتموني أصلي وقال في الحج خذواعنى مناسكم فاوراعى رسول الله صلى الله علىه وسلمصلاة العيد مع الخطبة مراعاة الجيج ومراعاة الصلاة لنطق فها كأنطق فى مثل هذا وكذلك ما احدثه معاوية كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره خال المؤمنين فالظن بهم جيل رضي الله عنهم أجعين ولاسسل الي تحريحهم وان تكام بعضهم في بعضهم فلهمذاك ولبس لناالخوض فماشحر بينهم فانهم أهلء لمواحتهاد وحديثوعهد سيؤة وهمماجورون في كل ماصدر عنهم عن احتماد سواء اخطؤا أوأصابوا اه وهوكلام نفيس يفتح باب حسن الاعتقادفي سافناو ينعن على كلطالب المعقمعرفة ذلك والله يقول الحق وهوجدى الى سواء السبيل ( تنبيه )\* قال الرافعي ويستعب للناس استماع الخطمة ومن دخل والامام اعطم فان كان في المصلى حلس واستمع ولمنصل التحمة ثمان شاء صلى صلاة العمد في الصحراء وانشاء صلاها اذار حرالي بيته وان كان في المسجد استحمله التحمة غرقال أنوا حق لوصلي العمد كان أولى وحصات التحمة فن دخل المسحد وعلمه مكتوبة يفعلها وتحصل بهاالتعمة وقال ابن أبي هريرة يصلى التعمة ويؤخر صلاة العبد الى مابعد الحطبة والاول أصم عندالا كثرين ولوخط الامام قبل الصلاة فقداساء وفى الاعتداد بخطبته احتمال لامام الحرمن قال النووى الصواب وظاهر نصه في الامانه لا بعتد مها كالسنة الراتمة بعد الفريضة اذاقدمها والله أعلم اه زاد القسطلاني في شرح الخارى فلولم بعد الخطبة لم تلزمه اعادة ولا كفارة وقال المالكية ان كان قريباأ مربالاعادة وان بعد فات التدارك وهذا عفلاف الجعة اذلاتهم الابتقدم الطعبة لان تطبتها ثبرط لصحتهاوشأن الشرط أن يقدم اه ثمقال الرافعي ويستحدأن يعلهم فى عبد الفطرأ حكام

صدقة الفطروفى الاضحى أحكام الاضحية و يستعب أن يفتتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع ولوأدخل بينهما الحدوالتهليل والثناء ازوذ كر بعضهمان مفتها كالتكبيرات المرسلة والمقيدة التي ذكرت قال النووى قلت نص الشافعي وكثيرون من الاصحاب على ان هده التكبيرات ليست من الخطبة وانحاهي مقدمة لهاومن قال منهم يفتتح الخطبة بالتكبيرات يحمل كلامه على موافقة النص الذي ذكرته لان افتتاح الشئ قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه فاحفظ هذا فانه مهم خفي والله أعلم

\* (فصل) \* في هيئة صلاة العبد عند أصحابنا اذادخل وقت الصلاة بارتفاع الشمس وخروج وقت الكراهة يصلى الامام بالناس وكعتن بلااذان ولااقامة ينوى عندادا تهاصلاة العبد بقلبه ويقول بلسانه أصلى لله تعمالي صلاة العيداماماوا القندى ينوى المنابعة أيضافيكم تكبير التحرعة غيضع بديه تحت السرة ثم يقرأ الامام والمؤتم الثناء لانه شرع فى أول الصلاة فيقدم على تسكبيرات الزوائد كافى ظاهر الرواية تم يكبرالامام والقوم تكبيرات الزوائد ثلاثا يفصل بين كل تكبير تين بسكتة مقدار ثلاث تكبيرات في وواية عن أبي حنيفة لثلايشتيه على البعيد عن الامام ولايسن ذكر بين التكبيرات لانه لمينقل و مرفع بديه عندكل تكبيرة منهن ويرسلهما في أثنائهن ثم يضعهما بعد الثالثة فيتعوذ ويسمى سرائم يقرأ الامام الفاتحة وسورة وندب سورة الاعلى ثم يكبرو تركع الامام ويتبعه القوم فاذا فام الى الركعة الثانيسة ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة لبوالى بين القراءتين وهوالافضل عنسدنا وندب سورة الغاشمة لماروي أتوحنيفة عن الراهم من مجد من المنتشر عن أسمعن حسب من سالم عن النعمان إن بشيرعن الذي صلى الله عليه وسلم انه كأن يقرأفى العيدين ويوم الجعة سبم اسم ربك الاعلى وهل أثماك حديث الغاشسة ورواه أنوحنيفة مرةفى العيدين فقط ثم يكبرالامام والقوم بعدها ثلاث تكبيرات زوائد على هيئة تكبيره في الاولى و برفع بديه كافي الاولى هذه كيفية صلاة العبد عند علمائنا وهذاالفعل وهوالموالاة بينالقراءتين والتكبير ثلاثاني كلركعة أولى من زيادة التكبير على الثلاث فى كل ركعة ومن تقديم تكميرات الزوائد فى الركعة الثانية على القراءة وهوقول ابن مسعود وأبي موسى الاشعرى وحسذيفة مناليمان وعقبسة بنعام وابنالز يبروأبي مسعود البدري وأبي سعيد الخدرى والبراء بنعازب وعربن الخطاب وأبىهر وة رضى الله عنهدم والحسن البصرى وابنسيرين وسفيان الثورى وهورواية عنأحد وحكاه التفارى فيصححه مذهبالابن عباس وذكرابن الهمام فىالتحر برانه قول ابن عمرأيضا وقال مالكوأ حمد فى ظاهر قوله يكبر فى الاولى ستاوفى الثانية خمساو يقرأ فهما بعدالتكبير وهومذهب الزهرى والاوزاعي والذي سبق عن الشافعي من انه يكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خسا و يقرأ فهمابعد التكبير هومروى عن ابن عباس وقال شريك بن عبد الله وابن حى مكبر فى الفطر فى الاولى أربعاز والدبعد القراءة وفى الثانية كذلك وفى الانصى واحدة زائدة في كل ركعة بعد القراءة وفها تسعة أقوال اخرذ كرهاالسرو حىفى شرح الهداية وقال الشيخ الاكبر قدّس سره حمى ان المنذرفي التكبيراثني عشرقولا

\* (فصل) \* فى الاحاديث المروية فى هذا المعنى والكلام على السندل الشافعى رجم الله تعالى عداوى الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى الفطر والاضحى فى الاولى سبعاوفى الثانية خسار وى ذلك عن عرو ابن عوف وعبد الله بن عرو وعائشة وأبى هرية وسعد القرظى وأبى واقد الليثى وعبد الرحن بن عوف وابن عباس وأبى سعيد الحدرى وعبد الله بن عروع بن الحطاب أما حديث عرو بن عوف المرجه الترمذي وابن عاجه والدار قطنى وابن عدى والبهقى من طريق كثير بن عبد الله بن عروب عوف عن عن حده قال البهق قال أبوعسى الترمذي سألت محدا يعنى الخداري عن هذا الحديث فقال

ليس في هذا الباب شئ أصم من هذاو به أقول اه قلت وكثيرضعيف قال فيه الشافعي ركن من أركان الكذب وقال أبوداود كذاب وقال ابن حمان بروى عن أبه عن حده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها فى الكتب ولا الروامة عنه الاعلى وحه التعب وقال النسائي والدارقطاني مترول الديث وقال ابن معين ليس بشئ وقال ابن حنبل منكر الحديث ليس بشئ وقال عدر الله بن أحد ضر ب أى على حديثه في المسند ولم محدث منه وقال أبوزره قر واهي الحديث فكمف بقال في حديث هذا في سنده ليس في هذا الباب شئ أصحمن هددا ولذا قال الحافظ في تحر يج الرافعي وانكر جماعة تحسينه على الترمذي فان قلت لا يلزم من هذا السكالم صحة الحديث بل المراد أنه أصم إني في هدذ االماب وكثير امام بدون بهذا الكلام هذاالمعني فالجواب ان القرينة هنادالة على انه أراد مالكلام المذكورجة الحديث وكذا فهم عبد الحق فقال في احكامه عقب حديث كثير صحيح العداري هدا الحديث ومن أعظم القرائن الدالة عليه قول الترمذي بعد قوله ويه أقول قال وحد من عيدالله بن عبد الرجن عن عبر وعن أسه عن جده في هذا الباب صيم أيضاهكذا نقله المهم في السين فان كان ضمر قال راحعا الى العداري و مكون قوله ذلك من تمة قولة دل على انه أراد مالسكار مالاول العجة وان كان الضمر واحعال الترمذي والله من قوله فلادلالة فمعلى ان العفارى أراديه العمة ولكن قول الحافظ ولذا أنكر جماعة تحسينه على الترمذى بدل على انه لم برديه العدة والالقال تصحه فتأمل \* وأماحديث عبدالله بنعرو فاخرجه أحمد وأبو بكر بنأى شببة وأبوداودوا بنماحه والدارقطني والبهقي منطريق عبدالله بن عبدالرحن عن عرو بن شعب عن أبيه عن حده وفي رواية عن أبيه عن عبدالله بنعرو بلفظ ان الني صلى الله عليه وسلم كمرفى عدثاني عشرة تكبيرة سبعافى الاولى وخمسافى الاسخرة وصحعه أحدوا بنالمديني والمضارى فيما حكاه النرمذي هكذا قاله الحافظ في تخريج الرافعي قلت وهذابدل على ان الكلام المقدم عن الترمذي من قول المحاري لامن قول الترمذي وكنف مكون صححاوعدالله من عبد الرجن راو به قد تكام فمه قال أبوسعمد الهكارى عبدالله بن عمد الرجن بن بعلى بن كعب الطائق أبو بعلى الثقق قال ابن معن صالح وقال أبوحاتم ليس بقوى لمن الحديث عابه طلحة وعر من راشد وعبد الله من المؤمل وقال النسائي لاس مذاك القوى و يكتب حديثه اه وقال اس الجو زى بضعفه اه وهو وان حر جهمسلف المتابعات على ما قاله صاحب الكمال فالبهق يتكام فين هواجل منه بمن احتج به فى الصحيح كماد بن سلة وامثاله ليكونهم تبكام فبهموان كان البكالم فبهم دون البكلام الذي في الطائفي هذافتأمل وانصف ويه بظهران في تصحيح هذا الحديث من هذا الطريق نظرا وأماحد بثعائشة فلفظه كان مكبر في العبدين فىالاولى بسمع وفي الثانية بخمس قبل القراءة سوى تكبيرتي الركوع رواه أحدوا بوداود وابن ماحه والطيراني والحا كموفعه إلن لهيعة عن عقبل عن ابن شهاب عن عروة عنهاوذ كر الترمذي في العلل أن الخارى ضعفه قال الحافظ وفنه اضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه قال مرة عن عقيل ومرة عن خالدين يزيد وهوعند الحاكم ومرة عن يونس وهوفي الاوسط فعتمل أن يكون سمعمن الثلاثة وقسل عنه عن أبي الاسود عن عروة اه قلت وعلى كل حال فداره على الن له عة وهوضع ف الحديث لا يحتم به وذ كرابن عدى عن النامعين قال أنكر أهل مصر الحتراق كتبه والسماع منه وذكر عند يحم احـــ تراق كتبه فقال هوضعف قبل ان تحترق كتبه و بعد مااحترقت ، وأماحد بث أبي هر برة فرواه أحدمن طريق ابن لهيعة عن أبي الاسودعن الاعرج عنه وصحع الدارقطني في العلل انه موقوف وأين لهيعة تقدم الكلام فمه ورواه أبو تكر من أبي شبية عن ابن ادر اسعن عبد الله عن نافع عنه بلفظ كان تكبر فىالاولى سبع تكبيرات وفى الثانبة خساكاهن قبل القراءة فهلذا هوالموقوف الذي أشاراليه الدارقطني وهوأصم طريقامن الرفوع وأماحديث سعدالة رظى فرواه ابن ماجه في السنن عن هشام

اسعارهن عبدالرجن بن سعدهن عبدالله بن عدين عمار بن سعد وعربن حفص بن سعد عن آ بائهم كان يكبر في الاولى سبعا قبل ا قراءة وفي الا تحرة حساقبل القراءة ورواه البهيق من طريق حفص بنعر بن سعدعن أسه عن حده وفي بعض نسخ ابن ماحه حفص بنعار بنسعد وعر أصح نبه علمه الذهبى فى الكاشف وسماق السنن للبه في عن حفص بن عربن سعدان أماه وعومته أخبروه عن أسهم سعدان السنة في صلاة الاضحى والفطرالخ وقال في كتاب المعرفة ورويناه من حديث أولادسعد القرظى عن آبائهم عن سعد وأخرجه ابن منده بهذاالسندفي ترجة سعد القرظى في كتاب معرفة الصالة له وذكر البهق أنضاحديث عبد الرحن بنسمد حدثني عبدالله بن محد بن عمار بن سمعد وعربن حفص من سمعد عن أحدادهمانه علىه السلام كمرالخ قلت عبد الرحن من سعدين عمارمنكر الحداث وفي الكال سئل عنه الن معن فقال ضعف ومعضعفه اضطربت روايته لهذا الحديث وعبد الله بن محد ن ع ارضعفه ابن معين ذكره الذهبي وقال أيضاعر بن حفص بن عر بن سعد قال ابن معين ليس بشي وفي الميزان ان عمان بن سعدد كرليسي هذا الحديث عمقال كيف عال هؤلاء قال ليسوابشي وحفص الذكورفى السندان كان حفص منعرالمذكو وأولافقد اضطربت روايته لهذا الحديث رواه هذا عن سعد القرظي وفي الاول رواه عن أبه عن عمومته عن سعد القرطي فتأمل ذلك وأماحد ث أبى واقد اللبقي فرواه ابن أبى حاتم فى العلل وقال عن أبيه اله باطل وأماحد بث عبد الرحن بن عوف فرواه البزاروصي الدارقطني ارساله وأماحديث انعباس فرواه البهق من طريق عبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء كان ابن عباس يكبر في العيد من تنتي عشرة سبع في الاولى وخس في الا تحرة ثم قال هذا اسناد صبغ وقدقيل فيه عن عبد الملائب أبي سلمان ثلاث عشرة تكبيرة سبع في الاولى وست في الا تحرة وكاتمه عن عاج وعبد المالم اه وأخرج أبو بكر من أبي شببة عن هشم عن عاج وعبد الملك عن عطاء عن ابن عباس مثل الحديث الثانى وعن وكسع عن ابن و يج عن عطاء عن ابن عباس مشله وعن ابن ادريس عناس عن عنعطاء عن استعباس انه كان مكرف العسد في الاولى سبع تكبيرات سكييرة الافتناح وفى الآخرة سنات كميرالر كعة كاهن قب ل القراءة قلت قداختلف في تكبيرا بن عباس على ثلاثة أوحــه وحهان قد ذكراوذكرامن أبي شبية وجهانا لثاسة تي ذكره وقد صرح في رواية ابن ادريس الخرجة عندأى بكرين أبي شيبة انالراد بهاان السبع بتكبيرة الافتتاح فان كانت واية عبد الملك عن عطاء كذاك وان المراديها السبع بتكبير ةالافتتاح فذهب الشافعي مخالف الروايتين فان البهبي ذكران السبع في الاولى ليس فهات كمبيرة الافتتاح وان كان المواديرواية عبد الملك ذلك وان السبع ليس فهاتكبيرة الافتتاح كاذهب اليه الشافعي فرواية ابن حريج عن عطاء مخالفة لها وَ كَانَ الأولَى الشَّافِعِيةَ اتِّمَاعِرُواية ابن حريج لأن رواية عبد الملك محمَّلة ورواية ابن حريج مصرحة بأن السمع بتكميرة الافتتاح ولجلالة ابن حريج وثقته خصوصا فيعطاء فانه أثبت الناس فيه فال حدواما عبداللك فهو وانأخر جله مسلم فقدتكاموافيه ضعفها بنمعين وتكام فيه شعبة لتفرده يحديث الشفعة وقيل لشعبة تحدث عن محد من عبد الله العزرى وتدع حديث عبد الماك من أي سلمان العزرى وهو حسن الحديث قالمن حسنها فررت ذكره البهتي في ماب شفعة الجوار على ان ظاهر رواية عبد الملك انها موافقة لرواية ابن حريج وان السبع بتكبيرة الافتتاح اذلولم يكن منها لقيل كبرتمانياوعلى تقدير مخالفة رواية اسويج لرواية عبدالملك الزم البهق اطراح رواية عبدالملك لمخالفتها رواية اين حريج لانه قال في الدالتراك في ولو غالكات عبد الملك ن أي سلمان لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقاف والى العمل عقتضى رواية ابن حريجذهب مالك وأحد فانهما جعلاالسبع بتكبيرة الافتتاح ثمان ابن حريج صرح فيروا بتسه عنءعاء بأن الست في الاستحرة بتكب برالر كعة فترك البهبي هذا التصريح وتأول في الست

المذكورة فىالا خوة فى رواية عبد والملك بأنه عد تبكييرة القيام ولوقال عد تكبيرة الركعة لكان هو الوجه وأخرج البهق أنضاحديث ابن عباس من طريق عيى من أبي طالب حعفر من عبد الله من الزيرقان عنعمد الوهاب نعطاءعن حمدعن عمارمولى بني هاشم اناس عباس كبرفى عمد تنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخسا في الا حرة قلت يحيى بن أبي طالب قال الذهبي في ذيل الديوان مشهور وثقه لدارقطني وغبره وقال موسى بنهرون أشهدأنه بكذب يربدني كالامه لافى حديثه اه المنقول من ذيل الدنوان وخط أبوداود وصاحب السنن علىحدشه وقال أبو أحد الحافظ لسي بالمتن وعدد الوهاب عطاءهو الخفاف ضعفه أحد وقواه غبره وقال الخارى ليس بالقوى عندهم وهومحتمل وقال النسائي ليس بالقوى روى إله الحاعة الاالتخارى وقد أخرج أبو بكر بن أبي شبية رواية عمارهذا في المصنف فقال حدثنا بزيدينهر ونأخبرنا حمد عنعمارين أبىعمارأن ابنعماس كبرفى عيد فساقه فعدل البهق عن روامة تزيد بنهرون مع حلالته الحذاك الطريق الضعف وأظنرواية تزيد لم تقعله ولو وقعت له ماتركها والله أعلم وأماحد يثأبي سعيدفرواه أنوبكر بنأبي شيبة موقوفاعليه مررواية أبي سفيات عنه قال التكبير فى العيدين سبع وخس سبع فى الأولى قبل القراءة وخس فى الا سنحرة قبل القراءة قلت أبوسفهان طريق ابنشهاب ضعفه الدارقطني ويحيى القطان وأماحديث ابن عرفرواه أيضاأ بوبكربن أنى شبية موقوفا عليه من طريق نافع بن أبي نعم قال معت نافعا قال قال عيدالله بن عر التكمير في العسد منسبع وخس فلت افع بن أي نعم أحدالقراء السبعة قال أحد بوخذعنه القرآن وليسفى الحديث بشي وأماحديث عربن الخطاب فرواه ابن أبي شيبة موقوفا عاسمه عن جعفر بنعون عن الافريق عن عبد الرجن بن وافع عنه انه كان يكبر في العبدين ثنتي عشرة سبعافي الاولى وخسافي الانحزة فلتالافر بق هوعمد الرحن بنزياد بنأنع الافريق ضعفه ابن معين والنسائي وقال الدارقطني ليس مالقوى وقال أحد نحن لانروى عنه شأفهذا جمع من روى الحديث الذي استدل به الشافعي رجه الله تعالى وروى العقيلى عن أحد قال ليس روى فى التكبير فى العدد نحديث مرفوع وقال الا كم الطرق الى عائشة وابن عروعبدالله بن عروواً في هبرة فاسدة اه وقدروى كذلك عن مكعول قال المسكير في الاضي والفطرسبع وخسكالاهماقبل القراءة لانوالى بين القراء تين رواه ابن أبي شيبة عن عبد الاعلى عن برد عنه قلت وساتى عن مكعول عن أبى عائشة ما عالف ذلك وقال أبو بكر بن أبى سبة حدثنا خالدين الماد مناجدين هلال قال معت سالم بنعبدالله وعبدالله بنعبدالوهاب بأمران عبد الرجن بن الضحاك يوم الفطروكان على المدينة أن يكبرفى أولركعة سبعاية رأبسبع اسمر بك الاعلى وفى الاستوة خسا يقرأ بافر أباسم ربك الذى خلق قلت وهذا سندجيد وأخرج البهقي من طريق ابن أبي أويس حدثناأبي حدثناثاب سنقيس شهدت عر ب عبدالعز بزيكبرفى الاولى سبعا قبل القراءة وفى الا تخرة خساقبل القراءة ورواه ابنأبي شيبة عن خالد بن مخلد حدثنانات بن قيس قال صلت خلف عرب ب عبد العزيز فىالفطر فكبرني الاولى سبعاقبل القراءة وفي الشانبة خمسا قبل القراءة ورواه أيضاعن عربن هروت عن عبد العز مز بن عرعن أبدانه كان يكبرفي العدين سبعاو خساسبعافي الاولى وخسا في الا تنوة قلت هذاسند حيدوأماساق البهق ففيه اسمعيل ن أبى ادر يسعن أبيهعن ثابت بن قيس ثلاثتهم تكام فهم فاسمعيل وانخرجله فىالصحيح فقدقال يحيىهو وأنوه يسرقان الحديث وقال النضر بنسلة الروزىهو كذاب وقال النسائي ضعيف و بالغ في الكلام عليه الى أن يؤدى الى تركه وثابت بن قيس هو أبوالنضر الغفارى قال يحيى لبس حديثه بذلك وفي كتاب ان الجوزى قال يحيى ضعيف وقال ابن حبان لاعتم غيره اذالم بتابعه غيره والله أعلم

\* (فصل) \* واحتم أبوحنيفة ومن وافقه بحديث عبد الرحن بن ثو بان عن أسه عن مكعول عن أبي

عائشة جليس لابي هو برة أن سعيد بن العاص سأل أباموسي وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله علىموسلم يكبرفى الانعجى والفطرفقال أنوموسي كان يكبرأ ربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أنوموسي كذلك كنتأ كبرفى البصرة حث كنت علهم أخرجه أنوداودوالبهقي درواه أنوبكر اس أى شيدة في الصنف عن زيد بن حباب حد ثناعبد الرجن بن فو مان فساقه مشله وزاد قال أبوعائشة وأنا حاضر ذلائفانسيت قوله أربعا كالتكبير على الجنازة وقدتكام البهقي على هدا الحديث فقال خولف راويه في موضعن فيرفعه وفي حواب أي موسى والمشهوراتهم أسندوه الى ابن مسعود فافتاهم مذلك ولم يسنده الى النبي صلى الله على وسلم كذارواه السبيعي عن عبدالله بن موسى أوابن أب موسى ان سعيد من العاص أرسل الخ وعبد الرجن من ثابت من ثو بان ضعفه ابن معين اه قلت هذا قد أخرجه أبوداود كاأخرحه البهق أولاوسكت عنه وسكوته تحسين منه كإعلمين شرطه وكذاسكت عليه المنذري فى مختصر ، ومذهب المحققين ان الحيكم الرافع لانه زادو أماحواب أبيموسى فعد مل انه تأدب معابى مسعود فاسندا لامراليه مرة وكان عنده فيه حديث عن الذي صلى الله عليه وسلم فذكره مرة أخرى وعدالوجن من ثاب اختلف على الن معن فسه قال صاحب الكمال قال عباس ماذ كره الن معن الا عنر وفيروانه ليس به رأس وقال النالديني وأبوزرعة ليسبه بأس وقال أبوحاتم مستقم الحديث وقال المزنى وثقموحم وغيره وأخرج أنوبكر بن أى شيبة حدثناهشم عن ابن عون عن مكعول قال أخبرني من شهد سعيد من العاص أرسل الى أر بعة نفر من أصحاب الشحرة فسألهم عن التكبير في العمد فقالوا ثمان تكميرات قال فذكرت ذلك لابن سبرين فقال صدق وليكنه أغفل تكميرة فاتحة الصلاة قلت وهذا المجهول الذي في هذا السند تبن انه أنوعائشة و باقى السند صحيم وهو مؤ مد روامة ان ثويان الموقوفة ويؤيدها وحوه أخرذ كرهااين أبي شبية في المصنف فقال حدثنا يزيدين هرون عن المسعودي عن معيد من خالد عن كردوس قال قدم سعد من العاص في ذي الحة فارسل الى عبدالله وحذيفة وأبىمسعود الانصارى وأبىموسي الاشعرى فسألهمءن التكميرفاسندوا أمرهمالى عبدالله فقال عبدالله يقوم فبكبر ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر فبقر أثم يكبرو بركع ويقوم فبقرأثم يكبر ثم يكبرثم يكبرثم بكبرالرابعة ثم يركع وأماروانه السيمع الذي أشارالماليم في فرواه ابن أى شيبةعن وكديع عن سلطنان عنه عن عمد الله من أبي موسى وعن حمادعن الراهيم ان أميرا من أمراء الكوفة قال سفان أحدهما سعندين العاص وقال الاستخوالولند تنعقبة بعث اليعبدالله تنمسعود وحذيفة تن الممان وعبدالله امن قيس فقال انهذا العد قدحضرف ترون فاستندوا أمرهم الى عبدالله فقال يكبر تسعات كميرة يفتتم ماالصلة غيكم ثلاثاغ بقوأ سورةغ يكمرغ وكعغ يقوم فتقرأسورةغ بكمرأر بعا وكع ماحداهن وقال أنضاحد ثنا هشم عن أشعث عن كردوس عن ابن عماس قاللا كان ليلة العيد أرسل الولىدين عقبة الحابن مسعودوأ بي مسعودو حذيفة والاشعرى فقال لهم ان العيد غداف كيف التكبير فقال عبدالله بقوم فبكبرأ وببع تبكيبرات ويقرأ بفاتحة المكتاب وسورةمن المفصل ليس من طوالهاولا من قصارها للم بركع ثم يقوم فيقرأ فاذا فرغت من القراءة كبرت أربيع تكبيرات ثم تركع بالرابعة وقال أيضاحد ثنا أوأسامة عن سعند من أي عروية عن قتادة عن حار من عبدالله وسعند من المسيب فالاتسع تكسرات ونوالى من القراءتن وحدثناهشم أخبرنا خالد عن عبدالله من الحرث قال صلى بنا النعماس تومعيد فتكعر تسع تكبيرات خسافي الاولى وأربعافي الاستخرة وحدثناهشيم أخعرنا داودعن الشعبي فالأأرسل زياد الى مسروق اناتشملنا اشغال فكمف التكبير في العبدين قال تسع تكبيرات قال جسافي الاولى وأربعا فىالا تخوة ووال بين القراءتين وحدثناغندر وائنمهدى عن سعبة عن منصور عن الراهم عن الاسود ومسروق انهما كانايكمران في العيد تسع تكبيرات وحدثنا يحيى بن سعيدعن أشعث عن مجمد

ان سرين عن أنس انه كان يكبر في العبد تسعا فذ كرمثل حديث عبد الله وحدثنا اسحق الازرق عن الاعشعن الراهم انأحواب عبدالله كانوايكيرون فى العبدين تسع تركبيرات وحدثنا الثقفي عن حالد عن أبى قلابة قال التكبير في العيدين تسع تسع وحدثنا شريك عن جارعن أبي جعفر أنه كان يفتي بقول عبدالله فى النكبرفى العبد من وحدثنا اسحق الازرق عن هشام عن الحسن ومحداثهما كانايكبران تسع تكبيرات وحدثنا اسحق بنمنصور حدثناأ وكدنية عن الشيباني عن الشعبي والسيب قالا الصلاة اوم العيدين تسع تكبيرات خس فىالاولى وأربع فىالا تخزة ليس بين القراءتين تكبير وروى عبدالرزاق فى مصنفه عن الثورى عن أبى اسحق عن علقمة والاسودسال معمد من العاص حذيفة وأماموسي فساقه كسماق أىبكر تزأى شيبة وقال عبدالرزاق أخبرنا اسمعيل تزأى الوليد حدثنا خالدا لحذاء عن عبدالله ابن الحرث شهدت ابن عباس كبر في صلاة العبد بالبصرة تسع تكبيرات ووالى بين القراء تين وشهدت المغبرة بنشعمة فعل ذلك أيضا فسألت خالدا كيف فعل ابن عباس ففسرلنا كاصنع ابن مسعود في حديث معمر والثورى عن أبى اسحق سواء فهذه كلها شواهد لحديث اب ثو بان المتقدم وروى محدين الحسين في الا " نارين أبي حنيفة عن جماد عن ابراهيم عن ابن مسعود انه كان قاعدا في مسحد الكوفة ومعه حذيفة وأقوموسي الاشعرى فخرج علمهم الولسد تنعقمة تنأبي معبطوهو أمير الكوفة تومئذ فقال انغدا عبدكم فكيف أصنع فقالا أخبره ياأباعبدالرحن فامره عبدالله بنمسعود أن يصلى بغيرأذان ولاا فامة وأن تكبر في الاولى خسا وفي الثانبة أربعا وبوالى بين القراءتين وأن يخطب بعد الصلاة على واحلته وهذاأ ثرصحيم فاله يحضره جاءةمن الصحابة ومثل هذا عمل على الرفع لانه كنقل أعدادالر كعات وقول البهق هذا رأى منحهة عبدالله والحديث المسند معماعليه من على المسلين أولى أن يتبرح قدرده أنوعرفى التمهيد وقال مثل هذا لايكون رأباولا يكون الاتوفيقا لانه لافرق بين سبع وأقل وأكثر منجهة الرأى والقماس وقال النرشد في القواعد معاوم ان فعل الصحامة في ذلك توقيف اذ لابدخل القياس فىذلك وقد وافق جاعة من الصحابة ومن بعدهم ومار وىعن غيرهم خلاف ذلك غايته المعارضة ويترج بابن مسعود وفيما تقدم من الاحاديث المسندة قد وقع فهاالاضطراب وأثراب مسعودسالم من الأضطراب وبه يترج المرفوع الموافقله ويترج الموالاة بين القراءتين بالمعني أيضا وهو أن التكبير ثناء ومشروعيته في الاولى قبل القراءة كدعاء الاستفتاح وحبث شرع في الاستحرة شرع بعد القراءة كالقنوت فكذلك التكبير وماذكروه منعسل العامة بقول ابن عماس لامرينيه الخلفاء بذلك فقد كان فيمامضي وأماالاتن فلرسق مالارض منهم خالفة فالمذهب عندنا العمل بقول ان مسعودلكن حيث لايقم الالتباس على الناس والله أعلم \* (تكميل) \* في كتاب الشريعة للشيخ الا كبرقدس سره بعدانذ كراختلاف الناس في تكبيرات العبدس مانصيه زيادة التيكيير في صلاة العبدين على التيكسير المعاوم فالصاوات يؤذن بأمر زائد بعطيه اسم العيد فانهمن العودة فيعاد التكبير لانما صلاة عيد فمعاد كبرياء الحق فبسل القراءة لتكون الذاجاة عن تعظم مقررمؤ كدلان التكرار تأكد للتثبت فىنفس المؤكد من أحله مراعاة لاسم العبداذ كانالا مماءحكروم تبة عظمى فانج اشرف آدم على الملائكة فاسم العسد أعملي اعادة التكمير لان الحيكما في هذا الموطن بعد القراءة في مذهب من براه لاحسل الركوع فيصلاة العيد وساسد ذاك لماكان بومزينة وفرح وسرور واستولت فيه النفوس على طلب حظوظها من النعيم وأبدالشرع فى ذلك بتعر مالص م فسية وشرع لهم اللعب فى هذا البوم والزينة شرعالله لهم تضاعف التكبير في الصلاة ليمكن من قلوب عياده ما بنبغي الحق من الكيرياء والعظمة لئلا نشغلهم حظوظ النفوس عن مراعاة حقه تعالى عامكون علمهم من اداء الفرائض في أثناء النهارأعني صلاة الظهر والعصر و مافى الصلوات قال تعالى ولذكر اللها كبريعني في الحم فن

ومن فاتنه صلاة العدد قضاها

وآه ثلاث تكبيرات فلعوالمه الشلاث لكل عالم تكبيرة في كل ركعة ومن رآه سبعافا عتبرصفاته فكبره لكل صفة تكبيرة فا : العيدموصوف بالصفات السيعة التي وصف الحق مانفسه فيكره أن تبكون نسمة هذه الصفات المدسحانه وتعالى كنسمها الى العبد فقيال الله أكبر بعني من ذلك في كل صفة والمكمر خسافها فنظره في الذات والاربع الصفات التي يحتياج الهاالعالم من الله تعيالي ان وكون موصوفا ما فكبره بالواحدة لذاته بليس كشاله شئ وتكبيره بالاو بعلهذه الصفات الاربع خاصة على حد ما كبره فى السبع من عدم الشبه فى المناسبة فاعلم ذلك وأمار فع الايدى فها فاشارة الى انه ما بأيدينا شئ ممانسب المنا منذلك وامامن لم رفع بديه فها فا كنفي رفعها في تبكبيرة الاحرام ورأى ان الصلاة أقرت بالسكينة فلم رفع اذكانت الحركة تشوش غالبا ليتفرغ للذكر بالتكبير خاصة ولايعلق خاطره ببديه ليرفعهما فتنقسم خاطره فكل عارف راعي أمرا تنافعمل يحسب ماأحضره الحق فبسه والله أعلم (ومن فاتته صلاة العبد قضاها) قال الرافعي قدقدمنا في قضاء صلاة العبد وغيرها من النوافل الراتبة اذاً فاتت قولين وتقدم الخلاف في اشتراط شرائط الجعة فها فاوشهد عدلان وم الثلاثين من رمضان قبل الزوال مر ويه الهلال في الليلة الماضة أفطروافان بق من الوقت ما يمن جمع الناس والصلاة فمصاوها وكانت اداء وان شهدوا بعد غروب الشمس وم الثلاثين لم تقبل شهادتهم اذلافائدة فها الاالمنع من صلاة العُمد فلانصغي الها وبصاون من الغدالعبداداء هكذا قال الائمة واتفقوا عليه وفي قولهم لافائدة الآترك صلاة العمدا شكال بللثبوت الهلال فوائد أخركوقوع الطلاق والعتق المعلقين وابتداء العدة منه وغير ذاك فوحب أن يقبل لهذه الفوائد ولعل مرادهم بعدم الاصغاء في صلاة العدوج علها فائتة لاعدم القبول على الاطلاق قال النووى مرادهم فيما رجع الى الفلاة خاصة قطعا فاما الحقوق والاحكام المتعلقة مالهلال كاحل الدن والعنسن والمولى والعدة وغبرها فثبتت قطعا والله أعلم ثم قال الرافعي فاوشهدواقبل الغروب وبعد الزوال أوقبله بيسمر يحث لاتكن فيه الصلاة قبلت الشمهادة فى الفطر قطعا وصارت الصلاة فائتة على الذهب وقبل قولان أحدهماهذا والثباني بفعل من الغداداء لعظم حومتها فان قلنا بالذهب فقضاؤها مبنى عملى قضاء النوافل فان قلنالا تقضى لم تقض العيد وان قلنا تقضى بنى على انها كالجعة فى الشرائط أملا فان قلنا نعم لم تقض والاقضيت وهو الذهب من حيث الحلة وهل لهم أن بصاوها فى بقمة بومهم وحهان بناء على أن فعلها فى الحادى والثلاثين اداء أم قضاء ان قلنا اداء فلاوان فلناقضاء وهوالصيع حارثمهل هوأفضل أمالتأخير الى نحوة الغدوجهان أصهماالتقديم أفضل هذا اذا أمكن جع الناس في تومهم لصغر البلدة فان عسر فالتأخير أفضل قطعا واذا قلنا بصاونها في الحادي والثلاثين قضآء فهل محوزتا خبرهاعنه قولان وقبل وحهان أطهرهما جوازه أبداوقيل انما يحوزني بقية شهر ولوشهدا ثنان قبل الغروب وعدلا بعده فقولان وقدلى وحهان أحدهما الاعتمار بوقت الشهادة وأطهرهما بوقت التعديل فمصاوئ من الغد بلاخلاف اداءهذا كله فمااذا وقع الاشتباء وفوات العمد الجميع الناس فان وقع ذلك لافراد لم تجر الاقوال مع القضاء وجوازه أبدا اه

\*(فصل)\* وقال أحجابنا من فاتنه الصدلاة مع الامام لا يقضها لاختصاصها بشرائط فقد فاتت وان حدث عدر منع الصلاة بوم الفطر قبل الزوال صاوها من الغد قبل الزوال وان منع عدر من الصلاة فى اليوم الثانى لم تصل بعده معلاف الانجى فانها تصلى فى اليوم الشالث أيضا ان منع عدر فى اليوم الاول والشانى وكذا ان أخرها بلاعد رالى اليوم الثانى أوالثالث جازلكن مع الاساعة فالحاصل ان صلاة الانجى تحور فى اليوم الثانى والثالث سواء أخرت لعد رأو بدونه اماصلاة الفطر فتحور فى الثانى لدكن بشمرط حصول العدر فى اليوم الاول ولا تصلمان بعد الزوال على كل حال وقال أنوج عفر الطعاوى فى معانى الاتارباب الامام تفوته صدلاة العدهل صلمامن الغد أم لاحدثنافهد حدثناعبد الله بن صالح حدثنى هشم عن أنى بشر

جعفر من اياس عن أبي عبر من أنس من مالك قال أخير في عبومتي من الانصارات الهلال خفي على الناس في أخوليلة من شهررمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاصعوا صماما فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعدر والااشمس انهم رأوا الهلال الليلة الماضة فامررسول اللهصلي الله عليه وسلم الناس بالفطر فافطر واتلك الساعة وخوجهم من الغداة فصلىهم صلاة العيد فذهب قوم الىهذا فقالوا اذا فاتت الناس صلاة العيد فىصدروم العيد صاوهامن غدذلك اليوم فى الوقت الذى يصاونها فيه وم العيد وعن قال ذلك أبو بوسف وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا اذافاتت الصلة بوم العيد حتى زالت الشمس من ومنذ لم يصل بعد ذلك في ذلك اليوم ولا فعما بعده وعن قال ذلك أبو حسفة وكان من الحة لهم في ذلك ان الحفاظ بمن رووا هذا الحديث عن هشم لايذ كرون ديه أنه صلى بهم من الغد ومن روى ذلك عن هشمرولم مذكرفيه هذامحين حسان ومعبدين منصورهو أضبط الناس لالفاظ هشم وهوالذي بين للناس ما كانهشم بدلس به من غيره حدثناصالح بنعبد الرحن حدثنا معيد بن منصور حدثناهشم حدثنا أنو بشرعن أبى عبر من أنفس قال أخبرني عومتي من الانصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغمى علىنا هـ لال شوال فاصعناصاما فاعرك من آخرالهارفشهدواعندرسول اللهصلي اللهعلم وسلمانهم وأوا الهلال بالامس فامرهم رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن يفطروامن يومهم فم الحرجوا لعدهم من الغد حدثنا سلمان ن شعب حدثنا يحي بن حسان حدثناهشم عن أبي بشر فذكر باسناده مثله فهذاهو أصل الحديث لا كارواه عبدالله بنصالح وأمره اياهم بالخروج من الغد لعيدهم قديجوز أن يكون أراد بذلك أن يحتمعوالمدعواولترى كثرتهم فيتناهى ذلك الى عدوهم فيعظم أمرهم عندهم لالان يصاوا كاتصلى العدد فقدرأ بنا المصلى في يوم العدد قد أمر عضور من لا يصلى عُم ساق عديث أمعطمة في الحراج الحيض وذوات الخدور ثم قال فلما كن الحيض بخرجن لاللصلاة ولكن لان تصيبهن ده والسلن احتمل أن مكون الني صلى الله عليه وسلم أمن النياس بالخروج من غد العيد لان يحتمعوا فيدعوافتصيهم دعوتهم لاللصلاة وقدروى هذا الحديث شعب عن أبي بشركارواه سعيد وعيلاكا رواء عبدالله منصالح حدثناا من مرزوق حدثناوهب حدثنا شعبة عن أي بشر قال معت أباعبر من أنس وحد ثناان مرزوق حدثنا أبوالوليد حدثناشعبة عن أبى بشرفذ كرمثله باسناده غيرانه قال وأمرهم اذاأصحوا أن يخرحوا الى مصلاهم ففي ذلك أنضا معنى ماروى يحيى وسعيدعن هشيم وهذا يحل الحديث ولمالم يكن في الحديث مايدلناعلى حكم مااختلفوا فيهمن الصلاة من الغد ومن توكها نظرنا فيذلك فرأ بناالصلوات علىضر بن فنهاماالدهركلمله وقت غيرالاوقات التي لاتصلى فهاالفريضة فكان ماقدفات منهافي وقت فالدهركله له وقت تقضى فنهغير مانهي عن قضائهافيه من الاوفات ومنها ماجعلله وقت خاص ولم يحعل لاحدأن بصلمه في غيرذ لك الوقت من ذلك الجعة حكمها أن تصلي وم الجعة من حين تز ول الشمس الى أن يدخل وقت العصر فاذا خرج ذلك الوقت فاتت ولم يحزان تصلى بعد ذلك فى ومهاذ لك ولا فيما بعد . فكان مالا يقضى في بقية يومه ذلك بعد فوات وقته لا يقضى بعد ذلك وما يقع بعدفوات وقته فى بقدة يومه ذلك قضى من الغد وبعد ذلك وكل هذا بجمع عليه فكان صلاة العسد حعل لهاوقت خاص يوم العبد آخره زوال الشمس وكل قدأجم انهااذالم تصل يومشدخي زالت الشمس انهالاتصلى في بقدة ومهذلك فلسائيت انصلاة العسدلا تقضى بعد خروج وقتها في ومهاذلك ثبت انذلك لايقضى بعدذلك فى غد ولاغسره لانارأينا ماالذي فانه أن يقضه فى غدومه حائز له أن يقضه في بقمة ومه ذلك وماليس له أن يقضه في بقية تومهذلك فليسله أن يقضه من غد وفصلاة العد كذلك لمائت أنهالا تقضى اذافاتت في بقدة ومها ثبت أنها لا تقضى في غده فهذا هو النظر في هذا الماب وهو قول أبي الىحنىفة فماروا ، عنه بعض الناس ولم نعد ، في رواية أبي وسف عنه والله أعلم (السابع أن يضي

السابعانيضعى

بكش ضعى رسول الله صلى الله على وخير مده وقال بسم الله والله أكبر هذا عنى وعن لم يضع من أمتى وقال صلى الله عليه وسلم من رأى هلال ذى الحيدة وأرادان يضعى فلا يأخذن

بكبش) اعلم انه اختلف في أفضل الاضاحي فقال أبوحنيفة والشافعي وأحد أفضلها الابل ثم البقرثم الغنم والضأن أفضل من المعز وقالمالك الافضل الغنم ثم الابل ثم البقر وروى عنه ابن شعبان العنم ثمالبقرثمالا بلوفول كلجنس أفضل مناناته وقال الرافعي أفضلها البدنة ثمالبقرة ثمالضأن ثمالمعز وسبعمن الغنم أفضل من بدية أو بقرة على الاصم وقبل البدنة أوالبقرة أفضل كثرة اللعم والتفعية بشاة أفضل من الشاركة في بدنة (ضير سول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين وذبح بيده وقال بسم الله والله أ كبرهذا عنى وعن لم يضم من أمتى) وفي بعض النسم ضي بكبش وقال العراقي متفق عليه دون قوله هذا عنى الخ من حديث أنس وهذه الزيادة عند أبي داود والترمذي من حديث حابر وقال الترمذي غريب منقطع اه قات والذي في المتفق عليه مزيادة أقرنين بعد أملحين والاملح الذي فيه بياض وسواد وقول الترمذى انه غريب منقطع بشير الى انه من رواية عمر ومولى المطلب عن المطلب ورجل من بني المعن جار وفيه اله دعا بكبش فذيحه وقال عنى وعن لم يضح من أمنى قال الترمذي و يقال المطلب لم يسمع من جار وذ كرفي موضع آخر من كتابه قال مجدلا أعرف المطلب سماعا من أحدمن العجابة الاقوله حدثني من شهد خطابة الني صلى الله عليه وسمعت عبدالله من عبد الرجن يقول لانعرف له سماعا من أحد من الصحابة اله كلام الترمذي قلت وكذا فاله أبوحاتم وقال محد بن سعد لا يحتج بحديث المطلب لانه يرسل عن الذي صلى الله عليه وسلم كثيراوليس له لقاء اه ومع هذا فولى المطلب قال فيه ابن معين ليس بالقوى وليس بحيدة أى فلا يصح الاحتداج بعديثه فافهم ذاك وأخرج مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكيش أقرن بطأ في سواد و ينظر في سواد و يعرك في السواد فاتىبه ليضيىمه فقال باعائشة هلى المدية تم استحديها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذا الكبش فانجعه ثم ذبعه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محد ومن أمة محمد ثم نحيى و زاد النسائي و يأ كل في سواد وروى أصحاب السنن من حديث أبي سعيد وصعه الترمذي وابن حبان وهو على شرط مسلم قاله صاحب الافتراح و روى عن عائشة وأي هر وه أنه صلى الله علمه وسلم نحى بكس نموحوا من رواه أحدوابن ماحه والبهق والحاكم من طراق عسدالله ن عدن عقبل عنهماهذه رواية الثورى ورواه زهير بن مجد عنابنعقيل عن أبيرا فع أخرجه الحا كمورواه حدد بنسلة عن ابنعقيل عنعبدالرحن بن جارعن أبيه أخرجه البهتي ورواه أجد والطبراني منحديث أبى الدرداء والموجو أبن المزوعى الانشين وروى أبوداود وابنماجه والحاكم والبهتي من حديث عبادة بننسى عن أبيه عن عبادة بن الصامت خبرالفعمة الكش الاقرن وروى أحد وأفوداود والناماحه والبهق عن أي عماش عن حار أنالني صلى الله علمه وسلم ضحى بكشن أملحن فلماوجههما فالنوجهت وجهمى للذى فطر السموات والارض الاسيتين وأبوعياش لابعرف وقول المصنف وقال بسم اللهوالله أكرهوم أخوذمن الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة وفي بعض رواياته فسمى وكبرأى قال بسم الله والله أ كبر قال عماض في الا كال ولاخلاف أنبسم الله يجزئ منها قال ابن حبيب وكذالوقال الله أكبرفقط ولااله الااللهولكن مامضى عليه العمل من بسم الله والله أكر وقال نعوه محد بن الحسن وقوله في الحديث اللهم تقبل الح أحازهأ كثر العلناء اقتداء يفعله صلى الله علمه وسلروكره أبوحنه فسنأن يقول شيأمن ذلك عندالذبح والتسمية ولابأس بهقب لذلك وكره مالك قولهم أللهمنك والنك وقال هذ مدعة وأحازذلك الحسن وان حبيب قال القاضي في الا كال وفي قوله اللهم تقمل الح عد لمالك ومن وافقه في تحو مز الرحل الذبع عنه وعن أهل بيته الفعية واشرا كهم فها مع استعباب مالك أن تسكون واحدة عن كل واحسد وكان الثورى وأبوحنف وأصابه بكرهون ذاك وقال الطعاوى لاعزى وزعم أن الحديث فسه منسوخ أو مخصوص اه (وقال صلى الله عليه وسلم من رأى هلال ذي الجة وأراد أن نصى فلايأخذن

من شعره ولامن أظفاره) قال العراقي رواه مسلم من حديث أمسلة اله قلت وفي لفظ لمسلم اذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضعى فلاعس من شعره و بشره شأ قال الحافظ واستدركه الحاكم فوهم وأعله الدارقطني بالوقف رواه الترمذي وصحيعه اله وقد عقد عليه البيهتي بابا فقال السنة لمن أرادأن يضحى أن لا يأخذ من شعره و ظفره اذا أهل ذوالحة حتى يضعى وأورد فسه حديث أمسلة هذا وقال الرافعي في الشرح من أراد النخصة و دخل عليه العشر كره أن يحلق شعره و يقلم ظفره حتى يضحى وفيه وجه حكاه صاحب الرقم وهو شاذ والحكمة في ه أن يبقى كامل الاعضاء ليعتق من النار وقبل التشبه بالمحرم وهو ضعيف فانه لا يترك الطيب ولبس المخيط وغيرهما وحكى وحه أن الحلق والقلم لا يكرهان الااذا دخلت العشر واشترى ضحيته أوعين شاة من مواشيه المتنعمة وحكى قول انه لا يكرهان النووى قال الشعراء العشر واشترى فعيته أوعين شاة من مواشيم المتنافعة وحكى قول انه لا يكرهان النووى قال الشعراء العشر واشترى في المادن في المدن كالشعرة والله أعلم

\* (فصل) \* قال ابن هبيرة في الافصاح اتفقوا على اله يكره لن أراد الانحية أن يأخذ من شعره وظفره منُ أول العشر الى أن يضحى وقال أنوحنيفة لايكره اه قلت والذى صرحبه أصحابنا انحديث أمسلة محول على القرب دون الوجوب بالاجماع ونقل صاحب المضمرات عن ابن المبارك في تقلم الاطفار وحلق الرأس في العشر قال لاتؤخر السنة وقد وردذاك ولا يحب التأخير اه وهذا يشير الى ماذ كرناه انه محول على المندب الاان نفي الوجوب لا ينافى الاستحباب فيكون مستعبا الاان استلزم الزيادة على وقت اباحة التأخبرونهاية مادون الاربعين فانه لايباح نرك فلم الاظفار ونعوها فوق الاربعين والافضل فى ذلك فى كل أسبوع والاففى كل خسة عشر نوما ولاعدر فى تركه وراء الاربعين وهو الابعد والذي يليه الاوسط \* (تنبيه) \* نقل البهق بعدان أورد حديث أم سلة المذكور في الباب عن الشافعي رضي الله عنه انه اختبار لاوأحم واستدل على ذلك عديث عائشة انها فتلت قلائد هدى وسول الله صلى الله علمه وسلم وفي آخره فلم محرم على رسول الله صلى الله علمه وسلم شئ أحله الله له حتى نحر الهدى قال الشافعي البعث بالهدى أكثر من ارادة النفعية اه قلت في بعض طرق هذا الحديث في الصيم كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسعث بهديه الى الكعبة فاعرم علسهشي تماحل للرحل من أهله حتى وجع الناس فثبت مذاان الذى كان لاعسه هوما عسه المحرم من أهله لاماسوى ذلك من حلق شعر وقص طفر ولا يخالف حديث أم سلة لو كان لفظ الحديث كما أورد. البهق أمكن العمل بالحديثين فديث أمسلة يدلعلى انارادة التخصة عنع الحلق والقلم وحديث عائشة يدلعلى ان بعث الهدى غسيرمانع فيعمل ولايلزم من كون البعث عبر مانع أن يكوب ارادة التضية غيرمانعة وفي التمهيد ذكرالاثرم ان أحد كان مأخذ عديث أمسلة قالذكرت لعي بن سعيد الحديثين قالذاكه وجهوهذاله وجه حديث عائشة اذابعث بالهدى فاقام وحديث أمسلة اذا أراد أن يضيى بالمصر والاشبه فىالاستدلال أن يقال كان صلى الله عليه وسلم بريدالشخصة لانه لم يتركها أصلاوم ذلك لم يجتنب شياعلي مافى حديث عائشة فدل على ان ارادة التضية لاتحرم ذلك فتأمل والله أعلم (وقال أبو أبو بالانصاري كان الرحل ينجى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة عن أهل بيته فيأ كاون و يطعمون ) قال العراقي رواه الترمذي وابن ماحه من حديثه قال الترمذي حسن صحيح اه اعلم ان هذا الحديث والذى تقدم قبله عن جار وفيه هداعنى وعن لم يضم من أمتى يدلان ان الشاة الواحدة تجزئ عن أكثر من واحد واستدل البهني بحديث جار أيضاعلى نفى وجوب التضية فاؤلا هذانمتر وكان فىالمذهب فقدصر حغير واحد من الاصابعن نص الشافعي رضى اللهعنه ان الكيش الواحددلا يعوزعن أكثرمن واحدوقال الرافعي الشاة الواحدة لايضعى بهاالاواحدلكن اذافعي بها واحد عن أهل بينه تأدى الشعار والسنة لمعهم وعلى هذاحل ماروى عن حار وكاان الفرض ينقسم

من شعره ولامن أطفاره شيأ قال أبو أبوب الانصارى كان الرجل بضيمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة عن أهل بيته ويا كاون و بطعــمون وجب عليه كايتطوع عن نفسه ودل الحديث على ان الانسان اله ان يتطوع عن غيره مما شاء وهو خلاف مذهب الشافعي وضى الله عنه (وله ان يأكل من الانسمة بعد ثلاثة أيام فافوق) ذلك لا له قد (وردت فيه الرخصة بعد النه بي عنه) لم يتعرض له العراق وقد أشار به الى مار واه الترمذي عن بريدة رضى الله عنه رفعه كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوالطول على من لا طول اله فكاوا مابدا المكم واطعموا وادخروا قال الرافعي في الشرح فرع يجو زأن يدخرمن لحم الانسمة وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام قد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماذت فيه قال الجهوركان نهي تحريم وقال أبوعلى الطهري يحتمل التنزيه وذكر واعلى الاول وجهن في ان ناما ثماثم نسخ أم كان مخصوصا بعللة الضبق الواقع تلك الايام فلما زالت انهي التحريم التحريم ووجهن على الثاني في الهوحدث مثل ذلك في يعد ثلاث من نصب الاكل لامن نصب الصدقة والهدية وأماقول الغزالي في الوجيز يتصدق بالثلث ويأكل بعد ثما الشافعي رضى الله عنه في المسوط أحب لا يتعاوز بالاكل والادخار الدخار الادخار الادخار الادخار الادخار الادخار اللاكل والادخار

الى فرض عين وفرض كفاية فقد ذكر واان التفعية كذلك وانها مسنونة لكل أهل بيت وقد حل جاء ــة الحديث على الاشتراك في الثواب اه وفي التهذيب لابن حرير الطبرى ما ملخصه طن بعض أهل العبارة ان ذلك كان باشتراكه لهم في ملك ضعية وزعم ان للعماعة ان بشتر كوافي الشاة و تجزئهم عن التفعية ولو كان كذلك لم يحتبج أحد من هدة الامة الى التفعية ولما كان لقوله صلى الله عليه وسلم من وحد سعة فلم يضع وجه وكيف يقول ذلك وقد ضعى هو عنهم وذبحه أفضل اه وثانيا فالحديث المذكو ولاينا في الوجوب لانه صلى الله عليه وسلم تطق عنهم بذلك و يحوزان بتطق عالر جل عن

وله ان يأكل من النحمة بعد ثلاثة أيام فافوق وردت فيه الرخصة بعد النهدي عنه

> يذ كرغيره فهذا تصريح بالصواب ورد لما قاله الغزالي في الوحيز والله أعلم \* (فصل) \* في مسائل منثورة تتعلق الاضاحي من شرح الرافع وغيره \*الاولى قال ابن المرزبان من أكل بعض الانعمية وتصدق بمعضها هل يثاب على الكل أوعلى ماتصدق وجهان كالوجهين فبمن نوى صوم النطوع نحوة هل يثاب من أول النهار أممن وقته و ينبغي أن يقال له ثواب التخصة بالكل والتصدق بالبعض فالمالنووى وهذا الذى قاله الرافعي هوالصواب الذى تشهد به الاحاديث والقواعد وممن جرم به ابراهيم المروزي والله أعلم \*الثانية قال ابن كم من ذبح شاة وقال أذبح لرضا فلان حلت الذبعة لانه لا يتقر ب اليه مخلاف من تقرب بالذبح الى اصنم وذكر الروباني ان من ذبح للحن وقصد التقرب الحالقة تعمالي ليصرف شرهم عنه فهو حلال وانقصد الذبح لهم فمرام \* الثالثة قال الرو ماني من نجى على عدد فرقه على أيام الذبح فان كان شاتين ذبح شاة في اليوم الاول والاخرى في آخرالايام قال النووى هذا الذي فاله وان كان ارفق بالساكين الاانه خلاف السنة فقد نحر النبي صلى الله علمه وسلم ماثة بدنة اهداها فى وم واحد فالسنة التحيل والسارعة الى الخيرات الامائيت خلافه والله أعلم الرابعة الافضل أن يضى في بيته عشهد أهله وفي الحاوى انه يختار للامام أن يضي للمسلم كافة من بيت المال ببدنة ينحرهافى المصلى فان لم ية سرفشاة وانه يتولى النحر بنفسه وأن ضحى من ماله نحى حمث شاء \* الخمامسة قال الشافعي في اليو بعلى الانحمة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى والحاضر والمسافر والحاج من أهلمني وغييرهم ومن كان معه هدى ومنلم يكن هذا نصه بحر وفه وخالف فى ذلك أبوحتمفة والنخعى و روى عن على فلم برواعلى المسافر أنحمة واستذى مالك من السافر من والمقمين الحاج من أهل من ومكة وغيرهمافل برعامهم اضاحي وهوقول

الثلث وأن يهدى الثلث ويتصدق بالثاث هذا نصه بحروفه وقد نقله الفاضي أنو حامد في جامعه ولم

النخعي وروى ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وجماعة من السلف ووافق الشافعي أنوثو رفي ايجابها على الحاج عنى قال النورى ومن نص الشافع المتقدم رد على العبدرى حث قال في الكفاية الاف حق الحاج يمني فانه لاأضحية علمهم فالوهذا الذى قاله فاسد مخالف للنص وقدصر - القاضي أبوحامد وغييره بان أهل مني كغيرهم في الانصية وثبت في الصيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم فعيي في من عن نسائه بالبقر والله أعلم \*السادسة قال القاضي في شرح مسلم اختلف الاصوليون من الفقها، والمتكامين في لفظة افعل اذاحاء تبعد الحظرهل بحمل على الوجوب أوعلى الإباحة فمهور محققتهم من القائلين بصغة الامر واقتضائه بمعرده الوحو بمن أصابنا وغيرهم بحملهاعلى الوجوب ههنا بعني في قوله فكاوا وتصدقوا وادخرواقال القاضي أنو بكرلو كنتءن القائلين بالصيغة لقلت بانهااذا أطلقت بعدالحظر تقتضى الوحوب وذهبت طوائف منهمن فقهاء أصحابنا وغيرهم من الشكامين انماتحمل على الاباحة ورفع الحرج وهومذهب الشافعي وقال قائلون ان كان الحظرمؤ فتأفهو على الاباحة وكان من قال يوجوب الا كل من الاضاحي استروح الحهذا الاصل وهذاعندي غير صحيح لانهذا الحظر معلق بعلة نص علما الشار عفابان أننميه لسبهافاذا ارتفعت ارتفعموجهاو بقى الامر علىما كان عليمه قبل من الاباحة فليس فىذكرهله بعد الحظر أمرزائد على مانوجبه سقوط العلة الازيادة بيان كالوسكت عنه واقتصرعلى مجردذكر العلة بقوله انحانهسكم منأجل الرأفة لفهمان سقوط العلة سقوط النهيى وبقاء الامرعلى الاباحة والله أعلم \*السابعة لايحوز بسع جلد الاضحية ولاجعله أحرة للجزاروان كانت تطوّعا بل يتصدق به المضمى أو يتخذ منمه ما ينتفع بعينه من خف أونعل أو دلو أوفروة أو يعبره لغبره ولا يؤ حروحكى صاحب التقر يبقولاغر سانه يحوز سع اللدو يصرف غنه مصرف الانحمة فعب التشريك كالانتفاع باللحم والمشهو والاول \*الثامنة ذكر لى بعض الطلبة من أصحابنا نقلاعن فتاوى التترخانية انهجو زالنحية بالخيل فانكرت عليه ذلك ولمبكن عندي المكاب المذكور حاضرا فاراحعه والذى في كتب أحدابناوأحداب الشافعي انه لم يؤثر عن الذي صلى الله عليه وسلم النصية بغير الابل والبقر والغنم غرأيت الحافظ ابن عرنقل عن السهيلي انه روى عن أسماء فالت ضحيناعلى عهد رسول الله صلى الله علمه وسلم يخيل وعن أبي هر مرة الله ضحى بذلك اه قات ولعله نسخ ذلك وكيف يحوز التضيبة به عندناوقد كرهه أبوحنيفة ويجدبن الحسن والاوزاعي ووانقهم مالك وروى مثله عن ابن عباس واباحه الشافعي وأحد وأكثر أصحاب الحديث واستدلوا عديث مسلم واذن في لحوم الخيل والله أعلم (وقال سفيان) بن سعيد (الثورى) رجه الله تعالى (يستحب أن بصلى بعد عيد الفطر اثنتي عشرة ركعة و بعد عبد الاضحى ستاوقال هو من السينة) قال العراق لم أجدله أصلافي كونه سنة وفي الحديث الصيح مايخالفه وهوانه صلى الله عليه وسلم بصل قبلهاولابعدهاوقداختلفوا فى قول التابعي من السنة كذاوالعجيم انه موقوف فالماقول تابع التابعين كذلك كالثورى فانه مقطوع اه قلت لكن أخرج أبو بكربن أي شيبة في المصنف عن جماعة من السلف انهم كانوايصاون بعدالعمدأر بعامنهم ابن مسعود وعلى وبريدة رضى الله عنهسم وسعدين حبسير وابراهم وعلقمة والاسود ومجاهد وعبد الرحن بنأبى ليلى والحسن وابنسير بن وقد تقدم شيمن ذاك عنهم \* ( فصل) \* فيذ كرمسائل منثورة تتعلق بالعيدين من شرح الرافعي وغيره \* الاولى يستعب رفع البدين في السَّكم بيرات الزوائد ويضع البمني على اليسرى بين كل تسكبيرتين وفي العدة مايشعر عفلاف فيهقلت وقال أحصابنالانرفع الايدى آلانى فقعس صمعج والعينان للعيدين وهوسنة يرفع يديه عندكل تكبيرة منهن و سلهمافى اثنائهن عرضعهما بعد الثالثة وقد تقدم وقال البهتي في السنن باب رفع المدىن فى تكبير العيدة كرفيه حديث ابن عرفى الرفع عند القيام والركوع والرفع منه ، ن طريق

وفالسطيان الشورى يستحب ان يصلى بعدعيد الفطر اثنتي عشرركعة و بعدعيد الاضحى ست ركعات وقال هومن السنة

بقية عن الزهرى عن سالم عن أسه ولفظه و رفعهما في كل تكبيرة يكبرها للركوع وقداحتيه البهق وابن المنذر الاان بقية مدلس وقال ابن حبان لا يحتجبه وقال أبومسهر أحاديث بقية غير تقية فكن منهاعلى تقمةو رواه البهق أنضامن طريق أخرى فيه النالهيعة والنالهيعة حاله معاوم وتقدم الكلام علمه وذكر السهق في كال المعرفة أن الشافعي رضي الله عنه قاس رفع المد في تكسر العدين على رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتح وحين أرادأن بركع وحين رفع رأسه قال يعني الشافعي فلما رفعفى كلد كربد كرالله فأتما أورافعاالى قيامهن غسير جعود لمحز الاأن يقال برفع المكبرفى العيدين عند كل تكبيرة كان قائمًا منها فلت الرفع في هذه المواضع الشلائة مشهور مذ كور في الصححين وغيرهمامن عدة طرق من حديث ابن عمر وغيره فاذاقاس الشافعي الرفع في تكبير العبدين على الرفع فيهذه المواضع الثلاثة كان اللائق بالبهثي أن يذ كرالرفع في هـذه المواضع الثلاثة من طر تق حيدة ولا يقتصرفي هذا الباب على هذه الطريق التي فها يقية وابن لهيعة وأطنه انما عدل الها الافهامن قوله و ترفعهما في كل تكبيرة يكترها قبل الركوع لدخول تكبيرات العيدين في هذا العموم وهذه العبارة لم تعبي فيماعلما الافي هذه الطريق وجيع من روى هذا الحديث من غيرهذة الطر بق لم يذكروا هذه العبارة وانمنالفظهم واذا أراد أن مركع رفعهما أونحوه فامن العبارة وهذا اللفظ الذي وقع في هذا الباب من طريق بقية يحتمل وجهين أحدهما ارادة العموم في كل تكبيرة تقعقل الركوع وتندرج فىذلك تكبيرات العيدين والظاهران البهق فهم هذافي هذاالباب والثاني ارادة العموم في تكميرات الركوع لاغسر وانه كان برفع في حسم تكبيرات الركوع كاهوالمفهوم من ألفاط بقية الرواة والظاهر انهذا هوالذي فهمه البهقي أوَّلًا فقال قبل هذا باب السنة في رفع الدمن كليا كمر الركوع وذكر حديث بقمة هذا فعلى هذالاتندر برفعه تكبيران العدين فانأريد الوجه الاول وهو العموم الذي تندرج فيه تكبيرات العيدين فعلى البهقي فيه أمران احدهما الاحتماح عن هوغمر عة لوانفرد ولم تعالف الناس فكيف اذا مالفهم والثاني اله اذا احتجبه ودخلت تكبيرات العدين فيعمومه لاحاجة الى هدذاالقياس الذي حكاه عن الشافعي وان أريد الوحه الثاني وهو العموم فى تكبيرات الركوع لاغيرلم تندرج فيه تكبيرات العيدس فصع القياس لكن وقع الخطأ من الراوى حدث أراد تكبيرات الركوع لاغبرفائي بعبارة تع تكبيرات الركوع وغبرها والظاهرات الوهم في ذلك من بقية والله أعلم \*الثانية قال الرافعي ولوشك في عدد التكمير ان أخذ بالاقل ولو كمر غمان تكميرات وشافهل نوى القوم بواحدة منهافعلمه استئناف الصلاة ولوشك في التكميرة التي نوى التحرم مهاجعلها الاخبرة وأعادالز واثد ولوصلي خلف من مكبرثلاثاأ وسناتا بعه ولايزيد عامه فيالاظهر ولوترك الزوائدلم يستعدالسهو اه وقال أصحابناان قدم التكسرات فيالر كعة الثانية على القراءة حاز لان الخلاف فى الاولوية وكذالو كبرالامام زائداعن الثلاثة بتابعه القتدى الى ستعشرة تكميرة فان زاد لا يلزمه متابعته لانه بعدها محظور سقين لحاو رته ماوردت الاحمار \*الثالثة قال الرافع لونسي التسكييرات الزوائدفي ركعة فتذكر فيالركوع أوبعده مضى في صلاته ولم تكبرفان عادالي القيام ليكبر بطلت صلاته فاوتذ كرهاقبل الركوع وبعد القراءة فقولان الجديد الاطهر لا تكبرلفوات محله والقدم بكبرارهاء القدام وعلى القددم لوتذكر في اثناء الفاتحة قطعها وكبر ثم استأنف القراءة واذاتدارك التكبير بعد الفاتحة استحب استئنافهاوفيه وحهضع فسانه يحب ولوأدرك الامام في اثناء القراءة وقد كبر بعض التكبيرات فعلى الجديد لا يكبرمافاته وعلى القديم يكبر ولو أدركه را كعاركع معه ولا يكبر الاتفاق ولو أدركه في الركعة الثانبة كبرمعه خساعلى الجديد فاذاقام لي ثانيته كبرأ بضاخسا اه وقال أصحابناالمسبوق كمرفيمافاته علىقول أبى خنيفة واذاسبق يركعة يبتدى فيقضائها مالقراءة ثميكس

لانهلوبدأ بالتكبير والى بن التكبيرات ولم يقلبه أحدمن العجابة فبوافق وأي على بن أبي طالب رضى الله عنه فكان أولى وهو تخصص القولهم المسبوق بقضى أول صلاته في حق الاذ كاروان أدرك الامام واكعاأحم فائما وكمرتبك برات الزوائد فائماأ بضاان أمن فوت الركعة يمشاركة الامام في الركوع والايكبر للاحرام قائماتم ركع مشاركاللامام فى الركوع و يكبر للزوائد معنما بلارفع يدلان الفائت من الذكر يقضى قبل فراغ الامام يخلاف الفعل والرفع حينا ندسنة في غبر محله ويفوت السنة التي في محلها وهي وضع ليدين على الركبتين وان رفع الامام رأسه سقط عن القندى مايق من التكبيرات لانه ان أتىمه فىالركو عازم ترك المتابعة الفروضة للواحب وانأدركه بعدوفع وأسه فاتمالا بأتى التكمير لانه يقضى الركعة مع تكبيراتها كذافى فتح القد ولابن الهمام والله أعلم لل ابعة قال الرافعي ويستحب استحبايامتا كدااحياءليلة العبدبالعبادة قال النووى وتحصل فضلة الاحباء بمعظم الابل وقبل تحصل بساعة وقد نقل الشافعي رضي الله عنسه في الامعن جاعة من خماراً هل المدينة ما بو بده ونقل القاضي حسين عن ابن عباس ان احداء لله العدد ان تصلى العشاء في حياعة و بعزم ان بصلى الصبح في جياعة والختار ماقدمته قال الشافعيرجه الله تعالى وباغناان الدعاء يستحاب في خس ليال ليلة الجعة والعيدين وأول رحب ونصف شعبان قال الشافعي واستحب كلماحكت في هذه اللمالي والله أعلم اه فلت وقد وردت احاديث تدل على ماذ كره فاخر ج الطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت من احياليلة الفطر وللة الانصى لم عتقامه يوم تموت القلوب وأخوج الحسن بن سفمان عن ابن كردوس عن أبيه من احماليلتي العيد دوليلة النصف من شعبان لمعتقلبه توم تموت القلوب وأخرج الديلي وابن عساكر وأسالنحار منحديث معاذمن احمااللىالى الاربع وحبتله الجنةليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر هـ ذه الاحاديث الثلاثة هكذا أوردها الحافظ السبوطى في الحامعين وفي كل منها كلام اما حديث عبادة تن الصامت فاخر حه أيضا الحسن بن سفيان أيضاوفى سنده بشر بن را فعمتهم بالوضع وفى سندالطبراني عربن هرون البلخي ضعمف قال الحافظ بن حروقد خولف في صحاسه وفي رفعه وأخرحه ابن ماجه من حديث بقية عن أبي امامة بلفظ من قام لهلتي العدلله محتسبالم عتقابه حيى تموت القاوب ونقنة صدوق ولكنه كثير التدليس وقدرواه بالعنعنة ورواءاين شاهن بسندفيه ضعيف ومحهول وأما حديث معاذ فقال الحافظ في تخريج الاذ كارهوغريب وعبد الرجم بن زيد العي راويه متروك اه وسبقه ابن الجوزى فقال حديث لايصح وعبدالرحم قال يحيى كذاب وقال النسائى متروك وقد استدل النووى فى الاذ كاربا تعباب الاحماء عديث عبادة قال فأنه وان كان ضعيفا لكن أحاديث الفغائل يسامح فهاوالله أعلم الخامسة قال الرافع السنة لقاصد العدالمشي فانضعف لكمرأ ومرض فله الركوب وللقادر الركوب فى الرجوع اله قلت وقدر وى انه صلى الله علىه وسلم كان يخر جالعد ماشياور وى مثله عن على وان راحلته كانت تقاد الى حنيه وقال بعض أصما خاالافضل المشايخ الركوب والشربان الشي وأخرج أبومكر من أبي شيبة عن وكسع عن حففر من وقان قال كتب البناعر من عبد العز مزمن استطاع منكرأن بأتى العد ماشافله فعل وعن الحرث عن على قال ن السنة أن يأتى العيد ماشيا وعن عمر من الخطاب اله خوج في نوم فطر أوأفعي في وب قطن متلسايه عشى وعن الراهسم اله كره الركوب الى العمدين والجعة ولكن روى عن الحسن البصري اله كان يأتى العمد والكاواماما اشتهر من الله صلى الله عليه وسلم لم ركب في عبدولا حنازة فلااصل له نبه عليه الحافظ ابن حرف تخريج الرافعي \*السادسة قال الرانعي يستحد في عبد الفطران ما كل شمأ قبل خروجه الى الصلاة ولا ما كل في الانصى حتى رحم قال النووى و يستحب أن مكون الما كول عرا ان أمكن و يكون وتراوالله أعلم قلت وهذا قد أخر حه المعارى من حد مثانس رفعه كان لا نعدو نوم الفطر- في يأ كل عرات ويا كاهن وترا

وأخرج أنوبكر بن أبى شيبة عن أنس رفعه كان يقطر بوم الفطر على غرات مم يغدو وعن الحرث عن على قال اطعم وم الفطرقبل ان تخر ج الى المصلى وعن ابن عباس قال ان من السنة ان لا تخرج وم الفطرحتي تطع وعن أبي حسين قال غدوت مع معاوية بن سويدين مقرن يوم فطر فقلت له باأباسو يدهل طعمت شميأ قبل انتغدو قال لعقت لعقة من عسل وعن ابن علية عن يحيى بن أبي اسحق قال أتبت صفوان بن محرز بوم فطرفقعدت على بابه حتى خرج على فقال لى كالعنذرانه كان بؤمر في هدذا الموم ان نصيب الرحل من غدا ثه قبل ان بغدوواني أصبت شيأ فذاك الذي حبسني وأماالا تحرفانه بؤخر غداء حتى مرجم وعن ابن عليدة عن ابن عوف قال كان ابن سير من يؤثى فى العدد سن بفالوذج فى كان يأ كل منده قبل ان بغدو وعن عبد الله بنشداد انه مرعلي بقال بوم عبد فاخذ منه قسة فا كلهارعن الشعبي قال ان من السنة ان اطع نوم الفطر قبل ان مغدو و اؤخرالطعام نوم المنحر وعن أم الدرداء قالت كل قبل ان تغدو بوم الفطر ولوتمرة وعن السائب من مريد قال مضت السنة أن تأكل قبل ان تغدو يوم الفطرو عن مجاهد مثل ذلك وعن الراهم إنه بلغه انتمم بن سلمة خرج يوم الفطر ومعه صاحب له فقال تصاحبه هل طعمت شداً قاللافشي عم الحبقال فسأله عرة أوغيرذاك ففعل فاعطاه صاحبه فاكله فقال الراهم بمشاه الى رحل سأله اشد عليه من تركه الطعام لوتركه وقدر ويعن جاعة من التابعين مثل ذلك وقد استحبه أصحابنا لذلك ومنهم من قيدالتآخير نوم الاضحى في حق من يضحى لمأ كل من أضحيته أولااما في حق غيره فلاوقد نقل الرخصة فىذلك عن جماعة فاخرج ابن أبي شيبة عن ابن عرانه كان يخرج الى المصلى يوم العيد ولابطع وعنابراهم انه فالاان طعرفسن وانام بطع فلابأس ومن أصحابنا من حعل الطعام قبل الصلاة مكروها وهذا ابس بشئ والمختارا ستحبابه ولولم يأكل كم يأثم والكن ان لم يأكل في نومه معاقب والله أعلم \*السابعة قال الرافعي اذاوافق يوم العيديوم جعة وحضراً هل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد وعلوا انهم لوانصرفوا فاتتهم الجعة فلهمان ينصرفواو يتركوا الجعة فيهدذا البوم على الصيم المنصوص في القديم والجديد وعلى الشاذ عليهم الصبرالمعمعة اه وأخرج أبو بكربن أبي شيبة عن وهب بن كيسان قال اجتمع عدان في عهدا بن الزير فاخرا الحروج ثم خرج بخطاب فاطال الحطية تم صلى ولم يخرج الى الجعة فعاب ذلك اناس عليه فبالغ ذلك ابن عباس فقال أصاب السدنة فبالخ ابن الزبير فقال شهدت العدمع عرفصنع كاصنعت وعن أى عبيدمولى النازهر قال شهدت العيد مع عثمان ووافق بوم جعة فقال انهدذا وم اجتمع فيه عدان المسلمن فن كانههنامن أهل العوالي فقداذناله ان منصرف ومن احسان عكث فلمكث وعن أبى عبد الرجن قال اجتمع عبدان على عهد على فصلى بالناس مخطب على واحلته ثم قال ما أيم الناس من شهدمنكم العيد فقد قضى جعته ان شاء الله تعالى وعن النعمان بن بشيران النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى العيدين بسج اسمر بك الاعلى وهل أناك حديث الغاشية واذااجتمع العيدان فىنوم قرأمه مافهماوعن أبى رملة قال شهدت معاوية يسألوز يدمن ارقع هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوين اجتمعاقال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد، ثم رخص في العمة قالمن شاء ان بعلى فليصل وعن عطاء بن السائب قال اجتمع العيد أن في يوم فقام الحياج في العيد الاول فقال من شاء أن عمع معنا فلجمع ومن شاء أن ينصرف فلينصرف ولاحر ب فقال أنوالحترى وميسره ماله قاتله اللهمناس سقط على هذا والثامنة قال أحدابنا الخطبة شرعت لتعلم الاحكام المتعلقة بالعيدين ففي الفطر بين أحكام صددة الفطرومن تحب عليه وان تجب وم تحب ومقدار الواجب ووقت الوحوب وفى الاضحى ببن من تعب عليه الانحيسة وم تعب وسن الواجب و وقت عه والذابع وحكم أكله والتصدق والهديه والادخارمنه لجوازأن لايعلهابعض الحاضرين الاان ابن نعيم قال في العر شغى العطب أن يعلهم تلك الاحكام في الجعة التي يلم االعبد لدا تواج افي محالها لان بعضها يتفدم على

الخطبة فلايفيد ذكرهاالا ن قال فلته تفقهاولم أرهمنقولا والعمالة اه قلت والمتعارف بين الخطماء خلاف ذاك فانهم لو كافوا الآت سان تلك الاحكام قبل العد نسبوهم الى مالا ينبغي فالاولى الابقاء على ماتعارفوه وتوارثوه والله أعلى الماسعة اجتماع الناس في مكان مخصوص بوم عرفة بكشف الرؤس ورفع الاصوات الدعاء وتسميتهم ذلك تعريفاندعة تترتب عليه مفاسد عظمة من اجتماع الرحال والنساء والاحداث وقدمنع عن ذلك السلف فلاينبغي الاقدام علمه وايسله أصل في السنة والبدعة اذالم تستلزم سنة فهي ضلالة ورعمانقل بعض أصحابناءن أي بوسف ومجمد في غسر رواية الاصول انه لانكره وهوشاذ وتعليل بعضهم بان ابن عباس فعل ذلك بالبصرة غسرمتحه فانه ان صح عنه ذلك فهومجول على أنه كان لمجرد الدعاء لاللتشبه باهل الموقف وقال عطاء الخراساني ان استطعت أن تخاو بنفسك عشمة عرفة فافعل والله أعلم \*العاشرة قال أصحابنا اختلف في قول الرجل لغيره نوم العبد تقبل الله مناومنك روىعن أبحامامة الباهلي وواثلة بنالاسقع أنهسما كانا يقولان ذلك قال أجدين حنيل سند حديث أبي امامة حيد وروى مثله عن اللث من معدوذ كرصاحب القنية هدذه المسألة واختسلاف العلياء فهاولم مذكرال كراهة عن أصابناوعن مالك اله كرهه وقال هومن فعل الاعاجم وعن الاوراعي اله مدعة والاظهران لاباس به لمافيه من الاثر والله أعلم \* (الحاتة) \* في سان الحديث السلسل سوم العبد اخبرني به شعناالفقيه المحدث رضي الدين عبد الخالق من أبي بكر ان الزياجي الحنفي الزيدى وجهالله تعالى هراءتى علمه في نوم عبد الفطر بن الصلاة والخطبة عسعد الاشاعرة عدينة زيد سينة ١١٦٣ قال اخترناالامام أبوعدالله محسدين أحد سعيدالنق المسكى سماعاعلمه في نوم عبد الفطر بالمسحد الحرام بن الصلاة والخطية ح واخبرني أعلى من ذلك شخنا الامام المحدّث عرين أحمدين عقبل الحسيني الشافعي المستحي قراءة مني علمه بالمسعد الحرام في يوم عد الفطرين الصلاة والخطبة قالااخر باالامام الحافظ أبونجد عدالله بن سالم بن محد البصرى الشافعي المستحى سماعاعلمه في توم عمد الفطر بالمسعد الحرام قال أخبرنا الامام الحافظ شمس الدين محدين العلاء المادلي سماعا علمه بالمسحدا لحرام في نوم عد الفطر قال اختر فالامام أنوا انحاسالم ن محد السنموري سماعا عليه في توم عبد الفطر بالحامع الازهر ح وانبأني به أيضا شخذا الامام الناسك حاوالله أجد بن عبدالرجن الاشبولي رجه الله تعالى احازة مشافهة بالمسحد الحرام قال اخبرنا المسند أبوعبدالله محدين عبدالله سأحد الفاسي في توم عبد بالجامع الازهر أخبرنا مجدين عبدالكر م العباسي المدني الخطيب قال أخبرنا أبوالضاءعلى نءلى الشيراملسي قالهو والمابلي أيضا أخبرنا الشهاب أحدين خليل السبكى قال اخبرنا الشمس مجد من عبد الرجن العلقمي سماعاعلمه في ومعيد بالحيامع الازهر ح وقال شخنا الثانى وشيخ شحناالاول واخبرنا أنضاالامام المسند الحسن منعلى بنعي الحنفي المكى اخبرناعيسى بن محدالثعالي ومحدين محدين سلمان السوسي قالااخير ناالنورعلى من محدين عبد الرجن الاجهوري والقاضي شهات الدن أجدن محدالخفاحي الخنق ماعاعلهماوا حازة منهمافيوم عبدأو بن العبدين قالااخمرنا كذلك الشعفان المسندان عربن الحاي والدرحسن الكرخي الحنفان ح وزاد شيخ شخناالثالث وهو محدس عبدالله الفاسي فقال واخبرنايه أيضاالامام المحدث أبوعيدا لله محد ت عبدالرحن ابن عبد القادر الفاسي قال اخبرني به حدى الامام الوالبركات عبد القادر بن على الفاسي قال اخبرني به الامام الناسك أحدماماالسودانى عن والده أبى العماس أحمد أفت التنكبتي ح وزاد البابلي فقال وأخبرنا أبضاالفقيه المعمر على منحني الزيادي فالهووالتنكيني أخبرنا المسند الاصل السيدوسف ن عدالله الارموني زاد الزيادى فقال والسندوسف نزكر باالانصارى قال الارموني والمرخى وان لحاى والعلقمي أخبر ناالامام الحافظ حلال الدين أبوالفضل عبدالرجن بن أي بكر السبوطي سماعا

عليه فلبعضهم على شرطه واجازة منه للجميع ح وزاد السنهورى فقال وأخبرنا أيضانحم السنة أبو عبدالله محدبن أحدب على الغبطى أخبر أالصلاح محدين عمان الديلي قال هوو يوسف بن ركر ما أخبرنا الامام الحافظ شمس الدن أبوالخبر مجدبن عبدالرجن السخاوى قال هووالحافظ السبوطي أخبرنا الامام الحافظ تقى الدين أبو الفضل محدين محدين فهدالهاشمى المكرسماع لكل منهما بالمسعد الحرام ف بوم عمد فطر بين الصلاة والخطبة في تاريخين مختلفين قال السخاوي بزيادة دار الندوة من المسجد الحرام فالأخبرنابه الامام أبوحامد مجد بنعبدالله بنظهرة المخزوى والامام أبوالحسن على ب أحدب مجد من سلامة السلمي مماعاعلهم اتحاه الكعبة في توم السنت سنة ٢٠٨ في توم عمد فطر بين الصلاة والطمة وعلى الاول أيضا في توم عبد الاضي يمني سنة ٨٠٨ وقراءة عليه أيضامرة أخرى في توم الاربعاء نهارعد الفطرسنة ممم بن الصلاة والخطبة بالمسحد الحرام فالاأخبرنامه الفقيه الحال أبوعيدالله مجد ان أحدين عبدالله بن عبد العطى الانصارى قال الاول سماعاوقال الاسخر بقراءتى عليه في ومعدد الفطرين الصلاة والخطبة ح قال السخاوىوأخبرني اعلى من ذلك درحة سنخى حافظ العصر شهاب الدين أبوالفضل أحدث على بنعمد بن حرالعسة لاني بقراء في عليه في يوم عدد النصي قال انباء نا أبوالعباس أحدبن أيبكر المقدسي اذنافه اسنالعدين فالهووا بنصد العطي أخبرنا الامام الحافظ الفغر عثمان ان مجد بنء ثمان التوزرى المسكى قال ان عدد العطى سماعاعلم في ومعد فطر بعد الصلاة والخطمة سنة 177 وقال الا خواذنا فما بن العيدين قال أخبرنامه الفقيه الهاء أنوا لحسن على بن هبة الله من سلامة ا من المسلم ابن بنت الجبزي مماعاعلمه في ومعد فطر أوأضي ح قال السخاوي وأخبرني به أيضا الامام أبوجحد عبدالوهاب نحدالحنفي قراءة علمه بالقاهرة في يوم عبداضي قال هو وابن طهيرة أيضا أخبرنابه الجال أبوعجد عبدالله منالعلاء النالحسن الباحي فالالاقلمشافهة فمابن العبدين وقال النظهرة سماعا فيعسدي فطرواضي فالناخيرنايه أتوعيدالله مجد بنالنضير سأمين الدولة الحنني في يوم عيد اضحى بين الصلاة والخطبة أخبرنايه أبونجد عبدالوهاب نظافر بن واجكذاك قالهو وابن الجيزي أخبرنا الامام الحافظ أبوطاهر أحدبن محدين أجدالسلني قال ابن بنت الجبزي سماعاعليه بالاسكندرية فى وم عدد فظر أو أضحى بين الصلاة والخطبة وقال ابن رواج بينهمامن العيدين قال أخبرنا أبوجمد عبدالله ابن على من عبدالله الابنوسي بغدادفي عبدى فطرأو أضحى بن الصلاة والخطبة والحاجب أبوالمسن على ان مجدين العلاف البغدادي مهافى ومعد فطر بعد الصلاة والخطية وأبوعلى الحسن فأحد من الحسن الحداد المقرى ماصهان بن العدين قالالاول أخبرناالقاضي أنوالطب طاهرين عبدالله بن طاهر الطبرى فى عدى فطروأ ضحى بن الصلاة والخطبة أخبرنا أبوأ حد محدين أجدين الغطريف الجرحاني بهاستهما من عدد فطرخاصة حدثناعلى من محد من واهراق سنهمامن عداضي وقال الثاني أخبرناأ بو المسنعلى منأحد منعر منالمامي المقرى فيفطر أواضي بمن الصلاة والخطمة حدثناأ يومجد حعفر ان محدين أحد الواسطى الودب لفظا كذلك حدثني أوالحسن على من أحد القرويني في المصلى في العندين بين الصلاة والخطبة وقال الثالث وهواعلى أخبرنا أونعيم أحدبن عبدالله بن أحد الحافظ فى ومعد بنالصلاة والخطبة أخبرنا أوالحسن أجدبن عران بنموسى الاستناف بن أفحى وفطرح وقال النعم الغيطي وأخبرنا الشيغ شمس الدمن مجدبن محدبن عرالنشيلي سماعامن لفظه في وم الاضحى من الصلاة والخطبة سينة ع ٩٦٤ أخبرنا الحافظ قطب الدين أبوالخبر محدين عمد بن عبد الله الخيضري الدمشق سماعاعليه في ومعدالا فعي سنة ١٩٨ قال حدثنا الحافظ شمس الدين محدين أبي بكر سناصر الدين املاء من حفظه ولفظه في يوم عدد الانصى على المنبر بين الصلاة والخطمة سنة ٢ ٩٨ أخبرنا أوالمعالى عبدالله من الراهم الفرضي بقراعتي عليه مانزة وسمعت منسه في يوم عبد فطر أواضحي قال احسرف أو

عدد الله مجد بنع دالله بن محد بن عبد الحدى العالجي قراءة عليه وإنا أسمع في سنة ٧٦٩ ح وقال الحافظان السخاوى والسموطي وأخمنا أيضا المسند أوعبدالله مجد منعقبل الحلي قال السخاوي مشافهة علب وقال السبوطي مكاتبة قال أخبرنا الصلاح أنوعبد الله محدين أحد المقدسي وهوآ خومن سمع منه على الاطلاق قالهو واستعدالحسد أخبرنا الفغر أنوالحسن على من أجد سعدالواحد المقدسي الشهير بابن الغارى أخبرنا أبوحفص عربن محدين طبرزذ أخبرنا أبوالواهب سماعا علمه في وم عد وهمة الله من أحد الحر مرى قال اسماوك أخسرنا القاضي أوالطب الطمرى وتقدم سنده وقالهمة الله أخبرنا ابراهم بزعر البغدادي أخسيرنا أبو بكرمجدين عبدالله الدقاق حدثنا أبو اللبر أحدين الحسين بنأى خالدالوصلي بعكبرى فى ومعد فطر أوأفعى بين الصلاة والخطبة أخبرنا أو مكر مجد من سعد الاشناني الباهلي قالهو وأحد منعران والقزويني وامنداهر أخمرنا أبوعسدالله أحدبن مجدبن فراس منالهم الخطم النأخت سلمان منوب في نطر وأضي الاالثالث فقال أو أفعيى على الشك ولزم ذلك كذلك الى آخوالسند كلهم بن الصلاة والخطبة حدثنابشر بن عبد الوهاب الاموى مولى بشر بن مروان مدمدة فهما كذلك حدثناوكسع بن الجراح فهما كذلك حدثنا سفدان اس معددالثورى كذلك حدثناا منريج كذلك قال حدثنا عبدالله منعماس كذلك قال شهدنامع رسول اللهصلي الله علمه وسلم ومعدنطر وأفعى فلمافرغ من الصلاة أقبل علمنانوجهه فقال أيماالناس قد أصتم خيرافن أحد أن ينصرف فلينصرف ومن أحد أن يقيم حتى يسمع الخطية فليقم هكذا اتصل مناالى الفراسي من طريق هؤلاء الاربعة قال الحافظ السخاوى في الحواهر المكالة وأخر حالد يلي في مسنده عن الحداد أحدهم على الموافقة بلوقع لى أيضامن طريق أي سعدا حدين بعقوب ن أحدين ابراهم الثقفي السرام والقاضي أي القاسم عبدال من بن الحسن بن أحدين محد بن عبدالهمذاني ونجدين أحدالواسطى وأبىحفص القصيركلهم عن الفراسي وهوالنفرديه ولذا تردد الذهبي فى المران في الواضع له بينه و بين شيخه بشر وقدر واه سعيد بن حاداً نوعمان أخونعم وسعيد بن سامان سغدو به وعرو من وافع وعد بن الصباح وعد بن يعي بن أوب وجود بن آدم ونعم بن حماد وهدرو وسف بن عيسى كالهم عن الفضل بنموسي السيناني عن أبن حريج عن عطاء فقال عن عبدالله ساالسائ الخزوى مدل ابن عباس وذكر التن مرفوعا ولم بسلساوه وقال ابن خزعة عقب تخر يحمله من حديث نعيم انهغر بمغريب لانعلم أحداروا عبرالفضل وكانهذا الجديث عندابن عاوعنه فلم يحدثناه بنيسابور حدثه مه أهل بغداد على ما أخبرني به بعض العراقيين وقال الحا كم عقب تخر بحه من حديث بوسف أنه صحيح على شرطهما قلت لكن قال ابن معين ان ذكر ابن السائب فيسه خطأ غلط فيه الفضل واتماهوعن عطاء دهني مرسلا وساقه البهرقي كذلك من حديث قبيصة عن سفيان الثوري عن ان حريج عن عطاء قال صلى الني صلى الله علمه وسلم بالناس العمدتم قال من شاء أن يذهب فلمذهب ومن شاء أن يقعد فلنقعد والعديث طرق أخرى مساسلة ونحديث سعدين أبي وقاص وضي الله عنه أشددهاء من الطر والاولى وتدشهد ابن عباس مع الني صلى الله عليه وسلم العيد فني صيم المعارى من طريق عبد الرجن بنعابس قالسمعت ابنعباس يقول خرجت مع الني صلى الله عليه وسلم وم فطر أوأفعي غ خطب تمأتى النساء فذكر حديثا وقوله نوم فطرأ وأضعى هوشكمن الراوى وقد جاءعن ابن عباس الجزم بأنهنوم عسدالفطر وبالله التوفيق هذا كاله كلام الحافظ السحاوى وحمالته تعالى ويه نغتم البياب (الثانية صلاة النراويم) قال فالمصباح الراحة زوال المشقة والتعب وأرحت الاحيراراحة أذهبت عنه ماعدمنه تعمه فاستراحه وقديقال أراح فى الطاوعة وأرحنا بالصلاة أى أقها فمكون فعلهاراحة للنفس فانتظارها مشقة واسترحنا بفعلها وصلاة التراويح مشتقة منذلك لان الترويحة أربع ركعات

\*(الثانيةصلاة التراويم)\*

أربعابتسامة لم يصم ذكره القاضي حسب في الفتاوي لاله خلاف المشروع وينوى التراوي أو قيام رمضان ولا يصع بنية مطلقة بل ينوى ركعتين من التراويح في كل تسلمة اه وقدروى البهق باسناد صيم انهم كانواية ومون على عهد عر بعشر من ركعة وعلى عهد عمان وعلى عداله فصاراجاعا وقال ابن الهمام من أصابنا كونم اعشر من ركعة سنة الخلفاء الراشد من والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالجاءة احدى عشرة بالوتر وماروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى رمضان عشر سركعة سوى الوترفضعيف اه والحكمة في تقدرها بعشر من ركعة عند أصحابنا لنوافق الفرائض ألعملة والاعتقادية فانهامع الوترعشر ونركعة وتكون السنن شرعت مكملات للواحب فتقع المساواة بين المكمل والمكمل كذافي مجدع الروايان وكونها بعشر تسليمات هوالمتوارث يسلم على رأس كل ركعتين فلوصلي أربعابتسلمة ولم يقعدني الثانية فاظهر الروا يتسنءن أبى حنيفة وأبي يوسف عدم الفساد وقال أبوالليث تنوب عن تسلمتين وقال أبوجعفر الهندواني وأبو بكر محد بنالفضل تنوب عن واحدة وهو الصيح كذا فى الظهير به والخانمة وفي المجتبى وعلمه الفتوى ولوقعد على وأس الر كمتن فالصيح انه يحوز عن تسلمتين وهوقول العامة وفي المحيط لوصلي التراويح كلها بتسلمة واحدة وقعد على رأس كل ركعتين فالاصم أنه يجوزعن الكل لامه قدأ كمل الصلاة ولم تخل بشئ من الاركان الاانه جع المتفرق واستدام التحريمة في كان أولى بالجوازلانه أشق وأتعب البدن اه والصحيح انه ان تعمد ذلك يكر و كافي النصاب وخزانة الفتاوى وفي العزاز به عامة المتأخرين على انه يجوزعن الكل لكنه يكره لخالفته المأثور والثاني بناه على ان الزيادة على الثمانية بتسلمة بعني في مطلق النافلة ناقص عنده وعلى الار مع ناقص عندهما وعلى الست فيرواية الجامع عنه فلايتأدى الكامل قلنا النقصان لابر جمعلى الذات ولاالى السبب فصم الاداءوكر ولخالفة المأثور واذالم يقعد الافي آخوا اعشر من قال محدلم تعز عن شي وعليه قضاء ركعتين وعلى العجيم عندهما تحوزعن تسلمة اى ركعتب مخسلاف مااذاقعد على رأس كل وكعتين كافي الحلاصة (وهي سنة مؤكدة) الماسنيتها فلانها ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اياها كماسأتي في حديث عائشة وأماتأ كدها فهوالذى تظافرت علمه الادلة وصرحبه علماء الامة ولم ود خلافه فىحديث صيم ولاضعيف وقد ألف قاضى القضاة تقى الدين السسكى رحمالله تعالى فما يتعلق بتأ كد سنية صلاة التراويح ثلاثرسائل أولاهاضوء المصابع فىصلاة التراويح وهى فى عمان كراريس والشانية تقسد التراجيع فى تأكيد التراويح كراسة واحدة والثالثة اشراق المصابيع فى صلاة التراويح كراسة واحدة وقدا طلعت على الاخبرتين بخطه وذكرفى أول الثانية مانصه سألنى بعض الامراء عن صلاة التراويج هل هي سنة مؤكدة أوغير مؤكدة فاجبته انهاسنة مؤكدة فنازع فى ذلك وانتصرله بعض الفقهاء الشافعية في انها سنة غيرمو كذة و بعض الفضلاء المالكية في انها ليست بسنة على اصطلاح المالكنة في الفرق من السمنة والفضلة والنافلة وتمسك الشافعي المذكور أيضا باصطلاح لبعض أصحابنا ان السنة ماداوم علىه النبي صلى الله عليه وسلم وحاول بذلك نفي اسم السفة لينتفي التأ كيد طنا منه انماليس بسنة ليسعة كدفرددنا علهم في عدة مختصرات وأظهرنا النقسل منصوصا الشافعي وأصابه وأبى حنيفة وأصحابه والحنابلة وغسيرهم ومقتضي كالام المالكية وان كان المتأخرين منهم اصطلاح خاص خرجواعلى مقتضاه بأن التراويح فضيلة ولكن معذلك لم يصرحوا بنفي التأكيد ولادل كالامهم علسه ومن المعاوم ان كالا من الفضائل والنوافل على اصطلاحهم درمات بعضه آكدمن بعض وكان الاميرالذي أشرنااليه مصرحا بالسنية وانماينازع فى التأكد ومن انتزب الكلام من الفقهاء

منتصراله فاحبت أنأصنف هذا المختصرا قتصرفه على اثبات النأ كمدمن غير تعرض للفظ السنة الى

فالمصلى بستر يج بعدها اه (وهي عشرون ركعة) بعشر تسلم ان (وكيفية امشهورة) قال النووى فاوصلى

آخرمافال وذكرفها انمعني التأكمدانهامطاوية يخصوصها طلماقو باعت لانكون فوقهاالاالواحب بلالتأ كدمراتب بعضها آكدمن بعض ثمقال وقداشنمل هذا الحدعلي أربعة قبود أحدهاقو لنا مطاوية ويه خريج المباح فلايقال لشئ منه انه مؤ كدالثاني قولنا يخصوصها وبهخرج النفل المطلق فانالا كثار من الصلاة في أى وقت كان من غير أوقات الكراهة قربة وطاعة ومطاوب فن أنى بركعتين من ذلك مثلافه بي مطالوية بعمومهال بكونها فردا من الصلاة التي هي خبر موضوع وحنسها مطلوب وليست مطاوية مخصوصها لان الفرض انهاما لمرد فى عنهاعن الشارع شئ الثالث قولنا طلباقو ماومه تخرج الركعتان الزائدتان قبل الظهر والار بعقبل العصر لان الاصحائم اغيرمؤ كدة وان كانت مندوية ولاشك انهالهاخصوصة زائدة على النفل المطاق اذوردفها مخصوصها أن النبي صلى الله علمه وسلم فعلها ولكن اعدم المداومة علمها أوعدم ثبوت المداومة لم تلحق بالر كعتن الاولمين قبل الظهر واحتمل أن تكون فعلت على وحه التنفل وان كان هذا الاحتمال مرحوحا بالنسسة الى مادل الفعل علمه من الطلب الحاص فلذلك قلناائم اغدير مؤكدة وهي مطلوبة مخصوصها فهي من تبة بن النف ل المطلق وبن المؤكد الرابعدون طلب الواحب قد دلا منه لعزر جالواحب فانه مطاوب يخصوصه طلبا قو ماودخل في الحدكل مادل الدليل على طلبه يخصوصه طلباقو يا دون الايجاب سواءكان الدليل قولاأم فعلا وسواءكان القول طلباصر يحاأم غبره ممايدل على الطلب فيدخل في ذلك الونرور كعناالفعر والعمدوالكسوف والاستسقاء وبعض السنن التابعة للفرائض والتراويح والضعي والتجعد عُمقال فاذا أردناأت نعارهل العبادة مؤكدة أولاننظر في ثلاثة أشاء في الادلة الواردة فمها وفى صفتها فى نفسها وفى الذى يترتب علمهاو بذلك معلمهل هيمؤ كدة أولا اما الادلة فمعرف التأكيد فها من حهات احداهاتكررالادلة بطلها فانذلك بدل على الاهتمام والاعتناء الثانية كثرة الادلة امافي الكتاب واما في السنة وامافهما واما اجاع فان الناص الددلة هو الله تعالى فاذا نصب على طلب الشئ أدلة متعددة قولية أوفعلية أو بعضها قول و بعضهافعل من معصوم كفعله صلى الله عليه وسلم أوفعل حسع الامة كانذلك دلسلا على قوة طلبذلك الشئ الثالثة هشة الطلب أبضاعا ينضم الهما قد تذل على التأكيد واماصفتها في نفسها فيالنظر الى موقعها في الدين و بعرف ذلك عبايدل على اهتهمام الشارع بماوان لم يكن طلبا كاقامتها في جماءة وجعلها شعارا ظاهر أو كالخطيسة لها كل واحد من هذا مدل على التأكمد وقداج تمع ذاك كله في العيد والكسوف والاستساحاء ووحد بعضه في التراويم مع مافهامن الزيادة بكونها صلاة ليل وصلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوية ومافهامن احياء ومضان وطلب لدلة القدر وقراءة القرآن واستماعه وأما الذي يترتب علها من الاحر فقد يقال ان كلما كان أ كثر احرا وأحزل ثواما كان آكد من غيره ولاشك ان الاكثر احوا أفضل ممادونه ولكن شهرط التأكيد أن مكون مطاو بالخصوصة كاقدمناه فانه قدوردت أشياء وعدالشارع علما تواباحز بالولانظهر لنااطلاق التأكد علها اذلم عصل طلب قوى فها بخصوصها امار فقابالم كاف فان التأكد فدمت وحض وقد عمادذاك على عدم الاخد الله فع عف مه فاكتفى الشارع مذكر ثوامه عن النا كدفه لمنشطله من يسره الله علمه ويأتى به في جله أفعال الجبر كاورد في تسبحات واذ كار وركعتن لا عدث فهمانفسه وغير ذلك عمالم ود فيه طلب حثيث فاذاعلت ذلك ظهرلك ان التراويح من قبل المؤ كدات لمااحتمع فمهامن ذلك ولاعكن أحدا أن يقول ان التراويم لست مطاو بمتخصوصها وانماهي مطاوية فى حنس النوافل اذلو كانت كذلك لكان الاجتماع لهابدعة مذمومة كافي الصلاة ليلة النصف من شعبان وللة أول جعة من رحب وقد أجع المسلون على ان التراويج الست كذلك فين القول بطلها يخصوصها وانضم الىذلك كثرة الادلة علىذلك وكثرةمافها من الاحروعظم موقعها من الدمن وذلك وانكانت دون العددين واختلفوافى ان الجاعة فيها فضل أم الانفراد وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فه اللتن أوثلاثا

امارة النا كيد هذا حاصل ماذكره في الرسالة المذكورة وذكر في اشراق الصابيح أقوال الائمة من المذاهب المتبوعة الدالة على انهاسنة مؤكدة فقال اماالشافعية فنص الشافعي رضي الله عنه في مختصر البو بطي قال والوترسنة وركعتا الفحرسنة والعبدان والمكسوف والاستسقاء سنة مؤكدة وقدروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين قبسل الظهر وركعتين بعدالظهر وركعتين بعدالمغرب وركعتين بعدالفجرقال والكسوف والاستسقاء والعيدان أوكد وقيام رمضان فيمعناهافي التأكيد وقال أنوعلى الطبرى فى الافصاح وقيام رمضان سنة مؤ كدة وقال أنوعلى البند نجي فى الذخيرة فاماقسام رمضان فهو سنة مؤكدة وقال في تعليقه انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقرر اجماع الصحابة علمها وردعلى منزعمانعر هوالذى سنه وقال الحليمي دلت صلاته بهم جناعة بعني الني صلى الله عليه وسلم على ان القيام في شهر رمضان يتأ كد حتى يداني الفرائض وقال ابن التلساني في شرح التنبيه قيام رمضان سنة مؤكدة وفى نهاية الاختصار المنسوبالنووى ويؤكدالنهجد والضحي والتراويم وقال القاضى أبوالطب الذى سنت له الحاءة آكد بمالم تسن له الجاعة وعدالتراويج بماسن له الجاعة وقريب من ذلك كلام صاحب التنبيه وأما الحنفية فان لاي حنيفة رضي الله عنه في ذلك ثلاث عبدارات \*الاولىذ كرهاصاحب شرح المختار قال روى أسد بن عمرو عن أبي بوسف قال سألت أباحنم في وجهالله عن النراويج ومافعله عمروضي الله عنه فقال النراويج سنة مؤكدة ولم يخرجه عرمن تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمريه الاعن أصل لديه وعهدمن لدن رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولقدسن عرهذا وجمع الناس على أي بن كعب فصلاها جماعة والصابة متوافرون منهم عثمان وعلى وان مسعود والعماس وابنهوطلمة والزبير ومعاذ وأبى وغيرهم من المهاحر من والانصار رضي الله عنهم أجعن وماردعلمه واحد منهم بلساعدوه ووافقو، وأمروابذلك الثانية ذكرها الحسام الشهيد عن الحسن عن أي حنيفة أنَّه قال القيام في شهر رمضان سنة لا ينمغي تركها \* الشالثة في المسوط لشمس الائمة السرخسي رواية الحسن عن أبي حنيفة ان التراويح سنة لا يجوزتر كها وأماأ المحاب مذهبه فقال العتابي في حوامع الفقه وأما السنن منهاالتراويح وانهاسنة مؤكدة وقال صاحب المختار التراويح سنة مؤكدة وقال صاحب المبسوط أجعت الامةعلى مشر وعيتها ولم ينكرها أحمدمن أهمل القبلة وأنكرها الروافض وقال الكرماني عندناهي سنة رسول اللهصلي الله عليه وسلم وقال صاحب القنية لوأن أهل بلدتر كواالتراويج فاتلهم الامام وفىمنىة المدتى لوترك الناس اقامتها فى المسجد وصلى كل فى بيته فقد أساؤا وقال الطعاوى قيام رمضان واجب على الكفاية لانهم قدأجعوا الهلايجوزالناس تعطيل المساحد عن قيام رمضان وأماالمالكبة فان امامهم مالكارضي الله عنمه استشاره أميرا لدينة في ان ينقصها عن العدد الذي كان أهلها يصلونه وهوتسع وثلاثون فنهاه مالك رجه الله تعالى وقال ابن عبد البرقيام رمضان سنتمن سنن الذي صلى الله عليه وسلم مندوب المهامر غوب فهاولم سن منهاعر بن الخطاب اذا حماهاالاما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه و برضاه وكان على يستحسن مافعل عمر فىذلك و يفضله و يقول نو رشهر الصوم وأماالحنابلة فقال ألوفق بن قدامة في المغنى صلاة التراويح سنةمؤ كدة وأول من سنه ارسول الله صلى الله علمه وسلم فهذه أقوال العلماء من المذاهب الاربعة في كونهاسنة مؤكدة ثم قال المصنف (وان كانت دون العيدين) قال الرافعي أفضل النوافل مطاقا العيدان ثم السكسوفان ثم الاستسقاء وأما التراويم فان قلنا لاتسن فها الحاعة فالرواتب أفضل مهاوان فلناتسن فهافكذلك على الاصح والشاني التراوي أ فضل اه قلت ولكن نص الشافعي في منتصر البو يعلى الذي قدمناه يشعد بان تأكيد التراويح في معنى تأكيد العيدين فتأمل واختلفوافى انالجاعة فيهاأ فضل أم الانفراد) الاول الاصم وقبل الاظهر ويه قال الا كثرون قاله النو وى فى الروضة (وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم البلتين أوثلاثا

المجماعة عُم لم يخر ب وقال أخاف ان توجب عليكم ) قال العراق منفق عليه من حديث عائشة بافظ خشبت ان تفرض علمكم اه قلت لفظ المتفق علمه من حديث عائشة ان رسول الله صلى الله علمه وسلم خرج لله في جوف الليل فصلى فى المسجد وصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتعدثوا فاجتمع أكثرمنهم فصأوامعه فاصبع الناس فتحدثوا فكثرأهل المسحدمن الليلة الثالثة نفرج رسول القهصلي الله عليه وسلم فصاوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عز المسعدعن أهله حتى خرج لصلاة الصح فلماقضي الفعر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أمابع دفانه لم يخف على مكانكم ولكن خشبت ان تفرض عليكم فتجزوا عنها فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والامرعلي ذلك وعند الخارى من حديث عائشة الدرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس عُصلى من القابلة فكثر الناس عُماجة عوا من الليلة الثالثة أوالوابعة فلإيخر جالبهم وسولاالله صلى الله عليهوسلم فلماأصبح قال قدرأ يتالذي صنعتم ولم منعني من الخروج اليكم الاانى خشبت ان تفرض عليكم وفى مسند أحرّ من حديث عائشة كان الناس بصلون في المسجد في رمضان بالليل ارزا ما يكون مع الرجل الشيُّمن القرآن فيكون معه النفرالحسة أوالسبعة أوأقل أوأكثر نصاون بصلاته قالت فامرني رسول اللهصلي الله علىموسلم ان أنصب حصيرا على باب حرتى ففعلت نفرج البهم بعدانصلي العشاءالا تنوة فاجتمع اليه من في السحد فصلى وذ كرت القصة بمعنى ماتقدم من حديثها أوقريب منه ورواه أبوداودقر يبامنه وفيه قال بعني النبي صلى الله عليه وسلم أبها الذاس أماوالله مابت ليلتي هذه بحمدالله غافلاولاخني على مكانكم وفي سنن أبي داود عن أبي هر رة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ناس في رمضان وصلون في ناحية المسجد فقال ماهولاء فقيل هؤلاء أناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلى وهم يصاون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابواونع ماصعوا وفي اسناده مسلم بن خالد الزنجي ضهفه المحدثون والشافعي نوثقه (وجمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه الناس علم اوحث أى حض وأ كدورغب (على الجاعة ) فيها (حيث) علمات علة امتناعه صلى الله عليه وسلم منها جماعة خشية الوجو بعلمهم شفقة علم موقد (أمن) بعد (من الوجوب) الذي كان يخشه صلى الله عليه وسلم (بانقطاع الوحي) وا كال الدين (فقيل) لاجل ذلك (انالجاعة أفضل) وقد تقدم عن النووى أنه قول الاكثر بن وأفضلية الجاعة لوجوه أولا (لفعل عر رضى الله عنه ) وقد قال صلى الله عليه وسلم عامكم بسنى وسنة الخلفاء الراشدس من بعدى وسيدنا عرمهم باجاع الامة (ولان الاجتماع بركة) أى سبب الها (وله فضيلة) زائدة (بدليل الفرائض) فانها تصلى جماعة و وقع الحث على ذلك (ولانه رعما يكسل في لانفراد) أي بغلب علمه الكسل في أقامتها اذاكان منفردا (وينشط عند مشاهدة الجمع) وهذامشاهد وقدروى العفارى وحده منفرداعن بقدة السية عن عبد الرحن بن عبد القارى قال خرجت ليلة مع عرفى رمضان الى المسجد فاذا الناس أوزاع متفرقون بصلى الرحل لنفسه و يصلى الرحل فيصلى بصلاته الرهط فقال عمراني أرى لوجعت هؤلاء على قارئ واحد لـكان امثل عم عزم فجمعهم على أبي بن كعب عُم خوجت معدليلة أخرى والناس يصاون بصلاة فارتهم قال عرنع البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون بريد آخرالليل وكان الناس يقومون أوله (وقيل الانفراد أفضل) وذلك (لان هذ مسنة ليست من الشعائر )الدينية ( كالعيدين والحاقها بصلاة الضعى وتعية المحد أولى ولم تشرع فيها) أىفى كلمن صلاة الضعى وتعيدة السحد (جماعة وقد حرت العادة) واستمرت (بان يدخل المسحد) أحدانا (جمع معا) في وقت واحد ( عُمْم ما والمنسية في حاعة) والماسلون فرادى (ولقوله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة التعاوع فيبيته على صلاته في المسعد كفضل صلاة المكتوبة في المسعد على صلاته في البيت) قال العراق رواه آدم بن أبي الاسفى كاب الثواب من حديث ضمرة بن حبيب مرسلا ورواه ابن أبي شيرة فى المصنف

للعماعة ثملم يخرج وقال أخاف ان نوجب عليكم وجمع عررضي اللهعنية الناسعلم افي الجاعة حدث أمن من الوحو بانقطاع الوحى فقيل ان الحامة أفضل لذعل عمر رضى الله عندهولانالاجتماعركة وله فضله مداسل الفرائض ولانه رعامكسل فى الانفراد ونشط عندمشاهدة الجع وقيل الانفراد أفضل لان هذه سنة ليست من الشعائر كالعدين فالحاقها بصلاة الفحى وتعمة المسعدأولي ولمتشرع فهاجاعة وقد حرت العادة مان مخلل المستدج عمعائم لمنصلوا التحمة بالجاعة ولقوله صلى الله علىه وسلم فضل صلاة التطق عفىسته على صلاته فى المعدكفضل صلاة المكتوية في المسحد على صلاته فى الست

وروى أنه سلى الله عليه وسلم فال سلاه في مسعدى هدذا أفضل من ما تتصلاة في مسعدى في المسعد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسعدى وأفضل من ذلك كامر حل يصلى في زاوية بيتمركعتين وهذا لان الرباء والتصنع ربا

فعله عن ضمرة من حسب عن رحل من أصحاب الذي صلى الله علمه وسلم وقو فاوفى سنن أبي داود باسناد صحيح من حديث زيد بن نابت صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد ي هذا الاالمكتوبة اه قلت ولفظ أبي يعلى فىمسنده صلوا أيها الناس فى بيوتكم فان أفضل الصلاة صلاة المرعف بيته الاالمكتوبة وروى الدارقطني فىالافراد من حديث أنس وجامر صلوا في بموتيكم ولاتتركوا النوافل فها وروى الطبراني في الكبير من حديث صهيب ن المعمان فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث براه الناس كفضل المكتوبة على النافلة وفي رواية فضل صلاة التطوع ورواه أبوالشيخ في الثواب بلفظ صلاة النطوع حيث لاراه من الناس أحد مثل خسة وعشر من صلاة حدث براه الناس قال الذهبي في التحريد صهيب بن النعمان له - ديث رواه عنه هـ اللبن يساف فى الطعرانى تفرديه قيس بن الرسيع اه وقال الهيمى فيه محدين مصعب القرقساني ضعفه اسمعى وغيره ووثقه أجد وعندابن السكن عن ضمرة بن حبيب عن أبيه بلفظ فضل صلاة الحاعة على صلاة الرجل وحده خس وعشرون درجة وفضل صلاة النطوع فى البيت على فعلها في المسجد كفضل صلاة الجاعة على المنفر دقلت وضرة من حبيب الزييدي الجصي عن عوف وشداد بن أوس وأبي امامة وعنه ارطاة بن المنهذر ومعاية بنصالح وطائفة وثقه ابن معين روىله الاربعة أصحاب السنن وقوله عن أبيه هكذاهو في نسم الجامع الصغير السيوطى وقال في الجامع الكبير و واهابن عساكر عن عبد العز تزين ضمرة بن حبيب عن أبيه عن جده وقال أبوبكر بن أبي شبية في المصنف حددتنا وكدع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ضمرة بن حبيب عن رج لمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال تطوع الرجل في بيته بزيدعلي ندوعه عندالناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده (ور وي انه صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي هذا) بعني مسجد المدينة (أفضل من مائةصلاة في غييره من المساحدوصلاة في المستندا لحرام أفضل من ألف صلاة في مسجدى وأفضل من ذلك كامر جل يصلى فى زاو ية بيته ) أى ناحية منه (ركعتين لا يعلم به ما الاالله ) قال العراقى أخرجه أنوالشيخ الاصهانى فى كاب الثواب من حديث أنس صلاة فى مسعدى تعدل بعشرة آلاف صلاة وصلاة في المسحدا لحرام تعدل عائه ألف صلاة والصاوات مارض الرياط تعدل مالفي صلاة وأكثر من ذلك كلمال كعتان بصلهما العبدفى حوف الليل لا ريدبهما الاماعندالله عزوجل واسناده ضعيف وذكرأ بوالوليد الصفارفي كتاب الصلاة تعلىقامن حديث الاوزاعي قال دخلت على يحيى فاسندلى حدثا فذكر الحديث الذي ذكره المصنف الاانه قال في الاول ألف وفي الثاني مائة اه قلت أماصدرالحديث الذي أورده المصنف رواه أبو بعلى والطحاوي وابن حمان والضباء من حديث أبي سعد صلاة في هذا المسعد أفضل من مائة صلاة في غيره الاالمسعد الحرام وأماحد بث صلاة في مسعدى هذاخير من أف صلاة فماسواه من الساحد الاالمسحد الحرام فاخوحه أحد وان أبي شدة وان منسع والرويانى وابن خزيمة وأبونعيم عنجبير بنمطع ورواه الاولان أيضاوأ يومسلم وأبوداودوالنسائى عن ابنعرورواه أحدوالهاوى ومسلموالترمذي والنسائيواب ماحموابن حبان عن أبيهر برةورواه ابن أبي شيبة ومسلم والنسائى عن ابن عباس عن مونة أم المؤمنين ورواه أحدوا بو يعلى والضياء عن سعد اس أبى وقاص ورواه الشيرازى فى الالقاب عن عبد الرحن من عوف ورواه ابن أبي شيبة عن عائشة ورواه أحد وأبوعوانة والطعراني والحاكم والباوردي وابنقائع والضاعين يحي بنعران بن عثمان بن أرقم الارقمي عنعه عبدالله بنعثمان عنجده عثمانين أرقمعن الارقموهما يناس لماأورده المصنف مارواه ألو بكر من أبي شيبة عن حفص بن غياث عن عادم عن أبي عثمان قال اشترى رجل حائطا فى المدينة فر بح فيه مائة نخلة كاملة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأأخر كم بأ فضل من هذار حل توضأ فاحسن الوضوء تم صلى وكعتين في عار أوسفع جبل أفضل ر بعامن هذا (وهدالان الرياءوالتصنع رجا

متطوق المهفى المع ويامن منه فى الوحدة فهذاماقيل فسه والختار انالحاعة أفضل كارآه عمر رضي الله عنمه فان بعض النوافل قدشرعت فهاالجاعة وهذا جدير مان يكون من الشعائر التي تظهر وأماالالتفات الي الرباءفي الجمع والكسلف الانفرادفعدول عن مقصود النظر فى فضلة الجعمن حبث الهجاعة وكائن فائله بقول الصلاة خيرمن تركها بالكسل والاخلاص خـير من الرياء فلنفرض السئلة فبمن يثق بنفسه أنه لايكسل لوانفرد ولاوائ لوحضرالج عفاج ماأفضل لهفدو والنظر سنوكة الجمع وبسين مزيد قوة الاخلاص وحضورالقلب فى الوحدة فعوز أن يكون فى تفضل أحددهماعلى الا حررد ويما يستعب القنوت فى الوتر فى النصف الاخرمن رمضان

يتطرف اليه في الجيع) حيث يرونه (و يأمنه في الوحدة) اذليس عنده أحديت ضعله أو يراثيه (فهذاما قبل فيه) أى فى الانفرادوبه قال مالك وأبو توسف وحكاه ابن عبد البرعن الشافعي وروى أبن أبي شبية في مصنفهعن اسعر وابنيه سالم والقاسم بن محدوعلقمة والراهم النخعي والحسن البصرى (والمختاران الجماعة أفضل) وهوالاظهروالاصم فىالذهب كاتقدم وبهقال أبوحنيفة وأحمدو بعض المالكية وروى ابن أبي شيبة فعله عن على وابن مسعود وأبي بن كعب وسويد بن عفلة وراذان وأبي العفرى واستمرعليه عمل الصابة وسائر المسلين وصارمن الشعائر الظاهرة كصلاة العيدوفي الروضة قال العراقيون والصيدلاني وغيرهم الخلاف فمن يعفظ القرآن ولايخاني الكسل عنها ولاتختل الحاعة فى المسجد بعلفه فان فقد بعض هذا فالجماعة أفضل قطعا وأطلق جماعة ثلاثة أوجه بالثها هذا الفرق اه وقد أشار المصنف الى هذابذ كر واحدمن الثلاثة فقال ( كارآه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فان بعض النوافل قدشرع فهاالجاعة وهذاحد وبان يكون من الشعائر التي تفاهر وأما لالتفات الى الرياء في الجمع والكسل فى الانفراد نعد ول عن) طريق (مقصود النظر فى فضلة الجممن حيث انه جماعة وكان قائله يقول الصلاة خير من تركها بالكلية) كذافى النسخ وفي بعضها بالكسل وهوالصواب (والاخلاص خـير من الرياء فلنفرض المسئلة) ونقدرها (فين يثق بنفسه الهلايكسل لوانفرد) عن ألناس (ولا رائي لو حضر الجمع فايم مما أفضل فيدور النظر بين مركة الجمع وبين فريد قوة الاخلاص وحضور القلب) بالخشوع (ف) حال (الو-دة فعوزان يكونفى تفضل أحدهما على الا تخر تردد) ووجدهنافي بعض النسخ زيادة وهوقوله (ومما يستعب القنوت في الوترفي النصف الاخير من رمضان) وبه قالجهور الاسحاب وظاهرنص الشافعي كراهة الفنوت فى غمرهذا النصف و حكى الزبيرى وأنوالولد وابن عبدان وابن مهران استعبابه فيجسع السنةو حكى الروياني وجهافي حوازه فيجسع السنة بلاكراهة ويسعد للسهو بتركه في غير النصف وهذا اختيار مشايخ طبرستان واستحسنه وقد تقدم ذلك ولفظ القنوت هوماتقدم فىقنون الصبع وتقدمت الاشارة اليه فى باب الوتر والله أعلم

\* (فصل) \* فى فوائد منتو رة ومسائل تتعلق بالباب الاولى قال أصحابنا يستحب الجلوس بعد كل أربع ركعات منها بقدرها وكذابين الترويحة الخامسة والوترلانه المتوارثمن السلفوهكذا روىءنأبي حنيفة عُمهم يخبرون في حالة الجاوس بين النسبيم والقراءة وصلاة أربع فرادى والسكوت وأهلمكة يطوفون أسبوعا ويصاون ركعتين وأهل الدينة يصاون أربع ركعان فرادى ونقل السروجى فيشرح الهداية عن خزانة الفقه كراهة الصلاة منفردا بين كلشفعين واختار بعض أصحابنا فىالتسبيعات سعانذي الملك والملكوت سعان ذي العزة والعظمة والهيمة والكبرياء والجبر وتسعان الحي الذي لاعوت سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثلاث مرات عق كلترو يحة وعليه العمل في تغارى ونواحها واختار بعضهم لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحديجي وعبت وهوعلى شئ قد وثلاثا واختار بعضهم قراءة سورة الاخلاص ثلاثا واختار بعضهم في أول الاولى ذكر الصلاة والسلام على رسول اللهصلي الله علمه وسلم و بعد الاولى ذكر أبي بكر الصديق رضى الله عنه و بعد الثانية ذكر سيدنا عمر رضي الله عنه و بعد الثالثة ذكر سدنا عثمان رضي الله عنه و بعدالرابعة ذكر سدنا على رضي الله عنه و بعدالخامسة الكلمات المؤذنة بالاختتام كلذلك بالفاظ متنوعة منتظمة مع بعضها وعلى هذا حرت عادة أهل مصرغالبا واختار مشايخنا السادة النقشبندية التحلق بعد كل ترويحة للمراقبة بين مدى شيخهم قدرمضي خسدرج أوأكثر وذلك بعد اتبان التسبيح الذكورثلاث مراتثم يقومون آلى الترو يحدة الاخرى وهذا أحسن مارأيناه \* الثانية بسن ختم القرآن فهامرة في الشهر على العصيم وهوقول الاكثر رواه الحسنءن أبى حنيفة يقرأ الامام في كرركعة عشر آيان أونحوها لان عدد

ركعاتها في جميع الشهر ستمائة ركعةان كان كاملا وخسمائة وثمانون ان كان ناقماوآي القرآن على ماذكره المفسرون سنة آلاف وستمائة وسنة وسنون فاذا قرأفي كلركعة عشرا بات وشبأ يحصل الجتمفها وقال بعضهم يقرأفى كلوكعة ثلاثين آية لان عروضي الله عنه أمريذلك فدقع الحثم ثلاث مرات لان كل عشر مخصوص بفضلة على حدة كاحاءت به السنة انه شهر أوله رجة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومنهم من استحب الختم لولة السابع والعشر من رجاء موافقة لولة القدر وروى عن أبي حنفةانه كانعتم أحدى وستبن ختمة في كلوم ختمةوفي كلليلة ختمة وفي كل التراويم ختمة وانمل القوم قرأقدر مالا يؤدي الى تنفيرهم على المختار لان تكثير القوم أفضل من تطويل القراءة وأفثى المتأخرون بشلاث آبات قصار أوآبة طويلة أوآيتان متوسطتان ﴿الثالثة قال أصحابنا هذه الصلاة لاتقضى أصلا بفوتها عى وقتهالامنفردا ولابعماعة على الاصح لان القضاء من خصائص الواحمات وانقضاها كان نفلا مستحبا لاتروايح الرابعة قال الرافعي ويدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء اه وقال أصحابنا مابعد صلاة العشاء على الصحيح الى طاوع الفجر وقال جماعة من أحدابنامنهم اسمعمل الزاهدات اللمل كله وقت لهاقبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده لانه قمام اللمل وقالعامة مشايخ بخازا وقتها مابين العشاءو الوتر وهوالصحيح حتى لوتبين فساد العشاء دون الوتر والتراويح أعادوا العشاء ثم التراويح دون الوتر عند أبى حنيفة لانها تبيع للعشاء فتكون التي فعلها بعسد فساد العشاء نافلة مطلقمة ليست واقعمة عن التراويح لكونها ليست في محلها فتعاد أي تصلي في موضعها كماني التيمن والهداية والفقح والعناية الخامسة فالأصحابنا يصح تقديم الوترعلى التراويح لانها تسع العشاء لاالوتر وكذا يصح تأخبره عنها وهو الافضل فاذاقلنا بالتأخير فالاستحباب تأخبرها الى قسل تأشاللس أوقسل نصفه والختلفوا في ادائها بعد النصف فقال بعضهم يكره لانها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء وقال بعضهم لايكروة أخبرها الح مابعد نصف اللمل على الصحيح لانها وان كانت تبعا للعشاء لكنها صلاة اللمل والافضل فما آخره ولكن الاحب انلابؤخرها المخشمة الفوات \*السادسة تقدم في الحديث السابق قول سدناعم رضى الله عنه فها انها تع البدعة وكذاعدها العز بن عبد السلام فى البدع المستحبة قال التق السبكي هو باعتبار المعنى اللغوى فان البدعة في اللغية هو الشيّ الحادث وأماني الشرع فاذا أطلق انما براد الحادث الذي لاأصل له في الشرع وقد بطلق مقيدا فيقال بدعة هدى وبدعة ضلالة فالنراو يح على هذا من بدعة الهدى وكنف ر بدعر خلاف ذلك و مأمر م امعاذالله ان بأمر بمدعة وهكذا مرادالعز من عبد السلام فاس هذامن البدعة القابلة السنة في شي على انى أقول أن عمروضي اللهعنه لم يشرالي أصل التراويح وانماأشار الىذلك الاجتماع الخاص الذي حدث في زمانه بامرهفهو بدعة باعتبارا للغة ويدعةهدي وأماأصل التراويح فلايطلق علمابدعة بشئمن الاعتمارين ولافي كالم عمر مابدل على ذلك وابن عبد السلام ان أراد ماأراده عر وافقناه عليه والاخالفناه فيه متمسكين بالحلاق العلماء من المذاهب الاربعة ان التراويح سنة النبي صلى الله علمه وسلم لاسنة عمر والله أعلم السابعة تقدم نقل السبكي عن الطعاوى انه قال ان القيام بهاجهاعة واحب على الكفاية وهذا فيه نظر والذيذكر وصاحب الهداية من أصابنا اعاهو السنة على الكفاية وعبارته والسنة فها الجماعة لكن على وجه الكفاية حتى لوامتنع أهل المسعد عن اقامتها كانوامسيئين ولوأ قامها البعض فالمخلف عن الحاعة ارك الفضلة لان افراد الصابة رضى الله عنهم روى عنهم الخلف اه ولكن كلام اللبث من سعد موافق لمكارم الطعاوى حمث قال لوقام الناس في سوتهم ولريقم أحد في المسحد لاينبغي ان يخر حوا المه حتى يقوموا فيه فاما اذا كانت الجياعة قدقامت في المسجد فلا ماس ان يقوم الرحل لنفسه ولاهل بيته في بيته اه \*الثامنة نقل الرافعي عن الشافعي رضي الله عنه اله قال رأيت أهل المدينة

يةومون بتسع وثلاثين منهائلات للوتر ثمقال قال أصحابنا ليس لغسير أهل المدينة ذلك اه واختاره مالك وقال ان علمه العمل بالمسدينة وفي مصنف بن أي شبية عن داودين قيس قال أدركت الناس بالدينة في زمن عمر من عبد العزيز وأبان من عثمان يصاون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بشلات وقال بعض أهل العلم وانما فعل هذا أهل المدينة لانهم أرادوا مساواة أهل مكة فأن أهل مكة كانوا يطوفون سبعابين كلنرو يحتن فعل أهل المدينة مكان كلسبع أربع ركعات قال الحلمي فى المنهاج فن اقتدى باهلمكة فقام بعشر من فحسن ومن افتدى باهل الدينة فقام بست وثلاثين فسن ايضا لانهم انما أرادوا عاصنعوا الاقتداء ماهل مكة في الاستكثار من الفضل لاالمنافسة كاظن بعض الناس قال ومن اقتصر على عشر من وقرأ فها عما يقرؤه غيره في ست وثلاثين كان أفضل لان طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسحود قال الولى العراقي ولماولي والدي امامة مسعد المدينة أحيا سنتهم القدعة فىذلكم مراعاة ماعليه الاكثرف كان يصلى التراويح أول الليل بعشر من ركعة على المعتاد ثم يقوم آخراللل فيالسحد بست عشرة ركعية فعتم في الحياعة في شهر رمضان حتمتين واستمر على ذلك عل أهل الدينة بعده فهم علمه الى الاتناه وقال ان قدامة في المغنى لوثنت ان أهل المدينة كلهم فعلوالكان مافعله عمر وأجمع علمه الصحابة فيعصره أولى بالاتباع اهو بالاجماع الذي وقع في زمن عمر أخذأ يوحنهفة والنووى والشافعي وأحدوالجهورواختاره انتعبد العرور واه ان أي شيبة في مصدفه عن عروعلي وأبي ان كعب وشكيل بنشكل وأبي العقرى وابن أبي مليكة والحرث الهمداني التاسعة قال الشيخ الاكبر قدس سره في كال الشر بعة والحقيقة الصفة التي يقومها المصلى في صلاته في رمضان أشرف لصفات لشرف الاسم بشرف الزمان فافام الحق قمامه بالليل مقام صيامه بالنهار الافى الفرضمة رجة بعيده وتخفيفا ولهذا امتنع رسولالله صلى الله علمه وسلم أن يقومه بأعمامه لثلا يفترض علمهم فلا يطبقوه ولوفرض علمهم لم شار واعلمه هذه المثابرة ولااستعدواله هذا الاستعداد ثم الذين ثابرواعلمه في العامة أشأم اداعلا يتمون ركوعه ولاستعوده ولانذكرون الله فمه الاقليلا وماسينه من سينه على ماهم الناس عليه المتميز ونمن الخطباء والفقهاء وأغة المساحد وفى مثل صلاتهم فيه قال الني صلى المه عليه وسلم الرجل ارجيع فصل فانك لمتصلفن عزم على قيام رمضان السنون المرغب فيه فليتم كاشرع الشارع الصلاة من الطمأنينة والوقار والتدير والتسبيع والافتر كه أولى والله أعلم (اماصلةرجب) وهي المسماة بصلاة الرغائب (فقدروى باسناد) وذلك فما أخرناه عرس أحد بن عقبل الحازة عن عبدالله من سالم عن محد من العلاء الحافظاءن على ن يعيى أخر نا نوسف من زكر ماعن أحدى محدين أى بكر الواسطى عن مخدى محدالمدوى عن عبد اللطاف من عبد المنعم أخبر نا الحافظ أو الفرج ابن الجوزى قال في كتاب الموضوعات أخبر ناعلى من عسدالله منالزعفراني أخبرنا اوز بدعيدالله منعبدالماك الاصهاني أخبرنا أبوالقاسم عبدالرجن منحمد ان اسمق من منده ح وأخبرنا مجد من ناصر الحافظ أنمأ ناأ بوالقاسم من منده أخبرنا أبوالحسن على بن عدالله بنحهضم الصوفى حدثناعلى فعدن سعيد البصرى حدثناأ في حيد ثنا خلف بن عيدالله وهو الصغاني عن حمد الولو يلعن أنس بنمالك رضي الله عنه (عنرسول الله علم وسلم أنه قال) رحب شهرالته وشعبان شهرى ورمضان شهرأمتي قبل مارسو لالته مامعني قولك رحب شهرالله قاللانه مخصوص بالغفرة وفيه تحقن الدماء وفيه تابالله على أنسائه وفيه أنقذ أولياءه من يد أعدائه من صامه استوحب على الله ثلاثة أشداء مغفرة لجمع ماسلف من ذنوبه وعصمة فهابق من عره وأمانا من العطش بوم العرض الاكمر فقام شيخ ضعمف فقال مارسول الله انى لا يحزعن صمامه كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوممنه فان الحسنة بعشر أمثالها وأوسط يوممنه وآخريوممنه فانك تعطى ثوابسن مامه كاملكن لاتعفاوا عن أول ليلة من رجب فانها ليلة تسمهما الملائكة الزغائب وذلك اذامضي ثلث

\*(أماصلاةرجب)\*فقد روى باسـناد عنرسول اللهصـلى الله عليه وسـلم أنه قال

مامن أحديصوم أول خيس من رجب عريصل فيمايين العشاء والعبمة اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسلمة يقرأفي كلركعة مفاتعية الكادمة وانا أتزلناه فىللة القدرثلاث مرات وقلهوالله أحداثني عشرمرة فاذافرغ من صلاته صلىعلى سبعن مرة يقول للهم صلعلى محدالني الاجي وعلىآله غميسجد ويتول فىسعودهسمناس وس قدوس رب الملائكة والروح مُ يرفع رأسه و يقول سبعين مرةرب اغفروارحم وتجاوز عماتعم الكأنت الاعز الاكرم غ يسعد العدة أخرى ويقول فهامثل ماقال فى السعدة الأولى ثم سأل ماحنه في محوده فأنها تقضي قالرسول اللهصلي الله علمه وسلولانصلى أحدهذه الصلاة الأغفرالله تعالى له جميع ذنوبه ولو كانتمثل زيد المعروء ـ ددالرمل ووزن الحمال وورق الاشحار ويشفع وم القيامةفي سعمائة من أهل ستهعن قداستو حالنارفهذه صلاة مستعبة واغاأ وردناها فهذاالقسملانهاتنكرر بتكر والسنين وان كانت رتبتهالا تبلغر تبة التراويح وصلاة العدلانهدة الصلاة نقلها الأحادولكني رأيت أهل القدس باجعهم بواطبون علماولا يسمعون مر كهافاحست الرادها

الليللايبق ماك مقرب فيجمع السموان والارض الاو يجتمعون فى الكعبة وحوالها فيطلع الله عز وجل علمهم اطلاعة فيقول ملائكتي ساوني ماشتم فيقولون بار بناحاج تنا البك أن تعفر لصوام رجب فيقول الله عزوجل قد فعات ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و (مامن أحديصوم) نوم الجيس (أول جيس من رجب) وفي نسخة في رجب (ثم يصلي) فيما (بين العشاء) أى المغرب وكانت تسمى العشاء الاولى (والعمة) بعنى ليلة الجعة (ائنتى عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسلمة يقرأ في كل ركعة بفائحة المكاب من دوانا أنزلناه في ليلة القدر ثلاثمم ات وقل هوالله أحد اثنتي عشرة مرة فاذا فرغ من صلاته صلى على سبعين مرة يقول) هكذافي سائر نسم الكتاب وفي كتاب ابن الجوزي والسيوطي ثم يقول (اللهم صل على مجد الذي الاى وعلى آله ) فعلى مافي نسخ الاحماء أن المقول سبعين مرة هو هذه الصغة وعلى مافي كتاب الحافظين يصلى سبعين مرة بأى صبغة كانت ثم يقول هذه ولكن الذي يظهر أن الصواب مافي نسخ الاحداء (مُ يسجدو يقول في) حال ( محوده سبعين مرة سبوح قدوس رب الملائكة والروح مُ رفع رأسه ويقول)وفي بعض النسط فيقول (سبعين من رباء فروارحم وتعاوز علامان أنت الاعز الا كرم) وفي نسخة أنت العلى الأعظم وفي أخرى أنت الاعز الاعظم وفي أخرى أنت العز بز الاعظم (ثم يسجد سعدة أخرى)وفى كاب ابن الجوزى ثم يسعد الثانية (يقول فيهامشل ماقال في السعدة الأولى ثم يسأل) الله (حاجته في معوده) وليس في كتاب اس الجوزى في معوده (فانه اتقضى قالىرسول الله صلى الله عليه وسلم) والذي نفسي بيده (الاصلى أحدهذه الصلاة) ولفظ ابن الجوزى بعدقوله بيده مامن عيدولاأمة صلى هذه الصلاة (الاغفرالله لم جميع ذنو به ولو) وفي نسخة وان (كانت مشل ز بدالبحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الاشعار)وعند ابن الجوزى بعدد زيد العروعددورق الاشعار (ويشفع) وفي نسخة وشفع (في سبعمائة من أهل بيته ممن قداستوجب النار )وليس عند ابن الجوزي هذه الزيادة واغازاد بعدقوله من أهل بيته فاذا كان في أول له في قبره جاء فواب هذه الصلاة فعيمه بوجه طلق ولسان ذلق فبقول له حبيى أبشر فقد نتجوت من كل شدة فيقول من أنت فوالله مارأ يت وجها أحسن من وجها ولا سمعت كادما أحلى من كلامك ولاشممت رائعة أطيب من رائعتك فيقوله باحبيبي أناثواب الصلاة التي صليتها في لبلة كذا في شهر كذاجنت اللبلة لاقضى حقك وأونس وحدتك وأرفع عنك وحشتك فاذا نفغ فى الصورا ظلات فى عرصة القيامة على رأسك وابشر فلن تعدم الخير من مولاك أبدا قال ابن الجوزى لفظ الحديث لحمد تناصر (هذه صلاة مستعبة) استعبها أهل الصلاح (واغدا أوردناهافي هذا القسم لانها تتكرر بتكرر السنين وانكانت لاتبلغ رتبتهارتية )صلاة (التراويح وصلاة العيدين لان هذه الصلاة نقالهاالا عاد) فرتبتها سافلة بالنسبة الى ما تبت من طرق كثيرة ثم اعتذر عن الراده الاهافي كلبه مع مافها على ماساني بيانه فقال (ولكني رأيت أهل القدس بأجعهم بواطبون علم اولا يسمعون بتركها فاحبب ا يرادها) قال الامام أبو تحد العز بن عبد السلام لم يكن بيت المقدس قط صلاة الرغائب في رجب ولاصلاة نصف شعبان فدد في سنة ١٤٤ أن قدم علم مرجل ونابلس بعرف بابن الحي وكان حسن التلاوة فقام فصلى فى المسجد الاقصى ليلة النصف من شعبان فاحرم خلفه رجل ثم انضاف الثوراب عف اختم الاوهم جماعة كثيرة غمجاءفي العام القابل فصلى معه خلق كثير وانتشرت في المستعد الاقصى وبيوت النياس ومنازلهم ثم استقرت كانهاسنة الى يومناهذا اه قال العراقي أورده رزين في كتابه وهوحد يثموضوع اه وقال ابن الجوزى موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدائم موابه ابن جهضم ونسبوه الى الكذب وممعت شخناء مدالوهاب الحاظ يقول رجاله مجهولون وقد فتشت عليهم جميع الكتب فيا وجدتهم اه وأقره الحافظ السبوطى على مافال في اللا الى المصنوعة قال ابن الجوزي ولقد أبدع من وضعهافانه يحتاجمن يصلماأن يصوم وربما كان النهارشديد الحرفاذاصام لم يتمكن من الاكلحتي

يصلى الغرب يقف فهاو يقعف ذلك التسبيع الطويل والسحود الطويل فيتأذى غاية الاذى وانى لاغار لرمضان ولصلاة التراويح كيف زوحم بهذه بلهذه عذ دالعوام أعظم وأحلى فانه يحضرها من لا يحضر الخاعات اه وعمن حكم نوضعها الامام سراج الدمن أنو بكرالطرطوشي من أعمة المالكمة والعزبن عبدالسلام وفتوى الاخبرفها ومعارضته لابن الصلاح وأمرسلطان دمشق عنع الناس عنها جاعة مشهور ولفظ الطرطوشي صلاة الرغائب موضوعة على رسول الله صلى الله علىه وسلم وكذب علىه وكذاحكم يوضعها الحافظ أبوالحطاب بندحيةفي كتابه العلم المشهور في الايام والشهور وكذا الامام النووي فقال هذه الصلاة بدعة مذمومة مذكرة قبعة ولا تغتربذ كرهافى كابقوت القلوب والاحساء وليس لاحد أن يستدل على شرعة اعاروى عنه صلى المه علمه وسلم أمه قال الصلاة خير موضوع فان ذلك يختص بصلاة لاتحالف الشرع بوجوه وقدص النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة اه واقتفاهم في ذلك العلامة البرهان الحلبي شارح المنية من أصحابنا المتأخر من فنقل أن التنفل بالجماعة اذا كان على سبيل التداعي مكروه ماعدا النراويم والكسوفين والاستسقاء ورتب علىذلك انصلاة الرغائب ليلة أول جعة مروجب بالجاعة بدعة مكروهة ونقلعن حافظ الدمن العزازي شرعا فينفل وأفسداه واقتدى أحدهما بالاسخو فى القضاء لا يحوز لاختلاف السبب وكذا اقتداء الناذر بالناذر لا يحوز ومن هذا كره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراعة وليلة القدر ولو بعد الندر الا اذا قال ندرت كزاركعة بهذا الامام بالجاعة اعدم امكان الخروج عن العهدة الابالجاعة ولاينبغي أن يشكلف الالتزام مالم يكن في الصدر الاول كل هذاالتكليف لاقامة أمرمكروه وهواداءالنفل بالجناعة على سسل التداعي فاوترك أمثال هذه الصاوات تارك لبعلم الناس أنه ليس من الشعائر فحسن اه ثم نقل عن ابن الجوزي والطرطوشي ماأسلفناذكره ثم قال وقدذ كروالكراهم وحوهامها فعلهابالحاعة وهي نافلة ولم يرديه الشرع ومنها تخصيص سورة الاخلاص والقدر ولم بردبه الشرع ومنها تخصص الملة الجعة دون غيرهاوقدورد النهيئ تخصص لماة توم الجعة دون غيرها وقدور دالنهي عن تخصص توم بصام ولملته بقيام ومنهاأن العامة بعتقدونها فرضا وكثير منهم يتركون الفرائض ولايتركونهاوهي المصيبة العظمي ومنهاان فعلها يغرى فاصد وضع الاحاديث بالوضع والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاان الاستغال بعد السورم ايخل بالخشوع وهو مخالف السنة ومنها ان في صلاة الوغائب مخالفة السنة في تجيل الفطر ومنها ان محدتها مكروهتان اذلم بشرع التقرب بسعدة منفردة بلاركو عفر عدة التلاوة عندأبي حنيفة ومالك وعندغبرهما غبرها وغـ برسعدة الشكرومنهاان الصالة والنابعين ومن بعدهم من الاغة المجتهدين لم ينقل عنهم فعل هذه الصلاة فلو كانت مشروعة لمافاتت السلف وانماحد ثت بعدالار بعمائة اه وهوكلام حسن وانكان في بعض مأأورده من الوجوه تحل نظرو تأمل ففي اداء النفل جماعة اختلاف في المذهب وقد سمبق النسفي المزازى بالحواز وتخصص بعض السور في بعض صاوات معمنة قدورديه الشرع ومن طالع كتب الحديث عرف ذلك وكذا تخصيص بعض الليالي بالقمام وبعض الايام بالصيام ورديه الشرع وان قلما آبال كراهة فهي تغزيهية كماصرح به العلماء وكون ان العامة يعتقدونها فرضا لازمالا يتحه به الكراهة فانهم اذا فهموا منذلك خلاف ما يفهمه الخاصة كانذاك لتقصيرهم وسوء فهمهم فطريقهم أن يسألوا ويتفهموا ماعلينا من العامة اذا غلطوافي فهمهم ولوح تنانظرالي هدالغيرنا أوضاعا شرعية كثيرا وكونان فعلها نغرى واضع الاحاديث على وضعهافهذا قدقفل بابه من بعد الثلاغا تة فلاتكون هذه الملاحظة وجها ا كراهتها وكون ان الاستغال بعد السو رمما يخل ما نامشوع ففيه خلاف والاشهر حوازه في النوافل وماذ كران تعمل الافطار فهابما يخالف السمنة هوغريب بلالسمنة قاضية على استعباب التعميل في الافطار وكراهة تأخسره الحاشتباك النحوم وأما كراهة السعدة المنفردة فسلم الاان المدعى يقوللم

\*(وأما صلاة شعمان)\* فليلة الخامس عشرمنه المائة ركعة كل ركعتين بتسلمحة يقرأ في كاركعة بعد الفاتحة قلهوالله أحد احدى عشرةمرة وان شاء صلى عشر ركعات بقرأفي كل ركعة بعدالفاتحةمائةمرة قلهوالله أحد فهذاأيضا مروى في جالة الصاوات كان السلف وصاون هدده المسلاة وسمونهاصلاة الخرو يحتمعون فها ورعاصاوها جاعةروى عن الحسن انه قال حدثني ثلاثون من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم أن منصلي هدده الصلافي هـذه الله نفار الله المه سمعين نظرة وقضىله بكل نظرة سعن حاجة أدناها المغفرة

لايجوزان تكون هذه السجدة شكرالنعمة الله تعالى على رأى من يجوز ذلك وقوله ان الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم ينقل عنهم انهم صاوها فاعلم لا يلزم من عدم فعلهم لهاعلى الطريقة المعهودة كراهتها أوعدم ورودها ثمهي من النطوعات من شاء صلاهاومن شاء تركهاوقوله انما حدث بعد الاربعمائة وكأنه بريد شهرة أمرها عملاوالافانوطالب المستحقدنوه بشأنهافي قوت القاوب ووفاته سنة ٣٨٣ و ينظرالي قولابن الجوزى حيث قال ان التهم وضعهاعلى بن عبدالله بن جهضم وليسهوفي سندأبي طالب المك بلهوان لم يكن متأخراعنه فى الزمن فهومعاصرله وهومع ذلك ليس من الوضاعين قال الذهبي فى الديوان ليس بثقة فغاية مايقال في حديثه انه ضعمف لاموضو ع فكم من رحل غدير ثقة وحديثه لايدخل في حيزالنكر وانكانالمهم بوضعها آخرغيرا بنجهضم فلاأدرى وباقى واله من فوق ابن جهضم على بن مجدبن سعيد البصرى وأنوه وخلف بن عبدالله لم أرمن ذكرهم فى الضعفاء فتأمل ذلك بانصاف والله أعلم وقدذ كرابن الجوزي أيضافي الوضوعات صلاة لاؤل ليلة فيرحب وصلاة لنصف رحب أعرضناعي ذكرهمالان المسهور بالرغائب هي الصلاة التيذكر هاالمصنف لاغير (اماصلاة شعبان فليلة الخامس عشرمنه بصلىمائة ركعة كلركعتن بنسلمة ويقرأفي كلركعة بفاتحة الكتاب وقل هوالله أحد عشر مرات وانشاء صلى عشر ركعات رقرافي كلركعمة بعدالفاتحة قل هوالله أحدمائة مرة) أىان المقصود قراءة سورة الاخلاص ألف مرة فى الصلاة و باى كيفية أديت احزأت (فهذه الصلاة أيضامروية فى جلة العلوات) المستعبات (كان السلف تعلون هذه الصلاة و يسمونها صلاة الخبر و يحتمعون فها و ربحًا صاوها جماعة) ولفظ القوت فاما له له النصف من شعبان فقد كانوا يصاون فهاما ته ركعة بالف منة قلهوالله أحد عشرافي كلركعة ويسمون هذه الصلاة صلاة الخير ويتعرفون وكتهاو يحتمعون فهاور بما صاوها جماعة (روى عن الحسن انه قال) ولفظ القوت رويناعن الحسن رجمه الله قال (حدثني ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله علمه وسلم انه من صلى هـذه الصلاة في هذه الله نظرالله اليه سبعين نظرة يقضي) ولفظ القوت قضي (له بكل نظرة سبعين حاجة ادماهاالمغفرة) عمراد صاحب القوت فقال وقدقل هدندالليلة هيااتي قالالله فمها يفرق كلأم حكهم وانه ينسخ فهاأم السنة وتدبير الاحكام الى مثلهامن قابل والله أعلم والصحيم من ذلك عندى انه في ليله القدر و بذلك ممت لان التنزيل بشهد بذلك اذفي أول الاكه اناأ نزلناه في ليلة مباركة ثم وصفها فقال فها يفرق كل أمرحكم فالقرآن اغما أنزل في لسلة القدر فكانت هذه الآكة بهذا الوصف في هذه الليلة مواطئة لقوله تعمالي انا أترلناه في الملة القدر اه وقال العراقي حديث صلاة النصف باطل ولا تنماحه من حديث على إذا كانت لدلة النصف من شدعبان فقوم والملها وصوم وانهارها واسناده ضعيف اه قلت وأخرحه عبدالرزاق فيمصنفه وزاد فانالته عزوجل ينزل فهالغروب الشمس اليالسماء فيقول ألامستغفر أغفوله الامسترزق أرزقه حتى بطلع الفحروفي احياء ليلة النصف أحاديث وردت من طرق كثيرة وأما حد منصلاتها الذي أورده الصنف فقد أخرجه ابن الجوزى في الموضوعات فقال أخبرنا محد بن ناصر الحافظ أنمأ ناأ بوعلى الحسن بن أحدد نالحسن الحداد أخبرناأ بو مكر أحدت الفضل من محدالقرى أخبرنا أوعمر وعبدالرجن ن طلحة الطلحي أخبرنا الفضل بن محد الزعفر انى حدثنا هر ون ن سلمان حدثنا على بن الحسن عن سفيان الثورى عن لث عن مجاهد عن على بن أبي طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله علمه وسلم انه قال باعلى من صلى مائة ركعة في لملة النصف من شعبان بقرأفي كل ركعة مفاتحة الكتاب وقل هوالله أحد عشر مرات مامن عبد يصلى م ذه الصلاة الاقضى الله له كل حاحة طلمها تلك اللملة مماطال في الثواب من هذا الجنس قدر صفعة تركث ذكره مم قال هذا حديث لاشك انه موضوع و رواته مجاهيل وفهم ضعفاء وقد رأينا كثيرامن بصلى هذه الصلاة ويتفق قصرالليل

فتفوتهم صلاة الفعر ويصحون كسالى ولقد حعلها حهلة أغة الساجد مع صلاة الرغائب شبكة لجم العوام وطلب الرياسة والتقدم وملائد كرها القصاص مجالسهم وكل ذلك عن الحق ععزل وقد أخرجني كأبه المذكو وأنضا صلاة أخرى لهدنه الللة فهااثنتاعشرة وكعة عناس ناصرعن أبيعلى ا بن المنامين أحد بن على الحاتب عن أى سهل القنطري عن أبي الحسن الموناني عن أحد بن عبدالله بنداود عن محد بن حمان عنعر بن عبدالرحم عن محد بنوهب بنعطية الدمشقي عن بقية ا من الولسد عن لث من أبي سلم عن القعقاع من شورعن أد هر من قوعامن صلى لسلة النصف من شعمان ثنتي عشرة ركعة يقرأفي كل ركعة قل هوالله أحد ثلاثين مرة لم يخرج حتى برى مقعده من الجنة ثمقال موضو عضمحاه ل قبل لث و بقمة فالبلاء منهم وذكر صلاة أخرى لهذه الليلة فهاأر بع عشرة ركعة أخرجه من طريق الجوزقانى عن أبى الحسن الكرخى عن أبى عبد الله الخطيب عن أبي القاسم الحسكانى حدثني أبوالقاسم عبدالحالق من على المؤذن حدثناأبو جعفر محدين بسطام القدسي حدثناأ وحعفر أحد بنجد بن حارحد ثناأ جدين عبد الكريم حدثنا خالد الجصى عن عمان بن سعيد اس كثير عن محد بن المهاحر عن الحريم بن عينة عن الراهم قال قال على بن أبي طالب وأيت رسول الله صلى الله عايه وسلم ليلة النصف من شعبان قام فصلى أر بع عشرة ركعة عُر جلس بعد الفراغ فقرأ بام القرآن أربع عشرة مرة وقل هوالله أحدد أربع عشرة مرة وقل أعوذ برب الفاق أربع عشرة مرة وقل أعوذ برب الذاس أربع عشرة مرة وآية الكرسي مرة ولقد عاء كرسول الآية فلا فرغ من صلاته سألته عمارأيته من صنعه فقال من صنع مثل الذي رأيت كانله كعشر بن عة معرورة وكصيام عشر بن سنة مقبولة فان أصبح فى ذلك الموم صائعًا كانله كصيام سنتين سدة ماضية وسنة مستجلة مم قاليموضوع واسناده مظلم ومحدبن المهاح تضع قلت وذكر السيوطي ان هذا الحديث أخرجه البهيق فى الشعب فقال أخبرنا عدا الحالق بن على الودن بالسند المذكور وقال بشبه أن يكون هذا الحديث موضوعا وهومنكر وفير واته قبل عمان بنسعد يجهولون والله أعلم وأماماذ كره المصنف عن الحسن انه قال حد تني ثلا ثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخ قرأيت في مسند الفردوس للديلي ما يقاربه فالأخبرنا أبى أخبرنا أبوالفضل القومعماني أخسرناالغلابي أخبرنا أبوالقاسم الفناكر حدثنا محدبن حاتم حدثنا أو حاتم الرازى حدثنا محد من مدالرجن العزرى حدثناعر وبنابت عن محدين مروان الذهلى عن أبي يحيى حدثني أربعة وثلاثون من أحجاب النبي صلى الله عاسمه وسلم فالوا قال رسول الله صلى الله علىموسلم من قرأليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هوالله أحد في مائة ركعة لم يخر جمن الدنيا حتى يبعث الله المه في منامه ما تقملك بيشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه من النار وثلاثون من أن يخطئي وعشر بكدون من عاداه وأخرجه ابنالوزي من طريق يزيد بن محد بن مروان عن أبيه عن ابن عر مرفوعا فذكرمثله سواء وأماقول المصنف وانشاء صلىعشر كعات الخ فاخرجه ابن الجوزي عن ابن ناصرعن ابنالبناء عن أبي عبدالله العلاف عن أبي القاسم الفامي عن على بن بندار البردي عن أبي وسف معقوب من عبد الرجن عن محد من عبد الله معت أبي يقول مد ثناعلى من عاصم عن عروب مقدام عن حعفر بن محمد عن أبيه مرفوعامن قرأليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هوالله أحد في عشر ركعات لم عت حتى بمعث الله المسه مائة ملك ثلاثون يشرونه بالجنة وثلاثون اؤمنونه من العسداب وثلاثون يقوّمونه أن يخطى وعشرة املاك يكبتون اعداءه وقال معكونه منقطعاموضوع فسمه مجاهيل اه وقال الحافظ أبوالحطاب بندحية فى العلم المشهور حديث لبلة المنصف من شعبان موضوع قال أبوحاتم يجدبن حمان محدين مهاحر يضع الحديث على رسول الله صلى الله علمه وسلم وحديث أنس فهام وضوع أيضالان فيه اهم من اسعق قال أبوحاتم كان يقلب الانسارو سرق الحديث وفيه وهب من وهب القاضي أكذب

الناس اه وقال النتي السبك في تقييد التراجيم الاجتماع لصلة ليلة النصف من شعبان واصلاة الرغائب بدعة مذموعة اه وقال النو وي ها مان الصلا نان بدعتان موضوعتان منكرتان فبعتان ولا تغتر بذكرهما في كتاب القوت والاحماء وليس لاحدان يستدل على شرعيتهما بقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فانذ المعتص بصلة لانخالف الشرع بوجه من الوجوه وقدمم النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة اه فلت وقدة كرالتق السبكي في تفسير وان احياء ليلة النصف من شعبان يكفرذنو بالسنة وليلة الجعة تكفرذنوب الاسبوع وليلة القدرتكفرذنو بالعمر اه وقد توارث الخلف عن السلف في احياء هذه الليلة بصلاة ست ركعات بعد صلاة الغربكل ركعتين بتسليمة يقرأ في كلركعة منها بالفاتحة مرة والاخلاصست مرات وبعد الفراغ من كلركعتين قرأسورة يس مرة ويدعو بالدعاء الشهور بدعاء ليله النصف ويسأل الله تعالى البركة في العمر ثم في الثانية البركة في الرزق ثم في الثالثة حسن الخاعمة وذكر وا ان من صلى هكذا بهذه الكيفية اعطى جميع ماطلب وهذه الصلاة مشهورة في كنب المتأخرين من السادة الصوفية ولم أرلهاولالدعام المستنداصح يحافي السدنة الاانه من عسل المشايخ وقد قال أحدابنا إنه يكره الاجتماع على احماء ليلة من هذه الليالي الذكورة في الساجد وغيرها وقال الخيم الغيطى في صفة احياء ليلة النصف من شعبان بعماعة انه قدان كرداك ا كثر العلياء من أهل الخارمنهم عطاء وإبن أبي مليكة وفقهاء أهل المدينة وأصحاب مالك وقالواذلك كله بدعة ولم يثبت في قيامها جماعة شي عن الذي صلى الله عليه وسلم ولاعن أصحابه واختلف علماء الشام على قولين أحدهما استعباب احبائها بعماعة في المسعد ومن قال ذلك من أعبان التابعين خالدين معدان وعثمان بن عامر ووافقهم اسحق من راهو به والثاني كراهة الاجتماع لهافي المساجد العلاة واليه دهب الاوراعي فقيه الشام ومفتهم اه

صلاة الحسوف والكسوف والاستسقاء وتعية المسجد وركعتى الوضوء وركعتين بن الاذان والاقامة وركعتين عندالخروج من المنزل والدخول فيه وتظائرذ الم فنذ كرمنها ما يعضر ناالات (الاولى صلاة الحسوف)

(القسم الرابع من النوافل

مايتعلق باسباب عارضة ولا

بتعلق المواقت وهي تسعة

\* (القسم الرابع من النوافل ما يتعلق ما سباب عارضة ولا يتعلق مالمواقب وهي تسعة)\* (صلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء وتحبة المسجد وركعتى الوضوء وركعتين بين الاذان والاقامة وركعتين عندالخروج من المزل والدخولفيه ونطائرذاك فنذ كرمن ذلك ما يحضر ماالات الاول صلاة الخسوف) اعلمأن الاضافة على نوعين اضافة تعريف واضافة تقييد فكلما كانت الماهية كاملة فيه تمكون اضافته للتعريف وما كانتماهيته ناقصة فاضافته للتقييد نظير الاقلماء البتروصلاة الحسوف ونظير الثاني ماء الباقلاء وصلاة الجنازة كذافي مجمع الروايات وهومن قبيل اضافة الشي الى سامه لان سيما الخسوف ثمان الكسوف لغة التغييرالي السواد ومنه كسف وجهه اذاتغيروالخسوف النقصان قاله الاصمعي والجهو رانهما يكونان لذهاب ضوء الشمس والقمر بالمكلية وقيل بالمكاف في الابتداء وبالخاء فىالانتهاء وقيل بالكاف لذهاب جيرح الضوء وبالخاء لبعضه وقيل بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره وزعم علماء الهيئة ان كسوف الشمس لاحقيقة له فانهالا تنغير في نفسها وانما القمر يحول بيننا وبينهاونو رهاباق وأما كسوف القمر فقيقه فانضوأ منضوء الشبمس وكسوفه يحيلولة ظل الارض بين الشمس و بينه بنقطة التقاطع فلابيق فيه ضوء البتة فسوفه ذهاب ضوئه حقيقة اه وأبطله ابن العرب بان مرعوا ان الشمس اضعاف القمر فكيف يحعب الاصغر الا كبر اذاقا له وقال الطبرى في الاحكام في الكسوف فوائد ظهو رالتصرف في هذين الخلقين العظمين وازعاج القاوب الغافلة وايقاظهاوليرى الناس انموذج القيامة لكونه ممايفعل بم ماذلك ثم يعادان فكون تنبه اعلى خوف المكرور جاء العفو والاعلام بانه قد وخذ من لاذنبله فكيف من لهذنب عمهى سنة مؤ كدة عند الشافعي لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره والصارف عن الوجو بماسبق في العيد وعند أبي حذيفة سنة غيرمؤ كدة وفول الشانعي فىالام لايجوزتر كهاحماوه على الكراهة لتأكدهالبوافق كلامه فى

مواضع أخروالمكروه قد نوصف بعدم الجوازمن جهة اطلاق الجائز على مستوى الطرفين وصرح أ يوعوانة في صحمه بوجو بها والسه ذهب بعض الحنفسة واختاره صاحب الاسراروهو أبوز يدالدبوسي غمن أو حمامتهم قبل اعا أوحما الشمس دون القمر وهو محجو جالا جماع قبله (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمرآيتان) أى علامتان (من آيات الله) الدالة على وحدًا نبته وعظيم قدرته أوعلى تخويف عداده من بأسه وسطوته (الانحسفان) بالبناء المعاوم على انه لازم و يحور الضم على انه متعد لكن نقل الزركشي من ابن الصلاح انه حكى منعه ولم يبين لذلك دليلاأى لا يذهب الله نورهما (لموت احد) من العظماء (ولالحياته) تميم للتقسيم والافلم يدع أحدان الكسوف لحياة أحدوذ كرادفع توهم من يقول لايلزمهن نفي كونه سببا للفقدان لايكون سباللا يحادفهم الشارع النفي لدفع هذاالتوهم وقال بعضهم أماكونه آية من آيات الله فلان الخلق عاحزون عن ذلك وأماانه من الا آيات المخوفة فلان تبديل النور بالظلة تخويف والله تعالى المامخوف عبيده ليتركوا المعاصي ومرجعوالطاعته التي بها فوزهم وأفضل الطاعات بعد الاعمان الصلاة وفيورد على أهل الهيئة حيث قالوا الكسوف أمرعادي لاتأخرفه ولاتقد ملائهلو كان كازعوالم بكن فمه تخويف ولافزع ولم يكن الدم بالصلاة والصدقة معنى ولئن سلناذاك فالتخو يف باعتبارانه يذكر بالقيامة لكونه انموذجاقال تعمالي فأذار فالبصر وخسف القمر الاكية ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة كافير واية وكان صلى الله عليه وسلماذا استد هبوب الرياح تغير ودخل وخرج خشية أنتكون كريج عاد وانكان هبوب الزياح أمم اعاديا وقد كان أو باب الخشمة والمراقبة مفزعون من أقل من ذلك اذ كل مافي العالم علومة وسفاسة دليل على نفوذ قدرة الله تعالى وتمام قهر، فانقلت التخويف عمارة عن احداث الخوف بسبب ثم قد يقع الخوف وقد لا يقع وحينيذ يلزم الخلف في الوعيد فالجواب الذم لان الخلف وضده من عوارض الاقوال وأما الافعال فلا انماهي من جنس المعاريض والصحيح عندنا فمايتميز به الواجب انه التخويف ولهذا لم يلزم الخلف على تقدير الغفرة فان قيل الوعيد لفظ عام فكيف يخلص من الخلف فالجوابان افظ الوعد عام أر يدبه الحصوص غيران كلواحديقول لعلى داخل في العموم ولكن أراد تخويفه بابراد العموم وسترالعاقبة عندفي بيان انه خارجمنه فعتمع حينئذ الوعيد والغفرة ولاخلف ومصداقه في وله تعالى ومانرسل بالآيات الاتخويفا قال الدماميني ثم في هددا القول رد لما كانت الجاهلية تعتقد انهما انما ينخسفان اوتعظم والمخمون بعتقدون تأثيرهمافي العالم وكثيرمن الكفرة يعتقد تعظيمهمالكونهما أعظم الانوارحتي أفضى الحال الى أن عبدهما كثيرمنهم خصهماصلي الله علمه وسلم تنبهاعلى سقوطهماعن هذه المرتبة لما يعرض لهمامن النقص وذهاب ضوئم ماالذي عظما فى النفوس من أجله (فاذا رأيتم ذلك) أى الكسوف في أحدهما (فافزعوا) أى فالجؤا (الىذكر الله) واستغفاره (والى الصلاة) أي بادر واالها (قال ذلك لمامات ولده الراهم) علمه السلام بالمدينة في السنة العاشرة مُن الهيجرة كاتليه جهور أهل السيرفي ربيع الاول أوفي رمضان أوذي الحجة في عاشر الشهر وعليه الا كثر أوفى أربعة أوفى وابع عشره ولايصم شي منها معقول ذى الجة لانه قد ثبت انه صلى الله علمه وسلم شهد وفاته من غير خلاف فلار بم انه صلى الله علمه وسلم كان اذذاك عكمة في عنه الوداع لكن قبل أنه كان في سينة تسع فان ثبت صح ذلك وحزم النووى بانها كانت سنة الحديبية وبحاب بانه رجع منهافي آخوالقعدة فلعلها كانت في أواخر الشهر وسسائي لذلك عود في آخوالماب (وكسفت الشمس) بفتح المكاف والسين والفاء وفى أوائل الثقات لابن حبان ان الشمس كسفت في السنة السادسة فصلى علمه الصلاة والسلام صلاة الكسوف وقال أن الشمس والقمرآيتان الحديث تُم كسفت في السنة العاشرة يوم مات ابنه الراهيم (فقال الناس انما كسفت اوته) أخر حد النخاري

فالبرسول الله صلى الله علمه علمه وسلم انالشهس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا خاله فاذا رأيستم ذلك فافر عدوا الى ذكر الله والصلاة قال ذلك لما مات وسلم وكسفت الشهس فقال الناس انما كسفت الموته

رأينم فصلواوادعواالله وأخرجه أنو بكرين أبي شيمة في المصنف عن مصعب بن المقدام أخبرنا والدة قال قالبزياد بن علاقة معتالغيرة من شعبة يقول انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوممات ابراهم فقال الناس انكسفت اوت ابراهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمان الشمس والقمر أيتان من آبات الله تعالى لايكسفان الوت أحد ولالحياته فاذارأ يتموهما فادعوا الله وصاواحتي ينكشف وأخرجه المخارى في ماب الدعاء في الحسوف عن أبي الوليد حدثنا زائدة حدثنا زياد من علاقة فساقه مثله سواء الاانه قال حقي يعلى وهدد الصلاة رواها لخداري في صحه أيضامن حديث أبي مكرة وابن مسعود وابن عروعائشة وعبد الله بنعر ووابن عباس واسماء بنت أبي بكروأبي موسى الاشعرى فهؤلاءمع المغبرة بنشعبة تسعة وفي المصنف لابي بكر بن أبي شيبة من حديث ابن مسعود والنعمان بن بشير وعبدالله بنعر ووامن عباس وعائشية وجابر والسائب بنمالك وعلى من أبي طالب وأبي بكرة واسماء وعبد الرجن بن سمرة وسمرة بنجندب وابن عمر والغيرة بن شعبة رضي الله عنهـم وفي سياق أحاديثهم طول كثير ولكن نشيرالي بعض ذاك ففي حديث أبي بكرة عند المخاري ان الشمس والقمر لاينكسفان اوتأحدفاذارأ يتموهما فصاواوادعواحتي يكشف مابكم وفيرواية أخرى عنهلا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بم ما عباده وفي حديث ابن مسعود عنده لموت أحدمن الناس ولكنهماآيتان منآيات الله فاذارأ يتموهما فقوموا فصلواوفى رواية أخرىعنه فاذاريتم ذلك فافزعوا الى الصلاة وفي حديث اسعر عنده لا يخسفان اوت أحدولا لحماته ولكنهما آيتان من آبات الله عزوجل فاذارأ يتموهما فصلواوفى حديث عائشة عنده لا ينخسفان اوت أحد ولالحماته فاذارأ يتمذلك فادعواالله وكبروا وصلوا وتصدقواوفى روابة أخرى لهاعنده لايخسفان لموتأحد ولالحباته فاذا رأيتموهما فافز عواالى الصلاة وفى حديث ابن عباس عنده فاذا رأيتم ذلك فاذ كرواالله وفى حديث أبي موسى هذه الا مان التي يرسل الله لا تكون اون أحد ولالحيانه ولكن يخوف الله به عباده فاذارأ يتم شأمن ذلك فافزعواالىذكره وحديث أبى بكرة أخرجه أبضامسام والنسائي وابن ماجه وحديث ابن عر أخرجه أدخا مسلم والنسائ وحديث عبدالله بنعر وعندمسلم والنسائي وحديث عائشة عندمسلم وأبي داودوا بنماجه وفي حديث عبدالله بن عروعند أبي بكر بن أبي شبية فاذاانكسفت احداهما فافزعوا الى الساحدوفي حديث عائشة عنده فاذا رأيتموهما فصاوا وتصدقوا وفي حديث عامر عنده انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات الراهيم ابن الذي صلى الله عليه وسلم فقال الناس انما انكسفت اوت الراهيم فقام الذي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وفيهلا ينكسفان لموت نفس فاذار أتتم شأ من ذلك فصاوا حتى ينحلي وفي حديث أبي مكرة عنده فاذا كان كذلك فصاوا حتى يحلى وحديث عار عند مساروحديث على عند أحد وحديث استعر عند البزار وأخر جالنساق عن أبي هر مرة والطبراني عن أم مسفدان (والنظرف كيفيتها ووقتها المالكيفيسة فاذا كسفت الشمس) بفتح الكاف والسين

والفاء (فى وقت مكر وه أوغ برمكر وه) فى أى وقت كان على العموم ولا بخص بهاوقت دون وقت فهدى مسنونة على النا كيد فى كل حال فهم ذلك من مبادرته صلى الله عليه وسلم لها با اتفاق الروايات فلاوقت لها معسين الارؤية الكسوف فى كل وقت من النهار وبه قال الشافعي وغيره لان المقصود انقاعها قبل الا نعلاء وقد ا تفقوا على انم الا تقضى بعد الا نعلاء فاوا نعصرت فى وقت لامكن الا نعلاء قبله

فى الصلاة وفى الادب وأخرجه مسلم فى الصلاة كالإهمامن حديث المغيرة بن شعبة ولفظ العارى حدثنا عبدالله بن مجد حدثناها شم بن القاسم حدثنا شببات أبومعاوية عن يادبن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مان ابراهيم قال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا

والنظرفى كيفيتها ووقتها أما الكيفية فأذا كسفت الشمس فى وقت الصلاة فيه مكروهة أوغير مكروهة

فمفوت القصود خلافا لابى حنيفة فانه استثنى أوقات الكراهة وهومشهو رمذهب أحدوعن الما لمكمة وقتهامن وقت حل النافلة الى الزوال كالعدى فلانصلى قبل ذلك لكراهمة النافلة حنددن علمه الباح وتعوه في المدونة (ونودى الصلاة جامعة) أي ذات جماعة حاضرة وأخرج المضاري ومسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس بعث مناديا ينادي أن الصلاة جامعة وأخرجا والنسائي أنضامن حسديث عبدالله بنعر ولما كسفت الشمس على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم نودى أن الصلاة عامعة وظاهر ذلك أنه كان قبل اجتماع الناس وليس فيه أنه بعد اجتماعهم نودى الصلاة حامعية حتى يكون ذلك بنزلة الاقامة التي يعقبها الفرض ومن ثم لم يعول في الاستدلال على أنه لايؤذن لها ولا نه يقال فهاالصلاة عامعة الاماأرسله الزهرى قالف الام ولااذان للكسوف والالعبد والالصلاة غير مكتوبة وان أمر الامام من يفتح الصلاة جامعة أحببت ذاك اهان الزهري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في صلاة العيدين أن يقول الصلاة جامعة (وصلى الامام) أى امام المستعد (بالذاس) اى الجادة الحاضر من (في المستعد) قال في الروضة يستحب في الجاعة من صلاة الكسو فين ولذا وجه ان الجاعة فيها ثمر طووحه لاتقام الافي جماعة واحدة كالجعة وهما شاذان وبسقب انتصلي في الجامع وفي الاركان والشروط سواء صاوها جماعة في مصر أوصلاها المسافرون في الصوراء قلت وقال شارح الختار من أصابناوا غاخص امام الجعة لثلا تقع الفتنة في التقدم والتقديم اه و زادغيره أومأمور السلطان وقال الزاهدي من أصحابنا فان لم يحضر الامام الاعظم نصلي الاعد بالناس في مساجدهم باذنه وعن أبي حنيفة الدلكل امام مسعدان بصلى في مسعده اه (ركعتين وركع في كاركعة ركوعين) قال الرافعي اقلهاان يحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفانحة و ركع غم وده فيقرأ الفاتحة ثم وركع ثانياغ وفعو يعامئن ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلى ركعة ثانية كذاك فهي ركعتان في كلركعة قيامان وركوعان ويقرأ الفاتحة في كلقيام فلوتمادي المكسوف فهل زيدركوعا ثالثا وحهان أحدهما يزيدنالثا ورابعا وخامساحتي ينحلي المكسوف قاله ابن خزعة والخطابي وأبوبكر المبغى من أصحاب اللاحاديث الواردة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كر ركعة أربعة ركوعات وروى خسة ركوعات ولامحلله الاالتمادي وأصحهالا تحوزالز بادة كسائر الصاوات وروابات الركوعين أصم واشهر فيؤخذ ماكذاقاله الاغة ولوكان فى القيام الاول فانعلى الكسوف لم تبطل صلاته وهل له أن يقتصر على قومة واحدة أوركوع واحدفى كلركعة وجهان بناء على ان الزيادة عند التمادي انحوزناالز بادة جازا لنقصان عسب مدة الكسوف والافلاولوسلم من الصلاة والكسوف باق فهل له ان يستفق مدلاة الكسوف مرة أخرى وجهان خرجوهماه ليجوأز زيادة عددالركوع والمذهب النع وأشار المصنف الى أكلها بقوله (أواثلهما أطول من أواخرهما) ويأتى بيان ذلك ثم قال (ولا يجهر) أى فى كسوف الشمس بل يستحب فها الاسرار لانم اصلاة نهارية ويستعب الجهر فى خسوف القدمر لانم اصلاة لللمة قال النووى هذاهو المعروف وقال الخطابى الذي عيىء على مذهب الشافعي انه يعهر في الشمس اه قلت وعدم الجهرني صلاة الكسوف هومذهب أيحسفة ومالك وقال أبو يوسف ومحدو أحد النحنيل عهرفها وعسكواعارواه الخارى منحديث عبدالرجن بنغرالدمشق عن الزهرى عن عروة عن عائشة جهرالذي صلى الله عليه وسلم في صلاة الحسوف بقراءته ورواه الترمذي من طريق سفيان ان حسين وأحد من طريق سلمانين كثير والطعاوى من طريق عقيل والدارقطني من طريق اسحق من راشد كلهم عن الزهرى واختاره ابن العربي من المالكمة فقال المهرعندي أولى لانماصلة حامعة بنادى لهاو تغطب فاشهت العيدوالاستسقاء وأحاب الشانعية والمالكية وأفوحنيفة وجهور الفقهاء مانه محول على خسوف القمر لاالشمس وتعقب مان الا معملي روى هذا الحديث من وحه آخو

نودى الصلاة حامعة رصلى الامام بالناس فى المسجد ركعتين و ركع فى كليركعة ركوعين أوائلهما أطول من أواخرهما ولا يجهر

فيقرأ في الاولى من قيام الركعة الاولى الفاتعية والبقرةوفى الثانية الفاتحة وآلعران وفي الثالثية الفانعية وسيورة النساء وفى الرابعة الفاتحة وسورة المائدة أو مقدار ذلك من القرآن من حت أرادولواقتصرعلى الفاتحة في كل قدام احزأه ولواقتصر عمليسو رقصار فلانأس ومقصو دالتعاويل دوام الصلاة الى الانعلاء ويسم فى الركوع الاول قدرمائة آمة وفي الثاني قدر عمانين وفي الثالث قدرسمعن وفي الرابع قدرخسين

بلفظ كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث واحتج الامام الشافعي بقول ابن عباس انه قرأنعوامن قراءة سورة البقرة لانه لوجهر لم يحتم الى التقدير وعورض باحتمال ان يكون بعيدامنه أى في صف الصبيان وأجب بان الامام الشافعيذ كرتعا يقاعن ابن عباس انه صلى عنب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلم يسمع منه حرفاووصله البهق من ثلاثة طرق كلهاواهمة وأحب على تقد برجعتها بان مثبت الجهر معمقدر والدفالاخذبه ولعل هذاملحظ الخطابي الذي تقدم عنه فان ثبت التعدد فيكون صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ابيان الجوازقلت واستدل أبوحنيفة أيضا يحديث صلاة النهار عماءو بعديث سمرة وفيدم نسمع لهصوناو بعديث ابن عباس الذكورو بعديث عائشة أيضا فزرت قراءته انه قرأسورة البقرة ولوجهراسمعت وماحزرت وحمل الحديث المذكو رعلى انه جهر بالاكية والا يتين ليعلمان فهاالقراءة وهذا أولىمن جلهاعلى صلاة الخسوف ثماعهم ان المشهور فى الذهب عندنا ان محدامع أبي بوسف وهكذاذ كره الحاكم الشهيد وقدذ كرالزاهدي في القنية ان محدامع أبي حنيفة في هـذه السألة فالرواية عنه مضطربة وانما رج أصحابنارواية ابنعاس وسمرة لان الحال أ كشف عـ لى الرجال من النساء لقرب م قاله شارح المختار (فيقرأ في) الركعة (الاولى من قيام الركعة الاولى الفاتحة) معسوابةها (و )سورة (البقرة وفي الثانية الفاتحة و) سورة (آل عران وفي الثالثة الفائحة وسورة النساء وفي الرابعة الفاتحة و ) سورة (المائدة أومقدارذلك من القرآن من حيث أراد) ان لم يكن يحسن ضبط الكالسوروكل ذلك بعد الفاتحة هذه رواية البويطي ونقل الزني فى المختصرانه يقرأ في الاولى البقرة أوقدرها ان لم يحفظها وفي الثانية قدرما لتي آية من سورة البقرة وفي الثالثة قدرمائة وخسينآية منهاوفى الرابعة قدرمائة آية منهاقال النووى وهذه الرواية هى التي قطع بهاالا كثرون ولبستا على الاختلاف الحقق بل الامرفيه على التقريب وهمامتقار بأن قال النو وى وفى استعباب التعودف ابتداء القراءة فى القومة الثانية وجهان حكاهمافى الحاوى وهماالوجهان في الركعة الثانية \* (تنبيه) \* استشكل تقد والقيام الثالث بالنساء مع كون المختار أن يكون القيام الثالث اقصرمن القيام الثانى والنساء أطولمن آلجران وقال السبكي في شرح المنهاج قد ثبت بالاخمار يقدر القيام الاول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثاني على الرابع وأمانقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم ودفيه شئ فع ا أعلم فلاحله لابعد في ذكر سورة النساه فيه وآل عران في الثاني نعم اذا قلنابر بادة ركوع فالدفكون أقصر من ألثاني كاوردفى الحسيراه (ولواقتصر على الفاتحة) من غير سورة (في كل قبام أحزأه) أشار بذلك الى أقلها وقدذ كرناه قريبا وعاد ذالا بحاب أن يذ كرو الاقل ثم الاكدل والمصنف خالفهم فذكر الاكل مالاقل (ولواقتصر على سورقصار) ان لم يكن يحسن الطوال فلا بأس ومقصود التطو يلدوام الصلاة الى الانحلاء )قال الاذرعي في ذلقوت وظاهر كال مهم استحماب هذه الاطالة وانلم رضبها المأمومون وقديفرق بينها وبين المكتوبة بالندوة أوان يقال لايطيل بغيررضا المحصورين لعموم حديث اذاصلي أحدكم بالناص فلحفف وتعمل اطالته صلي الله عليه وسلم الهعلم رضا أعدابه أوان ذلك مغتفر لبيان تعليم الاكدل بالفعل اه قلت وقال أصحابنا الافضل تطويل الركعتين وتعفيف الدعاء ويحوز بالعكس فاذاخفف أحدهماطول الاسخرلان المستعب أن يبقي على الحشوع والخوف الى انجلاء الشمس قال بن الهمام وهذامستنيمن كراهة تطويل الامام الصلاة ولوخففها جازولا يكون مخالفاللسنة لان المسنون استبعاب الوقت بالصلاة والدعاء اه (و) أماقدرمكمه في الركوع فينبغي أن (يسبح في الركوع الاول قدرمائة آية)من البقرة (وفي الثانية قدرتم انين آية)منها (وفي الثالثة قدرسبعين آية) منها (وفي الرابعة قدر خسين) آية منها والامرفيه على التقريب ويقول في الاعتدال من كل ركعة مع الله ان جدد وبنالك الحدكذا في الروضة وهل يستعب الاطالة في حود

هذه الصلاة قولان أولهما لايطوله كالايطول التشهد ولاالجلوس بينالسحدتين والثاني يطوله واليه أشار المصنف بقوله (وليكن السجود على قدرالر كوع في كلركعة) وهذا قد نقله البويطي والترمذي عن الشانعي قال النووي العجيم المختارانه بعاول السحود وقد شفى أطالته أحاديث كثيرة في العجمة عن جماعة من الصحابة ولوقيل أنه شعن الجزميه لكان قولا صححالان الشافع رضي الله عنه قال ماصم فى الحسديث فهوقولي أومذهبي فاذاقلنا باطالته فالمختارفهاماقاله صاحب التهذيب ان السحود الاول كالركوع الاول والسحود الشاني كالركوع الثاني وقال الشافعي رضي الله عنه في البو على انه نحو الركوع الذي فيله وأماا لحلسة بن السحدتين فقد قطع الرافعي بأنه لابطولها ونقل الغزالي الاتفاق على انه لانطولها وقدصم فىحديث عبدالله بنعروأن الني صلى اللهعليه وسلم محدفلم يكد برفع غرفع فلم يكديسعد ثم سعد فإيكدتم فعل فى الركعة الاحرى مشل ذلك وأما الاعتدال بعد الركوع الشاني فلا يطول بلاخلاف وكذا التشهد والله أعلم (ميخطب خطبتين بعد الصلاة بينهما جلسة) ولاتجزئ واحدة هذامذهب الشافعي واستدل عديث عائشة وأسماء رضى الله عنهماخطب النبي صلى الله علىه وسلم فى الكسوف فديث عائشة أخرجه الخارى من طريق هشام بنعر وة عن أبيه عنها ولفظه فطب الناس فمدالله وأثنى علمه ورواه النسائي من حديث مرة وزادوشهد انه عبدالله ورسوله وحديث أسماء أخرجه الخارى أيضا وقال أتوحنيفة ومالك ليس في صلاة الكسوف خطبة وقال ابن قدامة فىالغنى لم سلغناعن أحد ذلك وعله صاحب الهداية من الحنفية بأنه لم ينقل قال الزيلعي وحلوا حديث عائشة على انه صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليردهم عن قولهم ان الشمس كسفت لموت الراهم والذىدل على هذاائم اأخبرت انه عليه السلام خطب بعد الانعلاء ولو كانت سنة خطب قبله كالصلاة والدعاء ونقل صاحب الجوهرة اجاع أحفاينا على ذلك قالوالانه أمر بالصلاة ولم يأمر بالخطبة ولوكانت مشم وعية لينها وأحب عن قول صاحب الهداية بأن الاحاديث ثابتة فيه وهي ذات كثرة وأما ماعلله الزيلعي فعارض عمافي الاحاديث العجحة من التصريح مالخطبة وحكامة شرائطها من الجدوالثناء والوعظة وغيرذلك مما تضمنته الاحاديث فلم يقتصر على الاعلام بسبب الكسوف والاصل مشر وعمة الاتماع والخصائص لاتثبت الابدليل (و) يستعب أن (يأمر)الامام (الناس) في هذه الخطمة (بالصدقة والعتق والتوبة )من المعاصي و يحذرهم الغفلة والاغترار وقدحاء كلمن الامر مالصدقة والاعتباق في أحاديث ففي حديث عائشة عندأبي بكرين أبي شببة فصلوا وتصدقوا وقد تقدم وعندالنخاري من حديث فاطمة عن أسماء قالت أمرالني صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في الكسوف أى ليرفع الله به البلاءعن عباده وهل يقتصر على العتاقة أوهي من باب التنبيه بالاعلى على الادنى الظاهر الثاني لقوله تعالى وما نرسل بالاسمان الاتخويفا واذا كانت من التخويف فه ي داعة الى التوبة والمسارعة الى جميع أفعال البركل على قدرطاقته ولما كان أشدما يتوقع من التخو يف النارجاء الندب بأعلى شئ يتقي به النار لانه قدحاء من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضومتها عضوامنه من النار فن لم يقدر على ذلك فلمعمل بالحديث العام وهوقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النارولو بشقتمرة ويأخذمن وجه البرقاله ابنأبي جرة (وكذلك يفعل عسوف لقمر الاأنه عهرفه الانها) صلة (لللة) فيستعب فها الجهرهدذا مذهب الشافعي وعندأ صحابنا تؤدى صلاة الحسوف فرادى ركعتين كسائر النوافل فى كل ركعة ركوع واحد وقدام واحدولا بحمع لها لانه قدخسف القمر على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه جمع الناس الها ولان الجمع العظم بالليل سب الفتنة فلانشرع بل يتضرع كل واحد لنفسه ويه قال مالك قال أحجابه اذلم ودأنه صلى الله عليه وسلم صلاها فى جاعة ولادعا الىذلك ولاشهب منهم حواز الجرع قال اللغمى وهوامن فالوالمذهب الألناس بصاونهافي سونهم ولايكافون الخروج ليلا للايشق ذلك

وليكن السخود على قدر الركوع فى كل ركعة ثم يخطب خطبتين بعد الصلاة بينهما جلسة ويامر الناس بالصدقة والعنق والتو بة وكذلك يفعل بخسوف القمر الاانه يجهر فيمالانها ليلية فاماوفنهافعند ابتداء الكسوف الى تمام الانعلاء ويخرج وقتها بان تغرب الشمس كاسفة وتفوت ملاة خسوف القمر بان يطلع قسرص الشمس اذ يبطل سلطان الميل ولا تفوت الميل كله سلطان القسمر الميل كله سلطان القسمر أتمها يخف فة ومن أدرك الركوع الثاني مع الامام فقد فاتته تلك الركوع الثاني مع الامام الاصل هوالركوع الاول

علهم وقدعة دالعفارى عليه بابافقال العلاة في كسوف القمروأخرج فيعمن طريق شعبة عن نونس ن عبيدعن الحسن عن أي بكرة قال انكسفت الشمس على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وكعتين واعترض الاسماعيلي علمه بأن هذا الحديث لامدخل له فى الساب لانه لاذ كر للقمر فيه لا بالتنصيص ولا بالاحتمال وأحيب بان ابن التينذ كران في رواية الاصلى في هذا الحديث انكسف القمر سلة وله الشمس لكن نوزعف ثبون ذلك فحاب بأن هذا الحديث مختصر من حديث آخرأ ورده بعد ذلك مطوّلا فارادأن يبين أن المختصر بعض الطول والمطول فيه المقصود وقدروى ابن أبي شيبة هذا الحديث بلفظ انكسفت الشمس أوالقمر وفي رواية هشم الشمس والقمر أماحد يثه المطول فاخرجه في هذا الماب مي طريق عبد الوارث عن ونسعن الحسن عن أنى بكرة قال خسفت الشمس على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم نفرج بجررداءه حتى انتهمي الى المسعد وثاب الناس اليه فصلى بهم ركعتين فانحلت الشمس فقال ان الشمس والقمرآ يتانمن آيات الله وانهمالا يخسفان لوت أحدواذا كانذاك فعاواوادعواحتي بكشف مابكم وهذا موضع الترجة اذأمى بالصلاة بعدقوله انالشمس والقمر وعندا بنحبان من طريق نوح ابن قيس عن يونس في هذا الحديث فاذاراً يتم شيأمن ذلك فصاوا وهو أدخل في الباب من قوله فاذا كان ذاكلان الاول نص وهذا محتمل لان تكون الاشارة عائدة الى كسوف الشمس لكن الظاهر عودذلك الىخسوفهمامعاوعندابن حبانمن طريق النضربن شميل عن أشعث باسناده فىهذا الحديث صلىفى كدوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلانكم وفيه ردعلى من أطلق كابن رشيد انه صلى الله عليه وسلم لم يصلفه وأقل بعضهم قوله صلى أى أمر بالصلاة جعابين الروايتين وذكر صاحب جع العدة ان خسوف القمر وقع فى السنة الرابغة فى جادى الا تحق ولم يشتهر أمه صلى الله عليه وسلم جمع له الناس للصلاة وقال ابنالقيم فىالهدى لم ينقل انه صلى فى خسوف القمر فى جماعة لكن حكى ابن حبان فى السمرة ان القمر خسف فى السنة الحامسة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الكسوف فكانت أول صلاة كسوف في الاسلام قال الحافظ بن حروهذا ان ثبت انتفى التأويل المذكوروالله أعلم (اماوقتها فعندا بتداء الحسوف الى تمام الانعلاء) وهذا يفد استمعاب الوقت بالصلاة والدعاء وهو السسنة (و يخر بروقتها بأن تغرب الشمس كاسفة ويفوت خسوف القمر بأن يطاع قرص الشمس اذبطل سلطان الليل ولايفوت بغروب القمر خاسفالان الليل كله سلطان القمر وان انحل في أثناء الصلاة أتمها مخففة ) قال في الروضة تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين أحدهما انجلاء جمعها فان انجلى البعض فلهااشر وعفى الصلاة للسافي كما لولم ينكسف الاذاك القدر ولوحال سعاب وشان فىالانعلاء صلى ولو كانت الشمس تحت غمام فظن الكسوف لمصلحتي يستبقن وقال الداري وغييره ولايعمل في كسوفها بقول المخمن الشاني أن تغربكا سفة فلابصلي وتفوت صلاة كسوف القمر بأص من أحدهما الانحلاء كاسبق والثاني طلوع الشمس فاذا طلعت وهو بعد خاسف لم يصل ولوغات في الليل خاسه عاصلي كمالواستتر بغمام ولوطلع الفعر وهوخاسف أوخسف بعدالفعرصلي على الجديد وعلى هذالوشرعف الصلاة بعدالفعر فطلعت الشمس في اثنائها لم تبطل صلاته كالوانعلى الكسوف في الاثناء وقال القاضي امن كيرهذان القولان فما اذاغاب خاسفابين الفعر وطلوع الشمس فاما اذالم بغب وبقي خاسفا فعوز الشروع في الصلاة بلاخلاف وصرح الدارى وغير ، عر مان القولين في الحالين كاقال صاحب العر ولوابتدا الحسوف بعد طاوع الشمس لمنصل قطعاوالله أعلم (ومن أدرك ) الامام في الركوع الاولمن لركعة الاولى فقد أدرك الصلاة وان أدركه فى الركوع الاول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة فاذاسلم الامام قام فصلى ركعة وكوعين ولوأدرك في (الركوع الثاني مع الامام) من احدى الركعتين (فقد فاتته تلك الركعة لان الاصل هو الركوع الاول) وهو المذهب و قد نص عليه البويطي واتفق الاعداب على تعديده وحكى صاحب التقريب

قولا آخرانه بادراك الركوع الثانى يكون مدركاللقومة التى قبله فعلى هذا لوأدرك الركوع الثانى من الاقلوسلم الامام قام وقرأ وركع واعتدل و جلس وتشهدو سلم ولا يستعد لان ادراك الركوع اذا حصل القيام الذى قبله كان السحود بعده محسو بالا المحالة وعلى المذهب لوأدرك فى القيام الشانى لا يكون مدركا لشئ من الركعة أنضا والله أعلى

\*(فعل) \* وكنفية صلاة الكسوف عند أجهابناان تصلى امام الجعة بالناس ركعتين كل ركعة مركوع واحدكهشة النفلمن غيرز بادةركو عضهما بلانداء ولااقامة بلاجهر ولاخطبة وسنتطو يلهما وتطويل ركوعهم ماوسحودهما تمدعو الامام انشاء فائمامستقبل الناس قال شمس الائمة الحاواني وهوأحسن من استقبال القبلة وقال ابن الهمام ولوقام ودعامعتمداعلى قوس أوعصا كان أيضاح سناؤلا بصعد الامام المنبر ولايخرج كذافي العرالهمط والقوم تؤمنون على دعائمحتى ينعلى وان لمعضر الامام صاوا فرادي \* (فصل) \* في الفوائد المتعلقة بهذا الباب \* الاولى أخرج المخارى من حديث أبي بكرة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجررداءه حتى دخل المسعد فدخلنا فصلى بناركعتين زادالنسائي فيهذا الحديث كاتصاون وبه استدل أصحابناعلى انها كملاة النافلة وأخرج أبوداود عن قبيصية باسناد صحيح انه صلى الله علمه وسلم صلى ركعتين فاطال فهماالقمام ثم انصرف وانعلت الشمس وفمه فاذارأ يتموها فصاوا كاحدث صلاة صليموها من المكتو بة وقدر وى الركعتين جاعة من الصالة منهم ابن عروسمرة وأبو بكرة والنعمان بن بشير فالاالزيلعي والاخذ بهذا أولى لوحود الامريه من الني صلى الله عليه وسلم وهومقدم على الفعل واسكثرة روائه وصحة الاحاديث فيه وموافقته للاصول المعهودةولاحة الشافعي فيحديث عائشة واس عباس لانه قد ثبت انمذههما خلاف ذلك وصلى انعباس بالبصرة حبن كان أمير اعلها ركعتين والراوى اذا كان مذهب خلاف ماروى لا يبق فماروى عة ولانهروى انه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات فيركعة وأربع ركعات فيركعة وخسر كعات فيركعة وستركعات فيركعة وأدبع وتعانى كغات فىركعة ولم وخذ به فكل حواسله عن الزيادة على الركوعين فهو حواساننا عمازاد على ركوع واحد وتأويل مازادعلى ركوع واحد أنه صلى الله عليه وسلم طول الركوع فيها فدبعض القوم فرفعوارؤسهم أوطنوا أنهصلي المهاعامه وسلم رفع رأسه فرفعوارؤ مهم أورفعوا رؤسهم على عادة الركوع العتاد فوجدوا الني صلى الله علىه وسلروا كعافر كعوا ثم فه لواذاك ثانيا وثالثا ففعل من خلفهم كذلك ظنامنهم انذلك من الني صلى الله علمه وسلم مروى كل واحدمنهم على قدرما وقع في طنه ومثل هذه الاشباء قد تقع لمن كان فيآخرالصفوف فعائشة رضى الله عنها كانت فى صف النساء وابن عباس رضى الله عند كان في صف الصسان والذى بدل على عجة هذا التأويل انه عليه الصلاة والسلام لي يفعل ذلك بالدينة الامرة واحدة فيستحمل أن يكون الكل ثابتا فعلم ذلك ان الاختلاف من الرواة للاشتباه علمهم وقيل انه صلى الله علمه وسل كان رفع رأسه لعتـ مرحال الشمس هل انعلت أم لا فظنه بعضهم ركوعا فاطلق عليه اسمه فلايعارض مارو بناه معهذه الاحتمالات اه قال القسطلاني نع مقتضي كلام أصحابنا الشافعية كافي المجموع انه لوصلاها كسنة الظهر بحت وكان تاركالا فضل أخذا من حديث قسصة المذكور وحديث النعمان رفعه حعل بصالي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حثى انعات رواهما أبوداود وغيره باسنادين صحين وكانهم لم ينظروا الىاحتمال انه صـــ لاهاركعتين تزيادة ركوع في كلركعة كافي حديث عائشة و حامر وان عباس حلاللمطاق على المقد لانهما خلاف الظاهر وفيه نظر فان الشافع لمانقل ذلك قال عمل المطاقء لى المقيد وقدنقله عندالبهق في المعرفة وقال الاحاديث على بيان الجواز ثم قال وذهب جماعة من أئة الحديث منهم ابن النذرالي تعجيم الروايات فىعددالركعات وحلوهاعلى انه صلاهام اتوان الجسم ماتز والذى ذهب البد مالشافعي غم البخارى من ترجيح الركوعين بأنهما أشهر أوأصم لمامرمن أن

الوافعة واحدة اه لكن روى ابن حبان فى الثقات الهصلى الله عليه وسلم صلى الحسوف القمر فعلمه الواقعة متعددةو حرى عليه السبك والاذرع وسيقهما الحذلك النووى فشرح مسلم فنقل فيه عنابن المنذر وغيره اله عورص الانها على كل واحد من الانواع الشابتة لانه احرت في أوقات واختلاف صفائها مجمول على جوازالجميع قال وهذا أقوى اه وقدوقع لبعض الشانعية كالبندنجي ان صلائها ركعتين كالنافلة لايوزى اه وأيده صاحب عدة القارى منهم عديث ابن مسعود عندابن خزعة في صححه وعبدالرجن بنسم وعندمسلم والنسائي وسهرة بنحندب في السنن الاربعة وعبدالله بنعمر وعند الطعاوى وصعمالا كم وكلهامصرحة بأنها ركعتان وجله ابنحبان والبهقي على انااعني كا كانوا يصلون في الكسوف لانأ بالكرة خاطب بذاك أهدل البصرة وقد كان ابن عباس علهم انهدار كعتان في كلركعة ركوعان كارواه ابن أى شيبة وغيره وثنت فى حديث حابر عندمسلم انذلك وقع يوم موت ابراهيم وفيهان في كل ركعة ركوعين فدل ذلك على اتحاد القصة وظهر ان رواية أبي بكرة مطاقة وفي رواية عامر زيادة سان فى صفة الركوع والاخذم اأولى وتعقبه العدى فى شرح الخارى بأن حل ابن حبان والبهتي على المعنى المذكور بعد دوظاهر الكلام برده و بأن حديث أبي بكرة من الذي شاهده من صلاة الني صلى الله عليه وسلم وليس فى خطاب أصلاولنن سلنا انه خاطب بدلك من الحارج فليس معناه كاجلاه لان العني كما كانت عادتكم فمااذاصلتم ركعتين وكوعين وأربع سجدات على ماتقرومن شأن الصلاة قلت والذى يغتضمه النظر انتصيع هذه الاعداد وانهصلي اللهعلمه وسلم صلاهامرات وان الجمع حائر وانه كان ر يد في الركوع اذالم والشمس انعلت أولى من ترجيع الركعتين في كل ركعة لانه يلزم من ذلك تخطئة بقية الرواة وعلى الاول لا وقال ابن رئد في القواعد الاولى هو التخسر فان الجمع أولى من الترجيع السانمة قال فى الروضة اذا اجتمعت صلا تان في وقت قدم ما يخاف ذوته ثم الاسكد فاواجتمع عدوكسوف أوجعة وكسوف وخيف فوت العيد أوالجعة لضيق وقنهماقدمت وان لم يخف فالاظهر تقديم الكسوف والثاني العددوالجعة لتأكدهما وباقى الفرائض كالجعة ولواجمع كسوف ووترأ وتراويح قدم الكسوف مطلقالاتها أفضل ولواجتمع حنازة وكسوف أوعيد قدم الجنازة ويشتغل الامام بغسرها ولايشعها فلولم تحضرا لجنازة أوحضرت ولمعضر الولى أفردالامام حماعة منتظرون الجنازة وانستغل هو بغسرهاولو حضرت جنازة وجعة ولم بضق الوقت قدمت الجنازة وان ضاق قدمت الجعسة على الذهب وقال الشيخ أبو محد تقدم الجنازة لان الجعة لهامدل \* الثالثة قال في الروضة أيضا اذا اجتمع العمدوالكسوف خطب لهمابعدالصلاة خطبتن بذكرفهماالعدوالكسوف ولواجمع جعةوكسوف واقتضى الحال تقديم الجعة خطب لهائم صلى الجعة ثم الكسوف ثمخطات لهاوان اقتضى تقديم الكسوف بدأمها ثمخطب العمعة خطبتين وذكرفهما شأن الكسوف ولايحتاج الى أربع خطب ويقصد بالخطبتين الجعة عاصة ولا يحوزأن يقصدا لجعةوا الكسوف لانه تشريك بين فرض ونفل يخد لاف العد والحكسوف فانه يقصدهماجمعابالخطبت بن لانهما سنتان \* الرابعة اعترضت طائفة على قول الشافعي اجتمع عمد وكسوف وقالت هدا اعال فان الكسوف لا يقع الافى الثامن والعشر من أوالتاسع والعشر من فاحاب الاصحاب بأجوبة أحدها أنهذا قول المتحمن وامانعن فنعق زالكسوف في غيرهما فان الهملي كل شئ قد بروقد فعل مثل ذلك فقد صح ان الشمس كسفت يوم مات ابراهم وروى الزبير بن بكارفي الانساب انه توفى في العاشر من شهر ربسع الاول وروى البهق مثله عن الواقدى وكذا اشتهر ان قتل الحسين كان بوم عاشوراء وروى البهق عن أبي قبيل انه الماقتل الحسين كسفت الشمس الثاني ان وقوع العيد في الثامن والعشرين يتصور بأن بشهد شاهدان على نقصان رجب وآخران على نقصان شعبان ورمضان وكانتفى الحقيقة كاملة فيقع العيد في الثامن والعشر من الثالث لولم يقع ذلك لكان تصو والفقيه له حسمنا

لمتدرب استخراج الفروع الدقيقة \* الخامسة ماسوى الكسوفين من الا مات كالزلازل والصواعق والرباح الشديدة لايصلي لهاجماعة لكن يستحب الدعاء والتضرعو يستحب لكن أحدأت بصلي منفردا لالاركمون غافلاوقدروى أن علمارضي الله عنه صلى في زلزلة حماعة فال الشافعي ان صع قلت به فن الاعداب من قال هذا قول آخراه في الزلزلة وحدها ومنهم من عمه في جديم الا يات قال النووي لم يصم ذلك عن علىقلت وكذاقال أصحابنالانشرع الجماءة فى الظامة الهائلة بالنهار والريح الشديدة والزلارل والصواعق وانتشارالكوا كبوالضوء الهائل بالليل والنط والامطار الدائمة وعوم الآمراض حتما والخوف الغالب من العدة ونعوذ لك من الافراع والاهواللال ذلك كله من الا مات الخوفة فيتضرع كل واحد لنفسه و تصلى منظردا و مدعوالله حتى ينكشف ذلك \* السادسة قال الشاذعي والاصحاب يستحب النساء غيرذوات الهما تصلاة الكسوف مع الامام وأماذوات الهمات فيصلن في البيوت منفردات قال الشافعي فان اجتمعن فلابأس الاانهن لاعظن فان قامت واحدة وعظتهن وذكرتهن فلابأس والله أعلم \* (فصل) \* قال الشيخ الا كبرقدس سره في كتاب الشريعة والحقيقة صلاة المكسوف سنة بالاتفاق وانهافي جماعة واختلفوا فيصفتها والقراء فهاوالاوقات التي تجوزفها وهل من شرطها الخطبة أملا وهل كسوف القمر فى ذلك مثل كسوف الشمس اماصفتها فقدوردت فيها روامات مختلفة عن الذي صلى الله علمه وسلم ماسن ثابت وغير ثابت ومامن رواية الاوج افائل فاي شخص صلاهاعلي أي رواية كان حازله ذلك فانه مخبرفي عشر ركعات في ركعتن وفي ثمان ركعات في ركعتن وفي ست ركعات في ركعتن وفي أربع ركعان في ركعتين وانشاء صلى ركعتين ركعتين على العادة في النواذل حتى تنجلي الشمس وان شاء دعاالله تعالى حتى تنجلي فاذا انحات صلى ركعتين وانصرف وكان العلاء من زياد بصلى لهافاذا رفع وأسه من الركوع نظر الى الشمس فان انعلت عد وان لم تكن انعلت مضى فى قدامه الى ال مركم ثانية فاذارفع وأسسه من الركوع نظر الى الشمس فان انحات معد والامضى فى قسامه حتى مركع هكذا حتى تنجلي والاعتبار فيذلك ان الكسوف آية من آيات الله يحوف الله به عباده فاذا وقع فالسنة أن يفزع الناس الى الصلاة كسائر الا مات المخوفات مثل الزلازل وشدة الفللة واشتداد الرياح على عبر المعتاد وسئل رسول الله صالى الله عليه وسلم عن الكسوف فقال اذا تجلى الله الشئ خشع والحديث غير ثابت وسبب كسوف الشهنس والقمرمع اوم وقدحه الله آية على مابر بدأن عدثه من الكوائن في العالم العنصري بحسب النزلة التي يقع الكسوف فها وهوعلم قطعي عنسد العلماء به و يكون في مكان أ كثرمنه في آخو وستدئ في مكان و يكون في مكان آخر غير واقع في ذلك الوقت الى خرء من ساعة على ما بعطيه الحساب وحننذ سدئ الكسوف فى ذلك الوضع الاخر وكسوف الشمس سمه أن يحول القمر بن الابصار وبين الشمس فعلى قدرما يحعب منسه يكون الكسوف فىذلك الموضع وقد يحجبه كاه فيظلم الجوفى ابصار الناظر من والشمس منبرة في نفسها ما تغير علمها حال وكذلك القمر سبب كسوفه انماهوأن يحول ظل الارض بينه وبن الشمس فعلى قدرما عول بينهما بكون المكسوف فى القمر ولهذا بعرفه من بعرفه من العلياء بتسسرالكموا ك ومقاد برها فلا يخطؤن فيه ولولم يكن كذلك ماعلموه فان الامو والعوارض لاتعماروالامو والجارية على أصول ثابتمة لاتنخرم فعلهاالعلماء بتلك الاصول الى أن يخرم الله ذلك الاصل فتله المشيئة فى ذلك والهذا لا يم يكن أن يقال في على المنعم القائل بذلك انه عد إلان تلك الاصول التي بنى علما انماهى عن وضع الهيى في ترتيب استمرت به العادة ولما كان الواضع لهاوهو الله تع الى قد عكن أن نزيلهالم يكن القائل بوقوعها على علم قطعي فانه ما بعرف مافي نفس الواضع لها وهوالله تعالى ولكن يقول انأبق الله تعالى البرتيب وسيره في المنازل على ماقدره فلابدأت يقع هذا الامر فلهذا ينفي العلم عنسه فضوء القمرلما كانمستفادا من الشمس أشبه النفس في الاخذ عن الله نو رالاعمان والكشف

فاذا كملت النفس وصم لهاالتحلي على المقابلة وهي ليلة البدر رعما التفتت الى طبيعتها فتحلت فهاظلة طسعتها فالت تلك الظلة بينهاو بين نو رهاالاله عي كاحال ظل الارض بين القمر الذي هو عـ نزلة النفس وبين الشمس فعلى قدرمانظرته الى طبيعتها انحتعبت عن نور الاعان الالهدى فذلك كسوفهافهدذا كسوف القمر وأما كسوف الشمس فهوكسوف العقل فان الله خلقه ليأخذ عن الله فالت النفس التي هي عنزلة القمر بينه وبين الحق من حيثما يأخذ عند فير يد العقل أن يأخذ عن الحق عن عدا مالوجده في الارض فتحول النفس بينه وبين الارض حتى لا ينظر المه سحانه فيما عدته فهاوالارض عبارة عن عالم الجسم فيخص العه قل يحماب النفس فذلك عنزلة كسوف الشمس فلالدركها ابصار الناظر من بمن هوفى تلك الموازنة ويفوت العقل من العلم مالله بقدرما انتحت عنه من عالم الجسم فلهذا شرعالله التوجه الىمناجاته والدعاء لرفع ذلك الجاب فان الجابحهل وبعد في الموطن الذي ينبغي له الكمالوالهذالم بكن الكسوف الاعندالكمال في النبر من في القمر ليلة بدر. وهو كماله في الاخذ من الوجه الذي يلنا وكسوف الشمس في ثمانية وعشر من يومامن سير القمر في جسع منازل الفلك فلماوصل الى نهاسه واراد أن يقابل الشمس من الوجه الا منحوقي بأخذ عنها على الكمال في عالم الارواح كا أخذ عنها ليلة الرابع عشرفي عالم الاجسام ليفيض من نوره على عالم الاجسام فاشتغلت الشمس بأعطاء القمرا معافا لطاسه فكان الكسوف لهذا الاسعاف والهذالا يكون للكسوفات حكم فى الارض الافى الاماكن التي يظهر فها الكسوف وأماالاما كن التي لايظهر فها الكسوف فلاحكم له فهما ولاأثروذلك تقدر العز والعام صنعة حكم حتى ان الشمس اذا أعطى الحساب انها تكسف لملالم يكن لذلك الكسوف حكم فى ظاهر الارض الذي غابت عنه الشمس وكذلك القدر لوانكسف في غيبته عنالم بكن لذلك الكسوف حكم ولا بعتبركذلك ظاهر الانسان وباطنه فقد يقع الكسوف فى الاعبال أى فى العبل الذي بطلب العمل كاحكام الشرائع وقديقع في العاوم التي تتعلق بالباطن ولاحكم لهافي الظاهر فتؤثر في موضع تعلقها أمافي علم العمل وامافي العلم الذي لا بطلب العمل عسب ما يقع فتعين على من تكون حالته مثل هذه ان يتضرع الىالله تعالى فان اخطأ المحتهد فهو عنزلة الكسوف الذي يكون فى غيمة المكسوف فلاوزرعله وهو مأحو روان ظهرله النص وتركه لرأبه أولقياسه فلا عذرله عنسد الله وهو . أثوم وهوال كمسوف الظاهر الذى تكوناه الاثرالقررعند علماء هذا الشأنوأ كثرماتكون مثل هدافى الفقهاء القلدين ان قالوا لهم لا تقاد و فاواته عوا الحديث المعارض له كالدمنا فان الحديث مذهبنا فات القلدة من الفقهاء أن تولى حقيقية تقليدها لامامها باتباعها الحديث عن أمرامامها وقلدته في الحيكم مع وجود المعارض فعصت الله فى قوله وما آئا كم الرسول فذوه وعصت الرسول فى قوله فاتبعونى وعصت المامهافى قوله خذوا بالحديث اذابلغ كرواضر بوابكالامى الحائط فهؤلاء لايزال كسوف الشمس علم مسرمدا الى يوم القيامة فسترأمنهم الله ورسوله والائمة فانظرمع من يحشرمثل هؤلاء فالصلاة المشروعة فىالكسوف انماهي لمناحاة الحق فيرذع ظلمة النفس وظلمة الطبع كايقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت علهم وهمأهل الآنوارغبرا لمغضو بعلمهم وهمأهل ظلمة الطبيع ولاالضالين وهمأهل ظلمةالنفس فالله محول سننا و بن من كمسف عقولنا وزهوسناو معلنا أنوار الناوان يقتدى بناانه الملي بذاك والقادر علمه وأمااعتمار عددالر كعات فىالر كعتين فاعلم انالر كعتين ظاهر الانسان وباطنه أوعقله وطبعه أومعناه وحرفه أوغسته وشهاته وأماالعشرة فهوتنزيهه فىالر كعتبن خالقه حل وعزعن القبل والبعد والكل والمعض والفوق والتحت والبمين والشمال والخلف والامام فيرجع هذا التنزيه من الله علمه فانه علمن أعماله فكون له وحوعهذا العمل علمه هدذه الاحكام كلهافلاقبل له فانه لمركن الاالله والله لا يتصف القبلية ولابعدله فانه باق فلا سعدولا كله فانه لا يتحزأ ولا يتحمز ومن لا كله من ذاته

ولا بعض له ومن لا يتصف م ـ فده الصفات فلاجهات له وأمااعتمار الثمانية في اثنت في فالثمانية الذات والصفات فتغس الذات الكونمة وصفاتها في الذات الاحدية وتندرج أنوار صفاتها في صفاتها وهو قوله كنت سمعه ويصره وذكر حوارحه فلاتقع عن الاعلمه ظاهراو بأطنا من عرف نفسه عرف ربه فهكذا الامرفي الباطن وامااعتمارالست فياثنتن فهوقوله فالنماتولوافثم وحمالله وقوله والله مكلشئ محمط واما اعتمارالار بعة في الثنتين فهوقوله عملا تيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن اعامم وعن شمائلهم وعلى كل طر اق يأتى المه منهاملك مقدس سده السف صلمافان كان المؤتى المه من العارفين لم بكن له ملك يحفظه بلهوكسير وقته من أي ناحية جاءه قبل منه وقلب حسده ذهباار بزافيعود الاتي إمن الخاسر من وأما القراءة فهافقيل يقرأفه اسراوقيل جهراوالاعتباران كان كسوفه فسيا أسرفي مناحاته وذكرالله في نفسه وان كان كسوفه في عقله حهرفي قراءته وهو يحشه على الادلة الواضحة الظاهرة الدلالة القريبة المأخذ التي بشركه فهما العقلاء من حيثما هم أهل فكر وتفار واستدلال والاخرون أهل كشف وتحل نتحة الرياضة والخلوات وتطويل المناحاة والتضرع الحالله فها مشهروع كتطويل القراءة فها فانه روى انه كان يقوم فها يقدرسو رة البقرة والقيام الثاني أقل وألثالث دونه والرابع دون الثااث وهكذا كلاصلي يقلل عن القدر الذي فى القمام قبله ويكون ركوعه على النحومن قمامه وسنب ذلك ان عالم الارواح ما يتعهم القيام ولايدركهم ملل لان النشأة نورية خاوحة عن حكم الاركان واما نشأة تقوم من العناصر الى الاستحالات البعيدة والقريبة فعمرعن ذلك بالنصد والتعب وكلمانزل فهامن معدون الى نبات الى حيوان الى انسان كان التعب أقوى في آخر الدرحات وهو الانسان والنصب أعم فانه سردع التغيرفان له الوهم ولاشك ان الاوهام تلعب العقول كتلاعب الافعال مالاسماء وأما الاعتمارفي وقتها فكالا بتعين للكسوف وقت لا يتعين للصلة لهلان الصلاة تابعة للحال وقد ثبت الامر بالصلاة لها وما خص وقتاءن وقت وهي صلاة مأمور بها مخلاف النافلة فأنها غير مأمور بها فأن حلنا الصلاة على الدعاء دعونافي الوقت المنهى عن الصلاة فموصلمنا في غبره من الاوقات وأماالاعتبار في خطبتها فالخطبة وعظ وذكرى والآمة وعظ وذكرى والكسوف آية فوقعت المناسبة فترج جانب من يقول باشتراط الخطبة وقد ثبت ان الذي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس في ذلك اليوم بعد الفراغ من الصلاة وأماكسوف القمر فن قائل نصلي له في جماعة كصلاة كسوف الشمس ومن قائل لايصلي له في جماعة واستحب صاحب هذا القول أن يصلي له افذاذا ركعتين ركعتين كسائر النوافل والاعتبار فى ذلك لما كان كسوف الشمس سيمه القمر كان كسوف القمر كالعقوية له لكسوفه للشمس فتضمن كسوف القمر آيتين فيكانت الصلاة في الجاعة له أولى فان شفاعة الحاعة لهاحرمة أكثرمن حرمة الواحد فالجمع لهاينبغي ان يكون آكدمن الجمع الشمس وكسوف القمر نفسي كإقدمنا والنفس دائماهي المزاحة للربوسة مخلاف العقل فكان ذنهاأعظم وحالها أخطر فاجتماع الشفعاء عند الشيفاعة أولى من اتمانهم افذاذا ومن اعتبر في الكسوفات الخشوع كإوردفي الحديث الذي ذكرناه كان منهاعلى الخشوع للمصلى فان الله يقول قدأفلج المؤمنون الذبن همفى صلاتهم خاشعون وقال وانها لكبيرة يعنى الصلاة الاعلى الخاشعين وخشوع كل خاشع على قدر علم مر به وعلم مر به على قدر تجلمه له والله أعلم (الثانية صلاة الاستسقاء) أى الدعاء لطلب السقما وهي المطرمن الله تعالى عند حصول الجدب على وحه مخصوص وسقاه واسقاه ععني والسق امصدر وطلب الماء يكون في ضمنه كالاستغفار طلب المغفرة وغف رالذنوب في ضمنه وثبت الاستسقاء بالمكتاب والسنة والاجماع أماالكتاب فقصةنو حالميه السلام وشرعمن قبلنا شرعلنا اذاقصه اللهورسوله من غيرانكار وهذا كذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم استستى والاجماع ظاهر

(الثانية صلاة الاستسقاء)

فاذاغارت الانهار وانقطعت الامطار أو انهارت قناة فيستعب للامام ان مأمى الناس أولابصام ثلاثة أمام ومأأطافوا من الصدفة والخروج من المظالم والتوية من المعاصى ثم مخرجهم فى اليوم الرابع وبالعائر والصسان متنظفين فى شاك مذلة واستكانة متواضعن يخلاف العد وقسل يستعب الحواج الدوابلساركتهاني الحاجة ولقوله صلىالله عليه وسلم إلولا صيبان رضع ومشايخ ركع وبهائم رتع لصبعليكم الغددابصبا

على الاستسقاء وقال النووي في الروضة المراد بالاستسقاء سؤال الله ان يسقى عباده عند حاجتهم وله أنواع أدناها الدعاء بلاصلاة ولاخلف صلاة فرادي أوجمتمعين لذلك وأوسطها الدعاء خلف الصاوات وف خطبه الجعة وتحوذاك وأفضلها الاستسقاء وكمتن وخطبتن قال ويستوى في استعباب الاستسقاء أهل القرى والامصار والبوادي والسافرون ويسن لهم جميعا الصلاة والخطب ةولوانقطعت المياءولم تمس الهاحاجة فىذلك الوقت لمستسقوا ولوانقطعت عن طائفة من المسلمن واحتاجت استحب لغبرهم ان يصلوا ويستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لانفسهم اهوقال القسطلاني الاستسقاء ثلاثة أنواع أحدها ان يكون بالدعاء مطلقا فرادى ومجتمعين وثانها ان يكون بالدعاء خلف الصاوات ولونافلة كا فى السان وغيره عن الاحداب خلافالنووى حيث قيده فى شرح مسلم بالفرائض وفى خطبة الجعية وثالثها وهو الافضل بالملاة والخطبتين ويه قالمالك وأبو بوسف ومحدوعن أحد لاخطية واغامدعو ويكثر الاستغفار والجهور على سنبة الصلاة خلافالابي حنيفة اهوسيأتي البحث فيذلك ثمأشارالمصنف الى السبب الحامل للاستسقاء مع بيان أفضل أنواعه الثلاثة وآدابها فقال (فاذاغارت الانهار)التي كانت تحرى بانذهب ماؤها غورا فى الارض (وانقطعت الامطار )المحتاج الها فى ادائها (أوانهارت قناة) أى سقطت أوتداعى بعضها في أثر بعض أوتهدمت فذهب أكثر ماثها (فيستحب للامام)أو لمأموره (ان يأمرالناس أولابصام ثلاثة أيام) متوالية قبل يوم الخروج (و) يأمرهم أيضا (الخروج من الظالم) في الدم والعرض والمال (والتوبة من المعاصي) الظاهرة والباطنية وبالتقرب الىالله تعمالي بما يستطيعون من الخبر من عثق الرقاب وفك العاني واطعام الطعام وغبرذلك (مُعَربهم وم الرابع) صياما ففي صوم ومها والثلاثة التي قبلها أثر ظاهر في رياضة النفس واحاية الدعاء وقال أصحابنا آنما يخرجون شلائة أيام متتابعات لانها مدة ضربت لابداء الاعددارولم ينقل أكثر منها ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل خروجهم و يعددون التوية ويستغفرن للمسلين ويتراضون بينهم كذا في النسن أي بطاب السامحة منهم من التبعات ويستحب الخروج (بالمجائز) جمع عوز أى بالضعفة والشيوخ وليست جمع عورة (والصيبان) أى الاطفال الصغار وفى الروضة ويستحب اخراج الصبيان والمشابخ ومن لاهمئة لهامن النساء اه ويستحب ان يخرجوا مشاة (متنظفين) مالماء والسوال وقطع الرائعة الكريهة (في ثباب بذلة) وهي التي تلبس في حال الخدمة والشغل بالأعمال للاتباع رواه الترمذي وصحعه وعند أحدوأ محاب السنن من حسديث ان عماس رفعه خوج متمذلا متواضعا منضرعافي المصلى فرقى المنعرا لحديث وينزعها بعدفراغه من الخطبة وقال أصحابنافي ثياب خلقة غير مرقعة أو مرقعة وهو أولى اظهارا لصفة كونهم وقوله (واستكانة) هو عطف تفسير وعبارة الروضة في ثياب بذلة وتخشع (متواضعين) خاشعين لله تعمالي ناكسي رؤسهم ( بخلاف العيد) فانه يؤمر فيه بالطيب والزينة والتحمل في كل شي (وقيل يستحب اخراج الدواب) أيضا (لمشاركتهم في الحاجة) وعبارة الروضة و يستعب اخواج الهائم على الاصم وعلى الشاني لا يستعب فان أخرجت فلابأس اه وقال أصحابنا ويستعب اخراج الدواب وأولادها ويفرقون فماينها لحصل المتناوطهور الضحيج بالحاجات اه ولقوله صلى الله عليه وسلم (لولاصبيان رضع) جمع راضع (ومشايخ ركع) جمع راكع (وبهائم رتع) جمع راتعة (لصب عليكم البداد صبا) قال العراقي أخرجه البهقي وضعفه من حديث أبهر رة اه قلث وأخرجه أنو بعلى أنضامن حديث أبيهر رة وأخرجه الط السي والطيراني فى الكبير والاوسط والبهقي أيضا وابن منده وابن عدى وآخرون كلهم من حديث هشام بن عار عن عبد الرحن بن سعد بن عارعن مالك بن عبيدة بن مانع الديلي عن أسه عن جده ولفظهم لولا عبادلله ركع وصيبة رضع وبهائم وتعلص عليكم العذاب صباوعند بعضهم الملاء بدل العذاب وعندالطمراني

والبهق زيادة ثم رص رصا قال الذهبي في المهذب حديث ضعيف مالك وأبوه مجهولان وقال الهستمي بعد ماعزاه الطهراني فمه عدد الرحن سعدين عمار وهوضعف اه وأخرج ابن ماحهمن حديث عطاءين أبي رباحهن الزعرم فوعافى حديث أوله يامعشر المهاحر بنخس اذا التلتم بهن وأعوذ بالله ان ندركوهن فذكرها ولم عنعواز كاة أموالهم الامنعواا لقطرمن السماء ولولاالهائم لم عطر واولفظ حديث أبي هرمزة عنداليه في لولاشباب خشع وبهائم رتع وشيو خركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صباوفي سنده الراهم من خديم قال النسائي متروك وقال الازدى كذاب ذكره صاحب الميزان وذكرله هذا الحديث وعند النخارى مرفوعاهل ترزفون وتنصرون الابضعفائكم وأخرج الحاكم ماسناد صحيح ان نسامن الانبياء استسقى فاذاهو بغلة رافعة ببعض قوائمهاالى السماء فقال ارجعوا فقد استعب الكرمن أحل النملة (ولوخرج أهل الذمة متميز من) بعلاماتهم (أيضالم منعوا) من الخروج وفحالر وضة وأماخروج أهل الذمة فنص الشافعي رجمالته على كراهته والمنع منهان حضروامستسقى المسلين وانتميز واولم يخلطوا بالمسلين لم عنعوا وحكى الروياني وجها انهم عنعون وان تميز وا الاان يخرجوا في غير يوم المسلمين اه قلت وعثل ماحكى الروياني قاله أصحابنامستدلين بقوله تعالى وما دعاء الكافرين الافي ضلال ولانه لايتقرب الىالله باعدائه والاستسقاء لاستنزال الرجسة وانحا تنزل علمهم اللعنة كذا فىالتبيين أى فلا يصلح حضورهم في ذلك الوقت وبه قال أصبغ من المالكية وهو قول الزهري وعزا شارح المختيار من أصابنا الى مالك الجواز كذهب الشافعي وقال لان دعاءهم قد يستحاب في أمور الدنيا وفي الدراية لاحدا بنا لاعنع أهل الذمة من ذلك فاعلل الله يستحب دعاءهم استعمالا لحظهم في الدنما اهولكن المذهب الاول وأورد بعض المتأخر من بأنه ليس المراد الا الرجة العامة الدندو مه وهو المطر والرزق وهم من أهلها ولذا قال ابن الهمام الصواب انهم لا يمكنون من ان يستسقوا وحددهم لاحتمال ان يسق وافقد تفتن م مضعفاء العوام (فاذا احتمعوا في المصلى) وهو الموضع (الواسع في الصحراء) لافي المسعددات لاعذر للاتباع ولانه يحضرها عاام الناس والصدان والحيض والمائم وغبرهم فالصعراء أوسع لهم والبق واستشى صاحب الخصال المسحد الحرام وببت المقدس قال الاذرعي وهو حسن وعلمه عمل السلف والحلف لفضل البقعة واتساعها كأمر في العدد اه لكن الذي عليه الاصحاب استحماما فىالصحراء مطلقا للاتباع والتعليل السابق ففي حديث عبد اللهبن زيدخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستسقى قلت واستعب أحجابنا أيضا الخروج الى الصوراء الاتباع والتعليل السابق واستثنوا المسحد الحرام والمسحد الاقصى فعتمعون فهما لشرف المحل ولزيادة فضله ونزول الرحقيه وقاس بعض أصخابنا المتأخرين علمهما أبضا المسحد النبوى لاتحاد كلمن الثلاثة في التعليل الذي ذكر وا وحل بعضهم عدم ذكره فيما استثنى على ضق المستند النبوى غير ظاهر لان من هو مقم بالمدينة المنورة لايبلغ قدر الحاج وعند اجتماع جلتهم يشاهد اتساع المسجد الشريف في اطرافه ( نودى الصلاة حامعة ) كاينادى ما في العمد من أى بلا أذان ولااقامة (وصلى مم الامام ركعتين كمر فى الاولى سبع تسكبيرات زائدة وفى الثانية خسا و يحهر فهما مالقراءة ويقر أفى الاولى بعد الفاتحة ق وفي النانية اقتربت وقال بعض الاصحاب يقرأ في احداهما المأرسلنا نوحاولتكن في الثانية وفي الاولى ق ونص الشافعي رحه الله تعالى انه يقرأ فهما مايقرأ في العيد وان قرأ انا أرسلنا كان حسناوهذا يقتضي الاخلاف في المسئلة وان كالاسائغ ومنهم من قال في الاحب خلاف والاصم انه رةراً ما يقرأ في العدد كذافي الروضة ولذا قال المصنف (مثل صلاة العيد بلافرف) أي في التكبيرات وفى القراءة وفى الوقوف بين كل تكبيرتين مسجاحامدا مهللا وقيل يقرأ فى الاولى سبح اسم ربكوفى الثانمة الغاشمة واستدل له صاحب المهذب عارواه الدارقعاني ان مروان أرسل الحابن عباس يسأله

ولو حرج أهل الذمة أيضا متيزين لم عنعوافاذا اجتمعوا في المصلى الواسع من العصواء فودى الصلاة جامعة فصلى مهم الامام ركعت مثل صلة العسد بغيرة كمير عن سنة الاستسقاء فقال الصلاة كالصلاة في العيدين الاانه صلى الله على موسل قلب داء وصلى ركعتين كبيرات كبرف الاولى سبع تكبيرات وقرأ سبح اسم ربك الاعلى وقرأ في الثانية هل آمال وكبرخس تكبيرات لكن قال الذو وى في المجموع انه حديث ضعيف نع حديث ابن عباس عند الترمذي عملى وكعتين كا يصلى في العيدين أخد بظاهره الشافعي فقال يكبر فيها كاسبق وذهب الجهور الحانه يكبر فيها كا يصلى في العيدين أخد بظاهره الشافعي فقال يكبر فيها كاسبق وخمد لحديث الطبراني في تكبيرة واحدة الاحرام كسائر الصافات وبه قال مالله وأحد وأبو يوسف ومحد لحديث الطبراني في الاوسط عن أنس مرفوعا انه استسقى فطب قبل الصلاة واستقبل القبلة وحول رداءه عم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما الاتكبيرة وأجابوا عن حديث الترمذي السابق كايصلى في العيدين بعني في العدد والحير بالقراءة وكون الركعتين قبل الخطبة

\* (فصل) \* وقد اختلفت عبارات أصحابنا في صلاة الاستسقاء فني مختصر القدوري ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة فان صلى الناس وحدامًا حاز وسأل أبو بوسف أباحنيفة عن الاستسقاء هل فيه صلاة أودعاء مؤقث أوخطبة فقال أما صلاتهماعة فلاولكن فيه الدعاء أوالاستغفار وانصلوا وحدانا فلابأس به وهذا ينفي كونها سنة أومستعبة ولكن ان صاوا و-دانا لابكون بدعة ولابكره فكائه ترى اباحنها فقطفى حق المنفرد وذكر صاحب التعفة وغيره انه لاصلاة في الاستسقاء في ظاهر الرواية وهدذا ينني مشر وعمتها مطلقا وعبارة المكنزله صلة لا يحماعة وهذا بشبر الى انها مشروعة في حق المتفرد وقال محمد يصلي الامام أونائبه ركعتين بحماعة كافي الجعة وأبو بوسف معه في رواية ومع أبي حنيفة في أخرى ولابي حنيفة مافي الصحين من حديث أنس انرجلا دخل المسجد وم جعة من ماب كان نحودار الدّضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول آلله صلى الله عليه وسلم ثم قال يارسول الله هلكت الاموال وانقطعت ألسبل فادع الله بغشنا فرفع وسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغتنا اللهم اغتنا اللهم اغتنا الحديث بطوله وأخرج أبو داود والنسائي نحوه فقد استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اصل له وثبت انجر من الخطاب رضى الله عنه استسقى ولم يصل ولو كانت سينة لما تركها لانه كان أشدالناس اتباءالسينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأويل مارواه انه صلى الله عليه وسلم فعله مرة وتركه أخرى بدليل مارويناه عن عمر والسينة لاتثبت عشاله بل بالمواظمة كذافي التسن وفي المصينف لابي تكرين أبي شيق دائنا وكسع عن عيسي بن حفص بن عاصم عن عطاء بن أبي مروان الاسلى عن أسه قال خو حنا مع عر ابن آلحطاب نستستى فمازاد على الاستغفار حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي أنجر ابن الخطاب خرج يستسقى فصعد المنر فقال استغفر وا ربكرانه كان غفارا برسل السماء على مدراوا وعددكم باموال وبنين ويحعل لكم حنات ويحعل لكرأتهارا استغفروا ربكرانه كان غفاراتم تزل فقالوا باأمير الؤمنين لواستسقت فقال لقد طابته بمعاديم السماء الني يستنزل ماالقطر حدثنا حرير عن مغيرة عن أسلم العجلي قال خرب أناس من يستسقون وخرج الراهم معهم فلما فرغوا قاموا يصاون فرجه الراهم ولم يصل معهم حددثنا هشم عن مغيرة عن الراهم الهنوج مع الغيرة بن عبد الله الثقني يستسقى قال فصلى الغيرة فرجم الراهيم حيث رآه صلى (تم يخطب خطبتين) أركانهما و مرائطهما كاتفدم في العيد (بينهما حلسة خفيفة) وأخرج المخاري من حديث عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومخرج يستسقى قال فول الى الناس ظهره واستقبل القبلة مدعو عُمحول رداء، عُ صلى لذاركعتسين جهر فيهما بالقراءة استدل شارحه ابن بطال من التعبير بيم في قوله ثم حول أن الخطبة قبل الصلاة لان ثم للترتيب وأحب بانه معارض بقوله في حديثه الاسخر عنسد المخارى استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه لانه اتفق على ان فلب الرداء انسا يكون في الطعلمة

مخطب خطبتين وبينهما

وتعقب بانه لادلالة فيمعلى تقديم الصلاة لاحتمال انتكون الواوفي وقلب للعال أوللعطف ولاترتيب فيهنع فى سنناأبى داود باسناد صحيح مرفوعا انه خطب تمصلي فلوقدم الخطبة جاز كانقله فى الروضة عن صاحب التتمة ونصه قال الشافعي والاصحاب اذا ترك الامام الاستسقاء لم يتركه الناس ولوخطب قبل الصلاة قالصاحب التنمة بحوزونصيم الخطبة والصلاة ويحتج لهذا بماثبت ثمساق حديث العذاري وأبي داود أه كلام الروضة لكن الاحاديث التي ذكر فها تأخير الخطبة أكثر رواة ومعتضدة بالقياس على خطبة العدد والكسوف ومن نقل جواز تقديم الخطبة على الصلاة الشيخ أبوحامد كانقله النووي في المحموع وقال أصحابنا ولايخطب عند أبي حنيفة لانها تبع المعماعة ولا جماعة عند د وعند أبي توسف ومجد بخطب ولكن عند أبي توسف خطبة واحدة وعند مجدخطبتين وهو رواية عن أبي نوسف وقال أنو بكرين أبي شبية حدثنا وكسع حدثنا سفيان عن هشام بن استحق ابن عبد الله بن كأنة عن أبيه قال أرساني أميرمن الامراء الى ابن عباس اسأله عن الاستسقاء فقال ابن عباس مامنعه ان يسألني قال ابن عباس خو برسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا مترسلافصلي ركعتين كإيصلى فى العيد ولم تخطب خطبت كم هذه وتخالف خطبة الاستسقاء خطبة العبد في أمور والبه أشار المصنف بقوله (وليكن الاستغفار معظم الخطبتين) أي يبدل التكبيرات المشروعة في أولهما بالاستغفار فيقول استغفر الله العظم الذي لاله الاهو ألحى القوم وأتوب المه و يختم كلامه بالاستغفار ويكثر منه في الخطبة ومن قوله استغفر وا ربكم انه كان غفارا الا " به قال النووى في الروضة ولناوجه حكامفي البيان عن الحاملي اله يكرهنا في الداء الخطبة كالعيد والعروف الاول (و) ، نبا اله (ينبغي في وسط الحطيمة الثانية) وهو نعوثلثها كافي دقائق المنهاج للنووي (ان بستدبرالناس وبستقبل القبلة) وأمافى الخطبة الاولى وصدرمن الثانية يكون مستقبلهم مستدبر القبلة (و) منها انه ( يحوّل رداء في هذه الساعة ) أي عند تحوّله الى القبلة ( تفاؤلا بحو بل الحال ) عماهو عليه وتغيرها لي الخصب والسعة (هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال العراق أخرجاه من حديث عبد الله بن زيد اه قلت لفظ الخارى باب تحويل الرداء في الاستسقاء حدثنا اسحق حدثنا وهب أخبرنا شعبة عن مجدبن أبي بكر عن عباد بنتم عن عبدالله بنزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه وأخرج أيضافي أول الاستسقاء وفى الدعوات ومسلم فى الصدلاة وكذا أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفظ الحارى حدثنا أونعيم حدثنا سفيان عن عبدالله بنأبي والمسكر عنعباد بنقيم عنعه قالخرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى وحولرداءه وقال المخارى أيضاحد ثناعلى بنعمدالله حدثنا سفيان قال عبدالله بن أبي بكرسمع عباد بن عم يحدث أباءعن عمصدالله بنزيد انالنبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين وأخرجه الترمذي أيضا وقال حسن صحيع وأخرجه ابن حبان وغيره ومثله فىحديث أنس عند الطبرانى فىالاوسط ولفظه واستقبل القبلة وحوّل رداءه ثمنزل فصلى ركعتبن وقدو رد التصريح عاقاله المصنف فىالتفاؤل فيما أخوج الدارقطني بسندر حاله ثقات مرسلاعن جعفر سنحد عن أبيه بلفظ حول رداء وليتحول القعط وأخرج الحاكم في السيندرك وصحه من حديث عامر بلفظ وحول رداء البنعول القعط الى الخصب وفي مسند استعق ليتحول السنة من الجدب الى الخصب ذكره من قول وكبع قال في الروضة وهل ينكسه مع النحويل قولان الجديد نع والقدم لاوقد أشار المصنف الى بيان كدفية التحويل والتنكيس معتمداعلى القول الجديد فقال (فععل أعلاه أسفله) وهو تفسير النكيس (و) أما تفسير النحويل فان يجعل (ماعلى) عاتقه (البمين على)عاتقه (الشمالو) بالعكس بان يجعل (ماعلى) عاتقه (الشمال على) عاتقه (الممين) قالف الروضةومتي

وليكن الاستغفار معظم الخطبة الثانية أن يستدبر الخطبة الثانية أن يستدبر الناس ويستقبل القبلة ويحوّل رداء في هدف الساعدة تفاولا بتحويل الحال هكذا فعل رسول الله عليه وسلم فجعل أعلاه أسفله وماعلى الشمال على الشمال وماعلى الشمال على الشمال وماعلى الشمال على الشمال على الشمال

جعل الطرف الاسفل الذي على شفه الايسر على عاتقه الاعن والطرف الاسفل الذي على شقه الاعن على عاتقه الابسر حصل التحويل والتنكيس جمعاهذافي الرداء المربع فاما المقور والمثلث فليس فيه الاالتحويل اه والجهور على استحباب التحويل فقط والذي اختاره الشَّافعي أحوط (وكذلك يفعل الناس) بارديتهم فعولونها تفاؤلاومند أحدفى مرسل حعفر بنجر الذي تقدم ذكره وحول الناس معه وهو عجة على من خصه بالامام (و) يسعب ٧ ان (بدعون في هذه الساعة) أي عند استقباله القبلة في اثنياء الخطبة الثانية (سرا) وجهرا ويبالغون فيه وأذا أسر الامام دعا الناس سراكذافي الروضة وفي كلام بعضهم ويسر ببعض الدعاءفهما (ثم يستقبلهم) ويستدير القبلة (فيختم الخطبة) بما سىأتى بدانه (و بدعون) أى يتركون (أرديتهم محوّلة كاهي حتى ينزعوها) \* (تنسه) \* في حديث عبد الله بن زيد عند البخاري في باب كيف حول الذي صلى الله عليه وسلم رداء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقى قال فول الى الناس طهره واستقبل القبلة بدعو ثم حوّل رداء الحديث ظاهره ان الاستقبال وقع سابقًا لتحويل الرداء وهو ظاهر كلام الشافعي و وقع في كلام كثير من الاصحاب كماعند المصنف هناانه يحوله حال الاستقبال والفرق بينتحويل الظهر والاستقبال انهني ابتداء التحويل وأوسطه يكمون منحرفا حتى يبلغ الانحراف غايته فيصير مستقبلا كذافىفتح البارى (و) يستحب أن (يقول في الدعاء) في هدده الحسالة (اللهم أنك) وفي رواية أنت (أمرتمًا بدعائك و وعد تناا المسلف فقد ) وفي رواية وقد (دعو ناك كاأمر تنا فاستعب لنا) وفي رواية فأحبنا ( كاوعد تنا اللهم فامنن) وفير وأيه امنن (عليمًا بمُغَفَّرة ماقارفنا) أي اكتسبنا (واجابتك في سقيانا وسعةرزفنا) هذا الدعاء منقول عن الشافعي ثم المتبادرمن سياق المصدنف انهذا الدعاء عدله بعد ختم الحطية وليس كذلك فني الروضة قال الشافعي وليكن من دعائهم في هذه الحالة اللهـم أنت أمرتنا الخثم قال فاذاخرج من الدعاء أقدل بوجهه على الناس وحثهم على طاعة الله وصلى على النبي صلى الله علمه وسلم ودعاللمؤمنسين والمؤمنات وقرأآ يةأوآيتين ويقول استغفر اللهلى ولكم هذا لنظ الشافعي رضي الله عنسه وهويدل على ان الدعاء المذكور عله قبل اتمام الحطبة

\*(فصل) \* ولم يقل أبو حديفة بقو يل الرداء اذايس فيما تقدم من الاحاديث التي استدل بها عليه مايدل على انه سنة أو مندوب لكل امام مع عدم فعله عليه السلام في غيره من الاوقات كانى حديث الصحيحين وغيره قال المجارى باب ماقبل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوّل رداء في الاستسقاء يوم المجعة وذكر فيه حديث أنس ان رحلا شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وحهد العمال فدعا الله يستسقى ولم يذكر انه حول رداء ولااستقبل القبلة فاستنبط منه الجوازلا السنية كما استنبطته عدم سنية صلاته و أخرجه الحارى أيضا في الاستثنان ومسلم والنسائى في الصلاة ولا يلزم من عدم قوله بسنية الصلاة والتحويل قوله بانها بدعة كانقله عنه بعض المتعصين المشنعين عليه وعدم فعل الصحابة كعمروغيره أول دليله على مسنية وماوردمنه في الاحاديث المقدمة نحول على انه عليه الصلاة والسلام عهمرة المتفاؤل كامرأ وليكون الرداء أثبت على عاتقه عند رفع بديه في الدعاء أوعرف الموحق تغير الحال عند تغييره الرداء وتوسط محد فقال يقلب الامام رداء دون القوم وعن أبي يوسف بالوحي تغير الحال عند تغييره الرداء وتوسط محد فقال يقلب الامام رداء دون القوم وعن أبي يوسف روايتان قال محد ومار وى أن لقوم فعلوه محول على انهم فعلوه موافقة له صلى الله عليه وسلم كغلم روايتان قال محد ومار وى أن لقوم فعلوه محول على انهم فعلوه موافقة له صلى الله عليه والدسي في صفة التحويل على قول محد ماقال في الحيطان ما أمكن ان يعمل أعلاه أسفله حكن أن وادبه حعل مايلى البدر مما أعلاه والمحله والاحسان في صفة التحويل المناس وكل منهما حائز ولكل منهما قائل والته أعلم (ولا بأس السماء وحعل مايلى الرحل ممايلى الرأس وكل منهما حائز ولكل منهما قائل والته أعلم (ولا بأس الله المتعادة وليا المائلة وقول المناس المائلة ولكر منهما قائل والته أعلم (ولا بأس الله المناس المائلة وله المناس المناس الماشين الراحل المائلة والمائلة المناس ولا منهما عائز ولكل منهما قائل والته أعلم (ولا بأسال وهو بسان لاحد المالد المائلة والمائلة ولمائلة المائلة وليكر منها كائلة والمائلة المائلة وله المائلة ولكامة والمائلة وا

وحكداك يفعل الناس و بدعون في هذه الساعة سرا ثم يستقبلهم فعطب الخطبة و بدعون أرديتهم متى بزعوها متى بزعوا الثباب و يقول في الدعاء الهم انك أمرتنا بدعائك و عدتنا الماسل فقد دعونا كاأمر تفاقا حبنا كاوعد تنا اللهم فامن علينا بمغيفرة ما فارفنا ولا باس بالدعاء أرزاقنا ولا باس بالدعاء السلائة قبل الخروج الشيار الصاوات في الابام الشيار وجمعة المنار الصاوات في الابام الشيار الصاوات في الابام الشيار الصاوات في الابام وجمعة المنار الصاوات في الابام وجمعة المنار الصاوات في الابام وجمعة المنار المنار الصاوات في الابام وجمعة المنار الصاوات في الابام وجمعة المنار الصاوات في الوبار الصاوات في الابام وجمعة المنار الصاوات في المنار الم

أفواع الاستسقاء كم تقدمت الاشارة اليه في أول الباب (ولهذا الدعاء) في تلك الحالة (آداب وشرائط باطنة من التوية) عن المعامي (وردا ظالم) الىأهاها (وغيرهاوسنَّاتي ذلك في كتابُ الدعوات) ان سَاءَالله تعالى \* (لواحق الماب وفوائده) \* الأولى قال في الروضة اذا استسقوا فسقوا فذاك قان تأخرت الاجابة استسقوا وصلوا نانيا ونالثاحتي سقهم الله تعالى وهل بعودون من الغد أو بصومون ثلاثة أيام قبل الخروج كما يفعلون في الخروج الاول قال في المنتصر يعودون في الغدوفي القديم يصومون فقيل قولان أطهرهما الاول وقيل على حالتين فان لم يشق على الناس ولم ينقطعوا عن مصالحهم عادوا غداو بعد غدوان اقتضى الحال التأخير أباماصاموا قال النووى ونقل أبو الطبب عن عامة الاحداب ان المسئلة على قول واحدنقل الزني الجواز والقديم الاستعبار والله أعلم تمجماه برالاصحاب قطعوا باستعباب تمكر و الاستسقاء كاذ كرنالكن الاستعباب في المرة الاولى آكد وحكى وجهانهم لا يفعلون ذلك الامرة \*الثانية لوتأهبوا للغروج للصلاة فسقوا قبل موعد الخروج خرجوا للوعظ والدعاء والشكروهل يصلون شكرا فيه طريقان قطع الا كثرون بالصلاة وهو المنصوص في الام وحكى امام الحرمين والفرالي وحهين أجعهما هذا والثاني لانصاون وأحرى الوجهان فما اذالم تنقطع الماه وأرادوا ان يصالوا للاسترادة الثالثة يستحب أن يذكركل واحد في نفسه مافعل من خير فععله شافعا ويستأ نس لذلك ماأخرجه المخارى في الصبح من قصة الشيلانة الذين اووا الى غارفانطبق علمم وخلصهم الله تعالى الرابعة يستحب ان يستسقى بالا كابر وأهل الصلاح لاسما أقارب رسول المصلي الله عليه وسلم ففي صيم المعارى في حديث أنس ان عربن الخطاب كان اذا قعطوا استسقى بالعباس بن عبد المطاب فقال اللهم انا كانتوسل المك بنسناصلي الله عليه وسلم فتسقينا وانالنتوسل المك بعم نبينا فاسقناقال فيسقون اه و بروى اله شاور الصابة فقال كعب الاحبار باأمير المؤمنين ان بني اسرأ أسل كانوااذا قعطوا استسقوا بعصمة أنسائهم فقالهذا العباسعم رسول الله صلى الله علىموسلم وصنوابيه فاجلسه على المندووةف عنمه وقال القول الذكورف انول من المندحي سقوا وقدذ كرالز يدين كارفى الانساب انعر استسقى بالعباس عام الرمادة وذكر غيره انعام الرمادة كانسينة عانعشرة من الهجرة ودام القعط تسعة أشهروكان وغاءالعباس ذاك اليوم فيماذكره الزبير بن بكار اللهم انه لم ينزل بلاء الابذنب ولم يكشف الابتو بة وقد توجه القوم بى لمكانى من نبيك وهذه أيدينا اليك بالذنوب ونواصينا اليك بالتوبة فاحقنا الغدث فارخت السماءمثل الجبالحتى أخصبت الارض وعاش الناس والحامسة وقت هذه الصلاة قالفالر وضية قطع الشيخ أبوعلى وصاحب الهذب بان وقتها وقتصلاة العيد واستغرب امام الحرمين هدذا وذكرال ويانى وآخرون انوقتها يبقى بعد الزوال مالم تصل العصر وصرح صاحب النتمة بان صدلاة الاستسقاء لا تعنص وقت بل أى وقت صاوها من ليل أونه ارجاز وقد قدمنا عن الائمة وجهين في كراهة صلاة الاستسقاء في الاوقات المكر وهة ومعلوم ان الاوقات الكروهة غيرداخلة في وقت صلاة العيد ولامع انضمام مامن الزوال والعصراليه فبلزم الالكون وقت الاستسقاء معصرافي ذلك وليس العمل انعمل الوحهن فى الكراهة على قضائها فانهالا تقضى قال النووى ليس بلازم ماقاله فقد تقدم ان الاصم دخول وقت العد بطاوع الشمس وهو وقت كراهة ومن قال بانتحصار وقت الاستسقاء ف وقت العيد الشيخ أبو حامد والمحاملي ولكن الصيم الذي نص عليه الشافعي وقطع به الا كثر ون وصعه الرافعي في الحرر والحققون انها لاتختص بوقت وعن قطع به صاحب الحارى والشامل ونقله صاحب الشامل وصاحب جمع الجوامع من نص الشافعي وقال امام الحرمي لم أوالتخصيص لغسير الشيخ أبى على والله أعلم قلت وعما قطع به الشيخ أبوعلى وصاحب التهدديب هو مذهب الحنفية والمالكنة والحنابلة فقالوا أن وقت صلاتها وقت العيد والذي صرح مه ابن الصلاح والماورديان

ولهذا الدعاء آداب وشروط باطنسة من التوبة ورد المفاالموغيرها وسأت ذلك في كتاب الدعوات

وقفها المختار عند الشافعي هو وقت صلة العيد وقال غيرهما وانما قال الشافعي ليس لها وقت معين لانهاذات سسفدارت مع سبها كصلاة الكسوف وأخرج أبوداود وابن حبان من حديث عائشة شكا الناس الى رسول الله صلى الله علمه وسلم قعط الطر فأمر بمنبر وضعله في المصلى ووعد الناس نوما مخرجون فيه نفرج حن بدا ماحب الشمس فقعد على المنبر الحديث السادسة بسن في وقت الدعاء أن يستقبل القبلة ويستدير القوم وردداك في صحيح المحاري من حديث عبدالله بمنز يدلان الدعاء مستقيلها أفضل فان استقبل له في الخمامة الاولى لم يعدده في الثانية قال النووي و يلحق ماستحماب استقمال القملة للدعاء الوضوء والغسل والاذكار والقراءة وسائر الطاعات الاماخوج بدلسل كالخطبة «السابعة يستحب رفع الدين في الدعاء للاستسقاء لحديث أنس عند المحارى فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معمدعون ولذالم بردعن الامام مالك انه رفع يديه الافي دعاء الاستسقاء خاصة وهل ترفع في غيره في الادعمة أم لا الصحيح الاستحماب في سائر الادعمة رواه الشحفان وغبرهما وأما حديث أنس المروى في الصحين وغييرهما مرفوعا انه كان لا برفع يديه في شيمن الدعاءالافى الاستسقاء فانه كان برفع يديه حتى برى بياض ابطيه فؤ ول على انه لا برفعهما رفعا بليغاولذا فالفالستشنى حتى رى ساض ابطاله انع وردفى وفع يديه صلى الله عليه وسلم في مواضع نحوامن ثلاثين او ردهاالنووي في شرح الهدن بالاحادث الواردة فها من الصحت وغيرهما وللمنذري الحافظ فعه وعمفرد الثامنة قال صحاب الشافعي وغيرهم السينة في دعاء القعط وغيره من رفع بلاء ان يعمل ظهر كفيه الى السماءوه ي صفة الرهبة وانسال شيأ بجعل بطونهما الى السماء وأخرج مسلم وأبوداود منحديث أنس انه صلى الله علمه وسلم كان بستسق هكذا ومديديه وجعل بطونهما بمايلي الارض حتى رأت ساض الطمه والحكمة في ذلك ان القصد رفع البلاء علاف القاصد حصول ثبي أو تفاؤلالتقل الحال ظهر البطن وذلك نحو صنمعه في تحويل الرداء أواشارة الىماسأله وهوان يحمل بطن السحاب الى الارض لينصب مافيه من المطر \* التاسعة في الادعية الواردة في الاستسقاء فن ذلك اللهم احقناعيا مغشاهنينا مريام بعاغدقا والد محاطبقاداتا ومنذلك اللهم احقناغ شامغشا نافعاغير ضارعادلا غيرآ حل اللهماسق عبادك وجهاعك وانشر رحتك واحى بلدك المت ومنذلك اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ومن ذلك اللهم أن بالبسلاد والعباد والخلق من اللا واء والجهد والضنك مالا نشكوالااليك اللهمانيت لنلالز وعوادولتا الضرع واسقنا من ركات السماءوأنبت لنامن مركات الارض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من الملاء مالا يكشفه غيرك اللهمانا نستغفرك انك كت غفارا فارسل السماء علىنا مدرارا ومن ذلك الحديثه رب العالمن الرحن الرحم مالك بوم الدمن لااله الاالله يف علما ريد اللهم أنت الله الذي لااله الاأنت أنت الغني وبعن الفقراء أترل علينا الغيث واجعل ماأ ترلت قوة و الاغاالي حن العاشرة قال الاصحاب واذا كثرت الامطار وتضررت مه المساكن والزروع فالسنة ان يسألوا لله عزو حل رفعه اللهم حوالينا ولاعلينا كاو ردذاك في الصحين ونقاواعن نص الشافعي الهلانشرع الال صلاة

\* (فيل) \* قال الشيخ الا كبر في كتاب الشريعة والحقيقة الحجة لمن قال بصلة الاستسقاء ان من لم يذكر شيئاً فليس بحجة على من ذكر وقد ثبت المصلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقى فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة وحول رداءه ورفع بديه واستسقى واستقبل القبلة والعلماء بجعون على الله وجهد للاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء والتضرع الى الله تعالى في ترول المطرسة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء فين قائل بهاومن قائل لاصلاة في والذي أقول ان الصلاة ليستمن شرط صحة الاستسقاء والقائلون بان الصلاة من سنته يقولون أيضا ان الحطبة

من سنته وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى فيه وخطب واختلف القائلون بالخطبة هل هي قبل الصلاة أو بعدها واتفق القاتلون بالصلاة ان قراءتها حهر واختلفوا هل مكرفها مثل تكمير العيدين أومثل تكبير سائرالصلوات ومن السمنة في الاستسقاء استقبال القبلة واقفا والدعاء ورفع البدين وتحويل الرداء باتفاق واختلفوا في كمفة تحو يل الرداء فقال قوم يحعل الاعلى أسفل والاسفل أعلى وقال قوم يحعل الممن على الشمال والشمال على الممن واختلفوا من يحول ثوبه فقال قوم عند الفراغمن الخطمة وقال قوم اذا منى صدرمن الخطمة واختلفوا في الخروج البه فقيل في وقت صلاة العيدين وقبل عند الزوال وروى أبوداود ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الاستسقاء حن بدا حاحب الشمس \* الاعتبارات في جيع ماذكرنا أمااعتبار الاستسقاء فاعدلم ان الاستسقاء طلب السقياوقد يكون طلب السقالنفسم أولغيره أولهما يحسب ماتعطمه قرائن الاحوال فاماأهل الله المختصون به الذين شغلهم به عنهم وعرفهم بأنهم انقاموا فهو معهم وهم معه وان رحلهم رحلوا به المدفلا ببالون فأى منزل أنزلهم اذا كان هو مشهودهم في كلحال فانعاشوا في الدنيا فبهعيشهم وان انقلبوا الى الاخرى فالمه انقلبوا فلاأ ترلفقد الاسباب عندهم ولالوجودها فهؤلاء لايستسقون فىحق نفوسهم اذعلوا ان الحياة تلزمهم لانها أشد افتقارا الهم منهم الها وفائدة الاستسقاء ابقاء الحياة الدنيا فاستسقاء العلماء بالله في الزيادة من العلم بالله كرفال الله نعمالي لنسم حين أمره وقل ربزدني علما فهذا الدعاء هوعث الاستسقاء فاذا استسقى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الزال المطر والعلماء مالله لم يستسقوه في حق نفوسهم وانمااستسقوه في حق غيرهم نمن لا بعرف الله معرفتهم تحلقا بصفته تعالى حبث يقول كاوردفى الحديث الصعيم استسقيتك عبدى فلرتسقى قال كمف أسقمك وأنت رب العالمين فقال استسقال فلان فلم تسهة فهذا الرب قداستسقى عبده في حق عبده لا في حق نفسه فانه يتعالى عن الحاجات فكذلك استسقاء النبي والعلماء باللهائما يقع عنهم لحق الغيرفهم السنة أولئك المحوبين بالحياة الدنياعن لزوم الحياة لهم حيث كانواتخاها بالاستسقاء الالهي اذالفقير المحقق من لاتقوم به حاجة معسنة فتملكه لعلمه بانه عين الحاجة فلا تقده حاجة فانحاحة الكون الحالقه مطلقة من غير تقسد كان غناه سحانه عن العالم مطلق من غدم تقسد فهم بقابلون ذا تابذات وينسبون الى كلذات بما تعطمها حقيقتها فاذاكان الحق ستسق عمده فالعمد أولى واذاكان الحق ينوب عن عبده في استسقاء عبده ليسقى عبده فالعبد أولى ان يستسقى ربه ليسقى عبده وهوأولى بالنيابة عن مثله من الحق عنده اذليس كثله شئ فن الادب مع الله الاستسقاء في حق الغير فان أصحاب الاحوال محعو بون بالحال عن العلم العميع فصاحب الحال غيرمؤاخذ بسوء الادب اذ كان لسانه لسان الحال وصاحب العلم وأخذ بادني شي وشتان بين القامين شاهد العلم عدل وشاهد الحدل فقير اليمن بزكمه في حاله ولأبزكيه الاصاحب العم إوااعلم متحل يفاهر نفسه والحال ملتس يحتاج الى دليل يقو يه اضعفه ان يلحق بدرجة التكال فصاحب الحال يطلب العملم وصاحب العلم لانطلب الحالأي عاقل يكون من نطلب الخروج من الوضوح الحالليس فأذافهمت ماقر رناه تعين علمك الاستسقاء فاشرع فيسه وومااعتبار البرو زالى الاستسقاء فاعلمان الاستسقاءله حالان الحال الاولى أن يكون الامام في حال اداء واجب فيطلب منه الاستسقاء فيستسق على حالة تاكمن غير تغيير ولاخروج عنها ولاصلاة ولا تغيرهية بل يدعوالله و يتضرع فىذلك فحال هذا بمنزلة من يكون حاضرامع الله فيما أوجب الله عليه فيتعرض له فى خاطره ما مرديه الى السؤال فيأمراا وثر السؤال فيه فيذلك الواحب الذي هو بصدده بلهو وعنامشروع فيهكستلتناالا ترىان الشارعقد شرع للمصلى النيقول في حلوسه بين السعد تين اللهم اغفر لى وارجني واحمر في وار زفني فشرعه فى الصلاة طلب الرزق والاستسقاء طلب الرزق فليسلن هذه حالته ان يعرزالى خارج المصر

ولا بغيرهم يتهفانه فيأحسن الحالات وعلى أحسن الهيئات لان أفضل الامو راداء الواحمات دخل اعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وم الجعدة من باب المسحدور سول الله صلى الله عليه وسلم مخطب على المنبر خطيسة الجعة فشكااليه الجدب وطلب منسه ان يستسقى الله فاستسقى له ربه كاهوعلى منبره وفي فس خطبته ماتغبر عن حاله ولاأخرذ لك الى وقت آخر وأماا لحالة الاخرى فهوان لا يكو ن العبد في حال اداء واحب فمعرضله مانؤديه الحان بطلب من ربه أمرافى حق نفسه أوفى حق غيره مما يحتاج ان يتأهباله أهبة حمددة على همئة مخصوصة فمتأهب لذلك الامرو اؤدى سنبديه أمرا واجبالمون يحكم عمودية الاضطرار فان المضطر تحاب دعوته بلاشك كذلك العيداذ الميكن في حال اداء واحب وأراد الاستسقاء برزالي المصلى وجمعالناس وصلى ركعتن فالشروع في تلك الصلاة عبودية اختدار واداء مافهامن قمام وركوع وسعود عبودية اضطرارفانه بحبعلمه في الصلاة النافلة محكم الشروع الركوع والسعودوكل ماهو فرض فىالصلاة فاذا دعاعقب عبودية الاضطرار فقمن أن يستحاسله ويدخل في الهيئة الخاصة من رفع المدبن وتحو يل الرداء واستقبال القيلة والتضرع الى الله والابتهال في حق المحتاجين الى ذلك كاثنا من كانولماذ كرناه وقع الاختلاف في المرو زالي الاستسقاء وقد برزرسول الله صلى الله عليه وسلم الىخارج الدينية فاستسقى بصلاة وخطمة واعتبارالم وزمن الصراكي خارحيه خروج الانسان من الركون الى الاسباب الى مقام التحر بدوالفضاء حتى لايكون بينه وبين السمياء الذي هوقيلة الدعاء حاب سفف ولاغيره فهوخر و جمن عالم ظاهره مع عالم باطنه في حال الاقتصار الى ر يه بنية التخلق بربه في ذلك أوينسة الرحمة بالغسيرأو ينفسه أو بمحمو عذلك كله وأمااعتبار الوقت الدي يبرزان برزفين ابتداء طاوع ماحب الشمس الحالزوال وذلك مندما يتعلى الحق لقلب العبد بالتحلي المشبه بالشمس لشدة الوضوح ورفع الابس وكشف المراتب والمنازل على ماعليه حتى بعدلم وبرى أن دع قدمه للداليهوى أوبخطئي الطريق أوتؤذيه هوام افتكار ردية ووساوس شيطانية فان الشمس تحلوكل ظلة وتكشف كل كرية فان بطاوعها شرع أهل الاسباب في طلب المعاش والسنسق طالب عيش بلاشك فادام الحق بطاب العبدانفسه عاينقبض من الفل من طاوع الشمس الى الزوال ليكون طلبه للاشاء من الله موله لاننفسه لذلك نمه علىذلك بقبض الظل الى حدالز وال فلهذا كان البرو زالى المصلى من طاوع الشمس فانالني صلى الله علمه وسلم لمار زالي الاستسقاء خرج حنن بداحاجي الشبس فاعتبرناه علىذلك الحد المناسبة والطابقة وأمااعتبار الصلاة في الاستسقاء فاعلم انه الماشر عالله في الصلاة الدعاء بقوله اهدنا الصراط الستقيم والاستسقاء دعاء فارادا لحق ان يكون ذلك الدعاء في مناحاة مخصوصة مدعوفها بعصل نصيبه العنوى من الهداية الى الصراط المستقم صراط النسين الذين هداهم الله عمما بطلب الاولى الذي فه السعادة المخصوصة باهلالله عم بعد ذلك يستشفعون في طلب ما يع الجميع من الرزق المحسوس الذي يشترك جميع الحبوانات وجميع الناس من طائع وعاص وسمعيدوشق فيه فابتدأ بالصلاة ليقرع باب التعلى واستعامة الدعاء فهما نزلف عندالله فيأتى طلب الرزق عقب ذلك ضمنالير زق الكافر بعنامة المؤمن والعاصى بعناية الطائع فلهلذا شرعت الصلاة فيالاستسقاء فعبودية الاختيارقبل عبودية الاضطرار تأهب واستعضار وتزين معل ونهمؤه وعبودية الاختمار عقب عبودية الاضطرار شكر وفرح وبشرى يعصول عبودية الاضطرار فالاولى عنزلة النافلة قبل الفرض والثانية عنزلة النافلة ومداداء الفرض وعبادة الشكرمغفول عنها ولذاقال تعالى وقليل من عبادى الشكور وما بأيدى الناس من عبادة الشكر الاقولهم الجدلله أوالشكرلله لفظ مافيه كاغة وأهل الله يزيدون على مثل هدذااللفظ العمل الاندان والتوحه بالهمم وقال اعلوا آل داود شكر اولم يقل قولوا والامة المحدية أولى مذه الصفة من كل أمة اذ كانت خبراً مة أخو حد للناس ، وأمااعتمار التكمير فها فن شهها بصلاة العيدين لان العيد

الاؤل عبد فطر فهوخروج من حال صام والصام يناسب الجدب فأن الصائم بعطش كاتعطش الارض في عال الجدب وعيد الاضيى هوعيد زمان الحيع وأيام عشرالحج أيام ترك زينة ولهذا شرع للمعرم ترك الزينة وشرع ان أرادان اضعى اذا أهل ملالذى الجة انلاية ص ظفر اولا بأخذ من سعره ولمالم تكنزينة الارض الابالازهار والازهارلاتكون الابالامطار وهدده الاحوال تقتضي عدم الزينة فاشبهت الارض لحدية التي لازينة لهالعدم الزهر بعدم المطرفا شهت صلاة الاستسقاء صلاة العيدين في ممرفها كالممرفي العمدين ومن حل صلاة الاستسقاء على سائر السنن والنوافل وصلوات الفرائض لم يزد عل التكبير المعلوم شيأوهوأولى فانحالة الاستسقاء حالة واحدة ماهى مختافة الانواع فان المقصودا تزال المطرفلا تزيد على تكميرة الاحرم شالانه ماغ حالة تطلب تكبيرة أخرى والدة على تكبيرة الاحرام فعرم على المصلى ف الاستسقاء في تكميرة الاحرام حسع ماتاتذبه النفوص من الشهوات و رفنقر الى ربه في تلك الحالة كا حرم على الارض الحدية الماء الذي بها حياتهاوز بنتهاونع بهااسنا مسال العيد بالاحرام حال الارض فيما حرمت من الحصب \* وأمااعتمار الخطمة فالخطمة ثناء على الله عماهو أهله لمعطى ماهو أهله فيثني علمه ثناء آخريما يكون منه وهوالشكر على مأأنم والمصلى مثنعلى الله عاهوأهله وعلى مايكون منه فالخطبة ينبغي ان تكون في الاستسقاء ومن رأى ان الصلاة ثناء على الله يقول حصل المقصود فاغنى عن الخطبة وتضاعف الثناءعلى الله أولى من الاقتصار على حال واحدة فان الحطبة تتضمن الثناء والذكرى وان الذكرى تنفع الوَّمنين والاستسقاء طلب منفعة بلاشك وأمااعتبارمتي يخطب فالتشيبه بالسنة لكونم اسنة أولى من أن تشبه بالفريضة فتشييه الاستسقاء بالعدين أولى فخطب لهابعد الصلاة الاان يردنص صريح بان النبي صلى الله عليه وسلم خطب لها قبل الصلاة فيكون النص فها فلا تقاس على سينة ولاعلى فريضة بل تكون هي أصلافي نفسها بقيس علمهامن عمر القياس واذا كان العيد يخطب فيه بعد الصلاة مع ان المراد بالخطبة تذكير الناس وتعليهم وهم لايقيون بلينصرف أكثرهم بتمام الصلاة فالخطبة فى الاستسقاء بعد الصلاة أولى لانهم لا ينصرفون حتى يستستى الامام بهم فانهم للاستسقاء خرجوا والخطبة انماتكون بعد الصلاة وقبل الدعاء بالاستسقاء فلا ينصرف الناس لحصل المقصود من الخطبة \* وأما الاعتبار في القراءة - هراقانه عهر المصلى فى الاستسقاء بالقراءة ليسمع من وراءه لحول بينهم وبين وساوسهم عا يسمعونه من القرآن لتدوروا آباته و نشتغاوابه ولشابوامن حن معهم فقد يكون حسن استماعهم لقراءة الامام من الاسماب المؤثرة في ترول المطرفانه من ذكر الله في ملافسة كروالله في ملاخسيرمنهم فقد يكون في ذلك الملا من يسأل الله تعالى في قضاء حاجة ماتوجه المه هذا الامام بهذه الحياعة فبمطر ون بدعاء ذلك الملك الكر بملهم من ذلك الناهر الفاهر عند الله فالجهر بالقراءة فهاأولى و بالقراءة جهررسول الله صلى الله علمه وسلم في صلاة الاستسقاء \* وأما الاعتبار في تحو بل الرداء فهواشارة الى تحويل الحال من الحدب الى الخص كانحول أهل هذا المصرمن حالة البطر والاشروك فران النعمة الى حالة الافتقار والمسكنة فطلبواالتحويل بالتحويل فبقولون أيربنا الاهدنا المدن ورجعناعما كاعليه فالتنع بالنع والخصب علىجهة البطرأوجب الجدب والافتقار والمسكنة والخشوع والذلة أوجب الخص فان الشي لايقابل الابضده حتى ينتحه فهذاتحو بل الرداء ﴿ وأما الاعتبار في كيفية تحو بله فهو على ثلاث مراتب يحمعها كلها العالم اذا أراد أن يخرج من الحلاف وهوأن رد ظاهره ماطنه و ماطنه ظاهره واعلاه أسفله وأسفله اعلاه والذي على عمنه وروعلى يساوه والذي على شماله وده على عمنه وكلذلك اشارة الى تحو مل الحال الني هم علمها من الجدب الى حالة الخصب فامااعتبار ظاهر الرداء و باطنه فهو أن تؤثر أعمال ظاهره في باطنه وأعمال باطنه تظهر بالفعل على ظاهره وهومن نوى أن بعمل خيرا أوهو قادر على فعله فله فعله ومن عل علاصالحاأثوله فىنفسمه الحبة والطلسالي الشروع فيعلآخر ولاسماان انتجله ذاك العمل علىافي

نفسه كاقال صلى الله عليه وسلمن عمل بماعلم و رئه الله علم مالم بعلم وقال تعمالي وانقوا الله و يعلم الله وأما تحو يلأعلى الرداء واسفله فهوالحاق العالمالاعلى بالاسفل والحاق العالم الاسفل بالاعلى في النسبة الى الله والافتقار المه فانالله كاقوحه الىأعلى الموحودات قدراوهو القلم الالهمي أوالعقل الاول كذلك توجه الى أدنى الموحودات قدرا وهو أشقاهم عندالله وأخسهم منزلة على حد واحد لان الله لا يتفاضل في نفسه فالعالم كله اعلاه واسفله مرتبط في وجوده عقمقة الاهمة فلاتفاضل فهدا الحاق الاسفل بالاعلى والحباق الاعلى بالاسفل وأماتحو بل ماهوعلى الشمبال على البمن وبالعكس فاعبله ان صفات السعداء في الدعاء الخشوع والذلة وهم أهل الممن فتقول هذه الصفة على أهل الشمال في الدار الاسخرة فكان السعداء أخذوهامنهم فى الدنياقال تعالى فى السعداء والذى هم فى صلابهم خاشعون وقال خاشعن لله وقال يخافون وماتنقا فيه القلوب والابصار وقال أذلة على المؤمنين وقال في حق الاشقياء في الدار الاستخوة خاشعين من الذل ينظر ون من طرف حنى وقال وحوه يومنذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا حامية وتحويلآ خروهوأن يتصف العبد السعيد فيالا تنخرة عيامتصف به السعيد فيالدنها من العزة والجاه والتنع فننقل المه المؤمن فىالاسخرة وينقل عنه الكافر فىالاسخرة بصفة المؤمن فىالدنيامن الفقر والفاقة والسحن والملاء فهذا أنواع التحويل وأماالاعتمارني وقت النحويل فهوفي الاستسقاء فيأول الخطبة أو بعد مضى صدرالخطبة فاعلمان اعتبار التعويل في أول الخطبة هو أن يكون الانسان في حال نظره اربه وربه فينظرف أول الحطبة لربه بنفسه وهوقوله فى أول الصدادة حدنى عبدى فلو كان حال المصلى فى وقت الحدد حال فناء عشاهدة ربه انه تعالى حد نفسه على لسان عبده لم يصد ق من جديم الوجوه حدنى عبدى وهوصدق ومن قال بعد مضى صدر الخطمة فهواذا قال الله نعمد واماك نسمتعت فكان في أول الخطبة بثني على ربه بربه في حال فناء على ومشهد سني بربه عن نفسه فلما أوقع الخطاب كان ثناؤه بنفسه على ربه فعول عن حالته تلك في هذا الوقت فهذا اعتمار تعمن التمو بل أو بعد مضي صدرها وأما اعتبارا ستقبال القبلة فن كان وجها كله فانه يستقبل به بذاته كان رسول اللهصلي الله عليه وسلم برى من خلفه كابرى من امامه فكان وجها كله فننبغي للمستسق ربه أن نقيل عليه تحميم ذاته فانه فقيراليه بكاء ولهذا يحب الله المضطر من الدعاء فان المضطر هو الذي دعاريه عن ظهر فقراليه ومامنع الناس الاجامة من الله في دعام م الماه في أكثر الاوقات الاانهم مدعون و بهدم عن ظهر غني من حدث لانشعر ونونتعته عدم الاخلاص والمضطر مخلص اخبرني الرشدد الفرغاني عن الفغر عربن خطب الرى عالمزمانه ان السلطان اعتقله عازماعلى قتله قال الرسيد فاخبر ني رجه الله قال طمعتان أجمعهمي على الله في أمرى فاتخاص لى ذلك لما خطرلي من الشبه في اثمات وحود الباري وتوحمده فطالمكثي في السحن فلما كانت لها كنت انتظر في صبحتها هلا كي اجتمعت همتي على الله الذي يعتقده العامة ولمأجد في نفسي شبهة فيه تقدح وأخلصت له التوجيه وسأاته فياأصبح الاوقد فرج الله عني وأخرحت من السحن ورضيء غي السلطان فهذااستقمال القبلة فانه اشارة الى القبول وأما الاعتمار في الوقوف عندالدعاء فالقمام في الاستسقاء عند الدعاء مناسب لقمام الحق بعباده فما يحتاجون المهفانه طلب للرزق بانزال المطركاة التعالى الرجال فوامون على النساء عافضل الله بعضهم على بعض فيسمى من يحمل الله الرزق على مده قاعل من ورزق بسمه فشرع القمام في الدعاء في الاستسقاء كانه بقول يحال قيامه بين يدى ربه ار زقنامانقومه على عبالناع اتنزله من الغيث الذي هو سب في وحود معاشنا وأما اعتبار الدعاء فالدعاء نح العبادة ويه تكون القوّة للاعضاء كذلك الدعاء هو مخ العبادة أي يه تتقوى عبادة العابدين فانه روح العبادة وهو مؤذن بالذلة والفقر والحاجية وأمااعتبار رفع الابدى في الدعاء على الكيفيت بن فان الايدى محل القبض للعطمة كالعطيه السؤل من الخسيرفيرفع يديه

مبسوطتين ليحعل الله فماماسأل من نعمه فان رفعها وجعل بطونها الى الارض فرفعها يقول فيه العاو والرفعة لمدى ربي تعيالي التيهي المد العلماو بداه مبسوطتان بنفق كنف بشاء و يحعل بطونها مما ولى الاوض أى انزل علمنا مماني مدرك من الخبر ما تسديه فقرنا وفاقتنا المسك وهو انزال المطرالذي وقع السؤال فيه فهذا واشياهه اعتبار صلاة الاستسفاء وأحوال أهله والله أعسلم (الثالثة صلاة الجنازة) بفتح الجم وكسرها اسم للميت في النعش وحكى الاصعي وابن الاعرابي مالكسر المت نفسه وبالفتح السمرير وعن ثعلب عكس ذلك قلت وهوالمشهو والمعروف وقال الازهري في التهذيب لايسمى حنازة حتى يشداليت عليه مكفنا (وكيفيتهامشهورة) قال في الروضة أما أقلها فاركانها سبعة أحدها النية ولا بشترط التعرض لفرض كفاية يليكني مطلق الفرض على الاصح ولونوى الصلاة على من يصلي عليه الامام حازولوعن المت واخطألم يصعرهذااذالم شرالى العن فانأ شارصه فى الاصعوعب على المقتدى نمة الاقتداء الثاني القيام فلايحزئ عنه القعود مع القدرة على الذهب الثالث التسكبيرات الاربع فلو كبرخسا ساهما لم تبطل صلاته وان كان عامدالم تبطل أيضاعلى الاصم الذي فالهالا كثرون وقال ابن سريج الاحاديث الواردة في تكمر الحنازة أربعاو خساهي من الاختلاف المباح والجسع سائغ ولو كمر امامه خسا فان قلناالز يادة مبطلة فارقه والافلالكن لايتابعه فهاعلى الاطهروهل بسلم فى الحال أمله انتظاره ليسلم معموحهان أصحهما الثاني الرابع السلام وفي وجوبنية الخروج عنهما سبق في سأثر الصاوات ولانكفي السلام على لماغلي المذهب وفمه تردد حوازعن الشيخ أبي على الخامس قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الاولى وظاهر كلام الغزالي انه ينبغي أن تكون الفائحة عقب الاولى متقدمة على الثانمة ولسكن حكى الروياني وغيره عن نصاله لوأخرة راءم الى التكبيرة الثانية جاز السادس الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية وفى وجوب الصلاة على الاول قولان أووجهان كسائر الصاوات السابع الدعاء للمت بعدالتكبيرة الثالثة وفيموحهانه لاعص تخصص المت بالدعاء بل مكفي ارساله للمؤمنين والمؤمنات وقدر الواحب من الدعاء ما منطلق علمه الاسم وأما الافضل فسمأتى وأماأ كلهذه الصاوات فلهاسن منهارفع البدين فى تكبيرا تها الاربع و يحمع بديه عقب كل تكبيرة و يضعهما تحت صدره كافى الصاوات و يؤمن عقب الفاتحة ولأيقرأ السورة على المذهب ولادعاءالاسة فتاح على الصحيح ويتعوّذ على الاصمو يسر بالقراءة فىالنهارقطعاوكذافيالليل علىالصحيح ونقل الزني في المختصر انه عقب التكبيرة الثانية يحمدالله نعالى ويصلى على النبي صلى الله علمه وسلم وهن ركن كاتقدم وأولها الحد ولاخلاف الهلامحسوفي استعماله وحهان أحدهماوه ومقتضى كالرمالا كثرين لايستعب والثاني يستعب وحزميه صاحب التتمة والتهذيب ونقلامام الحرمن اتفاق الاصحاب على الاول وانمانقله المزنى غيرسديد وكذا قالجهور أصحابنا المصنفن ولكن حزم حماعة بالاستحباب وهوالارج وأماثااثها الدعاءللمؤمنين والمؤمنات فمستحب عندالجهور وحتى امام الحرمين فمه تردد اللاغة ولانشترط ترتيب هذه الثلاثة لكنه أولى ومن المسنونات كثار الدعاء للمت في الثالثة ويقول اللهم هذاعبدك وابن عبديك خرجمن وحالدنما وسعتها ومحبويه وأحباؤه فهاالى ظلمة القبروماهولاقمه فيه كان بشهدان لااله الاأنت وحدل لاشريك لله وأن محدا عبدك ورسواك وأنت أعلميه اللهم انه نزل بك وأنت خيرمنز وليه وأصبم فقيرا الى وحتك وأنتغنى عن عذابه وقدحتناك راغمن المك شفعاءله اللهمان كان محسنا فزدفي احسانه وان كان مسيئا فتعاوز عنه ولقمر حنائ رضاك وقه فتنة القبروعذامه وافسحله في قبره وحاف الارض عن جنسه ولقمر حتك الامن من عدالك حتى تمعثه آمنا الحرحنتك ما أرحم الراجين هذا نص الشافعي في المختصر فان كان المت امرأة قال اللهم هذه أمتك و منت عبد بك و وأنث الكنامات ولوذ كرها على ارادة الشخص حاز و يسن أن بقول قبل ذلك ماروى عن أبي هر مرة رضى الله عنه قال كانر سول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على

\*(الثالثة صلاة الجنائز) \* وكيفيتهامشهورة

وأجمع دعاءما ثور ماروى فى الصعيم عن عوف بن مالك قال رأيت رسول الله صلى اللهعليه وسلم صلىعلى حنازة ففظتمين دعائه اللهماغفرله وارجهوعافه واعف عنمه وأكرمزله ووسعمدخله واغسله بالماء والشلو والعرد ونقمهن الخطاما كالنيق الثوب الاسف من الدنس وأبدله دار اخرا منداره وأهلاخمرامن أهله وزوحاخرامن وحه وأدخاله الحنة وأعذمس عذاب القيرومن عذاب النارحتي فالعوف تمنيت أنأ كون ألاذ للاالمت

جنازة قال اللهم اغفر لحمنا وممتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منافتو فه على الاعمان (و) قال المعارى وسائر الحفاظ (أجمع دعاء مأثور) عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة وأصحها هو (ماروى في الصحيح عن) أبي عبد الرحن (عوف بن مالك) بن أبي عون الاشجعي الغطفاني رضي الله عنه و يقال في كنيته أيضا أبو عبد الله و يقال أبو مجدو يقال أبوجادو يقال أبوعروشهدفتح مكتو يقال كانتمعمواية أشجيع بومئذ ثم نزل الشام وسكن دمشق ومات سمنة ثلاث وسبعين روى له الحاعة (قال صلى رسول الله صلى الله علمه وسلم على حنازة ففظت من دعاته وهو يقول اللهم اغفرلى وله وارجني وأرجه وعافني وعافه واعفعنه وأكرم نزله ووسعمدخله واغسله بالماءوالثلج والبرد ونقه من الخطاما كما منق الثوب الابيض من الدنس وأبدله داراخيرامن داره وأهلا خيرا من أهله وزو جاخيرامن زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار قال عوف) رضى الله عنه راوى هذا الحديث (حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت) هكذ في سائر نسخ المكتاب قال العراقي أخرجه مسلم دون الدعاء للمصلى اه أى نصمسلم اللهم اغفراه وارحه وعافه واعف عنه الخوهكذا رواه الترمذي والنسائي أيضا وقدوحدت أيضافي بعض نسخ المكتاب موافقالماعند الجاعة وكانه من تصليح النساخ والدعاء الذيذكره الشافعي التقطه منعدة أحاديث قاله البهقي وماذكره فى الروضة عن أبي هر مرة رواه أحدوا بوداود والترمذي وابن ماجه وابن حمان والحاكم قال وله شاهد صيع فرواه من حديث أي المقهن عائشة نحوه وأعله الدارقطاني بعكرمة بن عمار وقال انه يتهم في حديثه وقال ابن أبي عام سألت أبي عن حديث يعيى بن أبي كثير عن أبي سلة عن أبي هر رة فقال الحفاظ لايذ كرون أباهر رة انما يقولون أبوسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا اه ورواه مدوالنسائي والترمذي من حديث أبي الراهيم الاشهلي عن أسه مرفوعامثل حديث أبيهر موة قال المعارى أصم هذه الروايات رواية أبى الراهيم عن أبيه نقله عنه الترمذي قال فسألته عن أبيمه فلم يعرفه وقال ابن أب ماتم عن أبيه أنوار اهم يحهول وقد توهم بعض الناس انه عد دالله من أى فتادة وهو غلط لان أما الراهم من بني عمد الاشهل وأنوقتادة من بني سلة وقال الخارى أصم حديث في هذا الباب حديث وف بن مالك وقال بعض العلماء اختلاف الاحاديث فىذلك محول على انه كان يدعوعلى ميت بدعاء وعلى آخر بغيره والذى أمريه أصل الدعاء تمقال في الروضة وان كان طف لا اقتصر على رواية أي هر مرة و يضم اليه اللهم اجعله فرطا لابويه وسلفاوذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قاوبهما ولاتفتنهما بعده ولاتحرمهما أحره وأما التكبيرة الوابعة فلم يتعرض الشافعيانه كرعقهما ونقل البويطي عنهأن يقول عقبها اللهم لاتحرمناأحوه ولاتفتنا بعده كذانقله الهورعنه وهدذا الذكرليس بواحب قطعاوهو مستحب على المذهب وأماالسلام فالاظهرانه يستحب تسلمتان وقال فى الاملاء تسليمة بمدأجها الى عينه ويختمها ملتفتا الى بساره فسدر وجهه وهوفهاهذانصه وقيل يأني جاتلقاء وجهه بغيرالتفات واذا اقتصرعلى تسلمة فهل يقتصر على السلام عليكم أويز يدورجة الله فيه تردد حكاه أبوعلى

\*(فصل) \* وقال أصابنا أركان صلاة الجنازة التكسرات والقيام لكن التكبيرة الاولى شرط باعتبار الشروع ما ركن باعتبارا نها قائمة مقيام ركعة كباقى التكبيرات وشرائطها ست اسلام الميت وطهاوته وتقدمه وحضوره وكون المصلى علمهاغير را كبوكون الميتموضوعاعلى الارض الالعذر وسننها أربع فيام الامام بحذاء صدرالميت ذكرا كان أو أنثى والثناء بعد التكبيرة الاولى ولوقر أ الفاتحة بقصد الثناء جاز والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة ولا يتعين له شي والمأثور أحسن و يسلم وجو بابعد الوابعة من غير دعاء في ظاهر الرواية واستحسن بعضهم أن يقال رينا آتنافى الدنيا حسنة الاسمة أوربنا لاترغ قاوينا الاسمة وينوى بالتسلمة بن الميت مع القوم و بعافت في الدعاء الدنيا حسنة الاسمة أوربنا لاترغ قاوينا الاسمة وينوى بالتسلمة بن الميت مع القوم و بعافت في الدعاء

و يجهر بالتكبير ولا يرفع بديه فى غـ برالاولى فى ظاهر الرواية وكثير من مشايخ الختاروا الرفع فى كل تكبيرة ولو كبرالامام خسا لم يتبع ولكن ينتظر سلامه على المختار ليسلم معه وهذا الذى ذكروه من عدم متابعة الامام على مازاد على الار بعهوقول مالك والشافعي وعن أحدروا يات احداها انه يتابع فى الخامسة واختارها الخرق والاخرى كذهب الحاعة والثالثة يتبعه الى سبع

\*(فصل) \* واتفقواعلى ان تكبيرات الجنازة أربعة وكانابن أبيلي يقول هي خس تكبيرات وهو رواية عن أبي يقول هي خس تكبيرات وهو رواية عن أبي يوسف والا تناوا ختلفت في فعله صلى الله عليه وسلم فروى الجس والسبع والنسع وأكثر من ذلك الآان آخر فعله كان أربع تكبيرات فكان ناسخالما قبله لاان ابن أبي ليلي قال التكبيرة الاولى للا فتناح فينبغي أن يكون بعدها أربع تنكبيرات كل تكبيرة قائمة مقام ركعة كافى الظهر والعصر وأحبب بأن التكبيرة الاولى وان كانت للافتتاح ولكن بهذا لا تخرج من أن تكون تكبيرا أي قامًا مقام ركعة ونقل ابن الهمام عن الدكافي ان أبا يوسف يقول في التكبيرة الاولى معنيان معدى الافتتاح

والقيام مقام ركعة ومعنى الافتتاح يثرج فها ولذاخصت وفعاليدين اه

\*(فصل) \* وقال الشيخ الا كبر قدس. مره في كتاب الشريعة في عدد التكبير اختلف الصدر الاول فىذلك من ثلاث الى سبع ومابينهما لاختلاف الا أار وردحديث أن الذي صلى الله عليه وسلم كان بكبرعلى الحنازة أربعاو خساوستاوسبعاوتمانها وقدوردانه كبرثلاثا والمأت النحاشي وصلى علمه كبر أر بعاوثيت على أربع حتى توفاه الله تعالى والاعتبار في ذلك ان أكثر عدد الفرائض أربع ولاركوع في صلاة الجنازة بلهى قيام كلها وكل وقوف في اللقراءة له تكبيرة كمرأر بعاعلى أتم عددر كعان الصلاة المفروضة فالتكبيرة الاولى للاحرام يحرم فها انلايسأل فيالمغفرة لهذا المت الاالله تعالى والتكبيرة الثانسة يكبرالله سحانه من كونه حيالاعوت اذ كانت كل نفس ذا تقه الموت وكل شيخ هالك الاوحهه والتكبيرة الثالثة لكرمه ورحته في قبول الشفاعة في حق ما يشفع فيه أو يسأل فيه مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمالمات وقد كان عرفنا الهمن سأل اللهله الوسيلة حلتله الشفاعة فان النبي صلى الله عليه وسلم لايشفع فيه من صلى عليه واغايساً لله الوسلة من الله لخضيضه أمته على ذلك والتكبيرة الرابعة تمكيرة شكر لحسب ظن المصلى بريه في انه قد قبل من الصلى سؤاله فهن صلى عليه فانه سحانه ماشرع الصلاة على المت الاوقد تحققنا اله يقبل والاللصلي فى المصلى عليه فانه اذن من الله تعالى لنافى السؤال فيه وقدأذن لنا أن نشفع في هذا الميت بالصلة عليه فقد تحققنا الاحاية بلاشك ثم يسلم بعد تكبيرة الشكرس للمانصراف عن المت أى لقيت من ربك السلام وأمار فع البدين عند كل تكبيرة والتكشف فانه مختلف فهماولاشك انرفع المدين وذن بالافتقار في كل حال من أحوال التكمير بقول ماما مديناشي هذه قدرفعناها اليكفي كلحال ليسفهاشي ولاتملك شيأوأماالسكتيف فانه شافع والشافع سائل والسؤال حالذلة وافتقار فبماسأل فم سواء كانذلك السؤال فيحقه أوفى حق غيره فآن السائل في حق الغيره ونائب في سؤاله عن ذلك الغير فلابد أن يقف موقف الذلة والحاحبة لماهو مفتقراليه والتكتيف صفة الاذلاء وصفة وضع البدعلى الاخرى بالقبض علمهما فيشبه أخذالعهد فيالجع بن المدن مدالمعاهدو مدالمعاهد أى أخدت علمنا العهد ان مدعوك وأخذنا عليك العهد بكرمك فيان تحسنا فالاحامة متعققة عندالمؤمن ولهدفا حعلنا التكسرة الاسنوة شكرا والسلام سلام انصراف وتعريف عايلق المت من السلام والسلامة عندالله ومنامن الرجةله والكف عن ذكرمساويه وأما القراءة فنها فن قائل مافي صلاة الجنازة قراءة انما هوالدعاء وقال بعضهم انما يحمدالله و مني علمه بعد التكبيرة الاولى غم يكبر الثانية فيصلى على النبى صلى الله عليه وسلم غم يكبر الثالثة فيشفع للميت غم يكبر الرابعة ويسلم وقال آخريقرأ بعدالتكبيرة ألاولى بفانحسة الكتاب غم يفعل فى سائر التكبيرات مثلل

ماتقدم فىالذى قبله وبه أقول وذلك انه لابد من التحميدوا لثناء فبكارم الله أولى وقدا نطلق علها اسم صلاة فالعدول عن الفاتحة ليس يحسن وبه قال الشافعي وأجدوداود والاعتبار في ذلك قال أبو تزيد البسطامي اطلعت على الخلق فرأيتهم موتى فكبرت علمهمأر بع تكبيرات قال بعض شموخنا رأى أبو تزيد عالم نفسه هذه الصفة تمكون ان لامعرفة له بوبه ولا يتعرف المه وتكون لا كل الناس معرفة بالله فالعارف المكمل برى نفسه منا بنيدى ريهريه اذ كان الحق معه وبصره ولسانه ويده فتمكون نفسه عن الخنازة و بكون الحق من كونه عمه و بصره ولسانه و مده نصلي علمه قال تعالى هوالذي نصلي عليكم فاذا كان الحق هوالمصلى فمكون كلامه القرآن فالعارفون لامدلهم من قراءة فاتحة الكتاب بقرؤها الحق على اسانهم و اصلى علمهم فداني على نفسه بكالمه ثم يكمر نفسيه عن هذا الاتصال في ثنائه ملسان عبده في صلاته على جنازة عمده بن مدى ربه و يكون الرجن في قبلته وهو المسؤل و يكون المصلي هو الحي القنوم غريصلي بعد التكبيرة الثانية على نبيه المبلغ عنسه قال الله تعالى ان الله وملائكته يصاون على النيثم يكبرنفسه على لسان هذا المصلى من العارفين عن التوهم الذي يعطيه هذا التنزل الالهبي في تفاضل النسب بنالله وبنعباده من حبث ما يحتمعون فسه ومنحبث ما ينميز ون به في مراتب التفضيل فربحا بؤدى ذلك التوهم ان الحقائق الالهمة يفضل بعضها بعضا متفاضل العماد اذ كل عمد في كل المة من تبط يحقيفة الهنة والحقائق الالهنة نسب تتعالى عن التفاضل فلهذا كمر الثالثة تمشر عبعد القراءة والصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للمنت فاول مابدعي به للمنت في الصلاة عليه ويثنىء لى الله مه فى الصلاة القرآن فاذاعر ف العارف فلا تشكلم ولا سطق الاما لقرآن فان الانسان ينبغىله أن يكون فى جمع أحواله كالمصلى على الجنازة فلا مزال بشهدذاته حنازة بن بدى ربه وهو يصلى على الدوام في جسع الحالات على نفسه كالامر به داعًا فالصلى داع أبدا والمصلى عليه مست أونائم أبدافن نام تنفسته فهومت ومن مان ريه فهو ناغ نؤمة العروس والحق تنو بعنه فيقول اللهم أبدله داراخيرا من داره بعين النشأة الا تحرة فيقول الله قدفعات فان النشأة الدنيا هي داره وهي دار منتنية كثيرة العلل والامراض والتهدم تختلف علها الاهواء والامطار ويخرمها مروراللسل والنهار والنشأة الاستخوة التي مدلها وهي دارة كاوصفها الشارع من كونهم لا سولون ولا يتغة طون ولا يتمغطون نزهها عن القذارات وأن تمكون محلا بقيل الحراب أوتؤثر فهاالاهواء ثم يقول وأهلا خيرامن أهله فيقول قد فعلت فان أهله فىالدنما كانوا أهل بغي وحسد وتدامر وتقاطع وغل وشحناءقال تعالى فىالاهل الذي تنقلب المه ونزعنامافي صدورهم من غل اخوانا على سررمتقاللن غريقول وزوحاخ برامن زوحه وكمف لامكون خبرا وهن قاصرات الطرف مقصورات فيالخيام لاتشاهيد في نظرها أحسين منه ولايشاهد أحسن منهاقدز ينت له وزئ لها فدعاؤهم في الصلاة على المت مقبول لانه دعاء بظهر الغيب ومامن شئ مدعون به في حق المت الاوالملك بقول لهذا المصلى ولك عثله ولك عثله نما ية عن المت ومكافأة له على صلاته وماأحسنها من رقدة بينر به عز وحل و بن المصلى علمه فانكان المصلى علمه عارفا بر به عمث أن يكون الحق بمعه وبصره ولسانه فتكون المصلى علمه ربه فنسأل الله تعيالي اذاحاء أحلنا أن يكون المصلى علمناعبدا بكون الحق سمعه وبصره آمن بعزته لناولاخواننا وأصحابناوأ ولادنا وأهلمنا وحسع المسلمن ولما كان حال الموت حال القاء المدرية واجتماعه به تعين على المصلى أن يقر أ القرآن في الصلاة على المت لان القرآن انما سمى قرآنا لجعهما تفرق في سائو الكتب والعقف المنزلة واختص من القرآن الفاتحة لكونها مقسمة بنالله وبن عيده وقدسماها الشرع صلاة وقال قسمت انصلاة بني وبنعيدى وخص الفانحة بالذكردون غبرها من القرآن فتعنت قراءتها مكا وحه وهي سورة تنضمن الثذاء والدعاء ولابد لكلشافع أن يثني على المشفوع عده بما يستحقهلان المدح محودلذاته فتعين على الشانع

أن عدم وبه بلاشك فانه أمكن لقبول الشفاعة وإلله أعلم وأماالتسليم من صلاة الجنازة فاختلف الناس فمهلهو تسلمة واحدة أواثنتان فالحاعة يقولون تسليمة واحدة وقالت طائفة بسلم تسليمتين وكذلك اختافوا هل يحهرفه ابااسلام أولايعهر والذي أقوليه انكان الامام أوالمأموم على ساره أحد سلم علمه فيسلم تسلمتن وانلم يكن فلايسلم الاواحدة عنعمنه فانالملك عنعمنه فانكانعن عمنه أحدعم بذلك السلام كلمن كانعلى عمنه والاعتمار فيذلك لما كان الشافع بين يدى المشفوع عنده وأقام المشفوع فيمسنه وبمنر به لمعن المشفوع فيه كابحضر الشفيع نازلة من بشفع من أجلهاعند الشفوع عنده فاقام حضورا لجانى بن بديه مقام النازلة التي كان بذكرهالولم بعضره فهوفى حال غسمة عن كلمن دونربه بتوجهه اليه فاذافر غمن شفاعته رجع الى الناس فسلم علمهم كالعمل فى الصلاة سواء وهي بشرى منالله فىحق المت كأنه يقولما ثم الاالسلامة وانالله قدقب الشفاعة فلهذا ينبغي للداعي للممت بأن يطلب له النحاة من كلما يحول بينه و بين النعيم والسيعادة فان ذلك أنفع للميت واذا فعل هكذاصم النعريف بالسلام من الصلاة أي لقدلق السلامة من كل ما يكرهه والله اعلم (ومن أدرك) الامام في أثناء هذه الصلاة كمر ولم ينتظر تكميرة الامام المستقبلة ثم يشتغل عقب تكبيره بالفاتحة ثم بواع في الاذ كارترتيب صلاة نفسه فلو كبرالمسبوق وكبرالامام (التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة) مع فراغه من الاولى (فينبغي أن) يكبرمعه الثانية ثم ( راعي )في الأذ كار ( ترتيب صلاة نفسه و يكبرمغ تسكبيرات الامام) وسقطت عنه القراءة كالوركع الامام في سائر الصاوات عقب تسكبيره ولو كبرالامام الثانية والمسبوق فيأثناء الفيانحة فهل يقطع القراءة ويوافقه أم يتمها وجهان كالوجهين فيما اذاركع الامام والمسبوق فيأثناء الفاتحة أصهماعندالا كثرين قطع ويتابعه وعلى هذاهل بتم القراءة بعد التكبيرة لانه محل القراءة مغلاف الركوع أملابتم فيها حتم الان لصاحب الشامل أصهما الثاني (فاذا)فاته بعض التكبيرات و (سلم الامام قضى تكبيره الذي فات) وتداركه بعد سلام الامام (كفعل المسبوق) في سائر الصلوات (فاره لو مادر التكمير الم يبق القدوة) أي الاقتداء بالامام (في هذه الصلاة معنى) فأذا قضى مافات فهل يعتصر على التكبيرات نسقابلاذ كرأم يأتى بالذكر والدعاء قولان أطهرهما الثاني فالهالنووى والقولان بالوجوب وعدمه صرح بهصاحب البيان وهوظاهر ويستعب أن لاترفع الجنازة حتى يتم السبوقون ماعلهم فاورفعت لم تبطل صلاتهم وانحولت عن القبلة عفلاف ابتداء عقد الصلاة ولوتخاف المقتدى فلم يكبرمع الامام الثانية أوالثالثة حتى كبرالامام التكبيرة المستقبلة من غبر عذر بطلت صلاته كتخلفه مركعة وقال أصحارنا المسوق فهارقضي مافاته من التكبيرات بعد سلام الامام نسقابغير دعاء لانه لوقضاءيه ترفع الحنازة فتبطل الصلاة لانهالا تحوز الاعضورها نقله ابن الهمام وقال المارديني من أصابنا السبوق لانشتغل بشي لمافاته بليدخل أولامع الامام غم يتم مافاته أو يقضه علا بالروايتين وكل تكبيرة منهاعنزلة ركعة فكالاتؤدى ركعة قبل الدخول فكذا التكبيرة ولوفاتته تكبيرة فكبرغ قضى مافاته صارت تكبيراته خساولهذا قال أبوحنفة ومجدبن الحسن ينتظر حتى بكبرالامام فيكبر معيه غربد السيلام يقضى مافاته وهورواية أبن القاسم عن مالك (فالتكبيرات هي الاركان الظاهرة) وقول ابن الهمام من أحدابنا ان الذي يفهم من كلامهم ان أركانها الدعاء والقدام والتكمير لقولهم أن حقيقتها هي الدعاء وهو المقصود منها اله معارض عاأسيقنا نقله عنه قبل هذا ان السبوق يكبرمتوالما بلادعاء خشمة رفعها فلوكان الدعاء ركنا ماحازتر كمعالمن غير ما يقوم مقامه فتأمل وهذاعلى مذهبنا وأماعلي مذهب المصنف فقدسبق أن الدعاعركن (وجد ربأن تقام مقام الركعات في سائر الصاوات) في كل تكبيرة منهامقام ركعة الاان ابن الهدمام من أصحابنا لا يقول وكنية التكبيرة الاولى فانه قال ولا يخفي أن التكريرة الاولى شرط لانها تكسرة الاحرام اه وذلك لأن الشرط غدير

ومن أدرك التكبيرة الثانب قنبغي ان براى ترتيب العسلاة في نفسه و يكبر مع تكبيرات الامام قضى تكبيره فاذا سلم الامام قضى تكبيره فانه لو بادرالتكبيرات لم يبق فالتكبيرات هي الاركان فالتكبيرات هي الاركان الظاهرة وجدير بان تقام مقام الركعات في سائر العاوات

هذاهوالاوحمعندىوان كانغ يروجم الاوالاخدار الواردة في فضل صلة الجنازة وتشييعها مشهورة فلا نطمل الرادهاوكيف لابعظم فضالها وهيمن فسرائض الكفامات واغما تصرنفلافى حق من لم تتعن علىه يحضور غيره مم سال مافضل فرض الكفاية وانلم يتعنى لانهم عملتهم قامواعاهوفرض الكفاية وأسقطوا الحرج عن غسرهم فلانكون ذلك كنفل لاسقطامه فرضعن أحدو يستعب طلب كثرة 1=

المشروط فتعلها كتعر عةالصلاة الكاملة خارجة عن الحقيقة فتكون شرطا محضا والمذهب ماقدمناه آنفا بأن أركانها التكبيرات الاربع والقيام والله أعلم (هذاهوالاوجه عندى وان كان غيره عملا والاخبار) الصحيحة (الواردة فى فضل صلاة الجنازة وتشييعهامشهورة) فى الكتب (فلانطولها وادها) فن ذلك ماأخرجه مسلم والترمذي عن أبيهر برة وأحد والضياء عن أبي سعيدمن صلى على حنازة ولم يتبعها فسله قبراط وان تبعها فسله قبراطان قدلوماالقيراطان قال أصغرهما مثل أحد وأخرج أجد والنسائي وابنماجه عن أبيهر برة من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرها حتى توضع في المعدفله قيراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين وأخرج أحد عن عبدالله بن مغفل من صلى على حنارة فله قبراط فان انتظرها حتى يفرغ منها فله قيراطان وأخرج مسلموا بنماجهعن ثو بانوالحكم الترمذي عناب مسعود من صلى على جنازة فله قيراط فان شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحدو أخرج ابن النجار عن البراء من صلى على جمازة فله قسيراط ومن شهد دفتها فله قيراطان أحدهمامثل أحد وأخرحابن عساكرعن ابنعباس منصلي على جنازة فانصرف قبل أن يفرغمنها كانله قبراطفان انتظرحتي يفرغمنهافله قبراطان والقيراط مثل أحد فيميزانه ومالقمامة وأخرج ابنءدى وابن عسا كرعن معروف الحماط عن واثلة من شهد منازة ومشى امامها وحل بأر بع زوايا السرير وحلس حنى تدفن كتب الله له قيراطي من أحر أخفهما في ميزانه يوم القمامة أثقل من أحدومعروف ليس بالقوى وأخرج الشعفان والنسائي واستحسان عن الىهر برة من شهدا لجنازة حتى يصلى علما فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن كاناله قبراطان قبل وماااقيراطان قالمشل الجباين العظيمين وأخرج الحكيم الترمذى عن عبدالله بن مغفل من شيع جنازة حتى تدفن فله قيراطان ومن رجيع قبل آن تدفن فله قيراط مثل أحد وأخرج أحدوا بنماجه وأبوعوانة والدارقطني فىالافراد والطبراني فىالاوسط والضياعين أبى بن كعب من تبع جنازة حتى يصلى عليهاو يفرغ منها فله قيراطان ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط والذى نفس محديده لهو أثقل في ميزانه من أحد وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر من تبع جنازة حتى يصلى عليها ثم يرجع فله قيراط ومن صلى عليها ثم مشى معهاحتى يدفنها فله قيراطان القيراط مشل أحد وأخرج أحدوالنسائى والروماني والضياء عن البراء وأحدومسلم وأبوعوانة عن ثو بانمن تبسع جنازة حيى يصلى عليها كاناله من الاحر قيراط ومن مشى مع الجنازة حتى ندفن كاناله من الاحرقيراطان والقيراطمثل أحدوأخرج النحارى والنسائي وانحبان عن أيهر برة من تبيع جنازة مسلم اعانا واحتسابا وكان معهاحتي يصلى علمها ويفرغ من دفنها فانه ترجيع من الاحر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى علمها غرجه عبل أن تذفن فانه يرجه عنقيرا طمن الاحر وأخرج الترمذي عن أبي هر يوة من تبع جنازة وجلها ثلاث مرات فقدةضي ماعليه من حقها وأخرج مسلم وأبوداود عن أبي هر مرة منخرج معجنارة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيرا طان من أحركل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كاناله من الاحر مثل أحد (وكيف لا يعظم فضلها وهي من فرائض الكفايات) باتفاق أهل الذاهب المتبوعة اذاقام به قوم سقط عن الباقين (واغماتصير نفلا في حق من لم تنعين عليه يحضور غيره ثم ينال بها فضل فرض المكفاية وانام تتعين لانهم يحملنهم قاموا بماهوفرض وأسقطوا الحرج عن غيرهم فلا يكون ذلك كنفل لا يسقط به فرض عن أحد) وقد تقدم البحث فيه في كتاب العلم حيثذ كرفيه أقسام الفروض فراجعه (ويستعب طلب كثرة الجمع) قال فى الروضة ولايشترط فها الجاعة لكن يستحب وفي أقل ما سقط فرض الكفاية في هذه الصلاة قولان ووجهان أحد القولين بثلاث والثانى بواحد واحدالوجهين باثنين والثاني بأر بعة والاطهر عندالروياني وغيره سقوطه بواحد ومن اعتبر العددقال سواء صلوافرادي أوجماعة ولومان حمدث الامام أوبعض المأمومين فانبقي

العدد المعتبر سقط الفرض والافلا و سمقط بصلاة الصيان الممزين على الاصم ولا يسقط بالنساء على الصيع وقال كثير ون لا يسقط بهن قطعا وان كثرن فالخلاف فيما اذا كان هذاك رحال فان لم يكن رجل صلىن منفردات وسيقط الفرض من قال في العيدة وظاهر المذهب الهلابستيب لهي الجياعة في جنازة الرحل والمرأة وقيل يستحب في جنازة المرأة قال النووى اذالم يعضر الاالنساء توجه الفرض عليهن واذا حضرن مع الرجاللم يتوجه الفرض علمن فلولم يعضر الارجل ونساء وقلنالا بسقط الابثلاثة توجه التميم علبن والله أعلم واغاقيل باستحباب طلب كثرة الجمع (تبركابكثرة الهمم والادعمة واشتماله علىذى دعوة مستعابة ) من أر باب الصلاح والاحوال عن كأن الحق معه و بصره ولسانه و يده فانمثل هذا دعوته وشفاعته مقبولتان كاتقدم (لماروى)أنورشدبن كرب بن أبى مسلم الحازى مولى ابن عباس وثقه ابن معين والنسائي ماتسنة عمان وتسعين من الهجرة بالمدينة روى له الجاعة (عن ابن عباس) رضى الله عنمه (انه مات ابناه) أى لابن عباس (فقال) لمولاه المذكور (انظر مااجمّعه من الناس قال كريب (فرجت) فنظرت (فاذاناس قداجمعواله) أى ينتظرون الجازة (فاخبرته فقال تقول) ياكريب (هم أربعون) بالظن (قال قلت نعم قال أخرجوه) أى المتوفى (فاني معت رسول الله صلى الله عامه وسلم يقول مامن رجل مسلم بموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا تسركون بالله تعالى شمالا شفعهم الله تعالىفيه) قال العراقي أخرجه مسلم اه قلت ورواه كذلك أحد وأبوداود والبهق في السنن وفي رواية لهم خلامسلم مامن مسلم عوت وفي آخره الاشفعوافيه وفي معناه ما أخرجه أحد والطبراني فيالكبير منحديث ممونة مامن مسلم بصلى عليه أمة الاشفعوافيه وعند النسائي والبهق من حديثها مامن مست بصلى عليه أمة من الناس الاسفعوافيه وأخرج أحد ومسلم والنسائي وابنحمان والبهق من حمديث أنس وعائشة مامن مت دصلي علمه أمة من السلين يبلغون أن يكونوامائة فيشفعون له الاشفعوافيه وأخرج أحدوأ بوداودوالطبراني من حديث مالك بنهبرة مامن مسلم عوت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمن الاأوجب وأخرجه الترمذي وحسينه بلفظ من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب (فاذاشيع الجنازة) من بيتها الى المصلى (و )منه الى أن (وصل المقابر ) جمع مقبرة وهي الموضع الذي يقبرُفه قال في الروضة والدفن يحوز في غير المُقبرة لمكن فها أفضل فلوقال بعض الورثة يدفن فىملكه وبعضهم فى القبرة السبلة دفن فى السبلة ولو بادر بعضهم فدفنه فى الملك كان للباقين نقله الى المسبلة والاولى أن لا يفعلوا ولو أراد بعضهم دفنه في ملك نفسم لم يلزم الماقين فبوله (ودخلها) أي القار (ابتداء فالالسلام على أهل الدماومن المؤمنين والمسلمن ورحم الله المستقدمين مناوالمستأخوين واناان شاء الله بكم لاحقون) وفي بعض النسخ السلام عليكم أهل الديار بدل على أهل الديارو وحم الله بدل رحم الله وفي الروضة والسنة أن يقول الزائر سلام عليكم دارة وم مؤمنين واناان شاءالله بكم لاحقون اللهم لاتحرمنا أحرهم ولاتفتنا بعدهم وقد تقدم الكارم على تخريج هذا القول في أواخر قواعد العقائد في مسئلة الاستثناء (والاولى أن لا ينصرف المشمع حتى بدفن المت) اعلم أن الانصراف عن المنازة أربعية أقسام أحدها ينصرف عقب الصلاة فله من الاحر قيراط الثاني أن يتبعها حتى توارى و برجع قبل اهالة التراب الشالث أن يقف الى الفراغ من القبر وينصرف من غير دعاء الرابع يقف بعده عند القبر ويستغفر الله تعالى للميت وهذا أقصى الدرجات فى الفضيلة وحيازة القيراط الشاني تعصل لصاحب القسم الثالث وهل تعصل الثانى حكى الامام فيه ترددا واختارا لحصول قال النووى وحكى صاحب الحاوى هذا التردد وجهن وقال أصهمالا يحصل الابالفراغ مندفنه وهذاهو الختار ولذا فالالمنف والاولى الخو يحتجله برواية البخارى حتى يفرغ من دفنها و يحتم للا سخر برواية لمسلم حتى توضع فى اللحد والله أعلم (فاذاسوى على المت قبره) بأن فرغ من وضعه في لحده ونصب اللبن عليه وسدفرجه

تبردا لكثرة الهدمم والادعية واشتماله علىذى دعوة استعانة لماروى كريب عنابن عماسانه مات له ابن فقال ما كريب انظرما اجتمعله من الناس قال فيرحت فاذاناس قد احتمعواله فاخسرته فقال تقولهم أربعون قلت نعم قال أخر حوه فاني سمعت رسول اللهصلي الله على وسلم يقول مامن رجل مسلم عوتفيقوم عالىجنازته أر بعون رحلالا شركون بالله شيأ الاشفعهم الله عزوجل فيه واذاشيع الحنازة فوصل المقامرأو دخلها المداءقال السلام علكم أهل هذه الدارمن الؤمنين والمسلمن ورحم الله السيتقدمين منا والمستأخرين وانا ان شاء الله يج لاحقون والاولى ان لا منصرف حتى مدفن المت فاذاسوى على المتقره

وحدًا كلمن دنائلات حسنات عمم العليه التراب بالمساحى (قام عليه وقال الهم عبدك) هذا (رداليك فاراف به وارحه اللهم حاف الارض عن حديثه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله بقبول حسن اللهم انكان محسنا فضاعف فى حسناته وان كان مسيئا فتحاوز عن سئاته ) وقال فى الروضة و يستحب ان بدخله القبر أن يقول بسم الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم غم يقول اللهم أسلم اليك الاشحاء من والده وأهله وقرابته واخوانه وفارقه من كان يحبقر به وحرج من سمعة الدنياوالحساة الى طلمة القبر وضعة مؤرل بك وأنت خير منزول به انعاقبته فيذنبه وان عفوت عنه فانت أهل العفوانت عن عذابه وهو فقيرالى رحمنك اللهم تقبل حسنته واغفر سيئته وأعذه من عذاب القبر واجمع له برحمتك الامن من عذاب في الغابر بن وارفعه فى علين وعد عليه مرحمتك بالرحم الراحم وهذا الدعاء نص عليه الشافعي رحمالته فى الغابر بن وارفعه فى علين وعد عليه مرحمتك بالرحم الراحمن وهذا الدعاء نص عليه الشافعي رحمالته فى الختصر

\* (فصل) \* في سان لواحق هذا الساب \* الاولى تجوز الصلاة على الغائب بالنبة وان كان في غير جعة القبلة والمصلى يستقبل القبلة وسواء كان بينهما مسافة القصر أملا فان كان المصلى والمت في بلد فهل بحوزأن بصلى اذالم يكن بين بديه وجهان أصهمنا لاقال الشيخ أبومحد واذا شرطنا حضور المبت اشترط أنلايكون بينهماأ كثرمن ثلثمائة ذراع تقريبا وقال أصحابنا من شرائط صلة الجنازة حضورمن يصلى عليه فلانصح الصلاة على غائب وأماصلاته صلى الله عليه وسلم على النحاشي وعلى معاوية المزنى فن خصوصاته لانهماأ حضرا بنديه حتى عاينهما فتكون صلاة من خلفه على مت راه الامامو عضرته دون المأمومين وهذا عبرمانع من صحة الاقتداء وفي التمهيد لابن عبد البرأ كثر أهل العلم يقولون هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ودلائله فيهذه السئلة وافعة لاعوز أن يشرك النبي صلى الله علمه وسلم فهاغبره لانه والله أعلم أحضر روح النحاشي بنبديه حتى شاهدها وصلى علمها أورفعتله حنازته كاكشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته وقدروي أن جسبريل أناه مروح حعفراً وحنازته وقال قم فصل عليه ومثل هذا يدل على انه مخصوص به ولايشاركه فيه غسيره ثم أسند ابن عبد البرعن أبي الهاحر عن عران بن حصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان أخا كم النحاشي قدمان فصاواعلمه فقام فصففنا خلفه فكبرعلمه أربعاوما تحسب الجنازة الابين بديه اه ولوجازت الصلاة على غائب لصلى عليه الصلاة والسلام على من مات من أصحابه ولصلى المسلون شرقا وغريا على الخلفاء الاربعة وغيرهم ولم ينقل ذلك والثانية قال فى الروضة لاتكره الصلاة على الميت فى المسعد قالوا بلالصلاة فيه أفضل للعديث في قصة سهيل بن البيضاء في صحيح مسلم وأما الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من صلى على حنازة في المسجد ولاشي له فعنه ثلاثة أحوية أحدها ضعفه والشاني الموجود في سن أبي داود فلاشي عليه هكذاهوفي أصول سماعنامع كثرتها وفي غيرها من الاصول المعتمدة والشالث حله على نقصان أحره اذالم يتبعهاللدفن اه قلت قوله أحدها ضعفه بشير الىماذ كره البهرقي عقب الراده لهذا الحديث مانصه فيه صالح مولى التوأمة مختلف في عدالته كان مالك عرجه اه وليكن ذكر صاحب الكالعن ابن معين أنه قالصالح ثقة عية قيل انمالكا ترك السماع منه قال انما أدرك مالك بعدما كبر وخوف والثورى اغاأدركه بعدماخرف ومنسمع منه قبل أن يختلط فهوثبت وقال البحلي صالح ثقية وقالابن عدى لابأس به اذا معوا منه قدعامثل آبن أبي ذئب وابن حريج وزياد بن سعد وغيرهم ولا أعرف له قبل الاختلاط حديثا منكرا اذا روى عنه ثقة وقال ابن حنبل ما أعلم بأسامن سمع منه قدعما فثنت مذا اغماتكم فيه لاختلاطه واله لااختلاف فيءرالنه كاادعى البهني وانمالكالم يحرحه وانماترك السماع منه لانه أدركه بعدمااختلط فني الحديث عة لانه رواه عنهمن سمع منه قبل اختلاطه

قام عليه وقال اللهم عبدك رداليك فارأف به وارجه اللهم ماف الارض عن جنيه وافخ أبواب السماء لروحه وتقبله منك بقبول حسن اللهم ان كان محسنا فقاعضاله في احسانه وان كان مسبئا فتحازعنه

وهوان أبي ذئب وقوله في الجواب الثاني انه الموجود في أصول السماع فلاشي علمه هوخلاف مانقله

البيهق فىالسنن فانهاعمد على الرواية المشهورة ولذاعهل فى اسقاطه بصالح مولى التوامة وماخالفه أطنه اصلاحا من أحد الرواة فعند أحد في مسنده وفي سنن النسائي هذا الحديث بلفظ فليسله شي وهذا لايحتسمل التغيير وقوله فى الجواب الثالث انه محول على نقصان الاحرا ذالم يتبعها كيف يكون ذلك وقد أعطى قيبراطا من الاحركل قبراط مثل حبل أحد كاتقدم الاان بقال انه ناقص الاحر بالنسية الى القيراطين ولكن لفظ الحديث فلاشئ له يدل على عدم الاحر مطلقا وقال أصحابنا الصلاة علما في المسجد مكروه كراهبة النعريم فيرواية وكراهية التنزيه فيأخرى الماالذي بني لاحل صلاة الجنازة فلايكره فيه وأجاب صاحب الحيط عن صلاة الني صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسعد بأنه صلى الله علمه وسلم كان معتكفا اذذاك فلم عكنه الخروج من المسعد فامر بالجنازة فوضعت حارج المسعد فصلى علها فى المسجد الدذر وهذا دليل على ان المت اذاوضع خارج المسجد لعذر والقوم كاهم فى المسجد أوالامام وبعض القوم خارج المسعد والماقون فى المسعد لأيكره ولو كان من غير عذر اختلف في المشايخ بناءعلى اختلافهم انالكراهة لاجسل التلويث أوكان المسحد بني لاداء المكتو بال لالصلاة الجنازة ولماصلت أزواج الني صلى الله على ومله وسلم على حنازة سعد بن أبى وقاص في المسعد قالت عائشة رضى الله عنهاهل عاب الناس علىناما فعلنا فقيل لهانع فقالت ماأسر عمانسواماصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة سهل بن البيضاء الافى المسحدوفيه دليل على ان الناس ماعانوا علمها ذلك وانكر وه وجعله بعضهم بدعة الالاشتهار ذاك عندهم لافعاوه ولايكون ذاك الالاصل عندهم لانه يستعل علهم أن ر وارأبهم عنه على حديث عائشة و بدل على ذلك انه صلى الله علمه وسلم لمانعي النعاشي الى الناس خرج بهم الى المصلى فصلى عليه ولم يصل عليه في المسعد مع غيبته فالمت الحاضر أولى أن لا يصلى عليه في المسعد وقدر وىالصلاة على أى بكرفى المسعد بسندر حاله ثقات أخرجه أنو بكر بن أى شيبة فى المصنف فالحدثناحفص بعنى انغداث عن هشامعن أبيه فالماصلي على أبى مكر الافى المسعدوهدا الصلح أن مكون عة للامام الشافعي رضى الله عنه وهو أولى بالاحتمام مماأخرجه البهق فى السنن من طريقين ضعيفين فى احداهما اسمعيل الغنوى وهومتروك وفى الثانية عبدالله بن الوليد لا يحتجبه وقال الشيخ الاكبرقدس سره في كتاب الشريعة اماالصلاة على الجنائز في المقابرفضه خلاف و بالحواز أقول في ذلك كه الافى الصلاة علم افى المسعد فافى رأيترسول الله صلى الله علمه وسلم يكره ذلك فكرهم ورأيته صلى الله علىموسمانى النوم وقددخل تعنازة فى عامع دمشق فكره ذلك وأمر بأخراجها فاخرحت الى بابحيرون وصلى علم اهنالك وقال لا مدخلوا الحنارة المسحد \* الثالثة قال في الروضة و يستحب أن يلقن المت بعد الدفن فعال بأعبدالله باان أمة الله اذكر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة ان لااله الاالله وأن محد ارسول الله وانالجنة حقوأنالنارحق وأنالبعث حقوانالساعة آتية لاريب فهاوأنالله يبعثمن في القبور وأنان رضيت باللهو باوبالاسلام ديناو بمعمد صلى الله عليه وسلم نيداوبالقرآن اماماوبالسكعبة قبلة وبالمؤمنين اخوانا وردبه الخبرعن الني صلى الله عليه وسلم قال النووى هذا التلقين استعبه جاعات من أصحابنامهم القاضى حسين وصاحب التبمة والشيخ نصرااقدسى فى كله المهذيب وغيرهم ونقله القاضى حسين عن الاصاب مطلقا والحديث الواردفيه ضعيف ولكن أحاديث الفضائل يتسامح فهاعندأ هل العلم من المحدثين وغبرهم وقداعتضدهذا الحديث بشواهد من الاحاديث العججة كحديث اسألواالله له التثبيت ووصية عروبن العاص أقموا عند قبرى قدر ما ينحر حزور ويقسم لمهادي استأنس كم واعلم ماذا أراجع بهرسل ربير واه مسلم في صحيعه ولم بزل أهل الشام على العمل مذا التلقين من العصر الاول وفي زمن من يقتدى به قال الا صحاب ويقعد الملقن عند وأس القبر وأما الطفل ونحوه فلا بلقن والله أعلم (الرابعة تحمة المسعد) وهي (ركعتان فصاعدا) فهممنه انم الاتعصل باقل من ركعتين ويه قال الجهورمن الاصحاب

\*(الرابعة نحية المسجد)\*

سنةمؤ كدةحتى انهالاتسقط وان كان الامام يخطب يوم الجعة معرتأ كدوجوب الاصغاء الى الخطب وان اشتغل مفرض أوقضاء تادى به النعبة وحصل الفضل اذااقصود أدلايخاو المداء دخوله عن العمادة الخاصة بالمسعد قساماعق المسجد ولهدا الكره ان يدخيل المسعدعلى غير وضوء فان دخل لعمو رأو جاوس فلمقل سعانالله والحديثه ولااله الاالتهوالله كر يقولهاأر بعمرات يقالانهاءدلركعتين الفضل ومذهب الشافعي رحمالتهانه لاتكره العية فىأوقات المكراهية وهي بعدالعصر وبعد الصبح ووقت الزوال ووقت الطاوع والغروبالروى انهصلي اللهعليه وسلمصلي ركعتين بعدالعصر فقدل لهأما نهيتناعن هذافقال هدما ركعتان كنت أصلههما بعد الظهر فشغلني عنهما

ومن غيرهم وهوظاهر حديث جابر في قصة سلك الغطفاني اذفاله صلى الله عليه وسلم صل ركعتين وقال بعض الاصحاب تحصل ركعة واحدة وبالصلاة على الجنازة وبسحود التلاوة والشكر لأن القصود أكرام المسعد وهوحاصل بذلك قال الولى العرافي وهدذاضعيف مخالف لظاهر الحديث اه وقال في الروضة ولوصلي الداخل على جنازة أو محد لتلاوة أوشكر اوصلي ركعة واحدة لم تحصل النعبة على الصحيح اه قلت ولكن ثبت فعل ذلك اعنى تحبة المسجديركعة واحدة عن عمر بن الحطاب وغيره ذكره ابن أبي شيمة في المصنف وتقدم ذلك وقوله فصاعدا يفهم منه اله لوصلي أكثر من ركعتين بتسلمة واحدة جاز وكانت كالهاتحية لاشتمالها على الركعتين كذافي شرح المهذب وهي (سنة مؤكدة) للداخل في المسجد (حتى انه الاتسقط) بحال (وان كان الحمايف) حال (الحطية يوم الجعة) هذا (مع تأكد و جو بالاصغاء) أى الاستماع (الى ألحطيب) وهومذهب الشافعي وأحدور واهابن أبي شبية في مصنفه عن الحسن البصري وحكاه ابن المنذر عن مكعول وسفيان بن عنية وأبي عبد الرحن المقرى والجيدي واسحق وأبى ثوروطائفة منأهل الحديث وقالبه مجدبن الحسن وأبوالقاسم السيورى عن مالك وحكاه ابن حزم عن جهو رأصحاب الحديث وحجتهم في استعباب ها تبن الركعتين ماأخرجه الشيخان عن جار قال دخل رجل بوم الجعة والنبي صلى الله علمه وسلم يخطب قال اصلت ركعتين قال لاقال صل ركعتين وتقدم الكلام على هددا الحديث وما يتعلق به (وان اشتغل) الداخل فيه (بفرض) أوسنة أوورد (أوقضاء تأدى التعبة وحصل الفضل) سواءنوى مع ذلك النعبة أولم ينوها وبحوزان يطرد فيه الخلاف المذكورفين نوى غسل الجنابة هل تحصلله الجعة والعيداذالم ينوهما ولايضرنية النحية لانهاسنة غير مقصودة بخلاف نية فرض وسنة مقصودة فلا يصح كذافي شرح المهذب (اذالقصود أن لايخلوابتداء دخوله عن العبادة الخاصة بالمسجد قياما يحق المسجد ولهذا) قالوا (يكره) للرجل (ان يدخل المسجد على غـمروضوء) اذيفوته استعباب التعبة (فاندخل) المسعد (لعبور) أي مرور بأن كان المسعدله مامان أوأ كثر نعبر من باب الى ماب (أو حلوس) لامر من الامور وهو على غير وضوء ( فليقل سحان الله والحديثه ولااله الاالله والله أكبر يُقو لهاأر بع مران فيقال) على ماذكر. صاحبُ القون في كتاب الجعة (انها) تلك الكامات (عدل ركعتين في الفضل) وجه المناسبة ان الكامات أربعة فاذا قالها أربيع مران تفصل ستعشره مرة وكل ركعة فهاقيام وركوع وسعدتان هؤلاء أربعة والركعة الثانية كذلكصار المجوع نمانية وفى كلركعة أربع تكبيرات فاذاجعت صارت نمانية فالمجوعسة عشر (ومذهب الشافعي رضي الله عنده انه لاتكره النحمة في أوقات الكراهة) بعني يقول باستعبابها في كل حال حتى في أوقات الكراهة (وهي) خسة (بعد) صلاة (العصر) حتى تغرب الشمس (و بعد) صلاة (الصبح)حتى تطلع الشمس (و وقت الزوال) وهي حالة استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول (ووقت الطاوعو) وقت (الغروب)فهذه خسة أوقات نهدى عن الصلاة فها ( لماروى انه صلى الله عليموسلم صلى ركعتين بعد العصرفقيل له امانه يتناعن هذا) أي عن الصلاة بعد العصرحتي تغرب (فقال هماركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد) قال العراقي أخرجاه من حديث أم سلة ولسلم من حديث عائشة كان يصلى ركعتين قبل العصر ثمانه شغل عنهما الحديث اه قات افظ البخارى فى باب اذا كلم وهو يصلى فاشار بيده واستمع حدثنا يحيى ن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عروعن بكيرعن كريب ان ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحن بن ازهر أرساوه الى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليهاالسلام مناجيعاوسلها عنالر كعتين بعدصلاة العصروقل لهاانا أخبرناانك تصليماوقد بلغناان النبى صلى الله عليه وسلم نهي عنهما قال ابن عباس وكنت أضرب الناسمع عربن الخطاب عنهما فقال كريب فدخلت على عائشة فبلغتها ماأرسلوني به فقالتسل أمسلة فرجت الهرم فاخبرتهم بقولها

فردوني الىأم سلة عثل ماأرساوني به الى عائشة فقالت أم سلة وضي الله عنها ١٩٥٠ النبي صلى الله عليه وسلم ينه يعنه ماغر أيته بصلمها حين صلى العصر غدخل على وعندى نسوة من بنى حرام من الانصار فارسلت اليه الجارية فقلت قومي يحنيه قوليله تقول الدأم سلة بارسول الله معتمل تنهي عنهاتين وأراك تصلهمافان أشار بيده فاستأخرى عنه ففعلت الجارية فاشاربيده فاستأخرت عنه فلاانصرف فال بابنت أبى أمية سألت عن الركعند بن بعد العصر وانه أتاني ناس من عبد القيس فشغاوني عن الركعتين اللتين بعدالظهرفهماها تان وأخرجه كذلك في المغازى ومسلم وأبوداود في الصلاة وأورده معلقا يختصرافي الباب الذي يليه وأيضافي ماب مايصلى بعد العصر من الفواثت وأخرج في هدذا الباب من طريق عبدالواحد بن أعن عن أبيه الله مع عائشة تقول والذى ذهبيه ماتر كهما حتى لقي الله تعنى الركعتين بعدصلاة العصرومن طريق هشام بنعروة عنهاقالتله بااب أختى ماترك الني صلى الله علمه وسلم السجدتين بعدالعصر عنسدى قط ومن طريق أبى اسحق قال وأيت الاسود ومسروقا شهداعلى عائشة قالت ما كان الذي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر الاصلى ركعتين (فافاد هدا الحديث فالدتين احداهماان الكراهة مقصورة على صلاة لاسبلها) قال الولى العراقي في شرح التقريب ذهب أجعابناالى انالنهى في جدع الصورانماهوفي صلاة لاسب لها فاماماله سب متقدم عليه أومقارن له فعوزفعله في وقت الكر اهة وهذا كالفائنة ولو كانت من الرواتب أومن النوافل التي اتخذهاالانسان ورداله وكصلاة الجنازة وحودالتلاوة والشكرو ركعتى الطواف وصلاة الكسوف وسنة الوضوء ولوتوضأ في وقت الكراهة وصلاة الاستسقاء على الاصع خلافالما صحعه النووى في شرح المهذب فهافى بام وتعية المسجد اذادخل لفرض غيرصلاة التعية فاودخل لالحاجة بلاصلي التعية فقط ففيه وجهان ذكر الرافعي والنوويأن أقيسهما الكراهة هذا وقوله المسعد فيذلك الوقت بذلك القصد لافعل التحدة في ذلك الوقت وقولي أولاماله سب متقدم أومقارن له خرج به ماله سبب متأخر عنه كصلاة الاستخارة وركعتي الاجرام فبكره فعلهمافي وقت الكراهة على الاصم وقال في شرح المهذب ان مقابله قوى اه (ومن أضعف الاسباب قضاء النوافل اذ) قد (اختلف العلماء في ان النوافل هل تقضى) أملا (واذافعل مثل مافاته هل يكون قضاء) أواداء فيه خدالف وقال أصحابنا الاداء تسليم عين الواجب والقضاء تسليم مثل الواجب وقد يستعمل أحدهمافى الا حر والقضاء يحب عاجب به الاداء (فاذا انتفت الكراهة بأضعف الاسباب) الذي هوقضاء النافلة (فبالحرى أن تنتقي) الكراهة (مدخول المسعد وهو سب) قوى (ولذلك لاتكره صلاة الجنازة اذاحضرت) حكى ابن المنذر فى جوازها بعد الصبح والعصر الاجماع وعن أحمد وأبي حنيفة منعها في الاوقات الشلاقة من أوقات الكراهة غير الوقتين الذكورين وعن أجدرواية أخرى بحوازهافي الاوقات كاها كذهب الشافعي الاان الشافعي رضى الله عنه كان يكره أن يتعرى الدفن عند الطلوع والغروب خاصة ومنع مالك صلة الجنازة عند الطلوع والغروب كامنع أبوحنيفة وأحد وضابط ذلك عندهم من وقت الاسفار والاصفرار وأمافعلها بعد صلاة الصبح وقبل الاسفار وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرار ففيه عندهم ثلاثة أقوال المنع وهومذهب الموطأ وهو نقدفي نقل ابن المنذر الاجماع في صلاة الجنازة في هددن الوقتين كاتقدم والجواز وهومذهب المدونة وتخصيص الحواز عابعدالصح دون مابعد العصر وهورأى ان أبى حسب قال ابن عبد البروهذ الاوجه له في النظر اذلادليل عليه من خبرناب ولا قياس صحيح اه وهددا كله مالم بخش تغير المت فان خيف ذلك صلى عليه في جيم الاوقات (و) كذالاتكره (صلاة المسوف والاستسقاء في هذه الاوقات لان لهاأسبابا) وقد تقدم اختلاف أبي حنيفة ومالك في صلاتي الحسوف والاستسقاء في بالبهـماقر يباوقد ظهر بماتقـدمان أرباب المذاهب الثلاثة جوزا في أوقات النهمي

فافادهذاالحديث فائدتن احداهماان الكراهسة مقصو رةعلى صلاة لاسب لها ومن أضعف الاسماب قضاء النوافل إذاختلفت العلاء في أن النوافل هل تقتضي واذافعلمثل مافاته همل يكون قضاء واذا انتفت الكراهية ماضعف الاسماب فمالحرى ان تنتني مدخول المسعد وهـو سب قوى ولذلك لاتكره صلاة الحنازة اذا حضرت ولاصلاة اللسوف والاستسقاءفي هذه الاوقات لانلهاأسالا

الفائدة الثانية قضاء النوافل ادقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولنافيه أسوة حسنة وقالت عائشة رضى الله عليه وسلم اذا غليه نوم أومرض فلم يقم النهار الذي عشرة ركعة

ماله سبب في الجلة وان اختلفوا في تفصيل ذلك وإن الحنفية جوزوا ذلك في وقتين من أوقات الكراهة ومما بعد الصبح والعصردون بقية الاوقات وجورابن خرم فى أوقات النهي ماله سيساذ الم يتذكره الافها فان تذكره قبلها فتعمد تأخريره الهالم يحزفعله فهاوتمد لما الجهور بماني الصحين من حديث أنس من نسى صلاة أونام عنها فكفارتهاأن بصلهااذاذكرها ويحديث أمسلة وعائشة في لركعتين بعدالعصر المتقدمذ كرهماقر يباوالفرق بن بعض ذوات السب و بعضهالامعنيله وكذاالفرق بن بعض أوقات الكراهة وبعضهافالواجب طرد الحكم فى جميع الصورلانا فهمنامن نفس الشرع تخصيص النهي بغيرذات السبب فطردناا لحمجى سائر الصورفه للمابؤ يدمذه سالمسنف فىهذه المسألة والله أعسلم (الثانيسة قضاءالنوافلاذقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولنافيه أسوة حسنة) قال في الروضة النافلة قسمان أحدهماغيرمؤ قتةواعاتفعل لسبعارض كصلاة الكسوفن والاستسقاء وتحية السعد وهذا لامدخل للقضاء فيه والثاني مؤقتمة كالعيد والضحى والرواتب التابعة الفرائض وفي قضائها أقوال أطهرها تقضى والثاني لاوالثالث مااستقل كالعمد والنحى قضي وماكان تبعا كالروات فلا واذاقلنا تقضى فالمشهور انهاتفضي أبدا والثانى تقضى صلاة النهارمالم تغرب شمسمه وفائت اللمل مالم مطلع فحره فتقضى ركعتا الفعر مادام النهار باقيا والثالث يقضىكل تابع مالميصل فريضة مستقبلة فيقضى الوترمالم تصل الصبح وتقضى سنة الصبح مالم تصل الظهر والباقى على هدذا المثال وقيل على هدذا الاعتبار بدخول وقت المستقبلة لابفعلها اه وقال الولى العراقي شرح التقريب وافقنا الحنابلة في قضاء الفائنة اذا كانت فريضة وفى ركعتي الطواف وفصاوافي قضاء النافلة فقالوافي الوتراناه فعله قبل صلاة الصبح ومع انالشهورعندهم ثبوت الكراهة من طلوع الفعر حكى ابن أبي موسى في الارشادعن أحدان له قضاء صلاة الليل قبل فعل الصبحة اساعلى الوترور وي مثل ذلك عن المالكية وحوروا أيضا قضاء سنة الفعر بعدها وان كان الافضل عندهم تأخير ذلك الى الفعي وأمابقة الروات فالصيح عندهم حوازقضائم ابعد صلاة العصر خاصة دون بقية أوقات النهيى وعن أحدر وابة أخرى انه يجوز فعلها فىأوقات النهسى مطلقا وأماكل صلاة لهاسب كتعية المسجد وصلة الكسوف وسحود التلاوة فالشهور عنسدهم منعهافي كل أوقات النهسى وقبل يحوازها مطلقا وأماا المالكية فاستثنوا من أوقات الكراهة قضاء الفائنة عوما أى الفرائض فانهم عنعون قضاء النوافل مطلقاولو كانت رواتب واستثنوا أيضا ركعتي الفجروا ستدراك قيام الليل ان نامءن عادته قبل فعل الصبح فبهــما كاتقدم وأماحكم صلاة الجنازة فقد تقدمذ كرهاقر يبائم قال ولايقال ان الذي في حديث أمسلة وعائشة من حديث ركعتي العصرون خصائصه صلى الله عليه وسلم فالاصل عدم التخصيص ومار وي من ان أمسلة قالت افتقضهما مارسول الله اذافاتك قال لالم يصم كاأوضيه البهتي وغييره والذي اختصيه عليه السدادم انه كان يأتى الركعة من داعم العصر وان لم يفوناه لانه كان اذاعل علاأثبته ولهذا كان المرج عند الاصحابانه لوقضي فاثتةفي هذه الاوقات لم يكن له المواطبة على مثلهافي وقت الكراهة وقال بعضهم له ذلك ولم يععل هذامن الخصائص وهوالذي حكاء ابن خرم عن الشافعي وقال ابن قدامة في المغني بعدان قرر حوارقضاء الفرائض الفائنة في حميع أوقات النهيير وىذلك من على وعن غيير واحد من اعابه وبه فالأبوالعالية والنخعى والمشعبي والحركم وجماد والاو زاعى واسحق وأبوثور وابن المنذرغ فالوجن طاف بعدالصم والعصر وصلى ركعتن انعروان الزبر وعطاء وطاوس وفعله ان عباس والحسن والحسن ومحاهد والقاسم من محمد وفعله عروة بعدالصبع اه (وقالت عائشة رضي الله عنها كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذاغلبه نوم أومرض فلم يقم تلك الله في المحده بسبب النوم أوالرض (صلى) بدل مافاته منه (من النهار) أى فيه (النقي عشرة ركعة) قال العراق أخرجه مسلم اله قلت وأخرجه

وقد قال العلاءمن كان في الصلاة فناته جواب المؤذن فاذا سلمقضى وأحابوان كانالمؤذن سكتولامعني الا تنالقولمن يقول ان ذلك مشل الاول وليس يقضي اذ لو كان كذلك الماصلاهارسول الله صلى الله علمه وسلم في وقت الكراهة نعمس كاناهورد فعاقهعن ذاك عذر فينبغىان لا برخص المفسه في تركه مل شداركه في وقت آخر حتى لاعمل نفسه الى الدعة والرفاهمة وثداركه حسن علىسبل معاهدة النفس ولانهصلي اللهعلموسلم قال أحب الاعمال الى الله تعالى ادومهاوانقل فقصديه انلايف ترفى دوامعله ورونعائشة رضى الله عنهاءن النسى صلى الله عليه وسلم انه قال منعبداللهعزوحل بعبادة مْ ر كهاملالة مقته الله عز وحلفاعذرأن بدخل تعت الوعدوتعقى هذا الخبرأنه مقتمالته تعالى يتركهاملالة فاولاالقت والاعاد لماسلطت الملالة

أبوداودأ بضاوالففله كان اذانام من الليل أومرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (وقد قال العلياء من كان فيصلاة) وأذن المؤذن (ففاته جواب المؤذن فاذاسلم)من صلاته (قضي فاجاب وان كان المؤذن قدسكت ولامعنى الا تن لقول من يقول ان ذاك مثل الاول وليس ذلك يقضاء اذلو كان كذلك الماصلاها رسول الله صلى الله علمه وسلم في وقت الكراهة) أي بعد العصر (اجل) أي نعم (من كان له ورد) عود نفسه به ( فعاقه ) أى منعه (عن ذاك عذر ) من نوم أومرض أوغيرذ ال فنبغي أن لا مرخص لنفسه في تركه) مطلقا (بل يتداركه في وقت آخر كيلا تميل نفسه الى الدعة) أى الراحة (والرفاهية) أى السعة (وتداركه حسن على سبل مجاهدة النفس) وترويضهاعلى العمل (ولانه صلى الله عليه وسلم قال أحب الاعمال الله تعالى أدومهاوان قل قال العراق أخرجاه من حديث عائشة اه والعني أن العمل الداوم عليه وانقل فانه من أحب الاعمال الى الله تعالى لان النفس تألفه فيدوم بسببه الاقبال على الحق ولان ارك العمل بعد الشروع كالمعرض بعد الوصل ولان المواظب ملازم الغدمة وليس من لازم الماب كنحد ثما نقطع عن الاعتاب ولهذا قال بعضهم لاتقطع لخدمة ولوظهر للاعدم القبول وكفي المشرفاان يقمل فى خدمته (فيقصد بذلك ان لا يفتر فى دوام عله) الذى وفقه الله القيام به بالقسمة الازلية (وروت عائشة رضى الله عنهاعن الذي صلى الله عامه وسلم اله قالمن عبد الله تعالى عبادة عُر كهاملالة )أى كسلا وفتورا (مقته الله) أى غض عاسه والمقت أشدالغض قال العراقي رواه ابن السني في كتاب رياضة المتعبد س موقوفا على عائشة أه قلت وسيأتى هذا الحديث أيضافي آخرالباب الاقلمن الاورادوو جدت فى اشمة كاب المغنى مانصه مصلح فى نسخة من عودالله تعالى بالواو بدل عبد ( فلحذر ) السالك (ان مذخل تحت هدا الوعمد ) الشديد (وتحقيق هذا الحبرانه مقته الله فتر كها) أى تلك العبادة (ملالة) وكسل عنها (ولولاااقت) من الله (والابعاد)عن رحمته (الماسلطت علمه الملالة) وهو أشمه شي الدور \* (فصل) \* فى فروع هذا الباب \* الاول قال فى الروضة من تكررد خوله فى المسعد فى الساعة الواحدة مرارا قال المحاملي في اللباب ارجو أن تجزئه التعبية منة واحدة وقال صاحب التمة لوتكررد خوله يستعب التحية كلمرة وهوالاصم اه وقال أصحابناالحنفية سن تحية المسجدر كعتبن يصلبهمافي غيروقت مكروه قبل الجاوس واداء الفرض ينو بعنهما وكذا كلصلاة اداهاعند الدخول بلانية النحية لانها تعظيمه وحرمته وأى صلاة صلاها حصل ذلك كمافى البدائع فلونوى التحمة مع الفرض فظاهر مافى المحيط وغيره انه يصم عندهما وعند محدلا يكون داخلاف الصلاة فانهم قالوا لونوى الدخولف الفاهر والتطوع فانه عو زعن الفرض عند أى بوسف وهو رواية عن أنى حنيفة وعند محد لايكون داخلا واذاتكر ردخوله يكفسه ركعتان فياليوم ألثاني قال المحاملي فياللباب وتسكره التعيسة فيحالتين احداهما اذادخل في المكتوبة والثانية اذا دخل المسحد الحرام فلايشتغل ما عن الطواف اه اما الاول فلقوله صلى الله علمه وسلراذا أقمت الصلاة فلاصلاة الاالمكتوبة وأما الثاني فلاندراحها في الطواف تحتر كعتبه وكذا اذا شرعف اقامة الصلاة أوقرب اقامتها وكذا للغطب ومالجعة عندصعوده المنبرعلي الصحر كافى الروضة وقال أصابنا الخنفية لو دخل وقت كراهة كره له أن يصلها وبه قالمالك الشالث قال في الروضة وعما عتاج الى معرفته اله لوحلس في المسحد قبل ان بصلها وطال الفصل لم يأت ماوانه لانشرع قضاؤها وان لمنطل والذي قاله الاصاب انها تفوت بالجاوس فلايفعلها وذكر ابن عبدان أنهلونسي التحسةو حلس فذكر بعد ساعة صلاها وهذا غريبوفي الصحين مايؤيده من حديث الداخل يوم الجعة اه والذي حزم يه في الشقيق بانه اذا جلس لايشر عله التدارك ولوجلس سهوا وقصر الفصل شرعله ذلك ومقتضى استغرابه قول النعمدان فى الروضة اله اذا تركها جهلا أوسهوا له فعلهاات قصر الفصل قال فى المحموع وهوالختار وقال أصحابنا الحنفيةان التحية لاتفوت بالجلوس ولكن الافضل فعلها قبله ولذا قالعامة

العلماء بصلبها كادخل وقال بعضهم يحاس ثم يقوم فيصلبها وانداقلنا انها لاتسقط بالجلوس لماروى أبونعيم في الحلمة وابن حبان في العصيم من حديث أبي ذر قالدخلت المسجد فاذارسول الله صلى الله عليه وسلم حالس وحده فقال با أباذر ان المسجد تحية وان تحيته ركعتان فقم فاركعهما فقمت فركعتهما الحديث وقد تقدم بطوله عندقوله الصلاة خير موضوع

\*(فصل) \* قال الشيخ الا كبرقدس سروفي كتاب الشريعة في ركعتي دخول المسجد من قائل بانهما سنة ومن قائل بوجوبهما والذى أذهب اليه انهمالاتعب عليه الاان أراد القعودفيه فان وقف أوعم ولم بردالقعود فانشاء ركع وانشاءلم بركع ولاحرج علمه ويأثم بتركهما انقعدولا بركع الاان يدخل في زمان النهي والاعتبار في ذلك انه لا يخلوهذا الداخل ان يدخل في زمان اباحة النافلة أوفي زمان النها عنها فان دخسل فى زمان النهاى فلا تركع فانه رعما يتغيل بعض الناس ان الامر بتعدة المسعد معارض النهى عن الصلاة في الاوقات المنهى عنها فاعلم أن النهى عند الفقهاء لا معارض به الامر الثابت الا عندنا فانه لنافى ذلك نظر وهوان النهي اذاثبت والاس اذاثبت فان الني صلى الله عليه وسلم أمرنا اذا نهانا ان عيش فلانمن غير تخصيص وان نعتنب كلمنهى عنه يدخل تعت حكوذ الدالنهي وقال في الامر الثابت واذا أمرتكم مامر فافعلوامنه مااستطعتم فقد أمرنا بالصلاة عندد خول المسحد ونهانا عن الصلاة بعد الصلاة التي هي صلاة الفعر وصلاة العصر فقد حصاما بالنهبي في حكم من لانستطيع اتبان ماأمريه فىهذه الحالة لوجود النهيي فانتفت الاستطاعة شرعا كاتنني عقلافان النبى صلى الله عليه وسلم لم يقل فافعلوامنه مااستطعتم لاالاستطاعة المشروعة ولاالمعقولة فوحب العموم فىذلك فيقولان النهي المطلق منعني من الاتبان عمد عما يحويه هذا الام الواردمن الازمنة فلا أستطيع على هذه الصلاة في هذا الوقت المخصص بالنهي شرعافاعلم انذلك المسعديت الله وكرسى تجليملن أراد ان يناجيه فن دخل عليه في يته وجب عليه ان عيه فعلنا رسول الله صلى الله عليه وسل كيف نعي ربنا اذا دخلناعليه في بيته فنسلم على الحاضر من من الملا الاعلى بقولنا السلام عليكم اذا كان هنالك من البشرمن كان واذالم يكن الاالملا الاعلى فلا يعلوهذا الداخل اماان يكون عن قد كشف اللهعن بصرمحتى أدرك من بالسعدمنهم فسلم علمهم كاسلم على من وحد فعمن البشر وان لم يكن من أهل الكشف لمن فسمه فليقل السلام علىناوعلى عبادالله الصالحين وينوى كلصالح من عباده ولا يقول السلام على الله فان الله هو السلام و وكعر كعتين بين يدى و بععل الحق في قبلته وتسكون تلك الركعتان مثل الغسةالني تحييها الملوك اذاتع أوالرعيتهم فان كان دخوله في غيروقت صلاة فعندما يدخل المسعد يقوم رمن مدره خاضعاذليد لاصراقبا ممتثلا أمرسيده فى نهيه عن الصلاة فى ذلك الوقت فان رسم له بالقعود فى يته فلبركع ركعتين شكرالله تعالى حيث أمره بالقعود عنده في بيته فها مان الركعتان في ذلك الوقت صلاة شكر ومن ركع قبل الجاوس وابس في نيته الجاوس وهو وقت صلاة فتلك الركعتان تحميله لدخوله علمه فى بيته ومن راعى من العارفين دخوله على الحق فى بيته ولم يخطر له خاطر التقسد بالاوقات كان ركوء وركوع تحسة لدخوله ومن كان حاضراعلى الدوام مناجيالله في كل حال فليست بتحية مطلقا والكنها ركوع شكرته تعالى حرث جعله من المتقين مدخوله بيث الله اذجعل الله المسحد بيت كل تق والله أعلم (الخامسة ركعتان بعدالوضوء) وهما (مستحبتان) سواء كان بعد الوضوء الواجب أوغيره قال النووى ينوى بماسنة الوضوء (لان الوضوءقربة) يتقربه الى الله تعالى (والاحداث عارضة) علمه (فر عاطراً الحدث قبل الصلاة فينتقض الوضوء ويضمع السعى والمبادرة الحركعتن استمفاء لقصود الوضوء قبل الفوت وعرف ذلك) أى الاستعباب (عديث) أبي عبدالله (بلال) بنرباح القرشي التمي الوذن رضى الله عنه وأمه حامة مولاة لبعض بنى جمع قديم الاسلام والهجرة شهد المشاهد كلها

\*(الخامسة ركعتان بعد الوضوء) \* مستعبتان لان الوضوء قربة ومقصودها الصلاة والاحداث عارضة فر بما بطرة الحدث قبل صلاة فينتقض الوضوء و يضيع السعى فالمبادرة الحركمة فين المقوات وعرف ذلك بعديث بلال

معرسول الله صلى الله عليه وسلم وسكن دمشق قال ابن احق لاءةب له وقال البخارى هو أخو خالد وغفرة مآت بالشام سنة عشرين قال أنوزرعة قبر بدمشق ويقال بداريا ويقال انه لمامات كان قارب السبعين ر وىله الحاعة (اذقال صلى الله علىمه وسلم دخلت الجنة فرأيت بلالا فهافقات لبلال بمسبقتني الى الحنية فقاللااعرف شيئالااني لاأحدث وضوأ الاأصلى عقيبه ركعتين وفي بعض النسخ هذا زيادة (أوكما قال) وهيزيادة حسنة يؤتى جاللتأدب مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العراقي أخراء من حديث أيهر مرة اه قلت أخراء من طريق أفرزعة عن أبيهر موة ان النبي صلى الله علمه وسما فاللبلال مندصلاة الفحر بابلال أخبرني بأوجى عمل علته في الاسلام فاني سمعت دف تعلمك من مدى في الجندة قالماعات علا أرجى عند دى من انى لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أونها والاصليت بذلك الطهور ماكتب لى أن أصلى هذالفظ المخارى وقالمسلم فانى معت خشف نعلك الحديث وقال من اني لاأتطهر طهورا الماالحديث وفي الصحم من حديث عام رفعه دخلت الحنة فاذا أنابالرميصاء امرأة أبى طلحة ومعتخشفة فقلت من هذا فقال هذا بلال الحديث وقد ظهر بذلك ان قول العراقي أخرجاه من حديث أبيهر مرة أي بعذاه ولفظ الحديث الذي في سياق المصنف هو عند الترمذي من حديث مر بدة الاسلمي قال أصبح رسول الله صلى الله علمه وسلم فدعا اللالا فقال باللال بمسبقتني الى الجنة مادخلت الجنسة قط الاسمعت خشيف شائاماى فقالما أحدثت الاتوضأت وصليت وكعتبن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم م ذاقال الترمذي حديث حسن غريب وأخرجه ايضا الامام أحدفي المسندوابن حبان والحاكم فى السندرا وقال صحيم على شرط الشيخين وقدانفرد الترمذى بهذا السياق خاصة دون بقية الستة وعند الترمذي أيضافي هذا الحديث فقال بارسول اللهما أذنت قط الاصليت ركعتين وما أصابنى حددث قط الاتوضأ فعندها ورأيت انتقعلى ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وقوله بمسيقتني هكذا في نسخ المسند على الصواب ويوجدني نسخ سنن الترمذي باثبات الالف بعسد المم وهوضع فواغة القرآن حذف الالف كقوله تعالى أذنت لهم وعم يتساعلون فانقبلهل يظهر لجازاته بمدناعلي هدذا الفعل مناسبة فالجواب نعمله مناسبة وهوان بلالكان يديم الطهارة فن لازمه انه كان سبت على طهارة ومن كان كذلك فانه بعرج روحه الى أعلى الجنهة ويؤمر بالسحود تخت العرش ولسميق بلالرضي الله عنه مناسبة أخوى وهو سبقه الى الاسلام وعذب في ذات الله فصعر فوزى بذلك وفى حديثه هدذا استعباب صلاة ركعتمين عقب الوضوء واستعباب دوام الطهارة وانه يستعب الوضوء عقب الحدث وان لم يكن وقت صلاة ولم بردااصلاة وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء الامؤمن فالظاهر أن المرادبه دوام الوضوء لا الوضوء الواجب فقطعند الصلاة والله أعلم (السادسة ركعتان عند دخول المنزلو )ركعتان (عندا لخروج منه) فقد (روى أبوسلة ) بن عددالرحن بنعوف الفقيه التابعي المدنى روىعن أسسه وعن أبيهر ووعنده ابنه عروالزهرى وغيرهما وفي وفاته أقوال وهومعروف بكنيته روى له الحاعة (عن أبي هريز) رضي الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاخرجت ) أى أردت الخروج (من منزاك) وفي رواية من بينك (فصل) ندبا (ركعتين) أى خفيفتين و يحصل الفضل بفرض أورا تبة نويت أولاثمذ كرحكمة ذلك و ظهرها فى غالب العدلة فقال ( تمنعانك ) أى تحولان بينك و بين ( مخرج السوء واذاد خلت الى منزلك فصل ركعتب تنعانك مدخسل السوع) قال العراق وواه البهق فى الشعب من رواية معاذب فضالة الزهراني عن يحى بن أبوب عن بكر بن عروى صفوان بن سلم قال بكر حسبته عن أي سلة عن أي هو برة فذ كره اه قلت ورواه البزار كذلك من هذه الطريق الاانه قدم الجلة الاخسيرة وقال لا نعله روى عن أبي هر رة الامن هذا الوجه وقال الهيثى في مجمع الزوائد رجالهمو ثقون قال السبوطى ووحدت له شاهدا قالسعيد

اذقالصلى الله علمه وسلم دخلت الجنة فرأيت للالا فهافقلت الملال عسقتني الى الحنة فقال للالكلاأعرف شأالاأنى لاأحدث وضوأ الاأصلى عقسه ركعتن (السادستركعتانعنددخول المنزل وعند الخروجمنه) روى أبوهـ ربرة رضى الله عنه قال قالرسول الله صلى الله علمه وسلم اذاخر حت من منز لك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوءواذا دخلت الىمنزلك فصل ركعتىن تمنعانك مدخل السوء

وفى معنى هددا كل أمر يبندئ به مماله وقع ولذلك وردركعتان عندالا حرام السفر وركعتان عند السفر وركعتان عند الرجوع من السفر فى المسجد قبل دخول البيت فكل ذلك مأ ثور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

بن منصو رفى سننه حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عمان بن أبي سودة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الاوّا بن وصلاة الابرار ركعتان أذا دخلت ببتك وركعتان اذاخرجت وقال أبو نعم في الحلية حدثنا أحدب اسحق حدثناأ بوبكر بزأى داود حدثنا على بنخشرم حددثنا عيسى بن بونس عن رجل عن عمان بنأبي سودة قال كان يقال صلاة الاقابين ركعتان حين يخرج من بيته وركعتان حين يدخل وعتمان تابعى ثقة اه وقال الحافظ بن حرهوأى حديث المزار حديث حسن ولولاشك بكر لكان على شرط الصيبع وبه يعرف استرواح ابن الجوزي في الحبكم عليه يوضعه ثمقال العراقي وروى الخرائطي فى مكارم الأخلاق وابن عدى في الكامل من حديث أبي هر برة اذا دخل أحدكم بيت فلا يحلس حتى توكع ركعتين فانالله حاعل لهمن ركعتمه خبرا فالما ينعدى وهو بهذا الاسناد منكر وفال البخارى لأأصلله اه قلت وأخرج أيضاالعقيلي والبهتي وقال أنكره البخارى بهذا الاسناد لكن له شاهد بعني به حديث بكر عن صفوان المتقــدم بذكره والمرادبالبيت محـــلالاقامة من نحومنزل أوخلوة أو مدرسة وقوله انكره البخارى بهذا الاستناد بريد بذلك ان فى سنده ابراهم بن يزيد بن قديد رواه عن الاوزاعي عن يحي من أبي كثير عن أبي سلة عن أبي هر مرة وعنده منا كير عن الاوزاعي منهاهدذا الحديث قاله الازدى ولكن قال الحافظ فى المسان الراهيم هداذكره ابن حبان فى الثقات (وفي معنى هذا كل أمريبتدئ به مماله وقع) وشأن في النفوس (ولذلك ورد) في الاخبار المرو ية (ركعتان عند الاحرام) بحج أوعرة (وركعتان عند ابتداء السفر) أى انشائه وتأهبه للغروج والسفر أعممن أن يكون لغزوا وج أوغيرهما (وركعتان عندالرجو عمن السفر )الى وطنه (فى المسعد قبل دخول البيت) أى المنزل (فكر ذلك مأثور) أى منقول مروى (من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال العراقي اما حديث ركعتي الاحرام فرواه ألتحارى من حديث ابن عروحديث ركعتين عندا بتداء السفر رواه الخرائطي في مكارم الاخد لاق من حديث أنس ما استخلف عبد في أهله من خليفة أحب الى الله من أربع ركعات يصلمن العبد في بيته اذا شدعليه ثيباب سفره الحسديث وهوضعيف اه و وجدت في هامس الكتاب بخط الشيخ شمس الدين الحريرى مانصه لاينطبق هذا الحديث على صلاة ركعتين وانما يحتيج لذلك بالحديث الذي وواه الطعراني في كتابه المناسك من حديث المطعم بن المقدام الصنعاني مرسلا حدثناموسى بنابراهم حدثناأ بوبكر بنأبي شيبة حددثناءيسي بناونس عن الارزاعي عن المطعم بن المقدام قال قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماخلف أحدعند أهله أفضل من ركعتين مركعهما عندهم حين ريد سفراقلت هوفى المصنف لابى بكر بن أبي شببة بهذا الاسناد مر فوعا الى الني صلى الله علمه وسلم بافظ ماخلف عبدعلي أهله والمطع بنالقدام تابعي كبير روىعن مجاهدوا لحسن وثقه ابنمعين وقد أورده السيوطى فىجامعه هكذا بلفظ ماخلف عبد على أهله الحديث وعزاه لابى بكر بن أبي شيبة وانه مرسل وقول المناوى في شرحه وفيه مجدبن عثمان بن أبي شيبة أورده الذهبي في الضعفاء اه غير ظاهرفان هذا الرجلليس فىسندأ بيبكر بن أبي شيبة بلهو رواه عن عيسى من يونس عن الاوراعي عن المطعم والظاهرانه الراوى عن أبى بكر بن أبي شبية وكانه ابن أخسه فان كان هوضعيف ا فسندشخه سالم من الضعف وقد أورده النووى في الاذ كار وقال قال بعض أصابنا يستحب أن بقر أفي الاولى بعد الفاتحة الكافر ونوفى الثانية الاخلاص وقال بعضهم يقرأفهما المعرفة تمن واذاسلم قرأآ ية التكرسي ولايلاف ووجدت بخط الشيخ شمس الدين المذ كورمانصه وقدذ كرهذا الجديث النووى فىالاذ كار ووقع له تصيف عس جدا فقال لمارو يناعن القطم الصابي فصف المطعم بالقطم والصنعاني بالصحابي ولم يقع الشيخ رحمالله تعالى في كتبه نفايره قطمع تحريه وقدراً يناه بخطه وفي عدة نسخ معتمدة ومنها مقر وعمليه اه قات وقدنبه عليه الحافظ ابن حرفي تخريج الاذ كار وقد عرف مما تقدم آن ابراد الحافظ

العراقى حديث الخرائطي المذكور غيرمنطبق معكلام المصنف وقدذ كره المصنف بلفظ الخرائطي في كُلْهُ هذا بعد في كُلُب آداب السفر كاسيأني وممانطابق ساق الصنف أيضامار واه البزارمن حديث أنس مرفوعا كان اذانول منزلالم برتحل منه حتى بصلى فيه ركعتين وأخرج أبو بكرين أبي شبية عن وكسع عن سفيان عن أبي اسحق عن الحرث عن على قال اذاخر حت فصل ركعتن وأخرج عن أبي معاوية عنعبداللهعن نافع عن ابن عرانه كان اذا أراد أن بخرج دخل المسعد فصلي وأخرج عن حيد بن عبدالرجن من زهيرعن أبي اسعق فالرأيت الحرثين أبير سعة صلىحين أراد أن عرب الى ماضميرى فى الحرضى ركعتين وصلى معه نفرمنهم الاسودين بزيد ثم قال العراقي وأماحديث ركعتين عندالرجوع من السفر أخر ماه من حديث كعب سمالك اله تشر الى ماأخر ماه من حديث رفعه أن لا يقدم من سفر الانهارافي الضعي فاذا قدم مدأ بالسحد فصلى فمهر كعتن عماس فمه هذا الفظ مسلم وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن ابن حريجين الزهرى عن عبد الرحن بي كعب بن مالك عن أسه مثله ولم يقل م حلس فيه وفى المصنف لابي بكر بن أبي شبية حدثنا وكسع عن أسامة بن زيدعن معاذبن عبدالله بنحبيب عنجابر قالبلاقدمنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم قاللي باجابر هل صليت قلت لاقال فيلركعتين حدثناوكيم عن كامل من العلاءعن أبي صالح أن عمان كان اذاقدم من سفر صلى ركعتن حدثناوكم عن مالك بن مغول عن مقاتل بنبشير العجلي عن رجل يقالله موسى أن ابن عباس قدم من سفر فصلي فى بيت مركعتين على طنفسة (وكان بعض الصالحين اذا أكل أكلة صلى ركعتين واذا شرب شربة صلى ركعتين وكذلك فى كل أمريحدته ) يصلى عنده ركعتين وهذامشهد المستغرق بنعمة الله تعالى وتلك الصلاة عندكل ماعدته هي صلاة شكرعلى نعمه التي تخدد عليه في كل أمروحال عدته (وبداية الامورينبغي أن يتبرك فهابذ كرالله تعالى) وهوعلى وجه العموم (وهي على ثلاث مراتب بعضها يتكررمرارا) في الموم والليل (كالاكل والشرب) مثلا (فيبدأ فيه مامه الله عزوجل) على سبيل التبرك والاستمداد فقد (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمرذي بالى) أى حال شريف يحتفل به و بهتم كايفيد التنوين المشعر بالتعظيم (لم يبدأ فيه باسمالله فهوأبتر)الكالم على هذا الحديث من وجوه الاول رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صححه وأنوعوانة في مسنده والبهقي والبغوى كاهم من حديث أبي هر من وافظهم كل أمرذى ال لا مد أفيه مالجديد أقطع وعند انماحه مالجد وعند البغوى محمدالله وعند عبدالقادر الرهاوى فى الار بعنله بلفظ لا بدد أفيه بسم الله الرحن الرحم أقطع وعنده أبضا فى الار بعين الذكورة مافظ عدمدالله والصلاة على فهوأقطع أبتر محوق من كلوكة وهكذارواه الديلي أيضاوا بن المديني وابن منده وآخرون ولفظ أي داودكل كالملاسد أفيه محمد الله فهوأجدم وهكذار واه العسكرى فى الامثال ولفظ المهق مالحدلله رسالعالمن أقطع وروى أبوالحسن أحدين محد ان ممون فى فضائل على ملفظ كل كلام لا بذكر الله فيه نسيد أبه و تصلى على فيه فهو أقطع أكتع محموق من كلوكة وكل هؤلاءعن ألى هر مرة رضى الله عنه واشتهرا لحديث به وقدروى ذلك أيضاعن عبدالله ان كعب بنمالك عن أبيه بلفظ ابنماحه السابق كل أمرذى بال لابيد أفيه بالحد أقطع أخرجه الطهراني في الكبير والهاوي في الاربعن \* الثاني الحديث الذي رواه ان ماحه والسهق قال آن الصلاح حسن وتبعه النووى قالوا عالم بصح لان فى سنده قرة بن عبدالرجن ضعفه ابن معن وغيره وأورده الذهبي في الضعفاء وقال أحد منه كمرا لحد يث جداولم يخرج له مسلم الافي الشواهد وقال النووي في الاذ كار بعد سماقه هـ ذا الحديث والذي خوجه عبد القادر الرهاوي في أر بعينه مانصه رو بناهذ الالفاط في الار بعين الرهاوى وهو حديث حسن وقدر وى موصولا ومرسلا قال ورواية الموصول حدة الاسناد واذاروى الحديث موصولا ومرسلا فالحبكم للاتصال عند دالجهور اه وأما الحديث الذي فيمزيادة الصلاة عنداله هاوى فقد قال منفسه بعد ماأخرجه غريت فرديذاك الصيلاة فيه سهيل من ألى رياد

و = ان بعض الصالحين الذا كل أكلة صلى ركعتين واذا شرب شربة صلى وكعتين وكذلك في كل أمر يعتين وكذلك في كل أمر أن يتبرك فيها بذكر الله عزو حل وهي على ثلاث مرا تب بعضها يتكروم ارا كلا كل والشرب فيدا أسم الله عزو حل قال صلى الله عليه وسلم كل أمر الله المدافعة بسم الله المدافعة بسم الله الرحم فهو أبتر

وهوضعف جدا لا بعتدر واينه ولانزبادته اه ولذاقال الناج السبكي حديثه غير ثابت وفي الميزان اسمعيل بن أبر زياد قال الدارقطاني متروك رضع الحديث وقال الخليل شيخ ضعيف والراوى عنه حسمين الزاهد الاصفهاني مجهول والثالث وردفى هذا الحديث عندأبي داودكل كالم والامر أعممن الكلام لانه قد يكون فعلا فلذا آثرواروايته وقال الناج السبير والحق أن بينه ماع وما وخصوصا من وجه فالسكلام قديكون أمرا وقديكون نهياوقديكوز خبراوالامرقديكون فعلاوقديكون قولا والرابعذكر الله أعممن الجد والسملة وفي رواية الجد فالمراد به الثناء على الجسل من نعمته وغيرها من أوصاف الكالوالدلوالاكرام والافضال وافظ الصنف بذكرالله صحه أبن حبان وفي استناده مقال ولسكن الرواية المشهورة فيه محمدالله قال الحافظا بن عرالابتداء بالحد واشتراط التشهد خاص بالخطبة بخلاف بقمة الامو رالمهمة فبعضها يبدأ فمدما اسملة تامة كالمراسلات وبعضها يسمرالله فقط كافي أول الجاع والذبعة وبعضها لمفظ من الذكر مخصوص كالتكبير اه واذا أر يدبالحد ماهو أعممن لفظه وانه ليس القصد خصوص لفظه فلاتنافى سنالر والات الخامس قال الكازر وني وقد فهموامن تخصيص الامريذي البالاله لايلزم في ابتداء الامراطقيرالسمية لانالامرالشريف ينبغي حفظه عن صبر ورته ابتر والحقير لااهتمام ولااعتداد بشأنه \*السادس كلر وايات هذا الحديث بلفظ اقطع منغير ادخال الفاء على خبرا استداو جاء في رواية أبي داود فهوأ جذم بادخال الفاء وليس ذافي أكثر الروايات قال التاج السبك دخولهذه الفاءفى خبر المبتدأمع عدم اشفماله على واقع موقع الشرط أو نعوه موصولا بظرف أوشبه أو فعل صالح الشرطية فأزدخول الفاء على حدقوله كلأمر مباعد وجهه أن المبتدا هوكل أضف لموصوف بغير ظرف ولا حار ولامحرو رولا فعل صالح للشرطية أو مداني \* فنوط يحكمة المتعالى \* السابع فسه توقيف على أدب جيل و بعث على التهن بالذكر والتسيرانيه والاستظهار عكانه على قبول مآيلتي الى السامعين واصعائهم البه وانزاله عن قلوبهم (الثانية مالايكترتكرره وله وقع) وشأن (كعقد النكاح وابتداءالنصيحة والمشورة فالمستعبف) كل (ذلك أن يصدر) كلامه ( بحمد الله سجانه فيقول المزوج) بعد السملة ( الحدلله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك ابنتي) فلانة بالمهر المسمى بيننا (و يقول القابل) بعد البسملة (الحسديلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت هذا النكاح) أوقبلت نكاحهاوهذا الاقل في كيفيات عقد النكاح (وكانت عادة العجابة رضى الله عنهم في ابتداء اداء الرسالة والنصعة والمشورة تقديم التحميد) على الله تعالى وذكر نعوته وجلاله حسبما يقتضه المقام فانهامن الامور المهمة التي تقتضي بداءتها بالتحميد وقديقال انه يكتني في مثل هذه بالبسملة وبؤ يدذلك كتبه صلى الله عليه وسلم الرسالة الى ملوك الا فاق المصدرة بالبسملة فقط دون التحميد لعدم الاحتياج الىذلك فعلم بذلك انهاليست كحطبة المكاح فى الاهتمام بشأنه لكن قد توارث العلماء والفصاء والوعاظ كالواعن كالرافتتاح رسالاتهم ومخاطباتهم الحالاقران والاكار بالجدلله والصلاة والسلام على رسول اللهصلي الله عليه وسلم والمترسلون أشدهم محافظة لذلك (الثالثة مالايتكرركثيراو) لكنه (اذاوقعدام وكان له وقع) في النفوس ( كالسفر وشراء دار حديدة والاحرام) بحجة أوعرة (وما يحرى مجراه) في الحريم (فيستحب تقديم ركعت ين عليه) وهمامشتملتان على ذكرالله (وادناه الخروب من المنزل) لكسب وقضاء حاجمة وغميرذلك (والدخول فيمه فانه نوع سفرخفيف) لكونه يفارق منزله وأهله في الجلة (وقد وم) علمهم (السابعة صلاة الاحتفارة) وأصل الاحتفارة طلب الخيرة من الله عزوجل (فن هم بأمر) من أموردنياه أوآخرته (وكانلابدري عاقبته) ماذا (ولا يعرف) أي لايمندي الى (ان الخيرة فى تركه أوفى الاقدام عليم فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أصحابه (بان يصلى ) من أهمه ذلك (ركعتين من غيرا لفريضة يقرأفى الاولى فاتحة الكتاب وقل بالبهاالكافرون وفى الثانية الفاتحة وقل

الثاندة مالا بكثر تكوره وله وقدع كعدة دالنكاح والتداء النصعة والمشورة فالمسفدفها أنسدر عسمدالله فيقول الزوج الجديته والصلاة على رسول الله صلى الله علمه وسلم رُ و حناك النتي و مقول القابل الجديته والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت الذكاح وكانت عادة العصابة رضى الله عنهم فى المداء أداء الرسالة والنصعة والمشورة تقديم التحمد الثالثة مالاستكرر كثيراواذاوقعدام وكانله وقع كالسفر وشراءدار حديدة والاحوام ومايحرى مجراه فيستعب تقديم ركعتن علىموأدناه الخروج من المنزل والدخول السه فانه نوعسفر قدريب (السابعةصلاة الاستخارة) فنهم بأمر وكانلامدرى عاقسته ولايعرف ان الخير فى تركه أوفى الاقدام عليه فقد أمره رسولالله صلى الله عليه وسلم بان يصلى ركعتن بقرأفي الاولى فانعة الكتاب وفسل يا أبها الكافرون وفى الثانسة الفاتحة وقل

هوالله أحد فاذافرغ) من صلانه رفع يديه و (دعاوقال اللهم) أي ياالله اقصد فادخل الارادة لان القصد الارادة فذف الهمزة واكتفي بالهاء من الله لقرب المخرج والمجاورة وليدل بذلك على عظيم الوصلة (انى) أى اقصد حقيقتى اندة الشي حقيقته (استخبرك بعلك) أى الله اقصد دحقيقتى عالحتاره علائما لحقيقتي فيم خير (واستقدرك بقدرتك) لان القدرة صفة الايحاد وهي أخص تعلقامن العلم فيصرف بالعلمو بوجد بالقدرة ولايصرف مهافقدم العلم على القدرة لانه قدتكون الخيرة لهفى ترائم ماطلب تحصيله فكامه يقول وانكانفي تحصل ماطلمته خيرني فاني استقدرك بقدرتك أىاقدرني على تحصيله ان كان ممن يقول بنسبة الفعل العبد وهذا بعيد وتكون الاضافة في قوله بقدرتك أي بالقدرة التي تخلقهافى عبادك وان كانمن لا يقول بنسبة القدرة العباد فقوله بقدرتك يعني قدرة الحق التي هي صفته أى المنسوبة المعتم الصفة لا يحكم الخلق (واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولاأقدر) يتعبه قولهذا من الطائفتين أى فانك تقدرأن تخلق لى القدرة على تحصيله ان كان قد علت انلى فيه خيرا وقد يريدالاخبارعن حقيقةنفي القدرة عن العبد في قول فانك تقدر على ايجاده وتحصيل ماطلبته ولاأقدر أى مالى قدرة أحصله بها (وتعلم) ما يصلح لى من الخير (ولاأعلم) في هذا الذي توجهت في طلبه (وأنت علام الغيوب) أى ماغاب عني وأنت تعلمه والتعلم ان العلم بالامر لا يقتضي شهوده فدل ان نسمة رؤية الاشياء غيرنسبة العلم ما فالنسبة العلمة تتعلق بالشهادة والغيب فاله من شاهد شيأ فقد علم ولايلزم من علم شأانه يشهده وماورد فى الشرعة طان الله يشهدالغيو بكاورد انه يعلها ولهذاوصف نفسه بالرؤية والبصروا لعلم ففرق بين النسب وميز بعضهاعن بعض ليعلم ما ينهاول الم يتصور أن يكون فىحق الله غيب علناان الغيب أمراضا في لماغاب عناف كاله يقول علام الغيوب أى بعلم ماغاب عناوكذلك عالم الغيب والشهادة أى معلم ماغاب عناومانشهده و مشهده فانه لا يلزم من شهود الشي العلم يعقيقة ذلك الشي ويلزم من العلم بالشي معرفة حقيقته وان لم يكن كذلك فاعلم فالاشياء كالهامشهودة الحق في حال عدمها ولولم تكن مشهودة له لماحض بعضها بالخروج على التعمن دون بعض اذالعدم المحض لا يقع فيه غيز فكون العمم مرالاشياء وفصل بعضهاعن بعض هوالمعرعنه بشهوده اباهاوتعسنه لهاأيهي بعينه براها وان كانت موصوفة بالعدم لنفسها فاهي معسدومة للهالحق كاأن تصورالانسان المخترع للاشياء صورة مار بداختراعها فينفسه غريرزهافيظهرعنهالهافاتصفت بالوجود العني وكانت في حال عدمهاموصوفة بالوحود الذهني فيحقناوالوحود العلى فيحق الله ظهو والاشاء من وحودالي وحود من وجود شهودهالمو حدهاالي وجود شهودهالاعين الحدثات والحال الذي هوالعدم الحض لابتصور فيه عبيرالبتة (اللهم ان كنت تعلم ان هذاالامر) الذي تعركت لاجله و سمى حاجته حينشد (خبرلى) في فعله وظهو رعينه (فيديني ودنياي) وفي بعض الروايات ومعاشي بدل دنياي (وعاقبة أمرى وعادله) كذا فيالنسخ والمشهو رفيهذا الدعاءأوقال في عاجل أمرى بدل قوله وعاقبة أمرى لكن جمع احتماطا الروايات (وآجله فقدره) كذافى النسيخ والرواية المشهورة فاقدره (لي) أي فاخلقه من أجلى (غريسره لى) بعنى ذلك الاسباب التي علامات على تعصيل المالوبوفير وابة ويسرولى وفي أخرى وبارك لى فيه غ سره لى (وان كنت تعلم ان هذا الامرشرلى في ديني ودنياى) وفي رواية ومعاشى بدل ودنياى (وعاقبة أمرى وعادله) وفي رواية أوقال في عاجل أمرى وآجله (فاصرفه عني) ان كان اللير في تركه وعدم ظهورعينه لكونى استحضرته فى خاطرى فقد اتصف بضرب من الوحودوهو تصوره فى خاطرى فلا تعله ا كاعلى بظهور عمنه فهذا معنى وله فاصرفه عنى ثم قال (واصرفنى عنه) أى حل بيني و بين و حوده في خاطرى واجعل بنى وبينه الحاب الذي بن الوحود والعدم حتى لااستحضره ولا عضرني (واقدولي اللير أسما كان) وفي رواية حيث كانأى أنتأعلم بالاما كن التي لى الحير فيهامن غيره أو بعده زيادة

هوالله أحد فاذا فرغدعا وقال اللهم انى أستخيرك بعلل واستقدرك مقدرتك واسألكمن ففلك العظم فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولاأعلروأنت علام الغموب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الام خبرلى فى دينى ودنياى وعاقسة أمرى وعاحله وآحله فقدرملى و بارك لى فيه ئم يسره لى وان كذت تعلم أن هذا الامرشراد في ديني ودنياى وعاقبة أمرى وعاحله وآحسله فاصرفني عنده واصرفه عنى وقدرلى الحرأ شماكان

قوله غمارضي به وفي رواية غرضي به أى اجعل عندى السرور والفرح يحصوله أو بتركه وعدم حصولهمن أحل مااخترته في سابق على (انك على كلشي قدير) قال ويسمى حاجنه (رواه جاير بن عبدالله) الانصارى رضى الله عنه (قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنا الاستخارة في الاموركم يعلنا السورة من القرآن وقال اذاهم أحدكم امر فليصل ركعتين غريسي الأمرو يدعو عاذ كرنا)وهذا يشعر بان تسمية الامرقبل الدعاء والصحيح انه بعده كاهوفى رواية الجاعة والاستخارة في الحج والجهاد وجميع أبواب الخدير تعمل على تعيين الوقت لاعلى نفس الفعل واذااستخار مضى لما ينشر حله صدره وينبغيات يكورها سبع مرات ثم انظرالي الذي سبق الى قليك فهوالخبرقال العراقي رواه المخياري من حديث حار وقال أحد حديث منكر اه فلدرواه الجاءة الامسل وروى ابن أنس في على وم وليلة والديلي في الفردوس من حديث أنس اذاهممت بامر فاستخرر بكفيه سبح مرات ثم انظر الى الذي يسبق الى قلبك فأن الخبرة فيه قال الحافظ ابن حرفى الفتح بعد ماعزاه لابن السنى هذا الحديث لوثبت لكان هو المعتمد لكن سنده والمجدا اه وكانه بشير الى أن فى سنده الراهم بن البراء قال الذهبي اتهموه بالوضع وقال النووى فيهانه يفعل بعدالاستخارة ماينشر حله صدره لكنملا يقدم علىما كانله فمه هوى قبل الاستخارة

فال والاكدل الاستخارة عقب ركعتين بنيتها ويعصل أصل السنة بعردالدعاء

\*(فصل) \* وقال الشيخ الاكبرقدسسره ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة كأيعلهم السورة من القرآن وردانه كان يأمران بصلى الهار كعتين و موقع الدعاء عقيب الصلامن الركعتين اللتين يصليهمامن أجلها واستحبله ان يقرأ فى الاولى فاتحة الكتآب وقوله تعمالى وربال يخلق مايشاء ويختارما كان لهم الخيرة الاحمة وقل باأيها المكافرون ويقرأفي الركعة الثانية فاتحة المكتاب وقل هوالله أحمد و يدعو بالدعاء الروى فيذلك دهيب السلام يفعل ذلك في كل حاجمة مهمة مريد فعلهاأ وقضاءهاثم يشرع فى حاجته وان كاناه فيهاخيرة سهل الله أسبابها الى ان تحصل فتكون عاقبتها مجودة وانتعذرت الاسباب ولم يتفق تحصيلها فيعلمان الله قداختارتر كها فلايتالم لذلك وسحمد عاقبتها نركا كانأوفعلا وينبغى لاهل اللهان بصلوا صلاة الاستخارة فىوقت معن لهم من لمل أونهارفي كل بوم فاذا قالواالدعاء يقولون في الموضع الذي أمران يسمى حاجته المعينة يقول اللهم أن كنت تعلم ان جسع مااتحرك فيهفى حتى وفى حق غيرى وجميع ما يتحرك فيه فى حتى وفى حق أهلى وولدى وماملكت عيني من ساعتنا هذه الى مثلهامن البوم الا خرخيرلى و مذكر الدعاء المذكور وان كنت تعلم ان جمع ما أتحرك فيه فى حقى وفى حق غيرى و جميع ما يتحرك فيه فى حقى وفى حق أهلى دولدى وماما كت عيني من ساعتى هذهالي مثلهامن اليوم الا خوشركي في ديني و يذكر باقي الدعاء فانه لا يتحرك في حركة ولايتحرك في حقه كماذ كرالا كان له فى ذلك خير بلاشك يفعل ذلك فى كل نوم فى وقت معين وحر بناذلك و رأينا عليه كل خير اه وفي الاستخارة صلوات وادعية بكيفيات متعددة منقولة عن المشايخ والذي ذكره المصنف هوماو ردفى السنة فينبغي الاقتصارعليه (الثامنة صلاة الحاجة)ذ كرهاغير واحد من العلماء بكيفيات مختلفة فى الدعاء وعدد الركعات (فن ضاف صدره) بواردمن هم أوغم (ومسته الحاجة) والاضطرار (فىصلاح دينه أودنياه الى أمر تعذر عليه) وتعسرت أسبابه المسرفله (فليصل هذه الصلاة) الاستى ذ كرها (فقدروى عن) أبي عمان ويقال أموامية (وهب بن الورد) بن ابي الورد القرشي المسك مولى بنى مخزوم واسمه عبد الوهاب ووهيب لقب غلب عليه قال ابن معن والنسائي ثقية وقال أبوحاتم كان من العباد المتحرد بن لترك الدنياو المنافسين في طلب الا حرة وكان اذاتكام قطرت دموعه من عينيه قيللم رضاحكاقط وقال سفيان بعينة رأى وهيب قوما يضحكون نوم الفطر فقال ان كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فاهذا فعل الشاكرين وان كانوالم يتقبل منهم فاهذا فعل الحائفين قال أوحاتماين

اللاعلى كلشي قد برروا. مار من عبدالله قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يعلناالاستغارة في الاموركلها كالعلماالسورة من القرآن وقال صلى الله عليه وسلم اذاهم أحدكم باس فلمصل ركعتن ثم ليسم الام و معو عاذ كرنا (الثامنةصلاة الحاحة) فنضاق علىه الامرومسته احةفى صلاح دينه ودنياه الى أمر تعذر علمه فلمصل هذه الصلاة فقدر ويعن وهسانالورد

حبان نوفى سنة ثلاث وخسين ومائة ر وىله مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي (انه قال) وترجه أبونعم فى الحلية فاطال وأطاب وفيه حدثناهبدالله بن مجد حدثنا أحدبن الحسين حدثنا أحداله ورقى حدثنا محدبن تزيدبن خنيس قال معتوهيبا يقول (ان من الدعاء الذي لا يردأن يصلى العبدا تنتي عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة بام القرآن وآية الكرسي ونلهوالله أحدد فاذا فرغ خرساجدا ثم قال سجان الذى لبس العز وقالبه سحان الذى تعطف بالمجد وتكرميه سحان الذى أحصى كل شي بعلم سحان الذى لا ينبغي التسبيح الاله سحانذى المن والذضل سحان ذى العز والتكرم سحان ذى الطول أسألك بمعاقد العزون عرشك ونص الحلية بعاقده زك من عرشك ومعاقد بتقديم العن على القاف وهي الرواية العجيجة والشهورعلي الالسنة تقديم اقاف على العين وقدصرح أصحابنافي فروع المذهب بعدم جواز الدعاء بذلك وكانه لمافيه من ايهام التشبيه (ومنتهى الرحة من كابل وباسمال الاعظم وجدك الاعلى وكلاتك التامات التي لا يحاو زهن رولافاحر أن تصلى على محدوعلى آل محدثم سأل الله حاجته التي لامعصة فها) ونص الحلمة ثم يسأل الله تعالى ماليس بعصمة ( فصاب ان شاء الله عز وحل) وسقطت هذه الحلة من الحلية (قال وهب بلغناانه كان يقال لا تعلوها سفهاء كونتعاونون بها) ونص الحلية فيتعاونوا بما باسقاط النون (على معصمة الله عز وجل) أى فيستعاب لهم فكان الذي يعلمه اياهم يعينهم على معصمة وأوردهاا لحافظ السخاوى فىالقول البدرع ولفظه فيتقوون ماعلى معاصى اللهعز وجل وقالر واعبد الرزاف الطسي في الصلاة له من وجهين والنمرى في الاعلام وابن بشكوال قال وقد عاف عن ابن مسعودم فوعا وقال العراقى رواه أنوه نصورالديلى فى مسند الفردوس باسنادى ضعيفين جدا وفهما عر من هر ون البلخي كذبه ابن معن وفيه علل أخرى اه قلت عر من هر ون أبوحفص البلخي الحافظ روى عنه أبوداود وجماعة قال الذهبي في الكاشف قال بنحبان مستقيم الحديث وقدر ويله الترمذي وابن ماجه فثل هذا لا يترك حديثه على ان الذي أورده الصنف من كتاب الحلية سنده قوى محدبن مزيد ابن خنيس راويه عن وهي قال أبوحاتم شيخ صالح كتبناعنه وأحد بن ابراهم الدورق امام مشهو روثقه غيرواحدوأحدبن الحسين بغدادى وثقه الحاكم ثم فال العراقى وقدو ردت صلاة الحاحة ركعتن رواه الترمذى وابن ماجه من حديث عبدالله بن أبي أوفى وقال الترمذى حديث غريب وفي اسناده مقال اه قلت قال الترمذي حدثنا على من عيسي من مزيد البغدادي حدثناعيدالله من بكر السهمي عن فالد ابن عبد الرحن عن عبد الله بن اب أوفى قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من كانت له حاجة الى الله أوالى أحدمن بنى آدم فليتوضأ فلعسن الوضوء غمليصل ركعتين غملين على اللهوليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لااله الاالله الحليم الكور بمسحمان اللهوب العرش العظيم الجسديقه وبالعالمين أسألك موحبات وحملك ومزائم مغفرتك والغنيمة من كليروالسلامة من كل اثم لاتدع لى ذنبا الاغفرته ولاهما الافرحته ولاحاحمة هي لك رضا الاقضيتها باأرحم الراحين قال الترمذي همذاحديث غريب وفائد بضعف في الحديث وقال أجد متروك اه لفظ الترمذي وفي اللا "لي المصنوعة للعافظ السوطي عقب هذا الكلام قلت أخرجه الحاكم في المستدرك وقال أبوالورقاء فائد مستقم الحديث وقد أخرجه ابن النعارف نار يخ بغدادمن وجه آخرعن فالدر بادة في آخره فقال أخبرنا أبوالفق محدين عيسى ابن وكة الجصاص أخبرنا أوالحسن على بن أنوشتكين بن عبدالله الجوهرى أخسرنا أوالغنام مجدين على معون الربسي أخبرناأ بوالحسن محدين الحق بن قدويه المعدل أخد برناأ بوالحسن على بنعدد الرجن بنأى السرى البكائي أخبرناأ بوحففر محدين عبدالله ينسلمان الحضري حدثنا حسين ينجد ابن شيمة حدثنا عبد الرحن بنهرون العناني حدثنا فائد بنعب دالرجن حدثنا عبد الله ن أبي أوفي قال حرب علمنا رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال من كانت الماحة الى الله أوالى أحدمن بني آدم

انه قال انمن الدعاء الذي لارد أن رسلي العبد ثنتي عشرة ركعية بقرأفى كل ركعية بام الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد فاذافر غخرساحدا مُ قال سعان الذي لس العز وقال به سيمان الذي تعطف مالمحد وتكرم مه - حان الذي أحصى كل شي بعله سحان الذي لا بدنعي التسيم الاله سمان ذي الن والفضل سعانذي العر والكرم سعاندي الطول أسألك بمعاقد العز منعرشك ومنتهي الرحة من كال و باسمك الاعظم وحدال الاعلى وكلاالك التامات العامات اليق لايحاو زهن رولافاحرأن تصلي على محد وعلى آل محدث اسأل حاحتهالتي لامعصمة فمهاقعات انشاء الله عز وحل قال وهب بلغناأنه كان يقاللا تعلوها لسفهائكم فستعاو نون بها على معصمة الله عز وحل

فليتوضأ فليعسن وضوأ مثم ليصل وكعتين ثم يقول لااله الاالله الحليم الكريم سحان الله وبالعرش العظيم الجدلله ربالعالمن اللهماني أسألك موجبات رحتمك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كلىر والسلامة من كل اثم لاتدعلى ذنما الاغفرته ولاهم ما الافرحته ولاغما الاكشفته ولاحاحة هي النارضا الاقضيتها باأرحم الراجين فالرسول الله صلى الله عليه وسلم لتطاب الدنيا والاسخرة فانهما عندالله وقال الحافظ ان حروجدت له شاهدامن حديث أنس وسنده ضعمف أنضاقال الطبراني في الدعاء حدثنا حبرون بن عسى حدثناعي بنسلمان الغربى حدثناأ ومعمرعباد بنعبد الصمدعن أنس بنمالك رفعه اذاطلبت حاجة فاردت أن تختع فقل لااله الاالله وحد ولاشر بلناه العلى العفام لااله الاالله رب السموات السمع و رب العرش العظيم كأنه مروم مرونه الم يلبثو االاعشمة أوضحاها كأنهم يوم مرون مايوعدون لم يلبثوا الاساعة من نهار بلاغ فهل بماك الاالقوم الفاسقون اللهم انى أسألك موحبات رحتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كلم والفوز بالجنة والنعاة من النار اللهم لاتدع لى ذنبا الاغفرته ولاهماالافرحة ه ولاحاحمة هي الدرضاالاقضينها بالرحم الراحين وأبومعمر ضعيف حداقال الحافظ ان عروالعديث طريق أخرى عن أنس في مستدالفردوس من رواية شقيق البلخي الزاهد عن أبي هاشم عن أنس بمعناه وأتممنه لكن أبوهاشم واسمه كثير بن عبدالله كابي عمر في الضعف وأشد قال وجاء عن أبي الدرداء مختصرا بسند حسن أخرجه أجدحد ثنامجد بنكرحد شاممون أبو محدالتمميعن نوسف بنعبد الله بنسلام عن أبى الدرداء قال معترسول اللهصلى الله على وسلم يقول من توضأ فاسم وضوأه تم صلى ركعتن يفهما أعطاه الله اسأل معلا أومؤخرا وأخرجه أحد أيضا والنعاري في الناريخ من وجه آخرى نوسف بندوه وأخرجه الطهراني من وجه الث عنمة أثم منه لكن سنده أضعف اه قال الحافظ السيوطى وحديث أبي هاشم عن أنس قال الديلي أخبرنا أبي أخبر ناأبو الحسن الهكارى حدد ثنا على بن الحسين بن على الحد في وذكران له مائة وخسة وخسين سد نة حدثني شيني شقيق بن الراهم البلخي حدثنا أوهاشم الابلى عن أنس رفعه من كانتله حاجة الىالله فليسبخ الوضوء وليصل ركعتين يقرأ فىالاولى بالفاتحةوآية الكرسي وفىالثانية بالفاتحة وآمن الرسول ثم يتشهدو يسارو يدعو مذا الدعاء اللهمامؤنس كل وحمد و باصاحب كل فريد و بافرياغير بعيدو باشاهداغيرغائب و باغالبا غبرمغلوب ماحى ماقدوم ماذا الجلال والاكرام مامددع السموات والارض أسألك باسمك الرحن الرحم الحي القموم الذى عنت له الوحوه وخشعت له الاصوات ووجات له القلوب من خشيته أن تصلي على محمد وعلىآ ل مجمد وأن تنعل بي كذاوكذافانه تقضى طحته اه قلت أبوالحسن الهكاري شبخ والدالديلمي قدتكام فمهان عساكر وقال لميكن موثوقاته كانقدم في ترجته في صلاة يوم الاثنين وفي كيفية صلاة الحاحة روامات مختلفة ومنها ماتقدم ذكره المصنف في صلاة ليلة الاثنين ومنهاماقدمناه في صلاة يوم الجعة ومنهاما نقله الحافظ السخاوى في القول البديع عن عبد الرزاق الطبسي في كتاب الصلاقاله عن مقاتل ن حمان في قصة طويلة من أراد أن يفرج الله كربته ويكشف عمته و يملغه أمله وأمنيته ويقضى حاجته ودينهو بشرح صدره ويقرعينه فليصل أربع ركعات مني شاء وانصلاهافي حوف الليل أوضحوة النهاركان أفضل بقرأفي كلركء الفاتحة ومعهافى الاولى بسوفى الثانية المالسعدة وفي الثالثة الدخان وفي الرابعة تمارك فاذافر غمن صلاته وسلم فليستقبل القبلة نوجهه و يأخذ في قراءة هذا الدعاء فيقرأه مائة مرة لايتكام بينهافاذا فرغ سعد سعدة فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته مرات ثم سأل الله حاجته فانه برى الاجابة من قريب ثم ساق الدعاء اه وهومشهور بعرف بدعاء مقاتل من حمان و قال ان فيه الاسم الاعظم ومنهامانقله أبوالعباس الشرجي من متأخري أصحابنافي كالفوائد عن بعضهم قالمن كاندله الى الله حاجة فليصل أربع ركعات يقرأ في الاولى الفاتحة وسورة

الاخلاص عشرم ات وفى الثانية الفاتحة وسورة الاخلاص عشر منمرة وفى الثالثة الفاتحة وسورة الاخلاص ثلاثينمن وفى الرابعة الفاتحة وسورة الاخلاص أربعن من وبعد الفراغ يقول اللهم بنور وحهك وحلالك وبهذا الاسم الاعظم وبنسك محد صلى الله عليه وسلم أسألك أن تقضى حاجبي وتبلغني سؤلى وأملى ويدعوم ذاالدعاء فانه يستعاب له وهوهد ذابسم الله الرحن الرحم الله الته الله الاالله الاحدد الصمد الله الله الله الاالله بدرع السموات والارض ذوالجلال والا كرام اللهماني اسألك ماسمائك المطهرات المعروفات المكرمات الممونات المقددسات التيهي نورعلي نور ونورفوق نور ونور تحتنور ونورالسموات والارض ونورالعرش العظم أسألك بنور وجهل وبقق سلطانك المبين وحمر وتك المتين الحسدقة الذي لااله الاهو مدرع السموات والارض ذوالحلال والاكرام ماالله ماالله بالله مارب مارب بارب مار ماه مار ياه مار ماه اغفر لى ذنوبى وانصرني على اعدائي واقض حاحية في الدنما والآخرة وصلى الله على سيدنا مجد وآله وسيلم قال وعن محد بن درستويه قالرأيت في كلب الامام الشافعي رجهالله بخطه صلاة الحاجة لالف حاجة علهاالخضر عليه السلام ليعض العياد وصلى ركعتين بقرأفي الاولى فاتحة الكتاب والكافرون عشرمرات وفي الثانية فاتحة الكتاب والاخلاص عشر مرات ثم يسجد بعد السلام و يصلى على الذي صلى الله عليه وسلم في سجوده عشرات و يقول سجمان الله والجد لله ولااله الاالله واللهأكر ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظم عشرمرات ويقول وبناآ تنافى الدنيا حسنةوفيالا مخوة حسنة وقناعذا بالنارعشرم اتثم يسأل الله طحنه فانها تقضى انشاء الله تعالى قال الشيخ أبوالقاسم الحكم بعثت الى العابدرسولا بعلني هذه الصلاة فعلنها فصلمتها وسألت الله تعالى الحكمة فاعطانها وقضى لى ألف حاحمة فقال الحكم من أواد ان رصلها بغتسل لدلة الجعة ويلس ثماماطاهرة و يأتى بها عند السحرو ينوى بم اقضاء الحاحة تقضى ان شاء الله تعالى وهذه كمفية أخرى منقولة من كلب آداب الفقراء للشيخ أبى القاسم القشيرى رجه الله يتوضؤ لهاوضوأ حديداغ يصلى أربع ركعات بتشهدىن وتسلمتين يقرأني الاولى بعدالفاتحة وبناآ تنامن لدنكر حية الاته عشرا وفي الثانية بعد الفاتحةرب اشر حلىصدرى الاسمية عشراوفي الثالثة بعدالفاتحة فستذكرون ماأقول المجالاتية عشرا وفي الرابعة بعد الفاعة ربنا أعملنا نورناالا يه عشرائم يسحد بعد الفراغ ويقول في مجوده لااله الاأنت سحانك انى كنتمن الظالمن الى آخرها حدى وأربعينمرة غرسأل الله عاجمه تقضى باذن الله تعالى وأخوج المهق في الدلائل والنسائي في الموم والله والنمري من طريق أي امامة عن سهل بن حنىفعن عه عمان بن حنف ان رحلا كان يختلف الى عمان بعفان رضي الله عنه في حاجة فكان عمان لا يلتفت المهولا بنظر في حاجته قال عثمان من حنف فشكاذلك المه فقالله اثت المضأة فتوضأ ثم اثت المسجد فصل فمه ركعتين غمقل اللهم انى أسألك وأتوجه اليك بنبيك محدصلي الله عليه وسلم نبى الرحة بالمحداني أتوجه بك الدربي فتقضى لى حاحتي واذكر حاجتك ثم رح حتى أروح فانطلق الرحل فصنع ذلك ثم أتى مابعثمان ا من عفان فاء البواب فاخد فيده وأدخله على عثمان فاحلسه معه على الطنفسة فقال حاحتك فذكر احته فقضاها لهثم فالمافهمت حاجتك حتى كان الساعة وما كانت لكمن حاحة فسل ثمان الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقالله حزال الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت الى حتى كلته فقالله عثمان منفما كلته ولا كلني ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناه رجل ضر بوالمصر فشكاالمه ذهاب بصره نقالله النبي صلى الله علىه وسلم ائت المضأة فتوضأ ثم ائت المسحد فصل ركعتن غمقل اللهم انى أسألك وأتوجه اليك بنبيك نبى الرحة بالمحداني أتوجه بك الحدري فتحلى لى عن بصرى اللهم شفعه فيوشفعني فينفسي قال عثمان فوالله ماتفرقنا ولاطال بناالحد بشحني دخل الرحل كانه لم مكن به ضرر ورواه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح غريب وأحدوا بن حرعة

وقال بعض الحكامن أعطى أربعالم عنع أربعامن أعطى الشكر لم عنع المزيد (٤٧٣) ومن أعطى الثو بةلم عنع القبول ومن أعطى

الاستخارة لم عنع العيرة ومن أعطى الشورة لمعنع الصواب (الناسعة صلاة التسيع) وهذه الصلاة مأثورة على وحهها ولاتعنص بوقت ولا بسب ويستعب أنلايخلو الاسروع عنهامية واحدة أوالشهرمية فقدروى عكرمةعن انعباس رضى الله عنه ما أنه صلى الله عليه وسلمقال للعماس بنعبد الطلب ألاأعطال ألا أمعل ألاأحبول بشياذا أنت فعلته غفر الله الكذنبك أولهوآ خره قدعه وحديثة خطأه وعدهسره وعلانيته تصلى أر بعركعات تقرأني كاركعة فأنحمة الكتاب وسورة فاذافرغت من القراءة فى أولركعة وأنت فائم تقول سعان الله والحد للهوالله أكبر خسعشرة من م تركع فتقولها وأنت را كع عشرم ان ثم ترفع من الركوع فتقولها قائما عشرا غمنسعد فنقولها عشرائم ترفع من السعود فتقسولها حالسا عشرائم تسعد فتقولها وأنتساحد عشرائم ترفع من السجود فتقولها عشرا فذلكخس وسعونفى كلركعة تفعل ذلك في أربع ركعات ان استطعت أن تصلهافي كل وممرة فافعل فانام تفعل ففي كل جعة مرة فان لم تفعل

والحا كموصحه من طريق عمارة بن خرعة بن ثابت عن عثمان بن حنيف نحوه والله أعلم (وقال بعض الحكاء من أعطى أربعالم عنع أربعا) أولها (من أعطى الشكر )على النعمة (لم عنع المزيد) اقوله تعالى لئن شكرتم لاز يدنكم (و) الثاني (من أعطى التوبة) أى ومن وفق لها (لم عنع القبول) والاجابة (و) الثالث (من أعطى الاستخارة) أى وفق الهافى أموره كالها (لم عنع الخيرة) من الله تعالى (و) الرابع (من أعطى المشورة) في أموره مع أهل الخير والصلاح (لم عنع الصواب) لماورد لاخاب من استخار ولاندم من استشار وهذا القول أورده صاحب القوت هكذا والله أعلم (التاسعة صلاة التسبيح وهذه الصلاة مأثورة على وجههاولا تغص بوقت) معين (ولابسبب) خاص (ويسعب) المريد (ان لا يخلوالاسبوع) أى الايام السبعة (منهامية واحدة) امافى مار وهوالافضل أوفى ليل فأن كان في مراوفيتسلمة واحدة أوفى ليل فبتسلمتين كاسيأت (أوفى الشهر)ان لم يمكنه في الاسبوع أوفى السنة في احدى لياليها المباركة أوفى العمر (فقدر وي) العلماء فيذلك مايدل على ماذ كرنا كاستأنى ولحديثهار وايات ختلفة الاولى وهي أملهاقال أبوداودوابن ملجه في سننها حدثناء بدالرحن بن بشر بن الحيكم حدثنا موسى بن عبدالعز بز حدثنا الحكم بن أبان (عن عكرمة عن ابن عباس) رضى الله عنه (ان الذي صلى الله عليه وسلم قال العباس ا بن عبد المطلب) ياعد أه (ألاأعطيك ألاأ منعك ألاأ حبوك) هذه التلاقة ألفاظ مترادفة ذكرت الما كيد وفى بعض الروايات فى أولهاز ياد ذالا أعلل وفى بعضه امع ذلك الاقتصار على الاولى والثالثة وزيادة الأأفعل بك عشر خصال بدل قوله (بشئ اذا أنت فعلته)وفي واية فعلت ذلك (غفر الله لكذ نبك أوله وآخره قدعه وحديثه خطأه وعده سره وعلانيته) هكذاهوفي سياق القوت وعندالجاعة بعدعده صغيره وكبير وكذاء ندالدار قطني زاد عشرخصالان (تصلي أربع ركعات تقرأ في كلركعة فاتحة الكتاب وسورة) من القرآن أى سورة كانت و يستحب أن تسكون عشر من آية كاسياني (فاذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنتقائم ذلت) وفيرواية قلت وأنت قائم (سجان الله والجدلله ولااله الاالله والله أكبر) أي هذه الكامات الاربعة (خسعشرومرة ثم تركع فتقولها) وأنترا كع (عشرا) أى بعد الاتمان بتسبيعات الركوع ثلاثًا كاسيأتي (ثم ترفع رأسل) من الركوع (فتقوا له أعشرا) وأنت مطمئن في القيام (ثم تسجد) كذافى واله الجماعة وعندالدارقطني عمم وىساجدا (فتقولهاعشرا وأنتساجد)أى بعد الاتبان بتسبيحات السحود (ثم ترفع رأسك) من السحود (فتقولها عشرا) وأنت جالس (ثم تسجد فتقولها عشرا) وأنتساحد (مُ ترفع رأسك) من السحود (فتقولهاعشر افذلك حسوسبعون) تسبحة (في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات ان استطعت أن تصلبها في كل يوم)مرة (فافعل فان لم تفعل ففي كل جعة مرة فانلم تفعل ففي كلشهرمرة) الىهنا آخرساق صاحب القوت وعندالجاعة زيادة فانلم تفعل فني كلسنة مرة فان لم تفعل فني عمرك مرة هذاحــديث صحيح غريبـجيدالاســنادوالمن وأخرجه الدارقطني بهذا السياق فقال حدثنا عبدالله بنسلمان ين الاشعث حدثنا عبدالرجن بن بشر فساقه مثله سواء ورواه ابنأ بي الدناعن عبد الرجن بنبشر واسعق بن أبي اسرائيل كلاهماعن موسى بنعبد العر بزيه وأخرجه الحافظ أبو بعلى الحلسلي فىالارشاد عن أحدين محد بنعر الزاهد عن أحد بن محد الشرق عن مبدالرجن بن بشر م قال عقبه قال أوحامد بن الشرق معت مسلم بن الحاج وكتب مع هذا عن عبد الرجن بن بشر يقول لا روى في هذا الحديث اسناد أحسن من هذا اه وأمار حال الاستناد فعكرمة احتبيه البخارى في صححه كثيرا وجهورا هل الحديث وتكام فيدي اهومند فع باحتماح المخارى به وكانس بحورالعلموا لحكم بن أبان وثقه يعيى بن معين وأحد بن عبد دالله العجلي و جماعة واحتجبه النسائى وغيره وقال النسائى ثقة ولينه ابن المبارك وكان الامام أحدد عن يحتجبه وقال العجلي كان ثقة صاحب سنة اذا هدأت العمون يقف فى البحر الحركبتيه بذكر الله تعالىحتى تصبح وأماموسى بن عبد

العز بز فشيخ قليل الحديث قال ابن معين والنسائي ليسبه بأس ولا يضعفه أحد وساقه ابن الجوزى من طريق الدارقطاني وقال في آخره لايثبت موسى من عبد العزيز مجهول عندنا اه وهذا مردود عليه فقد أخرجه أوداود وابن ماجه وابن خرعة وصحه وطريق هؤلاء ليست ضعيفة فضلا عنان يقال موضوعة وقوله موسى بنعبدالعز بزمجهولعندنا فاعلمان الجهلعند الحددثين على قسمين جهل العين وجهل الحال وموسى المذ كورليس بمحهول العين ولامجهول الحال غاية ماقدل فيه انه شيخ قليل الحديث وهذالا يثبت جهلافيه كيف وقدر وىعنه بشربن الحكم وابنه عبدالرجن واسعق بن أبي اسرائيل وزيد ابن المبارك الصنعاني ومحدين أسدو تقدم قول ابن معن والنسائي ليس به مأس وهذا مفيد الاحتدام بالرحل ورفع الجهالة عنه بلاخلاف وقد ردالاغة على في الراده هذا الحديث من هذا الطريق في الموضوعات وأوردا لحافظ بن عرهذا الحديث في كلب الخصال المكفرة وقال رجال اسناده لا بأس بم عكرمة احتج به البخاري والحبكم صدوق وموسى من عبد العزيز قال فيه اين معين لا أرى به يأسا وقال النسائي تعوذ لك وفال ابن المديني ضعيف فهذا الاسناد من شرط الحسن فانله شواهد تقويه وقول ابن الجوزى انموسى مجهول مردود علمه لانمن بوثقه اسمعن والنسائي لانضره ان عهل حاله من ماء بعدهما وأحسن أسانه دماأخرجه الدارقطني منحديث العباس والترمذى وابن ماجه من حديث أبح رافع ورواه أبوداود من حمديث ابن عرو باسمنادلا بأس به ورواه الحا كمهن حديث ابن عروله طرق أخرى اه وقال فيامالي الاذ كارحديث صلاة التسبيع من حديث عبدالله بن عباس وغيره غرذ كرهم على ماسياتي ثمقال فاماحديث ابن عباس فاخرجه أبود أود وابن ماجه والحا كموالسين بن على العمرى في كاب البوم والليلة عنعبدالرحن بنبشر بنالحكم عنموسى بنعبدالعز بزعن الحكرين أبان عن عكرمة عنابن عماس وهذا اسناد حسن وقال الحا كروأ خبرناه أيضاأ يو بكربن قر يشعن الحسسن بن سفيان عن اسعق بنراهويه عن الراهم بن الحكم عن أبيه وزاد الحاكمان النسائ أخربه في كتابه الصيع عن عبدالرجن ولمنوذاك فىشىمن نسخ السنن لاالعفرى ولاالكمرى وأخرجه الحاكم والعمرى أيضامن طريق بشرين الحريج والدعبد الرحن عن موسى بالسند المذكور وأخرجاه أيضا وابن شاهين في كتاب الترغيب من طريق اسحق بن أبي اسرائيل عن موسى وقال ابن شاهن سمعت أما لكر بن أبي داود يقول معتأبي يقول أصحديث فىصلاة التسبيع حديث ابن عباس هذا وقال الحاكم وممايستدليه على صحته استعمال الائمة له كابن المبارك فال الترمذي وقدرأي ابن المبارك وغسر واحد من أهل العسر صلاة التسبيع وذكروا الفضل فيه وقال الحاكم في موضع آخواً صع طرقه ماصحعه ابن خرعة فانه أخرجه هو واحق بن راهو به قبله من طريق الراهم بن الحيكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس اه وقال صاحب القوت وتدرو ينافهاروايتين احداهما حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عماس فساقه ولم يحاوز الشهر ثم قال بعدذاك حددثناه عن أبى داود السحستاني مقال ليس في صلاة التسبيح حديث أصح منهذا فذكرفىهذه الرواية انه يسج فىالقمام خشعشرة بعدالقراءة وانه يسبع عشرا بعد السحدة الثانية فى الركعة الاولى قب لالقمام كانه عاس واسدة قبل أن منهض وفي الركعة الثانية أيضا كذلك قبل التشهد (وفي روايه أخرى أنه يقول) ولفظ القوت ورو بنافي الحير الا سخرانه يفتح الصلاة و يقول ( سعانك اللهم و يحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولااله غيرك غ يسبع خس عشرة من قب لالقراءة) ثم يقرأ الجد وسورة (و) يسبع (عشرا بعد القراءة) الذكورة (والباقى كاسبق عشراعشرا) فكون له في قمامه خسوعشرون تسابعة (ولا يسج بعد السحدة الاخيرة قاعدا) أى لا يسم في الجاسة الاولى بين الركعتين ولافي جاسمة التشهد شيأ كافي القوت قال وكذلك رو ينافى حديث عبدالله بنجعفر بن أبي طالب أن الذي صلى الله عليه وسلم على صلاة التسبيع فذكره

وفرواية أخرى اله يقول في أول الصلاة سحانا اللهم وعمدك و تبارك اسمك وتعالى حدك وتقدست أسماؤك ولااله غيرك ثم يسج خسعشرة تساجعة والباقى كاسبق عشرا عشرا ولا يسج بعد السحودالاخيرةاعدا

وهذا هوالاحسن وهو اختيارا بن المبارك والمحموع من الروايتين ثلثماثة تسبعة فان صلاها نهارا فبتسليمة وانصلاهاليلا فبتسليمتين أحسن اذورد انصلاهاليلا انصلاة الليلمشيمتي

وقالفيه بعدتكبيرة الافتتاح يقولذلك خسعشرة بعنى الكامات المذكورة ولميذكرهذا السمدة الثانية عندالقيام أن يقولها (وهذاهوالاحسن)ولفظ القوت وهذه الرواية أحب الوجهين الى (وهو اختيار)عبدالله (بنالبارك)رحهالله تع لو وقال البهقي بعد تخريج حديث ابن عباس كان ابن المبارك يصلها وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض وفىذاك تقوية للعديث الرفوع (والمجموع فى الروايتين ثلاثمانة تسبيعة) وان اختلفت كيفيتهما وقد جاء التصريح بمدا اللفظ عن أبن المبارك رواه ابن أب ورعة عنه كافى القوت (فان صلاهانم ارا فبتسلمة واحدة) وتشهدين (وان صلاها ليلافبتسلمتين) وتشهدين (أحسن)وهذا أيضامروى عن إن المبارك قالصاحب القوت حدثونا عن سهل بن عاصم عن أبيوهب قالسألت النالمارك عن الصلاة التي بسج فهافقال بقول محان اللهوالجدلله الكامات خس عشرة مرة ثم يتعود ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة ويقولها عشرا ثم ركع وذكرها قال فذلك خس وسبعون نصلي أربعر كعات على هذا انصلت للافاحدان بسارفى الركعتين وانصليت نهاراصليت أر بعاوان شنت سلت واذاعد فى الركوع بعد ماصبعه على ركبتيه وفى السحود باصبعه على الارض قلت وكذاأخر جهالحا كمورواه الترمذي في امعه عن أحد من عسدة عن أبي وهب محد من مراحم قال صاحب القوت وحدثوناعن محدبن جارقال قلت لابن المبارك فى صلاة التسبيم اذار فعت رأسى للقيام من آخرالسحدتين اسبح قبل انأقوم قالىلا تلك القعدة ليست من سنة الصلاة آه قلت وقال التقي السبكى وقد كان عبدالله بن المارك تواظم علماغ مرانه كان يسبح فائما قبل القراءة خس عشرة مرة ثم بعد القراءة عشرا ولايسج عندر وفع الرأس من السعد تين وهذا يغامر حديث ابن عباس فان فيه الجسة عشر بعد القراءة والعشر بعدالرفعمن السحدتين وأناأحب العمل عاتضمنه ولاعنعني الفصل بين الرفع والقيام فان حلسة الاستراحة حمائذ مشروعة و منعى المتعبد أن بعمل عديث ابن عباس تارة و بماعله ابن البارك تارة أخرى اه وقال النو وى فى شرح الهذب فى استعباب صلة التسبيع نظر وحديثها ضعيف وفيه تغيير لنظم الصلاة المعروفة فننبغيان لاتنعل فانحديثها لينسشات اه وحالف ذلك في تهذيب الاسماء واللغات فقال فماحد يتحسن وكذا قال ابن الصلاح انحديثها حسن وان المكرلها غير مصيب وأحاب بعضهم عن قول النووى فهاتغ برنظم الصلاة مان النافلة يحوزفها القدام والقعود و بعضهم بأنه قد ثبت مشروعيتها كذاك كاتقدم عن السبك غماستدل المصنف على أحسنية أربع ركعان بتسلمتينان صلاها ليلا بقوله (وورد) أى فى الخبر (صلاة الليلمشى منى) قال العراق أخر عاه من حديث اسعر اه قلت أخرجاه وأبوداود والنسائي من طريق مالك عن نافع وعبدالله بن دينار كلاهما عن ابن عران رجلاسا لارسول الله صلى الله عليمه وسلم فقال صلاة الليلماني منى فاذاخشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توترله ماقد صلى ورواه الترمذي والنسائي وابنماحه من طريق الليث عن نافع وأخرج مسلم والنسائى وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة والخارى والنسائى من طريق شعب بن أبي حزة ومسلم والنسائى من طر بق عرو بن الحرث والنسائى من طريق مجد بن الولىد الزييدى أر بعتهم عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال معت النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي بالليل قال ليصل أحد كم مثنى مثني فاذاخشي الصحفليوتر بواحدة وقوله مثني مثني أى اثنين ائندن وهوممنو عمن الصرف للعدل والوصف وفى عيم مسلم عن عقبة بنحريث فقىللابن عرمامتني مثنى فقال سلم من ركعتين فانقلت اذا كان مدلول مثني أثنين فهلا اقتصرعلي مرة واحدة ومافائدة تبكر برذلك قلت هومجردتا كيد وقوله مثنى محصل الغرض وفيه أن الافضل فى افلة الليل أن يسلم من كلركعتين وهوقول مالك والشافعي وأحدوأبي بوسف ومحدوالجهور رواه ان أبي شبية عن أبي هر ترة والحسين البصري وسعد بنجير وعكرمة وسالم بنعبدالله بنعر ومجدبنسير بن وابراهم النفعي وغيرهم وحكاه ابن المنذرعن اللث بن

سعد وحكاه ابن عبد البرعن ابن أبي ليلي وأبي ثور وداود وقال الترمذي في امعه والعمل على هذا عند أهل العلم انصلاة الليلمثني مثني وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحد واسعق اه وقال أبوحنيفة الافضل أندصلي أربعاأر بعاوانشاء ركعتن وانشاء ستا وانشاء ثمانماوتكره الزمادة على ذلك ودليله مارواه الشحفان منحد مثعائشة كان صلى أو يعافلاتسأل عن حسنهن وطولهن الحديث وأجاب بعض المالكية عنهذا الحديث مان القول اذاعارضه الفعل قدم القول لاحتمال الفعل التخصيص وقداستدل عفهوم حديث ابنعر الذىأو رده المصنف على ان نوا فل النهار لايسلم فهامن كلر كعتين بل الافضل ان يصلما أر بعار بعاو بهذا قال أوحنيفة وصاحباه ورج ذلك بفعل ابن عرر اوى الحديث فقد صح عنه انه كان يصلى بالنهار أر بعاأر بعاور واه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه وعن نافع مولاه والراهم النعيو يحيى بنسعيد الانصارى وحكاه ابن المتذرعن اسعق بنراهو به وحكاه ابن عبد البرعن الاوزاعي وذهب مالك والشافعي وأحدوا لجهورالى ان الافضل فى نوافل النهار أيضا النسليم من كل ركعتين ورواه ابن أبي شبية عن أبي هريرة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير وحادبن أبي سليمان وحكاه ابن المذر عن الليث وحكاه ابن عبد البرعن ابن أبي المي وأبي بوسف ومجدو أبي ثو روداود والمعروف عن أبي بوسف ومحد فى نوافل النهار ترجيع أربع على ركعتن كاتقدم وأحانوا عن مفهوم حديث ابنع ريحوابين أحدهما انه مفهوم لقبوليس محعة عندالا كثرس وثانهماانه خرج حوابالسؤال من يسأل عن صلاة الليل فكان التقييد بصلاة الليل ليطابق الجواب السؤال لالتقييد الحريمها كيف وقد تبين من رواية أخرى انحكم المسكوت عنه وهوصلاة النهارمثل حكم المنظوف به وهوصلاة اللمل وأمافعل واوى الحديث النجر وهوصلاته بالنهار أر بعافقد عارضه قوله ان صلاة الليل والنهارم شي مثنى وأنضافا لعمرة عند الجهور بمارواه الصحابي لايمارآه وفعله قلت الذي عارضه هومارواه أصحاب الستن الاربعة والنخرعة وان حبان في صحيحهما من طريق شعبة عن بعلى بن عطاء عن على بن عبدالله المارقي عن ابن عمر عن الذي صلى الله عليه وسلم قالصلاة الليل والنهارمثني مثنى وهذاقداختلف فيه فنهم من صححه ومنهم من نفاه يحيى من معن وكان شعبة أحدر واله ينفيه ورعالم برفعه وقال الخطابي ويهذا الحديث عن انعمر جماعة منأحجابه لميذ كرفتها أحد صلاة النهارالاان سسلالز باداتان تقمل وقال الدارقطني المحفوظ عن ان عرم فوعاصلاة الللمشي مثني وكان انعمر تصلى النهار أر بعاوا عاتعرف صلاة النهارعن بعلى بنعطاء عنعلى الازدى عن ابنعر وخالف الفعوهو احفظمنه وقال النقدامة فى المغنى حديث البارقي قد تفرد بزيادة لفظة النهار من بين سائرالو واة وقدر واهعن استعر تحومن خسة عشر لم بقل ذلك أحدسواه وكان ابن عمر يصلي أربعافدل ذلك على ضعف روايته والله أعلم ثم قال المصنف (وانزاد بعد التسبيع) أى بعد كلانه (قوله لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم فهوحسن فقدورد ذلك في بعض الروايات) وهي رواية عبدالله بنزياد بسمعان عن معاوية بن عبدالله من حعفر عن أمه مرفوعاقال فهايفتح الصلاة فيكبرغ يقول فذكرال كامات وزادفها ولاحول ولاقوة الابالله العلى العفايم كذافي القوت وسأنى الكلام على هذه الرواية قرسا

\*(فصل) \* قدقدمنا ان أصح العارق لحديث ابن عباس السابق فى صلاة التسبيم الحكم عن عكرمة عنه وقدر وى عن ابن عباس أبضاعطاء وأبو الجوزاء ومجاهد أماحديث عطاء فاحرجه الطبرانى فى السكبير عن ابراهيم بن ائلة عن شيبان بن فروخ عن نافع أبى هر مزعنه عن ابن عباس قال الحافظ ابن حجر ورواته ثقات الاأباهر من فانه متر وك قلت الذى وى عن عطاء هو نافع مولى يوسف وهو الذى قال فيه فيم أبو حاتم متروك الحديث وأمانافع أبوهر من فانه مشهور الرواية عن أنس وعنه سعدو يه وقال فيه

وانزاد بمدالنسيم قوله لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم فهوحسن فقدورد ذلك في بعض الروايات النسائي ليس شقة ولينه ابن معن وهكذا فرق بينهماالذهبي في الديوات فان كان أبوهر نر ثنت وابته عنعطاء فذاك ويكون من رواية الاقران والافهومن خطأ النساخ فى المعم وقدذ كرالحافظ العراقي فىشرح التقريب ان المجم الكبيراة لة تداؤله فى أبدى المحدثين كثرفه الخطأ والقلب من النساخ وأما حديث أبي الحوزاء وهو أوس من عبدالله البصري من ثقات التابعين فقد اختلف فيه علمه فقبل عنه عن ابن عماس وقبل عند عن عمدالله بن عمرو بن العاص وقبل عند عن ابن عمر وفي روايته عن ابن عماس كذلك اختلف علىه فيه فر وي عنه عن ابن عباس موصولاور وي عنه كذلك موقوفاعليه اما الموصول فاخرحه الطمراني في الاوسط عن الراهم ن هاشم البغوى عن محرز بنعون عن مي منعقبة ان أبي الغيرار عن مجمد بن حدادة عنه عن ابن عباس قال بأما الجوزاء الاأحموك الاانحاك قلّت لمي قال معت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من صلى أربعا فذكرا لحديث قال الحافظ في الاسمالي وكالهم ثقات الايحيى من عقبة فانه متروك اه قات قال الذهبي في الديوان قال أيوحاتم كان يفتعل الحديث وقال النسائى ليس بثقة وأماشحه مجد نحادة فن ربال السنة الاانه كان بغاوفي التشمع قاله أبو عوانة لكنه وثق وأمامحرز بنعون الهلالى فهوشيخ مسلم وأماللوقوف فقدد كرأبوداود فى الكلام على حديث عبدالله بنعر وبن العاص انروح بن المسيب وجعفر بن سلمان روماه عن عرو بن مالك عن أبى الجوزاءموقوفاعلى ابن عماس قال الحافظ ورواية روح وصلهاالدارقطني في كأب سلاة التسبيم من طر ىق محى من محى النيسانورى عنده قلت روح قال فسيه ابن إحيان روى الموضوعات عن الثقات لانحل الرواية عنه واماحعنم تنسلمان فاخرج لهمسلم صدوق له مناكبر ضعفه يحيى القطان وغبره ورواه القاسم بنالح كالعرنى عن الى حناب عن محد بن عادة عن أبى الجوزاء عن ابن عباس مو قوفاعله من قوله وأبو حناب يحيى من أبي حدة الكلمي قال النمعن صدوق وقال النسائي والدارقطني ضعيف وقال النسائي ليس مالقوى وقال عيى من سعد القطان لااستحل الروامة عنه وكذال واه يحى من عرومن مالك الذكرى عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس موقوفا عليه ويعي بنعر وهذاضعيف قال فيه جاد بنزيدانه كذاب وكذلك رواه يحيىن سعند الانصاري وأنومالك العقبلي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس موقوفا علمه وكلهذا الاختلاف لابعلل بهحديث عكرمة بشئمنه وأماحديث محاهدعن انتعماس فاخرحه الطهراني فيالاوسط عن ابراهم تنجمدا لصنعاني عن أبي الوليد هشام بن ابراهم المخز وجيءن موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عبد القدوس بن حبيب عن الهدعن ابن عباس مرفوعاقال الحافظ وعبد القدوس شدىدالضعف اه قلت ولفظه باغلام الاأحبوك الاانحاك فذكره وفيعزيادة ولفظ الذهبي في الديوان عبد القدوس تحب أوسعدال كالرعى عن التابعين تركوه

\*(فصل) \* وقدر وى حديث صلاة التسبع غيران عباس جماعة من الصابة منهم الفصل بن العباس وأبوه العباس بن عبد المطلب وعبدالله بنجرو بن العاص وعبدالله بنجر بن الخطاب وأبورافع موني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بن أبي طالب وأخوه جعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله بن جعفر وأم المؤمنين أم سلة والانصارى غير مسمى وقد قبل انه جابر بن عبد الله رضى الله عنهم أجعب أما حديث الفضل بن عباس فاحرجه أبو نعيم في كتاب القربان من رواية موسى بن المعمل عن عبد الحديث المحمل عن عبد المعمل عن عبد المحمل عن أبير واقع عن الفضل بن عباس ان النبي صلى الته عليه وسلم قال فذ كره قال الحافظ والطائي المسدد كورلا أعرفه ولا أباه قال وأظن ان أبارا فع شيخ الطائي ليس أبارا فع المحملي بن واقع أحد الضعفاء اله وأما حديث العباس فقال الدارقطني حدثنا عبان الموسى المحملي بن واقع أحد الضعفاء اله وأما حديث العباس فقال الدارقطني حدثنا عبد المواني ثناموسي المناهد بن عبد الله حدث أبي رعاء الحراني ثناموسي المناهد بن عدالة بالمناهد عن العباس بن عبد المناهد عن الناهد بن عداله بن رعاء الخراساني عن صدقة عن عروه بن رو معن ابن الديلي عن العباس بن عبد المناهد عن العباس بن عبد عن العباس بن عبد المناهد المناهد عن العباس بن عبد عن العباس بن عن العباس بن عبد المناهد عن المناهد عن العباس بن عبد المناهد عن المناهد عن العباس بن عبد المناهد عن العباس بن عبد المناهد عن العباس بن عن المناهد عن المناهد عن العباس بن عن العباس بناهد عن العباس بن المناهد عن العباس بناهد عن العباس المناهد عن العباس بناهد عن العباس العبا

المعلب قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاأهباك الاأعطيك الاامتحال فظننت انه يعطيني من الدنياشيا لم يعطه أحداقبلي قال أربع ركمات اذاقلت فهن ماأعلك غفر الله لك تبدأ فنكبر غم تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة غرتقول سحان آلله والجدلله ولااله الاالله والله أكبر خس عشرة مرةفاذاركمت فقلمثل ذلك عشرمرات فاذاقلت سمع اللهلن جده قلتمثل ذلك عشرمرات فاذا معدت قلتمثل ذلك عشرم ات قبل ان تقوم ثم افعل في الركعة الثانية مثل ذلك غيرانك اذاجلست التشهد قلت ذلك عشر مرات قبل التشهد عما فعل في الركعتين الباقية بن مثل ذلك فان استطعت ان تفعل في كل وم والافني كلجعــة والافني كل شهر والافني كلسنة هكذا أخرحــه الدارقطني فيالافراد وأنونعهم في القرمان وابن شاهين فىالنرغيب كلهم من هذا الطريق الاانه وقع فى رواية أبى نعيم وانن شاهين صدقة الدمشتي فنسباه ووقع فىرواية الدارقطني غيرمنسوب فاخرجه آبن الجوزي في الوضوعات من هذا الطريق وقال صدقة هذا هواين يزيد الخراساني ونقسل كلام الائمة فيه قال الحافظ ووهم في ذلك والدمشتي هوابن عبدالله ومعرف بالسمين وهوضعيف من قبل حفظه ووثقه جاعة فيصلح في المتابعات يخلاف الخراساني فانهمتر ول عندالا كثر وأنو رجاءالذى فى السند اسمه عمد الله ن عرزا لخررى وابن الديلي اسمه عبدالله بن فيروزاه قلت عبدالله من محرز هكذاهوفي نسخة الامالي والصواب في اسمأسه محرر كعظم بمهملات كذا هومضبوط يخط الذهبي ونقل فيالديوان عن المخارى اله متر ول كذاف الكاشف وفي الدموان قال ابن حبان لا يحتج به قال الحافظ ولحديث العباس طريق أخرى أخرجها الراهيم بن أحد الخرق في فوائده وفي سنده حماد بن عروالنصيي كذبوه اه قلت و روى أيضا عن ابن المنكدر عنابن عباس عن أسه بنحوه ولايصم السند اليه وأماحديث عبدالله بنعرو فاخرجه أبو داود من رواية مهدى بنممون عن عروب مالك عن أبى الحوزاء قال حدثني رحل كانت له صعبة برون انه عبدالله من عروأن الذي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث قال أبودا ودورواه المستمر بن ريان عن أبى الجوزاءعن عبدالله بنعروموقو فاعليه من قوله قال المنذرى رواة هذا الحديث ثقات قال الحافظ لكن اختلف فيه على أبي الجوزاء ثمذكر الاختلاف الذىذكرت آنفاقلت وافظ أبي داود في السنن حدثنا مجد بن سفيان الايلي حدثنا حبان بن هلال حدثنا مهدى بن ميمون فساقه وفيه قال لى غدا أحبول وأعطيك حتى ظننتانه بعطيني عطية قال فاذارال النهار فقم فصل أربع ركعات فذكرا لحديث وفيه ثم ترفع رأسك بعني من السعدة الثانية فاستو حالسا ولاتقم حتى تسبع عشر اوتحمد عشر اوتكبرعشرا وتملل عشرائم تصنع ذاك فى الاربع ركعات فانكلو كنت أعظم أهل الأرض ذنباغفر اك قلت فان لم استطع ان أصلها تلك الساعة قال صلهامن الليل والنهار والكن الذى في سياف أبي داودان الضمير في قال لى راجع الى عبدالله بنعروقاله لايا الوزاءوهذاصريح فياله موقوف عليه وهوخلاف مأتقدم عن الحافظ وعمن رواه مرفوعا أبان بن أبي عياش عن ابي الجو زاء عن ابن عرو وأبان متروك بالاتفاق وكذا رواه محدين حدد الرازى الحافظ عن حر من عبد الحمد عن أبي خباب الكلى عن أبى الحوزاء عن ابن عروم فوعا ومحد ابن حيد كذبوه وتركوه ومن رواه عن المستمر بنريان يعي بنالسكن البصرى وهوصدوق قال فيه أبو حاتم ليس بالقوى وقال أنو بكرالخ لللفى كاب العال قال على بن سعيد سألت أحد بن حنبل عن صلاة النسبع فقالمابصم عندى فهاشئ فقلت حديث عبدالله بنعر وقال كل رويه عن عرو بن مالك معى وفيه مقال فقلت وقدرواه الستمر بن الربان عن أبي الجوزاء قالمن حدثك قلتمسلم بعني ابن الواهم فقال المستمر شيخ ثقة وكانه أعجبه اه وعلى بن سعيد هذاهو النسائي الحافظ من شيوخ النبل قال الحافظ فكان أحدلم بملغه الامن رواية عروبن مالك وهو النكرى فلمابلغه متابعةالمستمر أعجبه فظاهره انه حمع عن تضعفه ثم قال الحافظ ولحد بث ا من عمر و طر بق آخر أخرجه الدار قطني عن عبد الله بن سلمان

ابن الاشعث عن مجود بن خلاعن الثقة عن عربن عبد الواحد عن ابن ثو بان عن عرو بن شعب عن أسه عن جده عن الذي صلى الله علمه وسلم انه قال العفر من أبي طالب الاأهب لك الاامتحال تصل في كل وم أوفى كلجعة أوفى كلشهر أوفى كل سنةأر بعا تقرأبام القرآن وسورةوذ كرالحديث هكذافي النسخة التي نقلت منها هذا الحديث وفي بعضها أبو مكرين أبي داود ثنامجودين خالد السلمي ثناعمرين عمد الواحد عن ان ثو مان حدثني الثقة عن عرو من شعب عن أبيه عن حده فساقه وهذا استاد حداولا جهالة الثقسة فمه لكان حسناقو ما قال الحافظ وأخوجه ان شاهين من وحه آخوعن عمرو من شعب واسناده ضعيف وأماحديث عبدالله نعمر فاخرحه الحاكم في المستدرك من طريق اللث عن يزيدين أبى حبيبءن نافع عن ابن عرم فوعا وقال صحيم الاسناد لاغبارعليه وتعقبه الذهبي في التلخيص بان في سنده أحدبن داود بن عبدا لغفار الحرانى كذبه الدارقطني كذا نقله الحافظ قلت الذي رواه الحاكم وفى سندهأ حد بن داود هومن طريق حيوة بنشر يح عن يزيد بن أبي حبيب وان هذه القصة لجعلر بن أبي طالب لاابنعر فالحدثناه أبوعلى الحافظ حدثنا أحد بنداود بصرحدثنا اسعق بنكامل حدثنا ادر سس بعنى عن حدوة من شريح عن مزيد من أي حسيب عن ما فع عن ابن عرقال وحه رسول الله صلى التَّهُ عليه وسلم حعفر بن أبي طالب الى بلاد الحيشة فلماقدم اعتنقه وقبل بن عينيه عمقال الاأهماك الاابشرك الأأمنحك فذكرحديث صلاة التسبيح بنحور واية ابن عباس ثم قال الحاكم هذا اسناد صيع لاغمارعليه اه و يحتمل ان ادر يس بن يحيى روى عن كلمن الديث وحوة وقال أبوحاتم الوازى حدثنا أتوغسات معاوية بن عبدالله اللمي حسد تناعبد الله بن نافع عن عبدالله بن عرعن نافع عن ابن عبران النبي صلى الله عليه وسلم قال العبدالله بن جعفر الاأهباك الا انحال قال بلي يارسول الله قال تصلى أربعا فذكر الحديث وعبدالله العمرى ليس بالقوى والترمذي يحسن حديثه وغيره وثقه وعبد اللهن نافع الصائغ ثقة وأبوغسان مدنى صدوق وأماحديث أبي وافع مولى رسول الله صلى الله على وسلوفقال الدارقطني حدثنا أبوعلى الكاتب على من محد من أحد من الجهم حدثنا أحد من يحي من مالك السوسي حدثنا زيد من الحباب حدثناموسى تعسدة الريدى حدثني سعيدين أبي سعيد مولى أبي بكر من خرم حدثني أبورافع مولى الذي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم للعباس الاأصاك الاأحبوك الاانفعك قال بلي قال صل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة مفاتحة الكتاب وسورة فاذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والجدلله وسحان آلله ولااله الاالله خس عشرة مرة قبل ان تركع ثم اركع فقلها عشراقيل انترفع رأسك ثم ارفع رأسك فقلهاعشرا ثم اسجد فقلها عشراقبلان ترفع رأسك ثم آرفع رأسك فقلها عشرا قبل ان تقوم فتاك خس وسبعون في كلركعة وهي ثلاثمائة في أربع ركعات فاو كانت ذنو لك مثل رمل عالج غفرها الله لك قال بارسول الله ومن يستطيع أن يقولها في كل يوم قال وان لم تستطع فقلها في كل جعــة وان لم تستطع فقلهاني كلشهر فلم يزل يقول لهذلك حتى قال قالها في كل سنة وأخرحــه الـترمذي وابن ماجـهوأ يو نعيم في التر مان كلهم من طريق ويدين الحباب عن موسى وأورده ابن الجوزى من طريق الدارة طانى وقال لايثبت موسى الريدى ضعيف وقال يحى ليس بشي اه وقال الزركشي في تخريج أحاديث الشرح فلط ابن الجوزي في اخراج حسديث صلاة التسبيع في الموضوعات لانه ر واهمن للاثة طرق أحدها حديث ابن عاس وهو صحيح وليس بضعيف فضلاعن ان يكون موضوعا وغاية ماعاله عوسى بن عبد العز يز فقال مجهول وليس كذلك فقدر وى عنه جاعة وذكرهم ولوثبت جهالمه الم يلزم كون الحديث موضوعاً مالم يكن في اسناده من يتهم بالوضع والطريقان الا خوان في كل منهماضعيف ولايلزم منضعفهما ان يكون حمديثهما موضوعا وابن الجوزي منساهل في الحكم على الحديث الوضع اه وأما حديث على فأخرجه الدارقطني من طريق عرمولي غفرة قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم لعلى من أبي طالب باعلى الأأهدى لك فذكر الحديث وفي سنده ضعف وانقطاع ولهطريق آخرأخوجه الواحدىمن طريق أبيعلى بنالاشعث عن موسى بناس عمل بنموسى بن حعفر الصادق عن آ مائه نسقا الى على وهذا السند أورديه أبوعلى الذكور كما بارتبه على الابواب كله بهذا السند وقدطعنوافيه وفي نسخته وأماحد يشجعفر بن أبى طالب فاخرجه الدارقطني من رواية عمسد الملائ بنهرون سعنترة عن أسه عن حده عن على عن حعفر قال قال لىرسول الله صلى الله علمه وسلم فذكر الحديث وأخرجه معدين منصور فى السدين والخطيف كاب صلاة التسبيع فى رواية تزيد ان هر ون عن أبي معشر نعج من عدالرجن عن أبي رافع اسمعمل من رافع قال ملغني ان النبي صلى الله علىهوسلم قال العفر من أي طالب وأخرجه عبد الرزاق عن داودين قيس عن استعمل من رافع عن حعفر من أبي طالب ان الذي صلى الله عليه وسلم قال له الاأحبوك فذ كرا لحديث وأنوم عشر ضعيف وكذا شيخه أبورافع وأماحديث عبدالله بنجعفر فاخرجه الدارقطني من وجهين عن عبدالله بن زيادين سمعان قال في أحدهما عن معاوية واسمعيل النعيد الله ابني حعفر وقال في الاخرى وعون بدل اسمعيل عن أسهما قال قال لى رسول الله صلى الله علمه وسلم الاأعطمك فذ كرا لحديث وابن سمعان ضعيف وهذه الرواية هي التي أشار الماصاحب القوت وهي الثانية عنده قال وكذلك رو بنافي حديث عبدالله من ز بادبن معان عن معاوية بن عبدالله بن حعفر عن أبه ان الذي صلى الله عليه وسلم على صلاة السبم فالنهما يفتخ الصلاة فكمرثم بقول فذكرالكامات وزادفهما ألحوقلة وقالفيه يقولذلك خسعشرة ولم يذكر هذااسجدته الثانية عندالقيام ان يقولها قال وهو الذي اختاره ابن المبارك كاتقدم وأما حديثأم سلة فاخرجه أنونعم من طريق عرو منجمع عن عرو بن قيس عن سعدين حميرعن أم سلةان الذي صلى الله عليه وسلم قال للعماس ماعماه فذكرا لحسديث وعروبن جيمع ضعيف وفي ادراك سعيدأم سلة نظر قلت وقال ابن عدى عروبن جميع يتهم بالوضع وقدر واه أبوار اهم الترجاني عن عرو من جدع بهذا السند ولفظه قالت كان وسول الله صلى الله عليه وسلم في نومي وليلتي حتى اذا كان فى الهاجرة جاءه انسان فدق الباب فقال من هـذا فقالوا العباس فقال الله أكبر لامراء فادخ لوه فلا دخل قال ماعم فذكره وفعه زيادات منكرة وفعه قال من يطبق ذلك الى ان قال ففي عمرك مرة وأماحديث الانصارى الذى لم يسم فاخرجه أبوداود فى السنن أخبر ما الربيع بن مافع أخبرنا محد بن مهاح عن عروة ابنرو بمحدثنا الانصاري انرسولالله صلى الله علمه وسلم قال لجعفر سن الى طالب قال فذ كرنعو حديث مهدى قال المزنى قيل الهجار بن عبدالله قال الحافظ مستنده ان ابن عساكر أخر عف ترجية عروة من روم أحاديث عن عام وهو الانصاري فو زان مكون هو الذيذ كرههنا لكن تلك الاحاديث من رواية غير محمد بن مهاحر عن عروة أخر جهما من طريق أبي توية هوالريسع بن نافع شج أبداود فمه بهذا السند بعمنه فقال فهما حدثني أنوكشة الانماري فلعل الم كبرت قليلا فاشهت الصادفان يكن كذلك فصحابي هذا الحديث أنوكشة وعلى التقدير فسند هذا الحديث لا ينحط عن درحة الحسن فكمف اذاضم الى رواية أي الجوزاء عن عمد الله منعدروالتي أخرجها أبوداود وقد حسنها المنذري قال الحافظ ومن صحيحهذا الحديث أوحسنه غير من تقدم النمنده وألف فسه كتاباوالا سحري والخطيب وأبوسعد السمعآني وأبوموسي المديني وأبو الحسن من الفضل والمنهذري وإبن الصلاح والنووي في تهذيب الاسماء واللغات والسيكيوآ خوون وقال المهقي أقدم من روى عنه فعلها أبو الجوزاء أوس من عبدالله البصرى وهومن ثقات التابعين أخوحه الدارقطني بسندحسن عنهانه كأن اذانودى بالظهرأتي المسعد فقول المؤذن لاتعلني عن ركعاتي فيصلما من الاذان والاقامة وقال عبد العزيز بن أبي روادوه وأقدم من ابن المبارك من أراد المنة فعليه بصلاة التسايع وقال أبوع مان الحيرى

الزاهدمارأيت الشدائدوالغموم مثلصلاة التسبيع وقدنص على استعبابها أغة الطريقين من الشافعية كالشيخ أي حامدوالحاملي والجويني وولده امام الحرمن والغزالي والقاضي حسين والبغوى والمتولى وزاهر من اجد السرخسي والرافعي وتبعه النووى فى الروضة فالوقد أفرط بعض المتأخرين من اتباع الامام أحد فذ كرا لحديث فى الموضوعات وقد تقدم الردعليه وكابن تمية وابن عبد الهادى فقالاان خبرها ماطل اهكالم الحافظ ملحصامن تسعة محالس ونقل السيوطي فى اللا تلي المصنوعة عن الحافظ صلاح الدين العلائي في أجويته على الاحاديث التي انتقدها السراج القزويني على المصابع حديث صلاة التسبير حديث صحيم أوحسن ولابدوقال الشيخ سراج الدين البلقيني فى التدريب حديث صلاة التسبيع صحيح وله طرق بشد بعضها بعضافهمي سسنة ينبغي العمل بها ثمذ كركلام الزركشي الذي قدمناه آنفا فى الردعلى ابن الجوزى ومن جلة كلامه الذى لم نذكره وذكر الحاكم بسنده عن اب المبارك انه سئل عن هذه الصلاة فذكر صفتها قال الحاكم ولايتهم بعبدالله ان بعلم الم يصح عنده سنده قال الزركشي وقد أدخل بعضهم في حديث أنس ان أم سلم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علني كلان أقولهن فىصلاتى فقال كبرى الله عشرا وسحى الله عشرا واحديه عشرا غمصلي ماشئت يقول نع زواه الترمذي وحسنه والنسائي وابنخ عة وابن حمان في صحيمهما والحا كم وقال صحيح على شرط مسلم اه عمقال السيوطى عبعد أن كتبت هذاراً بت الحافظ ان عرر مكلم على هذا الحديث فى تخريج أحاديث الرافعي كارما مخالفالما قاله في أمالي الاذكار وفي الحصال المكفرة فقال ثم ساقه وقد أوردته قبل هذا بكراريس وحاصله انه حكم على حديث ابن عباس بالشذوذ لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وحه معتبر ومخالفة هئتها الهيئة باقي الصاوات وموسى بن عبدالعز بزوان كان صادقاً صالحا فلا يحتمل منه هدذا التفرد اه وبه تم ماأورده السيوطي مع التلخيص والزيادات عليه و بقت هنافوائد مما يتعلق مهذه الصلاة لا باس ان نلميذ كرها والاولى قال التبي السبكي صلاة التسبيح من مهمات مسائل الدين ولا بغمر بمافهم عن النووي في الاذ كارمن ردها فانه اقتصر على رواية الثرمذي وابن ماجيه ورأى قول العقبلي ليس فها حيديث صحيح ولاحسن والظن به انه لواستحضر تخريج أبى داود لحديثها وتعجيح اب خزعة والحاكم لماقال ذلك وقال ولده الناج السبكي في الترشيم الصلاة التسبيم الحديث فها عندى قريب من الععة عُرد كر جاعة أخرجوه عمقال وقدنص على استحبابها من أجحابنا ثم ذكر جاعة منهم وقال والمتأخرون آخرهم الوالد في شرح المنهاج وغالبهم ذ كرهافي غير مظنتها ثم نقل عن الروياني في الحر ويستحب ان بعتادها في كلحن ولا يتغافل عنهاثم قال ولا اغتر عافهم من كلام النو وي في الاذ كارمن ردهاوذ كر ماقدمته آ نفامن كلام والدهومن جلة كلامه فيه وأنا أحب العمل عايقتضيه حديث ابن عباس ولاعنعني من التسبيم بعد السحدتين الفصل بن الرفع والقيام فانجلسة الاستراحة حينئذ مشروعة فلانستنكر الجلوس حينئذ للتسبيح في هذا الحل وينبغي للمتعبد أن بعمل يحددث ابن عباس تارة و عاعله ابن المارك أخرى وقال في آخر كالامه وانماأ طلت الكلام فيهذه الصلاة لانكار النو وى لها واعتمادأهل العصرعلمه فخشيت ان يغتر وابذلك فينبغي الحرص علمها وأمامن يسمع عظم الثواب الواردفها ثم يتغافل عنها فاهوالامتهاون فىالدىن غير مكترث باعمال الصالحين لاينبغيان بعدمن أهل العزم فى شئ نسأل الله السلامة اهكلام التاج السبكي مع اختصار \*الثانية الصفة التيذكرها ان المبارك هي التي ذكرها صاحب مختصر الحرمن أصحابنا الحنفية وهي الموافقة الذهبنا لعدم الاحتياج فبهاالي حاسة الاستراحة اذهى مكروهة عندنا علىماذ كرفىموضعه وقدنص على استحبابها غير واحد من أصحابنا آخرهم صاحب الحروالبرهان الحليى وذكرها ففر الاسلام البزدوى فيشرح الجامع الصغير لحمد بن الحسن وذكرفيه عن مشاعدانه

أن احتاج الىعد التسبيم بعده اشارة لاافصاحا و بعمل بقولهمافي المضطر اه وهو اشارة لماتقدم ان عد التسبيم في الصلاة بالند مكروه عندائي حنيفة وحوّره الصاحبان وذلك بان يكون بقبض الاصابيع أو بسجعة عسكها بيده ولايكره الغمز بالانامل ولاالاحصاء بالقلب اتفاقا والعدد باللسان مفسدا تفاقا كذا في شرح الدبرى على الكنز ولكن قال في محمم الروايات قبل أراد الشيخ به العد بالاصابع وقبل بالقلب والاصابع أيضالانه ينقص من الخشوع وقيل محدمع أي حنيفة وقيل لاياس في التطوع اجاعا وانماا الحلاف في المكتوبة وقبل يكره في المكتوبة اتفافا وانما الخلاف في التطوّع الثالثة قال شيخ الاسلام ابن تممة رجه الله تعالى حديث صلاة التسبيع قدضعفه الاعة الاكامر كاحد وغيره وكرهوها ولم يعمل مها أحد من أمَّة المسلمن لاالامَّة الاربعة ولا ان المارك ولاغيرهم بل نص أحدوغيره على كراهتها ولم يسحها أحدمن الاتمة الكن ابن المبارك حوزان بصلى اذالم بسجوقبل القيام عشرابل بسجوف القمام خس عشرة مرة لان المارك أى هد د الصلاة توافق المشروع الاهذه القعدة قبل القيام فانها تخالف الصلاة الشرعمة فالمحها لكون حنسها مشروعاولم يجماا خنص يحديثها فانه لايجو زائبات شرع محديث لانعرف صحته فكيف بما يعلمانه موضوع فانقوله اذا فعلت ذلك غفراك ذنبك كلمدقه وحله أوله وآخره سره وعلانيته كلام محازفة لايقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فان محرد صلاة أربع ركعات لاتوجب هددا كاءولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اله ضمن في عرل الله بغفرلصاحبه ماتأخرمن ذنبه وقد جمع عبد العظم المندري في ذلك مصنفا وأحاديثه كلهاضعيفة بل باطلة حتى حديث العمرة باحرام من المسجد الاقصى واعما الاحاديث الصححة مثل قوله صلى الله عليه وسلممن صامرمضان اعانا واحتسابا غفرله ماتقدممن ذنبهمن يقملله القدر اعانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه من ج هذا البيت فلم برفث ولم يفسق رجم من ذنوبه كيوم ولدته أمه من توضأ نحو وضوئ هذا غصلى ركعتين لم عدت فهدما نفسه بشئ غفرله ماتقدم من ذنبه وكقوله الصاوات الجس والجعدة الى الجعمة رمضان مكفرات مابينهن اذا احتنبت الكبائر فهده الاحاديث وامثالها هي الاحاديث العجحة التي رواهاأهل العميم وتاقاهاأهل العلم بالقبول اه قلت قداختاف فيهقول الامام أحدوتقدم انكاره لحديث عمروبن مالك السكرى عن أبى الجوزاء فلما أخبرراو به المستمر من ويان عنه سكت وكائه أعجبه وقال اسحق بنمنصورفي مسائله لاحدوا بنراهوية قلت لاحد صلاة التسبيح ماترى فهما قال أحد الأدرى ليس فهاحديث يثبت قال ابن راهو يه الأرى باسا ان تستعمل على ماقد جاءان الني صلى الله على وسلم أمر العباس بذلك لانه مروى من أو جهمر سلا وان بعضهم أسنده و بشد بعضهم بعضا وقدذكرفه من الفضائل ماذكر وقال أحدب صبرم بنخرعة المزنى في مسائله لاحد معتمسال عن صلاة التسبيع التي تروى ان الذي صلى الله عليه وسلم قال العباس باعم الاأحبوك فضعفه من قبل الر جال وقال ليس في هذا حديث يعنى يعتمد عليه اله فهذا الكلام كله في حديث العباس والفانيه الهلوبلغه حديث عكرمة عن ابن عباس لقالبه وقوله ولم يعمل بها أحدمن الاعتقولاابن المبارك الى آخره هذا غريب فقد نبت محاقد مناه على أبى الجوزاء وابن أبى رواد وهما أقدم من ابن المارك وثبت عن ابنالم اوك العمل ماوحث الناس علم اولا عسينه ان بعمل أو عدعالى شئ لم يثبت عندهمن طريق صيم وقوله لكن ابن لمبارك حورالج هذا الذي حوره ابن المبارك فقد ثبت في حديث عمد الله من حعفر كاقدمناه وأخرحه الدارقطني وغيره وكون انفى اسناده ان معان وقد تكلم فيه بصبر الحديث ضعمفا لاموضوعا مالم يكن في الاسناد من يتهم بالوضع وأماحد يث الاحرام بعمرة من الاقصى فقد أخرجهابن ماجمه باسناد صيع ورواء المخارى فى اريخه الكبير بطرق بعضها أضبطمن اسنادان ماجه ولميذكر فيه وماتأخر وقال المخارى في بعض رواته لايتابيع في هذا الحسديث اه فهذا

القدر لايكون الحديث به باطلا فتأمل ذلك الرابعة فالصاحب القوت قال ابن أبررمة عن ابن المبارك قلتله تقول سجانري العظم سجادري الاعلى ثلاث مرار قالنع قلتفان سهايسم فىالسهوعشرا قال الاانماهي ثلاثمائة تسبعة اه الحامسة اختلف في القراءة فيها فقال صاحب القوت أحدان تكون السورة التي تقرأ فهامع الحد فوق العشرن آية فقدروينا فى حديث عبدالله بن جعفر الذي رواه اسمعمل بن رافع ان النبي صلى الله علىموسلم قال في السورة التي بعد أم القرآن عشر بن آية فصاعدا قالصاحب القوت فانقرأ مع الفاتحة فى كلركعة عشر مرار قلهو الله أحد فقد ضاعف العسدد واستكمل الاحراه وقال التقي الستكي استحب أن يقرأ فها من طوال المفصل وتارة بالزلزلة والعاديات والفتح والاخلاص وقالولده التاح السبك وتارة بالتكاثر والعصر والكافرون والاخلاص قالوقد أحببت اناان تكون السور فهامن اللمسالمسجات الحديدوا لحشر والصف والجعة والتغابن الااني لم أحد في ذلك سنة غيرانه وردطوال المفصل وهي منهوا سمهن يناسب اسم هذه الصلاة \*السادسة قال النورى ولورفع رأسه من الركوع قبل ان يأتى بالتسبيحات لايجوزله ان يعود ولاان يقضى تلك التسبيحات فىالاعتدال ويقضها في السحود كااذا ترك سورة الجعمة في الاولى من الجعمة يأتي ما مع المنافقين فىالثانية قالواذا جلس عقب الركعة الاولى يقعد مكمرا واذاسج يقوم غير مكبرو يحتمل ان يقال يكبر واللهأعلم السابعة الدعاء الوارد فيهذه الصلاة بؤتيبه بعد التشهدوقبل السلام رواه أنونعيم في الحلية من حديث ابن عباس ولفظه فاذا فرغت قلت بعدالتشهد وقب لالتسليم اللهم اني أسألك توفيق أهلاالهدى وأعمال أهمل المقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصمروجد أهل الحشية وطلبة أهل الرغبة وتعبد أهل الورعوعرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم انى أسألك مخافة تتحمرني بها عن معاصيك وحتى اعمل بطاعت ل عملا استحق به رضاك وحتى أناصحك فى التوبة خوفامنك وحتى أخلص لك النصحة حبالك وحتى أتوكل علمك في الا. ورحسن الفان بك سحان حالق النور وأورده الطبراني أيصاعن حديث العباس وفي سنده متروك الثامنة قال التياج السبكي وللحافظ ابن سعد السمعاني في هذه الصلاة مصنف لم أقف عليه ولاي موسى المديني الحافظ كتاب حافل سماه دستورالذاكرين ومنشور المتعبدين جمع فيه فاوعى جمع فيهجمه ماذكرمسندا غيران منه الضعيف فينبغي عله وان لم بصح لانه لاينافي ماصح لاسما وهوفى فضائل الاعسال والله أعلم ثم نعود لشرح كلام المصنف قال (فهذه هي الصلاة المأثورة) على وجهها (ولا يستحب شيّ من هذه النوافل) المذكورة (في الاوقات) الجسة (المكروهة) المتقدم بذكرها (الانعية المسعد) فهي مستثناة من ذلك (وما أوردنا وقبلها) وهي صلاة الكسوف والاستسقاء والجناز ذفان كلامن ذلك مستثناة مثل تحية المسجد وعندأبي حنيفة النهيي عنهاعلى العموم الاصلاة الجنازة كاتقدم (وماأوردناه بعدد القية من ركعتي الوضوء وصلاة السفر والخروج من المنزل والاستخارة فلا يحوزلان النه-ي مؤكد) فان في بعض روامات الحديث الوارد في النهسى بنون التأكيد (وهذه الاسباب ضعيفة) بشيرالي مااجعوا عليه من كراهة صلاة لاسب لهافي هـذه الاوقات م قسم أصحاب الشافعي السبب الى قوى وضعيف فاعتبروا من الاسباب ما كان قو ما واعتبروا أيضاان يكون السبب متقدما علمهأومقارنا لهفعوز فعله فيوقت الكراهة وحيث ثبتان أسباب ماأورده بعد التحمية ضعمفة (فلاتبلغ درجة الحسوف والاستسقاء والتحمة) فأن أسابها قومة ولكنفي ركعتي الوضوء اختلاف والذي ذهب المهالمصنف هناانها لاتحوز فيوقت الكراهة وذهب الولى العراقي فيشرح التقريب الىجوازها ولونوضأ في وقت البكراهة وقالوا في صلاة الاستسقاء يعواذها على الاصم خلافا لما صحه النووى في شمرح المهذب وفي تحية المسجد قالوا بحوازها اذادخل لغرض

غبرصلاة التحمة فاو دخل لالحاجة بللصلي العمة فقط ففمه وجهان ذكر الرافعي والنووي ان أقيسهما

فهذه الصاوات المأثورة ولا يستعبشي من هذه النوافل في الاوقات المكروهمة الا تعبية المسجد وما أوردناه بعد المتعبة من ركعتى الوضوء وصلاة السفر والحروج من المنزل والاستخارة فلا لان النهبي مؤكدوهذه الاسباب ضعيفة فلا تبلغ درجة الحسوف والاستسقاء والتعبة

المكراهة (وقدراً يتبعض المتصوفة يصلي في الاوقات المكروهة ركعتي الوضوء) معتمداعلي مانقلناه عن الولى العراقي بحوازها لانهاذات سبب مقارن (وذلك في غاية البعد) عن الصواب (لان الوضوء لا يكون سيباللصلاة بل الصلاة سيب الموضوء فينبغى ان يتوضأ ليصلى لاانه توضأ وكل محدث و بدأن يصلى فىوقت الكراهة فلاسبيل له الا)وفى سحة الى (ان يتوضأ ويصلى فلا يبقى الكراهة معنى ) حيث ذ (ولا ينبغى ان ينوى ركعتى الوضوعكاينوى ركعتى النعية) الاان النووى قال فى الروضة ينوى بهما سنة الوضوء (بل اذاتوضاً صلى ركعتين تطوعاً) ينوى فيهما أصلى ركعتين لله تعالى (كبلايتعطل وضوء مكاكان يفعله بلال) رضى الله عنه كاتقدم في حديثه السابق (فهو تطقع عص يقع عقب الوضوء وحديث بلال لم يدل على أن الوضوء سبب) الصلاة (كالحسوف والتعبة حتى ينوى ركعتى الوضوء فيستعيل ان ينوى بالصلاة الوضوء بل ينبغي ان ينوى بالوضوء الصلاة وكيف ينتظم ان يقول في وضو ته أفوضاً لصلاتي و) يقول في صلاته (أصلى لوضوى بلمن أرادان بحرس وضوعه عن التعطيل) وكان توضأ فى وقت الكراهة (فلينو) بتاك الركعتين (قضاء) مماعليه في ذمته (ان كان يجوزان يكون في ذمته قضاء صلاة تطرق الخلل المهابسب من الاسباب فان قضاء الصاوات) الفأئنة (في أوقات الكراهة غيرمكر وهة) صرح به الاصحاب قالواولو كانت من السنن الروات أومن النوافل التي اتخذها الانسان ورداله (فامانية التطوّع) في هذه الاوقات (فلاوجهله) وهذا اختيار المصنف والمشهور في المذهب انركعتي الوضوء تؤديات في وقت الكراهة وأنلها سيبا مقارنا وانماله سبب متأخر عنمه بكره فعله فىوقت الكراهة كركعتي الاستخارة وركعتي الاحرام على الاصع وقال أحديحوز قضاءالفوائت في وقت الكراهة اذا كانت فريضة وفي قضاء النافلة تفصيل مرذكره واستثنى مالك قضاء الفائنة انكانت فرضامن أوقات النهي ولا تقضى عندهم النوافل مطلقا ولوكانت رواتب وقدمرذ كره وهل اذاقضي فائتة فيهذه الاوقات له المواطبة على مثلها قال بعض الاصحاب نع وقد تقدم النقل عن أبى بكر بن أبي شبية وغيره فين حوز قضاء الفوائف في جيع أوقات النهي (ففي النهي) عن الصلاة (في أوقات المكراهة مهمات ثلاثة) أوّلانذ كر أحاديث النهي روى افع عن ان عرص فوعا لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طاوع الشمس ولاعند غروبهارواه الشحان وعندهما أنضامن حديثه اذاطلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى ترتفع وعند مسلمين حديث عقبة من عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينها ناان نصلي فيهن وان نقير فيهن مو تاناحين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب وعند مسلم أيضا من حديث عمرو بن عتبة قال قلت باني الله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصحة اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرف شيطان وحيند سعد لهاالكفار عمصل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى ستقل الظل الرمح عماقصر عن الصلاة فان حننذ تسعر جهنم فاذا أقبل الفي عفصل فان الصلاة مشهودة محضورة - بي تصلى العصر ثم اقصر عن الصلاة حى تغرب الشمس فانه اتغرب بين قرنى شيطان وحديد يسجد لهاالكافر (أحدها التوقى عن مضاهاة عبدة الشمس) وهم الكفارفان الشيطان يسول لهمان يسجدوا لهافى هذه الاوقات (والثاني الاحتراز من انتشار الشياطين) فانها تنتشر في هذه الاوقات (اذقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس لتطلع ومعهاقرن الشيطان ) فيل هو حقيقة وقيل محول على الجار كاسياتي (فاذا طلعت فارتم افاذا ارتفعت فارقها فاذا استوت قارمًا فأذار الت فارقها فاذا تضيفت) أي مالت (الغروب قارم افاذا غربت فارقها فنهي عن الصلاة في هذه الاوقات ونبعبه على العلة) قال الغراقي رواه النساقي من حديث عبدالله الصناعي وهو مرسل ومالك هوالذى يقول عبدالله الصناعى ووهم فيه واغاهوعبد الرحن ولم والني صلى الله عليه وسلم

بل الصلاة سبالوضوء فتنغى ان بتوضأ ليصلى لاانه بصلى لانه توضأوكل محدث رد أن سلى فى وقت الكراهمة فلاسسله الاأن متوضأ و يصلى فلا يمقى للسكر اهسة معنى ولا بنبغي أن ينوى ركعي الوضوء كإينوى ركعتي التعيمة بلاذا توضأصلي ركعتهن تطوعا كىلا يتعطل وضوء كاكان يفعله بلال فهوتطق عض يقع عقب الوضوء وحدد بث بلالهم يدل على أن الوضوء سب كالخسوف والتعسمة ينوى ركعتى الوضوء فيستعمل أن سوى بالصلاة الوضوع بل ينبغي ان ينوى مالوضوء الصلاة وكنف ينتظم أن يقول في وضو ته أتوضأ لصلانى وفى صلاته يقول أصلى لوضوئى بلمن أراد أن عرس وضوءه عين التعطيل فيوقت الكراهمة فلمنوقضاء ان كان يحوز أن مكون فى ذمته صلاة تطرق الهاخلل لسب من الاسماب فان قضاء الصاوات فيأوقات الكراهية غرمكروه فامانية النطوع فلاو حهلها ففي النهييفي أوقات الكراهية مهمات ثلاثة أحدها التوقىمن مضاهاة عبدة الشمس والثانى الاحترازمن انتشار

الشياطين اذقال صلى الله عليه وسلم ان الشمس لتطلع ومعها قرن الشيطان فاذا طلعت قارنها واذا ارتفعت الم الم الم الم الم الم الم المنافذة المتوت المنافذة المتوت قارنها فاذا والمنافذة المنافذة المنا

والثالث ان سالكي طريق الا خرة لايزلون واطبون عملى الصلاة فىجدع الاوقات والمواظمة على غطواحدمن العبادات تورث الملل ومهمامنع منها ساعةزاد النشاط وانبعثت الدواعى والانسان حريص على مامنع منه ففي تعطيل هذه الاوقات زيادة تعريض وبعثء لي انتظار انقضاء الوقت فصصت هذه الاوقات بالتسبم والاستغفار حذرا من اللل بالمداومة وتفرحا مالانتقالمن نوع عمادة الى نوع آخرفني الاستطراف والاستعداد لذة ونشاط وفى الاستمر ارعلى شي واحد استثقال وملال واذلك لم تكن الصلاة معود العردا ولاركوعاء ولاقماما اعردا

ه والمعنى مقارنة الشيطان الشمس في هذه الاوقات وعلم حل الخطابي مار واه الخارى في صفة الليس و جنوده من رواية عبدة عن هشام بنعروة عن أبيه عن ابن عرفانها تطلع بن قرني شيطان أو الشيطان وكذلك عند مسلم من رواية هشام بلفظفانه اتطلع بقرنى شيطان وأشار بذلك الى العسلةفى النهي عن الصلاة في هاتين الحالتين وقبل معنى قرن الشيطان قوته من قولك المامقرن لهذا الامرأى مطبق له قوى عليه وذلك لان الشييطان انما يقوى أمره في هذه الاوقات لانه يسوّل لعبدة الشمسان مسحدوالها فىهذه الاوقات وقبل قرنه حزبه وأصحابه الذين بعبدون الشمس وقبل انهذا تمثيل وتشبيه وذلك ان تأخير الصاوات اغداهومن تسويل الشيطان لهم وتزيينه ذلك في قاويهم وذوات القرون اعما تعالج الاشداء أوتدفعها بقرونها وقبل ان الشمطان يقابل الشمس عند طاوعها وينتصب دونها حتى يكون طاوعها بن قرنمه وهما جانبا رأسه فننقل معود الكفار الشمس عمادةله اه كالم الخطابي وقال عماض ومعنى قرنى الشمطان هنايحتمل الحقيقة والمجازوالى الحقيقةذهب الداودى وغيره ولابعد فمه وقد حاءت آثار مصرحة بغر ومها على قرنى الشيطان وانهاتر مدعند الغروب السحود لله تعالى فمأتى شمطان بعدها فتغر ببن قرنيه و يحرقه الله وقدقيل ان الشيطان حنثذ يحعلها بن قرنيه لنغالط نفسمه فمن يعبدها ويسعدلها عندطاوعها وغر وبهاوانهمانا سعدون الدوقيل قرنه عاوه وارتفاعه بهذا وقيل معناه الجازوالاتساع وانقرني الشمطان أوقرنه الامة التي تعبد الشمس وتطبعه في الكفر مالله وانهالما كانت تسعدلها و يصلى من بعبدهامن الكفار حيننذ نهي الني صلى الله عليه وسلم عن التشبه جم و معضد هذا التأو يل قوله في بعض طرق هذا الحديث فانم اتطلع على قرن الشيطان و اصلى لهاالكفار وفى رواية بسحدلها الكفار وقبل قرنه قوته وسلطانه وهوعبادةمن عبدها حنئذ عن أطاعه وقال الحربي في غريب الحديث قرمًا الشيطان ناحتاراً مه وقال هذامثل أى حين يتسلط الشيطان وصح النووى الوجه الاخبرفي كلام الخطاب وعز اللغطابي الجزم بالوجه الرابع وقدعرفت انه حكى هناخسة أوجه من غير ترجيع والله أعلم (والثالث انسال علم بق الا حوة) من أهل الحصوص (لا تزالون واطبون على الصلاة في جمع الاوقات) لانهاوصلة بنهم و بن الله تعمالى فلا يفترون عنما بل الدنيا عندهم كلهابمزلة ساعة واحدة بشغاونها بالطاعة (والواطبة على تمطواحدمن العبادات) مما (يورث الملال) والفتورفى الطبيعة عن الاقدام والاقبال (ومهما منع منها ساءـة زادالنشاط) واستحـدت النشأة (وانبعثت الدواعي) من كل جانب (والانسان) كاقبل (حريص على مامنع منه) وقد جاءفي المرفوع رواهعبد الله بنأجد في روايه السند والطبراني ومن طريقهما الديلي في مسند الفردوس من حديث الوسف بن عطية عن هرون بن كثيرعن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عررفعه بالفظ ان ابن آدم لحريص على مامنع قال السخاوى فى المقاصد وسنده ضعيف وقوله ابن أسلم تحريف والصواب سالم وحينك فالثلاثة بجهولون لقول أبى حاتم عقب حديث لهر ونعن زيد بن سالم عن أبدعن أبي امامة هذا باطل لاأعرف من الاسناد سوى أبى امامة اه و يوسف بن عطبة الصفار أورده الذهبي فى الضعفاء وقال ضعفه أبوزرعة والدارقطني (فغي تعطيل هذه الاوقات) عن الصاوات (زيادة تحريض و بعث على انتظار انقضاء الوقت) المنه بي عنمه ( فصصت هذه الاوقات بالتسبيع والاستغفار ) وغيرهما من أنواع الأذكار وأفضلها مراقبة جلال الله الواحد القهار (حذرامن الملال) والكسل (بالمداومة وتفرجا بالانتقال من نوع عبادة الى نوع آخر فني الاستطراف والاستعداد) كلاهما بمعنى واحديقال استطرف الشئ واستعده اذا أخذه طارفاو جديدا (الذة) لاتكيف (ونشاط) لا يوصف (وفي الاستمرار) أي المداومة (على شي واحد) ونوع واحد (استثقال) للطبيعة (وملال) وفتور (ولذلك لم تكن الصلاة سعود الجردا) كاعليه طائفة من الملائكة (ولاركوعا مجردا) كأعلمه طائفة أخرى منهم (ولاقباما مجردا) كاعلمه طائفة أخرى

منهم (بلرتبت العبادات من أعمال مختلفة وأذكار ) خاصة (متباينة) من ثناء وتكبير وتحميد وخمليل وتسييج ودعاء (فان القلب يدرك من كل منهالذة جديدة) ويعطيه ذلك العمل وذلك الذكر نشأة ينصبغ فهاعلى قدراقباله عليموذلك (عندالانتقال اليها) منع لل الىعل ومنذكر الىذكر (ولوواطب على الشي الواحد) من عل أوذكر (لسارع المهالملال) على كلمال (فاذا كانتهذه أمورامهمة فى النهسى عن الاوقات المكر وهة الى غديرذ الدمن اسرار أخر) هى خفية المدرك (لبس فى قوة البشر) مع ماأودع فيمامن الكمال (الاطلاع عليما)أىء -لى تلك الاسرار (والله) تعالى (ورسوله) صلى الله عليه وسلم (أعلمها فهذه المهمات لاتترك الأباسباب مهمة في الشرع) قو ية بهتم لها (مثل قضاء الصلاة) الفائنة فريضة كانت أوراتبة (وصلاة الاستسقاء و) صلاة (الحسوف و) ركعتى (تحية المسجد) وصلاة الجنازة وجعود التلاوة والشكروركعتى الطواف (فاماماضعف عن هذه فلاينبغي ان يصادم بها) أى يعارض (مقصود النهى) في كالم الشارع (هذا هوالاوجمعندنا والله أعلم بالصواب) وبه تم كتاب اسرار الصلاة من كتاب الاحداء للامام عبة الاسلام أبي عامد الغزالي قدَّس سره وفيما أوردنا من شرح كالامه كفاية في حصول الغرض لحسى جنابه والله المستعان وعليه التكالان واسأل الله العظيم متوسلااليه بحاه حبيبه محد صلى الله عليه وسلم وآله واحبائه وهذا الامام مؤلف هذا الكتاب انعن على باعمامه على المنوال الذي شرعت فيه مستوفيا لمقاصده محيطا لفوائده انه تعالى نعم المسؤل والجيب وما يسره على عبده فهو قريب وكان الفراغ من شرح هدذا الكتاب في أذان عصر يوم السبت المبارك لاربع بقين من شهر ذي الجة الحرام خدام عام سبع وتسمين وماثة وألف من هعرة من له العز والشرف حامد الله ومصلما ومسلما على نبيه وآله وصحب وذويه وعسترته مستغفرا محسيلا محوقلا وكتب أبو الفيض محمد مرتضى الحسنى غفر له عنه وحسنا الله ونعم الوكيل

\* (تما لجزء الشالث من اتحاف السادة المنقين بشرح اسراراحياء علوم الدين ويليه الجزء الرابع أوله كلب أسرار الزكاة)\*

\*(تنبيه) \* قد صارت مقابلة هذا الجزء على نسخة بغط المؤلف محضرة من خزانة السادات

بل رتنت العبادات من أعمال محتلفة وأذكار متماسة فانالقل مدرك منكلع لمنهمالذة حددة عند الانتقال الماولو واظب على الشيُّ الواحد لتسارع المه الملل فاذا كانت هذهأمو رامهمة في النهيي عن ارتكاب أوقات الكراهة الىغىردلك من اسرارانو ليس في قوة الشر الاطلاع علما واللهورسوله أعلم م افهذه المهمات لا تترك الا بأسساب مهمة في الشرع مثل قضاء الصاوات وصلاة الاستساقاء والحسوف وتحدة المسحد فاماماضعف عنها فلاسغى أن اصادمه مقصود النهبي هدا هو الاوحمعند ناوالله أعلم تم كتاب اسرار الصلاةمن

كأب احماء عماوم الدين

و يله كاب اسرار الزكاة

| *(فهرست الجزء الثالث من كاب اتحاف السادة المتقين بشرح اسراراً حياء عاوم الدين)* |       |                                                  |                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| ain                                                                             | 20    | 42                                               | -                      |  |  |
| اع بيان شروط الجعة                                                              | 14    | ( كتاب أسرار الصلاة ومهما مها وفيه سبعة          |                        |  |  |
| عداباكآدابا علمة                                                                | ٤٠    | أبواب)                                           |                        |  |  |
| وع فصل فى بيان فوائد أحاديث الباب المذكورة                                      | ٤٦    | خطبة الكتاب                                      | 7                      |  |  |
| 51                                                                              |       | الباب الاول فى فضائل الصلوات والسعود             | ٤                      |  |  |
| م فوائدمهمة الخ                                                                 | VO    | والجاعةوالاذانوغيرها                             |                        |  |  |
| - م فواندمهمة الح                                                               | 72    | فضيلة الاذان                                     | ٤                      |  |  |
| ٢١ بيانالا داب والسننا الحارجة عن الترتيب                                       | 17    | فضالة المكنوبة                                   | ٨                      |  |  |
| ١٦ الاقوال في ساعة الاحابة نوم الجعة                                            | 19    | فضيلة اتمام الاركان                              | 11                     |  |  |
| ۲٫ تذییل                                                                        | ٨٨    | فضرلة الجاعة                                     | 11                     |  |  |
| ۲ تکمیل                                                                         | 19    | فضالة السعود                                     | IV                     |  |  |
| م سانحة                                                                         | 9.    | فضيله الخشوع                                     | r .                    |  |  |
| ٣ الباب السادس في مسائل متفرقة تعربها                                           | . ٤   | فضيلة المسعد وموضع الصلاة                        | F7                     |  |  |
| الباوى ويحتاج المريدالي معرفتها                                                 |       |                                                  | ٣٢                     |  |  |
| م فوائداً ماديث الباب الخ                                                       |       | الصلاة والبداءة بالتكبيروماقبله                  |                        |  |  |
| مسئلة لوقوف المقتدى سنة وفرض الخ                                                |       | القراءة                                          | 13                     |  |  |
| م مسئلة المسبوق اذا أدرك آخرص الاة الامام                                       | 12    | الركوعولواحقه                                    | 00                     |  |  |
| فهوأول صلاته الخ                                                                |       | السجود                                           | 71                     |  |  |
| مسئلة الوسوسة في نية الصلاة وسيما الح                                           | 11    | التشهد                                           | Vo                     |  |  |
| مسئلة لاينبغيان يتقدم المأموم على الامام في                                     | _     | المنهيان                                         | 11                     |  |  |
| الركوع والسعودالخ                                                               |       | غييزالفرائض والسنن                               | 99                     |  |  |
| ٣ مسئلة حقمن حضر الصلاة اذارأى من غيره                                          | 47    | 1 الباب الثالث فى الشروط الباطنة من أعلل         | 1.                     |  |  |
| الاساءة في صلاته ان يغيره الخ                                                   |       | القلب                                            |                        |  |  |
| م الباب السابع في النوافل من الصلوات                                            |       |                                                  |                        |  |  |
| ٣ القسم الاولمايتكرر بتكرر الايام والليالي                                      | ۲.    | ا بيان المعانى الباطنة التي بها تقيز حياة الصلاة | IV                     |  |  |
| وهيثمانية                                                                       |       | ا بيان الدواء النافع في حضور القلب               | 07                     |  |  |
| م لابأس بمعرفة هذا القدرمن علم الهيئة الخ                                       | . £ £ | ا بيان تفصيل ما ينبغي أن يعضر في القلب عند       | ٦٣                     |  |  |
| م صلاة الضي                                                                     | 177   | كلركن وشرطمن أعمال الصلاة                        |                        |  |  |
| م احياءماينالعشاءين                                                             |       | ١ حكايات وأخبارفي صلاة الخاشعين                  | 77                     |  |  |
| ٣ مايتكروبتكروالاسابيع وهي صلاة أيام                                            | 77    | * . * 11 * 1 * 10 *                              | VI                     |  |  |
| الاسبوع ولياليه الخ                                                             |       | A ( M) 1 . 1 . 1 . M / 11                        | ٨٣                     |  |  |
| م يوم الاحد                                                                     | ٧٢    | والاخبار                                         |                        |  |  |
|                                                                                 |       | م الباب الخامس في فضل الجعة وآدابهم اوسننها      | 11                     |  |  |
| م توم الثلاثاء                                                                  |       |                                                  |                        |  |  |
| توم الار بعاء                                                                   |       | م فضلة الجعة                                     | Ir                     |  |  |
|                                                                                 | -     |                                                  | NAME OF TAXABLE PARTY. |  |  |

**—** 

|                                            | عممه |                                    | عيفه |  |  |
|--------------------------------------------|------|------------------------------------|------|--|--|
| فصل فى فوائد منثورة ومسائل تتعاق بالباب    | 10   | يومالليس                           | TV7  |  |  |
| أماصلاةرجبالخ                              |      |                                    |      |  |  |
| أماصلاة شعبان الخ                          | 110  |                                    |      |  |  |
| من النوافل ما يتعلق باسباب عارضة ولا يتعلق | EFV  | أماالليالىليلة الاحد               | TVA  |  |  |
| بالموافيت وهي تسمعة صلاة الحسوف            |      | ليلة الاثنين                       | 249  |  |  |
| والكسوف والجنازة والاستسقاء وتعية المسعد   |      | ليلة الثلاثاء                      | ۳۸۰  |  |  |
| وركعتى الوضوءو ركعتين بين الاذان والاقامة  |      | ليلة الاربعاء                      |      |  |  |
| وركعتين عند الخروج من المنزل والد خول      |      | لبلة الجيس                         | rA.  |  |  |
| فمالخ                                      |      | Welfas                             |      |  |  |
| صلاة الحسوف                                |      | ليلة السبت                         |      |  |  |
| صلاةالاستسقاء                              | ٤٣٨  | مأيشكر ربشكرر السنين وهي أربع صلاة |      |  |  |
|                                            |      | العيدين والتراويح وصلاة رجب وصلاة  |      |  |  |
| عبةالمعد                                   | 101  | النصف من شعبان الاولى صلاة العدين  |      |  |  |
| الركعتان بعدالوضوء                         |      | فصل في هشة صلاة العد               | rav  |  |  |
| ركعتان عند دخول المنزل                     |      | فصل في مسائل منشورة تتعلق بالاضاحي |      |  |  |
| صلاةالحاحة                                 | ٤٦٩  | فصلفي مسائل منثورة تتعلق بالعيدين  | ٤٠٨  |  |  |
| صلاةالتسيي                                 | 1 VF | الثانية صلاة التروايح              | 111  |  |  |
| *("=")*                                    |      |                                    |      |  |  |

\*(20)\*

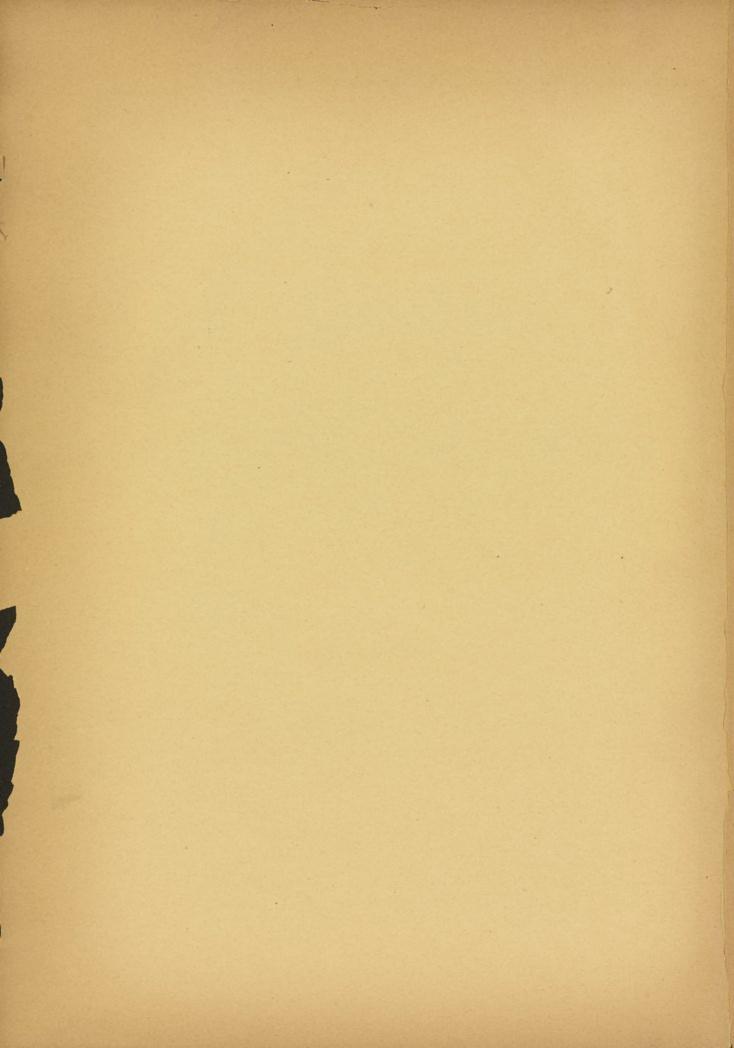









